



مع مقدمة فى التصوف الإسلامي ودراسة تحليلية لشخصية الغزالى وفاسفته فى الإحياء بعد المرابع المر

الجزءُ الرّابع

ظائلَة عَنْهُ الكَّمْلِكَةَ مِنْهُ مَنْهُ مَنْ مِيسى البابي الجلبي وسُمْية مركاة

## « إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِيَنْ كَأَنَ لَهُ قَلْبُ، ( وَلَا كِيَ)

## ويتمالنك التحالي وين

(كتاب التوبة)

(وهو الأوَّل من ربع النجيات من كتب إحياء غاوم الدين)

( يسم الله الرحمن الرحيم )

الحد فه الذى بتحديد بستفتع كل كتاب ، وبه كره يسدّر كل خطاب ، وجمده يتنج أهل النج في دار الثواب . وبلجه يتسل الأنسقياء وإن أرشى دونهم الحباب ، وضرب بينهم وبين السداء بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب . وتتوب إليسه توبة من يونن أنه دب الأرباب ومسبب الأسباب . وترجوه رجاه من يهم أنه الملك الرحم التفورالتواب. وتحزيه الحوف ترجالنا مزجمن لابرتاب . إنه مع كرنه فافر الذب وقابل الخوب شديد المقاب . ونسل عن نبيه عجد على الله علمه وسلم وعلى آله وصحبه صلاة تتقدنا من هول للطلع يوم العرش

أما بعد: فإن التوبة عن الذنوب بالرجوع إلى ستار العوب وعلام النيوب ، مبدأ طريق السالكين ، ورأس مال الفائرين ، وأول إقدام للريدين ، ومنتاج استفامة الماللين ، ومطلح الاسلفان ، ورأس مال الفائرين ، وأول إقدام للريدين ، ومنتاج استفامة الماللين ، ومطلح الاسطفاء والاجباء الغربين ، ولا يبنا أدم عليه السلاة والسلام وعلى سائراً لإنباء جمين مفتمت يعرفها من بأولاد ، الاختباء المالية والمالية المالية المال

[الباب الناسع والأربعون فاستقبال البار والأدب قسه والعمل] قال الله تمالي \_ وأقيم السلاة طرفي الهار \_ أجم القسرون على أن أحد الطرفين أراد به الفجر وأمر يصلاة الفجرواختلفوا في الطرف الآخر قال قومأر ادبه للغرب وقال آخرون صلاة المشاء وقال قوم صلاة الفجر والظهر طرف وصلاة المصر والغرب طرف وزلفا من الليل صلاة المشاء ثم إن الله تعالى . أخر عن عظيم بركة السلاة وشرف فالدتها وغرنها وقال \_ إن الحسنات ينحين

نار الندم أو نار جهتم ، فالاحراق بالنارضرورى في تخليص جوهرالانسان من خبات الشيطان وإليك ويساق إلى داد الاضطراد . إما إلى الجنة وإما إلى الناد ، وإذا كانت النوبة موقعا من الدين هذا المنظرة والمباورة المنظمة والمباورة المنظمة والمباورة المنظمة والمباورة المنظمة والمباورة المنظمة وهو الله والمنظمة المنظمة والمنظمة المنظمة والمنظمة المنظمة والمنظمة المنظمة والمنظمة المنظمة المنظمة

الخس ينعسين الخطيئات ، وروى أن أبا اليسر كم ابن عمرو الأنصاري كان يبيع التمر فأتت أمرأة تبتاع عرا فقال لما إن هذا القر لس بجيد وفي البيت أجود منه فهل لك فيه رغبة قالت نع فذهب بها إلى بيته فشمها إلى نفسه وقبلها فقالت له آثق الله فتركها وندم ثم أنى الني عليه السلام وقال يارسول الله ماتقول في رجل راود امرأة عن نفسها ولم يبق شيء بما غعل الرجال بالنساء إلا ركيه غير أنه إمجامعها قال عمر بن الحطاب

السيئات أى الصلوات

( بيان حقيقة التوبة وحدها ) اعلم أن النوبة عبارة عن معنى ينتظم ويلتتم من ثلاثة أمور مرتبة : علم وحال وفعل ، فالعلم الأول والحال الثاني والفعل الثالث والأول موجب للثاني والثاني موجب للثالث إيجابا اقتضاه اطرادسنةالله في اللك ولللكوت. أما العلم: فهو معرفة عظم ضرر الدُّنوب وكونها حجابا بين العبد وبين كل محبوب فاذا عرف ذلك معرفة محققة يقين غالب على قلبه ثار من هذه للعرفة تألملقل بسب فوات المحبوب فان القلب مهما شعر بفوات محبوبه تألم فان كان فواته بفعله تأسف عىالفعل للفوت فيسمى تألمه بسبب فعله الفوت لحبوبه ندما فاذا غلب هذا الألم على القلب واستولى انبعث من هذا الألم في القلب حالة أخرى تسمى إرادة وقسدا إلى فعل الا تعلق بالحال وبالماضي و بالاستقبال أما تعلقه بالحال فبالترك للذنب الذي كان ملابسا وأما بالاستقبال فبالعزم على ترك الدنب القوت للمحبوب إلى آخر العمر وأما بالمساشي فبتلافي مافات بالجبر والقضاء إن كان قليلا للحر فالعلمهو الأول وهومطلعهذه الخيرات وأعنى بهذا العلم الاعسان واليقين فان الاعسان عبارةعن التصديق بأن الدنوب مومملكة واليقين عبارة عن تأكد هذا التصديق وانتفاء الشك عنه واستبلائه في القلب فشمر أور هذا الاعمان مهما أشرق على القلب نار الندم فيتألم مها القلب حث يصر باشراق بورالاعمان انهصار عجوبا عن عبوبه كمن يشرق عليمه نور الشمس وقدكان في ظلمة فيسطم النور عليه بانتشاع سحاب أو أنحسار حجاب فرأى محبوبة وقد أشرف على الهلاك فتشتمل نبران الحب في قلموتنيث تلك النيران بارادته للاشهاض للتدارك فالحلم والندم والقصدالتعلق بالترك في الحال والاستقبال والتلافى للمساخى ثلاثة معان مرتبة في الحسول فيطلق اسم التوبة على مجموعها وكثيرا مايطلق اسمالتو بةعلى معنى الندم وحده ومجعل العلم كالسابق والقدمة والترك كالثمرة والنابع للتأخر وسهذا الاعتبار قال عليه الصلاة والسلام ﴿ الندم توبة (!) ﴾ إذ لا غلو الندم عن علم أو جبه وأثمر. وعن عزم يتبعه ويتاوه فيكون النسم محفوفا يطرف أعنى عمرته ومثمره وجذا الاعتبار قبل في حد الته مة إنه ذوبان الحشا لمسا سبق من الحطأ فان هذا يُعرض لجرد الألم ولذلك قِلهو نار فيالقلب تلهب وصلاع (١) حديث الندم توبة ابن ماجه وابن حبان والحاكم وصحح إسناده من حديث النمسمودورواه ابن حبان والحاكم من حديث أنس وقال صحيح على شرط الشيخين . فى الكبد لاينشعب وباعتبار معنى الترك قبل فى حد النوية إنه خلع لباس الجفاء ونشر بساط الوفاء وظال سهل بن عبد الله التسترى النوية تبديل الحركات اللمومة بالحركات المحمودة ولا يتم ذلك إلا بالحفوة والسمت وأكل الحلال وكأنه أشار إلى المنى الثالث من النوية والأفاويل فى حدود النوية لاتنحصر وإذا فيمت هذه المائى الثلاثة وتلازمها ورتيها عرفت أن جميع ماقيل فى حدودهافاصر عن الاحاطة يجميع معافيها وطلب العلم محمائق الأمور أهم من طلب الأنفاظ المجردة .

( بيان وجوب التوبة وفضلها )

اعلم أن وجوب التوبة ظاهر بالأخبار (١) والآيات وهو واضع بنور البصيرة عند من انتمتحت بسيرته وشرح الله بنور الايمان صدره حتى اقتدر على أن يسعى بنوره الدي بين يديه في ظلمات الجهل مستغنياً عن قائد يقوده في كل خطوة . فالسالك إما أعمى لايستغنى عن القائد في خطوه ، وإما بصير بهدى إلى أول الطريق ثم يهتدى بنفسه ، وكذلك الناس في طريق الدين ينقسمون هذا الانقسام . فمن قاصر لايق در على عباوزة النقليد في خطوه فيفتقر إلى أن يسمم في كل قدم نصا من كتاب الله أو سنة رسوله وربما يعوزه ذلك فيتحير . فسير هذا وإن طال عمره وعظم جده مخصر وخطاه فاصرة ومن سعيد شرح الله صدره للاسلام فهو على أور من ربه فيتنبه بأدنى إشارة لساوك طربق معوصة وقطع عقبات متعبة ويشرق في قلبه نور القرآن ونور الايمان وهو لشدة نور باطنه بجنزئ بأدنى بيان فكأنه يكاد زيته يشيء ولو لم تمسمه نار فاذا مسته نار فهو نور على نور يهدى الله لنوره من يشاء وهذا لاعتاج إلى نص منقول في كل واقعة . فمن هذا حاله إذا أراد أن يعرف وجوب التوبة فينظر أولا بنور البصيرة إلى التوبة ماهي ثم إلى الوجوب مامعناه ثم مجمع بين معنى الوجوب والنوبة فلا يشك في ثبوته لها وذلك بأن يعلم بأن معنى الواجب ماهو واجب في الوصول إلى سعادة الأبد والنجاة من هلاك الأبد فانه لولا تعلق السعادة والشقاوة بفعل الثبيء وتركه لم يكن لو صفه يكونه واجبامعني. وقول القائلصار واجبا بالامجاب حديث محض قان مالا غرض لنا آجلا وعاجلا في فعله وتركه فلا معنى لاشتغالنا به أوجيه علينا غيرنا أو لم يوجيه فاذا عرف معنى الوجوب وأنه الوسيلة إلى سعادة الأبد وعلم أن لاسعادة في دار البقاء إلا في لقاءاته تعالى وأن كل محجوب عنه يشتم لامحالة محول بينه وبين مأيشتهي محترق بنار الفراق ونار الجحم وعلم أنه لامبعد عن لفاء الله إلا اتباع الشهوات والأنس بهذا العالم الفائي والا كباب على حسمالابد من فراقه قطما وعلم أنه لامقرب من ثقاء الله إلا قطع علاقة القاب عن زخرف هذا العالم والاقبال بالسكلية على الله طلبا للا نس به بدوام ذكره والمحبة له عمرفة جلاله وجاله على قدر طاقته وعلم أن الدنوب التي هني إعراض عن الله واتباع لحاب الشياطين أعداء الله للبعدين عن حضرته سبب كونه محجوباً مبعدا عن الله تعالى فلا يشك في أن الانصراف عن طريق البعدواج الوصول إلى القرب وإتما يتم الاتصراف بالعم والندم والعزم فانه مالم يعلمأن الدنوب أسباب البعدعن المحبوب لم يندم ولم يتوجع بسبب سلوكه في طريق البعد وما لم يتوجع فلا يرجع ومعنى الرجوع الترك والعزم فلا يشك في أن العاني الثلاثة ضرورية في الوصول إلى الحبوب وهكذا يكون الاعمان الحاصل عن نور البصيرة وأما من لم يترشح لمثل هذا القام الرتفع ذروته عن حدود أكثرا لحلق فو التقليدوالاتباعله (١) الأخبار الدالة على وجوب التوبة مسلم من حديث الأغر للزنى باأيها الناس توبوا إلى الله الحديث ولا بن ماجه من حــديث جابر ياأيها الناس توبوا إلى ربكم قبــل أن تموتوا الحديث ومنده ضعف .

قد ستر أفي علك لو سترت على نفسك ولم يدد رسول المصلىالة عليه وسل عله شيئا وقال أتنظر أمر دبي وحضر تصلاة العصر وصلى النىعليه الصلاة والسلام العصر . فلما فرغ أتاه جبريل بهذه الآية فقال الني عليه السلاة والسلام : أبن أبواليسر فقال هاأنذا يارسول اللهة لشيدت معنا هذه الصلاة قال أم قال انعب فانها كفارة لمساعملت فقال عمر يارسول الله هذا خاصة أولنا عامة ، مقال بل الناس عامة فيستعد العبد لصلاة القسجر باستكال الطيارة قبل طلوع

فقد قال الله تعالى .. وتوبوا إلى الله جميعا أيه الؤمنون لعلكم تفاحون .. وهذا أمر على العموم وقال الله تعالى \_ ياأيها الدين آمنوا توبوا إلى الله توبة نسوحا \_ الآية ومعنى النسوح الحالس قه

تعالى خاليا عن الشوائب مأخوذ من النصح ويدل على فضل التوبة قوله تعالى ــ إنَّ الله بحبُّ التوايين وعِبِّ للتطهرين ــ وقال عليه السلام ﴿ التنائب حبيب الله والنائب من الدَّب كمن لاذف له (١) ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أفرح بتوبة العبد الؤمن من رجل تزل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه قنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت الفجر ويستقبل الفجر راحلته فطلها حتىإذا اشته عليه الحرّ والعطش أوماشاء الله قال أرجع إلى مكانى الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه طي صاعده ليموت فاستيقظ فالهاراحلته عنده عليها زاده وشرابه فالله تمالي أشد فرحا بتوبة العبد الؤمن من هذا براحلته ٢٦)، وفي بعض الألفاظ قال من شدة فرحه إذا أراد شكر الله : أنا رمك وأفت عبدي . وروى عن الحسن قال لما تاب الله عزوجلً على آدم عله السلام هنأته لللائكة وهبط عليه جبريل ومكاثيل علمهما السلام فقالا باآدم قرّت عينك بتوبة الله عليك فقال آدم عليه السلام بإجبريل فان كان بعد هذه التوبة سؤال فأبن مقامي فأوحى الله إله با آدم ورثت ذوبك النص والنصب وورثتهم النوبة فمن دعاني منهم لبيته كما لبيتك ومن سألى للغفرة لم أغل عليه لأني قريب عبيب ياآدم وأحشر التاثيين من القبور مستيشر بن ضاحكين ودعاؤهم مستحاب والأخبار والآثار في ذلك لأعمى والاجماع منعقد من الأمة على وجوبها إنمضاه المغ بأن الذنوب والماصي مهلكات ومبعدات من الله تعالى وهذا داخل في وجوب الإيمان ولكن قد تدهش النفلة عنه فمني هذا العلم إزالة هذه الغفلة ولاخلاف في وجوبها ومن معانبها تراثللماص في الحال والعزم على تركيا في الاستقبال وتدارك ماسبق من التقصير في سابق الأحوال وذلك لايشك في وجويه وأما التندم على ماسبق والتحزن عليمه فواجب وهو روح التوبة وبه تمام التلاقي فكيف لايكون واجبا بل هو نوم ألم يحصل لامحالة عقيب حقيقة العرفة بماقات من العمر وضاع في سخط الله . فان قلت تألم القلب أمن ضروري لايدخل تحت الاختيار فكيف يوصف الوجوب. فاعلم أنَّ سبيه تحقيق العلم بفوات الحبوب وله حبيل إلى تحصيل سبيه وبمثل هذا اللحق دخل العلم عت الوجوب لايمني أن العلم يخلقه العبد وبحدثه في نفسه فان ذلك محال بل العلم والندم والفعل عند ذوى الأبصار وماسوى هذا صلال . فإن قلت أفليس للعبد اختيار في الفعل والثرك قلنا نعم وذلك لايناقش قولنا إن السكل من خلق الله تعالى بل الاختيار أيضا من خلق الله والعبد مضطر (١) حديث النالب حبيب اقه والنائب من الذنب كمن لاذن له ابن ماجه من حديث ابن مسعود أتى بالقمسود من بالشطر الثاني دون الأول وأما الشطر الأول فروى ابن أبي الدنيا في التوبة وأبو الشيخ في كتاب التواب من حديث أنس بسند ضعف إن الله عب الشاب التاتب ولعبد الله بن أحمد في زوائد المند وأبي على بسند ضعيف من حديث على إن الله يحب العبد الؤمن الفان التواب (٧) حديث لله أفرح بتوبة عبده الثومن من رجل نزل في أرض فلاة دوية مهلكة الحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود وأنس زاد مسلم في حديث أنس ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبساى

وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح ورواه مسلم جنه الزياده من حديث النعمان بن بشير ومنحديث

أبي هريرة مختصرا .

بتحديد الشهادة كا ذكرنا في أول الليل يؤذن إن لربكن أجاب الؤذن ئم يصلي ركنق الفجر يقرأ في الأولى عد الفاعة قل باأسا الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد وإن أراد قرأ في الأولى \_ قـــولوا آمنا والله وما أنزل \_ الآية في سورة القسرة وفي الأخرى ــ ربنا آ منا عا أثرات واثمنا الرسول ـ ثم يستغفر الله ويسبح الله تعالى عا يتيسر لامن العدد وإن اقتصر على كلة أسستغفر افحه لذنبي سيحان الله محمد ربي في الاختيار الذي له فان الله إذا خلق اليد الصحيحة وخلق الطعام اللذيذ وخلق الشهوة للطعام في للعدة وخلق العلم في الفلب بأن هذا الطعام يسكن الشهوة وخلق الحواطر للتعارضة في أن هــذا الطعام هل فيه مضرّة مع أنه يسكن الشهوة وهل دون تناوله مانع يتعذر معه تناوله أم لائم خلق العلم بأنه لامانم ثم عند اجتماع هذه الأسباب تنجزم الارادة الباعثة على التناول فأعجزام الارادة بعد تردُّد الحواظر التعارضة وبعد وقوع الشهوة للطعام يسمى اختيارا ولابد من حصوله عندتمامأسبابه فاذا حسل اعجزام الارادة نخلق الله تعالى إياها عمركت اليد الصحيحة إلى جمة الطعام لاعالة إذبعد تمام الارادة والقدرة يكون حسول الفعل ضروريا فتحسل الحركة فتكون الحركة نخلق الله بعد حسول القدرة وأنجزام الارادة وهما أيضا من خلق الله وأعجزام الارادة يحصل بعد صدق الشهوة والعلم بعدم الموالم وهما أيضا من خلق الله تعالى ولكن بعض هذه المخاوفات يترتب على البعض ترتيبا جرت به سنة الله تعالى في خلقه \_ ولن تجــد لسنة الله تبديلا \_ فلا غلق الله حركة البد بكتابة منظومة مالم نخلق فيها صفة تسمى قدرة ومالم نخلق فها حياة ومالم نخلق إرادة مجزومة ولانخلق الارادة الحِزومة مالم يخلق شهوة وميلا في النفس ولاينيعث هذا اليل انبعاثا تاما مالم يخلق علما بأنه موافق النفس إما في الحال أوفي المآل ولايخلق العلم أيضا إلابأسباب أخر ترجع إلى حركة وإرادة وعلم فالعلم ولليل الطبيعى أبدا يستتبع الارادة الجازمةوالقدرة والارادةأ بدائستردفالحركةوهكذا الترتيب في كل فعل والسكل من اختراع الله تعالى ولسكن بعض مخاوفاته شرط ليعض فلذلك عجب تقدُّم البعض وتأخر البعض كما لاغلق الارادة إلابعد العلم ولاغلق العلم إلابعد الحياة ولاتخلق الحياة الابعد الجسم فيكون خلق الجسم شرطا لحدوث الحياة لاأن الحياة تتولد من الجسم ويكون خلق الحياة شرطا لحلق العلم لاأن العلم يتولد من الحياة ولسكن لايستعد المحالقبول العلم إلا إذا كان حيا ويكُون خلق العلم شرطاً لجزم الارادة لاأن العلم يولد الارادةولكن لا يُعبل الارادة إلاجسم حي عالم ولايدخل فيالوجود إلاممكن وللامكان ترتيب لأيقبل التفيير لأن تغييره عال فمهما وجدشرط الوصف استعد الحل به لقبول الوصف فحسل ذلك الوصف من الجود الإلمي والقدرة الأزلية عند حصول الاستعداد ولمساكان للاستعداد يسبب الشروط ترتيب كان لحصول الحوادث خعل الله تمالي ترتيب والسد عجرى هذه الحوادث الرتبة وهي مرتبة في قشاء الله ثعالي التيهموواحد كلم اليصر ترتيبا كليا لايتغير وظهورها بالتفسيل مقدر بقدر لايتعداها وعنه العبارة يقوله تعالى سإناكل شيء خلقناه بقدر ــ وعن القضاء الــكلي الأزلى العبارة بقوله تعالى ــ وما أمرنا إلاواحدة كلمرالبصر وأما العباد فاتهم مسخرون تحت مجاري القضاء والقدر ومن جملة القدر خلق حركة في بدالكات بعد خلق صفة محسوصة في يده تسمى القدرة وبعد خلق ميل قوى جازم في نفسه يسمى القصد وبعد علم بمنا إليه ميله يسمى الادراك والعرفة فاذا ظهرت من باطن لللسكوت هذه الأمور الأربعة على جسم عبد مسخر تحت قهر التقدير سبق أهل عالم لللك والشهادة المحجوبون عن عالم الفيب واللكوت وقالوا بأأبها الرجل قدعركت ورميت وكتبت ونودعهن ورامحاب الغيب وسرادقات اللكوت ومارميت إفدميت ولكن الله رمى وماقتلت إذ قتلت ولكن فاتلوهم يعلمهم الله بأيديكم وعند هذا تنجر عقول القاعدين في مجبوحة عالم الشهادة فمن قائل إنه جبر محض ومن قائل إنه اختراع صرف ومن متوسط ماثل إلى أنه كسب ولوقت لحم أبواب الساء فنظروا إلى عالم النيب واللكوت لظهر لهم أن كل واحد صادق من وجه وأن القسور شامل لجيمه فلم يدركوا حدمتهم كنه هذا الامم ولم يحط علمه بجوانيه وتمنام علمه ينال باشيراق النور من كوة نافذة إلى عالم الغيب

التسبيح والاستخار. ثم يقول اللهم صلعلى محدوطي آل محدالليم إنى أسألك رحمة من عندك تهدى بها قلى وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بهأ الفأن عنى وتصلح بها ديني وتحفظ سها غائبي وترخ بها عاهدى وتزكي باعملى وتبيض بها وجهبي وتلقني بها رهدی وتحمق بها من كل سوء اللهم أعطني إعانا صادقا ويقينا ليس بسده كفر ورحمة أنال بها شرف ڪرامتك في الدنياو الآخرة الليماني أسأقك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السمداء

وأنه تعالى ــ عالم النيب والشهادة لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول ــ وقد يطلم على الشهادة من لم يدخل في حيز الارتشاء ومن حراك سلسلة الأسباب والسببات وعلم كيفية تسلسلها ووجه ارتباط مناط سلسلتها بمسبب الأسباب انكشف له سر القدر وعلم علما يقينا أن لا عالق إلاالله ولا مبدع سواه . فإن قلت قد قضيت على كل واحد من القائلين الجيروالا خراع والكسب أنه صادق من وجه وهو مع صدقه فاصر وهذا تناقض فكيف يمكن فهم ذلك وهل مكن إصال ذلك إلى الأفهام عثال ، فأعلم أن جاعة من السيان قد حموا أنه حمل إلى البلدة حيوان عجيب يسمى الفيل وما كانوا قط شاهدوا صورته ولا حموا احمه فقالوا لابد لنا من مشاهدته ومعرفته بالمس أأدى تقدر عليه فطلبوه فلما وصلوا إليه لمسوه فوقع يد بعض السميان طي رجليه ووقع يد بعشهم على تابعووقم يد بعضهم على أذنه فقالوا قد عرفناه فلما انصرفوا سألهم بقية المميان فاختلفت أجوبهم فقال الذي لمن الرجل إن القبل ماهو إلا مثل اسطوانة خشنة الظاهر إلا أنه ألين منيا وقال الذي لمن الناب ليس كما يقول بل هو صلب لا لين فيه وأملس لاخشونة فيه وليس في غلظ الاسطوانة أصلابل هو مثل عمود وقال الذي لمن الأذن لممرى هو أبن وفيه خشونة فسدق أحدها فيه ولسكن قالماهو مثل عمود ولا هو مثل اسطوانة وإنما هو مثل جلد عريض غليظ فسكل واحد من هؤلاء صدق من وجه إذا أخركل واحد عما أصابه من معرفة القبل ولم غرج واحد في خره عن وصف القبل ولكنهم بجملتهم تصروا عن الاحاطة بكنه صورة الفيل فاستبصر بهذا الثال واعتبر به فانه مثال أكثر ما اختلف الناس فيه وإن كان هذا كلاما يناطح علوم للسكاشفة ومحرك أمواجها وليسذلك من غرضنا فلنرجم إلى ما كنا بسدده وهو بيان أن النوبة واجبة بجميع أجزائها الثلاثةالمروالندم والترك وأن الندم داخل في الوجوب لكونه واتعا في جلة أضال الله الحصورة من عرالسدوارادته وقدرته التخللة بينها وما هذا وصفه قاسم الوجوب يشمله . ﴿ مِانَ أَنْ وَجُوبِ النَّوْبَةُ فِلَ الْفُورِ ﴾

بإقاض الأمور وباشافي الصدور كاتبير بين البحور أن مجرىمن عذاب السبعير ومن دعوة التبور ومن فتة القيور الليم ماقصر عنه رأي ومشف فيه عمل ولم تبلنه نبتي . وأمنيتي من خبير وعدته أحسدامن عبادك أو خير أنت معطبة احدامن خلقك فأنا راغب إليك فيه وأسألك إياء يارب المالمين . اللهم اجملتا هادین مهدیین غیر

والنصر على الأعداء

ومهافقة الأنساء اللب

إنى آفزل بك حاجتي

وانقص رأي وشف

عمسلي وافتقرت إلى

رحشك وأسألك

أما وجوبها هلى القور قلا يستراب فيه إنمسرقة كون الماصي مهلمكات من شمى الإيمان وهوواجب هلى القور قلا يستراب فيه إنمسرقة كون الماصي مهلمكات من السل المركزه فان هندالله قل للسرة عن عام المسلك المكتففات اللي لاتحاق بمن على المسلمة وكل عام باد المسكون باعث على عامل علا يقت التحقيق عن عهدته مالم يسم باعثا عليه فالملم يشرر اللذوب إنما أديد ليكون باعثا في تركم فن لم يتركم فهو قلق لمله المجاورة عن الإيمان وهو المراد بقوله عامداللهم ولا يرك باعثا في الإيمان وهو المراد بقوله عامداللهم ولا يرك ووحدائت وصفاته وكتبه ورسمة قان ذلك لا يضيه الرئا والماسي وإيما أرديه في الإيمان لكون الرئا تسمدا عن أله تعالى موجبا المستركا إذا فال الطبيب هذا مو فلاتمان والكراد إلى المراد الموافقة المنافقة كالمجاولة غير مؤمن لا يحقى أنه تعالى موجبا المستركا إذا فال الطبيب هذا مو فلاتمان أدار المراد أعفي مصدق بقوله أي مع مهلك قان العالم بالمسلم المنافقة ال

وقد شهادة التوحيد توجد البطلان بالمكلية كفقد الروح والذي ليس له إلاشهادة التوحيدوالرساقة هو كانسان مقطوع الأطراف مفقوء السينين فاقد لجبيع أعشائه الباطنة والظاهرة لا أصل الروحوكما أن من هذا سلة قريب من أن يموت فترابة الروح الضيفة النفردة التي تخلف عنما الأعضاء التي عَدها وتقويها فكذلك من ليس له إلا أصل الايمان وهو مقصر في الأعمال قريب من أن تقتلم شجرة إعمانه إذا صدمتها الرباح الماصفة الحركة للاعبان في مقدمة قدوم ملك الوت ووروده فكارا عسان أرثيت في اليقين أصله ولم تنتشر في الأعمال فروعه لم يثبت على عواصف الأهوال عند ظهور ناصية ملك الوت وخيف عليه سوء الحاتمة لاما يسق بالطاعات على توالى الأيام والساعات حتى رسنمو ثبت وقول السامى المطيع إنى مؤمن كما أنك مؤمن كقول شجرة القرع لشجرة الصنو برأناشجرة وأنت شجرة وماأحسن جواب عمرة السنور إذ قالت ستعرفين اغترارك بشبول الاسم إذا عسفت رياح الحريف فندذاك تقطع أمواك وتشائر أوراقك وشكشف غرورك بالشاركة في اسم الشحرة مم النفلة عن أسباب ثبوت الأشجار : وسوف ترى إذا أنجلي النبار أفرس تحتك أم حمار . وهذا أمر يظهر عندالحاتمة وإنما انقطم نباط المارفين خوفا من دواعي للوثومقدماته الهائلة الثرلا يثبت عليها إلا الأقاون فالماسي إذا كان لا غاف الحاود في النار بسبب محسبته كالصحيح النهماك في الشهوات الضرة إذا كان لا غاف الوت بسبب محته وأن الوت غالبا لا يقع جأة فقال فه الصحيح بخاف الرض مراذا مرض خاف الوت وكذلك الماصي غاف سوء الحائمة ثم إذا ختم 4 بالسوء والمياذ بالله وجب الحاود في النار فالماصي للإيسان كالمأ كولات الضرة للا بدان فلا تزال تجتمع في الباطن حق تفير مزاج الأخلاط وهو لايشعر جا إلى أن يفسد المزاج فيمرض دفة ثم يموت دفة فكذلك المامي فاذا كان الخاضمين الملاكف هذه الدنيا النفضية عب عليه ترك السموم وما يضره من المأ كولات في كل حال وعلى الفور فالحالف من هلاك الأبد أولى بأن مجب عليه ذلك وإذا كان متناول السم إذا ندم مجب عليه أن يتقيأو برجم عن تناوله بإبطاله واخراجه عن المدة على سبيل الفور والمبادرة تلافيالبدته المصرف على هلاك لا يفوت عليه إلا هذه الدنيا الفانية فمتناول صوم الدين وهي الدنوب أولى بأن مجب عليه الرجوع عنها بالتدارك المكن مادام بهئي التدارك مهلة وهو العمر فان الحموف من هذا السم فوات الآخرة الباقية الترفيها النعج المقيم والملك العظيم وفى فواتها نار الجيميم والعذاب المتيماللىتتصرم أمتماف أعمارالدنيادون عشر عشير مدته إذ ليس لمدته آخر ألبتة فالبدار البدار إلى النوبة قبل أن تعمل سموم الدنوب بروح الايمسان عملا مجاوز الأمر فيه الأطباء واختيارهم ولا ينفع بعده الاحتماء فلا ينجع بعد ذلك فسم الناصمين ووعظ الواعظين وتحق الـكلمة عليه بأنه من الهالكين ويدخل تحت عموم قوله تمالى ـ إنا جلتا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون . وجلنامن بن أيد بهيسداو من خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لايصرون . وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ... ولا ينرنك لفظ الاعسان فقول المراد بالآية السكافر إذ بين الى أن الإعسان بشم وسبعون باباوأن الزائي لا زني حين يزنى وهو مؤمن فالهجوب عن الإعسان الذي هو شعب وفروع سيحجب في الحاتمة عن الإعسان الذي هو أصل كما أن الشخص الفاقد لجيم الأطراف التي هي حروف وفروع سيساق إلى الموت المعم للروح التي هي أصل فلا بمّاء للاَّ صل دون الفرع ولا وجود للفرع دون الأصلولا فرق بن الأصل والفرع إلّا في شيء واحد وهو أن وجود الفرع وبقاءه جيما يستدعي وجودالأصل وأماو جودالأصل فلايستدعي وجود الفرع فيقاء الأصل بالفرع ووجود ألفرع بالأصل فعلوم المكاشفة وعلوم المعاملة متلازمة كنلازم الفرع والأصل فلايستغنى أحدهما عن الآخر وإن كان أحدهما في رتبة الأصل والآخر فيرتبة

صالعن ولامضلعن حرما لأعدائك وسلسا لأوليائك عب عبك التساس وأمادي بعداوتك من خالفك من خلقك الليم هذا العطم مني ومنك الاجابة وهمذا الجيد وعلك التكلان إناقه وإنا إليه راجونولا حول ولاقوة إلاباله الملي المظيم ذي الحيئل الشديد والأمر الرهيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الحلودممالمقربين الشيود والركمالسبود والموفين بالمبود إنك رحيم ودودوأنت تفعل مأتريد مسيعان من تعطف بالمزوقال به سيحان من لبس الجد

التابع وعلوم للماملة إذا لم تمكن باعثة على العمل فعدمها خير من وجودها قان هى لم تعمل عملها الذى تراد له قامت ، قيدة للعجة على صاحبها والذلك يزاد فى عداب العالم الفاجر على عداب الجاهل الفاجر كما أوردنا من الأخبار فى كتاب العلم .

﴿ مَانَ أَنْ وَجِوبِ النَّهِ بِهُ عَامَ فِي الْأَشْخَاصِ وَالْأَحُوالُ فَلا يَنْفُكُ عَنْهُ أَحَدُ ٱلبَّنَّةُ ﴾ اعلم أن ظاهر الكتاب قد دل على هذا إذ قال تعالى \_ وتوبوا إلى إنه جميعا أبه للؤمنون لعلكم تفلحون \_ فعمم الحطاب . ونور البصيرة أيضا برشد إليه إلمعنى التوبة الرجوع عن الطريق البعد عن الله القرب إلى الشيطان ولاينمو"ر ذلك إلامن عاقل ولانكل غريزة المقل إلابعد كال غريزة الشهوة والنصب وسائر الصفات للنمومة التي هي وسائل الشيطان إلى إغواء الإنسان إذ كال المقل إنسابكون عند مقارنة الأربيين وأصله إتمايتم عند مماهقة الباوغ ومباديه تظهر بعد سيسم سنين والشهوات جنود الشيطان والمقول جنود لللائكة فاذا اجتمعا غام القتال بينهما بالضرورة إذ لايثبت أحدهما للاَّ خَرِ لأَنهِما صَدَّانَ فالتَطَارِد بِينهِما كالنطارِد بين الليل والنهار والنور والظامةومهماغابأحدها أزعب الآخر بالنمرورة وإذا كانت الشهوات تسكل في السبا والشباب قبل كأل المقل قدسبق جند الشيطان واستولى على للسكان ووقع للقلب به أنس وإنف لامحالة مقتضيات الشهوات بالعادة وغلب ذلك عليه ويسس عليه النزوع عنه شم ياوح العقل الذي هو حزب الله وجنده ومنقذاً وليا محمن أبدى أعدائه هيئا فشيئا على الندريج فان لم يقو ولم يكل سانت مملكة القلب الشيطان وأنجز اللمين موعده حيث قال \_ لأحتنكن ذرَّيته إلاقليلا \_ وإن كمل العقل وقوى كان أول شفله قمع جنود الشيطان بكسر الشهوات ومفارقة العادات وردّ الطبع على سبيل القهر إلى العبادات ولامعني التوبة إلاهذا وهو الرجوع عن طريق دليه الشهوة وخفيره الشيطان إلى طريق الله تعالى وليس فالوجود آدمي إلا وشهوته سابقة على عقله وغر نزته التي هي عدَّة الشيطان متقدَّ مة على غر نزته التي هي عدة لللانكة فكان الرجوع عما سبق إليه على مساعدة الشهوات ضروريا في حق كل إنسان نبياكان أوغبيا فلاتظان أن هذه الضرورة اختصت بآدم عليه السلام وقد قيل :

فلاتحسين هندا لها الندر وحدها سسجية نفس كل غانية هنسد

بل هو سكم أزلى مكتوب هل جنس الإنس لاعكن فرضخلافه مالرتندلما استألاله يتاليالا مطعى في تبديل المستألاله يتاليالا مطعى في تبديل المنتألاله يتاليالا مطعى في تبديل المنتألاله المناتب الأبويه فافلا عن حقيقة إسلامه فعليه التوبة من خفلته بتفهم معنى الاسلام فافع لا ينف عنه إسلام أبو به هنيئا مالها بمن من المنتال في الاسترسال ووراما الشهوات من في سارف بالرجوع عن حادته واليقد الاسترسال وهو من أهق إلا إسالا ويقوف بملك إلى قالب حدود الله في للتم والاطلاق والاشكال والاسترسال وهو من أهق إلا إسالا ويقوف بملك أن يستغنى عنها أحد من البشر كالم يستغن آت من خلافة الوله لا الانتباء كما ودو من أهق أبوا له أسلام الأنبياء كن وجوب على الدائم المناتب عن مصية بحواره والمؤلف الله أسلام الأنبياء كما ودو في القرآن والأخياد عن الحمية بالمناتب المناتباء المناتباء وترام والمناتباء عن مصية بحواره والم في في الأحوال عن مصية بحواره والم المناتباء والمناتباء عن ما المناتباء والمناتباء والمناتباء والمناتباء والمناتباء والمناتباء والمناتباء المناتباء عن المناتباء والمناتباء والمناتباء عن المناتباء والدين المناتباء والمناتباء والمناتباء عن المناتباء والمناتباء والدين المهافلا والمناتباء عن مناتباء والدين المناتباء والدين المناتباء المناتباء والمناتباء عن مناتباء والدين المناتباء والمناتباء والمناتباء والدين المناتباء والمناتباء والايتسان المناتباء والمناتباء وال

وتكرم بمسبحان الدى لاينبغي التمبيح إلاله سبحان ذى الفضل والتمسيحان ذى الجود والكرم سبحان الذي أحمن كل شيء بعلمه اللهم اجعل لي تورا في قلى ونوراق قبري وتورانى ميسيونورا في بسرى ونورا في شمری و نور افی شری وتورا في لحي ونورا في دمي و نور افي عظامي ونورا من بين يدى ونورا منخلق ونورا عن بميني ونورا عن شمالی و تورا من فوق ونورا من تفق الهم زدئى ثورا وأعطئي نورا واحمليل نورا. ولمسندا الدعاء أثز كثر ومارأيت

في القادر فأما الأصل فلابد منه ، ولهذا قال عليه السلام وإنه ليفان على قلمي حتى أستغفر الله في الموم والله سمين مر"ة (١٦) الحدث ، وأدلك أكرمه الله تعالى بأن قال ـ ليففر الك الله ما تقدّم من ذنبك وماتأخر \_ وإذا كان هذا حاله فكيف حال غيره . قان قلت لانحق أن ما يطرأ على القلب من الهموم والحواطر تمين وأن الكمال في الحال عنه وأن القصور عن معرفة كنه جلال الله نقص وأنه كلا از دادت للعرفة زاد الكال وأن الانتقال إلى الكال من أهباب النقصان رجوع والرجوع توبة ولكن هذه فضائل لافرائض وقد أطلقت القول بوجوب التوبة في كل حال والتوبة عن هذه الأمور ليست بواجية إذ إدراك الكال غير واجب في الشرع فماللراد بقواك التوبة واجبة في كل حال. فاعل أنه قد سبق أن الانسان لا غلو في مبدإ خلقته من اتباع الشهوات أصلاوليس معنى التوبة تركها فقط بل تمام التوبة بتدارك مامضي وكل شهوة اتبعها الانسان ارتفع منهاظلمة إلى قلبه كايرتفع عن خس الانسان ظلمة إلى وجه الرآة الصقيلة فان تراكمت ظلمة الشهوات ماررينا كأيسير غارالنفس في وجه للرآة عند تراكمه خبثاكما قال أمالي - كلابل ران على قلومهم ما كانوا يكسبون - فالماتراكم الرين صار طبعا فيطبع على قلبه كالحبث على وجه الرآة إذا تراكم وطال زمانه غاص في جرم الحديد وأفسده وصار لايقبل الصقل بعده وصار كالمطبوع من الحبث ولايكف في تدار لفاتباع الشهوات تركها في للسنقيل بل لابد من صو تلك الأريان التي انطبت في القلب كما لابكني في ظهور الصور في الراحة قطم الأنفاس والبخارات السو"دة لوجهها في الستقبل مالم يشتغل بمحو ما انطب مفها من الأربان وكا برنفع إلى القلب ظامة من العاصي والشهوات فيرتفع إليه نور من الطاعات وترك الشهوات فتنمحي ظلمة للصية بنور الطاعة وإليه الاشارة بقوله عليه السلام وأتبح السيئة الحسنة تمحها (٢٦)، فاذن لايستغنى العبد في حال من أحواله عن عمو آثار السيئات عن قلبه عباشرة حسنات تضادآثارها آثار تلك السيئات . هذا في قلب حصل أو الاصفاؤ، وجلاؤه شمأظلم بأسباب عارضا فأما التصقيل الأو ل فقيه يطول السقل إذ ليس همل السقل في إزالة السدا عن الراة كشفه في عمل أصل الراة فيذه أشمال طوية لاتقطم أصلا وكل ذلك يرجم إلى التوبة ، فأماقو اله إنهذالا يسمى واجبا بل هوفضل وطلب كَالَ . فاعلم أن الواجب له مضان : أحدهما ما يدخل في قتوى الشرع ويشترك فيه كافة الحلق وهو القدر الذي لواهتفل به كافة الحلق لم يخرب العالم فلو كلف الناس كلهم أن يتقو الله حق تقاته لتركوا للعايش ورقضوا الدنيا بالسكلية ثم يؤدى ذلك إلى بطلان التقوى بالسكلية فانهمهمافسدت المايش لم يتفرغ أحد التقوى مل شفل الحياكة والحراثة والحرز يستغرق جميع العمر من كل واحدفها عتاج إليه فجميع هذه الدرجات ليست بواجبة بهذا الاعتبار والواجب الثاني هوالدي لابدمنه الوصول به إلى القرب الطاوب من رب العالمين والقام المعمود مين الصديقين والتوبة عن جميع ماذ كرناه واجبة في الوصول إليه كما يقال الطهارة واجبة في صلاة النطوع أي لمن يريدها فانه لايتوصل إلها إلامها، فأما من رضى بالنقسان والحرمان عن فشل صلاة التطوع فالطهارة ليست واجبة على الأجليا كا يقال المين والأذن والبد والرجل شرط في جود الانسان يمني أنه شرط لمن يريدان يكون إنسانا كاملا (١) حديث إنه لبغان على قلبي فأستنفر الله في اليوم والليلة سبعين مرة مسلم من حديث الأغرالزني إِلاَّانَهُ قال في اليوم مائة مرة وكذا عند أبي داود والبخاري من حديث أبي هريرة إني لأستغيرالله في اليوم أكثر من سبعين مرة وفي رواية البهيق في الشعب سبعين لم يقل أكثر وتقدم في الأذكار والعوات (٢) حديث أتبع السيئة الحسنة عصها القرمذي من حديث أبي ذر بزيادة في أولهو آخره وقال حسن صحيح وقد تقدم في رياضة النفس .

أحدا حافظ عليه إلا وعنده خبر ظاهر ور كةوهومن وصية السادتين بيضهم بيضا محفظه والحافظة عليه منقول عن رسولالله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرؤه بانالفريشة والسيئة من صلاة القبر ثم يقصدالسعد المسلاة في الجاعة وغبل عند خروحه من منزله ﴿ سوقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجن عربيصدق واجعل لي من أدنك سلطانا نصيرا ويقول في الطريق: الليم إني أسأقك عق السائلين عليك وعق عشاى هذا إليك لم أخرج أشرا ولابطر اولارياء

كلحم على وضم وكخرقة مطروحة فليس يشترط لئتل هذه الحياة عين ويد ورجل فأصل الواجبات

الداخلة في فتوى العامة لايوصل إلا إلى أصل النجاة وأصل النجاة كأصل الحياة وما وراءأصلالنجاة من السعادات التي ما تنتهي الحياة مجرى مجرى الأعضاء والآلاث التي ما تتميأ الحياة وفي سعى الأنبياء والأولياء والساء والأمثل فالأمثل وعليه كان حرصهم وحواليه كان تطو افهمو لأجله كان رفضهمللاذ الدنيا بالكلية حق انتهى عيسى عليه السلام إلى أن توسد حجرا في منامه فياء إله الشيطانوقال أما كنت تركت الدنيا للاّ خرة فقال نم وما الذي حدث فقال توسدك لهذا الحجر تنع في الدنيا فلم لاتضع رأسك على الأرض قرمي عيسي عليه السلام بالحجر ووضع رأسه على الأرض وكانرميه للمجر توبة عن ذلك التنم ، أفترى أن عيس عليه السلام لم يعلم أن وضع الرأس طي الأرض لايسمى واجبا في فناوى العامة . أفترى أن نبينا عمدا صلى الله عليه وسلم لما شفه الثوب الذي كان عليه علم في صلاته حتى ترعه (١) وشغله شراك فعله الذي جده حتى أعاد الشراك الحلق (١٢) لم يعلم أن ذلك ليس واجبا في شرعه الذي شرعه لسكافة عباده فاذا علم ذلك فلم تاب عنه بتركه وهلكان ذلك إلاأنه رآه مؤثرًا في قلبه أثرا عنعه عن بلوغ القام المحمود الذي قد وعد به ، أقترى أن الصديق رضيالله عنه بعد أن شرب اللبن وعلم أنه على غير وجهه أدخل أصبعه في حلقه لمخرجه حتى كاد نخرجهمه ووحه ماعلم من الفقه هذا القدر وهو أن ماأ كله عن جهل فهو غير آثم به ولايجيـففتوىالفقه إخراجه فلم تاب عن شربه بالتداراة على حسب إمكانه بتخلية للمدة عنه وهل كان ذلك إلا لسر وقرفي صدره عرفه ذلك السر أن فتوى العامة حديث آخر وأن خطر طريق الآخرة لايعرفه إلاالصديقون فتأمل أحوال هؤلاء الذين هم أعرف خلق الله بالله وبطريق الله وبمكر الله ومكامن النرور بالله وإياك ممة واحدة أن تفرك الحياة الدنيا وإياك ثم إياك ألف ألف مرة أن يخرك بالله النرور ، فهذه أسرارمن استنشق مبادى رواعُها علم أن تُروم التوبة النصوح ملازم للعبد السالك في طريق الله تعالى في كل نفس من أنفاسه ولو عمر عمر توجوأن ذلك واجب على الفور من غير مهلة مولقدصدق بوسلمان الداراني حيث قال لو لم ينك الماقل فها يق من عمره إلا على تخويت مامضي منه في غير الطاعة لـكان خلبقا أن يحزنه ذلك إلى المات ، فكيف من يستقبل مابتي من عمره بمثل مامضيمن جهلهوإنما قال هذا لأن الماقل إذا ملك جوهرة تفيسة وضاعت منه ينبر فائدة بكي علمها لامحالة وإن ضاعت منه وصار شياعها سبب هلا كه كان بكاؤه منها أهد وكل ساعة من المدر بلكل نفس جوهرة نهيسة لاخلف لها ولا بدل منها فانها صالحة لأن توصلك إلى سعادة الأبدو تنقذك من مقاوة الأبدوأي جوهر أتس من هذا فاذا ضيمتها في النفلة فقد خسرت خسرانا مبينا وإن صرفتها إلى مصية فقدهلكت هلاكا فاحشا ، قان كنت لاتبكي على هذه الصيبة فذلك لجهلك ومصيبتك بجهلك أعظم من كل مصيبة لكن الجهل مصيبة لاحرف للساب بها أنه صاحب مصيبة فان نوم النفلة بحول بينه وبين معرفته والناس نيام فاذا ماتوا انتهوا فمند ذلك يتكشف لكل مقلس إفلاسه ولكل مصاب مصيته وقد رقم الناس عن التدارك . فال بعش المارقين : إن ملك للوت عليه السلام إذا ظهرالمبدأعله أنه قد بني من عمرك ساعة وإنك لاتسستأخر عنها طرفة عين فيبدو للبد من الأسف والحسرة مالوكانت له الدنيا بمغافيها لحرج منها على أن يضم إلى تلك الساعة ساعة أخرى ليستعتب فيها

(١) حديث نزعه صلى الله عليموسلم الثوب الذي كان عليه في الصلاة تقدم في السلاة أيضا (٢) حديث

نزعه الشراك الجديد وإعادة الشراك الحلق تقدم في الصلاة أيضا .

ولا صعة خرجتاتهاء سخطك وانتفاء مرضاتك أسألك أن تتقسيدني من التار وأن تنفرلي ليذنوبي إنه لاخفر الذنوب إلا أنت وروى أبوسعيد الخدرى أنرس لاأ صلى الله عليه وسلمال و من قال ذلك إذا خرج إلى السلاة وكل الله به سيمان الف ملك يستغفرون له وأقبل الله تعالى علمه بوجهه الكريم عني يقضى صلاته ، وإذا دخل للمحد أودخل سحادته الصلاة غوله بم الله والحد أله والصلاة والسلام ط وسول الله الملهم اغفر لى ذنون واقتح لي

ويتدارك تفريطه فلا مجد إليه سبيلا وهو أول مايظهر من معانى قوله تعالى ــ وحيل بينهم وبين مايشتهون .. وإليه الاشارة بقوله تعالى .. من قبل أن يأتى أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من السالحين . ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها .. فقبل الأجل القرب الذي يطلبه معناه أنه يقول عند كشف القطاء العبد ياملك للوث أخرني يوما أعتذر فه إلى رى وأتوب وأتزود صالحا لنضى فيقول فنيت الأيام فلايوم فيقول فأخرى ساعة فيقول فنيت الساعات فلاساعة فيفلق عليه باب التوبة فيتفرغر بروحه وتتردد أنقاسه في شر أسفه ويتحرع غصة البأس عن التدارك وحسرة الندامة على تضييم الممر فيضطرب أصل إعمانه في صدمات تلك الأحو الدفاذا زهقت نفسه فان كان سيقت له من الله الحسني خرجت روحه على التوحيد فذلك حسن الحاتمةوإن سبق له القضاء بالشقوة والمياذ بالله خرجت روحه على الشك والاضطراب وذلك سوءا لحاعة، ولثل هذا يقال ـ وليست التوبة للذين يعماون السيئات حق إذاحضر أحدهم للوت قال إنى تبت الآن .. و توله - إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء عجهالة ثم يتوبون من قريب ... ومضاء عن قرب عهد بالحطيئة بأن يتندم عليها ويمحو أثرها محسنة يردفها بها قبل أن يتراكم الربين على القلب فلا يقبل الحو ، والناك فال صلى الله عليه وسلم ﴿ أَتَهِمُ السَّيَّةَ الْحَسَّةُ تَمُّمُهَا ﴾ وأثباك قال القمان لابنه بابني لاتؤخر التوبة فان الوت يأتى بنتة ، ومن أرك الباهرة إلى التوبة بالتسويفكان بين خطرين عظيمين : أحدهما أن تتراكم الظلمة على قلبه من المعاصى حتى يصير رينا وطبعا فلا يقبل الحو. الثانى أن يعاجله الرض أو الوت قلا مجد مهلة للاعتفال بالهو ، وأدلك ورد في الحدوان أكثر صاحاهل النار من التسويف (١١) ﴾ فما هلك من هلك إلا بالتسويف فيكون تسويد مالقل تقداو جلاؤه بالطاعة نسيئة إلى أن يختطفه الموت فيأتي الله بقاب غير سليم ولا ينجو إلا من أنى الله بقلب سليم ، فالقلب أمانة الله تعالى عند عبده والعمر أمانة الله عنده وكذا سائر أسباب الطاعة فمن خان في الأمانة ولم يتدارك خياتته فأمره مخطر . قال بعض العارفين : إن أنه تعالى إلى عبده سرين يسرها إليه طي سبيل الإلمام: أحدها إذا خرج من بطن أمه يقول له عبدى قد أخرجتك إلى الدنيا طاهرا نظيفا واستودعتك عمرك والتمنتك عليه ، فانظر كيف تحفظ الأمانة وانظر إلى كيف تلقائي . والثاني عند خروج روحه يقول عبدى ماذا صنعت في أمانتي عندك هل حفظتها حتى تلقاني على المهدفأ لقاك طى الوفاء أو أسمتها فألقاك بالمطالبة والعقاب وإليه الاشارة بقوله تعالى...أوفواجهدىأوف بعهدكم... ويقول تعالى .. والذين هم الأماناتهم وعهدهم راعون ...

( بيان أن التوبة إذا استجمعت شرائطها فهي مقبولة لاعالة )

اعلم أنك إذا فهمت معنى القبول لم تشك فيأن كل قو بتصحيحتفهي، مقبو الخالنظرون بنور البسائر المستدون من أنوار القبران علموا أن كل قلب سليم مقبول عند الله وعتم في الآخرة في جوار الله على القبر المستد لأن ينظر بعينه الباقية إلى وجه الله تعالى ، وعلموا أن القلب خلق سلما في الأصل وكل مولود يوله على القطرة وإعما تفوته السلامة بكدورة ترهق وجهه من غيرة الذنوب وظلمتها، وعلموا أن نار اللدم عمرق تلك الفهر، وأن نور الحسنة ينحو عن وجه القلب ظلمة السيئة وأعلاطاقة لظلام الماصى مع نور الحسنات كالا طاقة لظلام اللها برا كما لا طاقة المنادورة الوسخ مع بياض السابون ، وكما أن المتعمال الثوب في الأعمال الحسيسة يوسخ الثوب وغسله على الأن يكون في جواره ، وكما أن استعمال الثوب في الأعمال الحسيسة يوسخ الثوب وغسله (1) حديث إن أكثر عباء أهل الثار من التسويف لم أجد له أصلا .

أبواب رحتك ويقنم رجه المق فالدخول واليسرى في الحروج من السجد أو السجادة فسجادة الصوفي عثرلة البيتوالسجدترسلي صلاة الصبح في جماعة فاذا سل يقول : لا إله إلا اللهو حده لاشريك 4 ء 4 بللك و4 الحد یمی ویمیت وهو سی لاعوت يسده الخبر وهو على كل شيءقدىر لالة إلا الله وحد صلق وعده وضم عده وأعز حنيده وهزم الأحز اب وحد لاإله إلااقة أهل النعمة والقضل والثناء الحسن لا إله إلا الله ولا نصد إلا اياه مخلسين له الدين ولوكره الكافرون

وقرأ هو الله الذي

وحرقة الندم ينظفه ويطهره ويزكيه ، وكل قلب زكي طاهر فهو مقبول كما أن كل ثوب نظيف فهو مقبول فأنما عليك النزكية والتطوير . وأما القبول فميذول قنسبق القضاءالأزلى الذى لامهد له وهو السمى فلاحا في قوله ــ قد أفلح من زكاها ــ ومن لم يعرف على سبيل التحقيق معرفة أقوى

الحديث وفيه صالح المرى ، وهو رجل صالح لكنه مضف في الحديث ولابن أنى الدنيا في التو يدّعن ابن عمر إن الله لينفع السد بالذنب يذنبه والحديث غير محفوظ قاله العقيلي (٤) حديث كفارة الذنب الندامة أحمد والطبرأني وهق في الشعب من حديث ابن عباس وفيه عيي بن عمرو بنمالك

اليشكرى ضعيف .

وأجلى من الشاهدة بالبصر أن العلب يتأثر بالماصي والطاعات تأثرًا متضادا يستمار لأحدها للمظ الظلمة كما يستمار للجهل ويستمار للآخر لفظ التوركما يستمار قلملم وأن بين النور والظلمة تشادا ضروريا لابتصور الجمع بينهما فكأنه لم يبق من الدين إلا قشور. ولم يعلق به إلا أسماؤ. وقلبه في غطاء كثيف عن حقيقة الدين بل عن حقيقة تفسه وصفات نفسه ومن جهل نفسه فيو بنبر وأجيل وأعنى به قليه إذ بقلبه يعرف غير قلبه فكيف يعرف غيره وهو لايعرف قلبه ، فمن يتوهم أن التوبة تصمولا تقبل كمن يتوهم أن الشمس تطلم والظلام لايزول والثوب يفسل بالساون والوسخ لايزول إلا أن ينوس الوسنع لطول ثراكمه في تجاويف الثوب وخلله فلا يقوى الصابون على قلمه المثال ذلك أن تتراكم الذُّوب حتى تصير طبعاً ورينا هلى القلب فمثل هذا الفلب لايرجع ولا يتوب ، فم قد يقول باللسان تبت فيكون ذلك كقول القصار بلسانه قد غسلت الثوب وذلك لاينظف الثوب أعلاما ليفير صفة الثرب باستعمال مايشاد الوصف التمكن به فهذا حال امتناع أصل النوبة ، وهو غير بهيد بل هو النمال على كافة الحلق التبلين على الدنيا للمرضين عن الله بالكِلية فهذا البيان كاف عند ذوى البصائر في قبول النوبة ولسكنا تعضد جناحه بنقل الآيات والأخبار والآثار فسكل استبصارلا يشهدله المكتاب والسنة لايوثق به وقد قال تعالى \_ وهو الذي يقبل التوبة عن عباد. ويعفوعن السيئات. وقال تمالي - غافر الذنب وقابل التوب - إلى غير ذلك من الآيات . وقال صلى الله عليه وسلم و أن أقرح بتوبة أحدكم ، الحديث والفرح وراء القبول فهو دليل على القبول وزيادة . وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ اللهُ عز وجل بيسط بده بالتوبة لمسىء الليل إلى الهار ولسيء الهار إلى الليل حق تطلع الشمس من مغربها (١) . و يسط اليد كناية عن طلب التوبةوالطالب ورا ـ القابل فرب قابل ليس بطالب ولا طالب إلا وهو قابل وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ لُو حَمَلُمُ الْحَطَاءَ حَتْى تَبَاغُ السَّاءُ مُ ندمتم لتاب الله عليكم (٧٠ ) وقال أيشا ﴿ إِن العبد ليذن الذن فيدخل به الجنة فقيل كف ذلك ارسول الله قال بكون نسب عينه تائبا منه قارا حتى بدخل الجنة (٣٠ ، وقال صلى الله عليه وسلم « كفارة الذنب الندامة (٤) » . وقال صلى الله عليه وما « التائب من الذنب كمن لادنب 4 » . (١) حديث إن الله يبسط يده بالنوبة لمسىء الليل إلى الهار الحديث مسلم من حديث أي موسى بله غل يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار الحديث ، وفي رواية للطبراني لمسيءالليل أن يتوب النهار الحديث (٧) حديث لو عملتم الحطايا حق تبلغ السهاه ثم ندمتم لتاب الله عليكم ابن ماجه من حديث أبي هريرة وإسناده حسن بلفظ لو أخطأتم وذل ثم تبتم (٣) حديث إن المبدليدن الذن فدخل به الجنة الحديث ابن البارك في الزهد عن للبارك بن فضالة عن الحسن بمسلا ولأبي نسير في الحلية من حديث ألى هروة إن السد ليذب الدنب فاذا ذكره أحزته ظذا نظر الله إليه أنه أحز تعقفوله

لا إله إلا هو الرحين الرحسيم اللبمة والتسمين اسيا إلى آخرها فاذا فرخ منها يقول: اللهم صــــل على محد عبدك ونبيك ورسولك النع الأمى وعلى آل عمد صلاة الكون لهرضاء ولحقمه أداء وأعطه الوسيئة والمقام الحمود الذى وعدته واجزه عنا ماهو أهله واجزه عنا أفشل ماحازيت نبيا عن أمته وصل على جميم إخوانه من النبين والمسدقين والتبداء والساخين. الليم صل على عدد في الأولين وصل على عد في الآخر من وصل على عد إلى يوم الدين الليم صل على روس

وبروى ﴿ أَنْ حِيشِيا قَالِيارِسُولِ اللهُ إِنِّي كُنتَ أَعْمَلِ الفواحش فِهِل ليمن وبة ؟قال نعم فولي تمرجه فقال يارسول الله أكان يرانى وأنا أعملها قال فع فساح الحبشىصيحة خرجت فهاروحه <sup>(۱)</sup>» وروى أن الله عز وجل لما لعن إبليس سأله النظرة فأنظره آلي يوم القيامة فقال وعز تك لاخرجت من قلب إن آدم مادام فيه الروح فقال الله تعالى : وعزنى وجلالي لاحجيت عنهالتو بقعادام الروح فيه ٢٠٠ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّ الحُسنات ينهبن السيئات كما يذهب الماء الوسنم (٢٠ ﴾ والأخبار في هسذا لاَعْمَى . وأما الْأَثَار : قَد قال مسعيد بن السبب أثرَل قوله تعالى .. إنه كان للأوابين غفورا ــ فى الرجل يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب . وقال الفضيل قال الله تعالى: بشر للذنبين بأشهمان تاء ا قبلت منهم وحفر الصديقين أنى إن وصعت عليهم عدلى عدبتهم وقال طلق بن حبيب :إن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العد ولسكن أصبحوا تافيين وأمسوا تافيين . وقال عبد الله ين عمرد ضي الله عنهما من ذكر خطيئة ألم بها فوجل منها قلبه عميت عنه في أم الكتاب . ويروى أن نسامه أنساء بي إسرائيل أذن فأوحى الله تعالى إليه وعزتي لأن عدت لأعدينك فقال بارب أنت أنت وأنا أنا وعزتك إن لم تصمني لأعودن قصمه الله تعالى وقال بعضهم إن العبد ليذنب الدنب فلا يزال نادما حق يدخل البنة فيقول إبليس ليتن لم أوقعه في الدنب وقال حبيب من ثابت تعرض في الرجل ذنو به يوم القيامة فيمر بالذنب فيقول أما إنى قد كنت مشفقا منه قال فيغفر له ، ويروى أن رجالاسألمان مسعود عن ذف ألم به هل له من توبة فأعرض عنه ابن مسعود ثم التفت إليه فرأى عينيه تذرفان فقال له إن العجنة عمانية أواب كلها تفتح وتفلق إلا باب التوبة فإن عليه ملكا موكلا به لايفلق فاعمل ولا تيأس . وقال عبد الرحمن بن أبي قاسم تذاكرنا مع عبدالرحيم أو باللكافر وقول الفتحالي \_ إن يتهوا ينفر لمم ماقد سلف \_ فقال إنى لأرجو أن يكون السلم عند الله أحسن-الاو لقدبلغي أن توية للسلم كاسلام بعد إسلام . وقال عبد الله بن سلام لاأحدث إلا عن ني مرسل أو كتاب مرل إن الميد إذا عمل ذنبا ثم ندم عليه طرفة عين سقط عنه أسرع من طرفةعين. وقال عمروضي الله عنه اجلسوا إلى التوابين فانهم أرق أفتدة وقال بمضهم أنا أعلم متى ينفر الله لى قبل ومتى قالىإذا تاب على وقال آخر أنا من أن أحرم التوبة أخوف من أن أحرم للنفرة أي للنفرة من لوازمالتو بة وتواميها لاعالة وروى أنه كان في بني إسرائيل شاب عبد الله تعالى عشر بن سنة ترعصاه عشري رسنة ثم نظر في الرآة فرى الشيب في لحيته فساه ذلك فقال إلهي أطمتك عشرين سنتشر عسيتك عشرين سنة فان رجمت إليك أتقبلني فسمع فائلا يقول ولا يرى شخسا أجبتنا فأحببناك وتركتنا فتركناك وعسيتنا فأمهلناك وإن رجمت إلينا قبلناك . وقال ذو النون للصرى رحمه الله تعالى إن لله عبادا نصبوا أشجار الخطايا نصب روامق القاوب وسقوها بمساء التوبة فأثمرت ندما وحزنا فجنوامه يغير (١) حدث أن حدشا قال بارسول الله إني كنت أعمل الفواحش فيل لي من توبة قال فع الحديث لم أجد له أصلا (٢) حديث إن الله لما لعن إطيس سأله النظرة فأنظره إلى يوم القيامة فقال وعراك لإخرجت من قلب أن آدم مادام فيه الروح الحديث أحمد وأبو يعلى والحاكم وصححه من حديث أبي سعيد أن الشيطان قال وعزتك يارب لا أزال أغوى عبادك مادامت أرواحهم فأجسادهم فقال وعزتي وجلالي لا أزال أغفرلهم مااستغفروني أورده الصنف بسيغة ويروى كذا ولم يعزه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرته احتياطا (٣) حديث إن الحسنات ينجين السيئات كما ينجب الساء الوسخ لم أجدم بهذا الفظ وهو صحيح العني وهو بمعني أتبع السيئة الحسنة بمحها رواه الترمذي وتقدم قريبا .

عد في الأروا-وصل مسل جند عد في الأجساد واجعل شرائف صاواتك ونواى رحكاتك ورأفتك ورحمسك وعيتك ورضوانك على عد عيسدك ونبيك ورسواك الهم أنت السالم ومنك السلام وإليك يعود السمالم فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام تباركت باذا اللال والاكرام الليم إلى أصبحت الاستطيع دفعهماأكره ولا أملك تقمماأرجو وأصبح الأمريسد غيرى وأصبحتص تهنا بسل فلا فقسر أفتر من اليم لاتشبت ي

جنون وتبلدوا من غيرعيُّ ولابكم وإنهم هم البلغاء القصحاء العارفون بالله ورسوله تمشربو أبكأس الصفاء فورثوا الصبر على طول البلاء ثم تولهت قاويهم في لللكوت وجالت أفكار هم من سرايا حص الجبروت واستظاوانحت رواق الندم وقرءوا صحيفة الخطايا فأورثوا أنفسهم الجزع حتى وصاوا إلى علو الزهد بسلم الورع فاستعذبوا ممارة الترك للدنياواستلانواخشو نةالمضجم ستيظفروا مجلمالنجاة وعروة السلامة وسرحت أرواحهم في العلاحق أناخوا فيدياضالنهم وخاشوافي عر الحياتوردموا خادق الجزم وعبروا جسور الهوى حق نزلوا بفناء العلم واستقوا من غديرالحسكمة وركبواسفينة الفطنة وأقلعوا بريم النجاة في بحر السلامة حتى وصاواللي رياض الراحة ومعدنالمزوالكرامةفيذا القدر كاف في بيان أن كل توبة صحيحة فمقبولة لاعالة . فإن قلت أفتقول ماقالته للمتزة من أن قبول النوبة واحِب على الله . فأقول لاأعنى بماذكرته من وجوب قبول النوبة على الله إلاما ريد القائل بقوله إن الثوب إذا غسل بالصابون وجب زوال الوسخ وإن العطشان إذا شرب للماءوجبزوال المطش وإنه إذا منم الماء مدة وجب العطش وإنه إذا دام العطش وجب الموت وليس في شيٌّ من ذلك ما يريده المعتزلة بالايجاب على الله تمالي . بل أقول خلق الله تمالي الطاعة كفرة للمصبةو الحسنة ماحية للسيئة كما خلق الماء مزيلا العطش والقدرة متسمة بخلافه لوسبقت به الشيئة فلا واجب على الله تمالى ولكن ماسبقت به إرادته الأزلية فواجب كونه لاعالة . فإن قلت أما من تاف إلاوهو شاك في قبول توبته والشارب للساء لايشك في زوال عطشه فلم يشك فيه . فأقول شكه في القبول كشكه في وجود شرائط السحة قان التوبة أركانا وشروطا دقيقة كإسيآني وليس يتحقق وجود حيم شروطيا كالذي يشك في دواء شربه للامهال في أنه هل يسهل وذلك لشكه في حسول شروط الاسهال في السواء باعتبار الحال والوقت وكيفية خلط الدواء وطبخه وجودة عقاقيره وأدويته فهذا وأمثاله موجب للخوف بعد التوبة وموجب الشك في قبولهما لإمحالة على ماسيأتي في شروطها إن شاء الله تمالي .

﴿ الرَّكُنَّ الثَّانَى فَيَا عَنَّهُ النَّوبَةَ وهي الدُّنوبَ صَمَائَرُهَا وَكِائْرُهِا ﴾

اعم أن التوبة ترك الدنب ولايمكن ترك الدى" إلا بعد معرفته وإذا كانت الثوبة واجهة كان ما لايتوسل إليها إلابه واجبا فمعرفة الدنوب إذن واجبةوالدنهب عبارة عنكل ماهو يحالف لأممالية تمالى فى ترك أوضل وتفصيل ذلك يستدعى شرح التسكليفات من أولحسا إلى آخرها وليس ذلك من غرضا ولسكنا فشير إلى مجامعها وروابط أقسامه واله للوفق الصواب ترسمته

( بيان أقسام الدنوب بالاضافة إلى صفات العبد )

اعم أن للانسان أوصافا وأخلافا كثيرة على ماعرف شرح في كتاب عما مبالقد بدوغوائله ولكن تتحصر مثارات الدنوب في أربع صفات صفات ربوية وصفات مبائة وصفات مبيية وصفات مبيية وصفات مبيية وصفات مبيية ودفئاء لأن طيئة الانسان عبد من الأخلاط في العجون منه أثما من الآثار كما يقتضى السكر والحفل والرضوان في السكتجين آثارا عقلة وأماما يقتلها الله وحد ودام إلى الصفات الربوية لمثل السكر والفخر والجرية وحب المح والثاء والمن والنبي وحب دوام الجمالة وطلب الاستلاء على الكافة حتى تأته يزيد أن يقول أثمار بكم الأطل وهلما يقصب منه جمة من كمار الدنوب غفل عبا الحلق ولم يصد وها ذفوا وهي للمهلكات الطيفة التي هي كالأميات لا كثر العاصي كما المتقسيدا، في ربع الهلكات. ها والتية عن الصفة الشيطانية التي ضها يقصب المحدوات المتن والثناق والدعية إلى الحسد والذي والحية إلى المحدوات والمتناق والدعية إلى السكر وقيمه يدخل النش والثناق والدعة إلى الحسد والذي والحية إلى المحدوات المتناق والدعة إلى المحدوات والتناق والدعة إلى المحدوات والمتناق والدعة إلى المحدوات المتناق والدعة إلى المحدوات المتناق والدعة إلى المحدوات والمتناق والمتناق والدعة والحدوات المتناق والمتناق والدعة إلى المتناق والدعة إلى المتناق والدعة والحدال والتنكر وقيمه يدخل التناق والدعة والمتناق والدعة والمتناق والدعة والمتناق والمتناق والدعة والمتناق والمتناق والمتناق والمتناق والمتناق والمتناق والمتناق والمتناق والدعة والمتناق والمتناق والمتناق والمتناق والدعة والمتناق وال

عدوى ولاتمي بي صديق ولا تجعسل مصيق في ديني ولا تجعل الدنيا أكبر هي ولا تسلط على من لايرحني الليبعسذا خلق جديد فافتحه طي بطاعتك واختمه لى مغفر تك ورضو انك وارزقني فيسه حسنة تقبلها مني وزحكها وضغها وماعملت قمه من سيئة قاغفر لي إنك غفور رحم ودود رمسيت بالله ريل وبالاسلامديناو عحمد صلى الله عليه وسلمنييا اللهم إلى أسألك خبر

هسنا اليوم وخبر

مافيه وأعوذ بك من

شره وشر مافسه

وأعوذ بك من شي

البدع والضلال . الثالثة الصفة السمية ومنها يتشعب الشره والكلب والحرص طيقضاءشهوةالبطن والفرج ومنه يتشعب الزنا واللواط والسرقة وأكل مال الأيتام وجمع الحطام لأجل الشهوات. الرابعة المغة السبعية ومنها بتشعب الغضب والحقد والتهجم على الناس بالضرب والشتم والقتل واستهلاك الأموال ويتفرع عنها جمل من الدنوب وهذه الصفات لها تدريج في القطرة فالصفة البيمية هيالق تغلب أوكا ثم تتاوها الصفة السبعية ثانيا ئم إذا اجتمعا استعملا المقل في الحداع وللسكر والحيلة وهي السفة الشيطانية ثم بالآخرة تغلب السفات الربوبية وهي الفخر والعز والعاو وطلب الكبرياء وتصد الاستياد على جيم الحلق فهذه أمهات الذنوب ومنابعها مستعجر الذنوب من هذه النابع على الجوارب فبعضها في القلب خاصة كالمحقر والبدعة والنفاق وإضهار السوء للناس وبعضها على المعن والسمم وبضيا على اللسان وبعضها على البطن والفرج وبعضها على البدين والرجلين وبعضها على جميم البدن ولاحاجة إلى بيان تفسيل ذلك فانه واضع . قسمة ثانية : اعلم أن الذنوب تنقسم إلى مابين السد وبين الله تمالي وإلى مايتعلق بحقوق العباد فما يتعلق بالعبد خاصة كترك الصلاة والسوم والواجبات الحاصة به ومايتملق بحقوق العباد كتركه الزكاة وقتله النفس وغصبه الأموال وهتمه الأعراض وكل متناول من حق الفير فاما نفس أوطرف أومال أوعرضأود فراوجامو تناول الدمن بالاغواء والنحاء إلى البدعة والترغيب في الماصي وتهيج أسياب الجراءة على الله تعالى كالهمه بعش الوعاظ يتغليب جانب الرجاء على جانب الحوف ومايتعلق بالعباد فالأمي فيه أغلظ وما بين المبدويين الله أنالي إذا لم يكن شركا فالنفو فيه أرجى وأقرب وقد جاء في الحبر والدواوين ثلاثة ديوان ينفر وديوان لايتغر وديوان لايترك فالديوان الذي يغفر ذنوب العباد بيايم وبين الله تعالى وأماالديوان الذي لايتغر فالشرك بالله تعالى وأما الديوان الذي لايترك فمظالم السياد (١٦) أيلابدوأن يط لمبهما حتى يعنى عنها : قسمة ثالثة : اعلم أن اللنوب تنقسم إلى صغائرو كمبائر وقد كثراختلاف الناس.فها فقال فاللون لاصفرة ولاكبيرة بلكل عالفة أنه فهي كبيرة وهذا ضيف إذقال تعالى ببإن مجتنبوا كاثر ماتنون عنه نكفر عنكم سيآنكم وندخلكم مدخلا كريما \_ وقال تعالى الذين بجتنبون كَارُ الإنم والنواحش إلا اللم - وقال على والساوات الحسوالحمة إلى الحمة يكفرن مابينين إن اجتبت الكبائر (٢) وفي افظ آخر و كفار اتسابين إلاالكبائر ، وقد قال صلى الدعليموسية فيارواه عبد الله بن عمرو بن العاص والمكبار الإشراك بالموعقوق الوالدين وقتل النفس واليين النموس (٣) واختلف الصحابة والتابعون في عدد الكبائر من أربع إلى سبع إلى تسع إلى إحدى عشرة فما فوق ذلك فقال ابن مسعود هن أربع وفالمابن عمر هن سبع وقال عبدالله ي عمرو هن تسموكان ابن عباس إذا بلغه قول ابن عمر الكبائر سبع يقول هن إلى سبعين أقرب منها إلى سبع وقال مرة كل ماتهى الله عنه فهو كبيرة وقال غيره كل ماأوعدالله عليه بالنار فهومن الكبائر وقال بعض السلف كل ماأوجب عليه الحد في الدنيا فهو كبيرة وقيل إنها مبهمة لايعرف عددها كلية القدر وساعة يوم الجمة . وقال ابن مسعود السل عنها قرأ من أول سورة النساء إلى وأس ثلاث بن آية منها عند قوله وإن تجتفوا كِبَارً ما نهون عنه فكل مانهي الله عنه في هذه السورة إلى هنا فهو كبرة . وقال أبوطال المكي (١) حديث العواوين ثلاثة ديوان يغفر الحديث أحمد والحاكم وصحه من حديث عائشةوفيه صدقة بن موسى الدفيق ضغه ابن معين وغيره والشاهد من حديث سلمان وروامالطيراني (٢) مديث الساوات الحسر والحمة إلى الجمة تكفر مايينين إن اجتنبت الكبائر مسار من حديث المحريرة (٣)حديث عدالة بن عمرو السكبائر الإشراك بالله وعقوق الواله ينوقتل النفس والبمين السموس رواه البخاري.

طوارق اللل والبار ومن بنتات الأمور وفجاءة الأندار ومن شركل طارق يطرق إلاطارةا يطرق منك غمير بارحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما وأعوذ بك أن أزل أوأزل أوأصل أوأصل أوأظلم أوأظلمأوأجيل أومجهل طي عزجارك وجل تناؤك وتقدست أساؤك وعظمت خماؤك أعوذبك من شر مايلج في الأرض وماغرج منهاوما ينزل من الماءوما عربوفها أعوذبك من حسدة المرس وشدة الطسم وسورة النضب وسنة النفلة وتعاطى الكلفة الليم إنى أعود من

ساهاة الحكثران والإزراءط القلنوان أنصر ظالما أوأخذل مظاوما وأن أقول في العلم بنبرعارأوأعملق الدن بسر يقان أعوذ مك أن أشرك بكوأنا أعسلم وأستغفرك لمسا لاأعط أعوذ ينفوك من عقابك وأعود وطاك من سخطك وأعوذ بك منسبك لاأحمى ثناء عليك أنت كا أثنيت على تنسك اللهم أنتربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبسنك وان عبديك وعلى عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ يك من شي ماصنت أبودينعمة الته طى وأبوء بدنى فاغفرلى

الكبائر سبع عشرة جمعًا من جمة الأخبار (١) وجمة مااجتمع من قول ابن عباس وابن مسعودوابن عمر وغيرهم أربعة في القلب وهي الشرك الله والإصرار على مصيته والقنوط من رحمته والأمن من مكره (١) الأخبار الواردة في الكبائر حكى الصنف عن أى طالب الكي أنعة لدالكبائر سبع عشرة جمهامن جة الأخبار وجة مااجتمع من قول ابن عباس وابن مسمود وابن عروغير عمالشر فباقعوا لإصرارطي مصيته والقنوط من رحمته والأمن من مكره وشيادة الزور وقذف المحسروالتين النموس والسحر وشرب الحروالسكر وأكل مالماليتم ظاماوأ كل الربا والزناو اللواط والقتل والسرفة والفرار من الزحف وعقوق الوالدين انتهي . وسأذكر ماورد مها مرفوعا وقد تقدم أربعة منها في حديث عبدالله بن عمرو وفي السحيحين من حديث أبي هرارة اجتنبوا السيم للوبقات فالوا بإرسول الله وماهي؟ قال الشراء بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتم والتولي يوم الرحف وقلف الحصنات المؤمنات ولهما من حدث أبي بكرة ألا أنشكم بأكر الكبار الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قال قول الزور ولهما من حديث أنس سئل عن السكبائر قال الشنرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وفال ألا أنبشكم بأكبر السكبائر قال قول الزور أوقال شهادة الرور ولهما من حديث ال مسعود سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدنساعظمةال أن تجمل أنه ندا وهو خلقك قلت ثم أي قال أن تفتل ولدك مخافة أن يطيم ممك قلت ثم أي قال أن تراني حليلة جارك والطراني من حديث سلمة بن قيس إنماهي أريم لاتشركو اباقسدية ولاتفتاوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا وفي الصحيحين من حديث عبادة بن السامت بايموني على أن لاتشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا وفي الأوسط الطيران من حديث ابن عباس الحرام الفواحق وأكر الكبائر وفيه موقوة على عبد اللهن عمرواعظم الكبائر شرب الحروكلاما معيف والبرار من حديث إن عباس باسناد حسن أن رجلا قال بارسول الشمالك الر اقال التبرك بالله والإباس من روح الله والقنوط من رحمة الله وله من حديث بريدة أكبر الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين ومنم فضل الساء ومنع الفحل وفيه صالح بن حبان ضغه ابن معين والنسائي وغيرها وله من حديث أنَّى هريرة الكبائر أو لهن الإشراك بالله وفيه والانتقال إلى الأعراب بعد هجرته وفيه خالد بن يوسف السمين ضعف والطيراني في الكبير من حديث سيل بنأن مشمة في الكنائر والتعرب بعد الهجرة وفيه ابن لهمة وله في الأوسط من حدث أنسمدا لحدري الكبائر سبع وفيه والرجوع إلى الأعرابية بعد الهجرة وفيه أبو بلال الأشعرى ضعفه الدارقطني والحاكمن حديث عبيد بن عمير عن أبيه الكيائر تسم فذكر منها واستحلاله البيت الحرام والطبر الدمن حديث واثلة إن من أكبر الكبائر أن يقول الرجل على مالم أقل وله أيضا من حديثه إن من أكبر الكبائر أن ينتني الرجل من واند ولمسلم من حديث جار بين الرجل وبين الشرك أو السكفر أرك الصلاة ولمسلم من حديث عبد الله بن عمرو من الكبائر عنم الرجل والديدولا يداودمن سديث سمدن زيد من أرى الربا الاستطالة في عرض السلم بنس حق وفي السحيمين من حديث ان عباس أنه والمرام على قبرين فقال إنهما ليخبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير أما أحدهما فكان بمثبي بالتميمة وأماالآخر فكان الإستر من بوله الحديث ولأحمد في هذه القصة من حديث أى بكرة أما أحده إفكان بأكل لحوم الناس الحديث ولأني داود والترملي من حديث أتس عرضت على ذنوب أمن فل أر ذنبا أعظيمن سورة من القرآن أو آية أو تها رجل ثم نسبها سكت عليه أبو داود واستغربه البخاري والترمذي وروى ان أني شية في التوبة من حديث ان عباس لاصغيرة مع إصرار وف أبو شية الحراسان

يطل بها حقا ، وقيل هي التي يقتطع بها مال احرىء مسلم باطلا ولوسوا كامن أراك. وسنيت غموسا لأنها تنمس صاحبها في النار . والسحر وهو كل كلام غير الانسان وسائر الأجسام عرموضوعات

الحلقة . وثلاث في البطن وهي شرب الحر والسكر من كل شراب وأ كل مال اليتيرظاماوا كل الربا وهو يمغ . واثنتان في الفرج وهما الزنا واللواط . واثنتان في اليدين وهما القتل والسرقة .وواحدة في الرجلين وهو القرار من الرحف الواحد من اثنين والشرة من الشرين وواحدة في جيم الجسد وهو عقوق الواقدين . قال وجهة عقوقهما أن يقمها عليه في حق قلا يعر قسمهما وإن سألاء حاجة إنه الانتقر الدنوب فلا بعطيما وإن يساه قضربهما ومجوعان قلا بطمعها هذا ماقاله وهو قريب ولكن ليس محسل إلا أنت . الليم اجل به تمام الشفاء إذ يمكن الزيادة عليه والنقصان منه فانه جمل أكل الربا ومال اليتيم من الكبائر أول بومنا هذا صلابا وهي جناية على الأموال ، ولم يذكر في كبائر النفوس إلا القتل فأما فقء المين وقطع البدينوغير وآخره تجاحلوأوسطه ذلك من تعذيب السلمين بالضرب وأتواع العذاب فلم يتعرض له وضرب اليتم وتعذيب وقطمأطرافه قلاحا . أقيم أجمل لاشك في أنه أكبر من أكل ماله ، كيف وفي الحبر من الكبائد ﴿ السبنان بالسبة ومن الكبائر أوله رحمة وأوسطه استطالة الرجل في عرش أحيه السلم (١) وهذا زائد على قذف الحصن . وقال أبو سعيد الحدرى فعمة وآخره تنكرمة وغيره من السحابة: إنكم التعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا تعدها على عهد أصبحنا وأصبح لللك رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكيائر (١١) . وقالت طائفة : كل عمد كيرة وكل مانهي الله عنه فبوالمظمة والكرباء فهو كبيرة وكشف النطاء عن هذا أن نظر الناظر في السرقة أهي كبيرة أم لالايسم مالم يفهم معنى والجسنوت والحذيث منسكر يعرف به . وأما للوقوفات فروي الطيراني والبيرق في الشعب عن اينمسمودقال والسلطان أه واللل والنيار ومامكن فهما السكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله والبأس من روح الله . وروى أه الواحمد القيار . السيق فيه عن ابن عباس قال السكبائر الاشراك بالله واليأس من روم الله والأمن من مكر الله وعقوق الواقدين وقتل النفس التي حرم الله وقذف الحسنات وأكل مال الديم والفرار من الزحف أصيحنا على فطرة وأكل الربا والسحر والزنا والمين النموس الفاجرة والفاول ومنع الزكاة وهمادة الزوروكمان الشهادة الاسلام وكلة الاخلاص وشرب الحمر وترك الصلاة متعمدًا وأشياء بما فرضها إلله ونفض العهد وقطيمة الرحم . وروى ابن. وطي دين نيتا عد أن الدنيا في التوبة عن ابن عباس كل ذنب أصر عليه العبد كبير وفيه الربيع بن صبيح عنتلف صلى الله عليه وسلم فيه . وروى أبو منصور الديلي في مسند الفردوس عن أنس قوله لاصفيرة مع الإصرار وإسناده وملة أبينا إراهم حنيفا مسلما وماكان جيد فقد احتمع من الرفوعات والموقوفات ثلاثة وثلاثون أو اثنان وثلاثون إلا أن بعضها لايصح إسناده كالتمنم وإعا ذكرت الوقوفات حق سلم ماور دفي الرفوع وماور دفي الوقوف والبهة في الشعب من الشركان، الليمانا نسألك بأن ال المد عن ابن عباس أنه قيل أو الكبائر سبع فقال هي إلى السبعين أقرب وروى السبق أيضا فيه عن انَ عباس قال كل مانهي الله عنه كبيرة ، والله أعلم (١) حديث من السكبائر السبتان بالسبة ومن لا إله إلا أنت الحنان

الكبائر استطالة الرجل في عرض أحيه السلم عزاه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس الأحمد وأبي داود من حديث سميد بن زيد والذي عندها من حديثه من أربي الربا استطالة في عرض السلم بغير حق كما تقدم (٢) حديث أبي سعيد الحدري وغيره من الصحابة إنكم تعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشمر كنا تعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من السكال أحمد والبرار بسند صيح وقال من الويقات بدل الكبائر ورواه البخارىمن حديث أنس وأحمدوا لما كم

من حذيث عبادة بن قرس وقال محينم الاستاد،

أولا ثم البحث عن وجوده في السرقة ، قالكبيرة من حيث الفظ ميهايس الموضوع خاص في الفة

ولافي الشرع وذلك لأن الحبير والصغير من للضافات ومامن ذنب إلاوهو كبير بالامتانة إلى مادونه وصفير بالاصافة إلى مافوقه فالضاجعة مع الأجنبية كبيرة بالاضافة إلى النظرة صغيرة بالاضافة إلى الو نا وقطع يد للسلم كبيرة بالاضافة إلى ضربه صغيرة بالاضافة إلى قتله ، فسم للانسان أن يطلق علىماتوعد بالنار على فعله خاصة اسم الكبيرة ، وفعى يوصفه بالكبيرة أن المقوبة بالنار عظيمة وله أن بطلق على ماأوجَبِ الحدُّ عليه مصيرًا إلى أن ماهجل عليه في الدنيا عقوبة واجبة عظم وله أن يطلق على ماورد في نس الكتاب الهي عنه فيقول تخسيصه بالذكر في القرآن يدل على عظمه بمركون عظها وكبيرة لاعمالة بالاضافة ، إذ منصوصاتِ القرآن أيضا تتفاوت درجاتها فهذه الإطلاقات لاحربيفها ومانقل من ألفاظ الصحابة يتردد بين هذه الجهات ولايمد تنزيلها على ثنى من هذه الاحبالات، نم من للهمات أن قملم معنى قول الله تعالى ــ إن تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه نـكفرعنكمسيئاتــكمــ وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والساوات كفارات لما بينهن إلا الكبائر ، فإن هذا إثبات حكم السكبائر والحق في ذلك أن الذنوب منقسمة في نظر الشرع إلى ما يهزاست ظامه إياها وإلى ما يعلم أنها معدودة في الصفائر وإلى مايشك فيه فلايدرى حكمه فالطمع في معرفة حد حاصر أوعد حامع مانع طلب لما لايمكن فان ذلك لايمكن إلابالساع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقول إنَّى أردت بالكبائر عشرا أو خمسا و يفسلها ، فان لم يرد هذا بل ورد في بعض الأنفاظ و ثلاث من الكبائر (١١) وفي بضها وسبع من الكبائر (١١) . ثم ورد وأن السبتان بالسبة الواحدة من الكباري وهو حارج عن السيع والثلاث علم أنه لم يصد به العدد عا عصر فكف يطمع في عدد مالم يعده التمرع ورعبا قصد التمرع إبهامه ليكون العباد منه على وجل كما أبهم ليلة القدر ليمظم جدُّ الناس في طلبها ، فم لنا سبيل كلي يمكننا أن نعرف به أجناس الكبائر وأنواعيا بالتحقيق . وأما أعيانها فنعرفها بالظنُّ والتقريب وتعرف أيضًا أكبِّر السكبائر ، فأماأصغر الصفائر فلاسبيل إلى معرفته . بريانه أنا لعلم بشواهد الشرع وأنوار البصائر جميعا أن مقصود الشرائم كلُّها سياق الحلق إلى جوار الله تمالي وسعادة لقائه وأنه لاوصول لهم إلى ذلك إلا بمعرفة الله تمالي ومعرفة صفاته وكتبه ورسة وإليه الإشارة بقول تعالى \_ وماخلفت الجن والإنس إلاليعدون \_ أى ليكونوا عبيدا لى ولايكون العبد عبدا مالم يعرف ربه بالربوبية ونفسه بالعبودية ولا بدأن يعرف نفسه وربه فيذا هو القمنود الأتسى بعثة الأنبياء ولكن لايتم هذا إلا في الحياة الدنيا ،وهوالعنيّ بقوله النور يامدير الأمور عليه السلاة والسلام و الدنيامزرعة الآخرة (٢٦) ضارحفظ الدنيا يضامقص داتا بماللدن لأناو سلة إلىه (أ) حديث ثلاث من الكبائر الشيخان من حديث أن بكرة الأنبشكرياً كو الكاثر ثلاثا المدث وقد يقدم (٧) حديث سبع من الكبائر طب في الأوسط من حديث أني سميد الكبائر سبموقد تقدم وله في الكبير من حديث عبداته بن عمر من صلى الصاوات الحسو اجتنب الكباكر الحديث عدهن سبعا وتقدم عن الصحيحين حديث أبي هرية اجتنبوا السبع الوبقات (٣) حديث الدنيا

> مزرعة الآخرة لم أجده مهذه الفظ مرقوعا وروى المقبلى المنجفاء وأبو يكر سلاله في مكارم الأخلاق من حديث طارق بن أشم نعمت الدار الدنيا لمن تزود منها لآخرته الحديث وإسناده ضيف.

للنان بديع السموات والأرش ذو الجسلال والاكرام أنت الأحد السمد الذي لم ياد ولم يوا وليكن له كفوا أحدياحي ياقيوم ياحي حين لاحي في دعومة ملكه وبقائه ياحى عني الوتي ياحي عميت الأحيساء ووارث الأزش وألساء ءاللهم إنى أسألك باسميك بسر الله الرحن الرحم وماسمك الله لاإله إلا هو الحي القيسوم لاتأخلم سنة ولانوم الليم إنهاسالك ماسك الأعظم الأجل الأعر الأكرم اللي إذا دعيت به أجبت وإذا سثلت بهأعطيتهانور

وللعلق من الدنيا بالآخرة شيئان النفوس والأموال فكلما يسد باب معرفة الله تعالى فهوأ كبرالسكبائر وبليه مايسد اب حياة النفوس وبليه مايسد أب للعايش التي بها حياةالنفوس فهذه ثلاث مراتب، خَفَظُ المرفة على القلوب والحياة على الأبدان والأموال على الأشخاص ضروري في مقصود الشرائم كلها وهذه ثلاثة أمور لايتصور أن غناف فها اللل فلانجوز أن الله تسالي يمث نبيا يريد بيشه إسلاح الحلق في ديبهم ودنياهم ثم يأمرهم عباعتمهم عن معرفته ومعرفة رسله أويأمرهم باهلاك النفوس وإهلاك الأموال فحسل من هذا أن الكبائر على ثلاث مراتب : الأولى ماعنع من معرفة الله تعالى ومعرفة رسله وهو الكفر فلاكبيرة فوق الكفر يذالحجاب بين الله وبين العبدهوالجهل والوسيلة للقربة له إليه هو العلم والعرفة وقربه بقدر معرفته وبعده بقدر جيله ويتاو الجيل الذى يسمى كفرا الأمن مهرمكر الله والفنوط من رخمته فان هذا أشاعين الجيل فمن عرف اقدارتهم و أن يكون آمنا ولاأن يكون آيساويتاو هذه الرتبة البدع كلها التداقة بذات الله وصفاته وأضاله وبعضها أهد من بعض وتفاوتها على حسب تفاوت الجيل ب وعلى حسب تعلقها بذات المسيحانه وبأفداله وشرائه وبأوامره ونواهية ومراتب ذلك لاتنحسر وهي تنديم إلى مايطم أنها داخلة تحت ذكر السكمائر الذكورة في القرآن وإلى ماجلم أنه لا يدخل وإلى مايشك فيه وطلب دفع الشك في القسم التوسط طمع في غير مطمع . الرتبة الثانية : النقوس إذ يَتَأْلِيا وحفظها تدوم الحاتو تحسل للم فة الله فقتل النفس لاعالة من الكبائر وإن كان دون الكفر لأن ذلك يصدم عين المنصود وهذا صدم وسية القصود إذ حياة الدنيا لاتراد إلاللا خرة والتوسُّل إليها بمرفة الله تعالى ويتاو هذه الكبيرة قطع الأطراف وكل مايفض إلى الهلاك حتى الضرب وبعضها أكبر من بعض ويقع في هذه الربسة تحريم الونا واللواظ لأنه لواجتمع الناس على الاكتفاء بالذكور في قضاء الشهوات انقطع النسل ودفع الوجود قريب من قطع الوجود، وأما الزنا فانه لايفوت أصلالوجودولكن يشوش الأنساب ويبطل التوارث والتناصر وجملة من الأمور الق لاينتظم الميض إلابها بل كيف يتم النظام مع إباحــة الرنا ولا ينتظم أمور البيائم مالم يتميز الفحل منها بإناث يختص بها عن سائر الفحول وقدلك لايتصور أن يكون الزنا سياحا فى أصل شرع قصد بهالاصلاح ويتبغى أن يكون الزنا في الرتبة دون القتل لأنه ليس يفوت دوام الوجود ولا يمنع أصله ولحكم يفوت تمييز الأنساب وعرك من الأسباب مايكاد يغضي إلى التقاتل وينبغي أن يكون أهــد من اللواط لأن الشهوة داعية إليه من الجانبين فيكثر وقوعه وبعظم أثر الضرر بكثرته . للرتبة الثالثة :الأموال.فانهامعايش الحلق فلاعوز تسلط الناس على تناولها كمسشاء واحتى بالاستراد والسرقة وغيرها بل بنيني أن عفظ لتبقى يقائها النفوس إلاأن الأموال إذا أخلت أمكن أستردادها وإن أكلت أمكن تغريمها فليس يعظم الأمر فيها ، فم إذا جرى تناولهما بطريق يعس التدارك له فينبغي أن يكون ذلك من الكبائر وذلك بأربع طرق : أحسنها الخمية ، وهي السرقة فانه إذا لم يطلع عليه فالباكف يتدارك . الثاني أكل مال اليتم ، وهذا أيضا من الحفية وأعنى به في حق الولي والقيم فانه مؤتمن فه وليس أو خمم سوى النَّم وهو صنير لإيبرة فتعظيم الأمرفيه واجب غلاف النصب فانه ظاهر يعرف وغلاف الحيانة في الوديمة قان الودع خصم فيه ينتصف لنفسه . الثالث : تفويتها بشهادة الزور . الرام : أخذ الوديمة وغيرها بالبمين النسوس فان هذه طريق لايمكن فهاالندار لتولا بجوز أن تختلف الشرائع في عريمها أصلا وبعضها أشد من بعض و كلها دون الرتبة التانية التعلقة بالنفوس

باعالم مافى العسدور ياعيم ياقريب ياعيب اأدعاء بالطفللنا شاء بارءوف بارحميا كبير ياعظيم باأأته بارحمن باذا الجلال والاكرام الر الله الاهوالي القيوم وعنت الوجوه وقاحى القيوم بالأمي وإله كل شيء إلحما واحدا لاإله إلا أنت الليم إلىأسألك باعث بِاللهِ إِنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لاإله إلاهورب المرش المظم فتمالى الله لللك الحق لاإله إلاهورب العرش السكريم أنت الأول والآخروالظاهر والباطن وسعت كل شي وحسة وعلسا كه مس حم عسق الرحم ن باواحدياقيار

باعزيز بإجبار بأأحد ياصمد ياودود باغقور وهو أله أقى لا إله إلا هو عالمالتيسوالشهادة هوالرحمة الرحيم لاإله إلا أنت سيحانك إنى كنت ميز الظالمن اللهم إنى أعود ماسمك الكتون المخزون للتزل السلام الطهر الطاهر القدوس للقدس بادهر باديهور باديهار باأبد باأزل بامن لمزا ولا زال ولا زوله ياهو لا إله إلاهو يامن لاهو إلا هو بامن لايط ماهو إلا هو يا كان ياكينان باروح ياكائن قبل کل کون یا کائن بعد کل کون بامکونا

وهذه الأربعة جديرة بأن تكون ممادة بالكبائر وإن لم يوجب الشرع الحد في بعضها ولكن أكثر الوعيد عليها وعظم في مصالح الدنيا تأثيرها . وأماأ كل الرباقليس فيه إلاأ كل مال النبر بالتراضي مع الاخلال بشرط ومنعه الشرع ولا يعد أن تختلف الشرائع في مثله وإذا لم عِمل النسب التي هو أكل مال النير بنير رضاءو بنير رضا الشرعمن الكبائر فأكل الربا أكل برضا المالكولكن دون رمنا الشرع وإن عظم الشرع الربا بالزجر عنه فقد عظم أيضاالظام بالتسب وغيره وعظم الحيانة وللسير إلى أن أكل دانق بالحيانة أو النصب من الكبائر فيه نظر وذلك واقع في مظنةالشكوأ كثرميل الظن إلى أنه غير داخل تحت السكبائر بل ينبغي أن تختص السكبيرة بما لابجوز اختلاف الشرع فيه لبكون ضروريا في الدين فيبقي مما ذكره أبو طالب الكي القذف والشرب والسحر والفرارمن الرحف وعقوق الوالدين . أما الشرب لما يزيل النقل فهو جدير بأن يكون من الكبائر وقد دل عليه تشديدات الشرع وطريق النظر أيضا لأن المقل عظوظ كما أن النفس عظوظة بل لاخير في النفس دون المقل فازالة العقل من الكبائر ولكن هذا لا عِرى ف قطرة من الحر فلا شك في أنه لوشر بساءفيه قطرة من الخر لم يكن ذلك كبرة وإنما هو شرب ماء نجس والقطرة وحدها في على الشك وإبجاب الشرع الحدَّ به يدل على تعظيم أمره قيمد ذلك من السكبائر بالتبرع وليس في قوة البشرية الوقوف على جميع أسرار الشرع فان ثبت إجماع في أنه كبيرة وجب الاتباع وإلا فللتوقف فيه مجال. وأماالة في فليس فِه إِلا تَناوُلُ الأَعراضُ والأُعراضُ دونُ الأُموالُ في الرية ولتناولُهُ امراتب وأعظمها التناول بالفنف بالاضافة إلى فاحشة الزنا وقد عظم الشرع أمره وأظن ظنا غالبا أن الصحابة كأنوايمدون كلءابجب به الحد كبيرة فهو بهذا الاعتبار لاتكفره الصاوات الخبر وهو الذي تريده بالكبيرة الآن ولكه: من حيث إنه بجوز أن تختلف فيه الشرائع فالقياس بمجرده لايدل على كبره وعظمته بلكان مجوز أن يرد الشرع بأن المدل الواحد إذا رأى إنسانا يزني فله أن يشهدو مجلد للشهو دعليه بحر دشهادته فان لم تقبل شهادته خده ليس ضروريا في مصالح الدنيا وإن كان طي الجلمة من الصالح الظاهرة الواقعة في · رتبة الحاجات فاذن هذا أيضا يلحق بالكبائر في حق من عرف حكمالشرع فأمامن ظن أن أن أن يشهد وحده أو ظن أنه يساعده على شهادة غيره قلا ينبغي أن مجل في حقه من الكبائر. وأماالسحرقان كان فيه كفر فكبيرة وإلا فنظمته عسب الضرر الذي يتولد منه من هلاك نفس أومرض وغيره. وأما الفرار من الرحف وعقوق الوالدين فهذا أيضا ينبغي أن يكون من حيث القياس في محل التوقف وإذا قطع بأن سب الناس بكل شيء سوى الزنا وضربهم والظلم لحم بنصب أمو الحبروإخراجهم من مساكنهم وبلادهم وإجلائهم من أوطانهم ليس من الكبائر إذ لم يتقل ذلك في السبع عشرة كبيرة وهو أكبر ماقيل فيه فالتوقف في هذا أيضا غير بسيد ولكن الحديث يدل في تسميته كبيرة فايلحق بالكبائر . فاذا رجع حاصل الأمر إلى أنا نسى بالكبيرة مالا تسكفرهالصلوات محكمالشرعوذلك مما القسم إلى ماعلم أنه لاتكفره قطما وإلى ما ينبغي أن تكفره وإلى مايتوقف فيهوالتوقف فيهبضه مظنون للنفي والاثبات وبعنه مشكوك فيه وهو شك لايزية إلا نس كتباب أوسنة وإذن لامطمع فيه قطلب رفع الشك فيه عمال . قان قلت فهذا إقامة برهان على استحالة معرفة حدها فكيف يرد الشرع بمما يستحيل معرفة حده . فاعلم أن كل مالا يتعلق به حكم في الله فيا فيجوز أن يتطرق إليه الايهام لأن دار التكليف هي دار الدنيا والكبيرة طي الحصوص لاحكم لهافي الدنيامن حيث إنها كبيرة بل كل موجبات الحدود معاومة بأسمامها كالسرقة والرنا وغيرها وإنما حكم الكبيرة أن الصاوات الخنى لاتكفرها ، وهذا أمر يتعلق بالآخرة والابهام أليق به حتى يكون ألناس على وجل وحذر

لكل كون أهما

شراهينا أدوناي

أصبؤت بإجل عظائم

الأمور \_ فان ولوا

قتل حسى الله لا إله

وهبو رب المرش

العظم.. ئيس كشهشيء.

وهو السيعاليسير

الليم سل على الدوعلى

ال عدد كا مليت

على إيراهم وآل

ابراهيم وباراد على

عد وطي آل محدكا

باركت على إيراهم

وآل إراهم إنك

حيد عيد اللهم إنى

أعوذ بك من عسلم

لاينفع وقلب لاختمع

ودعاءلا يسمع الليمإنى

أعوذ بك من فتسة

السجال وعداب القبر

الا هو عليه توكلت

فلا يتجرءون على السفائر اعبادا على الصاوات الحس وكذلك اجتناب السكبائر يكفرالسفائر بموجب قوله تمالى ــ إن تجتنبواكبائر ماتنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ــ ولكن اجتناب الكبيرة إنما يكفر الصفيرة إذا اجتنبها مع القدرة والارادة كمن يتمكن من امرأة ومن مواقعها فيكف نفسه عن الوقاع فيقتصر على نظر أو لمس فان مجاهدة نفسه بالكف عن الوقاع أشد تأثيرا في تنوير قلبه من إقدامه هي النظر في إظلامه فهذا معنى تكفيره فان كان عنينا أو لم يكن امتناعه إلا بالضرورة المعجز أوكان فادرا ولسكن امتنع لحوف أمر آخر فهذا لابسلح التكفير أصلا وكل من يشتهى الحمر بطبعه ولو أبيح له لما شربه فاجتنابه لايكفر عنهالصفائر التيهيمن مقدماته كساع اللاهي والأوتار، نم من يشتهي الحُر ومياع الأوتار فيمسك نفسه بالمجاهدة عن الحُرويطلقها في السياع أمجاهدته النفس بالكف ربما تمح عن قلبه الظلمة التي ارضمت إليه من محسية الساع فكل هذه أحكام أخروية وعِوز أن مِنْ بعضها في عل الشك وتسكون من التشابهات قلا بعرف تفصيلها إلا بالنس ولم ود النمى بعد ولا حد جلمع بل ورد بألفاظ مختلفات : فقد روى أبو هريرة رضى الله عنه أنه فالـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 السلاة إلى السلاة كفارة ورمضان إلى رمضان كفارة إلامن ثلاث إشراك الله ورك السنة ونكث الصفقة (١) ﴾ قبل ماترك السنة قبل الحروم عن الجاعة ونسكت . السفة أن يبايع رجلا ثم غرج عليه بالسيف يقاتله فهذاو أمثاله من الألفاظ لا عيط بالمددكله ولا يدل على حد جلم فيق لاعالة مبهما . قان قلت الشهادة لاتقبل إلا ممن عِنف السكبائر والورم عن السفائر فيس شرطافي قبول الشهادة وهذا من أحكام الدنيا . فاعل أنا لا نخسس ردالشهادة بالكبائر فلاخلاف في أن من يسمع اللاهي ويلبس الديباج ويتختم غاتم النهب ويصرب في أواني الدهب والفضة لاتخيل شهادته ولم يذهب أحد إلى أن هذه الأمور من الكبائر وقال الشافي رضى الله عنه إذا شرب الحنفي التيبذ حددته ولم أرد شهادته فقد جله كبيرة باعجاب الحد وإبرد بهالشهادة فدل على أن الشهادة نعيا وإثباتا لاندور على الصغائر والكبائر بل كل الدنوب تقدح في العدالة إلامالا علو الانسان عنه غالبا بضرورة مجارى المادات كالنبية والتجسس وسوء الظن والمكذب في بعض الأقوال وسهام النبية وترك الأمر بالمروف والنهي عن النكر وأكارالشهات ومدالوك والتلاموض مهما بحكم النغب زائدا على الصلحة وإكرام السلاطين الظامة ومصادقة الفجار والتكاسل عن تعلم الأهل والوأد جميع مايحتاجون إليه من أمر الدين فهذه ذنوب لايتصور أن ينفك الشاهد عن قليلها أو كثيرها إلا بأن يمزل الناس ويتجرد لأمور الآخرة وجاهد نفسه مدة بحيث يبقى طي صعمم المحالطة بعد ذلك ولو لم يقبل إلا قول مثله لمز وجوده وبطلت الأحكام والشهادات وليس لبس الحرير وسباع لللاهي واللب بالترد وعبالسة أهل الشرب في وقت الشرب والحلوة بالأجنبيات وأمثال هذه الصغائر من هذا القبيل فالى مثل هذا النهاج ينبغي أن يَنظُر في قبول الشهادة وردهالا إلى الكبيرة والسعيرة ثم آلحد هذه السفائر الى لا رد الشهادة بها لوواظب عليها لأثر في دالشهادة كمن اغذالقيبة وثلب الناس عادة وكذلك مجالسة الفجار ومصادقتهم والصغيرة تمكمر بالمواظبة كما أن البام يصر صغيرة بالمواظبة كاللعب بالشطرنج والترنم بالناء على الدوام وغيره فيذا مان حكم الصفائر والسَّمائر. ( يَانَ كُفِيةَ تُوزَعَ السَرَجَاتُ والسَرَكَاتُ فِي الْآخَرَةَ عَلَى الحَسْنَاتُ والسَّمِئَاتُ فِي الدِّنَا ﴾

ر بين بينه فورع الحرجف والهوارة في ادخره على احتماد والمستبت في الديا ) أعام أن الدنيا من عالم للك والشهادة والآخرة من عالم النيب واللكوت وأعنى الدنيا حالتكافيل (١) حدث الصلاة إلى الصلاة كذارة ورمضان إلى رمضان كذارة إلا من ثلاث إشراك بالله وترك السنة ونسكث الصفقة الحدث الحاكم من حدث أن هريرة نحوء وقال صحيح الامناد.

دنيا والتأخر آخرة ونحن الآن تشكلم من الدنيا في الآخرة فانا الآن تشكلم في الدنيا وهوعالم لللك وغرضنا شرح الآخرة وهي عالم لللكوت ولايتصوّر شرح عالم اللكوت في عالم اللك إلابضرب

الأمثال وأدنك قال تمالى ـ وعلك الأمثال نضريها الناس ومايعتلها إلاالعالمون ـ وهذالأن عالم لللك نوم الاضافة إلى عالم لللسكوت والناك قال صلى الله عليه وسلم «الناس نيام فاذا ماتواانتهوا (١) » وماسكون في القظة لايتيين الثقالتو والابترب الأمثال الهوجة إلى التصرفكذاك ماسكون في يَعْظَة الْآخرة لايتيين في نوم الدنيا إلا في كثرة الأمثال وأعني بكثرة الأمثال ماتعرفه من علم التعبير ويكفيك منه إن كنت فطنا ثلاثة أمثلة فقد جاء رجل إلى ابن سيرين فقال رأيت كأن في يدى خاتما أختم به أفواه الرجال وفروج النساء فقال إنك مؤذن تؤذن في رمضان قبل طلوع المجرة الصدقت وجاء رجل آخر فقال رأيت كأني أصب ً الزيت في الزينون فقال إن كان تحتك جارية اهتريتها فقتى عن حالها فان أمك حبيت في صغرك لأن الريتون اصل الريت فهو يرد إلى الأصل فنظر فاذا جاريته كانت أمه وقد سبيت في صغره وقال 4 آخر رأيت كأني أقل الدر" في أعناق الحنازير فقال إنك تعلم الحسكمة غير أهلها فسكان كما قال والنصير من أوَّله إلى آخره أمثال العرفك طريق ضرب الأمثال وإنما نعني بالثل أداء العني في صورة إن نظر إلى ممناه وجده صادقا وإن نظر إلى صورته وجده كاذبا فالمؤذن إن نظر إلى صورة الحاتم والحتم به طى الفروج رآه كاذبا فانه لمريختم به قط وإن نظر إلى معناه وجده صادقا إذ صدر منه روح الحتم ومعناه وهو الشع الذي يراد ألحتم له وليس للأنبياء أن يتكلموا مع الحلق إلابضرب الأمثال لأنهم كلفوا أن يكلموا الناس فلي قدر عقولهم وقدر عقولهم أنهم في النوم والنائم لا يكشف له عن شيء إلا بثل فاذا ماتوا انتبهوا وعرقوا أنَّ الثل صادق وقداك قال صلى ألله عليه وسنلم وقلب الؤمن بين أصيمين من أصابع الرحمن ٣٠) وهو من الثال الذي لايقه إلاالعالمون فأما الجاهل فلامجاوز قدر. ظاهرالثال لجهة بالنفسير الذي يسمى تأويلا كما يسمى تفسير ماتري من الأمثلة في النوم تسيرا فيثبت أله تمالي مدا وأصبعا ، تعالى الله عن قوله عاو اكبيرا . وكذلك في قوله صلى الله عليه وسم (إن الله حلق آدم على صورته (٢٠) ﴾ قانه لا غيم من السورة إلا أللون والشكل والحيثة فيثبت أنه تعالى مثل ذلك، تعالى الله عن قوله عاواً كبيراً . ومن هينا زل من زل في صفات إلهية حتى في الكابع وجعاوه صوتا وحرفا إلى غبير ذلك من الصفات والقول فيه يطول وكذلك قد يرد في أمر الآخرة ضرب أمثلة يكذب بها اللمعد مجمود نظره على ظاهر الثال وتناقشه عند كقوله صلى المنطيعوسام ويؤتى بالموت ومن عومل عافتك يوم القيامة في صورة كبش أملح قيدع فيثور اللحد الأحمق ويكذب (١) ، ويستدل به طي كذب الأنبياء ويقول باعبحان ألله الوت عرض والكبش جمم فكيف ينقلب المرض جما وهل هذا إلاعال ولكن الماتال عزل هؤلاء الحق عن معرفة أسراره فقال وما يعقلها إلاالمالون إنى أسألك المسلاة على رُ ولايدرى للسكين أن من قال رأيت في منامي أنه حي يكيش وقيل هذا هو الوباء الذي في اليا ونجيم فقال المهر صدقت والأمركا رأيت وهذا يدل على أن هذا الوياء ينقطع ولايعود قط لأن (١) عديث الناس نيام فاذاماتوا القبوالم أجده مرفوعا وإتما يعزى إلى على بن أن طالب (٢) حديث قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن تقدم (٣) حديث إن الله خلق آدم على

صورته تقدم (٤) حديث يؤنى بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح فيذع متفق عليه من

حديث أبي سعيد .

ومن فتنة الهياوالبات الليم إني أعوذياتهن شر ماعلىت وشر مالم أعلم وأعوذ بك من شر حسمی وبصری ولسأنى وقلى اللهمإني أعوذ بك من القسوة والنفلة والذلبو للسكنة وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والتفاقوسوء الأخسلاق وشيق الأرزاق والسمعة والرياء وأعوذ بلصمين السمهوالبكروا لجنون والجذام والبرس وسائر الأسقام ءااليم إنيأعوذ بك من زوال نستك ومن فأدهمتك ومن جيم سخطك ، الليم

الذيوم وتم اليأس منه فان العبر صادق في تصديقه وهو صادق في رؤيته وترجع حقيقة ذلك إلى أن الوكل بالرؤيا وهو الذي يطلع الأرواح عند النوم طي هافي اللوح الحفوظ عرفه بما في اللوح الهفوظ بمثال ضربه له لأن النائم إنما يحتمل للثال فكان مثاله صادقا وكان معناه صحيحا فالرسل أيضًا إنما يكلمون الناس في الدنيا وهي الاضافة إلى الآخرة نوم فيوصلون الماني إلى أفياء يهم الأمثلة حكمة من أله ولطفا بساده وتيسيرا لادراك ما بسجزون عن إدرا كه دون ضرب الثال فقوله يؤنى بالوت في صورة كيش أملح مثال ضربه ليوصل إلى الأفيام حصول اليأس من للوت وقد جبلت القاوب على التأثر بالأمثلة وتبوت الماني فيها بواسطتها والدلك عبر القرآن بقوله كن فيكون عن نهاية القدرة وعبر صلى الله عليه وسلم بقوله وقلب الؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن عن سرعة التقليم . وقد أشرنا إلى حكمة ذلك في كتاب قواعد المقائد من ربع العبادات فلنرجع الآن إلى الغرض فالتصود أن تعريف توزع السرجات والدركات على الحسنات والسيئات لايمكن إلابضرب التال فلتفهم من التُّل الذي نشريَّه معناء لاصورته . فنقول : الناس في الآخرة ينقسمون أصنافا وتتفاوت درجاتهم ودركاتهم في السعادة والشقاوة تفاوتا لايدخل تحت الحصر كا تفاوتو افي سعادة الدنيا وشقاوتها ولانفارق الآخرة في هذا للمني أصلا ألبته فانمد برالملك والملكوت واحدلاته يك له وسنته الصادرة عن إرادته الأزلية مطروة لاتبديل لها إلاأناإن عجز ناعن إحصاء آحاد الدرحات فلانسجز عن إحساء الأجناس. فنقول الناس ينقسمون في الآخرة بالضرورة إلى أربعة أقسام ها لـكان ومعديين وناجين وقائزين . ومثله في الدنيا أن يستولى ملك من اللوك في إقليم فيقتل بعضهم فهم الهالكون ويمذب بعضُهم مدَّة ولايقتلهم فهم للمذبون وغلى بعضهم فهم الناجون وغلم على بعضهمفهم المائزون فانكان لللكعادلا لم يقسمهم كذلك إلاباستحقاق فلايقتل إلاجاحدا لاستحقاق اللك سانداله في أصل الدولة ولايمذب إلامن قصر في خدمته مع الاعتراف بملكه وعاو درجته ولا يخلي إلامترفا أه رتبة اللك لكنه لم يقصر ليمنب ولم يخدم ليخلع عليه ولايخلم إلاطي من أبلي عمره في الخدمة والنصرة ثم ينغى أن تكون خلم الفائز بن متفاو تقالد رجات محسب درجاتهم في الحدمة وإهلاك الهالكين إما تحقيقا عر الرقمة أوتمكيلا بالثلة محسب درجاتهم في للعاندة وتعديب للعديين في الحنة والشدة وطول للدة وقصرها وأتحاد أنواعها واختلافها محسب درجات تقصيرهم فتنقسم كل رتبة من هذه الرتب إلى درجات لاعمى ولاتنحصر فكذلك فافهم أن الناس فيالآخرة هكذارتفاوتون فمن هائك ومن مغلب مدَّة ومن ناج محل في دار السلامة ومن فائز والفائزون ينقسمون إلىمن محلون في جنات عدن أوجنات اللَّوي أوجنات الفردوس وللمذبون ينقسمون إلى من يعذب قليلا وإلى من يعذب ألف سنة إلى سبعة آلاف سنة وذلك آخر من يخرج من النار (١١ كما ورد في الحبر وكذلك الهالكون الآيسون من رحمة الله تفاوت دركاتهم وهنمالدر جات همم اختلاف الطاعات والماص النذكر كفية توزعها علها : الرتبة الأولى وهي رتبة المالكين وضي بالمالكين الآيسين مه: رحمة الله تمالي إذ الذي قتله لللك في للثال الذي ضربناه آيس من رضا للللثو إكرامه فلاتنفل عن معانى الثال وهذه الدرجة لاتسكون إلاللجاحدين وللمرضين للتجردين للدنيا المسكذبين باله ورسه وكتبه فان السمادة الأخروية فىالقرب من الله النظر إلى وجههو فاك لاينالىأصلا إلابالمرفة التي يسرعنها (١) حديث إن آخر من غرج من النار يعذب سبعة آلاف سبنة الترمذي الحكم في نوادر الأصول من حديث أبي هربرة بسند ضيف في حديث قال فيه وأطولهم مكتا فيه مثل الدنيا من

يوم خلفت إلى يوم القيامة وذلك سبعة آلاف سنة .

عد وطرآله وأسألك من الحسير كهناجه وآجه ماعلمت منسه ومالم أعلم وأعوذ بك من الشركة عاجمة وآجله ماعلمت منه ومالمأعلم وأسألك الجنة وماقرب إليامن قول وعمل وأعوذ بك من المنار وماقرب إليامن قول وعمسل وأسألك ماسألك عبدك ونبيك عد مل الله عليه وسلم وأستعيدك مما استعادك منه عبدك ونبيك عبد صلى الله عليه وسلم وأسألك ماقضيت ليمن أحرأن تبحل عاقبته رغدا ترحمتاك باأرحم الراحمين باحى ياقيوم الحشك السنيث

بالابمـان والتصديق والجاحدون هم النكرون والمكذبون هم الآيسون من رحمة الله تعالى أبدالآباد وهم الدين يكذبون برب العالمين وبأنبياته للرسلين إنهسم عن ربهم يومئذ لمحبوبون لامحالة وكل محجوب عن محبوبه فمحول بينه وبين مايشتهيه لاعالة فهو لامحالة يكون مخترقا نارجهتم بنارالفراق وأداك قال المارفون ليس خوفنامن نارجهم ولا رجاؤنا الحور المين وإغما مطالبنا القاءومهربنا من الحجاب فقط ، وقالوا من يعبد الله بعوض فهو النم كأن يعبد. لطلب جنته أو لحوف غاره بل المارف يعبده لذاته فلا يطلب إلا ذاته فقط ء فأما الحور العين والفواكه فقد لامشتهما وأما النار فقد لايتقيها إذ نار الفراق إذا استولت ربما غلبت النار الهرقة للأجسام ، فإن نار القراق نارالله الوقدة التي تطلع على الأفئدة و نار جهم لاشفل لها إلا مع الأجسام وألم الأجسام تستحقره عألمالفؤاد وأدلك قبل:

وفى فؤاد الحب ثار جوى أحر ثار الجميم أردها

ولا ينبغي أن تنكر هذا في عالم الآخرة إذ له نظير مشاهد في عالم الدنيافقدرۋي من غلب عليه الوجد فندا على النار وعلى أصول القصب الجارحة للقدم وهو لاعس به لفرط غلبة مافي قلبه وترى النشبان يستولى عليه النشب في القتال فتصييه جراحات وهو لايشعر بها في الحال لأن النشب نار فيالقلب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ النصْب قطعة من النار (١١ ﴾ واحتراق القؤاد أشدمن احتراق الأجساد والأهد ببطل الإحساس بالأضف كما تراه فليس الهلاك من النار والسيف إلامن حشاية يفرق بان جزء من مرتبط أحدها بالآخر ترابطة التأليف للمكن في الأجسام فالذي فرق بان القلب وبين محمويه الذي يرتبط به ترابطة تأليف أشد إحكاما من تأليف الأجسام فهو أشد إيلاما إن كنت من أرباب السائر وأرباب القاوب ولا يمد أن لايدرك من لاقلب فشدة هذا الألوست مقره بالاضافة إلى ألم الجسم فالسي لو خيراً بين ألم الحرمان على السكرة والسولجان وبين ألم الحرمان عز رتبة السلطان لم عُس بألم الحرمان عن رتبة السلطان أصلا ولم بعد ذلك ألما وقال العدو في لليدان مع السولجان أحب إلى من ألف صرير للسلطان مع الجاوس عليه ، بل من تغلبه شهوة البطن لو خبر بين الهريسة والحاواء وبين قبل جبيل يقير به الأعداء وخرج به الأصدقاء لآثر الهريسة والحلواء ، وهذا كله لققد المني الذي توجوده يسير الجاء عبوبا ووجود المني الذي توجوده يسير الطعام لذيذا وذلك لمن استرقته صفات الهائم والسباع ولم تظهر فيه صفاتاللائكةالتي لايناسبهاولا يلدها إلا القرب من رب المالمين ولا يؤلمها إلاالبمدوالحجاب وكالا يكون الذوق إلا في السان والسمع إلا في الآذان فلا تكون هذه السفة إلا في القلب ، في الاقلب له ليس له هذا الحس كن لاحمر له ولا بصر ليس له للنة الأسلان وحسن الصور والألوان وليس لكل إنسان قلب ولوكان اسمولو أتمالي .. إن في ذلك لذ كرى لمن كان له قلب .. فيل من لم يتذكر بالقرآن مفلسا من القلب، ولستأعن بالقلب هذا الذي تكتفه عظام الصدر ، بل أعنى به السر الذي هو من عالم الأمروهو الحمالذي هو مهنز عالم الحلق عرشه والصدر كرسيه وسائر الأعضاء عالمه ومملكته وأله الحُلُق والأمر جميعاً ، ولكن ذلك السر الذي قال الله تعالى فيه ــ قل الروح من أمر ربي ــ هو الأمير والملك لأن بين عالم الأمر وعالم الحلق ترتبيا وعالم الأمر أمير على عالم آلحلق وهو اللطيفة التي إذا صلحت صلَّم لما سائر الجميد من عرفها فقد عرف تفسه ومن عرف تفسه فقد عرف ربه وعند ذلك يشم العبد منادى روائم المني الطوى تحت قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ الله خَلَقَ آدَم طَيْ صُورَ \* وَنَظَّرُ مِينَ (١) حديث النضب قطعة من النار الترمذي من حديث ألى سعيد تحوه وقد تقدم .

لاتكاني إلى تعبي طرفة عان وأصلم لي شأتى كه يأنور السموات والأرض ياجمال السموات والأرض باعمساد السموات والأرض يابديع السموات والأرش بإذا الجلال والاكوام ياصريخ الستصرخين ياغوث الستغيثين بأمنتهي رغية الراغيين والفرجعن للكروبين والروح عن القدومين ومجيب دعسوة الشطرين وكاهف السوءوأرحم الراحين وإله المللين مترول بككل حاجة باأرحم الراحين اللهم استر عوراني وآمن روحاني

وأقلني عثرانيء اللمم احفظني من بين يدي ومن خلق وعن بيني وعن أعالي ومن فوقي وأعوذ بك أن أغتال من تمتى ، الله-م إنى متعيف فقو في رمثاك ضعنى وخذيل الحبر بناصيق واجمل الاسلام منتهى رمناى ۽ اليم ای شف تقری الهم إن ذليل فأعربي، اليم إني فقير فأغنني برحمتسك بأأرحم الواحين، اللهمإنك تعز سرى وعلانيتي فاقبل معذرتى وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي وتط مافى تفسى فاغفرلي دنويه اللهمان أسألك إعمانا يبدائبر قلي وهينا صادقا حتى أعلم

الرحمة إلى الحاماين له على ظاهر لفظه وإلى التصفين في طريق تأويله ، وإن كانت رحمته للحاملين على اللفظ أكثر من رحمته للمتعسفين في التأويل لأن الرحمة على قدر السبية ومصيبة أولئكم كثر وإن اشتركوا في مصية الحرمان من حقيقة الأمم فالحقيقة فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذوالفضل العظيم وهي حكمته يختص بها من يشاء ومن يؤت الحكمة فقمد أوتى خيرا كثيرا ، ولتعد إلى الترض فقد أرخينا الطول وطولنا النفس في أم هو أطي من عاوم للعاملات التي قصدها في هذا الكتاب قد ظهر أن رئية الهلاك ليس إلا الجهال المكذبين ، وههادة ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لاتدخل كمت الحصر فلذلك لم توردها . الرتبة الثانية : رتبة العذبين وهذه رتبة من على بأصل الاعمان ولكن قسر في الوفاء عقتضاه فان رأس الاعمان هو التوحيد وهو أن لايمبد إلا الله ومن اتبع هواه فقد اتخذ إلمه هواه فهوموحدباسا تهلابا لحقيقة بأسمني قواك لا إله إلا الله معنى قوله تعالى ــ قل الله شم ذرهم في خوصهم يلمبون ــ وهو. أن تذر بالمكلية غير الله، ومعنى قوله تعالى \_ الدين قالوا ربنا الله ثم استقاموا \_ ولما كان الصراط الستقيم الدى لا يكمل التوحيد إلا بالاستفامة عليه أدقى من الشعر وأحد من السيف مثل الصراط الوصوف في الآخرة فلا ينفك بشر عن ميل عن الاستقامة ولو في أص يسير إذ لايخلو عن اتباع الهوى ولو في فعل قليل وذلك قادم في كال التوحيد بقدر ميله عن الصراط المستقيم فذلك يقتضي لاعمالة نقصانا فيدرجات القرب ومع كل نفسان ناران نار الفراق اذلك الكال الفائت بالنفسان ونار جهنم كأوصفهاالقرآن فيكون كلُّ ماثل عن الصراط الستقيم معذبا مرتبين من وجهين ، ولسكن شدة ذلك المدابوخفته وتفاوته عسب طول الدة إنما يكون بسب أمر بن : أحدها قوة الاعمان وضيفه ، والثاني كثرة اتباع الهوى وقلته وإذ لايخلو بشر في غالب الأمر عن واحد من الأمرين قال الله تعالى .. وإنمنكم إلا واردها كان على ربك حبًّا مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فها جثيا \_ ولذلك قالُ الحائفون من السلف : إعا خوفتا لأنا تبقنا أنا على النار واردون وشككنا في النحاة ، ولما روى الحسن الحبر الوارد فيمن يخرج من التار بعد ألف عام وأنهينا ديها حنان إمنان (١) قال الحسن باليتني كنت ذلك الرجل. واعلم أن في الأخبار مايدل على أن آخر من يخرج من النار بعد سبعة آلاف سنة وأن الاختلاف في اللمة بين اللحظة وبين سبعة آلاف سنة حتى قد مجوز بعضهم على الناركبرق خاطف ولا يكون له فيها لبث وبين اللحظة وبينسبعة آلاف سنتدر جاسيتفاوتتمن اليوم والأسبوع والشهر وسائر للدد وأن الاختلاف بالشدة لاتهابة لأعلاه وأدناه التعذيب بالمناقشة في الحساب كاأن اللك قد يمنب بسن التصرين في الأعمال بالمناقشة في الحساب مسفووقد بضرب بالسياط وقد بعدب بوع آخر من العذاب ويتطرق إلى العذاب اختلاف ثالث في غير المدة والشدة وهو اختلاف الأنواع إذ ليس من مذب عمادرة المال فقط كن سنب بأخذ المال وقتل الوادواستباحة الحرم وتعذيب الأقارب والضرب وقطع المسان واليد والأنف والأذن وغيره ، فيذه الاختلافات ثابتة في عذاب الآخرة دل عليها قواطع الشرع وهي بحسب اختلاف قوة الإعسان وضفه وكثرة الطاعات وقلتها وكثرة السيئات وقاتها . أما عدة العذاب فبشدة فيموالسيئات وكثرتها وأما كثرته فيكثرتها وأما اختلاف أتواعه فباختلاف أنواع السيئات وقد انكشف هذا لأرباب القاوب مع هو اهد القرآن بنور الايمان وهو المني بقوله تعالى ــ وما ربك بظلام السيد ــ وبقوله تعالى ــ اليوم تجزى كل تفس (١) حديث من غرج من النار بعد ألف عام وأنه ينادي بإحنان بإمنان أحمد وأبو يعلي مهرروامة أبي ظلال القسملي عن أنس وأبو ظلال ضعف واسمه هلال بن ميمون .

أنه أن يسيني إلا ماكتب لي والرمنا عاقسمت إرباذا الحلال والاكرام المهياهادى المنسلان وباراحم المدنيين ومقيل عثرة الماثرين اوحم عبدك ذا الحطر الصظم والمسلمين كلهمأ جمعين واجلنا مع الأحاء المرزوقين الخدين ألعمت عليم من التين والصدقين والشيداء والصالحين آمين بارب الملايق الليسم عالم الحفيات دفيع الدرجات تلقى الروح بأمراك على من تشاء من عبادك غافر الذنب وقابل التوب هديد المقات ذا الطول لاله إلا هو أنت الوكيل

عـ كسبت \_ وبقوله تعالى \_ وأن ليس للإنسان إلا ماسمى \_ وبقوله تعالى \_ فمن يعمل مثقال فدة خيرا يره. ومن يسل مثقال فدة شرايره \_ إلى غير ذلك مما ورد في السكتاب والسنة من كون المقاب والثواب جزاء على الأعمال وكل ذلك بعدل لاظلم فيه وجانب الففو والرحمة أرجع ، إذ قال تعالى فيا أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم ﴿ سَبَّفَ رَحْقَ غَضَى (١) ﴾ وقال تعالى \_ وإن تك حسنة ضاعفها ويؤت من ادنه أجرا عظها \_ فإذن هذه الأمور الكلية من ارتباط الدرجات والعركات بالحسنات والسيئات معاومة بقواطع الشرع ونور للعرفة ء فأما التفصيل قلا يعرف إلا ظناومستنده ظواهر الأخيار ونوع حدس يستمد من أنوار الاستبصار بعين الاعتبار. فنقول: كل من أحكراً صل الايمسان واجتنب جميع السكبائر وأحسن جميع الفرائش : أعنى الأركان الحُسةو لميكن منه إلا صغائر متفرقة لم يصر عليها فيشبه أن يكون عدابه الناقشة في الحساب فقبل فانه إذاحوسبرجعت حسناته على سيئاته إذ ورد في الأخبار أن الساوات الحس والجمنوجومرمضان كفاراتسك بينهن،وكذاك اجتناب الكبائر عجكم فس القرآن مكفر الصفائر وأقل درجات التكفير أن يدفع المذاب إن لميدفع الحساب وكل من هذا حاله فقد ثقلت موازينه ، فينبغي أن يكون بمدظهور الرجحان في للزان وبعد الفراغ من الحساب في عيشة راضية ، ثم التحاقه بأصحاب الهين أو بالقريين وتزوله في جنات عدن أوفى الفردوس الأطي فكذلك يتبع أصناف الإيسان ، لأنَّ الإيمان إيمانان تقليدي كايمان العوام يصدقون عما يستبعون ويستمرون عليه ، وإعمان كثني يحمل باشراح العدر بنور إلله حتى ينكشف فيه الوجود كله على ماهو عليه فيتضم أن الكل إلى الله مرجه ومصيره إذ ليس في الوجود إلا الله "تمالى وصفاته وأضاله ، فهذا الصنف هم للقربون النازلون في الفردوس الأطي وهم على غاية القرب من اللا الأعلى وهم أيشا على أصناف النهم السابقون ومنهم من دونهم، وتفاوتهم محسب فاوت معرقتهم بالله تعالى ودرجات العارفين فى للعرفة بالله تعالى لاتنعصر إذ الإحاطة بكنه جلال الله غير ممكنة وعر المرقة ليس له ساحل وعمق وإنما شوص فه القواسون بقدر قواهم وبقدر ماسبق أهمن الله تعالى في الأزل ، فالطريق إلى الله تعالى لانهاية لمنازله فالسالكون سبيل الله لانهاية العرجانهم . وأما المؤمن إبمانا تقليديا فهومن أصحاب الممين ودرجته دون درجة للقربين وهمأ يضاطى درجات فالأطى من درجات أصحاب العين تقارب رتبته رتبة الأدنى من درجات القربين ، هذاحالمن اجتبكل السكبائر وأدي الفرائض كلها : أعنى الأركان الجُسة التي هي النطق بكلمة الشهادةبالسان والصلاة والوكاة والصوم والحج ، فأما من ارتبك كبيرة أوكبائر أو أهمل بعض أركان الاسلام فان تاب توبة نسوحاً قبل قرب الأجل التحق بمن لم يرتكب لأن التاقب من الدب كمن لاذب الوالتوب المنسول كالذي لم يتوسيغ أصلا وإن مات قبل التوبة فهذا أص مخطر عند الوت إذ ربما يكون موته على الإصرار سبيًا لتراول إعسانه فيختم له بسوء الحاعة لاسها إذا كان إعسانه تقليميا ، فإن التقليد وإن كان جزمًا فهو قابل للانحلال بأدنى شك وخيال والعارف البسير أبعد أن نخاف عليه سوء الحاتمة ، وكلاها إن مانا على الإعسان يعذبان إلا أن يعفو الله عَذَابًا بَرَيدٌ عَلَى عَذَابُ المُناقشة في الحساب وتسكون كثرة المقاب من حيث المدة محسب كثرة مدة الاصرار ومن حيث الشبة مجسب قسم الكبائر ومن حيث اختلاف النوع عسب اختلاف أسناف السيئات وعسد الهضاء مدة المدَّاب يَمْزِل اليله المقلمون في درجات أصحاب البمين والمازفون المستبصرون في أعلى عليمين ، (١) حديث سبلت رحمي غضي بسلم من حديث أبي هريرة .

فني الحبر « آخر من يخرج من النار يعطى مثل الدنيا كلها عشرة أضعاف ١٦٪ » فلانظنأنالراد به تقدره بالمساحة لأطراف الأجسام كأن يقابل فرسنم بفرسخين أو عشرة بعشرين فان هذا جهل بطريق ضرب الأمثال بل هذا كقول القائل أخذ منه جملا وأعطاه عشرة أمثاله وكان الجل بساوى عشرة دنانير فأعطاء مائة دينار قان لم يفهم من الثل إلا الثل في الوزن والتقل فلاتكون مائة دينار لو وضت في كفة الدران والحل في الكفة الأخرى عشر عشير مبل هو مواز نامعاني الأجسام وأرواحها دون أشخاصها وهياكلها فان الجُل لا يُصد لئنه وطوله وعرضه ومساحته بل لماليته فروحه للمالية وجسمه اللحم واللم ومائة دينار عشرة أمثاله بالموازنة الروحانية لأ بالموازنة الجسمانية وهذا صادق عند من يعرف روم السالية من النهب والنشة بل لو أعطاء جوهرة وزنها مثقال وقيمتها مائة دينار وقال أعطنه عثم ة أمثاله كان صادقا ولكن لا مدرات صدقه إلاالجوهر بون فان روح الجوهر مالاتدرك بمجرد البصر بل بفعلنة أخرى وراء البصر فقتك يكذب به العسىبلالقروىوالبدوىويقولماهذه الجوهرة إلا حجر وزنه مثقال ووزن الحل ألف ألف مثقال فقد كذب في قوله إني أعطنه عشرة أمثاله والكاذب التحقيق هو المنى ولكن لاسبيل إلى تحقيق ذلك عنده إلا بأن ينتظر بهالباوغ والكمال وأن عصل فيقلبه النور الذي يدرك به أروام الجواهر وسائر الأموال فعندذاك يتكشف له السدق والمارف عاجز عن تغييم القلد القاصر صدق رسول الله صلى الله عليه وسار في هذه الوازنة إذ يقول صلى الله عليه وسلم ﴿ الجُنةُ في السموات (٢٠) كاور دف الأخبار والسموات من الدنياف كيف يكون عشرة أمثال الدنيا في الدنيا وهذا كما يعجز البائع عن تفهيم السي ثلث الوازنةوكذاك تفهيم البدوى وكما أن الجوهري صرحوم إذا بل بالبدوى والقروى في خبيم تلك للواز الفالمارف مرحوم إذا بلى بالبليد الأبله في تغييم هذه للوازنة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ﴿ ارحموا تلاثة علما بين الجمال وغنى قوم افتقر وعزيز قومنك ص والأشياءمرحومون بين الأمة مذاالسب ومقاساتهم لتصور عقول الأمة فتنة لهم وامتحان وابتلاء من الله وبلاء موكل بهم سبق بتوكيله الفضاء الأزلى وهوالعني بقوله عليه السلاة والسلام و البلاء موكل بالأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل (٤) عفلا تظان أن البلاء بلاء أيوب عليه السلام وهو الذي ينزل بالبدن فان بلاء نوح عليه السلام أيضًا من البلاء العظيم إذ بلي بجماعة كان لا يزيدهم دعاؤه إلى الله إلا فرارا ولذاك لما تأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام بعض الناس قال و رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذافسير (٥) ، فاذن لا تخاو الأنبياء عن الابتلاء بالجاحدين ولا تخلو الأولياء والعلماء عن الابتلاء بالجاهلين ولذلك قلما ينفك الأولياء عن ضروب (١) حديث إن آخر من يخرج من النار يعطى مثل الدنيا كلها عشرة أضعاف متفق عليهمن حديث ابن مسعود (٢) حديث كون الجنة في السموات ع من حديث أبي هريرة في أثناء حديث فيه فاذا سألم اله فاسألوه الفردوس فانه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن (٣) حديث ارحموا ثلاثة عالمــا بين الحيال الحديث ان حبان في الشغاء من رواية عيسي بن طهمان عن أنس وعيسي ضيف ورواه فيه من حديث ابن عباس إلا أنه قال عالم تلاعب به الصبيان وفيه أبو البحتري، واحمه وهب بن وهب أحد الكذابين (٤) حديث البلاء موكل بالأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل الترمذي ومحمه والنسائي في المكبري وابن ماجه من حديث سعد بن أبي وقاص وقال قلت بارسول الله أى الناس أشد بلاء فذكره دون ذكر الأولياء وللطيراني من حديث قاطمة أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون الحديث (٥) حديث رحم الله أخى موسى لقد أو ذى بأكثر من هذا فسبر البخاري من حديث ان مسعود .

وإلىك للصبر يامن لابشفه شأن عربقأن ولأيشقه ممعنمم ولا نشئبه عليسه الأصوات ويا من لالتبلطه السائل ولا تغتلف عله اللنات ويلمن لايتبرم بإلحاح الملحين أذقسني مرد عفواذ وحلاوةر حمتك اللهم إنى أسألك قليا سليا ولسانا سادقا وعملا متقبلا أسألك من خير مالط وأعود بك من شر غالميا وأستغفرك لمساتعلمولا أعلم وأنت عبلام النيوب - اللهم إلى أسأتك إعانا لابرتد ونمها لاينفد وقرةعين الأبد ومراققة نسك عد وأسألك حك

وحياً من أحيث وحب عمل يقرب إلى حيك . الليم يعلمك النيب وقدرتك على خلقك أحيني ماكانت الحياة خرالي وتوفق مأكانت الوفاة خرالي أسألك خشيتسك في الفيب والشمادة وكلة المدل في الرمناوالنضب والقصد فيالتنيوالفقر وللمة السيظر إلى وجيك والشوق إلى لقائك وأعوذيك من ضراء مضرة وفتلة مِسَلة ، اللهم أقدم في من خشيتك مأمحوار به يني و بن مصيتك ومن طاعتالتما يدخلني جتك ومن القين ماتهسون به علينا مصافب الدنيا . الليم ارزتنا حزن خوف

عن الدين وواجب أن يكون أهل للعرفة عند أهل الجهل من الـكافرين كما يجب أن يكون للمناض عن الجل الكبير جوهرة صغيرة عند الجاهلين من البقرين الشيعين. فاذاعر فت هذمال فالقرق من يقوله عليه الصلاة والسلام ﴿إنه يعطى آخر من غرج من النار مثل الدنيا عشر ممات وإيالـ أن تقتصر بتصديقك على مايدركه البصر والحواس فقط فتكون حمارا يرجلين لأن الحاريشاركك فيالحواس الحُس وإنما أنت مفارق الحمار بسر" إلحي عرض على السموات والأرض والجيال فأجزأن عملنه وأشفهن منه فإدراك ماغرج عن عالم الحواس الحُسَى لايسادف إلافي عالم ذلك السر الذي فارقت به الحار وسائر البائم فمن ذهل عن ذلك وعطه وأهمه وقنع بدرجة الهائم ولم عاوز الحسوسات فهو الذى أهلك تنسه بتعطيلها ونسبها بالإعراض عنها فلاتسكونوا كالذين نسوا الحن فأنساح أخسبه فسكل من لم يمرف إلا المدرك بالحواس فقد نبي الله إذ ليس ذات اللهمدر كا فيهذا المالمالحواس الحب وكل من نسى الله أنساه الله لاعالة ضمه ونزل إلى رتبة الباتم وترك الترقي إلى الأفق الأعلى وحَان في الأمانة التي أودعه الله تعالى وأفعم عليه كافرا لأقعمه ومتمرضا لتقمته إلاأنه أسوأ حالامن البيمة فان السيمة تتخلص بالموت. وأما هذا فعنده أمانة سترجع لاعمالة إلى مودعها قاليه مرجع الأمانة ومصيرها وتلك الأمانة كالشمس الزاهرة وإثما هبطت إلى هذا القالب الفائي وغربت فيعوستطلم هذمالشمس عندخراب هذا القالب من مغربها وتعود إلى بإربها وخالقها إمامظلة منكسفة وإماز اهرة مشرقة والزاهرة المشرقة غير محبوبة عن حضرة الربوبية والمظامة أيضا راجعة ألى الحضرة إذالمرجم والصيرالكل إليه إلاأنها ناكسة رأسها عن جهة أعلى علمين إلى جهة أسفل سافلين وقدلك قال تعالى \_ وأنوترى إذ الهرمون ناكسوا رموسهم عند ربهم ـ فيين أنهم عند ربهم إلاأتهم منكوسون قد القلبت وجوههم إلى أتفيتهم واشكست رءوسهم عن جية فوق إلى جية أسفل وذلك حكرالله فيمن حرمه توفيقه ولربهده طريقه ، فتعوذ ياقه من الضلال والنزول إلى منازل الجهال فهذا حكم انقسام من غرج من النار ويعطى مثل عشرة أمثال الدنيا أوأكثر ولا فحرج من النار إلاموحد. ولست أعنى بالتوحيد أن يقول بلسانه لاإله إلاالله قان اللسان من عالماللك والشهادة فلاينفع إلا في عالم الملك فيدفع السيف عن رقبته وأيدى الناعين عن ماله ومدَّة الرقبة والمال مدة الحياة خَيْث لاتبة إرقبة ولامال لاينفع القول باللسان وإنما ينفع الصدق في التوحيد وكمال التوحيد أن لاترى الأموركليا إلامن الله . وعلامته أن لا ينضب على أحد من الحلق بما مجرى عليه إذ لا برى الوسائط وإنما يرى مسبب الأسباب كاسيأتي تحقيقه في التوكل وهذا التوحيد متفاوت فن الناس من امن التوحيد مثل الجبال . ومنهم من له مثمال ومنهم من لهمقدار خردة وذرة ، فمن في قلبه مثمال ديمنار من إيمان فهو أوَّل من غرج من النار . وفي الحريقال وأخرجوا من النار من في قليم ثقال دينار من إعان (١٦) وآخر من غرج من في قليه مثقال ذر تمن إعان وما بن الثقال والذرة طي قدر شاوت درجاتهم غرجون ين طبقة المتقال وبين طبقة الذرة والموازنة بالمتقال والفرة طي ميل ضرب المثل كاذكر ناف الموازنة بن أعيان الأموال وبعن النقود وأكثر مايدخل الموحد فالنارمظالرالسادفديو انالسادهو الجبو انالذي لايْرك فأمَامِيّة السيئات فيتسارع العفو والتكفير إليا ففي الأثر إنّ العبد ليوقف بين بدىالله تعالى وله من الحسنات أمثال الجيال لوسامت له لسكان من أعل الجنة فيقوم أصحاب المظالم فسكون قد سبٌّ عرض هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا فقض من حسناته حتى لاتبق له حسنة ، فقول (١) حديث أخرجوا من النار من في قلبه متقال دينار من إعمان الحدث تقدم .

اللائكة يازينا هذا قد فنيت حسناته وبيق طالبون كثير فيقول الله تعالى : ألقوا من سيئاتهم على سيئاته ومكواله مكاإلى النار وكانهاك هويسيئة غيره بطريق القضاص فكذلك ينجو للظاوم محسنة الظالم إذ ينقل إليه عوضًا عماظلم به وقد حكى عن ابن الجلاء أن بعض إخوانه الهنابه ثم أرسل إليه يستحله فقال لاأضل ليس في صفق حسنة أفضل منها فكيف أمحوها وقالهووغيره دنوب إخواني من حسناتي أربد أن أزين بها صحفتي فهذا ماأردنا أن نذ كره من اختلاف العباد في العاد في درجات السعادة والشقاوة وكل ذلك حكم بظاهر أسباب بشاهى حكم الطبيب على مريض بأنه بموت لاعمالة ولايقبل العلام وهلي مريض آخر بأن عارضه خفيف وعلاجه هين فان ذلك ظن يسبب في أكثر الأحوال ولكن قد تنوق إلى تشرف على الهلاك نفسه من حيث لايشمر الطبيب وقد يساق إلى ذي العارض الحفيف أجه من حيث لايطلم عليه وذلك من أسرار الله تعالى الحفية في أرواح الأحياء وغموض الأسباب الق رتها مسيب الأسباب بقدر معاوم إذليس فيقوة البشر الوقوف على كنيها فَكَذَلِكُ النَّحَاةُ وَالْفُورُ فِي الْآخِرَةِ لَمُمَا أُسِبَابِ خَفَّةِ لَيْنِي فِي قُوَّةِ البَّسِر الاطلاعِ عليها معرعة ذلك السبب الحمني المفنى إلى النحاة بالعفو والرضا وعمايفضي إلى الهلاك بالنضب والانتقام ووراءذلك سر الشيئة الإلهية الأزلية التي لا يطلم الخلق عليها فالذلك عب علينا أن أعبو ز العفو عن الماصي وإن كثرث سيئاته الظاهرة والنفس على للطيعوان كثرت طاعاته الظاهرة قان الاعباد فالتقوى والتقوى في القلب وهو أغمض من أن يطلع عليه صاحبه فكيف غيره ولكن قدائكشف لأرباب القاوب أنه لاعفو عن عبد إلا بسبب خني فيه يقتضي النفو ولاغضب إلابسبب بأطن يقتضي البمدعن الله تمالي ولولا ذلك لم يكن العفو والنضب جزاء على الأعمال والأوصاف ولولريكن جزاء لريكن عدلاولو لريكن عدلا لم يسم قوله تعالى .. وما ربك بظلال العبيد .. ولا قوله تعالى .. إن الله لا يظلم مقال در تسوكل ذلك صحيح فليس للانسان إلاناسعي وسعيه هو الدي يرى وكل نفس بما كسبت رهينة فامازاغوا أزاغ الله قاومهم ولما غيروا ما بأنفسهم غير الله مامهم عقيقا لقوله تعالى... إن الله لايغير منابقوم حتى يعروا ما بأقسيه .. وهذا كله قد انكشف لأرباب القاوب انكشافاأو معمون الشاهدة بالبصر إذ البصر يمكن التلط فيه إذ قدرى البعيد قريبا والسكبير صغيرا ومشاهدة القلسلا عكن الفلط فهاو إيما الشأن في انتتاح جدة القلب وإلا فماري بها بعد الانتتاح فلايتصور فيه الكذب وإليه الاغارة بقوله تعالى ـ ما كذب الفؤاد مارأى ـ . الرتبة الثالثة: رتبـة الناجان وأعنى بالنحاة السلامة فقط دون السنادة والفوز وهم قوم لم يخدموا فيخلع عليهم ولم يقصروا فيعذبوا ويشبه أن يكون هــذا حال الجانين والصبيان من الكفار والمتوهين والذين لم تبلغهم الدعوة في أطراف المبلاد وعاشوا على البئه وعدم للمرقة فلم يكن لهم معرفة ولا جعود ولاطاعة ولامصية فلاوسيلة تقريهم ولاجناية تبمدهم فماهم من أهل الجنة ولامن أهل النار بل يُنزلون في ميزلة بين الترلنين ومقام بين القامين عبر الشرع عنه بالأعراف وحاول طائفة من الحلق(١) فيه معلوم يقينا من الآيات والأخيار (١) حديث حاول طائفة من الحلق الأعراف المزار من حديث أبي سميد الحدري سئل رسول ألله صلى الله عليه وسلم عن أمحاب الأعراف فقال هم زجال قناوا في سبيل الله وهم عصاة لآبائهم فمنمتهم النهادة أن يدخلوا النار ومنعتهم المصية أن يدخلوا الجنسة وهم على سور بين الجنة والنار الحديث وفية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو صعيف ورواه الطيراني من رواية أبي مصرعن عى بن شبل عن عمر بن عبد الرحمن المدنى على أبيه مختصرا وأبومشر عجيح السندى ضعيف وعي ابن شبل لايعرف وللحاكم عن حديمة قال أصحاب الأعراف قوم تجاوزت مهم حسناتهم النار

الوعبنات وسرور رجاء الوعود حتى محد ألنة ما تطلب وخرف مامنه نهرب اللهم ألبس وجوهنا منك الحياء واءلاً قاوبنا مك فرحا وأسكن في تفوسنامن عظمتك مهابة وذلل جوارحنا المعمقات واحملك أحب إلينا مماسواك واجعلنا أخشى لكتن سواك تسألك تمام النعمة يتمام التوابة ودوام العافية بدولم العسمة وأداء الشكر هسن البادة الليم إني أسألك و كفالحاة وخيرالخياتوأعوذبك من شر الحاة وشر الوفاة وأسألك خسر ما بينهما أحيني حياة

ومن أتوار الاعتبار فأما الحكم على العين كالحكم مشلا بأن الصيبان منهم فهذا مظنون وليس بمستيقن والاطلاع عليه تحقيقا فى عالم النبوّة وبيعد أن ترتتى إليه رتبة الأولياء والعلماء والأخبار ف حق الصبيان أيضا متمارضة حتى قالت عائشة رضي اللهعنهالمات بعن الصبيان عصفور من عصافير الجنة فأنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل وقال ومايدريك (١) فاذن الاشكاليو الاشتباء أغلب في هذا القام . الرتبة الرابعة : رتبة الفائرين وهم المارفون دون للقادين وهم للقريون السابقون قان القله وإن كان له فوز على الجلة عقام في الجنة فهو من أصحاب البين وهؤلاء هم القربون وما يلتي هؤلاء مجاوز حد البيان والقدر المكن ذكره ماضه القرآن فليس بعد بيان الله بيان والذى لا يمكن التعبير عنه في هــذا العالم فهو الذي أجمله قوله تعالى \_ فلاتعلم تفسي ماأخفي لهم من قرة أعين ـ وقوله عز وجل أعددت لمادي السالحين مالاعين رأت ولاأذن صعتولاخطر عي قلب بشر والقصور والفاكية والملين والعسل والحتر والحلى والأساور فاتهشم لاعرسون عليها ولوأعطوها لم يقنعوا بها ولايطلبون إلااتمة النظر إلى وجه الله تعالى السكريم فهمي فاية السعادة ونهاية اللذات وقصرت سيئاتهم عن الجنة الحديث وفال صحيح طى شرط الشيخين وروى الثملي عن ابن عباس قال الأعراف موضع عال في الصراط عليه العباس وحمزة وطي وجنفر الحديث هذا كذب موضوع وفيه جماعة من الكذابين (١) حديث عائشة أنها قالت لمامات بعش العبدان عصفور من عسافر الجنة فأنكر ذلك وقال مايدريك رواه مسلم قال الصنف والأخبار في حق الصبيان متعارضة . قلت روى البخاري من حديث صرة بن جندب في رؤيا الني صلى الله عليه وسلم وفيه وأما الرجل الطويل الذي في الروسة فابراهيم عليمه السلام وأما الولدان حوله فسكل مولود يولد على الفطرة فقيل بارسول الله وأولاد الشركين فال وأولاد الشركين والطبراني من حديثه سألنا رسول اللهملي الله عليه وسلم عن أولاد الشركينُ فقال هم خدمة أهل الجنة وفيسه عباد بن منصور الناجي فاضى البصرة وهو ضعيف يرويه عن عيسي بن شعيب وقد ضغه ابن حبان والنساني من حديث الأسود. ابن سريع كنا في غزاة لنا الحديث في تتسل الدرية ، وفيه ألاإن خياركم أبناء الشركان ثم قال لاتفتاوا فدية وكل نسمة توالد على القطرة الحديث وإسناده صحيم ، وفي الصحيحين من حديث أبي هررة كل مولود يوله على الفطرة الحديث وفي رواية لأحمد ليس مولود يوله إلا على هذه المة ولأنى داود في آخر الحديث فقالوا بارسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير فقال الله أعلم عاكانوا عاملين وفي الصحيحين من حديث ابن عباس سئل الني صلى الله عليه وسلم عن أولادالمر كان فقال الله أعلم عما كانوا عاملين والطبراني من حديث ثابت من الحرث الأنصاري كانت بهود إذا هلك أم صي صغير فالوا هو صديق فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت يهود مامن نسمة نخلقهاالتدفي بطن أمه إلا أنه شقى أو سعيد الحديث وفيه عبد الله بن لهيمة ولأنى داود من حديث ابن مسعودالوائدة والمومودة في النار وله من حديث عائشة قلت بإرسول الله ذراري المؤمنين فقالهم آبائهم قلت الاعمل قال الله أعلم بما كانوا عاملين قلت فذاراري المشركين فالمعرآباتهم قلت بلاعمل قال الشأعيز بمساكانوا عاملين والطراني من حديث خدعة قلت بارسول الله أنْ أطفالي منك قال في الجنة قلت بلا عمل قال الله أعلم بما كانوا عاملين قلت فأين أطفالي قبلك قال في النار قلت بلاعمل قال لقدعا الله اكانوا عاملين وإسناده منقطم بين عبد الله بن الحرث وخدمجة وفى الصحيحين من حديث الصعب بنجثامة في أولاد المصركين عم من آباتهم وفي رواية هم منهم .

السعداء حياة من تحب بقامه وتوفق وغاة الثهداء وفاة من تحب لقامه ياخير الرازقين وأحسن التوابسيين وأحصكم الحاكين وأرحمال احين ورب المالين ۽ اللهم سل علي محمد وعلى آل محمد وارحيما خلقت واغفر ماقىدرت وطب ماززقت وتمماأ نست وتقسل مااستعملت واحفظما استحفظت ولا تيتكماسترتفانه الاإله إلا أنت أستغفرك من كل المقيضرة كراء ومن كل راحة بضير خدمتمك ومن كل سرور يتسبر قربك ومِن کل فرح بخسیر محالستك ومن كل واذاك قبل اراية المدوية رحمة الله عليها كيف دغينك في المبنة قتالت البنار ثم الدار فهؤلاء قوم مثلهم مثالم الماشق مثلهم حب رب اللحار عن الدار وزيتها بل عن كل شيء سواء حق عن أهسههو مثالهم مثالما الماشق المستر بمشوقه المستورق فافل عن نفسه المسترق في المسترق فافل عن نفسه لا يحمي على يسيه في بدنه ويعبر عن هلمه الحالة بأنه في عن نفسه ومعناه أنت من تشتر إليه الانتساد وأخير وصارت همومه في التمتر إليه الانتساد وأخير في فيه منسم لدر يجبوبه حتى لتمتد إليه الانتساد والإخراق من المسترق في المنتسرة المنافق المنافق في المنتسرة المنافق المنافق في المنتسرة الأخرة إلى قرة عن الانتسود أن تخطر في المنافق بالمنافق المنافق والله المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق والديات على المستناف المنافق المنافق المنافق والذيات والله المنافق والله المنافق المنافق المنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والله المنافق والمنافق والمنافق والمنافق المنافق المنافق المنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق المنافق المنافق المنافق المنافق والمنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق والمنافق المنافق والمنافق المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة

اعل أن المغيرة تكر بأسباب . منهاالاصر از والواظبة ولذلك قبل لاصفيرة مع إصر از ولا كبيرة مع استغفار فكبيرة واحدة تنصرم ولا يتبعها مثلها لو تصور ذلك كان المفوعنها أرجى من صغيرة بواظب العبد عليها ومثال ذلك قطرات من الماء تقع على الحجر على قوال فتؤثر فيهوذلك القدر من الماءلوصب عليه دفية واحدة لم يؤثر ولذلك قال رسول ألله عليه و ضر الأعمال أدومها وإن قل(١) هوالأشاء تستبان بأضدادها وإن كان النافع من العمل هو ألدائم وإن قل فالمكثير للنصرمقليلالنفع في تنوير القلب وتطهيره فكذلك القليل من السيئات إذا دام عظم تأثيرُه في إظلام القلب إلاأن الكبيرة قلما يتصور الهجوم عليها بغنة من غير سوابق ولواحق من جملة الصغائر فقلما بزنى الزانى بغنةمن غير مماودة ومقدمات وقلما يقتل بغتة من غير مشاحنة سابقة ومعادلة فكل كبيرة الكتنفها صفائر سابقة ولاحقة ولو تصورت كبيرة وحدها بفتة ولم يتفق إلهاعودر بما كانالطوفهاأرجي من صغيرة واظب الانسان عليها عمره . ومنها أن يستصغر الذنب فإن الذنب كلما استعظمه العبد من نفسه صغر عند الله تعالى وكما استصغره كر عنسد الله تسالى لأن استعظامه يسدر عن تفور القلب عنه وكراهيته أه وذلك التفور عنم من شدة تأثيره به واستعماره يعدر عن الالف بعوذاك يوجب شدة الأثر في القلب والقلب هو للطاوب تنويره بالطاعات والحذور تسويده بالسيئات ولذلك لا ﴿ اخذِهَا بجرى عليه في النفلة فان القلب لايتأثر بما بجرى في النفلة وقد جاء في الحبر والؤمن برى ذنبه كالمصل نوقه يخاف أن يتم عليه والنافق برى ذنبه كذباب من طي أشه فأطاره ٢٦ ، وقال بعضهم الذنب الذي لا يغفر قول البيد ليت كل ذنب عملته مثل هذا وإنما يمظم الذنب في قلب المؤمن لعلمه عملال الله فاذا نظر إلى عظم من عمى به رأى السنيرة كبيرة وقد أوحى الله تعالى إلى بعض أنيبا للانتظر إلى قلة الهدية وانظر إلى عظم مهديها ولا تنظر إلى صغر الخطيئة وانظر إلى كبرياء من واجهته بها وبهذا الاعتبار قال بعض العارفين لاستبرة بلكل مخالفة فهمي كبيرة وكذلك قال بسني المسحابة (١) حديث خبر الأعسال أدومها وإن قل متفق عليه من حديث عائشة بلفظ أحب وقد تقدم (٢) حديث المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه الحديث البخاري من رواية الحرث بن سويد قال حدثناً: عبد الله بن مسعود حديثين أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه فذكر هذا وحديث لله أفرح بتوبة العبد ولم يبين المرفوع من الموقوف وقد رواه اليهيق في الشعب من هذا الوخه موقوفا ومرفوعا.

شغل بنسر معاملتك الليم إنى أستغفركمن كل ذن تبت إليك منه ثم عدث فيه الليم إنى أستغفرك من كل عقد عقدته ثم لمأوف يه اللهم إنى أستففرك من كل نسة أنست مها على فقويت ساعلى مصيتك اللهم إنى أستغفرك منزكا عمل عملته لك غالطه ماليس الك ، اللهم إنى أسألك أن تسلى على عدد وعلى آل عمد وأسألك جوامع الحير وفواعه وخواعه وأعوذبكس جوامع الشروفواتحه وخواته اللهم احفظنا فيا أمرتنا واحفظنا عما نهيتنا واحفظ لنا ماأعطتنا بالمقيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوبَّمات إذ كانت ،مرفة السَّمَاية مجلال الله أثم فكانت السَّمَائر عندهم بالاضافة إلى جلال الله تعالى من الكبائر وبهذ السبب يعظم من العالم مالا يعظم من الجاهل

ويتجاوز عن المامي في أمور لايتجاوز في أمثالها عن العارف لأن الدنب والمحالفة يكبر بقدر معرفة المخالف. ومنها السرور بالصغيرة والفرح والتبجح بها واعتداد التمكن من ذلك نعمة والنفلة عن كونه سبب الشقاوة فسكلما غلبت حلاوة الصفيرة عند العبدكيرت الصغيرة وعظم أثرها في تسويد قلبه حتى إن من اللذنبين من يتمدح بذنبه ويتبجح به لشدة فرحه بمقارفته إياه كما يقول أمارأيتني كف مزقت عرضه ويقول الناظر في مناظرته أمار أبتني كف فضحته وكف ذكرت مساويه حق أخجلته وكيف استخففت به وكيف ليست عليه وقول العامل فيالتجارة أما رأيت كيف روجت عليه الزاتف وكيف خدعته وكيف غينته في ماله وكيف استحمقته فهذا وأمثاله تمكير بهالسفائر فان الذنوب مهلكات وإذا دفع العبد إلها وظفر الشيطان به في الحل علها فينبغي أن يكون في مصيبة وتأسف بسبب غلبة العدو علمه وبسب بعد من الله تعالى فالمريض الذي يفرح بأن ينكسر إناؤه الذي فيه دواؤه حتى يتخلص من ألم شربه لايرجي هفاؤه. ومنهاأن يتهاون بستراقه عليه وحلمه عنمه وإهاله إياه ولايدري أنه إنما بميل مقتا لمزداد بالاممال إنما فيظر أن تمنكنه من الماصي عناية من الله تمالي به فيكون ذلك لأمنه من مكر الله وجهله بمكامن الفرور بالله كما قال تعالى ــ ويقولون في أغسهم لولايعذبنا الله بممانقول حسيهم جهنم يصاونها فبئسالصير ومنهاأن يآل الذف ويظهره بأن يذكره بعد إتيانه أوبأتيه في مشهد غيره فان ذلك جنايةمنه طيستر المالذي سدله عليه وتحريك لرغبة الشرقيمن أصمه ذنبه أوأشهده ضله قهما جنايتان الضمتة إلى جنايته فغلظت به فان انشاف إلى ذلك الترغيب للدير فيه والحل عليه وتهيئة الأسباب له صارت جناية رابعةوتماحش الأمر وفي الحبر ﴿ كُلُّ النَّاسِ مِعَافَى إِلَا لَهُاهِرِينَ بِبِيتَ أَحِدِهُمْ عَلَى ذَبِّ قَدْ سَرْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيصِبِح فيكشف سترالله ويتحدث بذنيه (١٠) وهذا لأن من صفات الله وفعمه أنه يظهر الجيل ويسترالنبيت ولايهتك الستر فالاظهار كفران لهذه النعمة . وقال بعضهم لاتذنب فانكان ولابدفلارغب غيرك فيه فندنب ذنين ولذلك قال نعالى ــ النافتون والنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمسكر وينهون عن العروف .. وقال بعض السلف مااتنهك الرء من أخيه حرمة أعظم من أن يساعده فيمعصية ثم سونها عليه . ومنها أن يكون الله ف عالما يقتدى به فاذافه عيث رى دالتمنه كردنيه كليس المالم الابريسم وركوبه مراكب الذهب وأخذه مال الشبهة من أموال السلاطين ودخوله على السلاطين وتردده عليم ومساعدته إيام بترك الانكار عليهم وإطلاق السان في الأعراض وتعدّ يعالسان في النظرة وقسده الاستخناف واشتفاله من العلوم عالا يقصدمنه إلاالجاه كعم الجدل والمناظرة فيذمذنوب ماأنت إدأهل ولاتفعل . يتبع العالم عليها فيعوث العالم ويبقى شرممستطير افي العالم آمادامتطاولة فطوى لمن إذامات مات ذئو به منه وفي الحر ومن سن منة سيئة ضليه وزرها ووزر من عمل بالاينقص من أوزار عميه (٢٠) وقال له لى .. و نكتب ماقدموا وآكارهم .. والآثار ما لمحق من الأعمال ببدا تقضاء العمل والعامل وقال ابن عباس ويل للمالم من الأتباع بزل زلة فيرجع عنها وبحملها الناس فيذهبون بها فيالآفاق وقال بعضهم (١) حديث كل الناس معافى إلاالمجاهر من الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ كل

الحافظين وبإفاكر الذاكرين ويلشاكر الشاكرين بدكرك ذحكروا وبفضلك شكرواياغياث بإمغيث يا مستفاث باغباث الستغيثان لاتكلني إلى تقبى طرفة عيسان فأهلك ولاإل أحدسن خلقك فأمنيع اكلاني كلامة الوثيد ولأتحل عنى وتولى عاتتولى به عادك السالمين أنا عبدك وان عبدك ناصيق يمك جار في حكك عبدل في فضاؤك نافلى مشيئتك إن تسلب فأهل ذلك أنا ، وإن ترحم فأهل ذلك أنت فاضل اللهم بامولاى باأله بارب

أمق وقد تقدم (٢) حديث من سنَّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الحديث مسلم من.

مديث خرو بن عبداته وقد تقدم في آداب السكس.

مثل زنة العالم مثل انتكسار السفينة تعرق ويشرق أهلها . وفي الإسرائيليات : إن عالما كان يشل التاس بالبدعة ثم أدركته توبة فصل في الإصلاح دهرا فأوحى الله تعلق الله إن دبياء قل له إن دبياء لو كان فيا على وينك لفترته لك ولكن كيف بمن أشلقت من عبادى فأدخلهم النار . فهذا يضع أن أن أمم الملماء عشل هفيهم وطلبتان : إحداجا ترك الدنب والأخرى إدخاؤوه كاتصناعت أوزارهم طي الدنبوب في الحليات إنذا البحوا فاذا ترك التجمل والبل إلى الدنبا في الدنبا والمناب ومن الماسات إن المناب المناب المناب المناب المناب ومن الماسام بالقوت ومن الكسوء بالحلق فيتبع عليه ويتمندى بعالها، والسوام وقد ما باليسيد ومن المطام بالقوت ومن الكسوء بالحلق فيتبع عليه ويتمندى بعالها، والسوام المنبوب في المناب في جميع ذلك فر كان المناب في طورى الزيادة والنصاء من الحرام ويكون هو العبب في جميع ذلك فحر كان الماما، في طورى الزيادة والنصان تضاعف آكارها إما بالربح وإما بالحبران وهذا القدر كاف في خاصل الدار الدارة ويقونها ويقونها الدارة وقوية عنها .

( الركن الثالث في تصام التوبة وشروطها ودواميا إلى آخر الممر )

قد ذكرنا أن التوبة عبارة عن ندم يورثعز ماوق داوذاك الندم أور تدالط مكون الماصى حائلا بينه وبين مجبوبه وأحكل واحد من العلم والندم والعزم دوام وتمسام وأتمسامها علامةولدوامياشه وطفلا بد من يانها . أما الملم فالنظر فيه نظر في سبب التوبة وسيأتي . وأما الندم فهو توجم القلب عند شعوره بفوات الحبوب وعلامته طول الحسرة والحزن وانسكاب اقسم وطول البكاء والنسكر فمن استشعر عقوبة نازلة بواس أويعض أعزته طال عليه مصيبته وبكاؤه وأي عزبز أعز عليه من تفسه وأى عقوبة أشد من النار وأى شي أدل على تزول المقوبة من العاصي وأي عبر أصدق من الله ورسوله ولوحدته إنسان واحد يسمى طبيبا أن عمض واده للريض لابيراً وأنه سيموت منه لطال في الحال حزنه بطيس والده بأعز من نفسه والاالطبيب بأعلم والأصدق من المهورسوله والاالوت بأشد من النار ولاالرض بأدل على الوت من الماصي على سخط الله تمالي والتعرض بهاالنار فألم الندم كل كان أهد كان تكفير الذنوب به أرجى فعلامة صة الندم رقة القلب وغزارة العمروفي الحروج السوا التو ابين فانهم أرق أفتدة (١)» ومن علامته أز تنمكن مهارة تلك الذنوب في قلبه بدلاعن حلاوتها فيستبدل بالميل كراهية وبالرغبة خرة . وفي الاسرائيليات: إن الله سيحانه وتعالى قال لمعنى أندا تلموقد سأله قبول توية عبد بعدأن اجتهد سنين في العبادة ولم يرقبول توبته فقال وعزني وجلالي لوشفعرفيه أهل السموات والأرض ماثبات توبته وحلاوة ذلك الذنب الذي تاب منه في قله. فان قلت فالذنو ب هي أعمال مشتهاة بالطبع فكيف يجد مرارتها؟. فأقول من تناول عسلا كان فيهسم ولميدر كه باللدوق واستلاه ثم مرش وطال مرضه وألمه وتناثر شعره وفلجت أعضاؤه فاذا قدم إليه عسل فيميثل ذلك السم وهو في غاية الجوع والشهوة للملاوة فهل تنفر نفسه عن ذلك السلم أملا؟. فان قلت لافهو جحد المشاهدة والضرورة بل ربعا تنفر عن العسل الذي ليس فيه مم أيضالشهه به فوجدان التاثب مرارة الذنب كذاك يكون وذلك لمله بأن كل ذنب فلوقه ذوق السسل وعمله عمل السم ولاتصب التوبة ولاتصدق إلابتل هذا الابمنان ولما عز" مثل هذا الابمسان عزت التوبة والتاثبون فلاتري إلا معرضا عن الله تعالى متهاونا بالذنوب مصر"ا عليها فهذا شرط تمسام الندم وينبغي أن يدوم إلى للوت (١) حديث جالسوا التو ابين فالهم أرق افتدة لم أجده مرفوعا وهو من قول عون بن عبدالهرواه ان أبي الدنيا في التوبة قال جالسوا التوابين فان رحمة الله إلى النادم أقرب وقال أيضافا لم عظة إلى قاويهم أشرع وهم إلى الرقة أقرب وقال أيضا التائب أسرع دمعة وأثرق قليا . اليسم يارب يأأنه ماأنا 4 أهلإنكأهل التقوى وأهل للنفرة يامن لاتضره الذنوب ولا تنقصه النفرة هب لى مالايضرك وأعطني مالا ينقسك يارينا أفرغ علينا صمميرا وتوفنا مسلمين توفني مسماسا وألحقني بالصالحين أبت ولينا فاغفرلنا وارحمنا وأنت خير الفافرين رينا علىك توكلنا وإلىك أنبنا وإليك السير ربنا اغفر لنا ذنونا وإسرافنا في أمرنا وثنتأندامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا 7 تنا من لدنك رحمة وهي أثنا من أمرنا وغيدا رينا المسل النفرة من الماء البارد مهما علم أن فيه مثل ذلك السم إذ لم يكن ضررممن المسلبل عافيه ولم

مكن ضرر التائب من سرقته وزناه من حيث إنه سرقة وزنا بل من حيث إنهمن مخالفة أمر الله تعالى وذلك جار في كل ذئب. وأما القصد الذي ينبحث منه وهو إرادة التدار لفظه تعلق بالحال وهو يوجب رُكَ كُلُّ مُحْطُور هو ملابس له وأداءكل فرش هو متوجه عليه في الحال وله تعلق بالمـاضيوهـوتدارك مافرط وبالسنقيل وهو دولم الطاعة ودوام ترك العصية إلى ناوت .وشرط محتمانها بتعلق بالماضي أن رد فـكره إلى أول يوم بلغ فيه بالسن أو الاحتلام ويفتش عما مضي من عمره سُنتسنةوشهراشهرا ويوما يوما وتحسا تخسا وينظر إلى الطاعات مافلدي قسر فيه منها وإلى للماصيماالذي فارقه منهافان كان قد ترك صلاة أو صلاها في ثوب نجس أو صلاها بنية غير صحيحة لجهله بصرط النية فيتضبهاعن آخرها فان شك في عدد مافاته منها حسب من مدة بلوغه وترك القدر الذي يستيقن أنه أداه ويقضى الباني وله أن يأخذ فيه بغالب الظن ويصل إليه في سيل التحرى والاجتهاد. وأما الصوم فانكان قد تركه في سفر ولم يقشه أو أفطر عمدا أو نسى النية بالليل ولم يقض فيتعرف مجموع ذلك بالتحرى والاجتهاد ويشتغل بقضائه ، وأما الزكاة فيحسب جميع ماله وعدد السنين من أولملسكة لامن زمان الباوغ فان الزكاة واجبة في مال السي فيؤدي ماعلم بغالب الظن أنه في ذمته فان أداه لاطي وجه يو افق مذهبه بأن لم يصرف إلى الأصناف الثمانية أو أخرج البدل وهوطىمنحب الشاضي رحمالله تعالى فقضي جميع دلك فان ذلك لا بحزيه أصلا وحساب الزكاة ومعرفة ذلك يطول وعمتاج فيه إلى تأمل شاف ويلزمه أن يسأل عن كيفية الحروم عنه من العلماء . وأما الحج فانكان قد استطاع في بعض السنين ولم ينفق له الحروج والآن قد أظس ضليه الحروج فان لم يقدر مع الافلاس ضليه أن يكتسب من الحلال قدراؤاد فان لم يكن 4 كسب ولا مال فعليه أن يسأل الناس ليصرف إليه من الركاة أوالصدةات ما يحبيه فانه إن مات قبل الحج مات عاصيا قال عليه السلام ﴿ من مات ولم عجم فليمت إن شاء يهو ديا وإن شاء نصرانيا (١) ع والمجر الطاريء بعد القدرة لايسقط عنه الحيج فهذا طريق تفتيشه عن الطاعات وتداركها . وأما العاصي فيجب أن يفتش من أول بلوغه عن سمه وبصرمولسانهوبطنهو يدمورجله وفرجه وسائر جوارحه ثم ينظر في جميع أيامه وساعاته ويفصل عند نفسه ديوان معاصيه عتى يطلع طى جيميا صفائرها وكبائرها ثم ينظر فيها فما كان من ذلك بينه وبين الله ثمالي من حيث لايتملق عظامة العباد كنظر إلى غير بحرم وقعود في مسجد مع الجنابة ومسمصحف بنيروضو وواعتقاديدعة وشرب خمر وسماع ملاه وغير ذلك مما لايتملق بمظالم العباد فالتوبة عنها بالندم والتحسر عليهاو بأن محسب مقدارها من حيث السكبر ومن حيث للدة ويطلب لكل منصية منها حسنة تناسبها فيأتى من الحسنات عقدار تلك السيئات أخذا من قوله على واتقاقه حيث كنت وأتبع السيئة الحسنة بمحياك قرجا عاجلارينا اغفر بل من قول تعالى - إن الحسنات منهين السيئات - فيكفر صاع اللاهي بساع الفر آن وعمالي الذكر ويكفر التعود في المسجد جنبا بالاعتكاف فيه مع الاشتغال بالعبادة ويكفر مس الصحف عدثابا كرام المسحف وكثرة قراءة القرآن منه وكثرة تقبيله بأن يكتب مصحفا وبجمله وتفا ويكفر شرب الجر بالتصدق بشراب حلال هو أطيب منه وأحب إليه وعد جميع للعامى غير تمكن وانماللفسودسلوك (١) حديث من مات ولم يحج فليمت إن شاء بهوديا الحديث تقدم في الحج (٢) حديث الله الله

حيًا كنت وأتبع السيئة الحمنة بمحها الترمذي من حديث أبي در وصححه وغدم أوله في آداب

الكسب وبعضه في أوائل التوبة وتقدم في رياضة النفس.

آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسبنة وقتا عذاب ألنار اللهرسل على محمد وعلى آل محمد وارزقنا المون طي الطاعة والعسمة من للصية وإفراغ الصبر في الحدمة وإبداع الشكر في النعمة وأسألك حسن الحاتمة وأسألك اليقين وحسن المرفة بك وأسألك المحبة وحسن التوكل عليك وأسألك الرضا وحسن التقسة بك وأسألك حسن النقلب إليك الليم صل على عد وعلى آل محد وأصلح أمة عد اللهم ارحم أمة محد اليم فرج عن أمة عند

**لنا ولا خواننا الدين** سقونا بالاعان ولا تجسل في قاوينا غلا الدين آمنوا ربناإنك رءوف وحبم اللهم اغفرني ولوالدي ولمن تواما وارحمها كا ريبانى صغيرا واغفر لأعماينا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأزواجنا وذرياتنا واليم للؤمنسين والؤمنات والسامين والسلمات الأحباء منهم والأموات باأرحم الراحين باخير الفافرين ولمماكان الدعاءمخ العبادة أحبينا أن نستوفي من ذلك قمها صالحا نرجو بركته وهسله الأدعية استخرجها الثيم

الطريق للضادة فان للرض حالج بضد فكل ظلمة ارضحت إلى القلب بمصيةفلايمحوها إلأنور يرتفع إليها محسنة تشادها والتضادات هي التناسبات فلداك ينبغي أن تمحى كلسيئة محسنة من جنسها المكن تشادها قان اليياض بزال بالسواد لا بالحرارة والبرودة وهذا التدر بجوالتحقيق من التلطف في طريق الهو فالرجاء فه أصدق والثقة به أكثر من أن يواظب على نوع وأحد من العبادات وإن كانذلك أيضا مؤثرا في الحو فهذا حكم ما يينه وبين الله تعالى . ويدل طي أن الشيء بكفر بضده أن حب الدنيار أس كل خطية وأثر اتباع الدنيا في القلب السرور بها والحنين إليها فلاجرم كان كل أذى يسيب السنرينبو بسبيه قليه عن الدنيا يكون كفارة له إذ القلب يتجانى بالهموم والشموم عن دار الهموم قال سلى الله عليه وسلم و من الدنوب ذنوب لا يكفرها إلا الهموم (١) يموق لفظ آخر وإلا الهم بطلب الميشة يموق حديث عائشة رضى الله عنها ﴿ إِذَا كَثْرَت ذُوبِ العبد ولم تسكن له أعمال بمكفرها أدخل الله تعالى عليه الحموم فتكون كفارة الداويه (٣٠ ، وقال إن الحم الذي يدخل على القلب والعبدلا بسرف هو ظلة الذنوب والمَّم ما وعمور القلب يوقفة الحساب وهول للطلع. فان قلت خمالا نسان فالباعياله وواده وجاهه وهو خطئة فكيف بكون كفارة . فاعلم أن الحب له خطيئة والحرمان عنه كفارة ولوتمتم ه لتمت الحُملة فقد روى أن جريل عليه السلام دخل على يوسف عليه السلام في السجن فقال له كيف تركن الشيخ الكثيب فقال قد حزن عليك حزن ماتة شكلي قال فساله عندافمة الأجرماثة شييد قاذن الهموم أيضا مكفرات حقوق الله فهذا حكم مايينه وبين الله تعالى . وأما مظالم العباد فعيها أيضا مصية وجناية في حق الله تعالى فان الله تعالى نهى عن ظلم العبادا يضاف ايتعلق منه محق الله تعالى تداركه بالندم والتحمر وتراك مثله في للمتقبل والاتبان بالحسنات الق هي أضدادها فيقابل إباداءه الناس بالاحسان إليه ويكفر غصب أموالهم بالتصدق بملسكه الحلال ويكفر تناول أعراضهم بالقيبة والقدم فيم بالتناء على أهل الدين وإظهار مايرف من خصال الجر من أقرأته وأمثاله وبكفرقتل النفوس باعتاق الرقاب لأن ذاك إحياء إذ المبد مفقود لنفسه موجود لسيد والاعتاق إعادلا يقدر الإنسان على الأكثر منه فيقابل الاعدام بالاعباد وبهذا تعرف أن ماذكرناه من ساوك طريق للضادة في التكفير والحبو مشهود له في الشرع حيث كفرالقتلباعتاق رقبة ثم إذا فسل ذلك كله لم ينجه ولم يكفهما لم غرج عن مظالم المبادومظالم المباد إما في النفوس أو الأمو الأوالأعر اض أو التاوب أعنى ١ الإيداء الحض. أما النفوس قان جرى عليه قتل خطأ فنوبته بنسلم الدية ووصولها إلى للستحق إمامنه أومن عاقلته وهو في عهدة ذلك قبل الوسول وإن كان عمدا موجما القصاص فالقصاص فان المرف فمصعله أن يتمرف عند ولى السم وعمكمه في روحه قال عاء عفا عنه وإن هاء قتله ولا تسقط عهدته إلا سِفًا ولا بجوز له الاخفاء وليس هذا كا لوزل أو شرب أوسرق أوقطم الطريق أوباشر ما عب عليه فيه حد الله تعالى فائه لايازمه في التوبة أن يضم نفسه وجتك ستره ويلتمس من الوالي استفاء حق الدتمالي بل عليه أن يتستر بستر الله تعالى ويقيم حدالة على قسه بأنواع الجاهدة والتعذيب فالمفوق عمل حقوق الله تعالى قريب من التاثبين النادمين فان رفع أص هذه إلى الوالى حتى أة معليه الحدوقع موقعه وتكون توجه صحيحة مقبولة عند الله تعالى بدليل ماروى ﴿ أَنْ مَاعِرُ فَيَمَالُكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّ

<sup>(</sup>١) حديث من الذوب دنوب لايكترها إلا الهموم وفي لفظ آخر إلا الهم في طلب للميشة طس وأبو نسم في الحلية والحطيب في التلجيس من حديث أن هربرة بسند صبيف تقدم في النكاح (٧) حديث إذا كثرت دنوب المبد ولم يكن له أشمال تتكفرها أدخل الله عليه النموم وتقدم أيضا في التكلح وهو عند أحمد من حديث عائمة بالحق الله الله بالحزن .

فقال بارسول الله إنى قد زئيت فرده الثانية ظاكان في الثالثة أمر به فخير له خرة ثم أمريه فرجم فكان الناس فيه فريقين فقائل يقول لقد هلك وأحاطت به خطيته وقائل يقول ماتوبة أصدقهمن توبته فقال رسول الهصلي الدعليه وسلم : لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لو سعتهم (١) ۾ وجاءت الفامدية فقالت ﴿ يارسول الله إنى قد زنيت فطهرتى فردها فلما كان من الفدة التيارسول الله لمردنى لملك تريد أن تردني كما رددت ماعزا فوالله إني لحيلي فقال صلى الله عليه وسلم أما الآن فاذهبي حتى تسمى فلما ولدت أتت بالسي في خرقة فقالت هذا قد ولدته قال إذهبي فأرضيه حق تعطيه فلما فطمته أتت بالسي وفي يده كسرة خبر فقالت باني الله قد فطمته وقد أكل الطمام فدفع الصي إلى دجلمن السلمين ثم أمر بها فخر لحما إلى صدرها وأمر الناس فرجوها فأقبل خاله بن الوليد بحمرفري رأسها فتنضع الدم على وجهه فسيها فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلرسبه إياها فقال ميلا باخالد قو الذي نفسي يده لقد عابت توبة لو عامها صاحب مكس لنفر له ثم أمر بهافسلى عليهاو دفنت ٢٠٠٠م. وأما القصاص وحد القذف : فلا مد من تحليل صاحبه الستحق فيه وإن كان التناول مالا تناوله بنصب أو خيانة أو غبن في معاملة بنوع تلبيس كترويج زائف أو ستر عيب من البيم أو تقص أجرة أجبر أو منع أجرته فحكل ذلك بجب أن يفتش عنه لامن حد باوغه بل من أول مدة وجود. فان مايجب في مال السبي يجب طي السبي إخراجه بعد البلوغ إن كان الولى قد قصر فيه فان لم يضلكان ظالمما مطالبا به إذ يستوى فى الحقوق السالية الصبى والبالغ وليحاسب نفسه على الحبات والدوافق من أول يوم حياته إلى يوم توبته قبل أن يحاسب في القيامة وليناقش قبل أن يناقش فمن إيحاسب نفسه في الدنيا طال في الآخرة حسابه فان حصل مجموع ماعليه بظن غالب ونوع من الاجتهاد يمكن فليسكتبه وليكتب أسامى أصحاب للظالم واحدا واحدا وليطف في نواحي العالم وليطلبهم وليستحلهم أو ليؤد حقوقهم وهذه التوبة نشق على الظلمة وعلى التجار فانهم لايقدرون على طلب للعاملين كلهم ولاعلى طلب ورثيهم ولكن فلي كل واحد منهم أن يفعل منه ما يقدر علمه قان عجز فلا مق له طريق إلا أن يكثر من الحسنات حتى تنميض عنه يوم القيامة فتؤخذ حسناته وتوضع في موازين أرباب للظالم واسكن كثرة حسناته بقدر كثرة مظالمه فانه إن لم تف بها حسناته حمل من السيئات أرباب للظالم فيهلك بسيئات غيره فهذا طريق كل تائب في رد الظالم وهذا يوجب استفراق المعرفي الحسنات لو طال العمر عسب طول مدة الظلم فسكيف وذلك عما لا مرف ورعما يكون الأجلة مافنغي أن يكون تشميره الحسنات والوقت ضيق أشد من تشميره الذي كان في الماصي في متسم الأوقات هذا حك الظالم الثابتة في ذمته . أما أمواله الحاضرة فالرد إلى المالك ما يعرف المالك المستاوم الا موف له مالسكا فعليه أن يتصدق به فان اختلط الحلال بالحرام فعليه أن يعرف قدر الحرام بالاجتماد ويتصدق بذلك القدار كما سبق تفصيله في كتاب الحلال والحرام . وأما الجناية على القاوب عشافية الناس بما يسوؤهم أو يعيهم في النبية فيطلب كل من تعرض له بلمانه أوآذي قليه بمل من أضافه وليستمل واحدا واحدا منهم ومن مات أو غاب فقد فات أمره ولا يتدارك إلا بتكثير الحسنات لتؤخذ منه عوضًا في القيامة وأما من وجده وأحله بطيب قلب منه فذلك كفارته وعليه أن يعرفه قدر جنايته (١) حديث اعتراف ماعز بالزنا ورده صلى الله عليه وسلم حتى اعترف أربعا وقوله لقد تاب توبة الحديث مسلم من حديث يريدة بن الحصيب (٢) حديث القامدية واعترافها بالزناور جمهاوقوله صلى

الله عليه وسلم: لقد تابت توبة الحديث مسلم من حديث بريدة وهو بعض الذي قبله .

أبو طالبالكيرخمه الله في كتابه قوت القاوب وطي نفله كل الاعتاد وقه الركة فليدم جذه الدعوات منفردا أوفى الجساعة إماما أو مأسيوما وغتصر منها مابشاء [الياب الحسون في ذكر المعل في جميع الهار وتوزيم الأوقات ] أن ذلك أن بالازم موضعه الذي صلى هو فيه مستقبل القيلة إلا أن برى انتقاله إلى زاويته أسلم أدينه كثا

محتاج إلى حديث

أو التفات إلىشى وفان

السكوتفيهذاالوقت

وترك الكلام له أثر

ظاهر بان عده أهل

للماملة وأرباب التاوب وقد ندب رسول الله صلى الله عليه وسارالي ذلك ثم يقرأ الفاعة وأولسورة البقرةإلى الفلحون والآيتمن وإلهكم إلهواحدوآية الكرسي والآيسان يعدها وآمن الرسول وألآية قبلها وشهداله وقل اللميم مالك نلظك وإن ربكم الله الذي خلق السموات والأرش إلى الحسنين ولقد جاءكم رسول إلى الآخر وقل ادغوا الله الآيتين وآخر الكهف من إن الذين آمنوا وذا النون إذ ذهب مفاضبا إلىخير الوارتين فسبحان الله حسين عسون وحين تصبحون

وتعربنه له فالاستحلال للبهم لايكني وربما لو عرف ذلك وكثرة تعديه عليه لم تطب نفسه بالاحلال وادخر ذلك في القيامة ذخيرة بأخذها من حسناته أو محمله من سيئاته فان كان في جملة جنايته على النبر مالو ذكره وعرفه لتأذى عمرفته كزناه مجاريته أو أهله أو نسبته باللسان إلى عيب من خفايا عيوبه يعظم أذاه مهما شوفه به تقد انسد عليه طريق الاستحلال فليس له إلا أن يستحل منها ثم تبق له مظلمة فليحرها بالحسنات كما مجسر مظلمة البت والناف . وأما الذكر والتعريف فهو سيئة جديدة يجب الاستحلال منها ومهما ذكر جنايته وعرفه الحجني عليه فلم تسمح نفسه بالاستحلال بِمِّيتَ الظَّلَمَةُ عَلَيْهُ فَانْ هَــدًا حَمَّهُ فَعَلِيهِ أَنْ يَتَلَطَّفُ بِهُ وَسِعَى فِي مَهِمَاتُهُ وأغراضُهُ ويظهر من حبه والشفقة عليه مايستميل به قلبه فان الانسان عبد الاحسان وكل من نفر بسيئة مال محسنة فاذا طاب قلبه بكثرة توهده وتلطفه محمت نفسه بالاحلال فان أى إلا الاصرار فيكون تلطفه به واعتذاره إليه من جلة حسناته التي عكن أن مجبر سا في القيامة جنايته وليكن قدر سعيه في فرحه وسرور قلبه بتودده وتلطفه كقدر سميه في أذاء حتى إذا قاوم أحدهما الآخر أو زاد عليه أخذذك منه عوضًا في القيامة بحكم للله به عليه كمن أتلف في الدنيا مالا فجاء بمثله فامتنع من له السال من القبول وعن الإبراء فان الحاكم يحكم عليه بالقبض منه شاء أم أبي فكذلك يحكم في صعيد القيامة أحَمَ الحاكمين وأعدل القسطين وفي التفق عليه من الصحيحين عن أي سعيد الحدري أن ني الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ كَانَ فِيمِن كَانَ قَبِلَكِ رَجِلَ قِتْلَ تُسْمَةٌ وَتُسْمِنْ نَفْسًا فَسَأَلُ عِنْ أُعلِ أهل الأرض فدلُ على راهب فأتاء فغال إنه قتلُ تسمة وتسمين نفسا فيل له من توبة 1 قال لا فقته فكمل به مائة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال له إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة ؟ قال أمر ومن عمول بينه وبان النوبة الطلق إلى أرض كذا وكذا فان سها أناسا يبدون الله عز وجل فاعبد الله معهم ولا ترجم إلى أرضك فانها أرض سوء فانطلق حتىإذا نصف الطريق أتاه للوت فاختصت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملافكة الرحمة جاء تائبًا مقبلا بقلبه إلى الله وقالت ملائكة المذاب إنه لم جمل خيرًا قط فأتاع ملك في صورة آدى فجالوه حكما بينهم فقال قيسوا مابين الأرضين فإلى أينهما كان أدنى فهو 4 فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد تقبضته ملائكة الرحمة (١) » وفي رواية : فكان إلى القرية الصالحة أقرب مها بشير فيعل من أهلها . وفي رواية : فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقر بي وقال قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فنفر له ، فهذا تعرف أنه لاخلاص إلا برجحان ميزان الحسنات ولو عثقال ذرة فلا بد النائب من تكثير العسنات هذا حكم القصد التعلق بالماضي. وأما العزم الرتبط بالاستقبال فهو أن يعقد مع الله عقدا مؤكدا وجاهده بعيد وثيق أن لا يعود إلى تلك الدنوب ولا إلى أمثالها كالذي يعلم في مرضه أن الفاكية تضره مثلا فيعزم عزما جزما أنه لابتناول الفاكمة مالم يزل مرشه قان هذا المزم يتأكد في الحال وإن كان يتصور أن تفليه الشهوة في ثانى الحال وللكن لايكون ثائبًا مالم يتأكد عرمه في الحال ولايتصور أن يتمذلك للتائب في أول أمره إلا بالمزلة والصمت وقلة الأكل والنوم وإحراز قوت حلال فانكان له مال.موروث حلال أو كانت له حرفة بكتسب جا قدر السكفاية فليقتصر عليه فان رأس للماسي أكل العرام فكيف يكون تائبا مع الاصرار عليه ولا يكتفى بالمعلال وترك الشبهات من لا يقدر على أرك الشهوات (١) حديث أبي سعيد الحدري التفق عليه كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين فسأل عن أعل أهل الأرض الحديث هو متفق عليه كما قال الصنف من حديث أن سعيد .

وسمحان مائ إلى آخر السورة ولقدسدق الله وأولسورة الحددالي بلبات السدور وآخر سبورة الحشر من أو أتزلنا مرسبح ثلاثا وثلاثين وهكذا عمد مثله ويكبر مثلهوبتميا مائة بلاإله إلااقموحده لاشريك له فاذا فرغ من ذلك يشتغل بتلاوة القرآن حفظا أو مين المسحف أو يشتفل بأنواع الأذكار ولا بزال كذلك من غير فتور وقسور وشاس فانالنوم فيحذاالوقت مكروه جدا فان غلبه التوم فليتم في مصلاه فأتما مستقبل القبلة فان لم يذهب ألنسوم بالقيام مخطو خطوات

ى المأ كولات والليوسات وقد قال بعضهم من صــدق في ترك الشهوة وجاهد نفسه لله سبع مرار لم يبتل بها . وقال آخر من تاب من ذف واستقام سبم سنين لم يعد إليه أبدا . ومن مهمات التائب إذا لم يكن عالمما أن ينعلم ما يجب عليه في الستقبل وما يحرم عليه حتى بمكنه الاستقامة وإن لم يؤثر العزلة لر تتم له الاستفامة للطلقة إلا أن يتوب عن بعض الدُّوب كالذي يتوب عن الشرب والرنا والنصب مثلا وليست هذه أوبة مطلقة وقد قال بعش الناس إن هذه التوبة لاتسم وقال قاتلون تسح ولفظ الصحة في هــذا للقام مجــل بل تقول لمن قال لاتصح إن عنيتُ به أن تركه بعض الذنوب لايفيد أصلا بل وجوده كمدمه فما أعظم خطأك فانا شلم أن كثرة الدنوب سبب لكثرة العقاب وقلتها سبب لفلته وتقول لمن قال تسم إن أردت به أن التوبة عن بسن الدنوب توجب قبولا يوصل إلى النجاة أو القوز فهذا أيضا خطأ بل النجاة والفوز بثرك الجميع هذا حكم الظاهر ولسنا تشكلم في خفايا أسرار عفو الله فان قال من ذهب إلى أنها لانسح إلى أردت به أن التوبة عبارة عن الندم وإنما يندم على السرقة مثلا لكونها معمية لالكونها سرقة ويستحيل أن يندم عليها دون الزنا إن كان توجعــه لأجل للحـــية فان العلة شاملة لهما إذ من يتوجع على قتل ولده بالسيف يتوجم على قنله بالسكين لأن توجعه بفوات محبوبه سواءكان بالسيف أوبالسكان فكذلك توجع العبد غوات عبوبه وذلك بالمصية سواء عمى بالسرقة أو الزنا فكف يتوجع على المض دون البعض فالندم حالة يوجيها العلم بكون للحمية مفوعة للمحبوب من حيث إنها معسية فلايتصور أن يكون على بعض المامي دون البعض ولو جاز هذا لجاز أن يتوب من شرب الحر من أحد الدنين دون الآخر فان استحال ذلك من حيث إن للعمية في الخرين واحد وإنمــا الدنان ظروف فكذلك أعيان المامي آلات المصبة وللصبة من حيث غاقة الأمر واحدة فاذن معن عدم الصحة أن الله تعالى وعد التائيين رئية وتلك الرتبة لاتنال إلا بالندم ولا يتصور الندم طي بعض التائلات فهو كالملك المرتب على الايجاب والقبول فانه إذا لم يتم الايجاب والقبول نقول إن العقد لايسم أي لم تنرتب عليه الثمرة وهو الملك وتحقيق هذا أن تمرة مجرد الترك أن ينقطع عنه عقاب ماتركه وعُرة الندم تكفير ماسبق قترك السرقة لايكفر السرقة بل الندم عليها ولا يتصور الندم إلالبكونها معسية وذلك يم جميع المعاصي وهو كلام مفهوم واقع يستنطق المنصف يتفصيل به ينكشف النطاء . فنقول النوبة عن سن الذنوب لأتخاو إما أن تكون عن الكبائر دون السفائر أوعن الصغائر دون السكبائر أو عن كبيرة دون كبيرة . أما التوبة عن السكبائر دون الصغائر فأمر ممكن لأنه يعلم أن الكبائر أعظم عنـــد الله وأجلب لسخط الله ومقته والسفائر أقرب إلى تطرق العفو إليها فلا يستحيل أن يتوب عن الأعظم ويتندم عليه كالذي يجنى طي أهل الملك وحرمه ويجني طي دابته فيكون خائفًا من الجناية على الأهل مستحقرًا للَّجِناية على الدابة والنسدم بحسب استعظام الذنب واعتفادكونه سعدا عن الله تعالى وهذا ممكن وجوده في الشرع فقدكثرالتائبون في الأعصار الحاليه ولم يكن أحد منهم معموما فلا تستدعي التوبة العصمة والطبيب قد مجدر المريض العسل تحذيرا عدَّددا وعدَّره السكر تحذيما أخف منه على وجه يشمر منه أنه رعباً لايظهر ضررالسكر أصلا فتوب المريض بقوله عن العسل دون السكر فهذا غير محال وجوده وإن أكلهما جميعا مجكم شهوته ندم على أكل العسل دون المكر . الثاني أن يتوب عن يعني الكبائر دون بعن وهذا أضاً عكن لاعتقاده أن يعن السكبائر أشد وأغلظ عند الله كالذي يتوب عن القتل والنهب والظار ومظالم العباد لعلمه أن ديوان العباد لايترك وما بينه وبين الله يتسارع العفو إليه فهذا أيضاتكن كالىتفاوت

الكائر والصغائر لأن الكبائر أنشا متفاوتة في أنفسيا وفي اعتقاد مرتكما ، وأثلك قد يتوب عن بعض السكيائر التي لاتتعلق بالعبادكما يتوب عن شرب ا أشردون الزنا مثلا ، إذ يتضح لهأن الحتر مفتاح الشرور وأنه إذا زال عقله ارتبك جميع بلعاصي وهو لايدري فبحسب ترجح شرب الخر عنده ينبث منه خوف يوجب ذلك تركا في الستقبل وندما على الماضي . الثالث أن يتوب عن صغرة أو صفائر وهو مصر على كمرة بعل أنها كمرة كالذي يتوب عن النبية أو عن النظر إلى غير الحرم أو ماعِرى مجراه وهو مصر على شرب الحر فهو أيضًا ممكن ووجه إمكانه أنهمامن، ومن إلا وهو خالف من معاصيه ونادم على قمله ندما إما ضعيفا وإماقو باولكن تكون الدقصة في تلك المصية أتوى من ألم قلبه في الحوف منها لأسباب توجب ضعف الحوف من الجهل والنفلة وأسباب توجب قوة الشهوة فيكون الندم موجودا ولكن لا يكون مليا يتحريك العزم ولا قويا عليه ، فإن سار عن شهوة أقوى منه بأن لم حارضه إلا ماهو أضف قهر الحوف الشهوة وغلها وأوجب ذلك رك السية وقد تشتد ضراوة القاسق بالحر فلا يقدر على الصبر عنه وتكون له ضراوة ما بالنبية وثلب الناس والنظر إلى غير الهرم وخوفه من الله قد بلغ مبلغا يتمم هذه الشهوة الضعيفة دون القوية فرجب عليه جند الحوف انبعاث العزم الترك بل يقول هذا القاسق في نفسه : إن قهرني الشيطان بواسطة غلبة الشهوة في بعض الساصي فلا ينبغي أن أخلع العدار وأرخى العنان؛الكلية بلأجاهد. في بعض العاصي فسائي أغلبه فيكون تهري له في البعض كفارة لبعض ذنوبي ، ولو لم يتدور هذا الما تسور من الفاسق أن يصلي ويسوم ولفيل له إن كانت صلاتك لغير الله فلا تسم وإن كانت أنه فَأَتَرُكُ النَّسَقُ لَهُ فَإِنْ أَمْرِ اللَّهُ فِيهِ وَاحْدُ فَلَا يَتَصُورُ أَنْ تَصْدُ فِسَلَّتُكُ التَّقْرِبِ إِلَى اللَّهُ تَعَالَى مَا لِمُتَّقِرِبِ بترك النسق وهذا محال بأن يقول أنه تعالى طى أعمان ولى طى الهالفة فيهما عقوبتان وأنا ملى في أحدها بمهر الشيطان عاجز عنه في الآخر فأنا أقهره فيا أقدر عليه ، وأرجو بمحاهدتي فأه أن يكفر عنى بعض ماهجزت عنه بفرط شهوتي فكيف لايتصور هذا وهو حال كل مسلم . إذ لامسلم إلا وهو جامع بين طاعة الله ومصيته ولا سبب له إلا هذا وإذا فيم هذا فيم أن غلبة الحوف الشنوة في بعض الذُّوب بمكن وجودها ، والحوف إذا كان من فعل ماض أورث الندموالندم يورث العزم وقد قال الني صلى الله عليه وسلم ﴿ الندم توبة ﴾ ولم يشترط الندم على كل ذنب وقال ﴿ التائب من الذف كن لاذف أن و في قل التاف من الذاوب كليا وبهذه العالى تمان سقوط قول القائل إن التوبة عن بعض الذنوب غير ممكنة لأنها مناثلة في حق الشهوة وفي حق التعرض إلى مخط الله تعالى. نم يجوز أن يتوب عن شرب الخر دون النبيذ لتفاوتهما في اقتضاء السخطورتوب عن الكثر دون القَلْيل لأن لحكثرة الدنوب تأثيرا في كثرة العقوبة فيساعد الشهوة بالقدر الذي يعجز عنه ويترك بعض شهوته أله تعالى كالمريض الذي حذره الطبيب الفاكية فانهقد بتناول قلملها ولكن لاستكثر منها قد حصل من هذا أنهلا عكن أن يتوب عن شيء ولا شوب عن مثله بل لا بدو أن بكون ما تاب عنه عالقالما يق عليه إما في شدة العصبة وإما في غلبة الشهوة وإذا حسل هذا التفاوت في اعتقاد التاثب تسور اختلاف حله في الحوف والندم فيتصور اختلاف حاله في التراد فندمه على ذلك الذنب ووفاؤه بعزمه على التراك بلحقه عن لريذن وإن لريكن قد أطاع الله في جيم الأوامر والنواهي، فان قلت هل تصبيرتو بة المنان من الزينا الذي فارفه قبل طريان المنة . فأقول لا ، لأن التوبة عبارة عن ندميث المزم عي التراكفها عدر عي ضه ومالا يقدر على فعله فقد انسم بنفسه لا بتركه إياه ولكني أقول أو طراعليه بعدالمنة كشف ومعرفة عَمْق به ضرر الزنا الذي فارفه وثار منه احتراق وتحسر وندم عيث لو كانت عهوة الوقاع بعباقية

مح القبلة وتأخر بالحطوات كذلك يستدر القبلة فؤ إدامة استقبال القبلة وترك السكلام والنوم ودوام الذكر في هذا الدقت اثر كبير ولاكة غير قلية . وحدنا ذلك عمد الله واوصى به الطالبين ، وأثر ذلك في حق من مجمع في الأذكار بين القلب واللسان أكثروأظير وهذاالوقتأولااليار والنبار مظنة الآفات قلذا أحكم أوله سينم الرعامة فقد أحكوشانه وتبتني أوقات النهار جيما في هذا البناء فاذأ فارب طساوع الشمس يتسدىء غراءة للسمات المثم

وهي من تعلم الحضر عليه السلام علمها ابراهم التيمي وذكر أنه تعلمهامن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويناك بالمداومة علمها جميع التفسرق في الأذكار والسعوات ، وهى عصرة أشباء سبعة سبعة الفائصة والموذتان وقل هو أقه أحد وقل ياأيها الحكافرون وآلة الكرس وسنعان الله والحدثه ولاإله إلاالله واثه أكبر والسلاة على النيوآلهويستففر لنفسه ولوالديه والمؤمنين وللؤمنات ويقول سيماللهمافعل ني ويهم عاجلا وآجلا في الدين والدنيا والآخرة

المكانت حرقة الندم تقمم تلك الشهوة وتغليها فأني أرجو أن يكون ذلك مكفرا لذنبه وماحيا عنه سيئته إذ لاخلاف في أنه لو تاب قبل طريان العنة ومات عقيب التوبة كان من التائبين وإن لمربطراً عليه حالة تهيج فيها الشهوة وتتيسر أسياب قضاء الشهوة ولكنه تائب باعتيار أن ندمه بلغ مبلغا أوجب صرف تصده عن الزنا لو ظير قصده فاذن لايستحيل أن تبلغ قوة الدم في حق المنان هذا البلغ إلا أنه الإجرفة من نفسه فان كل من الايشتهي هيئًا يقبر نفسه نادرًا على تركه بأدني خوف والله تمالى مطلم على ضميره وعلى مقدار ندمه فعماه يقبله منه بل الظاهر أنه يقبله والحقيقة في هذا كله ترجم إلى أن ظلمة العصية تنمحي عن القلب بشيئين : أحدها حرقة البدم ، والآخرشدة المجاهدة بالترك في للستقبل وقد امتنت المجاهدة بزوال الشهوة ولسكن ليس محالا أن يقوى الندم محيث يقوى على محوها دون الحباهدة ولولا هذا لقلنا إن التوبة لاتقبل مالم بيش الناف بعد التوبة مدة مجاهد نفسه في عين ثلك الشهوة مرات كثيرة وذلك عما لايدل ظاهر الشرع على اشتراطه أصلا. فان قلت إذا فرمننا تائبين أحدهًا سكنت نفسه عن النَّوم إلى الدُّب والآخر بَيَّ في نفسه نَّوم إليه وهو بجاهدها وعنمها فأجما أفضل ؟ . فاعلم أن هذا نمها اختلف الطاء فيه ، فقال أحمد بن الدالحواري وأحماب أي سلمان الداراتي إن الجاهد أفشل لأن له مع التوبة فشل الجهاد. وقال علماءالبصر تذلك الآخر أضل لأنه لو فتر في توبته كان أقرب إلى السلامة من المجاهد الذي هو في عرضة الفتورعن المجاهدة وما قاله كل واحد من الفريقين لا فحلو عن حق وعن قصور عن كال الحقيقة والحق فيه أن الذي انقطم رُوع نفسه له حالتان : إحداها أن يكون انقطاع رُوعه إليها فِعتور في نفس الشهوة فقط فالمجاهد أفشل من هذا إذ تركه بالمجاهدة قديدل على قوة نفسه واستبلاء دينه على شيوته فهو دليل قاطم على قوة اليقين وعلى قوة الدين ، وأعنى بقوة الدين قوة الارادة التي تنبعث باشارة اليقين وتقمع الشهوة النبعثة باشارة الشياطين فياتان قوتان تدل المجاهدة عليما قطما وقول القائل إنهذا أسلم إذلو فتر لايعود إلى الذنب فهذا حميح ولسكن استعمال لفظالافضل فيه شطأ وهوكة والقائل المنين أفضل من الفحل لأنه في أمن من خطر الشهوة والسيأفضل من البالترلأنه أسلروالفلس أفضل من لللك القاهر القامم لأعداله لأن الفلس لاعدو له واللك رعما يغلب مرة وإنخلب مراتوهذا كالم رجل سليم القلب قاصر النظر على الظواهر غير عالم بأن العز فيالأخطاروأنالعةوشرطهاقتحام الاغرار بل كقول القائل السياد الذي ليس له قرس ولا كلب أفشل في صناعةالاصطيادوأ على رتبة من صاحب السكل والفرس لأنه آمن من أن مجمح به فرسه فتنكسر أعضاؤه عند السقوط على الأرض وآمن من أن يسفه الكلب ويعتدى عليه وهذا خطأ بل صاحب القرس والمكلب إذا كان قويا عالمًا بطريق تأديهما أعلى رتبة وأحرى بدرك سعادة الصيد. الحالة الثانية : أن يكون بطلان النَّرُوع بسبب قوة اليَّقين وصدق الحباهدة السابقة إذ بلغ مبلغا قم هيجان الشهوة حتى تأدبت بأدب الشرع فلا تهيج إلا بالإشارة من الدين وقد سكنت بسبب استبلاء الدين عليا فيذا أعلى رتبة من المجاهد القاسي لهبجان الشيوة والمعيا ، وقول القائل ليس لذلك فضل الجياد قسور عن الاحاطة عقصود الجهاد فان الجهاد ليس مقصودا لعبنه بل القصودقطم ضراوة المدوحتي لايستجرك إلى شهواته وال عجز عن استجر ارك فلا يصدك عن ساوك طريق الدين فاذا قهر ته وحصلت القصو دفقد ظفر تومادست في المواهدة فأنت بعد في طلب الظفر ومثاله كذال من قير العدو واسترقه بالاضافة إلى من هو مشغول بالجياد في صف القتال ولا يدرى كف يسلرومثاله أيضامثال من علم كلب الصيدور اس الفرس فهما ناعمان عنده بعد ترك الكلب الضراوة والفرس الجاح بالاضافة إلى من هو مشغول بمقاساة التأديب بعدو لقدزل

في هذا فريق فظنوا أن الجهاد هو القصود الأقصى ولم يعلموا أن ذلك طلب الخلاص من عوائق الطريق وظن آخرون أن قم الشهوات وإماطتها بالكلية مقصود حتى جرب بعضهم نفسه فعجزعنه فقال هذا عال فكذب بالشرع وسلك سيل الاباحة واسترسل في اتباع الشهو ات وكل ذلك جهل و ضلال وقد قررنا ذلك في كتاب رياضة النفس من ربم الهلكات . فان قلت فما فو اك في تاثبين أحدها نسى الذنب ولم يشتغل بالتفكر فيه والآخر جمله نسب عينه ولا يزال يتفكر فيهو يحترق ندماعليه فأيهما أضل. فاعر أن هذا أيضا قد اختافوا فيه فقال بعضهم حقيقة التوبة أن تنصب ذنبك بين عينيك. وقال آخر حقيقة النوبة أن تنسى ذنبك وكل واحد من للذهبين عندناحق ولكن بالاضافة إلى حالين وكلام للتصوفة أبدا يكون فاصرا فان عادة كل واحد منهم أن نخبر عن حال نفسه فقطولا بهمه حال غيره فتختلف الأجوية لاختلاف الأحوال وهذا فهمان بالاضافة إلى الهمة والارادة والجدحث بكون صاحبه مقسور النظر على حال نفسه لا بهمه أمر غيره إذ طريقه إلى الله نفسه ومناز له أحد اله وقد بكون طريق العبد إلى الله العلم فالطرق إلى الله تعالى كثيرة وإن كانت عُتَلفة في القرب والبعدوالله أعلم عن هو أهدى سبيلا مع الاشتراك في أصل الهداية . فأقول تصور الدنبوذ كرموالتفجع عليه كال في حق البتدىء لأنه إذا نُسَيَّه لم يكثر احراقه فلا تقوى إدادته وانبعائه لساوك الطريق ولأن ذلك يستخرج منه الحزن والحوف الوازع عن الرجوع إلى مثله فهو بالاضافة إلى الفافل كالمولكنه بالاضافة إلى سالك الطريق تقصان فانه شفل مانع عن ساوك الطريق بل سالك الطريق منبغي أن لا بعرج فلي غير الساوك فان ظهر له مبادى الوصول والسكشف له أتوار للعَرفة ولوامع النبيب استفرقه فالدولييق فيهمتسم للالتفات إلى ماسبق من أحواله وهو الكمال بل لو عاق السافر عن الطريق إلى بالدمن البلاد نهر حاجز طال أمب السافر في عبوره مدة من حيث إنه كان قد خرب جسرهمن قبل فلو جلس طي شاطيء النهر بعد عبوره يبكي متأسفا على تخريمه الجسر كان هذا ماضا آخر اشتقل به بعد الفراغ من ذلك المالم ، نم إن لم يكن الوق وقت الرحيل بأن كان لبلا فتعذر الساوك أو كان طيطر يقهأ بهاروهو غاف على نفسه أن يمر بها فليطل بالليل بكاؤه وحزته على تخريب الجسر ليتأكد بطول الحزن عزمه على أن لا يعود إلى مثله فان حسل له من التنبيه ماوثق بنفسه أنه لا حود إلى مثله فساوك الطريق أولى بهمن الاشتغال بذكر تخريب الجسر والبكاء عليه وهذا لايعرفه إلا من عرف الطريق والقصد والعائق وطريق الساوك وقد أشرنا إلى تلويحات منه في كتاب العلم وفي ربع للبلكات بل تقول شرط دوامالتو بةأن يكون كثير الفكر في النعيم في الآخرة الزيد رغبته ولسكن إن كانشا بافلا ينبغي أن يطيل فسكره في كل ماله نظير في الدنيا كالحور والقصور فان ذلك الفكرر بما عمرك عنته فيطلب الماجلةولا برضي بالآجلة بل ينبغي أن يتفكر في لذة النظر إلى وجه الله تمالي فقط فذلك لانظير له في الدنيا فكذلك تذكر الدنب قد يكون عركا الشهوة فالمبتدى أيضا قد يستضربه فيكون النسيان أفضل 4 عند ذاك ولا يُسدنك عن التصديق بهذا التحقيق مامحكي لك من بكاء داود ونياحته عليه السلام فان قياسك مُسك على الأنبياء قياس في غاية الاعوجاج لأنهم قد يتزاون في أقوالهم وأضالهم إلى الدرجات اللاتقة بأمهم فانهم مابشوا إلا لارشادهم فعليهم التلبس بمما تنتفع أعمهم بمشاهدته وإن كان ذلك نازلا عن ذروة مقامهم فلقد كان في الشيوخ من لايشير على مريده بنوع رياضة إلا ويخوص معه فيهاوقدكان مستخدًا عنها لفراغه عن المجاهدة وتأديب النفس تسهيلا للأمر، في الريد ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ﴿ أَمَا إِنَّى لا أَنْسَى ولَـكَنَّى أَنْسَى لأَشْرَّع (١) ﴾ وفي لفظ ﴿ اثما أسهو لأسن ﴾ . (١) حديث أما إنى لاأنسى ولكن أنسى لأشرع ذكره مالك بلاغا بغير إسناد وقال ابن عبد البر

مأنت له أهل ولا تفعل ربنا يامسولانا مانحن له أهل إنك غفور حليم جوادكريم رءوف رحم ،وروى أن ابراهم اليميل قرأهنه بعدأن تسليا من الخضر وأى في للنام أنه دخل الجنة ورأى اللائكة والأنبياء عليهم السلام وأكل من طعام الجنة وقبل إنه مكث أربية أشير لم يطم وقيل لعله كان ذلك لكو نها كا من طمام الجنة فاذا فرغ من المسمات أقبل على التسيح والاستغفار والتلاوة الى أن تطليم الفيس قدر رمع . ولا تمجب من هذا فان الأم ف كنف شفقة الأنبياء كالصبيان في كنف شفقة الآباء وكالمواشي في كنف الرعاة أما ترى الأب إذا أراد أن يستنطق وأمه السي كيف ينزل إلى درجة نطق السي كاقال صلى الله عليه وسلم الحسن ﴿ كُمْ كُمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ أَخَذُ عَمْرَهُ مِنْ عَمْرُ الصَدَقَةُ وَوَضَعَهَا في فيه وما كانت ضاحته تقصر عن أن يقول ارم هذه التمرة فانها حرام ولكنه لما علم أنه لايفهم منطقه ترك الفصاحةوتزل إلى لكنته بل الذي يعلم شاة أو طائراً يصوت به رغاء أو صفيرا تشيها بالبيمةوالطائر تلطفاني تعلمه فاياك أن تخفل عن أمثالُ هذه الدقائق فأنها مزلة أقدام العارفين فضلا عن الفاقلين ، نسأل الله حسن التوفيق بلطفه وكرمه.

( بيان أقسام العباد في دوام التوبة )

اعلم أن التائبين في التوبة على أربع طبقات . الطبقة الأولى : أن يتوب العاصى ويستقيم على التوبة إلى آخر عمره فيتدارك مافرط من أمره ولا يحدث نفسه بالعود إلىذنو به إلاالولات التي لا ينفك الشر عنها في العادات مهما لم يكن في رتبة النبوة فهذا هو الاستقامة طيالتو بقوصاحبه هوالسابق بالحيرات للستبدل بالسيئات حسنات واسم هذه التوبة التوبة التصوح واسم هذه النفس الساكنة النفس الطمئنة التي ترجع إلى ربها راضة مرضية وهؤلاء هم الذين إلىهم الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم « سبق الفردون السنهترون بذكر الله تعالى وضع الذكر عنهم أو زارهم فوردواالتيامة خفافا(؟)» فان فيه إشارة إلى أنهم كانوا تحت أوزار وضمها الذكر عنهم وأهل هذه الطبقة على رتب منحيث النزوع إلى الشهوات فمن تائب سكنت شهواته تحت قهرالسر فتضر نزاعهاو لميشفه عن الساوا صرعها وإلى من لاينفك عن منازعة النفس ولكنه ملى بمجاهدتها وردها ثم تتفاوت درجات النزاع أيضا بالكثرة والفلة وباختلاف للدة وباختــلاف الأقواع وكذلك يختلفون من حيث طول الممر فمن مختطف بموت قريبا من توبته ينبط على ذلك اسلامته وموته قبل الفترة ومن بميلطال جيادموصره وتمادت استقامته وكثرت حسناته وحال هذا أعلا وأفضل إذكل سيئة فاتمما بمحوها حسنة حتىقال بعض العاماء إعسا يكفر الدنب الذي ارتبكيه العاصي أن يتمكن منه عشرمرات معرصدق الشهوة ثمر يسبر عنه ويكسر شهوته خوفا من الله تعالىواشتراط هذا بسيد وإن كان لايشكر عظمأ ترملوفرض ولكن لاينبغي للمريد الضعف أن يسلك هذا الطريق فتهيج الشهوة وتحضر الأسباب حق يتمكن ثم يطمع في الانكفاف فانه لايؤمن خروج عنان الشهوة عن اختياره فيقدم على العصية وينقض توبته بل طريقها الفرار من ابتداء أسبايه اليسرة له حتى يسد طرقها على نفسه ويسمى مع ذلك في كسر شهوته بما يقدر عليه فيه تسلم توبته في الابتداء. الطبقة الثانيـة : تائب سلك طريق الاستقامة في أمهات الطاعات وترك كبائر الفواحش كلها إلا أنه ليس ينفك عن ذنوب تنتريه لاعن عمد وتجريد قصد ولكن يبتلي بها في مجاري أحواله من غيره أن يقدم عزما على الاقدام عليها ولكنه كلما أقدم عليها لام نفسه وندم وتأسف وجدد عزمه على أن يتشمر للاحتراز من لابوجد في الوطأ إلا مرسلا لاإسناد له وكذا قال حمزة الكنائي إنه لم يرد من غيرطريق ما الكوقال أبو طاهر الأنماطي وقدطال عني عنه وسؤالي عنه الائمة والحفاظ فل أظفر بهولاسمت عز أحداثه ظفر به قال وادعى بسن طلبة الحديث أنه وقع له مسندا (١) حديث أنه قال الحسن كنع كما لما أَخَذُ تمرة من الصدقة ووضعها في فيــه البخاري من حديث أني هريرة وتقدم في كتاب الحلال

والحرام (٢) حديث سبق الفردون السهترون بذكر الله الحديث الترمذي من حديث أني هرارة

وحسنه وقد تقدم.

دوی عن رسول الله صلى الله عليسه وسلم أنه قال ﴿ لأَنْ أَلْمُ في مجلس أذكر الله فيه من صلاة القداة إلى طاوع الشمس أحب إلى من أن أعتق أدبع رقاب عربسلي يتسرف من مجلسه فقد نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلى الركمتين وبهاتين الركتشين تتبيين فائدة رطية هذا الوقت وإذا صلى الركشين بجسم مم وحشور فهم وحسن تدبر لما يقرأ بجد في باطنسه أثرا وتورا وروحا وأنساإذا كان صادقا والدي مجد

من الركة أواب محل له على عماهدا وأحب أن مسرأني هاتين الركستين في الأولى آية الكرسي وفي الأخرى آمن الرمسسول والله ثور السموات والأرش الى آخر الآيةوتكون نيته فهما الشكر أله طي تمسمه في بومه وليلته ترصلى كمتان أخريان يقر أللموذتان. فهما في كل ركامة سورة وتبكون صلاته هسنه ليستعيذ باقه تبالى من شر يومه وليلته ويذكر بسد هاتين الركستين كلات الاستماذة في قول أعوذ باسمك وكلتك التامة من شير السامة والهامة

أسباجا التي تعرضه لها وهــذه النفس جديرة بأن تحكون هي النفس اللوامة إذ تاوم صاحبها على مانستهدف له من الأحوال السيمة لاعن تصميم عزم وتخمين رأى وقصد وهذه أيضا رتبة عالية وإن كانت نازلة عن الطقة الأولى وهي أغلب أحوال التائمين لأن الشر مصون بطينة الآدي قاما ينفك عنه وإنما غاية سعيه أن يغلب حسيره شره حتى يثقل ميزانه فترجع كفة الحسنات فأما أن تخاو بالسكلية كفة السيئات فذلك في غاية البعد وهؤلاء لهم حسن الوعد من الله تعالى إذ قال تعالى ـ الدين مجتنبون كبائر الإثم والفواحق إلا اللمم إن ربك واسع للففرة ـ فكل إلمام يقم مسفورة لاعن توطين نفسه عليه فهو جدير بأن يكون من اللمم للعفو عنه قال تعالى والذين إذاتعاو افاحشة أو ظاموا أنفسهم ذكروا الله فاستخروا لذاويه سفاتني عليهم مظلهم لأنفسهم لتندمهم ولومهما نفسهم عليه وإلى مثل هذه الرتبة الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم قبا رواه عنه على كرمالله وجهه وخياركم كل مفتن تواب (١) » وفي خر آخر ﴿ المؤمن كالسنية بني، أحياناو بميل أحيانا(١) ، وفي الحرو الابد المؤمن من ذنب يأتيه النينة بعد النينة ٣٠ ﴾ أي الحين بعد الحين فسكل ذلك أدلة قاطمة طي أن هذا القدر لاينقض التوبة ولا يلحق صاحبها بدرجة للصرين ومن يؤيس مثل هذا عن درجة التاثبين كالطبيب الذي يؤيس الصحيح عن دوام الصحة بما يتناوله من الفواكة والأطعمة الحارة مرة بعد أخرى من غير مداومة واستمرار وكالققيه الذي يؤيس التفقه عن نيل درجة الفقياء بفتوره عن التكرار والتعليق في أوقات نادرة غير متطاولة ولا كثيرة وذلك بدل طي تقصان الطبيب والفقيه بل الفقيه في الدين هو الذي لايؤيس الخلق عن درجات السعاداتُ عِما يَتْفَق لَهُم مِن الفتراتومقارفة السيئات المختطفات قال التي علي وكل بني آدم خطاءون وخير الحطائين التو الون الستغفر ون(١) ي وقال أيشا ﴿ لَوْمِن واه راقم خَيْرِهم من مات على رقعه (٥) هأى وامالذنوب واقربالتو بتوالندم وقال تعالى ــ أولتك يؤنون أجرهم مرتين عاصرواويدرون الحسة السيئة فاوصفهم بعدم السيئة أصلا. الطبقة الثالثة : أن يتوب ويستمر على الاستقامة مدة ثم تغلبه الشهوات في بعض الذنوب فيقدم عليها عن صدق وقسد شهوة لمجزء عن قهر الشهوة إلا أنهم ذلك مواظب على الطاعات و تارك جملتمن الذنوب مع القدرة والشهوة وإنما قهرته هذه الشهوة الواحدة أوالشهوتان وهو بودلو أفدره المتالي على ألمها وكَّفاه شرها هذا أمنيته في حال قضاء الشهوة وعندالفراغ يتندمو يقول ليتني أفصله وسألوب عنه وأجاهد نفسي في قيرها لكنه تسول نفسه ويسوف تويته مرة بعــد أخرى ويوما جد يوم فهذه النفس عني التي تسمى النفس السولة وصاحبها من الذين قال الله تعالى فيهيسو آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فأمرهمن حبثمو اظبته عى الطاعات وكراهته لماتماطاه مرجو (١) حديث على خياركم كل مفتن تواب البهق في الشعب بسند ضعيف (٧) حديث المؤمن كالسنيلة تنيء أحيانا وتمسل أحيانا أبو يعلى وابن حبان في الضعفاء من حديث أنس والطراني من حديث عمار بن ياسر والبيهي في الشعب من حديث الحسن مرسلا وكلها ضعيفة وقالوا تقوم بدل تنيء وفي الأمثال الرامهرمزي إسناد جبيد لحديث أنس (٣) حديث لابد للمؤمن من ذنب يأتيـــه الفينة جد الفينة الطوالى والبيهي في الشعب من حديث الن عباس بأسانيد حسنة (٤) حديث كل ابن آدم خطاء وخير الحطائين للستغفرون النرمذي واستغربه والحاكم وصعح إسناده من حديث أنس وقال التوابون بدل للستنفرون. قلت فيه على بن مسمدة صعفه البخاري (٥) حديث الؤمن واه راقع غيرهم من مات على رضه الطبران والبهق في الشعب من حديث جار بسندضيف وقالا فسميد بدل غيرهم . و قم أمره في الشيئة فان تدار كهالله فضاء وجر كسره وامتن عليه التوج التحق السابقين وإن غلبته شقوته وقهرته شهوته فيخشى أن محق عليه في الخاتمة ماسبق عليهمن القول في الأزل لأنه مهما تعذر

على التفقه مثلا الاحتراز عن شواعَل التعلم هل تسفره على أنه سبق له في الأزل أن يكون من الجاهاين فضعف الرجاء في حقه وإذا يسرت 4 أسباب الواظبة على التحسيل دل على أنه سبق 4 في الأولمأن بكون مهزجلة العالمان فكذلك ارتباط سعادات الآخرة ودركاتها بالحسنات والسيئات محكرتقدير مسب الأسباب كارتباط الرض والصحة بتناول الأغذية والأدوية وارتباط حسول قهالنفس أأتىبه تستحق للناصب العلية في الدنيا بترك الكسل والواظبة على تفقيه النفس فكما لايصلم لنصب الرياسة والقضاء والتقدم بالط إلانفس صارت فقهة بطول التفقيه فلايصلح لملك الآخرة ونسمها ولاالقرب من رب العالمين إلاقلب سلم صار طاهرا بطول الركية والتطهير هكفا سبق في الأزل بتدبير رب الأرباب ولذلك قال تمالي ... ونفس وماسو اها فألممها فيورها وتقواها قدأفلح من زكاهاوقدخاب من دساها .. فيهما وتم البد في ذنب فسار الذنب شدا والتوية نسيئة كانهذامن علامات الحذلان قال صلى الله عليه وسلم وإن البد ليميل بعمل أهل الجنة معين سنة حق يقول الناس إنهمن أهلها ولاييق بينه وبان الجنة إلاشر فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلوا(١) و فاذن الحوفسن الحائمة قبل التوبة وكل نفس فهو خاتمة ماقبله إذ يمكن أن يكون للوت متسلابه فليراف الأنفاس وإلاوقع في الهذور ودامت الحسرات حين لاينفع التحسر . الطبقة الرابعة : أن يتوبونجرىمدة على الاستقامة ثم بعود إلى مقارفة الدن أوالدنوب من غسر أن محدث قسه بالتوبة ومن غيرأن يتأسف على ضله بل يهمك الهماك الفافل في اتباع شهواته فهذا من جلة للصرين وهذه النفسهي النفس الأمارة بالسوء الفرارة من الحير ويخاف على هذا سوء الحاتمة وأحمه في مشيئة المحالات خمرا بالسوء هني شقاوة لا آخر لهما وإن ختم له بالحسني حتى مات على التوحيد فينتظر له الحلاس من الثار وله بمد حين ولايستحيل أن يشمله عموم المفو بسب خق لا تطلم عليه كالايستجيل أن يدخل الانسان خرابا ليجد كنزا فيتفق أن مجده وأن مجلس في البيت ليجعله الله عالمنا بالعاوم من غير تعلم كاكان الأنبياء صاوات الله عليه فعلب النفرة بالطاعات كطلب العلم بالجهدوالتكرار وطلبالاال بالتجارة وركوب البحار وطلبها بمجردال جاءمع خراب الأعمال كطلب الكنوز في للواضع الحربة وطلب الماوم من تعلم الملاكمة وابت من اجتهد أمل وابت من أتجراستني وابت نصام وصلى غفر ا فالناس كليه عرومون إلاالمالمون والسالمون كليه عرومون إلاالما اون والساماون كليم عرومون إلااتحاسون والشلصون على خطر عظم وكما أنمن خرب يبته وضيع ماله وتركانفسه وعياله جياعا يزعمأنه ينتظر فضل الله بأن يرزقه كنزا مجده تحت الأرض في بيته الحرب بعد عندفوى البصائر من الحج والنرورين على ولانسلط على من وإن كان ما يتنظره غير مستحيل في قدرة الله تعالى وفضاه فكذلك من يتنظر اللغفرة من فضل الله تعالى وهو مقصر عن الطاعة مصر على الدنوب غير سالكسبيل النفرة بمدعن أزباب القاوب من المتوهين والسعِب من عقل هذا للمتوه وتروعِه حماقته في صيغة حسنة إذ يقول إن الله كريم وجنته ليست (١) حديث إن العبد لعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة الحديث متعق عليه من حديث سهل بن

> سمد هون قوله سبعين سنة ولمسلم من حديث أبي هريرة إن الرجل ليممل الزمن الطوبل بعمل أهل الجنة الحديث ولأحمد من رواية شهر بن حوشب عن أبي هريرة إن الرجل ليحل بسل أهل

> > الحير سيمين سنة وشهر مختلف فيه

وأعوذ ناممك وكلتك الثامة من شرعدا بك وشر عبادك وأعوذ باسمك وكلتك النامة من شرعا بجرى به الليل والتهار إنرى الله لاإله إلاهو عليمه توكلت وهورب المرش العظم ويقول بعد الركنتين الأوليين اللهـــم إلى أسبحت لاأستطيم دفع ماأكره ولاأملك تفعماأرجو وأصبحة مرتهنا بعملي وأصب أمرى بيدغيرى فلا تقسسير أتقرمني اللهم لاتشت في عدراً ي ولانسي بي صديق ولأنجل مصيبتي في ديني ولأنجسل الدنيا أكبرهمي ولامبلتم

تشيق على مثل ومصيتي ليست تضره ثم تراه ترك بالبحار ويتسحم الأوعار في طلباله بنار وإذا قبل أنه كرم ودنانير خزاته ليست تضمو عن قترك وكسال بزاد التجارة ليسي يشرك على المحار ويتشرى أو وقول ما هذا الملوم ويتشرى أو ويتشرى أو ويتشرى أو ويتشرى أو المفاحا الملوم الساب الأحباب وأجرى به سنته النباء لا يتملل ذهبا ولا فضة و إنما ينال ذلك بالكسب مكالما قدره مسجب الأحباب وأجرى به سنته ولا يتميل أن المسابق أن المنافق المحارة المنافق المنافق المنافق المنافق أن أن المنافق أن

( يبان ماينغى أن يبادر إليه التائب إن جرى عليه ذنب إما عن قصد وشهوة غالبة أوعن إلمام محكم الانفاق)

اعلم أن الواجب عليه التوجوالندم والاشتفال بالتكفير عسنة تضاده كاذكرنا طرقه فالالتساعده النفس على العزم على الترك لغلبة الشهوة فقد عبر عن أحد الواجيين فلاختي أن شرك الواحب الثاني وهو أن يدرأ بالحسنة السيئة لبمحوها فيكون ممن خلط عملا صالحا وآخرسنا فالحسنات للكفرة للسيئات إما بالقلب وإما باللسان وإما بالجوارح ولتكن الحسنة في محل السيئة وفها يتعلق بأسيابها فأما بالقلب فليكفره بالتضرع إلى الله تسالي في سؤال المنفرة والنفو ويتذلل تدَّلل العبد الآبق ويكون لله مجيث يظهر لسائر العباد وذلك بنقصان كبرء فيما بينهم فحبا للعبد الآبق للذنب وجه للتكبر على سائر العباد وكذلك يضمر بقلبه الحيرات للسفين والعزم على الطاعات . وأما باللسان فبالاعتراف بالظلم والاستغفار فيقول رب ظلمت ننسى وعملت سوءا فاغفرلي ذنوبي وكذبك يكثر من ضروب الاستغفار كما أوردناه في حكتاب الدعوات والأذكار . وأما بالجوارح فبالطاعات والصدقات وأنواع المبادات وفي الآثار مايدل على أن الدنب إذا أتبع شمانية أعمال كان العفو عنه مرجوا أربعة من أعمال القاوب وهي التوبة أوالمزم طي التوبة وحب الاقلاع عن الذنب وتخوف المقاب عليه ورجاء المتفرة له وأرجة من أعمال الجوارح وهي أن تصلى عقيب الذنب وكمتين ترتستغفراته تعالى بعدهما سبعين مرة وتقول سبحان الله العظيم ومحمده مائةمرة ثم تنصدق بصدقة مرتصوم بوماوفي بعض الآثار نسبغ الوطوء وتدخل السجد وتعلى ركتين (١) وفي بعض الأخبار تصلي أر بـمركمات (٢) (١) أثر إن من مكفرات الذب أن تسبغ الوشوء وتدخل السجدوت لي كمتين أصحاب السننمن حدث أبي بكر الصديق رضي الله عنه مامن عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ثم

يستخر الله إلاغفرالله لفنظ أبي داود وهو فى الكبرى للنسائى مرفوها وموقوفا فلمل المسنف عمر بالأثر لارادة الوقوف فذكر ته احتياطا وإلافالاتار ليست من شرط كتابى (٧) حديث التكفير بسلاة أربع ركمات ابن مردوبه فى التمسير والبهتى فى الشعب من حديث ابن عباس، قالكان وجل

لاير حمى اللهم إفاعوذ بك من الذنوب الق تزبل النبم وأعوذبك من الذنوب الق توجب النقم ثم يصلي ركمتين أخريين بنية الاستخارة لكل عمل يعمله في يومه ولبلته وهسائه الاستخارة تحكون عمني الدعاء طي الإطلاق وإلا فالاستخارة التيوردت مها الأخبار هي التي يصلباً أمام كل أمر يريده ويقرأ فيهاتين الركستين .. قل باأسها الكافرون..وقلهو الله أجد ... ويقر أدعاء الاستخارة كما سبق الباب ويقول فسبه كل قول وعمل أريده

في هذا اليوماجل فيه الحرة . ثم يسسل ركمتين أخريين تقرأ فى الأولى سورة الوائسة وفي الأخرى مسورة الأطى وغول بمدها اللهم سل طي محد وعلى آل محدرواجيل حبك أحد الأهباء إلى وخشيتك أخوف الأشياء عندى واقطم عنى حاجات الدنيا والشوق إلى لقائلته وإذا أقورت أعمان أهل ألدنيا بدنياهم فأقرر عيني بصادتك واجحل طاعتك في كلُّ شيء انني يا أرحم الراحمين ثم يسلى بسد ذلك ركعتين يقرأ فيهسما عيثا من حزبه من القرآن ئم بعد ذلك

وفي الحمر ﴿ إِذَا عَمَلَتَ سَيَّتُهُ فَأَتَّبِعِهَا حَسَنَةً تَسْكَفُرِهَا السَّرِّ بِالسَّرِّ وَالطَّائِيةَ ﴿(1) ﴾ وقدلك قبل صدقة السر تكفر ذنوب الليل وصدقة الجهر تكفر ذنوب النهار ، وفي الحبر الصحيح و أنرجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنى عالجت امرأة فأصبت منها كل شيء إلا للسيس فاقض طي عُجَ الله تعالى فقال صلى الله عليه وسلم أو ماسليت معنا صلاة الفداة قال على فقال صلى الله عليهوسلم إن ألحسنات يذهبن السيئات (٣٠ ، وهذا يدل على أن مادون الرئا من معالجة النساء صغيرة إذجعل الصلاة كفارة له عقتضى قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ الصاوات الحس كفارات لما بينهن إلاالسكمائر ﴾ فعلى الأحوال كلها ينبغي أن محاسب نفسه كل يوم وبجمع سيئاته ومجتهد في فعها الحسنات. قان قلت فيكيف يكون الاستغفار نافعا من غير حل عقدة الاصرار، وفي الحبر و الستغفر من الدفوهو مصر عليه كالمستهزى. بآيات الله (٢٦) ﴿ وَكَانَ بِعَشْهِمْ يَقُولُ أَسْتَغَفَرُ اللهُ مِنْ قُولِي أَسْتَغَفَر الله ، وقيل الاستغفار باللسان توية الكذابين . وقالت رابعة المدوية : استغفارنا محتاج إلى استغفار كثير . فاعلم أنه قد ورد في فضل الاستغفار أخبار خارجة عن الحصرذكر ناهافي كتابالأذكاروالدعوات حتى قرن الله الاستغفار يقاء الرسول صلى الله عليه وسلم فقال تعالى \_ وما كان الله أيعذبهم وأنت فهم وما كان الله معذمهم وهم يستغفرون ــ فكان بعض الصحابة شول كان لنا أمانان ذهب أحدهما وهوكون الرسول فينا وبقي الاستغفار معنافإن ذهب هلكنا (4) . فنقول: الاستغفار الذي هو نوبة الكذابين هو الاستنفار عجرد اللسان من غير أن يكون القاب فيه شركة كما يقول الانسان بحكم العادة وعن رأس الففلة أستغفر الله وكما يقول إذا سحم صفة النار نسوذ بالله منها من غيرأن يتأثر به قلبه ، وهذا يرجع إلى عبرد حركة اللسان ولا جدوى له فأما إذا انشاف إليه تضرع القلب إلى الله تعالى وابتهاله في سؤال النفرة عن صدق إرادة وخاوص نية ورغبة فهذه حسنة في نفسهافتصلحالأن تدفع بها السيئة ، وهلى هذا تحمل الأخبار الواردة فى فضل الاستنفار حتى قال صلى الله عليه وسلم « ما أصر من استنفر ولو عاد في اليوم سبعين مرة (<sup>ه)</sup> » وهو عبارة عن الاستنفار بالقلب والتوبة من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم مهوى امرأة الحديث وفيه فلما رآها جلس منها مجلس الرجل من امرأته وحرك ذكره فاذا هو مثل الهدبة فقام نادما فأنى الني سلى الله عليه وسلمفذ كر لهذاك شالمه النبي صلى الله عليه وسلم صل أربع ركمات فأنزل الله عزوجل وأتمالسلاة طرفي الهار الآية وإسناده جيد (١) حديث إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تكفرها السر بالسر والملانية بالملانية السهقى في الشعب من حديث معاذ وفيه رجل لم يسم ورواه الطيراني من رواية عطاء بن يسار عن معاذولم يلقه بلفظ وما عملت من سوء فأحدث أنه فيه توبة السر بالسر الحديث (٧) حديث إن رجلا قاله يارسول الله إنى عالجت امرأة فأصلت منهاكل شيء إلا السيس الحديث في زول إن الحسنات بذهان ' السيئات معتفق عليه من حديث النمسمود دون قوله أو ماصليت معنا صلاة الفداة ورواه مسلم من حديث أنس وفيه هل حضرت معنا الصلاة قال نع ومن حديث أى أمامة وفيه ثم شهدت الصلاة مننا قال نم الحديث (٣) حديث الستنفر من الدنب وهو مصر عليه كالمستهزىء بآيات الله ابن أن الدنيا في النوبة ومن طريقه البهتي في الشعب من حديث ابن عباس بلفظ كالمسهري، وبعوسند، ضيف (٤) حديث بعض الصحابة في قوله تعالى .. وما كان الله ليمذبهم وأنت فيهم .. الآية كان لنا أمانان ذهب أحدها أحمد من قول أني موسى الأشعري ورقعه الترمذي من حديثه أثرل العطي أمانين الحديث وضعه وابن مردويه في تفسير. من قول ابن عباس (٥) حديث ما أصر من استغفر الجديث تفدم في الدعوات .

والاستنفار درجات وأوائلها لاتخاو عن الفائدة وإن لم تنته إلى أواخرها ءواذلكةال-مهللابدالعبد فى كل حال من مولاه فأحسن أحواله أن يرجع إليه في كل شيء فان عصى فال بارب استر على فاذا فرغ من العصبة قال يارب تم على قاذا تاب قال يارب ارزقني العصمة وإذا عمل قال يارب تقبل مني وسئل أيضا عن الاستنفار الدي بكفر الدنو وفقال أول الاستنفار الاستحابة مرالانا بشمالتو يقفاستحابة أعمال الجوارح والانابة أعمال القاوب والتوبة إقباله طيمولاه بأن يترك لخلق تم يستغفرالله من تقصيره اقدى هو فيه ومن الجهل بالنعمة وثرك الشكر فعند ذلك يغفر له ويكون عنده مأواه ثم التنقل إلى الانفراد ثم الثبات ثم البيان ثم الفكر ثم للعرفة ثم للناجاة ثم للصافاة ثم للوالاة شم محادثة السروهو الحلة ولا يستقر هذا في فقلب عبد حتى يكون العلم غذاه والذكر قوامه والرضاز ادموالتوكل صاحبه ثم ينظر الله إليه فيرضه إلى المرش فيكون مقامه مقام حملة المرش ، وسئل أيضا عن قوله صلى الله عليه وسلر و التائب حبيب الله ، فقال إنما يكون حبياإذا كان فيه جميع ماذكر في قوله تنالي التاثبون العابدون \_ الآية . وقال الحبيب هو الذي لا بدخل فها يكرهه حبيه ، والقصود أن التوبة عرتان إحداها تكفير السيئات حق يصبر كمن لاذف له . والثانية نيل الدرجات حق يصرحبياوالتكفير أيضا درجات فبحنه محو لأصل الدنب بالمكلية وبعقه تخفف فويتفاوت ذلك بتفاوت درجات التوبة فالاستنفار بالقلب والتدارك بالحسنات وإن خلاعن حل عقدة الاصرار من أوائل الدرجات فليس غاو عن القائدة أصلا فلا ينبغي أن تظن أن وجودها كمدمها بل عرف أهل للشاهدة وأرباب القاوب معرفة لاريب فيها أن قول الله تعالى \_ فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره \_ صدق وأنه لا تخلو ذرة من الحير عن أثر كالا تخلو شعيرة تطرح في الميزان عن أثر ولو خلت التسيرة الأولى عن أثر لكانت الثانية مثلها ولمكان لايرجم للنزان بأحمال الذرات وذلك بالنسرورة محال بالمنزان الحسنات رجم بذرات الحير إلى أن يثقل فترفع كمة السيئات فإياك أن تستصغر درات الطاعات فلا تأتبها ودرات الماصي فلا تنفيها كالمرأة الحرقاء تمكسل عن الفزل تعللا بأنها لاتقدر في كل ساعة إلاهي خيطوا حدوتفول أى غنى عصل غيط وما وقم ذلك في الثياب ولا تدرى المتوهة أن ثباب الدنيا اجتمعت خيطا خطا وأن أجسام العالم مع اتساع أقطاره اجتمعت ذرة ذرة فاذن التضرع والاستنفار القلب حسنة لانضيع عند الله أصلا بل أقول الاستخدار باللسان أيضا حسنة إذ حركة اللسان بها عن غفلة خير من حركة السان في تلك الساعة بغيبة مسلم أو فضول كلام بل هو خير من السكوت عنه فيظهر فضله بالاضافة إلى السكوت عنه وإنما يكون تصانا بالاضافة إلى عمل القلب. ولذلك قال حضيم لشبخة ألى عبَّان للفرني : إن أساني في بعض الأحوال بجرى بالذكر والقرآن وقلي غافل. فقال اشكر الله إذ استعمل جارحة من جوارحك في الحير وعوده ألذكر ولم يستعمله في الشر ولم يعوده الفضول وما ذكره حق فان تعود الجوارح للخبرات حق يصير لها ذلك كالطبع يدفع جملة من العاصي الشن تعود لسائه الاستغفار إذا صم من غيره كذبا سبق لسائه إلى ماتمود فقال أستغفر الله ومن تمو دالفضول سبق لسانه إلى قول مَاأَحَقِكُ وما أقبح كذبك ومن تعود الاستمادة إذا حدث يظهور مبادى. الشر من شرير ذال عمكم سبق السان أموذ بالله وإذا تمود الفشول ذال لمنه الله فيسمى في إحدى السكامتين وبسلم في الأخْرى وسلامته أثر اعتياد لسانه الحبر وهو من جملة معانى قوله تعالى ــ إن ي الله لايسيم أجر المحسنين ــ ومعانى قوله تعالى ــ وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظها \_ فَانظر كيف ضاعفها إذ جمل الاستغفار في الففلة عادة اللسان حتى دفعر بتلك العادة شر العصيان بالنبية واللمن والفضول هذا تضعيف في الدنيا لأدنى الطاعات وتضه في الآخرة أكر لوكانه ا

إن كان متفرعًا لبيس 4 هغل في الدنيابتنقل في أنواع العمل من المالاة والتسلاوة والذحكر إلى وقت الضحر وإن كان عن 4 في الدئيا عيقل إما لنفسه أو لعياله فلمض لحاحته ومهامه جد أن يسلى ركىتين لحزوجه من للنزل وهكذا بنبغى أن فمل أبدا لا غرج من البيت إلى جهة إلا بعد أن سلى ركتين لقيه الله سوء الشرج ولا بدخل البيت إلاو صلى ركعتين ليقيه المسوء للدخل بعد أن يسلم على من في النزل من الزوجة وغيرها وإن لم يخكن في البيت

يعلمون ــ فاياك وأن تلمح في الطاعات مجرد الآفات فتفتر رغبتك عن العبادات فان.هندمكيدةروجها الشيطان لجعنته على للغرورين وخيل إليهم أتهم أرباب البصائر وأهلالتفطن للخفاياوالسرائر فأي خبر في ذكرتا بالسان مع غفلة القلب فانقسم الحلق في هذه المكيدة إلى ثلاثة أفسام: ظالمُنف ومقتصد وسابق بالحيرات. أما السابق فقال صدقت بإمامون ولكن هي كلة حق أردت بباباطلافلاجر مأعدمك مرتين وأرغم أنفك مِن وجهين فأضيف إلى حركة اللسان حركة القلب فكان كالذي داويجرح الشيطان بنثر الملح علَّيه . وأما الظالم للغرور فاستشعر في نفسه خيلاء الفطنة لهذه الدقية شم عجزعن الاخلاص بالقلب فترك مع ذلك تعويد اللسان بالذكر فأسعف الشيطان وتدلى عيل غرور ونتمت بينهما الشاركة والواقعة كماقيل: وافق شن طبقه. واقفه قاعتنفه . وأما القتصد فلر يُعدر طي إرغامه باشراك القلب في العمل وتفطن لنقصان حركة اللسان بالاضافة إلى القلب ولسكن اهتدى إلى كاله بالاضافة إلى السكوت والفضول فاستمر عليه وسأل الله تعالى أن يسرك القلب مع اللسان في اعتيادا لحبر فسكان السابق كالحائك الدى ذمت حياكته فتركها وأصبح كاتباوالظالم لتخلف كالذي رلتالحياكة آصلا وأصبح كناسا والقنصد كالذي عجز عن الكتابة تقال لاانكر مقدمة الحيا كدولكن الحاثك مذموم بالاضافة إلى المكاتب لابالاضافة إلى الكناس فاذاهبزت عن الكتابة فلاأترك الحيا كهوالملك فالت رابعة العدوية استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير فلا نظن أنها تذم حركة اللسان من جيث إنه ذكر الله بل تذم غفلة القلب فهو محتاج إلى الاستغفار من غفلة قلبه لامن حركة لمسانه فانسكت عن الاستغفار باللسان أيشا احتاج إلى استغفارين لا إلى استغفار واحدفهكذا ينبغي أن تفهيذهما يذموحمد ماهمد وإلا جهلت معنى ماقال القائل الصادق: حسنات الأبرار سبثات القربين. فإن هذه أمور شبت بالاضافة فلا ينبغي أن تؤخذ من غير إضافة بل ينبغي أن لاتستحقر درات الطاهات وللماصي ولذلك قال جعفر الصادق إن الله تمالي خبأ ثلاثا في ثلاث رضاه في طاعِته فلا محقروا منهاه يـ تخطر رضاه فيه وغضبه في معاصيه فلا تحقروا منها شيئا فلمل غضبه فيه وخبأ ولايته في عبادُه فلا تحقروا منهم أحدا ظمة ولى الله تعالى وزاد وخياً إجابته في دعائه فلا تتركوا الدعاء فرعما كانت الاجابه فيه . ( الركن الرابع في دواء النوبة وطريق الملاج لحل عقدة الإصرار )

اعلم أن الناس قيان: شأب لاصوة له تشأ على الحيواجتاباالتروهو الذي قال فيوسول المصلى
الله عليه وسم « قسب ربك من عاب ليست له صبوة (() هوهناع تر نادر: والتسم التاني هوالذي
لا مخلو عن مقارفة المذوب ثم هم يتقسمون إلى مصرين وإلى تالين وغرصنا أن نين السلاح فيسل
عقدة الاصرار ونذ لكر المحواه فيه مناعم أن هفاه التوبة لا محسل إلا بالدواه ولا يقضي السواه إلا مناقشة أسباب المحاف كما دا حسل من سبد فدواؤه طرفاك
السبب ورضه وإبطاله ولا يطل التيء إلا يشده ولا سبب الاصراء إلاالتفاق الشهوة والانتفاذ الشهوة الإلى المائلة المائلة والمنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق الأسباب الحركة الشهوة والتفاق وأن المنافقات المنافقة المنافق والمنافقة والمنافقة وأمن المنافقات المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنافق

أحد يسلم أيضاو يقول السلام على عباد الله السالمين للؤمنين وإن كان متفرفا فأحسن أشفاله في هذا الوقت إلى صلاة الضبع الصلاة قان كان عليه تشاء نهل مسلاة يوم أو يومين أو أكثر وإلا فايصل وكمات يطولها ويقرأ فيها القرآن فقد كان من الصالحين من مختم القرآن في السلاة بين اليوم والليلة وإلا فلصل أعدادا من الركعات خفيفة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد وبالآيات التي في القرآن وفيها الدعاء مثل قوله تعالى رينا عليك توكلنا وإلىك أنينا وإليك الصيرب فان قات أينفر كل علم لحل الاصر از أم لابد من علم عضوص . فاعلم أن العاوم مجملتها أدوية لأمراض القاوب ولسكن لكل مهض علم مخسه كما أن علم الطب نافع في علاج الأمراض بالحلة ولسكن غس كل علة علم منصوص فكذاك دواء الاصرار . فلنذكر خسوص ذاك العلم على مواز المرض الأبدان ليكون أقرب إلى الفهم ، فقول : عتاج الريض إلى التصديق بأمور : الأول أن يصدق على الجلة بأن للمرض والصحة أسبابا يتوصل إليا بالاختيار على مارتبه مسبب الأسياب وهذاهو الاعبان بأصل الطب فان من لايؤمن به لايشتفل بالملاج وعق عليه الهلاك وهذا وزاه بماعن فيهالاعسان بأصل الشرع وهو أن السعادة في الآخرة سيا هو الطاعة والشقاوة سيا هو المساتوهذاهو الاعمال بأصل الشرائع وهذا لابد من حسوله إما عن تحقيق أو تقليد وكلاها من جلة الاعسان. الثاني إنه لا بدأن يتقد الريض في طبيب معين أنه عالم بالطب حاذق فيه صادق فها يعبر عنه لا يلبس ولا يكذب فان إعانه بأصل الطب لاينفعه عجرده دون هذا الاعاناء ووزانه عما نحن فيه الطبعدق الرسول صلى الله عليه وسلم والاعمان بأن كل ما يقوله حتى وصدق لا كذب فيه ولا خلف . الثالث أنه لا يدأن يسغى إلى الطبيب فما محذر دعنه من تناول الفواكه والأسباب للضرة على الجلة حتى خلب عليه الحوف في ترك الأحيَّاء فتكُون شدة الحوف باعثة له على الاحتاء ووزانه من الدين الاصناء إلى الآيات والأخبار الشنطة على الترغيب في التقوى والتحذير من ارتكاب الدنوب واتباع الموى والتصديق بجميع ماياق إلى صمه من ذلك من غير شك واسترابة حتى ينبث به الحوف القوى طي الصبر الدى هو الركن الآخر في العلاج . الرابع أن يصفى إلى الطبيب فيا يضم مرسه وفيا يازمه في نفسه الاحباء عنه ليمر فه أو لا تفصيل مايضره من أضاله وأحواله ومأكوله ومشروبه فليس طي كل مريض الاحتاء عن كل ثيءولاينفعه كل دواء بل أكل علة خاصة علم خاص وعلاج خاص ووزانه من الدين أن كل عبد فليس يبتلي بكل شهوة وارتكاب كل ذف بل لكل مؤمن ذب عصوص أو ذوب عصوصة وإعا حاجته في الحال مرهقة إلى العلم بأنها ذنوب ثم إلى العلم بآفاتها وقدر ضروها ثمإلىالعلم يكيفيةالتوسل إلىالصبرعها ثم إلى العلم بكيفية تكفير ماسبق منها فهذه علوم يختص بها أطباء الدين وهم العلماء الدين همورثة الأنبياء فالماصي إن علم عصياته فعليه طلب العلاج من الطبيب وهو العالم وإن كان لايدري أن ماير الكبه ذنب فعلى المالم أن يعرفه ذلك ، وذلك بأن يتكفل كل عالم باقلم أو بلدة أو محلة أومسحد أو مشهد قيم أهله دينهم ويميز مايضرهم عما ينفعهم وما يشقيهم عما يسعدهم ولا يتبغي أن يسبر إلى أن يسئل عنه بل ينبغي أن يتصدى لدعوة الناس إلى نفسه فانهم ورثة الأنبياء والأنبياء ماتركو االناس على جَعْلُهُم بِلَ كَأَنُوا يَنَادُونِهُم في مجامعُهم ويدورون على أبواب دورهم في الابتداء ويطلبون واحدا واحسدا فيرشدونهم فان مرض القلوب لايُعرفون مرضهم كما أن الذي ظهر على وجهه برص ولا مرآة معه لايعرف رصه مالم يعرفه غيره وهذا فرض عين على الملماء كافة وعلى السلاطين كافة أن يرتبوا فيكل قرية وفيكل محلة فقيها متذينا يعلم الناس دينهم فالدالحلق لايوادون إلاجهالا فلابدمن بليخ الدعوة إليهم في الأصل والفرع والدنيا دار المرضى إذ ليس في يطن الأرض إلا ميت ولا طي ظهرها إلا سقيم ومرضى القاوب أكثر من مرضى الأبدان والماء أطباء والسلاطين قوامدار الرضى فكل مريضٌ لم قبل العلاج عداواة العالم يسلم إلى السلطان ليكف شره كما يسلم الطبيب الريض الذي لا يحتمي أو الذي غلب عليه الجنون إلى القبم ليقيده بالسلاسل والأغلال وبكف شره عن غسه وعن سائر الناس وإعما صار مرض القاوب أكثر من مرض الأبدان لثلاث علل: إحداهاأن للريش به لايدري أنه مريض . والثانية أن عاقبته غير مشاهدة في هذا العالم غلاف مرض البدن

وأمثال عنمالا تتمرأ في كل ركة آة شا إما مزة أو يكررها مهما شاء وتقيدر الطالب أن يسل بعن السلاة التي ذكرناها بعد طاوع الشمس وصبلاة الضحر ماثة ركمة خففة وقدكان في الصالحين من ورده بعن البوم واللبلة مائة ركمة إلى ماكتين إلى خمالة إلى ألف ركست ومن ليس 4 في أأدنيا شفل وقد رُك الدنا إلى أعلها انسا باله يبطل ولايتنع غدمة الله تعالى . قال سيل بن عسد الله النسترى لاسكمل يمغل قل عبد بالله الكريم وله في الدنياحاحاقاذا ارتفت الشبيي

غر مشاهد في هذا العالم فقلت النفرة عن الدنوب وإن علمها مرتبكها فلذلك تراويتمكل طيفشل الله في مرمض القلب وعِمْهِد في علاج مرض البدن من غير اتكال . والثالثة : وهوالداء المضال تقد

الطبيب فان الأطباء هم الطاء وقد مرضوا فيهذه الأعصار مرضاعديد اعجزواعن علاجه وصارت لهم ساوة في عموم الرض حق لايظهر تفصائهم فاضطروا إلى إغواء الخلق والاشارة علمهم ازيدهم رضا لأن الداء البلك هو حب الدنيا وقد غلب هذا الداء فلىالأطباء فليقدروا فل تحذير الحلق منه استنكافا من أن جَالَ لَمْم عُابِالِكُم تأمرون بالملاج وتنسون أنفسكم فهذا السبب عمل الحلق الماءوعظمالوباء وانقطم الدواء وهلك الحلق لققد الأطباء بل اهتفل الأطباء يغنون الإغواء فلبتهم إذا ينصحو المغشوا وإذلم يصلحوا لمفسدوا وليتهم سكتوا ومانطقوا فاتهم إذا تكلموالم بهميم في مواعظير الامايرغب العوام ويستميل قاومهم ولايتوصاون إلى ذاك إلابالإرجاء وتعليب أسباب الرجاءوذكر دلاثل الرحمة لأن ذلك ألد في الأسمام وأخف على الطباع فتنصر ف الحلق عن عمالس الوعظ وقد استفاد وامر يدجر امة على العاصي ومزيد ثقة بفضل الله ومهما كان الطبيب جاهلا أوخاتنا أهلك بالدواءحث بضعه في غير موضعه فالرجاء والحوف دوا آن ولكن لشخصين متضادًى العلة أما الذي غلب عليه الحوف حتى هجر الدنيا بالسكلية وكلف ننهسه مالاتطيق وضيق العيش طينفسه بالسكلية فتكسرسورة إسرافه في الحوف بذكر أسباب الرجاء ليعود إلى الاعتدال وكذلك للصر" على الذنوب للشتهي التوبة للمتنع عنها محكم الفنوط واليأس استعظاما لذنوبه الق سبقت يعالج أيضا بأسباب الرجاءحق يطمع فيقبول التوبة فيتُوب ، فأما معالجة الفرور السترسل في الماصي بَذَكَر أسباب الرجاءفيضاهيمما لجآء لمحرور بالمسل طلبا للشفاء وذلك من دأب الجهال والأغبياء فاذن فسادالأطباءهي للمضلةالزباءالتي لاخبل الدواء أصلا . فان قلت : فاذكر الطريق الذي ينبغي أنْ يسلكُمُ الواعظ في طريق الوعظ مم الخلق . فاعلم أن ذلك يطول ولا يمكن استقصاؤه ، فم قشير إلى الأنواع الناقمة في خل عقدة الاصرار وحمل الناس على ترك الذنوب وهي أربعة أنواع : الأول أن يذكر مافي القرآن من الآيات المخوفة المدنسين والماصين ، وكذلك ماورد من الأخبار والآثار مثل قولة صلى الله عليه وسلم «مامن يوم طلم فجره ولالبلة غاب شفقها إلاوملكان يتجاوبان بأربعة أصوات يقول أحدها اباليت هذا الحلق لم يخلقوا ، ويَقُول الآخر ؛ باليُّهم إذ خلقوا علموا لماذا خلقوا ، فيقول الآخر ؛ باليُّهم إذ لم يعلموا لمساذا خلقوا عملوا عسا علموا (١٠) وفي بعش إلروايات «ليتهم تجالسوا فتذكروا ماعلموا ، ويقول. الآخر : باليتهم إذ لم يعملوا عاعلموا تابوا عاعملوا » وقال بعض السلف إذا أذف العبد أمر صاحب البمين صاحب الشهال وهو أمير عليه أن يرفع القلم عنه ست ساعات فان تاب واستغفز لريكتبها عليموإن لم يستغفر كتبها . وقال بعض السلف مامن عبديت والااستأذن مكانه من الأرض أن غسف واستأذن سد ذاك إن كان هنأك سَقْفه من الساء أن يسقط عليه كسفا ، فيقول الله تعالى للأرض والساء كفا عن عبدى وأميلاه وْانْكُمْ لَمْ تَحْلَقُاهُ وَلُوخُلَقْهُمْ لَرَحْمُهُمْ وَلِعَلِّهِ بِتُوبِ إِلَى ۚ فَأَعْفَرُ لَهُ وَلَمْهُ يُستبدل صالحًا فأبدله لهجسنات (١) حديث مامن يوم طلع فجره ولاليلة غاب شفقها إلاوملكان يتجاوبان بأربعة أصوات فيقول أحدها باليت هــذا الحلق لم يخلفوا الحديث تقريب لم أجده هكذا . وزوى أبومنصور الديلمن في مسند الفردوس من حديث ابن عمر يسند ضعيف إن أنه ملكا ينادى في كل ليه أبناء الأربسن

زرع قد دنا حساده الحديثوفيه ليت الحلائق لرغلقوا وليتهرإذخلفوا علموا لماذا خلقوا فجالسوا

ينهم فنذا كروا الحديث .

وتنصف الوقت من ملاة المبحول الظهر كا يتصف العمر بين الظير والغرب يصل الشعى فيذا الوقت أفضل الأوقات لصلاة النحى فالبرسول الله صلى الله عليسه وسلم وسلاة الشيحي إذا رمضت الفصال يهوهو أن ينام القمسيل في ظل أمه عنسد خراً الشمس، وأيل الضحي إذا ضعيت الأقدام مر الشمس وأقل صلاة الضحى ركمتان وأكثرها اثنتا عشرة ركمة ونجسل لنفسه دعاء بعدكل ركمتان وسبيح ويستنفر تم

حق يقفى نما ندب إليه من زيارة أوعيادة عمنى فيه وإلاقيدم الممل أله تعالى من غير فتسور ظاهرا وباطنا وقلبا وفالبا وإلافياطنا وترتب ذقك أنهسل مادام منشرحا وتفسه مجية فانسم ينزلمن الصلاة إلى النلاوة قان عبرد التلاوةأخف على النفس من السلاة قال سم التلاوة أيضا يذكر الله بالقلب واللسان فيو أخف من القراءة وأن مم الدكر يدم ذكر اللسان وللازم تقلبه الراتبة والراثبة على القلب بنظر الله تعالى إليه أما دام هذا المز مسلازما لقلبه فهسو مواف والراقبة عين

فذلك معنى قوله تمالى \_ إن الله عملك السموات والأرض أن تزولا ولمن زالتا إن أمسكوما من أحد من بعد \_ وفي حــديث عمر بن الحطاب رضي الله عنه ﴿ الطابِم معلق بِمَاتَّمة العرش فاذا التهكت الحرمات واستحلت الحسارم أرسل الله الطابع فيطبع على القاوب مسافيها (١١) موفى حديث عِاهد لا القلب وثل الكف القتوحة كلا أذنب العبد ذنبا القيضة أصبع حتى تنقبض الأصابع كلها فيسد على القلب فذلك هو الطبع 🗥 ﴾ وقال الحسن : إنَّ بين السِّد وبين الله حــدا منَّ العاصى معلوما إذا بلغه العبد طبع الله على قلبه فلم يوقفه بعدها لحير والأخبار والآثار فيذمالعاصى ومدح التائيين لأعمى فينبغي أن يستكثر الواعظ منها إن كان وارث رسول الله صلى الله علمه وسلم فأنه ماخلف دينارا ولادرهما إنمـا خلف العلم والحُسكة وورثه كل عالم بقدر ماأصابه ٣٠. النوع الثانى : حكايات الأنبياء والسلف الصالحين وماجرى عليهم من الصائب بسبب ذنوبهم فذلك شديد الوقع ظاهر النفع في قاوب الحلق مثل أحوال آدم صلى الله عليه وسل في عسيانه ومالقيمين الاخراج من الجنة حق روى أنه لما أكل من الشجرة تطايرت الحلل عن جسده وبدت عورته فاستحيا الناج والإكليل من وجيه أن يرتفعا عنه فجاءه جبريل عليه السلام فأخذ الناج عن رأسه وحل الإكليل عن جبيته وتودى من فوق العرش : اهبطا من جوارى فانه لا مجاور ألى من عصائي قال فالنف آدم إلى حوَّاء باكيا وقال هذا أوَّل شؤم للعمية أخرجنا من جوار الحبيب.وروىأنَّ سلمان بن داود عليهما السلام لما عوقب فلي خطائته لأجل الفتال الذي عبد في داره أربعين يوما وقرل لأنَّ الرأة سألته أنْ يحكم لأبيها فقال فم ولم يفعل وقيل بل أحب بقلبه أن يكون الحسكم لأبيها على خسمه لمسكاتها منه فسلب ملسكه أرجين يوما فهرب تأنّها على وجهه فسكان يسأل بكفه فلايطم فاذا قال أطمعوني قائي سلبان بن داود شبع وطود وضرب . وحكى أنه استطيم من بيت لامرأته فظردته وصفت في وجهه . وفي رواية أخرجت عجوز جرَّة فها بول نصبته على رأسه إلى أن أخرج الله الحاتم من جلن الحوت فلبسه جد انقضاء الأربعين (أيام العقوبة)نال فجاءت الطيور فعكفت على رأسه وجاءت الجن والشياطين والوحوش فاجتمت حوله فاعتذر إليه بعض من كان جني عليه فقال لاألومكم فيا ضلم من قبل ولاأحمد كم في عدركم الآن إن هذا أمركان من الساء ولا بدَّمنه . وروى في الأسرائيليات أن رجلا تزوَّج إمرأة من بقة أخرى فأرسل عبد ليعملها إله فراودته غسه وطالبته بها فجاهدها واستعم قال فنبأه اقه يوكة تفواه فسكان نبيا في بي إسرائيل وفي تسس موسى عليه السلام أنه فالد للخضر عليه البسسلام بم أطلمك الله على علم الفيب قال يتركي الماصي لأجل الله تعالى . وروى أن الربح كانت تسير بسلمان عليه السلام فنظرُ إلى قيصه نظرة وكانجديدًا فكاً نه أهجه الله قوضته الريح فقال لم فعلت هذا ولم آمرك ؟ قالت إنميا تطيمك إذا أطبت الله . (١) حديث عمر الطابع معلق بماعة من مواهم المرش فاذا انهكت الحرمات الحديث ابن عدى وابن حبان في الضغاء من حديث ابن عمر وهو منكر (٧) حديث محاهدالقل مثل الكف للفتوحة . قلت هكذا قال الصنف وفي حديث مجاهد وكأنه أراد بعقول مجاهدوكذاذكر والمفسرون من قوله وليس بمرفوع وقد رويناه في شعب الإيمان البيهي من قول حديقة (٣) حديث أنه صلى الله عليه وسلم ماخلف ديناوا ولادرهم إنما خلف الفلروالحبكمة البخاريسن حديث عمرو بن الحرث قال ماترك رسول الله على الله عليه وسلم عند موته دينارا ولادرها ولا عبدا ولا أنة ولمسلم من حديث عائشة ماترك دينارا ولادرها ولاشاة ولاسيرا وفي حديث أبي الديرداء إن الأنبياء لم يورثوا دبارا ولادر ما إنما ورثوا المر الحديث وقد تقدُّم في المر .

الذكر وأفشه فانجيز عن ذلك أيضاو علكته الوساوس وتزاحم في باطنه حديث النفس فليم فق النوم السلامة وإلا فكثرة حديث النفس تقسى القلب ككثرة الكلام لأنه كالم من غير لسان فيحترز عن ذلك قال سهل بن عبد الله أسوا العاصي حديث النفس والطالب ريدأن سنر باطنه كما يعتبر ظاهره فانه محديث النفس وما يتخايل لهموردكر مامضي ورأى وسي كشخص آخرفي الط فيقيد الباطن بالمراقبة والرعابة كإشدالظاهر بالعمل وأنواع الذكر وعكن الطالب المبد

وروى أن الله تعالى أوحي إلى مقوب عليه السلام أتدرى لم فرقت بينك وبين وأدك بوسف ؟ قال لا . قال أقبو لك لإخوته ــ أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون ــ لم خفت عليه الذئب ولم ترجني ولم نظرت إلى عفلة لحوته ولم تنظر إلى حفظى له وتدرى لم رددته عليك ؟ قال لاقال لأنك رجوتني وقلت \_ عسى الله أن يأتيني بهم جيما \_ وعما قلت \_ اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تأسوا \_ وكذلك لما قال يوسف لساح اللك \_ اذكرتي عند رباك \_ قال التقال ـ فأنساه الشيطان ذكر وبه فليث في السجن بضع سنين ـ وأمثال هذه الحكايات لاتنحصر ولم رد مها القرآن والأخبار ورود الأمهار بل القرض بها الاعتبار والاستبصار لتعلم أن الأنبياءُ عليهم السلام لم يتحاوز عنهم في الذنوب الصفار فكيف يتجاوز عن غيرهم في الذنوب الكبار، أمكانت سمادتهم في أن عوجلوا بالمقوبة ولم يؤخروا إلى الآخرة والأعسقياء عهلون لبزدادوا إعسا ولأن عِدَابِ الْآخرة أشد وأكبر ، فهذا أيضًا مما ينبغي أن يكثر جنسه على أسهام للصرين فاته نافع في تحريك دواعي التهية . النوع الثالث : أن يقرر عندهم أن تعجل العقوبة في الدنيا متوقع على الذنوب وأن كل ما صبت المدمن السائد فيو بسب جناياته قرب عبد بتساهل في أمر الآخرة وغاف من عقومة الله في الدنيا أكثر الفرط جيله فينبغي أن غوف به فان الذنوب كليا يتعجل في الدنيا شؤمها في قالب الأمر كما حكى في قصة داود وسلمان عليهما السلام حق إنه قد يضيق على العبد رزقه بسبب ذنوبة وقد تسقط متراته من القاوب ويستولى عليه أعداؤه قال صلى الله عليه وسل و إن العبد ليحرم الرزق بالذب يعييه (١) » وقال ان مسعود إلى لأحس أن العبد بنس العلم بالذنب يسييه وهو معنى قوله عليه السالام ﴿ مَنْ قَارِفَ دُنِّنَا قَارِقَهُ عَمْلُ لا مِود إليهُ أَبِدَا وقال بعش السلف ليست اللمنة سوادا في الوجه وتقما في السال إنمــا اللمنة أن لاتخرج من ذنب إلا وقمت في مثله أو شر منه وهو كما قال لأن اللمنة هي الطرد والإبعاد فاذا لم يوفق الخير ويسرله الشر فقد أبعد والحرمان عن رزق التوفيق أعظم حرمان وكل ذنب فانه يدعو إلى ذف آخر ويتضاعف فيحرم المبديه عن رزقه النافع من مجالسة الطفاء النكرين للذنوب ومن مجالسة الصالحين بل يمقته الله تعالى لتمقنه السالحون . وحكى عن بعض العارفين أنه كان يمثى في الوحل جامعا ثبابه عيرزا عن زلقة رجله حتى زائت رجله وسقط فقام وهو عشى في وسط الوحل وسكى ويقول هذا مثل السد لارال يتوفى الذنوب وعانيا حتى يقع في ذن وذنين فندها غوض في الذنوب حوصًا وهو إشارة إلى أن الذب تصعل عقو شبه بالأعرار إلى ذف آخر ولذاك قال القضيل ماأنكرت من تغير الزمان وجفها. الإخوان فذنوبك ورثتك ذلك وقال بحديد إنى لأعرف عقوبة دني في سوء خلق حماري وقال آخر أعرف المقوية حتى في فأر بيتي وقال بعض صوفية الشام نظرت إلى غلام ضرائي حسن الوجه فوقفت أنظر إليه قر بي ابن الجلاء السشق فأحبذ يدي فاستحيت منه فقلت باأباعيد الله سبحان الله تحجيت من هذه الصورة الحسنة وهذه الصنعة الحكمة كيف خلقتُ النار فغمُز بدى وقال التحدن عقوبتها بعد حين قال فعوقبت بها بعد ثلاثين سنة. وقال أبو سلمان الداراني الاحتلام عقوبة وقال لايقوت أحداصلاة جماعة إلا بذنب يذنبه وفيالحر « ما أنكرتم من زمانكم فيا غيرتم من أعمالكم ( " » وفي الخبر « يقول الله تعالى إن أدفي ما أصنع (١) حديث إن العبد ليحرم الرزق بالذنب صيه ان ماجه والحاكم وصحح إسناده والفظلة إلاأنه قال الرجل بدل العبد من خديث ثوبان (٧) حديث من قارف ذنبا فارقه عقل الإجود إليها بداتهدم (٣) حديث ماأنكرتم من زمانك فيا أنكرتم من أعمالكم البيقى فى الزهدمن حديث في الدرداء

أن يسلى من سلاة الضحي إلى الاستواء ماثة ركعة أخرى وأقل من ذاك عشرون زكمة يسلميا خفيفة أو يقرأ في كل ركستين جزءا من القسران أوأقلأوأ كتروالنوم بعد القراغ من صلاة الشحى وبعد الفراغ من أعداد أخر من الركمات حسن . قال سفيان كان يعجبهم إذا فرغوا أن ينامواطليا للسلامة وهذا النوم فيه فوائد منهاأته معن على قيام الليل ومنهاأن النفس تستريح ويصفو القلب ليقيسة النيار والممل فيه والنفس إذا استراحت عادت جديدة فيمد الإنتباء

بالمبد إذا آثر شهوته على طاعق أن أحرمه لذيذ مناجاتي (١) » . وحكى عن أن عمرو بن علوان في قصة يطول ذكرها قال فيهاكنت قائمًا ذات يوم أصلي فخاص قلبي هوى طاولته بمسكرتي حتى تولد منه شهوة الرجال فوقت إلى الأرض واسود جسدى كله فاسترت في البيت فلم أخرج ثلاثة أيام وكنت أعالج غسه في الخدام بالصابون فلا تزداد إلا سوادا حتى انكشف بعد ثلاث فلفيت الجنيد وكان قد وجه إلى فأشخصني من الرقة قلما أتيته قال لي أما استحبيت من الله تعالى كنت تأعما بين بديه فساررت تمسك بشهوة حتى استوات عليك برقة وأخرجتك من بين بدى الله تعالى فلولاأنى دعوت الله ال وتعت إله عنك القيت الله بذاك اللون قال ضحيت كيف علم بذاك وهو يغداد وأنا بالرقة . واعلم أنه لايذنب العبد ذنبا إلا ويسود وجه قلبه فان كانسميداأظهرالسوادعلىظاهر. ليُرْجِر وإن كان شقيا أخنى عنه حتى يُهمك ويستوجب النار والأخبار كثيرة في آفات الدُّنوب في الدنيا من الفقر والرض وغيره بل من عوم الدنب في الدنيا على الجلة أن يكسب مابعده سفته فان ابنلي بشيء كان عقوبة له وهرم جميل الرزق حتى يتضاعف شقاؤه وإن أصابته نسمة كانت استدراجا له وعرم جيل الشكر حتى يعاقب على كفرانه وأما الطبع فمن تركة طاعته أن تمكون كل نسمة في حَمه جزاء هلي طاعته ويوفق لشكرها وكل بلية كفارة النَّويه وزيادة في درجاته . النوع الرابع : ذكر ماورد من العقوبات على آحاد الذنوب كالحمر والزنا والسرقة والقتل والنسسة والسَّكِر والحُسد وكل ذلك مما لامكن حصره وذكره مع غير أهله وضع الدواء في غير موضعه بل ينبغي أن يكون العالم كالطبيب الحاذق فيستدل أولا بالنبض والسحة ووجود الحركات على العلل الباطنة ويشتمل بعلاجها فليستدل بقرائن الأحوال على خفايا الصفات ولشعرض لماوقف علماقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال له واحمد ﴿ أُوصَى بِارسول الله ولا تمكثر على قال لاتنسب (٢) ، وقال 4 آخر ﴿ أُومَى بارسول الله فقال عليه السالم عليك بالياس عما في أيدى الناس فان ذلك هو الفني وإياك والطمع فانه الفقر الحاضر وصل مسالة مودم وإياك وما يعتسذر منه (T) » وقال رجل لهمد بن واسع أوصني فقال أوصيك أن تـكون ملـكا في الدنيا والآخرة قال وكف لى خلك قال الزم الزهد في الدنيا فكائه صلى الله عليه وسلم قوسم في السائل الأول غايل النَّفُ قياه عنه وفي السائل الآخر عايل الطمع في الناس وطول الأُملو غيل محدث واسم في السائل عنايل الحرص طي الدنيا وقال رجل لماذ أوسني فقال كنرحمااً كن لك بالجناز عباف كأنه نخرس فيه آثار الفظاظة والفلظة . وقال رجل/ا براهم نأدهمأو صنى تقال: إياك والناس وعليك بالناس ولا بد من الناس فان الناس هم الناس وليس كل الناس بالناس ذهب الناس وبقي النسناس وماأر اهم بالناس بل غمسوا في ماء اليأس فكائه تفرس فيه آفة المخالطة وأخبر عما كان هو العالب طيحاله في وتنه وكان النالب أذاه بالناس والسكلام هلي قدر حال السائل أولى من أن يكون بحسب حال القائل وكنب معاوية رحمه الله إلى عائشة رضي الله عنها أن اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا تسكثري فكتبت إليه من عائشة إلى معاوية سلام عليك أما بعد قاني سمت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول وقال غريب خرد به هكذا المقيل وهو عبد الله بن هائيم . قلت : هو متهم بالكذب قال ابن أبي حاتم روى عن أبيه أحاديث بواطيل (١) حسديث يقول الله إن أدني ماأصنع بالعبد إذا آثر شهوته على طاعتي أن أحرمه للبة مناجاتي غريب لم أجـــــــ (٢) حديث قال رجل أوصى ولا تُسكَّم في قال لاتنعب تقدم (٣) حديث قال له آخر أوصى قال عليك باليأس الحديث ان ماجه والحاكم وقد تقدم.

الله إلى الناس (١٦) والسلام عليك فانظر إلى فقيها كيف تعرضت للآفة الترزيك نالولاة صددها وهي مراعاة الناس وطلب مرسَّاتهم وكتبت إليه مرَّة أخرى : أمابيد ؟ قاتق الله قائك إذا اخستاله كَفَاكُ الناس وإذا انقيت الناس لم يغنوا عنك من الله عيثا والسلام. فاذن طي كل فاصمأن تكون

فأمسك . وكتب مطرف بن عبدالله إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله : أما بعد ، فإن الدنيا دارعفو مة ولها يجمع من لاعقل له وبها ينتر من لاعلم عند. فكن فيها باأمير الثؤمنين كالمداوي جرحه يصبر (١) حديث عائشة من النس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلياس الحديث الترمذي والحاكم

وفي مستد الترمذي س لم يسم .

عنايته مصروفة إلى تفرس الصفات الحفية وتوسم الأحوال اللاتفة ليكون اشتغاله بالميم فالاحكامة حميم مواعظ الشرع مع كلُّ واحد غير عُكنة والاشتقال نوعظه بما هو مستفن عن التوعظ فيه تسييم زمان . فان قلت : فإن كان الواعظ يتكلم في جمع أوسأله من لا يدرى باطن حاله أن يظه من نوم الهار تحسد فَكُفُ هُمَلَ . فَأَعَلَمُ أَنْ طَرِيقَهُ فَي ذَلَكُ أَنْ يَعَظُهُ عِمَا يُشْتَرُكُ كَافَةَ الْخُلُق في الحَاجَّةِ إِلَيْهِ إِمَا طي العموم وإما طي الأكثر فان في علوم الشرع أغذية وأدوية فالأغذية للكافة والأدوية لأرباب العلل . ومثاله ماروي أن رجلا قال لأبي سعيد الحدري أوصني قال عليك يتموى الله عزوجل فاتها رأس كل خير وعليك بالجهاد فانه رهبائية الاسلام وعليك بالقرآن فانه نور لك في أهل الأرض وذكر اك في أهل الساء وعليك بالصمت إلامن خير فانك بذلك تفلب الشيطان. وقال رجل الحسن أوسني فقال أعز " أمر الله يعزُّك الله . وقال لقمان لابنه بإبني زاحم السَّفاء بركَّنيك ولاتجادلهم فيمقنوك وخذمن الدنيا بلاغك وأنفق فضول كسبك لآخرتك ولاترفض الدنياكل الرفض فتكون عيالا وغلى أعناق الرجال كلا وصم صوما يكسر شهوتك ولاقعم صوما يضر بصلاتك فان العسبلاتأفضل منَ الصوم ولاتجالس السفيه ولاتخالط ذا الوجهين . وقال أيضًا لابنه إبني لاتضحك من غير عجب ولاعش في غير أرب ولاتسأل عمالاجنيك ولاتضيم مالك وتصلم مال غيرك قان مالك ماقدمت وَمَالُ غَيْرُكُ مَاتَرَكُ بَانِنَ ۚ إِنْ مِنْ يُرْحِمْ يُرْحِمْ وَمِنْ يُسْمِتْ يُسَلِّمْ وَمِنْ قِلَ الحَدِ يَنْتُمُ وَمِنْ قِلَ الشَّرَّ يأتم ومن لابملك لسانه يندم وفال رجل لأبي حازم أوسى فقال كل مالوجاء لاللوت عليه فرأيته غنيمة فالرُّمه وكل مالوجاءك الموت عليه فرأيته مصيبة فاجتنبه . وقال موسى المنضر عليهما السلامأوسني فقالكن بساما ولاتكن غضابا وكن نفاعا ولانكن ضرارا وانزع عناللجاجةولابمش فيغبرحاجة ولاتشحك من غير عجب ولاتمير الحطائين نخطاياهم وابك على خطيئتك ياابن عمران . وقال رجل لهمد بن كرام أوصني قتال اجتهد في رضاحالتك قدر مائجتهد فيرضا تسك و الدجل لحامداللهاف أوصني فقال اجعل لدينك غلافا كشلاف المسعف أن تدنسه الأفات فالموماغلاف الدين قال تراءطلب الدنيا إلامالابد منه وترك كثرة السكلام إلاقها لابد منه وترك عنالطة الناس إلافها لابدمنه .وكتب الحسن إلى عمرين عبدالعزيز رحمهم الله تعالَى : أما بعد ، فخف محاخرٌ فك الله واحدر بماحدرك الله وخذ بماني يديك لما بين يديك ضند الموت يأتيك الحبر اليقين والسلام ، وكتب عمر بن عداله و إلى الحسن يسأله أن يعظه فكتب إليه : أما بعد ، قان الهول الأعظم والأمور الفظمات أمامك ولا بد اك من مشاهدة ذلك إمامالنجاة وإمامالعطب ، وأعلم أن من حاسب تحسه رع ومن غفل عماضم ومن نظر في العواقب نجا ومن أطاغ هواه صلومن طرغتمومن خاف أمن ومن أمن اعتبرومن اعتبر أبصر ومن أبسرفهم ومن فهم علم فاذا زالت فارجع وإذاندمت فأقلم وإذا جهلت فاسأل وإذاغضيت

في الباطن نشاطا آخر وشنفا آخر كإكان في أول النهار فيمكون للصادق في الهار أيار إن يغتنمهما غندمة الله تعالى والدؤوب فيالعمل وينبسفي أن يكون انتباعه من نوم النهار قبسل الزوال بساعة حق يتماحكن من الوضوء والطيارة قبل الاستواء عبث يكون وقت الاسستواء مستقبل القبلة ذاكر أومسيحا أوتاليا فالراة تمالى سوأفها الصلاة طرفي الهارسوقال بـ فسيم عمد ربك قبلطاوع الشمس وقبل غرومها... قيل. قبسل طاوع الشس ملاة المبسم

على شدَّة الدواء لما يخاف من عاقبة الداء. وكتب عمر بن عبد المؤ نزرضي الله عنه إلى عدى بن أرطاة أمابيد ، فإن الدنيا عدوة أولياء الله وعدوة أعداء المنافأ مأولياؤ وفنمتهم وأما عداؤه فترتهم وكتب أنشا إلى بسن عماله : أماسِد ، فقد أمكنتك القدرة من ظلم العباد فاذا هممت بظلم أحدفاذكر قدرة الله عليك ، واعلم أنك لاتأتى إلى الناس شيئًا إلاكان زائلًا عنهم باقياً عليك ، واعلم أن الدعزوجل آخذ المظاومين من الظالمين والسائم . فيكذا ينفي أن يكون وعظ العامة ووعظمن لا يدرى خصوص واقته قيد. الواعظ مثل الأغذية التي يشترك السكافة في الانتفاع بها ولأجل فقد مثل هؤلاء الوعاظ انحسم باب الاتماظ وغلبت للعاصي واستصرى القساد ولجي الخلق بوعاظ يزخر فون أسجاعا وينشدون أبيانا ويشكلفون ذكر ماليس في سمة علمهم ويتشبهون محال غيرهم فسقط عن قلوب العامةوقارهم ولم يكن كلامهم صادرا من القلب ليصل إلى القلب بل القائل متصلف والمستمم متكلف وكل واحد مهما مدير ومنخلف ، قاذن كان طلب الطبيب أول علاج الرضى وطلب السلَّاء أول علاج السامين فهذا أحد أركان العلاج وأصوله . الأصل الثاني الصبر ووجه الحاجة إليه أن الريض إنمسا يعاول مرضه لتناوله مايضر"، وإنمايتناول ذلك إمالتفاته عن مضرته وإمالشدة غلبة شهوته فله سدان فاذكر ناه هوعلاج النفلة فيهتى علاج الشهوة وطريق علاجها قد ذكرناه في كتاب ريامنة النفس . وحاصله أن الريس إذا اشتدت ضراوته لمأ كول مضر فطريقه أن يستشعر عظم ضروه ثم ينيب ذاك عن عينه فلاعضره ثم يتسلى عنه بما يقرب منه في صورته ولايكثر ضروه ثم يصير بقوة الحوف طيالألم الذي يناله في تركه فلايد على كل حال من مرارة الصبر فكذلك بعالجالشهوة في العاصي كالشاب مثلا إذا غلبته الشهوة فصار لايقدر في حفظ عينهولاحفظ قلبه أوحفظ جُوارحه في السعىوراءشهوته فينغى أن يستشعر ضرردنيه بأن يستقرى الخوفات التي جاءت فيعمن كتاب الله تعالى وسنارسوله صلى الله عليه وسلم فاذا اهتد خوفه تباعد من الأسباب البيجة لصهوته ومهيج الصهوة من خارجهو حذور للشتهى والنظر إليه وعلاجه الحرب والعزلة ومن داخل تناول لذائذالأطعمةوعلاجه الجوع والسوماال أمروكل ذاك لايتم إلابصر ولايسر إلاعن خوف ولاغاف إلاعن عارولا عارالاعن بصرة والتكار أوعن ممام وتقليد فأول الأمر حسور مجالي الدكر ثم الاستاع من قلب مجرد عنسائر الشواغل مصروف إلى السهاع ثم التفكر فيه لخمام القهم وينبعث من تمامه لاعمالة خوفه وإذا قوى الحوف تيسر عمونته الصبر وانبخت العواعى لطاب العلاج وتوفيق الله وتيسيرممن وراء ذلك فمن أعطى من قليه بعسن الاحمّاء واستشعر الحوف فاتق وانتظر الثواب وصدق بالحسن فسيسره الله تعالى اليسرى ، وأمامن غِمَل واستغنى وكذِب بالحسنى فسييسره الله للمسرى فلإغنى عنه مااشتغل به من ملاذ الدنيا مهما هلك وتردى وماطى الأنبياء إلاشرح طرق الهدى وإثمالله الآخرةوالأولى. فان قلت فقد رجم الأمر كله إلى الإيمان لأن ترك الذنب لا عكن الا الصبر عنه والصبر لا عكن إلا عمر فة الحوف والحوف لآيكون الابالما، والعام لاعصل إلابالتصديق بعظم ضرر الذنوب والتصديق بعظم ضرر التنوب هوتسديق الله ورسوله وهو الإيمان فسكأن من أصر على الدنب لمصر عليه إلالانه غير مؤمن . فاغلم أن هذا لايكون التقد الاعان بل يكون التعف الاعان اذكل مؤمن معدق بأن الصية سبب البعد من الله تعالى وسبب العقاب في الآخرة ولكن سبب وقوعه في الدف أمور: أحدها أن المقاب الوعود غيب ليس محاضر والنفس جبلت متأثرة الحاضر فتأثرها بالموعودضيف بالاضافة إلى تأثرها بالحاضر والثاني : أن الشهوات الباعثة في الذنوب لذاتها ناجز توهي في الحال؟ خذة بالمخنق وقد قوى ذلك واستولى عليها بسبب الاعتباد والإلف والعادة طبيعة خامسة والنزوع عن

وقبل غروبها صلاة العصر ــ ومن آثاء اليل فسيح سأزاد المشباء الأخسيرة سوأطر اف التيار كراد الظهر وللغرب لأن الظير صلاة في آخر الطرف الأول من النبار وآشر الطرف الآخر غروب الشمس وفيها مسلاة المغرب فسار الظيــو آخر الطرف الأول وللترب آخر الطرف الآخر فيستقبل الطرف الآخر بالقظة والذكركا استقبل الطرف الأول وقدعاد بنوم النهار جدیدا کا کان بنوم الليل ويصلى في أول الزوال تبسل المئة والقرش أزيع وككات

الماجل لحوف الآجل شديد على النفس ولذاك قال تعالى ــكلا بل تجبون|لعاجةوتذرون|لأخرةـــ ودَّل عز وجل ــ بل تؤرُّون الحياة الدنيا ــ وقد عبر عن شدة الأمر قول رسول الله صلى المعليه وسلم ﴿ حَفَّ الْجُنَّةُ بِالْمُكَارِهِ وَحَفَّ النَّارِ بِالشَّيْوِاتُ (١) ﴾ وقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ إنالة تعالى خلق النار فقال لجيريل عليه السلام اذهب فانظر إليها فقال وعزتك لايسمع بها أحدفيدخلها فخها بالشهوات ثم قال اذهب فانظر إليها فنظر فقال وعزتك لقد خشيت أن لابية أحد إلادخلها، وخلق الجنة فقال لجبريل عليه السلام اذهب فانظر إليها فنظر فقال وعزتك لايسمم بهاأحدالادخلها لخفها بالمكاره ثم قال اذهب فانظر إلها فنظر إلها فقال وعزتك لقدخشيت أن لا بدخلها أحد ص فاذا كون الشهوة مرهقة في الحال وكون المقاب متأخرا إلى المآل سبيان ظاهران في الاسترسال مع حصول أصل الاعمان فليس كل من يشرب في مرضه ماء الثلج لشدة عطشه مكذبا بأصل الطب ولا مكذبا بأن ذلك مضر في حقه ولكن الشهوة تقلبه وألم الصبِّر عنه ناجز فيهون عليه الألمالتنظر.التالثأنه مامن مذنب مؤمن إلا وهو في النالب عازم على التوبة وتكفير السيئات بالحسنات وقدوعد بأن ذلك عِيرِه إلا أن طول الأمل فال على الطباع فلارزال بسوف التوبة والتكفير الن حيث رجاؤه التوفيق التوبة ربما يقدم عليه مع الاعان. الرابع أنه مامن مؤمن موقن إلا وهو معتقد أن الدُّوب لأتوجب المقوبة إعجابا لايمكن العفو عنها فهو يذنب وينتظر العفو عنها السكالا على فضل الله تعالى فهذمأسباب أربعة موجبة للاصرار على الذنب مع بقاء أصل الايسان ، نم قد يقدم للذنب بسبب خامس يقدح في أصل إعمانه وهو كونه شاكا في صدق الرسل وهذا هو الكفر كالذي محذر مالطبيب عن تناول مايضره في الرض فان كان الحدر عن الاستقدفية أنه عالم بالطب فيكذبه أو يشك فيه فلا يبالي به فهذا هو النكفر . قان قلت فما علاج الأسباب الحُسة ؛ فأقول هو الشكر وذلك بأن يقروطي تُلسه في السبب الأول وهو تأخر المقاب أن كل ماهو آت آت وأن غداً للناظرين قريب وأن الوشاقرب إلى كل أحد من شراك نعله فما مدريه لعل الساعة قريب وللتأخر إذا وقعر صار ناجزاوية كرفسه أنه أبدا في دنياه يتعب في الحال لحوف أمر في إلاستقبال إذ يركبالبحار ويقاسي الأسفار لأجل الربح الذي يظر أنه قد عتام إليه في تأتي الحال بل لو مرض فأخره طبيب تصر إلى بأن شرب الناء البارد يضره ويسوقه إلى الموت وكان الساء البارد ألذ الأشياء عنده تركه مع أن الوت أله لحظة إذا المخف ماجده ومفارقته للدنيا لابد منها فسكم نسبة وجوده في الدنيا إلى عدمَه أزلاوأبدافلينظركيف يبادر إلى ترك ملافه بقول ذي لم تهم معجزة على طيه فيقول كيف بليق بعقل أن يكون قول الأنساء الؤيدين بالمجزات عندى دون قول نصراني يدعى الطب لنفسه بلا معجزة على طبعولا يشهدله إلاعوام الخلق وَكُفَ يَكُونَ عَدَابِ النارِ عندى أَخْف من عذاب الرض وكل يوم في الآخرة بمقدار خمسين ألف سنة من أيام الدنيا وجذا التفكر بعينه يعالج اللغة الغالبة عليه ويكلف نفسه تركها ويقول إذا كنت لاأقدر على ترك لذاتي أيام الممر وهي أيام قلائل فكيف أقدر على ذلك أبد الآبادوإذا كنت لأأطيق ألم الصر فكيف أطبق ألم النار وإذا كنت لاأصر عن زخارف الدنيام كدور الهاو تنصباوامراج صفوها بكدرها فكيف أصرعن فسم الآخرة وأبا تسويف التوبة فيمالجه بالسكرفي أنأ كدمياح أهل النار من التسويف لأن السوف بيني الأمر على ماليس إليه وهو البقاء الله لا يبقى وإن يقى (١) حديث حَفْت الحِنة بالمكاره الحديث متفق عليه من حديث أنى هريرة (٢) حديث إن الله خلق التار فقال لجيريل اذهب فانظر إلها الحديث أنو داود والترمذي والحاكم وصحمه منحديث

متسلمة واحدكان يصليها رسول الممطل الله عليه وسلم وهذه صلاةالزوال قبلالظهر في أول أوقالها وعداج أن يراءى لملمالصلاة أول الوقت محيث يفطن الوقت قبسل الؤذنين حين يقحب وقت العكراهية بالاستواء فيشرع في صلاة الزوال ويسمم الأذان وقسد توسط هذه الملاة ثم يستعد لسلاة الظيرقان وجد في باطنه كدرا من عالطة أو مجالسة اتفقت بستنفر الله تعالى ويتضرع اليه ولا شرع في مسالة الظهر إلا سدأن بجد الباطن عائدا إلى حاله

أبي معرورة وقدم فيه ذكر الجئة .

فلا يقدر على الترك عدا كما لا يقدر عليه اليوم فليت همرى هل هجز في الحال إلا لغلبة الشهوة والشهوة ليست تفارقه عدا بل تتضاعف إذ تتأكد بالاعتياد فايست الشهوة التيأ كدها الانسان بالمادة كالتي لم يؤكدها وعن هذا هلك السوفون لأنهم يظنون القرق بين الماثلين ولابطنون أن الأيام متشابهة في أن ترك الشهوات فها أبدا شاق وماه ثال للسوف إلامثال من احتاج إلى قلم شجرة فرآها قوية لاتتقلم إلى عشقة هديدة قال أؤخرها سنة ثم أعود إليها وهويط أن الشجرة كلا بفيت از دادرسوخهاوهو كاطال عمره ازداد ضخه فلا حمافة في الدنيا أعظم من حمالته إد عجز مع قوته عن مقاومة شعيف فأخذ ينتظر النلية عليه إذا ضف هو في نفسه وقوى المسمف . وأماللمني الرابع وهو انتظار عفو الله تمالي ضلا جماسيق وهو كمن ينفق جميع أمواله ويترك نفسه وعياله فقراء منتظرًا من فضل الله تعالى أن يرزقه المثورطي كُنْرُ فِي أَرِشَ خَرِيَّةً فَانَ إِمَانَ المُقُو عَنِ اللَّهَبِ مثل هذا الامكان وهو مثل من يتوقع النهب من الظامة في بلمه وترك ذخائر أمواله في صحن داره وقدر طيدقهاو إخفائها فلرخمل وقال أتنظر من فضل الله تمالى أن يسلط غفلة أو عقوبة على الظالم الناهب حتى لايتفرغ إلى دارى أو إذا التهمى إلى دارى مات على باب الدار فان الوت عكن والنفلة عكنة. وقد حكى في الأسمار أن مثل ذلك وقد فأنا أ تنظر من فشل الله مثله انتظر هذا منتظر أمر يمكن ولكنه في غاية الحاقة والجهل إذ قد لايمكن ولا يكون .وأما الخامس وهو شك فهذا كفر وعلاجه الأسباب التي تعرفه صدق الرسل وذلك يطول ولكن يمكن أن يعالج بعلم قريب يليق عجد عقله فيقال له ماقاله الأنبياء للؤيدون بالمجزات هل صدقه يمكن أوتفول أعلم أنه عال كما أعلم استحالة كون شخص واحد في مكانين في حالة واحدة فان قال أعلم استحالته كـذلك فهو أخرق معتوه وكأنه لاوجود لتل هذا في المقلاء وإن قال أناشاك فيه فيقال لوأخرك شيخس واسد عِهول عند تركك طمامك في البيت لحظة أنه ولنت فيه حيةوالفت سيافيه وجوزت صدقه فهل تأكله أو تتركه وإن كان ألد الأطممة فيقول أتركه لاعالة لأن اقول إن كذب فلا غوتني إلا هذا الطعام والسبر عنه وإن كان شديدا فيو قريب وإن صدق فتفوتني الحياة والموث بالإضافة إلى ألم الصبر عن الطعام وإضاعته هديد فيقال له ياسبحان الله كيف تؤخر صدق الأنبياء كلهمهم ماظهر لهمهمن للمجزات وصدق كافة الأولياء والعلماء والحكماء بل جميع أصناف المقلاء ولست أعنى بهم جهال العوام بل ذوى الألباب عن صدق رجل واحد عمول لمل له غرضا فما يقول فليس في المقلام إلامن صدق باليوم الآخر و أثبت ثُواباً ومقاباً وإن اختلفوا في كيفيته قان صدقوا فقد أشرفت على عذاب بيقي أبد الآباد وإن كذموا فلا يفوتك إلا بعش شهوات هذه الدنيا الفائية للكدرة فلا يبقى له توقف إل كان عاقلا مع هذا الفكر إذ لانسية لمدة المسر إلى أبد الآباد بل لو قدرنا الدنيا محماورة بالدرة وقدر ناطار المنتمط في كل ألف ألف منة حبة واحدة منها لفنيت الدرة ولم ينقص أبد الآباد عيثا فكيف يغتر رأى الماقل في الصبر عن الشهوات مائة سنة مثلاً لأجل سعادة تبقى أبد ألاَّ باد وأناك قال أبوالعلام أحمد ابن سلمان التنوخي ألمري :

> قال النجم والطبيب كلاها لاتيث الأموات قلت إليكا إن مسجولكما فلست بخاسر أو صح قولي فالحسار عليكما

واذاك قال على برضى الله عنه لبعض من قصر عقله عن قهم تحقيق الأمور وكان ها كاإن مسهما لخلت ققد تخلصنا جميعا وإلا فقد تخلصت وهلكت أى المناقل يسلك طريق الأمرنى بجميع الأحوال. فان قلت هذه الأمور جلية ولكمها لبست تتال إلا بالضكر فما بال القلوب هجرت الضكر فيها واستثقلته. وما علاج القارب لردها إلى الفكر لاسها من كمن بأصل الشرع وتنصيله. فاعم أثرالما لغمن الفكر:

من المفاءوالدائقون حلاوة للناجاة لأبدأن عدوا صفو الأنس في السلاة وشكدرون بيسير من الاسترسال في الباح ويسير على بواطنهم من ذاك عقد وكدروقد يكونذاك عحردالمخالطة والحالسة مم الأهل والوق مع ڪون ذاك عادة ولمكن حسنات الأبرار سيآت القربين فسلا يدخل المسلاة إلا بمسدحل المقد وإذهابالكدروحل المقد بعسدق الانابة والاستغفار والتضرع إلى الله تعالى ودواء ماعدث من الكدر بمحالسة الأهل والواسان أن يكون في مجالسته

الحرمان عن النعم اللهم وهذا فكر اداغ مؤلم للقلب فينفر القلب عنهوبتلذ بالفكر فيأمور الدنياعلى

سبيل التفرج والاستراحة ، والثاني أن الفكر شفل في الحال مانم من أثاثة الدنياوقضاء الشيوات ومامن إنسان إلا وله في كل حالة من أحواله وقسى من أتفاسه شهوة قد تسلطت عليه واسترقته نصار عقله مسخرا لشهوته فهو مشغول بتدير حيلته وصارت التهفي طلب الحيلة فيه أوفي مباشرة ضاءالشهوة والمكر يمنعه من ذلك ، وأما علاج هذين للمانعين فهو أن يقول لقلبه ماأشد غياوتك في الاحتراز من الفكر في الموت وما بعد تألما بذكر مع استحقار ألم مواقعته فكيف تصبر طي مقاساته إذا وقع وأنت عاجز عن الصبر على تقدير الوت وما بمدمومتاً لمه وأماالتا فيوهو كون الفكر مفو تالاذات الدنيافيوان يتحقق أن فوات الدات الآخرة أشد وأعظم فأنهالا آخر أهولا كدورة فهاواة ات الدنياسر بعة الدأور وهي مشوبة بالمكدرات فما فيها لذة صافية عن كدروكف وفي التوبة عن المامي والإقبال طي الطاعة تلذذ بمناجة الله تعالى واستراحة بمعرفته وطاعته وطول الآنس به ولو لم يكن للمطيع جزاءطيعمله إلا ما مجده من حلاوة الطاعة وروح الأنسى عناجاة الله تعالى لـكانذاك كافيافكيف.عــا ينضاف إليه من نعيم الآخرة ، فعرهنماللذة لاتكون في ابتداء التوبة ولكنها بعدما يصير عليها مدةمد يدة وقد صار الحير دبدنا كاكان الشر ديدنا فالنفس قابلةماعودتها تتعودوا لخيرعادة والشرلجاجة وفاذن هذه الأفكار هي الهيمة للخوف الهييع أقوة الصير عن اللذات ومهيج هذه الأفسكار وعظ الوماط وتنبيهات أم الغلب بأسباب تنفق لاتدخل في الحصر فيصير الفكر موافقا الطبع فيميل القلب إليه ويعبر عن السبب الذي أوقع الواقفة بين الطبيع والمكر الذي هو سبب الحبر بالتوفيق إذ التوفيق هو التأليف بين الارادة وبين للمني الذي هو طاعة ناضة في الآخرة وقدروي في حديث طويل أنهم عمار بنياسر فقال لعلى من أبي طالب كرم الله وجهه بإأمير الومنين أخبر ناعن الكفر على ماذا بني، فقال على رضى الله عنه بنى على أربع دعائم : على الجفاء والسمى والنفلة والشك، فمن جفا حقر الحق وجهر بالباطل ومقت العاماء ومن عمى أسى الذكر ومن غفل حدين الرشدومن شائغر تعالاً مانى فأخذته الحسرة والندامة وبدا له من الله مالم يكن عنسب ، فما ذكر ناه يان لبص آفات النفلة من التفكر وهذا القدر في النوبة كاف وإذا كان الصبر ركنا من أركان دوام التوبة فلا بد من بيان الصبر فنذ كرمني كتاب مفرد إن الشاء الله تعالى. ( كتاب المبر والشكر ) ( وهو الكتاب الثاني من ربع النجيات من كتب إحياء عاوم الدين )

غير راكن إليهكل الركون بليسترق القلب في ظلك نظرات إلى الله تعالى فتكون تلك النظرات كفارة لتلك الجالسة إلا أن یکون قوی الحال لابحيه الحلق عن الحق فلا ينقد طي. باطنسه عقدة فهوكما يدخل في المسسلاة لاعدها وعد ماطنه وقلب الأنه حيث استروحت نفس هذا إلى المجالسة كان استرواح تفسهمنغمرا روح قلبه لأته يجالس ونخالط وعين ظاهره ناظرة إلى ألحلق وعين قلبه مطالعة للحضرة الإلمة فلا متقدط باطنه عقدة وصبلاة

( بسم ألله الرحمن الرحم ) الحد أأهل الحدوالتناء النفرد يرداء الكرياء التوحد سفات المجدو السلاء ، الويد صفوة الأولياء بقوة الصبرطى السراء والضراء والشكرطي البلاء والنعماء والصلاة طي محدسيد الأنبياء وطي أصابه سادة الأصفياء وطي آله قادة البررة الأنتياء صلاة محروسة بالدوام عن القناء، ومصونة بالتعاقب عن النصر موالانتضاء [أما بعد ] فان الايمان نصفان : نصف صبر و نصف شكر (١) كاوردت به الآثار وشهدت الأخبار وها أَيِمَا وصفان من أوصاف الله تعالى واسمان من أسمائه الحسني إذ سي هسه صبوراوشكورافالجهل عقيقة السبر والشكر جهل بكلا شطرى الإيمان ثم هو غلقة عن وصفين من أوصاف الرحمن

## ♦ كتاب ألسبر والشكر ﴾

(١) حديث الإعمان نصف أسبر ونصف شكر أبو منسور الديمي في مسند الفردوس من

ولا سيل إلى الوصول إلى القريد من الله تعالى الإبلامان وكف يتصور ساول سيل الإيمان دون معرفة من به الايمان ومن ما الايمان ومن معرفة امن به الايمان ومن به الايمان ومن يه الايمان ومن يدون المسلم واليان وعن وضح كالالقطرين إلى الإيضاء واليان وعن وضح كالقطرين إلى الإيضاء واليان وعن وضح كالقطرين في كتاب واحد الارتباط أحدها بالآخر إن عاء الله تعالى . القطر الأول في السير وفيه بيان في كتاب واحد الارتباط المسلم وخيفته ويان كونه قضف الايمان ويان اختلاف أساميه باختلاف المانية باختلاف القرة والفضف ويان مظان الحاجة إلى العبر ويان دوله السير وما يستان به عليه فهى سببة فسول الاشتال في جيمة العسوة إن هاء الله تعالى .

## ( بيان فضيلة السبر )

قد وصف الله تعالى الصادين بأوصاف وذكرالسرف الفرآن في نيف وسبعين موضعاو أضاف أكثر الدرجات والحيرات إلى الصبر وجلها عُرة له فقال عز من قاتل .. وجلنا منهم أعمة بهدون بأمرنا لما صروا \_ وقال تعالى \_ وعت كلة ربك الحسن على بن إسرائيل عاصر والوقال تعالى والتجزين الدين صروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون .. وقال تعالى ...أو لتك يؤنون أجرهم مرتين بماصروا.. وقال تعالى \_ إنسايوفالسا يونوأجرهم بعير حساب شامن قربة إلاوأجرها بتقدير وحساب إلاالسبر ولأجل كون السوم من السر وأنه نسف السرة الأتسالي والسوم ليوأنا أجزى به وفأضافه إلى نفسه من بين سائر المبادات ووعد الصابرين بأنه معهم فقال تعالى ــواصيروا إن المسمع الصابرين ـوعلق التصرة على السر فقال تعالى ب بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا عدكم ربك غمسة آلاف من اللائكة مسومين .. وجم السارين بين أمور لم عِمها الدرع فقال تعالى .. أو لك عليهم صاوات من ربهم ورحمة وأولئك هم اليتدون - فالمدى والرحمة والساوات مجوعة الساوين واستعماء حميم الآيات في مقام الصبر يطول . وأما الأخبار فقد قال صلى الله عليه وسلم ﴿ الصبر نسف الاعمان (١) ، على ماسياتي وجه كوبه نسفا وقال صلى الله عليموسل ومن أقل ماأو تيتم اليقان . وعزيمة الصير ومن أعطى حظه منهما لم يبال بما فاته من قيام الليل وصيام النهار ولأن تصبرواطي ما أتم علية أحب إلى من أن يوافين كل امرى، منكم عثل عمل جيمكولكني أخاف أن تفتسعلك الدنيا بعدى فينكر بعضكم بعضا ويتكركم أهل الدباء عند ذلك فمن صير واحتسب ظفر بكال ثوابه ثم قرأ قوله تعالى ـ ماعندُكم ينفد وما عندالله باق والتجزين الدين صيروا أجرهـ ٢٠٠ والا يتوروى جابر أنه سئل على عن الاعان قفال والسروالماحة (١٦) وقال أيشا والصر كنرمن كنوز الجنة (١) وسئل مرة « ماالاً عان تقال السير ( ) وجدايشيه قوله سلى المعليه وسلم « الحبي عرفة ( ) معنام معظم الحبي مؤة رواية يزيد الرفاشي عن أنس ويزيد شعيف (١) حديث الصير نصف الايمان أبو نعيم والحطيب من حديث ابن مسعود وتقدم في الصوم (٧) حديث من أقل ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصرالحديث بطوله تقدم في الما مختصرا ولم أجده هكذا بطوله (٣) حديث جام مثل عن الاعان فقال الصدر والساحة الطبراني في مكارم الأخلاق وابن حيان في الضغاء وفيه بوسف بن عجدين للسكدر ضمف ورواه الطبران في الكبر من رواية عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جدم(ع)حديث السر كنز من كنوز الجنة غريب لم أجد (٥) حديث سئل مرة عن الايمان فقال الصر أبو منصور الديلي في مسند الفردوس من رواية يزيد الرفائق عن أنس مرفوعاالسيرمن الاعسان عرفا الرأس من الجدد ويزيد ضيف (١) حديث الجبر عرفة تقدم في الجبر.

الزوال الترذكر ناها تمل المسسقد وتهىء الباطن لسلاة الظير فيقرأ في صلاة الزوال عقدار سورة البقرة في الهار الطويل وفي القصير مايتيس من ذلك قال الله تسالى: سوعشياوحان تظهرون وهلاهو الاظيارةان انتظر بعسد السنة حذور الجاعةالفرض وقرأ الدعاء الذي بعن الفريشة والسنة من مسلاة القجر قحسن وكذلك ماورد أن رسول الله صل الله عليه وسلم دعا به إلى صلاة النبير ثم إذا فرغ من ضلاة الظير يفرأ الفآعسة وآية الحكرسي ويسبح

وقال أيضًا صلى الله عليه وسلم وأفضل الأعمال ماأ كرهت عليهالنفوس(١) وقيل.أوحىالله تسالى إلى داود عليه السلام تخلق بأخلاق وإن من أخلاقي أنَّ أنَّا الصبور وفي حديث عطاء عن ابن عباس لمادخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأنسار فقال وأمؤمنون أتم ؛فسكتو افغال عمر نعيه إرسول الله قال وماعلامة إعمانكم قالو انشكر على الرحاء ونسع على البلاء ونرضى بالقضاء تقال صلى الله عليه وسلم مؤمنون ورب السكعبة (٢٠) وقال صلى الله عليه وسلم وفي الصبر على ماتيكره خير كثير (٢١) وقال السبح عليه السلام : إنكم لاتدركون ماعبون إلابسر كم طيماتكرهون .وقالبرسولاالله صلى الله عله وسل ولو كان الصر رجلا لكان كرعا والله عب المارين(ع) و والأخبار في هذا لاعمى. وأما الآثار : فقد وجد في رسالة عمر بن الحطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعرى عليك بالسبر واعلم أن الصر صوان أحدها أفضل من الآخر: السر في الصيبات حسن وأفضل منه الصرعما حرم أله تمالى . واعلم أن المسر ملاك الاعمان وذلك بأن التقوى أنشل البروالتقوى المسروة الرطئ كرم الله وجهه: بني ألا عان على أربع دعائم: اليقين والصبر والجهادوالعدل. وقال إيشا الصرمن الإيمان عنزلة الرأسمين الجسدولا جسدان لازأساه ولاإعان لمن لاصراه وكان عمررضي اقمعنه يقول: فعم المدلان ونميت البلاوة السابرين بهني بالمدلين السلاة والرحمة وبالبلاوة المدى والبلاوة ماعمل أو والمدلين على المعر وأشار به إلى قوله تعالى \_ أو اثلك عليم صاوات من ريهمور حمة وأو لتك عم المهدون وكان حبيب بن أ يحبيب إذا قرأها مالاً يقد إناوجدناه صابر العرالبد إنه أو اب بكي وقال واعجر مأعطى وأثنى أى هو المعلى للمدوهو للثني، وقال أبو المدداء ذروة الإيمان المبر للحكم والرضا بالقدر هذا بيان فضيفة المعر من حث النقل وأما من حث النظر بعن الاعتبار فلا تفهمه إلا يعد فيم حقيقة الصرومعناه انمعرفة الفضيلة والرتبة معرفة صفة فلاتحصل قبل معرفة للوصوف فلنذكر حقيقته ومعناه وبالله التوفيق. ( مان حقيقة الصر ومعناه )

من ثلاثة أمور: منارق وأحوال وأعمال فالمارف هن الأصول وهي تورث الأحوال والآحوال شدر الأحمال الشدر الأحمال المارف واحمال فالمارف هن ومدامطر وفي جميع منازل السالكين الأن المارف والأحموال الأعمال والأعمال كالتمار والاسلام في كتاب قواعد المناقد وكارة يطلق على السكل كاذكر أن في اختلاف المهاد الإمان والاسلام في كتاب قواعد المناقد وكارة على الامان والاسلام في كتاب قواعد المناقد وكارة على الامان والاسلام وكاثم تعمد على الاستحق عليا المارف وعلى المارف هنا إلا بمرقة حكيفية الترتيب من الملاكمة والإنسى والهام فإن المسر «أصبية الانس ولا يتصور فلك في الهام والالركمة الترتيب عن الملاكمة والإنسى والهام فإن المسر «أصبية الانس ولا يتصور فلك في الهام والالركمة أما في الهام على الملاكمة المناقد عليا الشهوات وصارت عن معتمدها ما في المركم في الملاكمة عنى الملكمة عنى الملكمة عمارة على المدين عنى عنائمة ولي عنى من عدين عنى عناز والمداكمة المارة عنى عنائمة ولي على منتكره خركير القدنى من حديث عابلة وليه عديد على ماتكره خركير القدنى من حديث عابلة وليه عديد عن عائمة وليه عديد عابلة وليه عديد عن عائمة وليه عديد عابلة وليه عديد عابلة وليه عديد عابلة وليه عديد عابلة ولية عديد عابلة وليه عديد عابلة عالم المسالم عالم المسالم عديد عابلة عالم المسالم عديد عابلة عالم المسالم عديد عابلة عالم المسالم عديد عابلة عالم المسالم عالم عابلة عالم المسالم عالم عالم المسالم عالم المسالم المسالم المسالم المسالم الم

اعلمأن الصدر مقام من مقامات الدين ومنزل من منازل السالكين وجميم مقامات الدين إنما تنتظم

ومحمد ويكبر ثلاثا وثلاثين كأوصفنا ولو قدر طي الآيات كايا التي ذكر ناها بعــــد ملاة المبع وطي الأدعية أيضا كانذاك خيراكثرا وقنسلا عظیا ومن له همة ناهشة وعزبمة صادقة لايستكثر بميثا أله الظير والحركاعي بان المشاءان ولي الرتيب الذي ذكرناه. مهاز الصلاة والتلاوة والدكر والراقبسة ومن دام سپره ينام نومة خفيفة في النهاو الطويل بان العليق والممر ولوأحيا بين الظيروالبصر بركسين فقرأفهما ويعالقوآن

عليهم انسلام فإبهم جرَّ دوا للشوق إلى حضرة الربوبية والابتهاج بدرجة القرب منها ولم تسلط عليم شهوة صارفة صادة عنها حتى عتاج إلى مصادمة مايصر فها عن حضرة الجاال بجندآخر يغلب الصوارف . وأما الانسان فانه حُلق في ابتداء الصبا ناقصا مثل البيمة لم غلق فيه إلاشهوة القذاء الذي هو محتاج إليه ثم تظهر فيه شهوة اللم والزينة ثم شهوة النكاح على الترتيب وليس له قوة السبر البئة ، إذ الصعر عبارة عن ثبات جند في مقابلة جند آخر قام الفتال بينهما لتضادمةتضياتهما ومطالبهما وليس في السي إلاجند الهوى كما في البهائم ولكن الله تسالي بفضله وسعة جو دما كرم بني آدم ورفع درجتهم عن درجة الهائم فوكل به عند كال شخمه بقارية الباوغ ملكين : أحدها بهديه. والآخر يقويه فتميز بمنونة اللكين عن البائم ، واختص بسفتين : إحداها معرفةالله تعالى ومعرفة رسوله ومعرفة الصالح التعاقة بالعواف وكل ذلك حاصل من اللك الدي إليه الهداية والتعريف، فالبيمة لامعرفة لما ولأهداية إلى مصلحة العواقب بالىمقتضى شيواتها في الحال فقط فاتداك لالطلب إلاللهَ بِذَ . وأما الدواء النافع مع كونه مضرا في الحال فلالطلبة ولانعر فه فسار الانسان بنور المُداية بعرف أن اتباع الشهوات له مغبات مكروهة في العاقبة ولكن لم تكن هندالهداية كافية مالم تكن d قدرة على ترك ماهو مضر فكر من مضر يعرفه الانسان كالمرض النازل به مثلا ولكن لاقدرة له على دفعه فافتفر إلى قدرة وقوة بدفع بها في عمر الشهوات فيجاهدها بثلك القوة حق يقطع عداوتها عن نفسه قوكل الله تعالى به ملنكا آخر يسدده ويؤيده ويقويه بجنود لم تروها وأمر هذا الجند عَتَالَ جِندِ الشَّهِوة قَتَارَة مِسْفَ هذا الجِندِ وَتَارَة بِقُوى ذلك محسب إمداد الله تمالي عبده بالتأبيد كَأَنْ نُورَ الْهُدَايَةُ أَيْمًا يَخْتَلَفُ فَي الْحُلَقِ اخْتَلَافًا لاينحصر فَلْنَمْ هَذَهُ السَّفَةُ التي جافارق الانسان البهائم في قم الشهوات وقهرها باعثا دينيا ولنسم مطالبة الشهوات بمقتضياتها باعث الهوى وليفهم أن الفتال قائم بين باعث الدين وباعث الهوى والحرب بينهما سجال ومعركة هذا الفتال قلب العبد، ومدد باعث الدين من اللائسكة الناصرين لحزب الله تعالى، ومدد باعث الشهوة من الشياطين الناصرين لأعداء الله تعالى ، فالسبر عبارة عن ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الشهوة ، فإن ثبت حسى قهره واستمر على عالفة الشهوة فقد نصر حزب الله والتحق بالسابِينَ وإنْ تَخَاذَلُ وصَعف حتى غلبته الشهوة ولم يصبر في دفعها النحق بأتباع الشياطين ، فإذن ترك الأضال الشهاة عمل يتمره حال يسمى المبر وهو ثبات باعث الدين الذي هو في مقابلة باعث الشيوة ا وثبات باعث الدبن حال تشرها للمرفة بمداومالتهوات ومضادتها لأسباب السمادات في الدنياو الآخرة ا قاذا قوى غِينة أعنى العرفة التي تسمَّى إعمانا وهو البقين بكون الشيوة عدوا فاطعالط مداقة تعالى قوى ثبات باعث الدين واذا قوى ثباته تمت الأضال طيخلاف ماتتفاهاه الشهوة فلايتم ترام الشهوة الابقوة باعث الدين للضاد لباعث الشهوة وقوة المعرفة والاعمان تقبيح مفية الشهواتوسوء عاقبتها ا وهذان اللكان هما التكفلان بهذين الجنسدين باذن الله تعالى وتسخيره ابياهما ، وهما من الكرام الـكاتبين وها اللـكان الوكلان بكل شخص من الأدميين . واذا عرفت أن رتبة اللك الحاديأطي من رتبة اللك للقوى لمُرغف عليك أن جانب الهين هو الذي أشرف الجانبين من جنبق الدست، ينبغي أن يكون سلما له فهو اذن صاحب الهين والآخر صاحب الثمال . والعبد طوران في الفقلة والمكر وفي الأسترسال والحاهدة فيو بالنفلة معرش عن صاحب البين ومشيء الدفيكتب أعراضه أ سيئة وبالفكر مقبل عليه ليستفيد منه الحداية فهو به عسن فيكتب اقباله له حسنة وكذا بالاسترسال هو معرض عن صاحب البسار تارك الاستمداد منه فهو به مسى اليه فيثبت عليه سيئة وبالجاهدة ﴿ متمد من جنوده فيثيث له به حسنة وانما ثبت هذه الحسنات والسيئات باثباتهما فلذلك سميا كراما

أومَرا ذاك في أريم ركمات فهوخير كثير وان أراد أن عى عذا الوقت بماثة ركسة فيالهار الطويل أمكن ذاك أو بشرين ركمة يقرأ فيها قل هو الله أحند ألف مرة فی کل د کنه خسین ويستأك قبل الزوال اذا كان سائمة وان لم بكن سائما فأى وقت تنبر فيه اللم . وفي الحندث والسواك مطهرة القم مرضاة قارب ۽ وعند القيام من الفرائض يستحب قيل إن السلاة بالسواك بتنضل على المسلاة يفير سوالة سيمان معفا ، وقيل هو خير إن أراد أن يقرأين

الملاتان في سلاته في عشرين ركمة في كل ركمة آمة أو سن آمة عَرا في الركمة الأولى \_ رينا آتنا في الدنية نحسمنة وفى الآخرة حسنة وقنا غذاب النار \_ ثم في الثانية \_ ربنا أفرخ عليناصير1 وثنتأقدامناوانهم نا على القوم الكافرين ثم\_ربنالا تؤاخذنا\_ إلى آخر السورة ثميدب لانزغ قلوبنا الأيةشم ـ رينا إننا سمنامناديا ينادى الإعان ـ الآية تم \_ وينا آمنا عــا أنزلت \_ ثم ــ أنت ولينا قاغفر لنا ـ ثخ \_ فاطر السموات والأرض أنت ولى ــ ثم ــ. ربنا إنك تعلم

كاتبين أما السكرام فلا نتفاع العبد بكرمهما ولأن لللائسكة كليه كرام يررة وأماالكاتبون فلاثباتهما الحسنات والسيئات وإنما يكتبان في صحائف مطوية في سر القلب ومطويةعنزسرالقلب حتىلايطلع عليه في هذا العالم فاتهما وكنيتهما وخطيما وصحائفها وجملة ماتعلق بهمامن جملةعا لمالنسب ولللسكوت لامن عالم الشهادة وكل شيء من عالم اللكوت لاتدركه الأبصار في هذاالمالم تنشر هذمالصحاتف الطوية عنه مرتمن مرة في القيامة الصغري ومرة في القيامة الحكري وأعني بالقيامة الصغري حالة للوت إذ قال صلى الله عليه وسلم ﴿ من مات فقد قامت قيامته (١) ﴿ وَفِيهِ مُدَالُتُهِ الْمُهَامِدُ وَالصِدوحاء وعندها يقال \_ وقفد جثتمونا فرادى كإخلفناكم أول مرة \_ وفيها يقال \_كذر بنفسك اليوم عليك حسيبا \_ أما في القيامة الكبرى الجامعة لكافة الحُلاثق فلا يكون وحدم بل ربما يحاسب على ملا من الحلق وفيها يساق للتقون إلى الجنة والمجرمونإلى النار زمرا لاآحادا والهولىالأول هوهول القيامة السفرى ولجيم أهوال القيامة الكبرى نظير في القيامة الصفرى مثل زارة الأرض مثلافان أرجنك الخاصة بك تراول في الموت فانك تعلم أن الراولة إذا تزلت يلهة صدق أن يقال قدر الراب أرضهموإن لم ترازل البلاد الهيطة بها بل لو زاول مسكن الإنسان وحد وقد حسلت الراز الفي حقه لأنه إنسا يتضرر عند زارة جميع الأرض براولة مسكنه لابزارلة مسكن غيره قستمن الوازلة قد توفرت من غير نمسان . واعلم أنك أرضى مخلوق من التراب وحظك الحاص من التراب بدنك تقطفأما بدن غيرك فليس محظك والأرض الق أنت جالس علمها بالاضافة إلى بدنك ظرف ومكان وإعما تخاف من تزاوله أن يتراول بدنك يسبيه وإلا فالمواء أبدا متراول وأنت لا تخشاه إذ ليس بتراول بهيدنك فظالسن زاولة الأرض كليا زاولة بدنك فقط فهي أرضك وترابك الحاص بك وعظامك جال أرضك ورأسك سماء أدمنك وقلبك شمس أدمنك وسمك وبصرك وسائر خواسك تجوم سمائك ومفيض العرقمن بدنك عر أرضك وهموراك نبات أرضك وأطرافك أشحار أرضك وهكذاإلى جسمأ جزاتك فاذالهدم بالموت أركان يدنك فقد زارلت الأرض زارالها فاذا انفسلت السظام من اللحوم فقد حملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فاذا رمت العظام فقد يسقت الجبال نسفا فاذا أظلر قلبك عندالموت فقد كورت الشمس تكويرا فاذا بطل حمك وبصرك وسائر حواسك فقدانكدر تالنحومانكدارافاذا أنشق دماغك فقد انشقت الماء انشقاظ فاذا اشجرت من هول الوتخرق جبينك تقدف تالمعار تفحرا فاذًا التفت إحدى ساقيك بالأخرى وهما مطيناك فقد عطلت المشار تسطيلا فاذا فارقت الروح الحسد فقد حملت الأرض فدت حق أفت مافيها و غلت ولستُ أطول عميم مو از نقالاً حوال والأهوال ولكني أقول عجرد الوت تقوم علك هذه القيامة الصعرى ولا غو تكسن القيامة الكرى شيرها غصك بل ما يخس غيرك فان بقاء الـكواكب في حق غيرك ماذا ينسكوقداتثرت-. اسكال<sub>ة، ح</sub>ا تنتفع بالنظر إلى الكواك والأعمى يستوى عنده الليل والنيار وكسوف الشمس وانجلاؤها لأنها قد كسفت في حقه دفعة واحدة وهو حسته منها فالأعجار حد ذلك حسة غيره ومن انشق رأسه فقد انشقت مهاؤه إذ السهاء عبارة عمايل جية الرأس فمن لارأس لالامهاء ففين أي نفعه هاء السهاء السرمانية هى القيامة الصغرى والحوف بعد أسفل والحول بعد مؤخر وذلك إذاجاءتالطامةالبكرىوارتفع الحصوص وبطلت السعوات والأرض ونسفت الجبال ونمت الأهوال . واعلم أن عنه العنوىوإن طولنا في وصفها قانا لمنذكر عشر عشير أوسافها وهي بالنسبة إلى القيامة الكبرى كالولادة الصغرى بالنسبة إلى الولادة الكبرى قان للا نسان ولاءتين: إحداها الخروج من الصلب والتراتب إلى مستودع الأرحام (١) حدث من مات فقد قامت قامته ابن أبي الدنيا في كتاب الوت من حدث أنس بسند ضعيف.

مانخني وما نعلق ــ الآية ثم ... وقل رب زدني علما \_ مرااله . إلا أنت سيحانك ثم ــرب لاتشر في فرداــ ثم \_ وقل رب اغفر وارحم وأنت خبير الواحمن \_ شررينا هب لتا من أزواجناـــ ثم \_ رب أوزعني أن أهكر نستك الق أنست على وعلى والدى وأنأعمل صالحا قرصاموأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين .. شم .. يعل خالنة الأعين وما تفق الصدورية ب رب أو زعني أن أشكر نميتك الق أنجت على .. الآية من سورة الأحقاف ثم - ربنا اغفىس لنا

فهوفي الرحم في قرار مكين إلى قدر معلوم وله فيسلوكه إلى الكيال منازل وأطو ارمن تطفة وعلقة ومضغة وغيرها إلى أن يخرج من مضيق الرحم إلى فضاء العالم فنسبة عموم القيامة المكبرى إلى خصوص القيامة الصفرى كنسبة سعة فضاء العالم إلى سعة فضاء الرحم ونسبة سعة العالم الذي يقدم عليه العيد بالموت إلى سعة فضاء الدنيا كتسبة فضاء الدنيا أيضا إلى الرحم بل أوسع وأعظم تقس الآخرة بالأولى فما خلتُكم ولا بشكم إلا كنفس واحدة وما النشأة الثانية إلا على قياس النشأة الأولى بل عدادالنشآت ليستُ محصورة في اثنتين وإليه الاشارة بقوله تعالى \_ ونفشتكم فيا لاتطمون\_غلمةربالقيامتين،مؤمن بعالم النيب والشهادة وموقن بالملك ولللكوث والقر بالقيامة الصغرى دون الكبرى ناظر بالمعن الموراء إلى أحد العالمين وذلك هو الجهل والشلال والاقتداء بالأعور الدجال ، فما أعظم غفلتك بامسكين وكلنا ذلك السكين وبين يدبك هذه الأهوال فال كنت لاتؤمن بالقيامة الكبرى بالجهل والشلال أفلا تكفيك دلالة القيامة الصغرى أو ماسمت قول سيد الأنبياء ﴿ كَفِي بِالموتواعظا(١٠) أو ماسمت بكربه عليه السلام عند الوت حق قال صلى الله عليه وسلم ﴿ اللهم هون على محمد سكرات للوث (٢٦) ﴾ أو مانستحي من استبطائك هجوم الوث اقتداء رعاع الفافلين الذين لا ينظرون إلا سيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهليم برجعون فيأتهم للرض نذبرا من الوت قلا يترجرون ويأتهم الشيب رسولاً منه فما يعتبرون فيا حسرة طي العبادماية تهمهن رسول إلا كانوا به يستهزئون أفيظنون أتهم في الدنيا خالدون أو لمبروا كمأها كناقبالهمين القرون أنهم إليهم لايرجنون أم يحسيون أن للوتي سافروا من عندهم فهم معدومون كلاإن كل أجيبرا يناعضرون ولكن ماتأتهم من آية من آيات ربهم إلا كأنوا عنها معرضين وذلك لأنا جعلنا من بين أيدمهممدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فيم لايبصرون وسواه عليهم أأنذرتهم أم لمتذره لايؤمنون ولنرجم إلى النرض فان هذه تاوعات تشير إلى أمور هي أعلى من علوم العاملة . فنقول قدظهر أن الصبرعبارة عن ثبات باعث الدين في مقاومة باعث الحموى وهذه للقاومة من خاصة الأدميين لما وكل بهم من الحرام السكاتيين ولا يكتبان شيئا على الصبيان والحبانين إذ قد ذكرنا أن الحسنة في الاقبال على الاستفادة منهما والسيئة في الاعراش بخهما وما للصبيان والمجانين سبيل إلى الاستفادة فلا تصور منهما إقبال وإعراض وهما لايكتبان إلا الاقبالوالاعراض من القادرين على الاقدال والإعراض ولسمري إنه قد تظهر مبادىء إشراق ثور الحسداية عبد من التميز وتنمو على التدريج إلى من البلوغ كما يدو ثور العبيح إلى أن يطلع قرص الشمس ولسكنها هداية فاصرة لاترشد إلى مضار الأخرة بل إلى مضار الدنيا فلقلك يضرب على ترك الصلوات ناجرا ولا يعاقب على تركيا في الآخرة ولا يكتب عليه من الصحائف ماينشر في الآخرة بل على التيم المدل والولى البر للشفيق إن كان من الأبرار وكان على سمت الكرام الكاتبين البررة الأخار أن يكتب على السي سيته وحسنته على صعيفة فليه فيكتبه عليه بالحفظ ثم ينشره عليه بالتعريف ثم يعد 4 عليه بالضرب فكل ولي هذا ممته في سق الصي فقد ورث أخلاق لللائدكة واستعملها في حق الصي فينال بها درجة القرب من رب العالمين كما نالته اللائكة فيكون مع النبين والمقربين والسديقين وإليه الاشارة بقوله صلى الله عليه وسسلم (١) حديث كني بالموت واعظا البيق في الشعب من خدث عائشة ونيه الربيع بن بدر ضيف ورواه الطرأني من حديث عقبة بن عامر وهو معروف من قول الفضيل بن عياض رواه البهيق في الرَّهد (٧) حديث اللهم هون على محد سكرات للوت النرمذي وقال غريب والنساني في اليوجو اللية وابن ماجه من حديث عائشة نافظ اللهم أعني على سكرات الوت.

(أنا وكافل اليتيم كهانين في الجنة (١٦) وأشار إلى أصبيه السكريتين صلى الله عليه وسلم . ( بيان كون العبر نصف الايمان )

اعلم أن الاعان تارة غنس في إطلاقه التصديقات بأصول الدين وتارة غنس بالأعمال الصالحة الصادرة مها وتاوة يطلق عليهما جميعا والمعارف أبواب وللأعمال أبواب ولاشتهال لفظ الاعمان طيجيعها كان الإعمان فيفا وسيمين بابا واختلاف هذه الاطلاقات ذكرناه في كتاب قو اعدائه الدمور وبعالمبادات ولكن الصر نصف الاعمان باعتبار من وعلى مقتضى إطلاقين : أحدها أن يطلق على التصديقات والأعمال جيما فيكون للاعبان ركنان: أحدما القين والآخر الصرولار ادبالقين المارف القطمة الحاصلة بهداية الله تعالى عبدم إلى أصول الدين والراد بالسير العمل بقتض اليقين إذاليقين يعرفه أن للمصية صَارة والطاعة نافعة ولا يمكن ترك للمصية وللواظية في الطاعة إلابالصبر وهو استعمال باعث الحين في قير باعث الحوى والسكسل فيكون السير نسف الاعان بهذا الاعتبار ولحذا جم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فقال همن أقل مأاوتيم اليمين وعزعة السبر، الحديث إلى آخره. الاعتبار الثاني أن يُطلق في الأحوال الثمرة للأعمال لافلي للمارف وعند ذلك ينقسم جميع مايلاقيه العبد إلى ماينفعه في الدنيا والآخرة أوضره فهما وله بالاضافة إلى مايضره حال الصر وبالاضافة إلى ماينفعه حال الشكر فيكون الشكر أحد شطرى الاعمان سذاالاعتبار كأأن القان أحد الشطرين بالاعتبار الأول وبهذا النظر قال ابن مسعود رضي ألله عنه الاعبان تصفان نصف صغ ونسف شكر وقديرهم أيضا إلى وسول الله صلى الله عليه وسلم ولماكان الصبر صبراعن باعث الهوى بثبات باعث الدين وكان باعث الهوى قسمين . باعث من جهة الشهوة ، وباعث من جهة النضب فالشهوة لطلب اللذيذ والنشب للهرب من الؤلم وكان الصوم صبرا عن مقتضى الشهوة فقط وهي شهوه البطن والفرج دون مقتضى النضب قال صلى الله عليه وسلربهذاالاعتبار والسومنسف السبر، لأن كال الصبر بالسبر عن دواعي الشهوة ودواعي النضب جيعافيكونالصوم بهذالاعتبار ربع الإعسان فيكذا ينبنى أن خيم تقديرات الشرع بمدود الأعمال والأشوال ونسبتهاإلىالايمان والأصل فيه أن تعرف كثرة أبواب الايمان فان اسم الايمان يطلق على وجوه مختلفة .

( بيان الأسامي التي تنجد د الصبر بالاضافة إلى ماعنه الصبر )

اعم أن العنبر ضربان: أحدها ضرب بدى كتحمل الشاق بالبدن والثبات علياوهوإما بالقمل كتماملي الأعمال الشاقة إما من العادات أومن غيرها وإما بالاحبال كالعبر عن الغمرب الشديد وللرس العظيم والجراحات المائلة وذلك قد يكون عجودا إذا وافق الشرع ولكن المحمود التامهو والمرس الفني عن مشتبات الطبع ومتعنيات المحرود أحظف السابع عنداللم باختلاف المخرود الدين فالدي المحرود الذي علما السيد عنداللم باختلاف على موجود الدين فالدي المحرود الذي علم العبر وتعنيات حاليم باختلاف باختلاف المحرود الذي علم العبر وتعادد حالة المسيى المحرود المحلف المحرود والمنابع وهو إطلاق داعى الهوى العبترات على وتعادل على من الصوت البطر وإن كان في حرب ومقافلة عمى عناما وصاده التلامي والمنابع ومنابع عبال على والمنابع والمنابع والتنابع وإن كان في حرب ومقافلة عمى عناما وصاده التلامي وإن كان في تعلق والمناب التلام وإن كان في حرب ومقافلة عمى نائبة من تواقب الرائع وحربي السروران كان في المحلم والذي والتنابع وحربي المنابع والترم وحيق العيش سمى زهدا وبشاده المنابع ما كنان النسر وحمى صاحبه كوما وإن كان عن فضول العيش سمى زهدا وبشاده المنابع كناب المنابع كناب المنابع كناب عن فضول العيش سمى زهدا وبشاده المنابع كان عن فضول العيش من محد وضعه .

وللؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا \_ مهمايسل فليقرأ بهذه الآيات وبالمحافظة على هذه الآيات في السلاة مواطئا للقلب واللسان بوشك أن يرقى إلى مقام الاحسان ولوردد فرد آية من عشوق ر كنتين من الظهر أو النصر كان في خيم الوقت مناجيا لمولاه وداعيا وتاليا ومصليا والدؤوب في العُسل واستيعاب أجزاء التهار بالنافة وحلاوة من غبير سآمة لايسح

ولاخواتنا الدين \_

الآية ثم ـ ربنا عليك.

توكلنا شيدرباغفر

لى ولوالدى ولمن دخل

يبتى مؤمنا وللمؤمنين

إلالعد تزكت نفسه

بكال التقسوى

والاستقصاء في الزهد

ف الدنيا وانتزع منه

متابعة الحوى ومتى يق

على الشيخس من

التقوي والزعدوالحوي

بقية لايدوم روسه في

الممل بل ينشط وقنا

ويسأم وقثا ومتناوب

النشاط والكسل فيه

ليقاء متابعة شي من

الموي بنقصان تقوي

أوعجة دنيا وإذا صم

في الزهد والتقوى قان

تموك العمل بالجوارح

لايفترعن العمل بالقلب

قن رام دوام الروح

واستحلاء الدؤوب في

الممل ضليه عسممادة

الموى والموى روح

النفس لايزول ولكن

الحرس وإن كان صبرا على قدر يسمير من الحفوظ سمى تناعة ويشاد، الشرء فأكثر أخلاق الابنان داخل في السهر والداك لما مثل عليه السلام مهة عن الابمان قال وهو السهري لأنه أكثر أخلاق أشما وأعرها كما قال والحج عرفه (<sup>(7)</sup> وقد جم الله تحالى أضام ذاك وسمى السكل صبرا نقال أنها و وحين البأس أى الخمار بقداؤلك الدن صدقوا وأولئك هم المتنون حافزن هفته اقسام السبراخلاف منطقاتها ومن يأخذ المانى من الله المانى منظن أن همنه الأحوال عتلفة في نواتها وحفاقهم من حيث أي الأسامى عتلفة والمانى يسلك الطريق المستنم ويظر بور الله يلحظ المانى أولا في فيطلع على حقاقها ثم يلاحظ الأسامى بيات الأسامى المستنم ويظر بور الله يلحظ المانى أولا في فيطلع على حقاقها ثم يلاحظ الأسامى المستنان التوابع ومن يلا في المانى قالمانى هي الأصول والأقاط هي التوابع ومن يطلب الأسول التوابع من على وجهه أهدى أمن يمنى سويا على صراط مستنم حافل المكار لم ينططوا فيا عاطوا فيه الإيمثل هذه الانه كاسات، نسأل الله صدن التوقيق بكرمه وليلغة.

( بيان أقسام السبر محسب اختلاف القو"ة والضعف )

اعلِأَنَّ باعث الدمن بالاصافة إلى باعثالهوي/الائة أحوال : أحدها أن يُمهر داعي الهوى فلاتبق له قوَّة النازعة ويتوضل إليه بدوام الصير وعند هذا يقال من صبر ظفر والواصلون إلى هذمالرتبة هم الأقاون فلاجرم هم العسد يقون القرَّبون الدين قالوا ربنا اللهُم استقاموا فهؤلاء لازموا الطريق الستة واستووا على الصراط القوم واطمأنت نفوسهم على مقتضى باعث الدين وإياهم ينادىالنادى ـ ياأينها النفس للطمئة ارجمي إلى ربك راضية مرضية ـ . الحالة الثانية أن تخلب دواعي الهوى وتسقط بالسكلية منازعة باعث الدين فيسلم نفسه إلى جند الشياطين ولا يجاهد ليأسه من المجاهدة وهؤلاء هم الفافلون وهم الأكثرون وهم الذين استرقتهم شهواتهم وعُلبت عليهم شقوتهم فحكوا أعداء الله في قاويهم التي هي سر" من أسرار الله تسالي وأمر من أمور الله وإليهمالاشارة يقوله تمالي \_ ولوهثنا لاتيناكل نفس هداها ولكن حقالقول مني لأملائن جيم من الجنه والناس أجمعن\_ وهؤلاً. هم الذين اعتروا الحياة الدنيا بالآخرة فقسرت صفقتهم وقيل لن تصدار شادهه فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلاالحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم ـ وهذه الحالة علامها اليأس والقنوط والغرور بالأماني وهو غاية الحق كما قال صلى الله عليه وسلم والسكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والأحق من أتبع نصه هواها وتني على الله (٢) يوصاحب عدما الله إذاوعظ قال أنامشتاق إلى التوبة ولكنها قد تعدرت على فلست أطغعُ فيها أولم يكن مشتاةا إلى التوبة ولكن قال إن الله غفور رحم كريم فلاحاجة به إلى توجى وهذا السكين قد صار عقه رقيقا السهوته فلايستممل عقه إلافي استباط دفائق الحيل التي بها يتوصل إلى قضاء شهوته فقد صار عقله في يدشهواته كسلم أسر في أيدى السكفار فهم يستسخرونه في رعاية الحنازير وحفظ الحقور وحملها وعمله عنداله تعالى عمل من يتمهر مسلما ويسلمه إلى الكفار وعجمله أسيرا عندهم لأنه بفاحش جنايته يشبه أنه سخر ماكان حقه أن لا يستسخر وسلط ماحقه أن لا يُسلط عليه وإنما استحق السلم أن يكون متسلطا لما فيه من معزفة الله وباعث الدين وإنما استحق السكافر أن يكون مسلطا عَليه لما فيه من الجُمِلُ بالدين وباعث الشياطين وحق للسلم على نفسه أوجب من حق غيره عليه فمهما سخر المني الشريف

<sup>(</sup>١) حديث الحج عرفة أحجاب السان من حديث عبد الرحمن بن يسمر وتقدم في الحج

<sup>(</sup>٢) حديث الكيس من دان نفسه الحديث نقدم في دم النرور .

الذى هو من حزب الله وجند الملائكة المسنى الحسيس الذى هو من حزب الشياطين المبدئ عن الله تعلى كان كمن أرق مسلما لمكافر بل هو كمن قصد الملك النبر عليه فأخذ أعز أولاده وسلمه إلى أبض أعدال على الملك على المرافق المنس إلى أبض أعدال الملك والملك الملك والملك الملك الملك

ويتقسم الصبر أيضا باعتبار اليسر والمسر إلى مايشق طي النفين فلا عكن الدوام طيه إلا مجمد جريد وتعب شديد ويسمى ذلك تصبرا وإلى مايكون من غير شدة تعب بل عصل بأدنى تحامل طي النفس ويخس ذلك باسم السير وإذا دامت التقوى وقوى التصديق عنافي الماقبة من الحسني تيسر الصرواللك قال تعالى ـ فأما من أعطى واتق وصدق بالحنى فسنيسره اليسرى ومثال هندالقسمة قدرة للمارع على غيره قان الرجل القوى يقدر على أن يصرع الضعيف بأدنى حمة وأيسر قوة بحيث لايلقاء في مصارعته إعياء ولا أتوب ولا تضطرب فيه نفسه ولا شير ولا يقوى بل أن صرعالمدد إلاشب ومزيد جهد وعرق جبين فهكذا تكون الصارعة بين باغث الدين وباغث الهوى فانه على التحقيق صراع بين جنود اللائسكة وجنود الشياطين ومهما أذعنت الشهوات وانقمت وتسلط باعثالدين واستونى وتيسر السبر بطول للواظبة أورث ذلك مقام الرضا كإسيأتى في كتاب الرضافالرضاأطيمن الصبر وأناك قال صلى الله عليه وسلم ﴿ اعبد الله على الرضا فان لم تستطع فني الصر على ماتكر مخر كثير (١) ﴾ وقال ببش العارقين أهل الصبر على ثلاثة مقامات : أولهـــا ترك الشهوة وهذه درجة التائيين . وثانيها الرضا بالقدور وهذه درجة الزاهدين . وثالبًا ألهبة الميستم بمولاه وهذه درجة الصديقين وسنبين في كتاب الحبة أن مقام الحبة أطي من مقام الرضا كما أن مقام الرضاأطيمين مقام السبر وكان هذا الانفسام عِرى في صبر خاص وهو السبر على الصائب والبلايا . واعلم أن السبرأيضا ينقسم باعتبار حكمه إلى فرض ونقل ومكروه وجرم . فالصر عن الحظور التخرض وعلى البكاره نقل والصبر على الأذي الحظور عظور كن تقطع بده أو يد واسوهو صدعابهما كاوكن قصد حرعه يشهوة محظورة فبهيج غيرته فيمبر عن إظهار النبرة وسكت على عاعرى على أهله فيذاالصرعرم والبير للكروه هو النبر على أذى يناله بجمة مكروهة في الشرع فليكن الشرع عمك السيرف كون المبر نسف الاعان لاينيني أن غيل إلك أن جبه محود بل الراد به أنواع من السر عضوصة. ( بيان مظان الحاجة إلى الصبر وأن العبد لايمتنى عنه تى حال من الأحوال )

اعلم أن جميع مايلقى السيد في هسده الحياة لاغياد من توعين : أسدها هو الذي يوافق هواه. (١) حديث اعبد الله على الرسما فان لم تستطم فني السير على خاسكره خركتير الترمذي من

حديث ابن عباس وقد تقدم .

عليه السلام مااستعاذ من وجود الحسوى ولكن استعادمن متابعته فقال ﴿ أعودُ بك من هوى متبع، ولم يستعد من وخود الشع فاته طبيعة النفس ولكن استعاذ من طاعته فقال ووشع مطاع ووفالق متابعة الهوى تتبين على قدر صفاءالقلب وعاوا لحال فقد يكون متيماليوء باستحلاء مجالسة الخلق ومكالمتهم أو النظر إلهم وقد يتبعالموى بتجاوز الاعتدال في النوم والأكل وغير طلك من أتسام الهوى. التبنع وهذا شغل من ليس أوشفل إلاف أأدنيا

تزول متابعته والنبي

والآخر هو الذي لايوافقه بل يكرهه وهو محتاج إلى السبر في كلواحدمنهماوهوفي جميع الأحوال لا غلو عن أحد هذين النوعين أو عن كليهما فهو إذن لايستنبي قط عن الصبر . النوع الأول : ما يوافق الهوى وهو الصحة والسلامة وللمال والجاة وكثرة العشيرة واتساع الأسباب وكثرة الأتباع والأنصار وجميع ملاذ الدنيا وما أحوج العبد إلى الصبر على هذه الأمور فانه إن لم يضبط نفسه عن الاسترسال والركون إليها والانهماك في ملاذها للباحة منها أخرجه ذلك إلى البطر والطفيان فان الانسان ليطنى أن رآه استننى حتى قال بعض العارفين : البلاء يسبر عليه للؤمن والعوافى لايصبر عليها إلا صديق . وقال سهل : الصبر على العافية أشد من الصبر على البلاء ولمـافتحت، وابالدنياطي الصحابة رشي الله عنهم فالوا ابتلينا يفتنة الضراء فصيرنا وابتلينا يفتنة السراء فلم نصبر وأناك حذر الله عباده من فتنة الممال والزوج والولد قفال صالى ـ ياأمها الدين آمنوا لاتلهكمأمواكرولاأولادكم عن ذكر الله .. وقال عز وجل .. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحدروهم .. وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ الولَّهُ مَبِخَلَةُ عَجِبَةَ عَزِنَةً (١) ي . ﴿ وَلَمَّا نَظَرَ عَلِيهِ السَّلَامِ إِلَى وأنه الحسن رضي الله عنه يتمثر في قيصه نزل عن النبر واحتضنه ثم قال صدق الله ... إنما أموالكم وأولادكم فتنة ... إن لمما رأيت ابني يتمثر لم أملك نفسي أن أخذته ٣٠ ﴾ فني ذلك عبرة لأولى الأبصار فالرجل كل الرجل من: يسبر على العافية ومعنى الصبر عليها أن لا بركن إليها ويعلم أن كل ذلك مستودع عنده وعسى أن يسترجع على القرب وأن لايرسل نفسه في القرح بها ولاينهمك في التنع واللذة واللهو واللعبوأن يرعى حقوق الله في ماله بالانفاق وفي بدنه ببذل العونة للخلقوف لسانه يبذل الصدق.وكذلك في سائر ماأنهم الله يه عليه وهذا الصبر متصل بالشكر فلا يتم إلا بالقيام بحق الشكر كما سيأتى وإنما كان السر في السراء أشد لأنه مقرون بالقدرة ومن العسمة أن لاتقدر والصبر في الحجامة والفصدادًا " تولاه غيرك أيسر من الصبر على فصدك قسك وحجامتك نفسك والجائم عند غيبة الطمام أقدر على الصرمنه إذا حضرته الأطمعة الطبية اللذيذة وقدر عليها فلهذا عظمت فتنة السراء . النوع الثاني " مالا يوافق الهوى والطبع وذلك لايخلو إما أن يرتبط باختيار العبد كالطاعات وللماصي أولا يرتبط باختياره كالمصائب والنوائب أولا يرتبط باختياره ولكن لهاختيار في إزالته كالنشؤ بمن للؤدي بالانتفام. منه فيلم ثلاثة أقسام : التسم الأول ما يرتبط باختياره وهو سائر أضاله التي توصف بكونها طاعة أو معسية وهما ضربان . الضرب الأول : الطاعة والعبد محتاج إلى السبر علمها فالسبر على الطاعة هديد لأن النفس بطبعها تنفر عن العبودية وتشتهي الربوبية وأذلك فال بعض العارفين مامن نفس إلا وهي مضمرة ماأظهره فرعون من توله ـ أنا ربكم الأطي ـ ولُكن فرعون وجدة مجالاوقبولا فأظهره إذ استخف قومه فأطاعوه وما من أحد إلاوهو يدعى ذاكمم عدمو خادمه وأثباعه وكلمن هو آهت قهره وطاعته وإن كان ممتنعا من إظهاره فان استشاطته وغيظه عند تقصيرهم في خدمته واستبعاده ذلك ليس صدر إلا عز إضهار الكرومنازعة الربوبة فرداء الكرياء وفاذن المه دمة فاقة على النفس مطلقا ثم من العبادات ما يكره بسبب الكسل كالصلاة ومنها ما يكره بسعب البخل كالزكاة ومنهاما يكره بسبيهما جيما كالحج والجهاد فالصرطى الطاعة صرطى الشدائدوعتا بوالطبع إلى الصر على طاعته في ثلاث أحوال: الأولى قبل الطاعة وذلك في تصحيح النية والاخلاص والصرعين شو السالرياء . (١) حديث الوقد عبنة مبخلة عزنة أبو على الوصلي من حديث أبي سعيد وتقدم (٧) حديث الما نظر إلى ابنه الحسن ينشر في قميصه نزل عن النبر الحديث أصحاب السنن من حديث بريدة وقالواً الحسن والحسين وقال الترمذي حسن غريب .

ثم يصلى العبد قبل العمر أربع ركبات فان أمكنه تجديد الوضوء لكل فرخة كان أكسل وأتم ولو اغتسل كان أفسل فكل ذاك 4 أثرظاهر في تنـــور الباطن وتكيل الصلاة وغرأ في الأربع قبل العمر إذا زازلت والعاديات والقارعة والمساك وميل النصر وغمل من قراءته في بعض الأيام والساء ذات البروج وعمت أن قراءة سورةالبروجيق صلاة العصر أمان من الساميل ويقرأ بعد العمر مَاذكرنا من الأبات والعاءوما يتيسر 4 من ذلك فاذا على

ودواعي الآفات وعقد العزم على الاخلاص والوفاء وذلك من الصبر الشديد عندم يسرف حقيقة النية والاخلاص و آفات الرياء ومكايد النفس ، وقد نبه عليه صاوات الله عليه إذ قال ﴿ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بالنبات وإنما أحكل أمرى مانوي (١) ﴾ وقال تعالى .. وماأمروا إلالمبدوا الله علمين أ الدين ــ ولهذا قدم الله تعالى الصبر على العمل ، فقال تعالى ــ إلا الدين صبروا وعماوا الصالحات ـــ الحالة الثانية : حالة العملكي لا ينفل عن الله في أثناء عملهولا يتكاسل عن تحقيق آدابه وسننه وبدوم على شرط الأدب إلى آخر العمل الأخير فيلازم السبر عن دواعي الفتور إلى الفراغ ، وهذا أيضا من شدائد الصبر ولعله لماراد بقوله تعالى ـ فيم أجر العاملين الدين صيروا ــ أى صعروا إلى تمام الممل. الحالة الثالثة بعد الفراغ من العمل إذعتاج إلى السير عن إنشائه والتظاهر به للسممة والرياء والصبر عن النظر إليه بعين العجب وعن كل مابيطل عمله وعبط أثره كما قال تعالى \_ ولا تبطلوا أعمالكم \_ وكما قال تعالى \_ لاتبطلوا صدقاتكم بالمنَّ والأذى \_ فمن لم يصبر بعد الصدقة عن النَّ والأذى فقد أبطل عمله . والطاعات تنقسم إلى فرض ونفل وهو عُتاج إلى الصر عليهما جيما وقد جميما الله تعالى في قوله \_ إنَّ الله يأمر بالمدل والإحسان وإبتاء ذي القربي \_ فالمدل هو الفرض ، والاحسان هو النفل ، وإيتاء ذي القربي هو المروءة وصلة الرحم وكل ذلك يحتاج إلى صمير . الضرب الثاني للماصي فما أحوج العبد إلى الصير عنها ، وقد جمع الله تعالى أنواع للمامي في قوله تعالى ــ وينهى عن الفحشاء والنـكر والبغي ــ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ المهاجر من هجر السوء ، والمجاهد من جاهد هواه (<sup>(7)</sup>) والماسي مقتضى باعث الهوى . وأشد أنواع السبر عن الماصي الصبر عن الماصي الى صارت مألوفة بالمادة فان المادة طسمة خامسة فاذاانشافت العادة إلى الشهوة تظاهر جندان من جنود الشيطان على جندالله تعالى فلاخوى باعث الدين على قمها ، ثم إن كان ذلك الفعل مما يتبسر فعله كان السبر عنه أثقل على النفس كالصبر عن معاصى اللسان من النبية والكنب والراء والثناء في النفس تعريضًا وخصر عا . وأنواع الزح المؤدى القاوب وضروب المكلمات التي يقصدها الازراء والاستحقار وذكر للوثي والقدم فبهبوفي عاومهم وسيرهم ومناصبهم فان ذلك في ظاهره غيبة وفي باطنه ثناء على النفس فللنفس فيه شهوتان: إحداها نغ الغير والأخرى إثبات نفسه وبها تتم له الربوبية التي هي في طبعه ،وهي ضدَّ ماأمر به من العبودية ولاجباع الشهر تين وتيسر تحريك اللسان ومصير ذلك معادا في الحاورات يصبر الصير عنها بوهي أكر للو بفات حق بطل استنكارها واستقباحها من القلوب لكثرة تكريرها وعموم الأنس مها فترى الانسان بليس حريرا مثلا فيستبعد غابة الاستبعاد وبطلق لسانه طول البار فيأعراض الناس ولايستنكر ذلك مع ماورد في الحير همن أن الفية أشد من الزنا ومن لمِملك لسائه في الحاورات ولم يقدر على الصير عن ذلك فيجب عليه العزلة والانفراد (٢٠) ، قلاينجيه غيره فالسبر على الانفراد أهون من السعر على السكوت مع الخالطة وتختلف عدة السعر في آحاد للماصي باختلاف داعة تلك للعسية فى قوَّتْها وضعفها وأيسر من حركة اللسان حركة الحواطرباختلاج الوساوس،فلاجرمييق

المر ذهب وقت التنفل بالصلاة ويق وقت الأذكار والتلاوة وأفسل من ذلك عالسة من يزهد في الدنيا ويسمدو كلامة عرا الاتقوي من العاماء الراهدين التكلمين عايقوى عزائم للؤيدين فاذا ست نيسة القائل والستمع فهذه الحالسة أفشل من الانفراد وللداومة على الأذكار وإن عدمت هذه الجالسة وتعسلوت فليتروح بالتنقل في أنواع الأذ كار وإن كان خروجه لحوائجه وأمر معاشه في هذا الوقت يكون أفضل وأولى من خروجه

(٩) حديث إنما الأعمال بالنيات متقق عليه من حديث عمر وقد تضم (٧) حديث الهاجر من المساهر التاق كلام) عديث المساهر التاق كلام) عديث والماه من حديث والماه التاق كلام) من حديث فنا الله بن عبيد باسنادين جدين وقد تضما (٣) حديث إن الفيية أشدمن الرنا تضم في آقات اللسان .

كمن أصبح وهمومه هم واحد وإلافان لم يستعمل الفكر في شيء معين لم يتصو ر فتور الوسواس عنه . القسم الثاني مالابرتبط هجومه باختياره وله اختيار في دفعه كالو أوذي يفعل أوقول وجني

عليه في نفسه أوماله ، فالمسر على ذلك بترك المكافأة تارة بكون واجبا وتارة بكون فضلة . قال بعض السحابة رضوان الله عليهم: ماكنا نعد إعمان الرجل إعمانا إذا لم يصد على الأذى ، وقال تعالى ... ولتصرن علىما آذيتمونا وطي الله فليتو كل المتوكاون ... « وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حرَّة مالاً ، فقال بعض الأعراب من السلمين هذه قسمة ماأريد بها وجه الله فأحر في أول اليار ولا به رسول ألله صلى الله عليه وسلم فاحمر"ت وجنتاه ثم قال يرحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر غرج من النزل إلا من هذا فسير (١) ﴾ وقال تعالى \_ ودع أذاهم وتوكل على الله \_ وقال تعالى \_ واصبر على ما يقولون وهو على الوضوء . واهجرهم هجرا جميلات وقال تعالى ... وأقد تعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسيسم بحمد ربك \_ ألاية وقال تعالى مه والتسمعن" من الذين أوتوا السكتاب من قبلسكم ومن الدين أشركوا وكره جم من العقاء تحيسة الطهارة بعد أذى كثيرا وإن تصروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور \_ أى تصروا عن الكافأة ولذلك مدح الله تعالى العافين عن حقوقهم في القساس وغيره فقال تعالى ــ وإن عاقبتم فعاقبوا يمثل ماعوقبتم صلاة النصر وأجازه. به وائن صبرتم لمو خير الصابرين .. وقال صلى الله عليه وسلم وصل من قطعك وأعط من حرمك واعف عمن ظلمك ٢٠٠ ورأيت في الانجيل قال عيسي ابن مربح عليه السلام لقد قبل لسكم من قبل إن السن بالسن والأنف بالأنف وأنا أقول لكم لاتفاوموا الشر بالشر بل من ضرب خداء الأعن قول إليه الحد الأيسر ومن أخذ رداءك فأعطه إزارك ومن سخرك لتسير معه ميلا فسر معه ميلين وكل ذلك أمر بالسبر على الأذى ، فالسبر على أذى الناس من أعلى مراتب الصبر لأنه يتعاون فيه باعث الدين وباعث الشهوة والغضب جميعاً . القسم الثالث : مالايدخل تحت حصر الاختيار أوله وآخره كالمسائب مثل موت الأعزة وهلاك الأموال وزوال السحة بالمرض وعمى السن وفساد الأعشاء وبالحلة سائر أنواع البلاء فالصبر على ذلك من أعلى مقامات الصبر .قال ابن عباس رضى الله عنهما : الصعر في القرآن على ثلاثة أوجه : صعر على أداء فرائض الله تعالى فله ثلبًا تذرجة وصبر عن محادم الله تمالي فله ستمانة درجة وصبر على الصيبة عند الصدمة الأولى فله السعانة درجة وإنما فضلت هذه الرتبة مع أنها من القضائل على ماقبلها وهي من الفرائس لأن كل مؤمن بقدر على السير عن الحارم . فأما السبر على بلاء الله تمالي فلا تقدر عليه إلا الأنساء لأنه ضاعة الصديقة ، فان ذلك شديد على النفس ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وأسألك من اليقين ماتيون على بعما الدنياس) فهذا صر مستنده حسن اليقين . وقال أبوسلهان والله مانسير على ماعب فكيف نصر على مانكره وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله عز وجل إذا وجيت إلى عبد من عبيديمصدة في بدنه أوماله

أوولت ثم استقبل ذلك بصير جميل استحييت منه يوم القيامة أن أنسب ميزانا أوأنشر لهديو انالك) (١) حديث قسمه مرة مالا وقول بعض الأعراب هذه قسمة ما أريد بها وجه الله الحديث متفقى عليه من حديث ابن مسعود وقد تعدم (٧) حديث صل من قطمك الحديث تقدم (٣) حديث أسألك من القين ما يون بعلى مصاف الدنيا الرمذي والنسائي والحاكم وصحه من حديث إين عمر وحسنه النرمذي وقد تقدم في الدعوات (٤) حديث قال الله إذا وجهت إلى عبد من عبيدي مصية في بدنه أوواده أوماله ثم استقبل ذلك بصد جميل الحديث ابن عدى من حديث أنس

للشايخ والصالحون ويقول كلا خرج من منزله يسم الله ماهاء الله حنى الله لاقوة إلاياله ، اللهسم إليك خرجت وأنت أخرجتني ؟ ولِقرأ الفاعة وللموذتين ولا يدم أن يتصلق كل يوم عنا شيسر أه وأو عرة أو لقمة قان القليل محسن النية کثیر . وزوی آن فالشبة رضناله منيا أعطت السائل

يسند شعيف .

وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ انتظار القرح بالسبر عبادة (١) ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ مامن عبد مؤمن أصيب عصيبة فقال كما أمر الله تعالى ... إنا أهوإنا إلمراحون الهماؤجر في في مصدة وأعضى خيرا منها إلا فعل الله به ذلك ( الله وقال أنس حدثتي رسول الله صلى الله عليه وسم وإن الله عزوجل ة ل ياجبريل ماجزاء من سلبت كريمتيه قال سبحانك لاعلم لتا إلا ماعاستنا قال تعالى جزاؤه الحاود في داري والنظر إلى وجهي (٢٠) ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ يَعُولُ الله عز وجل إذا إنتليت عبدي يبلاء فصير ولم يشكن إلى عواده أبدلته لحما خيرا من لحه ودما خيرامن دمه فاذاأ برأته أبرأته ولاذف له وإن "وفيته فالى رحمى (٤) ، وقال داود عليه السلام : بارب ماجز اءالحز بن الدي معرط السال ابتغاء مرضاتك قال جزاؤه أن ألبسه لباس الإيمان فلا أنزعه عنه أبدا. وقال عمر من عبدالمز بزرحمه الله في خطبته ماأنم الله على عبد نعمة فانترعها منه وعوضه منها الصير إلا كان ماعوضه منها أفضل بمسا انتزع منه وقرأ ـ إنما يوفي الصابرون أجرهم بنير حساب سوستك فنيل عن الصبرفقال هوالرضا بمضاء الله ، قبل وكيف ذلك ؟ قال الراضي لايتمني فوق معرثته ، وقيل حبس الشبلي رحمه الله في السارستان قدخل عليه جماعة فقال من أتم قالوا أحباؤك جاءوك زارين فأخذ يرميهما لحجارة فأخذوا يهربون قال لو كنتم أحبائي أسبرتم على بلائي ، وكان بعض الدار فين في جيه وتعة غرجها كل ساعة ويطالهما وكان فيها \_ واصر لحك ربك فانك أعينا \_ وهال إن امرأة فسرالوصل عردة القطع ظفرها فضحكت فقيل لها أما تجدين الوجع فقالت إن للمة ثوابه أزالت عن قلى مرارةوجه،واللم داود لسلمان عليهما السلام يستدل في تقوى الثومن بثلاث حسن التوكل فها لم ينل وحسن الرضا فها قد نال وحسن السر فها قد قات . وقال نبينا صلى الله عليه وسلم ﴿ مِنْ أَجِلال الله ومعرفة عنه أُن لاتشكو وجعك ولا تذكر مصيبتك (٥) ، ويروى عن بعض الصالحين أنه خرج يوماو في كمه صرة فانتقدها قاذا هي قد أخذت من كما فقال بارك الله له فيها لمعه أحوج إليها مني وروى عن بعضهم أنه قال مررت على سالم مولى أنى حذيفة في القتلي وبه رمق فقلت له أسقيك ماء فقال جرئي قليلا إلى العدو واجعل الماء في الترس فاني صائم فان عشت إلى الليل شربته فهكذا كان صر سال كي طريق (١) حديث انتظار الفرير بالصر عبادة القضاعي في مسند الشهاب من حديث ابن عمروان عباس وابن أنى الدنيا في الفرج بعد الشدة من حديث على دون قوله بالسبر وكذلك رواء أوسعيدالمالين في مسند الصوفية من حديث ابن عمر وكلها ضعفة والترمذي من حديث ابن مسعوداً فشل السادة انتظار الفرج وتقدم في الدعوات (٧) حديث مامن عبد أصيب عصيبة فقال كما أمره الله \_ إنا أله وإنا إليه راجعون \_ الحديث مسلم من حديث أم سلمة (٣) حديث أنس إن الله قال ياجر بالماجزاء من سليت كرعتيه الحديث الطبراني في الأوسط من رواية أبي ظلال القسملي واسمه هلال أحدالضمناء عن أنس ورواه البخاري بلفظ إن الله عز وجل قال إذا النايت عبدي عبينتيه فسير عوضته منهما الجنة رواه ان عبدى وأبو يعلى بلفظ إذا أخلت كريمتي عبدى لم أدض له توابا دون الجنة قلت يارسول الله وإن كانت واحدة قال وإن كانت واحدة وفيه سعيد بن سلم قال ابن عدى ضعف (٤) حديث يقول الله إذا ابتليت عبدى بيلاء نصبر ولم يشكني إلى عواده أبدلته لحا خيرا من لحه الحديث مالك في الوطأ من حديث عطاء بن يسار عن أي سعيدانهي وعبادين كثير ضعف بورواه البيهي موقوفا على أى هريرة (٥) حديث من إجلال الله ومعرفة حقه أن لاتشكو وجاكولاتذكر مصيتك لم أجد مرفوعا وإعما رواه ابن أبي الدنيا في الرش والكفارات من رواية سفيان عن بعض الفقهاء قالمين العبير أنالاتنحدث عصيبتك ولا يوجعك ولا تركي فحسك.

عنبة واحدة وقالت إن فيها لمتاقسل در كثير . وجاء في الحبر « كل امرى و يوم القيامة تحت ظل صدقته ۽ ويكؤن من لذكره من الحمر إلىالغرب A Y 4 Y 30 36 وحده لاشه مك يه له الكك وأد الحسدوهم على كل شيء قدير فقدوردعن رسولاأه صلى الله عليه وسلم أن من قال ذلك كل يوم مائة مرة كان له عبدل عفر رقاب وكتنت له مائة حسنة وعيت عنه ماقة سيثة وكانت له خرزا من الشيطان يومه ظائ حتى يمسى ولميأت أحد بأفتسل بما جاء به

الآخرة في ملاء الله تعالى . فإن قات فهاذا تنال درجة الصعر في ا'صاف وليسرالأ.ر إلى اختيار مفهو مضطر شاء أم أن قان كان الراد به أنلاتكون في نفسه كراهية الصيبة فذلك غير داخل في الاختيار. فاعلم أنه إنما يخرج عن مقام الصابر بن بالجزع وشق الجيوب وضرب الحدود والبالغة في الشكوى وإظهار السكآبة وتغيير العادة فى لللبس وللفرش وللطم وهذه الأمور داخلة تحت اختياره فينبغى أن عِنف جيميا ويظهر الرضا بقضاء الله تعالى وبيق مستمرا على عادته ويعتقد أن ذلك كان وديعة فاسترجت كا روى عن الرميماء أم سلم رحمها الله أنها قالت توفي ابن لي وزوجي أبوطلحة فالب قفمت فسحته في ناحة المنت تقدم أو طلحة قفمت فيأت له إفطار مفيل أكل فقال كف السي قلت بأحسن حال بحمد الله ومنه فانه لم يكن منذ اشتكى بأسكن منه الليلة ثم تصنعت له أحسن ما كنت أتسنع له قبل ذلك حتى أصاب منى حاجته ثم قلت ألا تسجيمن جيراننا قال مالهم قلت أعيروا عارية قدا طلبت منهم واسترجت جزعوا فقال بلس ماصنموا فقلت هذا ابنك كان عارية من الله تعالى وإن الله قد قبضه إليه قمد الله واسترج ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخره فقال اللهم بارك لهما في ليلتهما (1) قال الراوي فلقد رأيت لهم بعدذاك في السجد سبعة كليم قدة رءوا القرآن ، وروى جابر أنه عليه السلام قال رأيتني دخلت الجنة فاذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة، وقد قبل الصو الجيل هو أن لا يعرف صاحب الصيبة من غيره ولا غرجه عن حد الصابرين توجع القلب ولا فيضان المبن بالدمع إذ يكون من جميع الحاضرين لأجل الموت سواء ولأن البكاء توجع القلب على أليت فان ذلك مقتضى البصرية ولا خارق الانسان إلى الوت والدلك لمسامات إبر اهبرواد النبي صلى الله عليه وسلم فاست عيناه فقيل له ﴿ أَمَا نَهِيتُنَا عَنْ هَذَا فَعَالَ إِنْ هَذَمَرَ حَمَّوا كِمَا يرحمالُكُ من عباده الرحماء » بل ذلك أيضًا لا نحرج عن مقام الرضّا فالمقدم على الحجامةوالفسدراض، بعوهو متألم بسبيه لاعملة وقد تغيض عيناه إذا عظم أله وسيَّانَى ذلك في كتاب الرمنا إن شاء الله تعالى ، وكتب ابن أن نجيح بعزى جنن الخلفاء إن أحق من عرف حق الله تعالى فها أخذ منه من عظم حق الله الله عنده فيا أبَّاه له . واعلم أن الساضي قبلك هو الباقيك والباقي بعدك هو المراقبات واعلم أن أجر الصابرين فها يصابون به أعظم من النعمة عليهم فهايماقون منه فاذن مهما دفيرالكر لهمة بالتفكر في نسمة الله تمالي عليه بالثبواب نال درجة السابرين ، نُعرِ من كالـالصبركتهان/الرَّضوالفقر وسائر المائب ، وقد قبل من كنوز البركان المائب والأو حام والمبدقة فقد ظهر ال منه التقسيات أن وجوب السبر عام في جميع الأحوال والأضال فان الذي كفي الشهوات كلهاو اعترا وحده لايستغنى عن السبر على العزلة والانفراد ظاهرا وعن الصبر عن وسأوس الشطان ماطنا فان اختلام الحوالج الجر لايسكن وأكثر جولان الحواطر إنما يكون في فائتلاتداركة أوفي ستقبل لا مدوأن عصل مندماهم مقدر فهوكيفما كان تضييع زمان وآلة العبد قلبه وبشاعته عمره فاذا غفل القلب في نفس واحدعن ذكر يستفيد به أنسا بالله تسالى أو عن فكر يستفيد به معرفة بالله تمالى ليستفيد بالمرفة عبة الدتمالي فهو منبون هذا إن كان فـكره ووسواسه فىالمباحات مقصورا عليه ولا يكون ذلك غالبا بل يتفكر في وجوه الحيل لقضاء الشهوات إذ لا يزال ينازع كل من تحرك على خلاف غرضه في جيم عمره أومن يتوهم أنه ينازعه وغالف أمره أو غرضه بظهور أمارة له منهبل يقدر المخالفةمين أخلص الناس فيحمه حَنْ فَي أَهُهُ وَوَلُمْ وَيَتُومُ عَالَقُهُم لَهُ ثُمَّ يَشَكُرُ فَي كِفِيةٌ زَجِرُهُو كِفِيتَقِيرُهُ وجوابهم عما يتطلون به (١) حديث الرميصاء أم سليم توفي ابن لي وزوجي أبو طلحة غائف فقمت فسحته في ناحةالمت الحديث طب ومن طريقه أبو نعيم في الحلية والنصة في الصحيحين من حديث أنس مع اختلاف.

إلا أحد عمل أكثر من ذلك ومائة موة मालामान में बार المبين فقد ورد أن من قال في يومه مائة مرة لاإله إلا الله الله ألحق المبسين لم يسمل أحد في يومه أفضل من عمله ويةول مائة مرة سيحان المعوالحد أه البكلمات وماثة مرة سيحان الله ومحمده سيحان الله المظيم وعمده أستنفر الله ومائة مرة لاإله إلااته الملك الحق المبين وماثة مرة الليم صل على محد وعلى آل عدوما ثانوة أستنفر الله المظم الدى لاإله إلا هو الحي القيوم وأسأله التوبة ومائة جنده الطيار والشهوة عبارة عن حركة جنده السياروهدالأن الشيطان خلق من الناروخلق الانسان من صلصال كالفخار والفخار قد اجتمع فيه مع النار الطين والطين طبيعته السكون والنار طبيعتها

الحركة فلانصور نار مشتملة لاتتحرك بل لاتزال تتحرك بطبعياوقد كلف اللمون الحاوق من النارأن يطمأن عن حركته ساجدا لماخلق الله من الطين فأبي واستكر واستحى وعرعن سب استحمائه بأن قال خلقتني من ناو وخلقته من طعن فاذن حيث لم يسجد اللمون لأبينا آدم صاوات الله عليه وسلامه فلاينبغي أن يطمع في سجوده لأولاده ومهما كف عن القلب وسواسه وعدوانه وطيرانه مرة ماشاء الله لاقوة وجولانه فقد أظهر انقياده وإذعانه وانقياده بالاذهان سجود منهفهوروح السجود وإتعاوضها لجبهة إلا بالله ورأيت بعش على الأرضُ قالِه وعلامته الدالة عليه بالاصطلاح ولوجِمل وضم الجبهة على الأرض علامة استخفاف الفقراء من للغرب بالاصطلاح لتصور ذلك كما أن الانبطاح بين يدى العظم الحترم برى استخفافا بالعادة فلاينبغي أن عَكَةً وله سبحة فيها يدهشك سدف الجوهر عن الجوهر وقالب الروح عن الروح ونشر اللب عناللبات كون عن قيده ألف حبة في كيس عالم الشهادة بالمكلية عن عالم النبيب وتحقق أن الشيطان من للنظرين فلايتواضع أف بالمكف عن الوسواس إلى يوم الدين إلاأن تسبح وهمومك هم واحد فتشغل قلبك باللهو حدد فلابجد لللمون مجالا فيك فمند ذلك تكون من عبادالله الخاصين الداخلين في الاستثناء عن سلطنة هذا اللمين ولاتظان أنه يخاو عنه قلب فارغ بل هو سيال يجرى من ابن آدم جرى الهم وسيلانه مثل الحواء فىالقدح فانك إن أردت أن غَلو القدح عن الهواء من غير أن تشفه بالماء أوبنيره فقد طمت في غير مطمع بل بقدر ما يخلو من الماء يدخل فيه الهواء لاعالة فكذلك القلب الشغول بفكرمهم في الدين لاغلو عن جولان الشيطان وإلا أمن غفل عن الله تعالى ولوفي لحظة فليس له في تلك اللحظ تقربن إلا الشيطان وقدلك قال تعالى ــ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهوله قرينــوقالـصلى الله عليه وسلم وإن الله تعالى يغض الشاب الفارغ (١٦) وهذا لأن الشاب إذا تعطل عن عمل بشغل باطنه عباح يستمين به على دينسه كان ظاهره فارغا ولم يبق قلبه فارغا بل يعشش فيسه الشيطان وببيض ويفرخ ثم تزدوج أفراخه أيضا وتبيض ممة أخرى وتفرخ وهكذا بتواله نسل الشيطان توالدا أسرع من توالد سائر الحيوانات لأن طبعه من النار وإذا وجد الحلفاء اليابسة كثرنوالد فلازال تتوالد النار من النار ولاتنقطم البئة بل تسرى شيئا فشيئا على الاتصال فالشهوة في نفس الشاب الشيطان كالحلفاء اليابسة النار وكما لاتبقى النار إذا لم يبق لها قوت وهو الحطب فلايبغ الشيطان عجال إذا لم تسكن هموة فاذن إذا تأملت علمت أن أعدى عدو كشهو تكوهي مفة نفسك ولذلك قال الحسين بن منصور الحلاج حين كان يصلب وقد سئل عن التصوف ماهو فقال هي نفسك إن لم تشغلها شغلتك فاذن حقيقة الصبر وكاله الصبر عن كل حر كة مذمومة وحر كة الباطن أولى بالمسر عن ذلك وهذا صبر دائم لايقطعه إلا اللوث نسأل الله جيسن التوفيق بمنه وكرمُه .

4 ذكر أن ورده أن يديرها كل يوم اثلق عثبرة مرة بأنواع الذكر. ونقل عن يستن السحابة أن ذاك كان ورده بعن البوم والليلة وهلعن بس التابسين كان وردم من التسبيح ثلاثين ألفا بين اليوم والليسطة وليقل مائة مرة بين اليوم والية هذا التسييم سيحان الله المل الديان سيحال الله شديد الأركان سبحال من يذهب بالليل ورأتى بالنهار

> ( بيان دواء الصبر ومايستمان به عليه ) . اعلم أن اللهي أنزل الداء أنزل الدواء ووعد الشفاء فالصير وإن كان شاقا أوممتنها فتحسيله ممكن بمسعون العلم والعمل فالعلم والعمل ها الأخلاطالق منهاتر كبالأدوية لأمراض القاوب كلما ولكن عتاج كل مرض إلى علم آخر وعمل آحر وكما أن أقسام العسبر مختلفة فأقسام العلل النافعة منه مختلفة وإذا اختلفت العلل اختلف العلاج إذ معنى العلاج مضادة العلة وقميها واستيفاء ذلك محابطول

١) حديث إن الله ينفض الشاب الفارع لم آجده .

ولكنا نمرف الطريق في بعض الأمثلة . فنقول إذا افتقر الى الصبرعن شهوة الوفاع مثلا وقد غلبت عليه الشهوة محبث ليس يملك معها فرجه أويملك فرجه ولكن ليس يملك عينه أويملك عينه ولكن ليس علك قلبه ونفسه إذ لاتزال عدائه عقتضيات الشهوات ويسرفه ذلك عن الواظبة على الذكر والفكر والأعمال الصالحة . فتقول قد قدمنا أن الصر عبارةعن مصارعةباعث الدين مع باعث الهوى وكل متصارعين أردنا أن يفلب أحدها الآخر فلاطريق لنا فيه إلاتقوية من أردناأن تحكون لهاليد العليا وتضعف الآخر فلزمنا هينا تقوية باعث الدين وتضعف اعثالشهوة فأماباعث الشهوة فسبيل تضمفه ثلاثة أمور : أحدها أن تنظر إلى مادة قوتها وهي الأغذبة الطية الحركة الشهوة من حيث نوعها ومن حيث كثرتها قلابد من قطعها بالسوم الدائم مع الاقتصاد عند الافطار على طعام قليل في نفسه ضعف في جنسه فيعترز عن اللحم والأطعمة للهيجة للشهوة . الثاني قطه أسبابه للميجة في ألحال فانه إنماسيج بالنظر إلى مظان الشهوة إذ النظر عرك القلب والقلب عرك الشهوة وهذا عسل بالعزلة والاحتراز عِن مظان وقوع البصر على السور الشهاة والقرار منها بالكلية قال رسول الله صلىاقه علية وسلم ﴿ النظرة سهم مسموم من سهام إبليس (١) ﴾ وهو سهم يسدده لللعون ولاترس عنع منه الالتميين الأجفان أوالهرب من صوب رميه فانه إتمايرمي هذا السهم عن قوس الصور فاذا انقلبت عن صوب الصور لم يعبك سهمه . الثالث تسلية النفس بالمباح من الجنس التي تشتهيه وذلك بالنكاح فان كل مايشتيه الطبع فني للباحات من جنسه ماينني عن المحظورات منه وهذا هو العلاج الأنتم في حق الأكثر فان قطع النذاء يضف عن سائر الأعمال ثم قدلاً يقمع الشهو تفي حق أكثر الرجال واداك قال صلى الله عليه وسلم وعليكم بالباءة فن لم يستطع ضليه بالصوم فان الصوم له وجاء ٢٠٠٠ وفهذه ثلاثه أسباب فالملاج الأول وهو قطع الطعام يضاهي قطع العلف عن الهيمة الجموح وعن السكلب الشارى ليضف فتسقط قوته . الثاني يضاهي تذيب اللحم عن المكلب وتغييب الشعير عن السيمة حق لاتحرك بواطنها بسبب مشاهدتها . والثالث يضاهى تسليتها بشيء قليل مما بميل إليه طبعها حق يبق معها من القوة ماتصر به على التأديب. وأمانقوية باعث الدين فاتماتكون بطريقين أحدها إطعامه في فو الد المجاهدة وثمر المافي الدين و الدنياوذلك بأن مكر فسكر منى الأخبار التي أور دناهافي فشل الصروق حسن عواقبه في الدنيا والآخرة وفي الأثر: إن ثواب الصرطى الصيبة أكثر مماقات وإنه بسبب ذلك منبوط بالسية إذ فاته مالاييق معه إلامدة الحياة وحمل له ما يبقئ بعد موته أبد الدهرومين أسلم خسيسا في نفيس فلاينبغي أن يحزن لفوات الحسيس في الحال وهذا من باب المارف وهومن الاعمان فتارة يضعف وتارة يقوىفان توىقوى باعثاله ين وهيجه تهييجا شديدا وإن ضغف ضغفه وإنما قوة الايمان يحبر عنها باليقين وهو الهرك لعزيمة الصبر وأقل ماأوتى الناس اليقين وعزيمة السر والثاني أن بعود هذا الباعث مصارعة ماعث الموى تدريجا قلبلا قلبلا حق بدرك القالطفرسا فيستجرئ عليها وتقوى منته في مصارعتها فان الاعتياد والمارسة فلا عمال الشاقة تؤكدالقوى التي تصدر منها تلك الأعمال والدلك تزيدقوة الحالين والفلاحين وللقاتلين وبالجلة فقوة للمارسين للاعمال الشاقة تزيد على قوة الحياطين والعطاوين والفقهاء والسالحين وذلك لأن قواهم لمتنأة كدباللمارسة فالملاج الأول يشاهى أطماع الصازع بالحلمة عند الفلية ووعده بأنواع التكرامة كما وعدفرعون سحرته عند إغراله إياهم عوسي حيث قال \_ وإنكم إذا لمن الفريين \_ والثاني ضاهي تمويد السي (١) حديث النظرة سهم مسموم من سهام إبليس تقدم غير مرة (٧) حديث عليكم بالباءة لمن لم يستطع فعليه بالصوم الحديث تقدم في النكام.

سيحان من لايشفه شأن عنشأن سبحان الله الحنان النان سيحان الله للسيح في کل مکان . روی أن بعش الأبدال مات على هاطيء البحر قسمع في جدء الليل هذا التسبيح فقالمن الذي أحم صوته ولا أرى بنصه فقال أنا ملك من اللائكة موكل بهسلذا البحر أسبح الله تعالى جهذا التسييح منذ خلقت فقلت مااحك فقال ميليبائسل قتلت ماثواب هذاالتسبيح قال من قاله مالة مرة لمعت حق بری مقعدہ من الجنة أويرى 4 . وروىأن عيان رضي

فيه منته فمن ترك بالسكلية المجاهدة بالسير ضعف فيه باعث الدين ولا يقوى على الشهوة وإن ضعفت ومن عود نفسه محالفة الهوى غلبها مهما أثراد فهذا منهاج العلاج في جميع أنواع الصبر ولا يمكن استيفاؤه وإنما أشدها كف الباطن عن حديث النفس وإعما يشتد ذلك على من نفرغ له بأنقع الشيوات الظاهرة وآثر المزلة وجلس المراقبة والذكروالقكرفان الوسواس لانزال عادهمه زجان

الجذبات ونفحة من النفحات فينبني أن يكون العبد قد طهر القلب عن حشيس الشهوات وبذرفيه بذر الارادة والاخلاص وعرمته لمهاب رياح الرحمة كأيقوى انتظار الأمطار فحأوقات الريسموعند ظهور التم فيقوى انتظار تلك النفحات في الأوقات الشريفة وعنداجها والممهو تساعد القاوب كأفيوم عرفة ويوم الجمعة وأيام رمضان فان الجمم والأنفاس أسباب محكم تقدير اللهتعالى لاستدرار رحمته حتى

إلى جانب وهذا لاعلاج له البتة إلا قطع العلائق كلها ظاهرا وباطنا بالفرار عنىالأهل والوادوالمال والجاه والرفقاء والأصدقاء ثم الاعتزال إلى زاوية بعد إحراز قدر يسير من الفوت وبعدالفناعة بشم الله عنه سأله رسول كُل ذلك لايكفي مالم تصر الهموم همأ واحدا وهو الله تعالى شرإذاغلبذلك فلىالقلب فلايكفي ذلك مالم يكن له مجال في الفكروسير الباطن في ملكوت السموات والأرض وعجائب صنم الله تمالي وسائر أبواب معرفة الله تعالى حتى إذا استولى ذلك على قليه دفع اشتفاله بذلك عجاذبة الشيطان ووسواسه وإن لم يكن له سير بالباطن فلا ينجيه إلا الأوراد التواصلة الترتبة في كل لحظة من القراءة والأذكار والصاوات ومحتاج مع ذلك إلى تسكليف القلب الحضور فان الفسكر بالباطن هوالدى يستغرق القلب دون الأوراد الظَّاهرة ثم إذا ضل ذلك كله لم يسلم له من الأوقات إلا بعضها إذ لا يخلو في جميع أوقاته عن حوادث تنجدد فتشفله عن الفكر والذكر من مرض وخوف وإيداء من إنسان وطغيان من مخالط إذ لايستغن عن غالطة من يعينه في بعض أسباب المبشة فيذا أحد الأنواع الشاغلة . وأما النوع الثاني فهو ضروري أشد ضرورة من الأولوهو اعتفاله بالمطيروالليس وأسباب العاش فان تهيئة ذلك أيضا تحوج إلى شفل إن تولاه بنفسه وإن تولاه غيره فلا غجاو عن شغل قلب عمن يتولاه ولكن بعد قطع العلائق كليا يستراه أكثر الأوقات إن تتمجم بعملمة أوواقعة وفي تلك الأوقات يصفو القلب ويتيسر له الفكر وينكشف فيه من أسرار الله تعالى في ملكو تالسمو التوالأرض مالا يقدر على عشر عشيره في زمان طويل لوكان مشغول القلب بالملاثق والانتهاء إلى هذاهو أقصى للقامات التي بمكن أن تنال بالا كتساب والجهد فأما مقادير ماينكشف ومبالغ مايرد من لطف الله تعالى في الأحوال والأعمال فذلك عمرى عرى الصيد وهو عسب الرزق فقد يقل الجهدو على الصيد وقد يطول الجهد ويقل الحظوالعولبور المهذاالاجتهادهلي جذبة من جذبات الرحمن فانهاتو ازى أعمال الثقلين وليس ذلك باختيار العبدء فبماختيار العبدفي أن يتمرض لتلك الجذبة بأن يقطع عن قلبه جواذب الدنيا فان المجذوب إلى أسفل سافلين لاينجذب إلى أعلى عليين وكل مهموم بالدنيا فهو منجذب إلها فقطع العلائق الجاذبة هوالمراد بقوله علية و إن لربكي أيامدهر كرضعات ألا فتعرضوا لها يهوذلك لأن تلك النمحات والجذبات لهما أسباب سماوية إذ قال أله تصالى ــ وفي الساء ورقكيوماتوعدون. وهذا من أمل أنه ام الززق والأمور الماوية غائبة عنا فلا ندرى من مسر الله تعالى أساب الرزق فمنا علينا إلا تفريغ الحبل والانتظأر لنزول الرحمة وبلوغ السكتاب أجله كالذى يصلعبالأرضوينقها من الحشيش وبيث البذر فيها وكل ذلك لاينفعه إلا بمطر ولا يدرى مقْ قدرالله أسباب المطر إلاأنه يثق بغضل الله تعالى ورحمته أنه نخلى سنة عن مطر فكذلك قلسا نحاوسنةوهمرو يومعن جذبةمن

الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير قوله تعالى ــ 4 مقالند السموات والأرش\_فقالسألتني عن شيءعظم ماسألن غرك هو لاإله إلا الله والهأكر وسحان الله والحدقة ولاحول ولاقوة إلابالله عزوجل وأستنفر الله الأولى . الآخر الظاهر الباطن له الملك وله الحديد. الحير وهو على كلشيء قديرٌ من فالحا عشرا حال يصبح وحسان عسىأعطىستخسال فأول خطةأن محرس من إبليس وجنوده الثانيةأن يعطى تنطارا من الأجر الثالثة يرفع 4 درجـــة في الجنة تستدريها الأمطار في أوقات الاستسقاء وهي لاستدر از أمطار السكاشة ات والطائف المارف من خزائن لللكوت أهد مناسبة منها لاستدرار قطرات الماء واستجرار الفيوم من أقطار الجبال والبحاربل الأحوال والكاشفات حاضرة معك في قلبك وإنما أنت مشغول عنها بعلاتفك وشهو اتك فصار ذلك حجابا بينك وبينها فلا تحتاج إلا إلى أن تنكسر الشهوة ويرفع الحجاب فتشرق أتوار المعارف من باطن القلب واظهار ماء الأرض عفر التي أسهل وأقرب من استرسال إليهامن مكان بعيد منخفف عنها ولكوته حاضرا في القلب ومنسا بالشغل عنه سمى الله تعالى جميع معارفالايمان تذكر افقال تعالى - إنا نحن نزلنا الدكر وإنا له لحافظون - وقال تعالى - ولينذكر أو لواالألباب وقال تعالى والله يسرنا القرآن الذكر فيل من مدكر فيذاهو علاج المبرعن الوساوس والشواغل وهو آخر درجات السعر وإعما السبر عن الملائق كليا مقدم على السبر عن الخواطر. قال الجنيدر حمد الدائيا إلى الآخرة سيل على المؤمن وهجران الحلق في حب الحق عديد والسيرمن النفس إلى الله تعالى صعب شديد والسير مم الله أشد فل كر شدة السبر عن شواغل القلب تم شدة هجران الخلق وأشدالملائق على النفس علاقة الحلق وحب الجاه نان لذة الرياسة والغلبة والاستملاء والاستشاء أغلب الذات في الدنيا على نقوس المقلاء وكيف لاتكون أغلب الذات ومطاو باصفاحية صفات الدنمالي وهرال ومد والروبية مجبوبة ومطاوبة بالطبع القلب لمبا فيه من الناسبة لأمور الربوبية وغنه السارة يم المتمالي - قل الروح من أمر رى - وليس القلب مذموما على حبه ذلك و إغماهو مذموم على غلط وقراه بسبب تنرير الشيطان اللمين البعد عن عالم الأمر إذ حسده على كو نامين عالمالأمر فأصله وأغو امو كف بكون منسوما عليه وهويطلب سعادة الآخرة فليس يطلب إلابقاء لافناء فيهوعزا لادل فيهوأمنا لاخوف فيه وغنى لاقتر فيه وكالالانتسان فيه وهذه كليا من أوساف الربوبية وليس مذموما على طلب ذلك ال حق كل عبد أن يطلب ملكا عظهالا آخر أفوطالب الملك طالب العاو والمز والكال لاعالة ولك الملك ملكان ملك مشوب بأنواع الآلام وملحوق بسرعة الانصرام ولكنمناجلوهو فيالدنهاوملك علد دائم لايشوبه كُدر ولا ألم ولا يقطمه قاطم ولكنه آجل وقدخلق الانسان مجولار اغبافي العاجلة فحاء الشيطان وتوسل إليه بواسطة العجلة التي فطيعه فاستغواه بالماجلة وزين له الحاضرة و توسل إليه بواسطة الحتى فوعده بالنرور في الآخرة ومناه معملك الدنياملك الآخرة كاقال وَكُنَّةٍ ﴿ وَالْأَحْقَ مِنْ أَتِبْعُ نفسه هواها وتَعَى على الله الأماني فأغدع المُتَذُول بغرور • واشتغل بطاب عز الدنياً وملكما على قدر إمكانه و لم يندل الموفق عبل غروره إذ علم مداخل مكره فأعرض عن العاجلة فمبرعن المحذولين بقوله تعالى كلا بل تحبون العاجلة وتندون الآخرة ــ وقال تعالى ــ إن هؤلاء يحبون العابطةوينرونوراءه يوما تغيلا \_ وقال تعالى \_ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يود إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهمين العلم \_ ولما استطار مكر الشيطان في كافة الحلق أرسل الله الملائسكة إلى الرسل وأوحو الإسهماتم على الحلق من إهلاك العدو وإغوائه فاشتغاوا بدعوة الخلق إلى الملك الحقيق عن الملك المجازي الذي لاأسل ة إن سم ولا دوام له أصلا فنادوا فيهم .. يأيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سيبل الله الما قلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلاقليل... فالتورلة والإنجيل والزبور والفرقان وصحف موسى وإبراهيم وكل كتاب منزل ماأنزل إلا لدعوة الحلق إلى الملك الدائم المحلد والراد منهم أن يكونوا ملوكا في الدنيا ملوكا في الآخرة أما ملك الدنيا فالزهد فيها والقناعة باليسير منها وأما ملك الآخرة فبالقرب من الله تعالى يدرك بقاءلافناءفيهوعزا لانك فيه وقرة عين أُخْمِت في هذا العالم لاتعلمها نفس من النفوس والشيطان يدعوهم إلى ملك الدنيا لعلمه بأن ملك الآخرة يفوت به إذ الدنيا والآخرة ضرتان ولعلمه بأن الدنيا لاتسلم له أيضا

الرابعة يزوجه للمسن الحور السين الحامسة اثنا عشر ملسكا يستغفرون لهالسادسة يكون لهمن الأجركن حج واعتمر ويقول أيضا فيحذاالوقتوفي أول النهار الليم أنت خلقتني وأنت هديتني وأنت تطمىنى وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني أنترى لارب لي مسواك ولا إله إلا أنتوحمدك لاشريك لك ويقول ماشاءالله لاقوة إلا بالله ماشاء الله كل تعمة من الله ماشاء الله الحر كله مد الله ماشاء الله لا يصم ف السوء الااقه ويقول حسى المهلاإله إلا هو عله توكلت

وهورب العرش المظال ثم يستعد لاستقبال الليل بالوضوء والطهارة ويقرأ السيعات قبل النسبروب ويديم التسبيح والاستغفار عيث تغيب الشمس وهو في التسبيم والاستخفار ويقرأعند التروب أيضاو الشمس والايسسل وللمو"ذتين ويستقبل اللسل كا استقبل النهار كال الله تمالی \_ وهو الدی جال البلوالثيار خلف لمن أراد أن يذ كرأو أراد شكورا\_ فكم أن الليل يحب النهار والبار يتب الليل ينبغى أن يكون العبد يين الدكر والشكر مق أحدها الآخر ولوكانت تسلم له لكان محسدهأيضا ولكن ملك الدنيالا مخلوعن للنازعات وللكدرات وطول الهموم في التدبيرات وكذا سائر أسباب الجاء تهمهما تسلمونتم الأسباب ينقضي العمر ــحق إذاأخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أتهم كادرون عليا أتاها أمرنا ليلا أونهارا لجعلناها حسيدا كأنامتنن بالأمس \_ فضرب الله تعالى لحا مثلا فقال تعالى سواضرب لهم مثل الحياةاله نيا كماء أثرلناه من السهاء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيا تذروه الرياح ــ والزهد في الدنيا لما أن كان ملسكا حاضرا حسده الشيطان عليه فصده عنه ومعنى الزهد أن علك العبد شهوته وغضبه فينقادان لباعث الدين وإهارة الابمان وهذا ملك بالاستحلق إذبه يعبر صاحبه حرا وباستيلاء الثهوة عليه يحبير عبدا لفرجه وبطنه وسائر أغراضه فيكون مسخرا مثل البيمة مملوكا يستجره زمامالشهوة آخذاعختنقه إلى حيث يريد وبهوى فما أعظم اغترار الانسان إذظن أنهينال لللك بأن يسير مماوكا وينال الربوبية بأن يصير عبدا ومثل هذا هل يكون الامعكوسا في الدنيا منكوسا في الآخرة ولهذاةال بعض لللوك لبمن الرهاد هل من حاجة ؟قال كيف أطلب منك حاجة وملكي أعظم من ملكك فقال كيف قال من أنت عبده فهو عبدلي فقال كف ذلك قال أنت عبد شهوتك وغضبك وفرجك وبطنك وقدملكت هؤلاء كلهم فهم عبيدلي فهذا إذن هو الملك في الدئيا وهو الدي يسوق إلى لللك في الآخرة فالخدوعون بغرور الشيطان خسروا الدنيا والآخرة جميعا والذين وتقواللاغتدإد فالصراط للستقيم فازوا بالدنيا والآخرة جميما فاذا عرفت الآن معنى اللك والربوبيةومعنىالتسخيروالمبودية ومدخل الفلطفيذلك وكيفية تعمية الشيطان وتلبيسه يسهل عليك الذوع عن الملك والجاه والاعراش عنه والصبر عند فواته إذتسير بتركه ملكا في الحال وترجوبه ملكاني الآخرةومن كوهف منمالأمور بعدان ألف الجاه وأنس به ورسخت فيه بالعادة مباشرة أسبابه فلايكفيه فى العلاج مجردالعلم والسكشف بللابد وأن يَشيف إليه العمل وعمله في ثلاثة أمور : أحدها أن جرب عنموضم الجاءكي لايشاهدا سباء فيمسر عليه الصير مع الأسباب كما يهرب من غلبته الشهوة من مشاهدة السورالهركة ومن لمبغمل هذا فقد كفر نصة أله في سعة الأرض إذ قال تعالى ـــألم تسكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيهاـــالثاني أن يكلف نفسه في أعماله أضالا تخالف مااعتاده فيمل التكلف التبدل وزي الحشمة زي التواسم وكذلك كل هيئة وحال وفيل في مسكن ومابس ومطم وقيام وقمودكان يتناده وفاء بمقتفى جاهه فينغى أن يدلحا بنة تشها حتى يرسخ باعتياد ذلك ضد مارسخ فيه من قبل باعتياد ضده فلاسمى للمالجة إلاللضادة . الثالث أن يراعي في دلك التلطف والندريج فلاينتقل دفية واحدة إلىالطرف الأقصى من التبذل فان الطبع تدور ولايمكن نقله عنأخلاقه إلابالتدريج فيترك البعض ويسلى تفسه بالبعض ثم إذا قنت نفسه بذلك ألبص ابتدأ بثرك البحض من ذلك البحض إلى أن يتمنع بالبقية وهكذا يضل شيئا فشيئا إلى أن يقمع تلك السفات الهرسفت فيهوالي هذا التدريج الاشارة بقوله ملى الدعايه وسل وإن هذا الدين متين فأوغل فيه يرفق ولاتبغش إلى تفسك عبادةالله فالنبت لأأرضا قطمولاظهرا أبق (١١) وإليه الاشارة بقوله عليه السلام ولاتشاد واهذا الدين فانمن يشادم يشابه ٢١) ، فاذن ماذكر ناه من علاج الصبر عن الوسواس وعن الشهوة وعن الجاءأضفه إلىماذكرناه من قوانين طرق المجاهدة في كتاب رباضة النفس من ربع الملكات فاتخذه دستورك لتعرف به علاج الصعرفي جميع الأنسام التي فصلناها من قبل فان خصيل الآحاد بطولومن واعي الندر يجترقي والصبر إلى حال بشق عليه الصبر (١) حديث إن هــذا الدبن منين فأوغل فيه برفق الحديث أحمد من حديث أنس والبيبق من حديث جابر وتقدم في الأوراد (٢) حديث لاتشادُّوا هذا الدين فانه من شادًّا. يغلبه تقدم فيه .

دونه كما كان يشق عليه السبر معه فتتمكس أموره فيصبر ما كان عيويا عنده مخمو تاوما كان سكروها عنده مشريا هنيثا لا يصبر عنه وهذا لا يعرف إلابالنجر بة والقوق وله نظير في المادات فان السبي بحصل على السلم في الا بنداء قهرا فيشق عليه الصبر عن الله والصبر على اللهب وإلى هذا يشير ما حكى عن بعض المحلم في أنه سأل الشبل عن الصبر أيه أشد ؟ فقال الصبر في الله تعالى تقال لا نقال السبر أنه فقال لا نقال الصبر مع الله فقال لاتقال فإضى ؟ قال الصبر عن الله فصرخ الشبلي صرفة كادت و و حاسلف. وقد قبل في معنى قوله تعالى \_ اصبروا وصابروا ورابطوا \_ اصبروافي أله وسابروا الله ورابطواسم الله ورابطواسم الله وقاء والسبر مع الله وفاء والصبر عن الله فضرع الشبلي مسرفة كادت و حاسلف وقبل السبر أنه خلاء وقد قبل في معناه :

وقيل أيضا: السبر مجمل في الواطن كانها إلاعليك قالة لأهمسل هذا آخرما أردنا شرحه من علوم الصر وأسراره.

الشطر الثاني من الكتاب في الشكر ، وله ثلاثة أركان الأول : في فضلة الشكر وحقيته وأنسامه وأحكامه . الثاني : في بنقيقة النعمة وأنسامها الخاسة والسامة . الثالث : في بيان الأفضل من الشكر والسو .

> الركن الأول في نفس الشكر ( بيان فضيلة الشكر )

أعلم أن الله تعالى قرن الشكر بالدكرفي كتابه مع أنه قال حوالدكر الله أكر فالتعال ماذكروني أذكرتم واهكروا لى ولاتكفرون ـ وقال الله تمالى ـ مايغملالة بعدابكرإن هكرتهوآ منتم ـ وقال تمالى ـ وسنجزى الشاكرين – وقال عز وجل إخبارا عن إبليس اللمين ـ لأقعدن لهم صراطك المستقيم - قيل هو طريق الشكرولماورتية الشكر طمن اللمين في الخلق فقال: ولا عبد أكثر هم شاكرين وقال أمالي \_ وقليل عن عبادي الشكور \_ وقد قطع الله تعالى بالمزيدمع الشكرولم يستأن فقال تعالى ـ لأن شكرتم لأزيدنكم ـ واستثنى في خمسة أشياء في الاغناء والاجابة والرزق والمنفرة والتو بة فقال تمالى - فسوف ينتيكم الله من فشله إن هاء - وقال فيكشف ماندعون إليه إن هاء -وقال: برزق من يشاء بغير حساب وقاله : ويغفر مادون ذلك لمن يشاءوقال :ويتوبالله طي من بشاءوهو خلق من أخلاق الربوية إذ قال تعالى .. والله شكور حلم .. وقد جعل الله الشكر مفتاح كلام أهل الجنة تقال تمالى \_ وقالوا الحدقة الذي صدقنا وعده \_ وقال \_ وآخر دعواهم أن الحدقة رب العالمين \_وأما الأخبار ققد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والطاعم الشاكر عنزلةالصائم الصابر (١) ووروى عنز عطاء أنه قال ودخلت على عائشة رضى الله عنها قلت أخبرينا بأعجب مار أيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت وقالت وأي شأنه لم يكن مجبأأ تالى ليلة فدخل معي في فر اشي أوقالت في لحافي حتى مس جلدي جله م قال ياابنة أبي بكر دريق أتعبد لرى قالت قلت إن أحب قر بك لكني أو ترهو الدفأ دن ادتفام إلى قربة ماء فتوضأ فلم يكثر سب للماء ثم قام يسلى فبكي حتى سالت دموعه طي صدره ثمرر كمرفيكي ثم سجد فبكي ثم رفع رأسه فبكي فلم يزل كذلك يمكي حتى جاء بلال فكذنه بالسلاة تقلت بارسو ل الله مايكيك وقد غفر الله الله ماتقدم من ذنيك وماتأحر قال أفلاأ كون عبدا شكورا والاأفعل ذلك (١) حديث الطعام الشاكر بمنزلة الصائم الصابر علقه البخاري وأسنده الترمذي وحسنهوابن ماجه

(١) حديث الطعام الشاكر بمنزلة الصائم الصابر علقه البخارى وأسنده الترمذي وحسنه وابن ماجه.
 وابن حبان من حديث أبى هربمة ورواه ابن ماجه من حديث سنان بن سنة وفى إسناده اختلاف.

ولايتخلام بين الليسل لايتخلال بين الليسل والنهاد شئ والدكر جيمه أعمال القلب والشكر أعمال القاد الجوارح قال الفتعالى هكرا والله الوفق المين .

مكرا - والله الوفق المين . [ الباب الحسادي والحضون في آداب الرسط الميخ ] المسادي من مهام الأواب المين مهام الآداب والمهام الأداب المين مهام الآداب والمهام والمام وأصابه من مهام وأصابه المين المهنوا المين المين

ورسوله وانقوا الأوان

وقد أنزل الله تعالى على .. إن في خلق السموات والأرض \_ (١) ١١٧ ية وهذا يدل غ أن البكاء ينفي أن لاينقطع أبدا وإلى هذا السر يشير ماروى أنه مر بعض الأنبياء بحجر صغير يخرج منه ماءكثير فيمم منه فأنطقه الله تعالى فقال منذ سمت قوله تعالى \_ وقودها الناس والحجارة \_ فأنا أبكي من خوفه فسأله أن مجيره من النار فأجاره ثم رآه بعد مدة على مثل ذلك قال لم تبكى الآن قال ذاك بكاء الحوف وهذا بكاء الشكر والسرور وقلب العبد كالحجارة أو أشد قسوة ولا تزول قسوته إلا بالبكاء في حال الحوف والشكر جميعاً . وروى عنه ﷺ أنه قال ﴿ ينادى يوم القيامة ليقم الجادون فتقوم زممة فينصب لهم لواء فيدخلون الجنة قبل ومن الحادون قال اقدين يشكرون الله تعالى على كل حال (٢٦) ﴿ وَقَالُمُظُ آخَرُ ﴿ الَّذِينَ يُشْكُرُونَ اللَّهُ عَلَى السَّرَاءُ والضَّرَاء ﴾ وقال صلى الله عليه وسلر ﴿ الحدرداء الرحمن (٢٠) ﴾ وأوحى الله تمالي إلى أبوب عليه السلام إنى رضيت بالشكر مكافأتمن أوليائي في كلام طويل وأوحى الله تعالى إليه أيضا في صفة الصابرين أن دارهمدارالسلامإذادخاوها ألهمتهم الشكر وهو خير الكلام وعند الشكر أستريدهم وبالنظر إلى أزيدهم ولما تزل في السكنوز مانول . قال عمر رضي الله عنه و أي المال نتخذ فقال عليه السلام ليتخذ أحدكم لسانا ذا كراوقلبا عاكرا (4) ي فأمر باقتناء القلب الشاكر بدلا عن البال . وقال النمسمودالشكر نسف الاعمان.

ابن عباس بافظ أول من يدعى إلى الجنة الحادون الحديث وفيه قيس بن الربيع ضفه الجهور (٣) حديث الجد رداء الرحمن لم أجد لاأصلاوف السعيمين حديث أفي هريرة الكبررداؤ والحديث وتقدم في العلم (٤) حديث عمر ليتخذ أحدكم لسانا ذا كرًا وقلبا شاكرًا الحديث تقدم في النكام ،

( يان حد الشكر وحقيقته ) اعلم أن الشكرمن جملة مقامات السالمكين وهو أيضا ينتظممن علم وحال وعمل فالعلم هو الأصل فيورث الحال والحال يورث العمل ، فأما العلم فهو معرفة النعمة من المنعم والحال هو الفرح الحاصل بالعامه والمشل هو القيام عناهومقصود للنعروعبوبه ويتعلق ذلك العمل بالقلب وبالجوارح وباللسان ولابد من بيان جميع ذلك ليحصل بمجموعة الاحاطة محقيقة الشكر فانكل ماقيل في حدالشكر قاصر عن الاحاطة بكال معانيه . فالأصل الأول : العلم وهو علم بثلاثة أمور جين المنصنووجه كونها تسمة في حقه وبذات النتم ووجود صفاته التي بها يتم الانعام ويصدر الانعام منه عليه فانه لابد من نعمة ومنم ومنم عليه تصل إليه النسمة من النتم بقصد وإرادة فهذه الأمورلابدس معرقهاهذا في-فرغبر الله تمالى فأما في حتى الله تعالى فلا يتم إلا بأن يعرفأن النام كلهامن اللهوهو للنمروالوسا أطمسخرون من جهته وهذه العرفة وراء التوحيد والتقديس إذ دخل التقديس والتوحيدفيها بالرتبة الأولى في معارف الاعان التقديس ثم إذا عرف ذاتا مقدسة فيعرف أنه لامقدس إلاوا حدوماعداه غيرمقدس وهو التوحيد ثم يعلم أن كل مافي العالم فهو موجود من ذلك الواحد فقط قالكل شمة منه فتقع هذه للمرفة في الرتبة الثالثة إذ ينطوى فيها معالتقديس والتوحيد كالالقدر توالا نفرادبالسلوعن هذاعر (١) حديث عطاء دخلت على عائشة فقلت لها أخبرينا بأعجب مارأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت وأى أمره لم يكن عجبا الحديث في بكاته في صلاة الليل أبو الشيخ ان حبان في كتاب أخلاق رسول الله علي ومن طريقه ابن الجوزي في الوفاء وفيه أبو جناب واسمه عي بن ألى حبة ضفه الجمهور ورواه ابن حبان في محيحه من رواية عبد اللك بن أي سلمان عن عطاء دون قولها وأي أمره لم يكن عبيا وهوعند مسلم من رواية عروة عن عائشة مقتصرا على آخر الحدث (٧) حدث ينادى يوم القيامة ليقم الحادون الحديث الطبرانى وأبو نسيم فى الحلية والبيهق فى الشعب من حديث

روی عن عبد الله بن الزير قال قسدم وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني عبم فقال أبو بكر أمر القعقام بن معيد وقال عمر بل أمر الأقوع بن حابس فقال أبو بكر ماأردت إلا خملاقي وقال عمر ماأردت خلافك فتهاريا حتى ارتفت أصواتهما فأقل الله تعالى إلى ا الذين آمنوا ـ الآية قال ابن عباس رضي أأته عنيما لاتقدموا لاتتكلموا بين يدى كلامه وقال جابركان ناس يضحون قبل رسول الله قبوا عن تقديم الأضحية على

اله سميع علم ...

رسول الله مسيل الله عليه وسلم وقيل كان قوم يقولون او أثرل في كذا وكذافكره الله ذلك وقالتفائشة رضى الله عنيا أى لاتصوموا قيسل أن يعسوم نبيكي. وقال الكلى لاتسبقوا رسول الله يقول ولا فسل حق بكون هو الذي يأمركم به وهكذاأدب الريد مع الشيخ أن مكون مساوب الاختيار لايتمرف في شبه وماله إلاعر اجعادالشيثم وأمره وقد استوفينا الشيخة وقيل لاتقدموا لاعبثوا بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وروى

رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال ﴿ من قال سبحان الله فله عشر حسنات ومن قال لا إله إلا الله فله عشرون حسنة ومن قال الحد في فله ثلاثون حسنة (١) » وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ أَفْصَلُ الذكر لاله إلا الله ، وأفضل الدعاء الجد لله (٢٠) ، وقال ﴿ ليس شيءمن الأذكار يضاعف ما يضاعف الحد أه (٢٠ ) ولا تظان أن هذه الحسنات إزاءتحريك السان بهذه الحكمات سن غير حسول معانيها في القلب فسبحان الله كلة تدل على التقديس ولا إله إلا الله كلة تدل على التوحيد والحمد لله كملة تدل على معرفة النصة من الواحد الحق فالحسنات بإزاء هذه المعارف التي هي من أبواب الإيمان واليقين. , واعل أن تمام هذه للمرقة ينفي الشرك في الأفعال ، فمن أخم عليه ملك من الماوك بشيء فان رأى لوزيره أو وكيله دخلا في تيسير ذلك وإصاله إليه فهو إشراك به في النممة فلا يرى النعمة من اللك من كل وجه بل منه بوجه ومن غيره بوجه فيتوزع فرحه عليهما فلا يكون موحدا في حق اللك، نم لاينض من توحيده في حتى اللك وكال شكره أن يرى النعمة الواصلة إليه بتوقيمه الدى كتبه بخله وبالسكاغد الذى كتبه عليه فاته لايفرح بالقلم والسكاغد ولا يشكرهما لأنه لايثبت لهما دخلا من حيث ما موجودان بأغسهما بل من حيث ما مسخران تحت قدرة اللك وقد يعلم أن الوكيل للوصل والحازن أيضا مضطران من جية اللك في الايسال وأنه لو رد الأمر إليه ولم يكن منجهة اللك إرهاق وأمر جزم نخاف عاقبته لما سلم إليه هيئا فاذا عرف ذلك كان نظره إلى الحازن للوصل كنظره إلى القلم والكاغد فلا يورث ذلك شركا في توحيده من إضافة النمعة إلى اللك وكذلك من عرف الله تعالى وعرف أفعاله علم أن الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره كالقلم مثلا في يد السكاتب وأن الحيوانات التي لها أختيار مسخرات في نفس اختيارها فانالله تعالى هو السلط للدواعي علها لتفعل شاءت أم أبت كالحازن الضطر الذي لا مجد سبيلا إلى مخالفة اللك ولو خلى ونفسه لما أعطاك ذرة عما في يده فكل من وصل إلك نعبة من الله تعالى على يد فهو مضطر إنسلطالة عليه الإرادة وهيمج عليه الدواعي وألتي في نفسه أن خيره في الدنيا والآخرة أن يعطيك ماأعطاك وأن غرضه القصود عند في الحال والمآل لا عصل إلا به وبعد أن خلق الله له هذا الاعتقادلا عدسيبلا إلى تركه فهو إذن إنما يعطبك لترض نفسه لالفرضك ولو لم يكن غرضه في العطاء لما أعطاك ولولم يهم أن منفعة في منفعتك لمسا تفعك فهو إذن إعا يطلب نفع نفسه بنفعك قليس منعماعليك بالاتخلك وسُيلًا إلى نعمة أخرى وهو يرجوها وإنما الذي أنم عليك هو الذي سخره لك وألقي في قلبه من الاعتقادات والارادات ماصار به مضطرا إلى الايسال إليك فان عرفت الأمور كذلك فقد عرفت اقه تعالى وعرفت فعله وكنت موحدا وقدرت على شكره بل كنت بهذه للعرفة بمجردها شاكرا وقدلك قال مومى عليه السلام فيمناجاته: إلمي خلقت آدم يعك وفعلت وفعلت فكيف شكر كفقال الله عز وجل اعلم أن كل ذلك مني فكاف معرفته شكرا فاذن لاتشكر إلا بأن تعرف أن السكل منه فان خالجك ريب في هذا لم تكن عارفا لابالنعمة ولا بالنيم فلا تفر م بالمنبروحد، بل وينبيره فينقصان معرفتك ينفس حالك في القرح وبتعمان فرحك ينفس عملك فهذا بمانهداالأصل.الأصلالثاني: الحال الستمدة من أصل للمرقة وهو الفرح بالمنم مع هيئة الحضوج والتواضع وهو أيضا في نفسه (١) حديث من قال سبحان الله فله عشر حسنات الحدث تقدم في الدعو ال (٧) حدث أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل السعاء الحدق الترمذي وحسنه والنسائي في اليوم و الليلة واس ماجه واس حيان من حديث جابر (٣) حديث ليس تهيء من الأذكار يضاعف ما يضاعف الحدثم لأجد مرفوعا وأعمار واه ان أني الدنيا في كتاب الشكر عن ابراهم النخبي بقال إن الحد أكثر الكلام تضعفا .

أبو العرداء قال كنت أمشى أمام أبى بكر فقال في رحول الله صلى الله عليه وسيلم تمشى أمام منهو خير منك في الدنيا والآخرة وقيل تزلت في أقوام عضرون كانوا عِنْلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا سئل الرسول عليسه السسلام عن ثني خاشوا فيه وتقسدموا بالقول والفتوى فيوا عن ذلك وهكنا أدن لايدني مجلس الشينع ينبغى أن بالمالسكوت ولايقول شيئا بحضرته من كلام حسن إلا إذا استأمر الشيخ ووجد من الشيخ فسحقه فيذلك وشأن ومن يك ذا فر مرا مريش بجد مرا به الله الزلالا

شكر على تجرُّ ده كما أن للمرفة شكر ولكن إنما يكون شكرا إذا كان حاويا شرطه ءوشر طه أن يكون فرحك بالمنع لابالتمعة ولابالإنعام ، ولعل هذا مما يتعدّر عليك فيمه فنصر باك مثلافتقول: اللك الذي يريد الحروج إلى سفر فأنم بغرس على إنسان يتصور أن يفرح للنع عليه بالفرس من ثلاثة أوجه : أحدها أنَّ يَمْرِح بالقرس من حيث إنه فرس وإنه مال ينتفع بهومر كوب يوافق غرضه وإنه جواد تفيس وهذا فرح من لاحظ له في اللك بل غرصه الفرس فقطولو وجده في محر ا. فأخذه لكان فرحه مثل ذلك الفرح . الوجه الثاني أن يفرح به لامن حيث إنه فرس بلمين حيث يستدل به على عناية الملك به وعفقته عليه ولهتمامه مجانبه حتى لووجد هذا الفرس في صحراء أو أعطامغير الملك لـكان لايفرح به أصلا لاستغنائه عن القرس أصلا أواستحقاره له بالاضافة إلى مطاوبهمن نيل المحل في قلب لللك . الوجه التاك أن يفرح به لير كبه ليخرج في خدمة اللك ويتحمل مشقةالسفر لينال مخدمته رتبة القرب منه وربما يرتقي إلى درجة الوزارة من حيث إنه ليس يقدم بأن يكون عله في قلب الملك أن يعطيه فرسا ومنتني به هذا القدر من العناية بليهوطال لأن لا نعراللك بشيء من ماله على أحد إلا بو اسطته ، ثم إنه ليس بريد من الوزارة الوزارة أيضا بل بريدمشأهدة اللك والقرب منه حتى لوخير بين القرب منه دون الوزارة وبين الوزارةدونالقرب لاختارالقرب فيذم ثلاث درجات ، فالأولى لايدخل فيها معنى الشكر أصلا لأن نظر صاحبها.تصور فلىالقرسففرحه بالفرس لابالمطي ، وهذاحال كل من فرح بنمية من حيث إنها أديلية وموافقة لترضه فهو بعيد عن معنى الشكر ، والثانية داخلة في معنى الشكر من حيث إنه فرح بالمنم ولكن لامن حيثذاته أبل من حيث معرفة عنايته التي تستحثه على الانعام في المستقبل ، وهذا حال الصالحين|الذين يعبدون الله ويشكرونه خوة من عقابه ورجاء لتوابه وإيما الشكر التام في الفرح التالث ، وهوأن يكون فرح العبد ينعمة الله تمالي من حيث إنه يقدر بها على التوصل إلى القرب منه تعالى والزول في جواره والنظر إلى وجهه على الدوام فهذا هو الرتبة العليا . وأمارته أن لا غرس من الدنيا إلا بما هو مزرعة للا خرة ويعنيه عليها وعزن بكل نسة تلهيه عن ذكر الله تعالى وتسدُّ. عن سبيله لأنه ليس يريد النعمة لأنها للبيدة كالم يرد صاحب الفرس الفرس لأنه جواد ومهملج بالمن حيث إنه عِمله في صحبة اللك حتى تدوم مشاهدته أه وقربه منه ، ولذلك قال الشبلي رحمه الله : الشكر رؤية النم لارؤية النمة. وقال الحرَّاس رحمه الله : شكر العامة على للطم واللبس والشرب، وشكر الحَّامة على واردات القاوب وهذه رتبة لايدركها كل من أتحصرت عنَّه اللذاتُ في البطن والقرح ومدركات الحواس" من الألوان والأصوات وخلاعن لنة القلب فان القلب لايلتذفي حال الصحة الابذكر الله تعالى ومعرفته ولقائه وإنما يلتذ بنيره إذا عمض بسوء العادات كا يلتذ بعض الناس بأكل الطين وكما يستبشع بعض الرضى الأشياء الحلوة ويستحلى الأشياء الرَّة كما قبل:

فاذن هذا شرط الفرح بنعمة الله تعالى ، فان لم تكن إبل فمنزى ، فان لم يكن هذا فالسرجة الثانية . أما الأولى فخارَجة عن كل حساب فكم من فرق بين من يريد لللك الفرس ومن يريد الفرس العلك وكم من فرق بين من يريد الله لينم عليه وبين من يريد فع الله ليصل بها إليه . الأصل الثالث : العمل بموجب الفرح الحاصل من معرفة النعم وهذا العمل يُتطق بالقلب وبالسان وبالجوارح . أما بالقلب فقصد الحير وإضاره لكافة الحلق . وأما باللسان فإظهار الشكر فد تمالى بالتحميدأت الدالة عليه . وأما بالجوارح : فاستعمال فم الله تعالى في طاعته والنوق من

السريد في حقدة الشيخ كمن هو قاعد على ساحل محر ينتظر رزقا يساق إله فطلمه الى الاستاع ومايرزق منطريق كلام الشيخ عقق مقام إر ادته وطلبه واستزادته من فشلالله وتطلعه إلى القول برده عن مقام الطلب والاستزادة إلى مقام إثبات في لنفسه وذلك جنابة الريد . وينبغي أن يكون تطلعه إلى مبهمن حاله يستكشف عنسه بالسؤال من الشيخ عبيلي أن السادق لاعتاج إلى السؤال باللسان في حضرة الشيع بل مادله عا يربدالأن الشيخ يكون مستنطقا نطقه بالحق

الاستعانة مها طي معصيته حتى إن شكر العينين أن تستركل عيب تراه لمسلم وشكر الأذنين أن تستر كل عيد تسمعه فيه فيدخل هذا في جهة شكر فيم الله تعالى بهذه الأعضاء والشكر باللسان لاظهار الرضا عن الله تعالى وهو مأمور به فقد قال صلى أله عليه وسلم لرجل؛ كيف أصبحت قال غير فأعاد صلى الله عليه وسلم السؤال حتى قال في التالثة غير أحمد الله وأشكره فقال صلى الله عليه وسلم هذا الذي أردت منك (١) وكان السلف يتساءلون ونيتهم استخراج الشكر قد تعالى ليكون الشاكر مطيعا والستنطق له به مطيعا وماكان تصدهم الرياء باظهار الشوق وكل عبد سئل عن حال فهو بين أن يشكر أويشكو أويسكت فالشكر طاعة والشكوى معمية قبيحة من أهل الدين وكيف الاتنبيم الشكوى من ملك الماواء ويده كل شيء إلى عبد عاوك لا يقدر على شيء فالأحرى بالمبد إن لم عيسن الصبر على البلاء والقضاء وأفضى 4 الضحف إلى الشكوي أن تكون شكواه إلى الله تمالى فهو اللبلي والقادر على إزالة البلاء وذلَّ العبد لمولاء عز والشكوى إلى غيره ذلَّ وإظهار الدُّلّ العبد مع كونه عبدا منه ذل قبيح قال الله تعالى - إن الله ين تعبدون من دون الله لا علكون لك رزةا فابتفوا عندالله الرزق واعبدوه واشكروا له \_ وقال تمالي \_ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم .. فالشكر بالسان من جلة الشكر . وقد روى أنوفداقدموا على عمر بن عبد العزيز رحمه إلله تقام هاب لشكلم ققال عمر السكر السكر تقال باأمير الؤمنان أوكان الأمر بالسن لسكان في السامين من هو أسن منك قفال تكلم فقال اسنا وفد الرغبة والاوفد الرهبة أما الرغبة فقد أوصلها إلينا فضلك وأماالرهبة فقد آمننا منها عدتك وإعما نحن وفدالشكر جثاك نشكرك باللسان وتصرف. فيذه هي أصول معانى الشكر الحيطة بمجموع حقيقته. فأما قول من قال إن الشكرهو الاعتراف بنمة للنم على وجه الحضوع فهو نظر إلى قعل اللسان مع بعض أحوال القلب. وقول من قال إن الشكر هو الثناء طي الحسن بذكر إحسانه نظر إلى عجر"د عمل اللسان وقولُ القائلُ إن الشكر هو الاعتكاف على بساط الشهود بإدامة خفظ الحرمة جامع لأكثر معانى الشكر لايشد منه إلاعمل اللسان وقول حمدون القصار شكر التعمة أن ترى نفسك في الشكر طفيليا إشارة إلى أن معنى السرفة من معانى الشكر فقط وقول الجنيد الشكر أن لاترى نفسك أهلا النعمة إهارة إلى حال من أحوال القلب على الحسوس وهؤلاء أقو الهم تعرب عن أحوالهم فلذاك تختلف أجو بتهم ولاتفق ثم قد يختلف جواب كل واحد في حالتين لأنهم لايتكلمون إلاعن حالتهم الراهنة الفالبة عليم اشتغالا بما يهميم عمالا بهميم أو يشكلمون بما يروعه لاثقا محال السائل اقتصارا على ذكر القدر الذي عِناج إليه وإعراضًا عما لاعِناج إليه فلاينبغي أن تظنُّ أن ما ذكرناه طمن عليهم وأنه لوعرض عليهم جميع للعاني التي شرحناها كانوا يُسكرونها بل لايظن ذلك بعاقل أصلاإلا أن تعرض منازعة من حيث الفظ في أن اسم الشكر في وضع اللسان هل بشمل جيم المائي أميتناول بعضها مقسودا وبقية المائى تسكون من تواجسه والوازمه ولسنا فلصد في هسدا الكتاب شهرم موضوعات اللفات فليس ذلك من علم طريق الآخرة في شي والله للوفق برحمته .

(١) حديث قال سلى الله عليه وسلم لرجل كيف أصبحت تقال خير فأعاد السؤال حق قال في الثاقة غير أحمد الله وأشكره تقال هذا الذي أردت منك الطبراني في الدعاء من رواية الفضيل بن عمرو مرفوعا نحوه قال في الثالثة أحمد الله وهذا معضل ورواء في للسيم السكبير من حديث عبد الله بن عمرو ليس فيه تسكرار السؤال وقال أحمد الله إليك وفيه راشد بن سمد ضفه الجهور لسوء حفظه ورويه مالك في للوطأ موقوقا على عمر باسناد صحيح . ( يان طريق كشف النطاء عن الشكر في حق الله تعالى )

لعلك يخطر يبالك أن الشكر إنما يعقل في حق منع هو صاحب حظ في الشكر فانانشكر اللوك إما بالثناء ليزيد محلهم في القلوب ويظهر كرمهم عند الناس فزيد به صيتهم وجاههم أو بالحدمة التي هي إعامة لهم على بعض أغراضهم أو بالثول بين أيديهم في صورة الحدموذاك تكثر ليه ادهموسب ازيادة جاهيم فلا يكونون شاكر من لهم إلا بشيء من ذلك وهذا محال في حق الله تعالى من وحيين: أحدها أن الله تعالى منزه عن الحظوظ والأغراض مقدس عن الحاجة إلى الحدمة والاعانة وعن نشر الجاه والحشمة بالثناء والإطراء وعن تسكتير سواد الحدم بالثول بين يديه ركما سجدافشكرنا إياه يما لاحظ له فيه جَمَاهي عُمَكُرنا اللَّك النَّم علينا بأن ننام في يوتنا أو نسجد أو تركم إذلاحظ للملك فيه وهو غائب لاعلم له ولا حظ أله تعالى في أضالنا كليا. الوجه الثاني أن كل مانتصاطاً واختيارنا فهو نعمة أخرى من نعم الله علينا إذ جوارحنا وقدرتنا وإرادتنا وداعتنا وسائر الأمور الترهير أسباب حركتنا ونفس حركتنا من خلق الله تعالى ونعمته فكف نشكر نعمة نعمة ولو أعطانا الملك مركوبا فأخذنا مركوبا آخر له وركبناه أو أعطانا الملك مركوبا آخر ايكن الثاني شكر اللاول منا بل كان الثاني عِتاج إلى شكر كا عِتاج الأول ثم لاعكن شكر الشكر إلا بعمة أخرى فيؤدى إلى أن يكون الشكر محالا في حق الله تمالي من همذين الوجيين ولسنا نشك في الأمرين جميعا والشرع قد ورد به فسكيف السبيل إلى الجم . فاعارأن هذا الحاطر قد خطر اداو دعايه السلام وكذلك لموسى عليه السلام فقال يارب كيف أشكرك وأنا لاأستطيع أن أشكرك إلا بنعبة ثانية من نعبك وفى ففظ آخر وشكرى الى نعمة أخرى منك توجب على الشكر ال فأوحى الله تعالى إليه إذاعرف هذا فقد شكرتني وفي خبر آخر إذا عرفت أن النعمة منى رضيت منك بذلك شكرا. فانقلت فقد فهمت السؤال وفهمى قاصر عن إدراك معنى ماأوحى إليه فانى أعلم استحالة الشكر أله تعالى فأما كون العلم باستحالة الشكر شكرا فلا أفهمه فان هذا العلم أيضا نعمة منه فسكف صار شكر اوكأن الحاصل وجع إلى أن من لم يشكر قد شكر وأن قبول الحلمة الثانية من اللاشكر الخلمة الأولى والفيم قاصر عن درك السر فيه قان أمكن تعريف ذلك عثال فهو مهم في نفسه . فاعلم أن هذا قرع باب من المارف وهي أطي من علوم الماملة ولكنا نشر منها إلى ملامح ونقول ههنا نظران نظر بعين التوحيد الهض وهسذا النظر يعرفك قطعا أنه الشاكر وأنه المسكور وأنه الهم وأنه الحبوب وهذا نظر من عرف أنه ليس في الوجود غره وأن كل ثي، هالك الاوجيه وأن ذلك سدق في كل حال أزلا وأبدا لأن النبر هو الذي يتصور أن يكون له ينفسه قوام ومثل هذا النبر لاوجودله بل هو محال أن يوجد إذ الوجود الهمقق هو القائم ينفسه وما ليس له بنفسه قوام فليس له بنفسه وجود بل هو قائم بغيره فهو موجود بغيره قان اعتبر ذاته ولم يلتفت إلى غيره لم يكن لهوجودالبتة وإنما الموجود هو القائم بنفسه والقائم بنفسه هو الدى لو قدر عدم غير ، يق موجودا فان كان مع قيامه بنفسه يقوم يوجوده وجود غيره فهو قيوم ولا قيوم إلا واحد ولا ينسور أن يكون غيرذلك الكل منه مصدره وإله مرجه فيو الشاكر وهو الشكور وهو الحب وهو الحبوب ومهزهينا نظر حبيب بن أبي حبيب حيث قرأ \_ إنا وجدناه صابرا فم العبد إنه أواب \_ فقال واعجباه أعطى وأثني إشاؤة إلى أنه إذا أثني على إعطائه ضلى نفسه أثني فيو المثني وهو المثني عليه ومن هينا نظر الشيخ أبو سعيد المبنى حيث قرىء بين يديه \_ مجهم ومجبونه \_ فقال اسرى مجهم ودعه مجهم

وهو عنسد حضور السادقين برفع قلبه إلى الله ويستمطر ويستستى لهم فيكون لسانه وقلبه في القول والنطق مأخوذن إلى مهم الوقت من أحو ال الطالبين المتاجين إلى مايفتح به عليه لأن الشيخ يصلم تطلع الطالب إلى قسبوله واعتسداده بقوله والقول كالبذر يقع في الأرض قاذا كحان البذر فاسدا لاخت وفسادال كلمة بدخول الهوى فيها فالشيخ ينقى بلر الكلامعن هوب الحوى ويسلمه إلى الله ويسأل الله المونة والسداد ثم يقول فيكون كلامه بالحق

منالحق للحق فالشيخ كلمريدين أمين الإلحسام كما أن جبريل أمين الوحى فكما لا غون جـــبريل في الوحي لاغون الشبيخ في الإلمام وكاأن رسول الله صلى الله عليه وسل لاينطق عن الهوى فالشيخ مقتد رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا لاشكلم يهوي النفس، وهوي التفي في القيسول يشيئين : أحدهاطلب استملاب القاوب وصرف الوجوه إليه وما هسدا من شأن الشيوخ، والثاني ظهور التفس باستحلاء الكلام والمجبوذاك خالة عد الهقين

فبحق بحبه لأنه إنما عمد نفسه أشار به إلى أنه المحب وأنه المحبوب وهذه رتبة عالية لاتفهمها إلا بثال على حد عقلك فلا غنى عليك أن للصنف إذا أحب تصنيفه فقد أحب نفسه والصائم إذا أحب صنعته فقد أحب نفسه والوالد إذا أحب ولده من حيث إنه وأده نقد أحب نفسه وكل مافي الوجود سوى الله تعالى فهو تصنيف ابح تعالى وصنعته فان أحبه فحما أحب إلا نفسه وإذا لم محب إلا نفسه فبحق أحد ما أحد وهذا كله نظر بعين التوحيد وتعبر الصوفية عن همام الحالة بفناء النفس أى فني عن نفسه وعن غمير الله فلم ير إلا الله تعالى فمن لم يفهم هذا يذكر عليهم ويقول كف في وطول ظله أربعة أذرم ولمله يأكل في كل يوم أرطالاً من الحر فيضعك عليه الجيال لجهلهم يمانى كلامهم وضرورة قول العارفين أن يكونوا منحكة الجاهلين وإليه الاهارة بقوله تعالى ـ إن الدين أجرموا كانوا من الدين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتفامزون وإذا القلبوا إلى أهلهم الخلبوا فكهين وإذا رأوهم فالوا إن هؤلاء لضالون وما أرساوا عليهم حافظين \_ ثم بينأن صحك المارفين عليم غدا أعظم إذ قال تعالى \_ فالوم الدين آمنوا من الكفار صحكون على الأرائك ينظرون ـ وكذلك أمة أوح عليه السلام كانوا يضحكون عليه عند اشتغاله بعمل السفينة قال ــ إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون ــ فيذا أحد النظرين . النظر الثاني نظر من لم يلغ إلى مقام الفناء عن قسه وهؤلاء قسمان قسم لم يتبتوا إلا وجود أتفسهم وأنكرواأن يكون لهم رب يعبد وهؤلاء هم العميان المسكوسون وعماهم في كلتا العينين لأنهم نفوا ماهو الثابت محقيقا وهو القيوم الذي هو قائم بنفسه وفائم طي كل نفس عسا كسبت وكل قائم فقائم به ولم يقتصرواطي هذا حق أثبتوا أغسيم ولو عرفوا لعلموا أنهمهن حيث جمع لاتبات لهمولاوجودلهمو إعساوجودهم من حيث أوجدوا لامن حيث وجدوا وفرق بين للوجود وبين الوجد وليس في الوجود إلاموجود واحد وموجد فالموجود حق والوجد باطل من حيث هو هو والموجود قائم وقيوم والموجدهالك وفان وإذا كان كل من علمها فان فلا يقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الفريق الثاني ليس بهم عمى ولكن بهم عور لأنهم يتصرون باحدى العينين وجود الوجود الحق فلا ينكرونه والمين الأخرى إن تم عماها لم يصر بها فناء غير الوجود الحق فأثبت موجودا آخر مع الله تعالى وهذا مشرك تحقيقا كما أن الدى قبله جاحد تحقيقا فان جاوز حد السمى إلى العمش أدرك تفاوتا بين الوجودين فأثبت عبدا وربا فهذا القدر من إثبات التفاوت والنقص من الوجود الآخردخل في حد التوحيد ثم إن كمل بصره بما يزيد في أنواره فيقل عمشه وبقدر ماتزيد في بصره بظهر له خمان مأأغت سوى الله تعالى فان بقي في مسلوك كذلك فلا يزال خفي به النقصان إلى الحو فينمح، عن رؤية ماسوى الله فلا برى إلا الله فيكون قد بلنم كال التوحيد وحيث أدرك تقصا في وجود ملسوى الله تعالى دخل في أوائل التوحيد وبينهما درجات لاعمي فهذا تتفاوت درجات الموحدين وكتب الله المرلة على ألسنة رسله هي الكحل الذي به يحصل أنوار الأبسار والأنبياء هم الكحالون وقد جاءوا داعين إلى النوحيد الحش وترجمت قول لا إله إلا الله ومعناه أن لايرى إلا الواحد الحق والواصلون إلى كال التوحيد عم الأقلون والجاحدون والمشركون أيضا قليلونوع على الطرف الأقمى المقابل لطرف التوحيد إذ عبسدة الأوثان فالواس ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلني \_ فكاثوا داخلين في أوائل أبواب التوحيد دخولا ضيفا والتوسطون هم الأكثرون وفيه من تنفسم جسيرته في بعض الأحوال فنلوح له حقائق التوحيد ولكن كالبرق الحاطف لايثبت وفيهم من ياوس أ ذاك ويثبت زمانا ولكن لايدوم والدوام فيه عزيز :

ولما أمر الله تمالى نبيه صلى الله عليه - سلم بطلب القرب فقيل له ـــواسجد واقترب ـــ قال في سجوده و أعوذ بسفوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك لاأحسى ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك (١١) و فقوله صلى الله عليه وسلم ﴿أعودَ بعفوك من عقابك ﴾ كلام عن مشاهدة فعل الله فقط فكأنه لم ير إلاالله وأضاله فاستماذ بنعل من فعله ثم اقترب ففي عن مشاهدة الأضال وترقى إلى مصادر الأفعال وهي الصفات فقال وأعوذ برضاك من سخطك» وهاصفتان ثمر أي ذلك تقصاناً في التوحيد فاقترب ورقى من مقام مشاهدة الصفات إلى مشاهدة الدات فقال ﴿ وأعوذبك منك ﴾ وهذا قرار منه إليه من غير رؤية فعل وصفة ولكنه رأى نفسه فارًا منه إليه ومستمدًا ومثنيا ففي عن مشاهدة نحسه إذ رأى ذلك تمسانا واقترب فقال والأحسى تارعليك أنت كا أتبيت طى نفسك، فقوله صلى الله عليه وسلم والأحمى، خبر عن فناء نفسه وخروج عن مشاهدتها وقوله ﴿ أَنْتَ كَمَا أَتُنْبِتَ عَلَى نَفْسَكُ ﴾ يبان أنه الثنى والثنى عليه وأن السكل منه بدا وإليه يعود وأن \_كل شي \* هالك إلاوجه ــ فـكان أو ّل مقاماته نهاية مقامات للوحدين وهوأن\اري إلاالله تعالى وأضاله فيستعيذ بمعل من قبل فانظر إلى ماذا انتهت نهايته اذا انتهى إلى الواحد الحق حتى ارتضمهن نظره ومشاهدته سوى الدات الحق ، ولقد كان صلى الله عليه وسلم لايرق من رتبة إلى أخرى إلاوبرى الأولى بعدا بالاضافة إلى الثانية فكان يستخفر الله من الأولى ويرى ذلك تفسانى ساو كدو تفسيرا في مقامه وإليه الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ إنه ليفان على قلمي حتى أستغفر الله في اليوم والليلة سبمين ممة (٢٦ » فكان ذلك لترقيه إلى سبمين مقاما بضها فوق البعض أو لما وإن كان مجاوزا أقصى غايات الخلق ولكن كان نفصانا بالاضافة إلى آخرها فكان استغفاره لذلكءولماقالتعائشة رضى الله عنها وأليس قد غفر الله لك ماتقدام من ذنبك وماتأخر فماهذا البكاء في السعود وماهذا الجهد الشديد قال أفلا أكون عبدا شكورا (<sup>(7)</sup>) مبناه أفلا أكون طالبا الدريد في القامات فان الشكر سبب الزيادة حيث قال تعالى ... لئان شكرتم لأزيدنكر ... وإذا تغلظنا في عمار السكاشفة فلنقبض العنان ، والرجع إلى ما يليق بعلوم العاملة ، فنقول : الأنداء علميه السلام بعثوا لدعوة الحلة إلى كال التوحيد الذي وصفناه ولكن بينهم وبين الوصول إليه مساقة بميدة وعقبات شديدة وإنما الشرع كله تعريف طريق ساوك تلك للسافة وقطع تلك المقبات وعندذلك يكون النظر عن مشاهدة أخرى ومقام آ خر فيظير في ذلك للقام بالاضافة إلى تلكالشاهدةالشكروالشاكر وللشكورولا يعرف ذلك إلاعثال ، فأقول : عكتك أن تفهم أن ملكا من الماوك أرسل إلى عبدقد بسدمته مركوما وملبوسا وتخدا لأجل زاده في الطريق حتى يفطع به مسافة البعد ويقرب من حضرةاللك تركون له حالتان : إحداها أن يكون قصده من وصول العبد إلى خسرته أن يقوم بيعض مهماتهوبكون. عناية في خدمته ، والثانية أن لايكون للملك حظ فيالعبد ولاحاجة بهإليه بل حضور ملا يُريد في ملكم (١) حديث قال في سجوده أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك الحديث مسلم من حديث عائشة أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك الحديث (٢) حديث إنه ليفان على قلمي الحديث تقدُّم في النوبة وقبله في الدعوات (٣) حديث عائشة لماقالت لهغفر الله الكماشدُم من ذنيك وماتأخر فماهذا البكاء الحديث رواه أبوالشيخ وهو بقية حديث عطاء عنها التقدُّ مقبل هذا بتسمة أحاديث وهو عند مسارمين رواية عروة عنيا عتصرا وكذالتعو في السحيح محتصرا من حديث الفيرة من شعبة .

السائه راقسد النفس تشغله مطالمة نعرالحق في ذلك فاقد الحظ من فوائد ظهور النفس بالاستحلاء والعج فيصحون الشيخ لما مجربه الحق سبحاته وتعالى عليه مستمعا كأحد الستمعين وكان الشيخ أبو السعود رحمه الله يشكلم مع الأصحاب بما يلق إليه وكان يقول أنا في هذا الكلام مستمع كأحدكم فأشكل ذلك على يعض الحاضرين وقال إذا كان العائل هويعلم مايقول كيف يكون كستمم لايع حتى يسمع منه قرجم إلى منزله فرأى ليلته

والشينخفا مجرى طي

لأنه لا يفوى على القيام غدمة تنني فيه غناء وغيبته لاتنقص من ملكه فيكون قصد من الإنعام عليه بالمركوب والزاد أن محظى العبد بالقرب منه وينال سعادة حضرته لينتفع هوفى نفسه لالينتفع لللك به وبانتفاعه فمنزل الساد من الله تسالى في المنزلة الثانية لافي للنزلة الأولى فإن الأولى خال طي أنَّه تمالى والثانية غير محال . ثم اعلم أن العبد لايكون شاكرا في الحالة الأولى بمجرد الركوبوالوسول إلى حضرته مالم يتم غدمته التي أرادها لللك منه . وأما في الحالة الثانية فلاعتاج إلى الحدمة أصلا ومع ذلك يتسور أن بكون شاكرا وكافراويكون شكره بأن يستعمل ماأغذه إليهمولاه فباأحبه لأجله الأَجِل عُمه وكفره أن الاستعمل ذلك فيه بأن يعطله أويستعمله فها زيدفي بعدمنه فيهما ليس العبد النوب ورك الفرس ولم نفق إلواد إلافي الطربق فقد شكره مولاه إذاستعمل نسمته في محمته: أي فها أحبه لمبدد لالتفسه وأن ركبه واستدبر حضرته وأخذ يبعد منه فقد كفر نسبته : أي استعملها فها كرهه مولاه اميده لالتفسه وان جلس ولم يركب لافي طلب القرب ولافي طلب البعد فقد كفر أيضا نسته اذ أهملها وعطلها وان كان هذا دون مالو بعد منه فكذاك خلق السيحانه الخلق وعمى ابتداء فطرتهم عناجون الى استعمال الفهوات لتكل بها أبدائهم فيعدون مها عن حضر تعوا بمأسعادتهم في القرب منه فأعدُّ لهم من النمم ما يقدرون على استعماله في نيل درجة القربوعين بعدهموقر مهم عر الله تعالى إذ قال \_ لقد خلفنا الانسان فيأحسن تقويم ثم رددناه أعفل سافلين إلاالدين آمنوا \_الآية فاذن فيم الله تعالى آلات يترقى العبد بها عن أسفل السافلين خلقها الله تعالى لأجل العبد حتى ينال بها معادة القرب والله تعالى غنى عنه قرب أم بعد والعبد فيها بين أن يستعملها في الطاعة فيكون قد شكر لمواقفة عبة مولاه وبين أن يستعملها في معصيته فقد كفر لاقتحامه ما يكرهه مولاه ولا يرضاه له فان الله لايرضي لعباده الكفر وللحمية وإن عطلها وثم يستعملها في طاعة ولامعمية فهو أيضًا كفران النعمة بالتضييم وكل ماخلق في الدنيا إنماخلق آلة العبد ليتوصل به إلى سعادة الآخرة ونيل القرب من الله تمالي فكل مطيع فهو جدر طاعته عاكر نسمة الله في الأسباب التي استعملها في الطاعة وكل كسلان ترك الاستعمال أوعاص استعملها في طريق البعد فهو كافر جار في غبر محمة الله تعالى فالمصية والطاعة تشملهما للشيئة ولكن لاتشملهما الحجة والكراهة بلرب ممادعهو ب ورب مراد مكروه . ووراء بيان هذه الدقية مر القدر النيمنمين إفشائه وقدا على بداالاشكال الأوَّل وهو أنه إذا لم يكن المشكور حظ فكيف يكون الشكر ، ومداأ يضابنحل الثاني فالمانين بالشكر إلاانصراف نسمة الله في جرة عبة الله فاذا انصرفت النعمة في جرة الحية خمل الله تقدمصل للراد وضاك عطاء من الله تعالى ومن حيث أنت محله فقد أثني عليك وثناؤه نعمة أخرى منه إليك فهو الذي أعطى وهو الذي أثني وصار أحد فعليه سببا لانصراف فعلمالتاني المرجية عبته فله الشكر على كلُّ حال وأنت موصوف بأنك شاكر يمني أنك محل المني الذي الشكر عبارة عنهلا يميني أنك موج له كما أنك موصوف بأنك عارف وعالم لا يمنى أنك خالق العاروموجدمول كن يمنى أنك عل له وقد وجد بالقدرة الأزلية فيك فوصفك بأنك ها كر إثبات عيثية ال وأنت عن إذجاك خالق الأشياء شيئًا وإنما أنت لاشي إذا كنت أنت ظانا لنفسك عيثًا من ذاتك فأما باغتيار النظر إلى الذي جمل الأشياء شيئا فأنت شي إذ جملك شيئا قان قطع النظر عن جمله كنت لاشي تحقيقاو إلى هذا أشار صلى الله عليه وسلم حيث قال واعملوا فكل ميسر لماخلق 4 (١) يهلماقيل الموارسول الله فتيم العمل إذا كانت الأشياء قد فرغ منها من قبل فتبين أن الحلق مجاري قدرة الله تعالى وعمل أفعاله وإن كانواهم أيضًا من أضله ولكن بعض أضاله عملٌ للبعض وقوله اعملوا وإن كان جاريا على (١) حديث اعماوا فكل ميسر لماخلق له متفق عليه من حديث على وعمران بن حسين .

في النام كأن قائلا يقول الأليس القواص يقوص في البحر لطلب المر ويجمع السدف في عُلاته والدر قد حصل معه ولكن لايراه إلااذا خرج من البحر ويشاركه في رؤية البر من هو على الساحل فقهم بالمنام إشارة الشيخ في ذلك فأحسن أدب الريد مع الشييخ السحكوت والجود والجسود حق يبادثه الشيخ عاله فيه من المسلاح قولا وضلا وقيسل أيضا في قوله تعالى - لاتقدموا بعل يدى الله ورسوله \_ لانطلبوا منزلة وراء متراتبه ، وهذا من

لمان الرسول صلى الله عليه وسلم فهو فعل من أفعاله وهو سبب لعلم الحلق أن العمل نافع وعلمهم ضل من أضال الله تعالى والعلم سبب لانبعاث داعية جازمة إلى الحركة والطاعة وإنبعاث الدُّاعة أيضاً من أفعال الله تعالى وهو سبب لحركة الأعضاء وهي أيضا من أفعال الله تعالى ولكن بعض أفعاله سبب للمض أى الأول شرط للثاني كما كان خلق الجسم سببا لحلق العرض إذ لا يخلق العرض قبله وخلق الحياة شرط لحلق العلم وخلق العلم شرط لحلق الإرادة والكل من أفعال اقه تعالى وبعضها سبب لليمش : أي هو شرط ومعني كونه شرطا أنه لايستعد لقبول فيل الحياة إلا جوهرولايستعدلقبول العلم إلا ذو حياة ولا لقبول الإرادة إلا ذو علم فيكون بعش أضاله سببا للبعض بهذا للعنيلا بعني أن بمن أضاله موجد لنبره بل محمد شرط الحصول لنبره وهذا إذا حقق ارتق إلى درجة التوحيدالذي ذكر ناه . فان قلت فلم قال الله تعالى اعملوا وإلا فأنتم معاقبون مدَّمومون على العسيانوما إليناشيء فَكِيفَ نَدْمُ وَإِمَّا النَّكُلِّ إِلَى اللَّهُ تَعَالَى . فَاعَلَمُ أَنْ هَذَا القُولُ مِنْ اللَّهُ تَعَالَى سبب لحسول اعتقادفينا والاعتقاد سب لهيجان الحوف وهيجان الحوف سبب لترك الشهوات والتجافي عن دار الغرور ، وذلك سبب الوصول إلى جوار الله والله تعالى مسبب الأسباب ومرتبها فمن سبق له في الأزل السعادة يسر له هذه الأسباب حتى يقوده بسلسلتها إلى الجنة ويسر عن منه بأن كلا ميسر لمسا خلق لهومن لم يسبق له من الله الحسني بعد عن صماع كلام الله تعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء فاذا لم يسمع لم يعلم وإذا لم يعلم لم يخف وإذا لم يخف لم يترك الركون إلى أف نياوإذا لم يترك ألركون إلى الدنيا بقي في حزب الشيطان وإن جهتم لموعدهم أجمعين ، فاذا عرفت هذا تعجبت من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل فما من أحد إلا وهو مقود إلى الجنة بسلاسل الأسباب وهو تسليطالعلم والحوف عليه وما من مخذول إلا وهو مقود إلى النار بالسلاسل وهو تسليطالنفاتوالأمن والنرور عليه فالمتقون يساقون إلى الجنة قهرا والمجرمون يقادون إلى النار قهرا ولاقاهر إلاالهالواحدالقهار ولا قامر إلا اللك الجبار وإذا انكشف الغطاء عن أعين الفاقلين فشاهدوا الأمركذلك صعواعند ذلك نداء المنادى \_ لمن اللك اليوم أنه الواحد القهار \_ ولقد كان القلاف أنه الواحد القهار كل يوم الذلك اليوم على الخصوص ولكن النافلين لا يسممون هذا النسداء إلا ظاك اليوم ، فهو نبأ عما يتجدد الغافلين من كشف الأحوال حيث لاينفعيم الكشف، فنعوذ بالله الحليم الكريم من الجمل والسمى قانه أصل أسباب الملاك.

( بيان تميز مامجبه الله تعالى عما بكرهه )

اعلم أن فسل الشكر وترك الكفر لايم إلا بمرقة ماجبه أله تعالى عما يكرهه إذ معنالسكر استعمال أمه تعالى عما يكرهه إذ معنالسكر ولميتر ما يقال المستحمال أو باستعمال أو المنافقة القلم و المنافقة المنافقة المنافقة و المنافقة المنافقة و المن

وأعزهاويتينى العريد أن لاعدث نفسه بطلب سراة فوق مرقة الشيخ بل عب الشيخ كل مراة عالية ويتعنى الشيخ عزيز النحوغرائب للواهب وبهذا يظهر جوهر الريدني حنن الإرادة وهذا يعز في الريدين فإرادته للشيئع تعطيه فوق مايتمني لنفسمه ويكون قائمنا بأدب الإرادة . قال السرى رحمه الله حسن الأدب ترجمان العقل . وقال أبو عبد الله بن حنيف قال لي دويم ياين احمل عملك مليما وأدبك دقيقا ، وقيل التمسوف كله أدب

محاسسن الآداب

بِل فيها حَكِم أُخْرِي كَثيرة دقيقة وكذلك معرفة الحكمة في الغيم ونزول الأمطار وذلك لا نشقاق الأرض بأتواع النبات مطعما للخلق ومرعى للأنعام وقد انطوى الفرآن طى جملتس الحسكم الجليةالتي تحملها أنهام الحلق دون الدقيق الذي يتصرون عن فهمه إذ قال تعالى ــ أنا صبيناللـاءصبائم.عققناالأرض عَمَا فَأُنبِتنا فِها حِيا وعنبا \_ الآية . وأما الحكمة في سائر الكواكب السيارة منها والثواب فخفية لا يطلع عليها كافة الحلق والقدر الذي محتمله فهم الحلق أنها زينة للسهاء لتستلة العين بالنظر إليهاوأشار إليه قوله تعالى \_ إذا زينا السهاء ألدنيا نزينة الكواكب \_ فجميع أجزاء العالم عماؤه وكواكبه ورياحه وعماره وجِماله ومعادته ونباته وحبواناته وأعضاء حبواناته لآنخاو ذرة من ذراته عن حكم كثير نمن حكمة واحدة إلى عشرة إلى ألف إلى عشرة الاف وكذا أعضاء الحيوان تنقسم إلى مايعرف حكمها كالعلم بأن المعن للا يسار الاللبطش واليد للبطش لاللمشي والرجل للمشي لاالشم فأما الأعضاء الباطنة من الأمماء وللرارة والكيدوال كلية وآسادالمروق والأعصاب والمشلات ومافيها من النجاو مدوالالتفاف والاعتباك والاغراف والدقة والملظوسائر السفات فلاسرف الحكمة فيباسائر الناس واأدبن بعرفونها الإحرفون منها إلا قدرا يسيرا بالاضافة إلى مافي علم الله تعالى...وماأو تيتممن الطرالاقليلا...فاذن كل من استممل هبئا في حِية غير الحِية التي خلق لهما ولاهل الوجه الدي أر بد به فقد كفر فيه نسمة الله تعالى فمن ضرب غيره بيده فقد كفر نعمة اليد إذ خلقت له اليد ليدفع بها عن نفسه ماجلكه وبأخذماينفعه لالبلك بها غيره ومن نظر إلى وجه غير الحرم فقد كفر نعمة المين ونعمة الشمس إذا لإبصار يتمهما وإنما خلقتا لينصر بهما ماينفعه في دينه ودنياه ويتقى بهما مايضره فيهما فقد استعملهما في غبر ما أربدتا به وهذا لأن الراد من خلق الخلق وخلق الدنياوأسبا باأن يستمن الخلق بهماطي الوصول إلى الله تعالى ولا وصول إليه إلا بمحبته والأنس به في الدنيا والتجافي عن غرور الدنيا ولاأنس إلا بدوام الذكر ولا عية إلا بالمرفة الحاسلة بدوام القكر ولا يمكن الدوام طي الذكر والفكر إلا بدوام البدن ولا يبقى البدن إلا بالنداء ولا يم النداء إلابالأرض والماء والمواء ولا يتمذلك إلا غلق السهاء والأرض وخلق سائر الأعضاء ظاهرا وباطنا فكل ذلك لأجل البدن والبدن مطية النفس والراجع إلى الله تعالى هي النفس للطمئنة بطول العيادة والعرفة فلذلك قال تعالى وماخلقت الجيزوالإنس إلا ليعيدون ما أريد منهم من رزق ـ الآية فكل من استعمل شيئًا في غير طاعة الله تقد كفر نعمة الله في جميم الأسباب التي لابد منها لإقدامه على تلك للعمية . ولنذكر مثالا واحدا للحكم الحفية التي نيست في غاية الحفاء حتى تعتبر بها وتعلم طريقة الشكر والكفران على النيم فنقول : من نعم الله تصالى خلق الدراهم والدنانير وبهما قوام الدنيا وهم حجران لامنفعة في أعيانهما ولكن يضطر الحلق إليهمامن حيث إن كل إنسان محتاج إلى أعيان كثيرة في مطعمه وملبسه وسائر حاجاته وقد يحجز عما محتاج إليه وعلك مايستغنى عنه كنن يملك الزعفران مثلا وهو عتاج إلى جمل يركبه ومن علك الحلريم يستغنى عنه وعتاج إلى الزعفران فلا بدينهما من معاوضة ولابدفي مقدار الموض من تقدير إذلاببذل صاحب الجلل جمله بكل مقدار من الزعفران ولا مناسبة بين الزعفران والجلل حق بقال بعطي منه مثله في الوزن أو السورة وكذا من يشترى دارا بثياب أوعيدا غف أودقيقا عمار فهذه الأشياء لاتناسب فيها فلا يدرى أن الجلل كم يسوى بالزعفران فتتعذر العاملات خِدا فافتقرت هذه الأعمان للتنافرة التباعدة إلى متوسط بينها محكم فيها محكم عدل فيعرف من كل واحد رتبته ومنزلته حتى إذا تخررت المنازل وترتبت الرتب علم بعد ذلك المساوى من غسير المساوى شحلق الله تعالى الدنانير والدراهم حاكين ومتوسطين بين سائر الأموال حق تقدر الأموال بهما فيقال هذا الحليسوي

لكل وقتأدب ولكل حال أدب ولكلمقام أدب فن يائم الأدب يبلغ مبلغ الرجال ومن حرم الأدب فهو بعيد من حيث بظن القرب ومردود من حيث يرجو القبول ومن تأديباله تعالى اصحاب رسول الله صبلى الله عليه وسلم قوله تعالى - لارضوا أسواتكم فوق سوتالني كان ثابت بنقيس بنعماس في أذة وقر وكان جهورىالموتفكان إذا كلم انسانا جهر بسوته وربما كان يكلم التى صلى اقتعليه وسلم فيتأذى بصوته فأتزل الله تعالى الآبة تأديبا 4 ولنسيره . متساويان وإنما أمكن التعديل بالتقدين إذ لاغرض في أعيانهما ولوكان في أعيانهما غرض رعا اتتفى خصوص ذلك الفرض في حق صاحب الفرض ترجيحا ولم يقتض ذلك في حق من لاغرض

له فلا ينتظم الأمر فاذن خلقهما الله تصالى التنداولهما الأيدي ويكونا ساكن بن الأموال بالمدل ولحسكمة أخرى وهي التوسل بهما إلى سائر الأشياء لأنهما عزيزان فأتفسهما ولاغرض فأعيابهما ونسيتهما إلى سائر الأموال نسبة واحدة فن ملكهما فكأنه ملك كل شيء لا كمن ملك أوبا فانه لم علك إلا النوب فاو احتاج إلى طعام رعما لم يرغب صاحب الطعام في النوب\$نغرضهفيدابة مثلا فاحتج إلى شيء هو في صورته كأنه ليس بشيء وهو في معناه كأنه كل الأشياء والثبيء إنما تستوى نسبته إلى المختلفات إذا لم تكن له صورة خاصة بفيدها غصوصها كالمرآة لالون لها وتحكي كل لون فكذلك النقد لاغرض فيه وهو وسيلة إلى كل غرض وكالحرف لامعني له في نفسه وتظير به الماني في غيره فهذه هي الحكمة الثانية وفيهماأ يضاحكم يطول ذكرهاف كلمن عمل فيهما عملا لابليق بالحسكم بل مخالف الفرض القصود بالحسكم فقد كفر نعمة المتعالى فيماها ونامن كنرها تقد ظلميما وأبطل الحُكمة فيهما وكان كن حبس حاكم للسلمين في سجن بمنتم عليه الحركم بسبيه لأنه إذا كنز فقد ضبع الحكم ولا محصل الفرض القصود به وما خلفت الدراهم والدنا نيرازيد خاصة ولا لمسرو خاصة إذ لاغرض للآحاد في أعاليها فالهما حجران وإنما خلقا لتنداولها الأبدي فيكونا حاكمين بين الناس وعلامة معرفة للمقادير مقومة للمرائب فأخبر الله تسالىالدين يسجزون عن قراءة الأسطر الإلهية الكتوبة على صفحات الوجودات نخط إلهي لاحرف فيه ولاصوت الذي لايدرك بعن البصر بل بعن البصيرة أخبر هؤلاء الماجزين بكلام صوه من رسوله صلى الله عليه وسلم حتى وصل إليهم بواسطة الحرف والصوت العني الذي عجزوا عن إدراكه فقال تعمالي .. والذين يكوون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فشرهم بعداب ألم سوكل من أتخلس الدراهم والدنائير آئية من ذهب أو فشة تقد كفر النممة وكان أسوأ حالا ممن كُنْر لأن مثال هذا مثال من استسخر حاكم الله في الحاكة والمكس والأعمال التي يقوم بها أخساء الناس والحبس أهون منه وذلك أن الحزف والحديد والرصاص والنحاس تنوب مناب الذهب والنضة في حفظ المائمات عبر أن تثبيد وإنما الأواني لحفظ المائمات ولا يكني الحزف والحديد في القسود الذي أريد به النقود ألهز لم يسكشف له هذا انكشف له بالرجة الإلهية وقيل له من شرب في آنية من ذهب أو فضة فكأتما مجرجر في بطنه نارجيتم (١١) وكل من عامل معاملة الرباطي العراهم والدنانير فقد كفر النممة وظلم لأنهما خلقا لنيرها لالنفسهما إذ لاغرض في عينهما فاذا أمجر في عينهما فقد أتخذها مقسودا على خلاف وضم الحكمة إذ طلب النقد لنبير ماوضع له ظلم ومن معه تُوب ولا تقد معافقد مَثِلَ اللهُ عليسة وسلِر لايقدر على أن يشتري به طعاما وداية إذ ربما لايناع الطعام والداية بالثوب فهو معلور في يعهبنقد آخر ليحصل النقد فيتوصل به إلى مقسوده فاتهما وسيلتان إلى النير لاغرض فيأعيا بهماوموقعهما في الأموال كموقع الحرف من الكلام كما قال النحويون إن الحرف هو الذي جاء لمني في غسير-وكموقع المرآة من الألوان فأما من معه تقد فلو جاز له أن يبيعه بالنقد فيتخذ التعامل على النقدفاية عمله فسق النقد مقددا عنسده وينزل منزلة للكنوز وتقييد الحاكم والبريد الوصل إلى النبر ظلم

أخبره ضاء الدبن عبد الوهاب بن على قال أنا أيو الشنم المروى قالأ ناأبو نصر الترياقي فال أفاأ توعد الجسراحي قال أنا أبو العباس الحبوبي قال أمّا أبو عيسى الترمذي فال ثنا عجد ابن الثني قال تنامؤ مل اين إحميل قالد ثنا نافع ابن عربن جيل الجمعى قال حدثني حايس بن أى مليكة قال حدثني عبد الله بن الربير أن الأقرع بن حايس قدم على الني صلى ألله عليه وسلم فقال أبو يحتكر استعمله على قومه فقال عمر لاتستعماه بإرسول الله فتسكلما عند الني

(١) حديث من شرب في آنية من ذهب أو فضة فكأتما عجرجر في بطنه تار جهنم متفق عليمن

حديث أم سأمة ولم يصرح الصنف بكونه حديثا .

كما أن حبسه ظلم فلا معنى لبيم النقد بالنقد إلا أنخاذ النقد مقصودا للادخار وهو ظلم . فان قلت : فلم جاز بيع أحد النقدين بالآخر ولم جاز بيع الدرهم بمثله . فاعلم أن أحد النقدين يخالف الآخر فمقسود التوصل، إذ قد يتيسر التوسل بأحدها من حيث كثرته كالدراهم تتفرق في الحاجات قليلا قليلا فني النع منه مايشوش القصود الخاص به ، وهو تيسر التوصل به إلى غيره . وأما بيع الدرهم بدرهم عائله فجائز من حيث إن ذلك لا يرغب فيه عاقل مهما تساويا ولا يشتغل به تاجر فانععبث يجرى عبرى وشع الدرج على الأرض وأخله بسينه وعمل لانخاف على العقلاء أن يصرفوا أوقائهم إلى وسَم الدرهم عَلى الأرض وأخلم بعينه فلا تمنع بما لاتتشوق النفوس إليه إلا أن يكون أحدهما أجود من الآخر وذلك أيضا لايتصور جرياته ، إذ صاحب الجيد لايرضي عثله من الردى. فلاينتظم العقد وإن طلب زيادة في الردىء قذاك مما قد يقصده فلا جرم تمنعه منه وتحكم بأن جيدهاورديما سواء لأن الجودة والرداءة ينبغي أن ينظر إليهما فها يقصد في عينه ، وما لاغرض في عينه فلاينبغي أن ينظر إلى مضافات دقيقة في صفاته وإنما اأنى ظلم هو الدى ضرب التقود مختلفة في الجودة والرداءة حتى صارت مقسودة في أعيانها وحقيا أن لاتقصد . وأما إذا باع درها بدرهم مثله نسيئة فأعالم مجز ذلك لأنه لايقدم على هذا إلا مسامح فاصد الإحسان في القرض وهومكرمةمندوحةعنه لتية صورة الساعة فيكون له حمد وأجر . والعارضة لاحمد فيها ولا أجر فهو أيضا ظلم لأنه إضاعة خصوص المساعة وإخراجها في معرض الماوضة وكذلك الأطعمة خلقت ليتغذى مها أو يتداوى مها فلاينبغي أن تصرف على جهتها فان قسم باب للعاملة فيها يوجب تقييدها في الأيدى ويؤخرعنها الأكل الذي أريدت له أسا خلق الله الطعام إلا ليؤكل والحاجة إلى الأطعمة شديدة فينبغي أن تخرج عن يد الستننى عنها إلى المحتاج ولا يعامل على الأطعمة إلا مستغن عنها . إذ من معه طعام فلم لاياً كله إن كان محتاجاً ولم بجعله بضاعة تجارة وإن جعله بضاعة تجارة فليمه ممن يطلبه بعوض غبر الطعام يكون عتاجا إليه . قأما من يطلبه جبن ذلك الطعام فهو أيضا مستفن عنه ولهذا وردفيالدرعالمين المحتكر وورد فيه من التشديدات ماذكرناه في كتاب آداب الكسب ، نعر باثم البر بالتمر معذور إذ أحدها لايسد مند الآخر في النرض وبائم صاع من البر بساع منه غير ممذور ولكنه عابث فلا محتاج إلى منع لأن النفوس لاتسمح به إلا عند التفاوت في الجودة ومقابلة الجيد عثله من الرديم لايرضى بها صاحب الجيد . وأما جيد برديثين فقد يقصد ولكن لما كانت الأطعمة من الضروريات والجيد يساوى الردىء في أصل الفائدة ويخالفه في وجوء التنعم أسقط الشبرع غرض التنع فيا هو القوام فيذه حكمة الشرع في عرب الربا وقد انكشف لنا هذا بعد الاعراض عن فن الفقه فلنلحق هذا بن الفقهات فانه أقوى من جميع ماأوردناه في الخلافيات وبهذا يتضمر جعان مذهب الشافي رحمه الله في التخصيص بالأطعمة دون المكيلات إذ لو دخل الجمس فيه لكانت التياب والدواب أولى بالله خول واولا اللم لكان مذهب مالك رحمه الله أقوم المذاهب فيه إذ خصصه بالأوقات ولكنكل معنى يرعاه الشرع فلابد أن يضبط محد وتحديد هذا كان ممكنا بالقوت وكان ممكنا بالمطموم فرأى الشرع التحديد بجنس المطموم أحرى لسكل ماهو ضرورة القاءو محديدات الشرعقد تحيط أطراف لايِّموى فيها أصل الحنى الباعث على الحسكم ولسكن التحديد يتم كذلك بالضرورة ولو لم يحدثنمور الحلق في أنباع جوهر المعنى مع اختلافه بالأحوال والأشخاص فعين المني كالرقو ته مختلف باختلاف الأحوال والأنتخاص فيكون آلحد ضروريا فلذلك فال الله تعالى ... ومن بتمدحدودالله فقدظ نفسه...

حتى علت أصواتهما فقال أبو بكر لعمر ماأردت إلاخلاف وقال عمرما أردت خلافك فأتزل الله تعالى الآبة فكان عمر بعد ذلك إذا تسكلم عند التي صلى الله عليــه وسلم لايستم كلامه حق يستفيم . وقبل لما تزلت الآية آلي أبو بكر أن لايشكام عند الني صلى الله عليه وسلم إلا كأخ السرار فيكذا ينبغى أن يكون المريد مع الشيخ لاينبسط برفع العموت وكثرة الضحك وحكثرة السكلام إلا إذا بسطه الشيخ فرقم الصوت تنحية جلباب الوقار والوقار إذا سكن

القلب عقل اللسان مايقول وقدينازل باطن بعض المربدين من الحرمة والوقارمن الشيخ مالايستطيع الريد أن يشبع النظر إلى الشيخ وقد كنت أحم فيدخل على عمى وشيخي أبو النجيب السروردى رحيه الله فيترشم جسدى عرةا وكنت أتمني السرق لتخف الحي فكنت أحد ذلك عند دخول الشيمع على ويكون في قدومه وكة وشفاء وكنت ذات يوم في البيت خالبا وهناك منديل وهبه لي الشيخ وكان يتميم ية فوقع قامي على النديل اتفاقا فتألم

ولأن أصول هذه للعاني لأتختلف فيها الشرائع وإنما نختاف في وجوء التحديد كما يحدُّ شرع عيسي إن مرام عليه السلام "بحريم الحتمر بالسكر وقد حده شرعنا بكونه من جنس للسكر لأن ڤليله يدعو إلى كثير، والداخل في الحدود داخل في التحريم عمكم الجنس كما دخل أصل المني بالجملة الأصلية فهذا مثال واحد لحسكمة خفية من حكم النقدين فينبغي أن يعتبر شكر النعمة وكفرائها بهذا للتال فسكل ماخلق لحكمة فينعى أن يصرف عها ولا مرف هذا إلا من قدعرف الحكمة سومن والملكمة فقد أونى خيراكثيرا .. ولكن لا تسادف جواهر الحكم في قاوب هي مزابل الشهوات وملاعب الشاطين مل لانتذكر إلا أولو الألباب وقدلك قال صلى الله عليه وسلم والولاأن الشياطين عومون طر قاوب من آدم لنظروا إلى ملكوت السهاء (١) ي وإذا عرفت هذا الثال فتس عليه حركتك وسكه نك ونطقك وسكوتك وكل فعل صادر منك فانه إما شكر وإماكم إذلايتسو"ر أن ينفك" عنهما وبعض ذلك نسفه في لسان الفقه الذي تناطق به عوام الناس بالسكراهة وبعضه بالحظر وكل ذلك عند أرباب الفاوب موصوف بالحظر . فأقول مثلا لواستنجيت بالبخي فقد كفرت نعمة اليدمن إذ خلق الله لك البدين وجعل إحداها أقوى من الأخرى فاستحق الأقوى عزيد رجحانه فيالغالب التشريف والتفضيل وتفضيل الناقص عدول عن العدل والله لايأمر إلا بالعدل ثم أحوجك من أعطاك اليدين إلى أعمال بضها شريف كأخذ الصحف وبعضها خسيس كازالة النجاسة فاذا أخذت السجف بالسار وأزلت النحاسة بالهمان فقد خسست الشرف عما هو خسيس فغضضت من حقه وظامته وعدلت عن العدل وكذلك إذا بسقت مثلا في جهة القبلة أواستقبلتها في قشاء الحاجة فقد كفرت نممة الله تعالى في خلق الجهات وخلق معةالعالملأة نه خلق الجهات اتكون متسعك في حركتك وقسم الجيات إلى مالم يشرفها وإلى ماشرفها بأن وضع فيها بينا أشافه إلى نفسه استمالة لقلبك إليه ليتقيد به قلبك فيتقيد بسببه بدئك فى تلك الجهة طهيئة الثبات والوفاد إذاعبدت ربك وكذلك انمسمت أضائك إلى ماهي شريفة كالطاعات وإلى ماهي خسيسة كقضاء الحاجة ورمى البصاق لخذا رميت بساقك إلى جية الفبلة قد ظاميها وكفرت نعمة الله تعالى عليك بوضع القبلة التي بوضعها كال عبادتك وكذلك إذا لبست خفك فابتدأت باليسرى فقد ظلت لأن الخف وفاية الرجل فالرجل فيه حظ والبداءة في الحظوظ ينبغي أن تكون بالأشرف فهو المدل والوظاء بالحكمة و تقيضه ظلم وكفران لنمة الحنب والرجل وهذا عند العارفين كبيرة وإن ساء الفقيه مكروها حق إن بعضهم كان قد جم أكرارا من الحنطة وكان يتصدق بها فسئل عن سببه فقال لبست المداس مرة فابتدأت بالرجل اليسرى سهوا فأريد أن أكفره بالصدقة ، نم الفقيه الإندر على نفخيم الأمر في هذه الأمور لأنه مسكين بل باصلاح العوام الذين تقرب درجتهم من درجة الأنعام وهم مفعوسون في ظامات ألحم وأعظم من أن تظهر أمثال هذه الظامات بالإضافة إليها فقبيح أن يقالىالذي شرب الحمروأخذالقدم بيسار. قد تعدى من وجهين : أحدها الشرب والآخر الأخذ بالبسار ومن باع غمرا فيوقتالنداء يوم الجمة تتبيح أن يقال خان من وجهين : أحدها بيع الحر والآخر البيع في وقت النداء ومن فغى حاجته في عمراب للسجد مستدبر القبلة فتسبيح أن يَدْكُر تركه الأدب في فضاءا لحاجامن حيث إنه لم يجمل القبلة عن بمينه فالماص كلما ظلمات بعضها فوق بعض فينمحق بعضها فيجنب البعض فالسيد قد يعاقب عبده إذا استعمل سكينه بغير إذنه ولسكن لوقتل بثلك السكين أعزأولامعليهق ١) حديث لولاأن الشياطين مجومون على بني آدم لنظروا إلى ملسكوت السهاء تقدم في السوم.

الستعمال السكين بفير إذنه حكم ونسكاية في نفسه فكلمار اعادالأنبياء والأولياء من الأداب وتساعنا فيه في الفقه مع العوام فسبيه هذه الضرورة وإلافكل هذه للكاره عدول عن العدل وكفران للنعمة وهممانَ عن الدرجة البلغة للعبد إلى درجات القرب ، نم بعضها يؤثر فيالعبدبنقسانالقرب والمحطاط الذرة وبعضها مجرج بالسكلية عن حدود القرب إلى عالم البعد الذي هو مستقر الشياطين وكذلك من كسر غصنا من شجرةمن غيرحاجة ناجزةمهمةومن غيرحاجة غرض صميم فقد كفر نممة الله تعالى في خلق الأشجار وخلق اليد. أما اليدفائها لم تخلق العبث باللطاعة والأعمال العينة على الطاعة. وأما الشجر فانماخلقهاللة تعالى وخلق فالمروق وساق إليه للاموخلق فيعقو ةالاغتذاء والنماء ليبلغ منتهى نشوه فينتفع به عباده فكسره قبل منهى نشوه لاعلى وجه ينتفع به عباده عالفة اقصودا لحكة وعدول عن المدل فان كان 4 غرض صيم فه ذلك إذا لشجرو الحيو ان جعلاقداء لأغراض الانسان فانهما جمعا فانيان هالكان فافتاء الأخس في بماء الأشرف مدهما أقرب إلى المدل من تشييمهما جيما وإليه الاشارة بقوله تعالى .. ومعضر فسكم مافي السموات ومافي الأرض جيعا منه سفيرإذا كسر فاك من ملك غيره فهو ظالم أيضًا وإن كان مُعتاجًا لأن كل شجرة بعينها لاتني بحاجات عبَّاد الله كلهم بل تني بحاجة واحدة ولوخمص واحد بها من غير وجحان واختصاص كان ظلما فساحب الاختصاص هم الذي حمل البلد ووضعه في الأرض وساق إليه الماء وفام بالتعهد فهو أولى به من غيره فيرجم جانبه بذلك ، قان نبت ذلك في موات الأرض لا بسعى آدمي اختص بخرسه أو بغرسه فلابد من طلب اختصاص آخر وهو السبق إلى أخله فالسابق خاصية السبق . فالعدل هو أن مكون أول به ، وعبر الفقياء عن هذا الترجيح بالملك ، وهو مجاز محض ، إذ لاملك إلا لملك الماوك الذي له ماني السمواتوالأرض ، وكيف يكون العبد مالسكا وهو في نفسه ليس علك نفسه بل هو ملك غيره، فم الحلق عباد الله والأرض مائدة الله وقد أذن لهم في الأكل من مائدته بقدر حاجتهم كالملك ينسب مائدة لمبيد. • قمن أخذ للمة بيمينه واحتوت عليها براجمه فجساء عبد آخر وأراد انتزاعها من يد. لم يمكن منه لا لأن اللقمة صارت ملسكا له بالأخذ باليد فان اليد وصاحب اليد أيضًا محلوك ولسكن إذا كانت كل النمة بعينها لاتني عاجة كل المبيد فالعدل في التخسيس عند حسول ضرب من الترجيح والاختصاص والأخذ اختصاص ينفرد به البيد فمنع من لايدلى بذلك الاختصاص عن مزاحمته، فهكذا ينبغي أن تفهم أعمالة في عباده ولذلك نقول من أخذمن أموال الدنياأ كثر من حاجته وكنزه وأمسكه وفي عباد الله من محتاج إليه قهو ظالم وهو من الدين يكترون النهب والنضة ولاينفقونها في سبيل الله وإنما سبيل الله طاعته وزاد الحلق في طاعته أموال الدنيا ، إذبها تندفع ضروراتهم وتراضم حاجاتهم ، فيم لابدخل هذا في حدقتاوي الفقه لأنمقاد برالحاحات خفية والنف مريق استشعار الفقر في الاستقبال عنتلفة وأواخر الأعمار غير معلومة فتسكليف الموام ذلك بجرى جرى تسكليف العمييان الوفار والتؤدة والسكوت عن كل كلام غير مهم ، وهو بحكم نفسانهم لايطيقونه فتركنا الاعتراض عليهم في اللعب واللهو وإياحتنا ذلك إيام لايدل على أن اللهوواللعب حق فكذلك إباحتنا الموام خط الأموال والاقتصار في الاتفاق على قدر الزكاة المهرورة ماجباوا عليه من البخل لايدل طي أنه فاية الحق . وقد أشار القرآن اليه إذ قال تعالى \_ إن يسألكوها فيحضكم تبخلوا \_ بل الحق الذي لا كدورة فيه والمعلم الذي لاظلم فيه أن لا يأخذ أحد من عباداتْه من مال الله إلا عدوزاد الراكب فسكل عبادالله وكاب لطايا الأبدان إلى حضرة اللك الديان . فمن أحد زيادة عليه تم منعه عن وأكب آخر محتاج البه فهو ظالم تارك العدل وخارج عن مقصود الحسكمة وكافر فعمة الله تعالى عليه بالقرآن والرسول والمقل وسائر الأسباب التي بهاعرف أن ماسوى زادالوا كم وبالعليه

باطني منذلك وهالني الوطء بالقسدم على منديل الشيخ وانبث من باطني من الاحترام ماأرجو بركته. قال ابن عطاء فيقوله تمالي -لاترفعو أأصو اتكيد زجر عن الأدنى لئلا يتخطى أحد إلى مافوقه من ترك الحرمة وقال ميل في ذلك لأ خاطبه . إلامستفهمين . وقال أبو بكر من طاهر لاتبدروه بالخطاب ولا تجببوه إلاطى حدود المرمة ولأعيرواله بالقول كجهر بعضكم فيعشأي لانفلظوا أه ف الحطاب ولاتنادو. باحد باحد باأحد كا ينادى بسنكم بسنا ولكن غسو.

واحترموه وقولواله: بانى الله بارسول الله ومن هذا القمل بكون خطاب المرمد مع الشيخ وإذا سكن الوقار القلب عزاللسان كيفية الخطاب . ولما كلفت النفوس عجية الأولاد والأزواج ونمكنت أهمموية النفسوس والطباع استخرجت من اللسان. عبارات غربة وهي تحت وقتيا صاغيا كلف النقس وهواها فأذا امتلا القلبحرمة ووقارا تصلم اللسان المارة ، وروى ١١ تزلت علم الآية تعد ثابت بن قيس في الطريق يكي فمر به عاصم بن عدى قبال

فى الدنيا والآخرة فمن فهم حكمة الله تعالى فى جميع أنواع للوجودات قدر علىالفيام يوظيفةالشكر واستقصاء ذلك محتاج إلى مجلمات ثم لانني إلا بالقليل وإعبا أوردنا هذاالقدر ليعاعلنالصدق فيقوله تعالى .. وقليل من عبادى الشكور .. وفرح إبليس لهنه الله بقوله .. ولا بجدا كثر عمشا كرين فلا يرف معنى هذه الآية من لم يعرف معنى هذا كله وأمور الخرور اعذاك تنقضى الأعمار دون استقصاء مباديها ، فأما تفسير الآية ومعنى لفظها فيعرفه كل من يعرف اللغة وبهذا يتبين الى الفرق بين للمني والنفسير . فان قلت فقد رجع حاصل هذا الكلام إلى أن قد تعالى حكمة في كل ثبىءوأنه جعل بعض أضال العباد سببا لتمام تلك الحكمة وباوغها غابة للراد منها وجعل بسنى أضالها مانسامن بمام الحكمة فكل ضل وافق مقتضى الحكمة حق انساقت الحكمة إلى فاتبافهه شكر وكل ماخالف ومنع الأسباب من أن تنساق إلى الفاية الرادة مها فهو كفران وهذا كله مفهوم ولكن الأشكال باق وهوأن فل العبد النقسم إلى مايتمم الحكمة وإلى مايرفها هو أيضا من ضل اقتمالي فأين العبدق اليين حق يكون شاكرا ممة وكافرا أخرى . فاعلم أن تمام التحقيق فهذا يستمدمن تيار عرعظيم من علوم للكاشفات وقد رمزنا فها سبق إلى تاوعات عبادمها وعن الآن نسر جبارة وجرةعن آخرهاوغا بهاخهمهامن عرف منطق الطير ويجحدها من عجز عن الإيضاع في السيرفضلاعن.أن بحول.ف.جواللكوت-جولان الطير فنقول: إن أله عز وجل في جلاله وكبريائه صفة عنها يسدر الحلق والاختراء وتلك السفة أطي وأجل من أن تلمحها عين واضع اللغة حتى يعبر عنها بعبارة تدل على كنهجلالماوخسوص حقيقتها فلريكن لها في العالم عبارة لعلو شأنها وانحطاط رتبة واضعى اللغات عن أن يمند طرف فهمهم إلى مبادى إشراقها فانخفضت عن ذروتها أبسارهم كا تنخفض أبسار الخفافيش عن ورالشمس لالفموض في ورالشمس ولكن لشمف في أبسار الخفافيش فاضطر اقدين فتحت أبسارهم لملاحظة جلالها إلى أن يستميروامن حضيض عالم التناطقين باللغات عبارة تفهم من مبادى حقائقها شيئا ضعيفا جدا فاستعاروا لهما اسم القدرة فتجاسرنا يسبب استعارتهم طئ النطق فقلنالمه تمالى صفةهى القدرة عنيا يصدرا لحلق والاخترام ثم الحلق ينقسم في الوجود إلى أقسام وخصوص صفات ومصدر انقسام هسنه الأقسام واختصاصها خصوص صفاتها صفة أخرى استمير لها عثل الضرورة التي سبقت عبارة للشيئة فهي توجمنهاأمرا مجلا عند التناطقين بالغات التي هي حروف وأسوات التفاهين بها وتسور لفظ المشيئة عن الدلاقطي كنه تلك الصفة وحقيقتها كقصور لفظ القدرة ثم القسمت الأفعال الصادرة من القدرة إلى ماينساق إلى المنتهى الذي هو غاية حكمتها وإلى ما يقف دون الفاية وكان لسكل واحد نسبة إلى صفةالمشيئة لرجوعها إلى الاختصاصات التي مها تتم القسمة والاختلافات فاستعير لنسبة البالتر فأيته عبارة الحبة واستبير لنسبة الواقف دون غايته عبارة الكراهة وقيل إجماجيعا داخلان فيوسف المشيئة ولكن لكل واحد خاصية أخرى في النسبة يوهم لفظ الحبة والكراهة منهما أمما مجلاعتدطالي القهممن الألفاظ واللفات ثم انقسم عبامه الذين عم أيضا من خلقه واختراعه إلى من سبقت له الشيئة الأزلية أن يستعمله لاستقاف سكته دون غايتها ويكون ذاك قيراني خهم بتسليط الدواعي والبواعث عليهم وإلى من سبقت لهم في الأزل أن يستعملهم لسياقة حكمته إلى غايتها في جس الأمور فكان لكل واحدمن الغر من نسبة إلى المشعة خاصة فاستمر لنسة المستملين في إتمام الحسكة بهم عبارة الرضاد استمر الذين استوقف مهم أسباب الحكمة دون غايتها عبارة النضب فظهر على من غضب عليه في الأزل فعل وقفت الحسكمة مه دون غانتها فاستمر له السكفران وأردف ذلك بنقمة اللمن والمذمة زيادة في النكال وظهر على من ارتضاء في الأزل قعل انساقت بسببه الحكمة إلى فايتها فاستعير أعبارة الشكروأردف

ماسكك باثات قال هذه الآية أنخوف أن تبكون فزلت فيدان تحبط أعمالكم وأنتم لاتشمرون \_ وأنا رفيم الصوتطىالني صل الله عليه وسلم أخاف أن عبط عملي وأكون من أهل النار فمقى عاصرالى رسول الله صلى الله عليهوسل وغلب ثابتا السكاء فأي امرأته جسلة منت عبداللهنالاانساول فقال لمما إذا دخات بيت فرسي فسدى على الضبأة عسار فغبرته عمياد حتماذاخ حت عطفته وقال لاأخرج حتى يتوفاني الله أو يرضى عنى رسول الله

صلى الله عليه وسلم قاما

مخلمة الثناء والإطراء زيادة في الرضا والقبول والإقبال فكان الحاصل أنه تعالى أعطى الجمال ثمرانني وأعطى النكال ثم قبيم وأردى وكان مثاله أن ينظف الملك عبده الوسخ عن أوساخه ثم يلبسهمن عاسن ثيابه فاذا نم زينته فال باجيل ماأجلك وأجل ثيابك وأنظف وجهك فيكون بالحقيقة هو الجمل وهو الثنى على الجال فهو الثنى عليه بكل حال وكأنه لم يثن من حيثالعني إلاهلى نفسه وإعماالسدهدف الثناء من حث الظاهر والصورة فه كذا كانت الأمور في الأزلو هكذ التسلسل الأسباب والسببات يتقدير رب الأرباب ومسبب الأسباب ولم يكن ذلك على اتفاق وعث بل عن إرادة وحكمةو حكم حق وأمر جزم استمير له لفظ الفصاء وقبل إنه كلم بالبصر أو هو أقرب فغاضت محار للقادير محكمذاك القضاء الجزم بمنا سبق به النقدير فاستعبر لترتب آحاد القدورات بضياط بعض لفظ القدر فكان لفظ القضاء بإزاء الأمم الواحد الكلى ولفظ القدر بإزاء التفسيل للبادى إلى غيرتها يتوقيل إنشيئامن ذلك ليس خارجا عن القضاء والقدر فحطر ليعض العباد أن القسمة لماذا اقتضت هذا النفصيل وكف انتظم المدل مع هذا التفاوت والتفضيل وكان بمضهم لتصوره لايطيق ملاحظة كنه هذاالأمروالا حتواء طي عاممه فألجوا عمالم يطيقوا خوض غمرته بلجام للنع وفيل لهم اسكنوا فمنا لهذا خلقتم لايستل عمايفعل وهم يستاون وامتلأت مشكاة بعضهم أورا مقبساً من أور الله تمالي في السموات والأرض وكان زيتهم أولا صافيا يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار فمسته نار فاشتمل نورا على نور فأشر قت أقطار لللسكوت بن أيدمهم مور ربها فأدركوا الأمور كلها كاهي عليه فقيل لهم تأدبوا بآداب الله تعالىواسكتواوإذا ذكر القدر فأمسكوا (١) فان للحيطان آذانا وحواليكم ضغاء الأبسار فسيروا بسير أضعفكم ولا تكشفوا حجاب الشمس لأبسار الخافيش فيكون ذلك سبب هلا كيرف خلقوا بأخلاق الدسالي والزلوا إلى مماء الدنيا من منتهي علوكم ليأنس بكم الضعفاء ويفتسبوا من بقايا أنواركم للشرقة من وراء حبابكم كما يقتبس الخفافيش من بقايا نور الشمس والسكواكب في جنع الليل فيحيا به حياة يحتملها شخصه وحاله وإن كان لا عيا به حياة الترددين في كال نور الشمس وكونوا كن قبل فيه :

شربنا شرابا طبيا عند طب حكداك شراب الطبيين يطب شربنا وأهرتنا على الأرض فضلة والأرض من كأس الكرام نصيب

فهكذا كان أول هذا الأمر وآخر، ولا ينهمه إلا إذا كنت أهلا أه وإذا كنت أهلا له نحت العبن وأجمرت فلا تحتاج إلى قائد بقودك والأحمى بمكن أن يقاد ولكن إلى عدمافاذامنا في الطريق وسار أحد من السيف وأدق من النسر قدر الطائر على أن يطبر عليه وأيقدر هيأ أن يستجر وراءه أعمى وإذا دق الحجال ولطف تلف للماء مثلا ولم يكن العبور إلا بالسباحة تقديقد المساهر بستة السباحة أن يسر بنفسه وربحا لم يقدر على أن يستجر وراءه آخر فهذه أمور نسبة السبر عليها إلى السبر علي ماهو بجال جماهير الحلق كنسبة للمى على للساء إلى المدى على الأرش والسباحة يمكن أن تتم فأما الشى عليها للماء فلا يكتسب بالتسلم بل ينال بقوة اليقين ، وادلك قبل الذي صلى الله عليه وسلم وإن عيسى عليه السلام يقال إنه مقى على الماء تقال صلى الله عليه وسلم لو ازداد يقينا للدى على الهواء (20 ) فهذه

(١) حديث إذا ذكر القدر فأمسكوا الطورانيسن حديث النمسعود وتدهم في الطرو إحسر السنف بكونه حديثا (٧) حدث قبل له بقال إن عيسى مشى على الماء قال لوازداد غينالتي على الهو اروهذا حديث مشكر لا يعرف هكذا والمعروف مارواه ابن أبى العنبا في كتاب اليقين من قول بكر بن عبدالله المزى قال قد الحواد بودن نبيم قبل له توجه نحو اليسر فانطاتهوا بطلبوته . فلما انهوا إلى البحر

رموز وإشارات إلىمعنىالسكراهةوالمحبةوالرضاوالغضبوالشكروالكفران لالمنق بطالمعاملةأ كثر منها وقد ضرب الله تعالى مثلا الداك تقريبا إلى أفهام الخلق إذعرف أعما خلق الجروالانس إلالمبدوه فكانت عبادتهم غاية الحكمة في حقهم ثم أخبر أن له عبدين يحب أحدها واسمه جبريل وروح القدس والأمين وهو عنده محبوب مطاع أمين مكنن وينغش الآخر واسمه إبليس وهو المعنز للنظر إلى يوم الدين ، ثم أحال الإرشاد إلى جبريل فقال تعالى .. قل نزله روم القدس من ربك بالحق وقال تعالى .. بلق الروح من أمره على من يشاء من عباده \_ وأحال الاغواء على المبين فقال تعالى المل عن سبيله \_ والإغواء هو استيقاف الساد دون باوغ عاية الحكمة فانظر كف نسبه إلى العبداة يغضب عليه والارشاد سياقه لهم إلى الغاية فانظر كيف نسبه إلى العبد الذي أحبه وعندك في العادة لهمثال فالملك إذا كان عتاجا إلى من يسقيه الشراب وإلى من محجمه وينظف فناء منزله عن القاذورات و كان له عبدان فلايمين للحجامة والتنظيف إلاأقبحهما وأخسهما ولايفوُّ ض حمل التمراب الطيب إلا إلى أحسم وأ كملهما وأحبهما إليهولا ينبغي أن تقول هذا فعل وليكون فعله دون فعلى الأنك أخطأت إذ أَصَفت ذلك إلى نفسك بل هو الذي صرف داعيتك لتخسيص الفعل السكروه بالشخص السكروه والفعل الهبوب بالشخص الهبوب إتماما المدل فان عدله تارة يتم بأمور لامدخل الفيهاو تارة يتم فيك فانكأيشا من أضاله فداعيتك وقدرتك وعلمك وعملك وسائر أسباب حركاتك في التمبيرهوضة الذي رتبه بالمدل ترتيبا تسدر منه الأضال المتدلة إلاأنك لاترى إلانسك فتظيرأن ما يظهر على ف عالم الشهادة ليس 4 سبب من عالم النيب واللكوت فقلك تضيفه إلى نفسك وإنما أنتمثل السي الذي ينظر ليلا إلى لعب للشعبذ الذي يخرج صورا من وراء حجاب ترقص وتزعق وتقوم وتقعدوهي مؤلفة من خرق لاتتحرك بأنفسها وإنما تحركها خيوط شعرية دقيقة لالظهر في ظلامالليل ورءوسها في بد الشعبد وهو محتجب عن أبصار الصيان فيفرحون ويتحبون لظنهمأن تالث الحرق ترقس وتلم وتقوم وتقمد ، وأما العقلاء فاتهم يعلمون أن ذلك تحريك وليس بتحرك ولكنهم رعــا لايعلمون كف تفسيله والذي يعلم بعض تفسيله لايعلمه كأ يعلمه الشعبد الذي الأمر إليه والجاذبة يدوف كذلك صبيان أهل الدنيا والحلق كليم صبيان بالنسبة إلى الساء ينظرون إلى هذه الأشخاص فيظنون أنها التحركة فيحياون علمها ، والعلساء يطمون أتهم عمركون إلاأتهم لايعرفون كيفية التحريك وهم الأكثرون إلاالعارقون والعلماء الراسخون فاتهم أدركوا عمدة أبصارهم خيوطا دقيقة عنكبوتية بل أدق منها بكثير معلقة من الساء متشبئة الأطراف بأشخاص أهل الأرض لاتدرك تلك الحيوطة قها بهذه الأبصار الظاهرة ثم عاهدوا رءوس تلك الحيوط في مناطات لحاهي معلقة بهاوشاهدوا لتلك الناطات مقابض هي في أيدى اللائكة الهركين السمواتوشاهدواأ يضاملا تكة السموات مصروفة إلى حملة المرش ينتظرون منهم ما ينزل عليهم من الأمر من حضرة الربوبية كي لا يعسوا الله ماأمرهم وبغماون ما يؤمرون وعبر عن هذه الشاهدات في القرآن وقيل ــ وفي الساء رزقكم وماتوعدون\_ وعبر عن انتظار ملافكة السموات لما ينزل إليه من القدر والأمر فقيل ـ خلق سبع موات ومن الأرض مثليه:" بتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن التبقدأ حاط بكل شيء علما ــ وهذه أمور لايم تأويلها إلاالله والراسخون في الم وعبر ابن عباس رضي الله عنهما عن اختصاص إذا هو قد أتبل عشي طي للماء فذ كر حديثا فيه أن عيمي قال : لوأن لابن آدم من اليقين شعرة مشى على الماء وروى أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس بسند ضعيف من حديث معاذين جبل لوعرقم الله حق ممرفته لمشينم على البحور ولزالت بدعائكم الجبال

غره قال اذهب فادعه فجاء عاصم إلى السكان الذي فيه رآه فلر بجد فجاء إلىأهله فوجده فيبيت الفرس فقال 4 إن رسول الله مدعوك فقال اكم الضة فأتبا وسدل افخه صلى الدعليه وسارفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مايكيك باثابت فقال أناصيت وأخافأن تكونهفه الآية تزلت في تقال 4 رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تعيش سعيدا وتفتل شهيدا وتدخل الجنة فقال قدرمنيت بشرى الله تعالى ورسوله ولا أرفع سوتى أيداعلى

أتى عاصم الني وأحره

رسول الله فأثرل الله تسالى \_ إن الدين يغضون أصواتهم عند رسيول الله \_ قال أنس كنا تنظر إلى رجل من أهـــل الجنة عشى بين أيدينا قلما كان يوم المحامة في حرب مسيلمة رأى المت من السلمين يسن الانكسار وانهزمت طائفة منهم فقال أفّ لمؤلاء وما يسنعون ثم قال ثابت لسالم بن حديضة ماكا نقائل أعداء الله مع رسول الله سلى الله عليه وسارمثلهذا م ثبتا ولم يزالا بقاتلان حتى قتـــل واستشهد ثابت كا وعبده رسول الله

الراسخين في المغ بعلوم لاتحتملها أفهام الحلق حيث قرأ قوله تعالى يتنزل الأمر بينهن ــ فقال لوذكرت ماأعرفه من معنى هذه الآية لرحمتموني وفي لفظ آخر لقلتم إنه كافر. ولتقتصر طيهذاالقدر فقد خرج عنان الكلام عن قبضة الأختيار وامتزج بعلم للعاملة ماليس منه فلنرجع إلى مقاصدالشكر فنقول: إذا رجع حقيقة الشكر إلى كون العبد مستعملا في إعام حكمة الله تعالى فأشكر العباد أحبهم إلى الله وأقربهم إليه وأقربهم إلى الله اللائسكة ولهم أبضا ترتيب ومامنهم إلاوله مقام معاوم وأعلاهم فيرتبة القرب ملك اممه إسرافيل عليه السلام وإنما عاو درجتهم لأنهم في أخسهم كرام بررة وقد أصلح الله تعالى مهمالاً تبياء عليه السلام وهم أشرف عناوق طي وجه الأرض ويلى درجهم درجة الأنبياء فانهم في أنفسهم أخيار وقد هذى الله بهم سائر الحلق وتمم بهم حكمته وأعلاهم رتبة نبينا علي وعليهم إذ أكمل الله به الدين وختم به النبيين وبليم الطاء الذين هم ورثه الأنبياء فانهم في أنسهم صالحون وقد أصلم الله مهم سائر الخلق ودرجة كل واحد منهم بقدر ماأصلح من نفسه ومن غيرهم بايهم السلاطين بالصدل لأمهم أصلحوا دنيا الحلق كما أصلح السلماء دينهم ولأجل اجتماع الدين واللك والسلطنة لنبينا محد صلى الله عليه وسلم كان أفضل من ساعر الأنبياء قائه أكمل الله به صلاح دينهم ودنياهم ولم يكن السيف واللك لقيره من الأنبياء ثم يلى العلماء والسلاطين الصالحون الدين أصلحو ادينهم و تقوسهم فقط فلم تتم حكمة الله بهم بل فيهم ومن عدا هؤلاء فهمج رعاع . واعلم أن السلطان بعقوام الدين فلاينيفي أنْ يستحقر وإن كان ظالمًا فاسقا . قال عمرو بن العاص رحمه الله : إمام غشوم خير من فتنة تدوم. وقال الني سلى الله عليه وسلم وسيكون عليكم أمماء تعرفون منهم وتسكرون ويفسدون ومايصلم الله مهم أكثر فان أحسنوا فلهم الأجر وعليكم الشكر وإن أساء واضلهم الوزر وعليكم الصر (١٠). وقال سهل من أنسكر إمامة السلطان فهوز نديق ومن دعامالسلطان فرجب فهوميتدع ومن أتاممن غير دعوة فيو جاهل . وسئل أي الناس خرقال السلطان قبل كناتري أن شر الناس السلطان تقالمهلا إن أنه تسالي كل يوم نظرتين نظرة إلى سلامة أموال السلمين ونظرة إلى علامة أبدائهم فيطلع في صحيفته فينقرله جيعردتبه وكان يقول الحشيات السود العلقة على أبو المهرخير من سبعين فاصا يقصون. (الركن الثاني من أركان الشكر ماعليه الشكر)

وهو التمنة فلنذكر قيه حقيقة التعماد ألتسام إودرجاتها وأصنافها وعاسمه أنها بخس و بم فان إحصاء تم الله طل عباد، خارج عن مقدور البشركما فال تعالى ـ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ــ فقدم أمورا كلية تجرى جرى التوانين في معرفة التم ثم نشتشل بذكر الآحاد والله للوفق السواب.

( بيان حقيقة النمية وأقسامها )

اعلم أن كل خير والذه وسادة بأر كل مطاوب ومؤثر قائه يسمى ندمة ولكن النصة بالحقيقة على المدينة المسلم من حديث المهاد ومؤثر قائه يسمى ندمة ولكن النصابالحقيقة على يستمل عليكم أمراه فتعرفون و تسكرون وروده الترمذي المفلط سكون عليكم أغدة والدحس مجيح والبراد بسند ضميف من حديث ابن عمر السلطان ظال الله في الأرضيا أوي إليه كل مظاومهن عباد فان عمل كان عليه الوزر وعاد الرعبة السعر وأماقوله وماصلح الله بهم أكثر فلم أجده بهذا الله فلم الأائم يؤخذ من حديث ابن مسمود مين فرع إليه الناس لما أتكروا سيرة الوليد بن عقبة قال عبيد الله المسرورا فان جور إمام خسين سنة خير من هرج خهر فان محمد رسول الله على الله عليه وسلم تحول فل كرسدينا إمام خسين سنة خير من الهرج رواه الطوائي في الكبير باسناد لا بأس به .

صلى الله عليسة وصلم وعليسه درم فرآه رجل من المسابة بعد موته في النام فقال 4 اعلم أن فلانار جلامن السلين ترم درعي قنهب بها وهو في ناحية من العسكر وعده قرس يسأن في طيله وقد وضمطي درعى يرمة فالشبناله ان الوليد فأخره حق يسترددرعي واثت أبا بكر خليفة رسول الله عليه السلام قتل 4 إن في دينا حتى بقضي عني وفلان من عبيدى عتيق فأخبر الرجل خالدا فوجيد الدوع والقسوس كخل ماوصفه فاستردالدرع وأخمر خالد أبابكر السعادة الأخروبة وتسمية ماسواها نعمة وسعادة إما غلط وإما مجاز كقسمية السمادة الدنبو بةالق لانمين على الآخرة فعمة قان ذلك غلط محض وقد يكون اسم النسمة للشيء صدقاو لكزيكو ن إطلاقه على السعادة الأخروية أصدق فكل سبب يوصل إلى سعادة الآخرة ويعين عليها إما بواسطةواحدة أو وسائط فان تسميته نمعة محيحة وصدق لأجل أنه فضي إلى النمية الحققة والأسباب للمنة والذات الساة نعمة تشرحها بتمسيات [ القسمة الأولى ] أن الأموركلهابالإضافة إلىاتتمسم إلىماهو نافع في الدنيا والآخرة جيما كالم وحسن الحلق وإلى ماهو ضارفهما جيما كالجهل وسو ما لحلق وإلى ماينفع في الحال ويضر في المآل كالتلاذ باتباع الشهوات وإلى مايضر في الحال ويؤلم ولكن ينفع في المال كقمع الشهوات ومخالفة النفس فالنافع في الحال والمال هو النعمة تحقيقا كالعروحسن الحلق والضار فيهما هو البلاء تحقيقا وهو ضدها والنافع في الحال للضر في الما "ل بلاء محسّ عند ذوي البسائر وتنظنه الجيال نعمة ومثاله الجائع إذا وجد عسلا فيهسم فانه يعدمنسمةإن كانجاهلاوإذاعلمه عَمْ أَنْ ذَلِكَ بِلامِ سِيقَ إِلَيْهِ وَالشَّارِ فَى الْحَالَ النَّاقَعَ فَى المَّالَ نَسْمَةً عَند ذوى الألباب بلامعندالجيال ومثاله الدواء البشع في الحال مذاته إلا أنه شاف من الأمراض والأسقام وجالب الصحة والسلامة قالسي الجاهل إذا كلف شربه ظنه بلاء والعاقل يعده نبعة ويتقل للنة ممن يهديه إليه ويقربه منه ويهىء 4 أسبابه فقالك عنم الأم واسعاد من الحجامة والأب يدعوه إلها ذان الأب لكال عقله بلمم العاقبة والأم تقرط حبها وقصورها تلحظ الحال والسي لجيله يتقله منة من أمه دون أيه وبأنس إلياوالي شفقتها وقدر الأب عدوا له ولو عقل لط أن الأم عدوباطنافي مورة صديق لأن متميا إياسن الححامة يسوقه إلى أمراص وآلام أشد من الحجامةولكن الصديق الجاهل شرمن العدو العاقل وكل إنسان فانه صديق نفسه ولكنه صديق جاهل فلذلك تعمل به مالا يعمل بهالعدو [قسمة ثانية] اعلمأن الأسباب الدنيوية مختلطة قد امتزج خيرها بشرها ففاما يصفو خيرها كالمسال والأهل والواد والأقارب والجاء وسائر الأسباب ولكن تنقسم إلى ما تعمه أكثر من ضره كقدر الكفاية من المالوا فاموسائر الأسباب وإلى ماضره أكثر من تمه في حق أكثر الأشخاص كالسال السكتر والجاه الواسعوالي ما يكافىء ضرره نفعه وهذه أمور تختلف بالأشخاص فرب إنسان صالحيتتم بلثال الصالح وإنكثر فينفقه في سبيل الله ويصرفه إلى الحيرات فهو مع هذا التوفيق معة في حقور بإنسان يستضر القليل أيضا إذ لايزال مستصفرا له شاكيا من ربه طالبا للزيادة عليه فيكون ذلك مع هذا الحذلان بلاء في حقه [ قدمة ثالثة ] اعلم أن الحيرات باعتبار آخر تنقسم إلى ماهو مؤثر أداته لالتبر. وإلىمؤثر لنره وإلى مؤثر الداته ولنره . فالأول ما يؤثر الداته لالنبره كلفة النظر إلى وجه الله تعالى وسعادة لقائه ، وبالحة سعادة الأخرى التي لا انتضاء لها قالها لا تطلب لتوصل بها إلى فا بالخرى مقسودة وراءها بل تطلب قداتها. الثانى ما يتعداني مولاغرض أصلافي ذاته كالعراهم والدنائير فان الحاجة لوكانت لا تنقفي بها لكانت هي والحسباء عناية واحدة ولكن لما كانت وسية إلى النات سرية الإيسال إليها صارت عند الجهال مجبوبة في نفسها حتى يجمعوها ويكروها ويتصارفوا عليها بالربا ويظنون أنهامقسودة ومثال هؤلاء مثال من بحب شخصا فيحب بسفيه رسوله الذي مجمع بينه وبينه مرشيق عبة الرسول عبة الأصل فيبرض عنمه طول عمره ولا يزال مشغولا بتعهد الرسول وعماناته وتفقده وهو غاية الجيل والضلال . الثالث ما عصد الداته وأنسره كالصحة والسلامة قاتها تصدلية در بسمواطي الله كر والفحكر الموصلين إلى لقاء الله تعالى أو ليتوصل بها إلى استيفاء الدات الدنيا ونفعد أيضا الدانها فان الإنسان وإن استبنى عن الثنىء الذي تراد سلامة الرجل لأجله فيريد أيضًا سسلامة الرجل

من حيث إنها سلامة فإذن الؤثر الداته فقط هو الحي والنعمة تحقيقا وما يؤثر قداته والميرهأ يضافهو نعمة ولكن دون الأول فأما مالا يؤثر إلا لغير، كالنقدين فلا يوصفان في أغسيما من حيث إنهما جوهران بأنهما نعمة بل من حيث ها وسيلتان فيكونان سمة في حق من يقصد أمرا ليس عكنه أن يتوصل إليه إلا بهما فلوكان مقصده الطروالسادة ومعه الكفاية التي هي ضرورة حياته استوي عنده اأسهب والدر فسكان وجودها وعدمهما عنده بثنابة واحسدة بل ربمنا شغله وجودها عن الفكر والعبادة فيكونان بلاء في حمَّه ولا يكونان نعمة [ قسمة رابعة ] اعلم أن الحيراتباعتبار آخرتنفسم إلى نافع وأديد وجيل فاللديد هو الذي تدرك وأحته في الحال والنافع هو الذي غيدفي الما لوالحيل هو الذي يستحسن في سائر الأحوال . والشرور أيضًا تنقسم إلى صار وقبيح ومؤلموكل واحدمن القسمين ضربان مطلق ومقيد . فالمثلق هو الذي اجتمع فيه الأوصاف الثلاثة أما في الحير فـكالسلم والحكة فانها نافعة وجميلة ولذيذة عند أهل العز والحسكمة وأما فيالشرف كالجيل فانه ضاروقبيس ومؤلم وإنما عِس الجاهل بألم جمله إذا عرف أنه جاهل وذلك بأن برى غيره علما ويرى تفسه جاهلا فيدرك ألم النقص فتنبث منه شهوة العلم اللذيذة ثم قد عنمه الحسد والسكير والشهوات البدئية عن التم فيتجاذب متضادان فيعظم ألمه فانه إن ترك التمم عام بالجيل ودرك النقصان وإن اهتمل بالتعلم تألم بترك الشهوات أو يترك السكير وذل التعلم ومثل هذا الشخص لايزال في عداب دائم لاعالة . والضرب الثاني للقيد وهو الذي جم بُسَي هذه الأوساف دون بِسَي قرب ناخ مؤلم كُقطع الأصبع التا كلة والسلمة الحارجة من البدن ورب نافع قبيح كالحق فاعهالاشافة إلى بعض الأحوال نافع فقد قبل استراجمن لاعقل 4 فانه لايتهم بالعاقبة فيستريم في الحال إلى أن عِين وقت هلاكه ورب نافع من وجه ضار من وجه كا لقاء المال في البحر عند خوف الغرق فأنه ضار المال نافع النفس في نجاتها والنافع قبيان ضروري كالإعمان وحسن الحلق في الإيسال إلى سعادة الآخرة وأعنى بهما العلم والعمل إذ لايقوم مقامهما البتة غيرهما وإلى مالا يكون ضروريا كالسكتجيين مثلا في تسكين الصفراء فانه قد يمكن تسكينها أيضا بما يقوم مقامه [ قسمة خامسة ] اعلم أن النعمة يعبر بها عن حكل لذيذ واللذات بالإضافة إلى الانسان من حيث اختصاصه بها أو مشاركته لنيره ثلاثة أنواع عقلية وبدنية مشتركة مع بعض الحيوانات وبدنية مشتركة مع جميع الحيوانات أما العقلية فكلفة العلم والحكمة إذ ئيس يستلذها السمع والبصر والشهروالذوق ولاالبطن ولا القرج وإعما يستلذها القلب لاختصاصه بسفة يسر عنها بالمقل وهذه أقل اللذات وجوداوهي أشرفها أما قلتها فلأن العلم لايستلف إلاعالم والحكمة لايستلفها إلاحكيم وماأقل أهل العلم والحكمة وما أكثر التسمين يامهم والترمين برسومهموأما شرفيا فلأنها لازمة لاتزول أبدا لافياله نباولا فى الآخرة ودائمة لاتمل فالطمام يشبع منه فيمل وشهوة الوقاع يغرغ منها فتستثقل والعلموالحسكمة قط لايتصور أن عمل وتستثقل ومن قدر على الشريف الباتي أبد الآباد إذا رضي بالحسيس الفائي في أقرب الآماد فهو مصاب في عقله محروم لشقاوته وإدباره وأقل أمر فيه أن العلم والمقللا محتاج إلى أعوان وحفظة بخلاف للسال إذ العلم محرسك وأنت محرس للسال والعلم يزيد بالإنفاق والمال يتقس بالانفاق والمال يسرق والولاية يعزل عنها والعلم لاعتد إليه أيدى السراق بالأخذ ولاأمدي السلاطين بالعزل فيكون صاحبه في روح الأمن أبدا وصاحب المال والجاء في كرب الحوف أبدا ثم العلم نافع ولذيذ وجميل في كل حال أبدا وللمال تارة يجذب إلى الملاك وتارة بجذب إلى النجاة ولذلك نم الله تعالى المسال في القرآن في مواضع وإن سهاه خيرا في مواضع وأما قصوراً كثيرالحلق

يتلك الرؤيا فأحاز أيو بكر ومنسبته قال مالك بن أنس رضي الدعهما لاأعلم وصية أجزت بسد موت ماجيا إلاهله فيذه كرامة غليرت لثابت عسن تعواه وأدبامع رسول أأة مسيل الله عليمه وسالم فليعتر الريد السادق ويعلم أن الشيخ عنسد تذكرةمن الهورسول وأن الذي يستمده مع الشيخ عوض مالوكان في زمن رسول الأصل الله عليه وسلم واعتنده مم رسول الله صلى الله عليه وسلمظاظمالقوم يواجب الأدب أخر الحق عن حالهموأثني عليهم فقال ... أو لئاك أمزجتهم وممض قلومهم بسبب اتباع الشهوات كالريض الذي لايدرك حلاوة العسل ويراه مرا وإمَّا لقصور فطنتهم إذامٌ تخلق لهم بعد الصفة التي نها يستلا العلم كالطفل الرمنينع الذي لايدرك لذة العسل والطيور السمان ولايستلذ إلاالمان وذلك لأيدل طي أنها ليست لمذيفة ولااستطابته المان تدل

دوتهم فكذا في ملك الآخرة فان الدنيا مرآة الآخرة فانها عبارة عن عالم الشهادة والآخر عبارة عنها الغيب وعالم الشهادة تابع لمالم الغيب كما أن الصورة في للرآة تاجة لصورة الناظر في للرآة والصورة في الرآة وإن كانت هي الثانية في رتبة الوجود فانها أولي في حق رؤبتك فانك لاترى غسك وترى صورتك في الرآة أوَّلا فتعرف بها صورتك التي هي فأتمة بك ثانيا على سبيل الحاكاة فالقلب النابع في الوجود متبوعاً في حق للعرفة والقلب التأخر منقدًما وهذا نوع من الانعكاس

على أنه ألذ الأشياء فالفاصرون عن درك لنة العلم والحسكمة ثلاثة إما من لم يحىباطنه كالطفل وإما من مات بعد الحياة باتباع الشهوات وإما من مرض بسبب اتباع الشهوات وقوله تعالى \_ فىقلوبهم الذين امتحن اللمقاويهم مرض \_ إشارة إلى مرض المقول وقوله عزوجل \_ لينفر من كان خيا \_ إشارة إلى من لم عمى حياة باطنة وكل حي بالبدن ميت بالقلب فيو عندالله من اللوتي وإن كان عند الجيال من الأحياء ولذلك كان الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون فرحين وإن كانوا موتى بالأبدان . الثانية للمة يشارك الانسان فها بعض الحيوانات كلقة الرياسة والغلبة والاستيلاء وذلك موجود فيالأسدوالنمر وبسن الحيوانات . الثالثة مايشارك فها سائر الحيوانات كلةة البطنوالفرجوهنمأ كثرهاوجودا وهي أخسها ولذلك اشترك فيهاكل مأدب" ودربم حتى الديدان والحشرات ومن جاوز هذه الرتبة تشبثت به لذة الغلبة وهو أشدُّها التصافا بالمنفاقلين فان جاوز ذلك ارتتي إلى الثالثة فصار أغلب اللذات عليه لذة العلم والحسكمة لاسها للمة معرفة الله تعالى ومعرفة صفاته وأضافه وهذمر تبةالسد يقين ولأينال تسامها إلا غروج استيلاء حب الرياسة من القلبوة خرما غرج من رموس السد غين حب الرياسة وأماشر. البطن والفرج فكسره ممايقوى عليه الصالحون وشهوة الرياسة لايقوى على كسرها إلاالصدُّ يقون فأما قمم آبالـكلية حتى لايقع بها الإحساس على الدوام وفي اختلاف الأحوال فيشبه أن يكون خارجا عن مقدور البشر ء نعم خلب لذة معرفة الله تعالى في أحو اللا يقع معها الاحساس وفي مجالسة السادات من بلذة الرياسة والفلية ولكن ذلك لايدوم طول العمر بل تعتريه القترات فتعود إليه الصفات البشرية فتكون موجودة ولكن تكون مقهورة لاتقوى فلي حمل النفس على المدول عز المدلوعندهذا تنفسم القاوب إلى أربعة أتسام قلب لاعب إلاالله تعالى ولايستريح إلانريادة للعرفة به والفكر والحرفي الأولى والعقبي فه وقلب لايدري ماللة المرفة ومامعي الأنس بالله وإعالاته الجاء والرياسة وللالوسائر الشيوات البدنية وقلب أغلب أحواله الأنس بالله سبحانه والتلذة معرفته والفكر فيه ولكن قد يعتريه في بعض الأحوال الرجوع إلى أوصاف البشرية وقلب أغلب أحواله التلذذ بالمفات البشرية ويعتريه في بعض الأحوال تلذُّ بالعلم وللعرفة أماالأوُّ ل فان كان ممكنا في الوجود فهو في قاية البعدو أماالثاني فَالْمَنِيا طَاحَة بِهِ وَأَمَا الثَالَثُ وَالرابِعِ فُوجِدان ولَسَكَنَ عَلَى فَايَةِ الندور ولايتصور أن يكون ذلك إلانادرا شاذا وهو مع الندور يتفاوت في الفلة والكثرة وإعاتكون كثرته في الأعسار الفرسة من أعسار الأنباء علم السلام فلازال زداد السهد طولا وتزداد مثل هذه الفاوب قلة إلى أن تعرب الساعة ويقشى الله أمراكان مفعولا وإيما وجب أن يكون هذا نادراً لأنه مبادى ملك الآخرة ولللك عزيز ولللوك لايكثرون. فكما لايكون الفائق في لللك والجسال إلانادرا وأكثر الناس من

النقوى - أي اختير قاوبهم وأخلصها كما عتحن الذهب بالتار فيخرج خالصهو كإأن اللسان ترجمان القلب وحذب اللفظ لتأدب القلب فهذا ينبغي أن بحكون السريدمع الشيخ . قال أو عيان الأدب عند الأكار الأولياء يبلغ بصاحبه إلى الدرجات السلا ألاتري إلى قول الله تعالى ــ ولوأتهم صيروا . حق تخرج إليم لكان خيرا لحم روعناعلهم الله تعالى قوله سبحانه \_ إِنَّ أَلْدُينَ سَادِو نَكُ من وراء المحرات

أكثرهم لايتقلون \_ وكان هذا الحال من وفد بني تمم جاءُو اإلى رسول الله مسلىالله عليه وسلم فنادو اباعد اخرج إلينا فانمدحنا . زين وذمنا هين قال قسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم غرج إليم وهو يقول وإعا ذلكم أله الذي ذمه هين ومدحه زين عق تعسة طويلة وكانواأتوا بشاعرهم وخطيههم فتليم حسان بن ثانت وشسيان الهاجرين والأنمار بالحطبة وفي هذا تأدب للمريد في المخول على الشيخ والإقدام عليه وتركه

الاستعجال وصيره إلى

أن غرج الشيخ من

ولكن الانسكاس والانسكاس ضرورة هـذا العالم فكذلك عالم اللك والتسادة محاك لعالم النسب
واللسكوت فمن الناس من يسر له نظر الاعتبار فلاينظر في شي من عالم لللك الاوبسر به إلى
عالم اللسكوت فيسمى عبوره عبد وقد أس الحق به قفال ـ فاعتبرها يأولى الأبسار ـ ومنهم من
عميت بهسيرته فلم يعتبر فاحيس في عالم للك والشهادة وستنقسم إلى حبيبا بأبواب جهنم وهذا
الحبيس عادو، نارا من عائمها أن تطلع على الأكندة إلا أن يهنه وبين إدراك ألمها حبيا، فاذا رفع
ذلك الحباب بالوت أدرك وعن هذا أظهر الله بالمناق على المان قوم استنطقهم بالحق تقانوا
الجنسة والنار عناوتنان ولسكن الجبيم تدرك منه بادراك السمى علم القين ومرة بادراك آخر
سمى عين البقين وعين اليقين لا يكون إلا في الآخرة وعلم اليقين قد يكون في الدنيا ولسكن
الدين قد وفوا حظهم مين نور المقين فقلك فال أقه المالي- كلا لو تطون عم اليقين الدين قد المال المساخ المك الآخرة
أى في الدنيا - ثم تردوا على على الهين في الأخرة والله قد ظهر أن القلب الساخ المك الآخرة

## ( قسمة سادسة حاوية لجبامع النعم )

أعلم أنَّ النم تنقسم إلى ماهي غاية مطاوبة أدانها وإلى ماهي مطاوبة لأجل الفاية أمااتهاية فانها سمادة الآخرة وبرجم حاصلها إلى أربعة أمور : بقاء لافناء لهوسرور لاغم فيهوع لاجيل ممهوعني لانقر بعده وهي النعمة الحقيقية والداك قال رسول الأسلى الأعليه وسلم ولاعيش الاعيش الآخرة (١٦) وقال ذلك مرة في الشدَّة عسلية للنفس وذلك في وقت حفر الخندق في هد"ة الضرَّ وقال ذلك مرة في السرور منما النفس من الركون إلى سرور الدنيا وذلك عند إحداق الناس به في حسة الوداء (٢٦) وقال رجل واللهم إنى أسألك تمام النعمة فقال التي صلى الله عليه وسام وهل تعلم المعمام النعمة ؟ قال لا قال تمام النعمة دخول الجنة (٢) و وأما الوسائل فتنقسم إلى الأقرب الأخس كفشائل النفس وإلى مايليه في القرب كغضائل البدن وهو الثاني وإلى مايليه في القرب وعجاوز إلى غير البدزكالأسباب الطيفة بالبدن من المال والأهل والعشيرة وإلى مايجسم بين هذه الأسباب الحارجة عن النفس وبين الحاصلة للنفس كَالتوفيق والهــداية فهي إذن أَربعة أنواع : النوع الأوَّل وهو الأخس النضائل النفسية ويرجع حاصلها مع انشعاب أطرافها إلى الاعمان وحسن الخلق وينقسم الاعمان إلى علم السكاشفة وهو العلم بالله تعالى وصفاته وملائنكته ورسله وإلى علوم المعاملة ، وحسر الحلق ينقسم إلى قسمين ترك مقتفى الشيوات والنضب واسمه النفة ومراعاة المسدل في السكف عير مقتضى الشهوات والإقدام حتى لايمتنع أصلا ولايقدم كيف شاء بل يكون إقدامه وإحدامه بالمران المدل الذي أثراء الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إذ قال تعالى سأن لا تطغوا في المران وأقيموا الوزن بالنسط ولاتخسروا البران \_ فمن خص نحسه ليزيل شهوة النكام أوترك النكام مع القدرة والأمن من الآفات أوترك الأكل حتى ضعف عن المبارة والذكر والفكر فقد أخسر النزان ومن أنهمك في شهوة البطن والفرج فقد طني في للمزان وإنمنا المدلمان عاووز نهوتقديره عن الطنيان والحسران فتعدل به كفتا للزان فاذن الفضائل الحاصة بالنفس القرية إلى الله تعالى أربعة علم مكاشفة وعلم معاسلة وعفة وعدالة ولايتم هذا في غالب الأمر الإبالتوعالثاني وهوالفضائل البدنية (١) حديث قوله عند حفر الحد، ق لاعيش إلاعيش الأخرة متفق عليه من حديث أنس (٧)حديث قوله في حجة الوداع لاعيش إلاعيش الآخرة الشافئ مرسلا والحاكم متصلا ومحيحه وتقدم فيالحج (٣) جديث قال رجل اللهم إن أما إلى مام العمة الحديث الرمذي من حديث معاد بسند حسن

وهي أربعة الصحة والغوة والجال وطول العمر،ولاتتيباً هذ الأمور الأربعة إلا بالنوعالثالثوهي النعر الحارجة الطيفة بالبدن وهي أزيمة المال والأهل والجاء وكرم العشرة ولا متضرشيءمن هذه الأسباب الحارجة والبدنية إلا بالنوع الرأبع وهي الأسباب الق تجمع بينها وبين مايناسب الفضائل النفسية الداخلة وهي أربعة : هداية الله ورشده وتسديده وتأييد ، فجموع هذه النع ستة عشر إذا قسمناها إلى أرجة وقسمناكل واحدة من الأرجة إلى أربعة وهذه الجُلة عتاج البعض منها إلى البعض إما حاجة ضرورية أو ناقمة . أما الحاجة الضرورية فكحاجة سعادة الآخرة إلى الإيمان وحسن الحلق إذ لاسبيل إلى الوصول إلى سعادة الآخرة البتة إلابهماقليس للانسان إلاماسعي وليس لأخد في الآخرة إلاما ترودمن الدنيا فكذلك حاجة القضائل النفسة التي تكسيه تحالما وموتهديب الأخلاق إلى صمة البدن ضرورى . وأما الحاجة الناضة طي الجلة فكحاجة علىمالنع النفسية والبدئية إلى النع الخارجة مثل للسال والمز والأهل فان ذلك لوعدم رعسا تطرق الحلل إلى بمن التبراله الحلة. فان قلت : فما وجه الحاجة لطريق الآخرة إلى النعم الحارجة من الـاليوالأهل.والجاموالشيرة.فاعلم أن هذه الأسباب جارية مجرى الجنام للبلغ والآلة لُلسيلة للمقصود . أما للـال فالفقير في طلب العلم والكمال وليس له كفاية : كساع إلى الهيجا بغير سلاح ، وكبازى يروم الصيد بلا جناح ، واثنتك قال صلى الله عليه وسلم و نم السَّال السَّاخ الرجل السَّاخ (١) » وقال صلى الله عليه وسلم و نم السَّال على تغوى الله المال 😗 ۾ وَكُيف لا ومنَّ عدم السال صَار مستغرق الأوقات في طلب الأقوأتوفي تهيئة اللباس والمسكن وضرورات المبيشة ثم يشرض لأتواع من الأذى تشغه عن المسكر والفسكر ولا تندفع إلا بسلام المسال ثم مم ذلك عرم عن فضية الحبم والركاة والسدةات وإفاضة الحبرات. وقال بعض الحُكماء وقد قيل له ما النعيم فقال : النبي فانى رأيت الفقير لاعيش له ، قيل زدنا ،قال الأمن فاني رأيت الحائف لاعيش 4 ، قبل زدنا ، قال المافية فاني رأيت الريش لاعيس 4 ، قبل زدنا ، قال الشباب فاني رأيت الحرم لاعيش 4 ، وكأن ماذكر ، إشارة إلى نعم الدنياو لسكن من خيث إنه معين على الآخرة فهو نسمة ؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ﴿ مِنْ أَصِيتُم مِعَافَى فَي بِدَتِهِ آمَنانَى سربه عنده قوت يومه فكأنمــا حيزت له الدنيا بحدافيرها 🥨 وأما الأهل والولدالصالحةلاغني وجه الحاجة إليهما إذ قال صلى الله عليه وسلم ﴿ نم الدون على الدين المرأة السالحة (٤) ﴾ وقالُ صلى الله عليه وسلم في الولد ﴿ إِذَا مَاتَ العِبْدُ القَطْمُ عَمْلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثُ وَلَهُ صَالَّحُ يدعو له (٥) ١٥ أَحْدِيثُ وقد ذكرنا فوائد الأهل والولد في كتاب النكاح. وأما الأقارب لهمما كثر أولاد الرجل وأقاربه كانوا له مثل الأعين والأبدى فيتيسر له بسبهم من الأمور الدنيوية المعة في دينه مالوا فرد ولطال شفه وكل ما يفرغ قلبك عن ضرورات الدنيا فهو سين لك على الدين فهو إذن نعمة . وأما المر (١) حديث فم المال السلخ الرجل السالخ أحد وأبو يعلى والطبراني من حديث عمرو بنالماس يسند جيد (٢) حديث نم المون على تقوى الله للبال أبو منصور الديلي في مسند الفردوس من رواية محمد من المنكدر عن جاير وروأه أبو القاسم البغوى منروايةابن المنكدرموسلاومن طريقه رواه القضاعي في مسند الشهاب هكذا مرسلا (٣) حديث مِن أصبح معافي في بدئه آسنا في سربه الحديث الترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث عبيد الله بن عصن الأنساري وقد تقدير ع)حديث نم المون على الدين المرأة الصالحة لم أجد له إمنادا ولسلم من حديث عبد الله بن عمرو الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة (٥) حديث إذا مات العبد انقطع عمله إلامن الاشالحديث مسلمن حدثأن هرائة وتقدم في السكام.

أن الفيخ عبدالقادر رحمه الله كان إذا جاء إليه فقير زائر يخبر بالفقير فيخرج ويفتنح جانب الباب ويصافح الفقير ويسلم عليه ولا عِلْن منه ورجع إلى خاوته وإذا جاء أحد ثمن ليس من زممة الفقراء محرج وعبلس معه عطر لبعش الفقراء نوم إنسكار لتركه الحروج إلى الفقير وخروجه أنسير الفقير فانهى مأخطر القيقير إلى الشيخ فقال الفقيز رابطتا معه رابطة قليبة وهو أهل وليس غنده أخبية فنكتنى ممه عواقفة القاوب

مومنع خاوته . حمت

وهمنع بهاعن ملاقاة الظاهرة بهذاالقسدر وأما من هو من غير جنس الفسقراء فهو وأقف مع السادات والظاهر اثمتي لم يوف حه سسن الظاهر استوحش فحق الريد عمارةالظاهروالباطن بالأدب مع الثينع ، قيسل لأق منصور القرني كم صعبت أبا عثان قال خدمته لاصبته فالمسبة مع الإخوان والأقران ومع الشايخ الحسنمة وينغى المرسأته كلا أعكل عليه شيء من حالى الشيخ بالكرقسة موسىمع الحضر عليها السبلام كيف كان الحضر يفعل أعسباء

والجاء فيه يدفع الانسان عن نفسه الدل والضم ولا يستغنى عنه مسلم فانه لاينفك عن عدو يؤذيه وظالم يشوش عليه علمه وعمله وفراغه ويشغل قلبه وقلبه رأس ماله وإعنا تندفع هذهالشو اغلبالمز والجاه والدك قيل الدين والسلطان وأمان . قال تعالى \_ ولولا دفع الله الناس بعضهم يعض لقسدت الأرض \_ ولا معنى الحاه إلى ملك القاوب كالا معنى الغنى إلاملك الدراهم ومن ملك الدراهم تسخرت له أربب القاوب لدفع الأذى عنه فكما يحتاج الإنسان إلى سقف يدفع عنه للطر وجبة تدفع عنهالبرد وكلب يدفع النئب عن ماشيته فيحتاج أيضا إلى من يدفع الشر به عن نفسه ، وعلى هذا القصدكان الأنبياء الذين لاملك لهم ولا سلطنة يراعون السلاطين ويطلبون عندهم الجاه وكذلك علماءالدين لاعلى قسد التناول من خزاتهم والاستئتار والاستبكثار في الدنيا بمتابعتهم ولا تظافأن نعمة الله تعالى على رسوله صلى الله/عليه وسلم حيث قصره وأكل دينه وأظهره على جميع أعدائه ومكن في القاوب حبه حتى اتسم به عزه وجاهه كانت أقل من خمته عليه حيث كان يؤذى ويضرب حتى افتقر إلى المرب والمحرة (١) ، قان قلت كرم العشيرة وشرف الأهل هو من النع أم لا افأقول نعرو لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ الأُنَّمَةُ مِن قريش (٢) ﴾ والملك كان صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس أرومة في نسب آدم عليه السلام (٢٦) وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ تخيروا لنطفكِ الأكفاء(١٤) م وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِياكُم وخضراء السمن ، فقيل وما خضراء الدمن ؟ قال للرأة الحسناميني للنبت السوء (٥) يه فهذا أيضًا من النم ولست أعنى به الانتساب إلى الظامة وأرباب الدنيا بل الانتساب إلى شجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أئمة العالماء وإلى الصالحين والأبرار للتوسمين بالعلم والعمل . فان قلت قما معنى الفشائل البدُّنية . فأقول لاحفاء بشدة الحاجة إلى الصحة والقوة وإلى (١) حديث ماناله صلى الله عليه وسلم من الأذى ونحوه حتى افتقر إلى الهرب والمهجرة البخارى ومسلم من حديث عائشة أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم هل أنى عليك يوم أهد من يوم أحد قال لقد لتيت من قومك وكان أهد مالتيت يوم العبة إذ عرضت نسى على ابن عبدبالدا الحديث والترمذي ومحمه وابن ماجه من حديث أنس لقد أخفت في الله وما محاف أحدو لقد أوذيت في الله وما يؤ ذي أحد ولقد أنى على الأثون من بين يوم وليلة ومالى ولبلال طمام يأ كله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال قَال الرَّمني معنى هذا حين خرج الي عَلَيْ عاديا من مكة ومعه بلالوالبخاري عن عروة قالسألت عبد الله بن عمرو عن أشد ماصنع الشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأيت عقبة بن أي معط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسلى فوضع ردامه في عنقه يحته عنه منقاعديد الجاء أبو بكر فدفه عنه الحديث وللبراد وأبي يعلى من حديث أنس قال لقد ضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى غشى عليه فقام أبو بكر فجل ينادى ويلم أتقاون رجلا أن يقول ربى الله وإسناده صحيح على شرط مسلم (٧) حديث الأثمة من قريص النسائي والحاكم من حديث أنس باسناد صحيح (٣) حديث كان صلى ألله عليه وسلم من أكرم أرومة في نسب آدم. الأرومة الأصل هذا معاوم فروى مسلم من حديث وائلة بن الأسقع مرفوط إن الله اصطفى كنانة من ولد إسميل واصطفى قريشامن كنانة واصطفى من قريص بني هاشم واصطفائي من بني هاشم وفي رواية الترمذي إن الله اسطني من ولد إراهم اعمل وله من حديث العياس وحسنه وابن عباس والطلب بن ريمة وسححه والطلب بن أنى وداعة وحسنه إن الله خلق الحلق فعملني من خيرهم وفي حديث ابن عباس ما إل أقولم بينذلون أصلى فوالله لأنا أفضلهم أصلا وخيرهم موضّما (٤) حديث تخيروا لنطفكم ابن ماجه من حديث عائشة وتحدم في النكاح (٥) حديث إياكم وخضراء الدمن تقدم فيه أيضاً.

الممر في طاعة الله تُعالى (١٠) و إنما يستحفر من جملته أمر الجال فيقال يُكفي أن يكون البدن سلما من الأمراض الشاغلة عن تحرى الحيرات ، ولعسرى الجال قليل النتاء ولسَّكته من الحيرات أيضًا

أما في الدنيا فلا غَنِي تفعه فيها وأما في الآخرة فمن وجهين : أحدها أن القبيح منسوم والطباع عنه نافرة وحاجات الجيل إلى الاجابة أقرب وجاهه في الصدور أوسع فكأنه من هذا الوجه جناسمبلغ كالمال والجاه إذ هو نوع قدرة إذ يقدر الجدل الوجه على تنجز حاجات لايقدر عليها القبيح وكل ممن على قضاء حاجات ألدنيا فممين على الآخرة بواسطتها . والثناني أن الجال في الأكثر بدلُّ على ينكرها موسى واذا فضيلة النفس لأن نور النفس إذاتم إشراقه تأدى إلى البدن فالنظر والمقبر كثيرا ما يتلازمان وأداك عول أصحاب الفراسة في معرفة مكارم النفس على هيآت البدن فقالوا الوجه والعين مرآة الباطن ، واللك يظهر فيه أثر النضب والسرور والنم ، وأدلك قيل طلاقة الوجه عنوان مافي النفس ،وقيل ما في الأرض قبيم إلاووجهم أحسن مافيه ، واستعرض للأمون جيشا فعرض عليه رجل قبيح فاستنطقه فاذا هو ألسكن فأسقط اسمه من الديوان وقال الروح إذا أشرقت في الظاهر فسباحة أوطى الباطن فنصاحة وهذا ليس له ظاهر ولاباطن ، وقد قال صلى ألله عليه وسلم «اطلبواالحيرعندصباح الوجوء (٢) وقال عمر رضي الله تمالي عنه : إذا يستمر سولا فاطلبوه حسن الوجه حسن الاسم. وقال الفقهاء : إذا تساوت درجات الصلين فأحسنهم وجها أولاع بالامامة ، وقال تعالى ممتنا بذلك سوزاده بسطة في العلم والجسم ... ولسنا نعني بالجال ما عرك الشهوة فإن ذلك أنوثة وإنما نعني به ارتفاع القامة على الاستقامة مع الاعتدال في اللحم وتناسب الأعضاء وتناصف خلقة الوجه عيث لانفبوا الطباع عن النظر إليه . فإن قلت فقد أدخلت المال والجاء والنسب والأهل والواد في حزالتم، وقد نم الله تمالي المال والجاء وكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢٦) وكذا الماماء قال تعالى ــإنسن أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحدروهم \_ وقال عزوجل \_إيما أموالكم وأولادكم فتنقسو قالرطي كرم الله وجيه في ذم النسب : الناس أبناء ما عسنون وقيمة كل أمرى ما عسنه ، وقيلالرء بنفسه لاباً بِه الهامني كونها نعمة مع كونها مذمومة شرعا . فاعلم أن من يأخِذ العاوم من الألفاظ النقولة الؤولة والممومات المسمة كان الشلال عليه أغلب مالم يهتد بنور الله تعالى إلى إدراك العلوم على ماهي عليه ثم ينزل النقل على وفق ماظهرة منها بالتأويل مرة وبالتخصيص أخرى فهذه فم معينة طي أمر الآخرة لاسبيل إلى جعدها إلاآن فيها فتناوعناوف ، فمثال للمال مثال الحية التي فها ترياق نافع وسبم ناقع فان أصابها نامزم الذي يعرف وجه الاحتراز عن ممهاوطريق استخراج ترياقها النافع كانت نعمة وإن أصابها السوادى الفر فهي عليه بلاء وهلاك وهو مثل البحر الذي تحته أصناف الجواهر واللاّ لي فمن ظفر بالبحر فان كان عالما بالسباحة وطريق النوص وطريق الاحتراز عن (١) حديث أفضل المعادة طول العمر في عبادة الله غرب سهذا اللفظ والترمذي من حديث أني بكرة أن رجلا قال بارسول الله أي الناس خير قال من طال عمره وحسن عمله وقال حسن محيم (٢) حديث اطلبوا الحير عند حسان الوجوه أبو يعلى من رواية إسميل بن عياش عن خيرة بنت محد بن ثابت بن سباع عن أميا عائشة وخيرة وأمها لا أعرف حالهما ورواه ابن حبان من وجه آخر في الضغاء والبيهي في الشعب من حديث ابن عمر وله طرق كلها ضعيفة (٣) حديث ذمالمال

والجاء الترمذي من حديث كب بن مالك ماذئبان جائمان أرسلا في غنم بأفسد لها من حب المال

والشرف أدينة وقد تقدم في ذم البال والبخل .

أخيره الحضر يسرها رجع موسى عن إنكاره أماينكره الريد لقلاعله محقيقة مايوجد من الشيخ فالشيخ في كل شي مند بلسان الملم والحكة . سأل بس أصحاب الجنيد مسألة من الجنيد فأجابه الجنيد ضارحته فحذاك تقال الجنيد قان لم تؤمنوالي فاعتزلون وةال بعش الشاعبين لم يعظم حرمة من تأدب به عرم لا كة ذلك الأدب ، وقيل من قال لأستاذه لا ، لايفلم أبدا. أخزنا شيخنا ضياء الدمن عبد الوهاب بن على.

مهلكات البحر فقد ظفر بنمه ، وإن خاصه جاهلا بذلك فقد هلك فلذلك مدح الله تعالى للمال وسهاه خيرا ومدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ﴿ فَمَ النُّونَ عَلَى تَقُوى اللَّهُ آمالي النَّال ﴾ وكذلك مدم الجاه والمز إذ من ألله تعالى على رسول صلى الله عليه وسلم بأن أظهره على الدين كله وحبيه في قاوب الحلق وهو للمنيُّ بالجاء ولسكن النقول في مدحهما قليل والنقول فيذمالمالوالجاء كثير ، وحيث ذم الرَّاء فهو ذم الجاه ، إذ الرباء مقسوده اجتلاب القاوب . ومعنى الجاه ملك القاوب وإنما كثرُ هـفما وقل ذاك لأن الناسُ أكثرهم جهال بطريق الرقية لحية المال وطريق النوس في عِر الجاء فوجب تحدّره، فاتهم بهلكون بسم المال قبل الوصول إلى ترياقه ويهلكهم تمسام عر الجاه قبل الشور على جو اهره ولو كانا في أعيانهما منمومين بالاضافة إلى كل أحد لما تسور أن ينشأف إلى النبوة الملك كأكان لرسولنا صلى الله عليه وسارولاأن ينشأف إليها المنني كأكان لسليان عليه السلام فالتاس كلهم صييان والأموال حيات والأنبياءوالعار فونمعزمون فقديضرالسي مالاً يضر المزم ، فم المزم لو كان 4 وله. يريد بماء، وصلاحه وقد وجد حياوعلم أنه أو أخذها لأجل ترياقها لاقتدى به والمه وأخذ الحية إذا رآها ليلمب بها فبهلك فله غرض فيالترياق وله غرض في خظ الولد فواجب عليه أن ثرن غرضه في الترياق بغرضه في حفظ الولد ، فاذا كان يقدر على السبر عن التراق ولايستنبر به ضررا كثيراء ولوأخلها لأخلها السبي ويعظم ضرره بهلاكه فواجب عليه أن يهرب عن الحية إذا رآها ويشير على السبي بالحرب ويقيم صورتها في عينه ويعرفه أن فها سها قاتلا لا ينجو منه أحد ولاعدته أصلا بما فيها من نفع الترياق فان ذلك ربما يفره فيقدم عليه من غير تمام العرفة وكذلك النواص إذا علم أنه لوغاص في البحر عراك من والمدلاتيمه وهلك فواجب علية أن يحدُّر السي ساحل البحر والنهر ، فإن كان لايترجر السبي يمجرد الرجر مهما رأى والله عوم حول الساحل قواجب عليه أن يعد من الساحل مع السي ولا يقرب منه بين يديه فكذلك الأمة في حجر الآنبياء عليم السلام كالصيان والأغياء وقدلك قال صلى الله عليه وسلم وإتماأنالكم مثل الواق لوقمه (١) ﴿ وقال صلى الله عليه وسلم و إنسكم تنهافتون على النارتهافت الدراش وأعاآخذ عجزكم (٣)، وحظهم الأوفر في حفظ أولادهم عن المالك فأنهم لم يعثو الإلدلك وليس لهم في المال حظ إلا بقدر القوت فلاجرم التصروا على قدر القوت ومافضل فلم عسكوه بل أتفقوه فان الاتفاق فيه النرياق وفي الامساك السم ولوفتح للناس باب كسب المال ورغبوا فيه لمالوا إلى سم الامساك ورغبوا عن ترياق الانفاق فلذلك قبحت الأموال والمنى به تقبيع إمساكها والحرص عليها للاستكثار منها والتوسع في نعيمها بما يوجب الركون إلى الدنياوات الهافلما أخذها بقدر الكفاية وصرف الفاصل إلى الحيرات فليس بمنموم وحق كل مسافر أن لا يحمل إلا يقدر زاده في السفر إذا صميالمزم على أن بختص بما يحمله . فأما إذا مممت نفسه باطعام الطعام وتوسيع الزاد على الرفقاء فلا بأس بالاستكثار وقوله عليه السلاة والسلام وليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزادالراكب (٢٠) معناه لأنفسكم خاصة

قال أنا أبو القنسم المروى قال أناأ بو تصر الترياقي قال أناأ بوعد الجسراحي قال أنا أبو المباس الحبوبي قال أنا أيوعيسي الترمذي قال حدثنا هناد عن أبى معاوية عيين الأعمش عن أنى صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلىالة عليه وسلم والركوني ماتر كتكم وإذا حدثنكم فخدوا عني قائما هلك من كان قبلكم بكرة سؤالم واحتلافهم علىأنبيائهم قال الجنيد رحمه الله رأيت بع أبي خص التيسابوري إلسانا كثير الصبت لاشكله تغلت لأعفايه منهدا

(۱) حديث إنما أتالكم مثل الوالد لولده مسام من حديث أبي هريمة هون قوله لولده وقد فقدم (۷) حديث إنكم تهافتون على النار تهاف الفرائل وأنا آخد هجنز كم متفق عليه من حديث أبي هربرة بأنظ مثل ومثل الناس . وقال مسلم ومثل أمني كنك رجل استوقد نارا فجلما الدول والفراش بتعن فه فأنا آخذ مجبز كم وأشم فتضمون فيه ولمسلمين حديث باروأنا آخذ محبور كم من النار وأثم خلتون من بدى (۲) حديث ليكن بلام أحدكم من الدنيا كراد واكم ابن ماجه وإلا قد كان فيمن بروى هذا الحديث ويسمل به من بأخذ مائة ألقد درهم في موضو واحدو فرقها في موضه ولا يمسك منها حبة ﴿ ولما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأخنيا ويدخلون الجنة بشدة استأذنه عبد الرحمن بن عوف رضى الله على أن غرج عن جميع ما يملك فأذن له فرال جبرا عليه السلام ، وقال : عمه بأن يطعم للسكين ويكسو المعارى ويقرى العنيف ٤٠٠ له الحديث فاذن النم الدنيو به منوفها و فقد المربح دواؤها بدائهها وسمنحوها بمنوفها وهمها بينرها فمن فالمنا المماورة المواقعة والمنافقة وهمها بينرها فمن فالمند المعروفة فله أن يقرب نها متنيا دامها ومستغربا دواها ، ومن الابقى بها فالمد العد والقرار الفرار عن مقان الأخطال فلا تعدل فللمائه، هيئا في حق هؤلاء ومم الحلق بالكمم إلا من عسمه الله الته الموقية الراجمة إلى المداية والرعد والتأييد والتسديد . فاعلم أن التوقيق لايستنى عنه أحد وهو عبارة عن التأليف المداية والكم ومائم وسادة وما هو معادة وما هو وقدر كان الإطاد عبارة عن الملي نقس عن مال إلى الماطل عن الحق وكذا الارتداد وقد وقال قال الخات في وقال قال قال قال المنافقة وكذا الارتداد وقد وقال قال قال المنافقة وقد وقال قال قال المنافقة وكذا الارتداد وقد وقال قال في المنافقة وكذا الارتداد وقد وقال قال قال المنافقة وكذا الارتداد وقد وقد الله قال الدافقة وكذا الارتداد ولاخان المنافقة وقد وقد الله قال إلى المنافقة وكذا الارتداد وقد وقد الله قال الدافقة وكذا الارتداد وقد وقد الله على المنافقة وكذا الارتداد وقد وقد المنافقة وكان المنافقة وكذا المنافقة وكانه وقد وقد الله قال وقد وقد المنافقة وكانه وكانه وكانه وقد وقد اله قال وقد وقد المنافقة وكانه المنافقة وكانه وكا

### إذا لم يكن عون من الله للفق فأكثر ما عنى عليه اجتماده

فأما الهذابة فلا سبيل لأحد إلى ظلم السادة إلا جا لأن داعة الانسان قد تسكون ما قات إلى الحد ملاح الفرن ما قات إلى طب آخرته حتى يقلن النساد صلاحا فمن أين يضعه عجرد الإرادة فلا فائدة في الارادة والقدام الفردة فلا فائدة والقدام قال حيال أحداً بدا أين من حقله من أحد أبدا ولمائن ألله يزكر من يشاء وقال صلى الله عليه وسم « مامن أحديد خراجانه الإجمالة المائل ألى من فلا أن يؤرد أن المن الموادل الله قال ولا أنا ٢٥ م و والمدابة تلاث منازل : (أولى معرفة طريق الحيد والشعر المائل المناز إليه بقوله تعالى ــ وهدياه التبدين ــ وقد أنم الله تتامل به على كافاتها ديسته المناز إلى بقوله تعالى ــ وهدياه المبدين المنازل المنا

والحاكم من حديث سلمان لفقط الجلاكم وقال بلنة وقال مثل زاد الراكب وقال صحيح الاستاد. قلت هو من رواية أي منيان عن أهياخه غير مسمين وقال ابن ماجه عهد إلى أن يكفي اختكمته زاد الراكب () خديث استئدان عبد الرحمن بن عوف أن يخرج عن جميع ماجلك لما ذكر أن الأغنياء بدختن بالجنة بشدة فائدة له فترال جبريا فقال عمم أن يطم السكين الحلمت الحاكم من حديث عبد الرحمن بن عوف وقال صحيح الاستاد. قلت : كلا فيه خلف بن أي مالك ضيفه جدا (٧) حديث مامن أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله منقق عليه من حديث أي هرزية لن يمخل أحدكم عمد المبتدة قالوا ولا أنت يارسول الله قال ولا أنا إلا أن يشعدني الله فشلمت ورحمة وفي رواية لمسلم مامن أحد يدخه عمية الجنة الحديث واضفا عليه من حديث عائدة واغيره بمسطر من حديث جابو وقد فقيم .

يسعب أبا حتس وغدمنا وقد أتفق عليه ماثة ألف درهم كانت له واستدان مائة ألف أخرى أتفقياعليه مايسوغ له أبو حفص أن شكله مكلمة واحدة وقالنأبو زيد البسطاي حبت أبا بل السندى \* فكنت ألقته مايتمريه فرمته وكان حامق التوحيد والحقائق صرفا . وقال أمو عيّان حبت أبا حنس وأنا غلام حدث فطردتي . وقال لأعلى عندي فلم اجمل مكافأ تن الاعلى كالمه أن أولى ظهرى إليه فانسرفت أمثى الى خلف ووجهم مقابل 4 حق غيث.

قبل لي هذا إنسان

\_ إنا وجدنا آباءنا على أمة \_ الآية وعن الكبر والحسد العبارة بقوله تعالى \_ وقالوا لولا نزلهذا الفرآن فلي رجل من الفريتين عظم ـ "وقوله تعالى ـ أبشرا منا واحدا تلبعه فيده العميات هي الق منعت الاهتداء والهداية الثانية وراء هذه الهداية العامة وهي التي يمد ألله تعالى بها العبد حالا بعد حال وهي عُرة الجاهدة حيث قال تعالى - والدين جاهدوا فينالهد ينهم سلنا وهو الراد بقوله تعالى: \_ واقدن اهتدوا زادع هدى \_ والحداية الثالثة وراءالثانية وهوالنور الذي شرق في عالمالنبوة والولاية بعد كال الحباهدة فهندى بها إلى مالابهندى إليه بالنقل الذى يحسل به التكليف وإمكان تعارالعاوم وهو الموى الطلق وماعداه حجاب له ومقدمات وهو الذي شرفه الله تعالى يتخصيص الاضافة إلمه وإن كان الكل من جهته تمالي فقال تمالي ــ قل إن هذي الله هو الحمدي ــ وهو المسمى حياة في قوله تعالى .. أومن كان مينا فأحييناه وجعلنا له نورا يمثى به في الناس والعني بقوله تعالى ألفن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه \_ وأما الرشد فعني به المناية الإلهية التي تعين الانسان عند نوجهه إلى مقاصده فتقويه على مافيه صالأحه وتفتره عما فيه فساده ويكون فاك من الباطن كأقال تعالى \_ والله النينا إراهم رشد من قبل وكنابه علين ـ فالرشد عبارة عن هداية باعة إلى جهة السعادة عركة إليها فالسبي إذا بلغ خبيرا محفظ السال وطرق التجارة والاستهاء واكتهمه ذاك يمدر ولاريد الاستهاء لا يسمى رشيدا لالمدم هدايته بل التصور هدايته عن تحريك داعيته فكم منشخص يقدم على ماييل أنه يضره فقد أعطى المداية وميزيها عن الجاهل الذي لايدري أنه يضره ولكن ماأعطر الرشد فالرشد بهذا الاعتبار أكل من مجرد الحداية إلى وجوء الأعمال وهي نسمة عظيمة . وأما التسديد فيو توجيه حركاته إلى سوب الطاوب وتيسرها عليه ليشتدق سوب السواب فأسرع وقت فان المداية عجردها لاتكنى بل لايد من هداية عركة الداعية وهي الرشدو الرشداليكني بل لابدس تبسر الحركات عساعدة الأعضاء والآلات حتى يتم المراد مما انبشت الداعبة إليه فالهداية محسن التعريف والرشدهو تنبيه الداعية لتستيقظ وتتحرك والتسديد إعانة ونصرة بتحريك الأعضاءنى صوب السداد وأما التأييد فكأنه جامع للكل وهو عبارة عن تقوية أهم،البصيرةمنداخلونفوية البطش ومساعدة الأسباب من خارجوهو الراد بُموله عزوجل إذاً يدتك بروجالقد سوعرب منه السمة وهي عبارة عن وجود إلمي يسيم في الباطن تقوى به ألانسان على تحرى الحير وتجنب الشرحق يسير كانع من باطنه غير محسوس وإياء عنى بقوله تعالى .. ولقد همت به وهم بهالولاأن رأى برهان ريه \_ فهذه هي مجامع النعم ولن تنتيت إلا عانحوله الله من الفهم الصافي التاقب والسمم الواعي والقلب اليمير التواشع للراعي والملم الناصع والمال الزائد طيما يقصرعن للهمات بقلته القاصر عما يشغلعن الدين بكثرته والمز الذي يسونه عن سفه السفاء وظلمالأعداء ويستدعى كل واحد من هذه الأسباب السنة عشر أسبابا وتستدعى تلك الأسباب أسبا بالل أن تنتهى بالآخرة إلى دليل التحرين وملج الضطرين وذلك رب الأرباب ومسبب الأسباب وإذا كانت تلك الأسباب طويلة لاعتمل مثل هذا المسكتاب استقصارها فلنذكر مها أتموذجا ليطر بمعنى قوله تعالى وان تعدوا اسمة الله لا محسوها .. و بالله التوفيق. ( يَبان وجه الأُعوذج في كثرة فع الله تعالى وتسلسلها وخروجها عن الحصر والإحصاء)

ام أنا جدا النم في سنة عشر مضريا و جدات محمد المدن المنافعة المنافعة التراقيق المتمالة المتقال المتمالة المتقائض فهلم المنافعة ا

عنه واعتقدت أن أحسفر لتفسي بأوا ط ما 4 وأثرل وأضد فيه ولاأخرج منه إلا باذنه فامارأى ذلك من قربن وقبلى وصيرتى من خواص أصا به إلى أن ماتُ رحهاللهومن آمايهم الظاهرة أن لاربد لايبسطسجادته مع وجود الشيخ إلا أو قت السلاة فان للريد من شأنه التبتـــل الخدمة في السحادة إعاء إلى الاستراحة والتعزز ولايتحرادني الماعمع وجو دالشيخ لا أن غرج عن حد الثميز وهية الشيخ تملك المسريد عن الاسترسال في المهام وتنميده واستفراته في

الحركة ولايد من إدادة للمسركة ولابد من علم المراد وإدراك له ولابد للأكل من ما كول ولابد اللها كولمين أصل منه بحسل ولابد له من صافع بصلحه فالذكر أسباب الادراك ثم أسباب الارادات ثم أسباب القدرة ثم أسباب لله كول الل سبيل التاويح لابل سبيل الاستقساء .

( الطرف الأوَّل في ضم الله تعالى في خلق أسباب الإدراك )

اعظ أنالله تعالى خلق النبات وهوا كمل وجوداس الحجر وللدروا لحديدوالنحاس وسائر الجواهرالق لاتهي ولاتفذيفان النبات خلق فيه قوة مها مجتنب الفذاء إلى نفسه من جهة أصله وعروقهالتيف الأرض وهي 4 آلات فيها عِبَنب القداء وهي العروق الدقيقة الق تراها في كل ورقائم تنلظ أسولما ثم تنسب ولاتزال تسندق وتتشمي إلى عروق شعرية تنبسط في أجزاء الورقة حق تغيب عن البصر إلا أن النبات مع هذا الكمال ناقس فانه إذا أعوزه غذاء يساقى إليه ويماس أصله جف ويبس ولمِعكنه طلب الفذاء من موضع آخر فان الطلب إنما يكون عمرفة للطاوب وبالانتقال إليه والنبات عاجزعن ذلك فن نسمة الله تمالي عليك أن خلق الك آلات الاحساس وآلة الحركة في طلب الفذاء الفار إلى ترتيب حكمة الله تعالى في خلق الحواس الحس التي هي آلة الادراك فأو لما حاسة اللمس وإنماخات اك حتى إذامستك نار محرقة أوسيف جارح تحس به فتهرب منه وهذاأو ل حس نخلق الحيوانولا يتصور حيوان إلاويكون له هذا الحس لأنه لم يحس أصلا قليس عيوان وأهمس درجات الحسأن عس بما لايلامقه ويماسه فان الاحساس مماييعد منه إحساس أتمرلامحالة وهذا الحسموجودلكل حيوان حتى الدودة التي في العلمين فائهما إذا غرز فيها إمرة المبضّ للهربلاكالنبات فان النبات يقطع فلانقبض إذلاعس بالقطع إلاأنك لولم غلق لك إلاهذا الحس لسكنت نافسا كالدودة لاتقدر طي طلب الغداء من حيث يبعد عنك بل ماعس بدنك فتحس به فتجلبه إلى فسك فقط فافتقرت إلى حس تدرك به مابعد عنك خلق لك الثيم إلاأنك تدرك بهار أعمة ولاندري أنهاجاء تمن أي ناحية فحتاج إلى أن تطوف كثيرا من الجواف فرعما تمثر طىالفذاء الذي محمدر محمور عمالمتشرفتكون في عاية النقصان لولم على ال إلاهذا غلق لك البصر لتدرك بماجد عنك وتدرك وتتعديك الجهة بسيها إلاأنه لولم غلق لك إلاهذا لكنت تاقسا إذلاندرك بهذاءاوراءا لجدران والحجب فنبصر غذاء ليس بينك وبينه حجاب وتبصر عدوا لاحجاب بينك وبينه وأماما بينك وبينه حجاب فلاتبصره وقد لا ينكشف الحجاب إلا بعد قرب المدو فتعجز عن الحرب فالق الشالسمع حق تدرك الأصوات من وراء الحدران والحجب عندجريان الحركات لأنك لاتدرك بالمر الاشيئا حاضراو أماالة المفارعكنك معرفته إلابكلام ينتظم من حروف وأصوات تدرك عس السمع فاهتدت إليه حاحتك فخلق الكذلك وميرت بفهم الكلام عن سائر الحيوانات وكل ذلك ماكان يضيك ولمركن لك حسن الدوق إذ صل الفذاء إليك فلاتدرك أنه موافق لك أوعالف فتأكله فتهلك كالشجرة يسمي أصلهاكل ماثم ولاذوقه أما فتجذبه وربما يكون ذلك سنب جفافها ثمكل ذلك لايكفيك لولمخلق فيمقدمة دماغك إدراك آخر يسمى حسا مشتركا تتأدى إليه هذه الحسوسات الحس وتجتمع فيه ولولاء لطال الأمر عليك فانك إذا أكلت شيئا أصفر مثلا فوجدته مراعالفالك فتركته فاذارأ يته ممقأخرى فلاتعرف أتمر مضرمالرتذقه كانيا لولاالحس المشترك إذالمين تبصر الصفرة ولاندوك للرارة فكيف تمتنع عناواأدوق بدرك الرارة ولايدرك الصفرة فلابد من حاكم تجتمع عنده الصفرة والرارة خميما حتى إذا أردت الصفرة حكراً فه مر فيعتنع عن تناوله ثانيا وهذا كله تشاركك فيه الحيوانات إذالشاته ندالحواس كلهافاولم يكن لك إلاهذا لكنت ناقسا فان البيمة عتال علما فتؤخذ فلاتدرى كف تدفع الحيلة عن نسهاوكف

الشيخ بالنظر إليه ومطالعة موارد فضل الحق عليه أتجعر فمن الإصفاء إلى الساعومن الأدب أن لا يكتم على الشيخ شيئا من حاله ومواهب الحق عنده ومايظير أدمن كرامة وإجابة ومحشف الشيخ من حالهمايط الله تسالي منيه وما يستحي من كتفع يذكره إعاء وتعريضا فان الريد متى انطوى شهده طی شیا لاكشفه الشيخ تسرغا أو تعريشا عسر على باطنه منه عقدة. في الطريق وبالقول مع الشيخ تنحل المقدة وتزول ومن الأدب أن

تنخلص إذاقيدت وقد تلق نفسها في برُّر ولاندري أن ذلك بهلسكها وقداك قدتاً كل السِمة مانستان في ألحال ويضرها في ثاني ألحال فتمرض وتموت إذابس لها إلا الاحساس بالحاضر فأما إدر الدالعواق فلا، فمزك الله تمالي وأ كرمك بصفة أخرى هي أشرف من الكل وهو العقل فيه تدرك مضر ّ ةالأطممة ومنفتها في ألحال والمآل وبه تدرك كيفية طبيخ الأطعمة وتأليفها وإعداد أسبابها فتنتفع بعقلك في الأكل اأدى هو سب محتك وهو أحسن فوائد المقل وأقل الحكرفيه بل الحسكمة الكرى فيممر فة الله تعالى ومعرفة أضاله ومعرفة الحكمة في عالمه وعند ذلك تنقلب فاثدة الحواس الحس في حقك فتكون الحواس الجس كالجواسيس وأصاب الأخبارالو كلعن بنواحي للملكة وقدوكلت كل واحدة منها بأمر تختص به فواحدة منها باخبار الألوان والأخرى بأخبار الأصوات والأخرى بأخبار الروائع والأخرى بأخبار الطموموالأخرى بأخبار الحر" والبرد والحشونة ولللاسة واللين والسلابة وغيرها وهذه البرد والجواسيس يقتنصون الأخبار من أقطار الملكة ويسلمونها إلى الحسّ الشترك والحسّ الشترك قاعد في مقدمة السماغ مثل صاحب القصص والكتبطي باب اللك مجمم القصص والكتب الواردة من نواحي إلى لم فيأخذها وهي عتومة ويسلم إذايس له إلا أخذها وجمياً وحفظ افأمام فة حَمَّاتُق مَافِهَا فَلاولَكُن إذا صادف الفلب العاقل الذي هو الأمير واللك سام الإنهاآت إليه عنومة فيفتشها لللك ويطلع منهاطي أسرار المملكة وعمكم فيها بأحكام عجيبة لاعكن استقصاؤها فيهداالمقام وبحسب ماياوح لهمن الأحكام والصالح عرك الجنود وهي الأعضاء مرة في الطلب ومرة في الهرب ومرة في إعام التدبيرات التي تعن له فهذه سياقة نسمة المتعليك في الادر اكات ولانظائ أنااستو فيناها فان الحواس الظاهرة هي يعش الادراكات والبصر واحد من جملة الحواس والمعن آلة واحدة لهوقد ركبت العين من عشر طبقات مختلفة بعضها رطوبات وبعضها أغشية وبعض الأغشية كأنها نسيم المسكبوت وبعضها كالمشيمة وبعض علك الرطوبات كأنه يباض البيش وبعضها كأنه الجد ولسكل واحدة من هذه الطبقات العشر صفة وصورة وشكل وهبئة وعرض وتدوير وتركيب لو اختلت طبقة واحدة من جملة الشر أوصفة واحدة من صفات كل طبقة لاختال البصر وعجز عنه الأطباء والمحالون كلهم فهذا في حس واحد فقس به حاسة السمعوسائر الحواس بالايمكن أن تستوفي حكم الله تمالى وأنواع نسعه في جسم البصر وطبقاته في مجلدات كثيرة مم أنجملته لاتزيد طي جوازة صغيرة فسكيف ظنك مجميع البدن وسائر أعضائه وهجائبه فهذه مرامز إلى نهم الله تعالى خلق الادراكات. ( الطُّرف الثاني في أصناف النبم في خلق الارادات )

اهم أنه لوطنى لك اليصر حق تدرك به التدامس بعدو المخالف الطبيروق الطبيروق الدوشهونة لمستمثات على الحركة لكان اليصر معطلا فكم من مريش ويقافلك ميارق الطبيروق لوقد ستملت شهوت فلايشاول في حقد فاضطر رسال أن يكون التحديل إلى ما يواقتك يسمى شهوة وهرب بالكرامة فعلق الله تعالى يسمى شهوة وهرب بالكرامة فعلق الله تعالى يسمى شهوة المجاهزة المحالمة وسلطها عليك ودكها بك كانتماضي الشمى يعشول إلى التعاول مين متناول وتشيئة تقاول المنتمن المتابع المتابع

لابدخل في صيعية الشيخ إلا بعد عامه بأن الشيخ فيم تأديه وتهذيسه وأنه أقوم بالتأديب من غره ومتى كان عند للريد تطلع إلى شيخ آخر لالسفو محبته ولاشفذ القول فيه ولايستمد بأطنسه لسراية حال الشبخ إليه فانالرمد كلا أمن شردالشيم بالشيخة عرف فشله وقوت محمته والهمة والتألف هو الواسطة بين للريد والشيخ وعلى قدر قوة الحبة تكون سراية الحال لأن ألحبسة علامة التمارف والتمارق علامة الجنسة والجنسة جالسة للبريد حال الشيخ أويعش حاله دم الحيض وتأليف الجنين من للى ودم الحيض وكيفية خلق الأشين والمروق السالكة إليامن الققار الدى هو مستقر النطفة وكيفية اضباب ماء المرأة من التراثب بواسطة العروق وكيفية القسامهقس الرحم إلى قوالب تقع النطقة في بعضها فتتشكل بشكل الذكور وتقرق بعضها فتشكل بشكل الإناث وكيفية إدارتها في أطوار خلفها مضغة وعلقة ثم عظما ولحا ومعا وكيفية قسمةأجزائها إلى رأس ويد ورجل وبطن وظهر وسائر الأعشاء لقضيت من أتواع نم لله تمالى عليك فيميدأ خلقك كل السجب فَشَلا عَمَا تُرَاهُ الْآنَ وَلَـكُنَا لَسَنَا تُربِدُ أَنْ تَسْرَضَ إِلَّا لَنْمُ اللَّهِ تَمَالَى فَى الأكلّ وحده كي لايطول الكلام ، فاذن شهوة الطعام أحد ضروب الارادات وذلك لايكفيك فانه تأتيك للهلسكات من الجواف فاو لم يخلق فيك الخضب الذي به تدفع كل مايشادك ولا يو افقك لبقيت عرضة للا "فات ولأختمنك كل ماحصلته من الفذاء فانكل واحد يشتهى مافيديك فتحتاج إلى داعية في دفعه ومقاتلته وهي داعية الغشب الذى به تدفع كل مايضادك ولا يوافقك ثم هذا لا يكفيك إذ الشهوة والنضب لايدعوان إلا إلى ماضر وينفع في الحال وأما في المآل فلا تمكن فيه هذه الارادة فخلق الله تعالى الدارة أخرى مسخرة تحت إشارة العقل للمروف للمواقب كأخلق الشيوات والتضيمسخرة تحت إدراك لحس للدرك الحالة الحاضرة فتم مها انتفاعك بالعقل إذكان عبرد العرفة بأن هذه الشهوة مثلا تضرك لايفنيك في الاحتراز عنها مالم يكن الله ميل إلى الممل عوجب المرفة وهنما لارادة أفردت بهاعن الهاعم كراما لبن آدم كما أفردت بمعرفة العواقب وقد حينا هذه الاوادة باعثا دينيا وفسلناه في كتاب العبر تفصيلا أوفي من هذا .

( الطرف النَّالَثُ في نم الله تعالى في خلق القدرة وآلات الحركة )

اعلم أن الحس لايفيد إلا الامداك والارادة لامعنى لها إلا لليل إلى الطلب والمرب وهذالا كماية فيه مالم تكن فيك آلة الطلب والهرب فكم من مريض مشتاق إلى شيء بعيد عنه مدرك اولكنه لاعكنه أن عشى إليه لفقد رجله أولا عكنه أن يتناوله فقد يده أو لقلم وخدرفهمافلابدمن آلات للحركة وقدرة في تلك الآلات على الحركة لتسكون حركتها بقتض الشهوة طلباو بمقتضى السكراهية هربا فلذلك خلق الله تمالي لك الأعشاء التي تنظر إلى ظاهرها ولا تعرف أسرارها لنياماهو للطلب والحرب كالرجل للانسان والجناح للطيروالقوائمالدواب ومتهاماهوالدفع كالأسلمة للإنسان والقرون للحيوان وفي هـــذا تجتلف الحيوانات اختلافا كثيرا قمنها مايكثر أعداؤه ويبعد غذاؤه فيحتاج إلى سرعة الحركة فخلق له الجناح ليطير بسرعةومنها ماخلق له أربع قوائم ومنها ماله رجلانومنها مابدب وذكر خلك بطول فلندكر الأعشاء التي بها يتم الأكل فقط لقاس عليا غرها فنقول : رؤيتك الطمام من بعد وحركتك إليه لاتكفى مالم تتمكن من أن تأخذه فافتقرت إلى آلة باطئة فأخم الله تعالى عليك بخلق اليدين وها طويلتان ممتدتان إلى الأشياء ومشتملتان على مفاصل كثيرة لتنحرك في الجيات فتمتد وتنتني إليك فلا تبكون كخشبة منصوبة ثم جمل وأس اليد عرضا عجلق الكف ثم قسم رأس الكف غسة أقسام هي الأصابة وجعلها في مغين بحيث يكون الإبهام في جانب ويدور على الأربعة الباقية ولوكانت عجشعة أو متراكمة لم يحصل بها تمام غرضك فوضعها ومساإن بسطتها كانت ال عرفة وإن صممتها كانت ال مغرفة وإن جمتها كانت الك آلة الضرب وإن تعرتها ثم قبضتها كانت الى آلة في القبض ثم خلق لها أطفاز از أسند إليهار وس الأصابع سي لا تفت وحق التقط بها الأشياء الدقيقة التي لا عويها الأصابع فتأخذها برءوس أظفارك م هب أنك أخذت الطعام بالدين فمن أبن بكفيك هذا مالم يصل إلى المعنة وهي في الباطن فلابدو أن يكون ن الظاهر

أخبرة الشيخ التمة أبو الفتح محد بن سلبان قالبأناأ والفضل حيد قال أنا الحافظ أبو نميم قال تناسليان ان أحدقال ثناأني ابن أسل قال ثنا عنية ابن رزين عن أبي أمامية الباهل عن وسولياته صلى الخدعليه وسلم قال و من علم عيدا آية من كتاب الله فهو مولاه يثبغي له أن لاغساله ولا يستأثر عليه فمن فعل ذاك فقد قسم عروة منء والاسلام، ومن الأدب أن يراعي خطرات الشبخ في جزئيات الأمسور وكلياتها ولا يستحقر كراهة ألشيخ ليسير

دهليز إليها حتى يدخل الطعام منــه فبجعل القم منفذا إلى المعدة مع مافيه من الحسكم الـكثيرةسوى كونه منفذا للطمام إلى للمدة ثم إن وضعت الطمام في القم وهُو قطعة واحدة فلايتيسر ابتلاعه قتحتاج إلى طاحونة تطحن بها الطعام فخلق لك اللحيين من عظمين وركب فيهما الأسنان وطبق الأضراس السليا على السفلي لتطحن بهما الطعام طحنا ثم الطعام تارة محتاج إلىالكسروتارة إلىالقطع ثمرعتاج إلى طحن بعد ذلك فقسم الأسنان إلى عريضة طواحين كالأضراس وإلى حادة قواطع كالرباعيات وإلى مايسلم الكسر كالأنياب ثم جل مفصل اللحبين متخلخلا محبث ينقدم الفك الأسفل ويتأخر حتى يدور على الفك الأعلى دوران الرحى ولولا ذلك لما تيسر إلاضرب أحدها طي الآخر مثل تصفيق البدين مثلا وبذلك لايتم الطحن فجعل اللحى الأمفل متحركا حركة دورية واللحى الأعلى الم يتحرك فانظر إلى عجيب صنع الله تعالى فان كل رحى صنعه الحلق فيثبت منه الحجر الأسفل ويدورالأطىإلا هذا الرحى الذي صنه الله عمالي إذ يدور منه الأسفل على الأعلى فسيحانه ماأعظم شأته وأعرسلطانه وأثم برهانه وأوسع امتنانه ، ثم هب أنك وضت الطعامق صاءالفرفكيف يتحرك الطعام إلى ما محت الأسنان أو كيف تستجره الاسنان إلى نفسها أو كيف يتصرف بالبد فداخل الفهفا نظر كيف أخرالله عليك نخلق اللمان فاته يطوف في جوات اللم ويرد الطعام من الوسط إلى الأستان محسب الحاجة كالجرفة التي رّد الطعام إلى الرحى هذا مع مافيه من فائدة السوق وعجائبٌ قوة النطق والحكمالتي لسنا نطنب بذكرها ء ثم هب أنك قطعت الطعام وطمعنته وهو يابس فلاتفدر على الابتلاع إلأبأن يْرَلْقَ إِلَى الْحَلَقَ بِنوع رَطُوبِة فَانظر كَيْفَ خَلَقَ اللهُ تَعَالَى تَحْتَ اللَّمَانَ عَيْنَا يَغِيضَ اللَّعَابِ مُمَّا وينصب بقدر الحاجة حتى ينمجن به الطعام فانظر كيف سخرها لهذا الأس قائك ترى الطعام من بعد فبثور الحنكان للخدمة وينصب اللعاب حتى تتجلب أشداقك والطعام بعد بعيد عنك ثم هذا الطعام للطحون للنمجن من يوصله إلى المدة وهو في القم ولا تقدر على أن تدفيع اليدولا يدفي المدة حتى تمند فتجذب الطعام فانظر كيف هيأ الله تعالى للرىء والحنجرة وجعل على رأسهاطبقات تنفتح لأخذ الطعام ثم تنطبق وتنضغط حتى يتقلب الطعام بضغطه فيهوى إلى المدةفىدهليزالرىءفاذاورد الطمام على للمدة وهو خيز وفاكمة مقطمة فلا يسلم لأن يسير لحنا وعظما ودما على عدم الهيئة بل لابد وأن يطبخ طبخا تاما حتى تتشابه أجزاؤه فخلق الله تعالى للمدة على هيئة قدر فيقع فيهاالطمام فحتوى عليه وتفلق عليه الأبواب فلا يزال لابثا فيها حتى يتمالهضم والنضجها لحرارةالتي تحيطبالمعدة من الأعضاء الباطنة إذ من جانبا الأبين السكيد ومن الأبس الطحال ومن قدام التراتب ومن خلف لحم السلب فتتمدى الحرارة إليها من تسخين هذه الأعضاء من الجوانب حتى ينطب الطعام ويسير ما ثما متشابها يضلح النفوذ في تجاويف العروق وعند ذلك يشبه ماءالشعير في تشابه أجزاله ورقته وهو بعد لايصلخ للتفذية فخلق الله تعالى بينها وبين الحكبد مجارى من العروق وجعل لهافوهات كثيرة حق ينصبُ الطعام فيها فينتهي إلى السكيد والسكيد معجون من طيئة الدم حتى كأنه هم وفيسه عروق كثيرة شعرية منتشرة في أجزاء الكبد فينصب الطعام الرقيق النافذ فيها وينتشر في أجزائها حق تستولى عليه قوة الكبد فتصبغه بلون الدم فيستقر فيها ريتما يحسل له نشيع آخر ويحسل له هيئة الدم الصافي الصالح لنذاء الأعضاء إلا أن حرارة الكبد هي التي تنضج هذا الدم فيتولد من هذا اللم فضلتان كما يتوله في جميع مايطبخ إحداها شبهة بالدردي والعكر وهو الحلطالسوداوي والأخرى شبية بالرغوة وهي الصفراء ولو لم تفصل عنها القضلتان فسد مزاج الأعشاء فخلق الله تعالى الرارة والطحال وجعل لكل واحد منهما عنقا ممدودا إلى الكبد داخلا في تجويفه

ح كاته مصيدا على حسن خلق الثبنغ وكالحلمه ومداراته. كال إراهيم بنشيان كنا نسم أياعبداله للتربى وتحن شبان ويسافر بنا فيالبرارى والفاوات وكان ممه شيخ اجه حسن وقد صيعية سسيمين سنة فسكان إذا جرى من أحدثا خطأ وتفسير عليمه حال الشيخ تتفع إليه. بهذا الشيخ حتى يرجع أنا الى ماكان . ومن أدب الريد مع الشيخ أن لايستقل موقائمه وكشفه دون مراجة الشيخ قان الشيخ عله أوسسم وبابه الفتوح إلى الله أكبر

فان كان واقعة المرمد من الله تعالى بواقته \الشيخ وعضيا له وماكان من عند الله لاغتلف وإن كان فيه شبهة تزول شبهة الواقعة بطريق الشيخ ويحكتس الربد عليا بسحية الوقاعر والكشوف فالمرد لمعه في واقعته غامره كمون إرادة في النفس فيشتبك كون الارادة بالواقسة مناماكان ذلك أوقظة ولهذا سر هجيب ولايقوم الربد باستئسال عأفة الكامن في النفس وإذا ذكره الشيخاف في الريد من كمون إرادة النفس مفقود في حق الشيخ فان

فتجذب المرارة الفضلة الصفراوية ومجذب الطحال السكر السوداوى فيبق السمصافياليس فيه إلازيادة رقة ورطوبة لمافيه من للمائية ولولاها لما انتشر في تلك الدروق الشعرية ولأخرج منها متصاعدا إلى الأعضاء فخلق المصيحانه السكليتين وأخرج من كل واحدة منهما عنقا طويلا إلى الكبدومن عجائب حكمة الله تسالى أن عنقهما ليس داخلاً في تجويف الكبد بل متصل بالعروق الطالعة من حدة الكبد حتى مجذب مايليها بعد الطاوع من العروق الدقيقة التي في الكبد إذ لواجتذب قبل ذلك لفلظ ولم غرج من العروق فاذا احسلت منه المائية فقدصار السمصافيا من الفضلات الثلاث نقيا من كل ما غسد الغذاء ، ثم إن الله تعالى أطلع من الكبد عروفا ثم قسمها بعدالطاوع أقساما وشب كل قسم بشعب وانتشر ذلك في البدن كله من الفرق إلى القدم ظاهرا وباطنا فبحرى التمالصافية بها وصل إلى سائر الأعضاء حق تسير العروق النقسمة عمرية كدروق الأوراق والأشجار بحيث لاتدرك بالأبسار فيصل منها الفذاء بالرشح إلى سائر الأعشاءولو حلت بالمرازة آ فقاغ تجذب الفضة السفر اورة نسد اللم وحسل منه الأمراض الصفراوية كالبرقان والبثور والحرة وإن حلت بالطحال آفة فلر يمذب الحلط السوداوى حدثت الأمراض السوداوية كالميق والجذام والساليخوليا وغيرها وإن لم تندفع المائية نحو السكلي حدث منه الاستسقاء وغيره ، ثمانظر إلى حكمة الفاطر الحسكيم كيف رتب النافع على هذه الفضلات الثلاث الحسيسة أما للرارة فانها تجنب بأحد عنهاو تقذف والمنق الآخر إلى الأمعاء ليخصل 4 في ثقل الطعام رطوبة مزلقة وعدث في الأمعاء لتنع محركها للدفع فتنضط حق يندفع الثقل وينزلق وتسكون صفرته لذلك وأما الطحال فانه يحيل تلك الفضلة إحالة عصل مهافيه حموصة وقبص ثم يرسل منهاكل يوم شيئا إلى فم للمدة فيحرك الشهوة محموضته وينبهها ويثيرها وغرج الباق مع الثقل وأما السكلية فانها تنتذى عا في تلك المائية من دم وترسل الداقي إلى الثانة ولنقتصر على هذا القدر من بيان نع الله تعالى في الأسباب التي أعدت للأعمل ونوذكرناكيفة. احتياج المكبد إلى الفلب والدماغ واحتاج كل واحدمن هذه الأعضاء الرئيسية إلى صاحبه وكيفية انشعاب المروق الضوارب من القلب إلى سائر البدن ويوالمطتها يسل الحسروكفة انشعاب المروق السواكن من السكيد إلى سائر البدن وبواسطتها يسل الغذاء ثم كفية ترك الأعضاء وعددعظامها وعضلاتها وعروقها وأوتارها ورباطاتها وغشاريفها ورطوباتها لطال الكلام وكل ذلك محتاجإليه للاكل ولأمور أخرسواه بل في الآدمى آلاف من العضلات والعروق والأعصاب يختلفة بالصغروالكبر والدقة والغلظ وكثرة الانفسام وقلته ولائبيء منها إلاوفيه حكمة أواثنتان أوثلاث أوأربع إلىعشر وزيادة وكل ذلك لعم من الله تعالى عليك لوسكن من جملتها عرق متحرك أوتحرك عرق ساكن لهلكت باسكين فانظر إلى نسة الله تعالى عليك أولالتقوى بعدهاطي الشكر فانك لاتمرف من نسمة الله سبحانه إلاالأكل وهو أحسها ثم لاتعرف منها إلاأنك تجوع فأكل والحار أيضا إماراً، مجوع فيأكل ويتعب فينام ويشنهي فيجامع ويستنهض فيهض ويرمح فاذالم تعرف أنت من نفسك إلامامرف الحار فنكيف نقوم بشكر نسعة المتعليك وهذا الذي رمزنا إليهطي الاجاز قطر شهيرعر واحد من مجار تمم الله قفط فقس على الاجمال ماأهملناه من حملة ماعرفناه حدرا من النطو طروجية ماعرفناه وعرفه الخلق كلهم بالاضافة إلى مالم يعرفومسن فعم الله تسالى أقلمن قطرتسن بحز إلاأن من عار شيئاس هذا أدرك شمة من معانى قوله تعالى .. وإن تعدوا فعمة الله لا تحسوها .. ثم انظر كيف ربط الله تعالى قوام هذهالأعشاءوقواممنافعهاوادراكاتها وقواها بيخارلطيف يتصاعدمن الأخلاط الأربية ومستقره القلب وبسرى فيجميع البدن بواسطة السروق الضوارب فلاينتهي إلى جزمين أجزاء البدن

كانمن الحق بتر هن بطريق الشيخ وإن كان مزع واقعه إلى كون هوى النفس تزول وتبرأ ساحية للزيد ويتجمل الشيخ الله داك الله عاله وصمة إبوائه إلى جناب الحق وكال معرفت ومن الأدب ممالتين أن الريد إذا كان 4 كلام مع الشيخ في شيء من أمر دينه أوأمر دناه لايستحمال بالإقدام طي مكالة الشيخ والحجوم عليه حتى يتبان له من حال الشيخ أنه مستعد له ولمهاع كلامه وقوله متفرغ فكما أن الدعاء أوقاتاو آدابا وشروطا لأنه عناطبة الله تعالى

إلاو بحدث عند وصوله في تلك الأجزاء ما يحتاج إليه من قوَّة حس وإدراك وقوَّة حركة وغيرها كالسراج الذي يدار في أطراف البيت فلايصل إلى جزء إلاو يحصل بسبب وصوله ضوء على أجزاء البيت من خلق الله تعالى واختراعه ولكنه جعل السراجسييا له بحكمته وهذاالبخار اللطيف هوالذي تسميه الأطباء الروح وعمله الفلب ومثاله جرم نار السركج والقلب له كالمسرجة والحسم الأسوداة ى في باطن القلب له كالفتية والقذاء له كالزيت والحياةالظاهرة في سائر أعشاءالبدن بسبيه كالضوء السراج في جملة البيت وكما أن السراج إذا انقطم زيته الطفأ فسراج الروح أيشا ينطفئ مهما انقطع غذاؤه وكمأان الفتيلة قد عَمْق فتصير رمادا عيث لاتقبل الزيت فينطق السراج مع كثرة الزيت فكذلك السم الذي تشيئه به هذا البخار في القلب قد عترق بفرط حرارة القلب فينطق معروجو دالفذاء فانه لا يقبل الفذاء الذي يمنى به الروح كما لايقب ل الرماد الزيت أقبولا تنشبث النار به وكما أن السراج نارة ينطق بسب من داخم كاذكرناه وتارة بسب من خارج كريم عاصف فكذاك الروح تارة تنطق بسبب من داخل وتارة بسبب من خارج وهو القتل وكما أن الطفاء السراج بفناء الريت أوغساد الفتيلة أوبريم عاصف أو بإطفاء إنسان لأيكون إلابأسباب مقدرة في علم الله مرتبة وبكون كل ذلك بمدر فكذاك انطفاء الروح وكا أن انطفاء السراج هو منتهى وأت وجوده فِكُونَ ذَلِكَ أَجِلُهِ الذِي أَجِلُ لِهِ فِي أَمِ السَكتابِ فَسَكَذَلِكَ انطَفَاءِ الروحِ وَكَمَّا أن السراح إذا انطفأ أظلم البيت كله فالروم إذا انطفأ أظلم البدن كله وفارقته أنواره التيكان يستفيدُها من الروح هي أنوار الاحساسات والقدر والارادات وسائز مامجمعها معنى لفظ الحياة فهذاأ يضارمزوجيزالي عالم آخر منءوالرنم الدتمالي وعجائب منمه وحكته ليعلم أنه لوكان البحر مدادا لكلمات ربي لنفدالبحر قبل أن تنفد كلمات ربي \_ عز وجل فتعما لمن كفر بالله تعما وسحقًا لمن كفر فعمته سحقًا. فان قلت فقد وسفت الروم ومثلته ورسول الله على وسئل عن الرواح فلم يزد عن أن فالسقل الروح من أمز ريد(١) فلر يسفه للم طيهذا الوجه . فاعد أنهد مفاقت الاشتر الدالواقع فالمطالرو مفان الروح يطلق لمان كثيرة لانطول بذكرها ومحن إنما وصفنا من جملتها جمها لطيفالسميه الأطباء ووحاوقد عرفوا صفته ووجوده وكيفية سرياته في الأعضاء وكيفية حسول الاحساس والقوى في الأعضاء به حق إذا خدر بعض الأعضاء علموا أن ذلك لوقوع سدة في عرى هذاالروح فلايما لجون موضع الحدر بل منايت الأعصاب ومواقع السدة فيها ويعالجونها عما يفتح السدة فان هذا الجسم بلطفه ينفذ في شباك المعب ويولسطته يتأدى من القلب إلى سائر الأعضاء وما يرتفي إليه معرفة الأطباء فأمرمسهل نازل . وأما الروح التي هي الأسُّل وهي التي إذا فسدت فسدلمسا سائر البدن فذلك سرمور أسرارالة · تماني لم نسفه ولارخمة في وصفه إلابائن يقال هو أمرربائي كما قال تعالى ــقل الروح من أمر ربي ــ والأمور الربانية لاعتمل العقول وصفها بل تنحير فيها عقول أكثر الحلق وأماآلأوها والحيالات تفاصرة عنها بالمضرورة قسور البصر عن إدراك الأصوات وتنزاز لدفيذكر مبادى وصفياه ماقد المقول القدة بالجوهر والمرض الهبوسة فيمضيقها فلايدرك بالمقلشي من وصفه بل بنور آخر أهلى وأشرف من المقل يشرق ذلك النور في عالم النبو"ة والولاية نسبته إلى العقل نسبة العقل إلى الوهموا لحيال وقد خلق الله تعالى الخلق أطوارا فكما يدرك الصبي الهسوسات ولايدرك المقولات لأن ذلك طور لم يلمنه بعــد فكذلك يدرك البائم الشولات ولايدرك ماوراءها لأن ذَّلُك طور لم يبلغه بعد (١) حديث أنه سئل عن الروح فلم يزد على أن قال الروح من أسر ربي متفق عليه من حديث ابن مسعود وقد تقدم في شرح عجائب القلب ،

وإيم لقام شريف ومشرب عذب ورتبة عالة قبا باستظ جناب الحقى بنور الايمان واليقين وذلك الشرب أعز من أن يكون شريعة لكل واود بل لايطلع عليه إلا واحد بعد واحد ولجاب الحتى سدر وفي مقدمة المستدر على ومده لكل واود بل لايطلع عليه إلا واحد بعد واحد ولجاب الحتى شعرة على مستقر نقال الأمر البابى المحتى بلا تباء ليكن أنه على هذه المستجر والمحافظ المنافذ المستجر المنافذ المستجر المنافذ المستجر المحافظ المنافذ المستجر المنافذ المستجر المنافذ المستجر المنافذ ا

( الطرف الرابع : في نم الله تمالي في الأصول التي محسل منها الأطعمة وتسير صالحة لأن صلحيا الأدي حد ذلك جسسة )

اعل أن الأطمية كثرة وأن تمال في خلقها عباف كثيرة لاعمي وأسباب ستو البالاتفاهي وذكر ذلك في كل طعام مما يطول فان الأطعمة إما أدوية وإما فواكه وإما أُغذية فلنأخذ الأغذية فانها الأصل ولتأخذ من جلتها حية من البر ولندع سائر الأغذية فقول : إذا وجدت حية أو حبات فلو أكلتها فنيت وقيت جامحا فما أحوجك إلى أن تمو الحبة في نفسها وتزيد وتضاعف حق تني بتهام حاجتك خُلق الله تعالى في حبة الحنطة من القوى ما يُعْتَدَى بِهَ كَمَا خَلْقًا فِيكُ قَانَ النبات إنما خارقك في الحس والحركم ولا خالفك في الاغتذاء لأنه ينتذي بالماء وعِتلب إلى باطنه بواسطة العروق كما يمنتني أنت وعينب ولسنا نطلب في ذكر آلات النبات في اجتذاب النشاء إلى نصه ولكر نشر إلى غذاته . فتقول : كما أن الحشب والتراب لا بغليث بل تحتاج إلى طعام محسوس فكذلك الحبة لانتذى بكل ثنيء بل تحتاج إلى شيء عضوص بدليل أنك أو تركنها في البيت لم رَّد لأنه ليس عبيط مها إلا هوا، وجرد المواء لايسلم لنذائها ولو تركتها في الماء الأدولو تركتها في أرض لاماء فيها لم تزد بل لابد من أرض فيها ماه يمزج ماؤها بالأرض فيصير طيناوإليه الاشارة يقوله تعالى \_ قلينظر الانسان إلى طعامه أمّا صبينا للناء صبا ثم شقفنا الأرض شقا فأنبتنا فها حيا وعباوضباوزيتو ناو غلا \_ ثم لا يكنى الماءوالتراب إذ في تركت فيأرض ندية صلبة مترا كسة إنتبت لنقد للمواء فيحتاج إلى تركها في أرض رخوة متخلخة يتفلفل الهواء إلها ثم الهواءلايتحراتهاليها بنسه فيعتاج إلى ربح تحرك المواء وتشربه بقهر وعنف طي الأرض حتى ينفذ فيها والمسه الاشارة بقولة تبالى \_ وأرسانا الرياح لواقع \_ وإنمسا إلقاحها في إيفاع الازدواج بين الهوانوالساء والأرش ثم كل ذلك لاينتيك لو كان في برد مفرط وشتاء شات فتحناج إلى مرأدة الربيع والعيف نقد بان احتياج غذائه إلى هذه الأربعة فاظر إلى ملذا محتاج كل والحد إذ محتاج للساء لينساق

فالقولعم الشيخ أيضا آداب وشروط لأنامن معاملة المتعالى ويسأل الله تعالى قبل السكلام مع الشيخ التوفيق لما عب من الأدب وقد نيه الحق سبحاته وتعالى على ذلك فيا أمز يه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلونلي عاطيته فقال سياأسا الدين آمنوا إذاناجيتم الرسول فقدموا يؤث يدى تجواكم صدقات يعنى أمام مناجاتكم قال عبد الله تعباس سأل المناص وسول الله سل الله عليه وسلم فأ كثروا حتى عقوبا عليه وأحفوه بالمبثلة فأديسم الله تعالى وقطمهم عن ذلك

وأمرهم أن لايناجو. حق تقدموا صدقة وقيل كان الأغنياء يأتون النبي عليسه السلامو يغلبو نالفقراء على المجلس حتى كره التي عليه الشلامطول حديثهم ومناجاتهم فأسر الذتمالي بالسدقة عند الناحاة فلما رأوا فلكانهوا عنمناجاته فأما أهل السرة فلأنهم لم عدوا هيثا وأماأهل اليسرةفيخلوا ومنموا فاشتد ذلك طي أصحاب زسول المصلى اله عليه وسلم وتزلت الرخنة وقال تعالى \_ أأشفقتم أن تقدموا يين يدى نجواكم مدلات \_ وقال لما أنر الله صالى بالمدقة

إلى أرض الزراعة من البحار والعيون والآنهار والسواقي فانظر كيف خلق الدالبحاروفجرالعيون وأجرى منها الأمهار ثم الأرض ربما تسكون موضمة وللياء لاترتفع إليها فانظر كيف خلق الله تعالى النبوم وكيف سلط الرياح عليها لتسوقها باذئه إلى أقطاز الأرض وهي سحب تقال حوامل بالماء ثم انظر كف يرسله مدواراً على الأراضي في وقت الربيع والخريف على حسب الحاجة وانظركف خلق الجبال حافظة للمياه تتفجر منها العيون تدريجا فلو خرجت دفعة لنرقت البلاد وهلك الزرع والواشي وتع الله في الجبال والسحاب والبحار والأمطار لاعكن إحساؤهاوأماالحرارةفانهالانحصل بين الماء والأرض وكلاها باردان فانظر كف سخر الشمس وكيف خاتمها مع بمدها عن الأرض مسخنة للأرض في وقت دون وقت ليحصل البرد عند الحاجة إلى البرد والحر عند الحاجة إلى الحر فهذه إحدى حج الشمس والحكم فيها أكثر من أن تحسى ثم النبات إذا ارتفع عن الأرض كان في القواكه أنمقاد وصلابة فتفتَّم إلى رطوبة تنضجها فانظر كيف خلق القمر وجعل من خاصيته الترطيب كاجعل من خاصية الشمس القسمنين فهو ينضج الفواكه ويصبغها بتقدير الفاطر الحسكم وأداك لوكانت الأشجار في ظل بمنع شروق الشمس والقمر وسائرالكوا كبعلها لكانت فاسدة ناقسة حتى إن الشجرة.الصفيرة تفسد إذا ظللتها شجرة كبيرة وتعرف ترطيب القمر بأن تكشف رأسك له باليل فتنلب على رأسك الرطوبة التي يسر عنها بالزكام فكما يرطب رأسك يرطبالها كهة أيضا ولا نطول فيا لامطمع في استقصائه بل تقول كل كوك في السياء فقد سخر لنوع فائدة كأسخرت الشمس للتسخين والقمر للترطب فلا مخلو واحد منهما عن حكم كثيرة لاعني قوة البشر باحسائها ولولم يكن كذك لكان خلقها عيثا وباطلا ولم يسم قوله تعالى ــ رينا ماخلقت هذاباطلا وقوله عزوجل \_ وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين \_ وكما أنه ليس في أعضاء بدتك عضو إلالفائدة فليس في أعشاء بدن العالم عضو إلا لفائدة والعالم كله كشخص. واحد وآساد أجسامه كالأعضاء له وهي متماونة تماون أعضاء بدنك في جلة بدنك وشرح ذلك يطول ولا ينبغي أن تظن أن الإعدان بأنَّ النجوم والشمس والقمر مسخرات بأمر الله سبحانه في أمور جعلت أسبابا لهما محكم الحكمة عالف الشرع لما ورد فيه من النهي عن تصديق النجمين وعن علم النجوم (١٠) بل المنهى عنه في النجوم أمران : أحدهما أن تصدق بأنها فاعلة لآثارها مستقلة بها وأنها ليست مسخرة محت تدير مدر خَلْقيا وقيرها وهذا كفر . والثاني تصديق النجمان في تفصيل ما غيرون عنه من الآثارالتي لاشترك كافة الحلق في دركيا لأنهم يقولون ذلك عن جيل فان علم أحكام النجوم كان،محجزة لبعض الأنبياء عليهم السلام ثم اندرس ذلك العلم فلم يبقى إلا ماهو مختلط لا يتميز فيه السواب عن الحطأ فاعتفاد كون السكواك أسبابا لإثار تحصل غلق الله تعالى في الأرض وفي النبات وفي الحيوان ليس قادحا في الدين بل هو حق والكن دعوي العلم بتلك الآثار على التفصيل مع الجهل قادخ في الدين والداك إذا كان معك ثوب غسلته وتريد تجفيفه فقال لك غيرك أخرج التوب وابسطه فان الشمس قد طلعت وحمى النهار والجواء لايازمك تسكفيه ولا يازمك الإنكار عليه عوالته حمى (١) حديث النهى عن تصديق النجمين وعن علم النجوم أبو داود وابن ماجه بسند صحيم من حديث ابن عباس من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد مازاد والطبراني من حديث ابن مسعود وتوبان إذا ذكر النجوم فأمسكوا وإسنادها ضعيف وقد تقدم في العلم ولمسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي قال قلت بارسول الله أموراكنا الصنعا في الجاهلية كنا تأتى الكيان قال قلا تأتوا الكيان الحدث.

الهواء على طاوع الشمس وإذا سألت عن تغيير وجه الإنبيان فقال قرعتني الشمس في الطريق فاسود" وجهى لم يازمك تسكذيه بذاك وقس بهذا سائر الآثار إلاأن الآثار بعضها معاوم وبعضها مجهول فالحبهول لايجوز دعوى المطرفيه وللعلوم بسنه معاوم فلناس كافة كحسول الضياء والحرارة بطاوع الشمس وبعضه ليعش الناس كحصول الزكام بشروق القمر فاذن الكواك ماخلفت عبثا بل فها حكم كثيرة لأنحص ولهذا ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السهاء وقرأ قوله تعالى ـ ربنا ماخلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار \_ ثم قال صلى الله عليه وسلم : ويل لمن قرأ هذمالآبة ثم مسح بها سبلته (٢٠) ومعادأن يقرأ ويثرك النَّامل ويقتصر من فهم ملكوت السموات على أنْ بِعرف لون الساء وضوء السكواكب وذلك عما تعرفه الهائم أيضا فمن قنع منه عمرفة ذلك فهو الذي مسم بها سبلته فله تعالى في ملكوت السموات والآفاق والأنفس والحيوانات هجائب يطلب معرقتها الحبون أنه تمالي قان" من أحب" علما فلايزال مشفولا بطلب تصانيفه ليزداد بحزيد الوقوف طى عجائب علمه حبا له فكذلك الأمر في عبائب صنع الله تدالى ذان العالم كله من تصنيفه بالتسنيف السنفين من تصنيفه الدى صنفه بواسطة قاوب عباده فان تعجبت من تصنيف فلاتتعجب من الصنف بل من الذي سخر الصنف لتصنيفه بما أنم عليه من هدايته وتسديد. وتعريفه كما إذا وأيت لعب الشعوذ ترقص وتنحر لل حركات موزونة متناسبة فلاتعجب من اللعب فانها خرق عركة لامتحركة ولكن تعجب من حلق للشعوذ الحرك لها بروابط دقيقة خفية عن الأبصار فاذن القصودأنغذاء النبات لايم إلابالماء والهواء والشمس والنمر والكواكب ولايم ذلك إلابالأفلالثالق هي مركوزة فها ولائتم الأفلاك إلاعركاتها ولائم ،حركاتها إلابملائكة ساوية عركونها وكذلك ينادى ذلك إلى أسباب بسيدة تركنا ذكرها تبيها عاذكرناه على ما هملناه وانقتصر على هسادا من ذكر أسباب غذاء النبات.

( الطرف الحامس : في نعم الله تعالى في الأسباب الموصلة للاطمعة إليك )

اعاً أن هذه الأطمعة كلما لاتوجد في كل مكان بل فحا شروط عسوسة لأسلما توجد في بعض الأمان دون بعض والتاس منتصرون على وجه الأرض وقد تبعد عهم الأطمعة وعول ينهم وينها الدحار والمدار والمدار وي وجه الأرض وقد تبعد عهم الأطمعة وعول ينهم وينها الدحار والمدار والم

إيناج رسول الأصل الله عالم وسلم إلا طل ابن أي طالب قدم مثار الخصد أن به وقال ما على باأحد قبل الله آية يصل ما أحد بعلى مل أأه عليه وسلم لما وقال ما تمن في المستخدة وقال ما تمن في المستخدة قال بالمباشرة فالمركز أوسورة قال رسول قال

أنَّ صلى أنَّ عليه وهل

إنك تزهيد ثم بزلب

الرخمة ونسخت الآبة

وماتبه الحق علسمه

بالأمر بالصدقةوماقيه

من حسن الأدب

وتقيدالفظوالاحترام

إليه الحيوانات من أسباسها وأدواتها وعائمها ومائعة ج إليه السفن ققد خلق الله تعالى جميع ذلك إلى حد الحاجة وفوق الحاجة وإحداء ذلك غير ممكن ويشعادى ذلك إلى أمور خارجة عن الحصر ترى تركها طلبا للامجاز .

( الطرق السادس: في إصلاح الأطعمة)

اهلم أن الذي ينبت في الأرض من النبات وما خلق من الحبوانات لايمكن أن يقضم ويؤكل وهو كذلك بل لابد في كل واحد من إصلاح وطبح وتركب وتنظيف بإلقاء البعض وإبقاء البعض إلى أمور أخر لاتحمى واستقصاء ذلك في كل طعام يطول فلتمين رغيفا واحدا ولننظر إلىما محتاجإليه الرغيف الواحد حتى يستدير ويصلح ثلاً كل من بعد إلقاء البدر في الأرض فأو المعاج إليه الحراث ليزرع ويسلح الأرض ثم الثور الذي شير الأرض والفدان وجميع أسبابه م بعدذاك التعهد بسقى الساء مدة ثم تقية الأرض من الحشيش ثم الحساد ثم الفرك والتنقية ثم الطحن مالسون ثم الحرفة أمل عدد , هذه الأضال التي ذكر ناها ومالم نذكره وعدد الأشخاص القائمين بها وعدد الآلات التي عتاج إليامن الحديد والحشب والحيفر وغيره وانظر إلى أعمال الصناع في إصلاح آلات الحراثة والطعن والحيرمن عجار وحداد وغيرها وانظر إلى حاجة الحداد إلى الحديد والرصاص والتحاس وانظر كف خلق الله تعالى الجال والأحجار واللمادن وكيف جمل الأرض قطما متحاورات مختلفة ، فان فتشتعلمتأن رغفا واحدا لايستدر عيث يسلم لأكلك بامسكين مالم يعمل عليه أكثر من ألف صائم فابتدئ من اللك الذي يزجي السحاب لينزل الساء إلى آخر الأعمال من جهة اللالكة حق تنتهي النوبة إلى عمل الانسان ، فإذا استدار طلبه قريب من سبعة الاف صائم كل صائع أصل من أصول الصنائع الق بهاتم" مصاحة الخلق ، ثم تأمل كثرة أعمال الانسان في تلك الآلات حق إن الابرة القهي آلة صغيرة فأكدتها خياطة اللياس الذي يمنع البرد عنك الانتكل صورتها من حديدة تصلح اللابرة إلابعد أنَّمر على يد الارى خسا وعصرين حمة ويتماطى في كل حمة أمنها عملاء غلولم يجسع الله تمالى البلاد ولم يسخر المياد وانتقرت إلى عمل النجل الذي تحسد به الرمثلا بعد نباته لنقد عمرك وعجزت عنه . \*أ6٪ ترى كيف هدى الله عبد الذي شلقه من نطقة قلوة لأن يسمل هلد الأعمال السجية والمستالع القريد فانظر إلىالقراض مثلا وها جلمان متطابقان ينطبق أحدها طي الآخر فيتناولان الندع معا وقطفاته بسرعة ولولم يكشف الخه تعالى طريق أتخاذه بغضة وكرمه لمن قبلنا وافتقرنا إلىاستنباط الطريق فيه بَعَكُونًا ثم إلى استخراج الحديد من الحجر وإلى تحصيل الآلات الى بهايعمل القراض وتهر الواحد منا عمر توح وأوتى أكل الشول لقصر عمره عن استنباط الطريق في إصلاح هذه الآلة واعدها فشلا عن غيرها ، فسيحان من ألحق ذوى الأبسار بالمعيان وسيحان من منع التبيين مع هذا البيان. قانظر الآن لوخلا لهاك عن الطحان مثلا أوعن الجداد أوعن الحجام الذي هو أَحْسَ الممال أوعن الحائك أوعن واحد من جمة السناع ماذا يسيك من الأذي وكيف تسطرب عليك أأمورك كانها مُ فسيحان من سخر بعش العباد لبعش حتى تفلت به مشيئته وتمت به حكمته . ولنوجز النول في هذه الطَّبُّقة أيضًا فإن النرض النبيه على النم دون الاستقصاء .

"(الطرف السابع : في إملاح السلمين)

ابهم الى هولاأالفناء الفناء المتأون المؤاكفة توغيرهالو تقرقت آزاؤه وتنافر شطاء مهاتافز طاع الوخض الجديئة والوجاعة والوالم يتضع بعضها بينتس بل كانوا كالوخوض لا يحويم مكان واحد ولا يصميه غرض. ولحد ، فانظر كيف ألف الله تعالى بين قازيم وسلطالاً من والمباعب أو أغلت ما الرائزة

مانسم ء والقائدة باقية . أخرنا الشيخ الثفة أبو ألفتح محد ان سفان قال أنا أبو النشل أحد قال أنا الحافظ أبن تعم كال حدثنا سليان ان أحد قال حدثنا مطلب بن شعيب قال مدتنا عداقه تصال كال إلا ال المية عن أني قبل عن عامة بن السامث قال حمت رسول الله طل ألد عله وسل مُول وليس منا من أ ا محل كيونا ويرحم مشرنا وسرف لبالما حده فاحترام البلداء وفق وهداياو إمال كُلُكُ خَالَانُوعَمُونَ.

ماألفت بين قاوبهم ولكن الله ألف بينهم ــ فلاَّجل الإلفــوتمارفالأرواحاجتــمواوالتلفواوبنوا للدن والبلاد ورتبوا للساكن والعور متقار بتمتجاورتورتبواالأسواق والحآنات وسائر أصنف اليقاع مما يطول إحماؤه ثم هذه الحبة تزول بأغراض والحون علماو يتنافسون فهافف مقالانسان الفظ والحسد وللنافسة وذلك مما يؤدى إلى التقاتل والتنافر فانظر كف سلط المنسالي السلاطين وأمدعم بالقوة والعدة والأسباب وألتيرعبهم فيقاوب الرعاياحي أذعنوا لهم طوعاو كرهاو كيف هدى السلاطين إلى طريق إصلاح البلاد حق رتبوا أجزاء البادكأنها أجزامهض واحدتماون طيغرض واحدينتم البعض منها بالبعض فرتبوا الرؤساء والقضاة والممجن وزعماء الأسواق واضطروا الحلق إلىقانون العدل وأثرموهم التساعدوالتعاون حق صار الحداد يتنهم بالقصاب والخباز وسائر أهل البقو كلهم يتنصون بالحداد وصار الحجام بنتفع بالحراث والحراث بالمحام وينتفع كل واحد بكل واحدبسيب وتيهمواجاعهم وانضباطهم محت ترتيب السلطان وجمع كإيتماون جميم أعضاء البدن وينتفع بعضها يمش وانظر كيف بعث الأنبياء عليهم السلام حتى أصلحواالسلاطين الصلحين الرعاياوعر فوهم قوانين الشرع فيحفظ العدل بين الخلق وقوانين السياسة في مسطهم وكشفو امن أحكام الإمامة والسلطنة وأحكام الفقه ما اهتدوا به إلى إصلاح الدنيا فقلا عماأوهدوهم إليه من إصلاح الدين وانظر كيف أصلح الله تعالى الأنبياء بالملائكم وكيف أصلح لللائكة بعضهم ببعض إلى أن يتهي إلى الملك القرب الذيلاواسطة بينهو بالأنسالي فالحباز يخير السجين والطحان يسلس الحب بالطحن والحراث يصلحه بالحصاد والحداد يسلم آلات الحراثة والنجار يسلم آلات الحداد وكذا جيم أرباب الصناعات الصلحين لآلات الأطسمة والسلطان يصلح السناع والأنبياء يصلحون العلماء الدينعمور تنهموالعلماء بصلحون السلاطين ولللائكم يصلحون الأنبياء إلى أن ينتهي إلى حضرة الربوبية التي هي ينبوغ كل نظام ومطلع كل حسن وجمال.ومنشأ كل ترتيب وتأليف وكل ذلك نم من وب الأرباب ومسبب الأسباب ولولا فضه وكرمه إذلالتمالي - والذين جاهدوا فينا لتهديهم سبلنا ـ لمما اهتدينا إلى معرفة هذه النبذة اليسير تمن نبرالله تعالى ولولا عرله إيانا عن أن نطمح معين الطمع إلى الاحاطة بكنه نعمه لتشو فنا إلى طلب الإحاطة والاستقصاء ولكنه تعالى عزلنا محكم القهر والقدرة فقال تعالى والاتعدو اسمة قدلا عصوها فالاتكامنا فباذنه البسطنا وان سكتنا فيتهره القيضنا ، إذ لامعطى لما منم ولا ماتم لما أعطى لأنا في كل لحظة من لعظات العمر قبل الوت نسمع بسمع القاوب نداء الملك الجبار .. لمن اللك اليوم أنه الواحد القهار..فالحد له الذي مرنا عن السكفار وأعمنا هذا النداء قبل انتشاء الأعمار .

( الطرف الثامن في بيان نسمة الله تمالي في خلق اللائكة عليم السلام )

ليس غني عليك ماسبق من نعمة الله في خلق اللالكة باصلاح الأنبياء عليه السلام وهدا يهمو تبليغ الوحى إليه ولاتظان أتهيمة تصرون فأفعالهم فيذاك القدوبل طبقات اللافكة موكثرتها وترتب مراتها تنحسر بالجلة فى ثلاث طبقات: الملائكة الأرضية والمباوية وحملة المرش. فانظر كف وكلهم الدنسالي بك فا يرجم إلى الأكل والنذاءالتيذكر نامدونماعاوز ذاك من المداية والارشادوغرها. واعدان كل جزء من أجزاه بدنك بل من أجزاه النبات لا فندى إلا بأن وكل مسمة من اللال كله و أقل ال عدمة إلى مائة إلى ماور امناك وينائه أن معنى النداء أن بقوم جزء من النداء مقام جزء وقد تلف وذلك النداء مسر بما في آخر الأمر ثم صير لحا وعظما وإذاصار أوعظمائم اغتذاؤ الوافسم اللحم أجسام ليس لماقدرة ومعرفة واختيار فهى لاتنحرك بأنفسهاولاتفير بأنفسهاوعر دالطبعلا يكنى فيترددها فبأطوارها كا أن البر بنفسه لايسير طعينا ثم عينا ثم خيزا مستدوا عبوزا إلابسناء ف كذلك السينفسه لإصبر لحا

[الباب الثاني والنسون فى آداب الثبيخ وما يعتمده مع الأسحاب والتلامنة أُمُ الأداب : أن لايتعرش السادق التقدم على قوم ولا يتعرض لاستجلاب بواطئهم بلطف الرفق وحسن المكلام عبة فلاستتباع فاذا رأى أن الله تعالى بيعث إليه السريدين والسترهدين عسن الظن وصدق الإرادة يمدر أن يكون ذلك ابتلاء واستحانا من الله تعالى والتقوش عبولة على عبة إقبال الحلق والشيرة وفي الخول السلامة ، فاذا يلتم الكتاب أجهو تمكن

وعظما وعروة وعصبا إلا بصناع والصناع فى الباطن هم اللائكة كما أن الصناع فى الظاهر همأهل البله وقد أسبخ الله تعالى عليك نسمه ظاهرة وباطنة فلا ينبغي أن تنفل عن نسمه الباطنة . فأقول لامد من ملك مجذب الغذاء إلى جوار اللحم والعظم فإن الغذاء لايتحرك بنفسهولا بدمن ملك آخر عسك النذاء في جواره ولا بد من ثالث مخلع عنه صورة المم ولابد من رابع بكسوه صورة اللحمو المروق أو العظم ولابد من خامس بدفم القضل الفاضل عن حاجة الفذاء ولابدمن سأدس بلصق ما كتسب صفة المظم بالمظم وما اكتسب صفة اللحم باللحم حتى لايكون منفصلا ولابد من سابم رعى القادير في الإلصاق فيلحق بالمستدير مالا يبطل استدارته وبالعريض مالا يزيل عرضه وبالجوف مالا يبطل تجويفه وعمفظ على كل واحد قدر حاجته فانه نو جمع مثلا من الغذاء على أنف السيما يجمع على فخذه لكبر أمَّه وبطل تجويفه وتشوهت صورته وخلفته بل ينبغي أن يسوق إلى الأجفان معرقتها وإلى الحدقة مع صفائها وإلى الأبخاذ مع غلظها وإلى المظم مع صلابته مايليق بكل واحدمتها من حيث القدر والشكل وإلا بطلت الصورة وربا بعش الواضم وضف بعض الواضع بال لولير اعهدااللك المدل في القسمة والتقسيط فساق إلى رأس الصهروسائر بدعمن الفذاءماينمو به إلا إحدى الرجاين مثلاليقيت تلك الرجل كاكانت في جد الصغر وكر جميم البدن فكنت نرى شخصا في شخامةر جلوله رجل واحدة كأنها رجل سي قلا ينتفع بنفسه البنة قراعاة هذم المندسة في هذه القسمة مفوضة إلىملك امن اللالكة ولا تظان أن اللم بطبعه مندس شكل نصه فان عبل هذه الأمور على الطبع جاهل لابدرى مايقول فهذه هي اللائسكة الأرضية وقدهفاوا بك وأنت فيالنوم تستريجو فيالففاة تتردد وهم يصلحون القذاء في باطنك ولا خبر لك منهم وذلك في كل جزء من أجزائك الدي لا يتجزأ حتى يفتقر بعن الأجزاء كافين والقلب إلى أكثر من ماثة ملك تركنا تفضل ذلك الإعاز واللائكة الأرضة مددهم من الملائكة الساوية على ترتيب معاوم لا يحيط بكنهه إلا الله تعالى ومدد الملائكة الساوية من حملة العرش والمنم طي جلتهم بالتأبيد والهداية والتسديد المهمن القدوس النفرد بالملك والملكوت والمزة والجروت جبار السموات والأرض مالك الملك ذو الجلال والاكرام بوالأخبار الواردة في الملالكة الموكلين بالسموات والأرض وأجزاه النبات والحيوانات حتى كل قطرقمن المطروكل سحاب ينجرمن جانب إلى جانب (<sup>1)</sup> أكثر من أن تحمى فلذلك تركنا الاستشهاد به . قان قلت فهلافوشت.هذه (١) حديث الأخبار الواردة في الملائكة الموكلين بالسموات والأرضين وأحز اوالنبات والحموانات حق كل قطرة من المطر وكل محاب ينجر من جانب إلى جانب انهي. ففي الصحيحين من حديث ألى در في قسة الاسراء قال جبريل لحازن السهاء الدنيا افتح وفيه حتى أنَّى السهاء الثانية فقال لحازتها افتح الحديث ولهما من حديث أى هريرة إن أنه ملائكة سياحين بالنوني عن أمق السلام وفي الصحيحين من حديث عائشة في قُصة عرضه نفسه على عبد واليل فناداني ملك الجبال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشيين الحديث ولهما من حدث أنس إن الله وكل الرحيملكا الحدث وروى أبومنهم والدلمي في مسند القردوس من حديث ريدة الأسلى مامن نعت بنت إلاو عتملك موكل حق عصدا لحدث وفيه عد من صالح الطبري وأبو عر السكراوي واحد عيان متعدار حمر وكلاها مصف والطراني من حديث أن الدرداء بسند ضعيف إن قه ملالكة ينزلون في كل ليلة يحسون السكلال عن دواب الغزاة إلا دابة في عنهما حرس والترمذي وحسنه من حديث ابن عباس قالت الموديا أبالقاسم أخبرنا عن الرعد قال ملك من الملائكة موكل بالسحاب ولمسلم من حديث أبي هريرة بينها رجل ملاةمن الارش عم صوتا من سحابة اسق حديقة قلان فتنحى ذلك السحاب فأقرغ ما يه في حرة الحديث.

المد من حاله وعلم بتعريف الله أياء أنه مراد بالارشادو التمليم المربدين فيكلهم حينثة كلام الناصم المشفق الواأدلو أبدعا ينقمه في دينه ودنياه وكل مريد ومسترهد ساقه الله تعالى إليه يُراجع الله تعمالي في ممناء ويكثر اللجأ إليه أن يتولاه نيمه وفي القول معه ولا يشكلم مع المريد بالنكلمة إلا وقلبه ناظر إلىالله مستعان به في المداية الصواب من القول معتشيخناأ باالنجيب السير وردىر حداله وص بس أصحابه ويقول لاتسكلم أحدا من الققراء إلا في أصل

أوقاتك ، وهنموسية نافعة لأن السكلمة تقع في سمع الريد السادق· كالحبة تتم فى الأُرض وقد ذكرنا أن الحبة الفاسدة تهلك وتضيع ونساد حبة الكلام بالهوى وقطرة من الحوى تكند خرا من العبل فعند الحكلام مع أهل السيدق والارادة ينبغي أن يستمد القِلب من الله تعالى كأ يستمداالسان من الجنان وكما أن اللسان ترجمان القلب يكون قلبه ترجمان الحق عند العبســد فيكون ناظرا إلى الله ممغيا إليه متلقيا مارد عليه مؤديا للأمانة فيه ثم ينبغي

الأفعال إلى ملك واحد ولم أفتقر إلى سبعة أملاك والحنطة أيضا تحتاج إلى من يطحن أولاتم إلىمن يميز عنه النخالة ويدفع الفضلة ثانيا ، ثم إلى من يسب الماء عليه ثالثًا ، ثم إلى من يسجن رأبعاء ثم إلى من يقطعه كرات مدورة خامسا ، ثم إلى من يرقبارغفاناعريضة سادساء ثم إلى من ياصقها التنور سابعا ولكن قد يتولى جميع ذلك رجل واحد يستقل به فهلاكانت أعمال اللانكة باطناكمأعمال الانس ظاهراً ؟ . فاعلم أن خَلقة لللائكة تخالف خلقةالانس وماه ن واحدمنهم إلاوهو وحداني السفة ليس فيه خلط وتركيب البتة فلايكون لكل وأحد منهم إلافعل واحد ، وإليه الاشارة بقوله تعالى ــ ومامنا إلاله مقام معاوم ــ فلالك ليس بينهم تنافس ونقاتل بل مثالهم في تعين مرتبة كل واحدمتهم وفعله مثال الحواس الحس فان البصرلايزاحم السمع فيإدر الثالأصوات ولاالتميزا حمهاولاها ينازعان الشم وليس كاليدُ والرجل فانك قد تبطش بأصابع الرجل بطشا ضيفًا فتراحم به اليَّد وقد تضرب غيرك برأسك فتراحم البدالق هي آلة الضرب ولا كالانسان الواحد الذي يتولى بنفسه الطحن والمجن والحبز فان هذا نوع من الاعوجاج والمدول عنالمدلسيهاختلاف سفاتالانسان واختلاف دواعيه فانه ليس وحداني السفة فنم يكن وحداني الفمل ولذلك نرى الانسان يطيع الله مرة ويصيدا خرى لاختلاف دواعيه وصفاته وذلك غير ممكن في طباع الملائكة بل هم مجبولون طي الطاعةلامجال للمصية في حقهم فلاجرم لايعصون الله ماأمرهم ويفعلون مايؤمرون ويسبحون الليل والنهار لايفترون والراكم منهم راكع أبدا والساجد منهم ساجد أبدا والفائم فائم أبدا لااختلاف فيأضالهم ولافتور ولكل واحد مقام معلوم لا يتعداه وطاعتهم في تسالى من حيث لا عبال المخالفة فيهر عكن أن تشبه بطاعة أطرافك الى ، فانك مهما جزمت الارادة بفتح الأجفان لم يكن الجفن الصحيح تردد واختلاف في طاعتك مرة ومحسيتك أخرى بل كأنه منتظر لأمرك ونهيك ينفتح وينطبق متصلا باشارتك فهذا يشبه من وجه ولمكن يخالفه من وجه إذالجنن لاعلم 4 بما يصدر منه من الحركة فتحا وإطباقا واللائكة أحياء عالمون بمما يمعلون فاذن هذه نسعة الله عليك في لللائكة الأرضية والسهاوية وحاجتك إلَيْهِما في غرض الأكل فقط دون ماعداها من الحركات والحاجات كليها فانا لمنطول بذكرها ، فيند طبقة أخرى من طبقات النعم ومجامع الطبقات لايمكن إحساؤها فكيف آحاد مايدخل تحتجامع الطبقات ، فاذن قد أسبغ الله تعالى تعمه عليك ظاهرة وباطنة ثم قال ــوذروا ظاهر الإنهوباطنه\_ فترك باطن الاثم بمالابعرفه الخلق من الحسد وسوء الظن والبدعة وإضار الثسر للناس إلى غيرذلك من آثام القاوب هو الشكر قلنعم الباطنة وترك الاثم الظاهربالجوارحشكرقانعمةالظاهرة، بلأقول كل من عمى الله تعالى ولوفى تطريخة واحدة بأن فتمع جفنه مثلا حيث بجب غس البصر فقدكفر كل نسمة أنه أمالي عليه في السموات والأرض وما بينهما قان كل ماخلفه الله تمالي حتى لللائد كأو السموات والأرض والحيوانات والنبات عجملته نسمة طىكل واحدمن السياد قدتم به انتفاعه وإن انتفع غيره أيضًا به فان أنه تعالى في كل تطريفة بالجفن فستين في نفس الجفين إذخاق محت كل جفن صبلات ولما أوتار ورباطات متصة بأعساب السلغ بها يتم أغفاض الجفن الأطي وارتفاع الجفن الأسفل وطيكل جفن شعور سود وفسة الله تعالى في سوادها أنها مجمع ضوء العين إذالبياض بغرق الضوءوالسواد بجمعه ونسمة الله تعالى في ترتيبها صفا واحدا أن يكون مانعالهوامهن الدبيب إلى اطن الدين ومنشبتا للأقذاء التي تشاتر في الهواء وله في كل شعرة منها ضمتان من حيث لين أصلهاوم اللين قوام نصهاول في أشتباك الأهداب نعمة أعظم من الكل وهو أن غيار المواء قديمنع من فتح المين ولوطبق لميصر فيجمع الأجفان مقدار مانتشابك الأهداب فينظر من وراء شباك الشعر فيكون شباك الشعر مانعامن وصول القذى من خارج وغيرمانع من امتداد البصر من داخل ثم إن أصاب الحدقة غيار فدخلق

أطراف الأجفان خادمة منطبقة على الحدقة كالصقلة للمرآة فيطبقها مرةأومرتين وقدافسقلت الحدقة من النبار وخرجت الأقذاء إلى زوايا العين والأجفان والنباب لمالم يكن لحدقته جفن خلق له بدين فتراه على الدوام عسم بهما حدثتيه ليصقلهما من القبار وإذ تركنا الاستقصاء لتفاصيل النعملافتقاره إلى تطويل تربد على أصل هذا الكتاب ، واملنا نستأنف له كتابامة مو دافه إن أميل الزمان وساعد التوفيق نسميه مجائب صنع الله تعالى ، فلنرجع إلى غرضنا فتقول : من نظر إلى غير عرم فقد كفر ختس المبن نعمة الله تعالى في الأجفان ولا تقوم الأجفان إلا بعين ولا المين إلا برأس ولا الرأس إلا عمسم البدن ولاالبدن إلابالنذاء ولاالنذاء إلاباللاء والأرض والحواء والطروالنبع والشمس والتعرولايقوم شيُّ من ذلك إلا السموات ولا السموات إلا الملائكة فإن الكل كالثنيُّ الواحد برتبط البعض منه بالبعض ارتباط أعضاء البدن بعضها يعش فاذن قد كفركل نعمة في الوجود من منتهي الثريا إلى منتهى الثرى فل يبق فلك ولاحلك ولاحيوان ولانبات ولاجاد إلاويلمنه والدلك وردفى الأخبار أن البقعة التي عِتمَم فيها الناس إما أن تلمنهم إذا تفرقوا أوتستنفر لهم (١)وكذلك ورد أنالعالم يستنفر 4 كل شيء حتى الحوت في البحر (٢) وأن اللاف كذيل منون المصاة (٢) في ألفاظ كثيرة لا عكم إحصاؤها وكل ذلك إشارة إلى أن العاصي بتطريفة وأحدة جني طي جميع مافي لللك ولللسكوت وقدأهلك نفسه إلاأن يتبع السيئة محسنة تمحوها فيتبدل اللمن بالاستغفار فسمى الله أن يتوب عليه ويتجاوز عنه وأوحى الله تعالى إلى أيوب عليه السلام : باأيوب مامن عبد لي من الأدميين إلاومعه ملكان فاذا عكرني على ضمائي قال اللكان الليم زده نسما على ضير فانك أهل الحدو الشيكر فكن من الشاكر بن قريبا فكفى بالشاكرين عاو رتبة وعندى أنى أشكر شكرهم وملائكتي يدعون لهموالبقاع عمهم والآثار تبكي عليه ، وكما عرفتأن في كل طرفة عين نسما كثيرة فاعلم أن في كل تنسي ينبسط وينقيض تعمين إذبانيساطه غرج السفان الحتزق من القلب ولولم يخرج لحلك وبانتباطه يجمع روح الحواء إلى القلب ولوسد متنفسه لاحرق قلبه باخطاع روح المواء ويرودته عنهوهاك بالليوم واللية أربع وعشرون ساعة وفي كل ساعة قريب من ألف خس وكل خس قريب من عشر لحظات فعلينك فيكل لحظة آلاف آلاف نعمة في كل جزء من أجزاه بدنك بل في كل جزء من أحزاء العالم فانظر هل يتصور ر إحساء ذلك أم لا، ولما انكشف لموسى عليه السائم حقيقة قوله تعالى \_ وإن تعدوا نسمة الله الأعسوها .. قال إلمي كيف أشكرك وقك في كلّ شعرة من جسدي ضمتان أن لينت أصلها وأن طمست رأسها وكذا ورد في الأثر أن من لم يعرف ضم الله إلافي مطمعه ومشر به فقد قل علمه وحضر عذابه وجميع ماذكرناه يرجع إلى للطعم والشرب فاعتبر ماسواه من النعم به فان البصير لاتسمعينه في العالم على شيٌّ ولا يلم خاطره بموجود إلا ويتحقق أن قُه فيه فعمة عليك فلترك الاستفساء والتفسيل فانه طبع في غير مطمع . ( يان السبب السارف الخلق عن الشكر )

اهم أنه لم يتمسر بالحلق عن شكر النصة إلاالجهل والنفقة الهميتموا بالجهل والنفقة من مشكر النصة إلا الجهر والنفقة من المسكر عليها أن يقول ولا يتمسور النسكر عليها أن يقول بلسانه المحد فه الشكر أن يستعمل النسمة في إيمام الحسكة التي المستعمل النسمة في إيمام الحسكة التي أربعت بها وهن طاعة ألله عز وجل فلايمتع من الشكر بعد حجول هاتين المرفتين إلا الخلمة اللهمية (١) حديث إن النسمة التي المستعمل معربة الملاتكة تلمن أحدة إذا أشار إلى احديث إن لللاتكة بلمنون المستعمل من حديث إن لللاتكة بلمن المستعمل من حديث إن لللاتكة بلمن أخذه لاينه وأسد من حديث إن كان أخذه لاينه وأسد

الشيخ أن يتبر حال الريدين ويتفرس فيه مور الإعان وقو قالط والعرقه مايتأتى مئه ومن صلاحيته واستعداده الن الربدين من يسلم فلتعبد الهمش وأعمال القنوال وطريق الأبرأز ومن للريدين من يكون مستعدا صالحا للقرب وساوك طريق الفريان للرادن عماملة القساوب والمأملات، السفية ولكلّ من الأوار وللقر بان مبادونهايات فيحكون الشيخ صاحب الاشراف طي البواطن سرف كل عحس وماصلم 4 والسبب أن المسراؤى

والأراض والتروس ويط كلغرس وأرضه وكل صاحب صنعة يط مناقم صنعته ومضارها حتى للرأة تعلم قطلها ومايتاكىمنه من الفزل ودقته وغلظه ولايمل الثينم حال الربد وما يصلح 4 . وكان رسول ألله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس ط قدر عقولمسم وبأمركل شنسي عسا يصلم 4 النهم من كان يأمهه بالانفاق ومنهممن أعره بالإمساك ومنهي من أحمه بالمكلب ومنهم من قروه على تراك السكسدكأهاب السفة فبكان رسول أأت منى الله عليه وسير

واستيلاء الشيطان . أما النفلة عن النع فلها أسباب وأحد أسبابها أن الناس مجهلهم لا مدون ما يم الجلق ويسلم لهم فى جميع أحوالهم نعمة فلذلك لايشكرون طى جملة ماذكرناه من النعم لأنها عامة للخلق مبذولة لهم في جميع أحوالهم فلا يرى كل واحد لنفسه منهم اختصاصا به فلا يعد نعمتولا تراهم يشكرون الله طي روسالمواء ولو أخذ بمختنفهم لحظة حق القطم الهواء عنهماتوا ولوحسوالي يت حمام فيه هواء حار أو في بئر فيه هواء ثقل برطوية للماء مانوا غمافان ابتلى واحدمهم شييدين ذلك ثم تجا ربما قدر ذلك تسمة وشكرا أنه عليها وهذا فاية الجيل إذسار شكر همو قوفاهل أن تسلب عمم النممة ثم ترد عليم في بعض الأحوال والنعمة في جيع الأحوال أولى بأن تشكر في بعضها فلاترى الصر يشكر صحة بصره إلا أن تسي عينه فند ذلك لو أعدعله بصر مأحس موشكر موعده لمنة ولما كانت رُحمة الله واسعة عمم الحلق وبقل لهم في جميع الأحوال، فإيعده الجاهل تعمة وهذا الجاهل مثل العبد السوء حقه أن يضرب دائمًا حتى إذا ترك ضربه ساعة تفل به منة فان ترافض به طي الدوام غلبه البطر وترك الشكر فسار الناس لايشكرون إلا للسال الذي يتطرق الاختصاص إليمن حيث. الكثرة والفلة وينسون جميع نهم اقه تعالى عليهم كما شكا بعضهم فقره إلى بعضأربابالبصائروأظهر شدة اغبَّامه به نقال له أيسرك أنك أعمى والتعشرة آلاف درج فقال لا نقال أيسرك أنكأ شرس واك عشرة آلاف درهم فقال لا فقال أيسرك أنك أقطم اليدين والرجلين واك عشرون ألمافقاللا فقال أيسرك أنك عِنون ولك عشرة آلاف درهم فقال لا فقال أما تستحي أن تشكم مولاك وله عندك عروض بخمسين ألفا . وحكى أن بعض الفراء اشتد به الفقر حتى ضاق به ذرعافرأى في النام كأن قائلًا يقول 4 تود أنا أنسيناك من القرآن سورة الأنمام وأن لك ألف دينار قال لا قال فسورة هود قال لا قال فسورة يوسف قال لا ضده عليه سورا ثم قال أمك قيمتما تألف ديناروأ تستشكو فأصبح وقد سرى عنه . ودخل ابن السهاك على بعض الحلفاء ويده كوزماه يشر به فقال اعتفاد فقال لو لم تعطُّ هذه الشربة إلا يغل جميع أموالك وإلا بقيت عطشان فهل كنت تعطيه قال نع تقال لولم تعط إلا علسكك كله فهل كنت تتركه قال نم قال فلا تفرح علك لايساوى شربة ماء فهذاتين أن ممة الله تعالى على العبد في شربة ماء عند العطش أعظم من ملك الأرض كلياوإذا كانت الطباعما للة إلى اعتداد النعمة الحاصة نعمة دون العامة ، وقد ذكرنا النعم العامة فلنذكر إشارة وحيرة إلى النعم الحاصة فنقول مامن عبد إلا ولو أممن النظر فيأحواله رأيهم المنشمة أوضما كثيرة تحصه لإشاركم فيا الناس كافة بل يشاركه عند يسير من الناس ورعما لايشاركه فها أحد وذلك سترف بهكل عد في ثلاثة أمور : في العقل والحلق والعلم أما العقل أما من عبدأت مالي الأوهور اض عر الله في عقله ستقد أنه أعقل الناس وقل من يسأل الله العقل وإن من شرف العقل أن يفرح به الحالى عنه كأيفرجيه التسف به فاذا كان اعتقاده أنه أعمل الناس فواجب عليه أن يشكر والأنه إن كان كذلك فالشكر واحب عليه وإن لم يكن ولكنه جنفد أنه كذلك فهو نسة في حقه فمن وضم كرا عت الأرض فهو غرم به ويشكر عليه فان أخذ الكثر من حيث لايدري فيتي فرحه محسب اعتقاده ويهي شكره لأنه في حَمَّه كالباقي وأما الحُلق أمَّا من عبد إلا ويرى من غيرمعيوباً يكرههاو أخلاقا يلمهاو إنما يلمهامن حيث يرى نفسه بريًّا عنها فاذا لم يشتغل بنم النير فينبغي أن يشتغل بشكر الله تعالى إذ مسن خلقه وابتلى غيره بالحلق السيء ، وأما العلم فما من أحد إلا وحرف من يواطن أمور تصنهو خفايا أنكاره ماهو منفرد بجولو كشف النطاء حتى اطلع عليه أحد من الحلق الافتضع فكيف لواطلع الناس كافة ظفن لكل عبد علم بأمر خاص لايشاركه فيه أحد من عباد الله فلم لايشكر ستر الله الجيل الذي أرسه على وجه مساويه فأظهر الجيل وستر القبيح وأخنى ذلك عن أعين الناس وحسس علمه به

يعرف أوضاع الناس وما يصلح لكلواحد قأما في رتبة الدعوة فقدكان يعمم الدعوة لأنه مبعوث لإثبات الحمة وإيضام المحبة يدعو على الاطلاق ولا غسم بالدعوة من يتفرس فيسه الحداية هون. غييره . ومن أدب الشيخ أن يكون له خاوة خاصة ووقت خاص لا يسعه قبه مماناة الحلق حق غيض طيجاو ته فاثدة خاوته ولاتدعى نفسه قوة ظنا منها أن استدامة الخالطة مع الحلق والكلام معهم لايضره ولا بأخذمنه وأنه غير محتاج إلى الخلوة قان رسولاله

حتى لايطلع عليه أحد فهذه ثلاثة من النعمخاصة يعترف بها كل عبد إمامطلقاو إمافى بعض الأمور فلننزل عن هذه الطقة إلى طقة أخرى أعم منها قليلا فقول : مامن عبد إلاوقدرزقه الشامالي ف صورته أو شخصه أو أخلاقه أو صفاته أو أهله أو ولده أو مسكنه أو بلده أو رفيقه أوأقاز بهأوعزه أوجاهه أوفي سائر عابه أمورا أو سلب ذاك منه وأعطى ماخصص بغيره لكان لايرضى بوذاك مثل أن جعله مؤمنا لاكافرا وحبا لاجادا وإنسانا لامهمة وذكرا لاأش وصحيحا لامريضا وسلما لامعيها فانكل هذه خسائس وإن كان فيا عموم أيضًا فان هذه الأحوال لو بدلت بأضدادها لم يرض بها بل له أمور لايدامًا بأحوال الادميين أيضا وذلك إما أن بكون عيث لايدله عاض بأحدمن الحلق أولايدله عا خص به الأكثر فاذا كان لايدل حال تفسه عال غيره فاذا حاله أحسن من حال غير مو إذا كان لايعرف شخص يرتضى لتفسه حالة بدلا عن حال نفسه إماطىالجلةوإمانىأمرخاصقاذن أدتعالى عليه فم ليست له على أحد من عباده سواه وإن كان يبدل حال نفسه عمال بعضهم دون البعض فلينظر إلى عدد التبوطين عنده فانه لاعالة براهم أقل بالإضافة إلى غيرهم فيكون من دونه في الحال أكثر بكتبر عما هو فوقه فمما باله ينظر إلى من قوقه ليزدري نم أفه سالي على نفسه ولا ينظر إلى من دونه ليستعظم مر الله عليه وما باله لايسوى دنياه بدينه أليس إذا لامته نفسه على سيئة يقارفها يستذر إلها بأن في الفساق كثرة فينظر أبدا في الدين إلى من دونه لا إلى من فوقه فلم لا يكون نظره في الدنيا كذاك فاذا كان حال أكثر الحلق في الدين خير منه وحاله في الدنياخير من حال أكثر الحلق فكيف لا يلومه الشكر، وهُذَا قال صلى الله عليه وسلم ﴿ من نظر في الدنيا إلى من هو دونه و نظر في الدن إلى من هو فوقه كتبه الله صام اوشا كرا ومن نظر في الدنيا إلى من هو فوقه وفي الدين إلى من هو دونه إيكتبه الله صام اولا شاكرا (١١) ﴾ قاذن كل من اعتبر حال نفسه وفقش عماخس به وجدلله تمالي على نفسه نعما كثيرة لاسها من خس بالسنة والإعسان والبلم والقرآن ثم الفراغ والسحة والأمن وغير ذلك وادلك قبل : من شاء عيشا رحيا بسطيل به في دينه ثم في دنياه إقبالا

وقال صلى الله عليه وسلم و من في وقد ورها ولينظرن إلى من دونه مالا وقال صلى الله عليه وسلم و من في سنان بآيات الله قلا أغناء الله (٢٠ هوهذا إغارة إلى نسمة المؤوقال عليه السلام و إن القرآن هو الفنى الله يك لا غنى بعد ولا تقر مده (٢٠ هو وقال عليه السلام و من الم يستمن الميان الله الفنى بعد ولا تقر مده (٢٠ هو ولا عليه السلام المين بالقرآن (٢٠) وقال الله السلام و كني بالقرآن فنان أن أحدا أغنى منه قد استهزا بالمين السلف يقول الله تعالى بعض السكت بالمراة الله السلام و كني بالقرآن فنان أن المعام عنه المين من هو دونه ونظر في الدين إلى منهو وقد كتمه الله ما المكتب المراة الخديث الترقيق من حديث عبد أله بن عمرو وقال غرب وفيه الذي بن المساح منه بذي المحافظ (٢) حديث المن المنان الله على المعام منه ولا تقر معه أبو على والطبراق من حديث أنى بعند صغيف بانظ إن الهرائي ومنه والأخلى من مريد الوقائي عن الحسن مرسلا وهو أميه والمواب (٤) حديث من آتاه أله القرآن فنل أن أحدا أغنى منه قد استراز آيات أأهاليخارى في رضم ورجار التاليخ من حديث جدا النوى بقط من آتاه أله القرآن فنل أن أحدا أغنى منه قد استراز آيات أهاليخارى ورجار التاليخ من حديث هدا القرآن أعدا المنى من هده المؤرز آيات أهاليخارى ورجار والداء عمره و وكما صنية (٥) حديث لسرمنام المين بالقرآن تقام إدارات المورة (٤) حديث من من من ردود ابن أن المدا إلى المنان المتورة والماع قدود وكما منية (٥) حديث لسرمنام المين القرآن تقام إدارات المناون من حديث عقبة براصور وردا ابن أن الهذا إلى المنان إلى المن

إن عبدا أغنيته عن ثلاثة لقد اتمت عليه نسمى عن سلطان يأتيه وطبيب يداويه وهما فى يد أخياً وعبر الشاعر عن هذا قتال :

إذا ماالقوت يأتيسك حكدًا السعة والأمن وأصبحت أخا حسرن فسلا فارقك الحزن

ل أرشق العبارات وأفسح السكلمات كلام أفسح من نطق بالشادحيث عبرصلى المُنطيعو سلم عن هذا للني قال « من أصبح آمنا في سر به معافى في بدنه عندمةوت يومه ف كأتما صرت اله الدنيا محذا فرها (١٠) وبهما تأملت الناس كليم وجدتهم يشكون ويتألمون من أمور وراه هذه الثلاث مع أنها وبال عابه ولايشكرون أسمة الله في هذه الثلاث ولايشكرون نسة الله عليه في الاعان الذي بموصو لهم إلى النعم للقم والملك العظم بل البصير ينيفي أن لايفر والابالمرقة واليقين والاعمان بل يحن فعلمين الطعاء من لوسل إليه جيم مادخل عَث قدرة ماوك الأرض من الشرق إلى الفريسن أمو الدوأ تباع وأنسار وقبل له خدها عوضا عن علمك بلعن عشر عشر علمك لم يأخذه وذلك لرجانه أن سمة المزعضى به إلى قرب الله تعالى في الآخرة بل لوقيل الله في الآخر تعاتر جوه كاله غذه تعاللذات في الدنيا مدلاعة التدادك بالمغرفي الدنيا وفرحك بهلكان لايأخذه لعلمه بأن المقالط داعة لاتفظر وباقية لانسرق ولانتجب ولاينانس فيها وأنها صافية لا كدورة فها والدات الدنيا كلها ناقسة مكدرة مشوعة لايفي مرجوها منعوفها ولالنتها بألمها ولافرحها بسمها هكذاكانت إلى الآن وهكذا تكونمانة الزمان إذماخلفت أدات الدنيا إلالتجلب مها العقول النائصة وتخدم حق إذا أتخدعت وتقيدت مهاأبت عليهاواستحست كالمرأة الجيل ظاهرها تتزين قلشاب الشبق النني حتى إذا تقيديها قلبه استعمت عليه واحتممت عنه فلايزال ممها في تعب فائم وعناء دائم وكل ذلك باغستراره بللة النظر إليها في لحظة ولوعقل وغش البصر واستهان بتلك اللذة سلم جميع عمره فيكذا وقت أرباب الدنيا فيشبالناله نياوحبائلها ولاينغي أن تقول إن للمرض عن الله نيا مَتَّالم بالصبر عنهاقانالقبل عليهاأ يضامتاً لم بالصبر عليها وحفظها وتحسيلها ودفر الصوص عنها وتأثم للمرض يغض إلى لنة فى الآخرة وتأثم للقبل يغضى إلى الأثم فى الآخرة قليقرأ المرض عن الدنيا على نفسه قوله تمالى ــ ولاتهنوا في ابتغاء القومإن تــكونو اتألمون فانهم يألمون كا تألمون وترجون من الله مالا يرجون فاذن إنما انسدطريق الشكرطي الخلق لجهلهم بضروب النعم الظاهرة والباطنة والحاصة والعامة. فإن قلت فما علاج هذه الفاوبالفافلة حق تشعر بعم الله تسالى فساها تشكر . فأقول أما القاوب البسيرة فعلاجها التأمل فهارمزنا إلياس أصناف نهر ألله تعالى العامة وأما القاوب البليدة الق لاتعد النعمة نعمة إلا إذا خستها أوشعرت بالبلاء مع افسيية أن ينظر أبدًا إلى مِن دونه ويمل ماكان يمطه بعش السوفية إذكان يحضوكل يوم دار المرضى وللقابر وللواضع التي تقام فيها الحدود فكان يحضر دار الرضي ليشاهد أنواع بلاءالله تعالى عليهمثم يَأْمَل في صحته وسلامته فيشعر قلبه بنعمة الصحة عند شعوره بيلاء الأمراضُ ويشكر الله تسالي وبشاهد الجناة الذين يقتلون وتقطع أطرافهم ويعذبون بأنواع المذب ليشكر الخدتمالي طي عصمتهمن الجنايات ومن ثلك العقوبات ويشسكر الله تعالى طي نسعة الأمن وتحضر القابر فينظرأن أحب الأعياء إلى للوني أن يردوا إلى الدنيا ولو يوما وإحدا أما من عمى الله فليتدارك وأما من أطاع فلرد في طاعته فان يوم القيامة يوم التفابن فالمطيع مغبون إذ يرىجزاءطاغته فيقول كنتأقدر طيأكرمن هذه الطاعات فماأعظم عَبْني إذهبيت بعض الأوقات في الباحات، وأما لساحي فتبنه ظاهر فاذا شاهد القار (١) حديث من أصبح آمنا في سربه الحديث تقدم غير مرة .

صلى الله عليه وسلم مع كال عال كان له قيام الليل وصاوات يصلها ويدوم عليها وأوقات بخاو فيها فطبع البشر لإيستفى عن السياسة قلَّ ذلك أوحكثر لطف ذلك أو كثف وكم من مغرور قانع باليسيرمن طيبةالقلن الخسد ذلك رأس ماله واغستر بطسة قلبسة واسترسل في للمازجسة والمخالطة وجعل تفسه مناخأ البطالين القماتؤكل عنده وبرفق يوجد منه فيتصده من ليس تسده الدين ولابتيته ساوك طريق التقعن فافتان وأقان ويثي في خطة القصور ووقعف

وع أن أحب الأشياء إليم أن يكون قد بني لهم من المدمان المؤمن في المدر إلى ما يشبي أهل البحور الدود الأجه ليكون ذاك معرفة اسم الفضائي في قبالهدر بل الام إلى المشافية المدر المناطقة الم

الطك تقول ماذكرته في النعم إشارة إلى أن أنه تسالي في كل موجود نسمة وهذا يشهر إلى أن البلام لاوجودة أصلا فمامني الصراذنوإن كان البلاءموجودا فمامني الشكر طي البلاء وقدادعي مدعون أنا نشكر على البلاء فنبلاعن الشكر على النعماف كيف يتصور الشكر على البلاء وكيف يشكر على مايصر عليه والصر على البلاء يستدعي ألما والشكر يستدعي فرحاوها يتضادان ومامعني ماذكرتموه من أن قه تمالي في كل ماأوجيد نعمة على عباده فاعلم أن البلاء موجود كما أن النعمة موجودة والقول باثبات النعمة يوجب القول باثبات البلاء لأنهما متضادان فققد البلاء شمة وفقدالنعمة بلاء وليكذرقد سبق أن النعمة تنصم إلى نسمة مطلقة من كل وجه أما في الآخرة فكسمادة السد بالنزول في جوار الله تعالى وأما في الدنيا فحكالابمان وحسن الحلق ومايسيين علمهما وإلى نعمة مقيدة مهن وجه دون وجه كالمال الذي يصلح الدين من وجه وغسده من وجه فكذلك البلاء ينقسم إلى مطلق ومقيد أماللطلق في الآخرة فالبعد من الله تعالى إمامدة وإما أبدا وأما في الدنيا فالكفرو المصبة وسوء الحلق وهي التي تغضي إلى البلاء الطلق وأمه القيد فكالفقر والرض والحوف وسائر أنواء البلاء التي لاتكون بلاء في الدين بل في الدنيا فالشكر الطلق النعمة الطلقة وأما البلاء الطلق في الدنيا لقد لايؤم، بالسبر عليه لأن الكفر بلاء ولامني للمسر عليه وكذا المصية بل حق الكافرأن يترك كفره وكذا حق العاصي نعم السكافر قد لايعرف أنه كافر فيكون كمن بمعلةوهولا يتألم يسبب غشبة أوغيرها فلاصد عليه والمامي يعرف أنه عاص قعليه ترك المصية " بل كل بلاء يقدر الانسان على دفعه فلايؤمر بالسعر عليه فاو ترك الانسان الساء مع طول المطش حتى عظم تألمه فلايؤمر بالسعر عليه بل يؤمر بازلله الألم وإتما الصبر على ألم ليس إلى العبد إزالته فاذن يرجع الصبر في الدنيا إلى ماليس يلاً. مطلق بل مجوز أن يكون سمة بن وجه قلناك يتسور أن مجتمع عليه وظيفة السبر والشكر فان الني مثلا بجوزان يكونسيا لهلاك الاسان حق قصد بسيسالة فيقتل وتقتل أولاده (١) ماعظمت خمة الله طي عبد إلا كثرت حوائج الناس إليه الحديث ابن عدى وان حيان في الضعاء من حديث معادين جبل بلفظ إلاعظمت مؤنة الناس عليه فن لم عدمل تلك الونظلاديث ورواه ابن حبان في الضعاء من حديث ابن عباس وقال إنه موضوع على حجاج الأعور .

دائرة الفتور فايستغنى الشيخ عنالاستمداد من الله تعالى والتضرع يان يدى الله قلبه إن إ يكن بثالبهوقلبه فيكون 南边边际山 رجوع وفي كل حركة اِین بدی الله خضوع وإنمادخلت الفتنة طي الفرورين للدعين للقوآة والامترسال في الكلام والخالطة لقسنة معرفتهم بصفات النفس واغترارهم بيسير من للوهبة وقلة تأديهسم بالشيوخ. كان الجنيد رحه الله يقول لأحمامه أو عامت أن سيلاة ركمتين لي أفشل من جاوسي معكر ماجلنيت صسدكم فاذا رأى النشل في الحاوة عاو

وإذا رأى النشل في المساوة على مع الأصاب فتكون جاوته فى حماية خلوته و جلوته مزيدا لحاوتهوفيهنا سر وذلك أن الأدمي ذوتركيب مختلففه تنساد وتفاو طي ما أسلفنا من كونه مترددا بن السفل والعاوي ولما فيه من التفاير له حظ من القتور عن المسير على صرف الحق ولحذا كان لكل عامسل فترة والفثرة قدتكون تارة في صورة الممل وتارة فيعدمالروحق العمل وإن إتكن في صورة المملفق وقت القسترة المريدين والمألكين تشييم

والسحة أيضًا كذلك فما من نعمة من هذه النم الدنيوية إلا ويجوز أن تصير بلاء ولـكن بالإضاة: إليه فكذلك مامن بلاء إلا وبجوز أن يصير نسمة ولمكن بالإضافة إلى حاله فرب عبدته كون الحبرة 4 في الفقر والرض ولو صح بدته وكثر ملة لبطر وبني قال أله تعالى ــ ولو بسط المَّهالرزق لعباده لبغوا في الأرض ـ وقال تعالى ـ كلا إن الإنسان ليطني أن رآء استنني ـ وقال صلى الله عليه وسلم إن الله ليحمى عبده الؤمن من الدنيا وهو مجه كما محمى أحدكم مريضه (١) ، وكذلك الروجة والوقد والقريب وكل ماذكرناه في الأفسام الستة عدر من النم سوى الإيمان وحسن الحلق فاتها يتصور أن تحون بلاء في حتى بعش الناس فتكون أضدادها إذن نما في حقيم إذ قد سبق أن العرفة كال وتممة فانها سفة من صفات الله تعالى ولكن قد تـكون طي العبد في بعش الأمور بلاء ويكون فقدها نعمة مثلة جهل الإنسان بأجله فانه نعمة عليه إذ لو عرفه ربما تنفس عليه الميش وطال بذلك غمه وكذاك جهله بمنا يضمره الناس عليه من معارفه وأقاربه نعمة عليه إذاور فبرالستر واطلغ عليه لطاله أله وحقده وحسده واشتفاله بالانتقام وكذلك جيله بالسفات اللمهمة من غيره ضمة عليه إذ لو عرفها أبغضه وآذاه وكان ذلك وبالا عليه فيالدنياوالآخرة بلجها بالحصال الهمودة ولى غيره قد يكون نعمة عليه فانه ربما يكون وليا في تعالى وهو يضطر إلى إبدائه وإها تعولوعرف ذلك وآذي كان إنمه لاعمالة أعظم فليس من آذي نبيا أووليا وهو يعرف كمن آذي وهو لا مرف. ومنها إجام الله تعالى أمر القيامة وإجامه ليلة القدر وساعة وم الجمة وإجامه بعض الكاثر فسكل ذلك نعمة لأن هــذا الجيل يوفر دواعيك في الطلب والاجتهاد فيذ. وجوه ثم الله تعالى في الجيل فكف في العلم وحيث قلنا إن أنه تعالى في كل موجود نعمة فهو حتى وذلك مطرد في حق كل أحد ولا يُستثنى عنه بالظن إلا الآلام التي يخلفها في بعض الناس وُهي أيضًا قد تسكون نعمة في حقّ للتألم بها فان لم تكن خمة في حقه كالألم الحاصل من للمصبة كقطمه بد نفسه وواتبه بشرته فانه بتألم به وهو عاص به وألم السكفار في النار فهو أيشا نعمة ولسكن في حتى غيرهم بمن العباد لافي حشهملأن مصائب قوم عند قوم فوائد ولولا أن الله تعالى خلق المداب وعذب بعطائفة اعرف التنميون قدر نعمه ولاكثر فرحهم بها قفرح أهل الجنة إنما يتضاعف إذا تفكروا في آلام أهل النار أما رى أهل الدنيا ليس يشمتد فرحهم بنور الشمس مع شمدة حاجهم إلها من حيث إنها عامة مبذولة ولا يشتد فرحهم بالنظر إلى زينة السماء وهي أحسن من كل يستان لهم في الأرض مجتهدون في عُمارته ولكن زينة المهاء لما عمت لم يشعروا بها ولم يفرحوا بسبها فاذن قد صم ماذكرناه من أن الله تمالي لم يخلق شيئا إلا وفيه حكمة ولا خلق شيئا إلا وفيه ضمة إما في جميع عباد. أو طي بعضهم فاذن في خلق الله تعالى البلاء نعمة أيضا إما على البتلي أو علىغير البتلي قادن كل حالة لا توصف بأنها بلاء مطلق ولا نعمة مطلقة فيجتمع فيها على العبد وظيفتان العدر والشكر جيما . قان قلت فهما متضادان فكيف مجتمعان إذ لاصر إلاعلى غم ولا شكر إلا على فرح . فاعلم أن التهيء الواحد قد يُتم به من وجه ويفرح به من وجه آخر فيكون المير من حيث الأعتام والشكر من حيث الفرحُ وفي كل بقر ومرض وحُوف وبالاءِ في الدنيا خَسة أمور ينبغي أن يفرح العاقل سا ويشكر علية. أحدها أن كل مصية ومرض فيتصور أن يكون أكر منها إذ مقدورات أله تعالى لاتفاهي قاو منتفها الله تمالي وزادها ماذا كان برده ومحجزها فليشكر إذلم تسكن أعظيممنهافي الدنيا. الثاني أنه كان يمكن أن تمكون مصيته في دينه . قال رجل لسهل رضي الله تمالي عنه دخل اللس يبتي (١) حديث إن الله ليحمى عبده الدنيا الحديث الترمذي وحسنه والحاكم وصحمه وقد تقدم .

وأخذ متاعى فقال اشكر الله تعالى لو دخل الشيطان قلبك فأفسد التوجيد ماذا كنت تصنعرواتىلك استعاذ عيسى عليه الصلاة والسلام في دعائه إذ قال : اللهم لا يُجسل مصييتي في دين، وقال عمر بن الحطاب رضي الله تعالى عنه ما ابتليت بيلاء إلاكان لله تعالى هي فيه أربع نعم إذ لم يكن في ديني وإذ لم يكن أعظم منه وإذ لم أحرم الرضا به وإذ أرجو الثواب عليه . وكان لبعض أرباب القاوب صديق فحسه السلطان فأرسل إليه يعلمه ويشكو إليه فقال له اشكر الله فضربه فأرسل إليه يعلمه ويشكو إليه فقال اشكر الله فجيء بمجوسي فحبس عنده وكان مبطونا فقيد وجعل حلقة من قيده في رجله وحلقة في رجل المجوسي فأرسل إليه فقال اشكر الله فكان المجوسي محتام إلى أن يقوم ممات وهو مجتاج إلى أن يقوم معه ويقف على رأسه حتى يقضى حاجته فكتب إليه بذلك فقال اشكرالله قال إلى من هذا وأي بلاء أعظيمن هذا قال لو جل الزنار الذي في وسطه طي وسطك ماذا كنت تضنم فاذن مامن إنسان قد أصيب يبلاء إلا ولو تأمل حتى التأمل في سوء أدبهظاهراوباطنافيحق مولاه لـكان برى أنه يستحق أكثر مما أسيب به عاجلا وآجلا ومن استحق عليك أن يضربك ماثة سوط فاقتصر على عشرة فيو مستحق للشكر ومن استحق عليك أن يقطع يديك قترك إحداها فهو مستحق الشكر والذلك مر بعش الشيوخ في شارع فصب على رأسه طشت من رماد فسجد أم تعالى سجدة الشكر فقيل 4 ماهذه السجدة فقال كنت أتنظر أن تصب على النار فالاقتصار فلي الرماد نسة . وقيل لبعضهم ألا تخرج إلى الاستسقاء فقد احتبست الأمطار فنالداً ثم تستبطئون للطر وأنا أستبطى. الحبر . فإن قات كيف أفرح وأرى جماعة بمن زادت مصيتهم طيمصيتي وارصابوا عما أسبت به حتى الكفار . فاعلم أن الكافر قدخي، له ماهو أكثر وإنما أ، بهل حتى يستكثر من الائم ويطول عليه العقاب كما قال تعالى .. إنما تملى لهم ليزدادوا إنمسا .. وأما للعاصي أمن أين تعلمأن في العالم من هو أعمى منه ورب خاطر بسوء أدب في حق الله تعالى وفي صفاته أعظم وأطم من شرب الخر والزنا وسائر للمامي بالجوارح وأذلك قال تعالى في مثله ــ وتحسبونه هينا وهوعنداله عظيم \_ قمن أين تعلم أن غيرك أعمى منك ثم لعله قد أخرت عقوبته إلى الآخرة وهجلت عقوبتك في الدنيا فإ لاتشكر الله تعالى على ذلك وهذا هو الوجه الثالث في الشكر وهو أنه مامير عقوبة إلا وكان شهور أن تؤخر إلى الآخرة ومصاف الدنيا يتسلى غنها بأسباب أخر تهون الصيبة فيخف وقمها ومصية الآخرة تدوم وإن لم تدم فلا سبيل إلى مخديمها بالنسلي إذ أسباب النسلي مقطوعة بالكلية في الآخرة عن المذبين ومن عجلت عقوبته في الدنيا فلا يعاقب ثانيا إذة الدسول الله صلى أله عليه وسلم ﴿ إِن العِبد إذا أَذَابَ ذَابًا فأصابته شـدة أو بلاء في الدنيا فالله أكرم من أن يعذبه ثانيا (١) و الراسم أن هذه الصيبة والبلية كانت مكتوبة عليه في أم الكتاب وكان لا بدمن وصولها إليه وقد وصلت ووقع القراغ واستراح من بعضها أو من جميعها فبذه نعمة . الحامس أن ثوامها أكثر منها فان مصائب الدنيا طرق إلى الآخرة من وجهين : أحدهما الوجه الذي يكون به الدواء الكريه نسة في حق الريش ويكون النع من أسباب اللعب نعمة في حق الصي فانه لوخلىواللسب كان يمنه ذلك عن الملم والأدب فسكان نحسر حجيع عمر. فسكذلك. الميال والأهل والأقارب (١) حديث إن العبد إذا أذنب ذنبا فأصابه شدة وبلاء في الدنيا فالله أكرم من أن يعذبه ثانيا إ الترمذي وابن ماجه من حديث طي من أصاب في الدنيا دنيا عوقب به فالله أعدلهم أن يثني عقوبته أ على عبده الحديث لفظ ابن ماجه وقال الثرمذي من أصاب حدا ضجل عقويته في الدنيا وقال حسن والشبخان من حديث عبادة بن الصامت ومن أصاب من ذلك شيئا ضوقب بافهو كفارة له الحديث.

واسترواح النفس وركون إلى البطالة فن بلغ رتية للشسيخة انصرف قسم فترته إلى الحلق فأفلم الحلق بقسم فترته وما مناع تسم فترته كشباعه في حق للريدين فالمريد يعود من الفترة بقوة الشدةو حدة الطلب إلى الإقبال على اللهو الشيخ يكتسب الفضياة من نفع ألحلق يقسم فسنترته ويمسود إلى أوطان خاوته وخاص حاله بنفس مشرثبة أكثر من عود الفقير محدة إرادته من قرته فيمو د من الحلق إلى الحاوة منتزع الفتور بقلب متعطفي وافر النور وروح متخلصة عن

مضيق مطالمة الأغبار قادمة عدة شنفيا الى دار القبرار . ومن وظيفة الشيخ حسن خلقه مع أهل الارادة والطلب والنزول من حقسه فيا بجب من التجيل والتعظم الشاغ واستعاله التواضع . حكى الرقى قال كنت عمر وكنا في السجد جاعة من الفقراء جاوسا فدخل الرفاق فقام عنسد أسطوانة يركع فقلتا خرة الثيم من صلاته ونقوم تسلمعليه فللقرغ جاء إليناوسا علينا فقلنا محن كنا أولى بهذا من الشيخ اقتال ماهند الله والأعضاء حتى العين التي هي أعز الأشياء قد تكونسيبا لهلاك الإنسان في بعض الأحوال باللقل الذي هو أعز الأمور قديكون سيبا لهلاكه فالملحدة غدا يتمنون لوكانوا عبانين أوصيبانا ولم شصر قوا بعقولهم في دين الله ثمالي فسامن شي من هذه الأسباب يوجد من العبد إلاويتسو"ر أن بكون له فيه خيرة دينية ضليه أن محسن الظن بالله تعالى وهدر فه الحرة وشكره علمه فانَّ حَكُمة الله واسعة وهو بمصالح العباد أعلم من العباد وغدا يشكره العباد على البلاياإذار أواثواب لة. على البلايا كمايشكر الصبي بعد المقل والبلوغ أستاذه وأباه على ضربه وتأديه إذ يدرك تمرة مااستفاده من التأديب والبلاء من الله تعالى تأديب وعنايته بعياده أتم وأوفر من عناية الآباء بالأولاد فقد روى ﴿أَنَّ رَجَلا قَالَ لُرْسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَقُلُ لَا تَهُمْ اللَّهُ فَيْ يَنْ عَضَاهُ عليك (١١) ، ه ونظر مسلى الله عليه وسلم إلى الساء فضحك فسئل فقال عبيت لنضاء الله تمالي للؤمن إن قض له بالسرَّاء رضى وكان خيرا له وإن قضى له بالنسرَّاء رضي وكان خيراله ٢٠٠ ج الوجه الثانى أنَّ رأس الحُطايا للهلكة حبُّ الدنيا ورأس أســباب النجاة التحاني بالقلب عن دار النرور ومواتاة النم على وفق للراد من غير امتراج بيلاء ومصيبة تورث طمأنينة القلب إلى الدنيا وأسبابها وأنسه بها حتى تصبر كالجنة في حقه فيعظم بلاؤه عند الموت بسبب مفارقته وإذاكرت عليه المصائب الزعج قلبه عن الدنيا ولم يسكن إليها ولم يأنس جا وصارت سجنا عليه وكانت عجاته منها غاية اللذة كالحُلاص من السجن والذلك ،قال صلى الله عليه وسلم «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ٣٦) والسكافركل من أعرض عن الله تعالى ولم يرد إلاّالحياة الدنيا ورضي بها واطمأن إليها والؤمن كل منقطع بقلبه عن الدنيا عديد الحنين ألى الحروج منها والكفر بسفه ظاهر وبعضه خني وبقدر حب الدنيا في القلب يسرى فيه الشرك الحني بل للوحد الطاق هو الذي لاعب إلاالواحد الحق فاذن في البلاء نعم من هذا الوجه فيجب القرح به وأما ألتألم فهوضروري وذلك يشاهي فرحك عند الحاجه إلى الحجامة بمن يتولى حجامتك عجاما أوبسقيك دواء ناضابشعا عجانا فانك تتألم وتفرح فتصبر على الألم وتشكره على سبب الفرح فسكل بلاء في الأمور الدنيوية مثالة الدُواء الذي يؤلُّم في الحال وينفع في المآل بل من دخل دار ملك النضارة وعلم أند غرج منها لاعمالة فرأى وجها حسنا لانجرج معه من الدار كانذلك وبالا وبلاء عليه لأنه يورثه الأنس عنزل لاعكنه القام فيه ولوكان عليه في القام خطر من أن يطلع عليه اللك فيمنيه فأصابه مايكره حتى هُره عن القام كان ذلك نعمة عليه والدنيا مرّل وقد دخليا الناس من باب الرحم وهم خارجون عنها من باب اللحد فكل ما محقق أنسهم بالمزل فهو بلاء وكل مارعج قاويهم عنها ويقطع أنسهم بها فهو فسة فمن عرف هذا تسوَّر منه أن يشكر على البلايا ومن لم يعرف هذه النم في البلاء لم يتصوُّر منه الشكر لأنَّ الشكريتِم معرفة النعمة بالضرورةومن لايؤمن بأنَّ ثواب الصيمة كر من السبية لم يتسور منه الشكر على السبية. وحكى أن أعرابيا عزى ابن عباس على أيه قال: (١) حديث قال له رجل أوصى قال لاتهم الله في شيء قضاه عليك أحمد والطراني من حديث عبادة الإيادة في أوله وفي إسناده الن لهيمة (٧) حديث نظر إلى الساء فقعتك فسئل تقال عبيت لقضاء الله الدومن الحديث مسلم من حديث صبيب دون نظره إلى الساء وضحك عجبا لأمر الؤمن إن أمره كله عبروليس الله لأخد الالدؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خرا له وإن أصابته شراء صر فكان خرا له والنسائي في اليوم والليقة من حديث سعد بن أي وقاص عجبت من رضالله المؤمن إن أصابه خير حمد به وهكر الحديث (٣) حديث الدنيا سجن الؤمن وجنة الكافرمسلمن حديث الهديرة وقد تقدم.

قلى سهدا قط عنى ماهيت بأن أحتم وأقصد . ومن آداب الشيوع الرول إلى حال الريدين من الرفق يهم وبسطهم . خال بضهم تإذارات الفقير ألقه بالرفق ولا تلقه بالعلم فان الرفق يؤنسه والعلم يوجشة فاذا فسل الشيخ هذا لامني مِن الرنق يتدرج الريد ببركة دلك إلى الانتفاع بالسلم فيعامل حيثثاث بسرع الم ، ومن آداب الشيوخ التعلف على الأصحاب وقصاء حقوقهم في المحة والرش ولا يترك حقوقهم اعتادا

على إرادتهم وصدقهم

خير من البياس أجرك بعدم والله خسير منسك العباس قال ابن عباس ماعزاني أحداً حسن من تعزيته. والأخبار الواردة في السيرطي الصائب كثيرة قالبرسول الله صلى الله عليه وسل ومن يرد الله بمخير إصب منه (١) و وقال علي قال الله تعالى وإذاوجهت إلى عبد من عبيدي مصية في بدئة أوماله أووقه، ثم استقبل ذلك بصر جبل استحبيت منه يوم القبامة أن أصب له ميزانا أوأشرله ديوانا . وقال عليه السلام ومامن عبدأصيب بمصيد قفال كا أمره الله تعالى - إناقه وإنا إليه راجعون .. اللهم أجرني في مصيبتي وأعقبني خرا منها إلا ضل الله ذلك بهو قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى همن سلبت كريمتيه فجزاؤه الحاود فيداري والنظر إلى وجهي، ورويان رجلا قال يارسول الله ذهب مالي وسقم جسمي قال على ولاخر في عبدلا يذهب ماله ولا يسقم جسمه إن الله إذا أحب عبدا ابتانه وإذا إبتانه صره ٢٠ و والدسول القاصل الماعد وسلم وإن الرحل لتكون d العرجة عند الله تمالى لايبلنها بعمل حق يبتلي بيلاء في جسمه فيلفها بذلك <sup>(♥)</sup> وعنخباب بن الأرت قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برداته في ظل المكتبة فصكونا إليه تقلنا يأرسول الله ألاندعو الله تستنصره لنا فجلس محرا لوبه ثم قال وإن من كان قبل كم ليؤ ألى بالرجل فيحَمر له في الأرض حفيرة ويجاه بالمنشار فيوضع على رأسه فيجمل فرتتين ما يصر فعذلك عن دينه (١٤) م وعن على كرَّم الله وجهه قال : أعما رجل حبسه السلطان ظلما فمات فهو شهيد وإن ضربه فمات فيو شهد . وقال عله السلام ومن إحلال الله ومع فقحه أن لاتشك وحمك ولا تذكر مصدتك و وقال أبوالعرداء رضي الله تعالى عنه تولعون للموت وتنسرون الخراب وتخرصون طيما يفني وتذرون ماسيق ألاحبنا للكروهات الثلاث الفقر والرض والوت، وعن أنس قال قالرسول الأصل الأعلى وسلم ﴿إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِسِدَ خَيرًا وأَرَادَ أَنْ يِصَافِيهِ صِبْ عَلِيهِ الْبِلاءِ صِبَا وَنجه عليه تجا فاذا دعاء قالت الملائسكة صوت معروف وإن دعاه ثانيا فقال بارب قال الله تعالى لبيك عبدي وسمديك لاتسألي هيئًا إلاأعِطَيتك أودفت عنك ماهو شير ولدخرت لك عندى ماهو أضل منه فاذا كان و مالقيامة جيء بأهل الأعمال فوفوا أعمالهم بالمزان أهل الصلاة والضيام والصدقة والحبرثم يؤتى بأهلاالهاء فلاينسب لهم ميزان ولاينشر لهم ديوان بسب عليهم الأجر صباكاكان يسب عليهم البلاء صبا (١) حديث من يردالله به خيرا يصب منه البخاري من حديث أبي هريرة (٢) حديث أن رجلا قال بارسول الله ذهب مالى وسقم جسدى فقال لاخير في عبد لايذهب ماله ولايستم جسده إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه وإذا ابتلاه صوره ابن أبي الدنيا في كتاب الرض والكفار التمن حدث أبي سعيد الحدري باسناد فيه اين (٣) حديث أن الرجل ليكون له الدرجة عند الله لاسلفها بسل سَقَ بِيتَلَىٰ بِبَادًا فِي جَسِمَهُ فَبِيلُعُمَا بِذَلِكَ أَبُودَاوِدٍ فِي رَوَايَةً انْ دَاسَهُ وَابِنُ السِدَ مَنْ حَدِيثُ عُمْدُونِ خاله السلمي عن أبيه عن جده وليس في رواية اللؤلؤي ورواه أحمد وأبو يعلى والطرائي من هذا الوجه وعجدين حاله لم يروعنه إلاأبوالمليخ الحسن بن عمر الرقى وكذلك لم يروعن حاله إلاابنه محد وذكر أبو نعيم أن ابن منده عمى جده اللجلاج بن سليم و أنه أعلم وعلى هذا فابنه خالف بن اللجلاج العامري ذاك مشهور روى عنه جماعة ورواه ابن منده وأبو تعيم وابن عبد البر في الصحابة من رواية عبد الله بن أنى إياس بن أبي فاطمة عن أبيه عن جده ورواء البيهق من رواية إبراهم السلمي عن أبيه عن جده فالله أعلم (٤) حديث خباب بن الأرت أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برداء في ظل الكعبة فشكر نا إليه الحدث تقدس

الثواب ﴾ فذلك قوله تعالى \_ إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب (١) ــوعن إين عباس وضي القدتعالى عنهما قال شكا في من الأنبياء عليم السلام إلى ربه فقال يارب المبدالة من بطيعك وعنف معاصك

تزوى عنه الدنيا وقعرض 4 البلاء ويكون العبد السكافر لايطمك وعبترىء علىك وطئ مماصك تزوى عنه البلاء وتبسط له الدنيا فأوسىاله تعالى إليه إن البياد لى والبلاملي وكل بسبيح عمدى فيكون الؤمن عليه من الدنوب فأزوى عنه الدنيا وأعرض له البلاء فيكون كفارة الدنو محقى القاني فأجزيه عسناته ويكون الكافر 4 الحسنات فأبسط له في الرزق وأزوى عنه البلاء فأجز به عسناته في الدنياحي يلقائي فأجزيه بسيآته . وروى أنه لما تزل قوله تعالى من يصل موءا عجز يدخال أبو بكر السديق رضي الله عنه كيف الفرح بعد هذه الآية تقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ غفر الله التابا أبابكر ألست عرض ألست يسيبك الأذى ألست تحزن فهذه عما يجزون به ٢٠٠ من أن جيم ما يسيك يكون كفارة لذنو بك . وعن عقبة بن عاص عن النبي صلى اقد عليه وسلم أنه قال وإذار أيتم الرجل مطيه الشماعب وهو مقيم على محسيته فاعلموا أن ذلك استدراج ثم قرأ قوله تعالى فالسواماذ كروابه فتحاعلهم أواب كل شيء - (٢٦ م مني لما تركوا ماأمروا بافتحناعليها واسالمرحة إذافر حواساأو واأي يما أعطوا من الخبر أخذناهم بغتة . وعن الحسن البصرى رحمه الله أن رجلامن الصحابة رضيالله عنهم رأى أمرأة كان يعرفهاني الجاهلية فكالمهاشرتركيا فبعل رجل يلتفت إليا وهو بمثبي فسدمه حائط فأثر في جهه فأنَّى النبي عِلَيْكُم فأخبره فقال صلى الله عليه وسنر ﴿ إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعِيدَ خبرا عجل عَمُوبَة ذنبه في الدنيا (٤) ﴾ وقال على كرم الله وجهه ألا أخبركم أرجي آية في القرآن قالو ابلي فقرأعلهم ـ وما أصا بكم من مصيبة فها كسبت أيديكم ويضو عن كثير \_ فالمصائب في الدنيا بكسب الأوزار فاذا ماقبه الله في الدنيا قاللُ أكرم من أنْ مدبه ثانيا وإن عمّا عنه في الدنيا قالله أكرم من أن يعذبه يوم القيامة وعن أنبي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿ مأجرم عبد قط جرعتين أحب إلى الله من جرعة غيظ ردها مجلم وجرعة مصيبة يصبر الرجل لماولاقطرت قطرة (١) حديث أنس إذا أراد الله بعيد خيرا وأراد أن يصافيه صب عليه البلاء صبا الحديث اين أى الدنيا في كتاب الرض من رواية بكر بن خنيس عن يزيد الرفاشي عن أنس أخصر منه دون قوله فاذاكان بوم القيامة إلى آخره وبكربن خنيس والرقاش متعفان ورواءالأصفهاني فالترغيب والترهيب بتمسامه وأدخل بين بكر وبين الرقاشي ضرارين عمرو وهو أيضاضيف (٢)حديث لمانزل قوله تعالى ـ من يعمل سوءا عجزبه ـ قال أبو بكر الصديق كيف الفرح بعد هذه الآية تقال رسول الله صلى الله عليه وسلر ﴿ غفر الله لك ياأبا بكر ألست تمرض ﴾ الحديث من رواية من لم يسم عن أى بكرورواه الترمذي من وجه آخر بلفظ آخر وضعه قال وليس له إسناد صحيحوقال الدار قطني وروي أيضامن العزعمة أن وقفوا حديث عمر ومن حديث الزبر قال وليس فها شيء يثبت (٣) حديث عقبة بن عامر إذار أيتم الرجل سطيه الله ماعب وهو مقيم على معينيته فاعلموا أن ذلك استدراج الحديث أحمد والطبرأتي واليهق في الشعب بسند حسن (٤) حديث الحسن البصري في الرجل الذي رأى امرأة فجعل بلتفت إلمها وهو عشى فسدمه حالط الحديث وفيه إذا أراد الله بعند خيرا محل له عقوبة ذنبه في الدنيا أحمد والطبراني باسناد صحيم من رواية الحسن عن عبد لله بن معقل مرفوعا ومتصلا ووصله الطيراني

كال يعليم لاغتيم حق أخيسك بما بينك وبينه من الودة . وحكى عن الجريرى فال وأفيت من الج فابتدأت بالجنيد وساست علمه وقلت حتى لايتعنى تُم أَتِيتَ مَثِّلَى ظَمَا صليت القداة التفت وإذا بالجنيـد خلق فقلت بإسيدى إعما ابتدأت بالسلام عليك لكلاتنني إلىهينا فقال لي ياأبا عدهدا حقك وذاك فضلك . ومن آداب الشيو م أتهسم إذا عاموا من بمش للسترشدين منعقا في مراغمة التفسى وقهرها واعتاد مندق

أيضًا من رواية الحسن عن عمار بن ياسر ورواء أيضًا من حديث ابن عباس وقد روى الزمذي

وابن ماجه الرقوع منه من حديث أنس وحسنه الترمذي .

به ويوقفوه على حد الرخصة فق ذلك خبر كثير ومأ دام ألعبد لابتخطى حسرم الرخمة قهو حرثم إذائبت وخالط الفقراء وتدرب في ازوم الرخصة يدرج بالرفق إلى أوطان المزعة . قال أبوسميد بن الأعرابي كان هاب يمرف بايراهم السائم وكان لأبيه نعبة فانقطم إلى السوفية ومحب أبا أحمد القلائمي فرعاكان يتمييد أبي أحمد شيء من الداغ نسكان يشترى 4 الرفاق والشواء والحلواء ويؤثره عليه ويقول هذا خرج من الدنيا وقد تعود

أحبُّ إلى الله من قطرة دم أهريقت في سبيل الله أوقطرة دمع في سواد الليل وهوساجد ولايراه إلا الله ، وماخطا عبد خطوتان أحبَّ إلى الله تعالى من خطوة إلى صلاة الفريضة وخطوة إلى صلة الرَّحم (١٠)». وعن أبي الدرداء قال : توفي ابن لسلمان بن داود عليهما السلام فوجد عليه وجدا شديدا فأتاه ملكان فشابن يديد في زيّ الخصوم ، تقال أحدها: بقرت بقر الهااستحد من به هذا فأفسد ، قتال للآخر ما تقول ، قتال أخذت الجادة فأتيت على زرع فنظرت عمنا وشهالا فاذا الطريق عليه ، فقال سلمان عليه السلام ولم بذرت على الطريق أماعات أن لاءد للناس من الطريق. قال قلم تحزن على ولدك أماعات أن الوت سبيل الآخرة فتاب سلمان إلى ربه ولم عِزع على وأن بعد ذلك . ودخل عمر من عبد المزار على ابن أنه مريض ، فقال بابني : لأن تكون في ميزاني أحب إلى من أن أكون في ميزانك ، فقال ياأبت لأن يكون مأنحب أحب إلى من أن يكون ماأحب . وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه نعي إليه ابنة له فاسترجع وقال عورة سترها الله تعالى ومؤنة كفاها الله وأجرقد ساقه الله ثم نزل فصلى ركمتين ثم قال قد صنعناماأمرالله تعالى . قال تعالى \_ واستعينوا بالصبر والصلاة \_ . وعن ابن البارك أنه مات له ابن ضراء جوسى يعرفه ، فقال له ينبغي للعاقل أن يفعل اليوم مايضه الجاهل بعد خسة أيام ، فقال ابر البارك اكتبوا عنه هذه ، وقال بعض الماء إن الله لينتل العبد بالبلاء بعد البلاء حتى عثى على الأرضومالهذف. وقال الفضيل : إن الله عز وجل ليتعاهد عبده للؤمن بالبلاء كا يتعاهد الرجلأهلهبالحبر.وقال حاتم الأصم إن الله عز وجل عتبع يوم القيامة في الحلق بأربعة أنفس في أربعة أجناس طي الأغنياء بسلمان وطي الققراء بالمسيح وطي المبيد يوسف وعلى للرضي بأيوب صاوات الله علمه . وروى أن زكريا عليه السلام لما هرب من الكفار من بني إسرائيل واختنى في الشجرة ضرفو أذلك فعيم \* بالمنشار فنشرت الشجرة حتى بلنم النشار إلى رأس زكريا فأن منه أنة فأوحى الله تعالى إليه يازكريا لأن صعدت منك أنة ثانية لأعونك من ديوان النبوة فمض زكريا عليه السلام على أصبعه حتى قطع شطرين . وقال أبو السعود البلغي : من أصيب بمصية فمزق ثوباأوضرب صدر افحاً تماأخذ رعًا يريد أن يقاتل به ربه عز وجل . وقال لقمان رحمه الله لابنه : يابني إن السعب مجرب بالنار والعبد الصالح بجرب بالبلاء فاذا أحب الله قوما ابتلام ، فمن رضي فله الرصا ، ومن سخط فله السخط. وقال الأحنف بن قيس : أصبحت يوما أشتكي ضرسي ، فقلت لعمي مائمت البارحة من وجع الضرس حتى قاتها ثلاثا ، فقال : لقد أ كثرت من ضرسك في لبلة واحدة وقد ذهبت عيني هذه منذ ثلاثين سنة ماعل مها أحد . وأوحى الله تعالى إلى عز بر علمه السلام إذا نزلت مك بلية فلاتشكني إلى خلق واشك إلى كا لاأشكوك إلىملائكتي اذا صعدت مساوبك وضنائمك نسأل الله من عظم لطفه وكرمه ستره الجديل في الدنيا والآخرة .

(ر) حديث أنس مانجرع عبد قط جرعتين أحب للى الله من جرعة غينظ ردها علم ، وجرعة معيد أس بن أبي طالب مميية بسير الرجل لها الحديث أبو بكر بن لال في مكارم الأخلاق من حديث على بن أبي طالب دون ذكر الجرعتين وفيه محديث استقة وهو القدكي منكر الحديث ورؤى ابن ماجهين حديث ابن عمر المنتاذ جيد مامين جرعة أعينظ كظم باعباجياته وجها أفروري أبو منسور السيلمي في مسند الشودوس من حديث أبي أمامة ماقطر في الأرض قطرة أحب الى الله عز وجل من دو برجل مسلم في سيل الله أؤقطرة دمع في سواد الليل الحديث وفيه محمد بن صدقة ، وهو القديم سكل الحديث .

## ( يان فشل النعمة على البلاء )

لملك تقول هذه الأخبار تدل على أن البلاء خبر في الدنيا من التم قبل كا أن تسأل الله البلاء. نأتول لاوجه الدلك لماروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و أنه كان يستبد في دعائه من 
بلاء الدنيا وبلاء الاخبر 277 وكانوا يستميذون من شباغة الأعداء وغيرها 770. وقال على كرم المنيا حسنة 
وفي الأخبرة حسنة 770 وكانوا يستميذون من شباغة الأعداء وغيرها 770. وقال على كرم المن وجهد اللهم إلى أسألك السابق عنه عن رسول الله عليه وسلم واقد سألت الله الملاء المالية 570 و وروى 
اللهم إلى أسألك السابق عنه عن رسول الله صلى الله عليه المالية على أحد أنشل من المالية الإالية بن 670 وأمرا والمنافق المالية المالية المالية المالية المالية عنه المالية عنه المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المالية المالية المالية المالية المالية المالية المنافق المناف

## وليس لى فى مواك حقًّا فكيمَما شكَّت فاخْتَرَى فهذا من هؤلاء سؤال للبلاء فاعلم أنه حكى عن سمنون الهب رحمه الداَّة بان بسفداللبيت بسلة الحسر

فكان بعد ذلك يدور على أبواب السكات ويقول المديان: ادعو الممكر الكذاب، وأماعية الانسان الكون هو في النار دون سائر الخلق فنبر ممكنة والكن قدتناب الهبة في الفلب حقريظن الهب بنفسه حبا لمثل ذلك فمن شرب كأس الحبة سكر ومن سكر توسع في السكلام ولوزايله سكرمعلمأنماغلب عليه كان حالة لاحقيقة لها فساسمته من هذا الفن فهو من كلام العشاق الدين أفرط حبهموكلام العشاق (١) حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يستميذ في دعائه من بلاء الدنيا والآخرة أحمد من حديث بشرين أبي أرطاة بلفظ أجرنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة وإسناده جدولاً فيداودمن حديث عائشة اللهم إنى أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة وفيه بقية وهو مدلس ورواه بالسعنة (٧) حديث كان يقول هو والأثبياء عليهم السلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار البخاري ومسلم من حديث أنس كان أكثر دعوة يدعوبها التي صلى اللهعل وسلم يقول اللهم آتنا في الدنيا الحديث ولأبي داود والنسائي من حديث عبدالله بن السائب قال صمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مابين الركنين ربنا آنتا الحديث (٣) حديث كان يستميذ من شهاته الأعداء تقدم في الدعوات (٤) حديث قال طيرضيا أه عنه اللهم إني أسألك الصير قال صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله البلاء فسله العافية الترمذي من حديث معاذ في أثناء حديث وحسنه ولمبسم عليا وإنميا قال ممم رجلا وله والنسائي في اليوم والليلة من حديث على كنت ساكناڤر بي رسول،الله صلى الله عليه وسلم وأنا أتول الحديث وفيه فان كان بلاء فسيرى ففو به رجه وقال المهمافه واشفه وقال حسن صحيح (٥) حديث أبي بكر الصديق سلوا الله المافية الحديث ابن ماجهوالنسائي في الوموالليلة باسناد جيد وقد تقدم (٦) حديث وعافيتك أحب إلى ذكره ابن اسحق في السبرة في دعائه يوم خرج إلى الطائف بلفظ وعافيتك أوسع لى وكذا رواه ابن أبي الدنيافي الدعاء من رواية حسال بن عطية مرسلا

النصة فيجب أن نرفق به ونؤثره طي غيره . ومن آداب الشيوخ التنزه عن مال الريد وخدمته والارتفاق ِ من جانبه بوجه من الوجوه لأنه جاء قد تعالى فيجعل تقيمه وإرشاده خالصا لوجه الله تمالي ألما يسدى الثبخ السريد من أفشل المسدقات. وقد ورد و ماتسدق متصدق صدقة أفضل من علمينه في الناس وقد قال الله تسالي تنبيا طي خاوص مالله وحراسته من الشوائب إتما تطممكم

له سه الله لا تربد منكم

جزامولاشكو راسقلا

ينبنى الشيخ أن يطلب

يستة ساعه ولاموًّل علمه كما حكى أن فاخته كان براودها زوجها فسنمه قدال ماالدى يمنط عنى ولوأردت أن أقلب لك السكونين معملك سلمان ظهرا لبطن لنملتلأجلك فسمعه سلميان عليمالسلام فاستداد ومانيه قدال بانبي الله كلام المشاق لايحكى وهوكما قال ، وقال الشاعر :

أريدوماله وتريدهجري فأترك ماأريد لما بريد

وهوأ يشاعال ومناها في أريد ملا لا يد الآن من أرادالو ساله ماأر اداله جو الشعر الشعام برده بل

لا يسدق هذا الكلام إلا بتأويلين : أحدها أن يكون فلك في بعض الأحوال حتى بكنسبه و سناه الذي يتوصل

به إلى مماد الوصال في الاستغبال فيكون مثاله جنال الموسولة إلى الرسا والرساق إلى وصال الحبوب والوسية

إلى الحبوب عبوية فيكون مثاله مثال عب المال إذا السمة دره الفيد في عبدالدرهم يتراك الدرم والمناهب والمناه والمناهب و

اعلمأن الناس اختلفو افي ذلك فقال قالون السرأ فضل من الشكر وقال آخر ون الشكر أفضل وقال آخرون هاسيان وقاله آخرون يختلف ذاك باختلاف الأحوال واستدلكل فريق بكلام شديد الاضطراب بميدعن التحصيل فلامعني النطويل بالنقل بلالبادرة إلى إظهار الحق أولى فقول في بيان ذلك مقامان: القام الأول البيان طيسب التساعل وهوأن ينظر الي ظاهر الأمر ولا يطلب بالتفتيش عقيقته وهو البيان الذي بنبغي أن يخطب به عوام الحلق لقصور أفهامهم عن درك الحقائق المنامضة وهذا الفن من الكلامهو الدى شغير أن يشمده الوعاظ إذمقسود كالامرجمن مخاطبة الموام إصلاحهم والظر الشفقة لا يذغى أن تصلح السي الطفل بالعليور السبان وضروب الحلاوات بلباللين اللطيف وعليهاأن تؤخر عنه أطايب الأطعمة إلى أن يسبر محتملا لها بقوته وخارق الضف الذي هو عليه في جنيته فنقول: هذا القام في البيان بأ في البحث والتفصل ومقتضاه النظر إلى الظاهر الفهوم من مواردا اسرع وذاك يقتضى تفضيل الصوفان الشكر وإن وردت أخبار كثيرة فى فنه فاذا أسيف إليهماوردفى فنية السبر كانت فنائل السمرا كثر بل فيه ألفاظ صرعة في النفسيل كقوله صلى الله عليه وسلم لأمن أفضل ماأوتيتم اليقين وعزيمة الصير(١) موفى الحرورة في بأشكر أهل الأرض فيجزيه الله جزاء الشاكرين ويؤتى بأصر أهل الأرض فيقال له : أماترضي أن عِزيك كا جزينا هذا الشاكر ، فيقول فم يارب فيقول الله تعالى : كلا أنست عليه فشكر وابتليتك ضبرت لأضغن لك الأجر عليه فيعطى أضاف جزاء الشاكرين ٢٦)، وقد قال الله تعالى ــ إنما يونى السابرون أجرهم بغير حساب ـ وأما قوله و الطاعم الشاكر بمنزلة السائم الصابر ٣٠ ي ورواه أبو عبداقه بن منده من حديث عبدالله بن جفر مسندا وهيمين عجهل (١)حديث من أقضل ماأوتيم البقين وعزيمة الصبر تقدم (٢) حديث يؤتى بأشكر أهلالأرض فحز مالله جزاءالشاكرين ويؤنى بأصد أهل الأرض الحديث لم أجد له أصلا (٣) حديث الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر الترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث أبي غريرة وقد تقدم .

على صدقته جزاء إلا أن يظهر أه في شيء من ذاك علم بدعليه من إلله تمالي في قبول الرفق منه أوصلاح يراءى الشيخ فحق للريد بذلك فبكون التلبس عانه والارتفاق غدمته لسلحة تمود على المريد مأمونة الدائسة من جانب الشيخ قال الله تعالى - يؤتك أجوركم ولا سألكم أموالكم إن سألكموها فيحضكم المسخلوا وخرج أمنفائكم \_ معنى عفكم أى عيدكم ولمع عليكم . قال قتادة : علم ألله تمالي أن في خروج المال إخراجالأمتفان وعذا

تأدسمن الأوالكوس والأدب أدب الله . قال حيفر الحقيي حاء رجل إلى الجندو أراد أن غرج عن ماله كله ويجلس معهم عىالققرفقال لهالجنيد لأتفرج من مالك كله احبس منه مقدار مايكفياك وأخرج الفضيل وتقوآت عما حست واحتيد في طلب الحلال لأغوج كل ماعندك فلست آمن عليسك أو تطالبك تفسك وكان التي عليه السلام إذا أراد أن يسل عملا تثبت وقد يعكون الشيخ يعل من حال الريد أنه إذا خرج من الثي يكسبه من

فهو دليل على أن الفضية في الصعر إدذكر ذلك في معرض للبالمة لرفع درجة الشكر فألحقه بالصعر فكان هذا منتهى درجتهولولا أنه فهم من الشرع عاو درجة الصبر لماكان إلحاق الشكربه مبالغة فى الشكر وهو كفوله صلى الله عليه وسلم ﴿ الجُمَّةُ حَجَّ السَّاكَيْنَ وجهاد الرأة حسن التبعل (١) ﴾ وكقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ شارب الحَمْرُ كما بد الوثَّن ٣٠) وأبدا الشبه به ينبغي أن يكون أطى رتبة فكذلك قوله صلى الله عليه وسملم ﴿ السبر نسف الإيمان ﴾ لايدل على أن الشكر مثله ، وهو كقوله عليه السلام ﴿ الصوم ضف الصر ﴾ فإن كل ما ينقسم قسمين يسمى أحدها ضمًا وإن كان بينهما تفاوت كما يقال الإعمان هو الملم والعمل فالعمل هو نصف الاعمان فلايدل فلك فيأن العمل يساوى العلم ، وفي الحبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وآخر الأنبياء دخولا الجنة سلمان بن داود عليها السلام لمكان ملكه وآخر أصابي دخه لا الحنة عبدالر حميز بنعوف لمكان غناه (٢٦) وفي خبر آخر ﴿ يَدْخُلُ سَلِّمَانَ بِسَـدُ الْأَنْبِياءُ بِأَرْبِينِ خَرِيمًا ﴿ ﴾ وفي الحبر ﴿ أَبُوابِ الجِنةَ كُلُّهَا مصراتان إلاباب الصبر قانه مصر اعواحدوأو ل من يدخه أهل البلاء أمامهما يوب عليه السلام (٥) وكل ماورد في فضائل الققر يدل على فشيط السير لأن السير حال الفقير والشكر حال النق، فهذا هو للقام الذي يقنع العوام ويكفيهم في الوعظ اللائق والتعريف لمافيه صلاح دينهم . القام الثاني : هو البيان الذي نصد به تعريف أهل الم والاستيصار مختائق الأمور بطريق الكشف والايضاح فتقول فيه : كل أمرين مبهمين لانمكن الوازنة بينهما مع الابهام مالم يكشف عن حقيقة كل واحد منهما وكل مكشوف بشتمل طي أقسام لاتمكن للوازنة بين الجلة والجلة بل يجب أن نفرد الآحاد بالموازنة حتى يتبين الرجحان والصبر والشكر أقسامهما وشمهما كثيرة فلايتبين حكمهما فيالرجحان (١) حديث الجمع حج للساكين وجهاد للرأة حسن النبعل الحرث بن أبي أسامة في مسنده الشطر الأوَّل من حديث ابن عباس بسند ضعيف أوالطراني بالشطر الثاني من حديثه بسندضيف أيضا أن امرأة قالت كتب الله الجهاد على الرجال أنا يعدل ذلك من أعمالهم من الطاعة قال طاعة أزواجهن " وفي رواية ماجزاء غزوة للرأة قال طاعة الزوج الحديث وفيه القاسم بنفياض وثقه أبوداود وشخه ابن ممين وباقى رجاله ثقات (٧) حديث شارب الحركمابد الوثن ابن ماجه من حديث أن هو برة بلفظ مدمن الخر ورواه بلفظ شارب الحرث بن أبى أسامة من حديث عبدالله بن عمر وكلاعاضيف وقال ابن عدى إن حديث ألى هريرة أخطأ فيه عجد بن سلمان بن الأسباني (٣) حديث آخر الأنبياء دخولا الجنة سلمان بن داود لمكان ملسكة وآخر أصماني دخولا الجنة عبدالرحمن بيزعوف لمنكان غناه الطبراني في الأوسط من حديث معاذ بن جبل يدخل الأنبياء كلهم قبل داود وسليان الجنة بأربيين عاما وقال لم يرو. إلاشعيب بن خال وهو كوفى ثقة ، وروى البزار من حديثأنس أول من يدخل الجنة من أغنياء أمق عبدالرحمن بن عوف وفيه أغلب بن تميم ضيف (٤) حديث مدخل سلمان عبد الأنساء بأربعن خرها تقدّم حديث معاذ قبله ورواه أبو منصور الدباي في مسند الفردوس من رواية دينار عن أنس بن عالك ودينار الحبشي أحد الكذايين على أنس والحديث منكر (٥) حديث أبواب الجنة كلها مصراعان إلاباب السير فانه باب واحد الحديث لم أجدله أصلا ولا في الأحاديث الواردة في مصاريم أبواب الجنة تفرقة ، فروى مسلم من حديث أنس في الشفاعة والدى تفس عد يده إن مايين الصرامين من مصاريم الجنة لكما بين مكة وهجر أوكابين مكة وبسرى وفي الصحيحين في خطبة عتبة بن غزوان والله ذكر أنا أن ماين الصراعين من مصاريم الحنة مسرة أربعين سنة ولمأتين عليه يوم وهو كظيظ من الرحام.

والنفصان مع الاجمال فتقول : قد ذكرنا أن هذه القامات تنتظم من أمور ثلاثة : علوم وأحوال وأعمال والشكر والصبر وسائر للقامات هي كذلك وهذه الثلاثة إذا وزن البعض مها بالبعص لاس للناظرين في الظواهر أن العاوم تراد **للا**ُحوال والأحوال تراد للاُعمال.والأعمال.هــــالأفضل.وأما أرباب البصائر فالأمن عندهم بالمكس من ذلك فان الأعمال تراد للأحوال والأحوال تراد العاوم فالأفضل العلوم ثم الأحوال ثم الأعمال لأن كل مراد لنبيره فذلك النبير لاعمالة أفضل منه . وأماآحاد هذه الثلاثة فالأعمال قد تتساوى وقد تنفاوت إذا أضيف بعضها إلى بعض وكذا آحاد الأحوالإذا أضيف بعضها إلى بعض وكذا آحاد المارف وأفضل المارف عاوم المكاهفة وهي أرفهمن عاوم العاملة بل علوم للعاملة دون للعاملة الأنها تراد للمعاملة فقائدتها إصلاح العمل وإعما فضل العالم المعاملة على العابد إذا كان علمه ممايع تممه ، فيكون بالاضافة إلى عمل خاص أفضل وإلافالع القاصر بالعمل ليس بأفضل من العمل القاصر فنقول : فائدة إصلاح العمل إصلاح حال القلبوفائدة إصلاح عال القلب أن يسكشف له جلال الله تمالي في ذانه وصفاته وأضاله فأرفع علوم للكاشفة معرفة التسبحانه وهي الفاية التي تطلب أنداتها فإن السمادة تنال بها بل هي عين السمادة ولكن قدلا يشمر القلب في الدنيا بأنها عن السعادة وإنما يشعر سها في الآخرة فيي للعرقة الحر"ة التي لاقيدعلمها فلانتقيد بغيرهاوكل ماعداها من المارف عبيد وخدم بالاضافة إليها فأنها إنماتراد لأجلهاولماكانت مرادة لأجلهاكان تفاوتها محسد نفعها في الإفضاء إلى معرفة الله تعالى فان بعض العارف يفضى إلى بعض إما بواسطة أو يوسائط كثيرة فسكلما كانت الوسائط بينه وبين معرفة الله تعالى أقلَّ فهمي أفضل . وأما الأحوال فعني بها أحوال القلب في تصفيته وتطهيره عن شوائب الدنياوشو اغل الخلق حق إذاطهر وصفا اتضم له حقيقة الحق فاذن فضائل الأحوال يقدر تأثيرها في إصلاح القلب وتطهيره وإعداده لأن تحصل له علوم السكاشفة ، وكما أن تصفيل الرآة بحتاج إلى أن يتقدُّم على تمامه أحوال المرآة بعضها أقرب إلى الصقالة من بعض فسكذتك أحوال القلب فالحالة القربية أوللقربة من صفاءالقلب هي أفضل بمادونها لاعالة بسب القرب من القصود وهكذا ترتيب الأعمال فان تأثيرها في تأكد صفاءالقلب وجلب الأحوال إليه وكلِّ عمل إماأن مجلب إليه حالة مانمة من المكاشفة موجبة لظامة القالب جاذبة إلى رخارف الدنيا وإما أن بجلب إليه حالة مهيئة للسكاهفة موجية لصفاء القلب وقطع علائق الدنياعنه واسم الأوَّل للصية واسم الثانى الطاعة وللماصي من حيث التأثير في ظلمة القلب وقساوته متفاوتة وكذا الطاعات في تنوير القلب وتصفيته فدرجاتها بحسب درجات تأثيرها وذلك غتلف باختلاف الأحوال ، وذلك أنابالقول للطلق ربما تقول الصلاة النافلة أفضل من كل عبادة نافلة وأن الحبير أفضل من الصدقة وأن قيام الليل أفضل من غيره ولكن التحقيق فيه أن الفي الذي معه مالموقد غلبه البخل وحب للمال على إمساكه فاخراج العرعم له أفضل من قيام ليال وصيام أيام لأن الصيام لميق عن غلبته شهوة البطن فأراد كسرها أومنعه الشبع عن صفاء الفكر من علوم للكاهفة فأراد تصفية الفلب بالجوع فأما هذا الدبر إذا لم تمكن حاله هذه الحال فليس يستضر بشهوة بطنه ولاهو مشتغل بنوع فبكر يمنمه الشبع منه فاشتغاله بالعموم خروج منه عن حاله إلىحال غيرموهو كالمريض الذي يشكو وجع البطن إذااستعمل دواء الصداع لم يتنفع به بل حقه أن ينظر في الملك الذي استولى عليه والشح الطاع من جهة الهلسكات ولاتزيل سيام مائة سنة وقبام ألف المة منه ذر"ة بللانِية إلا إخراج النال قطية أن يتصدّق عا معه ، وتفصيل هذا عما ذكرناه في ربع البلكات فليرجع إليه فاذن باعتبار هذه الأحوال بختلف وعند ذلك يعرفالبصيرأن الجواب للطلق فيهخطأ

الحال مالا شطام 4 إلى للمال فينثد مجوز له أن يفسح للريد في الحروج من الثال كا فسح رسول اقه صلى الله عليه وساراً يي يكر وقبل منه جميم ماله ۽ ومسن آداب الشيخ إذا رأى من سن الريدين مكروها أوعلمن حاله اعوجاجا أوأحس منه بدعوى أورأى أنه داخه عب أن لايسسرم 4 بالمكروه بل يتسكلم مع الأصحاب ويشير إلى المكروهااللي يعلم وبكشف عن وجه للذمة مجلا فتحسل منبك القائدة للسكار فهذاأقرب إلى الداواة وأكثر أثرا لتألف

القاوب وإذا رأىمن للريد تقصر افي خدمة تدبه إلياعمل تقصيره وينقو عته وعمرضه طي الحدمة بالرفق واللن وإلىدلكندب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبرنا ضاءالد ن عبدالوهاب ان طي قالما نا أبو الفتيم الكروخي قراءةعليه قال أناأ نو نصر الترياقي قال أناأ بوعمدا لجراحي قال أنا أبو العباس الحبون قال! فاأبوعيس الترمذي قال ثنا قتيبا قال ثنا رهدين بن سعد عن أني هلال الحبولاني عن ابن عباس بن جليــد الحبرى عن عبدالله بن

إذ لو قال لنا قائل الحير أفضل أم للماء لم يكن فيه جواب حق إلاأن الحيز للجائم أفضل والماء للمطشان أفضل فان اجتمعا فلينظر إلى الأغلب فان كان العطش هو الأغلب فالمــاء أفضل وإن كان الجوع أغلب فالخبز أفضل فان تساويا فهما متساويان وكذا إذا قيل السكنجيين أفضل أم شراب اللينوفرالم يسح الجواب عنه مطلقا أصلاء نعم لو قيل ثنا السكنجين أفضل أم عدم الصفراء . فنقوله : عدم الصفراء لأن السكنجين مرادله وما براد المره فلقلك الفر أضل منه لاعمالة فاذن في مذل المال عمل وهو الإنفاق ويحسل به حال وهو زوال البخل وخروج حب الدنيا من الفلب ويتهيأ القلب بسبب خروج حب الدنيا منه لمرفة الله تعالى وحبه فالأفضل للعرفة ودونها الحال ودونها العمل . فانقلت فقد حث الشرع على الأعمال وبالتم في ذكر فضلها حتى طلب الصدقات بقوله .. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا \_ وقال تمالي \_ ويأخذ الصدقات \_ فكيف لايكون الفعل والانفاق هو الأفضل. فاعلم أن الطبيب إذا أثنى على الدواء لم يدل على أن الدواء مراد لمينه أو على أنه أفضل من الصحة والشفاء الحاصل به ولكن الأعمال علام لمرض القاوب ومرض القاوب بمالا يشعر بمغالبا فهوكرص على وجه من لامرآة معه فانه لايشعر به ولو ذكر له لا يصدق بهوالسبيل.معه البالفة في التناوعي غسل الوجه بحساء الورد مثلا إن كان ماء الورد يزيل البرص حتى يستحثه فرطالتناء طي للواظبة عليه فيزول مرضه فانه لو ذكر له أن للقصود زوال البرس عن وجهك ربحــا ترك الملاجوزعمأن وجهه لاعيب فيه ولنضر ب مثلا أقرب من هذا فنقول : من لهولد علمه المل والقرآن وأرادأن يثبت ذلك في خطه عيث لا يزول عنه وعلم أنه لو أمره التكرار والدراسة ليبقي له محفوظا لقال إنه محفوظ ولاحاجة ف إلى تسكرار ودراسة لأنه يظن أن ما مخفظه في الحال يبقى كذلك أبدا وكان له عبيدفأمر الولد بتمايم المبيد ووعده على ذلك بالجيل لتتوفر داعيته على كثرة التكرار بالتعليم فريما يظن السي المسكين أن للقصود تعليم المبيد القرآن وأنه قد استخدم لتطيعهم فيشكل عليسه الأمم فيقول مابالي قد استخدمت لأجل المبيد وأنا أجل منهم وأعز عند الوالد وأعلم أن أنى لو أراد تعليم العبيد لقدر عليه دون تسكليني به وأعلم أنه لانتصان لأبي بفقد هؤلاء السيد فشلا عن عدم علمهم الترآن فرعا يتكاسل هذا للسكين فيترك تعليمهم اعتبادا على استغناء أبيه وعلى كرمه فى العفو عنه فينسى العلم والقرآن ويبقى مدبرا عروما من حيث لايدرى وقد انخدع بمثل هذا الحيال طائفةوسل كواطريق الإباحة وقالوا إن الله تعالى غني عن عبادتنا وعن أن يستقرض منا فأى معنى لقوله ... من ذا الله ي يَمرض الله قرضا حسنا \_ ولو شاء الله إطعام الساكين لأطعمهم فلا حاجة بنا إلىصرف أموالنا إليهم كا قال تعالى حكاية عن الكفار .. وإذا قيل لهم أخفو اعمار زقر كالله قال الذين كفروا الذين آمنو اأنطم من لو يشاء الله أطعمه وقالو اأيشا لوشاء الله ماأشر كناولا آباؤ نا فانظر كيف كاو اصادة بن في كالمهم وكيف هلكوا بمدقهم فسبحان من إذا شاءأهلك بالصدق وإذاشاءأسمدبا لجهل يشل به كثيراو يهدى م كثير ا فهؤلاء لما ظنه ا أمه استخدمه ا لأجل الساكان والفقراء أولأجل الله تعالى ترقالوا لاحظالنا في للساكن ولا حظ أه قينا وفي أمو الناسواء أغتنا أو أمسكنا هلكوا كاهلك السي لماظن أنمقسود الوالد استخدامه لأجل العبيد ولم يشعر بأنه كان القصود ثبات صفة العلم في تصدوناً كدمني قلبه عني مكون ذلك سب سعادته في الدنيا وإنما كان ذلك من الوالد تلطفا به في استجراره إلى مافيه معادته، قهذا الثاليين ال صلال من صل منهذا الطريق فانن للسكين الأخذالك يستوفي واسطة الالخث البخل وحب الدنيا من باطنك فانه مهلك ال فهوكا لحجام ستخرج المهمنك ليخرج غروج الممالعة الهلكة من باطنك فالحجام خادم ال الأنت خادم الحجام والإغرج الحجام عن كو نه خادما بأن يكون له

عمر قال جاءرجلإلى الني عليه الدلامفقال يارسول اقه كم أعفو عن الحادم قال وكل يوم سِمِين مهة»وأخلاق للشايخ مهذبة بحسن الاقتداء ترسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أحق الناس باحياء سنته في كل ما أمر وتدبوأنكروأوج ومنجة مهام الآداب حفظ أسرار للريدين فها يكاشسفون به وعنحون من أنواع للنبح قسر الريد لايتمدى ربه وشيخه شميمقر الشينهني نفس فلر مدما عده في خاوته من كشف أو مماع خطاب أو شيء من خوارق العادات يعرفه

غرض في أن يصنع شيئًا بالعمولما كانت الصدقات،طهرة للبواطن ومزكية له عن خبائث الصفات امتنار رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذها وانهى عنها (١) كا نهى عن كسب الحجام وسماهاأوسام أموال الناس وشرف أهل بيته بالصيانة عنها (٢) والقصود أن الأعمالمؤثرات في القلب كاسبق في ربير للهلكات والقلب بحسب تأثيرها مستمد لقبول الهداية وثور المرفةفهذا هوالقول الكلى والقانون الأصلى الذي ينبغي أن يرجع إليه في معرفة فشائل الأعمال والأحو الدوالمسارف والترجع الآن إلى خسوس ماعي فامن الصر والشكر فنفول في كل واحد منهما معرفة وحال وعمل فلا مجوز أن تقابل المرفة في أحدها بالحال أو العمل في الآخر بل يقابل كل واحد منهما بنظير محقى بظير التناسب وبدالتناسب يظهر الفضل ومهماقو بلتمعر نقالشاكر بمعرفة الصابر رعاوجها إلىمعرفةواحدة إذ معرفةالشاكر أن رى نسبة السنان مثلا من الله تعالى ومعرفة السار أن رى السمر من الله و عامع فتان متلاز متلان متساويتان هذا إن اعتبرتا في البلاء والصائب وقد بينا أن الصبرقد يكون طي الطاعة وعن المصية وفهما ينحد الصبر والشكر لأن الصبر على الطاعة هو عين شكر الطاعة لأن الشكر يرجع إلى صرف نسة الله تعالى إلى ماهو القصود منها بالحكمة والصبر يرجع إلى ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الهوى فالصبر والشكر فه امان لسمى واحد باعتبارين عتلفين فنبات باعث الدين في مقاومة باعث الهوى بسمى صبرا بالإضافة إلى باعث الحموى ويسمى شكرا بالاضافة إلى باعث الدين إذباعث الدين إعاخاق لهذه الحكمة وهو أن يصرم به باعث الشهوة وقد صرفه إلى مقسودا لحكة بهماعبار تان عن معنى واحد فكيف بغضل التنيء على نفسه فادن عجاري الصر ثلاثة : الطاعة وللحدية والبلاء وقدظهر حكماني الطاعة والعسية وأما البلاء فهو عبارة عن فقد نسمة والنعمة إما أن تقع ضرورية كالعينين،مثلاوإما أن تقع في عمل الحاجة كالزيادة على قدر السكفاية من المال أما العينان تصر الأعمى عنهما بأن لا بظهر الشكوى ويظهر الرضا بقضاء الله ثعالى و لايترخص بسبب الممي في بعش الماصى وشكر البصر علمهما من حيث العمل بأحمين : أحدها أن لا يستمين مهما على محمية ، والآخر أن يستعملهما في الطاعة وكل أحد من الأمرين لا يخلو عن الصبر فان الأعمى كني الصبر عن السور الجيلة لأنه لا راهاو البسير إذا وقع بصره على جميل فسير كان شاكرا لنعمة السينين وإن أتبح النظر كفر نعمة السينين فقد دخل السر في شكره وكذا إذا استعال بالمينين طي الطاعة فلا بد أيضا فيه من صرط الطاعة ثم قد يشكرها بالنظر إلى عجائب سنع الله تعالى ليتوصل به إلى معرفة الأسبحانه وتعالى فكون هذا الشكر أضل من الصير ولولا هذا لكانت رتبة شعب عليه السلام مثلا وقد كان ضررا من الأنبياء فوق رتبة موسى عليه السلام وغيره من الأنبياء لأنه صبر على فقد البصر وموسى عليه السلام لم يصر مثلا ولسكان الكمال في أن يسلب الإنسان الأطراف كلها ويترك كلحم على وضم وذلك عال جدا لأن كل واحد من هذه الأعضاء آلة في الدين خوت خوتهاذلك الركز من الدين وشكر ها باستعمالها فها هي آلة فيه من الدين وذلك لا يكون إلا بسبر وأما مايتم في على الحاجة كالزيادة طي السكفاية من للسال فانه إذا لم يؤت إلا قدر الضرورة وهو محتاج إلىماوراءهفغ الصبرعنه مجاهدةوهوجيادالفقر ووجود الزيادة نسمة وشكرها أن تصرف إلى الحيرات أو أن لاتستعمل في للصيةفانأضف السر إلى الشكر الذي هو صرف إلى الطاعة فالمشكر أفضل لأنه تضمن المسبر أيضا وفيه فرح بنعمة الله (١) حديث النهى عن كسب الحجام تفدم (٧) حديث امتنع من الصدقة وسماها أوساع التاس وتنرف أهل بيته بالسيانة عنها مسلم من حديث عبد الطلب بن ربيعة إن هذه الصدقة لآعل لنا إُغنا هي أوساخ القوم وإنها لأعل لهمد ولا لآل محد وفي رواية له أوساخ الناس. أن الوثوف مم شيء من هدا بشغل عن اأته ويسديات للزيد بل سرفهأن هذه نسة تشكر ومنوراتهانم لأغمى ويعرفه أن شأن للريد طلب للنعم لاالنعمة حتى بيتي سره محفوظا عند نفسمه وعند شيخه ولايذيم سره فاذاعة الأسرار من منيق السدو وشيق المسدر الوجب لإذاعة السرأ يوصف به القنسوان وضعفاء العقول من الرجال وسبب إذاعة السرأن للا نسان قو "عن آخذة ومعلة وكلتام تتشوف إلى الفعل المختص بها ولولاأن الله تسالى وكل المعلية باظرار ماعنسدها

تعالى وفيه احتمال ألمينى صرفه إلى الفقراء وتوك صرفه إلى التنع للباح وكان الحاصل يرجع إلى أن شيئين أفضل من شيءٌ واحد وأن الجُمَّة أعلى رتبة من البعض وهذا فيه خلل إذلاتهم الوازنة بين الجُمَّةُوبين أبعاضها وأمااذا كان شكره بأن لايستعين به على مصية بل يصرفه إلى افتنعمالباحفالسبرهمهناأفضل من الشكر والفقير الصابر أضل من التني للمسلىماله الصارف ياه إلى للباحات لامن الني الصارف ماله إلى الحرات لأن الفقير قدجاهد تصدوكس بمشاوأحسن الرضاطي بلاءالة تمالى وهدوالحالة تستدعى لاعمالة قو"ة والني أتبسع نهمته وأطاع شهوته ولسكنه اقتصر على للباح وللباس فيصندو حدَّمن الحرام ولكن لابد من قو"ة في السبر عن الحرام أيضا إلاأن القو ةالتي عما يستر صبر الفقير أطي وأتم من هذه القواة التي يصدر عنها الاقتصار في التنم على الباح والشرف لتلك القوة التي بدل العمل عليها فان الأعمال لاتراد إلالأحوال الفلوب وتلك القوة حالة للفلب تختلف عسب قوة اليقين والاعمان فمادل طي زيادة قوة في الايمان فهو أفضل لامحالة وجميع ماور دمن تفضيل أجرال سبرطي أجر الشكر في الآيات و الأخبار إنما أريديه هلم الرتبة ط الحصرص لأنَّ السابق إلى أفيام الناس من النعمة والأموال والتن بها والسابق إلى الأفهام من الشكر أن يقول الانسان الحدثة ولايستمين بالنهمة طيالمصيةلاأن بصرفها إلى الطاعة ، فاذن السير أفضل من الشكر أي السير الذي تفهمه المامة أنضل من الشكر الذي تفهمه العامة وإلى هذا للمن على الحصوص أشار الجنيد وحمه الله حيث سئل عن الصبروالشكر أجماأضل فقال ليس مدح الغني بالوجود ولامدح الفقير بالمدم وإنما الدح في الاثنين قيامهما بشروط ماعلمهما فشرط الني يصحبه فبا عليه أشباء تلائم صفته وتمتعها والمدها والفقير يصحبه فها عليه أشياء تلايم صفته وتقبضها وتزعجها فاذاكان الائتان فأنمين أله تعالى بشرط ماعليهماكان الذى آلم صفتهوأزعجها أتم حالا بمن متع صفته ونعمها والأمر على مائله وهو صيح من جمة أتسام السبر والشكر في القسم الأُخْرِ الذِّي ذَكَّرُناه وهو لم يرد سواه ويقال كان أبوالساس بن عطاء قد خالفه في ذلك وقال الفي الشاكر أفضل من الفقر الصابر فدعا عليه الجنيد فأصابه ماأصابه من البلاء من قتل أولادمو إتلاف أمواله وزوال عقه أربع عشرة سنة فحكان يقول دعوة الجنيد أصابتني ورجع إلى تنضيل الفقير الصابر على النني الشاكر ومهمالاحظت للعاني التي ذكرناها علمت أن لسكل وآحدمن القولين وجها فى بعض الأحوال فرب فتير صابر أضل من غنى شاكر كاسيق ورب غنى شاكر أضل من فقر صابر وذلك هو الني الذي يرى نفسه مثل الفقير إذلا عسك لنفسهمن للال الاقدر الضرورة والباقي مسر فه إلى الحيرات أويمسكه على اعتقاد أنه خازن للمحتاجين والمماكين وإيما بنتظر حاجه تسنم حق يصرف المهائم إذا صرف لم يصرفه لطلب جاه وصيت والالتقليدمنة بل داء لحق الله تمالى في تفقد عباده فردا أفضل من الفقير الصابر . قان قلت فهذا لايتقل على النفس والفقير يتقل عليه الفقر لأنهذا يستشمر لذةالقدرة وذاك يستشعر ألم الصبر فان كان متألمًا بفراق للمال فينجر ذلك بلته في القدرة على الانفاق. قاعم أن الذي نراه أن من ينفق ماله عن رغبة وطيب نفس أكمل حالا ممن ينفقه وهو غيل به وإتما يقتطيه عن غسه قهرا وقد ذكرنا تفصيل هذا فها سبق من كتاب التوبة فإيلام النفس ليس مطاو بالمنه بل لتأدسها وذاك مضاهى ضرب كلب الصيدو الكاّب التأدّب أكل من الكلب المتاج إلى الضرب وإن كان صابر اعلى الغرب ولذلك عتاج إلى الإيلام والجاهدة فيالبداية ولاعتاج الهمافي الهاية أن صرماكان مؤلما في حقه لذيذة عنده كما يسير النظم عند السي العاقل لذيذاوقد كان، ولماله أو الولكي لما كان الناس كليم إلا الأقلين في البداية بلفيل البداية بكثير كالسبيان أطلق الجنيد القول بأن الذي يؤ إسفته أفشل وهوكما فالرصيح فباأو لدمين عموم الحلق ، فاذا إذا كنت لاغصل الجواب وتطلقه لإرادة الأكثر

ماظهرت الأسراد الشراد المقل كلا المقل كلا المقل كلا المقل عبد ويضاف مواضعها فيخا حتى يضاف مواضعها ويزانة عقو لمهويتمي من يه فق ذلك صحة من بتدارك الميادات عنظ مره وسائمته والمال الميادات الميادات الميادات الميادات في مودهم في موافي الميادات الميا

ومصدرهم.

[ الباب التسائ
 والخسون في حقية
 السجة ومافيا من
 الخير والشر]
 المتفى السجة وجود
 الجنسية وقد يدعو
 اللو أعم الأوماف

فأطلق القول بأن الصير أفضل من الشكر فانه صيح المني السابق إلىالأفهام فاذا أردت التحقيق ففصل فان الصبر درجات أقلها ترك الشكوى مع السكراهية ووراءها الرمنا وهومقام وراءالصبر ووراه الشكر على البلاء وهو وراء الرضا إذالسبرمع التألموالرضاعكن بمالاألمفيه ولافرحوالشكر لايمكن إلاهلي عبوب مفروح به وكذلك الشكر درجات كثيرة ذكرنا أتصاها ويدخل في جملتها أمور دونها فان حياء السدَّمن تتابع نيم الله عليه شكر ومعرفته بتقصيره عن الشكر شكر والاعتدار من قلة الشكر شكر وللمرفة بمظم حلم الله وكنف ستره شكر والاعتراض أنالنم ابتداء من الله تعالى من غير استحقاق شكر والعلم بأن الشكر أيضًا فعمة من تعراله وموهبة مناشكر وحسن النواضع للنعم والتذلل فيها شكر وشكر الوسائط شكر إذقال علىهالسلام همن لرشكر الناس لم يشكر ألله (1) وقد ذكرنا حقيقة ذلك في كتاب أسرار الركاة وقلة الاعتراف وحسن الأدب بين يدى النع هـكر وتلقى النع محسن النبول واستعظام صغيرها هـكر ومايندرج من الأعمال والأحوال تحت اسم الشكر والصعر لاتمحصر آحادها وهي درجات مختلفة فكيف يمكن إحمال القول بتفضيل أحدما على الآخر إلاهل سبيل إرادةا لحصوص باللفظ العام كأورد فى الأخبار والآثار وقدووى عن بضيم أنه قال رأيت في بعض الأسفار شيخا كبيرا قد طمن في السن فسألته عن حاله فقال إن كنت فی ابتداء عمری أهوی ابنة يم لی وهي كذلك كانت تهوانی فاتفق أنها زوجتمنیفليلةزفافهاظت تمالي حتى نحى هذه الليلة شكرًا لله تمالي على ماجمعنا فسلينا تلك الليلة ولم يتفرغ أحدنا إلى صاحبه فلما كانت الليلة الثانية قلنا مثل ذلك فساينا طول الليل فمنذ سبعين أوتمانين سنة أعن على تلك الحالة كل ليلة أليس كذلك بافلانة قالت المجوز هو كما يقول الشيخ فانظر إليهما لوصعرا على بلاء الفرقة أن لولم عِمم الله بيهما وأنسب صر الفرقة إلى شكر الوصال على هذا الوجه فلاغن عليكأن هذا الشكر أضل فانن لاوقوف على حقائق للفضلات إلابتفضيل كما سبق والله أعلم .

# ﴿ كتاب الحوف والرجاء)

( وهو الكتاب الثالث من ربع النجيات من كتب إحياء علوم الدبن ) ( يسم الله الرحمن الرحيم )

الحد أن الرجو لطفه وثوابه المقوف مكره وعقابه الذى عمر قلوب أولياته بروحرجاته حتى القهم بلطاغف آلائه إلى التزول بفنائه والصدول عن دار بلائه التي هى مستقر" أعدائه وضرب بسياط التخويف وزجره الضيف وجوه للعرضين عن حضرته إلى دار ثوابه وكرامته وصدهم عن التعرض لأثنه والنهدف لمسخطه وضمته قودا لأصناف الحلقق بسلاسل القهر والعنف وأزمة الرفق واللطف إلى جنه ، والسلاة على عمد سيد أنبيائه وضر خليقته وعلى آله وأصحابه وعترته .

[ أما بعد ] فان الرجاء والحوف جناحانههما يطيرللقربوناني كل مقام مجمودومطيتان بهما يقطع من طرق الآخرة كل عقبة كنود فلايقود الى قرب الرحمن وووجا لجنانهم كونه بعيد الأرجاء هيل الأعباء عفوفا غبكاره القاوب ومشاقءا لجوالسوه الأعضاء إلاأزمة الرجاء ولايصد عن ناوالجميم والعذاب الألبم مع كونه عفوفا بلطائف التدبوات وعجاف اللذات الإسسياط التخويف وسطوات التنيف فلابد اذن من بيان حقيقها وفضيلهما وسبيل التوصل الى الجع بينهما مع تضادهما وتعاندهاونمن

(كتاب الرجاء والحوف)

<sup>(</sup>١) حديث من لم يشكر الناص لم يشكر الله تقدم في الركاة .

نجمع ذكرها في كتاب واحد يشتمل على شطرين الشطر الأول في الرجاء والشطر الثان في الحوف أما الشطر الأول فيشتمل على بيان حقية الرجاء وبيان فضية الرجاء وبيان دواء الرجاء والطريق الذي مجتلب به الرجاء .

#### ( بيان حقيقة الرجاء )

اعز أن الرجاء من جمة مقامات السالكين وأحوال الطالبين وإعما يسمى الوصف مقاما إذا ثبت وأقام وإنما يسمى حالا إذا كان عارضا سريع الزوال وكا أن الصفرة تنقسم إلى ابتة كمفرة الدهب وإلى سريعة الزوال كصفرة الوجل وإلى ماهو بينهما كصفرة للريض فكذلك صفات القلب تنقسم هذه الأقسام فالذي هو غير ثابت يسمى حالا لأنه عول على القرب وهذا جار في كل وصف من أوصاف القلب وغرضنا الآن حقيقة الرجاء فالرجاء أيضا يتم من حال وعلم وعمل فالعلم سبب يثعر الحال والحال يقتضي العمل وكان الرجاء اسما من جملة الثلاثة وبيانه أن كل مايلاقيك من مكروه ومحبوب فننفسم إلى موجود في الحال وإلى موجود فها مضى وإلى منتظر في الاستقبال فاذا خطر يالك موجود فها مضي سمى ذكرا وتذكرا وإن كان ماخطر قلبك موجودا في الحال سمر. وجدا وذوقا وإدراكا وإنما سي وجدا لأنها حالة تجدها من نفسك وإن كان قد خطر بالكوجودش، في الاستقبال وغلب ذلك على قلبك سمى انتظارًا وتوقعا فإن كان الننظر مكروها حسل منه ألم في القلب سمى خوفا وإشفاقا وإن كان محبوبا حصل من انتظاره وتعلق القلب بعوإخطار وجوده البال لمدة في القلب وارتياح سمى ذلك الارتياح رجاء فالرجاء هو ارتياح الفلب لانتظار ماهو محبوب عنده ولكن ذلك الهيوب النوقع لابد وأن يكون 4 سبب فإن كان انتظاره لأجل حسول أكثرأسبا به فاسم الرجاء عليه صادق وإن كان ذلك انتظارا مع انخرام أسبابه واضطراحا فاسم الغروو والحق عليه أصدق من اسم الرجاء وإن لم تكن الأسباب معلومة الوجود ولا معلومة الانتفاء فاسم التمنى أصدق على انتظاره لأنه انتظار من غير سبب وعلى كل حال فلا يطلق اسم الرجاء والحوف إلاعلى مايتردد فيه أما مايقطم به فلا ، إذ لايقال أرجو طلوع الشمس وقت الطاوع وأشاف غروبها وقت الفروب لأن ذلك مقطوع به ، نم يقال أرجو نزول للطر وأخاف القطاعةوقدعرأو بابالقاوبأن الدنيا مزرعة الآخرة والقلب كالأرض والإيمان كالبلو فيه والطاعات جارية مجرى تقليب الأرض وتطهيرها وعجرى حفر الأنهار وسياقة المماء إليها والقلبالمستهترباله نياللستغرق يها كالأرضالسبخة التي لاينمو فيها البذر ويوم القيامة يوم الحصاد ولا يحصد أحد إلا مازوع ولا ينموزوع إلامن بأمر الإعمان وقلما ينفع إعمان مع خبث القلب وسوء أخلاقه كما لاينمو بذر في أرض سيخة فينبغيأن يقاس رجاء السبد للنفرة برجاء صاحب الزرع فسكل من طلب أرضا طبية وألق فيها بدراجيداغير عَفَن ولا مسوس ثم أمده بما يحتاج إليه وهو سوق اللاء إليه في أوقاته ثم نور الشوك عن الأرض والحشيش وكل ماعنم نبات البدر أو يفسده ثم جلس منتظرا من فشل الله تعالى دفع السواعق والآفات الفسدة إلى أن يتم الزرع ويبلغ غايته سمى انتظاره رجاء وإن بث البدر في أرض صلبة سبخة مرتفعة لاينصب إلها الماء وكم يشتغل بتعهد البلعر أصلائم ائتظر الحساد منه سي انتظاره حمقا وغرورا لارجاء وإن بث البدر في أرض طبية لمكن لاماء لها وأخذ ينتظر مياه الأمطار حيث لاتمل الأمطار ولا يمتنع أيضا سي اشظاره تمنيا لارجاه ، فاذن اسم الرجاء إنما يصدق طي انتظار عبوب تميدت جيم أسبابه الداخلة عمت اختيار العبد ولم يبق إلا ماليس يدخل تحت اختياره وهو فضل الله تعالى بصرف الفواطم والفسدات فالعبد إذا بث بلعر الإيمان وسقاء بمساء الطاعات

وقد يدعو إليهاأخس الأوصاف فالدعاء بأعم الأوصاف كميل جنس البشر يعضيم إلى يعش والدعاء بأخس الأوساف كيل أهل كل ملة بضهم إلى بسن ثم أخس من ذلك كسل أهل الطاعة بسنيم إلى بسن وكميل أهل للصية بمشيمالي بس فاذا علم هذا الأصل وأن الجاذب إلى المسحبة وجسود الجنسية بالأعم تارة وبالأخس أخسرى فليتفقد الإنسان تفسه عند الليل إلى صحبة شخص وينظرمااأنى عيل به إلى صبته ويزن أحوال من يميل إليه عيزأن الشرع فان

رأى أحواله مسددة فليش تفسه غسن الحال فقد جل الله تعالى مهآته مجساوة ياوم له في مرآة أخيه جالحسن الحال وإن رأى أضاله غير مسددة ظيرجم إلى نفسه باللاعة والآتيام فقد لاح أه في مهآة أخيه سوء حاله فبالجدر أن يقرمنه كفراره من الأسد فأتهما إذا اصطبحا الزداداظامة واعوجاجا ثم إذا علم من صاحبه الذي مال إليه حسن الحال وحكم لنفسه عسن الحال طالمفلك في مرآة أخيه فليعل أن اليل بالوصف الأعم مركوزني جيلتهوالميل بطريقة واقع وا

وطهر القلب عن نثوك الأخلاق الرديثة وانتظر من فضل الله تعالى تثبيته على ذلك إلى الوتوحسن الحاتمة الفضية إلى الغفرة كان انتظاره رجاء حقيقيا محمودا في خسه باعثا له طي الواظبة والسام بمنتفى أسباب الإعمان في إتمام أسباب النفرة إلى الوت وإن قطع عن بذر الإعمان تعيده عاء الطاعات أو ترك الفلب مشحونا برذائل الأخلاق وانهمك في طلب أن الدنيا ثم التنظر للنفرة فانتظاره حمق وغرور قال صلى الله عليه وسلم ﴿ الأحمق من أتبع نفسه هواها وعن على الله الحنة (١) ع وقال تمالى \_ غُلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف بالقون غيا \_ وقال تعالى \_ غلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سينفر لنا. وذم الله تعالى صاحب البستان إذ دخل جنته وقال ــ ماأظن أن تعيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة والله رددت إلى رق لأجدن خيرا منها منقلبا .. فاذن العبد الحبيد في الطاعات الحبنب المعاصي حقيق بأن يتنظر من فضل الله تمام النعمة وما تمام النعمة إلا بدخول الجنة وأما العاصي فاذا تاب وتدارك جميم مافرط منه من تنصير فحقيق بأن يرجو قبول التوبة وأما قبول التوبة إذا كانكارها للمصية تسوءه السيئة وتسره الحسنة وهو يذم نفسه ويلومها ويشتهى التوبة ويشتاق إليها لحقيق بأن ترجو من الله التوفيق التوبة لأن كراهيته للمعصية وحرصه على التوبة بجرى مجرى السبب الذي قد ينضي إلى التوبة وإنما الرجاء بعد تأكد الأسباب وأثلك فال تعالى ــ إن الحديد آمنوا والدين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك برجون رحمة الله ... معناماً ولئك يستحقون أن يرجوا رحمة الله وما أراد به تخصيص وجود الرجاء لأن غيرهم أيضا قد يرجو ولكن خصص بهماستحقاق الرحاء فأما من شهمك فها بكرهه الله تعالى ولا يذم نفسه عليه ولا يعزم طي التوبة والرجوع فرجاؤه النفرة حمة كرجاء من بث البدر في أرض سبخة وعزم على أن لايتعهد. بسق ولا تنقية . قال محى ان معاد من أعظم الاغترار عندي التمادي في القنوب مع رجاء العفو من غير ندامة وتوقع القرب من الله ثمالي بغير طاعة وانتظار زرع الجنة مند النار وطلب دار للطيعين بالماصيوانتظار الجزاء بنبر عمل والتمني على الله عز وجل مع الافراط:

بع. ها وا ملى على الله و وباس عبد الله المسالكيا إن السفية لأجرى على البس

رحم النجاة ولم تسلك مسالكيا إن السفية لأجرى على البس

فاذا عرق حقية الرجاء ومناقت ققد علت آنها حالة أعرها العلم بحريان أكثر الأسباب وهام

ماؤه صدق رجاؤه فلازال عمله صدق الرجاء في ققد الأرض وقهدها وتتحية كل حشيش بنبت

فها فلا يقتر عن تهدها أصلا إلى وقت الحساد وهذا لأن الرجاء يشاده اليأس واليأس يمنع من

التمهد فن عرف أن الأرض سبقة وأن للله معوز وأن البلد لا ينب قبل لاحالة تقدله لاحالة خفد الأرض

والتب في تعهدها والرجاء عجود لأنه باحث واليأس منموج هو مند الأعمار في عالما ما المراوا أون

ليس بشده الرجاء بل هو رفيق له كا سيأتى بنائه بل هو باعث تخر بطريق الرهبة كأأن الرجاء باعث

الأحوال ومن آثاره التلفذ بدوام الإنجال في فقه تمالي والتنم يتناجات والتلطف في القاملة كما القلق له فاله

مذه الأحوال لابد وأن تظهر على كل من يرجو ملكا من للماولة و عنصا من الأخطاص في القلق المنافلة للمنافس عن مقام الرجاء والذولولي

لا يظهر ذلك في حق الله عالى كان كان لايظهر فليستدل به على الحران عن مقام الرجاء والتطف في القلم المنافس من مقام السائم ومنا استثمر منه من العمل

و يدل على إعاره لهذه الأعمال حديث زيد الحيل إذ قال لوسول الهصلى الهصل وحيا حيا وسروجت لأسألت عن علاية الله يست على المدينة والمحدود عن علاية الله يست على المدينة الله يست المساحة إلى وأهدوإذا تقد منه من حدث عليه وحنث إليه قالعذه تدرت على تني منه من عدث عليه وحنث إليه قالعذه علاية الله في من عربيد ولوار الدك للا خرى حياك له الم الإيالى في أى أو دينها هلكت قدد كرسل الله عليه وسلم علاية من أو يعام المناحة ومن وور (١٥٠ على الله المناحة ومن وور (١٥٠ على الله الله وسلم علاية من أو يعام المناحة ومن وور (١٥٠ على الله الله والمنطقة الرجاء والترغيب فيه )

اعلم أن العمل على الرجاء أعلى منه على الحنوف لأن أقرب العباد إلى الله تعالى أحبهم 4 والحب ينل الرجاء واعتبر ذلك علكين غسه أحدها خوفا من عقابه والآخر رجاء لتوابه والالتورد في الرجاء وحسن الظنُّ رغائب لاسما في وقت اللوت قال ثمالي ــ لاتفنطوا من رحمة الله ــ فحرم أصل اليأس وفي أخبار يعقوب عليه السلام أن الله تعالى أوحى إليه أتدرى لم فرقت بينك وبين بوسف لأنك قلت أخاف أن يأكله الدئب وأنتم عنه غافلون لم خفت الدئب ولم ترجني ولم نظرت إلى غالة إخوته ولرتنظر إلى حفظي له وقال صلى الله عليه وسلم ولاعوتن أحسدكم إلاوهو محسن الظنَّ بالله تمالي (٢٠) وقال صلى الله عليه وسنم «بقول الله عز وجلَّ أنا عند ظنَّ عبــدى بي فليظن في ماشاء ٢٦٠ وودخل صلى الله عليه وسلم على رجل وهو في النزع تقال كيف تجدك تقال أَجِدَىٰ أَخَافَ ذَنُو فِي وَأَرْجِو رَحْمَةً رَبِّي فَقَالَ صَلِّي الله عَلِيهِ وَسَلَّمُ مَااجْتُمُمَا أَقَ قَلْبَ عِبْدَفِي هَذَاللَّوْطَنَ إلاأعطاء الله مارجاً وأمنه مما غاف (أ) ، وقال على رضي الله عنه لرجل أخرجه الحوف إلى التنوط لكثرة ذنوبه بإهذا بأسك من رحمة الله أعظم من ذنوبك . وقال سفيان : من أذب ذنبا ضمأن الله تمالى قدره عليه ورجا غفرانه غفرالله ذنبه قال لأن الله عزوجل عير قوماتفال وذلك ظنكراأني ظنتم بربكم أرداكم .. وقال تعالى .. وظنتم ظن السوء وكنتم قوما بورا .. وقال صلى الله عليه وسلم ال الله تعالى يقول العبد يوم القيامة عامنمك إذ رأيت النكر أن تنكر مقان لفنه الله حجه قال باوب رجو تك وخفت الناس قال قيقول الله تمالي قد غفرته اله (٥٠) و وفي الحرالصحيح «أندجلا كان بداين الناس فيسامح النني ويتجاوز عزالمسر فلتي التمواريعمل خيراقط فقال الدعزوجل من أحق لملمئتمنا الكهمنا عنه لحسن ظنه ورجاته أن يعفو عنه مع إفلاسه عن الطاعات وقال تعالى سإناة ينيتاونكتاب أنه (١) حديث قال زيد الحيل جنت لأسألك عن علامة الله فيمن يريد وعلامته فيمن لابريدالحديث الطيراني في الكبير من حديث ابن مسعود بسند ضيف وفيه أنه قال أنشز بدالحير وكذاقال ابن أب حاتم سهاه النبي عَلَيْتُمُ الحَدِيدُ ليس يروى عنه حديث وذكره في حديث يروى فقام زيدالحيرفةالىبارسولهالله الحديث علمت أنى يقول ذلك (٧) حديث لا عوتن أحدكم إلا وهو عسن الظن المعسلمين حديث جابر (٣) حديث أناعند ظن عبدى فليظن في ماشاء ابن حبان من حديث واثلة بن الأسقع وهوفي السحيحين من حديث أبي هريرة دون قوله ظيظن بي ماشاء (٤) حديث دخل سلى الله عليه وسلم طي رجل وهو في الذم قال كف تجدك الحديث الترمذي وقال عرب والنسائي في السكرى وابن ماجه من حديث أنس وقال النووي إمناده جيد (٥) حديث إن الله يقول قلميد يوم النيامة مامنعك إدرأيت النكر أن تنكره الحديث ابن ماجه من حديث أني سعيد الحدري باسناد جيد وقد بقدم في الأمر بالمروف (٦) حديث أن رجلاكان بداين الناس فيساء جويتجاوز عن الصر الحديث مسلم من حديث أبي مسود حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجدله من الحير شي إلاأنه كان نحالطالناس وكان موسر افكان يأمر

غلمانه أن يتجاوزوا عن للمسر قال الدعزوجل عن أحق بذلك تجاوزواعنهوا نفقاعليهمن حديث حذيفة

غسبه أشكام والتفس بسيبه سكون وركون فيسلب لليل بالوصف الأعم صدوى للل بالوسف الأخس ويصير ببنالتصاحبين استرواحات طسعسة وتلذات جبلة لاغرق بينها وبين خاوص السحبة أله إلاالطاء الزاهدون وقد شفسد للريد السادق بأهل السبلام أكثر بما ينفسد بأهل الفساد ووجه ذلك أن أهل القساد عسلم فساد طريقهم فأخذ حدره وأهل الصلاح غره صلاحهم أثنال إليم مجنسة السلاحية شي حمل ينهماسترواحات طيعسة جلية حالت بينهسم وبين

وأناموا الصلاة وأغفوا ممارزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ــ ولماقال صلى الله عليه وسلم ولوتعلمون ماأعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولحرجتم إلىالصعدات تلعمون صدوركمو تجأرون إلى ربكم نهبط جيريل عليه السيلام فقال إن ربك يقول الك لم تقنط عبادى غرج عليهم ورجام وشوقهم (١)، وفي الحبر وإن أله ثمالي أوحى إلى داودعليه السلامأ حبني وأحب من عبني وحبين إلى خلق قال يارب كيف أحيث إلى خلقك قال اذكرني بالحسن الجيل واذكر آلأني وإحساني وذكرهم ذاك فانهم لا يعرفون من إلا الحيل (٢) مورؤى أبان بن أبي عياش في النوم وكان يكثر ذكر أبو اب الرجاء فقال أوقفني الله تعالى مِن يديه فقال ماالدي حملك على ذلك فقلت أردت أن أحبيك إلى خلقك تقال قد غفرت إلى ورؤى يحي بن أكثم بعد موته في النوم فقيل له ماضل الله بك فقال أوقفني الله من يديه وقال بإشيخ السوء فعلت وفعلت قال فأخذى من الرعب مايط الله ثم قلت يارب ماهكذا حدثت عنك فقال وماحدثت عني فقلت حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن أنس عن نبيك صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام أنك قلت أناعند ظن عبدى في فليظن في ماشا. وكنت أظن بك أن لاتمذبني فقال الله عز وجل صدقى جبريل وصدق نبى وصدق أنس وصدق الزهري وصدق معمر وصدق عبد الرزاق وصدقت قال فألبست ومشى بين يدى الوفدان إلى الجنة قعلت يالها من فرحة . وفي الحر وأن رجلا من بني إسرائيل كان يقنط الناس وبشدد علمه قال فقول 4 الله تعالى يوم القيامة اليوم أوسك من رحمق كاكنت تقنط عبادي منها (٢٠) وقال صلى الله عليه وسلم وإن رجلا يدخل النار فيمكث فيها ألف سنة ينادي بإحنان بإمنان فيقول الله تعالى لجريل أذهب فاثاني بعبدي قال فيجيء به فيوقفه على ربه فيقول الله تعالى كيف وجدت مكانك فيقول شرمكان قال فيقول ردوه إلى مكانه قال فيمشى ويلتفت إلى وراثه فيقول الله عز وجل إلى أى شي عليفت فيقول لقد رجوت أن لاتصدني إليها بعد إذ أخرجتني منها فيقول الله تعالى انهوا به إلى الجنة (3) و فدل هذا على أن رجاءه كان سبب تجانه نسأل الله حسن التوفيق بلطفه وكرمه. ( بان دواء الرجاء والسبيل الذي عصل منه حال الرجاء ويغلب )

اعلم أن هذا أأدواء محتاج إليه أحد رجاين إمار بل علب عليه اليأس قتر الناس أدة والمرجل غلب عليه المؤدق فأسرق في الدواظية على الساعة حق أضر بفسه وأهله وهذان رجلان ماثلان عن المحتدال إلى طرق الافراط والتخريط فيمتاجان إلى علاج بردها إلى الاعتدال فأماالماصي اللمرور المستحدل في معهد الاعتدال فأماالماصي فأدوية الرجاء تقلب صوما مهلك في حفه وتغرّل منزلة المسلل الذي هو شقاء الى غلب عليه المجارات بل الغرور لايستصدل في حقه إلاأدوية الحق والأصباب المهيجة له ظهدا بجب أن يكون واعظم الحلق متلطقا ناظرا إلى مواقع المسلل معالما لكل علية بما يصاده الإمارية بها أن يكون واعظم الحلق وأي هريرة بجبوه (١) حديث لو تعلون ما المحاركيم كثير الحديث ويمهما بحريال المحدث أخد والحاكم وقد تشمم (٢) حديث أن يحروراه بزيادة لحريج المحدث المعدد المحدث المحدث أن يورواه بزيادة لحريج المحدث وأحب مزعيني الحديث أم الحديث أن يتم والمدين المناس عن ين إسرائيل كان يقبط التاس من بني إسرائيل كان يقبط التاس ويشدد عليم الحديث ردوله المبيق في الشعب عن زيد بين أن من بني إسرائيل كان يقبط التاس ويشدد عليم الحديث ردوله المبيق في الشعب عن زيد بين أن المن سنة يادي بإعدان إعدان إعدان أن المحدث ابن أبي الهديا في كتاب حسن الظن بالله والميق في الشعب وضعة من حديث أنس.

حققة المحبة قه فاكتسب من طريقهم الفتيسور في الطلب والتخلف من باوغ الأرب فليتنبه السادق لهلم الدقيقة ويأخذ من السحيـــة أصق الأقسام وبذر منها مايسد في وجهه للرام قال بعضهم هل وأيت شراقط إلاعن تعرف ولهسذا للمني أنسكر طالفة من السلف السحبة ورأواالقضيلة في المزلة والوحسدة كابراهسيم بن أدهم وداود الطأئي وغشيل ابن عياض وسلمان الحواص وحكى عنه أنه قبل لهجاء إيراهم أبن أدام أماتلقاه قال لأن ألق سبعا مناريا والقصد فى الصفات والأخلاق كلها وخير الامور أوساطهافاذاحاوزالوسط إلىأحدالطرفين عولج، رده إلى الوسط لاعِما يزيد في ميله عن الوسط وهذا الزمان زمان لابتبغي أن يستعمل فه مع الحلق أسباب الرجاء بل البالقة في التحويف أيضا تكاد أن الاترده إلى جادة الحق وسنن السواب فأماذكر أسباب الرجاء فيهلكهم ويرديهم بالكلية ولكنها لماكانت أخف على القاوب وأأد عندالفوسوا بكن غرض الوعاظ إلا اسبالة الفاوب واستنطاق الحانق بالتناء كفما كانوا مالو اللي الرحاءحة إزداد الفساد فسادا وازداد للهمكون في طفياتهم تماديا قال طي كرم الله وحيه إنماالها لمالذي لا يخنط الناس من رحمة الله تعملي ولا يؤمنهم من مكر الله . وتحن نذكر أسباب الرجاء لتستعمل في حق الآيس أو فيمن غلب عليه الحوف اقتداء بكتاب الله تعالى وسنة رسوله عِلْيَةٍ فاتهما مشتملان على الحوف والرجاء جميعا لأنهما جامعان لأسباب الشفاء في حق أصناف للرضي ليستعمله العلماء الذمن هجورثة الأنبياء بحسب الحاجة استعمال الطبيب الحاذق لااستعمال الأخرق الذي يظن أن كل شيءمن الأدوية صالح لمكل مريض كيفما كان . وحال الرجاء يفل بشيئين أحدهما الاعتبار والآخراستقراءالآيات والأخبار والآثار . أما الاعتبار فهو أن يتأمل جميم ماذكرناه فيأسناف التعرمين كتاب الشكرحق إذا علم أطاقف فم الله تعالى لمباده في الدنا وعبائب حكمه التي راعاها في قطرة الإنسان حتى أعدة في الدنيا كل ماهو ضروري له في دوام الوجود كآلات القذاء وما هو محتاج إليه كالأصابع والأظفار وما هو زينة له كاستقواس الحاجيين واختلاف ألوان السنين وحمرة الشفتين وغر ذلك يما كان لامثل فقده غرض مقصود وإعماكان بقوت به مزية جال فالمنابة الألمية إذا لم تقصر عن عاده فيأمثال هذه اله، قائق حتى لم يرض لعباده أن تفوتهم للزايد والزايا في الزينة والحاجة كيف يرضي بسياقهم إلى الهلاك الوبد بل إدا نظر الانسان نظرا شافيا علم أن أكثر الخلق قدهي 4 أسباب السمادة في الدنيا حق إنه يكره الانتقال من الدنيا بالموت وإن أخبر بأنه لايعذب بعد الموت أبدا مثلا أولا يحشر أصلا فليست كراهتهم المدم إلا لأن أسباب النع أغلب لا محالة وإنما الذي يتمنى الوت الدرثم لا يتماه إلا في حال نادرة وواقعة هاجمة غريبة فاذا كان حال أكثر الحلق في الدنيا الغالب عليه الحير والسلامة فسنة الله لاتجدلها تبديلا فالغالب أمر الآخرة هكذا يكون لأن مدىر الدنيا والآخرة واحدوهو غفور رحيم لطيف بجاده متعطف عليهم فهذا إذا تؤمل حق التأمل قوى به أسباب الرجاء ومن الاعتبار أيضا النظر في حكمة الشريعة وسنتها في مصالح الدنيا ووجه الرحمة العباد ساحتي كان بسف المارفين برى آية للداينة في البقرة من أقوى أسباب الرجاء فقيل له وما فيها من الرجاء فقال الدنيا كلها قليل ورزق الانسان منها قليل والدين قليل عن رزقه فانظر كيف أتزل الشمالي في أطول آية ليهدى عبد، إلى طريق الاحباط في حفظ دينه فكيف لاعفظ دينه الذي لاعوض 4 منه .

أحب إلى من أنألق إراهم بن أدهم قال لأنهإذا رأيته أحسن كلامى وأظهر ننسي باظهار أحسن أحوالها وفي ذلك الفتنة وهذا كلام عالم بنفسه وأخلاقها وهذا واقعر يين التصاحبين إلامن عسمة الله تعالى . أخبر نا الشيخ الثقة أبوالفتح عد بن عد الباق إجازة قال أنا الحافظ أبو بكر محد بناحد قال أنا أبو القاسم المعيل بن مسمدة قال أنا أبو عمرو عجد من عبد الله بن أحمد قال أنا أبو سلبان أحمد من عحد الحطان فالأنا عد ن جڪون عبد الرزاق فالمحدثنة

إلا الأشتى الذي كذب وتولى ... وقال عز وجل .. وإن ربك لدو منفرة الناس على ظامهم ...ويقال « إن الني صلى الله عليه وسلم لم يزل يسأل في أمت حق قيل الأمارضي وقداً تزلت عليك هذه الأية ـ وإن ربك أنو منفرة للناس على ظلمهم \_ (١) ﴾ وفي تفسير قوله ثمالي \_ ولسوف يعطيك ربك فترضي... قال لا رضي محد وواحد من أمته في النار وكان أبو جنفر محد من على بعول أنه أهل المراق تعولون أرجى آية في كتاب الله عز وجل فوله \_ قل بإعبادي الذين أسر فواهل أغسيم لا تقنطو امن رحمة الله. الآية ونحن أهل البيت نقول أرجى آية في كتاب الله تعالى قوله تعالى \_ ولسوف يعطيك ريك فترضي ... وأما الأخبار فقد روى أنو موسى عنه ﷺ أنه قال ﴿ أَمَنَّى أَمَةُ مُهُحُومَةً لِاعْدَابِ عَلَمًا في الآخرة عجل الله عقامها في الدنيا الزلازل والقان فاذا كان يوم القيامة دفع إلى كل رجل من أمني رجل من أهل الكتاب فقيل هذا فداؤك من النار (٢) ووفي لفظ آخر و بأتى كل رجل من هذه الأمة يهودى أُو خمرانى إلى جهنم فيقول هذا فدائى من النار فيلقى فيها ٣٦ » وقال صلى الله عليه وسلم « الحمى من فيح جهم وهي حظ المؤمن من النار ( ) وروى في تفسير قوله تعالى...وملا عزى الله الني والذين آمنوا معه ﴿ أَن الله تعالى أوحى إلى نبيه عليه السلاة والسلام أني أجمل حساب أمتك إليك قال لا يارب أنت أرحم يهم مني فقال إذن لا نخزيك فيهم (٥) » وروى عن أنس وأنرسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ربه في ذنوب أمنه فقال يارب اجعل حسابهم إلى ائتلا يطلم على مساويهم غيرى فأوحى الله تعالى إليسه هم أمتك وهم عبادى وأفا أرحم بهم منك لا أجعل حسابهم إلى غيرى الثلا تنظر إلى مساويهم أنت ولا غيرك (٧٠ ) وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ حيان خير لَـكُمْ وموتى خسير لسكم أما حياتي فأسن لكم السنن وأشرع لسكم الشرائع ، وأما موتى فان أعمالكم تعرض على قما رأيت منها حسنا حمدت الله عليه وما رأيت منها سيئا آستنفرت الله تعالى لكي ٣٠٪ (١) حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يسأل في أمته حتى قيل له أما ترضى وقدأتزل عليك وإن ربك لذو مفقرة الناس على ظفهم لم أجده بهذا اللفظ وروى ابن أبي حاتم والتعلى في تفسيرهما من رواية على بن زيد بن جدمان عن سميد بن السبب قال لما نزلت هذه الآية قال رسول الماسل الله عليه وسلم لولا عفو الله وتجاوزه ماهنأ أحد العيش الحديث (٧) حديث أبي موسى أمن أمة مرحومة لاعذاب عليها عجل عقابها في الله نيا الزلازل والفائل الحديث أبو هاود دون قواه فاذا كان وم القيامة الح فرواها ابن ماجه من حديث أنس بسند ضعيف وفي صعيحه من حديث ألىموسى كا سأى ذكره في الحديث الذي يله (٣) حديث بأنى كل رجل من هذه الأمة يهودي أونسراني إلى جهنم الحديث مسلم من حديث أبي موسى إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فداؤك من النار وفي رواية له لايموت رجل مسلم إلا أدخلالهمكانه في النار يهوديا أو ضرائيا (ع) حديث الحي من فيم جهنم وهي حظ الؤمن من النار أحمد من رواية أبي صالح الأهمري عن أبي أمامة وأبو صالح لايعرف ولا يعرف اسمه (٥) حديث إن الله أوحى إلى نبيه صلى فق عليه وسلم أنى أجل حساب أمتك إليك تقال لايارب أنت خير لهم منى الحديث في خسير قولة خالى - يوم الإغزى الله ألتي - إن أن الدنيا في كتاب حسن الظن بالله (٦) حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم سأل ربه في ذنوب أمته فقال يارب اجعل حساجه إلى الحديث بأقف له على أصل (٧) حديث حياتي خير لكم وموتى خير لكم الحديث البرار من حديث عبدالة من مسعودورجاله رجال الصحيح إلا أن عبد الحيد بن عبد المرزين إن داودو إن أخرج لمسلوو تعه النمين والنسائي فقد ضخه كثيرون وروله الحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث أنسي بنحوه بإسناد ضعيف.

سلمان بن الأعث قال أثنا عيد الله أن مسلمة عن مالكعن عبد الرحمن بن أبي مسلة عن أيه عن أبي سبيدالخدري قال قال رسيد أراقه صلى الله عليمه وسلم و يوهك أن يكون خرمال السلم غنايتهم يها هسماب الجبال ومواقع القطريفسر يدينه عن الفعل عقال الله العالى إخبارا عن خليله إداهم ـ وأعر لكم وماتدعون من دون ألله وأدعو رق - استظهر بالمزلة على قومه . قيل : المزاة توعان فرمشة وفشيلا فالقريشسة العزلة عن التمروأهله

والقضائع لاالتضول وأهله ومجوزأن يقال الحاوة غسير العزلة فالحلوة من الأغيار والعزلة من الفسوما تدعو إليه وما يشغل عن الله فالحاوة كثيرة الوجود والعزلة قلبلة الوجود . قال أبو بكر . الوراق ماظير ت الفيتة إلابا لخلطتمن لدنآدم عليه السلام إلى يومنا هماما وماسلم إلامن جانب الحلطة وقيل السلامة عشرة أجزاء تسمة في الصمت و واحد في المزلة وقبل الحاوة أسل والحلطة عارض فللزم الأصلولا غالط إلابقدر الحاجة وإذا خالط لا غالط إلا عجة وإذاخالط يلازم

وقال صلى الله عليه وسلم يوما وياكريم العفو فقال جيريل عليه السلام أتدرى ماتفسيريا كريمالعفو هو إن عمًا عن السيئات رحمة بدلها حسنات بكرمه (١) وصرالتي سلى المعليه وسلر جلا مول واللهم إِنْ أَسَأَلُكُ تَمَامُ النَّمَةُ فَقَالِيهِلُ تَدْرَىمَاعَامُ النَّمَةُ ؟ قَالُلاً؛ وَلَحَمُولَ الْحِنْةِ (٢) ﴿ قَالُ السَّاءَ قَدَاتُمُ اللَّهُ علينا فعمته برضاء الاسلام لنا إذقال تمالى ــ وأتممت عليكر نعمق ورضيت لكرالاسلام دينا ــوفي ألحمر ﴿إِذَا أَدْنَبِ الْعَبِدِ دْنَبًا فَاسْتَغَفِّرِ اللَّهِ عَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجِلَ لِمَلائكُمُهُ الظّ ينفر الدنوب ورأخذ بالدنب أشهدكم أتى قد غفرت له (٣) وفي الحبر «لوأذنبالمبدحق تبلغذنوبه عنان البهاء غفرتها له مااستغفري ورجائي (١) وفي الحبر ولولقيني عبدي بقراب الأرض ذنو اللبته بْمَرَابِ الْأَرْضُ مَنْفَرَةً (٥٠) وفي الحديث إن اللك ليرفع القلم عن العبد إذا أدنب ست ساعات فان تاب واستغفر لم يكتبه عليه وإلا كتبها سيئة (٥) وفي ألفظ آخر وفاذا كتبها عليه وعمل حسنة قال صاحب البمان لصاحب الثمال وهو أمير عليه ألق هذه السيئة حتى ألتى من حسناته واحدة تضعيف الشر وأرفع له تسع حسنات فتلقى عنبه السيئة، وروى أنس في حديث أنهعليمه الصلاة والسلام قال وإذا أذن البد ذنيا كتب عليه فقال أعراني وإن تاب عنه قال عيي عنه قال فان عاد قال الني صلى الله عليه وسلم يكتب عليه قال الأعراق فان تاب قال عي من صيغته قال إلى مق ؟ قال إلى أن يستنفر ويتوب إلى الله عز وجل إن الله لأعل من النفرة حتى عل العبد من الاستخفار فاذاهم العبد عسنة كتبها صاحب البين حسنة قبل أن يعملها فان عملها كتبت عشر حسنات ثم يضاعفها الله سبحانه وتعالى إلى سبعنائة ضغف وإذاع غطيئة لم تسكنب عليه فاذا عملها كتبت خطيئة واحدة ووراءها حسن عفو الله عز وجل (٧٧) وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نقال (١) حديث قال صلى الله عليه وسلم يوما يا كريم العفو فقال جيريل تدرى مانفسير يا كريم العفو الحديث لم أجده عن النبي صلى الله عليه وسلم والوجود أن هذا كان بين إبراهيم الخليلو بين جبربل هكذا رواه أبو الشيخ في كتاب العظمة من قول عنبة بن الوليد وروامالبه في فالشميمن دواية عتبة بن الوليد قال حدثني بعض الزهاد فذكره (٧) حديث سم رجلا يقول اللهم إن أسألك تمام النعمة الحديث تقدم (٢) حديث إذا أذنب العبد فاستنفر يقول ألله تعالى الالكته انظر واإلى عبدى أذنب ذنبا فط أن له ربا يغفر الدنب الحديث متفق عليه من حديث أى هر برة بانظان عداأصاب دُبًا فقال أي رب أدَّنبت دُبًا فاغفرلى الحديث وفي رواية أدَّنب عبد دُبًا نقال الحديث(٤) حديث لوأذنب المبدحتي تبلغ دنوبه عنان الساء الحديث الترمذي من حديث أنس ياابن آدم لوبانت ذنوبك عنان السهاء ثم استغفراني غفرت اك وقال حسن (٥) حديث لولة يني عبدي بقراب الأرض ذنوبا لقيته بقرابها مغفرة مسلم من خديث أبي ذر ومن لقيني بقراب الأرض خطية لا يشرك بهدينا لقيته عثلها مغفرة والترمذي من حديث أنس الذي قبة بالبن آدم لولفيتني الحديث (٦) حديث إن لللك ليرفع القلم عن العبد إذا أذب ست ساءات فان تاب واستنفرغ يكتبه عليه الحدث قال وفي لغظ آخر فاذا كثيا عليه وعمل حسنة قال صاحب البين لساحب التمال وهو أمير عليه ألق هندالسيئة حتى ألقى من حسناته واحدة من تضعف العشر الحديث البهقي في الشعب من حديث أن أمامة يسند فيه لين بالفظ الأول ورواء أيضا أطول منه وفيه إن صَّاحب البين أسير على صاحب الثمال وليس فيمه أنه يأمم صلحب التمال بإلقاء السيئة حتى يلقى من حسناته واحسدة ولم أجد أماك أصلا (٧) حديث أنس إذا أذف العبد ذنباكتب عليه قتال أعراق فان تاب عنه قال عي عنـ قال قان عاد الحديث وقيــ إن الله لايمل من التوبة حتى بمل السد من الاستغار

صدقة ولاحج ولاتطوع : أبن أنا إذامت فنبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال : نم معي ، إذا حفظت قلبك من اثنتين : الغل والحسد ، ولسانك من اثنتين : النبية والكذب ، وعينيك من النتين : النظر إلى ماحرم الله ، وأن تزدري بهما مسلما دخلت ممى الجنة على راحتي هاتين (١) ﴾ وفي الحديث الطويل لأنسى ﴿ أن الأعرابي قال بارسول الله من يلي حساب الحلق ؟ تقال الله تبارك وتعالى قال هو بنفسه ؟ قال فع فتبسم الأعراب فقال صلى الله عليه وسلم منعكت وأعراني قفال إن الكريم إذا قدر عفا وإذا ساسب سامح ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الأعرابي ألالا كرم أكرم من الله تعالى هو أكرم الأكرمين ثم قال فقه الأعرابي (٢٠) وفيه أيضا وإن الله تعالى شرف الكعبة وعظمها ولوأن عبدا هدمها حجر احجرا مأحرقها ما بلغ جرمهن استخف بوليّ من أولياء الله تعالى . قال الأعران ومن أولياء الله تعالى قال الثومنون كلّهم أولياء الله نمالي أماميت قول الله عز وجل ـ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظامات إلى النور ـ ـ ٢ وفي بعض الأخبار ﴿ الدُّمن أفضل من الكمية (١) ﴾ ﴿ والدُّمن طب طاهر (١) ﴾ و والؤمن أكرم على الله تعالى من اللائكة (٥٠) ﴿ وَقَ الْحَبُّرُ هُ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى جَهُمْ مَن فَضَل رحمت سوطا يسوق الله به عباده إلى الجنة ٣٠ » . وفي خبر آخر ﴿ يَعُولُ اللهُ عَرْ وَجِلُّ الحديث البيهي في الشعب بلفظ جاء رجل ، فقال بارسول الله : إني أذنبت ذنبا .قال استغفر ربك قال فأستغفر ثم أعود . قال فاذا عدت فاستغفر ربك ثلاث صَّات أوأربما - قال فاستغفر ربك حتى يكون الشيطان هو السجور الحسور وفيه أبوبدريسار بن الحكم الصرى منسكر الحديث وروى أيضًا من حديث عقبة بن عامر أحدنا يذنب. قال يكتب عليه قال ثم يستغفر ويتوب قال ينفرله وبتال عليه قال فيعود الحديث وفيه لاعل الله حق تماوا وليس في الحديثين قوله في آخره فاذاهر الهيد عسنة الح وهو في الصحيحين بنحوه من حديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا يرويه عن ربه فمن هم عجستة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة فان هرَّ ما وعملها كُتمَّا الله عنده عشر حسناتُ إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن همَّ بسيئةً فلم يملها كتبها الله عنده حسنة كاملة فان همّ بها فعملها كتبها الله سبئة واحدة زاد مسلم في رواية أوعاها الله ولاملك على الله إلاهالك وهمما تحوه من حديث أبي هريرة (١)حديث جاءر جل، فقال يارسول الله إنى لاأصوم إلاالشهر لاأزيد عليه ولاأصلي إلاالحس لاأزيد علما وليس أله في مالي صدقة ولاحج ولاتطوع الحديث تقدم (٢) حديث أنس الطويل قال أعرابي يارسول اقه من يلي حساب الحلق قال الله تبارك وتمالى فقال هو بنفسه قال نعم فتيسم الأعراني الحديث لم أجدله أصلا (٣) حديث الدومن أفضل من الكمية ابن ماجه من حديث ابن عمر بافظ ماأعظمك وأعظم حرمتك واقدى نفسي بيده لحرمة الؤمن أعظم حرمة منك ماله ودمه وأن يظن به إلاخيرا ، وهيبخه نصر ابن محمد بن سلبان الحممي ضغه أبوحاتم ووثقه ابن حبان وقدتقدم (٤) حديثالؤمن طبيبطاهر لم أجد مهذا اللفظ . وفي الصحيحين من حديث حذيفة المؤمن لاينجس (٥) حديث المؤمن أكرم على أله من اللافكة ابن ماجه من رواية أبي الهزم تريد بنسفيان عن أبي هريرة بلفظ الؤمن أكرم على الله من بعض لللائكة وأبو الهزم تركه شعبة وضعفه بن معين ورواه ابن حبان في الضعفاء والبيهمي في الشعب من هذا الوجه بافظ الصنف (٣) حديث خلق الله من فضل رحمته سوطا يسوق به عباده

السبت قاته أمسل والكلام عارض ولا يتكلم إلامحجة فخطر الصحبة كشر بحتاج العبد فيه إلى مزيد علم والأخبار والآثار في التسحدير عن الخلطة والسحية كثرة والكت بها مصحوة . وأجم الأخبار فيذلك ماأخرنا الشيخ القةأبوالفتح لمنادء السابق إلى أبي سليان قال حدثنا أحمسد بن سلبان النحاد قال ثنا عد ابن يونس الكرعى قال ثنا عمد اين منصور الجشمي قال الما مسلم بن سالم قال تسا السرى ابن عي عن الحسن

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ مَاخَلَقَ اللَّهُ ثَمَالَى شَيًّا إِلَّا جِمَلَ لَهُ مَا يَعْلِيهِ وجمل رحمته تعلب غضيه (٢٦ ﴾ وفي الحبر الشهور ﴿ إِنْ الله تعالى كتب على نفسه الرحمة قبل أن نخلق الحلق إن

رحمتي تغلب غضي (٢٠ ﴾ وعن معاذ بن جبل وأنس بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم قال ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة (٤) ي . ﴿ وَمَنْ كَانَ آخَرَ كَلَامَهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ لَمْ تُمسه النار (٥) ي . ومن لةِ, الله لايشرك به شيئا حرمت عليه النار 🗥 » . ولا يدخلها من في قلبمثقال.ذرةمن إيمان 🗥 » وفي خبر آخر « أو علم السكافر سعة رحمة الله ماأيس من جنته أحد (A) pe لما تلارسول الله صلى لله عليه وسلم قوله تعالى « ــ إن زثرة الساعة شيء عظيم ــ قال أتدرون أي يوم هذا هذا يوم يقال لآدم عليه السلاة والسلام قم فابث بث النار من ذريتك فيقول كم فيقال من كل ألف تسممائة وتسمة وتسمون إلى النار وواحد إلى الجنة قال فأبلس القوم وجعلوا يكون وتنطلوا يومهم عن الاشتغال والعمل غرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مالسكم لاتعملون فقالوا ومن يشتغل جعل جد ماحدثتنا بهذا فقال كم أشرف الأمم أبن تلويل وثاريث ومنسك ويأجوج ومأجوج أم لاعصها إلا الله تعالى إيما أتم في سائر الأم كالشعرة البيضاء في جلمالتو والأسود وكالرقمة في ذراع إلى الجنة لم أجده هكذا وينني عنه ماروله البخاري من حديث أبي هريرة هجب ربنا من قوم يجاء بهم إلى الجنة في السلاسل (١) حديث قال الله إنما خلقت الحلق لبر عموا على ولم أخلقهم لأربح عليهم لم أقف له على أصل (٢) حديث أبي سعيد ماخلق الله شيئًا إلا جِسل له مايضايه وجِمل رحمته تغلب غضبه أبو الشيخ ابن حبان في الثواب وفيه عبد الرحمن بن كردم جهةأبوحاتهوقالرصاحب البران ليس بواه ولا يمجهول (٣) حديث إن الله كنب على نفسه بنفسه قبل أن غلق الحلق : إن رحمتي تغلب غضبي متفق عليه من حديث أني هريرة وقد تقدم (٤) حديث معاذ وأنس من قال لا إله إلا ألله دخل الجنة الطراني في الدعاء بلفظ من مات يشهد وتقدم من حديث معاذوهو في اليوم والليلة النسأني بلفظ من مات يشهد وقد تقدم من حديث مماذومن حديث أنس أيضاو تقدم في الأذكار (٥) حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله لم عسهالنار أبو داودوالحا كموصحهمن حديث مماذ بلفظ دخل الجنة (٦) حديث من لتي الله لاشرك بمشيئا حرمت عليه النار الشيخان من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ مامن عبد يشهد أن لا إله إلا اللهو أن محداعيدمورسو له إلا حرمه الله على الناروزاد البخارى صادقا من قلبه وفي رواية له من لقى الله لا شرك بمثيثاد خل الجنقور واما حدس حديث معاذ بلفظ جعله الله في الجنة والنسائي من حديث أي عمرة الأنسارى في أثناء حديث قال أشهد أن الإله إلا الله وأشهد أنى رسول الله لايلقي الله عبديؤمن بهما إلاحب عن الناريوم القيامة (٧) حديث لا يدخلها أبوان فعلى يدزوجته من في قلبه وزن درة من إعان أحمد من حديث سيل بن يضاء من شهدأن لا إله إلا الله حرمه الله على النار وفيه القطاع وله من حديث عبَّان بن عفان إنى لأعلم كلة لابقولها عبد حمَّا من قلبه إلا حرم على النار قال عمر بن الحطاب هي كلة الإخلاص واسناده صميح ولكن هذاونحوه شاذ عنائسانا ثبت في الأحاديث الصحيحة من دخول جماعة من الوحدين النار وإخراجهم بالشفاعة ، فمرلايـقى في النار من في قلبه فدة من إعسان كما هو منفق عليه من حديث أبي سعيد وفيه فمن وجدتم في قلبه

· متقال فرة من إيمان فأخرجوه . وقال مسلم من خير بدل من إيمان (A) حديث لو علم المكافر

معة رحمة الله ماأيس من جنته أحد متفق عليه من حديث أني هرارة.

عن أبي الأحوس عن عبد الله ن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسسلم لأتناطى الناسزمان لايسلم أأدى دين دينه إلا من فر بدينه من قرية إلى قرية ومن شاهق إلىشاهق ومن جعر إلى جعر كالثملب اأدى بروغ قالواومق ذاك يارسول الله قال إذا لم تنل الميشة إلا عماصي الله فاذا كان ذاك الزمان حلت المزوبة قالوا وكف ذاك يارسول الله وقد أمرتنا بالمزوج قالإنه إذا كان ذلك الزمان كان هلاك الرجل طي يد أبو به فان لميكن له

ووالمه فان لم يكن له زوجة ولا ولدفطييد قرابته قالوا وكف ذَلُك بارسول الله قال يعيرونه بضيق للميشة فيتسكلف مالا يطيق حق يوردوه موثره الملكة ، وقدرغب جم من السلف في الصحة والأخوة في الله ورأوا أن الله تعالى من على أهل الإعان حبث جليم إخوانا فقال سيدانه وتمالى بدواذ كروا نسة الله عليكم إذ كنتم أعسداء فأأت بن قاوبكم فأصبحتم نعمته إخبوانا \_ وقال تمالي ــ هو الذي أيدك يتصره وبالؤمنان وألف

الدابة (١) » فانظر كيف كان يسوق الحلق بسياط الحوف ويقودهم بأزمة الرجاء إلى الله تعالى إذساقهم بسياط الحوف أولا فلما خرج ذلك بهم عن حد الاعتدال إلى إفراط اليأس داواهم بدواء الرجاء وردهم إلى الاعتدال والقصد والآخر لم يكن منافضا للأول ولكن ذكر في الأولى مار آمسيا الشفاء واقتصر عليه قلما احتاجوا إلى المالجة بالرجاء ذكر عام الأمن. فعلى الواعظ أن يقتدي بسيد الوعاظ فيتلطف في استعمال أخيار الحوف والرجاء محسب الحاجة بعد ملاحظة العلل الباطنة وإن لم يراع ذلك كان مايفسد بوعقه أكثر بما يصلحه ، وفي الحير ﴿ لُو لِمْ تَدْنَبُوا لَحْلَقَ اللَّهُ خُلْقًا يَدْنَبُونَ فَيْغُر لمم (٢٠) ﴾ وفي لفظ آخر ﴿ للحب بَجُ وجاء بخلق آخر يذنبون فينفر لهم إنه هو النفور الرحيم ﴾ وفي الحبر و لو لم تذنبوا لحشيت عليكم ما هو شر من الأنوب . قيل وما هو قال السجب<sup>(٣)</sup> وقال <sup>ا</sup> صلى الله عليه وسل و والدى تمسى بيده قد أرحم بعيده للؤمن من الوالدة الشفيقة بولدها(ك) ووفي الحُير ﴿ لِفَفْرِنَ اللَّهُ تَعَالَى فِمِ القيامة مَعْفَرة مَاخْطَرت على قلب أحد حتى إن إبليس ليتطاول أمارجاء أن تسيبه (٥) » وفي الحبر ﴿ إِن قُه تمالي مائة رحمة ادخر منها عنده تسعاو تسعين رحمة وأظهر منها في الدنيا رحمة واحدة فها يتراحم الحاتي فتحن الواقحة على وقدها وتعطف البهيمة على ولدها فاذا كان يوم القيامة ضم هذه الرحمة إلى النسم والتسمين م بسطها على جميع خلقه وكل رحممنها طباق السموات والأرض قال فلا بهلك على الله يومئذ إلا هالك (٧) ﴾ وفي الحبر ﴿ مامنكم من أحديدخه عمله الجنة ولا يُسجيه من النار قالوا ولا أنت يارسول الله ؟ قال ولا أنا إلا أن يتفعد في الله برحمته (٧) ، وقال عليه أفضل الصلاة والسلام و اعملوا وأشه وا واعلموا أن أحدا لن ضحه عمله(٨) ع وقال صل الله عله وسلر وإنى اختبأت شفاعق لأهل الكبائر من أوق أروتها المطيعين التقين بلهى المتاوثين الخلطين (٩٠) (١) حديث لما تلا \_ إن زارلة الساعة شيء عظيم ... قال أتدرون أي يوم هذا الحديث الترمذي من حديث عمران بن حمين ، وقال حسن صحيح . قلت هو من رواية الحسن البصري عن عمران ولم يسمم منه ، وفي الصحيحين تحوه من حديث أبي سعيد (٢) حديث لو لم تذنبوا قُحلق الله خلقا يذنبون لبنغر لهم ، وفي لفظ النعب بكم الحديث مسلم من حديث أَى أيوب واللفظ الثاني من حديث أبي هريرة قريبا منه (٣) حديث لو لم تذنبوا لحشيت عليكم ماهو شر من الذنوب قيل ماهو قال السبب البزار وابن حبان في الضعاء والبهم في الشعب من حديث أنس وتقدم في ذم المكر والعم (ع) حديث والذي تفسى بدد أله أرحم بعدد الومن من الوالدة الشفيقة بواسها متفق عليه من حديث عمر بنحوه (٥) حديث لينفرن الله تعالى يوم القيامة منفرة ماخطرت قط على قلب أحد الحديث ابن أني الدنيا في كتاب حسن الظن بالله من حديث ابن مسعود باسناد ضيف (٩) حديث إن قه تعالى مائة رحمة الحديث متفق عليه من حديث أبي هرارة (٧) حديث مامنكم من أحد يدخله عمله الجنة الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة وقد تقدم (٨) حديث اعملوا وأشروا واعلموا أن أحدا لن ينجيه عمله تقدم أيضا (٩) حديث إنى اختبأت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي الحديث الشيخان من حديث أبي هريرة لسكل نبي دعوة وإنى خبأت دعوتى شفاعة لأمتى ، ورواه مسلم من حديث أنس ، وللترمذي من حديثه وصحه وابن ماجه من حديث جابر شفاعتي لأهل الكيائر من أمني ، ولابن ماجه مين حديث أن موسى ، ولأحمد من حديث ابن عمر خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل تصف أمني الجنة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكني أترونها للمتفين الحديث وقيه من لم يسم. كل عبد مصطفى و أحب أن يعلم أهل الكتابين أن في ديننا سهاحة (٢٠) و وبدل على ممناه استجابة الله تعالى للمؤمنين في قولهم \_ ولا محمل علينا إصرا \_ وقال تعالى \_ ويضع عنهم إصرهم والأغلال الق كانت عليم ــ وروى عمد بن الحنفية عن على رضيَّ الله تعالى عنهما أنه قال ولما نزل قوله

(١) حديث بعث بالحنيفية السمحة السهلة أحمد من حديث أبي أمامة بسند ضعيف دون قوله السهلة وله والطبراني من حديث ابن عباس أحب الدين إلى الله المنبقية السمحة وفيه عدين استقرواه بالنمنة (٧) حديث أحب أن يعلم أهل الكتاب أن في ديننا سهاحة أبو عبيد في غريب الحديث وأحمد (٣) حديث عد بن الحنفية عن على الما نزل قوله تعالى \_ فاصفع الصفع الجيل \_ قال باجريل وما المقم الحيل قال إذا عقوت عمن ظلك فلاتماته الحديث ابن مردويه في تفسيره موقوفًا على على مختصرًا قال الرضا بنير عتاب ولم يذكر بقية الحديث وفي إسناده فظر .

تعالى ... فاصفح الصفح الجيل .. قال ياجرول وماالصفح الجيل قال عليه السلام إذا عفوت عمن ظلك فلاتماته فقال باجبريل فالله تعالى أكرم من أن يعاتب من عفا عنه فبكي جبريل وبكي النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الله تعالى إليهما ميكا إلى عليه السلام وقال إن ربكما يترثكما السلام ويقول كيف أعانب من عفوت عنه هذا مالايشبه كرمي (٢٠) . والأخبار الواردة في أسباب الرجاء أكثر من أن تحصى . وأما الآثار : فقد قال على كرم الله وجهه : من أذنب ذنبا فستره اله عليه في الدنيا قالله أكرم من أن يكشف ستره في الآخرة ومن أذف ذنيا فعوف عليه في الدنيا فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده في الآخرة . وقال الثوري ماأحب أن مجمل حساني إلى أبوى لأنى أعلم أن الله تمالي أرحم في منهما . وقال بعض السلف : الرَّمن إذا عسى الله تمالي ستره عن أبسار اللانكة كيلا تراه فتشهد عليه . وكتب عمد بن صعب إلى أسود بن سالم نخطه إن العبد إذا كان مسرةا على تنسه فرفع يديه يدعو ويقول : يارب حجبت اللائكة صوته وكذا الثانية والثالثة حتى إذا قال الرابعة بارى قال الله تمالي حتى متى تحجبون عنى صوت عبدى قد علم عبدى أنه ليس له رب بغفر الدنوب غيرى أشهدكم أنى قد غفرت له . وقال اراهم بن أدهم رحمة الله عليه خلالي الطواف لبلة وكانت لبلة مطيرة مظلمة فوقفت في اللترم عند الباب فقلت : ياريي اعصمني حتى لاأعصيك أبدا فيتف في هاتف من البيت بالبراهم أنت تسألني العصمة وكل عبادي للؤمنين يطلبون مني ذلك فاذاعصمتهم فعلي من أتفضل ولمن أغفر ، وكان الحسن يقول: لولميذنب المؤمن لكان يطر في ملكوت السموات ولكن الله تعالى قمه الذنوب. وقال الجند رحمه الله تمالى: إن بدت عين من الكرم ألحقت السيئين بالحسنين . ولق مالك من دينار أباناتقاله إلى كم تحدث الناس بالرخص فقال باأما عي إني لأرجو أن ترى من عنو الله يوم القامة اغرق اكساءك هذا من الفرح . وفي حديث ربسي بن حراش عن أخبه ، وكان من خيار التابعين ، وهو ممن تكلم بعد الوت. قال لما مات أخي سجى بثوبه وألتبناه على نسته فكشف الثوب عن وجهه واستوى قاعدا ، وقال : إنى لقيت ربى عز وجل فجانى بروح وريحان وربى غير غضبان وإنى رأيت الأمر أيسر مما تظنون فلانفتروا وأن محدا صلى الله عليه وسلم ينتظري وأصحاب حني أرجم إلبهم. قال ثم طرح نفسه فكأنها كانت حصاة وقعت في طئنت فحملناه ودفناه . وفي الحديث

بين قاوبهم الوأتفقت مافى الأرض جميعا ماألفت بين قاويهم ولكن الله ألف ينهم ـ وقد اختار الصحبة والأخرة في الله امالي سعسد ابن السبب وعبد الله ابن للبارك وغرها. وفائدة الصحبة أثها تفتح مسام الباطن ويكتسب الانسان بهاعسلم الحوادث والموارض . قبل : أعلم الناس بالآفات أكثرهم آقات ويتصلب الساطن برزينالعلم ويشمكن السدق بطروق هبوب الأفات ثم التخلص منها بالإعان وقسم بالسريق

وأن رجلين من بني إسرائيل تواخيا في اقد تعالى فكان أحدهما يسرف على نفسه وكان الآخر عامدا وكان يعظه وبزجره فـكان يقول دعني وربي أبشت طي رقيبا حق رآه ذات يوم طي كبيرة فنضب قال لا يغفر الله إلى قال فيقول الله تعالى بوم القيامة : أيستطيع أحدان يحظرر حمق على عبادى اذهب أنت فقد غفرت إلى ثم يقول المابد وأنت فقد أوجيت إلى النار فالفوالدى فسي يدمالفد تكلم بكلمة أهلكت دنياء وآخرته (١) و وروىأ يضاأن لصاكان يقطع الطريق في بني إسرائيل أربعين سنة أمر عليه عيسي عليه السلام وخلفه عايد من عباد بني إسرائيل من الحواريين فقال اللص في شمسه هذا ني الله بمر وإلى جنبه حواريه لو نزلت فكنت معهما ثالثا قال فنزل فجعل يريد أن يدنو من الحواري وزدري نفسه تعظها للحواري ويقول في نفسه مثلي لايمثى إلى جنب هذا العابدة الرأحس الحواري به قتال في نصه هذا عدى إلى جاني فقم قسه ومنى إلى عيسى عليه الصلاة السلام أشي عنيه فية اللص خلقه فأوحى الله تعالى إلى عيسى عليه الصلاة والسلام قل لهما ليستأغا العمل فقد أحبطت ماسلف من أعمالهما أما الحواري ققد أحبطت حسناته لعجبه بنفسه وأما الآخر فقدأ حبطت سيئاته عا ازدري على نفسه فأخرها بذلك وضم الص إليه في سياحته وجمله من حواريه . ورويءن مسروق أن نبيا من الأنبياء كان ساجدا فوطي° عنقه بعض العماة حتى ألزق الحصى مجمينه قال فر فع النبي عليه الصلاة والسلام رأسه مغضيا فقال اذهب فلن يغفر الله لك فأوحى الله تعالى إليه تتألى طي في عبادي إلى قد غفرت له . ويقرب من هذا ماروي عن ابن عباس رضى الدنمالي عهما وأن رسول اله صلى الله عليه وسلم كان يتمنت على الشمركين ويلعنهم في صلاته فنزل عليه قوله تسالى ... ليس لك من الأمر شيءُ ... الآية قترك الهناء عليه وهدى الله تعالى عامة أولئك للاسلام (٢٧) وووى فىالأثرأن رجلين كانا من المأبدين متساويين في المبادة قال فاذا أدخلا الجنة رفم أحدها في المرجات العلى على صاحبه فيقول بارب ماكان هذا في الدنيا بأكثر مني عبادة فرضته على في عليين فيقول الله سبحانه إنه كان يسألني في الدنيا الدرجات الطروات كنت تسألني النجاة من النار فأعطيت كل عبدسؤ أدوهذا يدل على أن المبادة على الرجاء أفضل لأن الحبة أغلب على الراجي منها على الحائف فك من فرق.ف اللوك بين من غدم اتماء لمقابه وبين من غدم ارتجاء لا نمامه واكرامه والداك أمر الله تمالي عسن الظن وأنهك ذال عِلْكُمْ وساوا الله الدرجات العلى فاتما تسألون كريما (٢٠) وقال وإذاساً لتم الله فأعظموا الرغبة واسألوا الفردوس الأطي قان الله تعالى لا يتعاظمه في ﴿ \* ) وقال بكر بن سليم الصواف وخلنا على (١) حديث أن رجلين من بني إسرائيل تواحيا في الله عز وجل فكان أحدهم يسرف على نفسه وكان الآخر عابدًا الحديث أبو داود من حديث أبي هريرة باسناد جيد (٢) حديث ابن عباس كان يقنت على الشركين ويلمنهم في صلاته قنزل قوقه عمالي ... ليس اك من الأمر شي م فترك العناء عليهم الحديث البغاري من حديث ابن عمرأته كان إذا رفع رأسه من الركوع فيالركمة الأخيرة من الفجر يقول اللهم المن فلانا وقلانا وفلانابعد ما يقول سم الله لمن حمده ربنا والك الحمدة أثرك الله عز وجل \_ ليس فك من الأمر شي . إلى قوله : فانهم ظالمون \_ ورواه الترمذي وسماهم أباسفيان والحرث بن هشام وصفوان بن أمية وزاد فتاب عليم فأسلموا فحسن إسلامهميو فالحسن غريب وفيرواية فأربعة تقر ولم يسمهم وقال فهداهم الله للاسلام وقال حسن غريب محيم (٣) حديثساو الله الدرجات المل فإتمات ألون كرعا لم أجده سدا اللفظ والترمذي من حديث ابن مسعود ساوا الله من فشله فان الله ه أن يسئل وقال هكذا روى حمادين واقد وليس بالحافظ(ع) حديث إذا سألتم الدفأ عظمو الرغبة واسألوا القردوس الأعلى فان الله لا يساطمه شي مسلم من حديث أن هريرة إذادعا حد م فلا على اللهم

المسجة والأخوة التماشد والتماون وتبقوي جنود القلب وتستروح الأرواح بالتشام وتنفق أل التوجنة إلى الرفيق الأعلى ويسير مثالما في الشاهد كالأصوات إذا اجتمعت خرقت الأجرام وإذا تفردت تسرت عن باوغ الرام . ورد في الحر عن رسول الله صلى الله عليه وسلروالؤمن كثير بأخيه ي وقال الله تعالى عفرا عمن لاصديق له فالنامن عاضين ولاصديق حيروا لحمي الأصل الهمم إلاأته أبدات الساء بالحاء فترب غرجهما إذعا من

مالك بن أنس في العشية التي قبض فيها فقلنا بأأبا عبد الله كيف تجدك قال لاأدرى ماأقول لك الأأشكر ستعاينون من عفو الله مالم يكن لكم في حساب ثم مارحنا حتى مخمضناه. وقال يحي بن معادل مناجاته بكاد رجائي الى مع الدنوب يفل رجائي إياك مع الأعمال لأني أعتمد في الأعمال على الاخلاص وكف أحرزها وأنا بالآفة ممروف وأجدى فياأدنوب أعتمد طيعفوك وكف لانففر هاوأمت بالجودموسوف. وقيل إن مجوسيا استضاف إبراهيم الحليل عليه الصلاة والسلام فقال إن أسلمت أضفتك للمرالجوس فأوحى الله تعالى إليه باإبراهيم لم تطعمه إلا بتغيير دينه وتحن من سبعين سنة نطعمه على كذره فاوأضفته ليلة ماذاكان عليك قر إبراهم يسمى خلف الهوسي فرده وأضافه فقال الهوسي ماالسب فهابدالك فَدَ كَرَ لَهُ فَقَالَ لَهُ الْجُوسِي أَهَكُذَا يِعَامِلَنِي ثُمَّ قَالَ اعْرَضَ فِي الاسلامِ فَأَسْلِم . ورأى الأستاذأ بوسهل السعاوكي أبا سهل الرجاجي في المنام وكان يقول بوعيد الأبد فقالله كف حالك فقال وجدنا الأمر أهون عا توهمنا . ورأى بعضهم أبا سيل الصعاوكي في النام علىه يتقحسنة لا توصف فقال له ياأسناذ بم نات هذا فقال بحسن ظني بربي . وحكي أن أبا العباس بن سريج رحمه الله تعالى رأى في مرضمو ته في منامه كأن القيامة قد قامت وإذا الجيار سبحانه يقول أمن الطاء قال فجاءوا ثم قال ماذا غملتم فها علمتم قال نقلنا يارب قصر نا وأسأنا قال فأعاد المؤال كأنه لم يرض بالجواب وأراد جوابا غيره فقلت أماأنا فليس في صحيفتي الشرك وقد وعدت أن تنفر مادوته فقال اذهبوا به تقد غفرت لكرومات بعد ذلك بثلاث ليال . وقيل كان رجل شريب جم قوما من ندماته ودفع إلى غلامه أربة دراهم وأمره أن يشترى هيئا من الفواك المجلس فم القلام بياب مجلس منصور بن عمار وهو يسأل لفقير شيئا ويقول من دفع إليه أربعة دراهم دعوث له أربع دعوات قال فدفع القلام إليه العراهم فقال منصور ما الذي تربد أن أدعو الله فقال لي سيد أومد أن أتخلص منه قدعا منصور وقال الأخرى قال أن يخلف الله طي مداهي فدعا ثم قال الأخرى قال أن يتوب الله على سيدى فدعائم قال الأخرى تقالماً ن يخر الله إلى والسيدى واك والقوم فدعا منصور فرجم القلام فقال 4 سيده لم أبطأت فقمي عليه القصة قال وبم دعافقالسألت النفسي المنتق فقال له الذهب فأنت حر قال وأيش الثاني قال أن نخلف الله على الدراع قال الثأر بعة آلاف درهم وأيش الثالث قال أن يتوب الله عليك قال تبت إلى الله تعالى قالـوأيش الرابعرقال أن يغفر الله لي وقال والنوم قالهذا الواحد ليس إلى قاما بات تلك الليقترأي في النام كأن قائلا يُعول له أنت صلت ما كان إلىك أقرى أنى لاأضل ما إلى قد غفرت الكوالملام ولنسور بن عمار والقوم الحاضر بن أجمين . وروى عن عبد الوهاب بن عبد الحميد الثمني قال رأيت ثلاثة من الرجال وامرأة محماون جنازة قال فأخذتمكان للرأة وذهبنا إلى القبرة وصلينا علمها ودفنا البيت فقلت للمرأة من كان هذا للبت منك قالت ابني قلت ولم يكن لـكم جيران قالت بل ولـكن صغروا أمر. قلت وأيش كان.هذا قالت مختا قال فرحمها وذهبت بها إلى منزلي وأعطيتها دراهم وحنطة وثياباقال فرأيت تلك الليلة كأنه أتاني آت كأنه القمر ليلة البدر وعليه ثباب بيض فجل يتشكرني فقلت من أنت فقال الممنث الذي دفنتمونى اليوم رحمني ربي باحتقار الناس إياى . وقال إبراهيم الأطروش كناقعو دايندادمممعروف الكرخي على دجلة إذ من أحداث فيزورق يضربون بالنف ويشربون وبلمبون تقالوا لمروف أماتراهم يعسون الله مجاهرين ادع الله عليم فرفع يديه وقال إلمي كما فرحهم في الدنيافقر حهم في الآخرة فقال اغفرلي إن شئت ولكن ليعزم وليعظم الرغبة فان الله عز وجل لا يتعاظمه شيء أعطاه والبخاري من حديث أبي هريرة في أثناء حديث فاذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فانه أوسط الجنة وأعلى الجنة ورواه الترمذي من حديث معاذ وعبادة بن أنسامت

حروف الحلق والمعيم مأخوذ من الاهتام أى يوتم بأمر أخيه خلافتام بهم الصديق حمر إذا راى أحدكم ودا من أخيب فليساك به قضا يميي ذاك وقد قال

وإذاصفااكمنزمانك واحد

فهو المراد وأين ذاك الواحد

وأوحى الله تعالى إلى المداود عليه السلام الداود عالى أراك منتبذا وحمك قال أراك ألى قلب الحلق من أوحى الأولى عنوات كن يقطانا والداد كن يقطانا الموادد كن يقطانا الموادد كن يقطانا الموادد كن يقطانا الموادد كن الموادد الموادد كن الموادد المو

في دعائه بارب وأي أهل دهر لم يعموك ثم كانت نستك عليهم سابغة ورزقك عليهم دارا سبحانك

أنه ليس من اختار

العزلة والوحمدة أله

يذهب عنه هذا

الوصف فلايكون آلفا

مألوفا فإن هندالاهارة

من رسول الله صلى

الله عليه وسلم إلى

الخلق الجيلي ، وهذا

الحلق يكل في كل

من كان أثم معرف

ويقينا وأوزن عقلا

وأتم أهلية واستعدادا

وكان أوفرالناس حظا

ماأحلمك وعزتك إنك لتمصي ثم تسبغ النعمة وتدر الرزق حتى كأنك ياربنا لاتنضب فهذه هي الأسباب التي بها يجلب روح الرجاء إلى قاوب الحائفين والآيسين ، فأما الحق للفرورون فلاينبني أن يسمنوا شيئًا من ذلك بل يسمعون ماسنورده في أسباب الحوف فان أكثر الناس لايصلم إلا على الحوف كالعبد السوء والصي المرملايستقيم إلابالسوط والعسا وإظهار الحشوة في الكلام ، وأماضد ذلك فيسد عليم بأب السلام في الدين والدنيا . وكل خدن لايوافق ( الشطر الثاني من الكتاب في الحوف ) على مسركى فلالصحبه وفيه بان حقيقة الحوف وبيان درجاته وبيان أقسام الخاوف وبيان فقبلة الحوف وبيان الأفضل فانه عدويتسي قلبك من الحوف والرجاء وبيان دواء الحوف ويان معنى سوء الحاتمة ويان أحوال الحاتمين من الأنبياء وباعداء مني . وقد صاوات الله عليم والساخين رحمة الله عليم ، ونسأل الله حسن التوفيق . ورد في الخبر وإن ( يان حقيقة الحوف ) أحبكم إلى الله الدين اعل أن الحوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال، وقدظهر هذا في بألقسون ويؤلفون فالمؤمن آلف مألوف وفي هذا دقيقة وهي

يان حقيقة الرجاء ومن أنس باقه وملك الحق قلبه وصار ابن وقته مشاهدا لجال الحق على الدوام لم يبق له التفات إلى الستقبل فلم يكن له خوف ولارجاء بل صار حاله أعلى من الحوف والرجاء فإنهما زمامان بمنمان النفس عن الحروج إلى رعوناتها ، وإلى هذا أشار الواسطى حبث قال : الحوف حجاب بين الله وبين المبد . وقال أيضا إذا ظهر الحق على السير الر لابيق فيها فشاتار جاءولا لحوف وبالجلة فالحب إذائفل قليه في مشاهدة الحيوب نحوف الفراق كان ذلك تهما في الشهو دو إتمادوام الشهود فاية للقامات ، ولكنا الآن إنما تسكلم في أوائل القامات فقول: حال الحوف ينتظم إيضامن علم وحال وعمل . أما المرفيو المر بالسب الفضى إلى الكروه وذلك كمن حنى علك ثم وقع في مد فيخاف القتل مثلا وعبوز المنو والإفلات ولكن يكون تألم قلبه بالحوف محبب قوةعله بالأسباب الغضية إلى قتله وهو تفاحش جنايته وكون الثلك في نفسه حقودا غضوبا منتقما وكونه محفوقا بمن عِنه هلى الانتقام خاليا عمن يتشفع إليه في حقه وكان هذا الحائف عاطلاعن كل وسيلقو حسنة يمحو أثرجنايته عند اللك فالمل يتظاهر هذه الأسباب سبب لقوة الحوف وهدة تألم القلب وعسيصف هند الأسباب يشعف الخوف وقد يكون الخوف لاعن سبب جناية قارفها الخالف بلعن مفة الحوف كالدى وقع في غالب سبع فإنه غاف السبع لمفة ذات السبع وهي حرصه وسطوته على الافتراس غالبا وإن كان افتراسه بالاختيار وقد يكون من صغة جبلية للمخوف منه كخوف من وقم في مجرى سيل أوجوار حريق فإن الساء نخاف لأنه بطبعه عبول فلي السيلان والإغراق وكذا النار فلي الإحراق فالعُم بأسباب للمكروه هو السبب الباعث الثير لإحراق القلب وتألمه وذلك الاحراق هو الحوف فكذلك الحوف من الله تعالى تارة بكون لمرفة الله تعالى ومعرفة صفاعه وأنعلو أهلك العالمان لميهال ولميمنعه مافع وتارة يكؤن لكثرة الجناية من العبد بمقارفة للماصي وتارة يكون سهما جمعا وعسب معرفته بيوب غسه ومعرفته بجلال الله تعالى واستغنائه وأنه لايستل بمايتسل وهميستاون تكون قوة خوفه فأخوف الناس لربه أعرفهم بنفسه وبربه ، واذلك قال صلى الله عليه وسلم ﴿ أَنَا أخوفكم أله (١) وكذلك قال الله تعالى \_ إنما يخشى الله من عباده العلماء ... ثم إذا كملت المرفة (١) حديث أنا أخوفكم البخاري من حديث أنس والله إنى لأخشاكم لله وأثقاكم 4 والشيخان أورثت جلال الحوف واحتراق القلب ثم يغيض أثر الحرقة من القلب على البدن وطي الجوارجوعلى الصفات . أمافى البدن فبالنحول والصفار والنشية والزعقة والبكاء وقد تغشق به الرارة فيفضى إلى للوت أويسعد إلى النساغ فيفسد المقل أويقوى فيورث القنوط واليأس . وأمافي الجوارح فيكفها عن المناصي وتقييدها بالطاعات تلافيا لمنافرط واستعدادا للستقبل، وقداك قيل ليس الحالف من يكي ويمسح عينيه بل من يترك ما غاف أن يعاقب عليه . وقال أبو القاسم الحسكيم من خاف شيئا هرب منه ومن خاف الله هرب إليه ، وقيل أنى النون من بكون العبد خاتفاة الإذا ترا تقسم منزلة السقم الذي عشمي عافة طول السقام . وأما في الصفات فبأن يقمع الشيوات ومكدّر اللذات تصعر للماصي الحبوبة عنده مكروهة كما يسير العسل مكروها عند من يشتميه إذا عرف أن فيه ممافت ترق الشهوات بالحوف وتتأدَّب الجوارح ويحسل في القلب الدبول والحشوع والدانوالاستكانةوخارقه السكبر والحقد والحسد بل يسير مستوعب الهم يخوفه والنظر في خطرعاقبته فلايتفرغ لتيره ولايكون له شفل إلاالراقية والححاسة والحباهدة والضينة بالأنقاس واللحظات ومؤاخذة النفس بالحطرات والحطوات والكلمات ويكون حاله حال من وقع في مخالب سبع شار لايدى أنه يتفل عنه فيفلت أوبهجم عليه فيهلك فيكون ظاهره وباطنه مشغولا بماهو خائف منه لامتسم فيه لتبره ، هذا حال من غلبه الحوف واستولى عليه وهكذاكان حال جماعة من الصحابةوالتابعينوقو ّةللراقبةوالمحاسبة والمجاهدة غسب قو"ة الحوف الذي هو تألم القلب واحتراته وقو"ة الحوف عسب قو"ةللرفة بملال الله وصفاته وأفعاله وبعيوب النفس ومابين يديها من الأخطار والأهوال وأقل درجات الحوف.يما يظهر أثره في الأعمال أن يمنع عن الحظورات ويسمى السكف الحاصل عن الحظورات ورعافان زادت قوته كف عما ينطرق إليه إمكان التحريم فيكف أيضا عما لايتيقن تحرعه ويسمى ذلك تقوى إذ التقوى أن يترك مايريه إلى مالايرييه وقد مجمله على أن يترك مالابأس به مخافة ما به بأس وهو الصدق في التقوى فاذا انضم إليه التجرد للمقدمة فسار لايبني مالايسكنه ولاعيسم مالاياً كله ولا يلتفت إلى دنيا يعلم أنها تفارقه ولا يصرف إلى غيرالله تسألي نفسا من أتفاسه فهو الصدق وصاحبه جدير بأن يسمى صديمًا ويدخل في الصدق التقوى ويدخل في التقوى الورع ويدخل في الورع العَمَّة فاتها عبارة عن الامتناع عن مقتضى الشهوات خاصة ، فاذن الحوف يؤثر في الجوار - بالكنُّ والإقدام ويتجدد له بسبب الكف اسم العنة وهوكف عن مقتفى الشيوة وأطيمته الورع فاته أعمَّ لأنه كف عن كلَّ محظور ، وأعلى منه التقوى فانه اسم للكف عن الحظور والشهة جميعا ووراءه اسم الصديق والقرَّب وتجرى الرتبة الآخرة مماقيلها عبرى الأخس من الأعيفافيا ذكرت الأخس فقد ذكرت السكل كا أنك تقول الانسان إماعري وإما عجمي والمري إما قرشي أوغيره والقرشي إماهائمي أوغيره والهاشي إماعاوي أوغيره والعاوي إماحيني أوحسيني فاذاذكرت أنه حسى مثلا فقد وصفته بالجيم وإن وصفته بأنه علوى وصفته بماهو قوقه مماهو أعم منه فسكذلك إذاقلت صديق فقد قلت إنه تتي وورع وعفيف فلاينغي أن تظن أن كثرة هذه الأسامي تدليط معان كثيرة متباينة فيختلط عليك كما اختلط على من طلب للعاني من الألفاظ ولم يتسع الألفاظ العانى فهذه إشارة إلى عجامع معانى الخوف ومايكتنفه من جاف العاو كالمرفة الوجيالةومن جاف السفل كالأعمال السادرة منه كفا وإقداما .

من حديث عائشة والله إلى لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية .

من هناة الومف الأنبيساء ثم الأولياء وأتم الجيم في هذا نبينا صاوات الله عليه وكل من كان مين الأنبياء أتم ألفة كان أكثر تيما ونبينا صلى الله عليــه وسلم كان أكثرهم الدة وأكثرهم تبعا وقال وتناكموا تكثروا فانى مكاثر بكم الأم يوم القيامة ي وقد نبه الله تسائي طي هذا الوصف من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال \_ ولو كنت فظا غليظ القلب لانقضوا من حوقك \_ وإنما طلب النزلة مع وجود هندا الوصف ومن كان هذا الوصف فه ( بيان درجات الحوف واختلافه في النمو"ة والضعف )

اعلم أن الحوف محمود وربما يظن أن كل ماهو خوف محمود فكلماكانأقوىوأ كثركانأحمد وهو غلط بل الحوق سوط الله يسوق به عباده إلى الواظبة على العاروالعمل لينالوا بهما رتبة القرب من الله تعالى والأصلح للمهيمة أن لاتخاو عن سوط وكذا الصي ولكن ذلك لا يعل على أن البالغة في الضرب محودة وكذاك الحوف له قصور وله إفراط وله اعتدال والحمود هوالاعتدالوالوسط فأما القاصر منه فيو الذي عِرى عِرى رقة النساء غطر بالبال عند سام آيتمو القرآن فيورث السكاء وتفيض الدموع وكذلك عند مشاهدة سبب هائل فاذاغاب ذلك السبب عن الحس رجع القلب إلى النفلة فهذا خوف فاصر قليل الجدوى ضعيف النفع وهو كالقضيب الضعيف الدى تضرب بحدابة قوية لايؤلمها ألماء وحافلا يسوقها إلى للقصد ولا يسلم لرياضتها وهكذاخو ف الناس كليم إلاالمارفين والعلماء ولست أعنى بالماء للترجين برسوم العاماء والتسمين بأصائهم فانهم أبعد الناس عن الحوف بلأعنى العلماء بالله وبأيامه وأضاله وذلك مماقد عزَّ وجوده الآن ، وقداك قال الفضيل بن عياض إذا البلاك هل تخاف الله فاسكت فانك إن قلت لا كفرت وإن قلت نع كذبت وأشاربه إلىأن الحوف هوالذي يكف الجوارج عن العاصي ويقيدها بالطاعات ومالم يؤثرني ألجوارح فهو حديث نفس وحركة خاطر لايستحق أن يسمى خوفا . وأما الفرط فانه الذي يقوى ويجاوز حدُّ الاعتدال حق غرج إلى اليأس والقنوط وهو منموم أيشا لأنه عنع من العمل وقد يخرج الحوف أيضا إلى للرض والضعف وإلى الدله والدهشة وزوال المقل ، فالمراد من الحوف ماهو الراد من السوط وهو الحل على العمل ولولاه الماكان الحدي كالا لأنه بالحقيقة غصان لأن منشأه الجيل والسجر . أما الجهل فانه ليس بدري عاقبة أمه ولوعرف لم يكن خاتفا لأن الخوف هو الذي يُرددفيه . وأما المجز فهو أنه متعرض لهنور الابقدر على دفيه فاذنهم عمر دبالاشافة إلى تقيير الآدم وإنما الحمودق تسه وذاته هو العلر والقدرة وكل ماجوز أن بوصف أله تمالي به وما لا بجوز وصف الله تمالي به فليس بكمال في ذا تهو إعما يصر محمود ابالاضافة إلى تمس هو أعظم منه كما يكون احتمال ألماله والمحمودالأنه أهون من ألمالرض وللوت فما غرج إلى القنوط فهو منسوم وقدغرج الحوف أينا إلى الرض والضف وإلى الوله والدهشة وزوال المقل وقدغرج إلى للوت وكل ذلك مذموم وهو كالضرب الذي يقتل المبي والسوط الذي سهلك الدابة أوعرضها أويكسر عضوا من أعضائها وإنماذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسباب الرجاءوأ كثرمنها لعالج به صدمة الحوف الفرط للفض إلى القنوط أوأحد هذه الأمور فكل مابر ادلاً مر فالحمو دمنه ما هض إلى الراد التصود منه ومايقصر عنه أوعِاوزه فيو منعوم وقائلة الحوف الحذر والورع والتقوى والمجاهدة والميادة والفكر والذكر وساهر الأسباب الموصلة إلى الله تعالى وكل ذلك يستدعى الحياةمع سحة البدن وسلامة العقل فكل ما يقدم في هذه الأسباب فهو مدموم . فان قلت من خاف قماتمن خوفه فيو شهد فكيف يكون حاله منسوما ، قاعل أن منى كونه شهدا أن قدرتية بسبب موتهمن الحوف كان لاينالها لومات في ذلك الوقت لابسبب الحوف فيو بالاضافة إليه نضيلة فأما بالاضافة إلى تقدير بقائه وطول عمره في طاعة الله وساوك سنه فليس خَشَيْلة بل السالك إلى الله تعالى بطريق الفُسكر والمجاهدة والترقى في درجات المارف ي كل لحظة رتبة شهيد وشهداء ، ولولاهذا الحانت رتبةسي غِتْل أُوعِنُونَ غِنْرَسُهُ سَبَّم أَعْلَى مِن رَّبَّة نِي أُوولِي يموت حَفْ أُنْمُهُ وهو محالفلاينبغي أن يظن هذا بل أضل السمادات طول الممر في طاعة الله تعالى فكل ما يطل العمر أوالعقل أوالسحة التي تعطل المبر شطلها فيه حسران ونقصان الاضافة إلى أمه روان كان بعض أقسامها الشبلة بالاشافة

أقوى وأثم كان طلب العزلة فيه أكثر في الابتداء ولمذا المني حب إلى رسول الله سلى الله عليه وسلم الحاوة في أول أمره وكان بخلوفي غارحراء ويتحنث اليالي ذوات السند وطلب العزلة لايسك وصفكونه كلفا مألوفا وقدغلط في هــذا قوم ظنوا أن المزقة تسلب هذا الوصف فتركوا العزة طلبا لمذ الفضية وهدا خطأ وسرطلب المزاة لجرهدا الوصف فيه أتم من الأنبياء شم الأمثل فالأمثل ماأسلفنا في أولىالياب إن في الانسان ميلا إلى الجنس بالوصف

إلى أمور أخركا كانتائهانة فنيلة بالاسافة إلى منودي الابلاسافة إلى در بنالتقين والسدية بن فاذن الحوف إن لم يؤر في السل فوجوده كمعممثل السوط الدى لا يزيد في سركة فا بتوان أثر فقد رجات بحسب ظهور أثره فان لم يحمل إلا على المفة وهى السكف عن مقتمى الشيوات فه در منافاتاتم ورزع في وأضى درجاته أن يشر درجات السديقين وهو أن سلب الظاهر والباطن عماسوى لقة تعالى حق لابيق أنير أفة تعالى فيه مشعر فيذا أقسى ما محمد منه وذلك من هاء السحة والمشل فان جاوز هذا إلى إذا ألا الشل والسحة فيو مرض عب علاجه إن قدر عليه ولوكان محودا لما وجب ما مساورة والماك كنيرة المفاولة على المؤمن الموجب المساورة والبدى من يول والماك كنيرة المفاولة على المقالم دين اللازمين اللجوع الماك كنيرة المفقولة على على المقلى المقالم دين اللازمين اللجوع الماك كنيرة المفقولة على على المقلى الشلى الشلى .

( يَانَ أَقْسَامُ الْحُوفُ بِالْاصَافَةِ إِلَى مَا يُخَافُ مِنْهُ )

اعل أن الحوف لا تبحق إلا بانتظار مكروه وللكروه إماأن كو نمكروها في ذاته كالناروإماأن بكون مكروها لأنه يفضى إلى المكروه كما تمكره للماصي لأدائها إلىمكروه فيالآخرة كما يكره للريض الفواك للضرة الأدائها إلى الوت فلا بد لكل خاتف من أن بتمثل في نفسه مكر وهامن أحدالقسمان وهوى انظاره في قلبه حتى محرق قلبه بسبب استشماره ذلك المكروه ومقام الخاتفين غتلف فها يَعْلِب على قلوبهم من للسكروهات المحذورة فالذين يغلب على قلوبهم عاليس مكروها لفاته بل لنبره كالذبين خِلب عليه خوف الوت قبل التوبة أو خوف نفمن النوبة ونكث العهد أو خوف ضف القوة عن الوفا، بنه لم حقوق الله تعالى أو خوف زوال رقة القلب وتبدلها بالقساوة أو خوف اليل عن الاستقامة أو خوف اسديلا. العادة في اتباع الشهوات للألوفة أو خوف أن يكله الله تعالى إلى حسناته التي اتكل عليها وتعزز مها في صاد الله أو خوف البطر بكثرة فير الله عليه أو خوف الاشتغال عن الله بغير الله أو خوف الاستدراج بتوار النم أو خوف انكشاف غوائل طاعاته حيث يبدو له من الله ما لم يكن يحتسب أو خوف تبعات الناس عنده في الفيية والحيانة والفش وإضمار السوء أو خوف مالا يدري أنه عدث في يقية عمره أو خوف تصبيل العقوبة في الدنيا والاقتصام قبل الوت أوخوف الاغترار برخارف الدنيا أو حُوف اطلام الله على سريرته في حال غفلته عنه أو حَوف الحتم له عند الموت غائمة السوء أو خوف السامة التي مبقت أو في الأزل ، فهذه كليا عاوف المارفان و اكل واحد خصوص فائدة وهو ساوك سدل المندر عما غضى إلى الموف في غاف استبلاء المادة عليه فواظب على الفطام عن العادة ، والذي مخاف من اطلاع الله تعالى على سريرته يشتغل بتطهير قلبه عن الوساوس وهكذا إلى يقية الأقسام وأغلب هذه المَّاوف على اليقين خوف الحائمة فان الأمر فيه مخطر وأعلى الأقسام وأدلمنا على كال للعرفة خوف السابقة لأن الحائمة تثبع السابقة وفرع يتفرع عنها بعد تخلل أسباب كثيرة فالحاتمة تظهر ماسبق به القضاء في أم الكتاب والحائف من الحاتمة بالاضافة إلى الحائف من السابقة كرجلين وقع اللك في حقهما بتوقيع بمحمل أن يكون فيه حز الرقبة وعتمل أن يكون فيه تسليم الوزارة إليه ولم يسل التوقيع إليهما بعد فيرتبط قلب أحدها عالة وصول التوقيع وتشره وأنه عما ذا يظهر ويرتبط قلب الآخر بحالة توقيع الملك وكيفيته وأنه ما المدى خطر له في حال التوقيع من رحمة أو غضب وهذا النفات إلى السبب فهوأطيمن الالتفات إلى ما هو فرع فكذلك الالتفات إلى القضاء الأزلى الذي جرى بتوقيمه القلم أعلى من الالتفات إلى ما يظهر قى الأبد وإليه أشار النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان على النبر فقبض كمَّه العني ثم قال : « هذا كتاب الله كتب فيه أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم لايزاد ميم ولا ينفس مرقبض كفه اليسرى

الأعم قاما علم الحذاق ذلك ألحميم الله تعالى محبة الحلوة والعزلة أتصفية النفس عن البسل بالوصف الأعم اترتق الهمم العالية عن ميل الطباع إلى تألف الأرواح فاذا وفوا التصفية حقها اشرأبت الأرواح إلى جنسيا بالتألف الأصل الأولى وأعادها اأته تمالي إلى الخلق وعنالطتيب مصفاة واستنارت النفوس الطاهسرة بأتوار الأرواح وظهرتمقة الحسلة من الألفة المكلة آقة مألوفة فسارت المزلة من أهم الأمور عند من

وقال هذا كتاب الله كتب فيه أهل الناز بأسمائهم وأسماء آبائهم لايزاد فيهم ولا ينقص وليعملن أهل السمادة بسمل أهل الشقاوة حق قال كأنهيم نهم بل هم هم شمريسة نقذهم الله قبل للوت ولو خوالل ناقة وليعملن أهل الشقاوة بعمل أهل السعادة حتى يقال كأنهم منهم بل هم هم ثم يستخرجهما أدقيل الوت ولو خواق قاقة السعيد من سعد بقضاء الله والشقى من شقى بقضاء الله والأعمال الحواتيم (١١) وهــذاكاشمام الخاتفين إلى من نخاف معميته وجنايته وإلى من نخاف الله تعالى نفسه أسفته وجلاله وأوصافه التي تقتضي الهيبة لاعمالة فيسذا أطي رتبة والدلك ينمي خوفه وإن كان في طاعة الصديمان وأما الآخر فيه في عرصة الترور والآمن إن واظب في الطاعات فالخوف من للعصة خوف السالحين والخوف من الله خوف الوحدين والصديقين وهو عُرة المرفة بالله تعالى وكل من عرفه وعرف صفاته على من صفاته ماهو جدير بأن مخاف من غير جناية بل الماصي لوعرف الله حق المرفة لخاف الله ولم مخف مصبته ولولا أنه عنوف في تصه الماسخر والمحسة وبدر إسساليا ومهداه أسالها فان تيسر أساب للحسة إماد ولم يسبق منه قبل للعمية محمية استحق بها أن يسخر المحمسة وتجرى عليه أسبامها ولا سبق قبل الطاعة وسية توسل مها من يسرت 4 الطاعات ومهد 4 سبيل القربات فالعاصي قد تمنى عليه بالمعسية هاء أم أني وكذا للطبيع فالذي يرفع محددا صلى الله عليه وسلم إلى أعلى عليين من غير وسيلة سبقت منه قبل وجوده ويضم أبا جهل في أسفل سافلين من غير جناية سبقت منه قبل وجود. جدر بأن غاف منه لسفة جلاله قان من أطاع الله أطاع بأن سلط عليه إرادة الطاعة وآتاه القدرة وصد خلق الارادة الجازمة والقدرة الثامة بسير الفيل ضروريا والذي عسى عمى لأنه سلط عليه إرادة قوية جازمة وآتاه الأسباب والقدرة فكان القمل بعد الارادة والقدرة ضروريا فليت شعرى ماالدي أوجب إكرام هذا وتخصيصه بتسليط إرادة الطاعات عليه وما الذي أوجب إهانة الآخر وإجاده بتسليط دواعي للصية عليه وكف عمال ذلك طيالهبد وإذا كانت الحوالة ترجع إلى النشاء الأزلى من غير جناية ولا وسيلة فالحوف بمن يقضى عبا بشاء وعج عما بريد حزم عندكل عاقل ووراء هذا المني سر القدر الذي لايجوز إفشاؤه ولايمكن تفهم الحوف منه في صفاته جل جلاله إلا بمثال لولا إذن الشرع لم يستجرى، على ذكره ذو بصيرة فقدجاء في الحُمر ﴿ إِنْ الله تمالي أوحي إلى داود عليه السلام بإداود خفني كما تخاف السبم الضاري ٣٠ ﴾ فهذا الثال فهمك لحصل المني وإن كان لاخف بك على سبيه فان الوقوف على سبيه وقوف على سر القدر ولا يكشف ذلك إلا لأهله . والحاصل أن السبع يخاف لا لجناية سبقت إليه منك بل لسفته وبطشه وسطوته وكبره وهبيته ولأنه يفمل ماخمل ولا يبالي فان قتلك لم برق قلبه ولا يتألم يتملك وإن خلاك لم يخلك هفقة عليك وإيماء فلي روحك بل أنت عنده أخس من أن يلتفت إليك حيا كنت أو مبتا مل إهلاك ألف مثلك وإهلاك علة عند على وتبرة واحدة إذ لايقدم ذلك في عالم سبعيته وما هو موصوف به من قدرته وسطوته وقه الثل الأطر ولكن من عرفه عرف بالشاهدة الباطنة التي هي أقوى وأوثق وأجلى من للشاهدة الظاهرة أعصادق في قوله وهؤ لا وإلى الجنة ولاأبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي ، ويكفيك من موجبات الهيبة والحوف العرفة بالاستفناء وعدمالبالاة. (١) حديث هذا كتاب من الله كتب فيه أهل الجنة بأسماعهم وأسماء آباعهم الحديث الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وقال حسن صحيح غريب (٧)حديث إن الله تعالى أوحي إلى داود باداود خفى كما يخاف السبع الضارى لم أجد له أصلا ولمل الصنف قصدبا راده أنعمن الاسر البليات فانه عبر عنه بقوله جاء في الحبر وكثيرا ما يعبر بذلك عن الاصر اثبليات التي هي غير مرفوعة .

مألف فيؤلف ومن أمل الدليل على أن الذي اعسرل آلف مألوف حتى يدهب الفلط عن الذي غلط في ذلك وذم المزلاعلي الاطلاق من غير علم مقيقسة المسحبة وحقيقة العزلة فصارت العزلة مرغوبا فيافي وقتهاوالصحةمرغوبا فيا في وقنيما قال عجد بن الحنفية رحمه الله ليس عكم من لم يعاشر بالمعروف من لاعد من معاشر ته بدا حتى عِمل الله له منه فرجا . وكان بشر من الحرث يقول إذاقصر المبد في طاعة الأسليه ألله تمالى من يؤنسه فالأنيس بهيشه الله

الطيقة الثانية من الحائفين: أن يشتل في أضبهم ماهو المكروه وذلك مثل سكرات الوت وشدته أوسؤال منكر ونكير أوعداب القبر أوهول المطلع أوهية الوقف بين يدى الله تعالى والحيامين كشف السستر والسؤال من القبر والقطير أو الحموف من الصراط وحدته وكفية المبور عليه أوالحموف من النار وأعلالها وأهوالها أوالحموف من الحربات عن المناب عن الله أقال وكل هذه الأسباب مكروهة في تسها في لا الحمالة عنونة وختلف أحوال الحائفين فيها وأعلاها رئية هوخوف الفرائق والحباب عن الله تعالى وهو خوف الماراتي والحباب عن الله تعالى وهو خوف الماراتي والمنابئ والساملين والساملين والساملين والله المرك لا موقف الماراتي والمنابئ والساملين والساملين والمارات وكانة السابق والمنابئ وال

## ( يبان فضيلة الحوف والترغيب فيه )

اعلم أنَّ فضل الحوف تارة بعرف بالتأمل والاعتباروتارة بالآيات والأخيار . أما الاعتبار فسيله أنَّ فضية الشيء بقدر غنائه في الانضاء إلى سعادة الله تعالى في الآخرة إذلامقصود سوى السعادة ولاسعادة للعبد إلافي لقاء مولاء والقرب منه فسكل مائنان عليه فله فضيلة وفضيلته بمدر غايته وقد ظهر أنه لاوصول إلى سمادة لقاء الله في الآخرة إلا بتحصيل محبته والأنس به في الدنيا ولا محسل الحبة إلابالمرفة ولأعمسل للعرفة إلابدوام الفكر ولايحسل الأنس إلابالهبة ودوام الذكر ولاتنيسر الواظبة على الذكر والفكر إلابانهطاع حبُّ الدنيا من القلبولاينقطعذاك إلابترك لذات الدنيا وشهواتها ولايمكن ترك للشنبيات إلا بممع الشهوات ولاتقمع الشهوة بثي كا تنقمع بنار الحوف فالحرف هو النار الهرقة للشهوات فان فضيلته بقدر ماعرتى من الشهوات وبقدرمايكف عن الماصي وبحث على الطاعات وبختلف ذلك باختلاف درجات الحوف كا سبق وكيف لايكون الحوف ذافشيلة وبه تحصسل العفة والوزع والتقوى والمجاهدة وهي الأعمال الفاسلة الحسودة الق تقرُّب إلى الله زلني . وأما بطريق الاقتباس من الآيات والأخبار فماورد في فضيلة الحوف خارج عن الحصر وناهيك دلالة على فشيلته جمع الله تعالى للخائفين الهدى والرحمة والعلم والرضوانوهي عامم مقامات أهل الجنان قال الله تعالى \_ وهدى ورحمة قلنين هم لربهم يرهيون \_ وقال تعالى \_ إنما يخشى الله من عباده العلماء \_ وصفهم بالعلم فحشيتهم وقال عز وجلَّ \_ رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن ختى ربه ﴿ وَكُلُّ مَادَلٌ عَلَى فَضَيَّةَ العَلَمُ مَلَّ عَلَى فَضَيَّةً الحُوفَ لأن الحوف تمرة الملم ولذلك جاء في خسير موسى عليه أنشل العسالة والسلام وأما الحاتفون فان لهم الرفيق الأعلى لايشاركون فيه فانظر كيف أفردهم عراقة الرقيق الأعلى وذلك لأنهم الساءاء والسلماء لحم رتبة حمالقة الأنبياء لأنهم ورثة الأنبياء ومراققة الرفيق الأطى للأنبياء ومن ياحق بهم ولذلك لَمَا جَبِر رسولُ الله صلى الله عليه وسَمْ في مرض سوته بين البقاء في الدنيا وبين القدوم على الله

تعالى وثوايا للمبسد محجلا والأنيس قد يكون مفيدا كالمشايخ وقد يكون مستفيدا كالمنويدين فصحيم الحلوة والعزلة لايترك من غير أنيس فان كان قاصرا إنسه الله بمن يتمم حاله بهوإن كان غير قاصر يقيش الله تعالى لهمن يؤنسه من الربدين وهدا الأنس ليس فيه مبل بالوصف الأعم بلهو بالله ومن الله وفي الله. وروی عبدالله بن مسعودعن رسولااته صلى الله عليه وسايقال والتحايون في الله طي عمود مزياة وتهحراء فرأس السوسيمون

السادقين رفقا من الله

تعالى كان يقول أسألك الرفيق الأعلى (١)، فاذن إن فظر إلى مثمره فهو العلم وإن فظر إلى تمرته فالورع والنقوي ولاغني ماورد في فشائلهما حتى إنَّ العاقبة صارت موسومة بالتقوى محصوصة بها كما صار الحد مخصوصا بالله تعالى والصلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقال الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمنقين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله أجمعين وقد خصص الله تعالى التقوي بالاضافة إلى نقمه فقال تعالى ـ لن ينال الله لحومها ولادماؤها ولسكن يناله التقوى منكم \_ وإنما التقوى عبارة عن كف بتقتضى الحوف كما سبق والناك قال تعالى \_ إنْ أكرمكم عند أله أثمّا كم ... وقداك أوسى الله تمالى الأولين والآخرين بالتنوى فقال تمالى ... ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن انفوا الله \_ وقال عز وجل \_ وخافون إن كنتم مؤمنان \_ فأمر بالحوف وأوجبه وشرطه في الاعان فقالك لا يتصور أن ينفك مؤمن عن خوف وإن منف ويكون منف خوفه محسب ضف معرفته وإيماته وقال رسول الله على الله عليه وسلم في فضيلة التقوى ﴿ إِذَاجِم اللَّهُ الأُولِينَ وَالْآخَرِينَ لِيقَاتَ يُومُ مَعَلُومٌ فَاذَاهُمْ بِسُوتَ يَسْمُ أَتَّصَاهُمُ كما يسمع أدناهم فقول . يَاأَيُّها الناس إلى قد أنست لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا فأنستوا إلى اليوم إتماهي أعمالكم ترد عليكم . أيها الناس إنى قد جلت نسباو حلتم نسبافوضعتم نسي ورفسم نسبكم . قلت إن أكر سكم عند الله أثقاكم وأبيتم إلا أن تقولوا فلان بن فلان وفلان أغنى من فلان فاليوم أمنع تسيكم وأرفع فسي أين التقون فيرفع القوم لواء فيتبع القوم لواءهم إلى منازلهم فدخاون الحنة بنير حساب (٢٠) و وقال عليه الصلاة والسلام ورأس الحسكة عافة الله (٣) و وقال عليه السلاة والسلام لابن مسمود هإن أردت أن تلقاني فأكثر من الحوف بعدى (4) يهوقاله الفضيل : من خاف الله عله الحوف على كل خير ، وقال الشبلي رحمه الله : ماخفت الله يوما إلارأيت له بابا من الحكمة والمبرة مارأيته قط . وقال عبي بن معاذ :مامن مؤمن يعمل سيئة إلا ويلعقبها حسنتان خوف المقاب ورجاء المفو كثملب بين أسدين دوفي خبرموسي عليه الصلاة والسلام وأما الورعون فانه لابيق أحد إلاناقشته الحساب وفتشت عما في يدبه إلاالورعين فأى أستحى منهم وأجلهمأن أوقفهم الحساب والورع والتقوى أسام اهتقت من معان شرطها الحوف فانخلت عن الحوف لم تسميها الأسامي وكذلك ماورد في فشائل الذكر لا غنى وقد جمله الله تعالى منسو صابا لحائفان فقال سيذكر من فني \_ وقال تمالي \_ ولمن خاف مقام ربه جنتان \_ وقال صلى الله عليه وسلم وقال عزوجلوعزني (١) حديث لماخير في مرض موته كان يقول أسألك الرفيق الأطى متفق عليه من حديث عائشة قالمت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنائم غیر قدا نزل به ورأسه فی حجری غشی علیه ثم أفاق فأشخس بیصر. إلی سقف البیت ثم قال اللهم الرفيق الأطى ضلمت أنه لا يختارنا وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صميح الحديث (٧) حديث إذا جمر الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم ناداهم بسوت يسمعه أقساهم كايسمعه أدناهم فيقول بأأبها الناس إنى قد أنست إليكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا فأنستوا إلى البوم إنما هي أعمالكم ترد عليكم أبها الناس إنى جعلت نسبا الحديث الطبراني في الأوسط والحاكم في للستدرك يسند ضعيف والتعلى في التفسير مقتصرا على آخره إنى جعلت نسبا الحديث من حديث أبي هريرة (٣) حديث رأس الحكمة عنافة الله أبو بكربن لال الفقيه في مكارم الأخلاق والبيهق في الشعب وضعفه من حديث الن مسعود ورواه فيدلا الالتومين حديث عقبة من عامر ولا يسلم أيضا (ع) حديث إن أردت أن تلقائي فأكثر من الحوف بعدى قاله لامن مسعود لم أقف له على أصل.

ألف غرفة مشرفون على أهل الجنة ضي حسنهم لأهل الجنة كا تنبيء الشمس لأهل الدنيافيقول أهل الجنة انطلقوا منا تنظر إلى التحابين في الله عزوجل فاذا أشرفوا عليهم أمناء حسنهم لأهل الجنة كاتضى الشمس لأهل الدنيا عليهم ثياب حندس خضر مكتوب طي جياههم هؤلاء للتحابون في الله عز وجل ، وقال أبوإدريس الحولاني لهاد إن أحبك في الله قفال 4 أجر ثم أجر فاني حمت رسول الله سيل أأة عله وسل يقول وينصب لطائفة من الناس كراسي حول

العرش يوم القيامة وجوههم كالقمر ليلة السدر يفزم الناس ولا يفزعون وغخاف الناس ولايخافونوهم أولياءالهالذين لاخوف عليهم ولاهم عزنون فيسل من عؤلاء يارسول الله ١ ١٥٠ التحابون في الله عز وجل ، وروى عبادة ا بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويقول الأمعزوجل حقت عميتي للمتحابين في والتراورين في وللتباذلسين والتصادقسين في ۽ أخسيرنا الشيخ أبو الفتح عجد بن . عبد الباقي إجازة قال أنا أحمد بن الحسين

لاأجم على عبدى خوفين ولا أجم له أمنين فإن أمنني في الدنيا أخفته يوم الفيامةو إنخافني في الدنيا أمنته يوم القيامة (١) ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ من خاف الله تعالى غافه كل شيءومن خاف غيرالله خوفه الله من كل شيء (٢٦ ۾ وقال ﷺ ﴿ أَنْسُكُم عَقَلاَ شَدَكُمْ خَوَقَلْهُ تَعَالَى وَأَحْسَنَكُمْ فِهَا أَمْ اللَّهُ تَعَالَى به ونهى عنه نظرا (٣) ، وقال عي بن معاد رحمة الله عليهمسكين ال آدماو خاف الناركم الخاف الفقر دخل الجنة . وقال دو النون رحمه ألله تعالى من خاف الله تعالى داب قلمه واشتدلك حمه وصعراه ليه، وقال ذو النون أيضا ينبغي أن يكون الحوف أبلغ من الرجاء فاذاغك الرجاء تشوش القل. وكان أو الحسين الضرير يقول : علامة السمادة خوف الشقاوة لأن الحوف زمام بين الله تعالى وبين عبدمفاذاالقطع زمامه هلك مع الهالكين . وقيل ليحي بن معاذمن آمن الحلق غدافقال أشدهم خو فااليوم. وقال سهل رحه الله لاتجد الحوف حق تأكل الحلال. وقبل الحسن باأباسميد كيف نصنع تجالس أقواما غوفوننا حتى تحاد قاو منا تطعر فقال والله إنك إن تخالط أقد إما غير فو نك حتى مدركك أمن خراك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى يدركك الحوف. وقال أبو سلمان الداران يرحمه الله مافارق الحوف قلبا إلا خرب وقالت عائشة رضي الله عنها و قلت بارسول الله - اللهن با ته زما آته اوقاو سيو جلقه هو الرجل يسرق ويرثى قال لا ، بل الرجل يسوم ويعلى و يتسدق وغاف أن لا يقبل منه (1) و والتشديدات الواردة في الأمن من مكر الله وعدايه لاتحصر وكل ذلك ثناء على الحوف لأن مذمة الشيءثناء على صده الذي ينفه وصد الحوف الأمن كما أن صد الرجاء البأس وكا دلت مدمة الفنوط على فضياة الرجاء فكذلك تدل مذمة الأمن في فضية الحوف الضاد له بل تقول كل ماورد في فضل الرجاء فهو دليل على فشل الحُوف لأنهما متلازمان فان كل من رجا عبوبا قلا بد وأن يُحَاف فوته فان كان لا يُحاف فوته فهو إذا لاعبه فلا بكون بانتظاره راجا فالحوف والرجاء متلازمان يستحيل الشكاكأحدهما عن الآخر فيم يجوز أن يغلب أحدها على الآخروهامجتمان وبجوزان يشتفل القلب بأحدها ولا يلتفت إلى الآخر في الحال لفقلته عنه وهذا لأن من شرط الرجاء والحوف تطقهما بمنا هو مشكوك فيه إذ العاوم لابرجي ولا يخاف فاذن الحبوب الذي بجوز وجوده يجوز عدمه لامحالة فتقدير وجوده روح القلب وهو الرجاء وتقدير عدمه يوجع القلب وهوا لخوف والتقدير ان يتقابلان لاعالة إذا كان ذلك الأمر النتظر مشمكوكا فيه فم أحد طرفي الشك قد يترجم على الآخر يحضور بعض الأسباب ويسمى ذلك ظنا فيكون ذلك سبب غلبة أحدها على الآخر فاذا غلب على الظن وجودالحبوب قوى الرجاء وخنى الحوف بالاضافة إليه وكذا بالمكس وهلى كل حال فهما متلازمان ولذلك قال تصالى \_ ويدعو تنا رغبا ورهبا \_ وقال عزوجل \_ يدعون رجه خوفاوطمعا ـ ولذلك عبر العرب عن الحوف بالرجاء فقال تمالى \_ مالكم لا رجون أله وقارا \_ أىلا تخافون وكثير اماور دفي القرآن الرجاء يمنى (١) حديث لاأجم على عبدى خوفين ولا أجم له أمنين ابن حبان في صميحه والبيهتي في الشعب من

(١) حديث الاجمع على عبدى خوايان والا اجمع له ادنيل ابن حيان في صحيح والبيق في الشعيم بن المحيث أل حديث أبي هريزة وروله ابن الباراف في الرهدواريان إله لبنيل كتاب الحالة التوزين رواية المستوسلا المحيث من عاف أله خالة كل شيء المحالة المحيث من التواعد من عند منف حدا وروله ابن أبي الهذيا في كتاب الحالة به استاد صنيع من المحلك المحدث أبا ألف له على أصل ولم يصع في فشل المقال شيء (٣) حديث المحتمة المحيث المحيث المحدث المحيث المحتمد الرحاب مروري في المحدث المحدث المحيث المحتمد الرحاب مروري في المحدث المحدث عن المحدث عن المحدث المحدث عن المحدث عن المحدث المحدث عن المحدث المحد

الخوف وظك لتلازمهما إذعادة العرب التعيرعن التيء عما يلازمه بل أقول كل ماور دف فضل البكاءمن خشية الله فهو إظهار لفضيلة الحشية فإن البكاء تمرة الحشية نقدة الرسالي فليضحكوا قليلاو ليبكوا كثيراب وقال تمالى \_ يكونويزيد م خسوما ـ وقال عزوجل أفن هذا الحديث معبون وتسحكون والاتبكون وأتم سامدون \_ وقال ع الله و ما من عبد مؤمن تخرجمن عينيه معة وإن كانت مثل رأس العابسن خشية الله تمالى ثم تصعب شيئا من حروجيه إلاحر مه الله على النار (١٦) و وقال صلى الله عليه وسلم « إذا اقشمر قلب الؤمن من خشية الله تحانث عنه خطاياه كما يتدات من الشجرة ورقها (٢٢) ، وقال صلى الله عليه وسلم « لا ياج النار أحد بكي من خشية الله تعالى حق و داللان في الضرع (٢٠) ، وقال عقبة بن عاص « ما النجاة بإرسول الله قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك(١) ، وقالت ماتشارض الله عنها و قلت بارسول الله أيدخل أحد من أمتك الجنة بغير حساب قال فيرمن ذكر ذنو به فيكي (٥) ، وقال صلى الله عليه وسلر و مامن قطرة أحب إلى الله تعالى من قطرة دمع من خشية الفاتمالي أو قطرة دم أهريقت ف سبيل الله سبحانه وتعالى (٧٦ يه وقال صلى الله عليه وسلم واللهمارز تني عينين هطالتين تشفيان [١] بدروف السم قبل أن تصير السوع دماو الأضر اس جرا (٢٧) و قال يكي وسيمة يظليم الله وملاظل إلاظله وذكر منهم رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عناه (٨) وقال أو مكر الصدية رضي الله عنامن استطاع أن يكي فليك ومن لم يستطع فليتباك . وكان محمد بن النكدر رحمه الله إذا بكي هسم وجهه ولحيته بدموعه ويقول : بلغني أن النار لاتاً كلموضامسته الدموع. وقال عبدالله ين عمرو بن العاصي رضي الله عنهما ابكوا فان لم تبكوا قنباكوا فو الدى نفسى يدملو بعلم العلم أحدكم لصرع حتى ينقطع صوته وصلى حتى ينكسر صلبه وقال أبوسلبان الداراني رجه الأماض غرت عبن عاعما إلالم رهق وجه صاحبا قترولاذلة (١) حديث مامن مؤمن بخرج من عينه دمعة وإن كانت مثل رأس الدباب الحديث الطبراني والبهق في المتعب من حديث ابن مسمود بسنده في (٧) حديث إذا اقشمر جله للؤمن من خشية أله تحانت عنه ذنوبه الحديث الطبراني والبهق فيه من حديث المباس بسند ضعيف (٣) خديث لايلم النار عبد بكي من خشية الله الحديث الترمذي وقال حسن صحيح والنسائي وابن ماجه من حديث أي هريرة (ع) حديث قال عقية بن عامر ما النجاة بارسول الققال أمسك عليك لسانك الحديث تقدم (٥) حديث عائشة قلت يشخل الجنة أحد من أمتك بغير حساب قال نعم من ذكر ذنوبه فبكي لم أقفله على أصل (٩) حديث مامن قطرة أحب إلى الله من قطرة دمة من خشية الله الحديث الترمذي من حديث أن أمامة وقال حسن غريب وقد تقدم (٧) حديث اللهم ارزقني عنين هطالتين تشفيان بذروف الدمم الحديث الطبراني في الكبير وفي الدعاءوأ بونسه في الحلية من حديث ان عمر باسناد حسن ورواه الحسين للروزي في زياداته على الرهد والرقائق لائ البارك من رواية سالين عبدالله وسلادون ذكر اللهوذكر الدار قطني في العلل أن من قال فيه عن أيه وهم إنما هو عن سالم ن عبدالله مرسلاقال وسالمهذا بشبه أن يكون سالم بن عبد الله الحاربي وليس بابن عمر انتهى وما ذكره من أنه سالم الحارب هوالذي يدل عليه كالم البخاري في الناريخ ومسلم في الكني وابن أن حاتم عن أيدوأ في أحمد الحاكم فان الراوي له عن سالم عبد الله أبو سلمة وإنما ذكروا له رواية عن سالم الهاري والله أعلم، نم حكى أبن عساكر في تاريخه الحلاف في أن الدي يروى عن سالم الهاري أو سالم بن عبد الله بن عمر (٨) حديث سبمة يظلهم الله في ظله الحديث متفق عليه من حديث أنى هريرة وقد تقدم .

[1] قوله تشفيان بدروف السع الذي في الجامع الصغير تشفيان القاب بدروف السعم مني خشيتك اه.

أبوالقاسم عمرين جعمر اس محدين سلامقال أنا أبو اسحق إراهم بن اسعق الحربي قال حدثنا حماد عن عي أيّ سميد عن سميد ابن السيب أندسول لله صلى الله عليه وسلم قال و ألا أخركم غير من كثير من المبالة والمسدقة قالو اوماهم قال إصلاح ذات البعن واياكم والبغضة فاتها هي الحالقة پروماسناد إداهم الحرى عن عبيد الله بن عمر عن أن أسامة عن عبداله ابن الوليد عن عمران ابن رباح قال صمت

ابن خيرون قال أنا

أبو عبد الله أحمد بن

عبدالله الحاملي قال أنا

بوم القيامة فان سالمت دموعه أطفأ الله بأول قطرة منها محارا من النبران ولو أن رجلا بكي في أمة ماعذبت تلك الأمة . وقال أبو سلمان البكاء من الحوف والرجاء والطرب من الشوق. وقالكم الأحبار رض الله عنه والذي تنسي بيده لأن أبكي من خشية الله حق تسيل دموعي على وجنق أحد إلى من أن أنساق بجبل من ذهب . وقال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما لأن أدمم دمعة من خشية الله أحب إلى من أن أتسدق بألف دينار . وروى عن حنظة قال ﴿ كَنَا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا موعظة رقت لها القاوب وذرفت منها الميون وعرفناأشمنافرجعة إلى أهلى فدنت مني الرأة وجرى بيتنا من حديث الدنبا فنسيت ماكدا عليه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذنا في الدنيا ثم تذكرت ما كنا فيه فقلت في نفسي قدنافقت حيث تحول عني ماكنت فيه من الحُوف والرقة فخرجت وجعلت أنادى نافق حنظة فاستقبلني أبوبكر الصديق رضي الله عنه فقال كلا لم ينافق حنظة فدخلت على رسول الله صلى الله عليمه وسلم وأنا أقول نافق حنظة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كلا لم ينافق حنظلة فقلت بارسول الله كنا عندك فوعظتنا موعظة . وجات منها القاوب وذرفت منها العيون وعرفنا أنفسنا فرجت إلى أهلي فأخذنا في حديث الدنيا ونسيت ماكنا عندك عليه فقال صلى الله عليمه وسنم باحنظة لوأنكم كنتم أبدا على ثلك الحالة لصافحتكم اللائكة في الطرق وطي فراشكم ولكن باحنظة ساعة وساعة (١)، فاذن كل ماورد فى فضل الرجاء والبكاء وفضل التقوى والورع وفضل العلم ومذمة الأمن فيودلالة علىفضل الحوف لأن جملة ذلك متملقة به إمائملق السبب أوثماق للسبب .

( بيان أن الأفضل هو غلبة الحوف أوغلبة الرجاء أواعتدالهما )

اعل أن الأخبار في فضل الحوف والرجاء قد كثرت ورعما ينظر الناظر إلهما فيمتر معشك في أن الأفضل أبهما وقول القائل الخوف أفضل أم الرجاء سؤال فاسديشاهي قول القائل الخرافشل أمال الموحواله أن يقال الحبر أنضل للجائم والماء أفضل المطشان فان اجتمعا نظر إلى الأغلى فان كان الجوء أغلب فالحبر أفضل وإنكان العطش أغاب فالماء أقضل وإن استويا فهما متساويان وهذا لأنكل مايراد لقصود ففضله يظير بالاضافةإلى مقصوده لاإلى نفسه والحوف والرحاء دواآن بداوي سماالقاوب ففضلهما يحسب الداء للوجود فان كان الفالب على القلب داء الأمن من مكر الله تعالى والاغتراريه فالحوف أفضل وإن كان الأغلب هو البأس والتنوط من رحمة الله قالرحاء أفضل وكذلك إن كان الفالب على العبد للحسية فالحوف أفشل ويجوز أن يقال مطلقا لحوف أفضل على التأويل الدي يقال فيه الخبز أفضل من السكنجيين إذيهالج بالخبز مرض الجوع وبالسكنجيين مرض الصفراء ومرض الجوع أغلب وأكثر فالحاجة إلى الحبرَ أكثر فهو أفضل فبهذا الاعتبار غلبة الحوف أفضل لأن للعاصي والاغترار على الخلق أغلب وإن نظر إلى مطلع الخوف والرجاء فالرجاء أفشللأنه مستقىمن هر الرجمة ومستقى الخوف من عمر النشب ومن لاحظ من صفات الله تسالي ما يتمنى اللطف والرحمة كانت الحية عليه أغلب وليس وراء الحية مقام . وأما الخوف فستنده الالتفات إلى الصفات التي تفتض العنف فلاتعازجه الحبة تمازجها الرجاء . وهي الجلة أمار ادانس شغي أن يستميل فعالفظ الأصلح لالفظ الأفضل فتقول: أكثر الخلق الخوف لهم أصلحمن الرجاءوذلك لأجل غلبة العاصي. فأما التفيُّ الذي تراة ظاهر الاثم وباطنه وخفيه وجليه فالأصلُّم أن يعتدل خوفه ورجاؤ. واللك (١) حدث حنظلة كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا الحديث وفيه نافق حنظلة الحديث وفيه ولكن باحنظلة ساعة وساعة مسلم مخصرا.

أبامط يقول سمت أبا هريرة يقول الحر وفي الخبر محذير عن البغضة وهو أن مجفو المختلى الناس مقتا لهم وسوء ظن بهم وهذا خطأ وإنما يربد أن بخلو مقشسا لنفسه وعلما بما في تفسه من الآفات وحسدرا على تفسه من تفسه وعلى الخلق أن يعود عليم من شره فمن كانت خاوته بهذا الوصف لايدخل تحت حسلنا الوعيب والاشارة بالحالقة من أن النشة حالقة للدين الأنه نظر إلى الؤمنان والسلمان بعن القت . وأخرنا الشيخ أبو المتم باستاده إلى إراهيم

قبل لووزن خوف المؤمن ورجاؤ. لاعتدلا وروى أن عليا كرَّم الله وجهه قال لبعض وله. ياني، سنف الله شوفًا ترى أنك لوأتيته ، عسنات أعل الأرض لم يتقبلها منك وادِج الله رجاء ترى أنك لوأتيته بسيئات أهل الأرض غفرها لك واذلك قال عمر رضي الله عنالو تودي لدخل الناركل الناس إلارجلا واحدا لرجوت أن أكون أناذلك الرجل ولونودى ليدخل الجنة كإ الناس إلارجلاواحدا لحشيت أن أكون أنا ذلك الرجل وهذا عبارة عن غاية الحوف والرجاء واعتدالهما مع الغلبة والاستبلاء ولكن على سبيل التقاوم والتساوى الثل عمر رضي الله عنه ينبغي أن يستوى خوفه ورجاؤه فأما الساسي إذا ظن أنه الرجل الذي استئني من الدين أمروا بدخول النار كان ذلك دليلاطي اغتراره . قان قلت مثل عمر رضي الله عنه لاينبغي أن يتساوي خوفه ورجاؤه بل ينبغي أن يغلب رجاؤه كما سبق في أوَّل كتاب الرجاء وأن قوَّته بنبغي أن تـكون عسب قو أأسبابه كامثل بالزرع والبلر ومعاوم أن من بث البلر الصحيح في أرض ثفية وواظب على تعهدهاوجاء شروط الزراعة جمعها غلب على قلبه رجاء الادراك ولم يكن خوفه مساويا لرجائه فهكذا ينبغي أن تكون أحوال للتقين . فاعلم أن من يأخذ للمارف من الألفاظ والأمثلة يكثر زلله وذلك وإن أوردناهمثالافليس بشاهي ماعن فيه من كل وجه لأن سب غلبة الرجاء العلم الحاصل بالتجربة إذ علم بالتجربة صمة الأرض وهاؤها وحة البذر وحمة الهواء وقلة السواعق للهلكة في تلك البقاع وغيرهاواتماسال مسألتنا بنر لم يجرب جنسه وقد بث في أرض غربية لم يعدها الزادع ولم يختبرها وهي في بلادليس مدرى أتكثر السواعق فيها أم لالمثل هذا الزارع وإن أدى كنه مجهوده وجاء بكل مقدورة فلايفلب رجاؤه طي خوفه والبذر في مسألتناهوالإعان وتمروط صندقيقة والأرض القلب وخفايا خيثه وصفائه من الشرك الحُني والنفاق والرياء وخفايا الأخلاق فيه غامضة والآفات هي الشهوات وزخار ف الدنيا والثفات القلب إليها في مستقبل الزمان وإن سلم في الحال وذلك ممالا يتحقق ولا يعرف التجر بة إذقد يعرض من الأسباب ما لايطاق عزالته ولم يجرب مثلموالصواعق هيأهوالسكرات للوت واضطراب الاعتقاد عنده وذلك تمالم بجرب مثله ثم الحصاد والادراك عند النصرف من القيامة إلى الجنةوذلك لم عِرب فمن عرف حقائق هذه الأمور فان كان ضيف القلب جيانا في نفسه غلب خوفه في رجاله الاعالة كما سبحكي في أحوال الحائض من الصحابة والتابسين وإن كان قوى القلب ثابت الجأش تام المرفة استوى خوفه ورجاؤه فأما أن يغلب رجاؤه فلاولقد كان عمر رضي الله عنه يبالغ في تفتيش قلبه حتى كان يسأل حديفة رضي الله عنه أنه هل بعرف به من آثار النفاق شيئا إذ كان قد خصه رسول الله علي بعلم للنافقين (١) فمن ذا الذي يقدر على تطمير قليممن خفاياالنفاق والشرك الحفي وإن اعتقد تقاء قلبه عن ذلك فمن أبن بأمن مكر الله تعالى بتلبيس حاله عليه وإخفاء عبيه عنهوإن وثق به فمن أين بثق يقائه على ذلك إلى تمام حسن الحاتمة وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة خمسين سنة حتى لابيتي بيسه وبين الجنة إلاشبر ٣٠٠) ، وفي رواية والاقدر فواق (١) حديث إن حديمة كان خصه رسول الله صلى الله عليــه وسلم بعلم المنافقين مسلم من حديث حدمة في أصحابي النا عشر منافقا تمامه لايدخاون الجنسة حتى يلبع الجلل في سم الحياط الحديث (٧) حديث إن الرجل ليممل بعمل أهل الجنة خمسين سنة حتى لايتي بينه وبين الجنة إلاشبر وفي رواية إلاقدر فواق ناقة الحديث مسامن حديث أفيحريرة إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بسمل أهل البنة ثم يختم له بعمل أهل النار والبرار والطيراني في الأوسط سبعين سنة وإسناده حسن والشيخين فأثناء حديث لابن مسعود إن أحدكم ليممل بسل أهل الجنة حق ما يكون بينه وبينها إلاذراع الحديث

الحربي قال حدثنا ينقوب بن إيراهيم قال حدثنا أبو عاصم عن ثور عن خالدين ممدان قال إن أله تعالى ملكا نعسقه مين نار وتصفه مين علج وإن من دعاته اللهم فكما ألفت بين هذا الثلج وهذه النار فلاالثلم يطفى الثار ولاالنار تذيب الثلم ألف بان قاوب عبادك السالحين وكيف لاتتألف قاوب الصالحين وقد وجدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقته المزيز بقاب قوسان فيوقت لايسعه فيه شي° الطف حال السالمين وجدم في ظك للقام المسرر

بمقدار خاطر مختلج في القلب عند الوث فيقتضي خاتمة السوء فكيف يؤمن ذلك فاندأ أصَّى فايات المؤمن إن يعتدل خوقه ورجاؤه وغلبة الرجاءف فالسالناس تكون مستندة للاغترار وفلة المرفة وأللك

جم الله تعالى بينهما في وصف من أثني علم، فقال تعالى \_ بدعو زير مهم خو فاوطمعا ـ و قال عزوجل \_ ويدعوننا رغبا ورهبا \_ وأمن مثل عمر وض الله عنه فالخلق الوجودون في هذا الزمان كليم الأصلح لهم غلبة الحوف بشرط أن لاغرجهم إلى الناس وترك الممل وقطم الطعم من للفقرة فكون خاك سيا التكاسل عن العمل وداعا إلى الاتهماك في الماصي قان ذلك قنو طولس غوف إنما الحوف هو الذي عث على العمل ويكدر جميع الشهوات ونرعج القلب عن الركون إلى الدنياويدعوه إلى التجافى عن دار الغرور فهو الحوف الحمود دون حديث النفس الدى لا يؤثر ق الكفوا لحث ودون اليأس الوجب للقنوط وقد قال عمى من معاذ من عبد الله تعالى بمحض الحوف غرق في محار الأفكار ومن عبده بمحض الرجاء تاه في مفازة الاغترار ومن عبده والحوف والرجاء استقام في محجة الادكار . وقال مكحول الدمشق من عبد الله بالحوف فهو حروري ومن عبده بالرجاه فهومرجي ومن عبده بالحبة فهوزنديق ومن عدد ما قوف والرجاء والهبة فيه موحد فاذن لامد من الجعربان هذه الأموروغابة الحوف هو الأصلم ولكن قبل الاشراف على للوت أما عند اللوث فالأصلح علَّة الرجاء وحسن الظن لأن الحوف جار عجرى السوط الباعث في العمل وقد القضى وقت العمل فالشرف على الوت لا يقدر على العمل ثم لايطيق أسباب الحوف فان ذلك يقطم نياط قلبه ويمين هلى تسجيل موته وأماروح الرجاءفانه يقوى قلبه ويحبب إليه ربه الذي إليه رجاؤه ولا ينبغي أن خارق أحداله نيا إلاعبالله تعالى ليكون عبالقاء الله تعالى فان من أحب لقاء الله تعالى أحب الله لقاءه والرجاءتقار نعالهبنشن ارتجي كرمه فهو محبوب والقصود من العلوم والأعمال كليا معرفة الله تعالى حتى تثمر للمرفة المحبة فانالصير إليه والقدوم بالموت عليه ومن قدم على محبوبه عظم سروره بقدر محبته ومن فارق محبوبه اشتدت محته وعلمابه فمهما كان القلب الفالب عليه عند للوت حب الأهل والوقد والسال والسكن والمقار والرفقاء والأصحاب فهذا رجل عابه كليا في الدنيا فالدنيا جنته إذ الجنة عبارة عن البقمة الجامعة لجمع الحاب الدوته خروج من الحنة وحياولة هنه ومن مابشتهه ولا مخن حال من محال بينه وبين مايشتهه فاذالمكن أمحبوب سوى الله تمالي وسوى ذكره ومعرفته والفكر فيه والدنيا وعلائقها شاغلةله عن الحبوب فالدنيا إذن سبنه لأن السجن عبارة عن البقمة السانمة المحبوس عن الاستروام إلى محابه أو تهقدوم طي محبوبه وخلاص من السجن ولا غخ حال من أفلت من السجن وخلى بينه وبين محبوبه بلامانع ولامكدر فهذا أول مايلقاه كل من فارق الدنيا عقيب موته من الثواب والعقاب فضلا عما أعده الله لساده السالمين بما لم تره عين ولم تسمعه أذن ولا خطر على قلب بشروفضلا عماأعده أنه تعالى الذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة ورضوا بها واطمأنوا إليها من الأنكالوالسلاسلوالأغلالوضروب الحزى عول مست عدالله والنكال فنسأل الله تعالى أن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين ولا مطمع في إجابة هذا اللحاء إلا باكتساب حد الله تعالى ولا سبيل إليه إلا باخراج حبيفير معن القلب وقطع العلائق عن كل ماسوى الله تمالي من جاء ومال ووطن فالأولى أن تدعو بما دعا به بيناطي الله عليه وسلم إذقال والليمارز قي حبك وحب من أحبك وحب مايقربني إلى حبك واجعل حبك أحب إلى من الما البارد(١) ووالفرض

> ليس فيه تقدير زمن العمل بخمسين سنة ولا ذكر شبر ولا فواتى ناقة (١) حديث اللهم ارزقني حبك وحب من أحبك الحديث الترمذي من حديث معاذ ونقدم في الأذ كار والدعوات.

وقال السيلام علينا وعلى عبادافهاالمالحين فهم مجتمعون وإن كأنوا متفسرقين وصعبتهم لازمسة وعزعتهم في التواصل في الدنيا والآخسرة جازمة . وعن عمر من الحطاب رضى المتمعنه لو أن رجلاصام اليار وقام الليل وتعسدق وجاهد ولم محت في الله ولم ينش فيه مانقعه ذلك . أخبرنا رضى الدين أحمد بن احمل في بوسف إجازة إناريكن معاعا قال أنا أبو للظفر عن والد أبي القاسم التشبري قال ممعت أما عبدالوحيزالساس أن غلبة الرجاء عند للوت أسلح لأنه أجلب للصحبة وغلبة الحوف قبل للوت أسلح لأنه أحرق التار المنابع المنابع والمنابع المنابع والمنابع المنابع والمنابع المنابع والمنابع المنابع والمنابع والمنابع المنابع والمنابع وا

اعم أن ماذكرتاه في دواء السبر وشرحناه في كتابالسبروالشكرهوكاف في هذاالغرض لأن السد لايمكن إلا بمد حصول الحوف والرجاء لأن أول مقامات الديناليقينالذي هوعبارة عز قوةالاعمان بالله تعالى وباليوم الآخر والجنة والنار وهذا اليقين بالضرورة بهيسج الخوف من النار والرجاءالجنة والرجاء والحوف يقويان على الصبر قان الجنةقدحضت بالمكار وفلايسيرعلى محملها إلابقوة الرجاءوالنار قد حفت بالشهوات فلا يصبر على قلمها إلا بقوة الحوف ولذلك قال على كرم الله وجهامين اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات ومن أهفق من النار رجع عن الحرمات ثم يؤدى مقام الصبر المستفادمن الخوف والرجاء إلى مقام المجاهدة والتجرد لذكر الله تعالى والفكر فيه على الدولم ويؤدى دوام الذكر إلى الأنس ودوام الفكر إلى كال للسرفة ويؤدى كالالمسرفةوالأنس إلى الهبة ويتبعها مقام الرشا والتوكل وسائر القامات فهذا هو الترتيب في ساوك منازل الدين وليس بعد أصل القين مقام سوى الخوف والرجاء ولا بشدحا مقام سوى الصير وبهالحباهدةوالتجردة ظاهراو باطناولامقام بسدالحباهدتلن فتسم له الطريق إلا الحداية والمعرفة ولا مقام بعد المعرفة إلا الحية والأنس ومن ضرورةالحيةالرصابغمل الهيوب والثقة بعنايته وهو التوكل فاذن فبإذكر نامنى علاجالصبركفا يتولكنا غردالمخوف بكلام عملي فقول : الغوف يحسل بطريمين مختلفين أحدهمأ لهي من الآخر، ومثاله أن السي إذا كان في بيت فدخل عليه سبع أو حية ربحا كان لا غاف وربحا مد اليد إلى الحية ليأخذها ويلب مهاول كن إذا كان منه أبوه وهو عاقل خلف من الحية وهرب منها فاذا فظر النسي إلى أبيه وهو تُرتَّمُدفر السهو عتال في الهرب منها قام ممه وغلب عليه المخوف وواقفه في الهرب فخوف الأب عن بسيرةومعرفة بصفةالحية وحمها وخاصيتها وسطوة السبع وبطشهوقاة مبالاته وأماخوف الابن فاعسانه بمجر دالتقليدلأنه محسن الظن بأيه وبع أنه لإيخاف إلا من سبب يخوف في نفسه فيطر أن السبع يخوف ولا يعرف وجهاوإذا عرفت هذا الثال فاعلم أن الخوف من الله تعالى طي مقامين أحدهم الخوف من عذا به والثاني الخوف منه فأما النوف منه فهو شوف العلاء وأزباب القاوب العارفين من صفاته المنتفى الحبية والنوف والملز المطلمين على سر قوله تعالى ــ ويحدركم الله تنسه ــ وقوله عز وجل ـــاثقو اللهـحق:ثقاتهـــوأماالأول فهو خوف عموم الخلق وهو حاصل بأصل الاعسان بالجنةوالناروكونهماجزاء يزطىالطاعةوالمصية وضغه بسبب التفلقوسب ضغسالا يمسان وإنما تزول النفلة بالتذكير والوعظ وملازمة الفسكر فيأهوال

(١) حديث لا يموتن أحدكم إلا وهو محسن الظن ربه مسلم من حديث جابر وقد تقدم .

ابن العسل يفسول سبعت أبا بحكر التلساني يقول اصبوا مع الله قان لم تطيقوا فاصحبوا معمن يصحب مع الله لتوصلكوركة صحبتهم إلى صحبة الله. وأخبرنا شيخناضياء الدين أبو النجيب إجازة قال أنا عمر ان أحسدالمفار النيسا بورى إجازة فال أنا أبو بكر أحمد بن خلف قال أنا أبو عبد الرحمن السلى قال جمت أبا أسر الأسفهاني بقول مست أبا جغر الحدادقول حست على بن سيل يقسول : الأنس بالله تعالى أن تستوحص من الخلق إلامن أهل

يوم القيامة وأصناف العذاب في الآخرة وتزول أيضابالنظر إلى الحائفين ومجالستيه ومشاهدة أحوالهم فان فاتت للشاهدة فالساع لا غلو عن تأثير وأمالئان وهو الأعلى فأن يكون الله هو الحوف أعنى أن غاف المد الحجاب عنه ومرجو القرب منه . قال ذو النون رحمه الله تمالي خوف النارعندخوف الفراق كقطرة قطرت في محرلجي وهذه خشبة العاماء حيث قال تعالى \_ إتما مخشي الله من عباده العاما ــ ولمموم للؤمنان أبضاحظ منهذما فشيةولكن هوعجر دالتقلدا ضاهي خوف الصيمن الحية تقليدا لأيه وذلك لايستند إلى صيرة فلاجرم يضعف ويزول على قرب حتى إن العبي رعايري العزميقدم على أخدا لحية فينظر إليه ويغتربه فيتجرأ على أخذها تقليداله كما احترزمن أخلها تقليدا لأيه والخالد التقليدية صميفة في الغالب إلاإذا قويت عشاهدة أسبابها التركدة لها على الدوام وبالمواظبة على منتضاها في تمكتبر الطاعات واجتناب للعاصي مدة طويلة على الاستمرار فاذن من ارتق إلى ذروة المرفة وعرف الله تعالى خافه بالضرورة فلاعتاج إلى علاج لجلب الحوف كما أن من عرف السبع ورأى نفسه واقعا في مخالبه لاعتاج إلى علاج لجلب الحوف إلى قلبه بل يخافه بالضرورة شاءأم أ ل واأملك أوحى الله تعالى إلى داود عليه الصلاة والسلام خفى كا تخاف السبع الشارى ولاحية جلب في الحوف من السبع الضارى الامعرفة السبع ومعرفة الوقوع في عالبه فلاعتاج إلى حيلة سواء فن عرف المنال عرف أنه يغمل مايشاء ولايبالي ويحكم مايريد ولايخاف قرَّب لللانسكة من غير وسيلة سابَّة وأبعد إبليس من غير جريمة سالفة بل مفته ماترجه قوله تعالى هؤلاء في الجنةولاأبالي وهؤلاء في النارولا أبالي وإن خطر ينالك أنه لايعاقب إلاعلى مصية ولايثيب إلاعلى طاعة فتأمل أنه لميمدللطيع بأسباب الطاعة حتى يطبيع شاءاًم أبي ولم يمد العاصي بدواعي للنصيه حتى يعمي شاء أماً ي فانهم ما خلق النخلة والشهوة والقدرة على قضاء الشهوة كان الفعل واضاجا بالضرورة فان كان أ بعده لأنه عصاه فلم حمله على العصية هل ذلك لمصية سابقة حتى يتسلسل إلى غير "بهاية أوقف لامحالة في أو اللاعلة له سرجهة المبد بل تشي عليه في الأزل وعن هذا المني عبر صلى الله عليه وسلم إذقالـ﴿ احتَجَادَمُومُوسَي عَلَمُمَا الصلاة والسلام عند رجما فحج آدم موسى عليه السلام قال موسى أنت آدم الذي خلقك الله يبدء ونفع قبك من روحه وأسجدتك ملاقسكته وأسكنك جنه ثم أهبطت الناس مخطيئتك إلى الأرض فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فهاتبيان كلرشي وقربك بجيافيكم وحدث الله كتب التوراة قبل أن أخلق قال موسى بأربعين عاما قالدام فهل وجدت فها وعصى آدم ريه فغوى قال ثم قال التناومني على أن عملت عملاكتبه الله على قبل أن أعمله وقبل أن غلقني بأربين سنة قال صلى الله عليه وسلم فيم آدم موسى (١) فن عرف السبب في هذا الأمر معرفة صادرة عن نور الهداية فهو من خسوص المارفين الطلمين علىسر القدرومن معمهدافاكمن به وصدق بمجرد السماع فهو من عموم للؤمنين وبحصل لكلواحدمن الفريقين خوف فان كل عبد فهو واقع في قبضة القدرة وقوع العبي الضعيف في عنالب السبعوالسبع قدينفل الانفاق فيخليه وقد يهجم عليه فيفترسه وذلك محسب مايتفق وأدلك الانفاق أسباب مرتبة بمدر معاومولكن إذاأضيف إلى من لايمرة مي الفاقا وإن أضيف إلى علم التماع وأن يسمى الفاقاو الواقع ف عالب السيع لوكمات معرفته لكان لايخاف السبع لأن السبع مسخر إن سلط عليه الجوع اقترس وان سلط عليه النفاة خلى وترك فاتما غاف خالق السبع وخالق صفاته فلست أقول مثال الخوفسن الدتمالي الحوفسن السبع (١) حديث احتج آدم وموسى عند ربهما فج آدم موسى الحديث مسلم من حديث أبي هربرة وهو متفق عليه بألفاظ أخر .

ولاية الله فإن الأفى بأهل ولاية الله هو الأنس بالله . وقد نبه القائل نظماعلى حقيقة جامعة لمائى السجة والحثوة وفائد جماوما معلم فيما بقوله : وحدة الانسان خير من جليس السوء

عنده

وجلس الضير خير من مود الدو وعده الرابع الرابع وعده والمستود في أداء والأخوة في المثان المالية المثان المالية المثان المثان المثان المثان المثان المثان المثان في والدامل وتواموا بالمق وتواموا بالمق وتلاموا بالمقة م

بل إذا كشف العطاء علم أن الحوف من السبع هو عين الخوف من الله تعالى لأن المهلك بواسطة السبع هو الله . فاعلم أن سباع الآخرة مثل سباع الدنيا وأن الله تعالى خلق أسباب العذاب وأسباب الثواب وخلق لكلُّ واحد أهلا يسوقه القدر النفرَّع عن القضاء الجزم الأزلى إلى ماخلق له فلق الجنة وخلق لها أهلا سخروا لأسبامها شاءوا أم أبواً ، وخلق النار وخلق لها أهلا سخروا لأسامها شاءوا أم أبوا قلايري أحد نفسه في ملتطم أمواج الفدر إلاغلبه الخوف بالضرورة، فهذم مخاوف السارفين بسر القدر فمن تعدبه القصور عن الارتفاع إلى مقام الاستبصار فسبيله أن يعالج نفسه بمهاء الأخبار والآثار فيطالع أحوال الخائمين العارفين وأقوالهم وينسب عقولهم ومناصبهم إلى مناصب الراجين الفرورين فلايتصارى في أن الاقتداء بهم أوني لأنهمالاً نبياءوالأولياءوالماء. وأما الآمنون فهم القراعنة والجمال والأغبياء . أمارسولنا صلى الله عليه وسلم فهو سيد الأوَّ لين والآخرين (١) وكان أشد الناس خوفا (٢٦ حتى روى أنه كان يسلى على طفل ، ففي رواية أنه مجمر في دعائه نقبال واللهم قه عذاب الفبر وعذاب النار (٣) و وفي رواية ثانية وأنه سم قائلا يقول هنيئا لك عسفور من عصافير الجنة فنضب وقال ماينريك أنه كذلك والله إنى رسول الله وماأدري مايسنع بي إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا لايزاد فيهم ولاينقس منهم (٤) وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال خلك أيضًا على جنازة عبَّان بن مظمون وكان من الباجرين الأوَّ لهن الماقال أم سلمة هندالك الحنة فكانت تقول أم سلمة بعد ذلك والله لاأزكى أحدا بعد عبَّان (٥) وقال محمد بن خولة الحنفية والله لأأزكي أحدا غير رسول اقه صلى الله عليه وسلم ولاأبى الذى وقدنى قال فتارت الشيعة عليه فأخذ يذكر من فضائل على ومناقبه ، وروى في حديث آخر وعن رجل من أهل الصفة استشهد فقالت أمه هنيئًا لك عصفور من عصافير الجنة هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلرو تتلت في سبيل الله فقال صلى الله عليه وسلم : ومايدريك المله كان يتسكلم بما لاينفعه ويمنع مالايتمر. (٧) يه وفي حديث آخر وأنه دخل صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه وهو عليل فسمع امرأة تقول هنيثا (١) حديث كان سيد الأولين والآخرين مسلم من حديث أني هويرةأناسيدواد آدمولا فرالحديث (٧) حديث كان أشد الناس خوفا نفدم قبل هذا نحمسة وعشرين حديثًا قوله والله إنى لأخشاكله وقوله والله إلى لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية (٣) حديث إنه كان يسلى على طفل فسمع في دعاته يقول اللهم قه عذاب النبر وعذاب النار الطبراني في الأوسط من حديث أنس أن الني صلى الله عليه وسلم صلى على صي أوصيبة وقال لوكان أحد نجا من ضمة القبر لنجا هذا السي واختلف في إسناده فرواه في السَّكبير من حديث أن أيوب أن صبيا دفن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوأفلت أحد من ضمة الله بر لأقلت هذا السي (ع) حديث إنه صمع قائلة تقول لطفل مات هنيئاتك عصفور من عصافير الجنة فغضب وقال مايدريك الحديث مسلم من حديث عائشة قالت توفي صي فقلت طوبي له عسفور من عسافير الجنة الحديث وليس فيه فنضبُ وقد تقدم (٥) حديث لما توفى عبَّان بن مظمون قالت أم سلمة هنيئا لك الجنة الحديث البخاري من حديث أمالملاء الأنصارية وهيالقائلة رحمة الله عليك أبالسام فشهادتي عليك لقد أكرمك الله قال وما يدريك الحديث ، وورد أن الق قال ذلك أم خارجة بن زيد ولم أجد فيه ذكر أم سلمة (٦) حديث إن رجلا من أهل السفه استشهد فقالت أمه هنيئا له محفور من عصافير الجنة الحديث أبويعلى من حديث أنس يستدضيف بلفظ إن أمه قالت هنيئًا لك يابني الجنَّة ورواء البيهق في الشعب إلاأنه قال تقالت أمه هنيئًا لك الشهادة وهو عند الترمذي إلاأنه قال إن رجلا قال له أبشر بالعنة وقدتمهم في نمال أل والبخل مع اختلاف.

رسول الله صلى الله عليه وسلم سأشداءطي الكفار رحماء يبتهي وكل هذه الأيات تنده من الله تعالى العباد عملي آداب حقوق المحبةأن اختارهية أوأخوة فأدبه في أول ظك أن يسلم تفسه وصاحه إلى الله تمالي بالسئة واأدعاء والتضرع ويسأل البركة في الصحبة فانه خِتْم على قسه بِلْكُ إمابا بامن أبو اب العنة وإمايا ما من أبو اسالتان فان كان الله تسالي يفتعم ينهما خبرافهو باب من أبواب الجنة قال الله تمالي\_ الأخلاء يومثذ بضيم ليمش عدو إلاالتقين وقيل فقال وما يدرك لعل فلانا كان يتكلم بمالا يعنيه ويبغل عا لايغنيه (١) ﴾ وكيف لاغاف للؤمنون

كلهم وهو صلى الله عليه وسلم يقول ﴿ هيبتني هود وأخواتها (٢٠) ﴾ سورة الواقعة وإذا الشمس كورت وعم يتساءلون تقال العلماء لعل ذلك لما في سورة هود من الإبعاد كقوله تعالى \_ ألابعدا لعاد قوم هود ـ ألا بعدا لمُتود ـ ألا بعدا لمدين كما بعدت عُود ـ مع على ملى الله عليه وسلم بأخاوشاء الله ما أشركوا إذ لو هاء لآل كل نفس هداها ، وفي سورة الواقعة .. ليس لو قسّها كاذبة ، خافضة رافعة .. أى جف القلم عا هو كائن وتحت السابقة حتى نزلت الوافعة إماخافضة قوما كانوامر فوعان في الدنيا وإما رافعة قوما كانوا مخوضين في الدنياء وفيسورة التكور أهو الدوم القيامة وانكشاف الحاتمة وهو قوله تعالى \_ وإذا الجحم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت \_ وفي عم يتساءلون \_ يوم ينظر الرء ماقدست يداه \_ الآية ، وقوله تمالي \_ لايتكلمون إلامن أذن له الرحمن وقال صوابا \_ والقرآن من أوله إلى آخره مخاوف لمن قرأه بندير ولو لم مكنزفه إلاقه له تسالي وإنى لنفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهندي \_ لسكان كافيا إذ علق النفرة على أربعة شروط يسحز العبد عن آحادها ، وأشد منه قوله تعالى .. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فسي أن يكون من الفلحين .. وقوله تعالى .. ليسأل السادقين عن صدقهم .. وقوله تعالى .. سنفرغ ليم أيه التقالان .. وقوله عز وجل \_ أفأمنوا مكر الله \_ الآية وقوله \_ وكذلك أخذ ربك إذا أخذالقرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد \_ وقوله تعالى \_ يوم تحشر الثقين إلى الرحمن وفدا الآيتين وقوله تعالى وإنسنكم إلا واردها - الآية وقوله - اعماوا ماشتم - الآية وقوله مم كان ريد حرث الآخرة زداه في حرثه ... الآية وقوله .. فين يعمل مثقال ذرة خيرا يره .. الآيتان وقوله تمالى .. وقدمنا إلى ماعماوامن عمل. الآية وكذاك قوله تمالى \_ والحمر إن الإنسان لفي خسر \_إلى آخر السورة فيذه أربعاشر وطالخلاص من الحسران وإنما كان خوف الأنبياء مع ما فاض عليهم من النم لأنهم لم يأمنوا مكراأة تعالى ولا بأمن مكر الله إلا القوم الحاسرون - حتى روى أن التيوجر بل عليهماالصلاتوالسلام بكياخوفامن الله تعالى فأوحى الله إليهما لم تبكيان وقد أمنتكما تقالا ومن بأمن مكرك(٢٠)وكأنهماإذعاماأن الله هو علام النيوب وأنه لاوقوف لهما على ثاية الأمور لم يأمنا أن يكون قوله قدأمنتكما ابتلاء وامتحانالهما ومكرا مهما حق إن سكن خو فهماظهر أتهماقد أمناس المكر وماوقيا بقولهما كاأن إراهم الله لماوض في المتحنيق قال حسى الله وكانت هذه من الدعوات العظام فامتحن وعورض مجريل في الهواءحتي قال ألك حاجة فقال أما إليك فلا فكان ذلك وقاء مِحقيقة قوله حسى الله فأخبر الله تعالى عنافقال \_ وإبراهم الدى وفي ... أي عوج قول حسى الله وعثل هذا أخر عن موسى الله عيث الـ إننا نخاف أن يُمرط علينا أو أن يطنى قال لاتخافا إنني معكما أصم وأرى ــ ومع هذا لما ألقي السحرة سحرهم أوجس موسى في نفسه خيفة إذ لم يأمن مكر الله والتبس الأمر عليه حتى جدد عليه الأمن وقيل 4 ــ لاتخف إنك أنت الأملى ــ ولما منعفت هوكة المسلمين يوم بدر قال صلى الله عليه وسلم (١) حديث دخل على بعض أصحابه وهو عليل فسمم امرأة تقول هنيثا له الجنة الحديث تقدم أيضا (٢) حديث شيبتني هود وأخواتها الحديث الترمذي وحسنه والحاكم وصحعه من حديث ابن عياس وهو في التبائل من حديث أبي جعيفة وقد تفدم في كتاب الساع (٣) حديث أنه وجريل صلى الله

> عليهما وسلم بكيا خُوفًا من الله عز وجل فأوحى الله إليهما لم تبكَّيان الحديث ابن شاهين في شرح السنة من حديث عمر ورويناه في مجلس من أمالي أي سعيد النقاش يسند ضعيف .

إن أحدالأخو بن في الله تسالى يقال له ادخل الجنــة فيسأل عن مترل أخه فان كان دونه لم يدخل الجنــة حتى يعطى أخوه مثل مرة . قان قبل 4 4 يكن يسمل مثل عملك فيقول إنى كنتأعمل لى وله قبطي جيم مايسأل لأخيه ويرفع ورفع أخسوه إلى درجته وإن قدم الله تدالى عليما بالصحية شرا فيو باب من أنواب التار . قال الله تمالي ــ ويوم يس الظالم على بديه يقول باليتني أنخسات مع الرسول سدلا باوطنى لتني في أخذ قلانا خليلا. وإن كانت الآية

وردت في قسسة مشهورة ولحكن الله تعالى نبه بذلك عباده على الحذر من كل خليل يقطع عن الله واختبار الصحبة والأخوة اتفاقامه غر نبة في ذلك وتثبت في أول الأمرشأن أرباب النفاة الجاهلين بالنيات والمقاصد والمنافع والمضار . وقد قال عبدالله بن عباس رض الله عندما في كلام له وهل يفسد الناس إلا الناس، فالقساد بالمسحبة متوقع والسسلاح متوقع ومأ هذا سبيله كيف لاعدر في أوله وعمكم الأم فيسه مكثرة اللحأ إلى الله تعالى وصدق الاختيار

( اللهم إن تهلك هذه النصابة لم يبق على وجه الأرض أحد يسدك (١) » فقال أبو بكر رضى الله تعالى عنه دع عنك مناشدتك ربك فانه واف لك بما وعملك فكان مقام الصديق رضي الله عنه مقام الثقة وعد الله ، وكان مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام الحوف من مكر الله وهو أتم لأنه لايصدر إلا عن كمال المرفة بأسرار الله تعالى وخفايا أضاله ومعانى صفاته التيرسرعن بعض مابصدر عنها بالمكر وما لأحد من الشر الوقوف على كنه صفات الله تعالى ، ومن عرف حقيقة للعرفة وقصور معرفته عن الاحاطة بكنه الأمور عظم خوفه لامحالة وأداك قال السيح صلى الله على وسلم لما قبل 4 ـ أأنت قلت للناس أتخذوني وأي إلهين من دون الله قال سبحانك مايكون لي أنأقولُ ماليس لي عمق إن كنت قلته ققد عامته تعلم مافي نفسي ولا أعلم مافي نفسك ــ وقال ــ إن تعذبهم فانهم عبادك وإن تنفر لهم .. الآية . فوض الأمر إلى الشيئة وأخرج نفسه بالكلية من البين المله بأنه ليس له من الأمر شيء وأن الأمور مرتبطة بالشيئة ارتباطا غرج عن حد المقولات والتَّالُوفات فلا يمكن الحكم عليها بقياس ولا حدس ولا حسبان فضلا عن التحقيق والاستيقان وهذا هو الذي قطع قاوب المارفين ، إذ الطامة الكبرى هي ارتباط أحمك عشيئة من لايبالي بك إن أهلكك قد أهلك أمثالك عمن لا يحصى ولم يزل في الدنيا يعذبهم بأنواع الآلام والأمراض و عرض مع ذلك قاويهم بالكفر والنفاق ثم يخسك المقاب عليه أبد الآباد ثم يخبر عنه ويقول \_ ولو شأنا لأتيناكل نحس هداها ولكن حق القول مني لأملان جينم من ألجنة والناس أحجمين \_ وقال تعالى .. وعت كلة ربك لأملان جهم .. الآية فكيف لا يخاف ماحق من القول في الأزلولا يطمع ف تداركه ولو كان الأمر أنفا لكانت الأطماع عند إلى حيلة فيه ولكن ليس إلاالتسليم فيهواستقراء خني السابقة من جلى الأسباب الظاهرة على القلب والجوارح أمن يسرت 4 أسباب الشر وحيل بيته وبين أسباب الحبر وأحكمت علاقته من الدنيا فكأنه كشف له على التحقيق سر السابقة التي سبقت أه بالشقاوة ، إذ كل ميسر لما خلق له وإن كانت الحيرات كليا ميسرة والقلب المكلمة عن الدنيا منقطما وبظاهره وباطنه على الله مقيلاكان هذا يقتضى تخضف الحوف لوكان الدوامط ذلك موثوقا به ولكن خطر الحاتمة وعسر التبات يزيد نيران الحوف إشعالا ولا يمكنها من الانطفاء ، وكيف يؤمن تغير الحال وقلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحن وإن القلب أشد تقلبامن القدر في غلياتها وقد قال مقلب القاوب عز وجل \_ إن عذاب رسيت مأمون فأحيل الناس من أمنه وهم ينادى بالتحدير من الأمن ولولا أن الله لطف بسباده العارفين إذ روح قلوبهم بروح الرجاءلاحترف قاويهم من ناد الحوف . فأسباب الرجاء رحمة لحواص الله وأسباب النفظة رحمة على عوام الحلق من وجه ، إذ لو انكشف النطاء لزهقت النفوس وتقطمت القاوب من خوف مقلب القاوب. قال بعض العارفين : لو حالت بيني وبين من عرفته بالتوحيد خمسين سنة أسطوانة فمات لم أقطع له بالتوحيد لأنى لاأدرى ماظهر له من التقلب . وقال بعضهم : لو كانت الشهادة على باب الدار والوت على الاسلام عند باب الحجرة لاخترت الموت على الإسلام لأنى لا أدرى مايعرض لقلبي بين باب الحجرة وباب الدار . وكان أبو الدرداء عنف بالله ما أحد أميز على إيمانه أن يسلم عند الموت إلا سَلِمه . وكان سهل يقول : خوف الصديقين من سوء الحائمة عندكل خطرة وعنذكل

(١) حديث قال يوم بدر: اللهم إن سلك هذه الصابة لم يبق على وجه الأرض أحد يسدك
 البخارى من حديث إبن عباس بلفظ: اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم الحديث.

ومجزع فقيل له ياأبا عبد الله عليك بالرجاء فان عفوالله أعظم من ذنوبك ، فقال أوهلي ذنوني

أبكى ؟ لوعلمت أنى أموت على التوحيد لم أبال بأن ألقي الله بأمثال الجبال من الحطايا . وحكى عن بعض الحائفين أنه أوصى بعض إخوانه ، فقال إذا حضرتني الوقاة فاتعد عند رأسي ، فان رأيتني مت على التوحيد فخذ جيم ماأملك فاشتريه لوزاوسكرا والله على صبيان أهل البلد ، وقل هذا عرس النفات، وإن من على غير التوحيد فأعلم الناس بذلك حق لا ينتر وا بشهو دجنازتي ليحضر جنازتي من أحبُّ على بسيرة لئلا يلحقني الرياء بعد الوفاة . قال : وبم أعلم ذلك فذكر له علامة فرأى علامة النوحيد عند موته فاشترى السكر واللوز وفرَّقه . وكان سهل يقول : للريد عجاف أن يبتلي بالماصي ، والعارف يخاف أن يبتلي بالكفر . وكان أبويزيد يقول : إذا توجهت إلى السجدفكا أن في وسطى زنارا أخاف أن يذهب بي إلى البعة وبيت النار حتى أدخل السجدفينقطم عنى الزنار فهذا لي في كل يوم خمس من أن . وروى عن السيم عليه الصلاة والسلام أنه قال : يامضر الحواريين أنتم تخافون للعاصي ، ونحن معاشر الأنبياء تخاف الكفر . وروى في أخبار الأنبياء أن نبيا شـكا إلى الله تعالى الجوع والقمل والعرى سنين وكان لباسه الصوف ، فأوحىاته تمالي إليه : عبدى أمارضيت أن عصمت قلبك أن تمكفري حتى تسألني الدنيا فأخذ التراب فوضعه على رأسه ، وقال بلي قد رضيت يارب" فاعسمني من الكفر ، فاذا كان خوف العارفين مع رسوخ أقدامهم وقوَّة إعاتهم من سوء الحاتمة فكيف لايخافه الضعفاء ، ولسوء الحاتمة أسباب تنقده على للوت مثل البدعة والنفاق والكبر وجملة من الصفات للذمومة ، وقداك اشتدّ خوف الصحابة من النفاق حتى قال الحسن : لوأعلم أنى برى" من النفاق كان أحب إلى مما طلعت عليه الشمس وماعنوا به النفاق الذي هو مند أصل الإعان بل الراد به ماعِتم مع أصل الإعان فيكون مسلما منافقاً ، وله علامات كثيرة ؛ قال صلى الله عليه وسلم ﴿ أَرْبِعُ مِنْ كُنْ فِيهِ فَهُو ا منافق خالص وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم وإن كانت فيه خصلة منهن فقيه شعبة من النفاق حتى يدعيا : من إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا النمن خان ، وإذا خاصم فجر (١) ي وفي لفظ آخر ﴿ وَإِذَا عَاهِدَ غَدْرٍ ﴾ وقد فسر الصحابة والتابعون النفاق بتفاسير لا محاو عن شيُّ منه إلاصديق إذ قال الحسن : إن من النفاق احتلاف السر والملائية واختلاف السان والقلب واختلاف للدخل والخرج، ومن الذي يخاو عن هذه الماني بل صارت هذه الأمور مألوفة بين الناس معتادة ونس كونها منسكرا بالكلية بل جرى ذلك على قرب عهد بزمان النبوة، فكيف الظن نرماننا حتى قال حذيفة رضى الله تعالى عنه : إن كان الرجل ليتـكلم بالـكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه ومسلم فيصير بها منافقا إنى لأحممها من أحدَكم في البوم عشر عمات ٢٦ وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون : إنكم لتسعاون أعمالا هي أدق في أعينكم

وسؤال الدكةوالحدة في ذلك وتقدم صلاة الاستخارة . ثم إن اختيار السسحة والأخوة عمل وكل عمل محتاج إلى النية وإلى حسن الحاتمــة وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحسير الطويل لاسبعة يظلهم الله تعالى أشهم التان تعابا في الله فساشا على ذلك وماتا عليه ، إشارة إلى أن الأخوة والصحبة من شرطهما حسن الخاتمة حسق يكتب لحما ثواب المؤاخاة ومتى أفسد للؤاخاة بنضييم الحقوق فيها قيد العسمل من الأول . قبل ماحسد

> (١) حديث أربع من كن فيه فهو منافق الحديث متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو وقد تقدم في قواعد العقائد (٧) حديث حديقة إن الرجل ليتسكلم بالسكامة على عهد رسول الله ملى الله عليه وسلم فيصير بها منافقا الحديث أحمد من حديث حديثة وقد تقدم في قواعد

الشيطان متماونين على ير حسساه مناخيين في الله متحابين فيسه فانه مجهد نفسه وعث قبيسه على إفساد مابينهما . وكان الفضيل يقول: إذا وقمت النببة ارتضت الأخوة عوالأخوة فالله تمالي مواجية قال الله تعالى ــ إخوانا على سرر متقابلين ــ ومتى أضمر أحدما للاخر سوءا أوكره منه شيئا ولم ينبه عليه حسق يزيد أو يتسبب إلى إزالته منه أفاواجيه بل استدبره قال الجنيد رحمه الله ماتواخی اثنان فی الله واستوحش

من الشمركنا تعدُّها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من السكبارُ (١) . وقال بعضهم : علامة النفاق أن تسكره من الناس ماناً في مثله ، وأن تحت على شي من الجور ، وأن تبغض على شي من الحق. وقبل من النفاق: أنه إذا مدم بشي ليس فيه أعجبه ذلك . وقال رجل لان عمر رحمه الله إنائدخل على هؤلا ، الأمماء فنصدقهم فيا يقولون ، قاذا خرجنا تمكلمنا نهم ، قتال كنا نمد هذا تفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢٠ . وروى أنه مم رجلا ينمّ الحجاج ويتع فيه ، قتال : أرأيت لوكان الحجاج حاضراً أكنت تشكلم عما تكلمت به قال لا قال كنا نمد هذا تفاقاطيعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (٣٠) . وأشد من ذلك ماروى أن نفرا تعدوا في باب حذيفة ينتظرونه فكانوا يسكلمون في شيء من شأنه، فلما خرج عليهم سكتوا حياء منه ، فقال تسكلموا فها كنتم تقولون فسكتوا ، فقال كنا نعد" هذا نفاقا طي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (أ) . وهذا حذيفة كان قد خس بعم النافقين وأسباب النفاق، وكان يقول: إنه يأتى على القلب ساعة عنلي. بالاعسان حتى لا يكون للنفاق فيه مغرز إرة ويأتى عليه ساعة بمثليء بالنفاق حتى لايكون للايمان فيه مغرز إبرة . فقد عرفت بهذا أن خوف المارفين من سوء الحائمة ، وأن سببه أمور تنقدمه : منها البدع . ومنها العاصي . ومنها النفاق ، ومنى نخاو المبد عن شيُّ من جملة ذلك وإن ظن أنه قد خلا عنه فهو النفاق ، إذ قبل من أمن النفاق فيو منافق . وقال بعضهم لبعض العارفين : إنَّى أَخَافُ عَلَى نفسي النفاقي ، فقال لوكنت منافقا لما خفت النفاق فلايزال العارف بين الالتفات إلى السابقة والحاتمة خائفا منهما واللك قال صلى الله عليه وسلم ﴿ العبد التَّوْمَن بِينَ مُخَافِتِينَ بِينَ أَجِلَ قَدْ مَضَى لايدرى ما الله صافع فيه وبين أجل قديق لايدري ماالله قاض فيه فو الذي نفسي بيده ما بعد الموت من مستنت ولا بعد الدنيا من دار إلا الجنة أوالنار (٥) م ، والله الستمان .

## ( بيان معني سوء الحاعة )

إن قلن : إن أكثر هؤلاء يرجع خوفهم إلى سوء الحاتمة في اسن سوء الحاتمة. فاعل أن سوء الحاتمة على ربيين : إحداها أعظم من الأخرى . فأما الربة العظيمة الهسائلة : فأن يطب على القلب عند سكرات للوت وظهور أهوائه إما الشك : وإما الجمود فضين الروح على حال غلبة الجمود أو الشك فيكون ماغلب على القلب من عقدة الجمود حجاا ر) حديث أصاب رسول الله على ألف عليه وسلم إنكم لتعملون أعمالا هى أدق في أعينكم من الشعر الحديث البخارى من حديث أفى وأحمد والبزار من حديث أبى مبد وأحمد والحاكم من حديث عامدة بن قرص وصحح إسناده وشعم في الثوبة (٧) حديث قال رجل لابن والحاكم من حديث عامدة بن قرص وصحح إسناده وشعم في الثوبة (٧) حديث قال رجل لابن وأن قواعد المقائد على هؤلاء الأمراء فصدقهم عما يقولون الحديث روله أحمد والطبراى وقد تقام في قواعد المقائد بن شعم عان عمر رجلا يتم الحديث إلى حديث إن نقرا قعدوا عد المجبل حاضرا الحديث شعم عان عمر رجلا يتم الحديث البيق في العمد المحديث أبي تقراقعدوا عدد أملا (٥) حديث العبد المؤمن بين عاقبان من أجل قد مضى الحديث البيق في المصب من روابة الحديث عن رجل من أحماب الذي على الله عابد وسلم وقد تضم في في الهذيا ذكره إلى البادك في كتاب الوهد بلانا وذكره ساحب القردوس من حديث جابر والمخرج وكواسفي مستدائل دوس.

على قلبه عند الوت حب أمر من أمور الدنيا وشهوة من شهواتها فيمثل ذلك في قلبه ويستفرقه حتى لابيقى في تلك الحالة متسع لغير. فيتفق قبض روحه في علك الحال فيكون استغراق قلبه به منكسا رأسه إلى الدنيا وصارفا وجيه إلها ومهما انصرف الوجه عن الله تعالى حصل الحماب وميما

أحمد والطبراني من حديث ابن عمر باسناد جيد من انتني من ولده ليفضحه في الدنيا فضحه الله في رءوس الأشياد وفي الصحيحين منحديث ابنعمر وأماالكافروالنافق فينادي بهرطير ووسالحلائق هؤلاء الدين كذبوا هلى ربهم والطبراني والعقيلي في الضعفاء من حديث الفضيل بن عياض فشوح الدنيا أهون من فشوح الآخرة وهو حديث طويل منكر (٧) حديث خطرالصراط تقدم في قواعد المقائد (٨) حدث هول الزيائة الطراني من حدث أنس الزيانة بوم القيامة أسرع إلى فسقة حملة القرآن منها إلى عبدة الأوثان والنيران . قال صاحب البزان حديث منكروروي اينوهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم معشلا في خزنة جهنم ما بين منكى أحدهم كما بين الشرق والغرب.

حصل الحجاب تزل العداب إذ نار الله الموقدة لاتأخذ إلا المحجوبان عنه فأما الؤمن السلم قلبه عن حب الدنيا للصروف همه إلى الله تعالى فتقول له النار جزيا مؤمن قان أورك قد أطفأ لهي فمهما اتفق قبض الروس في حالة غلية حب الدنيا فالأمم مخطر لأن للروعوت طيماعاش عليه ولا بمكن أحدها من صاحه إلا اكتساب صفة أخرى للقلب بعد للوث تضاد الصفة الفالية عليه إذ لاتصرف في القاوب إلا بأعمال الجوارح وقد بطلت الجوارح بالموت فبطلت الأعمال فلا مطمع في عمل ولامطمع في رجوع إلى الدنيا لتدارك وعند ذلك تعظم الحسرة إلا أن أصل الإعان وحب الله تعالى إذا كان قد رسم في القلب مدة طويلة وتاً كد ذلك بالأعمال السالحة فانه يمحو عن القلب هذه الحالة التي عرضتُه عندالوت فان كان إيمانه في القوة إلى حد مثقال أخرجه من النار في زمان أقرب وإن كان أقل من ذلك طال مكنه في النار ولو لم يكن إلا مثقال حبة فلا بد وأن غرجه من النار ولو بعد آلافسنان. قان قلت ألما ذكرته يقتض أن تسرع النار إليه عقيب موته ألما باله يؤخر إلى يوم القيامة وعهل طول هذه اللدة . فاعلم أن كل من أنسكر عذاب القبر فهو مبتدع محجوب عن نور الله تعالى وعن نور القرآن ونور الاعمان بل الصحيح عند ذوى الأبصار ماسحت به الأخباروهو وأن القراما حفرتمن حفر النار أو روضة من رياض الجنة (١) ي . ﴿وَأَنْهُ قَدْ يَفْتُسُوالِي قُرُ لَلْمُدْبُسِمُونَ بِالْمِن الجِعْمِ (١٧) كما وردت به الأخبار فلا تفارقه روحه إلا وقد نزل به البلاء إن كان قد شق بسوء الحاتمة وإنما تختلف أصناف المداب باختلاف الأوقات فيكون سؤال منكر ونكر عند الوضر في القر (٣) والتعذيب بعده (٤) ثم الناقشة في الحساب (٥) والافتضاح على ملا من الأشهاد في القيامة ٢٠٠ ثمربعد ذلك خطر الصراط (V) وهول الزبائية (A) إلى آخر مآوردت به الأخبار فلا يزال الشتي مترددافي جيم أحواله بين أصناف المذاب وهو في جملة الأحوال معذب إلا أن يتغمده الدرجته ولا تظان أن عل الايمان يأكله التراب بل التراب بأكل جبيم الجوارح ويعدها إلى أن يلغ الكتاب أجه (١) حديث القبر إما حفرة من حفر الثار أو روضة من رياض الجنة الترمذي من حديث أي سعيدوقال غريب وتقدم في الأذكار (٧) حديث إنه يُعتج إلى قبر المذب سبعون بابا من الجحيم لمأجدله أصلا (٣) حديث سؤال منكر ونكير عند الوضع في القبر تقدم في قواعد المقائد (٤)حديث عذاب القبر إجازة قال أنا عمر من تقدم فيه (٥) حديث الناقشة في الحساب تقدم فيه (٦) حديث الافتضام طي ملاً الاشهاد في القيامة

اسلة في أحدها فالمؤ اخاة في الله أصنى من للماء الزلال وما كان في فاق مطالب بالصفاءف وكل ماصفا دام والأصل في دوام صفاته عدم المخالفة ةل رسول النسليالله عليه وسلم والأتمار أخاك ولا تمازحه ولا تعــده مه عدا فتخلفه ي قال أبو سسد الحسراز : صبت الصوفية خمسان سنة ماوقع بيني وبينهم خلاف ققل لهوكف ذلك ؟ قال الأني كنت معهم على تقبي . أخسبرنا شيخنا أبو النجيب السهروردي

أحد السفار قال أنا

فتحتمع الأجزاء للتفرقة وتعاد إليها الروح التي هي محل الايمان وقد كانت من وقت الموت إلى الاعادة إما في حواصل طيور خضر معلقة تحت العرش إن كانت سعيدة وإما على حالة "نشاد هذه الحال إن كانت والعياذ بالله شدقية . فإن قلت فما السبب الذي يفضي إلى سوء الحائمة . فاعار أن أسباب هذه الأمور لابمكن إحساؤها على التفسيل ولكن يمكن الاشارة إلى مجامعها أما الختم على الشك والجحود فيتحصر سبيه في شيئين ؛ أحدها يتصور مع تمام الورع والزهد وتمام الصلام في الأعمال كالمبتدم الراهد فان عاقبته مخطرة جدا وإن كانت أعماله صالحة ولست أعني مذهباً . فأقول إنه بدعة فأن بنان ذلك يطول القول فيه بل أعنى بالبدعة أن يعتقد الرجسل في ذات الله وصفاته وأضاله خلاف الحق فيعتمد على خلاف ماهو عليه إما ترأيه ومعقوله ونظره الذي به مجادل الحسير وعلمه صول ومه منتر وإما أخذا بالتقليد ممنز هذا حاله فاذا قرب اللوت وظهرت له ناصة ملك الوت واضطرب القلب عا فيه رعا يتكشف 4 في حال سكرات الوت بطلان ما عتقده جيلا إذ حال الوت حال كشف القطاء وساديء سكراته منه قد ينكشف به يعني الأمور فهما بطل عنده ما كان اعتقده وقد كان قاطعا به متيقنا له عند نفسه لم يظن بنفسه أنه أخطأ في هذا الاعتقاد خاصة لالتحاثه فيه إلى رأيه الفاسد وعقله الناقص مل ظير أن كل ما اعتقده لا أصل له إذ لم يكن عنده فرق بين إممانه بالله ورسوله وسائر اعتقاداته الصحيحة وبين اعتقادهالفاسدفيكون انكشاف بعض اعتقاداته عن الجهل سبيا لبطلان بقية اعتقاداته أو لشكه فيها فان اتفق زهوق روحه فيهذه الحطرة قبل أن يثبت ويعود إلى أصل الاعمان فقد ختم له بالسوء وخرجت روحه في الشرك والعياذ بالله منه فيؤلاء هم الرادون قوله تعالى ـ وبدا لهم من الله مالم يكونوا عتسبون ـ وقوله عزوجل ــ قل هل تبثكم بالأخسرين أعمالا الدين مثل سعيم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا .. وكما أنه قد ينكشف في النوم ماسكون في الستقبل وذلك بسب خفة أشغال الدنيا عن القلب فكذاك ينكشف في سكرات الموت بعض الأمور إذ شواغل الدنياوشيوات البدن هي النائمة القلب من أن ينظر إلى لللكوت فيطالم مافي اللوح الحفوظ لتنكشف له الأمور على ماهي عليه فكون مثل هذه الحال سبا المكشف وبكون الكشف سب الشك في بقة الاعتقادات وكإمن اعتقد في الله تمالي وفي صفاته وأضاله شيئا على خلاف ماهو به إما تقليدا وإما تظر ابالرأي والمقول فهو في هذا الحُطر والزهد والصلاح لأبكني لدفع هذا الحُطر بل لاينجى منه إلاالاعتقادا لحقوالبله عمول عن هذا الحطر أعني الذبن آمنوا بالله ورسوله واليوم الآخر إعمانا عجلا راسخا كالأغراب والسوادية وسائر العوام أقدين لم مخوضوا في البحث والنظر ولم يصرعوا في الكلام استقلالا ولأصغوا إلى أصناف التكلمان في تقليد أقاويلهم المُتلفة واللك قال صلى الله عليه وسلم ﴿ أَكُثُرُ أَهُلُ الْجِنَّة الله (١) و واذلك منم السلف من البحث والنظر والحوض في الكلام والتقتيش عن هذهالأمور وأمروا الخلق أن يقتصروا على أن يؤمنوا بما أنزل الله عز وجل جيما وبكل ماجاء من الظواهر مع اعتقاده نني النشبيه ومنموهم عن الحُوض في التأويل لأن الحُطر في البحث عني الصفات عظم وعقباته كثودة ومسالكه وعرة والعنول عن دراك جلال الله تعالى قاصرة وهداية الله تعالى بنور اليقين عن القاوب عما جيلت علمه من حمد الدنيا محمومة وما ذكره الباحثون مضاعة عقولهم مضطرب ومتعارض والقاوب لما ألق إليها في مبتدأ النشأة آلفة وبه متعلقة والتحسبات الثائرة بين الخلق مسامير مؤكمة للمقائد الوروَّة أو للأخوذة بحسن الظن من للملمين في أولىالأمرشم الطباع

(١) حدث أكثر أهل الجنة الله البزار من حديث أنس وقد تقدم .

أويكر أحدين خلف قال أناأ بوعبدالرحمن السمامي قال حمت عبد الله الدار أني قال صعت أباعمر والدمشق الرازى يقول محتأبا عبداللهن الجلاءيقول وقد سأله رجل طيأي تبرط أصحب الخلق ققال إن لم تبرهم فلا تؤذم وإن لم تسرم قلا تسؤم ، وبهذا الاسناد فالبأبوعيدالله لاتضيع حق أخيك بمبا بينك وبينه من الودتوالسداقةفاناته تعالى فسرض لكل مؤمن حقوقا لربضيها إلامن لم يراع حقوق الله عليمه ومن حقوق الصحبة أنه إذا وقع فرقة وساينة لامذكر

عب الدنيا مشفوفة وعليها متبلة وشهوات الدنيا بمنفها آخفة وعن تمام العكر صارفة فاذا فتح إب الكلابر في الله وفي صفاته بالرأى والمقول مع شاوت الناس في قرائحهم واختلافهم في طبالهم وحرص كل جاهل منهم على أن يدعى الكال أو الاحاطة بكنه الحق انطلقت ألستهم بما يقع لكل واحد منهم وتملق ذلك بقاوب السغين إليم وتأكد ذلك بطول الإلف فيهم فانسة بالكلية طريق الحلاص عليهم فكانت سلامة الحلق في أن يشتغلوا بالأعمال المسالحة ولايتمر ضوا لما هو خارج عن حدة طاقتهم ولكن الآن قد استرخى المنان وفقا الهذيان وتزاد كل جاهل على ماوافق طبعه بظن وحسبان وهو يعتقد أن ذلك علم واستيقان وأنه صفو الابمان ويظن أناماوقر بعمن حدس وغمين عام القين وعين اليتين ـ ولتعلين نبأه بعد حين ـ ويغيني أن ينشد في هؤلاء عدد كشف الفطاء:

## أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت ولم تخف سوء مايأتى به القدر وسالمتك الليالى فاغترت بها وعند صفوالليالى بحدث الكدر

واعلم يقينا أنكل من فارق الإيمان الساذيج بالله ورسوله وكتبه وخاض في البحث فقد لعرض لحذا الخطر ومثاله مثال من الكسرت سفينته وهو في ملتطم الأمواج يرميه موج إلى موج فرعا يتفق أن يلقيه إلى الساحل وذلك بعيد والهلاك عليه أغلب . وكل نازل طي عقيدة القفهامن الباحثين يضاعة عقولهم إمامع الأدلة التي حرروها في تعصباتهم أودون الأدلة فان كان شاكا فيه فهو فاسد الدين وإن كان واثما به فهو آمن من مكر الله منتر بعقله النافس وكل خاتش في البحث فلاينفك عن هاتين الحالتين إلاإذا جاوز حدود للعذول إلى نور للسكاشفة الذي هو مشرق في عالم الولاية والنبوة وذلك هو السكبريت الأحمر وأنى يتيسر وإتما يسلم عن هذا الحطر البله من العوام أوالذين شغلهم خوف النار يطاعة الله فلم يخوضوا في هذا الفضول فهذاأحد الأسباب المخطرة في سوء الحاتمة. وأما السبب الثاني فهو ضعف الايمان في الأمسل ثم استيلاء حب الدنيا على القلب ومهما ضعف الايمان ضعف حب الله تعالى وقوى حب الدنيا فيصير بحيث لابيق في القلب موضع لحب الله تعالى إلامن حيث حديث النفس ولايظهر له أثر في عالمة النفس والعدول عن طريق الشيطان فيورث ذلك الانهماك في اتباع الشهوات حتى يظلم القلب ويقسو ويسود وتترأكم ظلمة النفوس على القلب فلاتزال يطنئ مافيه من نور الابمان فلي ضفه حتى يسير طما ورينا قاذا جاءت سكرات الوت ازداد ذلك الحب أعنى حب الله ضما لما يعدو من استشعار فراق أله ياوهي الحبوب التالب طي القلب فيتألم القلب باستشعار فراق الدنيا ويرى ذلك من الله فيختلج ضميره بانسكار ماقدر عليه منالوت وكراهة ذلك من حيث إنه من الله فيخشى أن يثور في باطنه بغش الله تعالى بدل الحب كما أن الذي عمَّ وقد حبا ضعيفا إذا أخذ وقده أمواله التي هي أحب إليه من وقده وأحرقها انقلب ذلك الحب الضميف بنضا فان اتفق زهوق روحه في تلك اللجظة التي خطرت فيهاهذه الخطرة فقد خبره بالسوء وهلك هلاكا مؤبدا والسبب الذي يفضى إلى مثل هذه الحاتمة هو غلبة حب الدنيا والركون إليا والفرح بأسيابها مع ضف الايمان الوجب لضف حباقة تعالى فن وجدفي قلبه حبالله أغلب من حب الدنيا وإن كان يحب الدنيا أيضا فهو أبعد عن هذا الحطروح الدنيارأس كل خطيئة وهوالداء العمال وقد عم أصناف الحلق وذلك كله لقلة للعرفة بالله تعالى إذلاعيه إلامن عر فعولمذا فال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعثير نكموأموال اقترضموها ومجارة تخشون كسادهاومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ووسوله وجهادف سبله فتربسوا حق أنى أله أحم سقادن كل من فارقه روحه في حالة خطرة الانكار على اقه تعالى بناله وظهور بشن فعلى أله بمليه في تعريقه بينه وبعن أعله وماله

كان لبضهم زوجــة وكان يط منها مايكره فكان قاله استخبارا عن حالمافقوللاطبغي الرجلأن شول فيأهله إلاخيرا ففارقها وطلقها فاستخر عنذاك فقال امرأة بسيدت عني وليست مني في شيء كف أذكرها وهذا من التخلق بأخلاق الله تمالي أنه سبحانه يظهر الجيل ويستر القبيح وإذا وجد من أحدها مايوجب التقاطع فول يغضه أولا اختلف القول في ذلك . كان أو در قول إذا اهل عماكان علبه أينشه من حيث أحببته وقاله غيره لاينش الأخ

أخاه إلاغير . قبل

وسائر عاله فكون موته قدوما على ماأبغضه وفراة لما أحبه فيقدم على الله قدوم السدالبغض الآبق إذا قدم به على مولاه قيرا فلاغني مايستحقه من الحزى والنكال وأما الذي يتوفى على الحسفانه يقدم على الله تعالى قدوم العبد الحسن للشتاق إلى مولاء الذي تحمل مشاق الأعمال ووعثاءالأسفارطيما في لقائه فلاغني ما يلقاء من الفرح والسرور عجرد القدوم فضلا عما يستحقه من لطائف الاكرام وبدائم الانسام - وأما الحاتمة التانية التي هي دون الأولى وثيست مقتضية للخاود في النار فليها أشا سبان : أحدها كثرة المامي وإن قوى الاعان والآخر ضعف الاعبان وإن قلت العاصي وذلك لأن مقارفة المامي سبها غلبة الشيوات ورسوخها في القلب بكثرة الالف والعادة وجسع ماألفه الانسان في عمره يعود ذكره إلى قلبه عند موتعفان كانميلهالأكثر إلى الطاعات كان أكثر ما محضر. ذكر طاعة الله وإن كان ميله الأكثر إلى العاصى غلب ذكرها على قليه عند الوت فربما تفيض روحه عند غلبة شهوة من شهوات الدنيا ومصية من العاص فيتقيد مها قلبه ويصبر محجوباعترالله تمالى فالدى لايقارف اقدنب إلاالفينة بعد الفينة فهو أبعدعن هذا الحطروالذى لم يقارف ذنبا أصلا فهو بسيد جدا عن هذا الحُطر والذي غلبت عليه للماصي وكانت أكثر من طاعاته وقلبه بها أفرح منه بالطاعات فهذا الخطر عظيم في حقه جدا وشرف هذا بمثال وهو أنه لا يخذ عليك أن الانسان يرى في منامه جمة من الأحوال القعيدها طول عمره حق إنه لا يرى إلاما عاثل مشاهداته في القطة وحق إن الراهق الذي محتلم لايري صورة الوقاع إذا لم يكن قد واقع في اليقظة ولويق كذلك مدة لمارأي عند الاحتلام صورة الوقاع ثم لا نخني أن الذي تنمي عمره في الفقه يرى من الأحوال للتعلقة بالمل والعلماء أكثر ممايراه التاجر الذي قضي عمره في التحارة والتاجر بري من الأحو ال التعلقة التحارة وأسبابها أكثر محايراه الطبيب والفقيه لأنه إنما يظهر فيحالةالنومماحصل فمتاسبةمم الفلب بطول الإلف أوبسبب آخر من الأسباب والموت شبيه النوم ولسكنه فوقه ولسكان سكر اثالموت وما يتقدمه من النشية قريب من النوم فيقتض ذلك تذكر المألوف وعوده إلى القلب وأحد الأسباب الرجحة لحصول ذكره فيالقلب طول الإلف فطول الإلف بالماصي والطاعات أيضا مرجم وكذلك تخالف أيضا منامات السالحين منامات الفساق فتكون غلبة الالف سيبا لأن تتمثل صورة فاحشة في قليموتميل إليها نفسه فرعا تقبض عليها روحه فيكون ذلك سبب سوء خاتمته وإن كان أصل الابمان باقماعيث يرجى له الخلاص منها وكا أن ما غطر في القطة إنما غطر بسب خاص بعلمه الله تعالى ف كذلك آحاد للنامات لها أسباب عندالله تعالى نُعرف بعضها ولانعرف بعضها كاأنا فعلمأن الحاطر ينتقل من الشي إلى مايناسيه إمابالمشاسة وإمابالمشادة وإمابالقارنة بأن يكون قد ورد طيالحس منه. أمابالمشاسة فبأن ينظر إلى جميل فيتذكر جميلا آخر وأما بالمضادة فبأن ينظر إلى جميل فيتذكر قبيحا ويتأمل فىشدة التفاوت بيهما وأما بالمقارنة فبأن ينظر إلى فرس قدرآه من قبلهم إنسان فيتذكر ذلك الانسان وقد ينتقل الخاطر من شي إلى شي ولايدري وجه مناسبته لهوإتما يكون ذلك بو اسطةوواسطتن مثل أن يتنقل من شي إلى شي ثان ومنه إلى شي ثالث برينسي الثاني ولا يكون بين الثالث والأو المناسبة ولكن بكون بينه ومن الثاني مناسبة ومن الثاني والأول مناسبة فكذلك لانتقالات الحواط في النامات أسباب من هذا الجنس وكذلك عند سكرات الوت ضلى هذاو الملم عندالله من كانت الخياطة أكثر أشفاله فانك تراه يومى إلى رأسه كأنه يأخذ إبرته ليخيط بها وبيل أصبعه التي لها عادة بالكستبان ويأخذ الازار من فوقه ويحدره ويشبره كأنه يتعاطى تفصيله ثم بمديده إلى القراض ومن أراد أن يكف خاطره عن الانتقال عن للماص والشيو ات فلاطريق له إلا الحاهدة طول المعرفي فطامه

بعما السحبة ولكن يغن عمله قال الله تمالي لتبيه صلى الله علسه وسل \_ قان عصواد فقل إنى برى" عالمماون ــ ولم يقل (ال برى° منكي . وقيل. كانشاب بلازم مالي أي العرداء وكان أبوالسرداءعره على غيره فابتلى الشاب بكبرة من الكبائر وانهى إلى أى العرداء ماكان منسة فقيل 4 أوأسدته وهبرته فقال سيحان الله لايترك الصاحب بشيء كان منه . قيل: الصداقة لحة كلحمة النس وقيل لحسكم موة أعاأم إلك أخوك أوصدمك فقال إنما الحبر وتخلية الفكر عن الثمر عدة وذخيرة لحالةسكرات للوث فانه موت الرءطي ماعاش عليه وعشرطي ما مات عليه ولذلك قفل عن بقال أنه كان يلقن عند للوث كلتىالشهادة فيقول فحسة ستة أربعة فكان

مشغول النفس بالحساب الذي طال إلفة فقيل للوت. وقال بعض المار فين من السلف المرش جو هرة تتلاكمُ نورا فلا يكون المبد على حال إلا انطبع مثاله في المرش على السورة التي كان علما فاذا كان في سكرات للوت كشف له صورته من المرش فرعا برى تصميل صورة مصية وكذلك يكشف له يوم القيامة فرى أحوال نفسه فأخذه من الحاء والخوف ماعِل عن الوصف وماذكره صحيم وسيسالر وبالصادفة قريب من ذلك فان النائم يدرك مايكون في الستقبل من مطافحة اللوح المحفوظ وهي جزء من أجزاء النبوة فاذا رجم سوء الخاتمة إلى أحوال الفلب واختلام الحواطر ومقلبالقاوب هوالله والانفاقات المتنضية لسوء الحواطر غير داخلة تحت الاختيار دخولاً كليا وإن كان لطول الإلف فه تأثيرفهاذا عظم خوف المارفين من سوء الحاعة لأنه لو أراد الانسان أن لا يرى في للنام إلا أحوالهالصالحين وأحوال الطاعات والسادات عسر عليه ذلك وإن كانت كثرة السلاح والمواظبة عليه مما يؤثر فيه ولكن اضطرابات الحيال لاندخل بالكلية تحت الضبط وإنكان الفالب مناسبة مايظهر فيالنومهما غلب في اليقظة حتى سمت الشبيخ أبا على الفارمذي رحمة الله عليه يصف أي وجوب حسن أدب المريد لشبخه وأن لايكون في قلبه إنكار لكل ما يقوله ولافي لسانه مجادلة عليه فقال حكيث لشيخي أف القاسم الكرماني مناما لي وقلت رأيتك قلت ليكذا قفلت لم ذاك قال فهجر ني شهر اولم يكلمني وقال لولاأنه كان في باطنك تجوير المطالبة وإنكار ماأقوله لك لمسا جرى ذلك على أسانك في النوموهو كاقال إذلهما رى الانسان في منامه خلاف ما يفلب في اليقظة على قلبه فهذا هو القدر الذي تسمح بذكره في علم المعاملة من أسرار أمر الحائمة وماوراء ذلك فهو داخل في عسلم للسكاشفة وقد ظير لك بهذا أن الأمن من سوء الحاتمة بأن ترى الأشياء كما هي عليه من غير جهل وتزجى جميع العمر في طاعة الله من غير مصية فان كنت تعلم أن ذلك محال أوعسير فلابد وأن يفلب عليك من الحوف ماعاسطي المارفين حتى يطول بسببه بكاؤاد ونياحتك ويدوم به حزنك وقلقك كاستحكيه من أحوال الأنبياء والسلف الصالحين ليكون ذاك أحد الأسباب المهجة لنار الخوفس وقبك وقدعرف بدأأن أعمال العمر كلها صَائمة إن لم يسلم في النفس الأخير الذي عليه خروجهالروسوان سلامتهمم اضطراب أمواج الحواطر مشكلة جدًا وقداك كان مطرف بن عبدالله يقول إن لاأعب بمن هلك كيف هلك ولكني أهب بمن نجا كيف نجا ولدلك قال حامد اللغاف إذا صعدت الملائسكة بروح السدالمؤمن وقدمات طي الحير والاسلام تسجبت الملائسكة منه وقالواكيف نجا هذا من دنيا فسدفيها خيار ناوكان الثورى بهما يكي فقيل له علام تبكي قتال بكينا على الذنوب زمانا فالآن نبكي على الاسلام. وبالجلةمن وقستسفينته والعود إلى أوطان في لجة البحر وهجمت عليه الرياح العاصفة واضطربت الأمواج كانت النجاة في حقه أبعدمن الهلاك وقلب المؤمن أشد اضطرابا من السفينة وأمواج الخواطر أعظم النطامامن أمواج البحرو إنما المخوف عند الموت خلطر سوء غطر فقط وهو الذي قال فيعرسول اقدملى الله عليه وسلم ان الرجل ليممل بعمل أهل الجنة خمسين سنة حتى لايبقي بينه وبين الجنة إلافواق ناقة فيغتم له بما سبق به الكتاب(١)،

ولا يتسع أواق الناقة لأعمال توجب الشقاوة بلهى الخواطر الق تشطرب وعطر خطور البرق الخاطف وقال سهل رأيت كأنى أدخلت الجنة فرأيت ثلاثماتة نبي فسألتهم ماأخوف ماكنتم تخافون في الدنياة لواسوء

(١) حديث إن الرجل ليصل بعمل أهل الجنة خمسين سنة الحديث تقدم .

أحب أخي إذاكان صديقى وهذاا لحلاف في المفارقة ظاهرا و ماطنا وأما لللازمة باطناإذا وقمت المبالنة ظاهرا فتختلف باختبلاف الأشخاص ولايطلق القول فيه إطلاقا من غر تفسيل في الناس. من كان تغيره رجوعا عن الله وظهور حكم سوء السابقة فيجب بنشه ومواقنة الحق فيه ومن الناس من كان تنسيره عثرة حدثت وفترة وقعث يرجى عوده فلاينبغي أن يغض ولبكن يغض عمله في الحالة الحاضرة ويلحظ بعين الود منتظرا له الفرج

الحاتمة ولأجلهذا الحطر العظم كانتالشهادة مغبوطا عليها وكان موث الفجأة مكروها ، أماللوت فِئَاةَ قَلاَتُهُ رَبُّنَا يَمْقَ عَنْدَ عَلَيْهَ خَاطَرَ سُوءَ وَاسْتَيَلائهُ فِلْ القَلْبِ وَالقَلْبِ لا مُخلوعن أَمثاله إلاأن يدفع بالكراهة أوسور للمرفة ، وأماالشهادة فلأنها عبارة عن قيض الروح في حالة لميق في القلب سوى حب الله تمالي وخرج حب الدنيا والأهل والمال والواد وجميع الشهوات عن القلب إذلا بهجم على صف القتال موطنا نفسه على للوت إلاحباقه وطلبا لمرضاته وبالعادنياه بآخرته وراضيا بالبسراقدي المه الله به إذ قال تعالى \_ إن الله اشترى من الؤمنان أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة والبائمر اغب عن البيع لاعالة ومخرج حبه عن القلب ومجرد حب الموض الطاوب في قلبه ومثل هذه الحالةقدينلب على القلب في بعض الأحوال ولـكن لايتفق زهوق الروح فيها فصف القتال سبب!رهوق|اروحهلي مثل هذه الحالة هذا فيمن ليس يقسد الغلبة والغنيمة وحسن السيت بالشجاعة قان من هذا حاله وإن قتل في المركة فهو صدعن مثل هذه الرتة كادلت عليه الأخبار (١) وإذ بان الك معن من والجاتمة وماهو عنوف فها فاشتغل بالاستعداد لها فواظ علىذكر الله تعالى وأخرجهن قلبك حساله نياواحرس عن فعل الماصي جوارحك وعن الفكر فها قلبك واحترز عن مشاهدة العاصي ومشاهدة أهارا جهدك فان ذلك أيضا يؤثر في قلبك ويصرف إليه فسكرك وخواطرك وإياكأن تسو ف و تفول سأستعد لها إذا جاءت الحائمة فان كل تفس من أضاسك خاتمتك إذعكن أن تختطف فمروحك فراف قلمك في كل تطريفة وإياك أن تهمله لحظة فلمل تلك اللحظة خاتمتك إذ مكمز أن تختطف فيهارو حك هذا مادمت في يقطنك وأما إذا ثمت فاياك أن تنام إلاعلى طهارة الظاهر والباطيروأن يفلمك النوم الانمد غلبة ذكر الله على قلبك لست أقول على لسانك فان حركة اللسان بمجردها صمفة الأثر . واعلقطما أنه لايفا عند النوم على قلبك إلاما كان قبل النوم قالبا عليه وأنه لا بفل في النوم إلاما كان غالباقيل النوم ولا ينبت عن نومك إلاماغل على قلبك في نومك والوت والبعث شعه النوم والقطة فكا لاينام العبد إلاطيماغلب عليه في يقظته ولايستيقظ إلاطي ماكان عليه في يومه فيكذلك لاعوت الرء إلاطي ماعاش عليه ولابحشر إلاعلي مامات عليه وتحقق قطما ويقينا أن للوت والبعث حالتان من أحوالك كما أن النوم واليقظة حالتان من أحوالك وآمن بهذا تصديقا باعتقادالقلب إن إتكن أهلا لمشاهدة ذلك بسين اليقين ونور البسيرة وراقب أنفاسك ولحظاتك وإياك أن تغفل عز الله طرفةعين فانك إذا فعلت ذلك كمه كنت مع ذلك في خطر عظيم فكيف إذا لم تصل والناس كلمهم للحج إلا العالمون والعالمون كلهم هلسكي إلاالعاماون والعاماون كلهم هلسكي إلاالمخلصون والحاصون طيخطر عظيم . واعلم أن ذلك لايتيسر لك مالم تقنع من الدنيا بقدر ضرورتك وضرورتك مطهومليس ومسكن والباقى كله فنول والضرورة من اطهم مايتم صلبك ويسد رمقك فبنغي أنبكه نتناولك تناول مضطركاره له ولانكون رغبتك فيه أكثر من رغبتك فيقضاء حاجتك إذلافرق من إدخال الطعام في البطن وإخراجه فهما ضرورتان في الجبلة وكالايكون قضاءالحاجتين هتكالتي يشتفلها قلبك فلاينبغي أن يكون تناول الطعاممن همنك . واعلم أنه إن كان همتك ما يدخل بطنك قسيمتك ما غرج من بطنك وإذا لم يكن قصدك من الطعام إلاالتقوى على عبادة الله تعالى كقصدك من قشاء (١) حديث الفتول في الحرب إذا كان قصــد. الغلبة والغنيمة وحــن الصبت فهو بعيد عن رتبة الشهادة متفق عليه من حديث أي موسى الأشعري إن رجلاقال بإرسول الله الرجل قاتل للمم والرجل

يقاتل للذكر والرجل بقاتل ليرى مكانه ثمن في سبيل الله فقالسن قائل لتكون كالمالشهي المليافهو في سبيل الله وفي رواية الرجل بقاتل شجاعة وبقاتل حمية ويقاتل رياء وفي رواية يقاتل غضبا

الصلم فقد ورد وأن الني علية السلاة والسلام لماشتم القوم الرجل الذي أني خاحشة قال مه وزجرهم بقوله ولا تكونوا عونا الشيطان على أخبكر، وقال إراهم النخمي لاتقطم أخالتولاتهمره عند الدنب يدنيه فانه يركبه البوم ويتركه غدا وفي الحبر واتقوا زلة العالم ولاتقطعوء وانتظروا فاتسه وزوی أن عمر رخی الله عنه سأل عن أخ 4 كان آخاه عُرجالي الشام فسأل عنه بعض من قدم عليسه فقال مافسل أخى فقال له ذاله أخو الشطان قال 4 مه قال له إنهقارف حاجتك فعلامة ذاك تظهر في ثلاثة أمور :من مأ كواك في وقنه وقدر موجنسه أما الوقت فأفله أن يكتفي في اليوم والليلة بمرة واخدة فيواظب على الصوم وأماقدره فيأن لانزمد على ثلث البطن وأما حنسه فأن لا يطلب الدائد الأطمعة بل يقنم عما يتفق فان قدرت على هذه الثلاث وسقطت عنك منه نة الشهوات واللذائذ قدرت بعد ذلك على ترك الشهات وأمكنك أن لاتأكل إلامن مله فان الحلال يعز ولايغي بجميع الشهوات وأمامابسك فليكن غرضك منه دفع الحروالبرد وستر العورة فسكل مادفع البرد عن رأسُّك ولوقلنسوة بدائق فطلبك غيره فنول منك يضيع فينزمانك وبازمك الشغل الدائم والمناء القائم في تحصيله بالكسب عمة والطحم أخرى من الحرام والشبهة وقس بهذاماتدفع بهالحر والبرد عن بدنك فكل ماصل مقصود الباس إن لمتنف به في خساسة قدر موجنسه ليكن الكموقف ومرد بعده بل كِنت ممن لايملاً بطنه إلاالتراب وكذلك المسكن إن اكتفيت مقصوره كُفتك السهاء سقفا والأرض مستقرا قان غلبك حر أوبرد فعليك بالمساجد فان طلبت مسكنا خاصا طال علبك وانسرف إليه أكثر عمرك وعمرك هو بشاعتك ثم إن تيسر لك فقصدت من إلحائط سوىكونه حائلا بينك وبن الأبسار ومن السقف سوى كونه دافعا للأمطار فأخنث ترفرا لحطان وتزين السقوف فقد تورطت في مهواة يعد رقيك منها وهكذا جيم ضرورات أمورك إن اقتصرت عليها تفرغت لله وقدرت على النزوَّد لآخرتك والاستعداد لحاتمتك وإن جاوزت حد الضرورة إلى أودية الأماني تشعبت همومك ولم يبال الله في أي واد أهلكك فاقبل هذه النصيحة عن هو أحوج إلى النصيحة منك . واعلم أن متسم التدبير والتزوُّد والاحتياط هذا الممر القصيرفاذادفيته بوماموم في تسو منك أوغفائك اختطفت فجأة في غير وقت إرادتك ولم تفارقك حسرتك وندامتك فان كنت لاتقدر على ملازمة ماأرهدت إليه بضعف خوفك إذ لم يكن فها وصفناه من أمرالحاتمة كفاية في تخويفك فانا سنورد عليك من أحوال الحائفين ماترجو أن تزيل بعض القساوة عن قلبك قانك تتحقق أن عقل الأنبياء والأولياء والعلماء وعملهم ومكانهم عند الله تعالى لم يكن دون عقلك وعمالت ومكانك فتأمل مع كلال بصيرتك وعمش عين قلبك في أحوالهم لم اشتدمهم الحوق وطال بهما لحزن والسكاء حقكان بضهم يصعق وبعضهم يدهش وبعضهم يسقط مفشيا عليه وبعضهم غر ميتا إلى الأرض ولاغرو إن كان ذلك لا يؤثر في قلبك فان قاوب المافلين مثل الحجارة أو أشد تسوة وإن من الحجارة المنحر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها بما بيرط من خشية القومالة بفاقل عمالهماون.

أقه العزنز العلم غافر الدنب وقابل التوب هديد المقابب ثرماتية تحت ذلك وعنله فلما قرأ الكتاب بكي فقال صدق الله تعالى وتصح عمر فتاب ورجم . وروى وأن رسول الله صلى الله عليــه وسلم رأى الن عمر يلتفت عينا واتم لانسأله نقال يارسول الله آخيت رجلا فأنا أطله ولا أراه فقال باعد الله إذا آخيت أحسدا فاسأله عن احمه واسم

أبيه وعن مترله فان

الكبائر حتى وقع في

الحرققال إذا أردت

الخروج فآذنى ظل

فكتب إليه\_ حم

تنزيل الكتاب من

( بيان أحوال الأنبياء ولللائمة عليم السلاة والسلام في الحوف )

روت عاشة رضى الله عنها وأن رسول الله صلى الله عليه وسم كان إذاتير للموامومبتر يمهامنة
يشير وجهه فيقوم ويتردد في الحبوة ورسفل وهمرح كل ذلك خوا من مقاديلة (() ويقرآ الحليلة
عليه وسلم آية في سورة الواقعة فسمق (() وقال تعلى وحتى موجى محقال ورأى رسول الله المحلمان إذا دخل
عليه وسلم سورة جبريل عليه السلام الأبطح ضعت (() وروى أنه عليه السلام كان إذا دخل
عائد ولم المحتى عائدة كان إذا تعبير الحمواه وهبت ربع عاصمة تغير وجهه الحديث متنفق عليه من جديث
عائشة (() حديث قرأ في سورة الحقة فسمق البروفية إبرويون هذه القسة أنه قرى عنده سادينا
المتكافئة على المعاماة المحتمة وعداله المحتى والبرق في المتعبد وسلام مكانة اكراه
المتعبد على العلم المعاملة المحتمة على المحتى الم

في السلاة يسمع لسدره أزير كأزير للرجل (١) وقال صلى الله عليه وسلم «ماجاء في جبريل قط إلاهو يرعد فرقا من الجيار ٣٦)وقيل لما ظهر على إبليس ماظهر طفق جبريل وميكائيل علمهما السلام يكيان فأوحى الله إلهما مالكاتبكيان كل هذا البكاء فقالايارب مانأمن مكراد فقال الله تمالي هكذا كونا لاتأمنا مكرى . وعن محمدين للنكدر قال لما خلقت النارطارت.أنئدة لللاتكممن.أماكنهاظما خلق بنو آدم عادت وعن أنس أنه عليه السلام سألجبريل.«مالىلاأرى،ميكاليل.بنسطك.قتال.جبريل ماضحك ميكائيل منذ خانستالنار (٣) و وقال إن فه تعالى ملائكة لم يضحك أحدمهم منذ خانستالنار عَافَةَ أَنْ يَنْشُبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِيمَدْمِهِمْ بِهَا وقال ابن عمر رضى الله عَنْهِمَا وخرجتْ معرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل بعض حيطان الأنسار فجعل لتقطمن التمرويا كل فقال ياابن عمر مالك لاتأكل فقلت بارسول الله لاأشتهيه فقال لكني أشتهيه وهذا صبيح رابعة لم أذق طعاما ولم أجده ولوسألت ربى لأعطاني ولك قيصر وكسرى فكيف بك ياان عمر أذابقيت في قوم غيثون رازق ستهم و بصف اليقين في قاوبهم قال فوالله مابرحنا ولالمناحق نزلت حوكًا ينمز دا الانحمل رزقها الله برزقها والاكم وهو السميع العليم .. قال تقال رسول الله عليه الناشة فأم كم بكر المال ولاياتها والشهوات، وكنر دنانير يريد مها حياة فانية فان الحياة يبدالله ألاواني لاأ كنودينار اولادر مهولاأ خبارز قالسد (4) م. وقال أبو الدرداء كان يسمع أزير قلب إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم إذا قام في السلاة من مسيرة ميل خوفا من ربه . وقال مجاهد كي داود عليه السلام أربعين يوماسا حدا لا يرقم رأسه حتى نبت المرعي من دموعه وحتى غطى رأسه فنودى بإداود أجاعم أنت فتطعم أمظماً لفلسة وأمار فبكسى فنحب نحبة هاج الدود فاحترق من حرّ خوفه ثم أنزل الله تعالى عليه التو بالوالمنفرة فقال بارب اجعل خطيئتي في كغي فصارت خطيئته في كفه مكتوبة فكان لايبسط كفه لطعامولالثعراب ولالغيره إلا رَآهَا فَأَ بَكَتَه قَالَ وَكِمْنَ فِوْتَى بَالنَّدَمُ تَلتَاهُ قَاذَا تَناوَلُهُ أَبِسَى خَطَيْتُتُه فَمَا يَشْمَهُ فَلَى شَفْتُهُ حَتَّى يَضِيض القدم من دموعه . ويروى عنه عليه السلام أنه مارفع رأسه إلى السهاء حتى مات حياء من الله عز وجِلَ وَكَانَ يَقُولُ فِي مَنَاجِاتُهُ : إِلَمِي إِذَا ذَكَرَتْ خَطَيْتُنَيْ صَاقْتُ عَلَّى الْأَرْضِ برحباوإذاذكرتْ حتك ارتدت إلى روحي سبحاتك إلحي أتيت أطباء عبادك لداووا خطيئق فكابه عليك يدلني فرقسالة انطين من رحمتك. وقال الفضيل بلغي أن داود عليه السلام ذكر ذئبه ذات يوم فوثب صار خاواضما يدم على بلفظ فنشي عليه وفي الصحيحين عن عائشة رأى جبريل في صورته مرتين ولهماعن النمسمودرأي جريل استانة جناح (١) حديث كان إنا دخل في الصلاة سم لسدر. أزير كأزيز الرجل أبوداود والترمذي في ألثماثل والنسائي من حديث عبد الله بن الشخير وتقدّم في كتاب السام (٧) حديث ماجاءتي جبريل قط إلاوهو ترتمد فرائسه من الجبار لم أجد هذا اللفظ وروىأ بوالشيخ في كتاب المنامة عن ابن عباس قال إن جبريل عليه السلام يوم القيامة لقائم بين يدى الجبار تبارك وتسالي ترعد فرائسه فرقا من عداب الله الحديث وفيه زميل بن حاك الحنفي عتاج إلى معرفته (٣) حديث أنس أنه صلى الله ظليه وسلم قال لجبريل مالى لاأرى ميكائيل يضيعك فقال ماضعك ميكائيل منذ خلفت النار أحمد وابن أبي الدنيا في كتاب الحائفين من رواية ثابت عن أنس باسناد جيدورواما بن هاهين في السنة من حديث ثابت مرسلا وورد ذلك أيضًا في حق إسراقيل رواه السهيق في الشعب وفي حق جبريل رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الحاندين (٤) حديث ابن عمر خرجت مع دسول الله عليه عنه دخل في حيطان الأنسار فعمل يلتقط من التمر ويأكل الحديث ابن مردويه في التفسير والبيهق. في الرهد من رواية رجل لم يسم عن إين عمر قال البيهقي هذا إسناد عبرول والجراح بن منهال ضعيف.

كان مريضا عدتهوإن كان نشغولا أعنته » وكان يقول ابن عباس رضى الله عنهـــما مااختلف رجل إلى على ثلاثا من غر حاحة نكون أه فعامت مامكافأته في الدنباوكان يقول سعيد بن الماص لِليس في علات إذا دنا رحبت به وإذا حدث أقبلت عليه وإذا جلس أوست له وعلامة خاوس الهمة لله تعالى أن لايكون فيها هائبة حظ عاجل من رقق أو إحمان فان مأكان معاولاً رثرول تزوال علتمومين الإستند في خلته إلى علة محكم بدوام خلته ومن شرط الحسفالة

يستقبلني إلاالبكاء ومن لم يكن ذا خطيئة فمايسنع بداود الخطاء وكان يعاتب في كثرة البكاء فيقول دعوى أبكي قبل خروج يوم البكاء قبل تخريق العظام واهتمال الحشاوقبل أن يؤمر ليالملا تكاغلاط غداد لا يعسون الله ماأمرهم ويفعلون ما يؤمرون . وقال عبد العزيز بن عمر لما أصاب داودا لخطيثة

نتمس صوته فقال إلهي بح صوى في صفاء أصوات الصديقين موروىأنه علىهالسلام لماطال كاؤموا عنمه ذلك شاق ذرعه وأشند غمه فقال يارب أماترحم بكأى فأوحى الله تعالى إليه إداو دنسيت ذئبك وذكرت بكاءك فقال إلمي وسيدى كيف أنسى ذني وكنت إذا تاوت الزبور كف الدا الجارى عن إيثار الأح بكل ما يقدو جريه وسكن هبوب الريم وأظلى الطير على رأسي وأنست الوسوش إلى عرانى إلحى وسيدى فما هذه الوحشة التي بيني وبينك فأوحى الله تعالى إليه بإداود ذلك أنس الطاعة وهذه وحشة للصية بادارد آدم خلق من خلقي خلقته بيدي ونفخت فيدمن روحي وأسجدت له ملائكتي وألبسته ثوب كرامتي وتوجته بناج وقارى وشكالي الوحدة فزو جنه حواء أمني وأسكنته جني عصائي فطردته عن جوارى عريانا ذليلا ياداود اممع مني والحق أقول الطمتنا فأطمناك وسألتنا فأعطيناك وعسيتنا فأمهلناك وإن عدت إلينا على ماكان منك قبلناك . وقال عبى بن أبي كثير بلغنا أن داود عليه السلام كان إذا أزاد أن ينوح مكث قبل ذلك سبعا لاياً كل الطمام ولايشرب الشراب ولايقربالنساءة ذا كان قبل ذلك بيوم أخرج له للنبر إلى البرية فأمر سلمان أن ينادى بصوت يستقرى البلاد وماحولهامن النياض والآكام والجبال والبرارى والسوامع والبيع فينادى فيها ألامن أراد أن يسمع نوس داود على نفسه فليأت قال فتأتي الوحوش من البرآري والآكام وتأتى السباع من الفياض وتأتى الموامن الجيال وتأتى الطير من الأوكار وتأتى العذاري من خدور هن وتجتمع الناسةاناكاليومويأتىداود. حتى يرقى الندر وعيط به بنو إسرائيل وكل صنف على حدته عيطون به وسلمان عليه السلام فأم على رأسه قبأُ عَدْ في الثناء على ربه فيضجون بالبكاء والصرائم ثم يأخذ في ذكر الجنة والنار فتموت الهوام وطائفة من الوحوش والسباع والناس شريأخذ فيأهوال القيامة وفي النياحة طيخسه فيموتهم لي كل نوع طائفة فاذارأي سلمان كثرة الموتى قال باأبتاهة ممزقت للستممين كل ممزق وماتت طو الفسمن بن إسرائيل ومن الوحوش والموام فيأخذ في السعاء فيناهو كذلك إذناداء بعض عادين إسرائل ياداود عجلت بطلب الجزاء على ربك قال فيحر داود مغشيا عليه قادًا نظر سلبان إلى ماأسايه أنى بسرير الحمل عليه ثم أمر مناديا ينادى ألامن كان له مع داود عميم أوقريب فليأت بسرير فليحمله فان الذين كانوا معه قد قتلهم ذكر الجنة والنار فكانت الرآة تأتى بالسرير وتحمل قريبها وتقول ياس تتله لمكر النار بإمن قتله خوف الله ثم إذا أفاق داود قام ووضع بده على رأسه ودخل بيت عبادته وأغلق بابه ويقول بإله داود أغضبان أنَّت على داود ولايزال يناجي ربه قيأتي سلمان ويتسد على الباب ويستأذن ثم يدخل ومعه قرص من شعير فيقول باأبناه تقوّ بهذا على ماتريدقياً كل من ذلك القرص ماهاء الله تم غرج إلى بني إسرائيل فيكون بينهم . وقال يزيد الرقاشي خرج داود ذات بوج بالتاس ينظهم وغوفهم يتجرج في أربعين ألفا قبات منهم ثلاثون ألفاو مارجم إلافي عشرة آلاف فالوكانة جاريتان اتخذها حتى إذا جامه الحوف ومقط فاضطرب تعدتا على صدره وعلى رجله عناقة أن تنفرق أعشاق، ومفاصله قيموت . وقال ابن عمر رضي الله عنهما دخل عني بزذكرياعلمماالسلام

بيت القدى وهو ابن ثمان سجيم فظر إلى عادم قد ليموا مدارع الثمر والصوف ونظر إلى عبديم قد مرقوا الراق وسلكوا فها السلاسل وشدوا أنسهم إل أطراف ستالقدس فالهذاك

عليه من أمر الدرن والدنيا قال الله تعالى ـ مجبون من هاجر إليهم ولانجدون في صدورع حاجة بما أوتوا ويؤثرون طي أتنسهم ولوكان بهم خساصة \_ فقوله تعالى ــلاعدون في صدور م حاجة عما أوتوا\_أي لاعسدون إخوالهم الوصفان سما مكل مفو الهبة أحدها التزام الجسد طي شيء من أمر الدين والدنياء والثاني الاشار بالمقدور وفي الجرعن سيد الشرعلب المناكة والسلام وللرء فلي دين خلية ولاخمير

فرجع إلى أبويه قمر بصبيان بلعبون فقالوا له يامجي هلم بنا لنلعب فقال إنى لم أخلق للعب قال فأتى أبويه فسألهما أن يدرعاه الشعر ففعلا فرجع إلى بيت القدس وكان يخدمه نهارا ويصبح فيه ليلا حتى أنت عليه خمس عشرة سنة غرج وازم أطواد الأرض وغيران الشعاب غرج أبواه في طلبه فأدركاه على يحيرة الأردن وقد أنقع رَّجِليه فيالماءحق كاد المطش يذبحه وهو يقول وعزتك وجلالك لأأذوق بارد الشرابحتي أعلم أمن مكانى منك فسأله أبواه أن يفطر على قوص كان معهما منشمير ويشرب من ذلك الماء فضل وكفر عن عينه فمدح بالرفرده أبواه إلى بيت القدس فكان إذا قام يسلى بكي حتى يبكي معه الشحر وللدر ويبكي زكريا عليه السلام لبكائه حتى يغمي عليه فلرنزل يبكي حق خرفت دموعه لحم خديه وبدت أضراسه الناظرين فقالت له أمه يابني لوأذنت لي أن أنخذلك شيئا توارى به أضراسك عن الناظر من فأذن لماضمدت إلى قطمي لبود فأنسقتهما على خديه فكان إذا قام يسلى بكي فاذا استنقمت دموعه في القطمتين أنت إليه أمه قعمر سهما فاذا رأى دموعه تسبل على فداعي أمه قال الليم هذه دموعي وهنده أمي وأنا عبدك وأنت أرحم الراحين فقال لهزكريا بوما بابني إنما سألت ربي أن بهبك لي لتقرعيناي بك فقال مجي باأبت إن جبريل عليه السلام ا أخبرنى أن بين الجنة والنار مفازة لايقطعها إلاكل بكاء فقال زكرياعليه السلام يابني فابك .وقال للسيم عليه السلام: معاشر الحواريين خشية الله وحب الفردوس يورثان الصمر على للشقة وياعدان من الدنيا عق أقول لكم إن أكل الشعر والنوم طي للزابل مع الكلاب في طلب الفردوس قليل. وقيل كان الحليل صاوات أله عليه وسلامه إذا ذكر خطيئته ينشي عليه ويسمع اضطراب قلبه ميلا في ميل فيا تيسه جريل فيقول 4 ريك يقرئك السلام ويقول هل رأيت خليلا غاف خلية فيقول بإجريل إلى إذا ذكرت خطيئتي نسيت خلتي فهذه أحوال الأنبياء عليهالسلام فدونك · والتأمل فيها فاتهم أعرف خلق الله والله وصفاته صاوات الله عليهم أجمعن وعلى كل عباد الله القريعن وحسبنا إلله ونم الوكيل .

( بيان أحوال السحابة والتامين والسلف والساغين في شدة الحوف )

روى أن أبابكر الصديق رضى الله عنه فأل الطائر ليني مثلك ياطائر ولم أخلق بشراء وقال أبوذر رضى الله عنه وددت لوآني هنجرة تعشد وكذاك قال طلدة . وقال عابان رضى الله عنه وددت لوآني هنجرة تعشد وكذاك قال طلدة . وقال عابان رضى الله عنه مدت في المتحددت أني لانا منه أو ودت أني كنت نسيا منسيا وروى أن عمر رضى الله عنه كان يسقط من الحوف إذا معم آبة من القرآن منشيا عليه فسكان بعاد أياما وأخذ يوما تبنة من كان يسقط من الحوال من المسلمين كنت نسيا منسيا باليتي إنهان أبري وكان في وجه عمر رضى الله عنه منهان المودان من المسوع . وقال رضى الله عنه منهان المين كنت أسيا منسيا باليتي إنهان أبي يقتف غيظه ومن النمي الله إستان المودان من المسوع . وقال ورضى الله عنه منها عليه عربين ما في المناسبة والمواد في والمائية وقاله الميامة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة وقاله المناسبة وقاله المناسبة المناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمن المناسبة المناسبة المناسبة وقاله المناسبة وقاله المناسبة وقاله المناسبة وقاله المناسبة وقد المناسبة المناسبة المناسبة وقد المناسبة المن

لایری لك مسید من این الایری لك مسید الایری لك مسید این الایری ال

وجائب صداقة من من لم زنل طي الأسدقاء ري

النشل أه . [ البناب الحاس والحسون في آداب المحبة والأخوة ]

مثل أبو خس عن

أدب الفقراء فالصحبة

فقال حفظ حرمات الشايخ وحسسن الشرة مع الاخوان والتصيحة للاصاغر وترك صحبة من ليس في طبقتهم وملازمة الابثار وعجانية الادخار وللعاونة في أمرالدين والدنيا فمن أدبهم التفاقل عن زال الاخوان والنصح فها عِن فيه التميحة وكتم عيب صاحبه واطلاعه طي عيب يعلم منه . قال عمر من الخطاب رضى اقدعته رحم الله امرا أهدى إلى عوى وهذا فيه مملحة كلة تكون الشخص عن ينيه على عبوبه قال جغر

ابن برقان قال لي

ثم قام الما رؤى بعد ذلك ضاحكا حتى ضربه ابن ملجم ، وقال عمران بن حسين : وددتأنأ كون رمادا تنسفني الرياح في يوم عاصف ، وقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه : وددت أن كبش فيذعني أهلي فيأ كلون لحي وعسون مرقى ، وكان على بن الحسين رضي الله عنه إذا توسَّأ اصفر لونه فقول له أهله ماهذا الذي يستادك عند الوضوء فيقول أتدرون بين يدى من أريد أن أقوم -وقال موسى بن مسعود كنا إذا جلسنا إلى الثوري كأن النار قد أحاطت بنالمـ أنرى من خوفه وجزعه وقرأ مضر القارىء يوما \_ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق \_ الآية فيكي عبد الواحد بن زيد حي غشى علمه فلما أفاق قال وعزتك لاعصيتك جهدى أبدا فأعنى بتوفيقك على طاعتك ، وكان السور إبن مخرمة لايقوى أن يسمم شيئا من الفرآن لشدة خوفه ولقد كان يقرأ عندما لحرف والآية فيصيح السيحة فما يعقل أياما حتى أنَّى عليه رجل من خشم ققرأ عليه \_ يوم نحشر التقين إلى الرحمن وفدا ونسوق الجرمين إلى جهم وردا \_ فقال أنا من الجرمين ولستمن التقين أعدى القول أساالقارىء فأعادها عليه فشهق شهقة فلحق بالآخرة ، وقرى، عند هي البكاء ـ ولو ترى إذ وتغواطيريهم -فساح منيحة مكث منها مريشا أربعة أشهر يعاد من أطراف البصرة ، وقال مالك بن دينار بيها أنا أطوف بالبت إذ أنا عبو ربة متصدة متعلقة بأستار الكعبة وهي تقول بارب كم شهو تذهبت أللها وبقيت تبماتها يارب أما كان فك أدب وعقوبة إلا النار وتبكي فما زال ذلك مقامها حق طلعالفجر، قال مالك فلما رأيت ذلك وضعت يدى على رأسي صارخا أقول تكلت مالكا أمه،وروى أنَّ الفضيل رؤى يوم عرفة والناس يدعون وهو يبكى بكاء الشكلي المشرقة حتى إذا كادت الشمس تشرب قبض على لحيته ثم رفع رأسه إلى السهاء وقال واسوأتاه منك وإن غفرت ثم القلب مع الناس، وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الحاتفين فقال قاويهم بالحوف فرحة وأعينهم باكية يقولون كف نفرح وللوت من وراثنا والفير أمامنا والقيامة موعدنا وهلي جهنم طريقنا وبين يدى المحر بناموقفنا.وس الحسن بشاب وهو مستفرق في ضحكه وهو جالس مع قوم في عجلس فقال أ الحسن يافق هلمررت بالمسراط قال لا قال فهل تدرى إلى الجنة تسير أم إلى النارقال لاقالةًاعذاًالفسطاءُ الفمارؤى فلك الفتي بُعدها ضاحكا . وكان حماد بن عبد ربه إذا جلس جلس مستوفزا في قدميه فيقال الواطمأننت فيقول تلك جلسة الآمن وأنا غير آمن إذ عسيت الله تعالى، وقال عمر بن عبدالعزيز: إنمـاجـلالله هذه الفقلة في قاوب العباد رحمة كيلا بمونوا من خشية الله تعالى ، وقال مالك بن دينار المدهمت إذا أنا مت آمرهمأن يقيدوني ويفاوني ثم ينطلقوا بي إلى ربي كا ينطلق بالسدالا بق إلى سيده، وقال حاتم الأصم لاتنتر بموضع صالح فلا مكان أصلح من الجنة وقد لني آدم عليه السلام فيها مالتي ولاتنتر بكثرة السادة فان إبليس بعد طول تعبده لقي مالتي ولا تنتر بكثرة العام فان بلمام كان يحسن اسم الله الأعظم فانظر ماذا لتى ولا عشر برؤية الصالحين فلا شخص أكر منزة عند الدمن الصطغ سلى المعلموسا ولم ينتضر بلقائه أقاربه وأعداؤه . وقال السرى : إنى الأنظر إلى أنفي كل يوم مرات عنافة أن يكون قد اسود وجهى ، وقال أبو حفص منذ أر بعين سنة اعتقادي في قسى أن الله ينظر إلى نظر السخط وأعمالي تدل في ذلك ، وخرج ابن البارك يوما طي أصحابه تقال إنى اجترأت البارحة عي الفسألتة الجنة ، وقالت أم عد بن كب القرظي لانها ياين إن أعرفك صغير اطيباو كبر اطيباو كأنك أحدثت حدثًا موبقًا لما أواك تصنع في ليلك ونهارك قفال بإأماه ما يؤمني أن يكون الله تعالى قداطلع طي وأناطى بض ذلوى فمقتني وقال وعزني وجلالي لاغفرت لك عوقال الفضيل إلى لأغبط نسامر سلاولاملك مقربا ولا عبدا صالحًا أليس هؤلاء بعاينون يوجالقيامة إعانَّعبطُمن لمُعْلَق وروى«أن فيمن الأنصار

دخلته خشية النار فكان يبكي حتى حسه ذلك في البيت فجاء الني صلى الله عليه وسلم فدخل عليه واعتنقه غر مينا فقال ﷺ جهزوا صاحبكم فإن الفرق من النار فتت كبده (١) ،وروىءن|بنأن ميسرة أنه كان إذا أوى إلى فراشه يقول بأليت أمي لم تلك في قفالت له أمه بإميسرة إن الله تعالى قداً حسر إليك هداك إلى الاسلام قال أجل ولسكن الله قديين لناأناواردو النارولميين لناأناصادرون عنهاوقيل لقرقد السبخي أخبرنا بأعجب شيء بلغك عن بني إسرائيل فقال بلغني أنه دخل بيت للقدس خمسهائة عذراه لباسهن الصوف والمسوح فنذاكرن ثواب الله وعقايه فمن جيعافي يومواحدوكان عطاءالسار من الحائمين ولم يكن يسأل الله الجنة أبدا إنما كان يسأل الله العنو وقيل له فيمر صه ألاتفته , هيئا فقال إن خوف جهنم لم يدع في قلبي موضعا للشهوة ويقال إنه مارفعر أسه إلىالسهاءولاضحك،أر بعين سنة وأنه رفر رأسه نوما ففزع فسقط فانهتق في بطنه فتق وكان يمس جسده في بعض الليلة نخافة أن يكون قد مسخ وكان إذا أصابتهم ريح أو برق أو غلاء طمام قال هذامن أجلى يسميره لومات عطاء لاستراح الناس ، وقال عطاء خرجنا مع عتبة الغلام وفينا كهول وشبان يسلون سلاةالفجر بطهور المشاء قد تورمت أقدامهم من طول القيام وغارتاً عيهم في رموسهم واسقت جاودهم على عظامهم وبقيت العروق كأنها الأوتار يصبحون كأن جاودهم قشور البطيخ وكأنهم قد خرجوا من القبور غرون كِف أكرم الماللطيمين وكيف أهان العاصين فبينًا هم يمشون إذ من أحدهم بمكان غر مفشيا عليه فعلس أصعابه حوله يكون في يوم شديد الرد وجبينه برعم عرقافجا وإعماء فمسحو اوجهه فأفاق وسألوه عن أمره فقال إنى ذكرت أنى كنت عصيت الله في ذاك السكان. وقال صالح الرى قر أت على رجل من التميدين \_ يوم تقلب وجوههم في النار يُتولون ياليتنا أطمنا الله وأطمنا الرسو لا فصعق ثم أفاق تقال زدنى ياسالم فانى أجدهما فقرأت كاأراده اأن غرجوامها أعيدوافها غرميناء وروى انزدادة ن أبي أوفي صلى بالناس المداة ظما قرأ فاذا تقرق الناقور فرمنشيا عليه قمل مينا ودخل ويدار قاش على عمر بن عبد العزيز فقال عظني بإيزيد فقال باأسير المؤمنين اعلم أنك لست أول خليفة عوت فيكي م قال زدى قال باأمير للؤمنين ليس بينك وبين آدم أب إلا ميت فبكي مقال زدى إز بدقتال باأمير المؤمنين ليس بينك وبين الجنة والنار متزلد غر مفشيا عليه . وقال ميمون بن مهران لم أنزلت هذه الآية \_ وإن جهنم لموعدهم أجمعين \_ صاح سلمان الفارسي ووضع بده طي رأسه وخرج هارياثلاثة أيَّام لايقدرون عليه (٢) ورأى داود الطائق امرأة تبكي الى أس تَبروانسهاوهي تقولياا بناء ليتشعرى. أى خديك بدأ به الدود أولا ضمق داودوسقطمكانه وقيل مرض سفيان الثورى فمرض دلية طيطيب نْمَى فقال هذا رجل قطم الحوف كبدء ترجاءوجس عروقه ثم قال ماعلت أن فياللة الحنيفية مثله وقال أحمد بن حنيل رحمة الله عليه سألتُ الله عز وجل أنْ يَعْسَمُ على بابا من الحوف ففتم فعنعلى عَمْلِي قَمَلتَ بِأَرْبِ عِلَى قَدْرُ مَاأُطِيقَ فَسَكَنَ قَلَى وَقَالَ عَبِدَ اللَّهُ بِنْ عَمِرُو بِنُ العَاضُ أبكوا فَانْ لِمُبْكُوا فتباكوا فوالدي غسى يده لو يعلم العلم أحدكم لصرخ حتى ينقطم صوته وصلى حتى ينهكسر صلبه وكأنه أهار إلى معنى قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لو تعلمون ما أعلم المنحكم قليلاولبكيتم كثير الأ ٢٠٠٠). وقال المندى اجتمع أصحاب الحديث فلي باب الفضيل بن عياض فاطلع عليهممن كوة وهو يكيو لحيته (١) حديث إن في من الأنسار دخلته خشية من الثار حق حبشه خوفه في البيت الحديث إن أبي الديا في الحافين من حديث حديقة والبهق في الشعب من حديث سهل بن سعد باسادين فيهما نظر. (۲) حديث ميمون بن مهران لما تزلت هذه الآية وإن جهتم لموعدهم أجملين ساسهمان الفارسى

لم أقف 4 طي أصل (٣) حديث أو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاد لبكيتم كثير القدم في أو اعدالعقائد

ميمون بن مهران قل لی فی وجیهیماا کره فان الرجل لاينصح ألحَّاه حتى يقول له في وجهه مأيكرهه فان المسادق عب من بسدقه والكادب الاعب الناسم قال أله تعالى واسكن لأعبون الناصحين سوالنصيجة ما كانت في السر، ومن آداب الموفة القيام غسدمة الإخوان واحتال الأذى منهم قبذلك يظهر جوهر الفقير روىأنعمرين الحطاب رضى اقدعنه أمر بقلع ميزاب كان في دار الباس بن عبد للطلب إلى الطريق بين الصفاوالروة فقال 4 المباس قلمت ما كان

رسول الله عدل الله عليه وسل وشعه بيده فقال إذن لا يرده إلى مكانه غر بدائو لأمكهان اك سار غيرعاتتي عمو فا قامه على عاشهور ده إلى موضعه ومن أدبهم أن لايرون لفسيم ملكا غنصون بهقال اراهم أين غيبان كنا لانمخيان يقبول نىلى . أخسيرنا بذلك رض الدين عن ألى للظفيسر عن واأم أي القاسم القشبيري قال . حمت أيا حاتم المسوق قال حمت أيأتسر السراج يقول ذلك وقال أحمد بن القلائمي دخلت طي توم من الفقراء يوما بالصرة فأكرموني

ترجف فقال عليكم بالقرآن عليكم بالصلاة ويحكم ليس هذا زمان حسديث إنمنأ هذا زمان بكاء وتضرع واستكانة ودعاء كدعاء التريق إنما هذا زمان احفظ لسانك وأخف مكانك وعالجالبك وخذ ماتعرف ودع ماتنكر ورؤى الفضيل يوما وهو يمشى فقيل 4 إلى أين؟قال لاأدرىوكان يمشى والحيا من الحوف . وقال فر من عمر الأبيه عمر من در : مابال التكلمين بتكلمون فلا يكيأ حدة ذا تسكلمت أنت سممت البكاء من كل جانب فقال يابئ اليست النائحة الشكلي كالنائحة للستأجرة وحكى أن قوما وقفوا بعابد وهو يمكي فقالوا ما الدي يمكك يرحمك الله ؟ قال قرحة بجدها الحاتفون في تاويهم قالوا وماهي ؟ قال روعة النداء بالعرض طي المُنعزوجل. وكان الحواص يسكى ويقول في مناجاته قد كرت وضعف جسمي عن خدمتك فأعتمني . وقال صالح الري : قدم علينا ابن الماك مهفقال أرنى شيئًا من بعض هجائب عبادكم فلحبت به إلى رجل في بعض الأحياء في خس له فاستأذنا عليه فاذا رجل يسل خوصا فقرأت عليه \_ إذالاً غلال في أعناقهم والسلاسل يسعبون في الحيم ثم في النار يسجرون .. فيهق الرجل شهقة وخر مغشيا عليه فخرجنا من عندموتركناه طيحانه وذهبنا إلى آخر فدخلنا عليه فقرأت هذه الآية فصيق شهقة وخرّ مفشيا عليه فذهبنا واستأذنا على الثافقال.ادخاوا إن لم تشفاونا عن ربنا فقرأت .. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد .. فصيق شيقة قيدا السم من منخريه وجمل يتشحط في دمه حتى بيس فتركناه طي حاله وخرجنا فأدرته فيستة أنفس كل تخرجمن عنسده وتتركه مغشيا عليه ثم أثبيت به إلى السابع فاستأذنا فاذا امرأة من داخل الحس تفول ادخاوا فدخلنا فاذا هيمتم فان جالس في مصلاه فسلمنا عليه فل يشعر بسلامنا فقلت بصوت عال ألا إلى الخلق غدا مقاما فقال الشيخ بين يدى من وعمك ثم بيق مبهوتا فأعا فاه هاخسا بصره يسيح بسوته ضعيف أوه حتى القطع ذلك السوت تقالت امرأته اخرجوافا نكرلا تنتفعون بالساعة فلماكان بعد ذلك ساكت عن القوم فاذا ثلاثة قد أفاقوا وثلاثة قد لحقوا إلله تعالى وأماالشيخ فانه مكث ثلاثة أيام على حالته مهوتا متحرا لا يؤدَّى قرضا قلبا كان بعد ثلاث عقل وكان يزيد بن الأسود يرى أنه من الأبدال وكان قد حلف أنه لا يشحك أبدا ولا ينام مضطجعا ولا يأكل عمنا أبدا فمارؤى ضاحكا ولامضطجما ولاأكل عناحق مات رحمه الله . وقال الحجاج لسميد بن جبير بلغي أنك لم تضحك قط فقال كف أضحك وجهم قد معرت والأغلال قد ضبت والزيانية قداعد توقال رجل الحسن باأبا سيدكف أسبحت قال غير قال كف حالك فتبسم الحسن وقال تسألني عن حالى ما ظنك بناس ركبوا سفينة حتى توسطوا البحر فانسكسرت سفيتهم فتعلق كل إنسان منهم غشبة في أيُّ حال بكون قال الرجل على حال شديدة قال الحسن حالى أشد" من حالهم ،ودخلت مولاة لممرئ عبد العزيز عليه فسلت عليه ثم قامت إلى مسجد في بيته فسلت فيه وكنتين وغلبتها عناها فر قدت فاستبكت في منامها ثم انتهت فقالت بأأمير المؤمنين إلى والله رأيت عجبا قال وما ذلك ؟ قالت رأيت النار وهي تزفر على أهلها ثم جي والسراط فوضع على متنها فقال هيسه قالت عجي ا بعد اللك بن مروان قمل عليه فمامضي عليه إلايمير حتى انكفأ به الصراط فهوى إلى جهم. فقال عمر هيه قالت ثم جيء بالوليد ف عبد اللك فعل عليه فعامض إلا يسير حق أنكفا م الصراط فهوى إلى جهم فقال عمر هيه قالت ثم جي مسلمان بن عبد الملك فما مشي عليه إلابسير حتى انسكفاً به السراط فيوى كذلك قفال عمر هيه قالت مُم جيٌّ بك والله باأمدِ الوَّمنين فساح همر رحمة الله عليه صبحة خرّ منشيا عليه فقامت إليه يجملت تنادى في أذنه باأمير الثرمنين إلى رأيتك والله قمد مجوت إنى رأيتك والله قد تجوت قال وهي تنادى وهو يصيح ويخمص برجليه

وعجى أنَّ أويسا الفرني رحمه لله كان محضر عند القاص فيبكي من كلامه فاذا ذكر النار صرخ أويس ثم يقوم منطلقا فيتبعه الناس فيقولون مجنون مجنون . وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه إنْ الوَّمِن لايسكن روعه حي يترك جسر جهم وراءه وكان طاوس بمرش له الفرش فيضطجم ويتقلى كما تتقلى الحبة فى للقلى ثم يثب فيدرج ويستقبل الفيلة حق الصباح ويقول طير ذكر جهنم نوم الحائمين . وقال الحسن البصرى رحمه الله : غرج من النار رجل صد ألف عام ياليتني كنت ذلك الرجل وإتما قال ذلك لحوقه من الحاود وسوء الحائمة. وروى أنه ماضحك أربعين سنة قال وكنت إذا رأيته فاعداكاته أسير قد قدم لتضرب عنهه وإذا تسكلم كأنه يعاين الآخرة فيخبر عن مشاهدتها قاذا سكت كأنَّ النار تسعر بين عينيه وعوتب في شدَّة حزنه وخوفه فقال مايؤمنني أن يكون الله تسالى قد اطلع في على بسن مايكره المقتني قتال اذهب فلاغفرت الك فأنا أعمل في غير مصمل . وعن ان الساك : قال وعظت يوما في على فقام شاب من القوم فقال بأأبا الساس لقد وعظت البوغ بكلمة ماكنا نبالي أن لانسمع غيرها قلت وماهي رحمك الله فالدقولك لقدقطع قاوب الحالفين طول الحاودين إماني الجنة أوني النار ثم غاب عني فقدته في الحجلس الآخر فلم أر. فسألت عنه فأخرت أنه مريض بعاد فأتيته أعوده فقلت باأخي ما الذي أرى بك فقال باأبا الساس ذلك من قولك لقد قطع قاوب الحالفين طول الحاودين إما في الجنسة أو النار قال ثم مات رحمه الله فرأيته في للنام فقلت باأخي ماضل الله بك ؟ قال غفرلي ورحمني وأدخلني الجنة قلت بماذا ؟ قال بالسكلمة فهذه مخاوف الأنيياء والأولياء والعفاء والصالحين وعمن أجدر بالحوف منهم لسكن ليس الحوف بكثرة النبنوب بل بسفاء القاوب وكال السرفة وإلافليس أمننا لقلة ذنوبنا وكثرة طاعاتنا ول قادتنا شهوتنا وغلبت علمنا شقوتنا وصدتنا عن ملاحظة أحوالناغفلتنا وقسوتنافلاقرب الرحيل بنهنا ولاكثرة الدنوب تحركنا ولامشاهدة أحوال الحائفين تخوفنا ولاخطر الحاتمة يزهمنا فنسأل الله تمالي أن شدارك منشله وحوده أحوالنا فسلحنا إن كان تحريك السان عجره السؤال دون الاستمداد ينفنا . ومن المحالب أنا إذا أردنا المال في الدنيا زرعنا وغرسنا وأنجرنا وركبناالبحار والراري وخاطرنا وإن أزدنا طلب رتبة العلم تفقينا وتعبنا في حفظه وتسكراره وسهرنا وبجنيدفي طلب أرزاتنا ولائتق بغيان الله لنا ولاتجلس في بيوتنا فنقول اللهم ارزقنا ثم إذا طمحت أعيننا عو الملك الدائم للقيم قنمنا بأن تقول بألستتنا اللهم اغفر لنا وارحمنا والذى إليدرجاؤ ناوبه اعتزازنا ينادينا ويقول ــ وأن أيس الإنسان إلاماسمي . ولا يفر نسكم بالله الغرور . ياأيها الانسان ماغرك بربك السكريم ــ ثم كل ذلك لاينهنا ولا غرجنا عن أودية غرورنا وأمانينا فماهذه إلاعنة هائلة إن لم يتفشل الله علينا بتوبة نصوح بتداركنا بها ومجسيرنا فنسأل الله تعالى أن يتوب علينا بل نسأله أن يشوق إلى التوبة سرائر قلوبنا وأن لا بجل حركة اللسان بسؤال التوبة غاية حظناف كون ممن يقول ولايسل ويسمع ولايقبل إذا صمنا الوعظ بكينا وإذا جاء وقت الممل بما صمعناء عسبنا فلاعلامة الحدلان أعظم من هذا فنسأل الله تعالى أن عن علينا بالتوفيق والرشد عنه وفشاه ولتقتصر من حكاية أحوال الخاعبين على ماأوردناه فان القليل من هذا يسادف القلب القابل فيكن والكثير منه وإن أفيض على القلب القافل فلايني . و لقد صدق الراهب الذي حكى عنه عيني بن ما الك الحو لا في وكان من خار الماد أنه رآه على بات مت للقدس واقفا كهيئة الحزون من شدة الواهما كادم قادمهمين كثرة البكاء فقال عيسي لما رأيته هالي منظره فقلت أيها الراهب أوصني بوصية أحفظها عنك فقال باأخي عباذا أوصيك إن استطت أن تمكون عنزلة رجلةدا حتوشته السباع والهوام فيوخاتف حذر

وتحلوني فقلت يوما ليمنهم أن إزارى فسقطت من أعيثهم . وكان الراهم من أدهم إذاحيه إنسانشارطه على ثلاثة أشياء أن تكون الحسمة والأذان أدرأن تكون يده في جيم ماختم الله عليم من الدنيا كيد تقال رجل من أحمابه أمّا لاأقدر على صدقك وكان ابراهيم ابن أدهم ينظر البشاتين وحمل في الحساد وينفق على أصحابه . وكان من أخسلاقي السلف أن كل من احتاج إلى شيء من مال أخيه استعمله من غير مؤامرة قال الله

عاف أن ينفل فتنترسه السباع أو يسهو فتهشه الهوام فهو مذعور القلب وجل فهو في المحافة لمية وإن أمن النشرون وفي الحمون نهاره وإن فرح البطالون ثم ولي وتركني فقلت لو زدتن هذا تمسى ينفني نقال الظمان يجزيه من المساء أيسره وقد صدق فان القلب السافى عركم أدن عناقة والقلب الجامد تنبو عنه كما لؤاعظ وما ذكره من فقديم أنه استوشته السباع والحراب في المناقبة السباع وانواع الحمام تقدير بل هو بحقيق فانك فو هاهدت بنورالهمية بالطائح أرتامهمو بأمناف السباع وانواع الحمام مثل النشب والشهوة والحقدوالحسدوالكبروالسب بالويادوة يزهاوهم الذي الانتقالات المتقالفة المساعون فيها إن غفلت عنها لحفظة إلا أتك عموب العابي عن مشاهدتها فانانا كمثمان العالم ووضف في الواعدة بالمتقالفة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة والمناقبة المناقبة المناقبة

## كتاب الفقر والزهد

( وهو السكتاب الرابع من ربع للنجيات من كتب إحياء علوم الدين) ( بعم الله الرحمن الرحم)

الجد له الذي تسبح له الرمال ، وأسجد له الظلال ، وتتدكيفين هييته المبالي منظر الانسان الطين اللازب والسلسال ، وزين صورته بأحسن تقويم وأتم اعتدال ، وعصم قليه بنور الطداية من المهمة والشامل أن وعم المبادر والأصال ، ثم كل بسيرة الحلس في خدمته بنور السبح حق لاحظ بصيائه حضرة الجلال ، فلام له من المهمة والنهاء والكمال بماستقسعه وودبهادى السبح حجل لاحظ وجهال ، واستقل كل ماسرة من مشاهدته وبلازمته فاية الاستقال ، وهي مثلفة على المبادر الكمال بما استقسام وودبهادى طنة الحزب في والمنافقة على المبادر المنافقة المبادر المنافقة على المبادر المبادر الاعتبال ، وهي متنفقة عبلها لتنفي قباع أمرار ها المنافق السحر والمبادل والمنافقة عبلها له المنافقة المسلم والأغلال ، والمنافقة عبلها من عقيم الوصال بالسكر والاعتبال ، ثم لا تمري منفقة الوصال بالسلم والأغلال ، وتبايم بأنواع البالزا والأنسال ، فقا المنتفق العاد يفي نفيه عن عقيم الوصال بالسلال والأنسال ، وهدو المنافقة المنافقة أبدية لا يشريها فناء ولازوال موالسلان والمسادل والأنسال ، ومشاهدة أبدية لا يشريها فناء ولازوال موالسلاق على سيديا عمد سيد الأنبيا، وط 14 خير ال

[ أما بعد ] قان الدنيا عدوة أنه عووجل بغرورها الدين ضاوعكرها ولدين والدغيار أس الحفايا والسيئات ، ويضعها أم الحفايا والسيئات ، ويضعها أم الحفايا والسيئات ، ويضعها أم الحفايا كتاب ذم الدنيا والمستقدينا ما يضاي الدين المسلمات ، وعنوالان الدينات والمستقدينا ما يضايا المسلمات أن المسلمات في المسلمات في المسلمات في المسلمات في المسلمات المسلمات والمسلمات المسلمات ا

. ( ڪتاب الفقر والزهد )

تعالى\_وأمرهم شورى بينهم \_ أىمشاع مفيه . سواء ومن أدبهمأتهم إذا استثقاوا صاحب يتهمون أقسسهم ويتسبون في إزالة ذلك من بواطنهمالأن انطواء الشبسرطي مشل فالثالعمام ولبعة في السحية. قال أبو بكر العكتاني صعبني رجل وكانطي قلى القيلا فوهيت له هيئا بنية أن زول تقه من قلى فل رال فخاوت به يوما وقلت له منم ٠ رجلك في خدى فأتى تقلت أولا بدمن ذلك نفسل ذاك فزال ماكنت أجده في باطنى فالدائر في قصدت من الشام إلى الحجاز خسوس فضية الفتراء وبيان فضية انفتر على النى وبيان أدب الفقير فى تقره وبيان أدب فى قبوله المطأء وبيان تحريم السؤال بغير ضرورة وبيان مقدار الننى الححرم للسؤال وبيان أحوال السائلين والله للوفق للسواب بلطقه وكرمه .

## ( بيان حقيقة الفقر واختلاف أحوال الفقير وأساميه )

اعلم أن الفقر عبارة عن فقد ماهو عناجواليه أمافقدما لاحاجة إليه فلايسمي فقر اوان كان الحتاج إليه موجودا مقدورا عليه لم يكن الهتاج فقيرا وإذا فهمت هذا لمتشكف أن كلموجودسوى الفتالي فهو تعير لأنه محتاج إلى دوام الوجود في ثانى الحال ودوام وجودمستفادمن فضل الله تعالى وجوده فانكان في الوجود موجود ليس وجوده مستفاداله من غيره فهو الني للطلق والإيتمور أن يكون مثل هذا للوجود إلا واحداً فليس في الوجود إلا غني واحد وكل من عداه فانهم محتاجون إليه لمحدواجود هم بالدوامو إلى هذا الحمر الاشارة جُولُه تعالى .. والله الني وأنتم الققراء .. هذا منى الفقر مطلقاول كنالسنا تصد بيان الفقر الطلق بل الفقر من المال على الحسوس و إلاففقر المبدبالاضافة إلى أصناف عاجاته لا ينحصر لأن حاجاته لاحسر لها ومن جملة حاجاته ما يتوصل إليه إلمال وهو الدي تريد الآن بيا ته فقط فنقول كل فاقد للمال فانا نسميه فقيرا بالاطافة إلى للمال األى فقده إذا كان ذلك للفقو دعتاجا إلى فيحقه ثم يتصور أن يكون 4 خمسة أحوال عند الفقر ونحن تميزها وتخسص كل حال إسم لتتوصل بالتميز إلى ذكر أحكامها : الحلة الأولى وهي العليا أن يكون عيث لو أتاه المال لـكرهه وتأذى بهوهرب من أخذه مبخنا له وعترزا من شره وشغه وهو الزهد واسم صاحبه الزاهد . الثانية أن يكون بحيث لايرغب فيه زغبة غرح لحسوله ولا يكرهه كراجة يتأذى بها ويزحد فيه لو أتاه وصاحب حذه الحالة يسمى راضيا . الثالثة أن يكون وجود السال أحب إليه من عدمه لرغبة افيه ولكن لميبلغ من رغبته أن يَهِضَ لطلبه بل إن أتأَهِ صَغُوا عَفُوا أَخْلَهُ وَفَرِحٍ بِهِ وَإِنْ اقْتَقِرِ إِلَى تُصِيفُ طَلِيهِ إِيشتشَلَ بِهُوسَاحِب هذه الحَالة فسميه قافعا إذ قتم نفسه بالموجود حتى ترك الطلب مع مافيها من الرغبة الشميفة. الرابعة أن يكون تركه الطلب السبزء وإلا فهو واغب فيه رغبة لو وجنسبيلاإلى طلبه ولو بالتعب لطلبة أوهو متعول بالطلب وصاحب هذه الحالة نسميه بالحريس . الحامسة أن يكون مافقده من للالمضطرا إليه كالجائم القاقد فلخبز والعارى الفاقد فاثوب ويسمى صاحب هذءا لحافنضطرا كيفعا كانترخته في الطلب إما ضيفة وإما قوية وقاماً تنفك هذه الحالة عن الرغبة ، فيند خساة عوالمأعلاها الرهد والاشطرار إن انشم إليه الرهد ومسور ذلك فهو أقسى درجات الزهد كاسيأتى بيانه ووراءهذ الأحوال الخسة سالة هيأ الميمن الزهد وهي أن يستوى عنده وجود المال وقتده فان وجدم لمرسبه ولم يتأذ وإن قند فكذلك بل حاله كاكان حال عائشة رضي الله تعالى عنها إذ أتاهاماتة الفحدرهم من العظاء فأخذتها وفرقها من ومها فقالتْ خادمتها ما استطمت فها فرقت اليوم أن تشترى لنابدوهم لحا خطر عليه فقالت لو ذكرتيني قبطت لمن هذه حاله لوكانت الدنيا محذافيرها في بدوخز التدايضره إذ هو برى الأموال في خزانة الله تعالى لافي يد نفسه قلا يغرق بين أن تسكون في يدهأو في بدغيره وينيني أن يسمى صاحب هذه الحالة للستنني لأنه غني عن فقد السال ووجوده جيماوليفهيهن هذا الاسم معنى يُعارق اسم النبي للطلق على الله تعالى وعلى كل من كثر ماله من العبادقان من كثرمالممن العباد وهو يفرح به فهو فقير إلى مناء النال في يعه وإنماهوغني عن دخولها المالية يدهلاعن بقائه فهو أ إند فقير من وجه وأما هذا الشخص فهو عنى عن دخول النال في بدروعن بما تعنى يدموعن خروجه من يده أيضا فاته ليس يتأذى به ليحناج إلى إخراجه وكيس بمرح به ليحتاج إلى ما الهوليس فاقدا له

حق سألت اللكتاني عن هذه الحكاية . ومن أدبهم تقديم من يعرفون فضله والتوسعة 4 في الحبلس والايثار بالموضع . روى أن رسول الله صنلي الله عليه وسلم كان خالسا في صفة ضيقة فجاءه قوم من البدريين فلم بجدواموضعا مجلسون فيه قأقام رسول الله صلى إلله عليه وسلمن لم يكن من أهل مدر فجلسوا مكانهم فأشتد ذاك عليه فأتزل الله عمالي \_ وإذا قيل الشروافانشرو إسالآية وحكى أن على فن بندار السوق ورد على أنى صد الله بن خفيف زائرا فاهيا ظال له قرب العبد من الله تعالى بقرب الصفات لا بقرب الكان ولمكنا لانسمي صاحب هذه الحالة غنابل مستغنيا ليبق النبي اسما لمن له الغني للطلق عن كل شيء وأما هذا العبد فإن استغني عن السال وجودا أوعدما فلم يستغن عن أشياء أخرسواه ولم يستغن عن مدد توفيق الله ليبتى استغناؤه الدي زين

أن الزهد في الدنيا ان أريدبه عدم الرغبة في وجودها وعدمها قبوطاية الكمال وإن أريديه الرغبة في عدمها فهوكال بالاضافةإلى درنجة الراضي والقائم والحريس ونفصان بالاصافةإلى درجة للستغيهل الكمال في حق المال أن يستوى عندك المال والماء وكثرة الماء في جوارك لاتؤذيك أن تكون على شاطئ البحر ولاقلته تؤذيك إلاني قدر الضرورة مع أن المال عتاج إليه كما أن الماء عتاجاليه فلا يكون قلبك مشفولا بالفراز عن جوار الماء الكُثير ولايغش الماء الكثير بل تقول أشرب

الله به قلبه فإن القلب النبيد بحب المال رقيق والمستفى عنه حر والله تعالى هو الدي أعتمه من هذا الرق فهو عناج إلى دوام هذا السنق والفاوب متقلبة بين الرق والحرية في أوفات متقار بةلأنها بن أصبعين من أصابع الرحمن فلذك لم يكن اسم الني مطلقا عليه مع هذا الكال إلاعازا. واعدان الزهد درجةهي كال الأبراروماحبهندالحالاس القريين فلاجرم مارالزهدفي حقه تقصانا إذحسنات الأبرار سيئات القربين وهذا لأن الكاره للدنيا مشغول بالدنياكا أنالراغ فيامشغول بهاوالشفل عا سوى الله تعالى حجاب عن الله تعالى إذلا بعديينك وبين الله تعالى حقربكون المدحجابافا ته أقرب إليك من حبل الوريد وليس هو في مكان حق تكون السموات والأرض حما با بينك وبينه فلاحماب بينك وبينه إلاهفلك بغيره وهفلك بنفسك وشهواتك عقل بغيره وأنت لاتزال مشفولا نفسك وبشهوات نفسك فكذلك لاتزال محجوبا عنه فالمشغول محب نفسه مشفول عن الله تعالى وللشفول يغض نفسه أيضا مشفول عن الله تعالى بكل ماسوى الله مثاله مثال الرقيب الحاضر في عجلس عمم العاشق والعشوق فان التفت قلب العاشق إلىالرقيب وإلى بنضه واستثقاله وكراهة حضور رفيو في حال اهتفال قلبه يغضه مصروف عن التلاذ عشاهدة معشوقة ولواستغرقه المشق لنفل عن غيرالمشوق ولم يلتفت إليه فكما أن النظر إلى غير للعشوق لحبه عند حنور للعشوق شرك في العشق وتصريف فَكُذَا النظر إلى غير الهبوب لبخمه شرك فيه وتفعل ولكن أحدها أخف من الآخر بل الكال في أن لا يلتفت القلب إلى غير الهبوب بنشا وحيا قائه كما لا مجتمع في القلب حيان في حالة واحدة فلا عِنْهُمْ أَيْمُنَا بِمَسْ وحب في حالة واحدة فالشفول يفش الدنيا فأقل عن الله كالشفول عمها إلا أن الشفول عبها غافل وهو في غفاته سالك في طريق البعد والشفول ينضيا غافل وهو في غفاته سالك في طريق الغرب إذيرجي له أن ينتبي حاله إلى أن زولهذمالتفلةو تتبدل الشهود فالكالمامر تنبيان بنض الدنيا مطية توصل إلى الله فالحب واليفض كرجلين في طريق الحبر مشغولين بركوب الناقة وعلفها وتسيرها ولكن أحدها مستقبل الكعبة والآخر مستدرلها فهما سيأن بالاضافة إلىالحال في أن كل واحد منهما محجوب عن الكعبة ومشغول غنيا ولبكن حال الستقبل عجو «الاضافة إلى المستدير إذيرجي له الوصول إليهاوليس محودا بالاضافة إلى المستكف في الكعبة لللازم أما الدى لاغرج منها حق يفتقر إلى الاعتفال بالدابة في الوصولُ إليا فلايفيني أن تظن أن غض الدنامقم، دفيهنه وتستقل مايصل اليك بل الدنيا عائق عن الله تعالى ولاوصول إليه إلا بدفع العائق والدلك قال أبوسلهان الدار أنهر حمالة من زهد في ألدنيا واقتصر عليه فقد استعجل الراحة بل ينبغي أن يشتغل بالآخرة فبين أن ساوك طريق الآخرة وراء الزهدكا أن ساوك طريق الحب وراء دفع الغربرالعائق عز الحبر،فاذن قدظهر

أبو عبدالله تقدم تقال بأى عنر مقال بأنك أفيت الجنيد ومالقته ومن أديهم ترك صحبة من عمله شيء من فشول ألدنيا قال الله تعالى ــ فأعرض عمر تولى عن ذكر ناو أبرد إلا الحياة الدنا \_ ومن أدبهسم بلل الانساف للاخوان وترك مطالبة الالصاف الله أبوعيان الحيرى حق الصعبة أن توسع على أخيك من مالك ولالطمرفماة وتتصفه مُن تفسك ولاتطلب منه الإنساف وتكون تماله ولاتطمم أن بكون تبعالك وتستكثر ماصل اللك من

منك . ومن أدبهم في السعبة لين الجانب وترك ظهور النفس بالصولة . قال أبو على الروذباري الصولةعلى من فوقك تمحة وعلى من مثلك سوء أدب وطي من دونك عجز ومن أدبهمأن لا مجرى في كلامهم لوكان كـذا لم يكن كذا وليت كان كذا وعسىأن يكون کذا فائهم پرون هذه التقديرات عليه اعتراضا . ومن أديهم فى المحبة حدر الفارقة والحرص طيالملازمة. قيل حبرجل رجلا يم أرادالمارقة فاستأذن صاحبه فقال بشرط أن لاتسم أحدا إلا إذا كان فو قناوان كان

منه يقدر الحاجة وأسق منه عباد الله بعدر الحاجة ولاأعل به على أحد فيكذا ينبغي أن يكون السال لأن الحَمْرُ والماء واحد في الحَاجة وإنما القرق بينهما في فلة أحدهاوكثرة الآخروإذاعرفتالله تعالى ووثقت يتدبيره الذي دبربه العالم علمت أن قدرحاجتك من الحنز يأتيك لامحالة مادمت حيا كما أتلك قدر حاجتك من الماء على ماسياً في يانه في كتاب التوكل إن شاء الله الله، قال أحمد ن أن الحوادي قلت لأبي سلبان العارائي قال مالك ف دينار للضرة انصب إلى البيت فقال كو تالق أهد شالى فان العدو يوسوس في أن اللس قد أخذها قال أيوسلهان هذا من ضعف قاوب السوفية قدر اده في الدنياما عليه من أخذها فين أن كراهية كون الركوة في بيته النفات إليها سبيه الضعف والتقسان . فانقلت فما بال الأنبياء والأولياء هربوا من المال وتفروا منه كل النفار. فأقول: كما هربوامن للماء في معني أثبه ماشريوا أكثر من حاجتهم تفروا عماوراء ولمجمعوه فيالقرب والروايا يديرونه مع أنفسهم بل تركوه في الأنهار والآبار والبراري المحتاجين إليه لاأتهم كانت قاويهم مشغولة مجمأ وبنضاء قد حملت خزائن الأرض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أبى بكر وعمر رضى الله عنهمافاً خذوهاوومنسوهافى مواضما وماهر بوامتها (١) إذكان يستوى عندهم البال والماء والسعب والحجر وماتفل عنهم وامتناء ظاماً أن يقل عمن خاف أن لوأخذه أن مخدعه المال ويقيد قلبه فيدعوه إلى الشهوات وهذا حال النشاء فلاجرم البنض للمال والمرب منه في حقهم كال وهذا حَجَ جميع الحلق لأن كلهم ضعاء إلا الأنبياء والأولياء وإما أن ينقلءن قوى بلغ الكمال ولكن أظهر الفراو والنفار نزولا إلى درجة الضخاء المتدول به في الترك اذار اقتدوا به في الأخذ فلكو اكا غر إلر جل العزم من مدى أو لا دمين الحية لا لشعفه عن أخلها والحن لمله أنه لوأخذها أخلهاأولادهإذار أوهافيلكون والسربسر الضعفاء ضرورة الأنبياء والأولياء والملساء فقد عرفت إذن أن الراتب ستّ وأعلاها رتبة الستغنى تمالز أهدتم الراضى مُ القائم مُ الحريس ، وأما الضطر" فيتصور في حقه أيضا الزهد والرضاوالقناعة ودرجته تختلف عسب اختلاف هذه الأحوال واسم الفقير يطلق على هذه الحُسة أما تسمية المستغني قفيرا فلا وجه لها عبدًا للمني بل إن سمى فقيرًا فيمني آخر وهو معرفته بكونه محتاجًا إلى الله تعالى في جميع أموره عامة وفي بقاء استفنائه عن المال جاصة فيكون اسم الفقير له كامم العبد لمن عرف نفسه بالعبودية وأقرَّمها فانه أحق باسم السد من الفافلين وإن كان اسم العبد عاما للخلق فكذلك اسم الفقيرعام ومن عرف نفسه بالفقر إلى الله تعالى فهو أحق باسم الفقير فاسم الفقير مشترك بين هذين للمنيين وإذا عرفت هذا الاشتراك فهمت أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من الفقر ٢٠٠٠ (١) حديث إن خزائن الأرض حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلرو إلى أن بكرو عمر فأخذوها ووضيوهًا في مواضيا هذا ممروف وقد تقدُّم في آداب للميشة من عند البخاري تعليمًا مجرومًا به من حديث أنس أتى النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين وكان أكاكو مال أتى به فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه فلما قضى الصلاة جاء فحلس إليه فقلماكان يرى أحدا إلاأعطاء ووصله عمرين محمد البحيري في صبحه من همذا الوجه وفي الصحيحين من حديث عمروبن عوف قدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسممت الأنسار بقدومه الحديث ولهما من حديث جابر لوجاءنا مال البحرين أعطيتك هكذا ثلاثا فلم يقدم حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أيو بكر مناديا فنادى من كان 4 على رسول الله على الله عليه وسلم عدة أودين فليأتنا فقلت إن التي صلى الله عليه وسلم وعدنى فينا لي الاثنا (٧) حديث أعوذ بلك من الفقر تقدم في الأذكار والدعوات. وقوله عليه السلام و كاد الفتر أن يكون كفرا (١٠) يلا يناهن قوله وأحين مسكنا وأمنى مسكنا (١٠) ي إذ فقر العنطر هو الله ى استاذ منه والفقر اللهى هو الاعتراف بالمسكنة والناق والافتدار إلى الله تعالى هو الدى سأله فى دعائه صلى الله عليه وسلم وعلى كل عبد مصطفى من أهل الأرض والسهاء . ( بيان فضية الفقر مطلقا)

أما من الآيات فيدل عليه قوله سالى ـ الفقراء المهاجرين الدين أخرجوا من ديارهم وأمو الهمـــالآية وقال تعالى \_ الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضروا في الأرض \_ ساق السكلام في معرض للدم ثم قدم وصفهم بالفقر على وصفهم بالمجرة والاحسار وفيه دلالة ظاهرة علىمدمالفقر. وأما الأخبار : في مدم الفقر فأكثر من أن تحصى روى عبدالله ن عمر رضي الله عنهما قال قالزسول الله صلى الله عليه وسلم الأصابه و أي الناس خبر تقالوا موسر من الدال بسطر حق الله قسه وماله فقال نم الرجل هذا وليس به قالوا فن غيرالناس بارسول المقال فقر يعطى جدد (٢٠٠) عوقال صلى المعامل على وسلم لبلال و التي ألله فتمرأ ولا تلقه غنيا (١) ي وقال عَلِيَّةً و إن الله عما الفقر التخف أباالسال (١) ووفي الحبر الشهور و يدخل فقراء أمني الجنة قبل أغنيائها عمسهانة عام ٢٧ يوفي حديث آخرو بأربسن خرخا (٧) ، أي أربين سنة فيكون الراد به تقدر تقدم الفقير الحريس طيالنني الحريص والتقدير غمسهائة عام تفدر تفدم الفقير الزاهد على التني الراغب وماذكر نامين اختلاف درجات الفقر يعرفك بالفرورة تفاوتا بين الفقراء في درجاتهم وكأن الفقير الحريس على درجة من خس وعشر زدرجة من الققير الراهد إذ هذه نسبة الأربين إلى خمالة ولانظان أن تقدررسول الله على مرسل السانه جزافا وبالاتفاق بل لا يستنطق صلى الله عليه وسلم إلا عقيقة الحق فانه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نوحي وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ الرؤيا السالحة جزء من ستاوار بعان جزءامن النبوة (٨) ﴾ فانه تقدير تحقيق لاعمالة والكن ليس في قوة غيره أن يعرفعة تلك النسبة إلا بتخمين فأما بالتحقيق فلا إذ يعلم أن النبوة عبارة عما مختص به النبي ويفارق به غيرموهو مختص بأتواعمن الحواص أحدها أنه يعرف حقائق الأمور التعلقة باللموصفاته ولللائحة والدارالآخرةلا كإيمله غيره (١) حديث كاد الفقر أن يكون كفرا تقدم في فنم الحسد (٧) حديث اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا الثرمذي من حديث أنس وحسنه وائن ماجه والحاكم وصححه من حديث أبي سعيد وقد تقدم (٣) حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال الأصحابه أي الناس خير فقالوا موسر من المال يعطى حق الله من نفسه وماله فقال نعم الرجل هذا وليس به قالوا فمن خير الناس قال فقير يعطى جهده أبو منصور الديلي في مسند القردوس بسند ضعيف مقتصرا في الرفوع منه دون سؤاله لأصحابه وسؤالهم له (ع) حدث قال لبلال الق الله فقسرا ولا تلقه غنيا الحاكم في حكتاب علامات أهل التحقيق من حديث بلال ورواه الطيراني من حديث أني سعيد بلفظ مت فقيرا ولا تمت غنيا. وكلاها ضمف (٥) حدث إن الله عب القفر التعنف أبا العبال ابن ماجه من حديث عمران إِن حسين وقد تقدم (٧) حديث يدخسل فقراء أمق الجنة قبل أغنيائهم غمسالة عام الترمذي من حديث أبي هرارة وقال حسن صحيح وقد تنسدم (٧) جديث دخولهم قبلهم بأربسين خريفًا مسلم من حديث عبــد الله بن عمرو إلا أنه قال فقراء المهاجرين والترمذي من حديث جار وأنس (٨) حدث الرؤيا الصالحة جزء من سنة وأربعان جزءا من النبوة البخاري من حديث أبي سعيد ورواء هو ومسلم من حديث أبي هريرة بوعبادة بن الصامت وأنس باعظ رؤيا الؤمن جزء الحديث وقد تقديد

فوتنا أيشا فلاتصحبه لأنك محيتنا أولافقال الرجل زال عن قلي ئية المفارقة . ومن أدبهم التمطف طي الأصاغر . قيسيل : كان إياهـم بن أدعم يعمل في الحساد ويطم الأصابوكانوا عتسون باليل وع صيامورعا كان يتأخر في مِس الأيام في العمل فقالوا ليلة تعالوانأ كل قطورنا دونه حتى بعود يعد هسندا يسرع فأقطرواوناموافرجم إراهيم فوجدهم نياما فقال مساكين لعلهم لم يكن لهم طمام فسمد إلى شيء من الدقيق فسينه فانتبهوا وهو ينفخ في النار واضعا

بل مخالفا له بكثرة المعلومات وبزيادة اليقين والتحقيق والكشف والثانى أن له في نفسه صفة بها تمة الأضال الخارقة المادات كا أن لنا صفة جاتم الحركات القرونة بارادتنا وباختيارنا وهي القدرة وإن كاف القدرة والقدور جيما من ضل الله تعالى. والثالث أن الصفة ما يصر اللائكة ويشاهدهم كاأن البعير سفة بها خارق الأعمى حق يدرك بها البصر الدوالرابع أن اصفة بها يدرك ماسكون في النب إما في اليقظة أو في النام إذ بها يطالع اللوح الحفوظ فيرى مافيَّه من النيب فهذه كالات وصفات يملُّم ثبوتها للأنبياء وبط انتسام كل واحد منها إلى أقسام وربمنا بمكننا أن تقسمها إلى أربيعن وإلى خسين وإلى ستين ويمكننا أيضا أن تسكلف تفسيمها إلى سنة وأربعين بحيث تقع الرؤيا الصحيحة جزءا واحدا من جملتها ولسكن تميين طريق واحد من طرق التقسمات المكنة لامكن إلا يظن وتخمين قلا تدرى تحقيقا أنه الدى أراده رسول الله صلى المعليه وسنر أملاو إعماله ومجاهم الصفات التي بها تتم النبوة وأصل اقسامها وذلك لايرشدنا إلى معرفة علة التقدير فكذلك نط أنَّ الفقراء لحم درجات كا سبق فأما لم كان هذا الفقير الحرس مثلا على نسف سدس درجة الفقير الراهد حتى لم يبق له التقدم بأكثر من أرابعين سنة إلى الجنة واقتضى ذلك التقدم مجمسهاتة عام فليس فى قوة البشر غير الأنبياء الوقوف على ذلك إلا بنوع من التخمين ولا وتُوق به والنرض التنبيه على مهاج التقدير في أمثال هذه الأمور فان الضيف الاعمان قد يظن أن ذلك مجرى من رسول الله صلى أله عليه وسلم على سبيل الاتفاق وحاشا منصب النبوة عن ذلك ﴿ وَلَرْجِم إِلَى عَلَى الأَخْبَارُ ضَدّ قال صلى الله عليه وملم أيضًا ﴿ خير هذه الأمة فقراؤها وأسرعها تضجما في أَلِّنهُ مَعْمَاؤها (١) موقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ لَى حَرَفَتِينَ النَّتِينَ فَمَنْ أَحْبِهِمَا فَقَدَ أَحِينَى وَمَنْ أَبِنضُهِمَا فَقد أَبْضَنَى الفَمْر والجهاد ٢٥ ﴾ وروى أن جبريل عليه السلام نزل على رسول الله علي فقال باعد إن الله عزوجل بقرأ عليك السلام ويقول أعب أن أجل هذه الجيال ذهبا (٢٥ ووتكونممك أيمًا كنت فأطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال ياجبريل إن الدنيا عار من لادار الومال من لامال الولما عبممن لاعقل 4 فقال 4 جريل يا محمد ثبتك الله بالقول الثابت . وروى أن السيح صلى الله عليه وسلم، في سياحته برجل نائم ملتف في عبامة فأيقظه وقال بإنائم قير فاذكر الله تسالي فقال ماتريد مني ؟ إني قد تركت الدنيا لأهليا فقال له فتم إذن ياحبيني ومر موسى صلى الله عليه وسلم برجل ناتم على التراب وتحت رأسه لبنة ووجهه ولحيته في التراب وهو مرزر جباءة فقال يارب عبدك هذا في الدنيا صائم إ فأوحى الله تعالى إليه بإموس أما علمت أتى إذا نظرت إلى عبد بوجهني كله زويت عنه الدنيا إ كلها وعن أن راخ أنه فال ورد فل رسول الله صلى الله عليه وسلم منيف فلم يجد عنده مايصلمه فأرضلني إلى رجل من يهودى خير وقال قل 4 يقول اك عجد أسلفني أو بعني دقيقا إلى هلالدجب قال فأتيته تقال لا والله إلا برهن فأخسرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك تقال أما وإلله إنى لأمين في أهل الساء أمين في أهل الأرض ولو باعني أو أسلفني لأديث إليه النهب يدرعي (١) حديث غير الأمة تقراؤها وأسرعها تضجا في الجنة ضغاؤها لم أجد له أصلاً (٧) حديث إن لى حرفتين الثنتين الحديث وفيه الفقر والجهاد لم أجد له أصلا (٣) حديث أن جبريل تزل نقال إن الله يقرأ عليك السلام ويقول أحمد أن أجعل هذه الجبال ذهبا الحديث وفيه إن الدنيا دار ا من لادار له الحديث هذا ملفق من حديثين أفروي الترمذي من حديث أبي أمامة عرض على ربي ليجل لي بطحاء مكم ذهبا قلت لا يلوب ولكن أشهم يوما وأجوع يوما الحديث وقال حسن ولأحمد من حديث عائشة الدنيا دار من لا دار له الحديث وقد تقدم في ذم الدنيا .

عاسنه ط التراب فقالوا 4 في ذلك فقال قات املكم لم تجدوافطورا فنمتم فقالوا انظروا بأى شيء عاملناه وبأى ثنيز حاملتا. ومن أدبهم أن لا يقولوا عند الساء إلى أتنوغ وبأى مبب الآل بعض الطاء إذا فالدارجل الصاحب قم بنا فقال إلى أبن فلا تسجيه . وقال آخر من قال لأخيسه أعطى بن مالك فقال كم تريد ماقام محق الإخاموقد قال الشافي : لاسألون أخاهم حين ينديم للنائبات طيماقال رهانا ومن أديسم أن

لا يسكلفوا للاحوان

قبل الماوردا يوحس المسراق تكلف 4 الجنيسد أنواعا من الأطعمة فأنسكر ذلك

أبوحثمن وقال صير أصحابي مثل المحانيث يقسدم لحم الألوان والفتوة عشدنا تراد التكلف فإحتار ماحضر فانبالتكلف رعا يؤثر مقارقة الضف وسيترك التكلف يستوى مقامه وذهابه ومن أديسم في السحية للداراة وترك للداهنة وثشته للبداراة بالداهنة والفرق بنيما. أن الداراة ماأردت به. صبيلام أخيك قداريته لرجاء صلاحه واحتملتمنه ماتسكره

هذا إليه فارهنه فلما خرجت نزلت هذه الآية \_ ولاتمدن ُّ عينيك إلى مامتمنا به أزواجا منهمزهرة الحياة الحانيا (١٠) ــ الآية وهذه الآية تعزية لرسولالمصلى المُتعليه وسنرعن الدنياوةال صلى الله عليه وسلم والفقر أزين بالمؤمن من العذار الحسن على خد الفرس ٣٠)، وقال عَلِيَّةٍ ومِن أصبح منكمعا في في جسمه آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأعما حبرت d الدنيا محفافيرها (P) و وقال كب الأحبار وقال ألله تمالي لموسى عليه السلام باموسى إذا رأيت الفقر مقيلا فقل مهجبا بشمار الصالحين، وقال عطاء الحراساتي مرنى من الأثنياء بساحل فاذا هو برجل بسطاد حينانا قال بسم الله وألو الشبكة فار غرج فيها شيء ثم مرباخر فقال بلسم الشيطان وألقى شبكته فرجفيهامن الحيتان ما كان بتقاعس من كثرتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم : بإرب، ماهذا وقدعات أن كلّ ذلك يبدك فقال الله تسالى للملائكة اكشفوا لعبدى عن متراتيهما ظما رأى ماأعد الله تعالى لحدًا من الكرامة وأداك من الحوان قال رضيت يارب وقال نبينا صلى الله عليه وسلم واطلمت في الجنة فرأيت أكثر أهليا الفقراء واطلمت في النار قرأيت أكثر أهلها الأغنياء والنساء ، وفي تقط آخر وتقلتاً بنالأغنياء تقيل حسيما لجد، وفي حديث آخر ﴿ وَوَأَيْتَ أَكُرُ أَهُلَ النَّارِ النَّسَاءُ فَقَلْتُ مَاشَأْتِينَ قَبْلُ شَعْلِينَ الأَحْرَانَ النَّحَد والرَّعَفُرانَ (٤)» وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ تَحْفَةُ النُّومَنِ فِي الدُّنيَا الفقر (٥) هِوفِي الحَبروآخر الأنبياء دخولا الجنة سلمان من داود عليهما السلام لمكان ملسكة وآخر أصحابي دخولا الجنة عبدالر عمن من عوف لأجل غناه (٢٦) وفي حديث آخر ورأيته دخل الجنة زخة (٢٥) وقال السيح صلى الدعليه وسلم بشدة يدخل للغني الجنَّة وفي خبر آخر عن أهل البيت رضي الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم قال وإذا أحب الله عبدا ابتلاء فاذا أحبه الحب البالغ اقتناءقيل.ومااقتناءقال.لميتركة أهلاولامالالك وفي الحبر ﴿إِذَا رَأَيْتُ الفقر مقبلاً فقسل مرحياً بشمار السالحين وإذا رأيت النبي مقبلاً فقل ذنب عبلت عقو منه (٧) و قال موسى عليه السلام بارب من أحياؤك من خلفك حتى أحبهم لأجلك تعال: كل فقير فيمكن أن يكون الثاني التوكيد وعكن أن يرادبه الشديدالضر وقال السيح ساوات الله (١) حديث أنى رافع ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف فل مجد عنده ما يسلحه فأرسلني إلى رجل من مهود خير الحديث في تزول قوله تعالى ــ ولاتمدن عينيك إلى مامتهنا وأزوا حاميهــ الطيراني بسند منعيف (٧) حديث الققر أزين بالزمن من العداد الحسن على حد القرس الطيران من حديث عداد بن أوس بسند شعف والعروف أنه من كلام عبد الرحمُن بن زياد بن أحدواه ابن عدى في المكامل هكذا (٣) حديث من أصبح منكم معافى في جسمه الحديث الترمذي وقد تقدم (ع) حديث اطلت في النار فرأبت أكثر أهلما النساء الحديث تقدم في آداب النكام مع الريادة التي في آخره (٥) حديث محفسة المؤمن في الدنيا الفقر رواه محمد بن خفيف الشيرازي في شرقف الفقر وأبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث معاذ بين جيل بسند لأبأس به ورواه أبو منصور أيشا فيه من حديث ابن عمر يسندضيف جدا (٧) حديث آخرالأنبياءدخولا الجنة سلمان الحديث تقدم وهو في الأوسط للطيراني باسناد فرد وفيه نـكارة (٧) حديث رأيتُ. يني عبد الرحن بن عوف دخل الجنة زخا تقدم وهو مُسيف (٨) حديث إذا أحباقه عبدا ابتلاه الحديث الطيراي من حديث أي عتبة الحولان (٩) حديث إذا رأيت الفقر مقبلاتقل مرسا بشار السالمين وإذا رأيت التني مقبلا فقل ذنب عجات عقوبته أبو منصور الديلي في مسند الفردوس من روأية مكمول عن أن الجنرداء ولم يسمع منه ذال ذال رسول الله عليه الله عليه وسلم أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام ياموسى فذكره بزيادة في أوله ورواه أيونسم في الحلياس تولكب

عليه وسلامه إنى لأحب للسكنة وأبغش النعماء وكان أحب الأسامي إليه صاوات الله عليهأن يقالمه يامسكين ولما فالت سادات العرب وأغنياؤهم الني صلى الله عليه وسلر اجعل لنا يوماولهم يوماعيثون إليك ولانجيء ونجيء إليك ولايجيئون يعنون بذلك الفقراء مثل بلال وسلمان وصهب وأبي ذر وحباب من الأرت وعمار بن ياسروا في هرير تنواصعاب الصفائس الفقر المرضي الله عبم أجمع أجمع الجامهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك وذلك لأنهم شكوا إليه التأدي برائحتهم وكان لباس القوم السوف في شدة الحر فاذا عرقوا فاحت الروائع من ثبابهم فاعتد ذلك على الأغنياء منهم الأقرع بن حابس الجيمي وعيينة بن حصن الفزاري وعباس بن مرداس السلمي وغيرهم فأجامهم وسول أله صلى الله عليه وسلم أن لايجمعهم وإيام مجلس واحد فتزل عليه قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالفداة والشي يريدون وجهه ولاتمد عيناك عنهم \_يعني الفقر استريدزينة الحياة الدنياسيعني الأغنياء ـ ولاتطم من أغفلنا قلبه عن ذكرنا \_ يسى الأغنياء ... وقل ألحق من ربكم فمن هاء فليؤمن ومن شاء فليكفر (٧) \_ الآية . واستأذن ابن أم مكتوم على الني صلى الله عليه وسلم وعندمر جلمن أشراف قريش فشق ذلك على الذي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى معيس وتولى أنجاء الأعمى ومايدريك لمله يزكي أويذكر فتنفعه الدكري \_ بني ابن أم مكنوم \_ أما من استنبي فأنت له تسدى 🗥 يعنى هذا الشريف . وعن النبي ﷺ أنه قال ﴿ يُؤْلُى بِالعِبْدِ يَوْمِالْمَيْامَةُ فِيمَدُوالْدُلْمَالِي إليه كما يعتذر الرجل للرجل في الدنيا فيقول :وعَرْنيوجِلاليمازويتالدنياعنكُملوانكُعليُّ ولكن A أعددت لك من الـكرامة والقضية اخرج بإعبدى إلى هذه الصفوق فمن أطعمك في أوكسالا في يريد بذلك وجهى فخذ يبده فهو اك والناس يومئذ قد ألجمهم العرق فيتخلل الصفوف وينظر من . فعل ذلك به فيأخذ بيده ويدخله الجنة (<sup>07)</sup> وقال عليه السلام «أكثروا معرفة الفقراء واتخذوا عندهم الأيادى فان لهم دولة فالوا بارسول الله ومادولتهم فال إذا كان يوم القيامة قبل لهم الغَّروا من أطسكم كسرة أوسقاكم شربة أو كساكم ثوبا فعلوا يده ثم امضوا به إلى الجنة (6) ي

الأجار غير مرفوع باسناد سعيف (١) حديث قال سادات العرب وأغذياؤهم لذي مل الله عليه مل الله عليه مل الله عليه مل الله عليه من ترول قوله تعالى و واصير تعست مع الدينية عنور برجها الآية المحمد من حديث خباب وليس قيه أنه كان لياسهم اللموف و يحوح رجمهم إذا عرقوا و الهدة الايامة من حديث سلمان (٢) حديث استئذان ابن أم مكتوم على النبي صلى الله عليه وسؤوعند وجلمن أشراف قريس وتزولت قولة تعالى – مبس و تولى – الترمذي من حديث عائشة وقال غريب قلت ورجاله رجال الصحيح (٣) حديث يؤق بالديم بي حتير الرجل إلى الديمة والمسابق عن المحالة من حديث أكمروا مرفقة المحالة المح

والداهنية ماتسدت به شيئا من الحوى من طلب حظاو إقامة جاه . ومن أدبهم في الصحبةرها بة الاعتدال بعق الاتماض والانساط ، تقلفن الشاقعي رحمه الله أنه قاله تالانقباض عن الناس مكسبة لمداوتهم والانساط إليه مجلة لخرناء السوء فسكن بسين النقيض والتسط ، وامن أديهم سترعورات الاخوان قال عيسى عليه السلام الأصحابه : حتكيف مسنعون إذا رأيتم أخاكمنا تما فكشف الريم عنه ثوبه قالوا أيعتره ونقطيه فقال بل تكثفون عورته وقال صلى الله عليه وسلم «دخلت الجنة فسمُعت حركة أمامي فنظرت فاذا بلال ونظرت في أعزها فاذا فقراء أمق وأولادهم ونظرت في أسفلها فاذا فيه من الأغنياء والنساء قليل فقلت إرب ماشأتهم قال أماالنساء فأضر بهن الأحران الدهب والحرير وأماالأعناء فاعتماوا علول الحساب وتفدت أصحابي فلم أرعبد الرحمن من عوف ثم جاءتي بعد ذلك وهو سكى فقلت ماخافك عني قال بارشول الله والله ماوسلت إليك حتى النب الشبيات وظننت أنى لاأراك ، ضلت ولم 1 قال كنت أحاسب عالى (١١) فانظر إلى هذا وعبد الرحمن صاحب السابقة العظيمة مم رسول الله صلى الله عليه وسل وهو من الشرة المُصوصين بأنهم من أهل الجنة ٣٠) وهو من الأُعْنياء الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إلامن قال بالمال هكذا وهكذا (٣) ومع هذا ققد استضرُّ بالنَّني إلى هذا الحدُّ ﴿ وَدَخُلُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى رَجِلَ فَقَيْرِ فَلْمَ يَرَلُهُ شَيْئًا فَقَالَ :لوقسم تورهذا على أهل الأرض لوسعهم (٤) وقال صلى الله عليه وسلم والاأخبركم عاوك أهل الجنة قالو المي بارسول الله قالكل صَعِيف مستشعف أغبرأشت ذي طمرين لايؤبه 4 لوأضم على الله لأبره (4) و وقال عمران ابن حسين ﴿ كَانَتُ لَى مَن رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة وجاه فقال بإعمران إن لك عندنا مرة وجاها فيل لك في عيادة فاطمة بنت رسول الله ﷺ قلت نعم بأديانت وأميهارسول الله تقام وقمت معه حتى وقف يباب فاطمة فقرع الباب وقال السلام عليكم أأدخل فقالت ادخل بإرسول الله ة ل أنا ومن معى قالت ومن ممك بارسول الله قال "عمران فقالتْ فاطمة والذي بشك بالحقّ نبيا ماطي إلاعباءة قال اصنعي بها هكذا وهكذا وأشار بيده فقالت هذا جسدى قد واريته فسكيف برأس فألق إليا ملاءة كانت عليه خلقة فقال شدى بها طي رأسك ثم أذنت له فدخل فقال السلام عليكم باابنتاء كيف أصبحت قالت أصبحت والله وجعة وزادئي وجعاً على ما في أنى لست أقدر على طمام آكله فقد أضرى الجوع فبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لأنجزعي بااينتاه فوالله ماذقت طماما منذ ثلاث وإنى لأكرم على الله منك ولوسألت وبالأطمعني والكني آثرت الآخرة على الدنيا ثم ضرب بيده على منكها وقال لها أجسري قوالله إنك لسيدة فساء أهل الجنة قالت فأن آسية امرأة فرعون ومريم بثت عمران قال آسية سيدة نساء عالمها ومهيم سيدة نساء عالمها وأنت سيدة نساء عالمك إنسكن في يبوت من قسب لاأذى فيها ولاصغب ولانسب ثم قال لها اقتمى بابن عمك إلى أخبه في الدُّنيا [١] (١) حديث دخلت الجنة فسمعت حركة أمامي فنظرت فاذا بلال ونظرت إلى أعلاها فاذا فقراء أمق وأولادهم الحديث الطبراني من حديث أني أمامة بسندضيف تحوموضة بلال في الصحيح من طريق آخر (٧) حديث إن عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المحسوسين بأنهم من أهل الجنة أصحاب السنن الأربعة منحديث سعيد بن زيد قال الترمذي حسن صحيم (٣) حديث إلامن قال بالمال هكذا وهكذا منفق عليه من حديث أبي ذر في أثناء حديث تقدم . (٤) حديث دخل على رجل فقير ولم يرله شيئا فقال لوقسم نور هذا على أهل الأرض لوسميم لم أجده (٥) حديث ألاأخبركم عن ماوك الجنسة الحديث متفق عليه من حديث حارثة بن وهب عنضرا ولم يقولا ملوك وقد تقدم ولاين ماجه يسند جيد من حديث معاذ ألاأخبركم عن ملوك الجنة الحديث دون قوله أغير أشث .

قالوا سبحان الله من يقمل هــدا قال أحدكم يسمع في أخيه بالكلمة فزيد علما ويشيعها بأعظم منها ومن أدبهم الاستغفار للاخوان يظهر النيب والاعتام لمم مع الله تمالي في دفع المكاره عنهم . حكى أن أخو بن ابتسلى أحدها يهوى فأظهر عليه أحاه فقال إنى ابتليت يهوى فان مثت أن لاتعقد ط عبق أه وافعل فقال ماكنت لأحل عقد إخائك لأجل خطائتك وعقد بينه وبين اقه عقدا أن لاماً كل ولا يشرب حتى يباقيه الله تمالي منهو ادوطوي أربيين يوماكلا يسأله

> [١] قال البرهان الحلبي رأيت عن ابن تبسية أبي المباس غط بمن القسلاء حديث المخلوام الققراء أيادي وكذا حديث الفتر فينوي قال كلاها كذب انهي وكذا رأيت في كلام 4 آخر .

عن هواه يقول مازال فِمد الأربِينَ أُخيره أن الحوى قــد زال فأكل وشرب .ومهر أدبهم أن لايحوجوا صاحبم إلى المداراة ولابلجثوء إلىالاعتذار ولايتكلفوا الصاحب مايشق عليه بل يكونوا الصاحب من حبث هومؤثر تضراد الصاحب على مراد أنفسهم قال طي بنأني طالب كرم اقه وجهه شر الأصدقاء من حوجك إلى مداراة أوأ لحأك إلى اعتدار وتكلفت له . وقال جفر السادق أتقسل إخواني عبلي من يسكلف لى وأتحفظ مته وأخفيم على قلى

فهالله لمَد زوجتك سيدا في الدنيا سيدا في الآخرة (١١)، وروى عن طئ كرم الله وجهه أندسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿إِذَا أَبْضَ النَّاسَ فَقَرَاءُهُمْ وَأَظْهِرُوا عَمَارَةَ الدُّنَّا وتسكالوا على حجم الدراهم رماهم الله بأريع خصال بالتبحط من الزمان والجور من السلطان والحيانة من ولاةالأحكام والشوكة من الأعداء ٢٦) . وأما الآثار فقد قال أبو الدرداء رضي الله عنه ذوالدرهمين أشدُّ حبساً أوقال أشدّ حسابا من ذي الدوهم ، وأرسل عمر رضي الله عنه إلى سعيد من عامر بألف دينار فياء حزينا كثيبا فقالت امرأته أحدث أمر قال أشد من ذلك ثم قال أربني درعك الحلق فشقه وجمله صررا وفرقه ثم قام يصلى وسكى إلى النداة ثم قال محمت رسول الله صلى الدعل وسارةول «يدخل نقراء أمني الجنة قبل الأغنياء غمسهائة عام حتى إن الرجل من الأغنياء يدخل في غمارهم فيؤخذ ييده فيستخرج (٢٦) وقال أيوهربرة : ثلاثة يدخاون الجنة بشير حساب رجل يريد أن ينسل، به فلم يكن 4 خلق يلبسه ورجل لم ينسب طي مستوقد قدرين ورجل دعا بشرابه فلايقال لهأمها تربد وقبل جاء قفير إلى مجلس الثوري رحمه الله تقال له تخط لوكنت غنيا لما قربتك ، وكان الأغنياء من أصحابه يودٌ ون أنهم فقواء لـكثرة تقريه للفقراء وإعراضه عن الأغنياء .وقال للؤمل مارأت الني أذل منه في مجلس التوري ولارأيت الفقير أعز منه في مجلس التوري رحمه أله . وقال بسفر الحكاء مسكين ابن آدم لوخاف من الناركما محاف من الفقر لنجا منهما جميعا ولورغب فيالجنة كما برغب في أأنني لفاز سهما جيماً ولوخاف الله في الباطن كما غزف خلقه في الظاهر لسمد في الدار بن جمعا وقال ابن عياس : ملمون من أكرم بالني وأهان بالققر . وقال لقمان عليه السلاملابنه:لا عقرنُ أحدا لحلتان ثيابه فان ربك وربه واحد وقال عي بن معاذ : حبك الفقراء من أخلاق الرسلين وإشاراة عالستهم من علامة السالمين وقرارك من صحبتهم من علامة الناقفين ، وفي الاخبار عن الكتب السالمة أن الله تعالى أوحى إلى بعض أنبيائه عليهم السلام : احذر أن أمقتك فتسقط من عِني فأصبُ الدنيا عليك صبا ، ولفد كانت عائشة رضي الله عنها خرق مائة ألف درهم في يوم واحد يوجهها المها معاوية وامن عاص وغيرها وإن درعها لمرقوع وتقول لها الجارية لواشتريتاك بدرهم لجا تفطرين عليه وكانت صائمة فقالت لوذكرتيني للملت ، وكان قد أوصاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وإن أردت اللحوق بي فعليك بعيش الفقراء وإياك ومجالسة الأغنياء ولانترعي درعك حتى ترقعيه (٤)» وجاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم بعشرة آلاف درهم فأن عليه أن يمياها فألح عليه الرجل فقال له إبراهم أتريد أن أعوامي من ديوان الفقراء بشرة آلاف درهم الأأضل ذلك أبدا رضى الله عنه .

(١) حديث عمران بن حسن كانت لى من رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة وجاهقالبا عمران إن عديث إذا أبض الناس أن عديد امنزلة وجاها فهل الله في عيادة فاطمة الحديث هدم (٢) حديث إذا أبض الناس تقرامهم وأظهروا عمارة الدنيا الحديث الموسطة وهو منكر(٣) حديث سعيد بن عامر يدخل تقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء هسائة عام الحديث وفي أوله قسة أن عمر بعث إلى سعيد بأقف دينار فياء كثيبا حزينا وفر قبا ، وقد روى أحمد في الزهد النسة إلا أنافة التسمين عاما وفي إسناد، يزيد بن أنى زياد تسكم فيه وفي رواية له بأربعين سنة وأمادخو لهم قبلهم خمسهائة عام فهو عند الترمدي من حديث أنى هريرة وصحته وقد تضم قبل هذا بورفعين .

الترمدى وقال غريب والحاكم وصححه عوه من حديثها وقد تقدم.

بيان فضيلة خسوص الفقراء من الراضين والقانمين والصادقين

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ طوى لمن هدى إلى الاسلام وكان عيشه كفاة وقدم به (١) ، وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ يامشر النقر اه أعطوا الله الرضامن قاويك تظفروا شواب تقركرو إلافلاك فالأول القائم وهذا الراضى ويكاد يشعر هذاعفهومه أنالحريس لأتواب اهطى فقره ولكر السومات الورادة في فضل الققر تعل على أن 4 أوابا كا سياتي تحقيقه فلمل الرادمدم الرضاهم الكراهة قمل الله في حبس الدنيا عنه ورب راغب في المال لايخطر بقلبه إنسكار على الله تعالى ولا كراهة في فعله مثلك السكراهة هي التي تحبط تُواب النقر ، وروى عن عمر بن الحطاب رضيافته عن الني سلى اقه عليه وسلم أنه قال ﴿ إِن لَـــكُلُّمَى مفتاحاً ومفتاح الجنة حب المساكين والفقراء لصبر هم جلساء الله تعالى يوم القيامة ٣٧ ووروى عن على كرم الله وجهه عن النبي علي أنعقل وأحب العباد إلى الله تعالى الفقير الفائم برزقه الراضي عن الله تمالي (٤) وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ اللهم أجل قوت آل عجد كَفَاقَا<sup>(ع)</sup> هِوقَال ﴿ مَامِنَ أَحَدَغَنَى وَلَا فَهُمِ إِلَاوِدٌ يَوْمِ القِيامَةُ أَنْهُ كَانَ أُوتَى قُومًا في الدنيا<sup>(٢)</sup> ﴾ وأوحى الله تعالى إلى إحماعيل عليه السلام اطلبني عند المنكسرة قاوبهم فالعومن هم قال الفقراء الصادقون وقال صلى اقدعليه وسلم ﴿ لاأحداق صل من النقير إذا كان راسيا (٧) وقال علي و يقول الله تعالى بوم القيامة أين صفوتي من خلق فقولمالملائكة ومن همار بنافيقول فقراء السلمين القانمون بسطائي الرامنون بقدري أدخاوهم الجنة فيدخلونها ويأكلون ويشربون والناس في الحساب يترددون (A) فهذا في القانم والراضى . وأما الزاهد فسنذكر فشهى الشطر التائي من الكتاب إن شاء الله تعالى وأما الآثار في الرَّصَاوِ القناعة فَـكَثيرِ دُولا يُحْفِي أَن القناعة يضادها الطمم ، وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه إن الطمع فقر والياس غنى وإنه من يشي عماني أبدى الناس وقتع استننى عنهم . وقال أبو مسعود رضيالله تعالى عنه مامن وم إلاوملك ينادى من تحت العرش باابن آدم قليل يكفيك خير من كثير يطفيك وقال أبو الدرداء رضى الله تعالى عنه مامن أحدالا وفي عقله نقص وذلك أنه إذا أتته الدنيا بالزيادة ظل فرحا مسروراوالليلوالتهاردائبان فيحدم عمرهتم لايحز تهذاك ويم ابن آدمما ينفعمال يزيدو عمرينقص وقيل لبعض الحكاء ماالغنى قالقلة تمنيك ورضاك بما يكفيك وقيل كان إبراهيم بنأدعم من أهل النعر غراسان فبيهاهو يشرف من قصرله ذات يوم إذ فظر إلى دجل في فناء القصر وفي بده رغيف بأكله ألما أكل الم فقال لبسش غلما له إذا قام فجتى وظما قام جاء به إليه قال إراهيم أيها الرجل أكلت الرغيف و نتجالم (١) حديث طوى لمن هدى الاسلام وكان عيشه كفافا وقنع به رواه مسلم وقد تقدم (٢) حديث يامشر الفقراءأعطوا اقه الرضا من قاويج الحديث أبو منصور الديلمي فيمسندالفردوس من حديث أن هرارة وهو ضعيف جدا فيه أحمد من الحسن بن أبان الصرى منهم بالكتب ووضع الحديث (٣) حديث إن لكل شي مفتاحا ومفتاح الجنة حب الساكين الحديث الدار قطني في غرائب مالك وأبوبكر بن لال في مكام الأخلاق و ابن عدى في السكامل و ابن حيان في الضعفاء من حديث ابن عمر . (٤) حديث أحب العباد إلى الله الفقير القافع برزقه الراضي من الله لم أجده عهذا الفظ وتقدم عند ابن ماجه حديث إن الله هم الفقير التعفف (٥) حديث اللهم اجل رزق آل محمد كفاةا مسلم من حديث أبي هرارة وهو متفق عليه بلفظ قوتا وقد تقدم (٣) حديث مامن أحديثي ولا فقير إلا ود يوم القيامة أنهكان أونى قوتا في الدنيا ابن ماجه من حديث أنس وقد تقدم (٧) حديث لا أحد أفضل من الفقير إذا كان راضيا لم أجدم بهذا الفظ (A) حديث يقول الله يوم الفيامة أبن صفوتي من خلق ؟ فتقول الملائكة ومن هم يار بنا افقول فقراء المسلمين الحديث أبو منصور الديلي في مسند الفردوس.

من أكون معـه كما أكون وحدى فآداب السيحة وحقوق الأخوة كشرة والحكايات في ذلك . يطول غلياوقدرأيت في كتاب الشمخ أبي طالب المسكى رحمهافة من الحكايات في هذا المنى عدا كثرا فقد أودع كتابه كل شي حسن من ذلك وحاصل الجيم أنالمد ينفيه أنبكون لولاه ورد كل ماريد لولاه لانتفسه وإذا صاحب شخساتكون صميته إباءثه تعالى وإذاصحبه أله تعالى محتبدا في كل شيءُ ترطب عند الله زلني وكلّ من قام بحقوقالة تعالى يرزقه قال تم والنشيعة قال تم قالم محتطيا قال في قال إراهم في نصعه فما أصنع أطافيا والنف فتنع بهذا المدروم رجل بعامر بن عبدالتين وهو أكل المحا و وقلاقا المجاعدات أو أصيت من الدنيا بالما قال الم المحافظ ال

اضرع الى الله لانضرع الى الناس واقتع بيأس فان العز فى الباس واستغنى عن كل دي ترفي ودي رحم إن النفيّ من استغنى عن الناس وقد تيل فى هذا الفنى أيضا :

با باسا ما فا والدهر برمته مقدرا أي باب منه بالقه مشكرا كيف تأديه منيه الخاديا أم بها بسرى فنطرقه جسمالاقلل مل جسته الله طالت المالت إلا بورم تفقه أرف يال فق يشدو على تقة أن الذي منه مسروات بدنس فلقه المرس منه مسروات بدنس فلته إلى المناسمة المرس في قالمرض منه مسروات بدنس في المناسمة المرس في قالم في المناسمة المرسوات بان فشية القنو ولم المناسمة المرسوات بان فشية القنو ولم المناسة المرسوات بان فشية القنو ولم المناسمة المرسوات المرسوات

امغ أن الناس قدا منظو في هدا فنحب الحنيد والحواس والأكثرون إلى هشيل الفقر . وقال ابن عمله المقالدة المحافظة المنافذة المحافظة المنافذة المحافظة المنافذة المحافظة المنافذة المحافظة المنافذة المحافظة ال

الله أمالي علما عمرقة النفس وعيسويها ومسرفه عباسن الأخلاق ومحاسن الأداب ويوقفه من أداء الحقوق صلى بسيرة ويفقهه في ذلك كله ولا يفوته ثني مما محتاج اليه فها برجع إلى حقوق الحق وفها يرجع الى حقوق الحلق فكل تنصير بوجد من خبث النفس وعدم تزكيتها وبقاء صقاتها عليه فان مستظلت بالافراط تاوة وبالتفريطأ خرى واستنت الواحد فيا وجم إلى الحق والخلق والحكايات والواعظ والآداب وصماعها لا يسل في النفي

فكانوا يقولونه فعاد الفقراء إلى رسول أله صلى الله عليه وسلم فأخروه فقال عليه الملامظات فضل الله يؤتيه من يشاء (٧) وقد استشهد ابن عطاء أيضًا لماسئل عن ذلك فقال الني أفضل لأنهوصف الحق أمادلية الأول ففيه نظر لأنَّ الحبر قدورد مفصلاتفصيلايدل على خلاف ذاك وهو أنَّ ثو إب الفقير في التسبيح تزيد على ثواب الني وأن فوزهم بذلك التواب فضل الله يؤتيهم يشاء نقدروي زيدن أسلم عن أفس بن مالك رض الله عنه قال ﴿ بِعِثُ الفقراء رسولًا إلى رسول الله عِلْيِّ فَعَالَ إِنْ رسول الفقراء إليك فقال مرحبا بك وعن جشت من عنده قوم أحيم قال قالو الدول الله إن الأغنيا ونعبوا بالحير يحجون ولانقدر عليه ويعتمرون ولانقدر عليه وإذا مرضوا بشوا غضل أموالهم ذخرة لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عنى الفقراء أن لمن صبر واحتسب منكرًثلاث خصال ليست للأغنياء أما خسلة واحدة فان في الجنة غرفا ينظر إليها أهل الجنة كاينظر أهل الأرض إلى بجوم السهاء لا يدخلها إلاني فقير أوشهيد فقير أومؤمن فقير ، والثانية يدخل القفراء الجنة قبل الأغنباء بنصف وموهو خسائة عام ، والثالثة إذا قال النني سبحان الله والحد قه ولاله إلاالهوالله أكر وقال الفقر مثل ذلك لم يلحق الغنى بالتقير ولوأنفق فيها عشرة آلاف درهم وكللك أعمال الركليافر بعراكبه فأخرهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا رضينا رضينا (٢٠) فهذا يدل طيأن تولهذاك نشل الله يؤنيه من يشاء أي مزيد ثواب الققراء في ذكرهم وأماقوله إن الفي وصف الحق تقدأجا بمبض الشيوخ فقال أترى أن الله تعالى غنى الأسباب والأعراض فانقطع ولم ينطق وأجاب آخرون فقالو اإن التكبر من صفات الحق فينبغي أن يكون أفشل من التواضع ثم قالوا بل هذا يدل على أن الفقر أفضل لأن مِفَاتَ العِوديةُ أَفْضَلُ للعِدِ كَالْحُوفُ وَالرِّجَاءُ وَصَفَاتَ الرَّبُوبِيَّةُ لاَيْنَتِي أَنْ يِنازع فيها وأتلك قال تعالى فيا ربوى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم ﴿ وَالسَّكُورِ إِمَّ وَالْعَظْمَةُ ۚ إِزَّ الرَّيُّ فَن تازعني واحدا منهما قصمته (٢٠) وقال سهل حب المز والبقاء شرك في الربوية ومنازعة فيالأسمام صفات الرب تعالى قمن هذا الجنس تكلموا في تفضيل الفني والفقر وحاصل ذلك تعلق بسمومات تقبل التأويلات وبكلمات قاصرة لاتبعد مناقضها إذكا يناقض قول من فضل النني بأنه صفة الحق بالتكبرفكذلك يناقش قول من ذم النني لأنه وصف العبد بالعلم والسرفة فانموصف الرب تعالى والجهل والنفلة وصف العبد وليس لأحد أن يفضل النفلة على العلم فكشف النطاء عن هذاه ومأذكر نام في كتاب الصبروهو أن مالايراد لمينه بل يراد لنيره فينغى أن يضاف إلى مقسومه إذبه يظهر فشله والدنياليست محذورة لعينها ولكن لكونها عائمة عن الوصول إلى الله تعالى ولاالفقر مطاوبالمينه لكن لأن فيعقد العالق عن الله تعالى وعدم الشاغل عنه وكم من غنى لم يشغله الفني عن الله عزوجل مثل سلمان عليه السلام وعان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما وكم من فقير شغاء الفقر وصرفه عن التصدوغاية القصد في الدنيا (١) حديث عسكا الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق الأغنياء بالحيرات والصدقات الحديث وفي آخره فقال ذلك فشل الله يؤتيه من يشاء متفق عليمه من حديث أبي هربرة تحوه (٢) حديث زيد بن أسلم عن أنس بعث الفقراء إلى وسول الله علي وسولا إن الأغنياء ذهبوا بالجنة محبون ولاندر عليه الحديث وفيه بلغ عنى الفقراء أن لمن صير واحتسب منكم ثلاث خسال ليست للأغنياء الحديث لم أجده هكذا بهذا السياق والعروف في هذا المني ملزواه أبيّ مَاجه من حديث ابن عمر اشتكي فقراء الهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمافشل الله بعلم أغنياه هم فقال بامعشر الفقراء ألاأ بشركم أن فقراء الؤمنين يدخاون الجنة قبل أغنيا بم بنصف يوم خمساتة عام وإسناده معيف (٣) حديث قال إلله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري تفدم في العاروغيره.

زيادة تأثير ويكون كبر يقلب فيه الله من فوقه فلا يمكن فيه ولا يشخص به والنا أشنتبالتموى والرهد في الله إن الله عمها ماء الحياء ويتفهت وعلمت وأدت الحقوق وقامت بواجب الآداب ونقل أه سيحاله ونقل أه ونقل المسحالة ونالل .

والخسون في معرقة . الانسان شسب المسان السوفية . من ذلك ] . من ذلك ] . حدثنا شسبتنا أبو . النبيب السهرورد عو ذال أنا العرف تول المناء وطال الربي

قالىأناكربمة للروزية

قالت آخرنا أبوالميثم

[الأب السادس

الكشمين قالمأخرنا أبوعبدالله القريرى قال أنا أبو عبد الله البخاري قال ثنا عمر ابن حفين قال ثناأني قال ثنا الأعمش قال اتنا زيد عن وهب قال ثنا عبد الله قال ثنا رسول الله صلىاته عليه وسلروهو الصادق المدوق قال وإن أحدكم بجمع خلقه في بطن أمه أرجين يوما نطقة ثم يكون علقة مشل ذلك ثم يكون مضيفة مثل ذلك ثم ست الله تعالى إليه ملكا بأريم كلبات فيكتب عملهوأجله ورزقاوشق أيسميثم ينفخ فيه الروح وإن الرجل ليممل بعمل

هو حب الله تعالى والأنس به ولايكون ذلك إلابعد معرفته وساوك سبيل للعرفة مع الشواغل غير ممكن والفقر قد يكون من الشواغل كما أنَّ النبي قد يكون من الشواغل وإنما الشاغل طي التحقيق حب الدنيا إذ لا مجتمع معه حب الله في القلب والحب الشيء مشفول به سواءكان في فراقه أو في وساله وربما يكون شغله في الفراق أكثر وربما يكون شفله في الوصال أكثر والدنيا معشوقة الفافلين الحروم منها مشغول بطلبها والقادر علمها مشغول عفظها والتمتع بها فاذن إن فرضت فارغين عن حب المال عيث صار المال في حقيها كالماء استوى الفاقد والواجد إذ كل واحد غير متمتم إلا بقدر الماجة ووجود قدر الحاجة أفضل من ققده إذ الجائم يسلك سبيل الوتلاسبيل المرقة وإنا خذت الأمر باعتبار الأكبر فالفقير عن الحطر أبعد إذ فتنة السرَّاء أهدُّ من فتنة الضرَّاء ومن العصمة أن لا قدر ولذلك قال الصحابة رضي الله عنهم بلينا بفتنة الضرَّاء فسيرنا وبلينا بفتنة السرَّاء فلم نصر وهذه خلقة الأدميين كلهم إلاالشاذ الله الذي لا يوجد في الأعسار الكثيرة إلانادرا ولما كان خطاب الشرع مع السكل لامع ذلك الناهد والفر اءأصلح السكل دون ذلك النادرزجر الشرع عن الغني وذمه وفضل الفقر ومدحه حتى قال للسيح عليه السلام : لاتنظروا إلى أموال أهلاله نيافان بريق أموالهم ينهب بنور إيمانكم . وقال بسن الماء : تقليب الأموال بمن حلاوة الايمان وفي الحر وإن لـكل أمة عجلا وعجل هذه الأمة الدينار والدرهم (١)» وكان أصل عجل قوم،وسي من حلية النهب والفضة أيضا واستواء للال والماء والنهب والحبجر إنما يتصور للأنبياء عليه السلام والأولياء ثم يتم لهم ذلك بعد فضل الله تعالى بطول الجاهدة إذكان التي صلى الله عليه وسلم يقول للدنيا ﴿ إليك عني ٣٠ ﴾ إذ كانت تتمثل له زينتها وكان على كرم الله وجهه يقول : باصفراء غرى غيرى وبإيضاء غرى غيرى وذلك لاستشعاره في نفسه ظهور مبادئ الاغتراريها لولاأن رأى برهان ربه وذلك هو النني للطلق إذ قالم عليه الصلاة والسلام وليس النني عن كثرة العرض إنما النبي غني النفس (٢٦) ، وإذا كان ذلك بسيدًا فاذن الأصلح لـكافة الحلق فقد المال وإن تصدقوا به وصرفوه إلى الحيرات لأنهم لاينف كون في القدرة على المال عن أنس بالدنيا وتمتم بالقدرة علما واستشمار راحة في بذلها وكل ذلك يورث الأنس بهذا العالم وبقدر مايأنس السدبأه نيايستوحش من الآخرة وبقدر مايأتس بصفة من صفاته سوى صفة المرفة بالله يستوحش من الهومن حبه ومهما القطعة أسباب الأنس بالدنيا تجانى القلب عن الدنيا وزهرتها والقلب إذا تجانى عماسوىالله تعالى وكان مؤمنا بالله انصرف لاعمالة إلى الله إذلا يتصور قلب فارغ وليس في الوجود إلاالله تعالى وغيره فن أقبل على غير، فقد مجافى عنه ومن أقبل عليه مجافى عن غير، ويكون إقباله على أحدها بمدر تفافه عير الآخر وقربه من أحدهما بقدر بعده من الآخر ومثلهمامثل للشرق والغرب فانهماجيتان فالتردد بينهما بقدر مايشرب من أحدهما بيعد عن الآخر بل عين القرب من أحدهما هو عين البعد من الآخر فمين حب الدنيا هوعين بنش الله تعالى فينبني أن يكون مطمح نظر العارف قلبه في عزوبه عن الدنيا وأنسه بها فاذن فضل الققير والنني عسب تعلق قلبيهما بالمال فقط فان تساويا قه تساوت درجهما إلاأن هذا مزلة قدم وموضع غرور قان النني ربما يظن أنه منقطع القلب (١) حديث لكل أمة عجل وعجل هدف الأمة الدينار والدرع أيومنسور الديلي من طريق أنى عبد الرحمن السلمي من حديث حذيفة باسناد فيه جيالة (٢) حديث كان يقول للدنيا إليك عني الحديث الحاكم مع اختلاف وقد تقدُّم (٣) حديث أيس النفي عن كثرة العرض الحديث متفق عليه من حديث أني هريرة وقد تقدم .

أهل الثارحتيمايكون بينه وبينها إلاذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل إحمل أعل الجنة فيدخل الجنسة وإن الرجل ليعمل بعمل أهبل المنسة حق مايكون بينه وبينها إلا ذرام فيسبق عليه المكتاب فيعمل بعمل أعلىالتارفدخلالتارج وقال تعالى \_ ولقم خلقنا الانسان من سلالةمن طين تم جعلناه نطقة في قرار مكان\_ أيحر ولاستقرارها قيهإلى باوغ أمدها ثم قال بسذكر تقلباتك أنشأناه خلقا آخر .. قيل حنا الانشاء تنخال وح فيه . واعلم أن الكلام في الروح صعب الرام

عن السال ويكون حبه دفينا في باطنه وهولايشمر به وإنمــا يشعربه إذا نقده فليجرب نفسه بنفريقه أو إذا سرق منه فان وجد لقلبه إليه التفاتا فليملم أنه كان مغرورًا فكم من رجل باع سرية له لظنه أنه منقطع القلب عنها فبعد لزوم البيع وتسليم الجارية اشتملت من قلبه النار التي كَانت مستكنة فيه فتحقق إذن أنه كان مغرورا وأنَّ المشق كانمستكنا في القؤاد استبكنان النارتحت الرماد وهذا حال كل الأغنياء إلا الأنبياء والأولياء وإذا كان ذلك عالا أو بسدا فلنطلق القول بأن الفقر أصلح الحافة الخلق وأفضل لأن علاقة الفقير وأنسه بالدينا أضغف ويقدر ضعف علاقته يتضاعف أواب تسييحاته وعباداته فان حركات اللسان ليست مهادة لأعياتها بل ليتأكد بها الأنس بالمذكور ولا يكون تأثيرها في إثارة الأنس في قلب فارغ من غير المذكور كتأثيرها في قلب مشنولواتاك قال بعض السلف مثل من تعبد وهو في طلب الدنيا مثل من يطف النار بالحلفاء ومثل من يفسل يده من الممر بالسمك . وقال أبوسلهان الداراني رحمه الله تمالي : تنفس فقير دون شهوة لا يقدر عليها أفضل من عبادة غني ألف عام . وعن الضحاك قال من دخل السوق فرأى شيئا يشتريه فسير واحتسب كان خيرا له من ألف دينار ينفقها كلها في سبيل الله تعالى . وقال رجل لبشر بن الحرث رحمه الله : ادم الله لي فقد أضر في الميال فقال إذا قال ال عيالك ليس عندنا دقيق ولاخبر فادم الله لي في ذلك الوقت فان " دعاءك أفضل من دعائي وكان يقول مثل النبي المتعبد عثل روضة على من بلة ومثل الفقير للتعبد مثل عقد الجوهي في جيد الحسناء وقد كأنوا يكرهون ساع علم المرفقمن الأغنياء ، وقد قال أبو بكر السدّيق رضي الله عنه : اللهم إني أسألك الذلّ عند النَّصفُ من تسي والرهد فها جاوز الكفاف وإذا كان مثل الصدّيق رضي الله عنمه في كمال حاله محلم من الدنيا ووجودها فكيف يشك في أن فقد للمال أصلح من وجوده هذا مع أن أحسن أحوال الني أن يأخذ حلالا وينفق طيبا ومع ذلك فيطول حسابه في عرصات القيامة ويطول انتظاره ومن أوقش الحساب فقد عذب ولهذا تأخر عبد الرحمن بن عوف عن الجنة إذ كان مشغولا بالحساب كا رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال أبو إلدرداء رضي الله عنه ما أحب أن لي حانوتا على باب السجد ولا تخطئي فيه صلاة وذكر وأربح كل يوم خمسين دينارا وأتصدق بها في سبيل الله تعالى قبل وما تكره قال سوء الحساب واذلك قال سفيان رحمه الله اختار الفقراء ثلاثة أشياء واختار الأغنياء ثلاثة أشياء اختار الفقراء راحةالنفس وفراغ القلب وخفةالحساب واختار الأغنياء تسالنفس وشفلالقلب وهداة الحساب وماذكره ابن عطاء من أن الني وصف الحق فهو بذلك أضل فهو صبح ولكن إذاكان العبد غنيا عن وجود الساليوعدمه جيما بأن يستوى عند كلاهما فأما إذاكان غنيا وجو دمومفتقرا إلى بقائه فلايضاهي غناه غنى الله تعالى لأن الله تعالى غنى بذاته لابسا يتصور زواله والمال يتصور زواله بأن يسرق وماذكر من الردّ عليه بأناقه ليس غنيا بالأعراض والأسباب صبح في ذمَّ غنى يريد بمَّاء الله وماذكر من أنَّ صفات الحق لاتليق بالعبد غير صحيح بل العلم من صفاته وهو أفضل عي السبد بل منهمي العبد أن يتخلق بأخلاق الله تعالى وقد سمت بعض المشايخ يقول إن سائك الطريق إلى الله تعالى قبل أن يقطع الطريق تصير الأسماء التسعة والتسعون أوصافا له أى يكون له من كل واحد نصيب وأما التسكير فلا بليق بالعبد فان التكبر على من لا يستحق التسكير عليه ليس من صفات الله تسالى وأما النكبر علىمن يستحقه كتكبر المؤمن على السكافر وتسكبر العالم على الجاهل والمطيع على العاصى فيليق ﴿ ، فيمقديراد بالتكبر الرَّهُو والعلفُ والإيضاء وليس ذلك من وصف الله تمالي وإنما وصف الله تمالي أنه أكر من كل شي وأنه يعلم أنه كذاك والمبدم أمور

يه بأنه يطلب أهلي للراتب إن قدر عليه ولكن بالاستحقاق كما هو حقه لا بالباطل والتنبيس فعلم العبد أن يعلم أن للؤمن أكبر من السكافر والطيع أكبر من العاصى والعالم أكبر من الجاهل والانسان أكر من المهمة والجساد والنبات وأقرب إلى الله تعالى منها فلو رأى نفسه بهذه الصفة رؤية محققة لادك فيها لكالمت صفة التكمر حاصة له ولائفة به وفضية في حقه إلاأنه لاسبيل له إلى معرفته فان ذلك موتوف طيالحائمة وليس هوى الحائمة كيف تنكون وكيف تنفق فلجهله بذلك وجب أن لايمتقد لنفسه رتبة فوق رتبة السكافر إذرعسا مختم السكافر بالاسسان وقد مختمله بالمسكفر فلريكن ذاك لاتفامه التصور علمه عن معرقة العاتبة ولمسا أسور أن يعلم الشيء علىماهو به كان العلم كمالاً في حقه لأنه من صفات الله تعالى ولمساكانت معرفة بعض الأشياء قد تضره صار ذلك العلم نقصانا في حقه إذ ليس من أوصاف الله تعالى علم يضره العرفة الأمور التي لاضرر فها هي التي تتصور في العبد من صفات الله تعالى فلاجرم هو منتهى الفضيلةو به فضل الأنبياء والأولياء والعلماء فاذن لواستوى عنده وجور للـال وعدمه فيذا قوع من التني يضاهي بوجه من الوجوه الغني الذي يوصف به الله سبحانه فهو فَسْيَةُ أَمَا النَّهُ وَجُود المَالَ فَلافَسْيَةً فَيْهُ أَصَلا فَهِذَا بِيانَ نَسِبَةً حَالَ الفَّقير القائم إلى حال النَّني الشاكر . [ المقام الثاني في نسبة حال الفقير الحريص إلى حال النتي الحريص ] ولنفرض هذا في شخص واحد هُو طالب للمال وساع فيه وقاقد له ثم وجده فلمحالة الفقد وحالة الوجود فأى حالتيه أفضلُ فنقول: تظر فان كان مطاويه ما لابد منه في العيشة وكإن تصده أن يسلك سبيل الدين ويستمين به عليه غال الوجود أفضل لأن الفقر بشفاه بالطلب وطالب القؤ تالا تمد طي القيكر والدكر إلا قدر تمدغها بشغل والمكني هو القادر والداك قال صلى الله عليه وسلره الليماجمل قوت آل محدكفافا ، وقال وكاد الفقر أنْ يكون كفرا ، أي الفقر مع الاضطرار فها لأبد منه وإن كان للطاوب فوق الحاجة أوكان الطاوب قدر الحاجة ولكن ليكن القصود الاستمالة به على ساوك سبيل الدين خالة الفقر أضل وأسلم لأنهما استويافي الحرص وحب المال واستويا في أن كل واحد منهما ليس يقصد به الاستمانة على طريق الدن واستوياف أن كل واحد منهما ليس يتعرض المصيد بسبب الفقر والنبي ولسكن افترقا في أن الواجد بأنس عاوجد وفيتأ كدحه فيقلبه وبطمئن إلى الدنيا والفاقد الضطر بتحافي قليه عن الدنيا وتكون الدنيا عنده كالسجن الذي يغي الخلاص منه ومهما استوت الأمور كلياو خرج من الدنيا رجلان أحدها أشدركونا إلى الدنيا فحاله أشدلا محالة إذ يلتفت قلبه إلى الدنيا ويستوحق من الآخرة بقدر تأكد أنسه بالدنيا وقد قال عليه و إن روح القدس خشافيروعي أحبي. من أحبيت فانك مفارقه (١) ي وهذاتنيه عيأن فراق الهبو بشده فنبغي أن عصمن لاخارقك وهو الله تعالى ولاعب ماخار قك وهو الدنيافانك إذا أحببت الدنيا كرهت لقاءالله ثعالى فيكون قدومك بالموت على ماتسكرهه وفراقك لما تحبوكل من فارق عبو افيكون أذام في الله عدر حبوقدر أنسه به وأنس الواحد الدنا القادر عليا اكثر من أنس الفاقد لها وإن كان حريسا عليها فاذن قد الكشف بهذا التحقيق أن الققر هو الأشرف والأفشل والأصلح الكافة الخلق إلافيموضمين أحدها غني مثل غني عائشة رضي الدعها يستوى عنده الوجود والمدم فيكون الوجود مزيدا الإدبيتفيد به أدعية الفقرام والساكين وجم عمهم والثاني الفقر عن مقدار الضرورة فانذاك يكاد أن يكون كفر اولاخيرفيه توجه من الوجوه إلا إذا كان وجوده يبقي حياته ثم يستمين هو تعوجاته على الكفر والماصي ولومات جوعالكانت مماصيه أقل فالأصلح له أن عوب جوعاولا مجدما يشطر إليه أيضافهذا نصيل القولمق الفنى والفقر ويبقي النظرق فقير حريص متكالب على (١) حديث إن روم القدس فت في روعي أحب من أحبت فانك مفارقه تقدّم .

والإمساك عن ذلك سييل ذوى الأحلام وقد عظم الله تمالي شأن الروح وأسبجل طي الحلق بقلة العار حيث قال ... وما أوتيم من المل إلا قليلا ... وقد أخر نااله تعالى في كلامه عن إكرامه في آدم فقالم ولقد كرمنا بني آدم..وروي وأنه لما خلق الله تعالى آدم وذر يته قالت الملائكة وارب خلقتهم بأكلون وشربون وشكحون فاجعل لحم الدنيا ولتا الآخرة فقال وعزنى وجلالي لاأجل ذرية من خلفت بيدى كن قلتلة كن فسكان يهام هلمالكر امتواختاره سبحانه وتعالى إماهمطي طلب الىال ليس له هم سوا. وفى غنى دونه فى الحرص على حفظ النال ولم يكن تضجه بفقد للمال لوقده كنفسج الفقير بفقره فهذا فى محل النظر والأظهر أن بمدها عن الله تعالى بقدرتو تتضبعهما لفقد المال وقربهما بقدر ضف خميمها بفقد، والعلم عند الله تعالى فيه .

( بيان آداب الفقير في ققره )

اعلم أن الفقير آدابا في باطنه وظاهره وعالطته وأفعاله ينبغي أن يراعيها فأماأدب باطنه فأن لايكون فِه كُرَاهِية لما ابتلاء الله تعالى به من الفقر أعنى أنه لايكون كارها فعل الله تعالى من حيث إنه فعله وإن كان كارها للفقر كالحجوم يكون كارها للمجامة لتألمه باولا يكون كارها فسلالحج مولاكارها للحجام يل ربما يتقل منه منة فهذا أقل درجاته وهو واجب وتخيشه حرام وعبطانواب الفقروهو منى قوله عليه السلام ويلمشر الفقراء أعطو الشائر ضامن قاو بكي تظفر وابثو اب فقركم و إلا فلا وأرفع من هذا أن لايكون كارها للفقر بل يكون راضيا به وأرفهمنه أن يكون طالباله وفرحا بعلمه بنوائل النني ويكون متوكلا في باطنه على الله تمالي وانقا به في قدر خبروزته أنهيأتيه لاعبالة ويكون كارجما الزيادة على الكفاف وقد قال على كرم الله وجهه : إن له تسالى عقوبات بالفقر ومثو بات بالفقر لمن علامات الفقر إذاكان متوبة أن يحسن عليه خلقه ويطبع بعر بعولايشكو حالهو يشكر الله تعالى طي قتره ، ومن علاماته إذا كان عقوبة أن يسوء عليه خلقه وبعصى ربه بترك طاعته ويكثر الشكاية ويتسخط التضاءوهذا يدلحل أنكل فنير فليس بمحمود بالمموداك بالابتسخط ويرض أوغرج بالققر ويرض لعلمه بشمرته إذ قيل ماأعطى عبد شيئا من الدنيا إلاقيل اختمالي الالتأألات: عفل وهم وطول حساب .وأماأدب ظاهره فأن يظهر التعفف والتجمل ولايظهر الشكوى والفقر بل يستر فقر مويسترأنه يستره فق الحديث وإن الله تعالى عب الققر التعفف الالسال، وقال تعالى عسيرا الحاهل أعسامهن التعفف سوقال سفيان أفضل الأعمال التجمل عندالحنقوقال بضهيمتر الفقر من كنوز البر. وأماف أعماله فأدبه أن لا يتواضع لنني لأجل غناه بل يتسكر عليه قال ط كرم اللهوجيه ماأحسن تو اضرالنف الففر رغبة في ثواب الله تعالى وأحسن منه تبه الفقير على الفني ثقة بالله عز وجل فهذ. رتبة وأقل منها أن لا يخالط الأغنياء ولا يرغب في مجالسهم لأن ذاك من مبادى والطمع . قال التورى وحماله إذا خالط الققر الأغنياء فاعلم أنه مماءوإذا خالط السلطان فاعلم أنه لس.وقال بعض العار فين إذا خالط الفقير الأغنياء أعلت عروته فاذا طمع فيهم اتقطمت عصمته فاذا سكن إلهم سل وينبني أنالا يسكتعن ذكرالحق مداهنة للأغنياء وطمعا في العطاء وأماأديه في أضاله فأن لا غتر بسب الفقر عن عيادة ولا عنم بذل قليل ما يَمْسَل عنه فان ذلك جهد القل وفضله أكثر من أموالكثيرة تبذل عن ظهر غنى. روى زيد بن أسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ درهم من الصدقة أفضل عند الله من مائة ألف درهم قبلُ وكيف ذلك يارسول الله قال أخرج رجل من عرض ماله مائة ألف درهم فتصدق بهاوأخرج رجل دوا من درهمن لاعلك غرما طبية به تقشه فسار صاحبالدوم أفتيل من ساحباللاي ألف ١٠٠ وينبغي أن لايدخر مالابل يأخذ قدر الحاجة ويخرج الباقي وفي الادخار ثلاث درجات إحداهاأن لايدخر إلاليومه وليلته وهي درجة الصديقين والتانية أن يدخر لأربعين يومافانمازادعليهداخل في طول الأمل وقد فهم العلماء ذلك من ميعاد الله تعالى لموسى عليه السلام ففهم منسه الرخمة (١) حديث زيد بن أسلم درع من الصدقة أفضل عند الله من مائة ألف قبل وكف ورسول المقال أُخْرِج رجل من عرض ماله مائة ألف الحديث النسائي من حديث أن هريرة متصلا وقد تقدم في الزكاة ولاأصل له من رواية زيد بن أسلم مهملا .

اللائسكة لما أخبر عن الروح أخبر عنهم بقلة العارو فالمسو يستلونك عن الروح قل الروح من أمروبي الآمة قال ابن عباس فالت اليود التي عليه السسلام أخبر ناماالروس وكيف تمذب الروح التي في الجسد وإنما الروس من أمر الله ولم يكن تُزل إليه فيه شيء ظ مجبهم فأتاه جبرائيل بهمأله الآية وحيث أمسك رسول المتصلى الله عليمه وسلم عن الإخبار عن الروح وماهيته باذن المتمالي ووحيه وهو ساوات أأه علسة ممدن العلم وبنبوع الحكة فكيف يسوغ لنبره

الخوش فية والاشارة إليه لاجرم لمأتقاضت الأنفى الانسانسة التطلعة إلى القضول التشوفة إلى العقول فلتحركة بوضعها إلى كل ماأمره بالسكون فيه واللسورة بحرصها الى كل تعقيق وكل تمويه وأطلقت عنان النظمر في مسارح الفسكروخاضت غمرات سرقة ماهية الروح تاهت في التـــه وتنوعت آراؤها فيه ولم يوجد الاختلاف يين أرباب النفسل والمقسل في شيء كالاختلاف في ماهية الروحواو ازمت النفوس حدها مشرقة بيجزها

كان ذلك أجدريها

في أما الحانة أربعين يوما وهسانه درجة للتمن والثالثة أن يدخر السنته وهي أتسى الراتبوهي ربمة النالجين ومن زاد في الادخار على هذا قبو واقع في شمار العموم خارج عن حز الحسوس ا بالكيلة فني السالج الضيف في طمأنينة قلسه في قوت سنته وغني الحسوس في أربعين يوما وغني خسوص الحسوس في يوم ولية وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم تساعه على مثل هذه الأقدام فيضنين كان يعطها قوت سنة عند حسول ما محسل وبعشهن قوت أربعين يوما وبعضهن يوما ولية وهو قدم عائشة وخصة .

﴿ يِمَانَ آدَابِ الفَقيرِ فِي قبولِ العطاء إذا جاءه بغير سؤال ﴾ ينغي أن يلاحظ الفقير فها جامه ثلاثة أمور : نفس للمال.وغرضالمطي.وغرضة في الأحسة أماشس المال فينيني أن يكون حلالا خاليا عن الشهات كلمها فان كان فيه شهة فليعترزمن أخلموقدذكرنا في كتاب الحلال والحرام درجات الشبهة وماعجب اجتنابه وما يستحب وأماغرض للمطي فلاخلو إماأن بكون غرضه تطبيب قلبه وطلب عبته وهو الهدية أوالثواب وهو الصدقة والزكاة أوالذكر والرياء والسمعة إما على النجرد وإما ممزوجا يقية الأغراض أما الأول وهو الهدية فلابأس بقبولها فان قبولها سنة رسول الله علي (١) ولسكن ينبغي أن لايكون فيهامنة فان كان فيها منة فالأولى تركها فان عز أن سنها مماسطم فيه المنة فلبردالبعض دون البعض فقد أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسار سمن وأقط وكيش ققبل السمن والأقط ورد الكيش (٢٦ وكان صلى الله عليه وسلم يقبل من يسنى الناس ويرد على بعض (٢) وقال و لقد همت أن لا تبب إلامن قرشي أو ثقيل أو أنساري أودوسي (١) وفعل هذا جماعة من التابعين وجاءت إلى فتح للوصلي صرة فيها خمسون درها فقال حدثنا عطاء عن النبي صلى الله عليهُ وسلم أنه قال همن أتاه رزق من غير مسألة فرده فاتما يرده على الله (٥٠) ئم فتح الصرة فأخذ منها درهم ورد سائرها وكان الحسن يروى هذا الحدث أيضاولكن عمل إليه رجل كيسا ورزمة من رقيق ثياب خراسان فرد ذاكوة المن جلس عبلسي هذاوقيل من الناس مثل هذالتي الله عن ونجل يوم القيامة وليسله خلاق وهذا يدل طيأان أمر العالم والواعظ أشدفي قبول المطاء (١) حديث إن قبول الحدية سنة تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحدية (٢) حديث أهدى إلى الني صلى الله عليه وسلم سمن وأقط وكبش فقبل السمن والأفط ورد السكنش أحمد في أثناء حديث ليملي بن مرة وأهدت إليه كبدين وشيئا من حمن وأقط فقال الني صلى الله عليه وسلم خذ الأنط والسمن وأحد السكبشين ورد عليها الآخر وإسناده جيد وقال وكيم مرة عن يطى بن مرة عن أبيه (٣) حديث كان يقبل من بعض الناس ويرد على بعض أبوداود والثرمذي مهر حديث ألى هريرة والم الله لاأقبل بعد يومي هذا من أحد هدية إلاأن يكون مهاجريا الحديث فيه محد ان اسحق ورواه بالمنمنة (ع) حديث لقد هممت أن لاأتهب إلامن قرشي أوثقني أوأنساري أودوس الترمذي من حديث أني هرائة وقال روى من غير وجه عن أني هريرة قلت ورجاله تقات (٥) حديث عطاء مرسلا من أتاه رزق من غير وسيلة فرده قائمًا برد على الله عز وجل لم أجده مرسلا هكذا ولأحسد وأني يعلى والطبراني باسناد جيد من حديث خالد بن عدى الجهني

من بلغه معروف من أخيه من غسير مسئلة ولاإشراف شمن فليقيله ولابرده فاتحا هو رزق ساقه الله عز وجل إليه ولأحمد وأى داود الطيالس من حديث أي هوبرة من آقاه الله من هذا المال شيئنا من غير أن يسأله فلقبله وفي الصحيعين من حديث عمر ماأتاك من هذا المال وأشت غير

مشرف ولاسائل غلنه الحديث.

ويمرض عليه غيرهم الثين فلا بأخلها ، وكان بعضهم إذا أعطاء صديقه شيئا يقول اثركه عندك وانظر إن كنت بعد قبوله في قلبك أفضل من قبل القبول فأخرى حتى آخذ، وإلافلا ، وأمارة هذا أن يشق عليه الرد لورده وغرم بالقبول و ري اللة على نفسه في قبول صديقه هديته ، كان علم

إن كان طالبًا طريق الآخرة قان ذلك محس اتباع الهوى وكل عمل ليس قه فهو فيسبيل الشيطان أودام إليه ، ومن حام حول الحي يوشك أن يتم فيه ، ثم له مقامان : أحدها أن يأخذ في الملانية (١) حديثهما العطى من سعة بأعظم أجرا من الآخة إذا كان عتاجا الطراني من حديث الن عمر وقد تقدم في الزكاة (٢) حديث من أتاه شيء من هذا للــال من غيرمسألة ولا استشراف فاتمــاهـو

رزق ساقه الله إليه ، وفي لفظ آخر فلا برده تقدما قبل هذا بحديث .

أنه بمازجه منة فأخده مباحو لكنه مكروه عند الفقراء الصادقين. وقال بشر: ماسألت أحدا قط شيئًا إلا سريا السقطى لأنه قد صع عندى وُهِدَه في الدنيا فهو يِغْرِج غِرُوجِ التي ُ مِن بِعِه ويتبرِم وأولى فأما أقاول يقائهعنده فأكون عونا له طيما يحب ، وجاء خراساني إلى الجنيد رحمه الله عمال وسأله أن يأكله فقال أفرقه هلى الفقراء ، فقال ماأريد هذا . قال ومتى أعيش حتى آكل هذا قال ماأريد أن تنفقه في الحل والقل بلفي الحلاوات والطبات فقبل ذلك منه ، فقال الحراساني ماأحد في نفداد أمير على منك ، فقال الجند ولا منفى أن قبل إلامن مثلك . الثاني أن حكون الثواب الهرد وذلك صدقة أو زكاة فعلبه أن ينظر في صفات تفسه هل هو مستحق للزكاة قان اشتبه عليه فهو عمل شبية وقد ذكرنا تفصيل ذلك في كتاب أسرار الزكاة وإن كانت صدقة وكان يعطيه لدينه فلينظر إلى باطنه ، فان كان مقارفًا لمحمية في السر يعلم أن المعلى لو علم ذلك لتقر طبعه ولما تقرب إلى الله بالتصدق عليه فيذا حرام أخذه كما لو أعطاء لظنه أنه عالم أو علوى ولم يكن فان أخذه حرام محن الاشهة فه . الثالث أن يكون غرضه السمعة والرياء والشيرة فينفي أن يرد عليه قصد الفاسد ولايقياه ، إذ يكون معينا له على غرضه الفاسد . وكان سفيان الثوري ترد مايسطى ، ويقول : لو علمت أتهم لالم كرون ذلك افتخارا به لأخلت ، وعوتب بعضيم في رد ماكان بأتبه من صلة ، فقال إنما أرد صلتهم إشفاقا عليهم ونصحا لهم لأتهم يذكرون ذلك وعبون أن يعلم به فتلحب أموالهم وتحبط أجورهم . وأما غرضه في الأخذ فينبغي أن ينظر أهو محتاج إليه فها لابد منه أو هو مستفن عنه فان كان محتاجا إليه وقد سلم من الشية والآفات التي ذكر ناها فيالسط فالأفسل له الأخذ . قاليالنم صلى الله عليه وسلم ﴿ ماللمطي من سعة بأعظم أجرا من الآخذ إذا كان عتاجا (١) ﴾ وقال صلى أله عليه وسنر و من أناه شيء من هذا المال من غير مسألة ولا استشراف فاعما هو رزق ساقه الله إليه (٢) ﴾ وفي لفظ آخر ﴿ فلا ترده ﴾ . وقال بعض العلماء : من أعطى ولم يأخذ سأل و لمصطوقه كان سرى السقطي وصل إلى أحمد بن حنبل رحمة الله عليما شيئًا فرده ممة ، قتال له السرى : باأحمد احذرا فقارد فانها أشد من آفة الأخذ ، قال له أحمد أعد على ماقلت فأعاد ، قتال أحمد مارددت عليك إلا لأن عندي قوت شهر فاحبسه لي عندك فاذا كان بعد شهر فأشفه إلى ، وقد قال بِسَن العَمَاء يَخَافَ في الرد مع الحَاجَّة عقوبة من ابتلاء بطمع أو دخول في شهة أوغيره . فأما مهندوا فأصروا طي إذا كانماأتاه زائدا طيحاجته فلا نخلو إما أن يكون حله الاشتغال بنفسه والتكفل بأمور الفقراء والاتفاق علمهم لمما في طبعه من الرفق والسخاء ، فأن كان مشغولا بنفسه قلاوجه لأخذه وإمساكه

من ایس متمسکا بالشرائع فتسنزه الكتاب عن ذكرها لأتها أقوال أترزتها العقسول الق ضلت عن الرشاد وطحت على القساد ولم يصما أور الاهتداء بركة متابعة الأنبياء فهم كا قال الله تعالى \_ كانت أعيرم في غطاء عن ذكرى وكأنوا لا يستطيعون محما... وةالوا قباوينا في أكنة مما تدعمونا إلسه وفي آذاننا وقر ومن يتنا وبيناك حجاب \_ فقا حجوا عن الأنبياء لم يسمعوا وحث لم يسمعوا لم

الحهالات وحبحوا بالمقول عن المأمول والمقل حجة الد تعالى سيدى م.قوما ويشل به قوما آخسرين فلم تنقل أقوالمم فيالروح واختلافهم فيه . وأما الستمسكون بالشرائم الدن تكلموافي الروح فقوم أمنهم بطريق الاستدلال والنظر وقوم منهنم بلسان الدوق والوحسد لا باستعمال الفكر حق تكلم في ذلك مشامخ السوفية أيضا وكان الأولى الامساك عن ذلك والتأدّب بأدبالني عليه الملاة والمسلام ، وقد قال الجنيد : الروس شيءُ استأثر الله بعلمه ولا

و رد في السرُّ أو يأخذ في الملانية ويفرق في السرُّ ، وهذا مقام الصديقين وهو شاق على النفس لا يطيقه إلا من اطمأت هسه بالريامة . والثاني أن يترك ولا يأخذ ليصرفه صاحبه إلى من هو أحوج منه أو يأخذ ويوصل إلى من هو أحوج منه فيفعل كليما في السر أو كليما في العلانة ، وقد ذَكَرُهَا هل الأَفضُل إظهار الأَخذُ أو إِخْفَاؤُه في كتاب أسرار الزَّكَاة مع جملة من أحكام الفقر فليطلب من موضعه . وأما امتناع أحمد بن حنبل عن قبول عطاء سرى السقطي رحمهما الله فاتما كان لاستثنائه عنه إذ كان عنده قوت شهر ولم يرش لنفسه أن يشتفل بأخذه وصرفه إلى غيره فان في ذلك آ قات وأخطار ا والورع يكون حدر ا من مظان الآفات إذ لم يأمن مكينة الشيطان، ط. مُسه . وقال بعض الحباورين بمكمَّ كانت عندى دراهم أعددتها للإنفاق في سبيل الله فسمعت فقيرا قد فرغ من طبيانه وهو يقول بسوت خني أمّا جائم كما قرى عربان كما قرى أسا قرى فها قرى باس رى ولارى فنظرت فاذا عليه خلقان لاتسكاد تواريه فقلت في نفسي لأجد أمراهي موسماأحسن من هذا فيلها إليه فنظر إلها ثم أخذ منها خسة دراهم وقال ٤. أربعة عُن مُزْرِينُ ودرهم أخته ثلاثا فلاساحة في إلى الباقي فرده . قال فرأيته الليلة الثانية وعليه منزران جديدان فهجس في نسس منه شير فالنفت إلى فأخبة مدى فأطافق معه أسبوعا كل شوط منها على جوهر من معادن الأرض يتخشخش تحت أقدامنا إلى الكمبين : منها ذهب وضة وياقوت والؤلؤ وجوهر ولميظهر ذلك الناس ، فقال هذا كله قد أعطائيه فزهدت فيه وآخذ من أيدى الحلق لأن هذه أثقال وفتة وذلك الماد فه رحمة ونهمة ، والقصود من هذا أن الزيادة على قدر الحاجة إنسا تأتيك التلاء وفتة لنظ الله إلك ماذا تعمل فه وقدر الحاجة بأنيك رفتا بك ، فلا تغفل عن القرق بِن الرفق والابتلاء . قال الله تمالي ــ إنا جعلنا ماهلي الأرض زينة لحسا. لتبلوهم أيهم أحسن عملا \_ وقد قال صلى الله عليه وسلم ﴿ لاحق لابن آدم إلا في ثلاث : طعام يقيم صلبه ، وأنوب وارى عورته ، وبيت بكنه ، أنها زاد فهو حساب (٦) به فاذن أنت في أخذ قدر الحاجة من هذه الثلاث مثاب وفيا زاد عليه إن لم تسمى الله متعرض المحساب، وإن عصيت الله فأنت متعرض المقاب، ومن الاختبار أيضا أن تعزم على ترك لذة من اللذات تخربا إلى الله تعالى وكسرا لسفة النفس فتأتيك عفوا صفوا لتجمعن ما قوة عقلك ، فالأولى الامتناع عنها فإن النفس إذا رخص لها في نقض العزم ألفت نفض العهد وعادتِ لعادتها ولا يحسكن قهرها فرد ذلك مهم وهو الزهد ، فان أخذته وصرفته إلى عتاج فهو غاية الزهد ، ولا يقدر عليه إلا السديقون . وأما إذا كانت حالك السخاء والبذل والتكفيل محقوق الفقراء وتعهد جماعة من الصلحاء فحد مازاد على حاجتك فانه غير زائد على حاجة النقراء ، وبادر به إلى الصرف إليم ولا تدخره فان إمساكه ولو لية واحدة فه فتنة واختبار فرعا محاو في قليك فتمسكه فيكون فتنة عليك . وقد تصدى لحدمة الفقراء جَاعَة أغذوها وسيلة إلى التوسم في المال والتنم في الطعم والشرب وذلك هو الحلاك . ومن كان غرضه الرفق وطلب الله البعه فله أن يستقرض على حسن الظلن بالله لاطي اعباد السلاطين الظلمة فان رزقه الله من حلاليقشاه وإن مات قبل القضاء قشاء الله تعالى عنه وأرضى غرمامه وذلك بشرط أن يكون مكشهف الحال عندم رغرض فلا يفر القرض ولا غدعه بالمواعيد بل يكشف حاله عنده ليقدم على إقراضه على بسيرة ودين مثل هذا الرجل واجب أن يقضى من مال بيت السال ومن الركاة وقد قال أمالي (١) حديث لاحق لائن آدم إلا في ثلاث : طمام يقم صابه ، وثوب نواري عورته ، وبيت يكنه فُ أزاد فهو حساب الترمذي من حديث عبَّان بن عفان وقال وجلف. الحرز والساء بدل قول طمام يقيم صليه وقال صحيح . 4.0

ـ ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله \_ قيل معناه كبيع أحد ثويه وقيل معناه فليستقرض عِاهه فذلك مماآناء الله . وقال بعضهم إن لله تعالى عباداينفقون على قدر بضائعهم ولله عباد ينفقون على قدر حسن الظن باقمه تعالى . وهات بعضهم فأوصى عاله لئلاث طو اتف الأقوياء والأسخياء والأغنياء فقيل من هؤلاه ؟ فقال أماالأقوياء فهم أهل التوكل على الله تعالى وأما الأسخياء فهم أهل حسن الظن الله تمالى وأما الأغنياء فهم أهل الاخطاع إلى الله تمالى فانن مهما وجدت هذه الشروط فيعوفي للالعوفي للمطي فليأخذه وينبغي أن يرى مايأخذه من الله لامن للمطي لأنالمطي واسطة قد سخر المطاءوهو مضطر إليه بماسلط عليه من المواعي والإرادات والاعتقادات . وقد حكى أن بعض الناس دعاهقيقا في خمين من أصحابه فوضع الرجل مائدة حسنة فلماقعدة الأصحابه إنهذا الرجل يقولهن إيرني صنعت هذا الطعام وقدمته فطعامي عليه حرام تقاموا كلهم وخرجوا إلاشابامتهمكاندو يهمفالدوجة فقال صاحب الذرل لشقيق ماقصدت بهذا قال أردت أن أختبر توحيد أصحال كلهم. وقال موسى عليه السلام : يارب جملت رزق هكذا على أبدى بني إسرائيل ينديني هذا يوما ويشيني هذا لية فأوحى الله تمالي إليه هكذا أصنع بأوليائي أجرى أرزاقهم على أيدى البطالين من عبادي ليؤجروا فيهم فلاينبني أن يرى للعطى إلامن حيث إنه مسخر مأجور من الله تعالى نسأل الله حسن التوفيق لما يرضاه ( بيان عرم السؤال من غير ضرورة وآداب النقير الضطر فيه ) اعل أنعقدور دت مناه كثيرة في السؤال وتشديدات ووردفيه أيضاما يدل على الرخسة إذ فالصلى المعليه وسلم والسائل حق ولوجاء على فرس (١) ، وقي الحديث وردو االسائل ولو يظلف عرق (١) ، ولوكان

ولكن عمل السادقين عتلا لأقوالمبوأضالمم ونجوز أن يعكون كلامهم في ذلك عثابة التأويسل لمكلام الله ثمالي والآيات النزلة حيث حرم تفسيره وجوز تأويله إذلاسم القول في التفسير إلانقل وأما التأويسال فتبتد العقول إليه بالباع الطوط وهو ذكر مأمحتمل الآية من للمني من غسير القطع بذلك وإذاكان الأمو كذاك فالقول فيه وجهة وعمل . قالم أبو عبدالله النباجي الروح جسم يلطف

تجوز البارة عنسه

بأكثر من موجود

السؤال حراما مطلقا لماجاز إعانة التمدى طيعدوانهوالاعطاء إعانة فالمكاشف الفطاء فيهأن السؤال حرام في الأصل وإنما يباح بضرورة أوحاجة مهمة قريبة من الضرورة فان كان عنهابد فهو حرام وإنما قلنا إن الأصل فيه التنصريم لأنه لاينفك عن ثلاثةأمور محرمة :الأول إظهار الشكويمين الله تمالى إذ السؤال إظهار للفقر وذكر لقصور نسعة الشتمالى عنموهو عين الشكوى وكما أن العبد العاوك لوسأل لكان سؤاله تشنيما طي سيده فكذلك سؤال المباد تشنيع طي الله تمالي وهــذا ينبغي أن عِرم ولإعِل إلالمنرورة كما تعل البتة . الثاني أن فيسه إذلال السائل نفسه لنبي الله تعالى وليس الدؤمن أن يدل نفسه نتير الدبل عليه أن يدل نفسه لمولاه فان فيسه عزه فأما سائر الخلق فاتهم عباد أمثاله فلاينبغي أن يلل لهم إلالضرورة وفي السؤال ذل السائل بالاضافة إلى المسئول. الثالث أنه لاينقك عن إيداء للسئول غالبا لأنه رعا لاتسمم تحسه بالبلل عن طيب قلب منه فان بلل حياء من السائل أورياء فهو حرام على الآحــة وإن منع ربما استحيا وتأنى في تعسه بالمنع إذ يرى تفسه في صورة البخلاء فني البقل تقصان ماله وفي للنم تقسان جلعه وكلاهما مؤذيان والسائل هو السبب في الايذاء والايذاء حرام إلابضرورة ومهمافهمت هذمالهذوراتالتلاث تقدفهمت قوله (١) حديث السائل حق وإن جاء على قرس أبوداود من حديث الحسين بن على ومن حديث طي وفي الأ ول يملي بن أبي مجي جمله أبوحاتم ووثقه ابن حبان وفي التاني شيخ لم يسموسكت عليهما أبو داود وماذكره ابن الصلاح في علوم الحديث أنه بلنه عن أحمد بن حنبل قال أربسة أحاديث تدور في الأسواق ليس لها أصل منها السائل حق الحديث فانه لايسم عن أحمد فقد أخربه حديث الحسين بن على في مسنده (٧) حديث ردوا السائل ولوبطاف عرق أبوداود والترمذي وقال من صحيح والنسائي والنظالة من حديث أم مجيد ، وقال ابن عبد البر حديث مضطرب ،

صلى الله عامه وسلم ومسألة الناس من الفواحش ماأحل من الفواحش غيرها(١٠) ، فانظر كيف سهاها فاحشة ولامخني أن الفاحشه إنما تباح لضرورة كأبياح شرب الخرلمن غص بالمعةوهولا مجدغيره وقال صل الله عليه وسل همن سأل عن غني فاتما يستكثر من جرجهم ٢٠٠ وومن سأل ولهما يفنيه احم يوم القيامة ووجيه عظم يتعتم وليس عليه لحم » وفي لفظ آخر ﴿ كَانْتُ مَسَالُتُهُ خُدُوشَاوَكُدُوحًا في وجهه (٣) وهدمالألفاظ صريحة في التحريم والتشديد هوبايع رسول الله صلى الله عليه وسارته ماطي الاسلام فاشترط عليهم السمع والطاعة ثم قال لهم كلة خفيفة : ولاتسألوا الناس شسيئا (4) ي وكان صلى الله عليه وسلم يأص كثيرا بالتعفف عن السؤال ويقول «من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله ومن لم يسألنا فهو أحب إلينا (٥) وقال عِلْيِّهِ واستفنواعن الناس وماقل من السؤال فهو خبر قالوا ومنك يارسول الله قال ومني (٢٧) وصع عمر رضي الله عنه سائلا يسأل بعد الغرب فقال لواجدين قومه عش الرجل فشاه ثم حمه ثانيا يسأل قتال ألم أقل الله عش الرجل قال قدعشيته فنظر عمر فاذا تحت بده علاة علومة خرافقال لستسائلاولكنك تاجر مرأخفا لخلاة و ترها من مدى إلى السدقة وضربه بالسرة وقال لاتمد ولولاأن سؤاله كان حراما لماضريه ولاأخذ عخلاته وامل الفقمه الضمف النة الضيق الحوصلة يستبعد هذا من فعل عمر ويقول أما ضربه فهو تأديب وقدورد الشرعبالتمزير وأما أخذه ماله فهو مصادرة والشرع لم يرد العقوبة بأخذ المال فكيف استجازه وهو استبعاد مصدره القصور في الفقه فأمن يظير فقه الفقهاء كليه في حسولة عمر بين الخطاب رضي الله عنه واطلاعه على أسرار دين الله ومصالح عباده أفترى أنه لم يعلم أن الصادرة بالمال غير جائزة أو علمذاك و لكن أفدم عليه غضبا في محمية الله وحاشاء أواراد الزجر بالمعلمة بغير طريق شرعها ني الله وهيهات فان ذلك أيشاء مسية بل الفقه الذي لام أن فيه أنه رآه مستفنيا عن السؤال وعلم أنمن أعطاه عيثاقا تما أعطاه في اعتقاداته محتاج وقد كان كاذبا فلم يدخل في ملسكه بأخله مع التلبيس وعسر تمييز ذلك ورده إلى أصحابه إذ لا يعرف أصحابه بأعياتهم فبق ما لألامالك له فوجب صرفه إلى الصالح وإبل الصدقة وعلفها من الصالح ويتنزل أخذ السائل مع إظهار الحاجة كاذبا كأخذالماوي بقوله إنى علوى وهوكاذب فانه لا علك ما ما خذه وكأخذ السوفي الصالح الذي يعطى اسلاحه وهوفي الباطن مقارف لعصية لوعرفها العطى لماأعطاموقد (١) حديث ممألة الناس من الفواحش وماأحل الله من الفواحش غيرها لم أجدله أصلا(٧)حديث من سأل عن غني قائمًا يستكثر من جرجهم الحديث بوداودوا بن جان من حديث سهل بن الخظلية مقتصرا على ماذكر منه وتقدم في الزكاة ولمسلمن حديث أن هرير قمن بسا لاالناس أمو الموتكثر افاتما سأل جرا الحديث والبزار والطبرانيمن حديث ممعودين عمر ولازال المبديسال وهوعني حتى غلق وجهه وفي إسناده أين والشيخين من حديث ابن عمر ما زال الرجل يسأل الناس حق ما أني بوم القيامة وليس طى وجهه مزعة لحم وإسناده جيد (٣) حديث من سال والما يفنيه كانت مسألته خدوشاو كدوحا في وجهه أصحاب السننمن حديث ابن مسمودو تقدم في الزكاة (ع) حديث بايم قوما على الاسلام فأعترط عليه السمع والطاعة ثم قال كلة خفيفة ولاتسا أوا الناس عسيثا مسلم من حديث عوف بن مالك الأشجى (٥) حديث من ساكنا أعطيناه ومن استفى أغناه الله ومن لم يساكنا فهو أحب إلينا ابن أى الدنيا في القناعة والحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث أي سمد الحدري وفيه حسن ن هلال لم أرمن تسكلم فيه وباقيم تفات (٦)حديث استفنو اعن الناس ومأقل من السؤ الدفيوخير الحديث الواد والطوائي من حديث ابن عباس استغنوا عن الناس ولويشوس السواك وإسناده صحيحوله في حديث فتعفقوا ولو محزم الحطب وفيه من لم يسم وليس فيه وما قل من السؤال الح.

عن الحس ويكبر عن اللس ولامير عنه بأكثر من موجود وهو وإنمنم عن المبارة تقد حكم بأنه جسم فكأنه عر عنه . وقال ابن عطاء خلق الله الأرواح قبل الأجساد لقوله تعالى ــولقدخلفناكم ــيعني الأرواب مصورناكم يني الأجساد . وقال بعضهم الروح كعليف قائم في كثيف كالصرجوهر لطيف قاعم في كشف وفي هذا القبول نظر وقال بسهم الروح عبارة والقائم بالأشياء هو الحق وهذا فيه نظر أضا إلاأن عبل على معنى الإحياء فقد قال

بنضهم الإحباء مقة المحيى كالتخليق صفة الخالق وقال قل الروج من أمرزى .. وأمره كالامه وكالمه ليس مخاوق أي صارالحي حبا بقو4كن حبا وطي هذا الأبكون الروم معنى في الجمد فن الأقوال ما مدل عيأن قائله يستقد قدم الروح ومن الأقوال مايدل على أنه يعتقد حدوثه ثم إن الناس مختلفون فيالرو ساأتى سئل رسول الله صلى الله عليسة وسلم عنه فقال قوم هوجرائيل وتقلعن أمير المؤمنين على ن أ بى طالب رضى الله عنه أنه قال هو ملك من اللائكة 4

ذكرنافي مواصم أن ما خدوه على هذا الوجه لا يملكونه وهو حرام عليه ويجب عليه الرد إلى مالكه فاستدلَّ بفعل عمر رضي الله عنه على صحة هذا المني الذي ينفل عنه كثير من الفقياء وقد قررناه فيمواشم ولاتستدل بفلتك عن هذا الفقه طي بطلان ضل عمر فاذاعرفت أن السؤال بيام لضرورة فاعلرأن الشيء إماأن يكون مضطرا إليه أومحتاجا إليه حاجة مهمة أو حاجة خففة أو مستفني عنه ، فهذه أربعة أحوال. أما الضطر إليه فهو سؤال الجائم عند خوفه على نفسه موتا أو مهمنا وسؤال العارى ويدته مكشوف أيس معهما يواريه وهو مباح مهما وجدت بمية الشروط في السئول بكوته مباحا والسئول منه بكونه رامنيا في الباطن وفي السائل بكونه عاجزًا عن الكسب فان القادر على الكسب وهو بطال ليس 4 السؤال إلا إذا استغرق طلب العلم أوفاته وكل من له خط فهوفادر على الكسب بالوراقة . وأما للستني فهو الدي يطلب شيئا وعنده منه وأمثاله فسؤاله حرام قطماوهذان طرفان واضعان وأما المحتاج حاجة مهمة فكالمريض الذي يحتاج إلى دواء ليس يظهر خوفه لولم يستعمله والمكن لامحلو عن خوف وكمن له جبة لاقيص تحتها في الشتاءوهو يتأذى البردتأذيالا يتنهى إلى حد الضرورة وكذلك من يسأل لأجل الكراء وهو قادر على الشي عشقة ، فهذا أيضا ينبني أن السترسل عليه الاباحة لأنها أيضا حاجة محققة ولكن السبر عنه أولى وهو بالسؤال تارك للأولى ولا يسمى سؤاله مكروها مهما صدق في السؤال وقالليس تحت جبق قميس والبرد يؤذيني أذى أطيقه ولكن يشق على فاذاصدق فسدة بكون كفارة لسؤله إن هاء الله تمالى . وأما الحاجة الحفيفة للثل سؤاله اليسائيليسه فوق ثيابه عندخروجه ليستر الخروق من ثيابه عن أعين الناس وكمن يسأل لأجل الأدموهوواجد للخبزوكمزيسأل الكراء لفرس في الطريق وهو واجدكراه الحار أو يسأل كراء الهمل وهوقادر على الراحلة فهذا وتحومإن كانفيه تلبيس حال باظهار حاجة غيرهذه فهوحراجوإن لم يكن وكان فيهشي من الحدورات الثلاثة من الشكوى والدل وإيداء السئول فهو حرام لأن مثل هذه الحاجة لا تصلح لأن تباح بها هسلم الحذورات وإن لم يكن فيها شي من ذلك فهو مباح مع الكراهة . فانقلت فسكيف عكن إخلاء السؤال عن هذه الهنورات . فاعلم أن الشكوى تندفع أن يظهر الشكر أله والاستفناء عن الحلق ولايسأل سؤال عتاج ولكن يقول أنا مستفن بما أملكه ولكن تطالبني رعونة النفس بثوب قوق ثياني وهوضلة عن الحاجة وضول من النفس فيخرج به عن حد الشكوى . وأمااقل فبأن يسأل أباءأو قريبه أو صديقه الذي يعلم أنه لا ينقصه ذلك في عينه ولا يزدريه يسبيسو المأوالرجل السخى الذى قداعد مالدلال هذه للسكارم فيفرس وجود مثاه ويتقاد منهمنة شبول فيسقط عنداللل بذلك فان الله لازم المنة لاعالة . وأما الابذاء فسبيل الخلاس عنه أن لا يمن شخصا بالسؤال بعينه بل بلق السكلام عرضا عيث لا يقدم على البذل إلا مترع بعدق الرغبة وإن كان في القوم شخص مرموق لولم يبذل لسكان بلام فهذا إيداء فانه ربما يبذل كرها خوفا من اللامة وبكون الأحب إليه في الباطن الخلاص لوقدر عليه من غير اللابة . وأما إذا كان يسأل شخصا معينافينيني أنال بصرح بل يعرض تعريضا بيق له سبيلا إلى التفافل إن أراد فاذا لم يتفافل مع القدرة علىه فذلك الرغمة بوأنه عَمْر متأذبه وينبغي أن يسأل من الايستجا منه اوردٌ. أو تفاقل عنه قال الحياء من السائل يؤذي كأن الرياء مع غير السائل يؤذي . فان قلت فاذا أخذ مع العلم بأن باعث للمطي هو الحياءمنة أومن الحاضر بن ولولاما التدأه به قهل هو حلال أو شهة . فأقول ذلك حرام عش لاخلاف فيه بين الأمة وحكه حكي أخدمال النير بالضرب والصادرة إذلافرق بين أن يضرب ظاهر جله بسياط الخصبة وبشرب اطن قلبه بسوط الحياء وخوف اللام وضرب الباطن أشد نسكاية في قاوب العقلاء

ولايجوزأن يقال هو في الظاهر قدرضي بهوقدةل صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّمَا أَحَكُمُ بِالظَّاهِرِ وَاللَّهِ يَتُولَى السرار (١) وذان هدمضر ورة القضاة في ضل الحسومات إذا عكن ردهم إلى البواطن وقر أن الأحوال فاضطروا إلى الحكم يظاهم القول باللسان معأته ترجمان كثير الكذب ولسكن الضرورة دعت إلىه وهذاسؤال عمايين ألمبد وبين اللهثمالى والحآكمفيه أحكم الحاكمين والفلوب عنده كالألسنة عند سائر الحكامة الانتظر فيمثل هذا إلاإلى قلبك وإن أضوك وأضوك فان الفق معلم القاضي والسلطان ليحكموا في عالم الشيادة ومفتى القلوب هم علماء الآخرة و يفتو اهم النجاة من سطوة سلطان الآخرة كما أن يفتوى الفقية النجاة من سطوة سلطان الدنياء فاذا ماأخلمه مع الكراهة لايملكه بينه وبين الله تعالى ويجب عليهرد مإلى صاحبه فانكان يستحى من أن يسترد ، ولم يسترد ، فعليه أن شيبه على ذلك عسا يساوى قيمته في معرض الهدية والقابلة ليتقمى عن عهدته فان لم يقبل هديته فعليه أن يرد ذلك إلى ورثته فان تلف في يده فهو مضمون عليه بينه وبين الله تعالى وهو عاص بالتصرُّف فيه وبالسؤال الذي حسل به الأذى . فانقلت فهذاأمر باطن يسر الاطلاع عليه فكيف السيل إلى الحلاص منها فرعما يظن السائل أهراض ولا يكون هوفي الباطن راضيا . فأقول لهذا ثرك التقون الدوال رأسا أما كأنوا بأخلون من أحد شيئا أصلا فسكان بشر لا مأخذمن أحداصلا إلامن السرى رحمة الله عليما وقال لأنى علمت أنه غرم غروج السالمين يده فأنا أعينه طيما يحب وانما عظم النكير في السؤال وتأكد الأمر بالتنفف لهذا لأن الأذى إعــا يحلُّ بضرورة وسو أن يكون السائل مشرفاط الهلاك ولم يبق السيل إلى الخلاص واعد من يعليه من غير كراهة وأذى فياح له ذلك كا ياح له أكل لم الخرر وأكل لحمالية فكان الامتناع طريق الورعين ومن أرباب القاوب من كان واثقا يصبرته في الاطلام طىقرائنالأحوال فسكانوا بأخذون من بعض الناس دون البعض ومنهمين كان لا بأخذ إلا من أصدقائه ومنهمن كان يا خد عما يعطى بعضا وبردبه شاكا فعل رسول الله على في السكيش والسمن والأقط وكان هذا فها يأتهم من غيرسؤال فانذاك لأيكون إلاعن رغبة ولكن قد تكون رغبته طمعا في حامأوطلباللرياء والسمعة فكانوا يحترزون منذلك فائبا السؤال فقد امتنعوا عنمرأسا إلافيه ومنمين أحدهاالغرودةقتسائل ثلاثتمن الأثبياء فى موضع الضرورة سليان ومومى والحضر عليم السلام ولاشك فيأنهم ماسألوا إلامن علمواأنه يرغب في إعطائهم . والثاني السؤال من الأصدقاء والاخوان معدكا والأخذون مافه بغير سؤال واستئذان لأن أرباب الفاوب علوا أن للطاوب رضاالقلب لانطق السان وكأنوا قد وثقوا بأخوانهم أنهم كأنوا يفرحون عباسطتهم فاذا كأنوا يسألون الاخوان عند هـكهم في اقتدار إخواتهم طيما يريدونه وإلافـكانوا لِستضون عن السؤال ، وحد إباحة السؤال أن تعرأن للسئول بصفةلوعرما بكسن الحاجة لابتدأك دون السؤال فلا يكون لسؤاك تاثير إلاني تعريف حاجتك فأماني تحريكه بالحياء وإثارة داعيته بالحيل فلا ويتصدى للسائل حالة لايشك فيها في الرضا بالباطن وحالة لايشك في الكراهة ويعلم ذلك بقرينة الأحوال فالأجذ في الحالة الأولى حلال طلق وفي الثانية حرام سحت ويقرد وين الحالتين أخوال يشك فها فليستفت قلبه فها وليترك حزاز القلب قانه الأثم وليدع ماريه إلى مالاريه وإدراك ذلك بقرائن الأحوال سهل على من قويت فطنته وضف حرصه وشهوته فانقوى الحرصوضيت القطنة ترادى اما يوافق غرضه فلا يتفطن القرائن الدالقطي السكراهة و مداه فائق بطلع على سر قوله صلى الله عليه وسلر ﴿ إِن أَطْبِ مِنْ أَكُلُ الرَّجِلُ مِنْ كَسبه ٢٠٠٠ ع (١) حديث إنما تحكم بالظاهر والله يتولى السرائر لم أجد له أصلا وكذا قال الذي لمما سئل عله ؛

(٢) حديث إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه تقدم .

سبعون ألف وجمه ولحكل وجه منه سيعون ألف لسان ولكل لمان منه سبعون ألف لنة يسبح الله تمالي بتلك اللفات كلها وغلق من كلّ السبيحة ملكا يطير مع لللائكة إلى يوم القيامة . وروى عن عبد الله بن عباس رض الله عنهما أن الروح خلق من خلق الله صوارع على صورة يني آدم وما نزل من النياء ملك إلا. ومعه واحدمن الروس وقال أيوصالح الروم كيثة الانسان وليسوا بناس وقال مجاهد الروحطي صورة بني آدم لحمأيد وأرجل ورءوس وقد أوتى جوامع المسكلم لأن من لاكسب له ولامال ورئه من كسب أيه أوأحدقرابتها كل من أيدة أوتا مدقرابتها كل من أيدى الناس وإن أعطى بنيد ومق يكون باطنه عبث لوانسكشف لايطلى بدينه فيكون ماياً خير موانسكسلم وأن من بدينه فيكون ماياً خناس وان من أيدى الناس علمت أن يتخصر فى السؤال على حد الضرورة ، فاذا قتشت أحوال من باكل من أيدى الناس علمت أن جميع ماياً كله أواً كذه سعت وأن الطيب هو الكسب الذى اكتسبته بحلاك أنت أومورثك فاذن بعيد أن يجتمع الورع مع الأكل من أيدى الناس ، فنسأل الله تعالى أن يقطع طعمناعن غيره وأن يشيئا بحلاك عن ماياته قدير .

( بيان مقدار النق الحرم السؤال )

اعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم «من حال عن ظهر عني فاعمايساً لجر افليستقل منه أوليستكثر » صريح في التحريم ، ولسكن حدَّ الغي مشكل وتقديره عسيره وليس إلينا وضع للقادير بل يستدرك ذلك بالتوقيف ، وقد ورد في الحديث واستضوا بني الله تعالى عن غيره ظلواً وماهو قال غداء يوم وعشاء ليلة (١) وفي حديث آخر ومن سألوله خسون درها أوعد لهامن اقدهب فقد سأل إلحافا ٢٠٠٠ وورد في تفظ آخر ﴿أربُونَ درمما ومهما اختلفت التقديراتوصت الأخبار فينبني أن يقطع بورودها على أحوال مختلفة فان الحق فينفسهلابكون إلاواحداوالتقدير ممتنموغا يةللمكن فيعتمريب ولايتم ذلك إلابتقسيم محيط بأحوال الهناجين ، فنقول . فالدسول المنسل الشعليه وسلم ولاحق لان آدم إلافي ثلاث طعام يقم صلبه وثوب يواري به عورته وبيت يكنه فازاد فهو حساب وفلنحلها الثلاث أصلا في الحاجات لبيان أجناسها والنظر في الأجناس والقادر والأوذات،فأماالأجناس فهي هذه التلاث ويلحق بها مافي معناها حتى يلحق بها الكراءالسافر إذا كان لا يَعدر على الشهروكذلك ما يجرى مجراه من للمِمات ويلحق بنفسه عياله ووقده وكلِّ من تحت كفالته كالدابة أيضا . وأما القادير فالثوب يراعي فيه مايليق بنوى الدين وهو ثوب واحد وقم مي ومنديل وسراو بل ومداس وأما الثاني من كل جنس فهو مستغن عنه وليقس طي هذا أثاث البيت جيما ولاينيني أن يطلب رقة التياب وكون الأوانى من النحاس والصفر فها يكنى فيه الحزف فان ذلك مستننى عنه فيقتصر من العدد على واحد ومن النوع على أخس أجناسه مالم يكن في قاية البعد عن العادة . وأما الطعام تقدره في اليوم مد وهوماقدره الشرع ونوعه مايقتات ولوكان من الشعر والأدمط الدوام فضلة وقطمه بالسكلية إضرار ففي طلبه في بعض الأحوال رخمة . وأماللسكن فأفهما عزى من حث القدار وذلك من غير زينة فأما السؤال الزينة والتوسع فهو سؤال عن ظهر غنىوأمابالاضافة إلى الأوفات فما يحتاج إليه في الحال من طعام يوم وليلة وثوب بليسه ومأوى بكته قلاشك فيه فأماسؤ اله للستقبل فيذا له ثلاث درجات : إحداهاما يحتاج إليه في غد . والثانية ما يحتاج إليه في أربعين يوما أو خمسين يوما. والثالثة ما يحتاج إليه في السنة ، ولنقطع بأن من معه ما يكفيه له ولميالة إن كان له عيال استة فسؤاله حرام قان ذلك غاية الفني وعليه ينزل التقدير غمسين درجا في الحديث قان خسة دنا شرك كفي النفرد (١) حديث استغنوا بنني الله قالوا وماهو قال غداء يوم وعشاء لية تقدم في الركاة من حديث ميل ابن الحنظلية قالوا ما يفنيه قالما يفديه أو يعشيه والأحمد من حديث على باسناد حسن قالو او ماظير غير؟ قال عشاء ليلته وأما اللفظ الذي ذكره الصنف فذكره صاحب الفردوس من حديث أن هريرة .

بالمحلون الطمام وليسوا علالكة وقال سعيد ابن جبير لم يخلق اقد خلقا أعظم من الروح غير العرش ولوشام أن يافر السموات والأرشين السبع في لقمة لقسمل صورة خلفه طل صورة لللائكة وصورة وجهه عيلى صورة الأدميان يقوم يوم القيامة عن بمين العرش و اللائكة معه في صف وأحدوهو غن يشقم لأهل التوحيد ولولاأن بينه ومن لللالكة سترا من نور لحرقی أهبل السموات من توره فيلم الأقاويل لاتكون إلاغلا وحاط بلغهم عن رسول الله

(٢) حديث من سال وله خسون درجا أوعدها من النعب فندسال إلحاة وفي انظا خرار بون

درها تقدما في الركاة.

صلى الله عليسه وسلم ذلك واذاكان الروح السئول عنه شيئًا من هذا النقول فهو غير الروح المدى في الجسد فطي هذايسوغ ألقول فىعداالروم ولايكون الكلام فيسه محتوعا وقال بعضهم الروح لطيفة تسرى من الله إلى أماكن معروفة لا مرعته بأكثر من موجود بإمجاد غيره وقال بسنيم الروح لم يخرج من كن الأنه لوخرج من كن كان عله الدل قبل فن آی شی خرج قال من بين جماله وجلاله سيبخاته وتمألي علاحظة الاهارة خسيا يسلامه وحياها بكلامه

في السنة إدا اقتصد أما للميل فريمًا لايكفيه دلك وإن كان يحتاج إليه قبل السنة فان كان قادرًا على السؤال ولانفوته فرصته فلاعل له السؤال لأنه مستغن في الحال وربما لايعيش إلى الفدفيكون قد سأل مالاعتاج فيكفيه غداء يوم وعشاء لية وعليه يتزل الحبر اأنى وردفىالتقدير بهذا القدر وإن كان يفوته فرصة السؤال ولاعد من يعطيه لوأخر فياحله السؤال لأن أمل البقاء سنةغير بعيدفهو بتأخير السؤال خانف أن يق مضطرا عاجزا عماسينه قان كان خوف العجز عن السؤال فالستقبل ضميفا وكان مالأجله السؤال خارجا عن عمل الضرورة لم يخل سؤاله عن كراهية وتسكون كراهته عسم درجات ضف الاضطرار وخوف الفوت وتراخى الدَّة التي فها عِتَاج إلى السؤال وكل بذلك لابقيل الضبط وهو منوط باجتهاد العبد ونظره لتفسه بينه وبين اقه تمالي فيستفق فيه قليه وبعمل به إن كان سالكا طريق الآخرة وكل من كان يقينه أقوى واثنته بمجى \* الرزق في الستقبل أتهو قناعته غِوت الوقت أظهر فدرجته عنسد الله تسالي أهلي فلا يكون خوف الاستقبال وقد آتاك ألله قوت يومك ال ولميالك إلامن ضنف اليقين والاصغاء إلى تخويف الشيطان وقد فالدتماليسفلا غافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ــ وقال عز وجل ــ الشيطان يعدكم الفقر ويا مُركم بالقحشاء والله يعدكمُ منفرة منه وفضلا \_ والسؤال من القحشاء التي أبيحت بالضرورة وحال من يسأل لحاجة متراخية عن يومه وإن كان مما عِتاج إليه في السنة أشد من حال من ملك مالا موروثاواد خره لحاجة وراه السنة وكلاها مباحان في الفتوى الظاهرة ولكنهما صادران عن حب الدنيا وطول الأمل وعدم التمة بغشل الله وهذه الحسلة من أمهات البلكات ، نسأل الله بحسن التوفيق بلطفه وكرمه . ( بان أحوال السائلين )

كان بشر رحمالة يقول الفقراء ثلاثة : فقير لايسأل وإن أعطى لاياً خذفهذامع الروحانيين في غلين وفقير لايسأل وإن أعطى أخذ فهذا مع للقربين في جنات الفردوس،وقفير بسأل عندالحاجة فهذا مع السادقين من أصحاب اليين فاذن قد الفق كلهم على نم السؤال وعلى أنهم الفاقة عط الرتبة والدرجة. قال شقيق البلخي لا راهم بن أدم حين قدم عليه من خراسان كف تركت الفقر اممن أصا بكقال تركتهم إن أعطوا شكروا وإن منعوا صروا وظن أخلاوصفهم بترك السؤال قدأنى علبهم فايقالتناء فقال شفيق هكذا تركت كلاب بلم عندنا فقال له إبراهيم فكيف الفقراء عندك بأبا اسحق فقال الفقراء عندتا إن منعوا فكروا وإن أعطوا آثروا فقبل رأسه وقالصدقت باأستاذفاذن درجات أرباب الأحوال في الرضا والسبر والشكر والسؤال كثيرة فلابد لسائك طريق الآخرة من معرقها ومعرفة انقسامها واختلاف درجاتها فانه إذا لم يعلم لم يقدر على الرقي من حضيضها إلى قلاعها ومن أسفل سافلين إلى أهل عليين وقد خلق الانسان في أحسن تقويم ثم رد إلى أسفل سافلين ثم أمر أن يترقى إلى أهل علين ومن لاعربن السفل والعاو لا يقدر على الرقى قطعا واعداالشك فيمن عرف. ذاك فانه رعما لا تقدر عليه وأرباب الأحوال قد تغليم حالة تقتضي أن يكون السؤال مزيدا ألم في عرجاتهم ولمكن بالاضافة إلى حاقم فان مثل هذه الأعمال بالنيات وذلك كما روى أن بعضهم رأى أيا اسحق النوريهر حمالته بمديدمو يسأل الناس في بعض الواضم قال فاستعظمت ذلك واستقبحه أ فا تيت الجنيد رحمه الله فأخرته بذلك فقال الإحظم هذا عليك فان النورى إسال الناس إلا لمطهم واعا سألهم ليثيهم في الآخرة فيؤ لجرون من حيث لايضرهم وكأنه أشار به إلى قولمصلى المتعليه وسلم وبد للسلى هي العليا (٢) و قال بعضهم بد العطي هي بد الآخة الساليلانه يعطى الثراب والقدرة

(١) حديث بد العطي هي العليا مسلم من حديث أبي هو برة . . .

لالما يأخذه م قال الجنيد هات البران قوزن مائة درهم تمقيض قبضة فألفاها على للسائة ثم قال احملها المقلت في همي إعاوزن التي لعرف مقداره فكيف خلطه عيولاو هورجل حكم واستحيت أُنْ أَسَأَلُهُ فَفَهِيتِ الصرة إلى النوري فقالهات البرآن فوزن مائة درهم وقالبرد هاعليه وقاله أثالا أقيل منك أنت شيئا وأخذ مازاد فلىالمسائة قال فزاد تعجى فسألته فقال الجنيد رجل حكيم يريد أن يأخذ الحبل بطرقيه وزن السائة لنفسه طلباكوابالآخرة وطرح عليها قبضة بلاوزن أله عزوجل فأخذت ماكانية تبارك وتعالى ورددت ماحمه لنفسه قال فرددها إلى الجنيد فبكي وقال أخذ ماله ورد مافنا الهالمستمان، فانظر الآن كيف سفت قلوبهم وأحوالهم وكيف خلصت لله أعمالهم حتى كان يشاهد كل واحدمتهم قلبصاحبه منغير مناطقة باللسان ولمكن بتشاهد القاوب وتناجى الأسرار وذلك تتبجة أكل الحلال وخلو القلب عن حب إلدنيا والاقبال على الدُّنمالي بكنه ألهمة فمن أنكر ذلك قبل تجرية طريقه فهو جاهل كمن يسكر مثلاكون السواءمسيلا قبل شربه ومن أنكره بعد أنطال أجهاده حق مذلك كنه مجهوده ولميسل فأنسكر ذلك لنبرهكان كمن شرب السهل فلم يؤثر في حقه خاصة لملة في باطنه فأخذ ينكركون الدواءمسيلا وهذاوإن كان في الجهل دون الأول ولسكنه ليس خاليا عن حظ واف مهزالجهل بالبصيرأ حدرجلين إمارجل سلك الطريق فظهر فعشل ماظهرلهم فهوصاحب الدوق وللموفة وقدوصل إلى عين القيل وإما رجل لم يسلك الطريق أوسلك ولم يسل ولكنه آمن بذاك وصدق به فهو صاحب علم اليقين وإن لميكن واصلا إلى عين اليقين ولملم اليقين أيشا رئبة وان كان دون عين اليقين ومن خلا عن علم اليقين وعين اليقين فهو خارج عن زمرة المؤمنين وبحشر يوم القيامة في زمرة الجاحدين الستكبرين الذين هم قتل القاوب الضعيفة وأتباع الشياطين فنسأل الله تسالى أن بمملنا من الراسخين في الملم الفائلين آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. [الشطراكاني من الكتاب في الزهد] وفيه بيان حقيقة الرهدوبيان فشيلة الزهد وبيان درجات الزهد وأنسامه ويان تفسيل الزهد في الطم ولللس والمسكن والأثاث وضروب للميشة ويبان علامة الزهد . ( بان حقيقة الزهد )

اعا إذا إلى هذا الله المنافر في سن مقامات السالكنور ينظيهذا القامين على وحالو هم كسال اعتماد التواجعة في المنافر المنافر القامين على وحالو هم كسال التمامات لأن أبو إسالا عان كها كاقال المنافر حج إلى عقد وقولو على وكان القول للهوره المجتمام الحال إذه ينظير الحال الباطن والافليس القول مرادا فينه وإن لم يكن صادرا غير العمل العمل المبارية والمنافر على المبارة والمنافر والمسال على المعرف عن المبروة والمنافر والمسال عبري من الحال عبري المهروة والمنافر والمسال عبري من الحال عبري الهروة فلذ كر الحال المعرف المنافر والمسال المنافرة إلى المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة وكافرا في من المنافرة وكافرة في منافرة وكافرة في منافرة وكافرا في من المنافرة وكافرة في منافرة وكافرة في منافرة وكافرة في مناسم المنافرة وكافرة في منافرة وكافرة في منافرة وكافرة في منافرة وكافرة المنافرة المنافرة المنافرة وكافرة في منافرة وكافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المناف

فهى معتقامن ذل كن وسثل أبوسعيدا لخراز عن الروس أعناوقة هي قال أم وأولا ذلك ما أقرت بالربوبية حيث قالمت بلى والروح هى التي قام بها البدن واستحقبهااسم الحياة وبالروح ثبت العقل وبالروح قامت الحبة ولولم يكن الروح كان المقل معطلا لاحجة عليه ولا 4 وقبل إنهاجو هر مخلوق ولحكنيا ألطف الخساوقات وأصيي ألجواعروأتورها وسا تتراءى للفيبات وبها مكون البكشف لأهل الحفائق وإذا خبيت الروح عن مراعاة السير أسناءت الجؤارح

ووصف إخوة يوسف بالزهد فيه إذ طعموا أن غلو لهم وج أيهم ، وكان ذلك عندهم أحب إليهم من يوسف فباعوه طمعا فيالموش فاذن كل من باع الدنيا بالآخرة فهو زاهد في الدنيا ، وكل من باع الآخرة بالدنيا فهو أيضازاهد ولكن فيالآخرة ولكن العادة جارية بتخصيص أسم الزهد بمن زهدفي الدنياكم خسص اسم الإلحاد بمزييل إلى الباطل خاسة وإن كان هو السيل في وضع اللسان ولماكان الزهد رغبة عن مجبوب بالجلة لم يتسوّر إلا بالمدول إلى شيء هو أحبُّ منه وإلا قترك الهبوب بنير الأحبُّ محال والذي برغب عن كل ماسوى الله تعالى حتى الفراديس ولا عب إلا الله تمالي فهو الزاهد الطلق ، والذي برغب عن كل حظ ينال في الدنيا ولم يزهد في مثل تلك الحظوظ فى الآخرة بل طمع فى الحور والقصور والأنهار والنواكة فيو أيضًا زاهدولكنهدون الأوَّلوالله يترك من حظوظ الدنيا البعض دون البعض كالذي يترك المال دون الجاء أو يترك التوسع في الأكل ولا يترك التجمل في الزينة فلا يستحق اسم الراهد مطلقا ودرجته في الرهاد درجة من يتوب عن بعض للماسي في التائبين وهو زهد صميح كما أن الثوبة عن بعض للماسي صحيحة فان التوبة عبارة عن رَّك المظورات . والرهد عبارة عن رَّك الباحات التي هي حظ النفس ، ولا يبعد أن هدر على ترك بعض للباحات دون بعض كما لا يعد ذلك في الحظورات ، والقتصر على ترك الحظورات لاسمى زاهدا وإن كان قد زهدفي المخطور والعرف عنه ولكن العادة تخصص هذا الاسم مترك للباحات فاذن الزهد عبارة عن رغبته عن الدنيا عدولا إلى الآخرة أوعن غير الله تعالى عدولًا إلى الله تمالي وهي الدرجة العليا وكما يشترط في الرغوب فيه أن يكون خيرا عند فيشترط في الرغوب عنه أن يكون مقدورا عليه فان ترك مالا يقدر عليه عالوبالثرك يتبين زوال الرغبة ، وأناك قبل لابن البارك بإزاهد فقال الزاهد عمر بن عبد العزيز إذ جاءته الدنيا واغمة فتركها ، وأما أنا ففهاذا زهدت ؟. وأما المر الذي هو مشر لمذه الحال فهو العلم بكون التروك حقيرا بالاضافة إلى المأجود كه التاجر بأن الموض خبر من البيع فيرغب فيه ومالم يتحقق هذا العلم لم يتصوّر أن تزول الرغبة عن البيم فكذلك من عرف أن ماعند الله باق وأن الآخرة خير وأبقي أى الدانها خير في أغسها وأبق كما تكون الجواهر خيرا وأبق من الثاج مثلا . ولا يعسر على مالك الثلج بيعه بالجواهر واللآل، فعكذا مثال الدنيا والآخرة فالدنيا كالتلج الوضوع في الشمس لا يزال في الدوبان إلى الاغراش والآخرة كالجوهر الذي لافناء له فيقدر قواة اليقين والمسرفة بالتفاوت بين ألدنيا والآخرة تقوى الرُّ غبــة في البيع والماملة حتى إنَّ من قوى يقينه يبيع نفسه وماله كما قال الله تمالي \_ إن الله اشترى من التومنين أتقسهم وأموالهم بأنَّ لهم الجنة \_ . ثم بين أن صفقتهم وابحة تقال تمالي \_ فاستبشروا ببيمكم الذي بايتم به \_ فليس يحتاج من العلم في الزهد إلا إلى هذا القدر وهو أن الآخرة غير وأبق وقد يعلم ذلك من لا يقدر على ترك الدنيا : إما لنسف علمه ويقينه . وإمالاستلام الثبيرة في الحال عليه وكونه مقيورا في بد الشيطان . وإمالاغتراره عواعيد الشيطان. في التسويف بوما بعد يوم إلى أن يختطفه النوت ولا يبق معه إلا الحسرة بعد الفوت وإلى تعريفُ خساسة الدنيا الاعارة بقوله تعالى ... قل متاع الدنيا قليل ... وإلى تعريف نخاسة الآخرة الاهارة بقوله عز وجل \_ وقال الدين أوتوا العلم وبلكم ثواب الله خير \_ فنبه على أن العلم بنفاسة الجوهر هو الرغب عن عوضه ولسالم تصور الرهد إلا بماوضة ورغبة عن الحبوب في أحب منه . فالعرجل ف دعاته و اللهم أرثى الدنياكما تراها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لاتقل هكذا ولكن قل أدل

الأدب وقذاك صارت الروم بين تجل واستتار وقابض ونازم وقبل الدنا والأخرة عند الأروام سواء وقيل الأرواح أقسامأرواح تجولى البرزع وتبصر أحوال الدنيا واللائكة والسم ما التحدث ية في الساء عن أحوال الأدمينين وأرواح تحت المرش وأرواح طيارة إلى الجنسان والى حيث شاءت طي أقدارها من السعى إلى الله أيام الحياة . وروىسعيدينالسيب عنسان قال أرواح الؤمنسين تذهب في وزع من الأرش حيث شاءت بين النباء والأرض حق يردها

بالاضافة إلىجلاله حقير والسد يراها حقيرة في حق نفسه بالاضافة إلى ماهو خبر له ولا يتصوّر أن رى بائم الفرس وإن رغب عنه فرسه كا يرى حسرات الأرض مثلا لأنه مستفن عن الحسرات أصلا وليس مستغنيا عن الفرس والله تعالى غني بذاته عن كل ماسوله فيرىالـكل في درجة واحدة بالاضافة إلىجلاله وبراه متفاوتا بالاضافة إلى غيره والزلهد هو الدى برى تفاوته بالاضافة إلى تفسه

قوله تمالى .. ولوأنا كتبناعليهم أن اقتار أغسكم أو اخرجوا من دياركم ماضاوه إلا قليل منهم نـ ٣٠ . (١) حديث قال رجل اللهم أرثى الدنيا كما تراها فقال له لاتفل حكذا ولكن قل أرثى الدنياكا أربتها الصالحين من عباط ذكره صاحب الفردوس مخصرا اللهم أرتى الدنيا كما تربها صالح عبادك من حديثان النصير ولم غرجه واد. (٧) حديث قال السلون إنا نحب رينا ولو علمنافي أي شى محبته العماناه حق ترل قوله تعالى \_ ولو أنا كتبناعليهم أن اتناوا أشمكم \_ الآية لم أنف 4 على أصل .

لا إلى غيره . وأما العمل الصادر عن حل الرهد فهو ترك واحد لأنه بيح ومعاملة واستبدال للذي هو خير بالذي هو أدن فكما أن العمل الصادر من عقد البيع هو ترك للبيع وإخراج من البد إلى جسدها . وقبل وأخذ العوض فكفلك الزهد يوجب ثرك الزهود فيه بالسكلية وهي الدنيا بأسرها مع أسبابها ومقدماتها وعلائقها فيخرج من القلب حها ويدخل حب الطاعات وغرج من العين واليدمأأخرجه من القلب ويوظف على اليد والسين وسائر الجوارح وظائف الطاعات وإلا كان كمن سلم للبيع ولم بأخذ النمن فاذا وفي بشرط الجانبين في الأخذ والترك فليستبشر بييعه الدي بايم به قان الذي بايعه بهذا البيع وفي بالعهد فمن سلم حاضرا في غائب وسلم الحاضر وأخذ يسمى في طلب النائب سلم إليه الغائب حين فراغه من سعية إن كان العاقد نمن يوثق بصدقه وقدرته ووفائه بالمهد وما دام ممسكا للدنيا لا يسبح زهده أصلا والبلك لم يسف الله تسالى إخوة يوسف بالزهد في جنيامين وإن كانول قد قالوا \_ليوسف وأخوه أحبالي أبينا منا\_ وعزموا على إبعاده كما عزموا على يوسف حتى تشفع فيه أحدهم فترك ولا وصفهم أيضا بالزهد في يوسف عند العزم على إخراجه بل عند التسليم والبيم فعلامة الرغبة الامداك وعلامة الزهد الاخراج فان أحرجت عن اليد بعض الدنيا دون البعض فأنت زاهسد فها أخرجت فقط ولست زاهسدا مطلقا وإن لم يكن لك مال ولم تساعدك الدنيا لم يتمور منك الرهدد لأن ما لاقدر عليه لاغدر على تركه وربما يسهويك الشيطان بفروره وغيل إليك أن الدنيا وإن لم تأتك فأنت زاهد فيها فلا ينبني أن تندلي بحبل غرور. دون أن تستوثق واستظهر بموثق غليظمن الهفانك إذالم تجرب حال القدرة فلاتثق بالقدرة على الترك عندها فكم من ظان بنفسه كراهة الماصىعند تعذرها فلما تيسرت له أسبابها من غيرمكدر ولاخوف من الحَلْق وقع فيها وإذا كانهذا غرور النفس فالحظورات فاياك أنتثق يوعدها في الباحات والوثق الفليظ الدي تأخله عليا أن تجربها حمة بعد مرة في حال القدرة فاذا وفت عا وعدت على الدوام معانتفاء الصوارف والأعذار ظاهرا وباطنا فلابأس أن تثق بها وتوقا ما ولكن تكون يزهزها أيضًا على حذر فاتها سريعة النقض للعهد قريبة الرجوع إلى مقتضى الطبع . وبالجلة قلا أمان منها إلاعندالترك بالاضافة إلى ماترك قطوذ الله عند القدرة . قال إن أي للي لان شرمة ألا ترى إلى إن الحائك هذا لانفق في مسألة إلا رد علينا يعني أبا حنيفة فقال ابن شيرمة لا أدرى أهو ابن الحائك أم ماهو لكن أعل أن الدنيا غدت إليه فهرب مها وهربت منا قطلبناها وكذلك قال جيم السلمان طي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نحب ربنا ولو علمنا في أي شيء عبته لفعلناء حتى نزل

إذًا وزد في الأرواح ميت من الأحياء التبقوا وتحسدتوا وتساءلوا ووكل الله مها ملائكة تعرض علمها أعمال الأحماء حتى إذا عرض على الأموات مايعاقب به الأخياء في الدنيا من أجبل الدنوب قالوا نعتد إلى الله ظاهرا عنه فانه لا أحد أحب إلىه المقرمن الله تعالى وقد وردني الحبر عن النى صلى الله عليه وسلم و تعرضالأعمال وم الاتتين والجيس فلي الله وتسسرش على الأنبيساء والأباء والأمهاتُ موم الجمة فيفرحون بحسناتهم

وتزدادوجوههم يباضا وإشراقا ۽ فاتقوا الله تمالى ولاتؤذوامو تأكم وفي خدر آخر و إن أعمالكم تنوش على عشائر كروأقار بكم من الله أبي فان كان حسنا استشروا وإن كان غسر ذلك قالوا الهم لاعتهم حتى تهديهم كا هديتناج وهسنه الأغيار والأقوال تثل على أنها أعيان في الجمد ولست عمان وأعراض ، سنل الواسطل لأي علة كان رسول الله على الله عليه وسلرأحزا خلق ٢ قال لأنه خلق روحه أولا قوقم 4 صحبة الهكين والاستقرار الاراه يقول وكنت

قال النمسمودر عمالة : قال لي رسول القصلي لله عليه وسلم أنت منهم يعني من القليل قال وما عرفت أن فينامن عب الدنيا حق نزل قوله تعالى \_ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة \_ (١) . واعزأته ليس من الزهد ترك السال وبقله على سنيل السخاء والفتوة وعلى سبيل اسبّالة القاوب وعلى سيل الطمع فذاك كلمس عاسن العادات ولكن لامدحل اثنى منه في العبادات وإعااز هد أن تراد الدنالملك عقارتها بالاسافة إلى قاسة الآخرة فأما كل نوع من الترك فانه يتصور عن لا يؤمن بالآخرة فذلك قدمك زمرومة وقوة وسخاموحسن خلق ولكن لايكون زهدا إذحسن اأنكر وميل القاوب من مظوظ العاجة وهر ألدو أهنأ من المال وكا أن واللا العلى مديل السام طمعا في العوض ليسمن الزهدف كذلك تركيطهما فيالذكر والثناء والاعتهار بالفتوة والسخاء واستثقالا لهلسا فيحفظ الساليمن الشقة والمنام والحاجة إلى البدلل السلاطين والأغنياء ليس من الزهد أصلا بل هو استعجال حظ آخر للنفس بل الزاهد من أتته الدنيا رائمة صفوا عفوا وهو قادر على التنعم جامن غير نقصان جادوقهم أسم ولا فوات حظ للنفس فتركها خوفا من أن يأنس بها فيكون آ نسا بنير الله وعبالما سوي الله وبكُون مشركا في حب الله تعالى غيره أو تركيا طمعا في ثواب الله في الآخرة فترك التمتم بأشرية الدنيا طمعا في أشرية الجنة وترك التمتع بالسرارى والنسوان طمعا في الجلور العين وترك التفرج في البسانين طمعا في بسانين الجنة وأشجارها وترك الَّذِين والتجمل بَرينة الدنيا طمعا في زينة الجنة وترك الطاعم اللذيذة طمعا في فواكه الجنة وخوفا من أن يقال له ــ أذهبتم طبياتكم في حياتكم الدنيا .. فَأَثَّر فِي جِيم ذلك ما وعديه في الجنة في ما تيسر له في الدنيا عُفوا صَفُوا لَعْلَمُهُ بأن مافي الآخرة خير وأبيَّر وأن ماسوى هذا فماملات دنيوية لاجدوى لها في الآخرة أسلا.

( يان ففية الزهد )

قال الله تمالى ـ غربه على قومه في زينته إلى قوله تمالى : وقال الذين أوتوا العلمو يلسكم واب الله خبر لمن آمن .. فنسب الزهد إلى العاماء ووصف أهله بالعلم وهو غاية الثناء وقال تعالى ــ أولئك يؤتونأجرهم مرتين بمسا صبروا ... وجاء فىالتفسير على الزهد فى الدنيا وقال عزوجل ... إنا جمانا ماطي الأرض زينة لهما لنباوع أيهم أحسن عملات قبل معناه أيهم أزهد فها قوصف الرهد بأنه من أحسن الأعمال وقال تعالى - من كان بريد حرث الآخرة أدد أه في حرثه ومن كان بريد حرث الدنيا تؤنه منها وماله في الآخرة من نسيب \_ اوقال تعالى \_ ولا تعدن عينيك إلى مامتمنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزَق ربك خير وأبقى .. وقال تعالى .. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ... فوصف الكفار بذلك ففهومه أن المؤمن هو الذي يتصف بنقيشه وهو أن يستح الآخرة على الحياة الدنيا . وأماالأخبار : فساورد منها في نم الدنيا كثير وقد أوردنا بعضها في كتاب فمالدنيا من ربم الهلكات إذب الدنيا من الهلكات ونحن الآن تقتصر على فشيلة بنس الدنيافانهمن النجيات وهو المني بالزهد وقدقال رسول القصلي الله عليه وسلرهمن أصبحوهم الدنيا هنت الله عليه أعمره وفرق عليه ضبعته وجل فقره بين عبنيه ولم يأته من الدنيا إلا ماكتب أ ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله في همه وحفظ عليه ضيعته وجمل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة 🗥 ، وقال ملى الله عليه وسلم ﴿ إِذَارَ أَيْمَ المبد وقد أعطى صمنا وزهدا في الدنيا فاقتربوا منه (١) حديث ان مسعود ماعرف أن فينامن عب الدنياحي زل قواد تبالى منكرمن ريدالدنيا الآبة البهقىفىدلاتلىالنبوة باسناد حسن (٢) حديث من أصبح وهمه الدنيا شقت الله عليه أسره الحديث ابن ماجه من حديث زيد بن ثابت بسند جيد والترمذي ملى خديث أنس بسند ضيف تحوه

فانه يلتم الحكمة (١)، وقال تعالى \_ ومن يؤت الحكمة فقدأو تى خيراكثير لــوانداك قيل: من زهد في الدنيا أربعين يوما أجرى الله ينابيع الحكمة في قلبه وأنطق بالساته. وعن بعض الصحابة أنه قال ﴿ قَلْنَا بِارسُولُ الله أَي النَّاسُ حُسِر ؟ قَالَ كُلِّ مُؤْمِنِ عَجْوِم القلب صدوق السان قلنا بإرسول الله وما مخوم العلم ؟ قال التق الذي الذي الذي لاغل فيه ولاغش ولابني ولاحسد قلنا بارسول الله فمن على أثره ؟ قال الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة (٣) ومفهوم هذا أن شر الناس الذي يحب الدنياوقال صلى إلله عليه وسلم هإن أردت أن عبك الله فازهد في الدنيا ٣٠ عبدل الرهد سبيا اللحبة فمن أحبه الله تمالى فهو في أعلى الدرجات فنغي أن يكون الزهدق الدنيامي أفضل القامات ومفهومه أضا أن بحب الدنيا متمرض لبنض الله تعالى وفي خبز من طريق أهل البيت والزهد والورع يجولان في القاوب كل ليلة فان صادقا قلبا فيه الاعمان والحياء أقاما فيه وإلاار محلا (1) يه ولما قال حارثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مؤمن حقا قال وماحقيقة إعمانك ؟ قال عزفت تضمي عن الدنيا فاستوى عندى حجرها وذهبها وكأن بالجنة والنار وكأنى بعرش ربى بارزا فقال صلى الله عليموسلم عرفت فالزم ، عبد نور الله قلبه بالاعبان (٩٠) فانظر كيف بدأ في إظهار حقيقة الاعبان بعزوف النفس عن الدنيا وقرنه باليقين وكيف ذكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال عبد نور الله قلبه بالاعان وولماسئل رسول الله علي عن معنى الشرج في قوله تعالى ــ فمن يرد الله أن مديه يشرح صدره للاسلام ــ وقيل 4 ماهذا الشرح ؟ قال إن النور إذا دخل في التلب الشرحة الصدرو الفسح قبل يارسول الله وهل أناك من علامة؟ قال نعم النجافي عن دار المرور والإنابة إلى دار الحاو دو الاستعداد الموتقيل تزوله كا وانظر كف حل الرهدام طاللاسلاموهم التحافي مندار القرور وقال صلى الأعله وسلم واستحيوا من الله حق الحياء فالوا إنالنستحي منه تعالى فقال ليس كذبك تبنون مالاتسكنون وتجمعون مالاتاً كلون (٧٠) فين أن ذلك يناقش الحياء من الله تعالى وولما قدم عليه بعض الوقود قالوا إنّا مؤمنون قال وماعلامة إبمائكي ٢ فذكروا الصبر عنسد البلاء والشكر عندالرخاء والرضا عواقم القضاء وترك التباعة بالمسيبة إذا أزلت بالأعداء فقال عليه السلاة والسلام إنكنتم كَفَائِكُ فَلاَ مِعْمِوا مَالِاتًا كُلُونَ وَلاَثِمْنُوا مَالاَتُسَكِّنُونَ وَلاَتِنافُسُوا فَيَا عَسْهُ ترحاون (٥٠) قِمَل الرِّهـــد تــكمَّة لايماتهم وقال جابر رضى الله عنــه ﴿ خَطَّبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) حديث إذا رأيتم العبد قد أوتى صمتا وزهدا في الدنيا فاقتربوا منه فاله يلقى الحسكمة!بن.ماجه من حديث أبي جَلاد بسندفيه ضعف (٧) حديث قلنا بارسول الله وما مخوم القلب ؟ قال التنبي النفي الحديث ابن ماجه باستاد حبيح من حديث عبد الله بن عمرو دون قوله يارسول الله فمن طي أكره وقد تقدم ورواه سنده الزيادة الاسناد الذكور الحرائطي في مكارم الأخلاق (٣) حديث إن أردت أن عبك الله فازهد في الذنيا ابن ماجه من حديث سيل بن سمد بسند ضيف عوه وقد تقدم (٤) حديث الرهد والورع مجولان في القلب كل ليلة فان صادفًا قلبًا فيه الايمان والحياء أقامًا فيه وإلاار علا لم أجدله أصلا (٥) حديث لما قال له حارثة أنامؤمن حقاققال وماحقة إعمانك الحديث المرار من حديث أنس والطبراني من حديث الخارث بن ماالت وكلا الحديثين ضعف (١٠) حديث سئل عن قوله تعالى .. الن يرد الله أن يهديه .. الحديث الحاكم وقد تقدم (٧) حديث استخبوا من الله حق الحياء الحديث الطراني من عديث أم الوليد بنت عمر بن الحطاب باسناد ضعيف (٨)حديث لما قدم عليه بعض الوفود قالوا إنامؤمنون قال وماعلامة إعانكم الحديث الخطيب وابن عماكر في تاريخهما باسناد منصف من حديث جابر .

نبياء وآتم بين الروح والجسد ۽ أي لم يكن روحا ولاجسدا وقال بعضهم الروسيطاق من تور العزة والمليس سير نار المزة ولحسدا قال ـ خاقتىنى من نار وخلفته من طين سولم يدر أن النور حَرِمن التار فقال بعضهم قرن الله تعالى العلم بالروح فيي الطاقها تنمو بالمل كما ينمو البدن بالفداء وهذا في عز الله الأن علم الحلق قليل لايبلغ ذاك والمحتار عنسد أكثرمتكلمي الاسلام أن الانسانة والحنوائة عرضان خلقا في الانسان وللسوت يعدمهما وأن الروح هي الحياة بعينها صاد

فقال: من جاء بلا إله إلاالله لا يخلط بها غيرها وجبت له الجنة فقام إليه على كرم الله وحيه، فقال بأبي أنت وأمي يارسول الله مالا غلط مها غيرها ؟ صفه لنا فسره لنا ، فقال : حب الدنبا طلبا لحيا واتباعا لهما ، وقوم يقولون قول الأنبياء ويسلون عمل الجبارة ، فمن جاء بلا إله إلاالله ليس فيها شيء من هذا وجبت له الجنة (٧٠). وفي الحبر والسخاء من اليقين ولايدخلالنارموقن والبخلمين الشك ولابدخل الجنة من شك ٢٦٠ ﴾ . وقال أيضا والسخى قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة ، وَالبِحْيل جِيد من الله جيد من الناس قريب من النار (٢٦) والبخل عمرة الرغبة في الدنيا والسخاء ثمرة الرهد والثناء على الثمرة ثناء على للثمر لاعمالة . وروى عن الن السبب عن أنى قد عن رسول الله على الله عليه وسلم أنه قال ومن زهد في الدنيا أدخل الله الحكمة قليه فأنطق بها لسانه وعرقه هذه الدنيا ودواءها وأخرجه منها سالما إلى دار السلام (١)» وروى أنه سلى الله عليه وسلم ﴿ مَم فِي أَصَابُ بِعَمَادِ مِن النَّوقِ حَمَلُ وهِي الْحُوامِلُ وَكَانْتُ مِنْ أَحبُ أَموالُمُ إليهم وأغسيا عندهم لأنها تجمع الظهر واللحم واللين والوبر ، ولمظميا في قاويهم قال الله تمالي \_ وإذا المشار عطلت \_ قال فأغرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وغش بصره فقيل له لِدِسُولِ الله عَدْهُ أَنْفَسَ أَمُوالنَا لَمُ لاتنظر إليها فقال قد نهائي الله عن ذلك ثم تلاقوله تعالى \_ ولا تمدن عينيك إلى مامتمنا به \_ (٥) و الآية وروى مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت وقلت بارسول الله ألانستطير الله فيطعمك قالت وبكيت لما رأيت به من الجوم ، فقال بإعالشة والذي ضى يده اوسألت رى أن بجرى معى جبال الدنيا ذهبا الأجراها جيث عثت من الأرضولكني اخترت جوع الدنيا على شبعها وفقر الدنيا على غناها وحزن الدنيا على فرحيا ، ياعائشة إن الدنيا لاتفيني لهمد ولا لاك محمد ، ياعائشة إن الله لم يرض لأولى العزم من الرسل إلاالصبر على مكرو. الدنيا والصبر عن محبوبها ، ثم لم يرض لي إلاأن يكافنيما كلفيم ، فقال ... فاصر كما صو أولو إ العزم من الرسل ــ والله مالي مد من طاعته وإنى والله لأصيرن كما صيروا عبيدي ولاقوة إلابالله (٢٧)

() حديث جابر من جاء بلاله إلا أله لأعلط معها شيئا وجبت له الجنة لم الرمين حديث جابروقد رواه الترمذى الحكيم في التوادر من حديث زيد بن أرقم باسناد ضبيف تحموه () حديث السعاء من البقين ولايدخل التار موق الحديث ذكره صاحب الفردوس من حديث أزيالدوداه لم غرج به من المبقد المردوس من حديث أزيالدوداه لم غرج وله و له عديث أزيالدوداه في حديث أزياد من من حديث أزياد من الله الحديث ألا أدم من حديث أزياد من المبتب أزياد من المبتب ألا أن المبتب أزياد من المبتب ألا أن من حديث أزياد ودواه أزياله المبتب أزياد من المبتب أزياد من المبتب أن كتاب لم الدنيا أز بين يوماراً بطس فيها المبتباؤي كتاب التواب من حديث أن المبتب إلى المبتب أن كتاب التواب المبتب أن كتاب التواب من أحلى أن وكابا التواب المبتب أن كتاب التواب المبتب بنار من أخلى أن وكابا المبتب المبتب المبتب المبتب المبتب المبتب المبتب بالمبتب المبتب من المبتب من

البدن بوجودها حيا وبالإعادة إله في القيامة يصبرحيا وذهب يعش متكلمي الاسلام إلىأنه جسم لطيف مشتبك بالأجسام العكشفة اشتباك الماء والعسود الأخشر وهو اختيار أبي العمالي الجموين وكثير منهم مال إلى أته عرض إلاأنمردهم عن ذلك الأخبار الدالة في أنه جسم للاورد فيعمن العروج والهبوط والتردد في البرزخ فحيث وصف بأوصاف دل على أنه جسم لأن المرض لا يوصف بأوصاف إذ الوصف منى وللعني لايقوم بالمني واختار . ينهم أله عرش . وروى عن عمر رضي أنه عنه ﴿ أنه حين فتح عليه الفنوحات قالت له ابتته حفصة رضي الله عنها البس ألين الثياب إذا وفدت عليك الوفود من الآفاق ، ومر بسنمة طمام تطممه وتطمّ من خسر ، فقال عمر باحضة الست تعلين أن أعلم الناس محال الرجل أهليته فقالت بلي قال ناشدتك الله هل تعلين أن رسول الله على الله عليه وسلم لبث في النبوة كذا وكذا سنة لم يشبع هو ولا أهل بيته عدوة إلا جاعوا عشية ولا هبموا عشية إلا جاءوا عدوة . وناشدتك الله هل تعلمن أن النبي سلى الله عليه وسلم لبث في النبوء كذا وكذا سنة لمشبع من التمر هو وأهله حتى فتم الله عليه خير ، وناشدتك الله هل تعلين أن رسول الله علي قر بم إليه يوما طعاما على ماثلة فيها الرتفاع فشق ذلك عليه حق تعير لونه عُمامر بالمائدة فرفت ووضع الطعام على دون ذلك أووضع على الأرض وناشدتك الله هل تعلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينام على عباءة مثنية فننيت له ليلة أربع طاقات فنام علما فلما استيقظ قال منحموني قيام الليلة بهذه المباءة التوها بالنتين كا كنيم التنونها ، وناهدتك الله هل تعلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشم ثبابه لتعسل فيأتيه بلال فيؤذنه بالسلاة الما نجد ثوبا يخرج به إلى السلاة حتى تجفَّ ثبابُه فيخرج بها إلى السلاة ، وناشدتك الله هل تعلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنعت له امرأة من بني ظفر كساءين إزارا ورداءو بشتاليه بأحدهاقبل أن يلغ الآخر غرج إلى الصلاقوهو مشتمل به ليس عليه غيره قد عقد طرفيه إلى عنقه فسلى كذلك فما زال يقول حق أبكاها وبكي عمر رضي الله عنه وانتحب حتى ظننا أن نفسه ستخرج (١) ﴾ وفي بعش الروايات زيادة من قول عمر وهو أنه قال كان لي من الرسل إلا الصبر على مكروهها والسبرعن عبوبها ثم لم يرض إلا أن كلفني ما كلفهم فقال تمالي \_ فاصر كما صبر أولها العزيمين الرسل \_ وعباله عنداف في الاحتجاج به (١) حديث إن عمر لمافتحت عليه الفتو حات قالتله حفصة الدس لعن الثياب إذا قدمت عليك الوقود الحدث يطوله وقه ناشدتك الله هل تعلمين كذا يذكرها ماكان عليه التي صلى الله عليه وسلم حتى أبكاها وبكي الح لم أجده هكذا مجوعا في حديث وهو مفرق في عدّة أحاديث فروى البزار من حديث عمران بن حسين قال ماشيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله غذاء وعشاء من خر شعير حتى لتي ره وفيه عمرو ابن عبد الله القدري متروك الحديث والترمذي من حديث عائشة قالت ماأشبع من طعام فأشاء أن أبكى إلا بكيت قلت لم قالت أذكر الحال التي فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا عُلمها والله ماشيم من خر ولحم مر تين في يوم قال حديث حسن والشيخين من حديثها ماشيم آل عدد منذ قدم الدينة من طعام ثلاث ليال تباعا حتى قبض والبخاري من حديث أنس كان لا يأكل على خوان الحديث وتقدم في آداب الأكل والترمذي في الشائل من حديث حفصة أنها لما سئلتماكان فراش النبي صلى الله عليه وسلم؟: مسح تثنيه ثنتين قنام عليه الحديث ولابن سعد في الطبقات من حديث عائشة أنهاكانت تفرش للنبي صلى الله عليه وسلر عباءة باثنتين الحديث وتحدما في آداب للميشة والدرار من حديث أن الدرداء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتخل له الدقيق ولم يكن له إلا قيس واحد وقال لا نعلم يروى بهذا اللفظ إلا بهذا الاسناد قال يونس من مكير قد حدث عن سعيد بن ميسرة البكري بأحاديث لم يتابع عليها واحتملت على ماقبها قلت فيه سعيد ابن ميسرة فقد كذبه عمى القطان وضعه البخاري وابن حيان وابن عدى وغيرهم ولابن ماجه من حديث عادة بن السامت صلى في شهة قد عقد عليها زاد النظريق في جزته الشيور فقدها في عنه ما عليه غيرها وإسناد متعيف وتقدّم في آذاب المبشة .

سٹل این عباس وضی الله عنهما قبل أن تنْعب الأرواح عند مفارقة الأبدان فقال أبن يقعب ضوء المباح عند فداء الأدهانُ قيل له فأن تذهب الجسوم إذار بليت قال فأبن بذهب لحما إذا مرضت . وقال يعش من يتهم بالمساوم للردودة الذمومة وينسب إلى الاسلام: الروس تتفصل من السدن في جمم لطيف . وقال بحشهم إنها إذا فارقت البدن علمسالقو قالوهمة توسيط الطقة فتكون حشد مطالب المحاق والهمسوسات لأن

تجردها من ها ت الدن عند القارقة غير ممكن وهي عند الوت شاعرة بالموت وبعد اللوت متخلية ينفسها مقبسورة وتصبور جيغ ماكانت تعتقك حال الحياة وعبس بالثواب والمقاب في القبر قال بمضيم أسل للقالات أن مال الروح شيا عناوق أجرىاله تعالى المادة أن عي البدن مادام متصلابه وأنه أشرف من الجسيد خوق للوت عفارقة الجسد كا أن الجسد بتفارقته مذوق اللوث فانالكفية وللاهبة بنماشي العقسل فيما كا يتعاشى البصر في

صاحبان سلمكا طريقا فان سلكت غير طريقهما سلك بيطريق غيرطريقهما وإني والله سأصبر على عيشهما الشديد لعلى أدر المعهما عيشهما الرغيد . وعن أنى سعيد الحدرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال و لقد كان الأنداء قبلي يعتلى أحدهم بالتقر فلا يليس إلا الساءة وإن كان أحدهم ليعتلى بالقمل حقرقته القمل وكان ذلك أحب إليهمن العطاء إليم (١) ، وعن ابن عباس عن الني صلى الله عليه وسلم قال : لما وردموسي عليه السلام ماء مدين كانت خضرة البقل ثرى في بطنهمن الهزال فهذا ما كان قد اختاره أنبياء لله ورسة وهم أعرف خلق الله بله وبطريق الفوز في الآخرة وفي حديث عمر رض.الله عنه أثم قال ﴿ لِمَا تُرْلُ قُولُهُ تِمَالِي \_ و الدين بكيرون الدهب والفضة ولا يتفقونها في سبيل الله \_ قال صلى الله عليه وسلم تبا الدنيا تبا الدينار والدرم فقلنا بارسول الله سامًا الله عن كنز النحب والنضة فأي شي لدخرفتال 🚅 : ليتخذأحدكم لسانا ذاكرا وقلباشاكرا وزوجةصالحة تعينه على أمر آخرته (٢٠) وفي حديث حديقة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و من آثر الدنيا على الآخرة ابتلامالة بثلاثها لايفارق قلبه أبداو فقرا لايستني أشاو حرصا لايشبع أبدا (٢٠) ، وقال الني صلى الله عليه وسلم و لايستكمل العبد الايمان حتى يكون أن لايعرف أحب إليه من أن يعرف وحتى يكون قلة الثيرة من الممن كثرته (٤) ، وقال السيح على الدنيا قنطرة فاعبروها ولاتسروها وقيل لهاني الله لو أمرتنا أن نبني بينا فهد الله فيه قال اذهبوا فابنوا بينا على المساء تقالوا كيف يستقيم بنيان على الماءقال وكيف تستقيم عبادة مم حب الدنيا وقال نبينا صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ رَبِّي عَزَّ وَجِلُ عَرض عَيُّ أَن يُصِل لِم بطحاء مَكُمْ ذهبا فقلت لا يارب والكن أجوع يوما وأعبع يوما فأما اليوم الدي أجوم فيه فأتضرع إليك وأدعوك وأما اليوم الذي أشبع فيه فأحمدك وأثنى عليك ، وعن ابن عباس رض الله عنهماقال و خرج رسول الدصل الله عليه وسل ذات يوم عشى وجيريل معه قسعد على السفا قال 4 الني عَلَيْ ياجريل والدى بثك بالحق ما أسى لآل محدكف سويق ولا سفة دقيق فل بكن كلامه بأسرع من أن صم هدة من الساء أفظمته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمراقه (١) حديث أبي سعيد الحدري كان الأنبياء بيتلي أحدهم بالفقر فلا مجد إلا العباء الحديث باسناد صيح في أثناء حديث أوله دخلت على النبي صلى الله عليمه أوسلم وهو يوعك دون قوله وإن كان أحدهم لبيتل بالقمل (٧) حديث عمر لما نزل قوله تعالى .. والدين يكثرون الدهب والفضة .. الآية قال تبا للدينار والدَّرُهُمُ الحديثُ وفيه فأى شيُّ ندخر الترمذي وابن ماجه وتقدم في الشكام دون قوله تباقدينار والدرهم والزيادة رواها الطبراني في الأوسط وهو من حديث تُوبان وإنماقال الصنف إنه حديث عمر لأن عمر هو الذي سأل الني صلى الله عليه وسلم أيَّ المال يتخذ كافرواية ابن ماجه وكما رواء البرار من حديث ابن عباس (٣) حديث حديقة من آثر الدنيا على الآخرة ابتلاء الله بالاث الحديث لم أجهد من حديث حديثة والطبراني من حديث ابن مسعود بسند حسن من أشرق قلب حب الدنيا التاط منها بثلاث شقاء لا ينفد عناه وحرص لا يبلغ غناه وأمل لا يلغ منتهاه وفي آخره زيادة (٤) حديث لا يستكل عبد الايمان حتى يكون أن لا يعرف أحب إليه من أن يعرف وحق يكون أقله أحب إليه من كثرته لم أجد له استادا وذكره صاحب الفردوس من رواية على بن طلحة مرسلا لا يستسكمل عبد الابمسان حتى يكون قلة الشيء ا أحب إليه من كُثرته وحتى يكون أن يعرف في ذات الله أحب إليه من أن يعرف في غير ذات الله ولم غرجه ولمد في مسند الفردوس وطئ بن أتى طلحة أخرج له مسلم وروى عن ابن عباس لسكن روايته عنه مرسلة فالحديث إذن محل .

القيامة أن تقوم قال لاولسكن هذا إسرافيل عليه السلام قدنزل إليك حين سم كلامك فأتاه إسرافيل فقال إن الله عز وجل ممع ماذكرت فيمثنى بماتيم الأرض وأمرنى أن أعرض عليك إن أحبيت أن أسر ممك جبال تهامة زمرذا وياقوتا وذهبا وضة فعلت وإن عثت نبيا ملكا وإن عثت نبيا عبدا فأوماً إليه جبريل أن تواضع أه فقال نبيا عبدا ثلاثا (١)» وقال صلى الله عليه وسلم ﴿إِذَاأُرِادَالْهُ بَسِد خبرا زهده في الدنيا ورغبه في الآخرة وبصره بسبوب نفسه ٢٠٠ وقال المارجل وازهد في الدنيا عِبْكَ اللهُ وازهد فها في أيدى الناس عِبك الناس ٣٠)، وقال صاوات الله عليه ﴿مِنْ أَرَادُ أَنْ يَوْتُهُ الله علما بنير تمل وهدى بنير هداية فليزهد في الدنيا (4) و وقال صلى الله عليه وسلم ومن اشتاق إلى الجنة سارع إلى الحرات ومن خاف من النار لهاعن الشهوات ومن ترف الوت ترك اللذات ومن زهد في الدنيا هات علمه الصيات (٩٠) ويروى عن نبينا وعن السيح عليهما السلام وأربع لايدركن إلابتم المهمت وهوأول العبادة والتواشع وكثرة الذكروقة التي ٢٠٠٠ وإيرادجيع الآخبار الواردة فعمه بنض الدنيا وذم حبها لا يمكن فان الأنبياء مابشوا إلالصرف الناسعن الدنيا إلى الآخرة وإليه يرجع أكثر كلامهم مع الحُلق وفها أوردناه كفاية والله للستمان •وأماالآثار: فقد جاء في الأثر: لا تراك لا إل إلاالله عدفم عن العباد سخط الله عز وجل مالمسألوا مانفس من دنياهم وفي لفظ آخر: مالرية برواصفة دنياهم على دينهم فاذا ضاوا ذلك وقالوا لاإله إلاالله قال الله تعالى: كذبتم استم بهاصادقين. وعن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه قال تابعنا الأعمال كلها فلم تر في أمر الآخرة أبلتم من زهدفي الدنياوقال بس الصحابة لمعدر من التابعين أتم أكثر أعمالا واجهادا من أصاب رسول ألم الله وكانواخيرا منكم قيل ولم ذلك ؟ قال كانوا أزهد في الدنيامنكم. وقال عمر رضيالهُ عنه الزهادة في الدنياراحة القلب والجسد وقال بلال من سعد كذريه ذنبا أن الله تسالي زهدنا في الدنيا وبحن ترغب فهاوقال رجل لسفيان أشتهي أن أرى عالما زاهدا تقال وعك تلك شالة لاتوجد وقال وهب بن سنبه إن للجنة تمانية أبواب فاذا صار أهسل الجنة إليها جعل البوابون يقولون وعزة ربنا لايدخلها أحد قبل الراهدين في الدنيا الماهقين الجنة ووقال يوسف بن أسباطر حمالة إلى الشهي من المثلاث خسال أن أموت حين أموت وليس فيملكي در همولا يكون طي دين ولاطي عظمي لحم فأعطى ذلك كله. وروى أ أن بعض الحُلفاء أرسل إلى الفقهاء عجوائز فقبلوها وأرسل إلى الفضيل بشهرة آلاف فريقبلها فقال له بنوه قد قبل الفقهاء وأنت ترد على حالتك هــذه فبكي النشيل وقال أتدرون مامثلي ومثلكم كمثل قوم كانت لهم بقرة يحرثون عليها فلمنا هرمت خيموها لأجسل أن ينتفعوا نجلهها وكمذاك

(١) حديث ابن عباس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قات يوم وجريل معه قسعه طيالسفا الحديث في تزول إسرائيل وقوله إن آحبيت أن العبر مماك جبال تهامة ترمز اداوترقا و دهيا وضفة الحديث تقدم خصرا (م) حديث إذا أراد الله بعيد خيرة زهد في الدنيا ورغبه في الآخرة وزاد وجرم بعيوب قسمه أبو منصور الديلي في مسند التردوس دون قوله ورغبه في الآخرة وزاد بقيا في الدن وإسناده صنيف (م) حديث ازهد في الدنيا جبك الله الحديث تهم م (ع) حديث المدين المنابع عدلية ظهره في الدنيا لم أجده أنسالا(م) حديث من اشتاقي إلى الجنة سارع إلى الحيرات الحديث ابن جان في الضائم من حديث على بن أبي طالب أحديث الراديا والحاكم من حديث على بن أبي طالب وقد فقيم .

شماع الشمس والمأ رأى التكلمؤن أيه يقال لحسم للوجودات عصورة قديم وجسم وجوهر وعسرش قالروح من أىهۋلاء فاختار قوم منهم أغه عرض وقوم منهم أنه جمم لطيف كاذكرنا واختار قوم أنه قدم لأنه أمر والأمركلام والكلام قدم أداأ حسن الامساك عن القول فها هذا سبيله وكلام الشيخ أن طالب الكي في كتابه بدل على أنه عيل إلى أن الأرواح أعيان فالجسدوهكذا النفوس لأنه بذكر أن. الروح تنحراء الخدر ومن حركتها مثلهر نور في القلب

أنَّمَ أُردَّمَ ذَبِحَى فِي كَبِرسَى مونوا بِأَهلِي جَوْعًا خِيرِ لَـكُمْ مِنْ أَنْ تَذْبحُوا فَضَيلًا .وقال عبيدين عمير كان السيح ابن مرم عليه السلام يلبس الشعر ويأكل الشجر وليس له وله عوت ولابيت غرب ولا يدخر لفد أينما أدركه الساء نام . وقالت امرأة ألى حازم لألى حازم هذا الشتاء قدهجم علينا ولابد لنا من الطعام والثياب والحطب فقال لها أبوحازم من هذا كله بد ولكن لا بدلتامن الوتثم البعث ثم الوقوف بين يدى الله تعالى ثم الجنة أوالنار . وقيل للحسن لم لا تفسل ثبابك قال الأمر أعجل من ذلك. وقال إراهم من أدهم قد حجب قاوينا شلالة أغطية فان يكشف العبد القين حق ترضرها مالحم الفرح بالموجُّود والحُزن على للققود والسرور بالملاح فاذا فرحت بالموجود فأنت حريص وإذاحزنت على للففود فأنت ساخط والساخط معذب وإذا سررت بالمدح فأنت معجب والعجب يحبط العمل. وقال ابن مسعود رضى الله عنه ركمتان من زاعدةلمنسرة وأحس إلى الممن عادة التعدين الحبيدين إلى آخر الذهر أبدا سرمدا. وقال بعض السلف نسمة الله علينا فيا صرف عنا أكثر من نسمته فيا صرف إلينا وكأنه النفت إلى معنى قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ اللهُ عِمى عبد المؤمن الدنياو هو عبد كَا تَحْمُونَ مَرْيُسَكُمُ الطُّعَامُ وَالشَّرَابُ تَخَافُونَ عَلَيْهِ (١٠) وَ فَاذَافَهُمْ هَذَا عَلَمْ أَنْ النَّعْمَةُ فَى النَّتْمُ المؤدى إلى الصحة أكر منها في الاعطاء الؤدى إلى السقم ، وكان الثوري يقول: الدنياد ارالتو الدار استواء وداد ترح لاداد فرح من عرفها لم يغرح برخاء ولم يحزن على شقاء. وقال سهل لا يخلص السمل التعبد حتى لا يغرخ من أربعة أشياء الجوع والعرى والققر والذل . وقال الحسن البصرى أدركت أقواما وصبت طوائف ما كانوا يغرسون بيس من الدنيا أقبل ولاياسفون على شيء منها أدر ولهي كانت في أعينهم أهون من التراب كان أحدهم يعيش خمسين سنة أوستين سنة لم يطوله توب ولم ينصب له قدر ولم يجل بينه وبين الأرض شيئا ولاأمر من في بينه بسنمة طعام قط فاذاكان الليل فقيام طي أقدامهم فيترعون وجوههم تجرى دموعهم على خدودهم يناجون ربهم في فسكاك وقابهم كانوا إذا عملوا الحسنة دأبوا في شكرها وسألوا الله أن يقبلها وإذاعماوا السيئة أحز تهموسألو القدأن ينقرها لهم فلم يُناثوا على ذلك ووالله ماسلموا من الدنوب ولانجوا إلابالمنفرة رحمة الله علمهم ورضوانه . ﴿ يَانَ دَرَجَاتَ الرُّهُدُ وَأَنْسَامُهُ وَالْإِمْنَافَةُ إِلَى تُنْسُهُ وَإِلَى لِلْرَغُوبِ عَنْهُ وَإِلَى للرغوبِ فَيه ﴾ اعلم أن الرهد في نفسه يتفاوت محسب تفاوت قوته طيدر جات ثلاث: الدرجة الأولى وهي السفل منها أن يزهد في الدنيا وهو لها مشته وقلبه إلياماتل ونفسه إلياملتفتةولكنه يجاهدهاويكفهاوهذا يسمى التزهد وهو مبدأ الزهد في حق من يسل إلى درجة الزهدبالكسب والاجتهاد والتزهديذيب أولانسه مُ كيسه والراهد أو لايذيب كيسه ثم يديب نفسه في الطاعات لافي الصبر طيمافار قدو الترهد طى خطر فائه ربما تغلبه نفسه وتجذبه شهوته فيعود إلى الدنيا وإلى الاستراحة بها في قليل أوكثير. الدرجة الثانية: الذي يترك الدنيا طوعا لاستحقاره إياها بالإضافة إلى ماطمع فيه كالنسي يترك درها لأحل درهمين فانه لايشق عليسه ذلك وإنكان محتاج إلى انتظار قليل وأسكن هذا الزاهد يرى لاعالة زهده ويلتفت إليه كا يرى البائع للبيع ويلتفت إليه فيكاديكون معجبا بنفسهو يزهده ويظن في شمه أنه ترك شيئا له قدر لما هو أعظم قدرا منهوهذا بشاخصان الدرجة الثالثة: وهي الملياأن رُهد طوعا ويرهد في زهد قلاري زهد إذ لاري أنه ترك شااذع فأن الدنيا لاتي فيكون كمن ترك خزفة وأخذ جوهرة فلايرى ذالصماوخة ولايرى نفسه تاركا شيئا والدنيا بالاضافة إلىالله تعالى وقسم الآخرة أخس من خزفة بالاضافة إلى جوهرة فيذا هوالكمال في الزهدوسيه كالبالمرفة (١) حديث إن الله عمى عبد الؤمن من الدنيا الحديث تقدم .

واه الملك فيلهم الحيو عند ذلك وتنحرك الشر ومن حركتها تظهر ظلبة في القلب فيرى الشيطان الظلمة فيقبل بالاغو اءوحث وجدت أقوال الشايخ تشير إلى الروح أقول : ما عنسدي في طاك على معنى مأذكرت من التأوسل دون أن أقطم به إذ ميل في ذلك إلى السكوت والامساك فأقول والله أعلم :اأروح الانسائي العاوى الماوى من عالم الأمن والروح الحبواني البشري من عالم الحلق والروح المسوال الشرى عل الروح العاوى وسنورهه والروح الحيواني جساني لطيف حامل لفسوة الحس والحركة ينبعث من القلب أعنى بالقلب ههنا الشنة اللحسة المروفة الشكل للودعة في الجائب الأيسر من الجسد وينتشر في تجاويف العروق الشوارب وهساسه الروح لسائر الحيوانات ومشه تفيض قوي الحواس وهو الدى قوامه باجرأه سئة الله بالقذاء فاليا ويتصرف وسنار الطب فيسنه باعتدالسزاج الأخلاط ولورودالروحالانساني الروح بجئس الروح الحيسواني وباين أرواح الحيسوانات

ومثلهمذاائراهد آمزمن خطر الالتفات إلى الدنياكما أنتارك الحزفةبالجوهرة آمن منطلبالاقاة في البيم . قالأُبُو يُرِيدُ رَحمه الله تعالى لأبي موسى عبد الرحيم في أي شي تنكام ؟ قال.فيالرهدقال قأى شي الله إلى الدنياقنض يده وقال ظننت أنه يتكلم في شي والدنيا لاتي إيش يزهد فها ووثل من ترك الدنيا للآخرة عند أهل المرفة وأرباب الفاوب الممورة بالمشاهدات وللسكاشفات مثل من منمه من باب الملك كلب طيابه فألق إليه لقمة من غيز فشغه بنفسه ودخل الباب و نال القرب عندلللك حتى أفهذ أمره في جميع مملكته أفترى أنه يرى لنفسه يدا عند اللك بانسة خير القاها إلى كلبه في مقابلة ماقد ناله فالشيطان كلب على باب الله تعالى عنم الناس من الدخول معرأن الباب منوح والحجاب مرفوع والدنيا كلقمة خبر إن أكلت فلذتها في حال الضغ وتنقضي طي الفرب بالابتلاع تبرير في تفلها في العدة ثم تنتهى إلىالنآن والقذر ثمرعتاج بعدذاك إلى إخراج ذلك الثفل فمن تركما لينال عزللك كيف يلتفت إليها ونسبة الدنياكلها أعنى مايسلم لسكل شخص منها وإن عمرمائة سنة بالاضافة إلى نعيم الآخرةأقل من لقمة بالاضافة إلى ملك الدنيا إذ لانسبة المتناهى إلى مالا نهاية له والدنيا متناهية على القرب واو كانت تتمادى ألفألف سنة صَافية عن كل كدر لسكان لانسبة لها إلى نعيم الأيد فسكيف ومدة العمر تصيرة وأنات الدئيا مكدرةغيرصافية فأىنسبة لحاإلىنس الأبدناذن لايلتفت الزاهد إلى زهده إلا إذا التفت إلى مازهد فيه ولا يلتفت إلى مازهد فيه إلا لأنه براه شيئًا معتدًا به ولا براه شيئًا معتدًا به إلا التصور معرفته فسب تصان الزهدتهمان المرفة فهذا فاوت درحات الزهد وكإردر حامين هذوأسا لمادرجات إذ تصر للزهد غتلف وعفاوت أرضا باختلاف قدر الشقة فيالصروكذلك درجة للمحب رُهده بقدر التفاته إلى زهده . وأما اقسام الزهد بالاسافة إلى الرغوب فيه فهو أيضاطي ثلاث درجات: العرجة السفليأن يكون الرغوب فيه النحاة من النار ومن سائر الآلام كمذاب القرومناقشة الحساب وخطر الصراط وسائر مابين مدى المبد من الأهوال كاوردت به الأخبار إذ فيه وإن الرجل لم قف في الحساب حتى او وردت ما ثة بسر عطاشا طي عرقه المدرت رواه (١) ، فهذاهم زهد الحائفين وكأنب رضوا بالمدملو أعدموا قان الحلاص من الألم عصل عجرد العدم. الدرجة الثانية أن يزهد رغبة في أواب الله وتعيمه واللذات للوعودة في جنته من الحور والقصور وغيرها وهذا زهد الراجين فان هؤلاء ما تُزكوا الدنيا قناعة بالعدم والحلاص من الألم بل طمعوا في وجود دائم ونُعم سرمد لا آخر 4 . الدرجة الثالثة وهي الْمَلِيا أنْ لايكون له رغبَّة إلا في الله وفي تشأله فلا يلتفت قُلْبه إلى الآلام ليقصد الحلاص منها ولا إلى اللذات ليقصد نيلها والظفر بها بل هو مستغرق الهم بالمنتمالىوهوالذيأصب وهمومه همَّ واحــد وهو الوحد الحقيق الذي لايطلب غير الله لعالي لأنَّ من طلب غــير الله فقد عبيده وكل مطاوب معبود وكل طالب عبد بالاضافة إلى مطلبه وطلب غبير. الله من الشرك الخير وهــذا زهد الحبين وهم العارفون لأنه لا محب الله تسالى خاصة إلا من عرفه وكما أن مين عرف الدينسار والدرع وعلم أنه لا يقدر على الجم بينهما لم يحب إلا الدينار فحكمذلك من عرف الله وعرف لله النظر إلى وجهه السكرج وعرف أن الجُع بين تلك للله وبين لله النتم بالحور السين (١) حديث إن الرجل لبوقف في الحساب حتى لو وردت ماثة بسر عطاشا على عرقه لصدرت رواء أحمد من حديث ابن عباس التني مؤمنان على باب الجنة مؤمن غنى ومؤمن فقير الحديث وفيه إنى حبست بعدك عبسا فظيما كربها ماوصلت إليك حتى سال مني العرق مالوورده ألف بعبراً كلة حمَن لَمَدرت عنمه رواء وفيه دريد غير منسوب عِنام إلى مُعرفت عال أحد حديثه مثله .

والنظرإلى نقش القصور وخضرة الأشجار غير ممكن فلا يحب إلاقمة النظر ولا يؤثر غيرهولانظان أن أهل الجنة عند النظر إلى وجه الله الله الحير والقصور متسع في قاويهم بل تلك اللذة بالاضافة إلى الدة نسم أهل الجنة كلدة ملك الدنيا والاستيلاء على أطراف الأرض ورقاب الحلق بالاضافة إلى أستالاستيلاء على عصفورواللعب به والطالبون لنعيم الجنة عندأهل للعرفة وأرباب القاوب كالسي الطالب المب بالصفور التأرك الذة الملك وذلك المبوره عن إيزاك أنة اللك لالأن العب بالصفور في نفسه أعلى وألذ لمن الاستبلاء بطريق اللك على كافة الحلق . وأما انقسامه بالاضافة إلى للرغوب عنه فقد كثرت فيه الأقاويل ولمل للذكورفيه يزيد على مائة قول فلا نشتمُل بنقل الأقاويل ولكن نصر إلى كلام عبيط بالتفاصيل حتى يتضم أناً كثر ماذكر فيه قاصر عن الاحاطة بالكل. فنقول: للرغوب عنه بالزهد 4 إجمال وتفصيل وكتفسية مماتب بعضها أشرح كآساد الأقسام وبعضها أجمل الجمل . أما الاجال في الدرجة الأولى فهو كل ماسوى الله فينغي أنَّ يزهد فيه حتى يزهد في نفسه أيضا ، والاجال فيالدرجة الثانية أن يزهد في كل صفة للنفس فيامتمة وهذا يتناول جميع مقتضيات الطيع من الثميرة والغنب والكبر والرياسة والسال والجاء وغيرها ، وفي الدرجة الثالثة أن زهد في الماليوا لجاء وأسبابهما إذ إليهما ترجع جميع حظوظ النفس ، وفي الدرجة الرابعةأن يُرهدق المر والقدرة والدينار والدرهم والجاه ، إذالأموال وإن كثرت أصنافها فيجمعها الدينار والدرهم،والجاه وإن كرَّرت أسبا هفر جرالي العلم والقدرة وأعنى به كل علم وقدرة متصودها ملك القاوب ، إلممنى الجاء هوملك القاوب والقدرة عليها كما أن معنى للسال ملك الأهيان والقدرة عليها فان جاوزت هذا التفصيل إلى شرح وتفصيل أبلغ من هسذا فيكاد غرج مافيسه الزهد عن الحصر وقد ذكر الله تمالي فيآية واحدة سبعة منهاقة الى زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير القنطرة من الذهب والفضة والحيل للسوَّمة والأنعام والحرث ذلك منام الحياة الدنيا ـ شمردٌ من آية أخرى إلى خممة فقال عزوجل "\_علموا أتمـاالحياناله نيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتـكاثر في الأموال والأولاد \_ ثمر ده تعالى في موضم آخر إلى اثنين فقال ثعالى ... إنسا الياة الدنيا لعب ولهو شمر دالكل إلى واحد في موضم آخر فقال \_ ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى \_ قالهوى لفظ يجمع جيم حظوظ النفس في الدنيافينمي أن يكون الزهدفيه وإذافهمت طريق الاجال والنفسيل عرفت الالمسيمة منه المخالف المن وإعما فارقه في السرسر" و والأجال أخرى ، فالحاسل أن الرهد عبارةً عن الرغبة عن حفاوظ النفس كلها ومهما رغب عن جفلوظ النفس رغب عن البقاء في الدنيا تغصرامه لاعملة لأنه إنمسايريد اليقاء ليتمتع ويريد القتع الدائم بارادة البقاء فالءمن أراد شيئا أراد موامه ولامعني لحب الحياة إلاحب دوام ماهو موجود أوعكن في هذه الحياة فاذار غب عنها لم يردها ولذلك لمساكنت عليهااتتال \_ قالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولاأخرتنا إلى أجل قريب .. فقأل تمالى ــ قلمتاع الدنياقليل ــ أى لسم تريدون البقاء إلا لتاع الدنيا فظهر عند خلك الزاهدون وانكشف عل الناقفين . أما الزاهدون الحبون في تمالي فقاعلوا في سيل الله كأنهم بنيان مرسوس وانتظروا إحدى الحسنيين وكالوا إذا دعوا إلى القتال يستنفقون رائحة الجنة ويادرون إليه مبادرة الظمآن إلى الماء البارد حرصاً على نصرة دين الله أونيل رتبة الشهادة وكان من مات منهم على فراشه يتحسر طىفوت الشيادة حتى إن خالد من الوايد رضي الله تعالى عنه لمنا احتضر للموت على فراهة كان يقول كمفررت يروحي وهجمت على الصفوف طعه افي الشهادة وأنا الآن أموت موت السعائز فلما مات عدهم مده عاعاتة تقدمن أثار الجراحات هكذا كان حال الصادقين في الاعسان رضيالله تعالى عنيم أجمان

واكتسبمفة أخرى فسار تقسامحلا للنطق والإلمام قال الله تمالي أدوهس وماسواها فألحمها فسنورها وتقواها ... فتسويتها يورودالروحالا نسائى عليا واقطاعها عن جنس أرواح الحيوانات فتكو"نت التفس بحكوين الله تعالى من الروح العاوى وصار تمكون النفسي التي هىالروحالحيوانيسن الأدى من الروح العاوى في عالم الأمر كنكون حواء من . آدم فيعالم الحلقوصار بينهما من التألف والتعاشق كما يبين آدم وحواءوصاركل واحد منهسما يغوق أللوت

ملاقيكم \_ فايثارهم البقاء على الشهادة استبدال الذي هو أدنى بالذي هو حَسير فأولئك الذين اشتروا الشلالة بالمدى فمار محت تجارتهم وما كانوا مهندين . وأما المخلصون فان الله تعالى اشترى منهما تفسهم

وأموالهم بأن لهم الجنة فلماوأوا أتهم تركوا تمتع عصرين سنة مثلا أوثلاثين سنة بتستع الأبداستيضروا بييمهم الذي بايعوابه فهذا بيان للزهود فيه ، وإذا فهمت هذا علمت أن ماذكره التكلمون في حدًّ لزهدُ لم يشيروا إلا إلى بعض أتسامه فذكر كل واحد منهم مارآه فالبا على نفسه أوغى من كان عاطبه تقال بشر رحمه الله تعالى الزهد في الدنيا هو الزهد في الناس موهداإشارة إلى الزهدق الجاه عفارقةصاحبه قال الله خاصة . وقال قاسم الجوعي الزهد في الدنيا هوالزهد في الجوف فيقدر ما تعلك من بطنك كذلك تعلك من الزهد ، وهذا إشارة إلى الزهد في شهوة واحدة، واسمري هي أغلب الشهو اتجلي الأكثر وهي للبيجة لأكثر الشهوات . وقال الفضيل الزهد في الدنيا هوالقناعةوهذاإشارة إلىالمال خاصة.وقال التورى الزهد هو قصر الأمل وهو جامع لحيم الشهوات فان من عيل إلى الشهوات بحدث نفسه بالبقاء فطول أمله ومن قسر أمله فكأنه رضعن الشيوات كلها. وقال أوسر إذاخر جالو اهد اللبذهب الزهد عنه وماضد بهذا حد الزهد ولكن جل التوكل شرطافي الزهد . وقال أوس أينا الزهدهو ترك الطلب المضمون وهو إشارة إلى الرزق، وقال أهل الحديث الدنياهو الممل بالرأى وللمقول والزهد إتشاهو اتباع المغ ولزوم السنة وهذا إن أزيدب الرأى الفاسد والمقول الذى يطلب بها لجامنىالدنيا فهو صحيح ولمكنه إشارة إلى بعض أسباب الجاه خاصة أوإلى بعض ماهو من فضول الشهوات فان من الماوم مالاقائدة فيه في الآخرة وقدطو لوهاحق ينقض عمر الانسان فالاشتغال بواحدمها فشرط الراهد أن يكون الفضول أوَّل مرغوب عنه عنده ، وقال الحسن الراهدالذي إذار أي أحداقال هذا أفضل من فقعب إلى أن الزهد هو التواضم وهذاإشارة إلى نذ الجاموالسيب وهو بعض أقسام الزهد وقال بعضهم الزهد هو طلب الحلال ،وأن هذا عن يقول الزهد هو ترك الطلب كما قال أويس ، ولاشك في أنه أراد به ترك طلب الحلال وقد كان يوسف بن أسباط يقول من صبر على الأذى وترك الشهوات وأكل الحبرَ من الحلال فقد أخذ بأصل الزهد ، وفي الزهد أقاويل وزاءما تملناه فإنرفي تقلها فائدة فان من طلب كشف حقائق الأمور من أقاويل الناس رآها عتلفة فلايستفيد إلا ألحبرة ؛ وأما من الكشف له الحق في نفسه وأدركه عشاهدتمن قليه لا يتلقف من صعفقدوثق بالحقرواطلم على قسور من قصر لنصور بصيرته وطي اقتصار من اقتصر مع كال العرفة لاقتصار حاجته وهؤلاً. كلهم اقتصروا لالقصور فيالبصيرة لكنهم ذكروا ماذكروه عند الحاجة فلاجرم ذكروه بقدرالحاجة والحاجأت تختلف فلإجرم المكلمات تختلف وقد يكون سبب الاقصار الإخبار عن الحالة الرهنة الق هي مقام المبد في تعسه والأحوال تحتلف فلاجرم الأقوال الحبرة عنها تختلف ، وأما الحق في نفسه فلايكون إلاواحدا ولايتصوّر أن غتلف وإنما الجامع من هـند الأُفَّاويل الـكامل في نفسه وان لم يكن فيه تنصيل ماقاله أبوسلهان الداراتي إذ قال صمنا فيالزهد كالاما كثيرا والزهد عندنا تراد كل شي يشفلك عن الله عزوجل وقد فسل منة وقال من تزوج أوسافر في طلب الميشنا وكتب الحديث قند ركن إلى الدنيا فجل جيع ناك شدًا الزهد ، وقدة أأبوسلها نقول أمالي إلامن أتن الله جليسلم .. قال هو القلي الذي ليس فيه غير الله تعالى وقال إنما زهدوا في الدنيالتفرخ أوبهم من همومها للآخرة ، فهذا بيان القسام الزهد بالاسافة إلى أصناف الزهودفيه، فأما بالاسافة إلى أحكامه

فينشسم إلى ترش وغل وسلامة كا قاله إراهم بن أدخ فالترض حوالزهدف الحرام والنفل حوالزهد في الحلال والسلامة هو الزهد في الشيات ، وقد ذكرنا تناصيل درجات الورع في كتاب الحلال

تعالى وجعل منهاز وجيا ليسكن إلها \_ فسكن آدم إلى حواء وسكن الروح الانساني العاوي إلى الروح الحيوانى وصيره تفسا وتسكون من سكون الروح إلى النفس القلب وأعنى بهذا القلب اللطيفة الق عاها للشفة اللحمية فالمفقة اللحمية مور عالم الحلق وهمأه الاطيفة من عالم الأمر وكان تبكون القلب من الروح والنفس في عالم الأبر كتكون الذرية من الموحواء في عالم الخلق وأولا الداكنة بنن الزوجين اللذن أحدما النفني مانكون القلب فمن

والحرام وذلك من الزهد إذ قيسل لمالك بن أنس ماالزهد فال التفوى ء وأما بالاضافة إلى خفايا مايتركه فلانهاية للزهد فيه إذلانهاية لماتنمتم به النفس في الحلمات واللحظات وسائر الحالات لاسها خفايا الرياء فان ذلك لا يطلم عليه إلا صاسرة العلماء بل الأموال الظاهرة أيضادر جات از هد فيا لاتتناهي فن أتسى درجاته زهد عيس عليه السلام إذ توسد حجرا في نومه فقال 4 الشيطان أماكنت توكث الدنيا فما الذي بدا إلك قال وما الدي تجد قال توسدك الحجر. أي تنعمت برفع رأسك عن الأرض في النوم فرمي الحجر وقال خذه مع ماتركته لك ، وروى عن عي بن زكريا علمهما السلام أنه لبس للسوح حتى ثقب جلمه تركا فلتنع بلين اللياس واستراحة حس اللس فسألته أمه أن يلبس مكان السبح جبة من صوف فقعل فأوحى ألله تعالى إليه بإعمى آثرت على الدنيا فبكي وتزع السوف وعاد إلى ما كان عليه ، وقال أحد رحمه الله تمالي الزهد زهداويس بلغمن المريأن جلس في قوصرة وجلس عيسي عليه السلام في ظل حائط إنسان فأقميه صاحب الحائط تقال ماألمتني أنت إنما أقامني الذي لم يرض لي أن أتهم بطل الحائط فاذن درجات الرهدظاهر اوباطنالا حصر لما وأقل درجانة الزهد في كل شهة ومحظور ، وقال قوم الزهدهو الزهدفي الحلال لافي الشهةو المحظور فليس ذلك من درجاته في شيءٌ ثم رأوا أنه لمييق حلال في أمو اله الدنيا فلا يتصور الرهد الآن . فان قلت مهماكان السحيح هو أن الزهد ترأد ماسوى الله فكيف يتسور ذلكمم الأكل والشرب واللس وعالمة الناس ومكالمهم وكل ذلك اشتقال بماسوى الله تعالى . فاعل أن معنى الأنصر اف عن الدنيا إلى الله تعالى هو الاقبال بكل القلب عليه ذكر اوف كرا ولا يتصور ذلك إلامم البقاء ولابقاء إلا بضروريات النفس فيهما اقتصرت من الدنيا في دفر الهلكات عن البدن وكان غرضك الاستعانة بالبدن على المبادة لم تمكن مشنخلا بنير الله فان مالايتوصل إلى الثمي إلابه فيومنه فالمشتفل بعاف الناقة وبسقيها في طريق الحيج ليس معرضًا عن الحِج ولسكن ينبغي أن يكون بدنك في طريق الله مثل التنك في طريق الحيم ولأغرض لك في تنمم ناقتك باللذات بل غرضك مقصور على دفع للهلسكات عنها حتى تسير بكالي مقسدك فكذلك ينبغي أن تكون في صيانة بدنك عن الجوع والسطش الملك بالأكل والشرب وعن الحر واليرد للهلك باللباس وللسكن فتتتمس طئ قدر الضرورة ولانتصدالتلاذبلالتقوى طمطاعةالم تُعالَى فَذَلِكَ لايناقش الزهد بل هو شرط الزهد . وإن قلت فلابد وأن أتلذذ بالأكل عندالجوح. فاع أن ذلك لايضرك إذا لم يكن تصدك التلذ فان هارب الماء الباردقديستالاالشرب ويرجم حاصله إلى زوال ألم العطش ومن يَعْنى حاجته قديستريم بذلك ولكن لأيكون ذلك مقسودا عند، ومطاورا بالقصد فلايكون القلب منصرفا إليه فالانسان قد يستريح في قبأم الليابتنسم الأسحار وصوت الأطيار ولكن إذا لم يقصد طلب موضع لمنه الاستراحة ألما يسييه من ذلك بنير قصد لايضره والقدكان في الخالفين من طلب موضعا لا يصييه فيه نسم الأسحار خيفة من الاستراحة بموازر القلب معه فسكون فيه أنس بالدنيا وخصان في الأنس بالله بقدر وقوع الأنس بنير الله والذلك كان داود الطائي لدب مكشوف فيه ماؤه فسكان الايرضه من الشمس وغرب الماء الحار ويقول من وجد القالماء البارد رشق عليه مفارقة الدنيا ، فهذ عناوف المحتاطين والحزم في جميع ذلك الاحتياط فانه وإن كانشاة المدته قرية والاحماء مدة يسيرة التنم على التأبيد لايثقل على أهل للمرفة القاهرين لأنفسم بسياسة الشرع المتصمين بعروة اليفين في معرفة للضادة التي بين الدنيا والدين رضي الله تعالى عُهماً جمين. | ( يان تحسيل الزهد فها هو من ضروريات الحياة )

( ينان تحصيل الزهد فيا هو من ضروريات الحياة ) اعلم أن ماالناس ممكن فيه يقسم إلىضول والى مهم فالفضولكا فحيل السوسة ثلالذهاف الناس

القاوب قاب متطلع إلى الأب الذي هو الروح، العاوى ميال إليه وهوالقلب للؤيد الذي ذكر مرسول الله صلى الله عليه وسلم قيا روله حذيقة رضي اقًى عنه قال : القاوب أربة قلب أجرد فيه سراج زهر فسئلك قلب الؤمن وقلب أسودمنكوس قذلك قلب الحكافر وقاب مربوط طي غلاقمه فسنتك قلب للنافق وقلب معنم فيه إعان وخاق فشل الاعان فيمثل الفة عدما للبار الطب ومثل النفاق قه كثل القرحة عدها القيسم والصديد فأعظادتين غلبت عليه حكيله بها والقلب للسكوس ميال إلى الأم الق هي التفس الأمارة بالسوء ومن القساوب قلب متردد في مسلم إليا وعسب غلبة ميل القلب يكون حكمه من السادة والشقاوة والمقل جوهر الروح العلوى ولسائه والخالب عليه وتدبيره القلب الؤيد والنفس الوكية للطمئنة تدينر الواقد الواد البار" والروج لتزوجسة الصالجة وتدبسيره كاقلب للنكوس والنفس الأمارة بالسوء تدبير الوالد للولد الماق وازوج الزوجة السيئة فنبكوس من وجه إنما يقتنيها فلترفه بركوبها وهو فادر على الشي والهم كالأكل والشرب ولسنا تقدر على تفصيل أصناف الفضولةان ذلك لاينحصر وإنما ينحصر المهم الضروري والهم أيضا يتطرق إليه فضول في مقداره وجنسه وأوقاته فلابد من يان وجهاز هد فيه والهمات ستة أمور : الطم واللبس والسكن وأثاثه والمنكح والمسال والجاه يطلب لأغراض وهذه الستة من جملتها وقد ذكر ناميني الجاه وسبب حب الحلق له وكيفية الاحتراز منه في كتاب الرياء من ربع الهلكات ونحن الآن نقتصر على بيان هذه الهمات السنة [ الأول الطم ] ولا بدللانسان من قوت حلال يقيم صليه ولكن العطول وعرض فلابدمن قبش طوله وعرضه حق يتم به الزهدفأ ماطوله فبالاضافة إلى جُملة السعر فان من علك طمامً يومه فلا يقتم به وأماعر ضه فني مقدار الطمام وجنسه ووقت تناوله أماطوله فلا يقصر إلا يقصر الأمل وأقلىدرجات الزهد فيه الاقتصار على قدر دفع الجوع عند شدَّة الجوع وحُوف الرضويين هذاحاله فاذا استقل عائدًا وله لم يدخر من غداته لمشاته وهذه هي الدرجة العليا . الدرجة الثانية : أن يدخر لشهر أوأربيين يوما . الدرجة الثاقة : أن يدخر لسنة فقط وهذه رتبة ضَمَّاء الزهاد ومن ادخر لأ كثر من ذلك فتسميته زاهدا عمال لأن من أمل بماء أكثر من بنة فهو طويل الأمل جدافلايم منه الزهد إلاإذا لم يكن له كسب ولم يرض لنفسه الأخذ من أيدى الناس كداود الطائيةاته ورث عشرين دينارا فأمسكها وأنفقياني عشرينستة فهذا لايضاد أصلىالزهد إلاعندمن جعل التوكل شرطالزهد وأماعرضه فبالاضافة إلىالقدار وأقل درجاته فياليوم والليلة فسف رطل وأوسطه رطل وأعلامه آ واحد وهو ماقدره الله تعالى في إطمام للسكين في السكفارة وما وراء ذلك فهو من الساع البطن والاشتفالية ومنها يقدر على الاقتصار علىمد لم يكن له من الزهد في البطن نسيب وأمابالأطافة إلى الجنس فأقله كلما يقوت ولوالحبر من النخالة وأوسطه خير الشمير والدرة وأعلامخبر البرغير منخول فاذاميرُ من النخالة وصارحو أرى قددخل في التنم وخرج عن آخر أبواب الرهدفقلاعن أوالله وأما الأدم فأقله الملم أوالمقل والحل وأوسطه الربت أو يسير من الأدهان أي دهن كان وأعلاه اللحم أي الم كان وذلك في الأسبوع مرة أومرتين فان صار داعًا أوا كثر من مرتين في الأسبوع خرج عن آخر أبواب الزهد فلريكن صاحبه زاهدافي البطن أصلا وأما بالاضافة إلى الوقت فأقله في اليوم والليلةمرة وهو أن يكون صائمًا وأوسطه أن يسوم ويشرب لية ولاياً كل وياً كل لية ولا يشرب وأعاده أن ينتهى إثى أن يطوى ثلاثة أيام أوأسبوها ومازاد عليه وقد ذكرنا طريق تغليل الطعام وكسر شرحه في ربع للهلكات ولينظر إلى أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليم في كيفية زَهدهم في الطاعم وتركهم الأدم قالت عائشة رضي الله تمالي عنها ﴿ كَانْتَ تَأْتَى عَلِمَا أُرْبِمُونَ ليلة وما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مصباح ولانار قيل لها فم كنتم تعيشون قالت بالأسودين التمروالمام (٧) وهذا ترك اللحم والمرقة والأدم . وقال الحسن ﴿ كَانَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّ اللهُ عليه وسلم يركب الخاز ويلبس السوف وينتعل المتسوف ويلمق أصابعه ويأكل طى الأرش ويقول [نما أنا عبد آكل كا تأكل العبيد وأجلس كا تجلس العبيد ؟؟ » وقال السبيح عليه السلام عمق أقول لسكم إنه من طلب الفردوس غيرالشمير لهوالنوم على الزابل مع الكلاب كثير . وقال الفضيل (١) حديث عائشة كانت تأتى أربعون ثية وما يوقد في بيت رسول الله على الله عليه وسلم مصباح ولا نار الحديث ابن ماجه من جديث عائشة كان يأتي على آل محمد الشهر ماري في بيت من يبوته دخان الحديث وفي رواية له ما يوقد فيه بنار ولأحمد كان عر بنا هلال وهلال ما يوقد في بيت من يوته نار وفي رواية له ثلاثة أبهلة (٢) حديث الحسن كانرسول الله صلى الله عليه وسلم مرك الحار

ومنجذب إلى تدسرها من وجه إذ لابد له منيما وقول القاتلين واختلافهم في عملّ الشل فن قاتل إن عمل العمام ومن قاتل إن عل القلب كالم القاصران عن درك حقيقة ذلك واختلافهم في ذلك أمدم استقرارُ التقل في نسق واحد وانجذابهإني البارتارة وال العاق أخرى والقلب والعماغ نسة إلى البار والماق فاذا رۋى فى تدبير الماق قيل مسكته إلىماغ وإذا رۋى فى تديير البارقيل مسكنه القلب فالروح الماوى يهم بالارتفاع إلى مولاء . شوقا وحنوا وترها

ما شيع رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ قدم الدينة ثلاثة أيام من خبر البر(١) . وكان السيح صلى الله عليه وسلم يقول : بابن إسرائيل عليكِ بالماء القراح والبقل البرى وخيز الشعير وإياكم وخيز البر فانكار تقومه الشكر موقدة كر ناسر قالأنسام والسلف في الطعم والشرب في ربع الهلكات فلانسده ولما أنى التي صلى الله عليه وسلم أهل قياء أنوه بشرية من لبن مشوية بسل فوضع القدح من يده وقال وأما إلى لست أحرمه ولسكن أتركه تواشعاله تعالى ١٠٠ في وأنى عمر رضى المُتَّحنه بشربة مزماء بارد وعسل في ومصائف فقال اعزلوا عنى حسابها وقد قال محي بن معاد الرازى الراهد الصادق قوته ما وجد ولياسه ما سيتر ومسكته حيث أدرك الدنيا سجنه والقبر مضجه والحاوة مجلسه والاعتبار فكرته والفرآن حديثه والرب أنيسه والذكر رفيقه والزهد قربنه والحزن عأته والحياء عماره والجوع إدامه والحكة كالامه والتراب فراشمه والتقوى زاده والصمت غنيمته والعبر معتمده والتركل حسبه والمقل دليله والمبادة حرفته والجنة مبلغه إن هاءالله تعالى [ المهم التاني ] اللبس وأقل درجته مايدفر الحر والبرد ويسترالهورة وهوكساه يتفطىه وأوسطه قيص وقانسوة ونعلان وأعلاه أن يكونمه منديل وسراويل وماجاوزهدا من حيث القدار فهو مجاوز حد الزهد وشرطالزاهد أن لا يكون 4 ثوب يليسه إذا غسل ثوبه بل بارمه النمود في البيت ، فاذا صار صاحب قيصين وسراويلين ومنديلين فقد خرج من جميع أبواب الزهمد من حيث القدار ، أما الجنس فأقه السوم الحشينة وأوسطه السوف الحشن وأعلاه الفطن النليظ، وأما من حيث الوقت فأقصاء ما يستر سنة وأقله ما يبقى يوما حتى رقع بعضهم ثوبه بورق الشجر وإن كان يتسارع الجفاف إليه وأوسطه ما يتماسك عليه شهرا وما يقاربه فطلب ما يبقى أكثر من سنة خروج إلى طول الأمل وهو مضاد النهد إلا إذا كان المطاوب خدونته ثم قد يتبع ذلك قوته ودوامه فمن وجد زيادة مهر ذلك فينغي أن يتمد في ه فان أمسكه لم يكن زاهمذا بل كان عبا الدنيا ولينظر فيه إلى أحوال الأنساء والسحابة كف تركوا الملابس قال أمو برهة أخرجت لنا عائشة رضي الله تعالى عنها كساء مليدا وإزارا غليظانقالت قيض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين (٢٦ وقال صلى الله عليهوسلم « إن الله تعالى عب المتبذل الذي لايبالي ماليس (4) وقال عمرو بن الأسودالمنسى لا اليس مشهورا أبدا ولا أنام بليل على دثار أيدا ولا أرك على مأثور أبدا ولا أملاً جوفي من طعام أبداققال عمر من سره أن ينظر الى هدى رسول المصلى الله عليه وسل فلينظر إلى عمرو بن الأسود (4) وفي الحبر و مامن عبد ليس توب شهرة إلا أعرض الله عنه حتى يترعه وإن كان عنده حبيبا ٢٠٠ يه واشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبا بأربعة درام (٠٠٠).

الحديث هديدون قوله إلى أنا عبد فاته ليس من حدث الحسن إنما هو من حديث عائمة وقد هذه (١) حديث ماشية وقد هذه (١) حديث ماشية والله على الله عليه وسلم مبند قدم المدينة علاقة أيام من خوالبر "هنم (٣) حديث الما أن أهل قباء أنوه بشربة من لين بسل فوضع القدم من بعد الحلايث تقدم (٣) حديث أخر بت عائمة كماء مابدا وإزارا غليقا فقالت قيمن وسول الله على الله عله عله ماليس المائمة المائمة أن المائمة أن المائمة المائمة أن المائمة أن المائمة أن المائمة أن المائمة على وسول الله على المائمة على وسلم المائمة المائمة المائمة على وسلم في على وسلم في المائمة المائمة على وسلم في المائمة المائمة من عديد أبى قوب همية الحديث أن عديد أبى قوب همية الحديث أن عديد أبى قوب همية الحديث أن عدد حديث أن هرية قال المائمة من الله عليه وسلم قوبا الموسود هذا إلى وسلم همية المائمة على المائمة عديد أبى قوب همية قال المائمة عديد أن هرية قال

عن الأكوان ومن الأحكوان القلب والتفس فاذا ارتق الروح عنو القلب إليه حنو الولد الحنسين البار إلى الوالدونحن النفس إلى القلب الذي هوالوله حنين الوالدة الحنينة إلى وقسماوإذا حنت النفس ارتثت من الأرض وانزوت عروتها الشاربة في المالم السفل واتطوى هواها وأتحسمت مادته وزهدت في الدن وتجافت عن داد النروروأ نابت إلى دار الخلودوة دعمل النفس التي هي الأم إلى الأرش بوضعها لجبلي لتنكونهانين الروح الحبسواى الجنس

وكانت قيمة ثوبيه عشرة (١١) . وكان إزارماً وبنةأ ذرع ونصفا (٢٦) . واهتري سراويل بثلاثة دراهم (٣٠) . وكان يلبس شملتين مضاوين من صوف (٤) وكانت تسمى حاة لأنها ثوبان من جنس واحدور عاكان بلبس بردين بمانيين أوسحوليين من هذه النلاظ وفي الجركان قميص رسول الله صلى الله عليه وسلاماته المص زيات (٥) . وليس رسول الله صلى الله عليه وسل بوما واحداثه باسراء من سندس قيمته ماثنا درهم (٢٠) فسكان أصحابه يلمسونه ويقولون يارسول الله أنزل عليك هذا من الجنة تصحباوكان قدأهداه إليه للقوقس ملك الاسكندرية فأراد أن يكرمه بليسه م نزعه وأرسل به إلى رجل من الشركين وصاب ثم حرم ليس الحرير والدياج وكأنة إتما لبسه أوالا تأكدا التحريم كالبس خاتما من ذهب يوماثم نزعه ( المخرم ليسه على الرجال وكا قال المائشة في شأن ريرة اشترطي الأهليا الولاء ( الكفا اشترطته صعد عليه السلام النبر فحرمه وكما أباح المتعة ثلاثا ثم حرمها لتأكيد أمر, النــكاح <sup>(9)</sup> وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيصة لما علم فقا سلم قال يمتلف النظر إلى هذه اذهبوا بها إلى ألى جهم واثنوى بأنبجانيته (١٠) من كسامعاختار لبس الكساء على التوب الناعبوكان شر الدنمة قدأ خلق فأبدل بسير جديد فسلى فيه فلما سلم قال أعبدوا الشراك الحلق والزعواهذاالجديد فأني نظرت إليه في الصلاة دخلت يوما السوق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس إلى البزازين فاشترى سروايل بأربعة دراهم الحديث وإسناده ضعيف (١) حديث كان قيمة توبيه عشرة دراهم لم أجده (٢) حسيث كان إزاره أربعة أذرع ونسفا أبوالشيم في كتاب أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية عروة بن الزبر ممسلاكان رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أذرع ، وعرضه ذراعان ونسف الحديث وفيه ابن لهيمة . وفي طبقات ابن سعد من حديث أبي هريرة كان له إزار من نسج عمان طوله أربعة أفدع وهبر في فداعين وهبر ، وفيه عدين عمر الواقدي (٣) حديث اهتري سراويل بثلاثة دراج للمروف أنه اهتراه بأربية دراهم كا تقدم عند أنى يعلى وشراؤه السراويل عند أحماب السأن من حديث سويد بن قيس إلا أنه لم يذكر فيه مقدار ثمنه قال الترمذي حسن صحيح (٤) حديث كان يلبس شملتين بيضاوين من صوف وكانت تسمى حلة لأنها ثوبان منجنس واحد وربما كان يلبس بردين بممانيين أوسحوليين من هذه الفلاظ تخدم فى آداب وأخلاق النبوة أنسه للشملة والبرد والحبرة . وأما لبسه الحلة فني السحيحين من حدّيث البراء رأيته في حلة عمراء ولأبي داود من حديث ابن عياس حين خرج إلى الحرورية وعليه أحسن مايكون من حلل البمن وقال رأيت على رسول الله صلى الله عليهوسلم أحسن ما يكون من الحلل وفي الصحيحين من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قبض في ثو بين أحدهم إز ارغليظ مما يصنع بالبمين وتقدم في آداب العيشة ولأن داود والترمذي والنسائي من حديث أي رمثة وعليه بردان أخضر أن سكت عليه أبوداودو استخر به الترمذي والرارمن حديث قدامة الكلان وعليه حلا حرة وفيه عرف ن إراهم لا يعرف قاله الدعي (٥) حديث كان قيمه كأنه اليس زيات الترمذي من حديث أنس بسند مسف كان يكثر دهن وأمه ونسر يم لحيته حي كأن ثوبه ثوب زيات (٦) حديث لبس يوماواحداثو باسير امن سندس قيمته ما تنادر هم أهدامه القوقي ثم زعه الحديث (٧) عديث لبس بوما خاعامن ذهب [١] مُم زعميتفق عليه وقد تقدم (٨) حديث قال لها كنة في عان بريرة اشترطي الأهلها الحديث متفق عليهمن حديثها (٩) عديث أباح التعة ثلاثاتم حرمها مسلمن حديث سلمة بن الأكوع (١٠) حديث صلى في خيسة لما علم الحديث متفق عليه وقد بقد مني الصالاة. ١] قول المواقى ثم تزعة الحديث هكذا في النسخ بغير ذكر راو ولم شكلم عليه الشارح فلينظراه.

وولس خاتما من ذهب ونظر إليه على النبر نظرة قرمي به نقال شغلني هذا عنكم نظره إليه ونظرة إليكم (١)م. ووكان صلى أنه عليه وسلم قد احتذى مرة نعلين جديدين فأعجبه حسمهما فخر ساجدا وقال: أعيني حسمهما قواضت لرى خشية أن يقتني ثم خرج بهما فدفههما إلى أو لمسكين رآه (٢٠) وعن سنان من سعد قال حكت لرسول الله صلى ألله عليه وسلر جبة من صوف أتمار وحملت خاشتها سوداء فما لسياةل وانظروا ماأحسها وماألها فالنقاماليه أعراق فقاله بإرسول الله هما لى وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئل شيئًا لم يبخل به قال فدفعها إليه وأمر أن عاك له واحدة أخرى فمات صلى الله عليه وسلم وهي في الحماكة (٢٦) وعن جابر و قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على فاطمة رضي ألله تمالي عنها وهي تطحن بالرحي وعليها كساء من وبر الابل فلما نظر إلها بكي وقال بالماطمة عمرعي ممارة الدنيا لنعيم الأبد فأنزل المتعليد ولسوف بعطيك ربك فترضى \_ (٢) وقال صلى الله عليه وسلم وإن من خيار أمتى فما أنبأنى الملا الأعلى قوما يضحكون جهوا من سعة رحمة الله تمالي ويبكون سرا من خوف عدابه مؤتم على الناس خفيفة وعلى أغسهم تقيلة يلبسون الحلقان ويتبعون الرهبان أجسامهم في الأرض وأفتدتهم عند العرش (٥) في فيد كانت سرة رسول الله على الله عليه وسل في اللابس «وقد أوصى أمنه عامة باتباعه إذ قال و من أحبني فليستن بسنتي (٧) وقال وعليكم بسنتي وسنة الحلفاء الراشدين من بعدى عضوا عليها بالنواجد (٧٠) وقال تعالى \_قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني بحبيكم الله ــ ووأومى رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضى الله عنها خاصة وقال إن أردت اللجوق ب فإياك ومجالسة الأغنياء ولا تزعر ثوبا حتى ترقسة (٨) ع وعد على قيص عمر رضي الله عنه الفنا عشرة رفعة بعضها من أدم واغترى على بن أبي طالب كرم الله وجهه ثوبا بثلاثة دراهم وليسه وهو في الحلافة وقطع كميه من الرسفين وقال الحد أله الذي كسائي هذا من رياشه . وقال الثوري وغيره البس من الثياب مالا يشهرك عند الساء ولا محقرك عند الجهال وكان يقول إن الفقير أمر في وأنا أصلى فأدعه مجوز ويمر بي واحد من أبناء الدنيا وعليه هذه البرة فأمقته ولاأدعه محوز . وقال إ بضهم قومت ثوى سفيانُ وقبليه بدرهم وأربسة دوائق . وقال ابن شبرمة خبر ثباني ماخدمني وشرها ماخدمته . وقال بعض الساف : البس من الثياب ما خلطك بالسوقة ولا تلبس مهاما يشهرك فنظر إليك . وقال أبوسلهان الداراي : الثياب ثلاثة ثوب أنه وهو مايستر المورة وثوب النفس وهو مايطلب لينه وثوب الناس وهو مايطلب جوهره وحسنه . وقال بعضهم من رق ثوبارق دينه (١) حديث لبس خاتما فنظر إليه على النبر قرمي به وقال شفلني هذاعنكم الحديث تقدم (٢) حديث احتذى تملين جديدين فأعجبه حسيما الحدث تقدم (٣) حدث سنان بن سعد حكت لرسول الله صلى الله عليه وسنر جبة سوف من سوف أعمار الحديث أبوهاود الطباليم، والطراني من حديث سيل بن سعد دون قوله وأمر أن محاك له أخرى فهي عند الطيراني فقط وفيه زمعة بن صالح ضعف ويتم في كثير من أسخ الإحياء سيار بن سعد وهو غلط (٤) حديث جابر دخل على فاطمة وهي تطعن بالرحى الحديث أبو بكر بن لال في مكارم الأخلاق باسناد ضعيف (٥) حديث إن من خيار أمق فيا آناني العلى الأطي قوما يسحكون جيرا من سعة رحمة ربهم ويكون سرا من خوف عذابه الحديث تقدم وهو عند الحاكم واليق في الشعب وضفه (٧)حديثمن أحين فليستسن بسنق تقدم في النكام (٧) حديث عليكم بسنتي وسنة الحلفاء الراهدين الحديث أبو داو دوالترمذي وصحوابن ماجه من حديث المرفض بن ساريه (٨) حديثة للمائشة إن أردث اللحوق ف فايالتو بالسة الأغنياء

ومستناها في ركونها إلى الطبائم التي هي أركان العالم السفلي . قال الله تمالي \_ ولو شتنار فمناءيها ولكنه أخل إلى الأرض واتبع هواه ـ ناذا سكنت النفس الترهي الأمالىالأرضانجنب إلىها القلب النبكوس انجفاب الوادلليال إلى الوالدة الموجة الناقسة فون الوالدالكاميل فلنستثم وتنجلب الروح إلى الوادالذي هو القلب الجبل عليه من أعدان الوالدالي وأسفندنك شخلف عن حقيقة القيام عق الانجذابين يظهر حكم السمادة والشسقاوة

وكان جمهور الطماء من التابعين قيمة ثبابهم مامين العشرين إلى الثلاثين درها وكان الحواص لايلبس أكثرهن قطمتين قميس ومُرْرَتحته وربحــا يعطف ذيل قميصه على رأسه . وقال بعض السلف أول النسك الزي وفي الحبر « البذاذة من الاعان » وفي الحبر « من ترك ثوب جال وهو يقدر عليه تواضعا لله تعالى وابتناء لوجهه كان حقا على الله أن يدخر له من عبقري الجنة في تخات الباقوت ﴾ وأوحى الله تعالى إلى بعض أنبياته قل لأوليائي لايلبسوا ملابس أعدائي ولايدخاوا مداخل أعدائي فيكونوا أعدائن كما هم أعدائن ونظر رافع بنخديج إلى بشر بن مروان على منبر الكوفة وهويسظ فقال انظروا إلى أميركم بعظ الناس وعليه ثياب الفساق وكان عليه ثياب رقاق وجاء عبد الله بن عامر من ربيعة إلى أن ذر في بزته فجمل يتكام فيالزهد فوضع أبو ذر" راحته على فيهوجمل بضرط به فنشب ابن عاض فَشكاه إلى عمر فقال أنت صنعت بنفسك تشكلم في الزهد بين يديه بهذه المزة وقال على كرَّم الله وجمه إن الله تعالى أخذ على أمَّة الهدى أن يكونوا في مثل أدنى أحوال الناس ليقتدى بهم الغني ولا يزرى بالمقير فقره ولمسا عوتب في خشونة لباسه قال هو أقرب إلى التواضع وأجدر أن يَقتدى به للسلم ونهمي صلى الله عليه وسلم عن التنم وقال ﴿ إِن لَهُ تَعَالَى عِادا ليسوا بالتنمين (١) ۽ ورڙي فشالة بن عبيد وهو والي مصر أهمتُ حافيا فقيل له أنت الأمير وضل هذا فقال نهانا رسول الله صلى ألله عليه وسلم عن الإرفاء وأبرنا أن تحتني أحيانا ٢٦ . وقال طي لعمر رضى الله عنهما إن أردت أن تلحق بصاحبيك فارقع النميس ونسكس الإزار واخسف التعل وكل دون الشبع وقال عمر اخشوهنوا وإياكم وزى السجم كسرى وقيصر . وقال على كرم ألله وجه من تزيا بزى قوم فهو منهم وقال رسول الله علي و إن من شرار أمني الدين غدوا بالنعم يطلبون ألوان الطعام وألوان التياب ويتشدقون ني الكلام (٢٦ ، وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ أَدْرَةَ الثُّرمن إلى أنصاف ساقيه ولاجناح عليه فها بينه وبين الـكمبين وماأسفل من ذلك ففي النارولاينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا (؟) يه وقال أبو سلمان الداراني قال رسول الله صلى الشعله وسلم ﴿ لِإِبْلِسِ الشعر من أمن إلا مراء أو أحمق (\*) ﴾ وقال الأوزاعي لباس السوف في السفرسنة وفي الحضر بدعة ودخل عدين واسع على قنية بن مسلم وعليه جية صوف فقال له . تنبية مادهاك إلى مدرعة الصوف فسكت قفال أكلك ولا تجيبني فقال أكره أن أقول زهدا فأزكى تفسيأوفقرا فأشكو ربى وقال أبو سلمان لمسا انخذالك إبراهيم خليلا أوحى إليه أن وار عورتك من الأرض . وكان لا يتخذمن كل شي و إلا واحدا سوى السراويل فانه كان يتخذ سروايلين فاذاغسل حدهاليس الترمذي وقال غريب والحاكم وصحه من حديث عائشة وقد تخدم (١) حديث نهي عن التنم وقال إن أنه عبادا ليسوا بالمتعمين أحمد من حديث معاذ وقد تقدم (٢) حديث فضالة بن عبيدتهانا رسول الشعلي الشعليه وسلم عن الإرفاه [١] وأمرنا أن محتني أحيانا أبو داود باسناد عبيد (٣) حديث إن من شرار أمن الذين غدوا بالنعيم الحديث الطبراني من حديث أني أمامة باسناد ضعف سيكون رجاله من أمق أ كلون ألوان الطمام الحديث وآخره أولئك شرار أمق وقد تقدم (ع) حدث أزرة الؤمن إلى أصاف ساقيه الحديث الك وأبو داود والنسائي وابن حبان من حديث أي سميدورواه أيضا النسائي من حديث أبي هزيرة قال محمد بن يحيي السملي كلا الحديثين عفوظ (٥) حديثُ أنى سلمان لا البسي الشعر من أمتى إلا مراء أو أحمق لم أجد له إستادا .

- ذاك تقدير العزيز السليم ... وقد ورد في أخار داود عليه ألسلام أنه سأل ابنيه سليان أين موصع العقل منك قال القلب الأنه قالب الروح والروح قال الحاة . وقال أبو سسميد القرشى الروح روسان روح الحيانتوروح للياتفاخا اجتماعتىل الجم وروحالياتهي التهاذا خرجت من الجسد يصير الحي ميتا وروح الحيأة مابه عبدارى الأشاس وقوة الأكل والشربوغسيرها ، وقال بعضهم : الروح نسيم طيب يكون به الحياة والنفس ريح عارة تحڪوڻ منها

> [1] الإرفاه يكسر الهنمزة ثم راء ساكنة ثم فاء مقصورة ثم هاء وليست بناء : التدهن والترجيل كل يوم . وثيل التوسع في تلطم ولماشر بديرتهان له .

الآخر حتى لايأتي علمه حال إلاوعورته مستورة ، وقيل لسلمان الفارسي رضي الله عنه مالك تلبس الجدمن الثناب فقال وما العند والنوب الحسن فاذا عنق فله والله ثمان لا تبلى أبدا ، وتروى عن عمر بن عبدالمزيز رحه الله أنه كان له جية شعر وكساء شعر يلبسهما من الليل إذا قام صلى ، وقال الحسن الترقد السبخي تحسد أن اك فضلا على الناس بكسائك بلنني أن أ كثر أصحاب النار أصحاب الأكسية نفاقا . وقال عبى من معن : رأيت أبا معاوية الأسود وهو يلتقط الحرق مهز الزابل وينسلها وملفقها ويلبسها فقلت إنك تكسى خبرا من هذا فقال ماضرهم ماأصابهم فيالدنيا جبر الله لهم بالجنة كل مصيبة فجمل عني بن معين محدث مها ويكي [ المهم الثالث ] المسكن والمزهد قه أيضا ثلاث درجات : أعلاها أن لايطلب موضًّا خاصًا لنفسه فيقنع بزوايا للساجد كأصحاب الصفة وأوسطها أن يطلب موضعا خاصا لتفسه مثل كوخ ميني من سعف أوخص أوما يشبه وأدناها أن يطلب حجرة سينية إما بشراء أوإجارة فان كان قدر سعة السكن على قدر حاجته من غير زيادة ولم يكن فيه زينة لم غرجه هسذا القدر عن آخر درجات الزهد فان طلب التشييد والتجسيس والسعة وارتفاع السقف أكثر من ستة أذرع ققد جاوز بالكلية حد الزهد في للسكن فاختلاف جنس البناء بأن يكون من الجس أو القصب أو بالطين أو بالآجر واختلاف قدر. بالسمة والضيق واختلاف طوله بالاضافة إلى الأوقات بأن بكون مملوكا أو مستأجرا أو مستمارا وللزهد مدخل في جيمظك وبالجلة كلمايراد الضرورة فلاينيني أنْ يجاوز حدَّ الضرورة وقدر الضرورة من الدنيا T # الدين ووسيلته وماجاوزذلك فهو مضادله بن والنوض من السكن دفع المطر والبرد ودفع الأعين والأذى وأقل السرجات فيه معاوم ومازاد عليه فهو القضول والقضول كلَّه من الدنيا وطلب القضول والساعي له بعيد من الزهد جدا وقد قبل أول شيء ظهر من طول الأمل بعد رسول المصل المعلمة وسلم التدويز والتشييد مين بالتدريز كف دروز التياب فأنها كانت تشل علا والتشييد هوالبليان بالجسُّ والآجر وإنما كانوا يينون بالسعف والجريد (١) وقد جاء في الحبر ﴿ يَأْتُنَ عَلَى النَّاسِ زَمَان يوشون ثيابهم كما توشى البرود العمانية ، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسل المباس أن سيدم علمة كان قد علا بها ٢٦ و ومر عليه السلام مجنيفة معلاة فقال لمن هذه قالوا لقلان فلما جامه الرجل أعرض عنه فلم كنن يقبل عليه كما كان فسأل الرجل أصحابه عن تغير وجهه صلى الله عليه وسلم فأخر فلحب فيدمها أمر وسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضع فلم يرها فأخير بأنه هدمها فدعا 4 غير (٢٦ ) وقال الحسن ومات رسول الله عليه وسلم ولم يضع لبنة على لبنة ولاقسبة على قسبة (١٠) ، (١) حديث كانت التياب تشل هلا وكانوا بينون بالسعف والجريد أماشل التياب من عمر كف فروى الطبران والحاكان عرقطع مافضل عن الأصابع من غير كف وقال هكذا وأيت رسول السمل السعله وسلروأما البناوفغ الصحيحين من حديث أنس فيقصة بناءم معدللدينة فسفو االنخل قبلة السيعد وحماوا عفادتيه الحجارة الحديث ولم إمن حديث النسيدكان السجد على عريقي فوكف السجد (٧) حديث أمرالمباس أنبيدمعلية 4 كان قد علاها الطبراني من رواية أني العالية أن المباس بني غرفة قتال 4 الني صلى الله عليه وسلم اهدمها الحديث وهو منقطم (٣) حديث مر بجنيدة معادة فقال لمن هذه ؟ فقالوا لقلان فلماحا معالر جل أعرض عنه الحديث أبو داو دمن حديث أنس باسناد جيد بلفظ قرأى قبة مشرفة الحديثوالجنبذة القبة (٤) حديث الحسن ماترسول الله صلى الشعليدوسة ولم يسملينة على لينقالحديث ان حان فيالتقاتوأ ونسم في الحلية هكذامرسلا وللطواني في الأوسط من حديث عائشة من سأل عنى أوسر أن ينظر إلى فلينظر إلى أشت عامب مشمر لم يشعر لنة على لنة الحديث وإستاده معيف.

الحركات لللمومة والتهوات وشال فلان حار الرأس وفي الفسل الذي ذكرناء يقع التنبيبه عاهبة النفس وإشارة الشايخ عاهية النفس إلى مايظهر من آثارها من الأضال النمومة والأخبلاق للنمومة وهي التي تمالج عسن الرياضة إزالتها وتسديلها والأضال الرد منة تزال والأخلاق الرديثة تبدل. أخرنا الشيخ العالم في الدين أحسد بن اجمل الفزويني فال أناإحازة أبو سيد عد بن أبي العباس الحليل قال أنا القاضي عد بن سعيد الفرخزادي فال أنا

أبواسحق أحمدين محمد ابن ابراهم قال أنا الحسن بن عد بن عبد الله السفياتي قال حدثنا عدد ابن الحسن القطيق قال حدثنا أحدين عبدالله بن يزيد القيل قال حدثنا صفوان بين صالح قال حدثنا الوثيد بن مسلم عن ابن أمية عن خاله بن يزيد عن سيد بن ألى هلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذاقوأ هذه الآية \_ قد أقلح من زكاها .. وتضم قال : الليم آت تفسى المسواها أنت وليا ومولاها وزكياأنت خير من زكاها،وقيل

وقال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿إِذَا أَرَادَ الله بسِد شرا أهلك ماله في الـا. والطين (١٦) ووقال عبدالله ابن عمر ومرَّ علينا رسول ألَّه صلى الله عليه وسلم ونحن نسالج خسا فقال ماهدُ اقلنا خس لناقدوهي فقال أرى الأمر أعجل من ذلك (٢٠) و انخذ نوح عليه السلام بيتا من قسب فقيل 4 لوبنيت فقال هذاكثير لمن بموت، وقال الحسن دخلنا على صفوان بن عيريز وهو في بيت من قصية ممال عليه فقيل له لوأصلحته تقال كم من رجل قد مات وهذا فائم على حاله ، وقال الني صلى الله عليه وسلم و من بني فوق مايكفيه كلف أن يحمله بوم القيامة ٣٠)، وفي الحبر وكل شقة للعبد يؤجر عليها إلاماً نفقه في للـا. والطين (٤) ﴾ وفي قوله تعالى ــ تلكالدار الآخرة تجعلها للذين لايريدون علوا في إلاَّرض ولافسادا \_ إنه الرياسة والتطاول في البنيان . وقال صلى الله عليه وسلم وكل بناء وبال على صاحبه يوم القيامة إلاما أكن من حر أوبرد (٥٠) وقال صلى الله عليه وسلم الرجل الدي شكا إليه منيق منزله واتسع في السهاء ٢٠٠) أي في الجنة ، ونظر عمر رضي الله عنه في طريق الشام إلى صرح قديني مجمس وآجر فكبر وقال ماكنت أظن أن يكون في هذه الأمة من بيني بنيانهامان لفرعون يعني قول فرعون ــ فأوقد لي يلهامان على الطين ــ يعني به الأجرويةال إن فرعونهو أول من بني له بالجس والآجر وأول من عمله هامان ثم تبعهما الجابرة وهذا هوالزخرف ورأى بس السلف جامعا في بعض الأمصار فقال أدركتهذا السجد مبنيامن الجريدوالسف ثم رأيتمينيامن رهمي ثم وأيته الآن مبنيا باللق فكان أصاب السفخراميز أصاب الرهبي وكان أصاب الرهبي خيرا من أصاب اللان وكان في السلف من ينهدارمدرارافيمدة عمر ماضعف بنا عوضر أماهوزهده في إحكام البنيان وكان منهم من إذا حج أوغز انرع بيته أورهبه لجيراته فافارجم أعادموكات يوسم من الحشيش والجاود وهي عادة المرب الآن بالد البين وكان ارتفاع بناء السقف فامتوبسطة. قال الحسن كنت إذا دخلت يوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربت يدى إلى السقف، وقال عمرو ابن دينار إذا أطى المبد البناء فوق ستة أذرع ناداه ملك إلى ابنياأ فسق الفاسقين، وقد شهى سفيان عن النظر إلى بناء مشيد وقال لولانظر الناس لما هيدوا فالنظر إليه معين عليه ،وقال الفضيل إن لاأعجب عمن بني وترك ولسكني أعجب ممن نظر إليه ولم يعتبر . وقال ابن مسعودرضيالشعنه يأتى قوم يرفعون الطبين ويضعون الدين ويستعماون البراذين يساون إلى قبلتكم ويموتون على غير دينكم. [ المهم الرابع ] أثاث البيت والزهد فيه أيضادر جات أعلاها حال عيسي السيع صاوات الدعليه وسلامه وطىكل عبد مصطفى إذكان لايصعبه إلامشط وكوز فرأى إنسانا بمشطلجته بأصابعه فرمى بالشط (١) حديث إذا أراد الله بعبد شرا أهلك ماله في للماء والطعن أبوداود من حديث عائشة باسناد جِد خِصْرَلُه في الطين واللبن حتى بيني (٧) حديثُ عبد الله بين عمرٌ مر علينا رسول ألله صلى الله عليه وسل و عن نمال خما لنا قد وهي الحديث أبوداود والترمذي وصحمه وانماج (٣)حديث من بني قُوق مايكفيه كلف يوم القيامة أن عمله الطبراني من حديث ابن مسجود باسناد فيه ابن وانقطاع (٤) حديث كل فقة العبد يؤجر عليها إلاماأفقه في الماء والطين ابن ماجه من حديث خباب بن الأرت باسناد جيد بلفظ إلافي التراب أوقال في البناء (٥) حديث كل بناءو بالرطي صاحبه إلاماأكن من حر أوبرد أبو داود من حديث أنس باسناد جيد بلفظه إلاما لايعي مالابد منه . (٣) حديث قال الرجل الذي شكا إليه ضيق منزله اتسع في السباء قال المسنف أى في الجنة أبو داود فالمراسيل من رواية اليسم بن لماتيرة قال شكا خاله بن الوليد فذكره وقد وصله الطيران فقال عن البسع بن المفيرة عن أبيه عن خال بن الوليد إلا أنه قال ار فر إلى الساء و اسأل الله السعة و في إسناده اين.

ورأى آخر يشرب من الهر بكفيه فرمى بالـكوزوهذا حكم كل أثث فانه إنماير ادلمقصو دفاذااستفي عنه فهو وبال في الدنيا والآخرة ومالايستنني عنه فيقتصر فيه على أقلَّ الدرجات وهو الحزف في كل مايكني فيه الخزف ولايبالي بأن يكون مكسور الطرف إذاكان للقسود عصل بعواوسطياأن مكون له أثاث بقدر الحاجة صيم في نفسه ولكن يستعمل الآلة الواحدة في مقاصد كالذي معه قسمة بأكل فيها ويشرب فيها ومجفظ التناع فيها وكان السلف يستحبون استعمال آلة واحدة في أشياء للتخفيف وأعلاها أن يكون له بعدكل حاجة آلة من الجنس النازل الحسيس فان زاد في العدد أوفي تفاسة الجنس خرج عن جميع أبواب الزهد وركن إلى طلب القضول ولينظر إلى سعرة وسول المصلى الله عليه وسلم وسيرة السحابة رضوان الله عليهم أجمين ، فقد قالت عائشة رضي الله عنها : كان ضجام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه وسادة من أدم حشوها ليف(١). وقال التضيل ما كان فراش رسول الله ﷺ الاعباءة مثنية ووسادة من أدم حشوها ليف ، وروى وأن عمر بن الحطاب رض الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ناعم على سرير مرمول بصريط فجلس فرأى أثر التربط في جنبه عليه السلام فنممت عيناعمر فقاله الذي صلى الشعليه وسلم ماالذي أيكاك باابن الحطاب قال ذكرت كسرى وقيصر وماها فيه من اللك وذكرتك وأنت حبيب الله وصف ورسوة نام مل سرير مرمول بالتمريط فقال صلى الله عليه وسلم أماتر ضي اعمر أن تكون لهما الدنيا ولنا الآخرة قال بلي بارسول الله قال فذلك كذبك ٢٠٠ و وخل رجل على أبي نرفيصل على بمر في بيته فقال باأباذر ماأرى في بيتك متاها ولاغير ذلك من الأثاث فقال إن لنا بيتا نوجه إليه صالح مناعنا فقال إنه لابد لك من متاع مادمت هينا فقال إن صاحب النزل لا يدعنا فيه، و لما قام عمير بن سيد أمير حمى على عمر رضي الله عنهما قال له مامعك من الدنيا فقال معي عساي أتو كأعليا وأكتل بهاحية إن لقيتها ومعى جراني أحمل فيه طعامن ومعى قسعتي كل فيهاو أغسل فيهار أسيوثو بيوممي مطهرتي أحمل فيها شرانى وطهورى فلسلاة فماكان بعد هذا من الدنيافهو تبع لمامي تقال عرصدقت رحمك الله ﴿وقدم رسولُ اللَّهُ ﷺ من سفر فدخل على فاطمة رضي الله عنها فرأى على باب منزلمًا سمًّا وفي يديها قلبين من فشة فرجع فدخل عليها أبورافع وهي تبكي فأخبرته برجوع رسول المناصل اته عليه وسلم فسأله أبورافع فقال من أجل الستر والسوارين فأرسلت بهما بالالإلىرسول المهملي لة عليه وسلم وقالت قد تصدقت بهما فشعهما حيث ترى فقال اذهب فيعهوا دفعه إلى أهل الصفة فيام القلبين بدرهمين ونسف وتسدق بهما عليم فدخل علما عليه فقال بأبي أنت قد أحسنت (١) (١) حديث عائشة كان ضجاع رمول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه وسادة من أدم حشوها ليف أبوداود والترمذي وقال حسن صحيح وابن ماجه (٢) حديث ما كان فراش رسول الله صلى أله عليه وسلم الاعباءة مثنية ووسادة من أدم حشوها ليف الترمذي في الشائل من حديث خصة بمسة المباءة وقد تمدم ومن حديث عائشة بقصة الوسادة وقد تمدم قبله بعض طرقه (٣) حديث دخل عمر فلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم على سريرمرمول بشريط النخل فجلس فرأي أثر التمريط في جنبه الحديث متفق عليه من حديثه وقد تقدم (٤) حديث قدم من سفره فدخل على فاطمة فرأى على منزلها سترا وفي يديها قلبين من فضة فرجع الحديث لم أره مجموعا ولأبي داود وابن ماجه من حديث سفينة باسناد جيد أنه صلى الله عليه وسلم جاء فوضع يديه على عشادتي الباب قرأى الفرام قد ضرب في ناحية البيت فرجم فقالت فاطمة لمل انظر فارجه الحديث والنسائه من حديث ثوبان باسناد جيد قال جاءت ابنة هيرة إلى التي صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتنهمن ذهب الحديث

الثفس لطيفة مودعة فيالقالب شهاالأخلاق والسفات للذمومة كما أن الروح لطيفة مودعة في القلب منها الأخلاق والمسفات المحمودة كما أن العان عل الرؤية والأذن عمل السمم والأنف عل الثم والمم عل أأدوق وهكذا النفس عل الأوصاف المذمومة والروح عمل الأوصاف الحمودة وجيم أخلاق النفس وصفاتها من أصلين أحدها الطيش والثانى الثبرء وطيشها من جهلها وشرهها من حرصها وهبيت النفس في طيشها بكرة مستديرة على مكان أملس

ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلرطي باب عائشة سترا فهتكه وقال وكلار أبتهذكر ت الدنيا أرسلي إلى آلةالان(١٦) و فرشتةعائشة ذاتالية فراشا جديدا وقدكان صلى لقه عليه وسلم ينام على عباء تمثنية فازال يتقلب ليلته فلما أصبح فالمماأعيدي العباءة الحلقةو عي هذا الفراش عن قد أسهر في اللية ٢٠٠ وكذاك أتنه دنانر خسة أوستة لملا فيتها فسير لملته حتى أغرجها من آخر اللمل قالت عائشة رضي الله عنها فنام حينثذ حق سمت غطيطه شم قال، ها ماظن محدوبه أو لتي الله وهذه عنده (٣) ، وقال الحسن أدرك سبمين من الأخيار مالأحدهم إلانوبه وماوضع أحدهم بينه وبين الأرض توباقط كان إذاأراد النوم باشر الأرض بجسمه وجعل توبه فوقه [ اللهم الحامس ] النكيجوقدةال فاللون لاستى الزهد في أصل السكام ولافي كثرته وإليه ذهبسهل بن عبدالله وقال قد حب إلى سيد الراهدين النساء فكيف نرهدفين وواقته ملىهداالتول ابن عبينة وقالكان أزهد السحالة على ينأى طالب رضي المعنه وكان له أربع نسوة وبنع عشرة سرية والصحيح ماقاله أموسلهان العاراتي يرحمه الله إذ قال كل ماشفاك عن الله في أهل ومال وولد فهو عليك مشوم والرأة قد تكون شاغلا عن الله كشف الحق فيه أعقد تـكون العزوية أفضل في بعض الأحوال كاسبق في كتاب النــكاح فيكون ثرك النــكاح من الزهد وحيث يكون النكاح أفضل الدفع الشهوة القالبة فلو واجب فسكيف يكون تركه من أأزهد وإن لم يكن عليه آ فافي تركه ولاضه ولسكن ترك النسكاج احترازا عن ميل القلب إليهن والأنس بهن عجيث يشتفل عن ذكر الله فترادخاك من الزهد فان علم أن الرأة لاتشفه عن ذكر الله ولكن ترك ذلك احترازا من قدة النظر والمضاجعة والواقعة فليس هذا من الرهد أسلافان الولد مقصود لبقاء نسله وتكثير أمة عمد علي من الفريات واللمة التي تلحق الانسان فها هو من ضرورة الوجود لاتضره إذلم تمكن هي القصد والمطلب وهذا كمن ترك أكل الحبر وشرب للساء احترازا من النة الأكل والشرب وليس ذلك من الرهد في شيء الأن في ترك ذلك قوات بدئه فكذلك في ترك السكاح القطاع وفيه أنه وجد فيهد فاطمة سلسقتمن ذهب وفيه يقول الناس فاطمة بنت محمد في يدهاسلساته من ار وأنه خرج ولريقمد فأمرت بالسلسلة فبيعت فاهترت بشمتها عبدا فأعتقته فلما سمع قال الحمد أله الدى نجي فاطمة من النار (١) حديث رأى طي باب عائشة سترا فهتكه الحديث الترمذي وحسنه والنسائي في الكبرى من حديثها (٧) حديث فرشت له عائشة ذات ليلة فراشا جديدا وفيه كان ينام طي عباءة مثنية الحديث ابن حبان في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من حديثها قالت دخلت على امرأة من الأنسار فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عباء تمثنية فانطاقت فيئت إلى خراش حشوء سوف قدخل هيّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خاهدًا الحديث وفيه أنه أمرها برده ثلاث مرات فردته وفيه مجاله بن سعيد مختلف فيه وللعروف حديث حنصة النقدم ذكره من الثبائل (٣) حديث أتنه دنانير خمسة أو سنة عشاء فبينها فسهر ليله الحديث وفيه ماظن محمد بربه لولتي الله وهذه عنده أحمد من حديث عائشة باسناد حسن أنه قالىفي مرسه الدني مات فيه بإعائشة ماضلت بالنحب فجاء مايين الحنسة إلى الثمانية إلى النسعة فجعل بقلبها بيده ويقول ماظن محدالحديث وزاد أنفقها وفي رواية سبعة أو تسعة دنافير وله من حديثاًم سلمة باسناد محيح دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاع [١] الوجه قالت فحسبت ذلك من وجع القلت بإني الشمالك هام الوجه قدال من أجل الدنائير المبعة التي أهنا أمس أمسينا وهي في خصرالمراش وَفِي رَوَايَةً أُمْسِينًا وَلِمْ تَتَفَقَّمُا .

مصو بالأزال متحركة مجلتهاو وضعها وشبيت في حرصيا بالنراش أأدى يلتي تقسه على منوء الصباح ولايقنع بالضوء اليسمير دون المعوم فليجرم الضوء اقى فية علا كه فن الطيش توجد المحاة وقلة الصر والمسسو جوهرالعقل والطيش سفة النفس وهواها وروحها لا يقلبه إلا السر إذ القل يقمع الموى ومن الثير يظهرالطمع والحرس وعا اللذان ظهرا في آتم حيث طمع في الحلود فحرص على أكل الشحرة ومفات النفس لحا أصول من أصل تبكونها لأنها علوقة

[١] شاهم بالمعجمة متغير يقال شهم تغير عن حاله لمارش اه.

نسله فلا مجوز أن يترك النسكام زهدا في النه من غير خوف آفة أخرى وهذاماعناه سمل لاعالة ولأجله نكم رسولالله صلى أنَّ عليه وسلم وإذا تبت هذا فمن حاله حال رسول الله عليُّم في أنه لابشغله كَثرة النسوة ولالشتغال القلب باصلاحهن والانفاق عليهن (١) قلامعني لزهد فههن حذر امن مجردانة الوقاع والنظر ولكن أنى يتصوَّر فلك اثير الأنبياء والأولياء فأكثر الناس يشغلهم كثرة النسوان فينفى أن يترك الأصل إن كان يشغلو إن لم يشغله وكان مخافسن أن تشغله السكسرة منهن أو جال الرأة فلينكم واحدة غير جياة وليرام قليه في ذلك قال أبوسلهان : الزهد في النساء أن محتار الرأة الدون أواليتيمة في الرأة الجيلة والشريفة . وقال الجنيد رحمه الله أحب المريد البندي أن لا يشغل قلبه بثلاث وإلاتغبر حاله: التكسب وطلب الحديث والتروج وقال أحب الصوفي أن لايكتبولا يقرألأنه أجم لهمة ذا ظهر أن النقالنكاح كلذة الأكل الما شفل عن الله فهو محذور فيهما جميعا [ اللهم السادس. ] مايكون وسيلة إلى هذه الحسة ، وهو للسال والجاه: أما الجاه فمنله ملك القاوب بطلب عل فهاليتوصل به إلى الاستمانة في الأغراض والأعمال وكل من لايقدر على القيام بنفسه في جميع حاجاته وافتقر إلى من غدمه افتقر إلى جاد لاعالة في قلب خادمه لأنه إن لم يكن له عند عل وقدر المقم غدمته وقيام القدر والحالق القاوب هو الجاه وهذا فأول قرب ولسكن يتمادى به إلى هاوية لاعمق لحسا ومن سام حول الجي نوشك أن يقع فيه وإنما عِناج إلى الحل فالقاوب إما لجلب غم أولدفع ضر أو لحلاص من ظلم فأما التفع فينني عنهالـــال فان من نخدم بأجرة نخدم وإن لم يكن عنده المستأجر قدر وإنمــا عتاج إلى الجاه في قلب من يخدم بنير أجرة وأما دفع الضر فيحتاج لأجله إلى الجاه في بل لا يكال فيه المعدل أو يكون بين جيران يظامونه ولا يقدر على دفع شرهم إلابعمل له في قاويهم أو عمل له عندالسلطان وقدر الحاجة فيهلاينشبط لاسها إذاقضم إليه الحوف وسوء الظن بالعواقب والحائض في طلب الجاء سالك طريق الهلاك بل حق الراهدأن لا يسمى لطلب الحل في القاوب أصلافان اهتفاله بالدين والسادة يمهدله من الحل في القاؤب ما يدفع به عنه الأذى ولو كان بين السكفار فسكيف بين السلمين فأما التوجمات والتقديرات التي تحوج إلى زيادة في الجاء على الحاصل بغير كسب فهي أوهام كاذبة إذ من طلب الجاه أيضا لم على عن أذى في بعض الأحوال ضلاح ذلك بالاحمال والصر أولى من علاجه بطلب الجاه ، فاذن طلب الحل في القاوب لارخدة فيه أصلا واليسيرمنه دام إلى الكثير وضم اوته أشدمه ضراوة الله فليحترز من قليه وكثيره . وأمالك فهو ضروري في للميشة أعني القليلمنه فان كان كسوط فاذا كتسب حاجة يومه فينبعي أن يترك الكسيكان بضهم إذا اكتسب حبتين رفع مفطه وقام هذاشرط الزهد فان جاوزذاك إلى ما يكفيه أكثر من سنة فقد خرج عن حدضهاء الزهادوأقويائهم جميعا وإنكانت لمحنيمة ولم يكن له قو"ة يقيق فيالتوكل فأمسك منها مقدار مايكني ربه لسنة واحدة فلا يخرج بهذا القدر عن الزهد بشرط أن يتصدق بكل ما يفضل عن كفاية سلته ولكن يكون من ضفاء الزهادقان شرط التوكل في الزهد كاشرطه أويس القرق وجه الفقلا يكون هذا من الرهاد وقو انا إنه خرج من حدالرهاد نعني به أن ماوعد للزاهدين في الدار الآخرة من القامات المحمودةلاينافوإلاقاسمالزهدقدلايفارته بالاضافة إلى مازهدفيهمنالفضول والسكثرة وأمرالنفردني جيع ذلك أخضمن أمر الميل وقدقال أيوسلهان لاينبني أن يرهق الرجل أهله بإلى الزهد بل يدعوهم إليه فان أجانواو إلاتركيم وضل بنفسه ماهاء معاه أن التشييق الشروط على الزاهد مخسه ولا يازمه كل ذلك في عياله ، فم لا ينبغي أن يجيهم أيضا في غرج عن حد الاعتدال وليتم من رسول الله صلى الله عليفوسلم (١) حديثكان لا يشغله كثرة النسوة ولااشتغالبالقلب باصلاحهن والانفاق عليهن تقدم في البكاح.

مزرران ولمنا عسه ومف وقيل وصف الفعف في الأدمي من الثراب ووصف البخل فيه من الطين ووسف الثميوة فيه من الحأ للسنون وصف الجيل فيسه من الصلصال وقبل قولة كالقخار فهذا الوصف فيه شيء من الشيطنة أدخول التار في القيمار فين ذلك الخدام والحيل والحسد فن عرف أمسول التفسوجبلاتها عرف أن لا قدرة أه علما إلا بالاستمالة ببارتها وفاطرها قلا يتحقق البسد بالانسانية إلا بعسد أن يدير دواعي الحيوانية فيه بالمسلم والعدل وهو

إذ انصرف من بيت لاطمة رضوان الله عليها يسبب ستر وقلبين لأن ذلك من الريسة لامن الحاجة ، قاذا مايضطر الانسان إليه من جاه ومال ليس بمحذور ، بل الزائد على الحاجة سم قاتل والقتصر على الضرورة دواء نافع ومايينهما درجات متشابهة ، فما يقرب من الزيادة وإن لم مكن مها قاتلا فهو مضر ومايقرب من الضرورة فهو وإن لم يكن دواء نافعا لسكته قليل الضرو والسم محظور شربه والدواء فرض تناوله ومابينهما مشقبه أعميه فمن احتاط فاتما بحتاط لنفسه ومن تساهل فاتما يتساهل على خسه ، ومن استرأ أدينه وترك مايريه إلى مالايريه ورد قسه إلى مضيق الضرورة فهو الآخذ بالحزم، وهو من الفرقة الناجية لاعمالة، والتنصر على قدر الضرورة وللهم لا عوز أن يفسب إلى الدنا بل ذلك القدر من الدنيا هو عين الدن لأنه شرط الدين والشرط من جملة للشروط ، وبدل عليه ماروى أن إراهم الحليل عليه السلام أصابته حاجة فذهب إلى صديق له يستقرضه هيئا فلم يقرضه فرجع مهموما فأوحى الله تعالى إليالوسألت خللك لأعطاك فقال بارب عرفت مفتك الدنيا فخفت أن أسألك منها شيئا فأوحى الله تعالى إليه ليس الحَاجة من الدنيا ، فاذن قدر الحاجة من الدين وماوراء ذلك وبال في الآخرة وهو في الدنيا أيضًا كذلك يعرفه من يخبر أحوال الأغنياء وماعليه من الهنة في كسب المال وجمعه وحفظه واحبال النال فيه ، وقاية سعادته به أن يسلم لورثته فيأ كلونه ، وربحا يكونون أعداء 4 وقد يستمينون به على المصية فيكون هو معينا ألم عليها وأذلك شبه جامع الدنيا ومتبع الشهوات بدود القز لايزال ينسبج على نفسه حيائم يروم الحروج فلايجد علما فيموت ويهلك بسبب عمله الذي عمله بنفسه فكذلك كل من اتبع شهوات الدنيا فاتما هجكر على قلبه بسلاسل تقيده بما بشيه حق تتظاهر عليه السلاسل فيقيده المال والجاء والأهل والولد وشاعة الأعداء ومماآة الأسدة، وسائر حظوظ الدنيا ، فاوخطر أ أنه قد أخطأ فيه قصد الخروج من الدنيا لم يقدر عليه ورأى قلبه مقيدا بسلاسل وأغلال لايقدر على قطعها ولوترك عبوبا من عجابه باختياره كاد أن مكون فاتلا لنفسه وساعا في هلاكه إلى أن غرق ملك الوت بيته وبين جيميا دفة واحدة فتبق السلاسل في قلبه معلقة بالدنيا التي فاتنه وخلفها فهي تجاذبه إلى الدنيا وعنالب ملك للوثقد علقت مع وق قلمه تحذبه إلى الآخرة فكون أهون أحواله عند للوت أن يكون كشخص ينشر بالمنشار ويفصل أحد جانبيه عن الآخر بالمجاذبة من الجانبين ، والذي ينبسر بالمنشار إنما يتزل اللؤلم يدنه ويؤلم قلبه بذلك بطريق السراية من حيث أثره فما ظتك بألم يتمكن أولا من صعبر القلب عسوسا به لابطريق السراية إليه من غيره فهذا أول عذاب يلقاه قبل مايراه من حسرة فوت النزول في أطي علمين وجواد رب السلمين ، فبالنزوع إلى الدنيا محمد عن لقاء الله تعالى وعند الحجاب تتسلط عليه نار جهنم ، إذ النار غير مسلطة إلاطي عصوب . قال الله تعالى –كالا إنهم عن ربهم يومئذ لهجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم \_ فرتب البذاب بالنار على ألم الحياب وألم الحجاب كاف من غير علاوة النار فكيف إذا أشيفت العلاوة إليه ، فنسأل الله تعالى أن يقرر في أساعنا مانفُ في روع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قيل له أحب من أحببت فائك مفارقه (٧) وفي معلى ماذكر ناه من الثال قول الشاعر :

رعابة طريق الاقراط والتغريط ثم بذاك تتقوى إنسانيتسه ومضاه وبدراة صفات الشيطنة فيمو الأخلاق النسومة وكال إنسانيتسه وتتقاضاه أن لايرشى لتفسسه بذاك ثم تنكشف إ الأخلاقي التي تنازع بها الربويسة من البكر والمز ورؤية الثفس والسجب وغير نقك قبرى أن ميرة المسودية في تراء النازعة الريوية والله تمالىذكر النفس ق کلامه الشدیم ئىسلانة أوساف : بالطمأ تنتية \_ ياأيتها التفسي الطمئنة وسياهالوامة

١) حديث نفث في روعه أحبب من أحبيت فانك مفارقه تقدم

قال \_ لاأنسم يوم القاسة ولاأتسم بالنفس اللوامة ... وسياها أمارةء فقال ... إن النفس الأمارة بالموء ــ وهي ناس واحدة . ولها صفات متغابرة ، فأذا أمثلاً القلب كينة خلم عبلى التقبي خلم الطبأ ننة لأن المكنة مزيد الإعان وقيا ارتقاء القلب إلى مقام الروم المامنع من حظ اليقين وعند توجه القلب إلى عمل الروح تتوجه النفس إلى محل القلب، وفي ذلك طمأ نينتها وإذا الزعجت من مقار جسلاما ودواعي طبيعتها متطلمة إلى

كدود كدود الفز ينسبع دائما ويهلك غما وسط ماهو تاسجه ولما انكشف لأولياء الله تعالى أن العبد سميلك نفسه بأعماله واتباعه هوى نفسه إهلاك دود الفز تممه رفضوا الدنيا بالكلية حتى قال الحسن : رأيت سبمين بدريا كانوا فها أحل الله لهم أزهد منكم فها حرم الله عليكم . وفي لفظ آخر : كانوا بالبلاء أغد فرحا منكم بالحسب والرخاء لو رأيتموهم قلم عبانين ، وأورأوا خياركم قالوا مالهؤلاء من خلاق ، ولورأواشراركم قالوا مايؤمن هؤلاء يبوم الحساب. وكان أحدهم يسرض له المال الحلال فلايأخذه ويقول أخاف أن يحسد على قلي ، فمن كان له قلب فهو لاعالة نخاف من فساده والدين أمات حب الدنيا قاويهم فقد أخبر الله عُهم إذ قال تعالى ... ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والدين هم عن آياتنا غافلون ... وقال عز وجل \_ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وانبع هواه وكان أمهه فرطا \_ . وقال تعالى \_ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلاالحياة الدنيا ذلك مبلقهم من العلم ... فأحال ذلك كله على النفلة وعدم العلم والدلك قال رجل لعيسي عليه السلام احملتي معك في سياحتك ، فقال أخرج مالك والحقني . فقال لاأستطيع فقال عيسي عليه السلام بعجب يدخل الفني الجنة أوقال بشرة . وقال بعضهم : مامن يوم در هارقه إلاوأربعة أملاك ينادون في الآفاق بأربعة أصوات ملكان بالمشرق وملكان بالمغرب يقول أحدهم بالمشرق : ياباغي الحير هلم وياباغي الشر أقسر ، ويقول الآخر: اللهم أعط منفقًا خلفًا وأعط نمسكا تلفًا ويقول اللذان بالمغرب أحدهما قدوا للموت واجوا الخراب ، ويقول الآخر كلوا وتمتموا لطول الحساب .

( يان علامات الرهد ) اعل أنه قد يظن أن تارك المال زاهد وليس كذلك فان ترك المال وإظهار الحشونة سبل على من أحب الدنم بالزهد فحكم من الرهابين من ردوا أنفسهم كل يوم إلى قدر يسير من الطعام ولازموا ديرا لاباب له وإيما مسرة أحدهم معرفة الناس حاله ونظرهم إليه ومدحهم له فذلك لايدل على الزهد دلالة قاطمة بل لابد من الزهد في المال والجاه جيما حتى يكمل الزهد في جميع حظوظ النفس من الدنيا بل قد يدعى جماعة الزهد مع لبس الأصواف الفاخرة والثباب الرفيمة كأ قال الحواص في وصف الدعين إذ قال وقوم ادعوا الزهد ولبسوا الفاخر من اللباس يموهون بذلك على الناس لمهدى إلهم مثل لباسهم لئلا ينظر إلهم بالدين التي ينظر بها إلى الفقراء فيحتقروا فيعطواكا تعطى للساكين ويحتجون لنفوسهم باتباع العلم وأتهم طى السنة وأن الأشياء داخلة إليم وهم خارجون منها وإنما بأخذون بعة غيرهم . هذا إذاطولبوا بالحقائق وألجئوا إلى الضايق وكل هؤلاء أكلة الدنيا بالدين لم يعنوا بتصفية أسرارهم ولابتهديب أخلاق تقوسهم فظهرت عليهم صفائهم ففلبتهم فادعوها حالا لهم فهم ماثلون إلى الدنيا متبعون للموى . فيذا كله كلام الحواص رحمه الله . فاذن معرفة الزهد أمر مشكل بل حال الزهد على الزهد مشكل وينفى أن حول في باطنه على ثلاث علامات : السلامة الأولى أن لايفرح بموجود ولاعزن على مفقود كما قال تعالى \_ لكيلا تأسوا على مافاتكم والانضر حوا بما آتاكم \_ بل ينبغي أن يكون بالضد من ذلك وهوأن عِزن بوجود المال وغرح بفقده . العلامة الثانية أن يستوى عند ذامه ومادحه فالأول علامة الزهد في النال والثاني علامة الزهد في الجاه . الملامة الثالثة أن يكون أنسه بالله تعالى والفالب على قلبه حلاوة الطاعة إذ لا غاو القلب عن حلاوة الهبة إماعية الدنيا وإماعية الدوهافي القلب كالماء والهواء في القدم فالماء إذا دخل خرج الهواء ولامجتمعان وكل من أنس بألله اشتهل به ولم يشتغل بضره

يجتمعان وقد قال أهل للمرفة إذا تعلق الايسان بظاهر القلب أحب الدنيا والآخرة جميعا وعمل لمما وإذا بطن الاعسان في سويداء القلب وباشره أبشش الدنيا فلم ينظر إليها ولم يعمل لحسا ولحذا

ورد في دعاء آدم عليه السلام: اللهم إني أسألك إعسانا باشر قلي ، وقال أبو سلبان من شغل بنفسه شفل عن الناس وهذا مقام العاملين ومن شغل بربه شفل عن نفسه وهذا مقام العارفين والزاهد لابد وأن يكون في أحد هذين القامين . ومقامه الأول أن يشغل نفسه بنفسه وعند ذلك يستوى مقار الطمأنينة فهى عنده الدس واألم والوجود والمدم ولا يستدل بامساكه قليلا من السال على ققد زهده أصلا. لوَّامــة لأنها تعود قال ابن أبي الحوارى : قلت لأبي سلمان أكان داود الطائي زاهدا قال نم قلت قد بلنني أنه ورث عن أيه عشرين دينار افأ تفقها في عشرين سنة فكيف كان زاهدا وهو يمسك الدنانير ، فقالمأردت منه أن يبانم حقيقة الرهد وأراد بالحقيقة الناية فان الرهد ليس له غاية لكثرة صفات النفس . ولا يتم الزهد إلا بالزهد في جميعها فسكل من ترك من الدنيا شيئا مع القدرة عليه خوفا على قلبه وعلى دينه فله مدخل في الزهد بمدر ماتركه وآخره أن يترك كل ماسوى الله حتى لايتوسد حجرا كماضله السيح عليه السلام ، فنسأل الله تعالى أن يرزقنا من مباديه نسيبا وإن قل فان أمثالتالايستجرى، على الطمع في غاياته و إن كان قطع الرجاء عن فضل الله غير مأذون فيه . وإذا لاحظنا حجائب نعر الله تعالى علينا عامنا أن الله تعالى لا يتعاظمه شي قلا بعد في أن نعظم السؤال اعبادا على الجود الحياوز لسكل كمال . قاذن علامة الزهد استواء الفقر والنني والعز والدل والمدس والسم وذلك لفلية الأنس بالله . ويتفرع عن هذه الملامات علامات أخرى لامحالة : مثل أن يترك الدنيا ولايالي من أخذها . وقيل علامته أن يترك الدنياكما هي فلا يقول أبني رباطا أو أعمر مسجدا . وقال يحي ابن مماذ : علامة الزهد السخاء بالموجود . وقال ابن خفيف علامته وجود الراحة في الخروج من لللك . وقال أيضًا : الزهد هو عزوف النفس عن الدنيا بلا تسكلف . وقال وسلمان : الصوفعلم من أعلام الزهد فلا ينبغي أن يلبس صوفا بثلاثة مراهم وفي قلبه رغبة خسة دراهم . وقال أحمد ابن حنبل وسفيان رحمهما الله : علامة الزهد قصر الأمل . وقال سرى : لايطيب عيش الزاهد إذا اشتغل عن نفسه . ولا يطيب عيش العارف إذا اشتغل بنفسه . وقال التصراباذي : الزاهد غريب في الدنيا والعارف غريب في الآخرة . وقال عِي بن معاذ : علامة الزهد ثلاث عمل بلاعلاقة وقول بلا طمع وعزيلا رياسة . وقال أيضا الزاهد أنه يسحطك الحل والحردل والعارف يشمك السك والمنير وقال له رجل من أدخل حانوت التوكل وألبس رداء الزهد وأقعمم الزاهدين ، فقال إذا صرت من ريامنتك لنفسك في السر إلى حداو قطع الله عنك الرزق ثلاثةً إم لم تضعف في نفسك . فأما مالم: لمنز منه الدرجة فجاوسك على بساط الزاهدين جهل ثم لا آمن عليك أن تنتضح . وقال أيضا: الدنيا كالعروس ومن يطلبها ماشطتها والزاهد فيها يسخبروجهها وينتف شعرها وغمرق توبها ، والمارف يشتقل بالأنسالي ولايلتفت إليها . وقال السرى مارست كل شيء من أمر الزهد قنلت منه مَأْرِيد إِلا الزهد فيالناس فانى لمأبلنه ولم أطقه . وقال التضيل رحمه الله جل الله الشركله في بيت وجمل مفتاحه حب الدنيا وجمل الحير كله في جِن وجمل مفتاحه الزهد في الدنيا . فهذا ما أردنا

أن نذكره من حقيقة الزهد وأحكامه وإذاكان الزهد لايتم إلا بالتوكل فلنشرع في بيانه إن شاء

اأت تعالى ـ

باللائمة طي تفسيا لتظرها وعامها بمحل الطمأنينة أم انجذابها إلى محلها التي كانت فيه أمارة بالسوء ء وإذا أقامت في محلها لا يشباها أور السلم وللسرفة فهي طي ظاميا أمارة بالسوء فالتنس والروح تطاردان ، فتارة علك القلب دواعي الروح ، وتارة علسكه دواعي النفس ، وأما السرّ قفيد أعار القوم إليه ووجدت في كلام القسوم أن متهر من اجبة بعبد القلب وقبل الروح ه ومتهم من جلة بعسد

## ﴿ كتاب التوحيد والنوكل ﴾

( وهو الكتاب الخامس من ربع للنجيات من كتب إحياه علوم الدين ) ( بسم الله الرحمن الرحم )

الحد أن مدر اللك ولللكوت النفرد بالمرة والجيروت الرافع الساء بغير عماد القدد فيها أرزاق الساد الدى صرف أعيزقرى الفلوب والألباب عن ملاحظة الوسائط والأسباب إلى مسبب الأسباب ورفع هميم عن الاثفائية إلى ماعداد والاعياد على مدرسوله تم يسبوه إلا يلومنا بأنه الواحدالقرد السمد الآله وتعقيقاً بأن جميم أساف الحلق عباد أمثالهم لا يعنى عندهم الرزق وأنه ما من ذرة إلا إلى الله تنظيم ومامن داية إلا على القدر فيها فعام عندم الرزق عباده صامن وبه كفيل توكلوا على المادى إلى سواء السيل وعلى على السابل وعلى على السابل وعلى الدرية على حقد قامع الأياليل الهادى إلى سواء السيل وعلى على المادى إلى سواء السيل وعلى الحدود السيل وعلى الدرية على حقد قامع الأياليل الهادى إلى سواء السيل وعلى المادى المادى إلى سواء السيل وعلى السابل المادى إلى سواء السيل وعلى المادى المادى الله وسرة لسابل أكبياً .

[أما بعد ] قان التركل منزل من منازل الدين ومقام من مقامات الوقيين بلهو من معالى درجات القرين وهو في تنسه فامني من حيث العمل ووجه خموصه من حيث العمل ووجه خموصه من حيث العمل المنطقة الأسباب والاعتباد علمها شرك في التوجه والتناقل عنها بالسكلية طعن في السنة وقعم في المسرح في الم

( يان فضية التوكل) و ولى الله فتوكلوا إن كنم مؤونين - وقال عز وجل - وعي الفافلتوكل المامن الآبات تقدقال تمالى - وولى الله فتوكلوا إن كنم مؤونين - وقال عز وجل - وعي الفافلتوكل التتوكلون - وقال المالي الموجد الموجد وقال مبالت كان حيا واعتلى عجابة ومناس على المرابعة فترا الله تعالى حيا واعتلى عجابة ومناس على المرابعة فولا تعالى حيا الموجد والموجد والا تعالى حيا الموجد والموجد والاقتلى المي الفيكان عبد - فطالب المكتابة من غيره والتارك التوكل هو للكلب لهلم الآية فانه سؤال وقال عز وجل - ومن مؤكل على الله فان الله عزيز حكيم - أي عزيز لا ليلمن أستجار به ولا يضم وقال عن الموجد عن الموجد والموجد وقال على الموجد الموجد والموجد والموجد الموجد والموجد والموج

الرّوس وأطى منها وألطف وقالوا السر عمل الشاهدة والرّوح عمل الحبة . والقلب محسل للمرفة والسرّ الذي وتست إشارة القوم إليه غير سدكور في كتاب الله وإنما الذكور في كلام الله الروح والتفس وتنوع صفاتها والقلب والغؤ ادوالمقل وحيث لم تجد في كلام الله تعالى ذكر السم بالمنىللشار إليه ورأينا الاختلاف في القول فيه وأشار قومإلى أنه دون الروح وقوم إلى • أنه ألطف من الروح فتقول والمأأعز الدي حوه سرا ليس هو هيء ستقل بنسه

(كتاب التوحيد والتوكل)

أوجو دوذاتكاروح والنفس وإنما لما مفت التفس وتزكت انطلق الروحمن وثاق ظلمة التفس فأخذ في العروج إلى أوطان القرب وانتزح القلب عند ذلكعن مستقره متطلعا إلى الروح فاكتسب وصفازاتدا على وصفه فانسجم على الواجدين خلك الوصف حيث رأوه أسن من القلب قسموه سرا ولما مارققلبومف زائد على وصفه بتطلعه إلى الروح اكتب الروحومسسفازائدا في عروجيه والسيم على الواجدين فسموه سرا والدي زعواله ألطف سنالرو حروح

صلى الله عليه وسلم فها رواه ابن مسعود وأريت الأم في الوسم فرأيت أمنى قدملاً واالسهل والجبل فأعبتنى كثرتهم وهيأتهم فقيل لى أرضيت قلت نم فيل ومع هؤلاء سيمون ألفا يدخلون الجنة بشير حساب قيل : من همارسول الله على الدين لا يكتوون ولا يتعليرون ولا يسترقون وطير بهم يتوكلون تقام عكاشة وقال : يارسول الله ادع الله أن عملن منهم فقال رسول الله صلى الله على وسلم: اللهم اجماء نهم تقام آخر فقال : وارسول اقد ادع الله أن يجلن منهم فقال صلى الله عليه وسلم: سيقك ماعكاشة (١) ووقال صلى الله عليه وسلم ﴿ وَالْمَاكِمُ تَنُو كُلُونَ عَلَى اللَّهُ حَقَّ تَوْكُلُهُ لَرَزْفَكُمُ كَا يُرْزِقَ الطير تفدو خماصا وتروح بطانا (٧) ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم «من القطع إلى الله عز وجل كفاه الله تسالى كل مؤ ناورزة من حيث لا محتسب ومن القطع إلى الدنيا وكله الله البها (٢٦) وقال صلى الشعليه وسلم ومن سرمأن يكون أغنى الناس فليكن عا عند الله أوثق منه عا في بديه (١) ويروى عن رسول الله على وسلم وأنه كان اذا أساب أهله خساسة فالقوموا إلى السلاة وغول: عنا أس تدرى عز وجل قال عزوجل \_ وأممأهلك بالمسلاة واصطبر عليها \_ (0) ، الآية وقال على «لينوكل من استرق واكتوى (١٠) ، وروى أنه لما قال جبريل لابراهيم عليهما السلام وقد رمي إلى النار بالمنجنيق ألك حاجاتال أماليك فلاوقاء بقوله حسبى الله وقعم الوكيل إذقال ذلكجين أخذليرس فأكزل الله تعالى وإبراهم اللدىوف وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام بإداود مامن عبد يستصم في دون خلق فنكيده السموات والأرض إلاجلت 4 عرجا . وأما الآثار فقدة السمدين جبير المفتى عقرب فأقست عي أمي السترقين فناولت الراقى مدى الى لم تلدة وقرأ الحواس قوله تسالى وتوكل على الحي الذى لا عوت مالى آخرها فقال ماينبغي العبد بعد هذه الآية أن يلجأ إلى أحد غير الله تعالى. وقيل لبحض العلماء في منام من وثق بالله تعالى فقد أحرزته ته وقال بعض العلماء لايشغلك للضمون لك مجالرزق عزالفروش علياتهمن العمل فتضيع أمر آخرتك ولاتنال من الدنيا إلاماقد كتب الله لك . وقال بحى بن معاذ في وجود العبد الرزق من غير طلب دلالة على أن الرزق مأمور بطلب العبد. وقال إبراهم الأدعم سألت بعض الرهبان من أين تأكل فقال لي ليس هذا المغ عندى ولكن سل ربي من أين يطمني.وقالهم ابن حيان الأويس القرني أين تأمرني أن أكون فأوماً إلى الشامقال هرم كيف السيشاقال أويس أف (١) حديث ابن مسمود أريت الأم في الوسم فرأيت أمني قدملاً وا السهل والجبل الحديث رواه ابن منيع باسناد حسن واتفق عليه الشيخان من حديث ابن عباس (٢) حديث لوأنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزفكم كما يرزق الطير الحديث الترمذي والحاكم وصحاء من حديث عمروقد تقدم (٣) حديث من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤنة الحديث الطيراني في الصغير وابن أبي الدنياومن طريقه البيقي في الصب من رواية الحسن عن عمران بن حسين ولم يسمم منه وفيه إبراهيم بن الأهف تكلم فيه أبو حاتم (٤) حديث من سره أن يكون أغنى الناس فليكن بما عند الله أوثق منه يما في يديه الحاكم والبيقي في الرهد من حديث أبن عباس باستاد شيف (٥) حديثكان إذا أصاب أهله حساصة قال قوموا إلى السلاة وقول بهذا أمرى وي قال سالى .. وأمرأهلك بالسلاة واصطبر عليها .. الطبراني في الأوسط من حديث محدين حزة عن عبدالله بن سلام قال كان الني صلى الله عليه وسلافاتل بأهله النبق أمره بالسلات ترأهنه الآية وعندين حزة بن بوسف بن عبدالله بنسلام إنما ذكروا له روايته عن أيه عنجدهفيمدهاعهمن جدايه (٧)حديث البتوكل من استرق واكتوى الترمذى وحسنه والنسائي في الكبير والطيراني واللفظ أوالأناقال أومن حديث الفيرة بن شعبة وقال الترمذي من ا كتوى أواسترق فقد برى من التوكل وقال النسائي ماتوكل من اكتوى أواسترق.

لهذه الفاوب قد خالطها الشك ثما تنفيها للوعظة وقال بعضهم متى رضيت بأله وكملا وجدت إلى كل ضح سييلاء نسأل لله تعالى حسن الأدب .

( يان حقيقة النوسيد الذي هو أصل النوكل )

اعلم أن التوكل من أبو اب الاعمان وجيع أبو اب الاعمان لا تنتظم إلا بطرو حال وعمل والتوكل كذلك بتنظم من علم هو الأصل وعمل هو الثمرة وحال هو الراد باسم التوكل • قلنبدأ ببيان العذاالذي هو الأصل وهو للسمى إعامًا في أصل السان إذ الاعان هو التصديق وكل تصديق بالقلب فهو عاوإذا قوى سي يقينا ولكن أبواب الفين كثيرة ونحن إنما تعتاج منها إلى مانيني عليه التوكل وهو التوحيد الذي يترجمه قولك : لا إله إلا الله وحده لاشريك له والايمان بالقدرة التي يترجم عنها قولك له اللك والاعان بالجود والحسكمة الذي يدل عليه قواك : وله الحد فمن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحد وهو على كل ثبي يحديرتم أوالايمان الذي هو أصل التوكل أعنى أن يسنير معي هذا القول وسفا لازما لقله غالبا عليه فأماالتو حيدفهو الأصل والقول فيه بطول وهومن على الكاشفة ولكن بعض علوم للكاشفات متطق بالأعمال بواسطة الأحوال ولايتم عارالماملة إلا سافاذن لا تسرض إلاالقدر الذي يتملق بالماملة والافالتوحيد هو البحر الحضم الذي لاسأحل أوفقول: التوحيدار بع مماتب وينقسم إلى لمب وإلى لب اللب وإلى تشر وإلى تشر القشر والمتلافات تفريبا إلى الأفيام الضعيفة بالجوز في قشر ته الطيافان اختمر تينوله لبوالب دهن هولب اللب فالرتبة الأولى من التوسيدهي أن يقول الانسان بلسانه لاله إلاالله وقليه غاقل عنه أومنكر له كتوحيد النافقين والثانية أن يصدق عمني الفظ قلبه كاصدق به عموم للسفين وهو اعتقاد العوام والثالثة أن يشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة نور الحق وهو مقام القريين وذلك بأن برى أهياء كثيرة ولسكن يراها طي كثرتها صادرة عن الواحدالقهار والرابة أن لا يرى في الوجود إلاواحدا وهي مشاهدة الصدية بن وتسميه الموفية الفناء في التوحيد لأنه من حيثُ لا يرى إلاواحدا فلا يرى نفسه أيضا وإذا لم ير نفسه لكونه مستفر قا بالتوحيد كان فانيا عن شمه في توحيده بمنى أنه فني عن رؤية تنسه والحلق فالأول موحد بمجر داللمان ويعمم ذلك صاحبه في الدنيا عن السيف والسنان والثاني موحد عنى أنه معتقد بقليه مفيوم لفظه وقليه خال عن التكذيب بما انتقد عليه قلبه وهو عقدة على القلبليس فيه اكتراح وانقساح ولكنه محفظ صاحبه من العذاب في الآخرة إن توفي عليه ولم تضغف بالماصي عقدته ولهذا المقد حيل يقمد بها تضعيفه وتحليله تسمى بدعة وله خيل يتصدبها دفع حية التحليل والتضعيف ويقصدبها أيضا إحكام هذه المقدةوشدهاطي القلب وتسمى كلاما والمارف به يسمى مشكلما وهو في مقابلة البتدم ومقصده دفع البتدع عن تحليل هذه المقدة عن قاوب الموام وقد يخس التكلم باسم اللوحد من حيث إنه يحمى بكلامه مفهوم لفظ التوحيد على قاوب الموام حتى لا تنحل عقدته والثالث موحد عمني أنه لم يشاهد إلا فاعلا واحدا إذ انكشف له الحق كما هو عليه ولايرىفاعلا بالحقيقة إلاواحدا وقد انكشفت لهالحُقيقةُ كا هي عليه لاأنه كلف قلبه أن يعقد على مفهوم لفظ الحقيقة فان تلك رتبة السوام والتكلمين إذلم خارق التكلم العامي في الاعتقاد بل في صنعة تلفيق السكلام الذي به حيل المبتدع عن تحليل هذه النقدة والرابع موحد يمني أنه لم محضر في شهوده غير الواحد فلابري السكل من حيث إنه كثير طمن حيث إنه واحد وهذ. هي الفاية النمسوى في التوحيد ، فالأول كالفشرة العليا من الجوز ، والثاني كالنشرة السفلي ، والثالث كاللب ، والرابع كالمحن للستخرج من اللب وكما أن النشرة المدامن الجوز لاخر فيها بل إن أكل فهو مر الذاق وان نظر إلى بأطه فهوكر به النظر وان أعد

متصفة بوصف أخس تماعهدوه والذي عوه قيل الروح سراهوقلب السف بوصف زائد غر ماعهدوه وقيمثل هذا الترقى من الروح والقلب تنرقى النفس إلى على القلب وتنخدع مزرومقيا فتسيرتنسا مطمئة ترتد كثيرا من حهدات القلسمن قبل اذماراهلب بريد ماير بد مولاه متر ما عن الحمول والقو"ة والارادة والاختيار وعندها ذاق طم مرف المودية حث سار حراعن إرادته واختياراته وأماالمقل فهو لمان الروح وترجان المسيرة والصيرة الروح عثابة

القلب والمقل عثالة السان . وقد ورد في الحبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿ أُولُ مَاخِلِقَ الله المقل فقال لهأقيل فأقبل فم قال 4 أدبر فأدير ثم قال له اقدد فقعد ثم قال له العلق فنطق شمقال له اسمت فسبت تقال وعزتي وجسلالي وعظمتي وكريائى وسلطاني وجسروتى ماخلقت خلقا أحب إلى منك ولا أكرم على منك بك أعرف وبك أحمد وبك أطاع ویك آخـــذ ویك أعطى وإناك أعاتب ولك الثواب وعليك المقاب وما أكرمتك

حطبا أطفأ الناروأكثر الدخان وإن ترك فيالبيت ضيق المكان فلا يصلح إلا أن يترك مدة على الجوز الصوناثم يرمى وعنه فكذلك التوحيد بمجرداالسان دون التصديق بالقلب عديم الجدوى كثير الضرز منسوم الظاهر والباطن لكنه ينفع مدة في حفظ القشرة السفل إلى وقت الوت والقشرة السفل هي القلب والبدن وتوحيد النانق يسون بدنه عن سيف الفزلة فانهم لم يؤمهوا بشق الفاوب والسيف إنما يسيب جسم البدن وهو القشرة وإنما يتجره عنه بالوث قلا يبق لتوحيده فألمة بعده وكما أن التشرة السفلي ظاهرة النفع بالاضافة إلى القشرة العليا فاتها تسون اللب وتحرمه عن القساد عند الادخار وإذا فسلتأمكن أن يتنفع باحطبالكتها نازلة القدر بالاضافة إلى اللب وكذلك مجرد الاعتقاد منغير كشف كثير الفع بالاضافة إلى بجر دنطق السان تافس القدر بالاضافة إلى الكشف والشاهدة التي تحصلُ باشراح المدر والقساحة وإشراق نور الحق فيه إذ ذاك الشرح هو الراد بقوله تمالى ـ فن يرد الله أن يهدم يشرح صدره للاسلام ـ ويقوله عز وجل ـ أفن شرح الله صدره للاسلام فهو على أور من ربه ... وكاأن اللب تميس في تنسه بالاضافة إلى التشر وكله التسود ولسكته لإعاوعن شوبعصارة بالاضافة إلى الدهن للمتخرج منه فكذلك توحيد القعل مقصدعال السالكين لكنه لاغاوعن عوبملاحظة التمر والالتفات إلى الكثرة بالاضافة إلى من لا يشاهد سوى الواحداخق. فانقلت كف يتصور أن لايشاهد إلاواحداوهو يشاهد الماه والأرض وسائر الأجسام الصوسةومي كثيرة فسكيف يكون السكتير واحدا . فاعلم أن هنمناية علوم السكاشفات وأسرار هذاالم لايجوز أن تسطر في كتاب فقد قال العارفون إفشاء سر الربوبية كفرتم هوغير متعلق بطرالعاملة، فعرذ كر ما يكسر سورة استيمادك تمكن وهو أن الثي قد يكون كثيرا بنوع مشاهدة واعتبار ويكون واحدا بنوع آخر من الشاهدة والاعتبار وهذا كما أن الانسان كثير إن التفت إلى روحه وجسده وأطرافه وعروقه وعظامه وأحشائه وهو باعتبار آخرومشاهدةأخرىواحدإذنقولوإنه إنسلاواحد فهو بالاضافة إلى الإنسانية واحدوكم من شخص يشاهد إنسانا ولايخطر يباله كثرة أمعاله وعروقه وأطرافه وتفصيل وحدوجسده وأعضا ادوالفرق بينهما أنه في حالة الاستغراق والاستهتار بعستفرق بواحد ليس فيه تفريق وكأنه في عين الجم واللتفت إلى الكثرة في تفرقة فكذلك كل مافي الوجود من الحالق والمحاوق 4 اعتبارات ومشاهدات كشرة مختلفة فهو باعتبار واحسد من الاعتبارات واحد وباعتبارات أخرسواه كثير وبعضها أشد كثرة من بعض ومثاله الانسان وإن كان لايطابق النرض ولكنه ينبه في الجُمَّة على كيفية مصير الكثرة في حكم الشاهدة واحسدا ويستبين بهذا الكلام ترك الانكار والجعود لقام لم تبلغه وتؤمن به إعمان تصديق فيكون لك من حيث إنك مؤمن بهذا التوحيد فسيب وإن لم يكن ما آمنت به صفتك كما أنك إذا آمنت بالنبوة وإن إتكن عياكان الك نسيب منه بقدر قو"ة إعانك وهذه الشاهدة التي لا يظهر فها إلا الواحد الحق تارة تدوم و تارة تطرأ كالرق الخاطف وهوالأكثروالدوام نادرعز زوإلى هذا أشار الحسين بنمنصور الحلاج بثراى الحواس يدور فيالأسفار فقال فهاذاأنت فقالى أدور في الأسفار لأصحح حالق في التوكل وقدكان من التوكلين فقال الحسين قد أفيت عمر الفي عمر ال باطنك فأين الفناء في التوحيد فسكأن الحق اسكان في تسحيم للقام الثالث في التوحيد فطالبه بالمقام الرابع فهذه مقامات الوحدين في التوحيد على سبيل الاجمال . فان قلت فلا بدلمذامن شرح عقدار ما فهم كيفية ابتناء التوكل عليه . فأقول أما الرابم فلا بموزا أوض فيانه وليس النوكل أيضًا مبنيا عليه بل عصل حاله النوكل بالتوحد الثالث وأما الأو ل وهو النفاق فواضع. وأما الثانى وهو الاعتفاد تهوموجود في عموم للسلمين وطريق تأكيده بالكلام ودفع حيل

للبندعة فيهمذ كور فيعلم السكلام وقد ذكرنا في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد القدر الهمّ منه . وأما الثالث: فهو الله ي بيني عليه التوكل إذ مجرد التوحيد بالاعتقاد لايورث حال التوكل فلنذكر منه الفدرالذي رتبط النوكل به دون نفسيله الذي لا يحتمله أمثال هذا الكتاب . وحاصله أن ينكشف التأانالافاعل إلاالله تعالى وأن كل موجود منخلق ورزق وعطاء ومنع وحياة وموت وغنى وقر إلى غير ذلك تمما ينطلق عليه اسم فالمنفرد بابداعه واختراعه هو الله عز وجل لاشريك له فيه وإذا انـكشف اك هذالم تنظر إلى غيره بلكان منه خوفك وإليه رجلؤك وبه ثقتك وعليه اتـكالك فانه الفاعل طي الانفر اددون غيره وماسواه مسخرون الااستقلال لهم بتحريك فرة من ملكوت السموات والأرض وإذا اغتمت لك أبواب للكاشفة الضم لك هـ لما الضاحا أنم من الشاهدة بالبصر وإعما صدك الشيطان عن هذاالتوحيد في مقام يبتغي به أن يطرق إلى قلبك شائبة الشرك بسبيين: أحدهما الالتفات إلى اختيار الحيوانات . والثاني الالتفات إلى الجادات أما الالتفات إلى الجمادات فـكاعبادك على للطرقى خروج الزوع ونباته ونمسأتُه وطىالتهم في نزول للطروطي البرد في اجباع النبم وطى ألزيح في استواء السفينة وسيرها وهذا كله شرك في التوحيد وجهل بمقائق الأمور ، وأملك قال تعسالي \_ فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله علسين له الدين ظا مجاهم إلى البر إذا هم يشركون - قيل معناه أنهم يقولون لولا استواء الريح لمسا نجونا ومن المكشف له أمر العالم كاهو عليسه علم أن الريجهو المواه والمواه لا يتحرك بنفسة مالم عركة عرك وكذلك عركة وهكذا إلى أن ينتهى إلى الحرك الأول الذي لاعر لفه ولاهو متحرك في تفسه عزوجل فالتفات السدق النجاة إلى الريم بشاهي التفات من أخذ لتعز رقبته فككتب الملك توقيعا بالغو عنه وتخليته فأخذ يشتغل بذكر آلحبر والسكاغد والقلم الذي به كتب التوقيع يقول لولا القلم لمسا تخلصت فيرى تجامس القلم لامن عرك القلموهو غاية الجهل ومن علم أن القلم لاحكم له في نفسة وإنما هو مسخر في هد السكاتب لم يلتفت إليــه ولم يشكر إلا السكاتب بل ربمنا يدهشه فرح النجاة وشسكر لللمائوالسكاف من أن محطريناله القلم والحبر والدولة والشمس والقمر والنجوم والطروالنم والأرض وكلحيوان وجماد مسخرات فيقبضة القدرة كتسخير القلرف بدالسكاتب بلحدا تمثيل في حقك لاعتقادك أن للك للوقع هو إلسكاتب التوقيع والحق أن الله تبارك وتعالى هو السكاتب لقوله تعالى \_ وماوميت إفدميت ولسكن الله رمى \_ فاذا أنسكشفك أنجيع مافي السموات والأرض مسخرات في هذا الوجه انصرف عنك الشيطان خائباوأيسءن مزج توحيدك بهذا الشرك فأتاك في الملكة الثانية وهي الالتفات إلى اختيار الحيوانات في الأنسال الاختبارية ويقولكيف ترى السكل من اقه ؤهذا الإنسان يعطيك رزقك باختياره فان شاءأعطاك وإنشاء قطم عنك وهذا الشخص هو الذي عزرقبتك بسفه وهو قادر عليك إن هاء حر رقبتك وإن شاء عنا عنك فكيف لا عاله وكيف لا رجوه وأمرك بيده وأنت تشاهد ذلك ولا تشك فيه وخولها أيضا ، فيم إن كنت لاترى الفايلانه مسخر فكيف لاترى الكاتب بالفلم وهو السخر له وعند هذا زل أقدام الأكرين إلا عباد الله الخلصين الذين لاسلطان عليم الشيطان اللسن فشاهدوا ينور الصائر كونالكائب مسخرا مضطراكا شاهد جيع البنيغاء كون القلم مسخراوعرفواأن غلط الضماء في ذلك كغلط المالمة والوكانت عديج الكاغد فترى وأس القلم يسود الكاغدولم يمتد بسرها إلى اليد والأصابع فضلا عن صاحب اليد فغلطت وظنت أن القلم هو السود للبياض وفلك لقصور بسرهاعن عاوزة رأس القل لفيق حدقهاف كذاك من لينشر مبنور الله تعالى صدره الاسلام قصرت سوته عن ملاحظة جيار السموات والأرض ومشاهدة كونه فاهرا وراء التكل فوتف في الطريق

شيء أفتسل من السير ۽ وقال عليه السالم والاسميك إسالام رجل حتى تبليوا ماعقده عقله ي وسألت عائشة رضي الله عنها الني صلى الله عليه وسلم قالت قلت «بارسول الله بأي شي" متفاضاون الناس ؟ قال بالمقل في الدنيا والآخرة قالت قلت أأيس عزى الناس بأعمالهم ؟ قال بإمائشة وهل يسل بطاعة الله إلا من تدعقل فبقدر عقولم يسماون وطئ قدر مايساون مجزون ۽ وقال عليه السلام » إن الرجل لنطلق إلى السجد

السموات والأرض بقدرته التي بها نطق كل شي حق صعوا تقديسها وتسبيحها أتقالى وشهادتهاعي تمسها بالمجز بلسان دلق تتكلم بلاحرف ولاصوتلا يسمه الدين همعن السمعمعزواون واستأعى

به السمم الظاهر الذي لا عاوز الأصوات فان الحار شريك فيولاقدر الشارك فعالبا مرواما أدبد به مما يدرك به كلام ليس عرف ولاصوت ولاهو عرى ولاعبى . فان قلت فيذه أعبو بالإخليا المقل فسف ل كفة نطقها وأنها كف نطقت وعاذا نطقت وكف سيحت وقدست وكف شهدت على تفسها بالمجز. فاعلم أن لسكل ذرة في السموات والأرض مع أرباب القاوب مناجاة في السروذاك لاتمدل جناح بعوضة عما لا يتحصر وله يتناهى فاتها كلات تستمد من عركلام الله تمالى الذى لاتها يتله قل أو كان البحر مدادا وإن الرجل ليأتي الكلمات وبي لنفد المعر - الآية ثم إنها تتناجي بأسر ارتلاك واللكوت وإفشاه السراؤم بل صدور الأحرار قبور الأسرار وهل وأيت قط أمينا على أسرار اللك قد توجي عماياه فنادى بسره على ملا من الجلق ولوجاز إفشاء كل سر" أنا لما قال صلى الله عليه وسلم واوتعمون ماأعلم لضحكم قليلا ولبكيتم كثيرا (١) ، بل كأن بذكر فالشفم حق يسكون ولا يتحكون . ولمانيي عن إفشامسر القدو ٢٠٠ ولما قال وإذاذكر التجوم فأمسكوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكر أصماني فأمسكوا (٢٠)، ولماخس حديفة رضي الله عنه يعض الأسرار (1). فاذن عن حكايات مناجاتذر ال اللك واللكوت لقاوب أرباب الشاهدات مانعان :أحدها استحالة إفشاء السر. والتاني خروج كاتهاعن الحصر والهاية ولكنا في الثال الذي كنافيه وهي حركة القلم نحكي من مناجاتها قدرا يسيرًا يفهم بعطىالاجمال كيفية ابتناء التوكل عليه ونرد كالها إلى الحروف والأصوات وإنابتكن هي حروفا وأصواتا ولكن هي ضرورة التفهم فنقول : قال بعض الناظرين عن مشكلة نور الله تعالى السكاغد وقد رآه أسود وجهه بالحبر مابال وجيك كان أيض مشرةا والآن قد ظهر عليه السواد فل سودت وجهك وماالسب فيه فقال الكاغد ماأنسفني في هذه القالة فاني ماسودت وجهي بضيل ولكن سل الحبر فانه كان مجموعا في الحبرة التي هي مستقره ووطنه فسافر عن الوطن وازل بساحة وجهي ظاما وعدو إنافقال صدقت فسأل الجبر عن ذلك فقال ماأنصفتني فاني كنت في الهبرة وادعا ساكنا عازما على أن لاأبرح منها فاعتدى على القلم يطمعه الفاسد واختطفني من وطني وأجلائي عن بلاديوقرق جميوبدديكمآتري فيساحة بيضاء فالسؤال عليه لاطي فقال صدقت ثم سأل القلم عن السبب في ظله وعدواته وإخراج الحبر من أوطانه فقال مل اليد والأصابع فاني كنت قصباً نابنا على عطالأنهار متنزها بين خضرة الأعجار الله بسكين فنحت عني قدري ومزقت عني ثبان واقتلمتني من أصلي وفسلت بين أنابعي ثم برتني وشقت رأسي ثم غمستني في سواد الحبر ومهازته وهي تستخدمني وعشيني على قمة رأسي ولقد نترت اللم على جرحى بسؤالك وعتابك فتنم عنى وسل من قيرتى فقال مدفت بمسأل الد وروی عن وهب بن عن ظلمها وعدواتها على الفلم واستخدامها له فقالت البد ماأنا إلالحم وعظم ودم وهلعرأيت لحمايظا أوجها يتعرك بنفسه وانما أنامركب مسخر ركبق قارس يقال له القدرة والعزة فهي الق توددتى (١) حديث او تعلمون ماأعلم المنحكم قليلا الحديث تقدم غير مرة (٢) حديث النهي عن إفتياء س القدر ابن عدى وأبو نعيرفي الحلية من حديث ابن عمر القدر سر الله فلانشو الله عزوجل سر الفظ أبي نسيم وقال ابن عدى لأنكلموا في القدر فانه سر الله الحديث وهو ضعف وقد تقديم (٣) حديث

إذا ذكر النبوم فأمسكواو إذا ذكر الندر فأمسكوا الحديث الطبران وابن حبان فبالضفاء يقدم

ق اللم (ع) حديث أنه خس حديثة بنس الأسرار تقدم .

السجد قميل وصلاته تعدل جل أحد إذا كان أحسيما عقلا قسل وكف مكون أحشما عقلا ؟ قال أورعيما عن محارم الله وأحرصهما على أسباب الحروان كان دونه في العمل والتطوع، وقال : عليه السلاة والسلام وإن الله تسالي قسم المقل بين عباده أشتاتا فان الرجلين يستوي عامهما وترهبأ وسومهنا وصلامها ولبكتيما بتفاوتان في العقل كالدرة في جنب أحدى

إذ لم يركُّه مثل هذا الفارس القوى القاهر أماتري أيدى الوتى تساويني في صورة اللحم والعظم والدم مْ لامعاملة بينها وبين القلم فأنا أيضا من حيث أنالامعاملة بيني وبين القلم فسل القدرة عن شأني فاني مركب أزعبن من ركبن تقال صدقت ثم سأل القدرة عن شأنها في استعالهااليدوكثرة استخدامها وترديدها فقالت دم عنك لومي ومعاتبتي فكم من لائم ماوم وكمين ماوم لاذنب أه وكيف خفي عليك أمرى وكيف ظائنت أنى ظلمت المدلما ركبتها وقد كُنت لهما راكبة قبل التحريك وماكنت أحركها ولاأستسخرها بلكنت ناعة ساكنة نوما ظن الظانون بي أنى مبتة أومعــدومة لأتى ماكنت أعرك ولاأحرك حتى جاءى موكل أزعين وأرهقني إلى ماتراه مني فكانت لي قوة على مساعدته ولم تكن لي قوة على عالقته وهذا الوكليسمي الارادةولاأعرفه إلا باسمه وهجومه وصياله ما أعطى إذ أزعجني من غمرة النوم وأرهتني إلى ماكان لي مندوحة عنه لوخلاني ورأبي فقال صدقت برسأل الارادة ماالذي جرأك على هذه القدرة الساكنة الطمئنة حق صرفتها إلى التحريك وأرهقتها إليه إرهاقا لم تجد عنه مخلصا والامتاسا فقالت الارادة الانسجل على فلمل لتاعدر اوأنت تاوم فاقي ماانهشت بنفسى ولكن أتهضت وما انبشت ولكني بشت بحكم قاهر وأمر جازم وفدكنت ساكنة قبل عِيثه ولكن ورد على من حضرة القلب رسول العلم على لسان المقل بالإشخاص القدرة فأشخصها باضطرار قاني مسكينة مسخرة تحت قير العلم والمقل ولاأدرى بأي جرم وقفت عليه وسخرت له وأثرمت طاعته لكني أدرى أنى في دعة وسكون مالم يرد على هذا الوارد القاهر وهــذا الحاكم العادل أوالظالم وقد وقفت عليه وقفا وأترمت طاعته إثراما بل لايبتي لى معه مهما جزم حكمه طاقة على المحالمة لممرى مادام هو في التردد مع نصبه والتمور في حكمه فأنا ساكنة لكن مع استشمار وانتظار لحكمه فاذا انجزم حكمه أزعجت بطبع وقهر تحت طاعته وأشخصت القدرة لتقوم بموجب حَمَّه فَمَلَ المَمْ عَنْ شَأْنُ وَدَعَ عَنْ عَتَابِكُ فَأَنَّى كَا قَالَ القَائلُ : متى ترحلت عن قوم وقد قدروا أن لانفارقهم فالراحماون هم

فقال صدقت وأقبل على العلم والنقل والقلب مطالبًا لهم ومعاتبًا إياهم طياستهاض الارادةوتسخرها والمتعاص القدرة فقال المقل أما أنا فسراج مااشتعلت بنفس ولسكن أشعلت وفال القلب أماأ نافاوح ما انبسطت بنفسي ولكن بسطت وقال الع أما أنا فقعي نقشت في بياض لوح القلب لما أشرق سراج النقل وماأغططت بنفسي فسكم كان هذا الوح قبل خاليًا عني فسل القلم عني لأن الحط لا كون إلا بالفلم فند ذلك تنتع السائل ولم يقنعه جواب وقال قدطال عمى في هذا الطريق وكثرت منازلي ولا زال عبلني من طمت في معرفة هذا الأمر منه على غيره ولكني كنت أطيب تفسابكثرة الترداد لما كنت أسم كلاما مقبولا في القؤاد وعدرا ظاهرا في دفع السؤال فأما قولك إنى خط ونتش وإنما خطني قم فلست أفهمه فانى لاأعلم قلما إلامن الفصب ولالوحا إلاسن الحديدأوا لخشب ولاخطا إلابالحبر ولأسراجا إلامن النار وإنى لأسمع في هذا للنزل حديث اللوح والسراج والحط والقلم ولاأشاهد من ذلك شيئا أسم جسجة ولاأرى طحنا فقال له القلم إن صدَّق فاقلت فبضاعتك مزجاة وزادك قليسل ومركبك ضميف. واعسلم أن للهاك في الطريقي التي توجَّهت إليها كثيرة فالسواب الى أن تتصرف وتدع ماأنت فيه ألما هذا بشك فادرج عنه فسكل ميس 11 خلق له وإن كنت واغبا في استهام الطريق إلى القصد فألق صلك وأنت شهيد . واعلم أن السوالم في طريقك هذا ثلاثة عالم لللك والشهادة أولها ولقدكان السكاغد والحبر والقلم واليدمن هذاالعالم وقدخاوزت منبه أنه قال إنى أجد في سبعان كتابا أن التاس من بدء الدنيا إلى انقطاعها من المقل في جنب عقسل رسول الله مسيل الله عليه وسام كهيئة رملة وقعت من بين جيم رمال الدنيا واختلف الناس في ماهية المقل والكلام في ذلك يكثر ولانؤثر نقل الأقاول وليس ذلكمن غرمننا فقال قوم :العقل من الماوم فان الحالي من جيم العاوم لايوصف بالمقل وليس المقل جيم العاوم فان الحالي عن معظم العاوم يوصف بالشل وقالواليس من السكوم النظرية قان من

وانفيم والجبال الشاهقة والبحار للغرقة ولاأدرى كيف تسلم فها والثالث وهو عالم الجيروت وهو بين عالم لللك وعالم اللسكوت والعد قطمت سنها ثلاث سنازل في أوائلها سنزل القدرة والارادة والعلم

وهوواسطة بينعالم لللك والثهادة والملسكوت لأنعالم اللك أسهل منه طريقاوعالم لللسكوت أوعر منه منهجا وإنسا عالم الجبروت بين عالم لللك وعالم لللسكوت يشبه السفينة الق هي في الحركة وين الأرض والساء فلاهي فيحدُّ اصطرابُ الساء ولأهي في حدُّ سكون الأرض وثباتها وكل من عثى على الأرض يمشى في عالم اللك والشهادة فإن جاوزت قوَّته إلى أن يُحوى على وكوب السفينة كان شرط ابتداء النظر كمن يمثى في عالم الجيروت فان انتهى إلى أن يمثى على المساء من غير سفينة مشى في عالم اللسكوت من غير تتمتم فأن كنت لاتقدر على الشي على الساء فانصرف فقد جاوزت الأرض وخلفت السفينة ولم يبق بين يديك إلاللساء الصافى وأول عالم لللسكوت مشاهدة القلم الدى يكتب بعالم في أو القلب وحسول القين الذي عدى به على الماء أما صحت قول رسول الله صلى الله عليه وسل في عيسي عليه السلام ولو ازداد يِّينا لشي على الهواء (١٠) علا قبل أو إنه كان يشي على الماء قال السالك السائل قد تحيرت في أمرى واستشعر قلمي خوفا مما وصفته من خطر الطريق ولست أدرى أطيق قطم هذه المهامه التي وصفتها أم لا فهل قبلك من علامة ؟ قال نم انتبع بصرك واجمع شوء عينيك وحدقه نحوى أن ظهر ال القلم الدى به أكتب في لوح القلب فيشبه أن تكون أهلا لهذا الطريق فان كل من جاوز عالم الجبروت وقرع بابا من أبواب الملسكوت كوشف بالفلم أماترى أن الني سلى الله عليه وسلم في أول أمره كوشف بالقام إذ كرَّل عليه ـ اقوأ وربك الأكرم الذي علم بالقاء علم الانسان مال ملم ... تقال السالك لقد فتحت بصرى وحدثته فوالله ماأرى قسبا ولاخشبا ولا أعلم قلما إلا كذلك فقال العلم القد أبعث النجة أما حمت أن متاع البيت يشبه رب البيت أما علمت أن الله تعالى لا تشبه ذاته سائر الذوات فكذلك لا تشبه يده الأيدى ولا قلمه الأفلام ولا كلامه سائر السكلام ولا خطه سائر الحطوط وهذه أمور إلهية من عالم الملكوت فليس الله تعالى في ذاته بجسم ولا هو في مكان غلاف غيره ولايده لخم وعظم ودم غلاف الأيدىولاقله منقسب ولالوحه من خشب ولاكلامه بسوت وحرف ولاخطه رقم ورسم ولاحيره زاج وعنس فان كنت لا تشاهد هذا هكذافساأراك إلا مختا بين فحولة الترب وأنوثة ألتشبيه مذبذبا بين هذا وذا لاإلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء فكيف نزهت ذاته وصفاته تعالى عن الأجسام وصفاتها ونزهت كلامه عن معانى الحروف والأصوات وأخذت تتوقف في يده وقلمه ولوحه وخطه فان كنت قد فهمت من قوله سلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ اللَّهُ خلق آدم على صورته ۾ الصورة الظاهرة المدركة بالبصر فيكن مشها مطلقا كما يقال كُن جوديا صرة وإلا فلا تلب بالتوراة وإن فهمت منهالسورة الباطنة التي تدرك بالبصائر لا بالأبسار فكن أجل الشاع أه قال مرها صرفا ومقدسا فلا واطو الطريق فاتك بالواد المقدس طوى واستمع بسر" قلبك لما يوحي فلملك تجد على النار هدى واطلامن سرادةات المرش تنادى عنا أودى به موسى .. إن أنا ربك \_ قاما سم السائك من العلم ذلك أستشمر قصور نفسته وأنه مختث بين التشبيه والترَّيه فاعتمل قلبه نارا من حدة غضبه على تفسه لمما رآها بعين النقس والقدكان زيته الذي في مشكلة قلبه بكاد ينبي ولولم تمسمه نار فقا نفخ فيه العلم بحدته لشتعل زيته فأصبح نورا على نور فقال له العلماغتنم

> الآن هذه الفرصة واقتمع بصرك لعلك تجدعلى الناز هدى ففتِع بصره فانكشف له القلم الإلهى (١) حديث قيل له إن عيسي عشى على الماء قال لو از داد يمينا لشي على الهواء تقدم .

تقديم كال المقل فهو إذن من العساوم الشرورية وليس هو جيمها فان صاحب الحواس المختلة عاقل وقد عسدم بس مدارك العساوم الضرورية. وقال بعضهم المقل ليس من أقسام الساوم لأنه لوكان منيا لوجب الحصيم بأن الداهمال عن ذكر الاستحالة والجبواز لابتصف بكونه ماقلا ونحن نرى الماقل في كثير من أوقاته ذاهلا وقالوا هذا النقل صفة يتياً ما درك العاوم . وغل عن الحرث بن أسد الماسي وهومن

العقل غرازة ينهأ سا درك العاوم وعلى هذا يتقرر ماذكرتاه في أول ذكر النقل : أنه لسان الروح لأن الروح من أمر الله وهي التحملة للأمانة الق أبت السموات والأرشون أن عملتها ومثها يقيش أور العقل وفي تور العقل تنشكل الباوم فالمقل للماوم عثابة اللسوح الكتوب وهو يسفته منكوس متطلم إلى النفس تارة ومنتصب مستقيم تارة أفن كان الممل فيه منكوسا إلى النفس فرقه في أجزاء الكون وعدم حسن الاعتسدال لذلك وأخطأ طريق

فاذاهو كاوصفه العرفي التنز بهماهومن خشب ولاقصب ولاله رأس ولاذنب وهو يكتبعلي الدوام في قاوب البشركلهم أصناف الملوم وكان في كل قلبراساولاراس له قضىمنه المجبوة النعرار فيق العلم فجزاهاته تعالى عنى خيرا إذالان ظهر لي صدق أنبائه عن أوصاف الفلم فان أراء قلمالا كالأقلام فعند هذا ودع العلم وشكرموقال قدطالمقامي عندك ومرادتي لك وأناعازم طيأن أسافر إلى حضرة القلموأسأله عن شأنه فسافر إليه وقالله: مابالك أساالقار تخطع الدوام في القاوب من العاوم ماتبت به الارادات إلى أعضاص القدروصرفيا إلى للقدورات ففأل أوقد نسيت مارأيت في عالمالك والشهادة وصحت من جواب القاراذ سألته فأحالك علىاليد فالباأنس ذاك فالفجو الممثل جوامه فالكيف وأنت لاتشبه فالبالقلم أماصمتأن الله تعالى خلق آدم على صورته قال فعرقال فسل عن شأى الماتب بيمين الملك فانى في فيضته وهو الذي يردّدني وأالمقهور مسخر فلافرق بين القلم الإلهي وقلم الآدمي فيممني التسخير وإثما الفرق في ظاهر الصورة فقال فن عن اللك فقال القل أما معتقوله تمالى \_ والسموات مطويات بيميه \_ قال نعرقال والأقلام أيضافي قبضة عينه هو الذي ردّدها فسافر السالكمن عنده إلى المن حق شاهده ورأى من عبائيه ماز معلى عبائد القالا غوزوصفشى من ذلك ولاشرحه بللاعوى عبلدات كثيرة عشرعشير وصفه والجلافه أنه يين لا كالأيمان ويد لا كالأيدى وأصبع لا كالأصابع فرأى القارعيكا في قبضته فظهر له عذر القارفسأل المين عن شأنه وعربكه القار فقال جوان مثل ما ممته من العين القرأية افي عالم الشهادة وهي الحواقع القدرة إذاليدلا حكرفساني تفسها وإنماعركها القدرة لاعالة فسافر السالك إلىعالم القدرة ورأى فيه من المجائب مااستحمر عندها ماقيه وسألها عن عربك العين فقالت إعاأنا صفة فاسأل القادر إذ الممدة على الوصوفات لاطىالسفاتوعندهذا كادأن يزيغويطلق بالجراءة لسان السؤال فتيت بالقول الثابت وتودى من وراه حجاب سرادقات الحضرة - لايستل عما يعمل وهم يستاون - فنشيته هية الحضرة عُرِّ مَعْا يَشَطُرِ بِ فِي غَشْيَتِهُ فَمَا أَفَاقَ قَالَ سَيِّحَانُكُ مَاأَعَظُم شَأَنْكُ تَبِتَ إليك وتوكلت عليك وآمنت بأنك لللك الجبار الواحد القهار فلاأخاف غيرك ولاأرجو سواك ولا أعوذ إلا بعفوك من عقابك وبرضاك من سخطك ومالي إلاأن أسألك وأتضر تع إليك وأبهل بين بديك فأقول : اشر س لى صدرى لأعرفك واحلىعمدةمن لساني لأثنى عليك فنودى مِن وراء الحجاب إياك أن تطعم في الثناء وتزيد على سيد الأنبياء بليارجم إليه فسأ آثاك فنصوما بهاك عنه فائته عنه ومافله إلى فقله فانه مازاد في هذه الحضرة على أنقال و سبحانك لأحص ثناء عليك أنت كالثبيت على تفسك (١) ، قال إلى إن ليكن السان جراءة طىالتناءعليك فهل القلب مطمعرفي معرفتك فنودى إياك أن تتخطى وقاب الصديقين فارجع إلى الصديق الأكر فاقتده فانأصحاب سيدالأنبياء كالنجوم أجم اقتديتم اهتديتم أماسمته يقول العجز عن درك الادراك إدراك فسكفيك نسيامن حضرتنا أن نمرف أنك عروم عن حضر تناعا جزعن ملاحظة جالنا وجلالنافندهندار جمالسالك واعتذرعن أسئلته ومعاتباته وقال اليمين والقلم والعلم والإرادة والقدرة ومامدها اقباو اعذري فاني كنت غريباحديث المهد بالدخول في هذه البلاد ولكان داخل دهشة فسا كان إنكارى عليكم إلاعن قسور وجهل والأنقدصح عندى عذركم وانكبقف لىأن للنفرد بالملك ولللكوت والعزة والجروث هوالواحدالقيار فنأثم الامسخرون تحت قهره وقدر تعمر ددون فيقشته وهوالأولدوالآخروالظاهروالباطن ظاذكرذاك قيعالم ألشهادة استبعد منعظك وقيله كف يكون هوالأولبوالآخروهماوصفان متناقشالوكيف يكونهوالظاهر والباطن فالأول ليس يآخر والظاهر ليس ياطن فقال هو الأول بالاضافة إلى الموجودات إذ صدر منه السكل على ترتيبه واحدا مدواحد وهو الآخر ١) حدث سحانك لاأحس ثناء عليك أن كا أثنيت على تفسك تقدم.

الاهتداءومن انتسب العقل فيه واستقام تأيد الشل بالميرة الق هي الروح عثابة القلب واهتدى إلى الحڪو"ن ئم عرف الكون بالمكون مستوفيا أقسام للعرفة بالمكون والكون عقل الهداية فيكا أحب الله إتباله في أمر دله على إقاله عليه وماكرهه الله في أمر مله على الادبار عنه فلايزال يتبع عايداة تمالي وعبتنب مساخط وكألما استقام العقل وتأيد باليسيرة كانت دلالته على الرهد ونهيه عن الني . قال يشيم:الشل طي

بالاضافة إلى سير السائرين إليه فاتهم لايزالون مترقين من منزل إلى منزل إلى أن يقع الانتهاء إلى تلك الحضرة فيكون ذلك آخر المفرفهو آخر في الشاهدة أول في الوجود وهو باطن بالاضافة إلى العاكفين في عالم الشهادة المطالبين لادراكه بالحواس الخبي ظاهر بالاضافة إلى من يطلبه في السراج الدى اشتعل في قلبه بالبصيرة الباطنة الناقلة في عالم اللكوت فهكذا كان توحيد السالكين لطريق التوحيد ق الفعل : أعنى من انكشف له أن القاعل واحد . فإن قلت فقد أشي هذا التوحيد إلى أنهيتي على الايمـان بعالم لللـكوت فمن لم يغيهم ذلك أو يجحده فماطريقه ؟ فأقول : أما الجاحد فلا علاج له إلاأن يقال له إنكارك لعالم الملكوت كانكار السمنية لحالم الجبروت ، وهم الدين حصرواالعاوم في الحواس الخس فأنسكروا الفدرة والإرادة والعلم لأنها لاتدرك بالحواس الخس فلازمواحشيض عالم الشهادة بالحواس الحنس ، فإن قال وأنا منهم فإنى لأأهتدىإلاإلى عالم الشهادة بالحواس الحنس ولاأعلم عيثًا سواه ، فيقال إنكارك لماشاهدناه عاوراء الحواس الحس كان كارالسوفسطائية الحواس الحس فانهم فالوا ماتراه لاشق به فلطنا نراه في للنام ، فإن قال وأنا من جلتهم فأنى شالتأ يضافي الحسوسات فيقال هذا شخس فسد مزاجه وامتتم علاجه فيترك أياما قلائل وماكل مريض يقوى على علاجه الأطباء هذا حكم الجاحد . وأما الذي لا مجمد ولكن لا يفهم فطريق السالكين معه أن ينظروا إلى عينه التي يشاهد بها عالم لللسكوت فان وجدوها صحيحة فيالأصلوقد نزل فيها ماءأسوديقبلالازالة والتنقية اهتفلوا بتنقيته أشتفال الكحال بالأبسار الظاهرة فاذا استوى بسرء أرشد إلى الطريق ليسلكها كما ضل ذلك صلى الله عليه وسلم بخواص أصحابه فان كان غير قابل الملاج فلم يمكنه أن يسلك الطريق الذي ذكرناه في التوحيد ولم يمكنه أن يسمع كالام ذرات اللك واللكوت بشهادة التوحيد كلوه محرف وصوت وردوا ذروة النوحيد إلى حضيض فهمه فان ف عالم التمهادة أيضا توحيدا إذ يماركل أحد أن الترل خسد بساحين والبلد خسد بأمرين فقال إد على حدعقه إله المالم واحد وللدبر واحد إذ لوكان فهما آلحة إلاالله لنسدتا فيسكون ذلك على دوق مارآه في عالم الشهادة فينفرس اعتقاد التوسيد في قلبه بهذا الطريق اللائق بقدر عقله وقد كلف الله الأنبياء أن يُكلموا الناس لخي قدر عقولهم ، واللك نزل القرآن بلسان العرب فلي حد عادتهم في الهاورة . قان قلت. فمثل هذا التوحيد الاعتقادي هل يسلم أن يكون عمادا للتوكل وأصلا فيه ؟ فأقول فم فانالاعتقادإذا قوى عمل عمل الكشف في إثارة الأحوال إلاأنه في الغالب يضعف ويتسارع إليه الاضطراب والتراول غالبا ولذلك يحتاج صاحبه إلى متكلم يحرسه بكلامه أوإلى أن يتعلم هوالكلام ليحرس بهالعقيدةالق تلقنها من أستاذه أومن أبويه أومن أهل بلهم. وأما الذي شاهد الطريق وسلسكم بنفسه فلانخاف عليه شي من ذلك بل لوكشف النطاء لما ازداد يقينا وإن كان يزداد وصوحا كما أن الذي يرى إنساناني وقت الإسفار لايزداد يمينا عند طلوع الشمس بأنه إلسان ولسكن يزداد وضوحا فى نفسيل خلقته ومامثال المكاهفين والمتقدين إلا كسحرة فرعون مع أصحاب السامري فان سحرة فرعون الكانوا مطلبين على منتهى تأثير السحر لطول مشاهدتهم وتجربتهم رأوا من موسى عليه السلام ماجاوز حدود السحر والكشف لهم حقيقة الأمر فلم يكثرثوا بقول فرعون الأقطعن أيدبكم وأرجلكم من خلاف \_ يل \_ قالوا لن نؤثرك على ماجاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض مأأت فاض إيما تغفى هذه الحياة الدنيا .. فان البيان والكشف يمنع التنبير . وأماأ صحاب السامري الكان إعالهم عن النظر إلى ظلهر الثميان؟ فما نظروا إلى عجل السامري وحصوا خواره تثيروا وحمواتواسهذا إلهكم وإله موسى ـ ولنوا أنه لايرجم إليم قولا ولايملك لهم صرا ولاهما فكل مزآمن بالنظر

إلى تُسِان بكفر لاعالة إذا نظر إلى عجل لأن كليما من عالمانشها دقو الاختلاف والتضاد في عالم الشهاءة كثير . وأما عالم لللسكوت فهو من عند الله تعالى فلداك لاتجد فيه اختلافا وتضادًا أصلا. فانقات ماذكرته من التوحيد ظاهر مهما ثبت أن الوسائط والأسباب مسخرات وكل ذلك ظاهر إلا في حركات الانسان فانه شمر "ك إن شاء وسكن إن شاء فكيف يكون مسخرا . فاعلم أنه لوكان مع هذا يشاء إن إراد أن يشاء ولايشاء إن لم يرد أن يشاء لكان هذا مز الالقدم وموقع العلطولكن علم أنه يقمل مايشاء إذا شاءأن يشأ أم لم يشأ فليست للشيئة إله إذاوكانت إليه لافتقرت إلىمشيئة أخرى وتسلسل إلى غير نهاية وإذا لم تمكن ناشيئة اليه لهمها وجدت المشيئة النيتصرف القدرة إلى مقدور ها الصرف القدرة لاعالة ولم بكن لها سدل إلى الخالفة فالحركة لازمة ضرورة بالقدرة والقدرة متحركة ضرورة عند أعِزام للشيئة فالشيئة تحدث ضرورة في القلب فهذه ضرورات ترتب بعضها على بعضُ وليس المبدأن يدفع وجود الشيئة ولاانصراف القدرة إلى القدور بعدها ولاوجودا لحركة بعد مثالثيثة القدرة فهو مضطر في الجيع . فإن قلت فهذا جبر محض والجبريناف الاختيار وأنت لاتنكر الاختيار فكيف يكون عبورا عتارا . فأقول لوانكشف النطاء لمرفت أنه في عين الاختيار بجبور فهو إذن مجبور على الاختيار فكيف يفهم هذا من لايفهمالاختيار ، فلنشر حالاختيار بلسان السكامين شرحا وجزا بليق مماذكر متطفلا وتابعا فان هذا الكتاب لم نقصد به إلاعلم العاملة، ولسكني أقول لفظ الفعل في الانسان يطلق على ثلاثة أوجه : إذ يقال الانسان يكتب بالأصابع ويتنفس بالرئة والحنجرة وغرق الماء إذا وقف عليه مجسمه فينسب إليه الحرق في الماء والتنفس والكتابة ، وهذه الثلاثة في حقيقة الاضطرار والجبر واحدة ولكنها تختلف وراء ذلك فيأمور فأعرب الدعنها بثلاث عبارات فنسمى خرقه المناء عند وقوعه طي وجيه فعلا طبيعيا ونسمى تنفسه فعلا إراديا ونسمىكتابته فعلا اختياريا والجبر ظاهر في الفعل الطبيعي لأنهمهماوقف طيوجه للماءأوتخطي من السطح للمبواء انخرق الهواء لاعالة فيكون الحرق بعد التخطي ضروريا والتنفس في معناء فان نسبة حركة الحنجرة إلى إرادة التنفير كنيمة أنفراق الماء إلى الله المدن فيماكان الثقل موجودا وجد الأنفراق سده وليس الثقل اليه وكذلك الارادة ليست اليه ، وأذلك لوقسمد عين الإنسان بابرة طبق الأجفان اضطرارا ولوأراد أن يتركها مفتوحة لم يقدر مع أن تنميض الأجفان اضطراراضل إرادى ولكنه إذا تمثل صورة الإبرة في مشاهدته بالإبراك حدثت الارادة بالتفعيض ضرورة وحدثت الحركةمها ولوأراد أن يترك ذلك لم يقدر عليه مم أنه ضل بالقدرة والارادة فقد التحق هذا بالقمل الطبيعي في كونه ضروريا . وأما الثالث وهو الاختياري فهو مظنة الالتباس كالمكتابة والنطق وهو الذي يقال فيه إن عاء فعل وإن شاء لم يفعل وتارة بشاء وتارة لايشاء فيظن من هذاأن الأمم اليهوهذا للجمل يمنى الاختيار فلنكشف عنه ءوبيانه أن الارادة تبح للعلم الذي عجكم بأن الشي موافق لك والأشياء تنقسم إلى مأعكم مشاهدتك الظاهرة أوالباطنة بأنه يوافقك من غر تحر وتردد وإلى ماقد بتردد العقل فيه فالذي تقطم به من غير تردد أن يقصد عينك مثلا بابرة أوبدئك بسيف فلايكون في علمك تردد في أن دفع ذلك خيراك وموافق فلاجرم تنبعث الارادة بالعلموالقدرةبالارادة وعمسل حركة الأجفان بالدفع وحركة اليد بدفع الميف ولسكن من غيرروبة وفـ كرةوبكون ذلك بالارادة ومن الأشياء ما يتوفف النمير والمقل فيه فلا يدرى أنهمو افق أم لافيحتاج الى روية و فسكر حتى يتمير أن الحبر في الفعل أوالزك فاذا حصل بالفكر والروية الطر بأن أحدها خير التحق ذلك بالذي تقطم ممن غير روية فكر فانبعث الأرادة هيناكا تنبث أدفع السيف والسنان فاذا انبعث لفيل ماظهر للمقل

ضرباق ضرب يصر به أمر دنياه وضرب يصربه أمر آخرته ، وذ كرأن المقل الأول من نور الروح والمقل الثاني من نور الحداية فالمقل الأو لموجود فيعامة وادآدم والمقل الثانى موجود في للوحدين مفقود من الشركين . وقبل إنما حي المقل عقلا لأن الجيل ظلمة فاذا غلب النور بصره في تلك الظلة زالت الظلة فأبسر فسار عقالا الجهل ، وقيسل عقل الإعان مسحكنه في القلب ومتسله في المسدر بين عني الفؤاد والذي ذكرناه من كون العقل لسان

الروح وهوعفل واحد ليس هو على ضريين ولكنه إذا انتصب واستقام تأيد بالبصبرة واعتسدل ووضع الأشسياء في مواضعها وهذا العقل هوالمقل الستضيء بنور الشرع لأن انتصابه واعتداله هداء إلى الاستشاءة بنور الشرع لمكون الشرع ورد طى لسان التي الرسل وذلك لقرب روحسه من الحضرة الالهيسة ومكاشفة بصبرته التي هي الروح عثا بةالقلب بقسدرة الله وآباته واستقامة عقله بتأبيد المسيرة فالبصيرة تحط بالساوم الق يستوعيا المقل والق أنهضر حمت هذه الارادة اختيار امشتقا من الحر أيهم انسات إلى ماظهر للمقل أنه خر وهو عين تلك الارادة ولمنتظر في البمائها إلى ماانتظرت تلك الارادة وهو ظهور خبرية الفعل في حقه إلاأن الحرية فيدفع السيف ظهرت من غرروية بلطي البدية وهذا افتقرالي الروية فالاختبار عبارة عن إرادة خاصةوهي التي انبثت باشارة العقل فياله في إدراك توقف وعن هذافيل إن المقل محتاج إليه التمييزين خير الخيرين وشر الشرين ولايتصور أن تنبث الارادة إلاعكم الحس والتخيل أوعكم جزم من العقل وأداك لوأراد الانسان أن عز وقبة نفسه مثلا لمعكنه لاامدم القدرة في الدولالمدم السكين ولسكن فقد الارادة الداعية للشخسة القدرة وإنما فقدت الارادة لأثها تنبث عكم المقل أوالحس بكون الفعل موافقا وقتله نلسه أيس موافقا له فلا يمكنه مع قوة الأعضاء أن يقتل نفسه إلا إذا كان في عقوية مؤلمة لاتطاق فانالمقلحنا يتوقف في الحكم ويتردد لأن تردده بين شرالتمرين فان ترجح له بعدالروية أن ترادالفتل أقل شرا لمعكنه قتل نفسه وانحكم بأن الفتل أقل شراوكان حكمه جزما لاميل فيه ولاصارف منهانيشت الارادة والقدرة وأهلك نفسه كالذي يتبسم بالسيف القتل فانه يرمى بنفسه من السطح مثلاوإن كانمهلكا ولايبالي ولا يمكنه أنلارمي نفسه فأن كان يتبع بضرب خفيف فان انهنى إلى طرف السطح حكم العقل بأن الضرب أهون من الرمى فوقفت أعضاؤه فلا يمكنه أن يرمى فسه ولا تنبث له داعية البُّنة لأن داعية الارادة مسخرة بحكم العقل والحسُّ والقدرة مسخرة للداعية والحركةمسترة للقدرة والكلمقدر بالنبرورةفيه منحيث لايدرى فاتما هويحل وجرى لمذمالأمور فأماأن يكون منه فكلاولا فاذن معنى كونه عبور اأن جيع ذلك حاصل فيه من غيره لامنه ومعنى كونه عتارا أنه عل لارادة حدثت فيه جبرا بعد حكم العقل بكون الفعل خيرا محضاموافقاوحدث الحكم أيشا جبرافاذاهو مجيور على الاختيار ففعل النار في الاحراق مثلا جبر محض وفعل الله تعالى اختيار عن وفعل الانسان على منزلة بين النزلتين فانه جير طيالاختيار فطلب أهل الحق لهذا عبارة الله لأنهلا كان فناثالثا والتموا فيه بكتاب الله تعالى فسموه كسبا وليس مناقضا للجير ولا الاختيار بل هوجامع بنهما عند من فهمه وفعل الله تعالى يسمى اختيارا بشرط أن لايفهم من الاختيار إرادة بعد تمير وردد فانذلك فيحقه محالموجيم الألفاظ للذكورة فيالفات لاعكن أن تستممل في حق الله تعالى إلاطي نوع من الاستمارة والتجوُّز وذكر ذلك لاطيق جذا العبر ويطول القول فيه . فان قلت فهل تقول إن المزولد الارادة والارادة واست القدرة والمت الحركة وأن كل متأخر حدثهن التقدم. فان قلت دلك تقد حكت عدوث شي الامن قدرة الله تداليوان أيت ذلك فامعني و تب البهن من هذا طى المن فاعد أن القول بأن بعض ذلك حدث عن بعض جيل محض سواء عبر عنه والتواد أو بفيره بل حوالة جميع ذال على المني الدي يسر عنه بالقدرة الأزلية وهو الأصل الذي الميقف كافة الحلق عليه إلا الراسخون في العلم فانهم وقفوا على كنه معناه والدكافة وقفوا على مجردالفظه مع نوع تشبيه بقدرتنا وهوبسيد عن الحق ويبان ذلك يطول ولكن بعض القدورات مترتب على البعض في الحدوث ترتب الشروط عي الشرط فلاتصدر من القدرة الأزلية إرادة إلا بمدعلم ولاعلم إلا بمد حياة ولاحياة إلا بمدمحل الحياة وكالا بجوزان يقال الحياة عصل من الجسم الذي هوشرط الحياة فكذلك في سائر درجات الترتيب ولمكن بعش الشروط رعاظهرت العامة وبعضها لميظهر إلاالخواص للمكاعفين بنورالحق وإلافلا يتقدم متقدم ولايتأخر متأخر إلا بالحق والمتروم وكذلك جميع أضال الله تعالى ولولاذلك لكان التقديم والتأخير عبثا يضاهي فعل الحبانين تعالى اقه عن قول الجاهلين علو ّاكبيرا وإلى هذاأشار قوله تعالى \_ وماخلقت الجن والانس إلا ليميدون \_ وقوله تسالى \_ وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما

لاعيين . مخاتفناهما إلا بالحقّ ــ فكلّ مايين السهاء والأرض حادث على ترتيب واجب وحقّ لازم لا يتمو وأذيكون إلا كاحدث وعلى هذاالترتيب الذي وجد فما تأخر متأخر إلالا تنظار شرطهو للشروط قبل الشرط محال والحال لايوصف بكو مصقدور افلا يتأخر البلاعن النطفة إلالفقد شرط الحياة ولانتأخر عنها الارادة بعداليم إلا لفقد شرط العلم وكل ذلك منهاج الواجب وترتيب الحق ليس فشي من ذلك المبواغاق لكلذاك محكمة وتدبير وتعيير ذاك عسير ولكنا نضرب اتوقف للقدور معوجو دالقدرة على وجود الشرطمثالا غرب مبادئ الحقمن الأفهام الشعيفة وذلك بأن تقدر إنسانا محدثا قدائمس فالماء إلى رقبته فالحدث لا وتفرعن أعضائه وإنكان للماء هوالرافع وهو ملاقيه فقدر القدرة الأزلية حاضرة ملاقبة المقدورات متعلقة بها ملافاة المأء للأعضاء ولكن لامحصل بهاللفدور كالامحسل وفع الحرث بالماء انتظارا الشرط وهو غسل الوجه فاذا وضع الواقف فيالماء وجهه طيالماء عمل الماءفي سائر أعضاته وارتفم الحدث فريما يظن الجاهل أن الحدث ارتفع عن اليدين برفعه عن الوجه لأ نعمدت عقيبه إذ يقول كان الماء الاقاولم بكن راضا والماء لمنتخر عما كان فكيف حسل منه مالم عصل من قبل بلحمل ارتفاع الحدثعن اليدي عندغسل الوجه وفاذن غسل الوجه هو الرافع الحدث عن اليدين وهوجهل بضاهي ظن من يظن أن الحركة تحصل بالقدرة والقدرة بالارادة والارادة بالعاروكل ذلك خَطًّا بِلَعْد ارتفاع الحدث عن الوجه ارتفع الحدث عن اليد بالماء لللاقي لهالابفسل الوجه والماء لربتير والبدار تنبر وأرعدت فيهما شيءو لكن حدث وجود الشرط فظهر أثر العلة فهكذا ينبغي أن تفهم صدور المقدرات عن القدرة الأزلية ممأن القدرة قدعة والمقدورات حادثة وهذا قرع باب آخر مال آخر من عوالم المكادفات فانترك جيم ذاك فان مقصودنا التنبيه طي طريق التوحيد في الفعل فان الفاعل المقيقة واحدفهو المقوف والمرجو وعليه التوكل والاعباد ولر نقدر طيأن نذكرمن محار التوحيد الاقطرة من محر المقام الثالث من مقامات التوحيد واستيفاء ذلك في عمر توح عال كاستيفاء ماء البحر بأخذ القطرات منهوكل ذلك ينطوى تحتقول لاإله إلا الله وماأخف مؤنته على اللسان وماأسيل اعتقاد مفهوم لتظه في القلب وماأعز حقيقته ولبه عندالساء الراسخين في العلم فكيف عند غيرهم . فان قلت فكيف الجم بن التوحيد والشرع ومعنى التوحيدان لافاعل إلاالله تعالى ومعنى الشرع إثبات الأفعال المبادفان كان المبدفاعلاف كيف يكون افت تعالى فاعلاو إن كان الله تعالى فاعلا فكيف يكون المبدفاعلا ومنسول من فاعلى غير مفهوم . فأقول تعهد الكغير مفهوم إذا كان الفاعل معنى واحد وإنكان لهممنيان ويكون الاسم مجادمر ددايينهما لميتناقس كإيقال قتل الأمير فلانا ويقال قتله الجلاد ولكن الأمر فاتل بمنيوالجلادةا تابسني آخر فكذلك العبدقاعل بمني والشعزوجل فاعل عمني آخر فمني كون الهدتمالي فاعلا أنه المترع الوجد ومعنى كون المبد فاعلاأنه الهل الذي خلق فيه القدرة بعد أن خلق فيه الارادة مدأن خلق فالمرفار تبطت القدرة بالارادة والحركة بالقدرة ارتباط الشرط بالمشروط وارتبط يقدرة التدار تباط المعاول بالمطاوار تباط المتزع بالمتزع وكل ماله ارتباط بقدرة فان عل القدرة يسمى فاعلاله كفعا كان الارتباط كإيسمى الجلادة تلاوالأميرة تلالأن القتل ارتبط مدرتهما ولكن على وجهين مختلفين إ فاذلك مى فعلا لمعاف كذلك ارتباط القدورات بالقدرين ولأجل توافق ذلك وتطابقه نسب الدتمالي الأضالفالترآن ممة إلى الملاتكةوممة إلى البياد وتسها بينهامرة أشرى إلى تفسعقال تمالى في الموت مقليتوفا كمملك الموتد مظال عزوجل الفيتوفى الأخس خين موتها وقال تعالى أفرأ يتم ماعر ثون أمناف إلنائم قال تعالى أناصينا للماء صبائم مقفنا الأرص شقافاً ستنافيها حبا وعنبا \_ وقال عزوجل \_ فأرسلنا إليار وحنافتمثل لهابشر اسويا .. ئم قال تعالى .. فنضحنا فيها من روحناوكان التافع جبريل عليه

يضيق عنيا نطاق المقاء لأثيا تستمدمن كات الله التي ينفسد البحر دون تقادها والحقل رجانتؤمى البصيرة إليه من ذلك عطرا كا يؤدى القلب إلى اللسان بعش مافيسه وستأثر معشه دون اللسان ولمذا المهمن جد طي مجر"د المثل من غير الاستضاءة بنور الثبرع حظى بعلوم السكائنات الق هي من الملك واللك ظاهر الكائنات ومن استشاء عقله خور الشرع تأيد بالبصيرة فاطلع على الملكوت والملكوت باطن الكائنات اختص عكاعفته أرباب البصائر وقال تعالى ــ قاناوهم يعذبهم الله بأبديكم ــ قأضاف النتل إليهم والتعذيب إلى خسه والتعذيب هو عين الفتل بل صرح وقال تمالى .. فلم تقتلوهم ولسكن الله قتلهم .. وقال تمالى .. ومارميت إذ

جهالة وقال ابن عدى إنه منكر ، وأصله متفق عليه من حديث ابن مسمولد بنحو. (٧) حديث إن ملك الموت والحياة تناظرا فقال ملك الموت أناأميت الأحياء وقال ملك الحياةأنا أحىالأموات فأوحى الله إليما أن كومًا على عملكما الحديث لم أجدله أصلا (٣) حديث قال الذي تاوله الممرة خدها لولر تأتها لأتنك ابغ عبان فيكتاب روضةالشلامن روايةهذيل بيشر حيل ووصفااطراني عن هذيل عن ابن عمر ورحافر جال الصحيح (٤) حديث إنه قال الذي قال أتوب إلى الله ولا أتوب إلى

محد عرف الحق لأهله تقدم في الزكاة .

رميت ولكن الله رمى ـ وهو جمع بين النفي والإثبات ظاهرا ولكن مناه ومارميت بالمنيالدي يكون الرب به راميا إذ رميت بالمنى الذي يكون المبد به راما ، إذ عا مشان عُتلفان . وقال الله تعالى ــ الذي علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم \_ ثم قال ــ الرحمن علم القرآن \_ وقال ــ علمه البيان - وقال - ثم إن علينا يانه - وقال - أقرأيتم ماعنون أأنتم تخلفوته أم نحن الحالفون - ثم والمقول دون الجامدين وَّال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف ملكِ الأرحام ﴿إنَّه يدخل الرحم فيأخذ النطفة في يدم مُ جمورها جمدًا ، فيقول باربُ أذكراًم أنَّى أسوى أم معوج فيقول الله تعالى ماشاء ويخلق الملك (١) ي وفي لفظ آخر ﴿ويصور اللك ثم ينفخ فيه الروح بالسَّمادة أوبالشقاوة» . وقدةال بعض السلف إن الملك الذي يقال له الروح هو الذي يُولج الأرواح في الأجساد ، وأنه يتنفس بوصفه فيكون كل نفس من أتقاسه روحاً بلج في جسم ولذلك سمى روحا وماذكره في مثل هذا الملك وصفته فهو حق شاهد. أرباب القاوب بيصائرهم فأماكون الروح عبارة عنه فلايمكن أن يعلم إلابالنقل والحسكم به دون النقل نخسين مجرد وكذلك ذكر الله تمانى فى الفرآن من الأدانوالآيات في الأرض والسموات ثم قال \_ أولم يكف بربك أنه على كل شي شبيد \_ . وقال \_ شهد الله أنه لاإله إلاهو .. فبين أنه الدليل على نفسه وذلك ليس متناقشا بل طرق الاستدلال عُتلفة فكم من طالب عرف الله تعالى بالنظر إلى الموجودات، وكم من طالب عرف كل الموجودات بالله تعالى كا ةل بعضهم عرفت ربي وبي ولولا ربي لما عرفت ربي وهو معنى قوله تعالى .. أولم يكف بربك أنه طى كل شيءُ شهيد \_ وقد وصف الله تمالى نفسه بأنه الحي والمبيت ثم فوض الموت والحياة إلى ملكين ففي الحبر وأن ملكي الموت والحياة تناظرا ، فقال ملك الموت أناأميت الأحياء، وقال ملك الحياة أناآحي الموتى فأوحى الله تعالى إلهما كونا على عملكما وماسخرتكما له من الصنع وأناالميت والحي لاعيت ولا عي سواي (٢) ي قاذن الفمل يستعمل على وجوه مختلفة فلاتتناقض هذه المالي إذا فهمت ولذلك قال صلى الله عليه وسم قلدى ناوله التمرة وخدها لولم تأنها الأنتك (٢٠)ج أشاف الاتيان إله وإلى التمرة ، ومعاوم أن المرة لاتأنى طي الوجه الذي يأني الانسان إليا وكذلك ١١ قال التاقب أتوب إلى الله تعالى ولاأتوب إلى محد فقال صلى الله عليه وسلم وعرف الحق لأهد (ا) (١) حديث وضف ملك الأرحام أنه يدخل الرحم فيأخذ النطقة بيده ثم يصورها جسدا الحديث العزار وابن عدى من حديث عائشة إن الله تبارك وتعالى حين يربد أن غلق الحلق بيعث ملكا فيدخل الرحم فيقول يارب ماذا الحديث وفي آخره أنمامن شيء إلاوهو يخلق معه فيالرحموفي سندم للطمئنية والأمارة

على عجرد العقول دون البصائر وقدةال بنضيم إن المقل مقلان عقل للهداية مسكنه في القلب وذلك المؤمنان للوقنان ومتعمله في السدر من عينى الفؤأد والعسقل الآخر مسكنه في المسافر ومتعمله في الصدريين مني القؤاد فبالأول يدبر أمر الآخرة ، وبالثنائي يدبر أمر الدنيا والذى ذكرناه أنه عقل واحـــد إذا تأيد بالمسيرة دير الأمرين وإذا تفرد دير أمرا واحداوهو أوضم وأبين ، وقد ذكرنا في أول الباب من تدبيره النفس

فكلمن أضاف الكارالي لله تعالى فهو المحقق الذي عرف الحق والحقيقة ومن أضافه إلى غير دفهو للتجوّز والستمير في كلامه والتجوّز وجه كما أن العقيقة وجها واسم الفاعلوضهواضم اللغة للمخترم ولكن ظن أن الانسان عَرَع غدرته فيه فاعلا عركته وظهر أنه تحقيق وتوهم أن نسبته إلى الله تمالي على سبيل الحياز مثل نسبة القتل إلى الأمر فانه عياز بالإضافة إلى نسبته إلى الجلاد فالانكشف الحق لأهله عرفوا أن الأمم بالسكس وقالوا إن الفاعل قد وسنته أسأاللغوي للسخترع فلافاعل إلاالله فالاسم 4 بالحقيقة ولنمره بالحازأي تنحوز به عما وضعه اللغوي لهولماجري حقيقة للعني طي لسان بعض الأعراب قسدا أواتفانا صدقه رسول الله صلى الله عليه وسل فقال وأصدق بيت قاله الشاعر قول لسد: \* ألا كل شي ماخلا الله باطل \* (1) ع أي كل مالاقوام له بنفسه وإنما قوامه بنيره فهو باعتبار نفسه باطل وإنما حقبته وحققته بضره لابنفسه فاذن لاحق بالحققة إلاالح القوم الذي ليس كم ثله ثبيء فاته قائم بذاته وكل ماسواه قائم مدرته فهو الحق وماسواه باطل واذاك قال سهل: يامسكين كان ولرتكن ويكون ولاتكون فلماكنت اليوم صرت تقول أثا وأناكن الآنكا لم تكن فانهاليوم كماكان. فان قلت فقد ظهر الآن أن الكل جر فامعي التواب والتقاب والنف والرمناو كف غضيه على نعل هسه. فاعل أن من ذلك قد أشرة إليه في كتاب الشكر فلانطول باعادته فيذا هوالقدر الذي رأبنا الرمز إليه من التوحيد الذي يورث حال التوكل ولايتم هذا إلابالاعـان بالرحمة والحكمة فان التوحيد يورث النظر إلى مسبب الأسباب والاعان بالرحة وسمتها هو الذي يورث الثقة عسبب الأسباب ولايتم حال التوكل كما سيأتى إلابالثقة بالوكيل وطمأنينة القلب إلىحسن نظر السكفيل وهذاالاعمان أيضا باب عظم من أبواب الابمان وحكاية طريق للكاشفين فيه تطول فلنذكر حاصله ليمتقده الطالب لمقام التوكل اعتقادا قاطعا لايستريب فيه وهو أن يصدق تصديقا يقينيا لاضف فيهولاريب أن الله عز وجل لوخلق الحاق كلهم على عقل أعقلهم وعلم أعلمهم وخلق لهم من الصلم ماتحتماله غوسهم وأفاض عليهم من الحسكمة مالامنتهي لوصفها ثم زاد مثل عدد جيمهم علما وحكمة وعقلا ثم كشف لهم عن عواقب الأمور وأطلعهم على أسرار اللكوت وعرفهم مقائق اللطف وخفايا المقويات حق اطلعوا به على الخيروالشر والنفعوالفسرتم أمرهمأن يدبروا لللكولللسكوت عاأعطوا من العلام والحسكم لما اقتضى تدبير جميعهم مع النعاون والتظاهر عليه أن يزاد فها دبر الله سبحانه الحلق به في الدنيا والآخرة جناح بموضة ولاأن ينفس منها جناح بموضة ولاأن يرفرمنها ذرةولاأن غَفَضَ منها فدة ولاأن يدفع مرض أوعيب أوغض أوضر عمن على بهولاأن وال صة أوكال أوغى أوهم عمن أنم الله به عليه بل كل ماخلقه الله تعالى من السعوات والأرض إن رجعوا فها البصر وطوَّلُوا فيها النُّظر مارأوافيها من تفاوت ولافطور وكلُّ ماقسم الله تمالي بين عبادممن رزق وأجل وسرور وحزن وهجز وقدرة وإيمان وكفروطاعةومصيةفكله عدل محض لاجورفيهوحق صرف لاظلم فيه بل هو على الترتيب الواجب الحق على ما ينبغي و كاينبغي و بالقدر الذي ينبغي وليس في الامكان أصلا أحسن منه ولاأتم ولاأكمل ولوكان وادخره مع القدرة ولم يتفشل بعمله لكان غملا يناقش الجود وظلما يناقش المدل ولولم بكن قادرا لسكان عجزا يناقش الالهمية بلكل نقر وضرفي الدنيا فهو نتصان من الدنيا وزيادة في الآخرة وكل نقص في الآخرة بالاضافة إلى شخص فهو نسم بالاضافة إلى غيره اذ لولا الليل لما عرف قدر النهار ولولا للرضها تتم الأصحاء بالصحة ولولاالنار (١) حديث أصدق بيت قالته المرب بيت ليد: • ألا كل شيء ماخلا الله عاطل •

متفق عليه من حديث أن هريرة بلفظ قاله الشاعر وفي رواية لمسلم أشعر كلة تسكلمت بها العرب

مامتنبه الانسان بهإلى كونه عقسلا واحدا مؤيدا بالسبرة تارة ومنفردا يوصفه تارة والله للنهم السواب . [ البساب السابع والجسون في معرعة الخبواطر وتفصيلها وتميزها أخبر ناشيخناأ بوالنجيب السيروردى قال أُخبرنا أبوالنتسهالمروى فال أتا أبو نصر الترياقي فالبأناأ بومحدا لجراحي قال - أنا أبو العباس الهيسوبي قال أنا أبو عيس الترمذي قال أنا هناد قال أنا أبو الأحوس عن عطاء بن السائب عن مرة الهمداني عن عبدالله بين مسعود

لمسا عرف أهل الجنة قدر النعمة وكماأنفداء أرواحالانس بأرواح البهائم وتسليطهم على ذبحهاليس بظلم بالتمديم الكامل هى الناقص عين المدل فكذلك تفعيم النعم على سكان الجان بتعظيم العقوبة على أهل النيران وفداء أهل الايمان بأهل الكفران عين المدل ومالم يخلق الناقص لايعرف المكامل ولولاخلق البهائم لمساظهر شرف الإنس فان الكمال والنقس يظهر بالاضافة فمقتضى الجود والحسكمة خاق السكامل والناقس جميعًا وكما أن قطع البد إذا تأكلت إبقاء على الروح عدل لأنه فداء كامل بناتص فكذلك الأمر في التفاوت الذي بين الحلق في القسمة في الدنيا والآخرة فتكل ذلك عدل لاجور فِه وحق لالعبِ فيه وهذا الآن بحر آخر عظيم العمق واسع الأطراف مضطرب الأمواج قريب في السعة من عر التوحيد فيه غرق طوائف من القاصرين ولم سلوا أن ذلك عامض لا يعقله إلا العالمون ووراءهذاالبحر سر القدر الذي تحير فيه الأكثرون ومنم من إفشاء سره المكاشفون . والحاصل أن الحير والشر مقضى به وقد كان ماقضى به واجب الحصول بعسد سبق الشيئة فلا راد لحسكه ولامعقب لفضائه وأمره بلكل صغير وكبير مستطر وحسوله بجدر معلوم منتظر وما أصابك لميكن لبخطئك وما أخطأك لمبكن ليصيبك ، ولتقتصر على هلمه الرامز من علوم السكاشفة التي هيأصول مقام النوكل ولنرجع إلى علم المعاملة إن شاء الله تعالى وحسينا الله وقم الوكيل . الشطر الثاني من الكتاب : في أحوال النوكل وأعماله وفيه بيان حال النوكل وبيان ماقاله الشيوخ فحد التوكل وبيان التوكل في السكسب للمنفرد والمبيل وبيان التوكل بترك الادخار وبيان النوكلُ في دفع الشار وبيان التوكل في إزالة الشرر باللداوي وغيره والله الموقة. برحمته .

يان حال التوكل

قدذكر فاأن مقام التوكل ينتظيمن عاروحال وعمل وذكرنا العل فأما الحال فالتوكل بالتحقيق عبارة عنهوإما العراصله والعمل تمرته وقدأ كثر الحائضون في بيان حدالتوكل واختلفت عباراتهموتكم كلواحد عن مقام نفسه وأخبر عن حده كأجرت عادة أهل التصوف به والافائدة في النقل والاكثار فلنكشف الفطاء عنه و نقول : التوكل مشتق من الوكاة يقال وكل أمره إلى فلان أي فوضه إليه واعتمد عليه فيه ويسمى الوكول إليه وكيلا ويسمى القوض إليه متكلا عليه ومتوكلا عليه مهما الهمأنث إليه نفسه ووثق به ولم يتهمه فيه يتقصير ولم يعتقد فيه عجزا وقسورا فالتوكل عبارة عن اعاد التلاط الوكل وحده ولنضرب الوكل في الحصومة مثلا فتقول: من ادعى عليه دعوى باطلة بتليس فوكل الخصومة من يكشف ذلك التلبيس لمبكن متوكلا عليه ولاو اتقابه ولامطمأل النفس بتوكية إلاإذا اعتقدفيه أربعة أمور: منتهى المداية ومنتهى القودة ومنتهى الفصاحة ومنتهى الشفقة أما الهداية فليعرف سا مواقع التلبيس حق لا غنى عليه من غوامض الحيل شي أصلا وأما القدرة والقوآة فليستجرى علىالتصريم بالحق فلايداهن ولايخاف ولايستجى ولايجبل فانه ربما يطلع طيوجه تلبيس خسمه فيمنعه الحوف أو الجين أو الحياء أو صارف آخر من السوارف للشمغة للقلب عن التصريم به وأما الفصاحـة فهي أيضًا من القدرة إلا أنها قدرة في اللسان على الانصاح عن كل ما استجرأ القلب عليه وأشار إليه فلا كل عالم عواقع التليس قادر بذلاقة لسانه طي حل عقدة التلبيس وأما منهى الشفقة فيكون باعثا له على بذل كل ما يقدر عليه في حقه من الجهود فانقدرته لاتنفيدون المناية وإذا كان لاسهمه أمر مولايالي به ظفر حسمه أولم يظفر هلك به حقه أولم يلك فان كان شاكا في هذه الأربعة أو في واحدة منها أو جوز أن يكون خسمه في هذه الأربعة أكل منه لمتطمئن نفسه إلى وكيله بليق منزعج القلب مستغرق الهم بالحيلة والتدبير ليدفعهما محذرهمن قصور

رضى ألله عنه قال قال رسول اقصل الله عليه وسلولاإن الشيطان لمة بابن آدم والسلك لمة فأمالة الشبطان فاساد واشروتكذب الحق وأمالمسة لللك فابعاد بالحير وتصديق بالحق أنن وجدذاك فليط أنه من الله فليحمد الله ومن وجد الأخرى فليتموّ ذ بالله من الشيطان ثم قسراً الشيطان يعدكمالفقر وبأمركم بالقحشاءي وإنما يتطلع إلىممرفة اللتان وعبرالحواطر طال مر مديقت و فالل ذاك تشو فالعطشان إلى الله للما يعلم من

وقم ذلك وخطره

وقلاحه وصلاحسه

وفساده وبكون ذلك عيدا مرادا بالحظوة صفو القسين ومنح الوتسين وأكثر التشوف إلى ذلك للمقربين ومن أخسذ په في طريقهم ومن أخلق طريق الأثراد قد يتشوف إلى ذلك بعض التشوف لأن التشوف إليه يكون طيقدر الممة والطلب والارادة والحظ ومن الله المكريم من هو في مقام عامة المؤمنين ellulus k ralla إلى معرفة اللمتين ولا يهتم بتمييز الحواطر ومن الحواطر ماهى رسل الله عالى إلى العبد كما قال بعديم لى قلب إن عصيته

وكيه وسطوة خصمه ويكون تفاوت درجة أحواله فيشدة الثقة والطمأنينة محسب تفاوت أو ةاعتقاده لهذه الحصال فيه والاعتقادات والظنون في الفوَّة والضعف:تفاوت تفاوتا لاينحصر فلاجرم:تفاوت أحوال للتوكلين فيقو"ة الطمأنينة والثقة تفاوتا لاينحسر إلى أن ينتهي إلى اليقين الذي لاضعف فيه كما لو كان الوكيل والدللوكل وهو الذي يسمى لمتما لحلال والحرام لأجله فانه عصل له يقين عنهم الشفقةوالمناية فتمير خسلة واحدة منالحسال الأربعة قطعية وكذلك سأر الحسال بتصورأن محسل القطع به وذلك بطول للمارسةوالتجربةوتواترالأخباريانه أفستم الناس لسانا وأقواهم يباناوأقدرهم على أسرة الحق بل على تسور الحق بالباطل والباطل بالحق فاذا عرفت التوكل في هذا الثال فنس عليــه التوكل طي الله تعالى فان ثبت في نفسك بكشف أو باعتقاد جازم أنه لافاعل إلا الله كما سبق واعتمدت معذلك تميام العلم والقدرة طئ كفاية العباد ثم تميام العطف والعناية والرحمة بجعلة العباد والأحاد وأنَّهُ ليس وراء منتهى قدرته قدرة ولا وراء منتهى علمه علم ولا وراء منتهى عنايته بك ورحمته للتعنامة ورحمة اتكل لامحالة قلبك عليه وحده ولميلتفت إلى غيره بوجه ولاإلى نفسه وحوله وقوَّته فانه لاحول ولاقوة إلا بالله كاسبق في التوحيد عند ذكر الحركة والقدرة فان الحول عبارة عن الحركة والقوَّة عبارة عن القدرة فان كنت لا تجد هذه الحالة من نفسك فسيبه أحد أمرين إماضف اليقين باحدى هذه الحصال الأربعة وإماضف الفلب ومرضه باستيلاء الجبن عليه والزعاجه بسبب الأوهام الثالبة عليه فان القلب قد يُزعج تبعا للوهم وطاعة له عن غير فصان في اليقين فان من يتناول عسلا فشبه بين يديه بالمذرة ربحاً شرطيعه وتبذر عليه تناوله ولو كلف العاقل أنهييت مع اليت في قر أو قراش أو بيت تفرطيمه عن ذلك وإن كان متيقنا بكونه مينا وأنه جماد في الحال وأن سنة الله تمالي مطردة بأخلاعشره الآن ولاعييه وإنكان قادراعليه كأأتها مطردة بأن لايقلب القيرالدى في يد حية ولا يقلب السنور أسدا وإن كان قادرا عليه ومع أنه لايشك في هذا اليقين بنفر طبه عن مضاجة الميت في فراش أوالميت معلى البيت ولاينفر عن سأتر الجادات وذلك جن في القلب وهو نوع ضف قلما غاو الانسان عنشي منهوان قل وقديقوى فيصر مرضاحتي بخاف أن يبيت في البيتوحدمم إغلاق الباب وإحكامه فاذن لايتم التوكل إلا بقوة القلب وقوة اليقين جميعا إذبهما محصل. سكون القلب وطمأ نينته فالسكون في القلب شي واليقين شي اخرفك من يقين الاطمأ نينة معه كاقال تعالى لابراهيم عليه السلام .. أولمتؤمن قال بلي والكن ليطمأن قلي . فالتمس أن يكو ن مشاهدا إحياء المت بينه ليثبت في خياله فان النفس تتبع الحيال وتطمئن به ولا تطمئن باليقين في ابتداء أمرها إلى أنتبان والآخرة إلى درجة النفس للطمئة وذاك لا يكون في البداية أصلاوكم من مطمئن لا يمين له كسارً أرياب اللل والذاهب فانالهودي مطمئن القلب إلى تبوده وكذا التصراني ولا يمان فم أصلا وإعبا يتيعون الظن وماتهوى الأنفس وأقدساءهم منازيهم الحدي وهو سبب القين إلا أتهم معرشونيمته فاذن الجين والجرامة غرائز ولايفع اليقين معافهي أحد الأسباب التي تضاد حال التوكل كأن صعف القين بالحسال الأربة أحدالأسباب وإذاا متمت هذه الأسباب حسلت التفة بالدسالي وقد قبل مكتوب في التوراة ملمون من تقته إنسان مثه وقدة ال عليم ومن استعز بالعبيد أفله الله تعالى (١) ي وإذا الكشف المنسى التوكل وعلت الحالة التي حيث توكلا قاعل أن تلك الحالة لحاني القوة والضعف ثلاث درجات : (١) حدث من اعتر بالميد أذله الله المقيلي في الضفاء وأبو نعم في الحلية من حديث عمر أورده المُشَلِى في تَرَجَّة عبد الله بن عبد الله الأموى . وقال لا يتابع على حديثه وقد ذكره ابن جبأن في القات وقال غالف في روايته .

عسيت الله وهذاحال عبسد استقام قلبه واسمتقامة القلب ألطمأنينة التقس وق طمأنينة النفس يأس الشطان لأن النفسي کا تحرکت کدرت سفو القلب وإذا تكدر طمم الشيطان وقرب منه لأن صفاء القلب عفوف التذك والرعاية وقلذكر نهور ينقيه الشيطان كاتقاء أحسدنا النارى وقد وود في الحسير ﴿إنَّ الشيطان جائم طي قلب ابن آدم فاذا ذكر الله تعالى تولى وخنس وإذا غفسل التقيقليه فدته ومنادي وقال الله تعالى ــوس يش عن ذحكر الدرجة الأولى : مادكرناه وهو أن يكون حاله في حق الله تعالى والثقة تكفالته وعناته كماله في الثقة بالوكيل . الثانية : وهي أفوى أن يكون حاله مع الله تعالى كال الطفل مع أمعانه لا يسرف غيرها ولا يغزع إلى أحد سواها ولايتمد إلاإياها فاذا رآها تعلق في كل حال بذيلها وإغلها وإزنايه أمر في غيبتهاكان أوَّل سابق إلى لسانه باأماه وأول خاطر يخطر على قلبهأمه فاتهامفرَعهفانهقدوثق,بكفالتها وكفايتها وشفقتها ثقة ليست خالبة عن نوع إدراك بالتمينر الذى له ويظن أنحلبع منحيث إن الصني لوطول يتفصيل هذه الحسال لم يقدر على تلقين لفظه ولاهلي إحضاره مفصلافي ذهنهول كن كل ذلك وراء الادراك فمن كان باله إلى الشعز وجل ونظره إليه واعباده عليه كالمناف السي بأما فيكون متوكلا حمّا فان الطفل متوكل على أمه والقرق بين هذا وبين الأولـأنهدُلمته كا وقد فديني توكله عن توكمه إذ ليس يلتفت قلبه إلى التوكل وسقيقته بل إلى النوكل عليه فقط فلاعبال في قلبه لنسر المتوكل عليه . وأما الأول فيتوكل بالتكلف والكسبوليس فانياعن توكله لأن الفاتا إلى توكله وشعورابه وذلك شفل صارف عن ملاحظة المتوكل عليهو حدمو إلى هذمالدرجة أشار سهل حيشسئل عن التوكل ماأدناه قال ترك الأماني قيل وأوسطه قال ترك الاختيار وهو إشارة إلى السرجة الثانية. وسئل عن أعلاه فلم يذكره وقال لايعرفه إلامن بلتم أوسطه . اللالتة :وهيأعلاهاأن يكون بدريدي أله تمالي في حركاته وسكناته مثل لليت بين مدى الناسل/لايفارقه إلافيأ تديري تفسه يتا عركه القدرة الأزلية كما تحرك يد الناسل لليت وهو الذي قوى يقينه بأنه جرى للحركة والقدرة والارادة والمروسائر السفات وأن كلا مِحدث جبرا فيكون بائنا عن الانتظار لما يجرى عليه ويفارق السي فان السبي يفزع إلى أمه ويصبح ويتعلق بليلها ويعدو خلفها بل هو مثل مي علم أنه وإن لم زعق بأمه فالأم تطلبه وأنه وإن لم يتعلق بأديل أمه فالأم محملهوإن لريساً لهااللين فالأم تفاعه وتسقيه وهذا القام في النوكل شمرترك الدعاء والسؤال منه ثقة بكرمه وعنايته وأنه يعطى ابتداء أفضل مما يسئل فكرمن فعمة إبتدأها قبل السؤال والعاء وبغير الاستحقاق والقام الثانى لايختضى ترك الدعاء والسؤال منه وإنما يقتضي ترك السؤال من غيره فقط . قان قلت فهذه الأحوال هل يتصور وجودها. فاعلمأن ذلك ليس بمحال ولسكته عز يزنادر وللقام الثانى والثالث أعرها والأولىأقرب إلى الامكان ثم إذاو جدالتالث والتاني فدوامه أبعد منه بل يكاد لايكون للقنم الثالث في دوامه إلا كصفرة الوجل فان انبساط القلب إلى ملاحظة الحيل والقوة والأسباب طبتم وانتباشه عارض كاأن انبساط السهالى جيهالأطراف طبيع وانتبات عارض والوجل عبارة عن القباض الم عن ظاهر البشرة إلى الباطن حق تمعي عن ظاهر البشرة الحرة الق كانت ترى من وراء الرقيق من ستر البشرة فان البشرة سترد تيق تتراءى من وراه حرة السوانقياسة يوجب الصفرة وذلك لايدوم وكذآ اغباض القلب بالسكلية عن ملاحظة الحول والقوة وسائر الأسياب الظاهرة لايدوم وأما للقام الثاني فيشيه صغرة الحموم فانه قد يدوم يوماويومين والأول بشبه صغرة مريش استحكم مرسه فلايعد أن يدوم ولانيعد أن يزول . قان قلت فهل ينق مع المبدند يروتملق بالأسباب في هذه الأحوال ؟ فاعلم أن القلم الثالث ينفي التدبير وأساماد امث الحالة باقية بل يكون صاحبا كالمبوت والقام الثاني ينفي كل تدبير إلامن حيث الفزع ألى الله بالسعاء والابتهال كتدبير الطفل في التعلق بأمه فقط والقام الأول لاينفي أصل التدبير والاختيار والكن ينفي بعض الندبيرات كالمتوكل على وكيله في الخسومة فانه يترك تديرممن جه أغير الوكيل ولكن لا يترك التدير الدي أشار إليه وكيله به أوالتدير النى عرفهمن عادته وسنتدون صريم إهارت فأماالني مرفه باعارته بأن قولية استأتكام إلاق حضورك فيشتغل لاعملة بالتدبير للعضور ولايكون هذا منافضا توكله عليه إذليس هوفزعامنه

الرحمن نتيض له شيطانا فهوله قرين س وقال الله تمالي \_ إن اقدين اتقوا إذا مسهم طائف من الشطان تذحكروا فاذا عم مبصرون \_ فبالتقوى وجود خالص الدكر وبها ينفتح بابه ولا يزال العبد ينتي حتى عمى الجوارح من للكاره ثم يحميها من القضسول وما لايمنيه فتمسر أقواله وأضاله ضرورة ثم تنتسقل تقواه إلى باطنه ويطهر الباطن ويقيده عن للكارء ثممن الفضول حتى يتق حديث النفس قال سول بن عبد الله أسوأ الماصي حدث النفس ويري الإصغاء

إلى حول تفسه وقرَّته في إظهار الحجة ولاإلى حول غيره بل من تمام توكله عليهأن يفعل مارسمه له إذ لولم يكن متوكلا عليه ولامعتمدا له في قوله لمـاحشر فقوله وأما للعاوم من عادته واطرادستنه فهو أن يعلم من عادته أنه لا يحاج الحصم إلامن السجل فهام توكله إن كان متوكلا عليه أن يكون معولا على سنته وعادته وواقيا بمقتضاها وهو أن محمل السجل مع نفسه إليه عند مخاصمته فاذن لايستغنى عن التدبير في الحضور وعن التدبير في إحشار السجل ولوترك شيئًا من ذلك كان هما في توكله فكيف يكون فعله نتصافيه ، ثم بعد أن حضروفاء باشارته وأحضرالسجلوفاءبسنته وعادتهوقعد ناظرًا إلى عاجته فقد بنتهم إلى ألقام الثاني والثالث في حضوره حتى بيق كالمهوت الننظر لاخزم إلى حوله وقوَّته اذ لم يبق له حول ولاقوة وقدكان فزعه إلى حوله وقوته في الحضور واحشار السجل باشارة الوكيل وسنته وقد انتهى نهايته طبريق إلاطمأنينة النفس والتقةبالوكيل والانتظار لسامجرى وإذا تأملت هذا اندفع عنك كل إشكال في التوكل وفهمت أنه ليس من شرط التوكل ترك كل تدبير وعمل وأن كل تدبير وعمل لا مجوز أيشا مع التوكل بل هوطي الانفسام وسيأتى تفسيله في الأعمال فإذا فزعالته كل إلى حوله وقوته في الحضور والاحضار الإنافض التوكل لأنه في أنه لواالوكيل لكان حشهره وإحشاره باطلا وتعما محشا للاجدوى فاذن لايصبر مفيدامن حبث إنه حوله وقوته بل من حيث إن الوكيل جعله مصمدا لحاجته وعرفه ذلك بإشار تهوسته فاذن لاحول ولا قوة إلا بالوكيل إلا أن هذه السكامة لايكمل مضاها في حق الوكيل لأنه ليس خالفا حوله وقوته بل هو جاعل لهما مفيدين في أنفسهما ولم يكونا مفيدين لولافعله وإنما يصدق ذلك في حق الوكيل الحق وهو الدنعالي إذ هو خالق الحول والقوة كاسبق في التوحيد وهو الذي جالهمامفيد فإدجالهما شرطالما الميخلفة من بعدها من القوائد والقاصد فاذن لاحول ولاقوة إلابالله حقا وصدقا فمن شاهدهذا كله كانله الثواب العظم الذي وردت بهالأخبار فيمن يقوللاحول ولاقوة إلابالله(١) وذلكقد يستبعد فيقال كف معلى هذا التواب كله بيده الكلمة مع سيولتها على السان وسيولة اعتفاد القلب عفهوم لفظها وهيمات فاتما ذلك جزاء على هذه الشاهدة التي ذكرناها في التوحيد ونسبة هذه الكلمةوثو أسمالل كَلَّةُ لِاللَّهِ وَلوا بِهَا كَنْسِيةً مَنَّى إحداهما إلى الأخرى إذ في هذه السكامة إضافة شيئين إلى الله تعالى فقط وهما الحول والقوة ، وأما كلة لاإله إلاالله فهو نسبة السكل إليه فانظر إلى التفاوت بين الكل وبين شيئين لتمرف به ثواب لالله إلاالله بالاضافة إلى هذا وكما ذكرنا من قبل أن التوحيد قترئ ولبن فكذاك لهذه الدكلمة ولسائر السكلمات وأكثر ألحلق قيدوا بالقشرين وماطرقوا إلى اللبين وإلى اللبين الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم ومن قال لاإله إلاالله صادةً من قلبه مخلصا وجبت له الجنة (٧) وحيث أطلق من غير ذكر السدق والاخلاص أرادبالمطلق هذاللقيد كأمناف للنفرة الى الاعان والممل الصالح في بعض الواضع وأصافها إلى مجردالاعان في بعض الواضع والراد به للقيد بالسل الصالح فالملك لاينال بالحديث وحركة اللسان حديث وعقدالقلب أبضاحديث وأكنه حدث تنس وإنما السدق والاخلاص وراءها ولاينصب سرير اللك إلاللشريين وهما لمحاسون، أم لن يقرب منهم في الرتبة مِن أصاب البين أيضا درجات عند الله تمالي وإن كانت لاتنتهي إلى اللك أماري أن الله سبحانه لما ذكر في سورة الواقعة القريين السابقين تعرض لسرير اللك فقال - على (١) أحادث ثواب قول لاحول ولاقوة إلابالله تقدمت في الدعوات (٧) حدث من قال لا إله إلا الله صادقا مخلصا من قلبه وجبت له الحجنة الطبراني من حديث زيد بن أرقم وأبو يمل من حديث أبي هريرة وقد تقدم .

سرر موضونة مشكئين عليها متقابلين ــ ولمـــاانتهــى إلىأصحاب الىمين مازاد على ذكرالمــاء والظلُّ والفواكه والأشجار والحور العين وكل دلك من لذات للنظور والشروب والمأكول والنسكو سويتصور ذلك البيائم على الدوام وأين الدات البيائم من الدة الملك والمزول فيأعلى عليين في جوار ربّ الدالمان ولوكان لحذمالاذات قدولسا وسعتهلي البائم ولمار فعتعليها درجة اللائسكة أفترى أنأحوال الهائم وهي مسيبة في الرياض متنممة بالماء والأشجار وأصناف لنأ كولات متمنمة بالبروان والسفاد أطر وألدوأشرف وأجدر بأن تكون عند ذوى المكال مفيوطة من أحوال اللائكة في سرور هم القرب من جوار رب العالمان في أعلى علمين همات همات ما بعد عن التحصيل من إذا غير بين أن يكون حمار أأو يكون في درجة جبريل عليه السلام فيختار درجة الحار على درجة جبريل عليه السلام وليس يخفي أن شبه كل شيءٌ منجذب إليه وأن النفس التي نَروعها إلى صنعة الأساكفة أكثر من نَروعها إلى صنعة الكتابة فهو بالأساكفة أشبه في جوهره منه بالكتاب وكذلك من نزوع نصه إلى نيل الدات البائم أكثر من تزوعها إلى نيل الدات الملائكة فهو بالبائم أشبه منه بالملائكة لاعالة وهؤلاء ع الذين عال فهم - أولئك كالأنسام بل عم أصل - وإعاكانوا أصل لأن الأنسام ليس في قوتها طلب درجة الملالكة فتركيا الطاب المعجز ، وأما الانسان فذ قوته ذاك والقادر على تل الحال أحرى الذم وأجدر بالنسبة إلى الضلالمهما تقاعد عن طلب الكمال. وإذا كان هذا كلاما معترمنا فلنرجم إلى النصود فقد بينامعني قول لا إله إلا الله ومعنى قول لاحول ولاقوة إلا بالله وأن من ليس قائلا سهما عن مشاهدة فلايتصور منه حال التوكل. قان قلت ليس في قولك لاحول ولاقوة إلا بالله إلانسبة شيئين إلى الله فاوقال قائل السيامو الأرض خلق الله فهل يكون ثوابه مثل ثوابه ؟ فأقول. لا ، لأن التواب طي قدر درجة الثاب عليه ولامساواة بين المرجتين ولاينظر إلى عظم المهاء والأرض وصغر الحول والقوة إنجاز وصفهما بالصفر تجوز افليست الأمور بمظم الأشخاص بل كل على يفهم أن الأرض والساء ليستامن جهة الآدميين بل هما من خلق الله تعالى فأما الحول والقوة فقد أشكل أمرهما على المعرَّلة والفلاسفة وطوائف كثبرة ممن بدعي أنه يدقق النظر فيالرأى وللمقول حتى يشق الشعر بحدة نظره فهي مهلكة عطرة ومزلة عظيمة هلك فهاالفاقلون إذ أثبتوا لأنفسهم أمرا وهو شرك فيالتوحيد وإثبات خالق سوى الله تمالى فمن جاوز هذ، العقبة بتوفيق الله تعالى إياه فقد علت رتبته وعظمت درجته فهو الذي يصدق قول لاحول ولاقوة إلابالله وقد ذكرنا أنهليس فيالتوحيد إلا عقبتان. إحداها: النظر إلى الساء والأرض والشمس والقمر والنجوم والقم والمطر وسائر الجادات. والثانية : النظر إلى اختمار الجوانات وهي أعظم العقبتان وأخطرها ويقطعهما كالسبر التوحيد فلذلك عظمواب هذمالكلمة أعنى أواب الشاهدة التي هذه المكلمة ترجمها فاذارجع حال التوكل إلى التبرى من الحول والقوة والتوكل في الواحد الحق وسيتضع عند ذكرنا تغميل أعمال التوكل إن شاء الله ثمالي .

يان ما فله الشيوع في أحوال التوكل

ليتبين أنشية منهالا بخرج عماد كرنا ولكن كل واحد يشير إلى بسن الأحوال قند قال أو موسى الدين أن المساع والأفاعي الدين قلت إن أصحابنا يقولون أوأن السباع والأفاعي عن يمنك وبسارك منالمأ وولي المينة في الجنة في الجنة في الجنة في الجنة في الجنة في الجنة في يتممون والهوالمائل في الموادل المين من جمة التوكل فاذ كرماً وموسى مهو خرعن أجل أحوال التوكل فاد كرماً وموسى خوو خرعن أجل أحوال التوكل وهو المقام الثالث وماذكره أو يزيد عبادة عن أعز أتواج الله الذي هو من أحوال الواجب فلاتميز بين أهل النال

إلى ما عدث 4 النفس ذنبا فبتقه ونتقسد القلب عند هذاالاتقاء بالدكر القادالكو أكب فى كېد السياء ويسير القل سماء عفوظائرنة كواك الدكر فاذا ماد کشك بسسد الشيطان ومثل هذا العبد ينسدر في حقه الخواطر الشيطانية ولماته ويكون 4 خواطرالنفس وعتاج الى أن تقيها وعيزها بالط لأن منها خواطر لايضي إمضاؤها كطالسات النفس محاجاتها وحاجاتها تقم إلى الحقوق والحظوظ ويتسين التميز عندذلك واتهام الغنى وطالبات

الحظوظفال األه تعالى \_ يا أما الذين آمنوا إن نجاءكم فاسق بنبأ فتبينوا \_ أى فتبتوا وسب نزول الآية الوليد بن عقبة حيث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني الصطلق فكذب عليم ونسيم إلى الكفر والعسيان حتى هم رسول الله مسلى الله عليه وسنم بقتالهم ثم جث خالدا إليم فسمع أذان للفرب والعشاء ورأى ما بدل على كذب الوليد من عقبة فأنزل الله تعالى الآبة في ذلك فظاهر الآبة وسبب أزولما ظاهر وصار ذلك تنبيها من الله عباده على التثبت

وأهل الحنة الاضافة إلىأصل العدل والحسكمة وهذا أخمض أنواع العلم ووراءه سرالقدروأبو زيد قلماً شكل الاعن أعلى القامات وأقمى الدرجات وليس ترك الاحتراز عن الحياة شرطا في القام الأوال من التوكل فقد احترز أبو بكر رضيالله عنه في الفار إنسد منافذ الحيات (١) إلاأن حال فعل ذلك برجه ولم يتغير بسبيه سره أويقال إنما فعل ذلك نفقةفي حقىرسول الله صلىالله عليه وسلم لافي حق نفسه وإنا نزول التوكل بتحرك سره ونفيره لأمن يرجع إلى نفسه والنظر في هذا مجال والكن سيأتي مان أن أمثال ذلك وأكثر منه لا مناقض التوكل فان حركة السر من الحيات هو الحوف وحق التوكل أن غافى مسلط الحيات إذلاحول الحيات ولاقوة لهاإلا الله فاناحترز لم يكن إتكاله على تدبره وحوله وتوته في الاحتراز بل طيخالق الحول والقوة والتدبير . وسئل ذوالنون للصرى عن التوكل فقال حلم الأرباب وتطمرالأسياب كالفرالأرباب إشارة إلى عارالتوحيد وقطع الأسباب إشارة إلى الأعمال وليس فيه تسرض صريح للحال وإن كان اللفظ يتضمنه فقيل له زدتا فقال إلفاء النفس في العبودية وإخراجها من الرسية وهذا إشارة إلى الترى من الحول والتو " تقط . وسئل حدون التصارعن التوكل فقال إن كان إلى عشرة آلاف درهم وعليك دانق دين لمتأمن أن عوت ويبق دينك في عنقك وأو كان علك عشرة آلاف درهم دين من غيران ترك لها وفاء لاتبأس من الله تعالى أن يقضها عنك وهذا إشارة إلى مجرد الإعبان بسمة القدرة وأن فيالقدورات أسبابا خفية سوى هذه الأسياب الظاهرة وسئل أوعدالله القرشي عن التوكل فقال التعلق بالله تسالي في كل حال فقال السائل زدنى فقال ترك كليس به صل الرسب حربك ن الحق هو التولي لذاك فالأو لعام المقامات الثلاث والثاني إشارة إلى القام الثالث خاصة وهو مثل توكل إبراهم صلى الله علموسل إذ قالمله جبر بل عليه السلام ألك حاجة فقال أما إليك فلاء إذ كان سؤاله سبيا غضى إلى سب وهو حفظ جريل 4 فترك ذلك ثقة بأن الله تعالى إن أراد سخر جربل لذلك فيكون هو التولى لذلك وهذا حال مبوت غالب عن قسه بالله ثمالي فلر يرمعه غيره وهو حال عزيز في نفسه ودوامه إن وجد أبعد منه وأعز ". وقالمأ بوسميد الحرازالتوكلامنطراب السكون وسكون بالامتطراب ولمهيشير اليالمقام الثاني فسكونه بالاامتطراب إشارة إلى سكون القاب إلى الوكيل وثفته به واضطراب بلاسكون إشارة إلى فزعه إليه وأبتهاله وتضرعه بن يديه كاضطراب الطفل يبديه إلى أمه وسكون قلبه إلى تمام شفقتها . وقال أمو طي الدفاق التوكل ثلاث درجات التوكل ثم التسلم ثم التفويض فالمتوكل يسكن إلى وعده والسريكتذ. بعله وساحب التفويض يرضى عكمه وهذا إشارة إلى فاوت درجات نظره بالاضافة إلى النظور اليه فان العلم هوالأصل والوعد يقيمه والحسكم يقيم الوعد ولايمعد أن يكون الفالب على قلب المتوكل ملاحظة شى من ذلك وللشيوخ في التوكل أفاو بلسوى ماذكر فاه فلا نطول بهافان الكشف أنفع من الرواية والنقل فهذا ما يتعلق محال التوكل والله الموفق برجمته ولطقه . يان أعمال المتوكلين

اعلاً أناالم ورشاطالوا الحال بشر الأعمالوندينان أن منهالتوكل تراد الكسب البدن وتراد الدين والدين المقال فان ذلك التدير بالقال والسقوط على الأرض كالحرقة الملفاة وكاللحم على الوضع وهذا ظن الجهال فان ذلك حرام في الديم والدين قد أتى على التوكلان فكيف ينال مقام من مقامات الدين بمحظورات الدين بل نكف السفاء عندو تبول بالين المن وكل المدوسية بعلمهالي مقاصمة وسمى البسد واسعة بعلمهالي مقاصمة وسمى البسد باختيارها ما أن يكون لأجل جلب نافح هو مفقود عند كالكسب أو الحفظ نافح هو مودود عند كالكسب أو الحفظ نافح هو مودود عند كالكسب أو الحفظ نافح هو مودود عند كالدين الله مار قد ترل به

(١) حديث إن أبا بكر سدّ منافذ الحيات في الغار شفقة على النبي صلى الله عليه وسلم تقدم .

في الأمور فالسيل في هند الآية القاسق الكذاب والكنب صفة النفس لأثها تميل أشاء وتسول أشياءحلي غيرحقاتشها فتمين الثبت عند خاطرها وإلقائها فيجل المسد خاطر النفس نبأ يوجب التثبت ولايستقره الطبع ولايستعطه الموى فقد فال بسنهم أدنى الأدب أن تقف عند الجهل ، وآخر الأدب أن تقف عند الشية ، ومن الأدب عند الاشتباء إثرال الحاطر عحرك النفس وخالقهما وبارتهما وفاطرها وإظهار الفقر والقاتة إليه والاعتراف

كالتداوي من الرض فمقسود حركات العبد لاتمدو هذه الفنون الأربعة وهو جلب الناخ أوحفظه أودفع الضار أوقطعه فلنذكر شروط التوكل ودرجاته فيكل واحد منها مقرونا بشواهد الشرع . [ الفرن الأول : في جلب النافع ] فنقول فيه : الأسباب التي بها يجلب النافع في ثلاث عدر جات مقطّوع به ومظنون ظنا يوثق به وموهوم وها لاتثق النفس به ثمة تامة ولاتطمأن إله . الدرحة الأولى: لقطوع به ، وذلك مثل الأسباب التي ارتبطت السبيات بها بتقدير الله ومشيئته ارتباطا مطردا لايختلف كما أن الطعام إذاكان موضوعا بين يديك وأنت جائع عتاج ولسكنك لست تمد اليد إليه وتقول أنا متوكل ، وشرط التوكل ترك السعى ومد البد إليسمى وحركة وكذاك مضعه بالأسنان وابتلاعه بإطباق أعالى الحنك طيأسافله فهذاجنون محض وليس من التوكل في شئ فانك إن انتظرت أن يخلق الله تمالي فيك عبما دون الحرز أو غلق في الحرز حركة إليك أوسخر ملكا لبمنه إلى ويوصله إلى معدتك فقد جهلت سنة الله تعالى وكذلك لولم تزرع الأرض وطمعت في أن خلق الله تعالى نباتا من غير بذر أوتله زوجتك من غير وفاع كا وأنت عميم عليها السلامفكل ذلكجنون وأمثال هذا عما يكثر ولا مكن إحساؤه فليس التوكل في هذا القام بالعمل بل بالحال والعلى أما العلم . فهو أن تعلم أن الله تعالى خلق العامام واليد والأسنان وقوة الحركة وأنه هم الذي تطميك ويسقيك . وأما الحالدفهو أن يكون سكون قلبك واعبَّادك على ضل الله تعالى لاط، الله والطعام وكيف تشهد طي محة يدك وربما تجف في الحال. وتفلج ، وكيف تبول طي قدرتك وربما يطرأ عليك في الحال مازيل عقلك ويبطل قوة حركتك ، وكيف تبول طي حشور الطمام، وربما بسلط الله تعالى من يخلبك عليه أوبيث حية تزعجك عن مكانك وتفرق بينك وبين طعامك . وإذا احتمل أمثال ذلك ولم بكن لها علاج إلابخشل الله تعالى فبذلك فلتفرح وعليه فلتمول فاذا كان هذا حاله وعلمه فليمد البد فاته متوكل . الدرجة الثانية : الأسباب التي ليست متقنة ولكن الغالب أن السببات لأنحصل دونها وكان احبال حصولها دونها صدا كالذي غارق الأمصار والقرافل ويسافر في البوادي التي لايطرقها الناس إلانادرا ويكون سفره من غير استصحاب زاد فهذا ليس شرطا في التوكل بل استصحاب الزاد في البوادي منة الأولين ، ولا ترول التوكل به بعد أن يكون الاعتاد على فضل الله عمالي لاعلى الزاد كما سبق ولسكن فعل خلك حائز . وهد من أعلى مقامات التوكُّل ولذلك كان يفعله الحواص قان قلت: فهذا سعى في الهلاك وإلقاء النفس في التهاكم . فاعلم أن ذلك غرج عن كونه حراما شرطين : أحدها أن يكون الرجل قدراش نفسه وجاهدها وسواها على الصبر عن الطعام أسبُّوعا ومايقاربه بحيث يصبر عنه بلاضيق قلب وتشوش خاطر وتعذر في ذكر الله تعالى . والثاني أن يكون محيث يفوى على التقوت بالحشيش.ومايتفق.من.الأشياء الحسيسة فيعد هذين الشرطين لا عاو في غالب الأمر في البوادي في كل أسبوع عن أن يلقاء آدمي أو بتنهى إلى حلة أوقرية أوإلى حشيش يجتزئ به فيحيا به مجاهدا نفسه . والمجاهدة عماد التوكل وعلى هذا كان يمول الحوَّاس ونظراؤه من التوكلين . والدليل عليه أن الحوَّاس كان الاتفارقه الإبرة والقراض والحيل والركوة ويقول . هذا لايقدم في التوكل . وسببه أنه علم أن البوادى لا كون الماء فيها على وجه الأرض وماجرت سنة الله تعالى بسعود الماء من السُّر بشر داوولا حلولا يغلب وجود الحبل والعلوفي اليوادي كايفلب وجودالحشيش والماءعتاج إليهلوضوه كاليوممرات ولعطشه فيكل يوم أويومين مرة فان للسافر مع حرارة الحركة لايسبرعناالماءوإن سبرعن الطعام وكذلك يكون له ثوب واحد وربما يتخرق فتنكشف عورته ولايوجدللقراض والابرقف البوادي غالبًا عند كل صلاة ولا يقوم مقامهما في الحياطة والقطع شيُّ محايوجد في البوادي فكل ما في معنى هذه الأربعة أيضا يلتحق بالمعرجة الثانية لأنه مظنون ظنا ليس مقطوعا بهلأنه يحتمل أن لايتخرق الثوب أوبعطيه إنسان ثوبا أوعد على رأس البئر من يسقيه ولاعتمل أن يتحرك الطعام محضوعا إلى فه فين الدرجتين فرقان ولكن الثاني في معنى الأول ولمذاهو للواعاز إلى شعب من شعاب الجال حيث لاماء ولاحشيش ولايطرقه طارق فيه وجلس متوكلا فهو آثم بمساع في هلاك نفسه كاروىأن زاهدا من الزهاد فارق الأمصار وأقام في سقم جبل سبعا وقال الأسأل أحداشيئا حق أتينير ب رزق قصد سبعا فكاد يموت ولم يأته رزق فقال يارب إن أحييتني فاتتني مرزقي الذي قسمت لي و إلا فاقضني إلىك فأوحى الله جل ذكره إليه وعزنى لأرزقنك حتى تدخل الأمصاروتقعد بين الناس فدخل للصر وقعد أعده هذا بطعاموهذا بشراب فأكل وشرب وأوجس في نفسه من ذلك فأوحى الله أمالي إليه أردت أن تذهب حكمتي وهدك في الدنيا أماعات أني أن أرزق عبدى بأيدىعبادى حب إلى من أن أرزته مد تدرثي فاذن التباعد عن الأسباب كلها مهاغمة الحكمة وجهل بسنة الله تعالى والعمل عوج سنة الله تعالى مع الاتكال على الله عز وجل دون الأسباب لايناقش التوكل كا ضربناه مثلا في الوكيل بالحسومة من قبل ولكن الأسباب تتقسم إلى ظاهرة وإلى خفية تمخى التوكل الاكتفاء بالأسباب الخفية عن الأسياب الظاهرة معسكون النفس إلى مسبب السبب لا إلى السبب. فان قلت فما قو ال في القعود في البلد بغير كسب أهو حرام أومباح أومندوب . فاعلم أن ذلك ليس عراملأن صاحب السياحة في البادية إذا لم يكن مهلكا تنسه فهذا كِف كان لم يكن مهلسكا تنسه حتى يكون فعله حراما بل لا يعد أن يأتيه الرزق من حيث لا محتسب ولكن قديناً خر عنه والعبر عكن إلى أن يتفق ولكن لوأغلق باب البيت على غمه عيث لاطزيق لأحد إليه فقعله ذلك حرام وإن فتح باب البيت وهو بطال غير مشفول بعبادة فالكسب والحروج أولى له ولكن ليس فعله حراما إلاأن يشرف طياللوت فعند فلك بالرمه الحروج والمؤال والكسب وإن كان مشغول العلب بالله غير مستشرف إلى الناس ولامتطاع إلى من يدخل من الباب فيأتيه برزته بل تطلمه إلى فضل الله تمالي واشتغاله بالله فهو أفضل وهومن مقامات النوكل وهو أن يشتغل بالله تعالى ولامهتم ترزقه فان الرزق يأتيه لامحالة وعندهدا يصمع ماقاله بعش العلماء وهو أن المبد لوهرب من رزقه لطلبه كا لوهرب من الوت لأدركه وأنه لوسأل الله تعالى أن لا برزقه لماستجاب وكان عاصيا ولقال له باجاهل كيف أخلقك ولاأرزقك ، وأدلك فالدان مياسرضي الله عنهما اختلف الناس في كل شيء إلا في الرزق والأجل فانهم أجموا طيأن لارازق ولاعيت إلاالله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم والوقوكلتم على الله حق قوكما لوزقيم كما يرزق الطير تندو خماصا وتروح بطانا وازالت بدعائكم الجبال (١٠) وقال عيس عليه السلام : انظرواالىالطيرلاتزرم ولاعمد ولا تدخر والله تمالي يرزفها يومايوم . قان قلتم محن أكر بطونافا تظروا إلى الأنماء كف قيض الله تعالى لها هذا الحق الرزق . وقال أبو يعقوب السوسي التوكلون تجرى أرزاتهم على أيدى العباديلاسب مهم وغيرهم مشغولون مكدودون . وقال بعضهم العبيد كلهم في رزق الله تعالى لكن بعضهم بأكل (١) حديث لو توكلتم على الله حق توكله الحديث وزاد في آخر مواز التبدعا لكر الجيال وقد تقدما قريا دون هذه الزيادة فرواها الامام محد بن قسر في كتاب تنظيم قدر الصلاة من حديث معاذ ان جبل باسناد فيه لين لوعرقتم الله حق معرفته لشيتم على البحور ولزالت بدعالكم الجبال ورواه البهقُ في الزهد من رواية وهيب للكي مرسلا دون قواء المشيّم على البحور وقال هذا منقطم .

مالجهل وطلب للمرقة والمونة منه قانه إذا ألى بهذا الأدب يفاث وسان وشين له هل الحاطر لطلب حظأو طلب حتى فان كان الحق أمضاء وإن كان المعظ تفاء وهادا التوقف إذالم يثيين 4 أ-قاطر بظاهر العلم لان الافتقار إلى باطن المزمند فقد الدليل في ظاهر العلم أم من النام من لاسمه في صنه إلاالونوف على الحق دون الحظ وإن أمضى خاطر الحظيصير ذاك ذنب حاله فيستنفر منه كما يستنفر من الدنوب ومن الناس من يدخل في تناول الحظ ويمشى خاطره

المزيز فيأخذون رزقهم من يده ولا يرون الواسطة . الدرجة الثالثة : ملايسة الأسباب الق يتوهم إضاؤها إلى السبيات من غير "مة ظاهرة كالذي ستقصى فالتدبيرات الدقيقة في تفسيل الاكتساب ووجوهه وذلك يخرج بالسكلية عن درجات التوكل كلها وهوالدى فيهالناس كلهم أعنى مزيكتسب بالحيل الدقيقة اكتسابا مباحا لمال مباح فأماأخذ الشبهة أو اكتساب بطريق فيه شبهة قفلك غاية

المد من وضي المعدل عويم الحلاقة أصبح آخل الأثواب عم حضنه والذراع يده ودخل السوق ينادى حتى كرهه المسلمون وةلوا كيف نفعل ذلك وقد أقمت لحلافة النبوة فقال لاتشغاوني عن عالى فاني إن أمنمتهم كنت لمساسواهم أضيم حق فرضوا له قوت أهل بيت من ألمسلمين فلمارضوا بذلك رأى مساعدتهم وتطبيب قلومهم واستفراق الوقت بصالح المسليل أولى ويستحيل أن بقال لم يكن الصديق

الحرص على الدنيا والاتكال على الأسباب قلا غنى أن ذلك يبطل التوكل وهذا مثل الأسباب التي نستها إلى جلسالنا ضرمثل نسبة الرقية والطيرة والكي بالاضافة إلى إزالة الضارفإن النبي صلى الشعليه عزيد عزاليه من الله وسل وصف التوكلين بذلك ولرسفهم بأنهم لا يكتسبون ولا يسكنون الأمصار ولا يأخلون من أحد عيثاً بلومفهم بأنهم يتعاطون هندالأسباب وأمثال هذه الأسباب التي توثق سها في السببات مما يكثر فلا عكن إحساؤها . وقالسيل في النوكل إنه ترك الندير وقال إن الله خلق الحاق ولم محمم عن فسه وإعاحجاهم بتدبيرهم ولمه أرادبه استنباط الأسباب البهدة بالمكرفهي التي تحتاج إلى التدبيردون الأسباب الجلية فاذن قد ظهر أن الأسباب منقسمة إلى ما نخرج التعلق بها عن التوكل وإلى مالا غرج وأن الذي غرج ينقسم إلى مقطوع به وإلى مظنون وأن القطوع به لا غرج عن التوكل عند وجود حال التوكل وعلمه وهو الانكال على مسبب الأسباب فالتوكل فيها بالحال والعزلا بالعمل. وأما المظنونات فالتوكل فيها بالحال والعلم والعمل جيما والمتوكلون في ملابسة هذه الأسباب طي الاثة مقامات : الأول : مقام الحواص و نظر أهوهو الذي يدور في اليو ادى بغير زاد الله بفشل الله تعالى علمه في تقويته في السرأسوعا ومافوقه أو تيسر حشيش له أوقوت أو تثبيته في الرضا بالموت إن لم يتيسر شي من ذلك فان الذي محمل الزاد قد يفقد الزاد أو يضل بدير و عوت جوها فذلك عكن مع الرادكا أنه عكن مع فقده. القام الثاني : أن يُعد في بيته أو في مسجد و كنه في القرى والأمصار وهذا أضف من الأول ولكنه أيضا متوكل لأنه تارك الكسب والأسباب الظاهرة معول على فضل الله تعالى في تدبير أمره من جهة الأسباب الحقية والكنه بالقعود في الأمصار متعرض لأسباب الرزق قان ذلك من الأسباب الحالمة إلا أن ذلك لا معلل توكله إذا كان نظره إلى الذي يسخر 4 سكان الياد لايسال رزقه إليه لا إلى سكان البله إذ يتصور أن ينفل جميعهم عنه ويعنيموه ألولا فعنل الله تسالى بتعريفهم وعريك دواعهم . للقام الثال : أن غرج ويكتسب اكتسابا طي الوجه الذي ذكرناه في الباب الثالث والرابع من كتاب آداب الكسب وهذا السمى لا يخرجه أيضا عن مقامات التوكل إذالم كمزيرطمأ نينة نفسه إلى كفايته وقو"ته وجاهه وبضاعته فان ذلك ربما بهلكه الله نعالى جميع في لحظة بل يكون نظره إلىالكفيل الحق بحفظ جميعةلك وتيسير أسبابه له بل يرى كسبه وبشاعته وكفايته بالاضافة إلى قدرة الله تمالي كابرى القلم في بد الملك الوقع فلا يكون نظره إلى القلم بل إلى قلب الملك أنه بماذا يتحرك وإلى ماذا بميل وبم عجم ثم إن كان هذا السكتسب مكتسبا لهيله أو ليفرق على الساكين فهو يبدنه كتسب و بقلمه عنه منقطع فحال هذا أشرف من حال القاعد في يينه . والدليل على أن الكسب لاينافي حال التوكل إذا روعيت فيه الشروط وانشاف إليه الحال والعرفة كاسبق أن

وهو عام السنة لعيد مأذون أوفى السعة طلم بالاذن فيمضى خاطر الحظ والمراد بذلك على بسيرة من أمره محسن به ذلك ويليق به عالم بزيادتهو نفسانه عالم عاله عكم لمنظ الحال وعسلم القيام لا تماس على حاله ولا يدخل فيسه بالتقليد لأنه أمر خاص لعبد خاص وإذا كان شأن العبسد تمييز خواطر النفس في مقام مخلصه من لمات الشطان تكثر لدبه خواظر الحق وخواطر الملك وتسدالحواطرالأربية في حقه ثلاثا ويسقط خاطر الشمطان إلا

فى مقام التوكل فمن أولى بهذا المقام منه فعل على أنه كان متوكلا لا باعتبار ترك الكسب والسعى بل باعتبار قطع الالتفات إلى قو"ته وكفايته والعلم بأن الله هو ميسر الاكتساب ومدبر الأسباب وبشروط كان يراعها في طريق الكسب من الاكتفاء بقدر الحاجة من غير استكتار وتفاخر واد خار ومن غير أن يكون درهه أحب إليه من درهم غيره فمن دخل السوق ودرهه أحب إله من درهم غيره فيو حريص على الدنيا وعب لحسا ولا يسبح التوكل إلا مع الزهد في ألدنيا ، فيرسم الزهد دون التوكل فان التوكل مقامور إماازهد . وقال أو حضر الحداد وهو شمخ الجندر حمالة عليها وكان من التوكلين : أخفيت التوكل عشرين سنة وما فارقت السوق كنت أكتب في كل يوم دينارا ولاأبيت منه دافقا ولاأستريم منه إلى قيراط أدخل به الحسام بل أخرجه كله قبل الليل وكان الجنيد لا شكلم في التوكل محضرته وكان يقول أستحى أن أنسكام في مقامه وهو حاضر عندي . واعلم أن الجاوس في رباطات السوفية مع معلوم بسيد من التوكل فان لم يكن معلوم ووقف وأمروا الحادم بالخروج للطلب ليصح معه التوكل إلاطي ضعف والكن يقوى بالحال والعلم كتوكل للكتسب وإن لم يسألوا بل قنموا بمسا محمل إليه فهذا أقوى في توكلهم لكنه بعد اشهار القوم بذلك فقد مار لهم سوقا فهو كدخول السوق ولا يكون داخل السوق متوكلا إلا بشروط كثيرة كما سبق. فان قلت فما الأفضل أن يتمدفي بيته أو بخرج ويكتسب ؟ . فاعلم أنه إن كان يتفرغ بترك السكسب لمكر وذكر وإخلاص واستفراق وقت بالمبادة وكان السكسب يشوش عليه ذلك وهو مع هدا لا تستشرف نفسه إلى الناس في انتظار من يدخل عليه فيحمل إليه شيئًا بل يكون قوى الفلب في السبر والاتكال على الله تعالى فالقعود 4 أولى وإن كان يضطرب قلبه في البيت ويستشرف إلى الناس فالكسب أولى لأن استشراف القلب إلى الناس سؤال بالقلب وتركه أع من توك الكسب وماكان للتوكلون بأخلون ماتستشرف إليه لخوسهم .كان أحمد بن حنبل قد أمر أيا يكر الروزي أن يمطى بعض الفقراء شيئا فضلا عمسا كاناستأجره عليه فرده فلما ولى قال له أحمد الحقه وأعمله فأنه يتمبل فلمخه وأعطاه فأخذه فسأل أحمدً عن ذلك فقال كان قد استشرفت نفسه فرد فلما خرج انقطم طمعه وأيس فأخذ وكان الحواص رحماله إذا نظر إلى عبد في المطاء أو خاف اعتباد النفس الحاك لم يقبل منه شيئًا . وقال الحواص بعد أن سئل عن أعب مارآه في أسفاره رأيت الحضر ورضى بصحيتي ولكني فارثته خيفة أن تسكن نفسي إليه فيكون نفسا في توكلي فاذن المكتسب إذا راعي آداب السكسب وشروط نيته كلسبق في كتاب السكسب وهو أن لا يقصد به الاستكثار ولم يكن اعباده على بشاعته وكفايته كان متوكلا. قان قلت فما علامة عدم اتسكاله على البضاعة والكفاية . فأقول علامته أنه إن سرقت بضاعته أو خسرت تجارته أو تموق أمر من أموره كان راشيا به ولم تبطل طمأ نينته ولم يضطرب قلبه بلكان حال قليه في السكون قبله وبعدم واحدا فان من لم يسكن إلى شيء لم يضطرب افقده ومن اضطرب لفقد شيء فقد سكن إلسه وكان بشير يسمل للغازل فتركها وذلك لأن البعادي كاتبه فالدبلنني أنك استعنت على رزقك بالمفازل أرأيت إن أَحْــذَ اللهُ صمك وبصرك الرزق على من ؟ فوقع ذلك في قلبه فأخرج آلة المفازل من يد. وتركبا وقيل تركيا لما نوهت باحمه وقصد لأجلها وقيل فعل ذلك لما مات عباله كاكان لسفيان خمسون دينارا يتجر فيها فلما مات عياله فرقها . فان قلت فكيف يتصور أن يكون له بضاعة ولا يسكن إليها وهو يعلم أن الكسب بعير بضاعة لا يمكن . فأقول بأن يعلم أن الدين برزقهم الله تعالى بغير بضاعة فيهم كثرة وأن الذين كثرت بضاعتهم فسرقت وهلكت فيهم كثرة وأن يوطن نفسه على

تادرا لشيق مكانه من النفس لأن الشطان يدخل بطريق الساع التفس وانسام النفس باتباع للموى والإخلاد إلى الارض ومن منايق النفس على التمييز بين الحق والحظ منافت غسه وسقط عل الشمطان إلا نادرا فهخول الابتلاء عليه ثممن للرادين للتعلقين عقامالقر بعن من إذا صاور قلبه سهاء مزينا ترينة كوك الدكر يسير قلبه سهاويا يترقى ويعرج يباطنه ومعناه وحقيقتمه في طبقات السموات وكلا ترق تتضاءل النفس للطمئنة وتبعدعنه خواطرها حق مجاوز السموات

وقد لطف الله تعالى به وفايته أن عوت جوما فينبغي أن يعتقد أنَّ الوتجوعاخبراه في الآخرة، بهما قض الله تعالى عليه بذلك من غير تقصير من جهته فاذا اعتقد جيم ذلك استوى عنده وجود

البضاعة وعدمها ففي الحبر وإنَّ العبد لهم من النيل بأس من أمور التجارة مما توضله لمكان فيه هلاكه فينظر الله تمالي إليه من فوق عرشه فيصرفه عنه فيصبح كثيبا حزبنا ينطير بجاره وابن عمه من سبتني من دهاني وماهي إلارحة رحمه الله بها (١) به وقداك قال عمروض المتعالا أبالي أصبحت بعروج باطنه كاكان غنا أوقدا قاني الأدرى أبهما خير لي ومن لم يتكامل فينه بهذه الأمور لم يتصور منه التوكل وقداك قال أبوسلهان الداراني لأحمد بن أ في الحواري لي من كل مقام نسيب إلامن هذا التوكل البارك فائي ما عمت منه واعمة هذا كلامه مع علو قدره ولم شكر كونه من القامات المكنة ولكنه قال ماأدركته ولمله أراد إدراك أتصاه ومالم يكمل الاعمان بأن لافاعل إلاالله ولارازق سواه وأن كل ما يقدره على العبد من قفر وغني وموت وحياة فهو خير له مما يتمناه العبد لربكمل حال التوكل فناء التوكل ط, قوة الإعمان سيلم الأمور كأسيق وكذاسائرا مقامات الدينمين الأقوال والأعمال تنهز على أصولها من الاعان . وبالحلة التوكل مقام مفهوم ولسكن يستدعى قوة القلب وقوة اليقين ولذلك قال مهل من طعن على التكسب فقد طعن على السنة ومن طعن على ترك التكسب فقد طمن على التوحيد . فان قلت فهل من دوا، ينتفع به في صرف القلب عن الركون إلى الأسباب الظاهرة وحسن الظن بالله تعالى في تيسير الأسباب الحقية . فأقول نم هو أن تعرف أن سوءالظن تلقين الشيطان وحسن الظن تلقين الله تعالى قال الله تعالى ـ الشيطان بعدكم الفقرو بأمركم القحشاء والله يعدكم منفرة منه وفضلا \_ فان الانسان بطبعه مشغوف بساع تخويف الشيطان وأنطك قيل الشفيق بسوء الظن مولم وإذا انضم إليه الجبن وضف القلب ومشاهدة التكاين طي الأسباب الظاهرة والباعثين عليها غلب سوء الظن وبطل التوكل بالسكلية بل رؤية الرزق من الأسساب الحقية أيضا تبطل التوكل فقد حكى عن عابد أنه عكف في مسجد ولم يكن له معاوم فقال الامام لوا كتسبت لكان أقشل ال فلم يجبه حتى أعاد عليه ثلاثا فقال في الرابعة بهودي في جوارالسجد قد ضمن لي كل يوم رغيفين قتال إن كان صادةًا في ضمانه فعكوفك في للسجد خيراك فقال يلعدًا لولر تكن إماما تقف بين بدى الله وبين العباد مع هذا النفس في التوحيد كان خيرا العادفشات وعد مهو دى على ضان الله تعالى بالرزق . وقال إمام السجد لبعض المسلين من أين تأكل؟ قعال باشيخ اصرحين أعبد الصلاة التي صليتها خلفك ثم أجبيك . وينفع في حسن الظن بمجي " الرزق من فضل الله تعالى بواسطة الأسباب الحنيسة أن تسمع الحكايات التي فيها عجائب صنع الله تعالى في وصول الرزقإلى صاحبه وفيها عجائب قهر الله تعالى في إهلاك أموال النجار والأغنياءوتظهم جوعاكما روى عن حديفة المرعشي وقد كان خدم الراهيم بن أدهم فقيل له ماأهب مارأيت منسه فقال بقينا في طريق مكم أياما لم نجد طعاما ثم دخلنا الكوفة فأوينا إلى مسجد خراب فنظر إلى اتراهيم وفال باحديقة أرى مك الجوم فقلت هو مارأى الشبخ فقال على بدواة وقرطاس جنت به إليه فكتب:

> بسم الله الرحمن الرحم أنت المقصود إليه بكل حال والمشار إليه بكل معني وكتب شعرا : (١) حديث إن العبد ليه من الليل بأمر من أمور النجارة بما لوضة لكان فيه هلا كافنظراله إليه من فوق عرشه فيصرفه عنه الحديث أبو فسيم في الحلية من حديث ابن عباس باسناد ضعيف جدا تحوه إلا أنه قال إن العبد ليشرف في حاجة من حاجات الدنيا الحديث بنحوه .

ذاك لرسول الحه صل أته عليه وسلم بظاهره وقلبه فاذا استكمل المروج تنقطم عنه خواطر النفس لتستره بأتوار القرب ويسد التفس عثه وعند ذلك تنقطم عنسه خواطر الحق أحنالأن الخاطر رسول والرسالة إلى من يبد وهذاقريبوهذا الذي وصفناء نازل ينزل به ولايدوم بل يعود في هبوطه إلى منازل مطالبات النفس وخواطره فتعود إلىه خواطرالحق وخواطر لللكوذلكأن الحواطر تستدعى وجودا موما أشرنا إله حال الفناء ولاخاطر قبه وخاطر

أنا حامد أنا شاكر أنا داكر أنا جائع أنا سائع أنا عارى هي ستة وأنا النسين انسفها ياباري مدحى لنبرك لهب نار خشتها فأجرعيدك من دخول النار

ثم دفع إلى الرقمة فقال اخرج ولاتعلق قلبك بنير الله تعالى وادفع الرقمة إلىأوليمن يلقاك غرجت فأول من لقبني كان رجلا على بغلة فناولته الرقعة فأخذها فلما وقف علىها بكي وقال مافعل صاحب هذه الرقمة فقلت هو في السعد القلاقي فدفر إلى" صرة فيا سيانة دينار شراقيت رجلا آخر فسألته عن راكب البفلة فقال هذا نصراني فجئتُ إلى ابراهيم وأخبرته بالنصة فقال لا تمسها فانه عبي \* الساعة فلما كان بعد ساعة دخل النصرائي وأك فلي رأس الراهم يقبله وأسل . وقال أب مقه ب الأقطع البصرى : جعت ممة بالحرم عشرة أيام فوجدت ضفا فدثاني تمسى بالخروج عُرجت إلى الوادى لعلى أجد شيئًا يسكن ضمني فرأيت سلجمة مطروحة فأخذتها فوجدت في قلَّى منها وحشة. وكأن فاثلا يقول لى جعت عشرة أيام وآخره يكون حظك سلجمة متفيرة فرميت بهاودخلت للسجد وقمدت فاذا أنا برجل أعجمي قد أثبل حتى جلس بين يدى ووضع قمطرة وقال هذه أك فقلت كف خمصتني بها قال اعلم أناكنا في البحر منذ عشرة أيام وأشرفت السفينة على الفرق،فندرت إنخلصني أله تعالى أن أتصدق بهذه على أول من يقم عليه بصرى من الحجاورين وأنت أول من المبته فقلت اقتحها ففتحها فاذا فيها سميد مصرى ولوز مقشور وسكر كعاب ففبضت قبضة من ذا وقبضة من ذا وقلت رد الباق إلى أصابك هدية من إليك وقد قبلها ثم قلت في عنى رزقك يسير إليك من عشرة أيام وأنت تطلبه من الوادى: وقال ممشاد الدينوى :كان على دين فاشتقل قلمي بسبيه فرأيت في النوم كأن فائتلا يقول بإغيل أخذت علينا هذا للقدار من الدين خذعليك الأخذ وعلينا الساء أما حاسبت بعد ذلك بقالا ولاتسابا ولاغيرها . وحكى عن بنان الحال قال: كنت فيطريق مَكَةُ أَجِي من مصر ومعي زادفجاءتني أمرأة وقالت لي بإبنان أنت حمال تحدل على ظهر الدار الدونته هم أنه لا يرزقك قال فرميت بزادي ثم أتى على ثلاث لم آكل فوجدت خلخالا في الطريق فقلت في نفسي أعمله حتى بجي صاحبه فريما بعطيني شيئا فأرده عليه فاذا أنابتاك الرأة فقالت ليأنت تاجر تقول عى يجي صاحبه فآخذ منه شيئا ثم رمت لي شيئا من الدراهم وقالت أغقها فاكتفت بها إلى قريب من مكة . وحكى أن بنانا احتاج إلى جارية تخدمه فانبسط إلى إخوانه فحمو اله ثمنها وقالوا هو ذا عجى " النفير فنشترى مايوافق فلما ورد النفير اجتمع رأيهم طي واحدة وقالوا إنها تصلم له تقالوا لساحها بكر هذه فقال إنها ليست البيم فألحوا عليه فقال إنها لبنان الحال أهدتها إليه امرأة من سمرقند فحملت إلى بنان وذكرت له القمة ، وقيل كان في الزمان الأولىرجل في مغرومه قرص قتال إن أكلته من فوكل الله عز وجل به ملكا وقال إن أكله فارزقه وإن لمِما كله فلاتسطه غيره فلم يزل القرص معه إلى أن مات ولم يأكله ويتي القرص عنده . وقال أبو سيد الحراز : دخلت البادية بنير زاد فأسابقي فاقة فرأيت للرحة من بعيد فسررت بأن وصلت م فكرت ف عسى أنى سكنت وانسكات على غيره وآليت أن لاأدخل للرحلة إلا أن أحمل إليها فحفرت لنفسي في الرمل حفرة وواريت جسدى فيا إلى سدرى قسمت صوتا في نسف الليل عاليا باأهل الرسطة إن أنه تمالي وليا حبس نفسه في هذا الرمل فالحقوه فجاء جماعة فأخرجوني وحماوني إلى القرمة . وروى أن رجلا لازم باب عمر رضي الله عنه فاذا هو بقائل يقول : إهدا هاجرت إلى عمر أو إلى الله ثما أن اذهب فتعلم القرآن قائه سيغتيك عن باب عمر فلهب الرجل وغاب حتى التقد عمر فاذاهو قداعترل

الحق التسيق لمكان القرب وخاطر النفس بعد عنه لبعد التفس وخاطراللك تخلف عنه كتخلف جريل فيلية المراج عزرسول اله صلى الله عليه وسلم حيث نال . لودنوت أنملة لاحترفت . قال محد بن على الترمذي الهدث والسكلم إذا تعققاني درجتهما لمخافا من حديث التقس فكما أن النبسوة مضوظة من إلقاء الشيطان كذلك عل للكالمة والمحادثة محفوظ من إلقاء النفس وفتنتها ومحروس بالحق والسكينة لأن السكينة حجاب السكلموالهدث مم تقسة . واعمت

وامتنل بالبادة فجاء عمرقال له إن قد اشتق إليك فما الدى عنقك عنى قتال إلى قرأت القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن من عمر وآلم عرقة عن المحافظة المنابعة وقال مدقق فكال عمر بداقته و وماتو عدوف قالم مدق فكالعمر بداقتها بأنه وجلس إليه و وقال مدقق فكالطروق إذ وقست في بقر فناز عنى شهى أن استين فيناأنا أبشى في الطروق إذ وقست في بقر قالم المدال البروجان البروجان البروجان المنابعة المحافظة في المحافظة المنابعة المحافظة و المحافظة المحافظة عن المحافظة المحافظة عن المحافظة المحافظة عن المحافظة المحافظة

نهان حياتى متك أن أكشف الهوى والهنيتي بالنهم متك عن الكشف المشاف في أدرى فأبدت عاهدى إلى فافي واللطف يدرك بالله اللهات أداب في الكف الكف أرك وبي من هيتي لك وحشة فتونسي بالطف متك وبالمطف والمح عب أن في المب حقيه وذا عب كون الحياة مع المخت

وأمثال هذه الوقائم نما يَكُرْ وإذا قوى الاعان به وانسم إليه التسرة على أطبوع قدر أسبوع من غير ضيق صدر وتوى الابمان بأنه إن لم يسق إليه رزقه فى أسبوع ظلوت خير له عند الدعزوجل ولذلك حبسه عنه ، تم التوكل بهذه الأحوال وللشاهدات وإلا فلا يتم أصلا .

يان توكل للميل

اعلم أنمن اعبال فكه يفارق النفرد لأن النفرد الاسم توكله إلا بأمرين : أحدم قدرته على الجوع أسبوعا من غير استشراف وضيق نفس. والآخر أبواب من الابحان ذكر ناها من جلمها أن يطيب نفسا بالموت إن لم يأته رزقه علما بأن رزقه الموت والجوم وهو وإن كان نفسا في الدنيا فهو زيادة في الآخرة قبرى أنه سبق إليه خير الرزقين له وهو رزق الآخرة وأن هذا هو الرض الذي 4 عوت ويكون راضيا بذلك وأنه كذا تشي وقدر له فيهسدًا بتم التوكل للنفرد ولا يجوز تكليف الميال الصبر على الجوع ولا يمكن أن يقرر عندهم الإيمان بالتوحيد وأن للوت طي الجوع رزق مغبوط عليه في نفسه إن أغق ذلك تادرا وكذا سأئر أواب الاعان فاذن لا عكنه في حقهم إلا توكل للسكتسب وهوللقام الثالث كتوكل أنى بكر السديق رضى الله عنه إذ خرج السكسب فأما دخول البوادى وتراغالميال توكلا فيحقيم أوالقعود عن الاهبام بأمرهم توكلا في حقهم فهذا خراموقد يغضى إلى هلاكهم ويكون هو مؤاخذا بهم بل التحقيق أنه لافرق بينه وبين عيله قانه إن ساعده السال طيالصر طرالج ومدةوط الاعتداد بالموت طي الجوع رزةا وغنيمة في الآخرةفا أن يتوكل في حقهم ونفسه أيضًا عيال عنده ولا مجوزله أن يضيعها إلاأن تساعده على الصبر على الجوع مدة قان كان لابطقه وبضطرب علىه قابه وتتشوش عليه عبادته لمجزله التوكل ، ولذلك روى أن أبا تراب التخشي نظر إلى سوفه مد يدم إلى قدر بط ينول كله بعد ثلاثة أيام قال له لا يصلح لك التصوف الرم السوق أي لاتصوف إلامع التوكل ولا صع التوكل إلا لمن يصبر عن الطعام أكثر من الآثة أيام. وقال أبو على الروذباري إذاقال الفقير بمدخمسة أيام أناجاتم فألزموه السوق ومروه بالعمل والكسب فاؤن بدنه عياله وتوكله فها يضر بدنه كتوكله في عياله وإنما غارقهم في شي واحد وهوأن له تسكليف نفسه السبر على الجوع

الشيخ أبا عجمد من عبسد الله الصرى البصرة يقول الخواطر أريسة : خاطر من النفس وخاطر مور الحق وخاطـر من الشيطان وخاطر من اللك فأما الدي من النفس فيحس" به من أرض القلب والذي من الحق من فوق القلبوالذي من لللك عن بمين القلب والذي من الشيطان عن يساو القلب والذي ذكر. إعا سم أبدأذاب تفسه بالتقوى والزهد وتصني وجو دمو استقام ظاهره وباطيه فكون قلبه كالرآة الجبلوة لا يأتيسه الشيطان من تاحية

إلاويصره فاذالمود القلب وعسلاه الر" من لا ممر الشيطان. روی عن أبي هرارة رضى الله عنــه عن رسول الله مسلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّ الْعَبِدُ إذا أذن نكت في قلمه نبكتة سبوداء فان هو تزع واستغفر وتاب صقل وإن عأد زيد فيه حتى تعاو قلمه قال الله تسالى ... كالابل ران على قاويسم ماكانوايكسيون \_ » حمت بعض العارفين يقول كلاما دققا كوشف مهفقال الحدث في باطن الانسان والحال الذي تراءي قباطنه وتخيل بعن القلب وصفاء الذكر

ولم الذلك في عاله وقد الكشف الله من هذا أن التوكل ليس القطاعا عن الأسباب بل الاعتاد على السرعلى الجوع مدة والرسا بالموت إن تأخر الرزق قادر او ملازمة البلاد والأمصار أو ملازمة البوادي التي لأنخاو عن حشيش وماغري عجراء فهذه كلها أسباب البقاء ولكن مع نوع من الأذى إذلاعكن الاستمرار عليه إلا بالسير والتوكل في الأمصار أقرب إلى الأسباب من التوكل في البوادي وكل ذلك مزالأساب إلاأن الناس عداو الأرأسباب أظهرمنها فزعدو اتلك أسبابا وذلك نضغب إعانهم وشدة حرصهم وقلة صبرهم على الأذي في الدنيا لأجل الآخرة واستيلاء الجبن على قاومهم باساءة الظور وطول الأمل ومن نظر في ملكوت السموات والأرض اسكشف أيحقيقا أن المناف الله واللك واللكوت تدروا لاعاوز المدرزقه وأنترك الاضطراب فان الماجزعن الاضطراب لمعاوز مرزقه أماترى الجنين فيطرأمه لماأنكان عاجزا عن الاضطراب كيفوصل سرته بالأم حقانتهي إليه فشلات غذاءالأم واسطة السرة ولميكن ذلك بحيلة الجنين تهما انقصل سلط الحب والشفقة على الأم لتتكفل به شاءت أمام اسطرارا من المتعالى إليه عسائه على قلها من نار الحب ثم لما لم يكن له سن عضع به الطعام جعلى رزقه من اللبن الدى لا عداج إلى الضع ولأنه لرخاوة مزاجه كان لا محتمل الفذاء الكثيف فأدراك اللهن اللطف في ثدى الأم عند انفساله على حسب حاجته أفكان هذا عيلة الطفل أو محيلة الأم فاذا صار عيث مواققه القداء الكثيف أنبت 4 أسنانا قواطم وطواحين لأجل للضغ فاذاكر واستقل يسر أأسباب التعلم وساول سبيل الآخرة ، فعينه بعد الباوغ جهل محض لأنه ما تقصت أسباب معيشته باوغه بل زادت فانهابكن قادرا طيالا كتساب فالآن قد قدر فزادت قدرته ، نوكان الشفق علمه شحصاواحداوهي الأمأو الأبوكانت شفقته مفرطة جدا فكان يطعمه ويسقيه في اليوممرة أومرتين وكان إطعامه بتسليط الله تعالى الحب والشفقة على قلبه فكذلك قدسلط اللهالشفقة والمودة والرققوالرحمة على قاوب السامين بل أهل البلد كافة حتى إن كل واحد منهم إذا أحس بمحتاج تألم قلبه ورق عليه وانبثت له داعية إلى إزالة خاجته فقد كان الشفق عليه واحدا والآن الشفق عليه ألف وزيادة وقد كانوا لا يشفقون عليه لأنهم رأوه في كفالة الأم والأب وهو مشفق خاص فما رأوه عتاجا ولو رأوه يقبا لسلط اللهداعية الرحمة على واحد من للسلمين أوطى جماعة حتى يأخذونه ومكفلونه فمارؤى إلى الآن في سنى الحصب يتم قد مات جوها مع أنه عاجز عن الاضطراب وليس له كافل خاص والله تعالى كافه واسطة الشفقة التي خلقها في قاوب عباده فلماذا ينبغي أن يشتفل قلبه وزقه بعد الباوغ ولم يشتغل فيالصبا وقدكان الشفق واحدا والشفق الآن ألف ، فم كانت شفقة الأم أقوى وأحظى ولكنها واحدة وهفقة آماد الناس وإن ضفت فيخرج من مجموعها مايفيد الغرض فكم من يتم قد يسر الله تعالى له حالا هو أحسن من حال من له أب وأم فينجر منعف شفقة الآحاد بكثرة المُنتَةِينَ وبترك الثنم والاقتصار على قدر الضرورة ولقد أحسن الشاعر حيث يقول :

جرى قلم القضاء بما يكون فسيان التحرك والسكون جنونمنك أن تسمى لرزق وبرزق في غشاوته الجنين

قان قات الناس مكفاون اليتم لأنهم يرونه عاجزا بسباه وأما هسداً فيالغ قادر فل المكسب قلا يشتون إليه ويقولهن هو شانا فليجهد لفسه. فأقول إن كان هسندا القادر بطالا تحد صدقوا ضليه المكسب ولا منى التوكل في حقه فان التوكل مقام من مقامات الدين يستمان به على الشخرخ أنه تعالى شما قبطال والتوكل وإن كان مشتلا بأنه ملازما لمسجد أو يبت وهو مواقب على العم والمبادة فالناس لا ياومونه في ترك المكسب ولا يكلفونه ذلك بل اعتفاله بأنه تسالي يقرر حبه الماس ومارؤى إلى الآن عالم أوعابد استفرق الأوقات بأن تعالى وهو في الأمصار فمات جو عاولا رى قط بِل لوأراد أن يطعم جماعة من الناس بقوله لقدر عليه فان من كان لله تعالىكان اللَّهُ عز وجل لهومن اشتغل بالله عز وجل ألقى الله حبه في قلوب الناس وسخر امالقاوب كاسخر قلب الأمانوادها قدد الله

تعالى اللك واللكوت تدبيرا كافيا لأهل اللك واللبكوت فمن شاهدهذا التدبير وثق بالدرواشتغل به وآمة ونظر إلى مدير الأسباب لاإلى الأسباب ، فهماديره تدبيرا يصل إلى للشتغل به الحاووالطيور السمان والثباب الرقيقة والحيول النهيسة على الدوام لاعالةوقد يقع ذلك أيضافي بعض الأحوال لكن هو من القلب وليس دره تدبيرا يسل إلى كل مشتغل بعبادة الله تعالى في كل أسيوع قرص عمر أوحشيش بتناوله لاعمالة هو من النفس وهذا والفالب أنه يسل أكثر منه بل يصل مانزيد على قدر الحاجة والكماية فلاسد الراءالتوكل إلارغة النفس في التنعم على الدوام وليس التياب الناعمة وتناول الأغذية اللطيفة وليس ذلك من طريق الآخرة وذلك قد لاعصل بغير أشطراب وهو في الغالب أيضاليس عصل معالاضطراب وإنداعصل نادرا وفي النادر أيضا قد محسل بغير اضطراب فأثر الاضطراب ضعيف عنذمهم انفتحت بصبرته منافاة فقذاك لايطمئن إلى اضطرابه بل إلى مدر اللك واللكوت تدبيرا لامجاوز عبدا من عباده رزقه وإن سكن إلانادرا ندورا عظما يتصور مثله في حق للضطرب فاذا انكشفت هملم الأموروكان معه قوة في القلب وشجاعة في النفس أثمر ماقله الحسن البصرير عهدالله إذقال و ددت أن أهل الممرة في عالى وأن حة بدينار . وقال وهب بن الورد لوكانت الساء تحاسا والأرض وصاصاه اهتممت برزق لظننت أنى مشرك فاذا فيمت هذه الأمور فهمت أن التوكل مقام مفيوم في نفسه وعكن الوصول إليه لمن قهر نفسه وعلمت أن من أنكر أصل التوكل وإمكانه أنكره عن جهل الإلثأن تجمع بين الإفلاسين الإفلاس عن وجود للقام ذوقا والافلاس عن الاعان يمعلما، قاذن علىك القناعة بالزر القليل والرمنا بالقوت قانه يأتيك لاعالة وإن فررت منه وعند ذلك على الله أن معم إلىك رزقك على يدى من لأعتسب فان اشتفلت بالتقوى والتوكل شاهدت بالتحرية مصداق قوله تمالي \_ ومن يتق الله مجمل له مخرجا وبرزته من حيث لاعتسب \_ الآية ، إلاأنه لم يتكفل له أن برزته لحم الطبر وقدائذ الأطعمة فمنا ضمن إلاالرزق الذي تدوم به حباته وهذا الضمون مبذول لكل من اشتقل بالشامن واطمأن إلى ضهانه فان الذي أحاط به تدبير الله من الأسباب الحضائل زق أعظم مماظير الخلق بل مداخل الرزق لأتحمى وعجاريه لاستدى إليا وذلك لأن ظهور. على الأرض وسيبه في السهاء قال الله تعالى ــ وفي السهاء رزقكم وماتوعدون ــ وأسرار السهاء لاطلع علما ولهذا دخل جماعة على الجنيد فقال ماذا تطلبون ؟ قالوا نطلب الرزق فقال إن علم أي موضعهو فاطلبوه قالوا نسأل الله قال إن عالم أنه بنساكم فذكروه تقالوا ندخل البت وتتوكل وتنظر الحاطر أول الفعل مايكون قفال التوكل على التجربة شك قالوا فما الحيلة ؟ قال ترك الحيلة . وقال أحمد بن عيسي الحراز كنت في البادية فنالني جوع شديد فعليتني نفس أن أسأل الله ثمالي طعاما فقلت ليس هذا

غلاف ماتقرر فسألته عن ذلك فذكر أن بن القلب والنفس ومحادثات وتألفا وتوددا وكلا انطلقت النفس فيشيء بهواها من القول والفمل تأثر القلب بذلك وتكدر فاذا عاد العبد من مواطن مطالبات التفس وأقبل على ذكره ومحل مناجاته وخدمته أن تمالي أقبل القلب بالماتية النفس وذكر التفس شيئا من فعلهما وقولهما كاللائم للنفس والماتب لما على ذلك فاذا كان

> من أضال التوكلين فطالبتني أن أسأل الله صيرا فلما همت بذلك سمت هاتفاجتف بي وغول : ويزعم أنه منا قريب وأنا لانسيم من أتاتا وسألتاطئ الإقتارجهدا كأنا لاتراء ولابرانا

فقد فهمت أن من انكسرت نفسه وقوى قابسه ولم يضغف بالجين باطنه وقوى إبمانه بتدبير الله تعالى كان مطمئن النفسي أبدا واللها بالدعزوجل فانأسوا حاله أن بموت ولا بدأن بأتبطلوت كابأتي من

ومقتتحه فمرفته من أع عأن الميد لأن الأنسال من الحواطر تنشأ حتى ذهب بسني الملماء إلى أن الط الفترض طلبه بقول رسول الله ملى الله عله وسلم وطلب الط فرينسة على كل مسلم، هو عملم الحواطر فاللأمهاأول القمل وغسادها قساد القمل وهذا لممرى لاشوحه لأنرسو لواأله صلى الله عليسه وسلم أوحب ذلك على كل مسارو ايس كل السلمين عنده من القرعة والمرقة مايسرفون به ذاك ولكن يسلم

الطالب أن الحواطر

عثابة البقر فتهاماهم

ليس مطمئنا فافن تمام التوكل بقناعة من جانب ووفاء بالمضمون من جانب والدى ضمن رزق القانمين بهذه الأسباب الق درهاصادق فاقتع وجرب تشاهد صدق الوعد محقيقا عاير دعليك من الأرزاق العجيبة الق لم تكن في ظنك وحسابك ولأتكن في وكلك منتظرا للاسباب السبب الأسباب كالاتكون منتظرًا قبل السكات بل لقلب السكات فائه أصل حركة الفلر والمحركة الواحدةلاينبغيأن يكون النظر إلا إله وهذا شرط توكل من غوض البوادي بلازاد أوقعدق الأمصار وهو عامل وأماالتي له ذكر بالمبادة والملم فاذا قنع في اليوم والليلة بالطعام عمة واحدة كيفكان وإن لم يكن من اللذائذ وثوب خشن يليق بأهل الدين فهذا بأتيه من حيث عنسب ولاعتسب طي الدوام بل يأتيه أضافه فتركه التوكل واهتامه بالرزق غاية الضف والقصورفان اشهاره بسبب ظاهر بجلب الرزق إليه أقوى من دخول الأمصار في حق الحامل مع الاكتساب فالاهام بالرزق قبيم بذوى الدين وهو بالماء أنسم لأن شرطهم التناعة والعالم القائم بأتيه رزقه ورزق جماعة كثيرة وإن كانوامعه إلاإذاأرادأن لا يأخذ من أيدى الناس ويأكل من كسبه فذلك له وجه لاثق بالعالم العامل الذي ساوكه بظاهر العلم والعمل ولم يكن له سير بالباطن فان الكسب عنم عن السير بالفكر الباطن فاشتفاله بالساوا عموالأخذ من يد من يتقرب إلى الله تمالي بما يعطيه أولى لأنه تفرغ أنه عز وجل وإعانة المعطى على نيل الثواب ومن نظر إلى مجارى سنة الله تعالى علم أن الرزق ليس على قدر الأسباب ولذلك سأل بمض الأكاسرة حكما عن الأحمق الرزوق والعاقل الهروم فقال أرادالصا فعأن يدلطي نفسه إذلورزق كل عاقل وحرم كل أحمق لظن أن العقل رزق صاحبه فلسأ رأوا خلافه علموا أن الرازق غيرهم ولاثقة بالأساب الظاهرة لحم ، قال الشاعر :

> ولوكانت الأرزاق تجرى طى الحبا هلكن إذن من جهلهن البهائم ( بيان أحوال للتوكلين فى التعلق بالأسباب بضرب مثال)

اعل أن مثال الحاق معالله تعالى شلطا تقة من السؤال وقفو افي يدان على باب تصر لللك وهم محتاجون إلى الطعام فأخرج إليم علمانا كثيرة ومعهم أرغفة من الحيز وأمماهم أن يعطوا بعضهم رغيفين رغيفين وبمضهم رغيفا رغيفا ويجتهدوا في أن لايففاوا عن واحد منهم وأحم مناديا حتى نادى فمهم أن اسكنوا ولاتتعلقوا بخلماني إذا خرجوا إليكم بل ينبغي أن يطمئن كل واحدمنك في موضمه فان الناسان مسخرون وهم مأمورون بأن يوصلوا إليكم طعامكم فمن تعلق بالتلمان وآذاهم وأخذرغيفين فاذا فتم باب البدان وخرج أثبته بغلام يكون موكلا به إلى أن أتقدم لعقوبته في ميما دمعاوم عندى ولكن أخفيه ومن لم يؤذ الفلسان وقدم برغيف واحد أناه من يد الفلام وهو ساكن فاني أختصه علمة سنية في اليماد الذكور لعقوبة الآخر ومن ثبت في مكانه ولكنه أخذ رغيفين فلاعقوبة عليه ولاخلمة له ومن أخطأه غلماني فما أوصاوا إليه شيئا فبات الليلة جاتما غير متسخط للغلمان ولاة ثلا ليته أوصل إلى رغفا قاى غدا أستوزر موأفوض ملسكي الدفا عسم السؤال إلى أربعة أقسام: قسم غلبت عليهم بطونهم فلم يلتفتوا إلى العقوبة للوعودة وفالوا من اليوم إلى غد فريح ونحن الآن جانمون فبادروا إلى الناسان فأذوهم وأخذوا الرغيفين فسيقت المقوية إليهه في اليماد الذكور فندموا ولم ينفعهم الندم ، وقسم تركوا التعلق بالقاسان خوف العقوبة ولسكن أخلوا رغيفين لفلية الجوع فسلموامن المقوية ومافازوا بالحلمة وقسم قالوا إنا نجلني بمرأى من الفلمان حتى لانخطئونا ولسكن نأخذ إذ أعطونا رغيفا واحدا ونقتم به فلملنا نفوز بالحلمة تفازوا بالحلمة وتسهر ابعما ختلفو افهزوايا اليدان وأعرفوا عن مرأى أعين التلمان وقالوا إن اتبعونا وأعطونا قنمنا برغيف واحد وإن اللك فما نفعهم ذاك إذ اتبعهم الغامان في كل زاوية وأعطوا كل واحدر غيفاو احداو جرى مثل ذاك أياما حتى انفق على الندور أن اختفي ثلاثة في زاوية والقم عليها بسار الملمان وشعلهم شغل صارف عن طهال النفتيش فبأتوا في جوع شديد ققال اثنان منهم ليتنا تعرضنا للفلمان وأخذناطمامنا فلسنا فطبق المسر وسكت الثالث إلى الصباح فنال درجة القرب والوزارة فهذا مثال الخلق ولليدان هوالحياة في

إلى القصود عن يؤمل سنة وتغييده بأربسان لأجل ميعاد موسى عليه السلام بعيدقان تلك الواضا السلام بهايبان مقدار ملدخس الأمل فيه ولكن استحقاق موسى لنيل للوعودكان لايتم إلابعد أربعين يوما لسر جرت به و بأمثاله سنة الله تعالى في تدريج الأمور كما قال عليه السلام وإن الله خرطينة آدميده أربسين صياحا (٧) ﴾ لأن استحقاق علك الطيئة التخمر كان موقوفاطي معتميلهم الماذكر فإذن ماوراء ١) حديث خمر طينة آدم بيده أرسين صاحا أبومنصور الدبلسي في مسند الفردوس من حديث

الدنا وباب للبدان للوت والبعاد المهول بوم القيامة والوعدبالوزارةهو الوعدبالشهادةالمتوكل إذا مات جائما راضيا من غير تأخير ذلك إلى ميعاد القيامة لأن الشهداءأحياءعندرجهميرزقونوالتعلق بلر السادة ومثيا بالغلمان هو المعتدى في الأسباب والغلمان للسخرون هم الأسباب والجالس في ظاهر اليدان بمرأى الغلمان هم القيمون في الأمصار في الرباطات والساجد على هيئة السكون والمتثفون في الزوايا هم السائحون في اليوادي على هيئة التوكل والأسباب تتبعهم والرزق يأتيهم إلاطي سييل الندورةان مات واحد منهم جائما راضيا فله الشهادة والفرب من الله تعالى وقد الهسم الحاق إلى هذهالأقسامالأرجة ولمل من كل مائة تعاق بالأسباب تسعون وأقام سبعة من المشرة الباقية في الأمصار متعرضين السبب عجرد حضورهم واشتهارهم وساح في البوادي ثلاثة وتسخط منهم اثنان وفاز بالقرب واحدولمة كان كذلك في الأعصار السالفة وأما الآن فالتارك للأسباب لايتهي إلى واحد من عشرة آلاف. [الفن الثاني في الترض الأسباب الادخار ]فين حصل الهمال إرثأو كسب أوسؤ الأوسيب من الأسباب فله في الادخار ثلاثة أحوال : الأولىأن يأخذقدر حاجته في الوقت فيأ كل إن كان جا أماو بليس إن كان عاريا ويشترى مسكنا مختصرا إن كان عمتاجا ويفرق الباقى في الحال ولايأخلمولايدخره إلابالقدر الذي يدرك به من يستحقه ومحتاج إليه فيدخره على هذه النية فهذا هوالوفي بموجب النوكل تحقيقا وهم الدرجة الطلاء الحالة الثانية القابة لمذه الفرجة له عن حدودالتوكل أن يدخر لسنة فعا فوقها فهذا ليس من المتوكلين أصلا وقد قيل لايدخر من الحيوانات[لائلانة:الفأرةوالنملةوابن]تم. الحالة الثالثة أن مدخر لأربسن يوما فما دونها فهذا هل يوجم حرماته من للقام الهمودالوعودف الآخرة المتوكلين اختلفوا فيه فذهب سهل إلى أنه يخرج عن حد التوكل وذهب الحواص إلى أنها يخرج بأربعين يوما وغرج بمايزيد على الأربعين وقال أبو طالب السكى لايخرج عن حد التوكل بالزيادة على الأربسن أيضا وهذا اختلاف لامعني له بعد تجويز أصل الادخار ، تعزيجوز أن يظن ظان أن أصل الادخار يناقش التوكل فأما التقدير بعد ذلك فلامدرك 4 وكل تواب موعود في رباقاته يتوزع طى تلك الرتبسة وتلك الرتبة لحسا بداية ونهاية ويسمى أصحاب النهايات السابقين، وأحماب البدايات أصاب اليين ، ثم أصاب البين أبضاعل درجات وكذاك السابقون وأعالى درجات أصاب اليمين تلاسق أسافل درجات السايقين فلاممني للتقدير في مثل هسدًا بل التحقيق أن التوكل بترك الادخار لايتم إلابقصر الأمل وأماعدم آمال البقاء فيبعد اشتراطه ولوفى تفس فان ذاك كالمنتم وجوده أما الناس فمتفاو بون في طول الأمل وقصره وأقل درجات الأمل يوموليسة فمادو ممن أأساعات وأتصاه مايتصور أن يكون عمر الانسان وينهمادرجات لاحسر لهافعن ليؤمل كثرمن شهر أقرب

ماهو بذر الشقاوة . وسبب اشستاه الحواطر أحد أربعة أشياء لاخامس أها إما منعف اليقين أوقاة العلم يمعرفة صفات النفس وأخلاقها أومتابسة الموى غرم تواعد التنوى أوعجة الدنيا جاهها ومالماوطلب الرنمة وللنزلة عنسد الناس أنن عصم عن هــلم الأربية يفرق بين لمسة لللك ولمسة الشيطان ومن ابسل بها لايمامها ولايطلبها وانكشاف يعش الحواطر دون البعش لوجود يعش هلم الأرعة دون البحش وأقوم الناس

شمع الحواطر وأقومهم بمرفةالنفس ومعرفتها صمة للتال لاتكاد تيسر إلا بعسه الاستقصاء في الزهد والتقسوى ، واتفق الشايخ على أن من كان أحكه من الحرام لاغرق بان الالهام والوسوسة . وقال أبو على الدقاق من كان قوته معاوما لايفرق بين الالهام والوسوسةوهذا لايصم على الاطلاق إلا قيد وذاك أن من الماوم ما قسمه الحق سبحانه وتمالي لسدباذن سيق المنه في الأخذ منه والتقوت بعومثل هذا العاوم لامحجب عن تميزالخواطر إتماذلك

السنة لا يدخر 4 إلا يحكم منف القلب والركون إلى ظاهر الأسباب فهو خارج عن مقام التوكل غير والن باحاطة الندير من الوكيل الحق عفايا الأسباب فان أسباب الدخل فى الارتفاعات والزكوات تنكرر بتكرر السنين غالبا ومن ادخر لأقل من سنةفهدرجة محسب تصر أمله ومن كان أمله شهرين لم تمكن درجته كدرجة من أمل شهرا ولادرجة من أمل ثلاثة أشهر بلهو بينهما في الرتبة ولا يمنع من الادخار إلاقصر الأمل فالأفضل أن لايدخر أصلا ، وإنضف قليه فسكلما قلمادخار مكان فضله أكثر ، وقدروى في الفقير الذي أمر صلى الله عليه وسلمطيا كرم الله وجهاوأسامة أن يغسلاه ففسلاه وكفناه يردته للما دفته قال لأسحابه ﴿إنه يمث يوم القيامة ووجهة كالقمر ليقالبدرولولا خصلة كانت فيه لبعث ووجهه كالشمس الضاحية . قلنا وماهي بارسول الله ؟ قال كان صواماقواما كثير الدكراله تعالى غر أنه كان إذا جاء الشتاء ادخر حاة الصيف اصفه وإذاجاء الصيف ادخر حاة الشتاء اشتاته ، ثم قال صلى الله عليه وسلم بل أقل ماأوتيتم اليقين وعزعة السبر (١١عالحديث،وليسالكوز والشفرة وماعتاج إليه على الدوام في معنى ذلك فان ادخاره لاينقس الدرجة وأماثوب الشتاء فلاعتاج إليه في السيف ، وهذا في حق من لاينزعج قلبه بترك الادخار ولاتستشرف نفسه إلى أيدى الحلق بل لا لِمُتَفِّدُ قَلِيهِ إِلا إِلَى الوكل الحق فان كان يستشعر في نفسه اضطرابا يشغل قلبه عن العبادة والخاكر والفكر فالادخار له أولى بل لوأمسك ضيعة يكون دخله واقيابقدركفايته وكانلايتفرغ قلبه إلابه فذلك له أولى لأن القصود إصلام القلب ليتجرد الذكر الله ورب شخص يشقله وجود المال ورب شخص بشفله عدمه والمحذور مايشفل عن الله عز وجل وإلاقاله نيا في عينها غير محذورة لاوجودها ولاعدمها ، وقداك بمث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصناف الخلق وفيم النجار والحترفون وأهل الحرف والصناعات فل يأمر التاجر بترك تجارته ولاالحترف بترك حرفته ولاأمرالتارك فمابالاشتغال سهما بل دعا الكل إلى الله تسالى وأرشدهم إلى أن فوزهم ونجاتهم فيانسرافقلوبهم عن الدنيا إلى الله تعالى وعمدة الاعتفال بالله عز وجل القلب فسواب الضعف ادخار قدر حاجته كأأن صواب القوى ترك الادخار ، وهذا كله حكم للنفرد ، فأما للعيل فلاغرج عن حد التوكل بادخارقوت سنة لعياله جبرا السفيم وتسكينا الفاوجم وادخار أكثر من ظائمبطل التوكل لأن الأسباب تتكرر عندتكرر السين فادخاره مانزيد عليه سيه منحف قلبه وذاك يناقش قوة التوكل فالمتوكل عبارة عزمو حدقوي القلب مطمئن النفس إلى ضل الله تعالى واثق بتدبيره دون وجود الأسباب الظاهرة ، وقد ادخررسول الله صلى الله عليه وسلم لساله قوت سنة ٢٦ ونهي أم أعن وغيرها أن تدخر له شيئالند ٣٠ ونهي بالالاعن الادخار في كسرة خبرُادخرها ليفطرعلها فغال عليه وأنفق بالاولا تخش من ذي العرش إقلاله (١٠)

ابن مسدد وسلمان الفارس باستاد صنيف جدا وهو باطل (1) حسديث آنه قال في حق الفقير النبي أمر عليا أوأسامة فسلم و كفته يوردته أنه يمث يوم القيامة ووجهه كالفسر للقالبدر الحديث وفي آخره من أقل ماه أوتيم النبية وعزية السير أنجه له أسسلا وقدم آخر الحديث قبل هذا . (٧) حديث ادخر لمياله قوت سنة منفق عليه وهدم في الركاة (٣) حديث نهي أباً عن وغيرها أن تدخر بيئا لند هدم بهيد لأم أبن وغيرها (٤) حديث نهي بلالا من الاحذار وقال القويللا ولا تخص من ذى المرش إقلالا البزار من حديث ابن مسهود وأن هريرة وبلال حظى علياليس على الله عليه والمعارات في الأوسط حديث أنه هريرة وكله ضنة وأنا ماذكره المسنف من أنه لدركركرة حشر قراره .

اقدعليه وسلم وقدكان تصرأمه بحيث كان إذابال يتيم معقرب الماء ويقول وماينويني لملى لأأبلنه (٢٠)

وقد كان سلى الله عليه وسلم لو ادخر لمينقص ذلك من توكله إذ كان\لايثق بما ادَّخره ولكنه عليه السلام ترك ذلك تسلما للأقوياء من أمته هان أقوياء أمته ضفاء بالاضافة إلى قوته ولدخر عليه السلام الميالهسنة الالضعف قلب فيه وفي عياله والكن ليسن ذلك الضغاء من أمنه بل أخر و أن الله أمالي عبأن تؤنر خمه كاعب أن تؤنى عراعه (٢٠) و تطييا لقاوب الضغاء حق لا ينهى بهم الضغم إلى يقال في حتى من دخل الياس والقنوط فيتركون اليسور من الحير عليه بسجزهم عن منتهى الدرجات فما أرسل وسولماله صلى الله علمه وسلم إلارحمة للعالمان كلهم على اختلاف أصنافهم ودرجاتهم وإذا فهمت هذا علمت أن الادخار قديضر " بعض الناس وقد لا يضر " ، ويدل عليه ماروى أبو أمامة الباهلي ﴿ أَنْ بَعَنِي أَصَابِ السفة تُوفَى قَاوِجِدُ لَهُ كُفِّنَ فَقَالَ عُرِيِّتُهِ فَتَشُوا تُوبِهِ فُوجِدُوا فَيه دِينَارِينَ فِي دَاخُلُ إِزَارِهِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلكتان (٤) و وقدكان غيره من السلمين بموت وغلف أمو الا ولا يقول ذلك في حدوهذا محتمل وجهن لأن ساله عتمل حالين: أحدهاأنه أو إدكتين من الناركا قال تعالى - تسكوى بهاجاههم وجنوبهم وظهورهم \_ وذلك إذا كان حاله إظهار الوهد والفقر والتوكل مع الافلاس عنه فهو نوع تلبيس. والثاني أن لايكون ذلك عن تلبيس فيكون المني به النقسان عن درجة كاله كاينقس من جمال الوجه أثر كيتين في الوجه وذلك لايكون عن تلبيس فان كل مامخلفه الرجل فهو بمسان عن درجته في الآخرة إذ لا يؤتى أحدمن إله فياشيكا إلا تقص يقدره من الآخرة ، وأمايان أن الادخار مع فراغ القلب عن للدُّخر ليس من ضرور ته بطلان التوكل فيشهدله ماروى عن بشر قال الحسين للغازلي من أصحابه كنت عنده ضعوةمهن النهار فدخل عليه رجل كهليأهمر خفيف العارضين فقام إليه بشمر فالدومارأيته فاملأجد غيره قال ودفع إلى كفامن دراهم وقال اشتراتامن أطيب ماتقدر عليه من الطمام الطيب وماقال لى قط مثل ذلك قال فجئت بالطمام فوضعته فأكل معه ومارأيته أكل مع غيره قال فأكلنا حاجتنا ويق من الطمام شيء كثير فأخذه الرجل وجمه في وبه وحمله معه وانصرف فسيت من ذاك وكرهته فقال لى بشر لعلك أنكرت فعلم اقلت نعم أخذ بقية العلعام من غير إذن فقال ذاك أخونا فنح الوصلى زارنا اليوم من الموصل فاعا أراد أن يعلمنا أن التوكل إذاصع لم يضر معه الادخار [ الفن الثالث في مباشرة الأسباب الدافعة للضرر المعرض للخوف ] اعلم أنَّ الضرر قد بعرض للخوَّف في نفس أومالوليس من شروط التوكل ترك الأسباب الدافعة وأسا أماني النفس فكالنوم في الأرض المسبعة أوفى جارى السسيل من الوادى أو "عت الجداد المسائل والسقف المنسكسر فسكل نلك منهى عنه وصاحبه قد عرض نفسه للهلاك بغيرفائدة ، فيم تنقسم هذه الأسباب إلى مقطوع بها ومظنونة وإلى موهومة قترك الموهوم منها من شرط التوكل وهي الى نسبتها إلى دخ الضرر نسبة السكي والرقية الحند الخاطر الأول (١) حديث قال لبلال إذا سئلت فلا تمنع وإذا أعطمت فلا نحبأ الطعراني والحاكم من حديث أبي سعيدوهو تقة . حديث القالة تقيرا [١] قد تقدم (٢) حديث أخصل الله عليه وسلمال وتسميم قرب الماء ويقول ما يدريني لعلى الأباغة أنَّ أن الدنيا في تصر الأمل من حديث ابن عباس بسند ضعيف (٣) حديث إن الله عب أن تؤلى رخسه الحديث أحمد والطبراني والبيهي من حديث أم عمروقد

تمدم (٤) حديث أنى أمامة توفى بعض أصحاب السفة فوجدوا دينارين في داخة إزاره فقال صلى

إلى العراق حديث الق الله فقيرا الح لم يكن هذا الحديث موجودا بالأصل ظمله بنسخته أمل.

الله عليه وسلم كيتان أحمد من رواية شهر بن حوشب عنه .

في معاوم باختيار منه وإيثار لأنه ينحجب لموضم اختياره والذي أشرنا اليه متسلم من إرادته فلا محمه الساوم وفرقوا بهن همواجس النفس ووسوسة الشيبطان وقالوا إن التفس تطالب وتلم فلا تزال كذاك حتى تمسل إلى مرادهاو الشطان إذا دها إلى زلة ولم عب يوسوس بأخرى إذ لاغسر أسله إن تضيم بل مراده الاغواد كفعا أمكته وتسكلم الشيوخ في الحاطرين إذاكانا من الحق أبهما يتبع قال

بنهي التفس وبنور الاسلام يردعلي المدو ومن تعني أعن دوك حقائق الزهد وتطلم إلى تميز الحواطويزن الخاطر أولا عيزان الشرع ألما كان من ذلك غلاأو فرضاعضيه وماكان من ذلك عرما أومكروها ينفيه قان استوى الحاطران في نظر الطريقة أقرمهما إلى عالقية هوى النفس فان النفس قد یکون لما هوی کامن في أحدها والفالب من شأن النفس الاعوجاج والركون إلى العون وقديل الحاطر يتشاط النفس والمديظن أنه بنيوش القلب وقد مكون من القلب تفاق

أويفك فلاتشكل على هذه الأسباب أصلا بل على مسبب الأسباب كاضر بناللتال في الوكيل في الحصومة فانه إن حضر وأتحضر السجل قلاشكل على نفسه وسجله بل على كفايةالوكيلوقو ته. وأما الحال فهو أن يكون راضيا بما يتمنى الله تعالى به في بيته ونفسه ويقول اللهم إن سلطت على مافي البيت من بأخذه فهو في سبيلك وأناراض محكمك فانى لاأدرى أن ماأعطيتني هبة فلانستر جساأوعار بةووديمة فتستردها ولاأدرى أنه رزق أوسيقت مشيئتك في الأزل بأنه رزق غيرى وكفما تمنيت فأناراض به وماأغلقت الباب تحصنا من قضائك وتسخطا له بل جريا على مقتضى سننك في ترتيب الأسباب فلا ثقة إلابك بإمسيب الأسباب فاذا كان هذا حاله وذلك الذي ذكرناء علمه لم نخرج عن حدود التوكل بعقل البعير وأخذ السلاح وإغلاق الباب ثم إذا عاد فوجد متاعه في البيت فينبغي أن يكون ذلك عند نعمة جديدة من الله تمالي وان لم بجده بل وجده مسروة نظر إلى قليه فان وجدمر اضيا أو قرحا بلك عللما أنه ماأخذ ألله تعالى ذلك منه إلالبريد رزقه في الآخرة فقد صعمقامه في التوكل وظهر المصدقه. وإن تألم قلبه به ووجد قوة الصبر فقد بان له أنه ما كان صادقًا في دعون التوكل لأن التوكل مقام بعد الزهد ولا يصم الزهد إلا عن لايتأسف على مافات من الدنيا ولا غرم عا يأتى بل يكون على العبكس منه فسكيف يصبح له التوكل ، نهم قد يصبح له مقام الدير إن أخفاه ولم يظهر شكوا، ولم يكثرسميا في الطلب والتجسس وإن لم يقدر على ذلك حق تأذى بقلبه وأظهر الشكوى بلسانه واستقمى الطلب يدنه فقد كانت السرقة مزيدا له في ذنبه من حيث إنه ظهرله قسوره عن جميع القامات وكذبه في جيم العاوى فبمدهدا ينبغي أن عِبد حق لا يصدق قسه في دعاويها ولا يتدلى عجل غرورها فالها خداعة أمارة بالسوء مدعية للخبر . فان قلت فكيف يكون المتوكل مال حقيرة خدفأقول التوكل لاغلو بيته من متاع كقصمة يأكل فها وكوز يشرب منه وإناء بنوسأ منه وجراب مفظ بهزاده وعسا يدفع بها عدوه وغير ذلك من ضرورات للعيشة من أثاث البيت وقديد خل في يدمال وهو يمسكه ليجد عتاجًا فيصرفه اليه فلايكون ادخاره على هذه النية مبطلا لتوكله وليس من شرط التوكل إخراج السكوز الذي يشرب منه والجراب الذي قيه زاده وإنما ذلك في للنَّا كول وفي كل الدِّائد في قدر الضرورة لأن سنة اقه جارية بوصول الحير إلىالفقراءالنوكأين فيزواياللساجدوماجرتالسنة بنفرقة المكران والأمتعة في كل يوم ولافي كل أسبوع والخروج عن سنة الله عزوجل ليس شرطا في التوكل ولداك كان الحواص يأخذ في السفر الحبل والركوة والمفرآض والإبرة دون الزادلكن سنة الله تعالى جارية بالفرق بين الأمر فن . فان قلت فكيف يتصور أن لايحزنإذاأخذمتاعه النىهومحتاج إليه ولا يتأسف عليه فان كان لا يشتميه فلر أمسكه وأغاق الباب عليه وإن كان أمسكه لأنه يشتريه لحاجته إليه فكيف لايتأدى قلبه ولايحزن وقد حيل بينه وبين مايشتيه . فأقول إنماكان محفظه ليستمين به هي دينه إذ كان يظن أن الحيرة له في أن يكون له ذلك التاء ولولا أن الحيرته في الرزقة للته تعالى ولما أعطاه إلياء فاستدل على ذلك بتيسير الله عز وجل وحسن الظن بالله تعالىمم ظنه أنذلكممين له طي أسباب دينه ولم يكن ذلك عند، مقطوعا به إذ محتمل أن تكون خيرته في أن يعتلي فقد مذلك حتى ينصب في تحسيل غرضه وبكون ثوابه في النصب والنمب أكثر فلما أخذمالله منا بتسليط اللس تغير ظنه لأنه في جميع الأحو الدوائق الشحسن الظن به فيقول لولاأن لله عز وجل علم أن الحيرة كانت لى فيوجودها إلى الأنوالحيرة لي الأن يعدم إلما أخذها مني فبمثل هذا الظن يتصور أن يندفع عنه الحزن إذ به غرجين أن يكون فرحه أساب من حيث إنهاأسباب بلمن حيث إنه يسرها مسبب الأسباب عناية وتلطفا وهو كالمريض بين يدى الطبيب الشفيق رضى عايضه فان قدم إلى الندا ، فرسو فالماولاأة

بنهي التفس وبنور الاسلام يردطي المدو ومن تعني أعن دوك حقائق الزهد وتطلع إلى تميز الحواطويزن الخاطر أولا عيران الشرع ألما كان من ذلك غلاأو فرضاعضيه وماكان من ذلك عرما أومكروها ينفيه قان استوى الحاطران في نظر الطريقة أقرمهما إلى عالقية هوى النفس فان النفس قد یکون لما هوی کامن في أحدها والفالب من شأن النفس الاعوجاج والركون إلى العون وقديل الحاطر يتشاط النفس والمديظن أنه بنيوش القلب وقد مكون من القلب تفاق

أويفك فلاتشكل على هذه الأسباب أصلا بل على مسبب الأسباب كاضر بناللتال في الوكيل في الحصومة فانه إن حضر وأخضر السجل قلاشكل على نفسه وسجه بل على كفايةالوكيلوقو ته. وأما الحال فهو أن يكون راضيا بما يتمنى الله تعالى به في بيته ونفسه ويقول اللهم إن سلطت على مافي البيت من بأخذه فهو في سبيلك وأناراض محكمك فانى لاأدرى أن ماأعطيتني هبة فلانستر جساأوعار بةووديمة فتستردها ولاأدرى أنه رزق أوسيقت مشيئتك في الأزل بأنه رزق غيرى وكفما تمنيت فأناراض به وماأغلقت الباب تحصنا من قضائك وتسخطا له بل جريا على مقتضى سننك في ترتيب الأسباب فلا ثقة إلابك بإمسيب الأسباب فإذا كان هذا حاله وذلك الذي ذكرناء علمه لم نخرج عن حدود التوكل بعقل البعير وأخذ السلاح وإغلاق الباب ثم إذا عاد فوجد متاعه في البيت فينبغي أن يكون ذلك عند نعمة جديدة من الله تمالي وان لم بجده بل وجده مسروة نظر إلى قليه فان وجدمر اضيا أو قرحا بلك عللما أنه ماأخذ ألله تعالى ذلك منه إلالبريد رزقه في الآخرة فقد صعمقامه في التوكل وظهر المصدقه. وإن تألم قلبه به ووجد قوة الصبر فقد بان له أنه ما كان صادقًا في دعون التوكل لأن التوكل مقام بعد الزهد ولا يصم الزهد إلا عن لايتأسف على مافات من الدنيا ولا غرم عا يأتى بل يكون على العبكس منه فسكيف يصم له التوكل ، نم قد يصم له مقام الدبر إن أخفاه ولم يظهر شكواهو إبكارسعيه في الطلب والتجسس وإن لم يقدر على ذلك حق تأذى بقلبه وأظهر الشكوى بلسانه واستقمى الطلب يدنه فقد كانت السرقة مزيدا له في ذنبه من حيث إنه ظهرله قسوره عن جميع القامات وكذبه في جيم العاوى فبمدهدا ينبغي أن عِبد حق لا يصدق قسه في دعاويها ولا يتدلى عجل غرورها فالها خداعة أمارة بالسوء مدعية للخبر . فان قلت فكيف يكون المتوكل مال حقيرة خدفأقول التوكل لاغلو بيته من متاع كقصمة يأكل فها وكوز يشرب منه وإناء يتوسأ منه وجراب مفظ بهزاده وعسا يدفع بها عدوه وغير ذلك من ضرورات للعيشة من أثاث البيت وقد يدخل في يدمال وهو عسكه لبعد عتاجًا فيصرفه اليه فلايكون ادخاره على هذه النية مبطلا لتوكله وليس من شرط التوكل إخراج السكوز الذي يشرب منه والجراب الذي قيه زاده وإنما ذلك في للنَّا كول وفي كل الدِّائد في قدر الضرورة لأن سنة الله جارية بوصول الحبر إلىالفقراءالتوكأبين فيزواياللساجدوماجرت السنة بتفرقة المكران والأمتعة في كل يوم ولافي كل أسبوع والخروج عن منة الله عزوجل ليس شرطاف التوكل ولداك كان الحواس يأخذ في السفر الحبل والركوة والمفرآض والإبرة دون الزادلكن سنة الله تعالى جارية بالفرق بين الأمرين . فان قلت فكيف يتصور أن لا يحزن إذا خدمناعه النبي،هو محتاج إليه ولا يتأسف عليه فان كان لا يشتميه فلر أمسكه وأغاق الباب عليه وإن كان أمسكه لأنه يشتريه لحاجته إليه فكيف لايتأدى قلبه ولايحزن وقد حيل بينه وبين مايشتيه . فأقول إنماكان محفظه ليستمين به هي دينه إذ كان يظن أن الحيرة له في أن يكون له ذلك الناع ولولا أن الحيرته في الرزقة للته تعالى ولما أعطاه إلياء فاستدل على ذلك بتيسير الله عز وجل وحسن الظن بالله تعالىمم ظنه أنذلكممين له طي أسباب دينه ولم يكن ذلك عند، مقطوعا به إذ محتمل أن تكون خيرته في أن يعتلي فقد مذلك حتى ينصب في تحسيل غرضه وبكون ثوابه في النصب والنمب أكثر فلما أخذمالله منا بتسليط اللس تغير ظنه لأنه في جميع الأحو الدوائق الشحسن الظن به فيقول لولاأن أنه عز وجل علم أن الحيرة كانت لى في وجودها إلى الآنو الحيرة لي الآن وعدم الما أخدهامي فيمثل هذا الظن بتصور أن يندفع عنه الحزن إذ به غرجين أن يكون فرحه أساب من حيث إنهاأسباب بلمن حيث إله يسرها مسب الأسباب عناية وتلطفا وهو كالمريض بين يدى الطبيب الشفيق برضى عايضه فان قدم إليه النداء فرسرو فالماولاأنه يرق أن النذاء ينتمنى وقد قويت طى احتاله لما قربه إلى وإن أخر عنه النذاء بعد ذلك أيشا فرح وقال لولا أن النذاء يضرنى وبسوقنى إلى الموت لما حال بينى وبينه وكل من لابتقد فى الطف شقة تمالى ما يتقده المريض فى الواقد الشقق الحافق الم الطب فلايسم عنه التوكل أمملاً . ومن عرف الله تمالى وعرف أتماله وعرف سنته فى إصلاح جامده إكمن فرحه الأسباب فانه لايدرى . أي الأسباب شيد من الما تمان عقد : لاأليل أصبحت غينا أوقيح ا فان لاأدرى أيهما خرلى في في الملاح عالمه الأخرى أيهما خرلى في في الماني التوكل بسرق متاعة أولايسرى فانه لايدرى أيهما خرافي الأخرة في من من منتاع فى الدنيا يكون سبب هلاك الانسان وكم من غنى بيشلى بواقعة لأجل غناء قول إلمانية كنت قفيها .

## ( بيان آداب التوكلين إذا سرق متاعهم )

الدتوكل آداب في متام بيته إذا خرج عنه . الأول : أن يفاق الباب ولايستقمى في أسباب الحفظ كالتماسه من الجيران الحفظ مع العلق وكجمعه أغلاقا كثيرة فقد كان مالك بن دينار لايفلق بابه ولكن شده بشريط و هول أولاالكلاب ماشدته أيضا . الثاني : أن لا يترك في البيت متاعا عرض عليه السراق فيكون هو سبب مصيتهم أوإمساكه يكون سبب هيجان رغبتهم والذلك لما أهدى النبرة إلى مالك من دينار ركوة قال خلها لاحاجة لي إليا قال لم ؟ قال يوسوس إلى المدوأن اللص أخدها فكاأنه احترز من أن يعمى السارق ؟ ومن شغل قلبه بوسواس الشيطان بسرقتها ولذلك قال أوسليان هذا من ضنف قاوب السوفة هذا قد زهد في الدنا فيا عليه من أخذها . الثالث: أن ماضطر إلى تركه في البيت ينفي أن دوى عند خروجه الرضا عنا يقضي الله فيه من تسليط سارق علمه وهول ما أخذه السارق فيو منه في حل أوهو في سبيل الله تمالي وإن كان فقيرافهو عليه مدقة وإن لم يشترط البقر فهو أولى فيكون له نيتان لوأخذه غنى أوقفير : إحداهما أن يكون ماله مانما له من للعمية فانه ربما يستغنى به فيتوانى عن السرقة بعدموقدزال عصيانه بأكل الحرام لما أن جه في حل . والثانية أن لايظلم مسلما آخر فيكون ماله فداء لمال مسلم آخر ، ومهما ينو حراسة مال غيره بمال نفسه أو ينو دفع للعمية عن السارق أو تخفيفها عليه فقد نصبح للسلمين وامتثل قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ الصَّرُّ أَخَاكُ طَالَمًا ۚ أُومَظَاوِمًا ﴿ ٢٠) ﴿ وَنَصَّرَ الظَّالُمُ أَنَّ تَمْمُهُ مِن الظلم وعفوه عنه إعدام للظلم ومنع له وليتحقق أن هذه النيَّة لاتضره بوجه من الوجوء إذ ليس فها مايسلط السارق وينسر النشأ. الأزلى ولكن يتحقق بالزهدنيته فان أخذ ماله كان له كل.درهم سِمُماتة درع لأنه قواء وقصده وإن لم يؤخذ حصل له الأجر أيضا كما روى عن رسول الله صلى الله عله وسل قيمن ترك المزل فأفر النطقة قرارها أن له أجر غلام وله له من ذلك الجاء وعاش فقتل في سبيل الله تعالى وإن لم يولد له (٢) لأنه ليس أمم الولد إلاالوقاع فأما لحق والحياة والرزق والبقاء فلبس إليه فلو خلق لمكان ثوابه على ضلة وضله لم ينعدم فكذلك أمر السرقة . الرابع : أنه إذا وجد المال مسروقا فيتبني أن لامحزن بل يغرح إن أمكنه ويقول لولاأن الحبرة كانت فيه لما سلبه الله ثمالي ثم إن لم يكن قد جمله في سبيل اللهون وجل فلايبالغ في طلموفي إساءةالظن السلمين ، وإن كان قد جله في سبيل الله فيترك طلبه فائه قد قدمه ذخيرة لنفسه إلى الآخرة فان

يسكونه إلى النفس يقول بعقهم منسة عشرين سنة ماسكن قلى إلى تسي ماعة فيظهر من حكون القلب إلى التقس خواطر تشتبه غواطر الحق على من يكون منعقب العلج فلابتوك نفاق القلسوالحواطر فلتوأمة منه إلاالطاء الراسخون . وأكثر مادرخل الآفات ط أرباب التساوب والآخذين من القين والنظبة والحال بسهم من هذا القبيل وذاك أقلة الطبالنفس والقلب ويقاء نسيب الموى فيم . ويتيني أن يعلم العبد قطما أنه مهما يق عليه أثر

 <sup>(</sup>١) حديث انسر أخااه ظالما أوسظاوماً متفق عليه من حديث أنس وقد تقدم (٢) حديث من ترك الناوق المنزل الم

أعيد عليه فالأولى أن لا يَعْبِه بعد أن كان قد جمه في سبيل الله عز وجل وإن قبله فهو في ملكم في ظاهر العلم لأن اللك لا يزول بمجرد تلك النية ولكنه غير محبوب عند التوكلين . وقد روى أن ابن عمر سرقت ناقته فطلبها حتى أعيا ثم فالفيسيل الله تمالي فدخل السعد فسلي فيه ركمتين نجاءه رجل ، قال : بأبا عبد الرحمن إن تاتنك في مكان كذا فليس نعله وقام ثم قال أستنفر الله وجلس فقيل له ألا تذهب فتأخذها فقال إني كنت قلت في سبيل الله . وقال بعض الشيوم رأيت بمن إخواني في النوم بعد موته فقلت مافيل الله بك قال غفر لي وأدخلني الجنة وعرض على منازلي فيها فرأيتها قال وهو مع ذلك كثيب حزين ففلت قد غفر لك ودخلت الجنة وأنت حزَّين فتنفس السعداء ثم قال فعم إلى لا أزال حزينا إلى يوم القيامة قلت ولم ؟ قال إلى لما رأيت منازلي في الجنة رفعت لى مقامات في عليين مارأيت مثلها فيا رأيت فقرحت بها فلما هممت بدخولها نادى منادمن فوقها أصرفوه عنها فليست هذه أه إعما هي لمن أمضي السبيل ، فقلت وما إمضاء السبيل القيل ال كنت تقول الثير إنه في سبيل الله ثم ترجع فيه فلو كنت أمضيت السبيل الأمضينا الك . وحكى عن بعض العباد بَكَة أنه كان فأما إلى جنب رجل معه هميانه فانتبه الرجل فققد هميانه فاتهمه به قال له كم كان في هميانك فذ كر 4 شمله إلى البيت ووزنه من عنده مم بعد ذاك أعلمه أصمابه أنهم كأنوا أخذوا الهميان مزحامته فحاء هو وأصحابه معه وردوا النبعب فأفي وقال خند علالاطسا فمماكنت لأعود في مال أخرجته في سبيل الله عز وجل فل يقبل فألحوا عليه فدها ابنا له وجل يسره صررة وبيعث بها إلى الفقراء جتى لم يبق منه شيء فيكذا كانت أخلاق السلف وكذلك من أخذ رغيفا ليعطيه فقيرا فغاب عنه كانَ يكره رده إلى البيت بعد إخراجه فيعطيه فقيرا آخر وكذلك يفعل في المراهموالدنائير وسائر الصدقات . الحامس : وهو أقلَّ المرجات أن لايدعوطي السارق الذي ظلمه بالأخذ ، فان فعل بطل قوكله ودل خلك على كراهته وتأسفه على مافات وبطل زهده ولو بالنرفيه بطل أجره أيننا فباأصيب به فني الحبر و من دعا على ظالمه فقد التصر (١) ج. وحكى أن الربيع بن خيثم سرق فرس 4 وكان قيمته عشرين ألمّا وكان قائمها يسلى فلم يقطم صلاته ولم يترعج اطلبه فجاءه قوم يعزونه ، فقال أما إلى قد كنت رأيته وهو عمله قيل وما منمك أن تزجره . قال كنت فما هوأحب إلى من ذلك يعني الصلاة فجعلوا بدعون عليه فقال لاتفعلواوقولوا خرا فأنى قد أبعلتها صدقة عليه . وقيل ليعشيه في شي قد كان سرق له ألا تدعو على ظالمك قال ما أحب أن أكون عومًا الشيطان عليه قبل أرأيت لورد عليك قال لا آخذه ولا أنظر إليه لأنى كنت قد أحالته له . وقيل لآخر : إدع الله على ظالمك ، فقال ماظلمني أحد ثم قال إنمــا ظلم نفسه ألا يكفيه السكان ظلم نفسه حتى أزيده شر" ا . وأكثر بعضهم شتم الحجاج عند بعض السلف في ظلمه أ، فقال لاتفرق في عدمه قان الله تعالى ينتصف الحجاج عمن انتهاك عرضه كما ينتصف منه إن أخد ماله ودمه . وفي الحمر و إن العبد ليظفر للظلمة فلا زال يشتم ظالمه ويسبه حتى يكون عقدار ماظلمه شريق الظالميلية مطالبة عما زاد عليه يقتص له من للظاوم ٢٠٠ ج ، السادس أن يغتم لأجل السارق وعسانه وتمرضه لعذاب الله تعالى ويشكر الله تعالى إذ جعه مظاوما ولم عبعه ظالما وجعل ذلك تنسأ في دنياه لانتسا في دينه فقد شكا بعض الناس إلى عالم أنه قطم عليه الطريق وأخذ ماله

من الحوى وإن على وقل يبني عليه عسبه قيسة من اشتباه الحواطر ثم قد يغلط في تمييز الحواطر من هو قليل العلم ولا يؤ اخذ بذلك مالم يكن عليه من الشرع مطالبة وقدلا يسامح مذاك بمضاله لطينها كوشفوا به من دقيق الحفاء في التمييز ثم استعجالهم مع عليهم وقلة التثبت . وذكر بسن الطاء أن لمة اللك ولمسة الشيطان وجدتا لحركة النفس والروح وأن النفس إذاتحركتانقدحمن جوهرها ظلمة تنكت في القلب عمسة سوء فينظر الشيطان إلى

> (١) حديث من دعا على من ظلمه تقد انتصر شما (٧) حديث إن العبد ليظلم التظلمة فلا ترال بشتم ظالمه ويسبه حتى يكون عقدار ماظلمه ثم بيق الظالم عليه مطالبة الحديث شما .

قال إن لميكن الله غم أنه قدصار في السلمين من يستحل هذا أكثر من غمك بمالك فحما مستحق المسامين. وسوق من في بن الفضل دنائير وهو يطوف الجليت فرآه أبره وهو يعري وبحزن فقال الحلى الله ولكن في السكين أن يسئل يوم القيامة ولا تمكون 4 حجة وقيل لحضهم ادع على من ظلمك فقال إنى مشغول بالحزن عليه عن الدعاء عليمه فهذه أخلاقي السلف وضال أخلاق السلف وضي الدعام عليمه فهذه أخلاقي السلف وضي الدعام عليمه فهذه أخلاقي

[ الفن الرابع في السمى في إز التافضر و كداواة الرضواء اله ] اعلم أن الأسباب الزياة للسرض أيضا تقسم إلى مقطوع به كالمساء للزيل لضرر العطش والحيز للزيل لضرر الجوع وإلى مظنون كالفصد والمعامةوشرب الدواء السهل وسائر أبواب الطب أعنى معالجة البرودة بالحرارة والحرارة بالبرودة وهي الأسباب الظاهرة في الطب و إلى موهوم كالكيّ و الرقية . أما للقطوع فليس من النوكل تركه بل تركه حرام عند خوف الوت. وأما الوهوم فشرط التوكل تركه إذ به وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم للتوكلين وأقواها السكى ويليه الرقية والطيرة آخر درجاتها والاعمادعليهاوالانسكال إلها غاة التممق في ملاحظة الأسباب وأما السرجة التوسطة وهي الظنونة كالمداولة بالأسباب الظاهرة عند الأطباء ففمله ليس مناقشا للتوكل بخلاف للوهوم وتركه ليس محظورا بخلاف المقطوع بلقديكون أفضل من فعله في بعض الأحوال وفي بعض الأشخاص فهي على درجة بين الدرجتين ويدل طيأن الندنوى غير مناقض التوكل فعل رسول الله ﷺ وقوله وأمره به أما قوله فقد قال صلى الله عليه وسلم ﴿ مامن داء إلا وله دوا، عرفه من عرفه وجهله من جهله إلا السام (١) ﴾ يعني الموت وقال عليه السلام و تداووا عبادالله قال ألله خاق الداءوالدواء (٢٦ م . ووسئل عن الدواء والرقيهل رد من قدرالله شيئا اقال: هي من قدر الله (٢٦ هوفي الحبر المشهور ﴿ مامررت بملا من الملائد كم إلا قالوا مر أمتك بالحجامة (t) » وفي الحديث أنه أمر بها وقال « احتجموا لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين لا يتبيغ كم اللسم فيمتلكم (٥٠) ، فذكر أن تبيخ اللم سبب الموت وأنه قاتل إذن الله تمالى ومِن أن إخراج الدم خلاص منه إذلا فرق مِن إخراج الدم المهلك من الإهاب ومِن إخراج العقرب من تحت التيب وإخراج الحية من البيت وليس من شرط التوكل رُك ذلك بل (١) حديث مامن داء إلا له دواء عرفه من عرفه وجهله من جهله إلا السام أحمد والطبراني من حديث ابن مسعود دون قوله إلا السام وهو عنسد ابن ماجه مختصرا دون قوله عرفه إلى آخره وإسناده حسن والترمذي ومحمحه من حديث أسامة ونشريك إلا الهرم والطراني في الأوسط والرار منحديث أفسميد الحدري والطبراني فيالكبير منحديث ابن عباس وسندها ضيف والبخاري من حــديث ألى هريرة ما أنزل الله داء إلا أنزل له هفاء ولمسلم من حديث جاير لـكل داء دواء (٧) حديث تداووا عباد الله الترمذي وصحه وابن ماجه واللفظ 4 من حديث أسامة بن شريك (٣) حديث ستل عن الدواءوارق هل يرد من قدر الله قفال هي من قدر الله الترمذي وابنماجه من حديث أي خزامة وقيل عن أي خزامة عن أيه قال الترمذي وهذا أصح (ع) حديث مأمررت علا من الملائكة إلاقالوا مرأمتك بالحدامة الرمذى من حديث النمسمود وقال حسن غريب ورواه ابن ماجهمن حديثأنس بمندمنيف (٥) حديث احتجموا لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين الحديث الزار من حديث ابن عباس بسند حسن موقوفا ورقعه الترمذي بأفظ إن خرما تحتجمه زفه سبع عشرة الحديث دون ذكر التبيع وقال حسن غريب وقال البزار إن طريقه التقدمة أحسن من هذا الطريق ولا معاجه من حديث أنس يسند ضعف من أراد الحدامة فلتحر سمة عشر الحدث.

القلب فيقبل بالاغواء والوسوسة وذكر أن حركة النفس تكون إما هوى وهو عاجل حظ النفس أو أمنية وهي عن الجيل التريزي أو دعوي حركة أوسكون وهي آ فقالمقل وعمنة القلب ولأترد هنمالتلاثة إلا بأحدد ثلاثة عهدل أوغفلةأوطلب فشول ثم یکون من همند اللسلالة مابجب تفيه فانها ترد بخسلاف مأمور أوعلى وفق منهي ومنها ما يكون تنها فضيةإذا وردت بماحات . وذكر أن الووح إذا تحركت القدح من جوهرها نور ساطع يظهر من

سنة الوكيل أصلا وفي خبر مقطوع «من احتجم يوم الثلاثاء لسبم عشرة من الشهر كان لهدوآ.من داء سنة (١)، وأما أحمه صلى الله عليه وسلم فقد أمر غير واحد من الصحابة بالتداوي وبالحية (٢) وقطم لسعد بن معاذ عرفا (٣٠ أى فصده وكوى سعد بن زرارة (١٤) وقال لعليّ رضي لله تعالى عنه وكان رمد العين ولاتاً كل من هذا يعني الرطب وكل من هذا فانه أوفق اك (٠٠) ي يعني سلقا قد

صدع رأمه فيفلفه بالحناء البرار وابن عدى في السكامل من حديث أي هر يرةوقداخلف في إسناده على الأحوص بن حكم كان إذا خرجت بقرحة جل علم احتاه الترمذي وابن ماجه من حديث سلم وقال الارمذي غريب (١٠) حديث جعل على قرحة خرجت يدوترا باالبغارى ومسارمن حدث مأتشة كان إذا الهتكي الانسان الثي منه أوكانت قرحة أوجرح قال النبي صلى الله عليه وسلم يسمعكذاووضع غيان من حبينة الراوى سبابته بالأرض شم رضها وقالهم ألله تربة أرمتنا ورقة بعضنا يشني سقيه نا.

طبخ بدقيق شمير . وقال لصهيب وقد رآه يأكل التمرّ وهو وجم العين ﴿ تَأْكُلُ تَمْرا وَأَنْ أَرَمُدُ ذلك التورقى القلدهمة قَدَالَ إِنَّى آكُلَ مِنْ الجَّانِ الآخر فتيسم صلى الله عليه وسلم ( C) . وأما قاله عليه السلاة والسلام تهد روي في حمديث من طريق أهل البيت أنه كان يكتحل كل ليلة وعتجم كل شهر ويشرب الدواء كل سنة (٧) قبل السنا للكي . وتداوي الله غير مرة من العترب وغيرها (٨) وروى أنه كان إذا نزل عليه الوحى صدع رأسه فـكان يَعْلَقُه بالحناء (٥) وَفَي خَر أَنه كَانَ إِذَا خَرجِتَ به قرحة جل عليها حناء وقد جل على قرحة خرجت به ترابا (١٠) وماروى في تداويه وأمره بذلك كثير خارج عن الحصر وقد صنف في ذلك كتاب وسمى طل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بسنى العلماء في الاسر اليليات أن موسى عليه السلام اعتل بعلة فدخل غليه بنو إسرائيل فعرفوا علته (١) حديث من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر كان فدواءمن داوسة الطر أفيمن حديث معقل بن يسار وابن حبان في الضغاء من حديث أنس وإسنادها واحدا ختاف طيراو به في الصحابي وكلام فيه زيد العمى وهو ضعيف (٢) حديث أمره بالتداوي لنيرواحدمن الصحابة التر، ذي وان ماجه من حديث أسامة من شريك أنه قال الأعراب حين سألوه تداووا الحديث وسيأتي في قصة طي وصهيب في الحية بعد (٣) حديث قطع عرفا لسعد بن معاذ مسلم من حديث جار قال رمي سعد فيأ كله فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم يبده بمشقص الحديث (٤) حديث أنه كوى أسعد بن زرارة الطبراني من حديث سهل بن حنيف بسند ضعيف ومن حديث أى أسامة ينسهل بنحيف دون ذكر سهل (٥) حديث قال لمل وكان رمدا لاتاً كل من هذا ، الحديث أبوداود والترمذي وقال حسن غريب وابن ماجه من حديث أم النفر (٩) حديث قال المهيب وقدر آمياً كل التمر وهو وجم المعن تأكل تمرا وأنت رمد الحديث تقدم في آفات السان (٧) حديث من طريق أهل البيت أنه كان بكتحل كل ليلة و محتجم كل شهر ويشرب الدواء كل سنة ابن عدى من حديث عائشة وقال إنه منكر وفيه سيف بن محدكذبه أحمد بن حنيل وعبى بن معين (٨) حديث أنه تداوى غير مرة من العقرب وغيرها الطيراني باسناد حسن من حديث جبة بن الأزرق أنرسول المصلى الله عليه وسلم لهنفته عقرب فنهي عليه فرفاه الناس الحديث وله في الأوسط من رواية سعيد من ميسرة وهو سيف عن أنس أن النبي على الله عليه وسلم كان إذا اشتكى تقمع كفا من شونز وشرب عليه ماء وعملا ولأني حلى والطبران في السكير من حديث عبد الله بنجمر أن الني صلى الله عليه وسلم احتجم بعد ماسم وفيه جار الجمع ضعه الجمهور (٥) حديث كان إذا نزل عليهالوحي

عالية بأحد معان تلائة إما بفـــرض أمر به أوغضل ندب إليمه وإما بمباح يعسبود صلاحه إليه وهسمذا الكلام يدل على أن حركتي الروس والنفس ها الوجيتان المتعن. وعندى والله أعلم أن المتان تقدمان طي حركة الروح والنفس غركة الروح من <del>ال</del>ة اللك والهمة العالية من حركة الروح وهذه الحركةمن الروح ببركة لمة اللك وحركة النفسي من لمة الشيطان ومن حركة النفس الهمة الدنيئةوهيمن شؤم لمة الشيطان فاذا وردت المتانظيرت الحركتان

وظهـــر سر" المطاء والابتبلاء من معط كرم وميل حكيموقد تكون هانان المتان متداركتين ونمحي أثر إحسداها بالأخرى والتقطين التقظ ينفتح عليه عطالمة وجود هذه الآثار في ذاته باب أنس ويق أدزمتفقداحالهمطالعا آثار اللمتين . وذكر خاطر خامس : وهو خاطر أأبقل متوسط بن الحواطر الأربعة يكون سع التفس والمدو لوجود القيز وإثبات الحبسة على الميد ليدخل الميد في الثي وجود عقل إذ لوقفد المقل سيقطر المقاب والمتاب وقد

فقالواً له لوتداويت بكذا لبرثت فعال لاأتداوي حتى بعافيني هو من غير دوا.فطالتعلته نقالواله إن دوا. هذه العلة معروف مجرب وإناشداوي به فنبرأ فقال لاأتداوي وأقامت علته فأوحى الله تعالى إلىه وعزتي وجلالي لاأترأتك حتى تنداوي عماذكروه اك فقال لهم داووني بما ذكرتم فداووه فبرأ فأوجس في نصه من ذلك فأوحى الله تعالى إليه أردت أن تبطل حكمتي بتوكمك على من أودع العقاقبر منافر الأشياء غيرى . وروى في خبر آخر أن نبيا من الأنبياء عليهم السلامشكاعة يجدها فأوسى الله تمالي إليه كل البيض . وشكا في آخر الغمف فأوحى الله تمالي إليه كل اللحباللين فان فهما النو قابل هو الشعف عن الجداع . وقد روى أن قوما شكوا إلى نيهم قبح أولادهما أوحى الله تعمال إليه مرهم أن يطمعوا نساءهم الحبالي السفرجل فائه يحسن الواند ويتممل ذلك في الشهر الثالث والرابع إذفيه يسور الله تعالى الوقد وقد كانوا يطمعون الحيلي السفرجل والتفساء الرطب فيذا تبعن أن مسنب الأسباب أجرى سنته يربط السببات بالأسباب إظهارا الحكمة والأدوية أسباب مسخرة بحكماله تعالى كمائر الأسباب فكما أن الخبز دواء الجوع والماء دواء السطش فالسكنجيين دواءالصفراء والسقمونيا دواء الاسيال لاخارته إلاني أحد أمرين : أحدها أن معالجة الموعوالمطش بالماءوا لحبزجل واضع مدركة كافة الناس ومعالجة العفراء بالسكتجيين يدركه بعض الحواص فن أدركذلك بالتجرية التعق في حقه بالأول: والثاني أن الدواء يسهلوالسكنجيين يسكن الصفراء بشروط أخر في الباطن وأسباب في الزام رعا يتعذر الوقوف على جميم شروطها ورعا يفوت بعض الشروط فيتفاعد الدواء عن الإمهال . وأمازوال العطش فلايستدعى سوى اللماء شروطا كثيرة وقديتفق من العوارض ما يوجب دواء السطش مع كثرة شرب للماء ولسكته نادر واختلال الأسباب أبدا ينحسر في هذين الشبئين والافالسنب يتآو السبب لاعلة مهما تمت شروط السبب وكل ذلك بتدبيرمسبب الأسباب وتسخره وترتمه هكر حكمته وكال قدرته فلايشر التوكل استماله مع النظر إلى مسبب الأسباب دون الطبيب والدواء تقد روى عن موسى الله أنه قال بإرب عن الداء والدواء افقال تعالى من قال أسا يستم الأطباء؟ قال بأ كلون أرزاقهم ويطيبون نفوس عبادي حق يأتى هفائي أوقضائي فاذن معنى التوكل مع التداوي التوكل بالمغ والحال كاسبق فيخون الأعمال الدافة الضرر الجالبة النفع فأماترك التداوى وأسافليس شرطا فيه . فإن قلت قالكي أيضًا من الأسباب الظاهرة النفع . فأقول ليس كذلك إذ الأسباب الظاهرة مثل النصد والحبجامةوشر بالسهل وستي للبردات للمحرور وأماالكي فلوكان مثلهافي الظهور لما خلت البلاد الكثيرة عنه وقلما يستاد السكى في أكثر البلادو إنماذاك عادة بعش الأثراك والأعراب فهذا من الأسباب للوهومة كالرقى إلاأته يتمبز عنها بأهم وهو أنه احتراق بالنارف الحالمهم الاستفناء عنه فانه مامن وجم يعلم بالكي إلاوله دواء يغني هنه ليس فيه إحراق فالأحراق بالنارجرح مخرب للبئة عذور السراية مع الاستفناء عنه غلاف القصد والحجامة قان سرايهما بسدة ولايسدمسدها غرما واذلك ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السكى دون الرق (١) وكلوا حدمتهما بعيد عن التوكل وروى أن عمران بن الحسين اعتل فأشاروا عليه بالسكي قامتنع فلم زالوا بهوعزم عليه الأمرحتي اكتوى فسكان يغول كنت أرى بورا وأسم صوتاو تسلم طى لللا كم فضاا كتويث القطع ذلك عنى وكان يقول اكتوينا كيات فوالله ماأفلمت ولاأبجمت ثم تابسن ذلك وأناب إلى الله الله . (١) حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السكى دون الرقى البخارى من حديث ابن عباش وأنهى أمني عن السكي ، وفي الصحيحين من حديث عائشة رخس رسول الله على الله عليه وسلم في الرقية من كل ذي عمة.

فرد أنه تمالى عليه ماكان مجد من أمر المانكة وقال لمطرف بن عبد أنه ألم ريلي لللائكة التي كان أكرمنى الله سها قد ردها للله تمالى على " بعدان كان أخيره بقدما فاذن الكي وما جمرى مجراء هو الدى لا يليق بالمتوكل لأنه مجتاج في استنباطه إلى تدبير ثم هو مفموم وبدل ذاك على شدة ملاحظة الأسباب وعلى التصدق فيها وألله أهلم . ملاحظة الأسباب وعلى التصدق فيها وألله أهلم .

> ( يان أن ترك التداوى قد محمد في بعض الأحوال وبعل على قوة التوكل وأن ذلك لا يناقض فعل رسول الله عليه وسلم)

اعدأن الدن تداووا من السلف لا ينحسرون ولكن قدر الالتداوي أيضا جاعة من الأكار فرعا نظر أن ذلك تقصان لأنه لوكان كالالتركة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذلا يكون حال غيره في التوكل أكل من عاله ، وقدروي عن أذيكر رض الله عنه أنه قيل له لو دعونا الله طبيها فقال الطبيب قد نظر إلى وقال إلى ضالها أريد . وقبل لأن الدرداء في مرضه ما تشتكي قال ذنوبي قبل الماشتين قالمعفرة ربي قالوا ألاندعونك طبيبا قال الطبيب أمرضى . وقيل لأبي فد وقد رمدت عناه لوداويتهما قال إنى عنهما مشغول فقيل لوسألت الدُّنسالي أن يعافيك فقال أسَّأَة فها هو أهم على منهما . وكان الربيح النخية أصابه فلط تقيله لوتداويت تقال قدهمت ثم ذكرت عاداً وعود وأصحاب الزس وقرونا بين ذلك كثير اوكان فيها الأطباء فهلك الداوى والداوى ولم تعن الرقي هيئا. وكان أحمد بن حنبل يقول أحب لمن اعتقد النوكل وسلك هذا الطريق ترك التداوى من شرب المدواء وغيره وكان به علل فلاغير التعليب بها أيضا إذا سأله .وقيل لسهل من يسم العبد التوكل قال إذا دخل عليه الضرر في جسمه والنقس في ماله فلم يلتفت إليه شفلا محاله وينظر إلى قيام الله تعالى عليه فاذا منهم من ترك النداوى وراءه ومنهمن كرهه ولايتشع وجه الجمرين فعل رسول المنسل الله عليه وسار وأضالهم إلاعضر السوارف عن التداوي . فتقول إن لترك التداوي أسبابا . السبب الأول : أن يكون الريس من للكاشفين وقد كوشف بأته النهى أجله وأن العواء لا ينفعه ويكون ذلك سلوما عنده تارة برؤيا صادقة وتارة بحدس وظن وتارة بكشف محقق ويشبه أنبكون ترك السديق رضي الله عنه التداوى من هذا السبب فانه كانمن السكاهمين فانتقال لمائشة رضي الله عنها في أمر الدراث إعام أخاك وإنساكان لها أخت واحدة ولكن كانت امرأته حاملا فوادت أنق فلم أنه كان قد كوهف بأتما رسول الله علي تداوى وأمريه . السبب الثانى : أنْ يكون للريش مشنولا عله وغوف عاقبته واطلاع الله تعالى عليه فينسيه خلك ألم للرض فلايتفرغ قلبه للتداوى شغلا بحاله وعليه يدل كلام ألى در إذقال إلى عمهما مشغول . وكلام أى الدرداء إذقال إعدائشتكي دنوى فكان تأ اقله خوفام ردنو به أكثر من تألم بدنه بالمرض ويكون هذا كالمساب عوت عزيز من أعزته أوكا فحائف اأنسي عمل إلى ملك من الماولة ليقتل إذاقيل له الاتأكل وأنت جائم فيقول أنامشغول عن ألم الجوع فلا يكون ذلك إنكارا لكون الأكل ناقعا من الجوع ولا طمنا قيمن أكل ويقرب من هذا اشتنال سهل حيث تبرالمماالقوت تقال هوذكر الحي القيوم فقيل إنميا سألناك عن القولم فقال الفوام هوالمبز فيلسألناك عن الفذاء قال الفذاء هو الدكر قبل سألتاك عن طعمة الجسد قال مالك والحسد دع من أولاه أولا بتولاه آخرا إذا دخل عليه علة قرده إلى صافعه أما رأيت الصنعة إذا عيبت ردوها إلى صافعها حتى يساحها . السبب الثالث : أن تكون العلم مؤمنة والعواء الذي يؤمر به بالاضافة إلى علته موهوم النفع جار هجرى السكي والرقبة فيتركه التوكل وإليه يشير قول الربيح بن خيثم إذ قال ذكرت عادا

بكون مع الله عوالروح ليوقع الفمل مختارا ويستوجب يه الثواب . وذكر خاطرسادسوهوخاطر اليقين وهو روح الإعان ومؤيد الط ولايمدأن خال الخاطر السادس وهو خاطر اليتين حاصة راجع إلى ما يود من خاطر الحقّ وخاطر العقل أصله تارة من خاطر لملك وتارة منخاطر التفني وليس من المقل خاطر طي الاستقلال لأن المقل كإذكرنا غرزة يتهأ باإدراك الماوم ويتبيأ سا الأنجذاب إلى دواعي النفس تارة وإلى دواعى لللك تارة

وتمود وفيم الأطباء فهلك للداوى والداوى أى أنالدواء غيرموثوق بهوهذا قديكون كذلك في نفسه وقد يكون عندالريش كذلك لفلة محارسته الطب وقلة تجربته له فلا يغلب علىظنه كو نهنافها ولاشك فيأن الطبيب المجرب أشد اعتقادا في الأدوية من غيره فتكون الثقة والظن محسب الاعتقاد والاعتقاد محسب التجربة وأكثر من ترك النداوي من السباد والزهاد هذا مستندهم لأنه سيقي الدواء عنده شيئًا موهوما الأصلية وذلك صحيح في بعش الأدوية عند من عرف صناعة الطب غير صحيح فى البعض ولكن غير الطبيب قد ينظر إلى الكل نظر ا واحدا فيرى التداوى اسمقاً في الأسباب كالك والرق فيزكه توكلا . السبب الرابع ، أن يقصد العبد بترك التداوى استيقاء الرض لينال تواب المرض عسن الصبوطي بلاء القاتمالي أوليجرب نفسه في القدرة طي السبر فقدوره في واب المرض ما لكر ذكره فقد قال صلى الله عليه وسلم ﴿ نحن معاشر الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل ببتلي أ البدعلى قدر إعانه فان كان صلب الإيمان شدد عليه البلاء وإن كان في إيمانه منعف خفف عنه البلاء (١) ، وفي الحبر ﴿ إِن اللهُ تعالى بجرب عبد، إلبلاء كابجرب أحدكم ذهبه بالنار النهم من غرج كاللهب الإرزلار بدومتهم دون ذلك ومنهمن غرج أسود عثرة (٢٦) ، وفي حديث من طريق أهل البيت وإن الله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه فان صير اجتباه فان رضي اصطفاه (٢٦) ، وقال صلى الله علمه وسلم ﴿ تَحْبُونَ أَنْ تَسْكُونُوا كَالْحُرالِشَالَةُ لاتَمْرَصُونَ وَلاتَسْقَمُونَ (٤٤ ﴾ وقال ابن مسهود رضي المتُمنة تجدالؤمن أصح شي قلبا وأمرضه جمها وتجد النافق أصح شي جمها وأمرضه قلباً . فلما عظيالتاء على للرض والبلاء أحب قومالرض واغتنموه لينالوا أواب السير عليه فكان منهم من له علايخفها ولايذكرها الطبيب ويقاس السلة ويرضى بحكم الله تعالى ويعلم أن الحق أغلب طيقلبه من أن يشغله للرضعنه وإنما يمنع المرض جوارحه وعلموا أن صلاتهم فمودا مثلامع السبر طيقضاء الدتمالي أفضل من السلاة قياما مع العافية والصحة فني الحبر ﴿ إِنَّ اللَّهِ تَعَالَى يَقُولُ لِمُلاكِمَةُ اكْتِبُو المبدى صالحما كان يسله فانه في وثاق إن أطلقته أبدلته لحا خيرا من لحه ودما خيرا من دمه وإن توفيته توفيته إلى رحمق (٥٠) و وقال صلى الله عليه و ساء أفضل الأعمال ماأ كرهت عليه النفوس ٢٦ ، فقيل معناه مادخل عليه من الأمراض والمضائب وإليه الاشارة بقوله تعالى \_ وعسىأن تسكرهوا هيئا وهو خير لكي \_ وكان سهل يقول وك التداوي وإن ضف عن الطاعات وقسر عن الفرائض أضل من النداوي لأحل الطاعات وكانت به علة عظيمة فإيكن يتداوى منهاوكان يداوى الناس منها وكان إذا رأى المبديسليمن (١) خديث نحن معاشر الأنبياء أشر الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل الحديث أحمد وأبو يعلى والحاكم وصحه الى شرطمسل نحوه معاختلاف وقدتقدهم مختصرا ورواه الحاكم أيضا من حديث سعد من أن وَفَاسُ وَقَالَ صَيْحٍ عَلَى شرط الشيخين (٢) حديث إن الله تعالى عِرْب عبده بالبلاء كا عِرب العديم ذهبه الحديث الطّبراني من حديث أن أمامة بسند صيف (٣) حديث من طريق أهل البيت إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه الحديث ذكره صاحب الفردوس من حديث على ولم يخرجه ولهمه في مسنده والطبراني من حديث أبي عنية إذا أراد الله بعيد خيرا ابتلاء وإذا ابتلاء اقتناء لا يترك له مالا ولا ولدا وسنده ضعيف (٤) حديث تحبون أن تسكونوا كالحر الشالة لاتمر شون ولا تسقمون ان أن عاصم في الأحاد والمثانى وأبو نسم وابن عبد البر في الصحابة والبيهتي في الشعب من حديث أبي فاطمة وهو صدر حديث إن الرجل ليكون له المرئة عندالله الحديث وقد تقدم (٥) حديث إن الله يقول الملائكة اكتبوا لعبدى صافح ماكان يعمل فائه في وثاقي الحديث الطبران من حديث عبد الله بن عمر وقد تقدم (٢) حديث أَفْسُل الأعمال ما أكرهت عليه التفوس تقدم ولم أجده مرفوعا .

والحدواعي الروستارة وإلى دواعي الشيطان تارة ضلى هذا لأنزمد الحواطر على أربسة ورسول الله صل الله عله وسؤلميذكر غير الممتن وهاتان اللمتان عا الأصل والحاطران الآخران فرع عليما لان لمة الملك إذا حركت الروح والعتزت الروح بالهمة الصالحة قربت أن سر الحبة السالحة إلى حظائرالقرب قورد عليه عند ذلك مواطر من الحق وإذا نجقق بالقرب يتحقق بالفناء فتثت الحواطر الوبانية عند ذلك كاذكرناه قبل لموضم قربه فيكون أصل خواطر الحق لة اللك ولة

الشيطان اذا حركت النفس هوت مجيلتها الى مركزها من النسرية والطبع فظهر منها لحركتها خواطرملا عةلفر يزشها وطبيئها وهمواها فسارت خواطرالتفس نتجة لمة الشيطان فأصلها لمتان وينتجان أخريين وخاطر اليقعن والخال مندرج فيما واقه أعلم [ الباب الشامن والخسسون في شرح الحال وللقام والفرق بينهما قد كثر الاشتباء من الحال وللقأم واختلفت إشارات الشيوخ في ذاك ووجو دالاعتباء لحكان تفايسهما

تمود ولايستطيع أعمال البرَّ من الأمراض فيتداوى لقيام إلى الصلاة والنهوض|لي.الطاعات يسجب من ذلك ويقول صلاته من قعود مع الرمنا عاله أفضل من التداوي القوة والصلاة فأنما. وسئل عن شرب الدواء فقال كل من دخل في شي" من الدواء فاتما هو سعة من الدُّتماليلاً هـل الشعف.و.ن لم يدخل في شي فهو أفضل لأنه إن أخذ شيئا من الدواء ولوكان هو للما البارديستل عنه المأخذ مومن لم يأخذ فلاسؤال عليه وكان مذهبه ومذهب البصريين تشعيف النفس بالجوعوكسر الشهوات لملهم بأن ذوة من أعمال القاوب مثل الصبروالرصاوالتوكل أفضل من أمثال الجيال من أعمال الجواد سوللرض لاعتم من أعمال القاوب إلاإذا كان أله غالباً مدهشا . وقال سيلد حمالة على الأحسام وحماوعلل القاوب عقوبة . السبب الحامس : أن يكون المبدقدسيق ادنوب وهو خالف منها عاجز عن تكفيرها فيرى الرض إذا طال تحكفيرا فيترك التداوى خوفا من أن يسرع زوال الرض فقدةال علي والازال الحمى والليلة بالعبد حتى يمشى على الأرض كالبردة ماعليه ذنب ولاخطيئة (١)» وفي الحير ﴿ حمى يوم كفارة سنة (٢٦) فقيل لأنها تهذ قوة سنة وقيل للانسان الثاقةوستون مفصلافتد خل الحربي جيموا ويجد من كل واحد ألما فيكون كل ألم كفارة يوم ، ولما ذكر صلى الله عليه وسلم كفارة الدنوب الحي سأل زيد بن ثابت ربه عز وجل أن لايزال محوما فلرتكن الجي تفارقه حتىمات رحمالله وسأل ذلك طائبة من الأنسار فكانت الحي لاتزايلهم ٢٦ ولما قال صلى الله عليه وسل همن أذهب الله كرعتيه لم يرض له توابا دون الجنة (٤) عالى فلقد كان من الأنسار من يتمنى السمىوقال عيسى عليه السلام: لايكون عالما من لم يفرح بدخول الصائب والأمراش في جسده وماله لما ترجو في ذلك من كفارة خطاياه . وروى أنَّ موسى عليه السلام نظر إلى عبد عظم البلاء فقال بأرب ارحمه فقال تعالى كيف أرحمه فيا به أرحماني به أكفر ذنوبه وأزيد في درجاته . السبب السادس أن يستشر العبد في غمسه مبادى البطر والطفيان تطول مدة الصحة فيترك التداوي خوفا من أن يعاجله زوال الرض فتعاوده الغفلة والبطر والطغيان أوطول الأمل والتسويف فيتدارك الفائت وتأخير الجبرات فان الصحة عبارة عن قوة الصفات وبها ينبعث الهوى وتنحرك الشهوات وتدعو إلىالماص،وأقلها أن ترعو إلى التنسم في الباحات، وهو تضييع الأوقات وإهمال الربح العظيم في عَالمَة النفس وملازمة الطاعات وإذا أراد لله بسد خيرا لم يخله عن النتبه بالأمراض والسائب وأتاك قيللا يخلو (١) حديث لاتزال الحي والمليلة بالسدحق نشي طيالأرض كالبردة ماعليه خطيئةا يوصليوان عدى من حديث أى هريرة والطرائي من حديث أني الدرداء نحوه وقال الصداع بدل الحيوالطرائي في الأوسط من حديث أنس مثل الريض إذا صح وبرأمن مرضه كمثل البردة تقعمن الماء تقع في صفائها ولونها وأسانيد، ضعيفة (٧) حديث حمى وم كفارة سنة القضاعي في مسند الشهاب من حديث ان مسعود بمند ضيف وقال ليلة بدل وم (٣) حديث لما ذكر رسول الله على كفارة الداوب والحي سأل زيد بن ثابت أن لا يزال محوما الحديث وسأل ذلك طافة من الأنسار أحمدوا بوصل من حديث أبي سعيد الحدري باسناد جيد أن رجلا من السفين قال بارسول الماأ وأيت هذه الأمراض تعيينا مالنا فمأقال كفارات قال أن وانقلت قال فان شوكة فافوقها قال فدعا أن أن لا خار قعالوعك حتى عوت الحديث والطيران في الأوسط من حديث أن بن كب أنه فالبارسول المماجزاء الحي فالجرى الحسنات على صاحبها مااختلج عليه قدم أوضرب عليه عرق فقال البهرافي أسأاك عمى لا تمنى خروجا فيسيلك ولا خروجا إلى بيتك ولالسبعد نبيك الحديث والاسناد مجهول قاله طي تزللديني(٤)حديث من أذهب الله كرعتيه لم يرض له توابًا دون الجنة تغلم الرفوع منهدون قوله فلقد كان في الأنسار من يتمنى السمى.

الؤمن من علة أوقلة أوزلة وقد روى «أن الله تعالى يقول الفقر سجني والرض قيديأحيس بعمن أحب من خلقي، فاذا كان في المرض حبس عن الطغيان وركوب المعاصي فأى خير يزيد عليه ولم ينبخ أن يشتغل بملاجه من يخف ذلك على نفسه فالعافية في ترك للعاصي فقد قال بعض المارفين لإنسان كيف كنت بعدى ؟ قال في عافية قال إن كنت لم قمس الله عز وجل فأنت في عافية وإن كنت قد عسيته فأى داء أدوأ من العسية ماعوفي من عميي الله . وقال على كرم الله وجهه لما رأى زينة البط بالعراق في يوم عيد ماهذا الذي أظهروه ؟ قالوا ياأمير الوَّمنين هذا يوم عبدالم فقال كل يوم لايسمى الله عز وجل فيه فهولنا عيد . وقال تعالى ... من بعد ماأراكم ماتحبون ... قبل الموانى - إن الانسان ليطني أن رآه استننى - وكذلك إذا استنى بالماقية . وقال بعضهم : إنما ذال فرعون : أناربكم الأعلى لطول العافية لأنه لبث أربسانة سنة لم يصدع له رأس ولم عم له جم ولم يضرب عليه عرق فادعى الربوبية لهنه الله ولوأخذته الشقيقة بوما لشغلته عن الفشول فنبلا عن دعوى الربوية . وقال صلى الله علية وسلم وأكثروا من ذكر هانم اللذات (١) ي وقيل الحي والد الوت فهو مذكر له ودافع التسويف ، وقال تعالى .. أولارون أنهم يختنون في كل عام مرَّة أومرَّ تين ثم لايتوبون ولاهم يذكرون .. قيل يفتنون بأمراض يختبرون بها ، ويقال إن العبد إذا مرض مرضتين ثم لم يقب قال له ملك الموت بإغافل جاءك من وسول بعدر سول فلم تجب ، وقد كان السلف الذلك يستوحشون إذا خرج عام ولم يصابوا فيه بنقص في نفس أومال وفالوا لانخاو الثومن في كل أربعين يوما أن يروع روعة أويصاب يبلية حتى روى أن عمار بنياسر تزوج امرأة فلم تمكن تمرض فطلقها وأن النبي صلى الله عليه وسلم «عرض عليه امرأة فحكى من وصفها حتى ثم أن يتزوجها ، فقيل وانها مامرضت قط ، فقال لأحاجة لي فيها ٢٦) . «وذكر وقد 🏻 يكون 🛍 رسول الله على الله عليه وسلم الأمراض والأوجاع كالصداع وغيره ، فقال رجل وماالصداع ماأعرفه نقال صلى الله عليه وسلم : إليك عنى من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا وهذا(٢٠) هاأنه ورد في الحرر والحي حظ كل مؤمن من النار (١٤) . وفي حديث أنس وعائشة رضى الله عنهما وقيل بارسول الله هل يكون مع الشيداء يوم القيامة غيرهم ؟ فقال نعم من ذكر للوت كل يوم عشر بن مرة (٥) ي وفي لفظ آخر والدي بذكر ذنوبه فتحزنه ي ولاشك في أن ذكر الموت على المريض أغلب فاما أن كثرت فواقد المرض رأى جماعة ترايرا لميلة فيزوالها إنداوالأنفسهم مزيدا فيها لامن حيث رأوا التداوى تفسانا وكيف يكون تفسانا وقد ضل ذلك صلى الله عليه وسلم. (١) حديث أكثروا ذكر هاذم اللذات الترمذي وقال حسن غريب والنسائي وابن ماجه من حديث أنى هريرة وقد تقدم (٧) حديث عرضت عليه امرأة فذكر من وصفها حتى هم أن يتزوجها فقيل فأنها مامرضت قظ فقال لاحاجة لي فيها أحمد من حديث أنس بنحوه باسناد جيد (٣) حديث ذكر وسول أأنه صلى الله عليه وسلم الأمراض والأوجاع كالصداع وغيره ، يقال رجل وما الصداع ماأعرف فقال إليك عنى الحديث أبوداود من حديث عامر البرام أخي الحضر [ ٧ ]بنحو. وفي إسناد، من إيسم (٤) حديث الجي حظ كل مؤمن من التار البرار من حديث عائشة وأحمد من حدث أن أمامة والطيراني في الأوسط من حديثاً نس وأبو منصور الديلي في مسند القردوس من حديث الن مسعود وحديث أنس ضيف وباقها حسان (٥) حديث أنس وعائشاقيل بإرسول الشهل يكون مع الشهداد يوم القيامة غرهم؟ [١] الحنر : بعلن من محادب بن خسفة .

في تصيما وتداخلهما فتراءى البعض الشيء حالا وتراءى البعض مقاما وكلا الرؤبتان صبح لوجود تداخلهما ولابدمن ذكر شابط غرق بينهما على أن اللفظ والعبارة عنهما مشعر بالفرق فالحال سمى حالالتحو"له والقام مقاما لثبوته واستقراره بمينه حالائم يصمير مقاما مثل أن ينبعث من باطن العبد داعية الهاسية ثم قول الداعية بفلية صفات النفين ثم تبود ثم تزول قلائزال السد حال الهاسة شاهر الحال ثم عول الحال بظيور صفات النفس

( يبان الردّ على من قال ترك التداوى أفضل بكل حال )

فلو قال قائل إنما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسن " لتبره وإلافهو حال الضعفاء،ودرجة الأقهاء توجب التوكل بترك الدواء ، فيقال ينبغي أن يكون من شرط النوكل ترك الحجامة والفصد عند تبيخ إلهم . فإن قيل إن ذلك أيضا شرك فليكن من شرطه أن تلمخه المقرب أو الحية فلإ ينحمها عن نفسه ، إذ الدم يلهنغ الباطن والمقرب تلهنغ الظاهر فأى فرق جنهما ؟ . فإن قال وذلك أيضا شرط التوكل فيقال ينبغى أن لايزيل أدغ العطش بالماء وأدخ الجوع بالحيز وأدخ البرد بالجبة وهذا لاقائل به ، ولافرق بين هذه الدرجات فان جيم ذلك أسباب رتباً مسبب الأسباب سبحانه وتعالى وأجرى بها سنته ، وبدل على أن ذلك ليس من شرط التوكل ماروى عن عمر رضي الله عنه وعن الصحابة في قصة الطاعون فاتهم لماقصــدوا الشام وانتهوا إلى الجابية بلغهم الحجر أن به موتا عظما ووباء ذريعا فافترق الناس فرقتين ، فقال بعضهم لاندخل على الوباء فنلقى بأيدينا إلى التبلكة ، وقالت طائفة أخرى بل ندخل وتتوكل ولاتهرب من قدر الله تعالى ولانفر من الوت فسكون كمن قال الله تعالى فيهم ـ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حقر اللوت ـ فرجعوا إلى عمر فسألو. عن رأيه ، فقال ترجع ولاندخل على الوباء ، فقال له المحالفون في رأيه : أَعْرَ مِنْ قَدَرَ اللهُ تَعَالَى ؟ قال عمر نم نفر من قدر الله إلى قدر الله ، ثم ضرب لهم مثلا ، نقال : أرأيتم لوكان الأحدكم غنم فهبط واديا أو شعبتان : إحداها عصبة ، والأخرى عبدبة أليس إن رعى المنسبة رعاها بقدر الله تعالى وإن رعى الحبدبة رعاها بقدر الله تعالى فقالوا شم مم طلب عبدالرحمن ابن عوف ليسأله عن رأيه وكان غائبًا فلما أصبحوا جاء عبد الرحمن فسأله عمر عن ذلك ، قتال عندى فيه يأمير المؤمنين شيء سمعة من رسول الله على الله عليه وسلم تقال عمر الله أكبر قتال عبد الرحمن صمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإذا صمتم بالوباء في أرض فلاتقدموا عليه وإذا وقع في أرض وأنتم بها فلاغرجوا قرارا منه (١)ج ففرح عمر رضي الله عنه بذلك وحمد الله نمالي إذ وافق رأيه ورجع من الجابية بالناس ، فاذن كبف آخقالسحاءة كليه طيَّ لالثالثوكل وهو من أطى للقامات إن كان أمثال هذا. من شروط التوكل . فان قلت قام نهى عن الخروج من البلد الذي فيه الوباء ، وسبب الوباء في العلب الهواء وأظهر طرق التداويالفرارمنالضر، والهواءهو للضر فلم لم يرخس فيه ؟ . قاعلم أنه لاخلاف في أن الفرار عن الضر غير منهى عنه ، إذ الحجامة والتصد قرار من الضر وترك التوكل في أمثال هذا مباح وهذا الايدل على المتسود ولكن الذي ينقدم فيه والعلم عند الله تعالم أن الهواء لايضر من حيث إنه يلاق ظاهر البدن بلمن حيث دوام الاستنشاق له فانه إذا كان فيه عفونة ووصل إلى الرئة والقلب وباطن الأحشاء أثر فيها بطول الاستنشاق قلا يظهر الوباء على الطَّاهر إلا بعد طول التأثير في الباطن فالحروج من البلد لانخلص غالبًا من الأثر الذي استحكم من قبل ولسكن يتوهم الحلاس فيصير هذا من جنس للوهومات كالرقى والطبرة وغيرها ، ولوتجرد هذا المني لـكان مناقشا للتوكل ولم يكن منيا عنه ولـكن صار منهيا عنه لأنه انشاف إله أمر آخر وهو أنه لورخس للأصاء في الحروج لمايخ، فالله إلاالرض الذي أتعدهم الطاعون فانسكسرت قاويهم وفقدوا للتهدين ولريبق فالبائس يسقيم للأءو يطعيهم الطمام وهم يسجزون عن مباشرتهما بأنحسهم فيكون ذلك سعيا فى يطلاكهم تحقيقا وخلاصهم منتظر قتال نم من ذكر الوت كل يوم عشرين مرة المأقف ادهل إسناد (١) حديث عبد الرحن بن عوف إذا ممتم بالوياء في أرض فلاختصوا عليه الحديث وفى أوله قسة خروج عمر بالتاس إلى الجابياتواً نبيتهم أن بالشام وباء الحديث رواه البخارى .

إلى أن تسداركه للعونة من الله الحريم ويفلب حال الهاسبة وتسقهر التفس وتنشيط وتتماكها الحاسبة فتصير الحاسبة وطنه ومستقره ومقامه فيصير في مقام المحاسبة بعد أن كان 4 حال الهاسبة ء ثم ينازله حال الراقبة ، أبن كانت الهاسبة مقامه يصر 4 من الراقبة حال ، ثم يحو لحال الراقة لتناوب السيو والنفلة في باطن السد إلى أن ينقشم ضباب السبه والنفلة وشدارك أأله عبسده بالمونة فتصر الراقة مقاما مدأن كانت حالاولا يستقر مقام الحاسبة

قراره إلابنازل حال الراقبة ولايستقرمقام الراقباقراره إلاينازل حال الشاهيدة فاذا منم العبد بنازل حال الشاهدة استقرت مراقبته وصارت مقامه ونازل الشاهدة أيضا يحكون حالا محول بالاستتار ويظهسر بالتجلي ثم يصير مقاما وتتخلص العسه عن كسوف الاستثار ثم مقام الشاهدة أخوال وزيادات وترقيات من حال الى حال أهلى منه كالتحقق بالقناء والتخلص إلى البقاء والترفى من عبين المن الى حق المين وحق اليقمين نازل بخرق شفاف القلب وذاك أعلى فروع

كما أن خلاص الأصحاء منتظر فلوأقاموا لم نكن الاقامة فاطعة بالموت ولوخرجوالميكن الحروجةطما بالخلاص وهو قاطع في إهلاك الباتين وللسلمون كالبقيان يشد بعضه بعضاو الؤمنون كالجسدالواحد إذا اشتكي منه عضو تداعي إليه سائر أعضائه فهذا هو اقدى ينقدح عندنا في تعليل النهي وينعكس هذا فيمن لم يقدم بعد على البلد فاته لم يؤرُّد الحواء في باطنهم ولايأهل البلد حاجة إليهم، نعر لوليديق بالباد إلامطمونون وافتقروا إلى التعهدين وقدم عليهم قوم فرعاكان ينقدم استحباب الدخول ههنا لأجل الاعانة ولاينهي عن الدخول لأنه تعرض لضرر موهوم على رجاء دفع ضررعن بقية السلمين، وبهذا هبه الفرار من الطاعون في بعض الأخبار بالفرار من الزحف (١) لأن فيه كسرا لفاوب منه السامن وسميا في إهلاكهم فهذه أمور دفيقة فمن لايلاحظها وينظر إلى ظواهر الأخبار والآثار بتناقش عنده أكثر ماسمه وغلط الساد والزهاد في مثل هذا كثير وإنما شرف العلم وضيلته لأجل ذلك . فان قلت فني ترك التداوى فضل كما ذكرت فلم لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم النداوى لينال القضل ؟ - فقول قه فضل بالاضافة إلى من كثرت ذو بالكفر هاأو حاف على نفسه طفان العافية وغلة الشهوات أواحتاج إلى مايذكره للوت لفلية الغفلة أواحتاج إلى نيل ثواب الصابرين لقصوره عن مقامات الراضين والمتوكابن أوتصرت بسرته عن الاطلاع على ماأودع الله تعالى في الأدوية من لطائف للنافع حتى صار في حقه موهوما كالرقى أوكان شغله مجاله بمنعه عن التداوىوكانالتداوى يشغله عن حاله لضفه عن الجُم فإلى هذه الماني رجت الصوارف في ترك التداوي وكلفاك كالات بالاضافة إلى بعض الحُلق وتقسان بالاضافة إلى درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كان مقامه أطى من هام القامات كلها إذ كان حاله يقتضي أن تكون مشاهدته على وتبرة واحدة عند وجود الأسباب وفقدها فانه لريكن له نظر في الأحو الوالاإلى مسب الأساب ومن كان هذا مقامه لرتف والأساب كما أن الرغبة في للمال نفس والرغبة عن المال كراهبة له وإن كانت كالا فهي أيضاً نفس بالاضافة إلى من يستوى عُنده وجود للال وعدمه فاستواء الحمر والذهب أكمل من الحرسمن الذهب دون الحجر وكان حاله صلى الله عليه وسلم استواء للدر والذهب عندوكان لاعسكه لتعليم الحلق مقام الزهد فانه منتهى قوتهم لا لحوفه على نفسه من إمساكه فانه كان أعلى رتبة من أن تشر مالدنا، وقد عرضت عليه خزائن الأرض فأى أن يقبلها (٢) فكذلك يستوى عنده مباشرة الأسباب وتركها إثل هذه الشاهدة وإعمال بترك أستعمال الدواء جريا على سنة الله تعالى وترخيصا الأمته فها تمس المحاجبهم مع أنه لاضرر فيه بخلاف إدخال الأموال فان ذلك بعظم ضروء، تعمالتداوى لا يضر إلا من حبث رؤية الدواء نافعا دون خالق الدواء وهذا قد نهمي عنه ومن حيث إنه يقصد به الصحة ليستمان جاطي الماصي وذلك منهى عنه والمؤمن في غالب الأمر لايقسد ذلك وأحد من المؤمنين لايري الدواء نافعا ينفسه بل من حيث إنه جعله الله تعالى سببا للنفع كما لا يرى الماء مرويا ولا الحيز مشبعا فحكم التداوى في مقصوده كحكم الكسب فانه إن اكتسب للاستعانة على الطاعة أوعلى المصية كان له حكمها وإن اكتسب التنم المام فله حكمه فقد ظهر بالمعاني الق أوردناها أن ترك التداوي قد يكون أفضل في (١) حديث تشبيه الفرار من الطاعون بالفرار من الرّحف رواماً حمدمن حديث عائدة باسناد حيد

وُمنَ حديث جارَ باسناد صَمِف وقد تهذم (٧) حديث أنجر سَتَعايدخُرَائِنُ الْأَرْضَ فَأَنَّ أَنْ يَعْلَمُهَا تقدم وافظه عرضت عليه مفاتيح حرائن الساء وكنوز الأرض فردها . والأشغاصوالنيات وأن واحدا منالفعل والنرك ليس شرطا فى التوكل إلا ترك الوهوماتكالمكي والرقى فان ذلك تسمىقى التدبيرات لايليق بالمتوكلين .

( بيان أحوال التوكلين في يظهار الرض وكتَّانه )

ا اعارأن كمَّان للرض وإخفاء الفقر وأنواعالبلاء من كنوز البرَّ وهو من أعلى للقامات لأن الرضا عُكِ اللهُ والصبر على بلاله معاملة بينه وبينائه عزوجل فَكَمَّانه أسلم عن الآفات ومع هذا فالاظهار لا أس به إذا حمث فيه النية والقصد ومقاصد الاظهار ثلاثة : الأوَّل أن يكون غرضه التداوي فيحتاج إلى ذكره العلم فيذكره لافي معرض الشكاية بل في معرض الحكاية لما ظهر عليه من قدرة الله تمالى ، فقد كان بشر يصف لعبد الرحمن المطيب أوجاعه وكانأ حمد من حنيل فخير بأمراض عجدها ويقول إغسا أصف قدرة الله تعالى في" . الكانى : أن يسف أمير الطبيب وكان ممن يقتدى به وكان مكينا في المعرفة فأراد من ذكره أن يتعلم منه حسن العمير في المرض بل حسنالشكر بأن يظهرأنه يرى أن الرض نعمة فيشكر عليها فيتحدّث به كايتحدث بالنم . قال الحسن البصري: إذا حمدال بض لله تمالي وشكره ثم ذكر أوجاعه لميكن ذلك شكوى . الثالث أن يظهر بذلك مجزه وافتقاره إلى الله تعالى وذلك بحسن ممن تليق به القوَّة والشجاعة ويستبعد منه السجركا روى أنه قيل لعلى في مرضه رض الله عنه كف أنت قال بشر فنظر بعضهم إلى بعض كأنهم كرهوا ذلك وظنواأنه شكاية فقال أنجله على أله ؟ قأحب أن يظهر عجزه وافتقاره مع ماعلم به من القوة والضراوة وتأدب فيه أدب النبي صلى الله عليه وسلم إياه حيث مرض طي كرم الله وجهه فسمعه عليه السلام وهو يقوله : اللهم صبرتي على البلاء فقال له صلى الله عليه وسلم ﴿ لقد سألت الله تسالى البلاء فسل الله العافية (١) ﴾ فهذه النيات برخس في ذكر المرض وإنما يشترط ذلك لأن ذكره شكابة والشكوى من الله أمالي حرامكاذكرتهني تحريمالسؤال غلىانفقراء إلا بضرورة ويصير الاظهار شكاية بقرينة السخطوإظهار الكراهة لفمل الله تعالى فان خلاعن قرينة السخط وعن النيات الني ذكرناها فلا يوصف التحريم ولكن عُجَ فيه بأن الأولى تركه لأنه ربحا يوعم الشكاية ولأنه ربحــا يكون فيه تسنع ومزيد في الوصف على الموجود من العلة ومن ترك التداوي توكلا فلاوجه في حقه للاظهار لأن الاستراحة إلى الدواء أضلمن الاستراحة إلى الافشاء ، وقدقال بعضهم من بث لم يعبر ، وقيل في معني قواسلهبر جيل .. لاشكوى فيه ، وقيل ليخوب عليه السلام ما الذي أذهب بصرك ؟ قال مر الزمان وطول الأحزان فأوحى الله تعالى إليه: تفرغت لشكواي إلى عبادي فقال يارب أقوب إليك ، وروى عن طاوس ومجاهد أنهما قالا يكتب على المريض أنينه في مرضه وكانوا يكرهون أنين المرض!أنه إظهار معنى يقتض الشكوى حتى قيل ما أصاب إبليس لعته الله من أبوب علية السلام إلا أنينه في عمضه عِجْمَل الأَنتِنْ حَظْهُ مَنْهُ ، وفي الحَبْرِ وإذا مرض العبدأوجي الله تعالى إلى الملكين افظر اما يُمول لعواده عان حد ألله وأثنى غير دعوا له وإن شكا وذكر شرا قالا كذلك تسكون 🗥 و وإنما كرويس المباد المبادة خشية الشكاية وخوف الزيادة في السكلام فسكان بعضهم إذا عمض أغلق باله فاردخل عليه أحد حق بيراً فيخرج إليم منهم فضيل ووهيب وبشر ، وكان فضيل يقول أشتهي أن أمرض بلا عواد وقال لا أكره العلة إلا لأجل العواد رضي الله عنه وعنهم أجمين .

رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ اللهم إنَّى أسألك إعانا يباشر قلى ۽ قال سيل بن عبدالله للقلب بجويفان أحدها باطن وقيسه السمع واليصر وهو قلبالقلب وسويداؤه والتجويف الثماني ظاهرالقلب وفيه المقل ومثل العقل في القلب مثل النظر في المين وهو صقال لموضع مخسوص ف عرق السنال الدي في سواد العين ومنه ننبث الأشعة المحيطة بالرثبأت فهكشا تنيمث من نظر العقل أشعة المساوم الحيطة بالماومات وهذما أمالة الق خرقت شفاف

الشاهدة . وقد قال

(١) حديث مرض على ضممه رسول الله على الله عليه وسلم وهو يقول اللهم صبرتى على البائدراتال.
 لقد سألت الله البلاء فعل الله العالمية تقدم مع اختلاف (٧) حديث إذا مرض العبد أوحى الله إلى الملكون انظرا ما غول لعواده الحديث تقدم .

كمل كتاب التوحيد والتوكل بعون الله وحسن توفيقه يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب الحبقوالشوق والأنس والرضا والله سيحانه وتنالى للوفق .

## (كتاب الحبة والشوق والأنس والرضا)

( وهو الكتاب السادس من ربع النجيات من كتب إحياء علوم الدين ) ( بسم الله الرحمن الرحم )

الحد أله الذي ترة الوب أولياته عن الاتفات إلى زخرف الدنيا وتضربه ، وسبق أسراوهم من مداحظة غير حضرته ، ثم أم المستخدم من مداحظة غير حضرته ، ثم أم أم المنظم من مداحظة غير حضرته ، ثم استخلسها المسكوف في احترفت بنادعيته ، ثم احتجب عائمات المحتب من المحتب من أم احتب من المحتب ما أم المحتب ما أم المحتب ما أم المحتب المنظم عن المحتب المنظم عائم المحتب عن المحتب من سوادقات الجالس من المحتب المحتب من المحتب عن المرد والقبول والمسدو الوصول غرق في هم معرفته، وعترفة بنا والدين والمحتب والمحتب المحتب المحت

[ آماس ] فإن الحقية فم هم النابة التسوى من القامات والدروة السامن الدرجات فما بسدادراك الحبة علم الادهو ثمرة من تمارها وتابع من تواجها كالدوق والأقبى والرصا وأخواتها ولاتبل الحبة عنام الادهو ثمرة من تمارها وتابع من تواجها كالدوقة وفيرها وسائر للقامات الموتوجودها فقية عنال القلوب عن الايمان بكاتها ، وأماجية اقتسل تقد عن الايمان بملحق أمكر المبلس الملامة والمهام والمائمة على المائمة المهامة المبلس والمائه والمائمة على المائمة المهامة المهامة المبلس والمائم والمائمة على المائمة المهامة المرائمة على المائمة المهامة والمهامة والمائمة والمائمة والمائمة والمائمة والمائمة والمائمة والمائمة على المائمة على المائمة على المائمة وكذا القرار من المائمة عالى ثم يان الناس في الأن من الكائمة مائمة المائمة المائمة وكذا القرار من المائمة عان من من المن المائمة على المائمة المائمة المائمة وكذا القرار من المائمة عائمة من المؤلفة من الدولة وكران المائمة عالمة من المؤلفة وفيدة عولية مناس عائمة المائمة المائمة وكذا القرار من المائمة عان من مؤلف المناس من يان من الأن الدعاء وكرافة المائمة المائمة والمناس عائمة من الديائة عائمة من المؤلفة من المؤلفة وفيدة عولية مناس عائمة من المؤلفة من المؤلفة مناس عائمة عائمة عولية مناس عائمة عائمة من المؤلفة عولية عولية عائمة عائمة مناس عائمة عائمة عولية عولية عولية عولية عائمة المائمة عائمة عولية عولية عائمة عائمة عائمة عائمة عولية عولية عائمة عائمة عولية عولية عولية عولية عائمة عائمة عولية عولية عولية عولية المائمة عائمة عولية عولية عائمة عائمة عولية ع

( يان شواهد الشرع في حب البيد أنه تعالى )

اعلم أن الأمة مجمدة على أن الحب فعنائى وارسوله ملى الفعليه وسلم فرض وكيف غرض ملاوجود له وكيف خسر الحب بالطاعة والطاعة تبع الحب وعمرته فلابد وأن يتلعم الحب ثم معذلك يطبع من أحب وملك على إثبات الحب فه تعالى قوله عز وجل ند نجيم وجبوته - وقوله تعالى- والدين آمنوأ أعد حيافة - وهو دليل على إثبات الحب وإثبات التفاوت فيه وقد جعل وسول الفعمل المشعلا على المسلم المشعلة على ميكن الحب في من شرط الاعان في أخبار كثيرة إذا المآبل أبورزي العقبل والوسول الفعمالا يمان قال أن يكون

المنن هي أسفي العطايا وأعـز الأحوال وأشرفها ونسية هذء الحال من الشاهدة كنسة الآجر" من النراب إذ يكون ترابا ثم طيئا ثرلبنائم آجرا فالشاهدة هي الأول والأصل يكون منها الفناء كالطين ثم البقاء كاللبن ثم هذه الحالة وهي آخر الفروء . ولماكان الأصل في الأحوال هذه الحالة وهيأشرف الأحوال وهى عض موهبــة لاتكتسب حيت كل المواهب من النوازل بالميدأحوالا لأنها غمير مقدورة

القلب ووصلت إلى

سويدائه وهي حق

أحد إليه ممما سواهما ٢٠٠) وفي حديث آخر ﴿ لايؤمن العبد حتى أكون أحب إليه من أهلهوماله

والناس أجمعين (٢٠)، وفيرواية (ومن نفسه) كيف وقد قال تعسالي ــ قل إن كان آباؤ كروا بناؤكم وإخوانك .. الآية. وإنما أجرى ذلك فيمعرض التهديد والانكار وقد أمر رسول الله صلى المعلية وسلم بالهبة فقال وأحبو الله اليفذوكم بعمن نصه وأحبوني لحب الله إلى (١)، وتروى وأندجلاة ل بارسول الله إن أحيك فقال علي استعد الفقر فقال إن أحد الله تعالى فقال استعد البلاء (٥٠) ي وعن عمر رضي الله عنه قال ونظر النياصلي الله عليه وسلم إلى مصعب بن عمير مقبلا وعليه إهاب كبش المديكسه فأطلقوا ة. تنطق به فقال النبي صلى الله عليه وسلم : انظروا إلى هذا الرجل الذي نوراللهقلبه للمدرأينه بين أنو به يفذوانه بأطيب الطعام والشراب فدعاه حب الله ورسوله إلى مآرون (٧٧) وفي الحبر الشهور وإن إراهم عليه السلام قال للك الوت إذباء، لقيش روحه : هلرأيت خليلا عيت خليفة أوحى الله تعالى إله هل رأيت عما بكره لقاء حبيه ققال بإملك الوت الآن فاقيض (١٦) » وهذا لا يجده إلا عبد عمد الله بكل قلبه . قاذا علم أن الوت سبب اللقاء انزعج قلبه إليه ولم يكن له محبوب غيره حتى يلتفت إليه وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم في دهائه ﴿ اللَّهُمُ ارْزَقَنَى حِبْكُ وحبُّ من أُحبك وحب ما يقربني إلى حبك واجعل حبك أحب إلى من الساء البارد (٨) ، وجاء أعران إلى الني صلى ألله عليه وسلم فقال وبارسول الله مق الساعة ؟قال ماأعددت لها ققال ما أعددت لها كثير صلاة ولاصيام إلاأتي أحبالة ورسوله فقالمله رسول الله صلى الفعليه وسلم للرء مع من أحب (٩) يه قال أفس فحارأيت السلمان فرحوا بثي مد الاسلام فرحهم بذلك . وقال أو بكر الصديق رضي المعنه من ذاق من خالص عبة الله تمالي شفة ذلك عن طلب الدنيا وأوحثه عن جيم البشر ، وقال الحسن من عرف ربه أحيه ومن عرف الدنياز هدفيها و للؤمن لايلهو حق يغفل فاذا تفكر حزن . وقال أبوسلمان الداران (١) حديث أبي رزين العقيلي أنه قال يا رسول الله ما الابسان ؟ قال أن يكون الله ورسوله أحب إليك عما سواها أخرجه أحمد بزيادة في أوله (٢) حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواها متفق عليمه من حديث أنس بلفظ لا مجد أحد حلاوة الاعسان حق أكون أحد إليه من أهله وماله وذكره بزيادة (٣) حديث لا يؤمن العبد حتى أكون أحد إليه من أهله وماله والناس أجمين وفي رواية ومن نفسه مثفق عليه من حديث أنس والفظ لمسلم دون قوله ومن نفسه وقال البخاري من والله وواله وله من حديث عبد الله من هشام قال عمر يارسول الله لأنت أحب إلى" من كل شي إلا نعسى فقال لاوالدى نعسى يده حق أكون أحب إليك من نعسك فقال عمر فأنتالَان والله أحب إلى من نفسي فقال الآن ياعمر (٤) حديث أحبوا الله لِمــا ينذوكم به من نسمه الحديث الترمذي من حديث ان عباس وقال حسن غريب (٥) حديث إن رجلا قال يا رسول عنه ساوي عن طرقي الله إني أحيك فقال استمد الفقر الحديث الترمذي من حديث عبد الله بن منخل بلفظ فأعد الفقر تجفافا دون آخر الحديث وقال حسن غريب (٦) حديث عمر قال نظر النبي صلى الله عليــه وسلم إلى مصعب بن عمير مقبلا وعليمه إهاب كيش قد تنطق به الحديث أبو نعيم في الحلية باستاد حسن (v) حديث إن إبراهيم قالىلماك الوت إذجاء، ليقبض روحه هل رأيت خليلاً يقبض خليه الحديث ﴿ أَجِدُ لَهُ أَصَلًا (٨) حديث اللهم ارزقي حبك وحب مَن يحبك الحديث تقدم (٩) حديث قال أعراق وارسول الله من الساعة قال ماأعددت لها الحديث متفق عليه من حديث أنس ومن حديث

أني موسى وأين مسعود شعوه د

القول وتداولت ألمنة الشيوع أن القامات مكاسب والأحسوال مواهب وطى الترتيب اأتى درجنا عليه كلها مسواهب إذ الكاسب مضوقة بالواهب والواهب مفشوقة فلكاسب فالأحوال مواجيك والقامات طرق الواجيد ولكز في القامات ظهر الكس وبطنت الواهب وفيالأحوال بطن الكسوظهرت الواهب فالأحوال مواهب عاوية حماوية والقامات طرقيا وقول أمر للؤمنان على ال أبي طالب رضي الله

السموات فانى أعرف بها من طرق الأرض إشارة إلى القامات والأحوال فطسسرق السموات التوبةوالزهد وغبر فالثمن للقامات فان السالك لحمده الطرق يسبر قلبه ماویا وهی طرق السموات ومترل الركاث وهسذه الأحوال+لابتحقق بها إلا دو قلب سياوي . قال بضيم الحال هو الدكر الحنى وهمذا إشارة إلى في عما ذكر الموحمت الشايخ بالمراق مولون الحال مامن الله 'فكل ماكان من طريق الاكتساب والأعمال يقولون هستدا مامن

العيد فاذا لاح للمريد

إن من خلق الله خلقا مايشفلهم الجنان ومافيها من النعيم عنه فكيف يشتفلون عنه بالدنيا .ويروى أن عيسى عليه السلام مر بثلاثة تفرقد محلت أبدائهم وتفع ت ألوائهم فقال لهم ما الذي بلغ بكماأري تقالوا الحوفسن النار فقال حق طيالفأن يؤمن الحائف ثم جاوزهم إلى ثلاثة آخرين فاذاهم أشد نحولا وتشيرا فقال ما الدى لمنز كم ما أرى قالوا الشوق إلى الجنة فقاله حق على الله أن يعطيكم ماترجون م جاوزهم إلى ثلاثة آخر بن قاداهم أشد نحولا وتفيرا كأن على وجوههم للرأني من النور فقال ما الذي يلغ بكم ماأدى قالو أعب الله عزوجل تقال أتم القربون أشم القربون أشم القربون . وقال عبد الواحد بنزيد مررت رجل قائم في التاج قلت أما تجد البرد فقال من شغه حب الله لم مجد البرد . و عن سرى السقطى تدعى الأمم بوم القيامة بأنبيائها عليم السماه فقال يا أمة موسى ويا أمة عيسي ويا أمة محد غير الحبين أنتسالي فاتهم نادون يا أولياء الشُّعلوا إلى الله سبحانه فتسكاد قلوبهم تنخلع فرحا . وقال هرم ابن حيان المؤمن إذا عرف ربه عزوجل أحبه وإذا أجه أقبل إليه وإذا وجد حلاوة الاقبال إلمه لمِنظر إلى الدنيا بعين الشهوة ولمينظر إلى الآخرة بعين الفترة وهي تحسره في الدنيا وتروحه في الآخرة. وقال عي بن معاذعفو ويستفرق الدنوب فكيف وضواته ورضواته يستفرق الأمال فكيف صهوسه يدهش المقول فكيف ودهووده بنس مادوته فكيف لطفه وفي بعض الكتب عبدى أالوحقك ال عب فبحق عليك كن لى عبا . وقال عبي من معاذ منقال خردلة من الحب أحب إلى من عبادة سبمين سنة بلاحب. وقال عِي بن معاذ إلحي إنى مقم فنائك مشغول بثنائك صغيرا أخذتني إليك وسربلتني بمرفتك وأمكنتني مزلطفك وتخلتني في الأحوال وقلبتني فيالأعمال سترا وتوبة وزهداوشوقاورمنا وحبا تستيني من حياضك وتهملني في رياضك ملازما لأمرك ومشغوقا بقوقك ولما طرّ شاريي ولاح طائري فكيف أنسرف اليوم عنك كبيرا وقد اعتدت هذا منك صغيرا فلي ما يقيت حولك دندته وبالضراعة إليك همهمة لأنى صب وكل عب مجبيبه مشغوف وعن غير حبيبه مصروف وقد ورد في حب الله تعالى من الأخيار والآثار ما لا يدخل في حسر حاصر وذهك أمر ظاهر وإنما النموض في محقيق معناه فلنشتقل به .

( بيان حقيقة الحبة وأسبابها وتحقيق معنى عجة العبد في تعالى )

اعلم أن للطلب من هذا القصل لا يسكف إلا يمر فق حقيقة الحبة في قسبها ثم معرفة شروطها وأسبابها بما النظر بعد ذاك في تحقيق معناها في حق الله تعالى : فأول ما ينبغى أن يتحقق أكملا يتصور مجة إلا يعد معرفة أو لا تحقيق بالحب مجادرا هومن بناصية الحلى الدول عمر الدول عن الدول عن الدول ما الدول عن الدول الدول عن الدول عن الدول الدول عن الدول الدول عن الدول الدول الدول عن الدول الدول عن الدول عن الدول واحد من الدول الدول عن الدول الدول الدول في الدول ا

ولماكات هذه المدركات والحواس مللة كانت محبو بدئ كان للطبع السليميل إلهاحق فالرسول الله صلى الله عليه وسلم وحبب إلى من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وجعل قرة عني في السلاة (١) و فسمير الطيب محبوبا ومعاوم أنه لاحظ للمين والسمع فيه بل الشم فقط وصمى النساء محبوبات ولاحظ فيهن إلالبصر واللس دون الثم واأدوق والسمع وحمى الصلاة قرة عن وجعليا أبلغ الحبوبات ومعاوم أنه ليس تعظى جا الحواس النس بل حس سادس مظتمالفل لادر كدالامن كان فقل وادات الحواس الحس تشارك فيها الباهم الانسان فان كان الحب مقصوراً في مدركات الحواس الحس حق يقال إن الله تعالى لايدرك بالحواس ولايتمثل في الخيال فلاغب فانن قديملت خاصةالانسان وماعز مميزالحس السادس اأني يسرعنه إمابالعقل أوبالتور أوبالقل أوعماشت من السارات فلامشاحةف وهمات فالبصرة الباطنة أقوى من البصر الظاهر والعلب أشد إدراكا من العين وجال للماني الدركة العقل أعظم من جمال الصور الظاهرة للا بصار فتكون لاعالة الله القلب عابد كمن الأمور الشريفة الإله يقال تجل عن أن تعركها الحواس أتم وأبلغ فيكون ميل الطبع السليم والمقل السحيم إليه أقوى ولامعني الحب إلااليل إلى مافي إدراكه ألمة كاسبأتي تفصيله فلايسكر إذن مسافة تعالى إلامن قعد به القصور في درجة البائم فلم يجاوز إدراك الحواس أصلا. الأصل الثالث : أن الانسان لا غني أنه يحب نفسه ولايخني أنه قد يحب غيره لأجل نفسه وهليتمبور أن يصغيرهالماتهالالأجل نفسه هذا مما قد يشكل على الضعاء حتى يظنون أنه لايتسوَّر أن يحب الانسان غيره لذاته مالم يرجم منه حظ إلى الحب سوى إدراك ذاته والحق أن ذلك متصور وموجود فلنين أسياب المية وأنسامها ويانه أن الهبوب الأول عند كل حي نفسه وذاته ومعنى حبه لنفسه أن في طبعه مبلا إلى دوام وجوده وتفرة عن عدمه وهلاكه لأن الهبوب بالطبع هو اللائم للمحب وأي شيء أتم ملامة من هسه ودوام وجوده وأى شي أعظم مضادة ومنافرة له من عدمه وهلا كه فلداك عب الانسان دوام الوجود ويكره الوت والقتل لأنجرد ما غافه بعد الوت ولا لجرد الحذر من سكرات الوث بل لواختطف من غير ألم وأميت من غير ثواب ولاعقاب لم يرض به وكان كارها لذلك ولاعب الوت والمدم الحسن إلالقاساة ألم في الحياة ومهما كان مبتلي بيلاء فمحبوبه زوال البلاء فان أحب المدم لم يحبه لأنه عدم بل لأن فيه زوال البلاء فالملاك والمدم محقوت ودوام الوجود عبوب وكاأن دوام الوجود محبوب فكمال الوجود أيضا محبوب لأن الناقس فاقد للسكمال والنفس عدم بالاضافة إلى القدر للقفود وهو هلاك بالنسبة إلىه والملاك وللمدم محقوت في الصفات وكالبالوجودكما أنه بمقبت في أصل الذات ووجود صفات الكمال عبوب كما أن دوام أصل الوجود عبوب وهذم غر زة في الطباع عِكم سنة الله تمالى .. ولن تجد لسنة الله تبديلا .. فاذن المجوب الأول للانسان ذاته مسلامة أعسائه ثم مأله وولده وعشيرته وأصدة أوه فالأعضاء محبوبة وسلامها مطاوبة لأن كالالوجودودوام الوجود موقوف عليها والدال عبوب لأنه أيضا آلة في دوام الوجود وكاله وكذا سائر الأسباب. فالانسان بحب هذه الأشياء لالأعيانها بل لارتباط حظه في دولم الوجود وكاله بها حتى إنه ليحب والم وإن كان لايناله منه حظ بل يتحمل الشاق لأجله لأنه غلقه في الوجود بمدعدمه فيكون في قاء نسله نوع بقاء له فلفرط حبه لبقاء نفسه بحب بقاء من هو قائم مقامه وكأنه جزء منه لماعجز عن الطمعرفي بقاء غسه أبدا ، فم لوخير بين قتله وقتلولهم وكان طبعه باقيا على اعتداء آثر بقاء نفسه على بقاءولهم (١) حديث حبب إلى من دنيا كم ثلاث الطيب والنساء الحديث النسائي من حديث أنس دون قوله

شي" من الواهب والواجيد قالوا هذا مامن أأنه وسموه حالا إشارة منهم إلى أن الحال موهبة . وقال بعض مشايخ خراسان الأحوال موارث الأعمال ، وقال بعضهم الأحوال كالبروق فان يق فدرث النفس وهذا لايكاد يستقيمطي الاطلاق وإنما كمون ذلك فيمضالأحوال فاتها تسطرق ثم تستلها النفس فأماعي الأطلاق فلا والأحوال لأعتزج بالتفس كالمعسن لاعسرج بالماء . وذهب بشهم إلى أنالأحوال لاتكون

ثلاث وقد تقدم . .

إلاإذا دامت فأما إذا لم تدم فهي لوائع وطوالم ويوادروهي مقدمات الأحسوال وليست بأحسوال. واختلف للشايخ فيأن البد هل يجوز له أن ينتقل إلى مقام غسر مقامه الذي هو قيمه قبل إحكام حكمقامه . قال بعضيم: لاينش أدينتقلعن النىهو فيه دون أن يحكم حكم مقامه . وقال بنضيم : لأيكل للقام الذيهو فيه إلا بعد ترقيه إلى مقام فوقه فنظر من مقامه المالى إلى مادونه من للقام فيحكم أمر مقامه. والأولى أن قال والله أعل : الشخص في مقامه بعطى حالا من

لأنبقاء والده يشبه بقاءه من وجه وليس هو يقاءه المفقق وكذلك حبه لأقار بلوعشير ته يرجع إلى حيه لكمال نفسه فانه يرى نفسه كثيرا مهم قويا بسبهم متجملا بكمالهم فان العشيرة والمال والأساب الخارجة كالجناح للكمل للانسان وكال الوجودودوامه عبوب الطبع لاعالة فاذن الحبوب الأول عند كل حي ذاته وكال ذاته ودوام ذلك كهوالمكرومعنده مدذاك فيداهو أو لدالأسباب السعب الثاني: الاحسان فان الانسان عبد الاحسان وقد جبلت القاوب على حب من أحسن إلهاو بعض من أساء إليا وقال رسول الله على واللهم الأعمل لفاجر على بدا فيحبه قلى (١) عادة إلى أن حسالقل المحسن اضطرار لايسطام دفعه وهو جبلة وفطرة لاسبيل إلى تنبيرها ومهذاالسببقد محبالانسانالأجمي اقدى لاقرابة بينه وبينه ولاعلاقة وهذا إذا حق رجع إلى السعب الأول فانالحسن من أمد بالمال والمونة وسائر الأسباب الوصلة إلى دوام الوجود وكال الوجودوحمول الحظوظ التي ماشيأ الوجود إلاأن الفرق أن أعضاء الانسان مجوبة لأن بها كل وجوده وهي عن الكيال للطاوب فأما الحسن فليس هو عين الحكال الطاوب ولكن قد يكون سببا له كالطبيب الذي يكون سببا في دوام صمة الأعضاء ففرق بين حب الصحة وبين حب الطبيب الذي هو سبب الصحة إذ السحة مطاوبة لذاتها والطبيب عيوب لالذاته بل لأنه سبب للمسعة وكذلك المسلم عبوب والأستاذ عبوب ولسكن العلم عبوب لذاته والأستاذ عبوب لسكونه حبب العلم الحبوب وكذلك الطعاموالشراب عبوب والدناند عبوية لكن الطعام محبوب لذاته والدنانير عبوية لأنها وسيلة إلى الطعام فاذن يرجم الفرق إلى تفاوت الرتبة وإلافكل واحد يرجم إلى عبة الانسان شمه فكلمن أحد الحسن لاحسانه فاأحد ذاته تحقيقًا بل أحب إحسانه وهو فعل من أضاله لوزال زال الحب مع بقاءذاته تحقيقا ولونفس نقس الحب ولوزاد زاد ويتطرق إليه الزيادة والتصان مسيريادة الاحسان وتصانه . السبب الثالث أن عب الثي الذاته لالحظ ينال منه وراء ذاته بل تكون ذاته عين حظه وهذاهو الحسالحقيق البالغ الذي يوثق بدوامه وذلك كحب الجال والحسن فان كل جال عبوب عند مدرك الحال وذلك لمين الجال لأن إدراك الجال فيسه عين اللذة واللذة محبوبة لذائها لالفيرها ولانظف أن حس الصورالجيلة لايتمور إلالأجل قضاء الشهوة فان قضاء الشهوة لذة أخرى قديمما الصور الجيلة لأجلها وإدراك تنس الحال أيضا لذيذ فبحوز أن بكون عبوبا لذاته وكف سكر ذلك والحضرة والماء الجارى محبوب لاليشرب الماء وتؤكل الخشرة أوسال منها حظ سوى نفس الرؤية وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الحضرة والماء الجاري (٢٢) والطباع السليمة قاضة إستلذاذ. النظر إلى الأنوار والأزهار والأطيار المليحة الألوان الحسنة النقص المتناسبة الشكل حتى إن الانسان لتنفرج عنه الغموم والهموم بالبظر إليها لالطلب حظ وراء النظر فهذء الأسياب ملمة وكل لذيذ عبوب وكل حسن وجمال فلاغاو إدراكه عن للة ولاأخد ينسكوكون الجمال عبويا بالطبع فان ثبت أن الله جميل كان لاعالة محبوبا عند من انكشف له جماله وجلاله كإغال رسول الله صلى أنه عليه وسلم وإن الله جيل عس الجال (٣) م.

[ الأصل الرابع في يان منى الحسن والجال ] اعد أن الحجوس في مضيق الجالات والمحسوسات () حديث اللهم لا تجل لسكافر على حدا فيجه قلي أيو متصور الدبلى في مستدافر دوس من حديث معاذ بن جبل بسند ضيف منقطع وقد تقدم (٧) حديث كان يسبعها لحضرة والمامالمازي ابو نهم في الطب النبوى من حديث ابن عباس أن التي ملياقة علموسم كان مهينان يقر إلى المغيرة وإلى لمماء المباد و منيف (٧) حديث إن الله جبل يجب الجال صطر في أثناء حديث لا ين مسعود.

ما أو توامنداد القامة إلى غيرذاك محارو صف من جال شخص الانسان فان الحسير الأغلب إلى الحلق حسن الإبسار وأكثر التفاتهم إلى صور الأشخاص فيظن أن ماليس مبصرا ولامتخيلا ولامتشكلا ولامتاونا مقدر فلا يتصوّر حسنه وإذائم يتصوّر حسنه لم يكنرنى إدراكه للمة فلريكن محبوباوهذا

جيلةلا بدرك جالها إلابنور البصيرة فأما الحواس فقاصرة عنها وكذلك من محبأ بابكر الصديق رضى الله عنه وغضه على غيره أوعب عليا رض الله تعالى عنه وخصه ويتصب له فلا عيم إلا لاستحسان صورهم الباطنة من الملم والدين والتقوى والشجاعة والكرم وغيره العاوم أنسن عب الصديق رضى الله تمالي عنه مثلا ليس عب عظمه ولحه وجليه وأطرافه وشكله إذكل خلك زال وتبدل والمدم ولكن يؤما كان الصديق مصديقاوهي الصفات المحمودة النيهي مصادر السير الجياة فكان الحب اقيا

خطأظاهر فان الحسن ليسمقصورا على مدركات البصر ولاعلى تناسب الحلقة وامتراج البياض بالحرة فانا تقول هذا خط حسن وهذا صوت حسن وهذا قرس حسن بالتقولهذا توب حسن وهذا إناء حسن فأىممنى لحسن الصوت والحطوسائرالأشياء إن لميكن الحسن إلافيالممورة ومعاومان العين مقابه الأطل اللس تستقيالنظر إلى الخطالحسن والأذن تستلد اسباع النعمات الحسنة الطبية ومامن شيء من للدركات إلا وهو منقسم إلى حسن وقبيح فماء من الحسن الذي تشترك فيه هذه الأشياء فلابد من البحث عنه وهذا البحث بطول ولاطيق منه العاملةالاطناب فيه فنصرح بالحق ونقول كل ثبي مجماله وحسنه فيأن عضر كما اللائق به للمكن له فاذا كان جيم كالاته للمكنة حاضرة فهو في غاية الحال وإن كان الحاضر بعضها فلهمن الحسن والجحال بقدر ماحضر فالقرس الحسن هو الذي جمكل مابليق بالقرس من هيئة وشكل ولون وحسن عدو وتيسركر" وفرعليه والخط الحسن كلماجهممايليق بالخطمن تناسب الحروف وتوازيها واستقامة ترتبيها وحسن انتظامها واسكل شيء كال بليق بوقد بليق بسره صد فسن كل شي في كله الدي بليق به فلا عسن الانسان عا عسن به القرس ولا عسن الحط عا بحسن به العنوت ولاتحسن الأواني بماتحسن به التياب وكفلك سائر الأشياء . فانقلت فهذهالأشياء وإن لم تدرك جيمها بحس البصر مثل الأصوات والطموم فاتها لاتنفك عن إدراك الحواس لمافهي مسوسات وليس بنكر الحميروالجال المحسوسات ولا ينكر حصول اللذة بادراك حسياو إعاينكر ذاك في غير الدرك بالحواس ، فاعلرأن الحسن والجال موجود في غير الحسومات ذيقال هذا خلق حسن وهذاعل حسن وهذه سبرة حسنة وهذه أخلاق جميلة وإنما الأخلاق الجبيلة برادمهاالطروالمقل والعفة والشجاعة والتقوى والكرم وللروءة وسائر خلاله الخبروشي من هذه الصفات لايدرك بالحواس الخس بل يدرك بنور اليصيرة الباطنة وكل هذه الحلال الجيلة عبوبة والوصوف بها محبوب بالطبع عند من عرف صفاته وآية ذلك وأن الأمر كذلك أن الطباع عجبولة على حب الأنبياء صاوات الله عليهم وطي حبالسحابة رضىاله تمالى عميهم أبهم إيشاهدوا بلطي حبار باب الداهب مثل الشافى وأى حيمة ومالك وغيرهم حتى إن الرجل قديجاوز به حبه لساحب مذهبه حد الشق فيحمله ذاك على أن ينفق جميع ماله في نصرة مذهبه والنب عنه ويخاطر بروحه فيتنال من يطمن في إمامه ومتبوعه فسكمان مهاريق فانصرة أرباب المناهب وليت شعرى منرعب انشاضى مثلافلم يحبه ولميشاهد قط صورته ولوشاهده ربمالم يستحسن صورته فاستحسانه الذي حمله على إفراط الحب هولسورته الباطنة لالصورته والأحوال حتى النوبة الظاهرة فانسورته الظاهرة قدا قلبت رابا مع التراب وإثما مجبه لسفاته الباطنة من الدين والتقوى وعزارة المروالا ساطة عدارك الدين واتهاضه لافادة علمالشرع ولنشره هذه الخيرات فالمالوهند أمور

سوف رئق إلسه فيوجد أن ذلك الحال يستقم أمرمقامه الذي هو فينه ويتصرف الحق فسه كذاك ولا يضاف آلئي الي العبد أنه يرتق أولا وتق قان المسد بالأحوال يرتقي إلى القامات والأحوال مواهب ترقى إلى القامات التي عسرج فيا الكسب بالموهبة ولايلوح العبدساليمن مقام أعلى تما هو فيه الاوقدة بأرقهاله فلانزال السدرقي إلى القامات زائد الأحوال قطى ما ذكرتاه يتضع تداخسل القامات

ولا تعرف فضاة إلا فيا حال ومقام وفي الزهد حال ومقاموفي التوكل حالومقاموفي الرصا حال ومقام. قال أنه عبان الحرى مئذ أربعين سنة ما أقامني الله في حال فكرهته ، أشار إلى الرمنا وبكون منه حالاتم يمسير مقاما والهية حال ومقام ولا زال البدينتوب يطروق حال التوبة حتى يتوب وطروق حال التوبة بالانزجار أولا. قال بعضهم الرجر هيجان في القلب لا يسكنه إلا الانتباء من الغفلة فردمإلى القظة فاذا تيسقظ أيسر الصواب من الحطأ .

يقاء تلك الصفات مع زوال جميم الصور ، وتلك الصفات ترجع جملتها إلى العلم والقدرة إذا علم خالق الأمور وقدر فل حمل نفسه علما بفهر شهواته فجميع خلال الخير يتشعب على هذين الوصفين، وها غير مدركين بالحييّ وعلهما من جملة البدن جزء لا يتجزأ فهُو الحبوب بالحقيقة وليس للجزء الذي لا يُنجزأ صورة وشكل ولون يظهر للبصر حتى يكون عجوبا لأجله، فاذن الحال موجود في السير ولو صدرت السيرة الجيلة من غير علم وبسيرة لم يوجب ذلك حيا فالحبوب مصدر السر الجلة ، وهي الأخلاق الحيدة والنشائل الشريفة ، وترجم جملتها إلى كال العلموالقدرةوهو عبوب بالطبع وغير مدرك بالحواس حتى إن الصيُّ الحمَّلي وطبعه إذا أردنا أن تحبب إليه غائبا أو حاضرا حيا أوميتا لم بكن أتا سبيل إلا بالاطناب في وصفه بالتجاعة والسكرم والمر وسائر الحسال الخيدة أبيما اعتقد ذلك لم يتسالك في نفسه ولم يقدر أن لاعبه فهل غلب حب السحابة رضي الله أ تماني عنهم وبنض أنى جهل وبنش إبليس لمنه الله إلا بالاطناب في وصف المحاسن وللقابم التي لا تدرك بالحواس بل لما وصف الناس حامًا بالسخاء ووصفوا خالدا بالشجاعة أحبتهم القلوب حيا ضروريا وليس ذلك عن نظر إلى صورة محسوسة ولا عن حظ يناله الحب منهم بل إذا حكى من سيرة بسن اللوك في بسن أقطار الأرض المدل والإحسان وإفاضة الحير غلب حبه على القاوب مع اليأس من انتشار إحسانه إلى الهبين لبعد للزار ونأى الديار ، فاذن ليس حب الانسان مقصور اعلى من أحسن إليه بل الحسن في نفسه عبوب وإن كان لا ينتهى قط إحسانه إلى الحب لأن كل جمال وحسن فهو محبوب والصورة ظاهرة وباطنة والحسن والجال يشملهما ء وتدرك الصور الظاهرة بالبصر الظاهر والصور الباطنة بالبصيرة الباطنة ، فمن حرم البصيرة الباطنة لايدركها ولا يلتذ بها ولا عِبها ولا بميل إليها ، ومن كانت اليصيرة الباطنة أغلب عليه من الحواس الظاهرة كان حبه للماني الباطنة أكثر من حبه للماني الظاهرة فشتان بين من عب نفشا مصورا على الحائط لجحال صورته الظاهرة وبن من عب نبيا من الأنبياء لجال صورته الناطنة . السبب الحامس : الناسبة الخنية بين الحد والهبوب ، إذ رب شخصين تتأكد الهبة بينهما لا يسب جال أو حظ ولكن بمجردتناسب الأروام كافال صلى الله عليه وسلم ﴿ فَمَا تَعَارِفَ مَنَّهَا التَّلْفَ وَمِاتِنَا كُرِمْهَا اختلف (١) ع وقد حققنا ذلك في كتاب آداب الصحبة عند ذكر الحب في الله فلطلب منه الأنه أيضا من عجائب أسباب الحب، فاذن ترجع أفسام الحب إلى خمدة أسباب، وهو حب الانسان وجود نفسه وكاله و بقائه وحبه من أحسن إليه فعا يرجم إلى دوام وجوده ويعين على بقائه ودفع اللهاسكات عنه وجه من كان محسنا في نفسه إلى الناس وإن لم يكن محسنا إليه وحبه لمكل ماهو جميل في ذاته ، ا سواء كان من الصور الظاهرة أو الباطنة وحبه لمن بينه وبينه مناسبة خفية في الباطن فاواجتمعت هذه الأسباب في شخص واحد تشاعف الحب لاعالة كما لوكان للانسان ولد جميل السورة حسن الحلق كامل العل حسن الندير عسن إلى الحلق وعسن إلى الوالد كان عبوبا لاعالة عاية الحب وتكون قوة الحب بعد أجباع هذه الحسال محسب قوة هذه الحلال في نفسها ، فان كانت هذه الصفات في أنسى درجات الكمال كان الحب لا عالة في أعلى الدرجات، فلنبين الآن أن علم الأسباب كلما لا يتصور كالهما واجباعها إلا في حق الله تعالى فلا يستحق الهمية بالحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى .

(١) حديث فما تعارف منها التلف مسلم من حديث أبي هريرة وقد تقدم في آداب الصحبة .

## ( بيان أن الستحق للمحبة هو الله وحدم )

وأن من أحب غير الله لامن حيث نسبته إلى الله نذلك لجراء وقسوره في معرفة الله تعالى وحب أ. الرسول صلى الله عليه وسلم محمود لأنه عين حبّ الله تعالى وكذلك حبّ العلماء والأنقياء لأن عوب الحبوب عبوب ورسول الحبوب عبوب وعب الحبوب عبوب وكل ذلك يرجم إلى حب الأصل فلايتجاوزه إلى غيره فلا محبوب بالحقيقة عند ذوى البصائر إلا الله تعالى ولا مستحق المحبة سولم . وإضاحه بأن ترجع إلى الأسباب الحُسة التي ذكرناها ونبين أنها مجتمعة في حق الله تمالي مجملتها ولايوجد في غيره إلا آحادها وأنها حقيقة في حق الله تعالى ووجودها في حق غيره وهم وتخيل ، وهومجاز محن لاحقيقة له ومهما ثبت ذلك المكشف لمكل ذي بسيرة ضدّ مآخية ضماء العقول والقاوب من استحالة حب الله تعالى تحقيقا وبان أن التحقيق يقتضي أن لأعب أحدا غير الله تعالى . فأما السبب الأول وهو حب الانسان نفسه ويقامه كالهودوالموجوده ويشفه لملاكه وعدمه ونفصانه وقواطع كمله فهذه جبلة كل حى ء ولايتصوّر أن ينفك عنها وهذا يقتضى غابة الهبة أنه تعالى فان من عرف نفسه وعرف ربه عرف قطما أنه لاوجود له من ذاته وإنما وجود ذاته ودوام وجوده وكماله وجوده من الله وإلى الله وبالله فهو المُمترع الوجد له وهو البقي 4 وهو المكمل لوجوده غلق مفات الكمال وخلق الأسباب الوصلة إليه وخاق الهداية إلىاستعمال الأسباب وإلافالمبد من حيث ذاته لاوجود له من ذاته بل هو عمو عمض وعدم صرف لولافضل الله تمالى عليه بالايجاد وهو هالك عقيب وجوده لولافشل الله عليه بالابقاء ، وهوناقس بعد الوجود لولافضل الله علمه بالتكميل لحلقته . وبالجلة فايس في الوجود شيُّ له بنفسه قوام إلاالقيوم العلى الذي هو قائم بذاته وكل ماسوله قائم به قان أحب المارف ذاته ووجود ذاته مستفاد من غيره ، فبالضرورة عمد للفيد لوجوده وللديم له إن عرفه خالقا موجدا ومخترعا مبقيا وقيوما بنفسه ومقوما لفره فانكان لاعبه فهو لجيله بنفسه وبربه والحبة تمرة للعرفة فتنعدم بالعدامها وتضغب بضغها وتقوى بقوتها وقائك قال الحسن البصرى رحمه الله تعالى من عرفس به أحبه ومن عرف الدنيازهد فها وكيف يتصور أن عب الانسان نفسه ولايمب ربه اللي به قوام نفسه ، ومعلوم أن البتلي عر الشمس لماكان يحب الظل فيحب بالضرورة الأشجار التي بها قوامالظ لوكل مافي الوجود بالاضافة إلى قدرة الله تمال في كالظل الاضافة إلى الشحر والنور بالاضافة إلى الشمس فان الكلمين آثار قدرته ووجود السكل تايم لوجوده كا أنوجود النور تابع الشمس ووجودالظل تابع الشجر بلهذا الثال صميم بالاضافة إلى أوهام العوام إذ تخيلوا أن النور أثر الشمس وفائض مهاوموجود بهاوهو خطأ عمن إذ انكشف لأرباب القاوب الكشافا أظهر من مشاهدة الأبسار أن النور حاصل من قدرة الله تعالى احتراعا عند وقوع للقابلة بين الشمس والأجسام الكشفة كا أن لورالشمس وعسا وشكاها وصورتها أيضا حاصلمن قدرة الله تعالى ولكن الفرضهمن الأمثلة التفهيم فلايطلب فيها الحقائق فاذن إن كان حب الانسان تفسمضر وريا فبعلن بهتو امهأو لاودوامه ثانيا فيأسله وصفاته وظاهر موماطنه وجواهرموأعراضة ضاضروري إنعرف ذلك كذلك ومن خلاعي هذاالح فلأ تعاشنال بفعه وهيواته وذهل عن ربه وخالته فإيعرفه حقىمرفته وقصر نظره فليشهواته ومحسوساته وهوعالم الشيادة الذي يشاركه البهائم في التنعم به والاتساع فيه دون عالم الملكوتاالذىلاطأأرضه إلامزيقرب إلىشبه من الملائكة فينظر فيه بقدر قربه فيالسفات من الملائكة ويتصرعه بقدرا محطاطه إلى حضيض عالم الهاجم.

ضياء في القلب يبصر به خطأ قصدموالزجر في مقدمة التوبة طي ثلاثة أوجه زجر من طريق العسلم وزجر من طريق السقل وزجر من طــريق الإعان فينازل التاف حال الرجسر وهي موهبة من أله تعالى تقوده إلى التوبة ولا زال بالبيد ظهور هوى الثقس عحوه آثار حال التسوبة والزحر حسق تستقر وتسرمقاماوهكفا ف الزهد لايزال يتزهد نازلة حال تربه قمة ترك الاشتغال بالدنيا وتقبح 4 الإقبال عليها

وقال بعضيم: الرحر

وأما السب الثاني وهو حبه من أحسن إليه فواساه عاله ولاطفه كلامه وأمده بمعونته وانتدب الصرته وقم أعدامه وقام بدفع شر" الأشرار عنه وانهض وسيلة إلى جميع حظوظه وأغراضه في نفسه وأولاده وأقاربه فانه محموب لامحالة عنده وهذا بعبنه يقتضي أن لامحب إلا الله تعالى فانه لوعرف حق للمرفة لمل أن الحسن إليه هو الله ثمالي قفط فأما أنواع إحسانه إلى كل عبيد، فلست أعدها إذ ليس غيط مها حصر حاصر كما قال تمالى ـ وإن تعدوا نسة الله لأتحسوها ـ وقد أشرنا إلى طرف منه في كتاب الشكر ولكنا تقتصر الآن طي بيان أن الاحسان من الناس غر متصور إلابالجازو إنما الحسن هو الله تعالى ولنفرض ذلك فيمن أتهم عليك عجميع خزأته ومكنك مَهَا لتتصرف فيها كيف تشاء فانك تظن أن هذا الاحسان منه وهو غلط فانه إنما تم إحسانه به وبماله وبقدرته على المال وبداعيته الباعثة له على صرف المال إليك فمن الذي أنم بخلقه وخلق ماله وخلق قدرته وخلق إرادته وماعيته ومن الذي حبيك إليه وصرف وجهه إليك وألق في نفسه أن صلاح دينه أودنياه في الاحسان إليك ولولاكل ذلك لما أعطاك حبة من ماله ومهما سلط اقد عليه الدواعي وقرر في نفسه أن مسلاح دينه أودنياه في أن يسلم إليك ماله كان مقهورا مضطرا في التسليم لايستطيع مخافقته فالحسن هو الذي اضطره لك وسخره وسلط عليه الدواعي الباءثة الرهقة إلى الفعل وأمايد، فواسطة يسل بها إحسان الله إلبك وصاحب البد مضطر فيذلك اضطرار مجرى للماء في جريان الماء فيه فان اعتقدته محسنا أوشكرته من حيث هو بنفسه محسن لاميز حيث هو وأسطة كنت جاهلا محقيقة الأمم فانه لايتصور الاحسان من الانسان إلا إلى نفسه أما الاحسان إلى غيره المحال من المحلوقين لأنه لا يبذل ماله إلا المرض له في البذل إما آجل وهو النه إل وإما تاجل وهو للنة والاستسخار أوالثناء والصبت والاشتهار بالسخاءوالكرمأوحنب قاوب الخلق إلى الطاعة والحبة وكما أن الانسان لايلتي ماله في البحر إذ لاغرض له فيه فلايلقيه في يد إنسان إلالترض أو فيه وذلك الفرض هو مطاويه ومقصده وأماأنت فلست مقمودا بل بدلا آلاله في القيش حق عصل غرضه من الذكر والثناء أوالشكر أوالثواب بسبب قبضك المال فقداس تسخر الافيالقيين التوصل إلى غرض نفسه فهو إذن محسن إلى نفسه ومعتاض عمايذله من ماله عوضاهو أرجمه عنده من ماله ولولار جحان ذلك الحظ عنده لماتزل عن ماله لأجلك أصلا البتة فاذن هو غير مستحق الشكر والحب من وجين : أحدها أنه مضطر بتسليط الله الدواعي عليه فلاقدرته على المخالفة فيه جاريجري خازن الأمير فانه لايرى محسنا بتسليم خلمة الأمير إلى من خلع عليه لأنهمن جهة الأمير مضطر إلى الطاعة والامتثال لما يرسمه ولايقدر على مخالفته ولوخلاء الأمير ونفسسه لما سلر ذلك فسكذلك كل عسن اوخلاء الله وغمه لم يبذل حبة من ماله حتى سلط الله الدواعي عليه وألق في غمه أن حظه دينا ودنياني بذله فبذله أنظك . والثاني أنه معتاض عمايذله حظا هو أوفي عند. وأحب مما يذله فسكما لابعد البائم محسنا لأنه بذل بموض هو أحب عنسده ممايذته فكذلك الواهب اعتاض الثواب أوالحسد والتناء أوعوضا آخر وليس من شرط الموض أن يكون عينا متمولا بل الحظوظ كلها أعواض تستحر الأموال والأعيان بالاضافة إليها فالاحسان في الجود والجود هو بذل للمال من غير عوض وحظ ترجع إلى الباذل وذاك محال من غير الله سبحانه قهو الذي أتعرطي العالمين إحسانا إليهم ولأجلهم لالحظ وغرض يرجع إليه فائه يتعالى عن الأغراض فلفظ الجود والاحسان في حق غيره كذب أومجاز ومعناه في حق غيره محال وتمتنع امتناع الجمع بين السواد والبياض فهو للنفرد بالجود والاحسان والطول والامتنان فان كان في الطبيع حب الحسن فينغي أن لا محسالمارف إلاالة

فتمحو أترحاله بدلالة شره ائتس وحرصها فلياندنيا ورؤية الماجلة حتى تداركه المونة من المحالكوم فيزهد ويستقر زهده ويسير الزهد مقامه ولاتزال خازلة حالمالتوكل تقرع باب قلبه حتى يتوكل وهكذاحال الرضاحق يعلمأن طهاار منا ويسبر ذلك مقامية وههنا لطفة وذاك أن مقام الرمنا والنوكل شت ومحكم يقالهم وجود داعة الطبع ولاعكم يقاء حال الرمنا مع وجود داعية الطبع وذلك مثل كراهمة عدها الراشي عكم الطبع ولكن عله عقام الرمنا ينمر حكم

الطبع وظهور كم الطبع في وجـــود الكراهية المعمورة بالمغ لايخرجــه عن مقام الرمناولكن يفقد حاليال متبالأن الحال لمية مجردت موحبةأ حرقت داعية الطبع فيقال كيف يكون صاحب مقام في الرضاو لا يكون صاحب حال فيه والحال مقدمة القام والقام أثبت تقول : لأن القام لماكان مشويا بكس البد احتمل وجود الطبع فيه والحال لمسيا كانت موهبة من الله تزهت عن مزجالطيم غال الوطنا أصلف ومقاح الرمناأمحكن ولابد المقامات من زالد الأحوال فلا مقام إلا

تمالي إذ الاحسان من غير، محال فهو الستحق لهذه المحبة وحده وأما غيره فيستحق المحبـة على الانسان بشرط الجهل بمعني الاحسان وحقيقته . وأما السب الثالث وهو حبك الحسرين فحساوإن لم بسل إليك إحسانه وهذا أيضا موجود في الطباع فانه إذا بلغك خبر ملك عابد عادل عالم رفيق بالناس متلطف بهم متواضع لهم وهو في قطر من أقطار الأرض بعيد عنك وبلفك خبر ملك آخر ظالم مشكير فاسق منهتك شرو وهو أيشا بعيد عنك فانك عجد في قلبك تفرقة بينهما إذتجد في القلب ميلا إلى الأوَّل وهو الحب ونفرة عن الثاني وهو البغض مع أنك آيس من خبر الأوَّل وآمن من شر الثاني لانقطاع طمعك عن التوغل إلى بلادها فهذا حب الحسن من حيث المحسن نقط لامن حيث إنه محسن إليك وهذا أيضًا يُعتفى حب الله تعالى بل يُعتنى أن لا يحب غيره أصلا إلا من حيث يتعلق منه بسبب فان الله هو الحسن إلى السكافة والتفضل فلي حميح أسناف الحلالق أولا بايجادهم وثانيا بتكيلهم بالأعضاء والأسباب الق هي من ضروراتهم وثالثا بترفيهم وتنصيمهم عَلَقَ الأسبابِ التي هي فيمظان حَجاتهم وإن لم تكن في مظان الضرورة ورابعا بتجميلهم بالمزايا والزوالدالق هي في مظنة زينتهم وهي خارجة عن ضروراتهم وحاجاتهم ومثال الضروري من الأعشاء الرأس وانقلب والمكبد ومثال الهتاج إليه المين واليد والرجل ومثال الزيئة استقواس الحاجبين وحمرةالشفتين وتلوز المينين إلىغير ذلك مما لوقات لم تنخرم بعحاجة ولاضرورة ومثالىالضرورى من النم الحارجة عن بدن الانسان للساء والنفاء ومثالها خاجة الدواء واللحموالفوا كمومثال للزايا والزوائل خضرة الأشجار وحسن أشكال الأنوار والأزهار وقدائذ الفواكه والأطعمةالقيلاتنخرم بمدمها حاجة ولا ضرورة وهذه الأقسام الثلاثة موجودة لسكل حيوان بل لسكل نبات بل لسكل صنف من أصناف الحلق من ذروة الوش إلى منهى الفرش فاذن هو الحسن فكيف يكون غيره عسنا وذلك الحسن حسنة من حسنات قدرته فانه خالق الحسن وخالق الحسان وخالق الاحسان وخالق أسباب الاحسان فالحب بهذه العلة لنبره أيشا جهل محش ومن عرف ذلك لم يجب بهذه الملة إلا الله تعالى . وأما السبب الرابع وهو حبكل جبل اندات الجسال لالحظ بنال منهورا وإدراك الجال قند بينا أن ذلك عبول في الطباع وأن الجال ينتسم إلى جمال الصورة الظاهرة للدركة بعين الرأس وإلى جمال الصورة الياطنة للدركة بعين القلب وتور البصيرة والأول بدركهالصبيان والبهائم والثانى غنص بعركه أرباب القاوب ولا يشاركهم فيه من لايعلم إلا ظاهرا من الحياة الدنياوكل جال فهو محبوب عند مدراة الجال فان كان مدركا بالقلب فهو محبوب القلبومثال هذا في الشاهدة حب الأنبياء والعلماء وذوى للكارم السنية والأخلاق للرضية فان ذلك متصور مع تشوش صورة الوجه وسائر الأعضاء وهو للراد عسن الصورة الباطنة والحس لايدوكه ء ثم يتوك عسن آثاره السادرة منه الدالة عليه حتى إذا دل القلب عليه مال الفلب إليه فأحبه فمن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصديق رضي الله تعالى عنه أو الشاضي رحة الله عليه فلا بحبير إلا لحسن ماظهرة مهم وليس ذلك لحسن صورهم ولا لحسن أفعالهم بل دل حسن أفعالهم على حسن الصفات التي هي مصدر الأضال إذ الأضال آثار صادرة عنها ودلة عليها ثمن رأى حسن تسنيف السنف وحسن همر الشاعر بل حسن نقش النقاش وبناء البناء الكشف، من هذه الأضال صفاتها الجلية الباطنة التي يرجع حاصلها عنسد البحث إلى العلم والقعوة ثم كلاكان السلوم أشرف وأثم جمالا وعظمة كان العلم أشرف وأجل وكذا للقدور كلماكان أعظم رتبة وأجل منزلة كانت القدرة عليه أجل رتبة وأشرف قدرا وأجل الملومات هو الله تعالى فلا جرم أحسن العلوم وأشرفها معرفة الله تعالى

وكذلك مايقاريه وغتمن به فشرفه على قدر تعلقه به فاذن جمال صفات الصــد يقين الدين تحبيم القاوب طبعا ترجع إلى ثلاثة أمور : أحدها علمهم بالله وملائكته وكتبه ورسله وشرائم أنبيائه . والثانى قدرتهم على إصلاح أنفسهم وإصلاح عباد الله بالارشاد والسياسة . والثالث تنزههم عن الرذائل والحياثث والشيوات الفالية الصارفة عن سنن الحير الجاذبة إلى طريق الشر" وعثل هذا يحب الأنبياء والمفاء والخلفاء وللاوك الدين هم أهل العدل والمكرم فأنسب هنمالصفات إلىصفات ألله تعالى . أما العلم فأين علم الأو لين والآخرين من علم الله تعالى الذي يحيط بالسكل إحاطة خارجة عن النهاية حتى لا يعزب عنه مثمال ذرة في السموات ولا في الأرض وقد خاطب الحاق كليم فقال عز وجل ـ وما أوتيتم من المم إلا قليلا .. بل لو اجتمع أهل الأرض والساء على أن محيطوا بملم وحكمته في تفصيل خلق تملة أو بموضة لم يطلعوا على عشر عشير ذلك \_ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء .. والقدر اليسر الذي علمه الخلائق كليم فبتعليمه علموه كما قال تعالى ... خلق الانسان علمه البيان \_ قان كان جمال العلم وشرقه أمرا محبوبا وكان هو في نفسه زيسة وكمالا للموصوف 4 فلا يتبغي أن يحب جدا السبب إلا الله تعالى ضاوم العلماء جهل بالاضافة إلى علمه بل من عرف أعلم أهل زمانه وأجهل أهل زمانه استحال أن يحب بسبب العلم الأجهل ويترك الأعلم وإن كان الأجهل لأخلو عن علم ما تقاضاه معيشته والتفاوت بين علم الله وبين علم الحلائق أ كثر من التفاوت بين علم أعلم الخلائق وأجهلهم لأن الأعلم لايخضل الأجهل إلا جلوم معدودة متناهية يتصور في الامكان أن ينالهـا الأجهل بالـكسب والاجتهاد وفضل علم الله تعالى على علوم الحلائق كلهم خارج عن الهاية إذ معاوماته لاتهاية لهما ومغاومات الحلق متناهبة . وأما صفة القدرة: فهم. أيشاكال والمجز نقص فسكل كمال وبهاء وعقلة ومجد واستبلاء فانه مجبوب وإدراكه لديدحتي إن الانسان ليسمع في الحسكاية شجاعة على وخاله رضي الله عنهما وغيرهما من الشجمان وقدرتهما واستيلاءها على الأقران فيصادف في قابه اهتر ازا وفرحا وارتياحا ضروريا عجرد لله السهاء فشلا عن للشاهــدة ويورث ذلك حبا في القلب ضروريا المتسف به فانه نوع كَال فانسب الآن قدرة الحلق كليم إلى قدرة الله تعالى فأعظم الأشماس قوة وأوسمهم ملكا وأقواهم بطشا وأقهرهم الشهوات وأقمهم فجائث النفس وأجمهم القدرة طي سياسة نفسه وسياسة غيره مامنتهي قدرته وإنما نتايته أن يُقدر على بعض صفات نفسه وعلى بعض أشخاص الانس في بعض الأمور وهو مع ذلك لاعلك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا ولا ضرا ولا نفعا بل لايقدر على حفظ عينه بن الممي ولسانه من الحرس وأذنه من الصمم وجدته من الرض ولا محتاج إلى عد ما يسجز عنه في تفسه وغيره عا هو طى الجلة متعلق قدرته فضلا عما لا تتعلق به قدر تعمن ملكوت السموات وأفلا كهاوكو اكيا والأرض وجالما ويحارها ورياحها وصواعتها ومعادنها ونباتهاو حيواناتهاو جيهمأجرا يهافلاقدرته على ذرة منها وما هو قادر عليه من نفسه وغيره فليست قدرته من نفسه وبنفسه بل الله خالقه وخالق قدرته وخالق أسبابه وللمسكن له من ذاك ولوسلط بوساطى أعظهماك وأقوى هخض من الحيوانات لأهلكه فليس العبد قدرة إلا بتمكين مولاه كاقال فيأعظم ماوك الأرض دي القرنين إذقال إنامكنا أ في الأرض - فلم يكن جميع ملكه وسلطنته إلا بتمكين الله تمالي إياه في جز معن الأرض والأرض كلها مدرة بالاضافة إلى أجسام العالم وجميع الولايات التي محظى بها الناس من الأرض غير قمن تالك المدرة مْ تلك النوة أيضا من فضل اله تعالى و عكينه فيستحيل أن عب عبد امن عبادالله تعالى لقدر ته وسياسته وتمكينه واستيلاته وكال قوته ولا يحب الله تعالى الداك والاحول والاقوة إلا باقدالهل العظم فيو الجبار

مد سامة حال ولا تفرد المقامات دون سامّة الأحد الد. وأما الأحوال أثنها ما يسير مقاما ومنها مالا يسبر مقاما والسر فسيه ماذكر نامأن الكسب فى للقامظهر والوهبة بطنت وفي الحال ظهرت للوهسة والكس بطن قاما حكان في الأحوال الوهبة غالبة لم تقيسد وصارت الأحوال إلى مالاتهابة لها ولطف سسنى الأحو المأن يسير مقاما ومقدورات الحقيفير متناهية ومواهبه غير متناهسة ولحسدا قال بعضهم لو أعطيت روحانية عيسى ومكالمة موسى وخسة إزاهيم

المخاوةات في قبضة قدرته إن أهلكيم من عند آخرهم لم ينقص من سلطاته وملسكه فرةوإن خلق أمثالهم ألف مرة لم يعي مخلفها ولاعسه لتوب ولافتور في اختراعها فلاقدرةولافادر إلاوهوأثر من آثار قدرته فله الحال والهاء والعظمة والكبرياء والفهر والاستبلاء فان كان يتصور أن محب قادر لكمال قدرته فلايستحق ألحب بكمال القدرة سواه أصلا . وأما صفة التُوَّه عن العبون والتقائص والتقدس عن الرفائل والحبائث فيو أحد موجبات الحب ومقتضبات الحسن والجال في الصور الباطنة والأنبياء والسديقون وإن كأنوا متزهين عن العبوب والحبائث فلايتصور كال التقدس والتنزه إلاللواحد الحق اللك القدوس ذي الجلال والاكرام .وأماكل عناوق فلا نحاوعة نقص وعز نقائص مل كه نه عاجز ا محاوقا مسخر ا مضطر ا هو عين العب والنقص فالكيال أنه وحده وأيس المره كال إلابقدر ماأعطاه الله وليس في القدور أن يسم عنهي الكال طيغيره فانمنهمي الكالمأقل درجاته أن لابكون عبدا مسخرا لنمره قائمًا بنمره وذلك محال في حق غيره فهو النفرد بالكيال النزه عن النقس القدس عن العيوب وشرح وجوه التقدس والثنزه في حقه عن النقائس يطول وهومن أسرار علوم للكاشفات فلانطول بذكره فهذا الوصف أيضا إن كان كألا وجمالا محبوبا فلانتم حقيقته إلاله وكمال غيره وتنزهه لايكون مطلقا بل بالاضافة إلى ماهو أشدمنه فنصانا كما أنالفرسكالا بالاضافة إلى الحار وللانسان كالا بالاضافة إلى الفرس وأصل النقص هامل السكل وإنمايتفاوتون فيدرجات التقصان؟ فاذن الجدل عبوب والحدل الطاق هو الواحد الذي لا قد له الفردالذي لا ضد الماصمد الذي لامنازم له انفني الذي لاحاجة له القائر الذي يُعلى ما يشاء وعمكم ما يريد لار ادلح كمولا معقب لقضاله المالم الذي لا سزب عن عليه مثقال ذرة في السموات والأرض القاهر الذي لا غرج عن قبضة قدرته أعناق الجبائرة ولاينفلت من شطوته وبعلشه رقاب القياصرة الأزلى الذي لاأول لوجوده الأبدي ائدي لا آخر لبقائه الضروري الوجود الذيلا عوم إمكان المدم حول حضرته القبو بالذي يقوم نضسه ويقوم كل موجود به جبار السموات والأرض خالق الجادوا لحوان والنبات النفر دبالعزة والجروت للتوحد بالملك ولللكوت ذو الفضل والجلال والمهاء والجحال والقدرة والكمال الذى تنحر فيمعرفة حلاله المقول وتفرس في وصفه الألسنة الذي كال مع فةالمار فان الاعتراف المجزع ومعرفا ومنتهي نبوة الأنبياء الاتراز بالتسور عن وصفه كما قال سيد الأنبياء صاوات المتعليه وعليه أجمين ولاأحمي ثناء عليك أنت كما أثنت على تفسك (١) وقال سيد السدة من رضي الله تعالى عنه: السعز عزيدك الادراك إدراك سبحان من لم مجمل للخلق طريقًا إلى معرفته إلابالعجز عن معرفته ، قليتُ شعرى من ينكر إمكان حد الله تعالى تحقيقا وعجمه عجازا أينكر أن هذه الأوصاف من أوصاف الجال والهامد ونموت الكيال والهاسن أو ينكر كون الله تعالى موسوفا بها أوينكركون الكيال والجال والبهاء والعظمة محبوبا بالطبع عند من أدركه فسبحان من احتجب عن بسائر العميان غيرة على جمله وجلاله أن يطلم عليــــه إلامن سَبْقت له منه الحسني الذبن هم عن نارالحجاب سبعدون وترك الحاسرين في ظلمات المبمى يتهون وفي مسارح الحسوسات وشهوات الهائم يترددون يطون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافاون الحد أله بل أكثرهم لايعلون . فالحب بهذا السبب أقوى من الحمي بالاحسان لأن الاحسان يُريد وينقص ولذلك أوحى الله تعالى إلى داود عليه المعلام : إن أود الأوداء إلى من عبدتي بنير نوال لسكن ليعطي الربوبية حقياً ، وفي الزبور : من أظلم ممن

عليه السلام لطلبت ماوراء ذلك لأن مواهب أأه لاتنجعس وهلمه أحوال الأنساء ولا تعطى الأولياء ولكن هذه إهارة من القائل إلى دوام تطلم الميسد وتطلبه وعدم قتاعته عاهو فيعمن أمراطق تعالى لأن مسيد الرسل صاوات الله عليه وسلامه نبه على عدم القناعة وقسرع باب الطلب واسترال دكة للزيد يقوأه عليسه السلام وكليوم لمآزدد قية عاسا فلابوراء إلى فيصبحة ناك اليومه وفي دعائه سملي الله عليهوسلم والخله ماقصر عنه رأبي وضف فيه

١) حدث لاأحمى ثناء علك أنت كما أتنيت على تقسك تقدم .

عسلى ولم بلغة نيق وأمنيق من عبادك أو خير أمن معطية احدا من خلقك فأناأرغب إليك وأمالك إلياه لاتتصر والأحوال مواهب وهي منصلة بكلمات الله التي يقد البحر دون خادها وتغذ أعدادة الومال للتم المعلى .

عبدني لجنة أونار لولم أخلق جنة ولا نارا ألم أكن أهلا أن أطاع ، ومرَّ عيسي عليه السلام على طائفة من الساد قد تحلوا فقالوا تخاف النار وترجو الجنة فقال لمبخلوةا خفيمو مخلوقار جوتم، ومر" بقوم آخرين كذلك فقالوا نميده حبا له وتعظها لجلاله فقال أتتم أولياء الله حقامه كم أمرت أن أقم وقال أبوحازم إلى الأستحي أن أعبده الثواب والحاب فأكون كالعبد السوء إن لم مخف لم يعمل وكالأجير السوء إن لم يعطُّ لم يعمل ، وفي الحبر ولايكونن أحدكم كالأجير السوء إن لم يعط أجرا لم يعمل ولاكالعبد السوء إن لم غف لم يعمل (١٠) وأما السبب الحامس الحب فهو الناسبة والشاكلة لأن شبه التي منجنب إليه والشكل إلى الشكل أميل ، وقداك ترى السي بألف السيوالكبر يألف الكبير ويألف الطير نوعه وينفر من غسير نوعه وأنس العالم بالعالم أكثر منه بالهترف وأنس النجار بالتجار أكثر من أنسه بالفلاح ، وهذا أمر تشهد بالتجربة وتشهدنه الأخبار والآثار كا استقصيناه في باب الأخوة في الله من كتاب آداب الصحبة فليطلب منه وإذا كافت الناسبة سبب الحبة فالمناسبة قد تحكون في معنى ظاهر كمناسبة السبى السبى في معنى السباو قديكون خفياحتى لا يطلع عليه كما ترى من الأعماد الذي يتفق بين شخصين من غير ملاحظة جمال أوطمع في مال أوغيره كما أشار إليه الذي صلى الله عليه وسلم إذ قال والأرواح جنود مجندة فماتمارف منها التلف وماتنا كر منها اختلف، فالتمارف هو التناسب والتناكر هو التباين وهذا السبب أيضا يُختفي حب الله تعالى لمناسبة باطنة لاترجم إلى الشاجة في الصور والأشكال بل إلى معان باطنة مجوز أن يذكر بعضها في المكتب وبخمها لابجوز أن يسطر بل يترك تحت غطاء النبرة حتى يشرعليه السالكون الطريق إذا استكماوا شرط الساوك فالذي يذكر هو قرب العبد من ربه عزوجل في الصفات التي أمر فيها بالاقتداء والتخلق بأخلاق الربوية حق قيل تخلقوا بأخلاق الله وذلك في اكتساب محامد الصفات الترجي من صفات الإلهية من العلم والبرُّ والاحسان واللطف وإفاضة الحير والرحمة على الحلق والنصيحة لهم وإرشادهم إلى الحق ومنعهم من الباطل إلى غير ذلك من مكارم الشريعة فكل ذلك يقرب إلى الله سبحانه وتعالى لايمني طلب القرب بالمسكان بل بالصفات ، وأما مالا بجوز أن يسطرفي المكتب من للناسبة الحاصة التي اختص بها الآدمي فهي التي يومي اليها قوله تمالي \_ ويستلونك عن الروسقل الروح من أمر رى .. إذ بين أنه أخر رباني خارج عن حد عقول الخلق وأوضع من ذلك قوله تعالى - فاذا سويته ونفخت فيه من روحي - وأدلك أسجد له ملائكته ويشير إلياقوله تعالى إناجلتاك خليفة في الأرض ــ إذ لم يستحق آدم خلافة الله تعالى إلابتلك الناسبة وإليه يرمزقوله صلى المتعليه وسلم وإن الله حلق آدم على صورته (٢٠) حتى ظر القاصر ون أن لاصورة إلا العبه رة الظاهر ة الدركة بالحواس فشبهوا وجسموا وصورواءتنالى لأمدب المللين عمايقول الجاهلون علوا كبيرا وإليه الاشارة بقوله تعالى لموسى عايه السلام ومرضت فل تعدني فقال بارب وكف ذلك قال مهض عبدي فلان فلر تعده ولوعدته وجدتني عنده (٢٠) وهذه الناسبة لانظهر إلا بالمواظبة على النواقل بعد إحكام القرئيس كا قال الله تعالى ﴿ لا يُرال يَتَمَرِبِ السِّد إلى بالتوافل حتى أحبِه فافا أحبِته كنت سمه الذي يسمم به وبيسره الذي يصر به ولسانه الذي ينطق به (<sup>(1)</sup>» وهذا موضع يجب قبض عنان القلم فيه فقد (١) حديث لايكونن أحدكم كالأجبر السوء إن لم يسط أجرا لم يعمل لم أجدله أصلا(٧)حديث إن الله خلق آدم على صورته تمدم (٣) حديث قوله حالى مرضت فلم تعدن فقال وكف ذاك ال مرض فلان الحديث تفدم (٤) حديث قوله تعالى لا يزال يتقرب السِد إلى بالتوافل حق أحبه الحديث البخاري من حديث أني عريرة وقد تقدم . عُرِب الناس فيه إلى قاصرين مالوا إلى التشديه الظاهر وإلى غالين مسرفين جاوزواحدُّ للناسبة إلى الاعتماد وقالوا بالمجالل الاعتماد وقالوا بالمجالل المجالة المسادم قال المجالة المجدى قبل القام المجالة ا

لازلت أتزل من ودادك منزلا تتحبر الألباب عنمد تزولا أ

نل برل بعدو في وجده على أجمة قد قطع قسهما وبيق أصوفحق تشققت قدماد تورستاو ما تسعن الله وهذا هد أعظم أسباب الحب وأقواها وهو أعزها وأبعده أقلها وجوداء في تمسى الماو متن أسباب الحب وجهة ذلك متظاهرة في حق الله تعالى محقيقا لا مجزول في المنافرة عند المعلم عنه من الحقق بسب من هذه الأسباب يتصور أن يحيض مشاركته إلى السبب من هذه الأسباب يتصور أن يحيض مشاركته إلى السبب من هذه الأسباب يتصور أن يحيض مشاركته إلى السبب من هذه الأسباب يتصور أن يحيض مشاركته إلى السبب من هذه الأسباب يتصور أن يحيض مشاركته إلى السبب من هذه الأسباب يتصور أن يحيض مشاركته إلى المسبب من هذه الأسباب يتصور أن يحيض من كاله ولا يتمر وأضح من على المنافرة بحيض المنافرة المتحديق المتحديق المنافرة المتحديق المنافرة المتحديق المنافرة الله تعالى النظر إلى وجهه المكرم

وأنه لا يتصور أن لا يؤثر عليها قدة أخرى إلامن حرم هذه اقلقة)

اعلم أن اللذات تابعة الا دراكات والانسان جامع بألمة من القوى والغراز واسكل قوة وغريزة الدة والدُّنها في نيلها لمقتضى طبعها الذي خلقت له فان هذه الغرائز ماركبت في الانسان عبنًا بل ركبت كل قوة وغريزة لأمر من الأمور هو مقتضاها بالطبع فنرئة النشبخلفت التشنى والانتقامةلاجرم لدتها في الفلبة والانتقام الذي هو مقتضى طبعها وغريزة شهوة الطعام مثلا خلقت لتحصيل الغذاء الذي به القوام فلاجرم لذتها في نيل هذا النذاء الذي هو مقتضى طبعهاو كذلك لنتالسمم والبصر والثم في الإبسار والاستباع والثم فلاتخلو غريزة من هذه النوائز عن ألولنةبالاضافة إلى مدركاتها فكذلك في القلب غريزة تسمى النور الإلمي لقوله تعالى ـ أفحن شرحالله صدر اللاسلام فهو على نور من ربه \_ وقدتسمي المقلوقدتسمي البصيرة الباطنة وقد تسمى نور الإيمان والبقين ولامعنى للاشتغال بالأسامي فان الاصطلاحات مختلفة والضعيف يظن أنالاختلافواقع فيالعانىلأن الضعيف يطلب الماني من الألفاظ وهو عكس الواجب فالفلب مفارق لسائرأجزاءالبدن بصفة بهايدرك للماتي التيايست متخيلة ولامحسوسة كايدا كهخلق العالم أوافتقاره إلى خالق قديمه برحكيم وصوف بصفات إلهية والمنسم تلك الفريزة عقلا بشرط أن لأيفهم من لفظ المعل مايدوك بهطرق المجادلة وللناظرة فقد اشتير ادم ألفقل جذا ولحذائه بعضائسوفيةوإلافالسفةالقفارق الانسان جاالهائم وجايدوكهموفه الله تعالى أعز الصفات فلاينيغي أن تنم وهذه الغريزة خلقت ليما بهاحقائق الأموركالهافقتض طبعها المرفة والمم وهي لذتهاكما أن مقتضى سائر النرائز هولذتها وليس غفي أن فالمروالعرفة لله حق إن الذي ينسب إلى البلم والمرفة ولوني شي خسيس يفرح به والذي بنسب إلى الجهل ولوفيشي حقير بشم به وحقى إن الافسان\لايكاد يصبرعن التحدي بالعلم والتمدُّح به في الأشياء الحقير ة فالعالم بالسب بالشطر عجعلى خسته لايطيق المكوت فيه عن التعليم وينطلق لمانه بذكر مايسله وكل ظال المرط للذالم ومايستشعره

خرون إجازة قال أنا أم عدالحسن ف طی بن محدالجوهری إحازة قال أناأ به عمرو عد بن الساس بن محمد قال أنا أبوعمد عى بن صاعد قال أنا الحسين بن الحسين للروزى قال أناعداف ان المارك قال أنا الحيثم بن جيل قال أنا كثير من سليم المدالق قال حست أنس ان مالك رضى الله عنه قال أنَّى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال وبارسول الدانوجل ذرب المسان وأكثر ذلك على أهلى فقاليله رسول الله مسيلي الله عله وسلأانأنت من الاستغفار فانى أستغفراله من كمال ذاته به فان العلم من أخص صفات الربوية وهي مدّمي الكالوات الله يرتاح اطبع إذا أثنى عليه بالذكاء وغزارة العلم لأنه يستشعر عندسماع الثناء كمال ذاته وكمال علمه فيعجب بنفسه ويلتذبه ثم ليست لذة العلم بالحراثة والخياطة كالمنةالعلم بسياسة اللكو تدبير اأمها لخلق ولالفقالعلم بالنحو والشعر كُلْدة العلم بالله تعالى وصفاته وملائكته وملكوت السموات والأرض بل لنة العلم بقدر شرف العلم وشرف العلم بمدر شرف للعاوم حق إن الذي يعلم بواطن أحوال الناس وغير بذلك بجدله لذة وإن جهله تقاضاه طبعه أن يخمص عنه فان علم بواطن أحوال رئيس البلد وأسرار تدبيره في رياسته كان ذلك ألذ عند وأطيب من علمه يباطن حال فلام أوحاثك فان اطلع طيأسر ار الوزير وتدبير موماهو عازم عليه في أمورا لوزارة فهو أشهى عنده وألذ من علمه بأسر ارالرابيس فان كان خبر اياطن أحوال للك والسلطان الذي هو المتولى على الوزير كان ذاك أطيب عندمو الذمن عله يباطن أسرار الوزير وكان تمدحه بذلك وحرصه عليه وطي البحث عنه أشد وحبه له أكثر لأن لذته فيه أعظم فبهذا استبان أن ألذ للعارف أشرفها وشرفها بحسب شرف للعاوم فان كان في للعاومات ماهوالأجل والأكمل والأشرف والأعظم فالعلم به ألذ العاوم لاعالة وأشرفها وأطيها ولتشعرى هلف الوجودشي أحل وأطى وأشرف وأكمل وأعظم من خالق الأشياء كلها ومكملها ومزينها ومبدئها ومعيدها ومديرها ومرتبها وهل يتصور أن تكون حضرة في الملك والكمال والجال والمهاء والجلال أعظيمن الحضرة الربائية الق لا محيط بمبادى جلالها وعجائب أحوالها وصف الواصفين فان كنت لاتشك في ذلك فلا ينيني أن تشك في أن الاطلاع علىأسرارالربوبية والعلم بترتب الأمور الالهية الهيطة بكل الوجودات هو أعلى أنواع للمارف والاطلاعات وأللمها وأطيها وأشهاها وأحرى ماتستشمر به النفوس عندالاتصاف به كمالما وجالما وأجدر مايعظم به الفرح والارتياج والاستبشار وجذا تبين أن العارك يذوأن ألذالعلوم المام بالله وبسفاته وأضاله وتدبيره في مملكته من منهى عرشه إلى تخوم الأرضين فينبغي أن يعلم أن للم للمرفة أقوى من سائر اللذات أعني للة الشيوة والنضب ولنتسائر الحواس التي فان اللذات مختلفة بالنوع أولا كمخالفة للمة الوظاع للذة السباع ولذة المعرفةالذةالرياسة وهي مختلفة بالضعف والفوة كمخالفة لذة الشبق المنتلم من الجماع للذة الفاتر للشهوة وكمخالفة لنةالنظر إلى الوجه الجيل الفائق الجال الذة النظر إلى مادونه في الجال وإتماتمرف أقوى اللذات بأن تسكون مؤثرة على غيرها فان الخيريين النظر إلى صورة جمية والتمتم بمشاهدتها وبين استنشاق روائع طبيةإذااختارالنظرإلىالصورة الجمية علم أنها الله عنده من الروائح الطبية وكذاك إذاحضر الطعاموة تالأكل واستمر اللاعب بالشطريج على اللهب وثرك الأكل فيعلم به أن لذة العلبة في الشطر ع توى عندممن لذة الأكل فهذا معارسادة في الكشف عن ترجيح اللذات فنمودو تقول: الذات تنقسم إلى ظاهرة كلذة الحواس الحس وإلى ماطنة كلنةالرياسة والغلبة والكرامة والعلم وغيرها إذليست هذه اللذة للمين ولا الا تف ولاللا ذن ولاللس ولاالذوق والمائي الباطنة أغلب على ذوى الكيال من اللذات الظاهرة فاوخير الرجل بن الدَّة الدجاج السمين واللوزينج وبين الذة الرياسة وقهر الأعداء ونيلدرجة الاستيلاءفان كان الميرخسيس الهمة ميت القلب شديد النهمة اختار اللحم والحلاوة وإن كان على الهمة كامل المقل اختار الرياسة وهان عليه الجوع والصبر عن ضرورة القوت أياما كثيرة فاختياره الرياسة بدل على أنها ألذ عنده من المطمومات الطبية ، فيم النافس الذي لم تكل معائيه الباطنة بعد كالسي أوكالذي ما تتقواه الباطنة كالمتوه لا يبعد أن يؤثر للة للطمومات على للة الرياسة وكما أن لنة الرياسة والكرامة أغلب اللذات على من جاوز تمسان الصبا والمنه قللة معرفة الله تعالى ومطالمة جمال حضرة الربوبة والنظر إلى

في اليوم والليسطة ماثة حرة ، وروى ألوهريرة رض الخاعنه في حديث آخر وفاني لأستغفر الله وأتوب إليه في كلّ يوم مائة صة وروىأو يردة قال قال رسولاللهمل الله عليه وسلم وإنه ليفان طيقلي فأستنفر الله في اليوم مائة سمة يه وقال الله تعالى سوتوبوا إلى الله جيما أيه الؤمنسون الملكم غلمون \_ وقال الله عز وجل إن الله عب التوايين .. وقال الله تعالى \_ وأنها الدين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا \_ التوبة أصل كل مقام وقوام كل مقام ومفتاح كل \_ فلا تعلم نفس ماأخني لهم من قرة أعين .. وأنه أعدله مالاعين رأت ولاأذن صت ولاخطر طي قلب همر وهذا الآن لايعرفه إلا من ذاق اللذتين جميعا فانه لاعالة يؤثرالتيتلوالتفردوالفكروالدكر وينفمس في محار للعرفة ويترك الرياسة ويستحقر الحلق الدين ترأسهم لملمه بفناء رياسته وفناء من عليه رياسته وكونه مشوبا بالكدورات التي لايتصور الخاوعها وكونه مقطوعا بالوت الدي لابدمن

للملومات الإلهية فأما من طال فسكره في معرفة الله سبحانه وقد انكشف له من أسرار ملك الأولو التيء اليسر فانه يعادف في قلبه عند حسول الكشف من القرح مايكاد يطير بعويتمج من تسه فى ثباته واستهاله لمفوة فرحه وسروره وهذا بمسا لايدرك إلا بالمذوق والحسكابة فيعقليةا لجدوى فهذا (١) حديث إن التمهيد يتعني أن يرد في الآخرة إلى الدنيا ليقتل مرة أخرى الحديث متفق عليمن حديث أنس وقد تقدم وليس فيه وإن الشهداة بتمنون أن يكونوا علماء الحديث.

إنيانه مهما أخذت الأرش زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم فادرون علهافيستعظم الاضافة إلهاأمة ممرفة الله ومطالعة صفاته وأضاله ونظام مملكته من أطى عليين إلى أسفل السافلين فاتها خاليةعن الزاحات والكدرات متسعة المتواردين علها لاتفيق عنهم بكيرها وإنما عرضها من حيث التقدير حالموهي أول القامات السموات والأرض وإذا خرج النظر عن للقدرات فلانهاية لمرمنها فلإزال العارف بمطالعها فيجنة عرضها السموات والأرض يرتم في رياضها ويقطف من تمارها ويكرع من حياضها وهوآمنمن انقطاعها إذ تمسار هذه الجنة غير مقطوعة ولا تمنوعة ثم هي أبدية سرمديةلا ِقطعها للوت إذالوت لايهدم عمل معرفة الله تعالى وعملها الروح الذى هو أمم ربانى صاوىوإتماللوت ينيرأ حوالما ويقطع شواغلها وعوائقها وبخلها من حبسها فآما أن يعدمها فلا\_ولاتحسين الدين تتلوا فيسيل الدأمو اتابل أحياء عند ربهم وزون فرحين عا آتام الله من وشهو يستبشرون بالدين المِلحقو الهممن خلفهم الآية. ولا تظنن أن هذا مخسوس بالمنتول في المركة فان للعارف بكل نفس درجة ألف شهيدوفي الحبر و إن السيد يتمنى في الآخرة أن رد إلى الدنيا فيقتل مهة أخرى لعظيما رامين أو أب الشهادةو إن الشهداء يتمنون لوكانوا علماء لما يروفهمن عاودرجةالطهاء (١٠) وفاذن جميع أقطار ملكوت السموات والأرض ميدان المارف يتبوأ منه حيث يشاء من غير حاجة إلى أن يتحرك إليها مجسمه وشخصه فهو من مطالمة جمال الملكوت في جنة عرضها السموات والأرض وكل عارف فله مثله أمن غير أن يضيق بمضهم على بعش أصلا إلا أتهم يتفاوتون فيسعة متنزهاتهم بقدرتفاوتهم فيائساع نظرهم وسعة معارفهم وهم درجات عند الله ولا يدخل في الحصر تفاوت درجاتهم فقد ظهر أن المتة الرياسة وهي باطنة أقوى في ذوى السكمال من قدات الحواس كلها وأن هذه اللذة لاتسكون لبيمة ولا لعسىولالمتوموأن قدة الهسوسات والشهوات تكون أتدوى المكال مع للة الرياسة ولكن يؤثرون الرياسة فأمامين كون معرفة الله وصفاته وأفعاله وملكوت سمواته وأسرار ملكه أعظم النامن الرياسة فهذا يختص بمرفته من نالر بة المرفة وذاقها ولا يمكن إثبات ذلك عندمن لاقلب 4 لأن القلب مدن هذه القوة كال الايمكن إثبات رجحان لذة الوقاع على لذة اللب بالسولجان عند السبيان ولا رجحانه على لذة شمالتفسيم عند المدين لأنه فقد الصفة التي بها تدرك هذه اللذة ولسكن من سلم من آفة العنة وسلم حاسة شمه أدرك التفاوت بين الذتين وعند هذا لابيق إلا أن يقال من ذاق عرف واسمرى طلاب الساوموإن لم يشتغلوا بطلبممرفة الامور الإلهية فقد استنشقوا رأئحة هذه اللذة عندانكشاف للشكلات وانحلال الشهات التي قوى حرصهم على طلم ِا فاتها أيضا معارف وعلوموإن كانت معلوماتها غير شرخة شرف

وهي عثابة الأرض البناء أمن لا أرض له لابنادله ومن لاتوبة له لا حال له ولامقامله وإنى عيلم على وقدر وسمى وجهدى اعتبرت للقامات والأحموال وتمرتهافرأيتها مجسمها ثلاثة أشياء بعد صحة الإمان وعقسوده وشروطه قسارت مع الإعال أربعة شررأسها في إفادة الولادة المنوية الحقيقية بمثابة الطباعم الأربع التي جليا الله تعالى باجراء مسلته مفسيدة فلولادة الطبعة ومن تحقق مُعَاثق هذه الأربع المجملكو تالسموات

ويكاشف بالقسدر والآيات ويسيرله ذوق وفهم لكلمات الله تمالي للتزلات وعظي بجسم الأحوال والقامات فكلهامن هذه الأربع ظهرت وبها تهيأت وتأكدت فأحد الثالاث بمد الاعبان التسوية النصوح والثانىاترهد في السنيا والثالث تحقيق مقام المبودية بدوام السمل أله تعالى ظاهرا وباطنا مبتر الأعبال التلسية والقالبية من غيرفتور وتصور ثم يستعان على إعام هذه الأرجة بأربسة أخرى مها

تمناميا وقوامياوهي

القدر ينبيك على أن معرفة الله سبحانه أله الأشياء وأنه لالله فوقها ولهذاة ل أبو سلمان الداراني إن أنه عبادا ليس يشغلهم عن الله خوف النار ولا رجاء الجنة فكيف تشغلهما الدنياعن الله والدالث قال مِسْ إخوان معروف الكرخي له أخرى باأبا عفوظ أيثي، هاجك إلى السادة والا غطاء عن الحلق فسكت فقال ذكر الموت فقال وأى شيء الموت فقال ذكر الفيروالبرز خفقال وأيشيء القيرفقال خوف النار ورجاء الجنة فقال وأى شيء هذا إن ملكا هذا كله بيد إن أحبته أنساك جسم ذال وإن كانت بينك وبينه معرفة كفاك جميع هذا . وفي أخبار عيسي عليه السلام : إذا رأيت الفقيمشفوفا بطلب الرب تعالى فقد ألهاه فلك عماً سواه ورأى بعض الشيوخ بشر بن الحرث في النوم فقال ماضل أبو نصر التمار وعبد الوهاب الوراق فقال تركتهما الساعة بين يدى الله تعالى يأكلان ويشربان قلت فأستال علم الله فقة رغبق في الأكل والشرب فأعطاني النظر إليه وعن طي ن الموفق قال رأيت في النوم كأني أدخلت الجنة فرأيت رجلا قاعدا على مائدة وملسكان عن عينه وشماله يلقمانه من جميع الطيبات وهو يأكل ورأيت رجلا فأنما لهلى باب الجنة يتصفح وجوه الناس فيدخل جنما وبرد بعضًا قال ثم جاوزتهما إلى حظيرة القدس فرأيت في سرادق العرش رجلا قد شخص بيصره ينظر إلى الله تعالى لايطرف ففلت لرضوان من هذا فقال معروف السكرخي عبدالله لاخوفا من ناره ولاشوقا إلىجنته بلحيا له فأباح النظر إليه إلى يوم القيامة . وذكر أن الآخرين بشر بن الحرث وأحمد بن حنبلولة. لك قال أبر سلمان : من كان اليوم مشغولا بنفسه فهو غدا مشغول ينفسه ومن كان اليوم مشغولا بربه فهو غدا مشغول ربه . وقال الثوري لراجة ماحقيقة إعانك قالت ماعيدته خوط من نارمولا حبالجنته فأكون كالأجير السوء بل عبدته حباله وهوقا إليه ، وقالت في معنى الحبة نظما :

أحبك حبين حب الموى وحبا لأنك أهل الذاكا فأما الذى هو حب الموى فتخل بذكرك عن سواكا وأما الذى أنت أهل له فكفتك لي الحدق ذاولاً كا قلا الحد في ذا ولا ذاك لي ولكن فك الحدق ذاولاً كا

والمها أدادت عب الهرى حب الله لإحسانه إليها إضامه عليها عقل طالما جلاء عبد المدور اهل المالم المبادر والمها المبادر والمها المبادر ال

حكانت لقى أهـــواء مفرَّة فاستجمعت مذ رأتك العمين أهوانى فعار محمدتي من كنت أحسده وصرت مولي الوري مذصرت مولائي شفلا مذكرك يادين ودناأي تركت فلنباس دنياهم ودينهم واللك قال بعضهم: وهجره أعظم من ناره ووصله أطيب من جته

وما أرادوا بهذا إلا إبتار الله القلب في معرفة الله تعالى على الله الأكل والشرب والنكاح قان الجنة معدن تمتم الحواس . قأما القلب فلذته في ثقاء الله فقط ومثال أطوار الخلق في المتهمانة كره وهو أن السي في أوَّل حركته وعُدره يظهر فه غريزة مها يستلد اللم والليوحق بكون ذاك عنده ألة" من سائر الأشياء ثم يظهر بعده لذة الرئسة ولدي النباب وركوب الدواب فيستحقر معها المة اللعب ثم يظهر بعده لذة الوقاع وشهوة النساء فيترك بها جميع ماقبلها في الوصول إليها ثم تظهر ألمة الرياسة والعاو والتكاثر وهي آخر لذات الدنيا وأعلاها وأقواها كما قال تعالى \_ اعلموا أتماالحياة الدنيا لعب ولهمو وزينة وتفاخر بينكم وتسكائر ــ الآية ثم بعد هذا تظهر غريزة أخرى يدرك بها لمَّة معرفة الله تمالي ومعرفة أضاله فيستحقر معها جيم ماقبلها فكل متأخر فهو أقوى وهذا هو الأخر إذ يظهر حد اللم في سن التمبير وحد النساء والزينة في سن الباوغ وحد الرياسة جد المشرين وحب العاوم يقرب الأربعين وهي الناية العليا وكما أن الحسي يضحك على من يترك اللعب وشتفل علاعة النساء وطلب الرياسة فكذلك الرؤساء يضحكون على من يترك الرياسة ويشتغل بمعرفة الله تمالى . والعارفون يقولون ـ إن تسخروا منا فانا فسخر مذكم كما تسخرون فسوف تمانون ۔ .

## ( بيان السبب في زيادة النظر في النة الآخرة على للمرقة في الدنيا )

اعلم أن الدركات تنقسم إلى ما يدخل في الحيال كالصور التخيلة والأجسام التاونة والتشكلة من أشخاص الحيوان والنبات وإلى مالا يدخل في الحيال كذات الله مالي وكل ماليس محسم كالعلوالقدرة والارادة وغيرها ومن رأى إنسانا ثم غض بصره وجد صورته حاضرة في خياله كأنه ينظر إليها ولكن إذا فتمع المعن وأبسر أدرك تفرقة بينهما ولا ترجع التفرقة إلى اختلاف بين الصورتين لأن الصورة للرئية تمكون موافقة المتخيلة وإنما الافتراق بمزيد الوضوح والكشف فان صورة الرئى صارت بالرؤية أتم انكشافا ووضوحا وهو كشخص يرى في وقت الأسفار قبل انتشار ضوء البار ثم رؤى عند تمام القوء فانه لاغارق إحدى الحالتن الأخرى إلافهمز بدالانكشاف، فاذن الحيال أوَّل الادراك والرؤية هو الاستكمال لادراك الحيال وهو غاية السكشف وسي ذلك رؤيةً لأنه غاية الكشف لا لأنه في المين بل لو خلق الله هذا الادراك الكامل الكشوف في الجية أوالسدر مثلا استحق أن يسمى رؤية وإذا فيمت هذا في التخيلات فاعلم أن للعلومات التي لالاشتكل أيضا في الحيال لموقبها وإدراكها در جنان : إحداها أولى والثانية استكمال لها ويين الأولى والثانية من التفاوت في مزيد الكشف والابضاح مابين التخيل والمرئى فيسمى التأتى أيضا بالاضافة إلى الأول مشاهدة ولقاء ورؤية وهذه التسمية حق لأن الرؤية سميت رؤية لأنها قاية الكشف وكما أن منة الله تعالى جارية بأن تطبيق الأجفان بمنع من تمــام الـكشف بالرؤية ويكون حجابا بين البصر وللرئى ، ولا بد من ارتفاع الحجب لحصول الرؤية ومالم ترتفع كان الادراك الحاصل مجرد التخيل فكذلك مقتضي سنة الله تعالى أن النفس مادامت محجوبة بعوارض البدن ومقتضى التمهوات

وقلة النام والاعتزال عن الناس . واتفق الطاء الراهب دون وللشايخ على أن هام الأربع بها تستقر للقامات واستقع الأحبوال وبها مار الأبدال أبدالا بتأيد اق تصالى وحسن توفقه ونبئن بالبيان الواضع أن سأتر القامات تدرج في صمة علم ومن ظفر ميا فقد ظفر بالقامات كلهاأولها مدالاعبان التوبة وهي في مبدإ اعتباغتنر اليأحوال وإذا صت تشتمل فلى مقامات وأحوال ولايد في ابتدأما من وجسود زاحر

قلة الكلام وقلة الطمام

ووحدان الراح حال لأنه موهبة من الله تعالى على ما تقرر أن الأحد، إلى مو اهب وحال الزجر مفتاح التوبة ومبدؤها . فال رجل لبشرالحانى مالي أراك مهموماً . قال الأني سلل ومطساوب ظالت الطريق وللقصد وأنا مطاوب به ۽ واو تبينت كيف الطريق إلى القصد لطلبت ولكن سنة النفلة أدركتني وليس لي منيا خلاص إلا أن أزجر فأتزجر .وقال الأصمي : وأبت أعبرايا بالصرة يشتكي عينيه وجايسل منهما الماء فقلت الا

وما غلب عليها من الصفات البشرية فاتها لاتنتهي إلى للشاهدة واللقاء في للماومات الحارجة عن الحيال بل هذه الحياة حجاب عنها بالضرورة كحجاب الأجفان عن رؤية الأبسار والقول في سبب كونها حجابا يطول ولا يليق جذا العلم وأناك فال تعالى لموسى عليه السلام ــ لن تر أنى ــ وقال تعالى .. لاتدركه الأبصار .. أي في الدنيا ، والصحيح أن رسول الله عليه الله عليه وسلم مارأي الله تعالى ليلة المراج (١) : فاذا ارتفع الحجاب بالموتّ بقيت النفس ماوّ ثة بكدورات الدنيا غير منفكة عنها بالمكلية وإن كانت متفاوتة فمنها ماتراكم عليه الحبث والصدأ فصار كالمركة التي فسد بطول تراكم الحبث جوهرها فلا تقبل الإصلام والتصقيل وهؤلاء هم الحجوبون عن ربهم أبد الآباد تموذ بأله من ذلك . ومنها مالم يتنه إلى حد الرين والطبع ولم يخرج عن قبول النركية والتعقيل فيعرض على النار عرضا يقمم منه الحبث الذي هو متدنس به ويكون العرض على النار بقدر الحاجة إلى النزكية وأقلها لحظة خفيفة وأقساها في حق للؤمنين كأوردت والأخبار سبعة آلاف سنة ٢٦ ولن ترتحل نفس عن هذا العالم إلا ويصحبها غيرة وكدورة ما وإن قلت . واذلك قال الله تعالى \_ وإن منكم إلا واردها كان طي ربك حبًا مقضيا ثم ننجى الذين اتفوا ونذر الظالمين فها جثيا .. فكل نفس مستيقنة للورود على النار وغير مستيقنة للصدور عنها فاذا أكمل الله تطهيرها وتزكيتها وبلتم الكتاب أجه ووقع الفراغ عن جملة ماوعد يه الشرع من الحساب والعرض وغيره ووافي استحقاق الجنة وذلك وقت مبهم لم يطلع الله عليه أحدا من خلقه فانه واقع بعد القيامة ووقت القيامة مجهول فعند ذلك يشتغل بصفائه وتفائه عن الكدورات حيث لايرهق وجيه غيرة ولا تترة لأن فيه يتجلى الحق سبحانه وتعالى فيتجلى له تجليا يكون الكشاف تجليه بالاضافة إلى ماعلمه كانكشاف تجلي المرآة بالاضافة إلى مأتخيله ، وهذه الشاهدة والتحلي هي التي تسمى رؤية ، فاذن الرؤية حق بشرط أن لايفهم من الرؤية استكمال الحيال في متخيل متصور مخصوص بحية ومكان فان ذلك مما يتمالى عنه رب الأرباب علوا كبيرا بل كا عرفته في الدنيا معرفة حفيقية تامة من غير تخيل وتصور وتقدير شكل وصورة فتراه في الآخرة كذلك ، بلأقول العرفة الحاصلة في الدنيا بينها هي الق تستكل فتبام كال الكشف والوضوح وتقلب مشاهدة ، ولا يكون بين المشاهسة في الآخرة ، والماوم في الدنيا اختسان إلا من حيث زيادة السكشف والوضوم كا ضربنا من المثال في استكمال الحيال بالرؤية ، فاذا لم يكن في مصرفة الله تعالى إثبات صورة وجية فلا يكون في استكمال تلك المصرفة بعينها وترقيها في الوضوح إلى غاية (١) حديث أنه صلى الله عليه وسلم مار أى الله تعالى ليقة المعراج على الصحيح هذا الذي صحمه المسنف هو قول عائشة فني الصحيحين أنها قالت من حدثك أن محمدًا رأى ربَّه فقد كذب.ولمسلم من حديث أبي در سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال تور أتى أراه وذهب ابن عباس وأكثر السفاء إلى إثبات رؤيته له وعائشة لم ترو ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وحديث أى ذر قال فيه أحمد مازلت له مسكرا . وقال ابن خزعة في القلب من سحة إسناده شيء مع أن في رواية لأحمد في حديث أبي ذر رأيته تورا إنى أراه ورجال إسنادها رجال الصحيح (٧) حديث إن أتصى المكث في النار في حق المؤمنين سبعة آلاف سنة الترمذي الحكم في وادر الأصول من حديث أبي هريرة إنما الشفاعـة يوم القيامة لمن عمل الكبائر من أمني الحديث وفيه وأطولهم مكتا فها مثل الدنيا من وم خلقت إلى وم القيامة وذلك سبعة آلاف سنة وإستاده ضعيف .

التخلة بسنها إلافي زيادة الكشف وإليه الاشارة بقوله تعالى .. يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم

يقولون رينا أتمم لنانورنا .. إذتمام النور لايؤثر إلافي زيادة الكشف ولهذالا يفوز بدرجة النظر والرؤية إلاالمارفون في الدنالأن المرفة هي الشراقي ينقل في الآخر تمشاهدة كانتقاب النواة شحرة والحب زرعا ومن لانواة في أرضه كيف عصل أنخل ومن إزرع الحسف كيف عصدالزرع فكذلك من لم يعرف الله تعالى في الدنيا فسكيف يراء فيالآخرة ولماكانت العرفة على درجات متفاوتة كان التحلى أيضا على درجات منفاوتة فاختلاف التحلى بالاضافة إلى اختلاف للعارف كاختلاف النبات بالاضافة إلى اختلاف البدر إذ تختلف لاعالة بكثرتها وقلتها وحسها وقوتها وضغها والالتقاليالتي عليه الصلاة والسلام وإن الله شطى للناس عامة ولأبي بكرخاصة (١) وفلاينيني أن يظن أن غير أبي بكر عن هودوته عد من أنة النظر وللشاهدة ماعده أبوبكر بل لاعد الاعشرعشيره إن كانتمعرفته فيالدنياعشر عشده ولمافضل الناس بسر وقرفى صدره فضل لاعالة بتحل انفرد به وكاأنك ترى في الدنيامزيؤش لذة الرياسة على للطعوم وللنكوح وترى من يؤثر للخالط وانكشاف مشكلات ملكوت السموات والأرض وسائر الأمور الإنهية على الرياسة وعلى للنكوح وللطعوم والشروب جميعا فكفاك بكون في الآخرة قوم يؤثرون لذة النظر إلى وجه الله تعالى طي نعيم الجنة إذيرجع نسيمها إلى للطعوم والشكوح وهؤلاء بمينهم هم الذين حالهم في الدنيا ماوصفنامين إيثار لذةالمروالسر فةوالاطلاع في أسرار الربومة على لذة النكوح والطعوم والشروب وسائر الحلق مشغولون به ولذلك لما قيل لرابعة ماتقولين في الجنة فقالت الجارمُ الدار فبينت أنه ليس في قلبها النفات إلى الجنة بل إلى دب الجنة وكل من لم يعرف الله في الدنيا فلايراه في الآخرة وكل من لم عبد للمة المرفة في الدنيا فلا عدائدة النظر في الآخرة إذليس يستأنف لأحد في الآخرة مالم يصحبه من الدنيا ولامحمد أحد إلامازرع ولاعشر الرء إلاطهمامات عليه ولاعوت إلاعلى ماعاش عليه فما صحبه من للعرفة هو الذي يتنهم به بمينه تقط إلاأنه ينقلب مشاهدة بكشف الفطاء فتضاعف اللذة به كما تتضاعف لغة العاشق إذا استبدل بخيال صورةالمشوق رؤية صورته قان ذلك منهى لذته وإنما طبية الجنة أن لمكل أحد فيها مايشتهي فمزلايشتهي إلالقاءالله تعالى فلالذة له في غيره بل ربما يتأذي بخاذن تسم الجنة بقدر حبالله تعالى وحيالله تعالى بقدرممرفته فأصل السمادات هي المرفة التي عبر الشرع عنها بالإعبان. فانقلت فقدة الرؤية إن كان لها نسبة إلى لذة المرفة فهي قلمة وإنكان أضافها لأن أنة المرفة في الدنيا ضيفة فتضاعمها إلى حمد قريب لاينهي في القوة إلى أن يستحقر ساعر لذات الجنة فيها . فاعترأن هذا الاستحقار الدة المرقاصدرمن الحلو عن المرفة فمن خلا عن المرفة كيف يدرك لذتها وإن العلوى فيمعر فتشميفةوقلبه مشحون أداه ذلك الانتباء إلى بعلائق الدنيا فكيف يدرك لذتها فللمارفين في معرفتهموفكر يهمومناجاتهمية تعالى لذات لوعرضت علهم الجنسة في الدنيا بدلا عنها لم يستبدلوا بها للمة الجنة ثم هذه اللمة مع كالها لانسبة لها أصلالي لذة اللقاء وللشاهدة كالإنسبة للذة خيال للعشوق إلى رؤيتهولاللفةاستنشاق ووأنح الأطعمة الشيبة إلى ذوتها ولاللة اللس باليد إلى لذة الوقاع وإظهار عظم التفاوت بينهما لا يمكن إلا بضرب مثال فتقول (١) حدث إن الله يتحلي الناس عامة ولأبي بكر خاصة ابن عدى من حديث جابر . وقال باطل سِدًا الاسناد وفي الميزان النهي أن لدار قطني رواه عن الحاملي عن طيبن عبدة وظل الدار قطني إن

تمسم عبنيك فقال لا لأن الطبيب زجرتى ولاخر فسن لانزجر فالزاجر فالباطن حال يهمها الله تعالى ولابد من وجودها للتائب ثم بعد الانزجار عبد المدحال الانتيام. قال يستهمة من ازم مطالعة الطوارق انتبه. وقال أبويزيد : علامية الانتباء خس إذاذكر غسه افتقر وإذاذكر ذئبه استغفر وإذ ذكر الدنيا اعتبر وإذا ذكر الأخرة استبشر وإذا ذكر المولى اقشعر . وقال بعضهم :الانتباءأوالل دلالات الحبرإذا انتبه البدمج رفدة غفلته

طى بن عبدة كان يضم الحديث وروله ابن عساكر في تاريخ دمشق وابن الجوزى في الموضوعات

من حديث جابر وأنى بردة وعائشة .

قدة النظر إلى وحه للمشوق في الدنيا تتفاوت بأسباب أحدها كال جمال للمشوق و تقصا نه فإن اللذة في النظر إلى الأجل أكمل لاعالة. والثاني كال قوة الحب والشهوة والمشق فليس التذاذمن اشتدعشقه كالنذاذ من ضعفت شهوته وحبه . واثنالث كال الادراك فليس النذاذه برؤية للمشوق في ظلمة أومن وراء ستر رقيق أو من بعد كالتذاذه بإدراكه في قرب من غير ستر وعند كال الضو، والإدر الثانة للضاجعة مع توب حائل كا دراكها مع التجرد . والرابع اندفاع المواثق للشوشة والآلام الشاغلة القلب فليس التذاذ الصحيح الفارغ التجرد النظر إلى العشوق كالتذاذ الخائف للذعور أو الريض التألم أو الشغول قلبه بمهم من الهمات فقدر عاشقا ضيف العشق ينظر إلى وجامعشوقه من وراءستر رقيق على بعد عيث عنم الكشاف كنه صورته في حالة اجتمع عليه عقارب وزنابير تؤذيهر تلدغه وتشفل قلبه فهو في هذه الحالة لانحاو عن لذة مامن مشاهدة مشوقه فلوطر أتحلى الفحأة عالة البتك ا بها الستر وأشرق بها الضوء واندفع عنه للؤذيات ويق سلما فارغا وهجمت عليه الشهوة القوية والمشق للفرط حق بلغ أقسى النايات فانظر كيف تتضاعف اللذة حق لا يبق للأولى إليها نسبة يعتدمها فكذلك فافهم نسبة لذة النظر إلى لذة المرفة فالستر الرقيق مثال البدن والاشتغال به والمقارب والزنابير مثال الشهوات للتسلطة على الانسان من الجوعو المطش والنضب والقروا لحزن وضعف الشهوة والحب مثال لقصور النفس في الدنيا وهماتها عن الشوق إلى اللا \* الأطيوالثناتها إلى أسفل السافلين وهو مثل قسور السي عن ملاحظة لنقال باسة والثفاته إلى السبالسفور والعارف وإن قو متفى الدنيا معرفته فلا يخلو عن هذه الشوشات ولا يتصور أن يخلو عنها البتة فبرقد تضعف هذه المواثق في بعض الأحوال ولا تدوم فلا جرم ياوح من جمال العرفة مايهت العقل وتعظم لذته عيث يكادالقلب يتفطر لمظمته ولكن يكون ذلك كالرق الحاطف وقاما يدوم بل يعرض من الشو اغلوالأفكار والحواطر مايشوشه وينصه وهلم ضرورة دائمة في هذه الحياة الفانية فلا تزال هذه اللذة منفسة إلى للوث وإنما الحياة الطبية بعد الوت وإنما العيش عيش الآخرة .. وإن الدار الآخرة لهي الحبوان لوكانوا يعلمون .. وكل من اتبي إلى هذه الرتبة فاته عب لقاء الله تعالى فبحد الوت ولا يكرهه إلام زحيث ينتظر زيادة استكال في المرفة فان المرفة كالبدر وعمر المرقة لاساحل له فالاحاطة بكنه جلال الله عال فكلما كثرت للمرفة بالله وبسفاته وأضاله وبأسرار مملكته وقويت كثرالنعم في الأخرة وعظم كما أنه كما كثر البند وحسن كثر الزرع وحسن ولايمكن تحسيل هذا البدر إلافي الدنيا ولازرع إلانى صعيد الفلب ولاحباد إلافى الآخرة ولهذا قال وسول الله صلى الله عليهوسلم وأفضل السعادات طول الممر في طاعة الله (١) ع لأن المعرفة إنما تمكل وتمكثر وتتسع في العمر الطويل عداومة الفكر والمواظبة على المجاهدة والانقطاع عن علائق الدنيا والتجر دالطلب ويستدعى ذاك زمانا لاعالة أَمْنَ أَحِبِ الْمُوتُ أَحِهِ لأَنْهُ رأَى نفسه واقفا في المعرفة بالغا إلى منهي مايسر لهومن كره الموثكرهه لأنه كان يؤمل مزيد معرفة تحسل له بطول الممرور أى نفسه مقصر اعما عتملة قو ته لوعمر فهذا سبب كراهة الموت وحبه عند أهل المعرفة . وأماسائر الحلق فنظرهم مقسور طيشهوات الدنياإن اتسمت (١) حديث أضل السعادات طول المعر في طاعة الله إبراهيم الحربي في كتاب ذكر الموت من رواية ابن لهيمة عن ابن الهادعن الطلب عن أبيه عن الني صلى الله عليه وسلم قال السعادة كل السعادة طول العمر في طاعة الله ووالد المطلب عبدالله بن حوطب مختلف في صحبته ولأحمد من حديث جامر إن من سعادة المرء أن يطول عمره ويرزقه ألله الانابة والترمذي من حديث أني بكرة أن رجلاقال يارسول الله أي الناس حَير قال من طال عمره وحسن عمله قال هذا حديث حسن سميم وقد تقدم.

التقظ فاذا تقظ ألزمه تيقظه الطلب لطريق الرشد فيطلب وإذا طلب عرف أنه على غرسبيل الحق فيطلب الحق ويرجع إلى باب تو بتهشم يعطى بانتياهه حال التفظ. قال قارس : أوفى الأحسوال التقظ والاعتبار . وقبل: التقظ تبان خط للسلك بعد مشاهدة سيل النجاة . وقبل: إذا صحت القظة كان صاحبا في أوائسل طريق التوبة . وقبل: القظة خردة من جهسة اللولى لقاوب الحاشين تدلم على طلب التوبة فاذا تمت أحبوا البقاء وإن صافت تمنوا للوت وكل ذلك حرمان وخسران مصدره الجهل والنفقة طالجهل السادة قند عرفت بما ذكر تا مسها لحقية ومن الدقيق ومن قد الرقية ومن قد الحقول المسادة المستون كالمهمدات عند الحسيان . ها ن قلت فهذه الرقية علها القلب أو المعين في الآخرة عام القلب أو المعين في الآخرة عام المالية ومن يشتمي رقية ممشوقة يشغله عشقه عن أن يتشر ورقية بالمالة أن الرقية ولا يسأل من للبقية ومن يشتمي رؤية ممشوقة يشغله عشقه عن أن يلتقت إلى أن رؤيته تخلق في عينه أو في جهته بل يتصد الرقية ولذتها سواء كان ذلك بالمين أو غيرها فان المين محلوظوف لا نظر إليه ولا حجم له والحق فيه أن القريم الأراقية ولمسة فلا مجوز أن تحرك علما بالمسور عن أحد الأرقية ولمسة فلا مجوز أن تحرك علمها المسور عن أحد الأمرين ، هذا في حجم الموادد المرعمة فلا عبرة أن تحلى كون الفظ الرقية والنظا الواردة في السمي ماظهر لأهما الموادد في المسمورة المناه والموادد في السمورة المناه الواردة في السمورة على في المعين ليكون لفظ الواردة في السمورة المها أنه تعالى )

اعل أن أسعد الحلق حالا في الآخرة أقواهم حا فأتمال فان الآخر تمعناها القدوم في الأتمال ودرك سعادة لقائه وما أعظم نعيم الحب إذا قدم على عبويه بعد طول شوقه وتحكم من دوام مشاهدته أبد الآباد من غير منفس ومكدر ومن غير رقيب ومزاحم ومن غير خوف انقطاع إلاأن هذاالنمم على قدر قوة الحسف كلما ازدادت الحبة ازدادت اللذة وإيما يكتسب المبدح الله تعالى في الدنياو أصل الحب لاينفك عنه مؤمن لأنه لاينفك عن أصل العرفة وأما قوة الحب واستبلاؤه حتى ينتهي إلى الاستهتار الذي يسمى عشقا فذلك ينفك عنه الأكثرون وإعما محسل ذلك بسبين : أحدها قطم علائق الدنيا وإخراج حب غر الله من القلب فان القلب مثل الإناء الذي لا يتسر الخل مثلاما لم غرب منه الماء \_ ماحمل الله لرجل من قليين في جوفه \_ وكال الحد في أن عمد الله عز وجل بكل قلبه ومادام يلتفت إلى غيره فزاوية من قلبه مشغولة بنيره فبقدر مايشفل بنير الله ينقص منه حب الله وبقدر ماييق من الماء في الإناء ينقص من الحل المسبوب فيه وإلى هذا التفريد والتجريد الاشارة بقوله تعالى \_ قل الله ثم ذرهم في خوضهم \_ وبقوله تعالى \_إنالدين قالوار بناالله ثم استقاموا .. بالهو معنى قولك لا إله إلا أله أي لامعود ولا عبوب سواه فكل عبوب فانه معبود فإن العبدهو القيد والمبود هو المقيد به وكل عب فهو مقيد بما يحبه ولذلك قال الله تعالى ــ أوأيت مبر أعمد يلمه هواه \_ وقال عَلِيَّةُ ﴿ أَيْمَنَ إِلَّهُ عِندَ فِي الأَرْضُ الْمُوى ﴾ ولذلك قال عليه السلام وموزقال لا إله إلا أنه علما دخل البنة (٢) » ومعنى الإخلاص أن غلم قليه أنه قلامة فياشر الشوكون الله عبوب قلبه ومعبود قلبه ومقسود قلبه فقط ومن هذا حاله فالدنيا سجنه لأنها مافعة له من مشاهدة محبوبه وموته خلاص من السجن وقدوم على الحبوب فما حال من ليس له إلا محبو ب واحدوقد طال إليمشوقه وتمادى عنه حبسه على من السجن ومكن من المحبوب وروح الأمن أبدالآ بادفأ حداسباب ضعف صاقه في القاوب قوة حساله نياو منه حسالاً هل والمال والواد والأقارب والمقار والدواب والبساتين والمترهات (١) حديث رؤية الله في الآخرة حقيقة متفقى عليه من حديث أبي هريرة أن الناس فألوا بارسول الله هل ترى ربنا وم القيامة قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر الحديث (٢) حديث من قال لا إله إلا الله عناسا دخل الجنة تقدم.

يقظته نقل بنبك إلى مقام التوبة فهمانم أحوال ثلاثة تتقدم التوية ثم التوبة في استقامتها تحتاج إلى الماسبة ولا تستقم التوية إلا بالحاسية. تقل عن أمسير المؤمن بن على رضى الله عنسه أنه قال: حاسبوا أتفسكم قبل أن عاسبوا وزوها قبسل أن توزنوا وتزينوا المسرش الأكرعل الدومثا تعبرضون لأغنى منك خافية فالحاسية عفظ الأتفاس ومتبط الجواس ورعاسة الأوقات وإشار الهمات ويعسل البد أن حتى إن التفرح بطيب أصوات الطيور وروح نسيم الأسحار ملتفت إلى نعيماله نياومتعرض لنقصان حب الله تمالي بسبيه فبقدر ماأنس بالدنيا فينقص أنسه باقه ولا يؤتى أحد من الدنيا شيئا إلاوينقص يقدره من الآخرة بالضرورة كما أنه لايقرب الانسان من الشرق الاوسعد بالضرورة من النرب بقدره ولا يطيب قلب إمهأته إلا و يضيق به قلب ضرتها فالدنيا والآخرةضرتانوهما كالمشرق والغربوقد انكشف ذلك الدوى القاوب انكشافا أوضير من الإيسار بالمين وسبيل قلم حب الدنيا من القلب ساوك طريق الزهد وملازمة السر والانقياد إلهما نزمام الحوف والرجاء فما ذكرناه من القامات كالتوبة والصر والزهد والخوف والرجاءهي مقدمات ليكتسب بها أحد ركني الحبة وهو تخلية القلب عن غير الله وأوله الإبمان باق واليوم الآخر والجنة والنار ثم يتشعب منــه الحوف والرجاء وبتشعب منهما التوبة والصبر علمهما ثم ينجر ذلك إلى الزهد في ألدنيا وفي المال والجاءوكل-ظوظ الدنيا حتى يحصل من جميعه طهارة القلب عن غيرالله فقط حتى يتسع بعده ألزول معرفة الدوحبه فيه فكل ذلك مقدمات تطبير القلب وهو أحد ركني الحبة وإليه الإشارة بقوله عليه السلام ﴿ الطهورِ شطر الإيمان (١) م كما ذكرناه في أول كتاب الطهارة . السبب التالى لقوة الحبة قوة معرفة اقد تسانى وانساعها واستيلاؤها على القلب وذلك بعد تطهير القلب من جميع شواغل الدنيا وعلائقها يجرى عِرى وضع البذر في الأرض بعد تتقيبًا من الحشيش وهو الشطر الثاني ثم يتواد من هذا البدر شجرة الهبة وللمرفة وهي الكلمة الطبية الق ضرب الله مها مثلا حيث قال ضرب الله مثلا كلة طبية كشجرة طبية أصلها ثابت وفرعها في المهاء \_وإلها الاشارة بقوله تعالى \_ إليه يصعد الكلم الطب .. أي للعرقة .. والعمل السالج يرقعه .. فالعمل السالح كالجال لمذه العرقة وكالحادمو إعماالعمل الصالح كله في تطهير القلب أولا من الدنيا ثم إدامة طهارته فلا براد الممل إلا لهمذه المرقة وأما العلم بكيفية العمل فيراد للعمل فالعلم هو الأول وهو الآخر وإنما الأول علم للعاملة وغرضه العمل وغرض العاملة صفاء القلب وطهارته ليتضع فيه حلية الحق ويتزين بعلم للعرفة وهو علم الكاشفة وميما حسلت هذه المرفة تبعثها الحبة بالضرورة كما أن من كان متعدل المزاج إذا يصر الجبل وأدركه بالمين الظاهرة أحبه ومال إليه ومهما أحبه حصلت اللذة فاللذة تبع المجة بالضرورة والمجبة تبع المرفة بالضرورة ولا وصل إلى هذه المرفة بعد انقطاع شواغل الدنبا من القلب إلا بالسكر السافي والذكر الدائم والجد اليائم في الطلب والنظر السنسر في الله تعالي وفي صفاته وفي ملسكوت مواته وسائر عاوقاته والواصاون إلى هذه الرئية يتقسمون إلى الأقوياء ويكون أول معرقيم فد تعالى ثم به يعرفون غيره وإلى الضغاء وبكون أول معرفتهم بالأفعال ثم يترقون منها إلى الفاعل وإلى الأول الإشارة بقوله تعالى .. أو لم يكف يربك أنه على كل شيءشيد.. وبقوله تعالى شهداقداً له الاهو .. ومنه نظر بعضهم حيث قيل له يم عرفت وبك قال عرفت وبي بري ولولا ري لما عرفت ري وإلى الثانى الاشارة بقوله تعالى .. سنرجم آياتنا في الآفاق وفي المسيم عنى يتبعن لميانه الحق الا بدويقو العو وجل .. أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض .. وبقوله تعالى قل انظرواماذا في السموات والأرض \_ وبقوله تعالى \_ الذي خلق هبم سموات طباقا ماتري فيخلق الرحمن من تفاوت فارجم البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليهالبصرخاستًا وهوحسير.. وهذاالطريق هو الأسهل على الأكثرين وهو الأوسم على السالكين وإليه أكثر دعوة القرآن عندالأمر بالتدير والتفكر والاعتبار والنظر في آبات خارجة عن الحصر. فان قلت كالالطر يفين مشكل فأوضه لنامنهما (١) حديث الطهور شطر الإعمان مسلم من حديث أنى مالك الأشعري وقد تقدم.

الله تعالى أوحب عليه هذه الصاوات الحس في البوم والليلة رحمة مئسه أملته سيحاثه بعيده واستيلاء النفلة عليه كي لايستسده الموي وتسترقه الدنيا فالصاوات الخس سلسلة تجملب النفوس إلى مواطئ المبودة لأداء حق الربوية ويراقب المبعد نتسه بحسن الماسية من كل صلاة إلى صلاة أخرى ويسد مدخسل الشطان عسن الحاسة والرعامة ولا يدخل في الصلاة إلا بعد حل المقدعن القلب محسن التوبة والاستففار لأنكا كلمة وحركة على خسلاف الشرع تسكت في

سبحانه على سائر الحلق فهو غامض والكلام فيه خارج عن حد فهم أكثرالحلقفلافائدقف إرادمق الكتب وأما الطريق الأسهل الأدنى فأكثره غير خارج عن حد الأفيام وإنماقصرت الأفهام عنه

لإعراضها عن التدر واشتغالها بشهوات الدنيا وحظوظ النفس واللانع من ذكر هذا انساعه وكثرته وانشعاب أعوابه الخارجة عن الحصر والنهابة إنعام ذرتمن أطيالسموات إلى نحوم الأرضين إلاوفها عجائب آيات تدل طي كمال قدرة الله نمالي وكمال حكمته ومنتهى جلاله وعظمته وفلك مما لايتناهى .. قل لوكان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلات ربيقا أو ضفه انتماس في القلب نكتة سوداء عار عاوم المكاشفة ولا بمكن أن يتطفل به على عاوم العاملة ولكن بمكن الرمز إلى مثال واحد على الاعجاز ليقم التنبيه لجنسه . فتقول : أسهل الطريقين النظر إلى الأضال فلنتسكام فهاو لتراك الأهل ثم الأفعال الألمة كثيرة فنطلب أقلها وأحقرها وأصغرها ولننظر في مجائبا فأقل الخاوةات هو الأرض وماعلها أعنى بالاضافة إلى لللاثمكة وملكوت السموات فانك إن نظرت فيهمن حيث الجسم والعظم في الشخص فالشمس على ماترى من صفر حجمها هيمثل الأرض مائة ونيفا وستين مهة فانظر إلى صفر الأرض بالاضافة إلها ثم انظر إلى صغر الشمس بالاضافة إلى فلسكهاالني هرمركوزة فيمانه لانسبة لها إليه وهي في الساء الرابعة وهي صفيرة بالاضافة إلى مافوقها من السموات السيم ثم السموات السبع في الكرسي كُلقة في فلاة والكرسي في المعرش كذلك فهذا نظر إلى ظاهر الأشخاص من حيث المقادير وماأحقر الأرض كلها بالاضافة إليها بل ماأصغر الأرض بالاضافة إلى البحار فقد قال رسول الله عليه الأرض في البحر كالاصطبل في الأرض (١) ، ومصداق هذا عرف بالمشاهدة والنجربة وعلم أنَّ للكشوف من الأرض عن الماء كجزيرة صغيرة بالاضافة إلى كل الأرضُّم انظر إلى الآدمي المخاوق من التراب الذي هوجز من الأرض وإلى سائر الحيوا نات وإلى صغر مالاضافة إلى الأرض ودع عنك جيم ذلك فأصغر مانمرفه من الحيوانات البعوض والنحل وماعرى عجراه فانظر في الموض على قدر صغر قدره وتأمله سقل حاضر وفكر صافةانظ كف خلقه الله تمال شكل الفيل الذي هو أعظم الحيوانات إذخلق له خرطوما مثل خرطومه وخلق له على شكلهالصفيرسائر الأعضاء كما خلقه للفيل بزيادة جناحين وانظر كيف قسم أعضاءه الظاهرة فأنبت جناحه وأخرج يده ورجله وشق سمعه وبصره ودبر في باطنه من أعشاء الغذاء وآلاته ماديره في سائر الحيوانات ورك فدا من القوى الناذية والجاذبة والدافية والماسكة والهاضمة مارك فيسائر الحبوانات هذا في شكله وصفاته ثم انظر إلى هدايته كيف هداه الله تعالى إلى غذائه وعرفه أن غذاء، دمالانسان مُ انظر كيف أنبت له القالطيران إلى الانسان وكيف خلق له الخرطوم الطويل وهو عدد الرأس وكيف هداء إلى مسام بشرة الانسان حتى يضم خرطومه في واحد منهائم كيف قواه حتى يفرزف الخرطوم ذنوبه وحركاته فها وكيف علمه للص والتجرع الدم وكيف خلق الخرطوم مع دقته مجوفا حتى بجرى فيه العم الرقيق وينتهى إلى باطنه وينتشر في سائر أجزاته ويغذيه ثم كيف عرقه أن الانسان قصده يده فعلمه حية الحرب واستعداد آلته وخلق له السمع الذي يسمع به حَفيف حركة البد وهي بعديسيدتمنه فيترك الص ويهرب شمإذا سكنت البد يعود ثم انظر كيف خاق له حدقتين حتى يصرمو ضعفداته فيقسده مع صفر حجم وجهه وافظر إلى أن حدقة كل حيوان صغير لمالم تحتمل حدقته الأجفان أصغره وكانت

الأجفان مصقلة لمرآة الحدقة عن القدى والنبار خلق للبعوض والذباب يدين فتنظر إلى الذباب

(١) حديث الأرض في البحر كالاصطبل في الأرض لم أجدله أصلا.

وتعقد علينه عقدة والتفقد المحاسبهي ألباطن السلاة بضبط الجوارح وعقق مقام الهاسبة فبكون عند ذاك أصلاته نور يشرق على أجزاه وقتمه إلى السلامة الأخرى فلاتزال صلاتامنو رةتامة بنوو وقته ووكثبه منورا معمورا ينور صلاته. وكان بعش الهاسيين يصحتب الساوات في قرطاس ويدع يبنكل مسلاتين بياضا وكألمأ ارتک خطیئة من كلة غيبة أوأم آخر خطخطا وكلماتيكلم أوتحرك فبا لايسيه قط قطة ليتسعر

لايمنه لتضق الماسية مجارى الشيطان والتفسرالأمارة بالسوء لموضع صدقه فيحسن الافتقاد وحرصه على تحقيق مقام العبادوهذا مقام المحاسبة والرعاية يقم من ضرورة محة التوبة. قالما لجنيد: من حسنت رعايته دامت ولايته ، وسمثل الواسطي:أي الأعمال أفضل قالمراعاةالسر والحاسسة في الظاهر والراقية في الناطين ويكمل أحدها بالآخر وبهما تستقيم التوبة والراقة والرعابة حالان شرغان وصدران مقامين شريفيين بسحان بعسحة مقام التوية وتستقيم التوية

فتراه على الدوام يمسح حدقتيه بيديه وأماالانسان والحيوان الكبير فخلق لحدقتيه الأجفان حتى ينطبق أحدها طي الآخر وأطرافهما حادة فيجمع النبار الذي يلحق الحدقة ويرميه إلى أطراف الأهداب وخلق الأهداب السود لتجمع ضوء العين وتعين على الإبصار وتحسن صورةالعين وتشبكها عند هبجان النبار فينظر من وراء شباك الأهداب واشتباكها عنم دخول النبار ولاعنع الابصار وأما البعوض فحلق لهما حدقتين مصقلتين مبز غير أجفان وعلمها كيفية التصقيل بالبدس ولأجل ضف أبسارها تراها تنهافت على السراج لأن بصره ضعيف فهي تطلب ضوء الهار فاذار أى للسكين ضوء السراح بالليل ظن أنه في بيت مظلم وأن السراح كوة من البيت للظلم إلى الوضم الضي \* فلايزال بطلب الضوء ويرمى بنفسه إليه فاذا جاوزه ورأى الطّلام ظن أنه لم يسب السكوة ولم يقصدها على السداد فيعود إليه مرة أخرى إلى أن يحترق ولعلك نظن أن هذا لنقصانها وجهلها فاعلم أن جهل الانسان أعظم من جهلها بل صورة الآدمي في الاكباب في الشهوات الدنيا صورة الفراش في الهافت على النار إذناوح للاَّ كمي أنوار الشيوات من حيث ظاهر صورتها ولايدري أن تحتها السم النافع القاتل فلايزال برى تفسه علمها إلى أن ينفس فيها ويتقيد بها وسملك هلاكا مؤبدا فليت كان جيل الآدمي كجيل القراش فانها باغترارها بظاهر الضوء إن احترقت تخلصت في الحال والآدميية في النار أبد الآباد أومدة مديدة واذلك كان ينادي رسول الله سلى الله عليه وسلم ويقول ﴿ إِنَّى عسك بحجزكم عن النار وأثنم تتهافتون فيها تهافت الفراش (١١) يه فهذه لمعة عجبية من عجائب صنع الله تعالى فيأصغر الحيوانات وفها من العجائب مالواجتمع الأولون والآخرون على الاحاطة بكنه مجزوا عن حقيقته والمطلموا على أمور جلبة من ظاهر صورته فأما خفايا معانى ذلك فلايطلم علمها إلاالله تعالى ثم في كل حيوان ونبات أعجوية وأعاجيب تخسه لايشاركه فيها غيره فانظر إلى النحل وعجائها وكيف أوحى الله تعالى إليها حق اتخلت من الجبال بيوتا ومن الشجرومما يعرشون وكيف استخرج من لعامها الشمع والعسل وجعل أحدها ضياء وجعل الآخر شفاء ثمرلو تأملت عجائب أمرها في تناولها الأزهار والأنوار واحترازها عن النجاسات والأقذار وطاعتها لواحد من جملتهاهوأ كبرها شخصا وهو أمرها ثم ماسخر الله تمالي له أمرها من العدل والانساف بديا حتى إنه ليقتل على باب للنفذ كل ماوقع منها على تجاسة لقضيت منها عجبا آخر العجب إن كنت بسيرا في خسك وفارغا من هم بطنك وفرجك وشهوات نفسك في معاداة أقرانك وموالاة إخوانك ثم دع عنك جميع ذلك وانظر إلى بنائها يوتها من الشمع واختيارها من جملة الأشكال الشكل للسدس فلاتنني بيتا مستدرا ولامريها ولاغسا بل مسدّسا لحاصية في الشكل السدس يقصر فهم المهندسين عن دركها وهو أن أوسم الأشكال وأحواها السندرة ومايقرب منها فان المربع غرج منه زوايا شائمة وشكل النحل مستدير مستطيل فترك الربع حتى لاتضبع الزوايا فتبق فارغة ثم لوبناها مستديرة لبقيت خارج البيوت فرج طائمة فان الأشكال المستديرة إذا جمعت لم تجتمع متراصة ولاشكل في الأشكال ذوات الزواً أيقرب في الاحتواء من السندير ثم تنراص الجلة منه محيث لابيتي بعد اجتماعها فرجة إلاللسدس وهذه خاصية هذا الشكل فانظر كيف ألهم الله تمالى النحل طي صغر جرمه ولطافة قد. (١) حديث إنى مملك محجزكم عن النار وأنم تهافتون فيها تهافت الفراش متفق عليه من حديث أبي هريرة وثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجملت الدواب والفراش يقعن فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقتحمون فيه لقظ مسلم واقتصر البخارى على أوله ولمسلم من حديث جابر وأنا آخذ محجزكم وأثم تفلتون من يدى .

لطما به وعناية بوجوده وماهو عتاج إليه ليمناً ميشه فسيحانهماأعظم عنائه وأوسع لطقه واستانه فاعتبر بهذه اللمة اليسيرة من محقرات الحيوانات ومع عنك مجائب ملكوت الأرض والسموات فان القدر الذي يلغه فهمنا القامر منه تنقض الأعمار دون إيضاحه ولانسية لما أحاط به علمنا إلى ماأحاط به الطاء والأنبياء ولانسية لما أحاط به علم الحلاقق كلهم إلى مااستأثر الله تمال بعلمه بل ماعرفه الحالة بالمحتاب في المستويات على بعض علما في جنب علم الله تمالي فياننظر في هدا وأشاله تزداد لكرة الحاسة بأسهل الطريقين وتريادة المعرفة ترداد الحجة قان كنت طائبا محادة الله تمال فانبذ الدنيا وداء ظهرك واستخرق المعرفى الذكر العائم والشكر اللازم فعماك محتلى منها يقدد سعد ولكن تال ذاك السعد ملكا عظما لائمة في المد

يسير ولكن تنال بذلك اليسير ملسكا عظها لا آخر له . ( يان السب في تفاوت الناس في الحد ) اعلم أنَّ المؤمنين مشتركون في أصل الحب لاشتراكيم في أصل الحبة ولسكتهم متفاوتون لتفاوتهم في المرفة وفي حب الدنيا إذ الأشياء إنما تتفاوت بتفاوت أسبامها وأكثر الناس ليس لهم من الله تعالى إلاالسفات والأسهاء التي قرعت سمهم فتلقنوها وحفظوها وربما تخيلوا لهما معانى يتعالى عنها رب الأرباب ورعا لم يطلعوا على حقيقتها ولاتخيلوا لهما معنى فاسدا بل آمنوا بها إيمان تسلم وتصديق واشتفاوا بالعمل وتركوا البحث وهؤلاء هم أهل السلامة من أصحاب البمين وللتخيلون هم الضالون والمارفون بالحقائق هم للقر" بون وقد ذكر الله حال الأصناف الثلاثة في قوله تعالى ــ فأماً إن كان من القرُّ بين فروح وربحان وجنة نسم ــ الآية فان كنت لانفهماالأمور إلابالأمثلة فلنضرب لتفاوت الحب مثالا فنقول أصحاب الشافعي مثلا بشتركون في حب الشافعي رحميه الله الفقياء منهم والعوام لأتهم مشتركون في معرفة فضله ودينه وحسن سرته ومحامد خسالهولكن المام يعرف علمه عِملا والفقيه يعرفه مفسلا فتكون معرفة الفقيه به أثم وإعجابه به وحبه فأشدقان بررأى سنيف مصنف فاستحسنه وعرف به فشله أحبه لامحالة ومأل إليه قلبه فان رأى تصنيفا آخر أحسن منه وأعجب تضاعف لامحالا حبه لأنه تضاعفت معرفته بعلمه وكذلك يعتقد الرجل في الشاعر أنه حسن الشعر فيحبه فاذا صمع من غرائب شعره ماعظم فيه حذته وصنته لزداد به معرفة وازداد له حبا وكذا سائر الصناعات والفضائل والعامي قد يسمم أن فلانا مصنف وأنه حسن التصنيف ولكن لايدرى مافي التصنيف فيكون 4 معرفة مجلة ويكون 4 محسبه ميل مجل والبصير إذا فتش عن التصانيف واطلع على مافيها من العجائب تضاعف حبه لاعمالة لأن عجائب الصنعة والشعروالتصفيف تدل طي كال صفات الفاعل والصنف والعالم مجملته صنع الله تعالى وتصنيفه والعامي مرذلك ويعتقده وأما البصير فانه يطالع تفصيل صنع الله تعالى فيه حتى ترى في البعوض مثلا من عجاف صنعه مايذهر به عقله ويتحير فيه لبه ويزداد بسببه لاعمالة عظمة الله وجلاله وكمال صفاته في قلبه فبزدادله حبا وكلما ازداد على أماجيب صنع الله اطلاعا استدل بذلك على عظمة الله الصائم وجلاله وازداد بصمر فالوله حبا وعر هذه المرفة أعنى معرفة عجائب صنع الله تعالى محرلاساحل افلاجرم تفاوت أهل المرفة في الحب لاحصرة وعما يتفاوت بسبيه الحب اختلاف الأسباب الحشة الني ذكرناها للحب فان من عب الله مثلا

لكونه محسنا إليه منهما عليه ولم عجه الداته ضغف عبته إذنتيني بتغير الاحسان فلايكون جه في حالة البلاء كجه في حالة الرضا والنماء وأمامن مجه الداتهولأتمستحق للمربسيب كاله وجمالهوعمد وعظمته فاته لايتفاوت حبه يتفاوت الإحسان إليافها في الشاق مسيد تفاوت الناس في الحجة والتفاوت في الحجة هو السبب للتفاوت في مسادة الآخر توافيك قال تعالى حلا تحرة أكو درجات وأكر فضيلا...

فسارت الماسية والراقبة والرعاية من ضرورة مقام التوية . أخبر فاأبوزرعة إجازة عن ابن خلف أبي بكر الشيرازى قال مست أباعبدالر حمن السلمى يقسول صمت الحسن الفارسي يقول صمت الجريرى يقول أمونا هذا مبق على فسلبن وهو أن تازم نمسك الراقبة فمتعالى ويكون المر على ظاهرك فأعا. وقال الرتمش: الراقبة مراعاة السر لملاحظة الحق في كل لحظمة ولفظة فالرالله تعالى ـ أقمن هو قائم على كل غسماكست\_ وهــذا هو علم القيام

على الكال بهسما

( بيان السبب في قصور أفهام الخلق عن معرفة الله سبحانه )

اعلم أنَّ أظهر الوجودات وأجلاها هوالله تمالي وكان هذا يقتضي أن تكون ممرفته أوَّل المارف وأسبقها إلى الأفهام وأسهلها على المقول وترى الأمر بالنسد من ذاك فلابد من بيان السبب فيه وإنما قلنا إنه أظهر للوجودات وأجلاها لمغى لانفهمه إلابمثال وهو أناإذا رأيناإنسانابكنبأو غبط مثلاكان كونه حا عندنا من أظهر الوجودات فحاته وعلمه وقدرته وإرادته الخاطة أحل عندنا من سائر صفاته الظاهرة والباطنة إذ سفاته الباطنة كشيوته وغضيه وخلقه وصحته ومرضه وكل ذلك لانرقه ومفاته الظاهرة لانعرف بعضها وبعضها نشك فه كمقدار طوله واختلاف لون شهرته وغير ذلك من صفاته أماحياته وقدرته وإرادته وعلمه وكونه حيوانا فانه جلي عندنا من غر أن يتطق حس البصر عياته وقدرته وإرادته فان هذه الصفات لاتحس بثهم من الحواس الحمس ثم لاعكن أن نعرف حياته وقدرته وإرادته إلاغياطته وحركته فلونظرنا إلى كل مافي العالم سواء لم نعرف به صفته فمناعليه إلادليل واحد وهو مع ذلك جلى واضع ووجود الله تعالى وقدرته وعلمه وسائر صفاته يشهد 4 بالضرورة كل مانشاهده وندركه بالحواس الظاهرة والباطنة من محرومدر ونبات وشسير وحيوان وسياء وأرض وكوكب وير وعمر وناز وهواء وجوهر وعرض بل أول شاهد عليمه أنفسنا وأجسامنا وأوصافنا وتقلب أحوالنا وتغير قاوبنا وجميع أطوارنا في حركاتنا وسكناتنا وأظهر الأشياء في علمنا أنفسنا ثم محسوساتنا بالحواس الحس ثم مدوكاتنابالنقل والبصيرة وكل واحد من هذه للدركات امدراتواحدوشاهدواحدودليلواحدوجسهمافيالمالم شواهدناطقة وأدلة شاهدة بوجود خالفها ومديرها ومصرفها وعمركها ودالة على علمه وقدرته ولطفه وحكته والوجودات الدركة لاحصر لحما فان كانت حياة السكاتب ظاهرة عندنا وليس يشهد لهما إلاشاهد واحدوهو ماأحسمنا به من حركة يده فكيف لايظير عندنا مالايتصور في الوجود شيء داخل تموسنا وخارجها إلاوهو شاهد عليه وطي عظمته وجلاله إذكل ذرة فأمها تنادى بلسان حالهاأنه ليس وجودها بنفسها ولاحركتها بذاتها وأنها تحتاج إلى موجد وعراد لها يشهد بذلك أولاتركيب أعضاتنا وائتلاف عظامنا ولحومنا وأعصابنا ومنابت شعورنا وتشكل أطرافناوسا أرأحز اثناالظاهرة والباطنة فانا فع أنها لم تأتلف بأنفسها كا فعلم أن يد السكاتب لم تتحرك بنفسها ولسكن لمالم يبقى في الوجود شيمدرك ومحسوس ومقول وحاضر وفائب إلاوهو شاهدومس فعظيظهو روفانهر تالمقول ودهشت عن إدراكه فإن ماتفعمر عن قهمه عقو لنا فله سمان:أحدها خفاؤه في نفسه وغم خه وذلك لاغنى مثاله . والآخر ما يتناهى وضوحه وهذا كأأن الحفاش بيعم بالليل ولا يسم بالبار لالحنماء البيار واستتاره لكن لشنة ظهورهفان صرالفاش ضعف يهره نور الشمس إذاأشر قت فتكون قوة ظهوره مع ضف صره سيا لامتناع إصارة فلايرى شيئا إلا إذا امترج الضوء بالظلام وضف ظهوره فكذلك عقولنا معيفة وجمال الحضرة الإلهية في نهاية الإشراق والاستنارة وفي فاية الاستغراق والشمول حق لم يشذعن ظهوره درة من ملكوت السموات والأرض قمار ظهورمسي خفاته فسيحان من احتجب باشراق نوره واختفى عن المعاثر والأبسار بظهور مولا يتسجب من اختفاء ذلك بسيب الظهور فان الأهماء تستبان بأضدادها وماعير وجوده حتى إنه لاضد له عسر إدراكه فاواختلفت الأشياء فدل مضها دون بمن أدركت التفرقة على قرب ولما اشتركت فيالدلالاطي نسق واحداشكل الأمرومثاله تور الشمس الشرق على الأرض فانا ضم أنه عرض من الأعراض عدث في الأرض و ترول عند غية الشمس فاوكانت الشمس دأعة الاشر اقلاغر وبمالكنا فظن أنهلاه يثق الأجسام إلاألو انهاوهي السواد والبياض وغيرها

ريذاك يتم علم الحال وممسرفة الزيادة والنقسان وهوأن يعلم معيار حاله فها بينه وبعن الله وكل هذا ملازم لمحة التوبة وصحة النوية ملازمالما لأن الحاطر مقدمات العزائم والعسزائم مقدمات الأعمال لأن الحواطر تعقق إرادة القلب والقلب أمسر الجوارح ولاتنحرك إلا بتحرك القلب بالارادة وبالمراقبة حسم مواد الخواطر الوديئة فسارمن تمام الراقية ثمام التسوية لأنمن حصر الحواطر كفي مؤنة الجوار - لأن بالراقية اصطلام عروق إرادة السكاره من

القلب وبالماسية استدراك ما الهات من الراقبة . أخبرنا أو زرعة عن ابن خلف عن السامي قال سمت أياعثمان للغري يقول أفضل مايلام الانسان في هــنا الطريق الحاسسبة والمراقبة وسيياسة العمل بالمغ وإذاصت التوبة صحت الانابة فال ايراعيم بن أدخم اذا صدق المبدق توبئه صار منيبا لأن الانابة ثانى درجــة التوية وقال أبو سعيد القرشي المنيب الراجع عن كل شيء يشفله عن الله الله الله وقال بمضهم الانابة الرجوع منه اليه لامن شيء

فانا لانشاهد في الأسود إلا السواد وفي الأبيض إلا البياش فأما الضوء فلا ندركه وحدمولكن لما غامت الشمس وأظلمت للواضم أدركنا تفرقة بين الحالين فعلمنا أن الأجسامكانت قداستضاءت بضوء وانصقت بصفة فارقتها عند الغروب فعرفنا وجود النور بعدمه وماكنا نطلع عليهلولاعدمه إلابعسر شديد وذاك لمشاهدتنا الأجسام متشابهة غير مختلفة فىالظلام والتورهد امع أن النور أظهر الحسوسات إذ به تدرك سائر الحسوسات أما هو ظاهر في نفسه وهو مظير انسره انظر كف تصور استيام أحمه يسب ظهوره لولا طريان مدم فالله تعالى هو أظهر الأمور وبه ظهرت الأشاء كلم اولوكان أوعدم أو غيبة أو تغير لاتهدت السموات والأرض ويطل لللك ولللبكوت ولأدرك بذلك التفرقة بين الحالين ولوكان بعض الأشياء موجوداً به وبعضها موجوداً بغيره لأدركت التفرقة بين الشيئين في الدلالة ولـكن دلالته عامة في الأشياء على نسق واحد ووجوده دائم في الأحوال يستحيل خلافه فلا جرم أورثت شدة الظهور خناء فهذا هو السعب في قصور الأفهام وأما من قويت بسير تعولم نسفسنته قانه في سال اعتدال أمره لايري إلا الله تعالى ولا يعرف غيره يعلم أنه ليس في الوجود إلا الله وأضاله أثر من آثار قدرته فهي تابعة له فلا وجود لها بالحقيقة و تدوات الوجودالو احدا لحق الدي بدوجود الأفعال كليا ومن هذه ساله قلا ينظر في شيء من الأفعال إلا وبرى فيهالفاعل ويذهل عن الفعل من حيث إنه سماء وأرض وحيوان وشجر بل ينظر فيه من حيث إنه صنع الواحد الحق فلايكون نظره مجاوزا له إلى غير. كمن نظر في شعر إنسان أو خطهأو تسنيفه ورأى فيهاالشاعر والصنف ورأى آثاره من حيث أثره لامن حيث إنه حبر وعفس وزاح مرقوم على بياض فلا يكون قدنظر إلى غيرالسنف وكل العالم تصنيف الله تعالى فمن نظر إليه من حيث إنه فعل الله وعرفه من حيث أنه فعل اللهواحيه من حيث إنه فعل الله لم يكن ناظرا إلا في الله ولا عارفا إلا الله ولا عبا إلاله وكان هو الموحدا لحق الدى لا برى إلا الله بل لا ينظر إلى تمسه من حيث تمسه بل من حيث إنه عبد الله فهذا الذي يقال فيه إنه فني في التوحيد وانه فني عن نفسه وإليه الإشارة بقول من قال كنا بنا ففنينا عنا فبقينا بلا نحن فهذه أمور معاومة عند ذوى البصائر أشكلت لضف الأفهام عن دركها وقسورقدرةالماء جاعن إيشاحها وياتها ببارة مفهمة موصلة لغرض إلى الأفيام أو باشتفالهم بأخسيم واعتقادهم أن يان ذلك لنبرع مما لايسنهم فهذا هو السبب في قسور الأفهام عن معرفة الله تعالى وانضم إليه أن اللدكات كلها التي هي شاهدة على الله إنما يدركها الانسان في السبا عند فقد المقل ثم تبدو فيه غرزةالمصَّل قليلا قليلا وهو مستفرق الهم بشهواته وقد أنس بمدكاته وعسوساته وأثفيا فسقط وقعيا عزقله بطول الأنس والذلك إذا رأى على سبيل القحأة حيوانا غريا أو ثباتا غريبا أوضلامن أضال المتعالى خارةا العادة عجيبا الطائي لسانه بالمرفة طيعا فقال سيحان الله وهو يرى طول النهار نفسه وأعشاءه وسائر الحيوانات المألوفة وكليا شواهد فاطعة لابحس بشهادتها لطول الأنس بها ولوفرضأ كمهلغ عاقلا ثم انقشمت غشاوة عينه فامتد بصره إلى السهاءوالأرضوالأشجاروالنباتوالحيواندفه تواحدة على سبيل الفجأة لخيف على عقله أن ينهر لعظم تعجبه من شهادةهدمالمجائب لخالفها فهذاوأمثالهمن الأسباب مع الامهماك في الشهوات هو الذي سد على الخلق سيل الاستضامة بأنو ار العر فهوالساحة في عارها الواسمة قالناس في طلبهم معرفة الله كالمدهوش الذي يضرب خالتال إذا كان راكيا لحارموهم يطلب حماره والجليات إذا صارت مطاوبة صاوت معتاصة فيذا سر هذا الأمر فليحق وأشلك قبل: فقد ظهرت فما تخني على أحسد إلا على أكمه لايمســرف القمرا لكن بطنت بما أظهرت عتجا فكيف يعرف من بالعرف قد سترا

( بيان معنى الشوق إلى الله تمالي )

اعلم أن من أنكر حقيقة الهبقة تعالى فلابعو أن ينكر حقيقة الشوق إذلا يتصور الشوق إلا إلى محبوب ونحن تثبت وجود الشوق إلى الله تعالى وكون العارف مضطرا إليه بطريق الاعتباروالنظربأتوار البصائر وبطريق الأخبار والآثار أما الاعتبارفيكم فيإثباته ماسبق إثبات لحب فكل عموب يشتاق اليه في غيبته لاعمالة فأما الحاصل الحاضر فلا يشتاق إليه فان الشوق طلب وتشوف إلىأمروالوجود لايطلب ولكن بيانه أن الشوق لايتصور إلا إلى شيء أدركمن وجعو لمبدركمن وجعفأ مامالا يدرك أصلا فلا يشتاق إليه فان من لم ير شخصا ولم يسمرو صفه لا يتصور أن يشتاق إليموما أعدك بكاله لا يشتاق اليه وكمال الإدراك بالرؤية فمن كان في مشاهدة عجوه مداوما للنظر اليه لا يتصور أن يكون فشوق ولكن الشوق إتما يتعلق بما أدراك من وجعولم بدراكمن وجعوهو من وجهين لاينكشف إلا بمثالمين الشاهدات. فنقول مثلا من غاب عنه مصوقه ويق في قلبه خياله فيشتاق إلى استكمال خياله بالرؤية فاو أنحى عن قلبه ذكره وخياله ومعرفته حتى نسيه لم ينصور أن يشتاق اليه ولو رآه لم ينصورأن يشتاق في وقت الرؤية فمعني شوقه تشوق نفسه إلى استكمال خياله فكذلك قديرا. في ظلمة عيث لايسكشف له حقيقة صورته فيشتاق إلى استكال رؤيته وتمامالانكشاف فيصورته بإشراق الضوء عليه . وائناني : أن يرى وجه محبوب ولا يرى شعره مثلا ولا سائر محاسنه فيشتاتي لرؤيته وإن لم يرها قط ولم يثبت في نفسه خيال صادر عن الرؤية ولكنه يعلم أن له عضوا وأعضاء جميلةولمبدرك نفصيل جمالها بالرؤية فيشتاق الى أن ينكشف له ما لم يره قط والوجهان جميعا متصوران فيحق الله تعالى بل ها لازمان بالمضرورة لكل العارفين فان مااتضم العارفين من الأمور الالهية وإن كان في قامة الوضوح فسكأنه من وراء ستر رقيق فلا يكون متضحاغا يةالاتضاح بل يكون مشو بابشو السالتخيلات فان الحيالات لا تفتر في هذا العالم عن التمثيل والحاكاة لجيم للعاومات وهي مكدرات العمار ف ومنفصات وكذلك ينضاف الها شواغل الدنيا فاعاكال الوضوح بالمشاهدة وعمام إشراق التحلى ولايكون ذلك إلا في الآخرة وذلك بالضرورة بوجب الشوق فالمستهى محبوب العارفين فهذاأحد بوعي الشوق وهو استكمال الوسوح فيا اتسم اتضاحاً ما الثاني أن الأمور الالهية لانهاية لها واتما يتكشف لكل عبدس العباد بعشها وتبقى أمور لاتهاية لها غامضة والسارف يعلم وجودها وكونها معلومة أله تعالى ويطرأنءاغاب عن علمه من للعاومات أكثر مما حضر فلا يزال متشوقا الى أن محصل له أصل للمرفة فيما لم محصل مما يتي من العلومات التي لم يعرفها أصلا لامعرفةواضحةولامعرفةغامضةوالشوق الأول ينتهي في الدار الآخرة بالمني الذي يسمى رؤية ولغاء ومشاهدة ولا يتصور أن يسكن في الجدنيا وقدكان إبراهم بن أدهم من الشناقين نقال قلت ذات يوم يارب ان أعطيت أحدا من الهبين الاصاليسكن به تلبه قبل إقادك فأعطى ذلك تقد أضر بي القلق قال فرأيت في النوم أنه أوقعني بين يديه وقال بإبراهم أمااستحييت من أن تسألني أن أعطيك مايسكور به قلبك قبل لقائل وهل يسكن الشتاق قبل لقاء حبيبه فقلت يارب تهت في حبك فلم أدر ماأقول فاغفرلي وعلمني ماأقول فقال قل الليهررسني قضائك وصبر ي على بلائك وأوزعني شكر لهماثك فان هذا الشوق يسكن في الآخرة وأماالشوق الثاني فيشبه أن لا يكون له نهاية لافي الدنيا ولا في الآخرة إذ نهايته أن يسكشف للصدفي الآخرة من جلال الدنمالي وصفاته وحكمته وأضاله ماهو معاوم لله تعالى وهو محال لأن ذلك لانها يقله ولا ترالى العبدعالما بأنه يؤمن الجمال والجلال مالم يتضع له فلا يسكن قط شوقه لاسها من يرى فوق درجته درجات كثيرة الاأنه تشوق الى استكمال الوصال مم حصول أصل الوصال فهو عِمد أذلك شــوقا لذيذا لايظهر فيه ألم ولا يعد أن تــكون

غيره فمن رجم من غيره البه ضيع أحد طرفى الاناءة وللنعب على الحفيقة من لميكن له مرجم سواه قرجم اليه من رجوعه ثم يرجح من رجوع رجوعه فيقى عبحا لاوسف له فأنما بهن يدى الحق مستغرقا في عان الجم وعنالمة النفس ورؤية عيوب الأندال والجاهدة تتحقق بتحقيق الرعاية والراقية . قال أب سلبان ما استحسنت منشىعلافأحتسه وقال أبو عبد الله السجزىمن استحسن شيئامن أحواله فيحال إزادته فسدت عليسه ارادته إلا أن رجع

الى ابتدائه فيروض غسه ثانيا ومن لريزن نفسه عيران السدق فباله وعليسه لاينام مبلغ الرجال ورؤية عيوب الأفعال من ضرورة صحة الانابة وهو في تحقيق مقام التوبة ولا تستقيم التوبة الابسدق الماهدة ولاسدق البد في الجاهدة الا بوجود الصبر،وروي فشالة من عبيد قال ممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله الماهدمن جاهدتمه ولايتم ذلك الابالصبر وأفضل الصر الصر طى الله بحكوف الحم عليه وصدق للراقبة 4 بالقلب وجسم مواد

ما يتجدد من اطائف النعم شاغلة عن الاحساس بالشوق إلى مالم محصل وهذا بسرط أن بمكن حصول الكشف فما لم محصل فيه كشف في الدنيا أصلا فأن كان ذلك غير مبذول فيكون النعم واتفاطى حد" لا بتضاعف و لكن يكون مستمرا على الدوام وقوله سبحانه وتعالى نورهم يسعى بين يديهم و أيمانهم يقولون وبنا أتم لنا تورثا ـ عشمل لحذا للبنى وهو أن يتم عليها عامالنورمهما وُودِمن الدنياأصل النور وعتمل أن يكون الرادبه إتمام النور في غرما استنار في الدنيا استنارة عتاجة إلى مزيد الاستكال والاشراق فيكون هو للراد بتمامه وقوله تعالى انظرونا تقتيس من نوركم قيل ارجعواوراء كما التمسوا نورا \_ يدل على أن الأنوار لابد وأن يترود أصلها في الدنيا ثم يردادفي الآخرة إشراقا فاماأن يتجدّد نور فلاوالحكم في هذا برجم الظنون مخطر ولم ينكشف لنافيه بعدمايوثق فنسأل الله تعالى أن يزيدنا عاما ورشدا وبرينا الحق حقا فهذاالقدرمن أنوار السائر كاشف لحقائق الشوق ومعانيه. وأماشو اهد الأخبار والآثار فأكثر من أن تحسى فما اشهر من دعاء رسول الله صلى الشعليه وسارا نه كان يقول: a اللهم إنى أسألك الرصا بعد القضاء وبرد الميش بعد الوت والدة النظر إلى وجهك الكرم والشوق إلى لقائك (١) يه وقال أبو الدردا، لكماخرتى عن أخص آية منى فى التوراة تقال يقول الله تعالى: طال شوق الأمرار إلى لقائي وإن إلى لقائم الأشد شوقا قال ومكتوب إلى جانها من طلبني وجدن ومن طلب غيرى لم مجدى ، فقال أبوالدرداء أشهد أنى لسمت رسول الله على عول هذاوفي أخبار داودعليه السلام إنَّ الله تعالى قال بإداود أباغ أهل أرض أنى حبيب لن أحبنى وجليس لمن جالسنى ومؤنس لمن أنس بذكرى وصاحب لمن صاحبني وعنار لمن اختارتي ومطيع لمن أطاعني ماأحبي عبد أعلم ذلك يقينا من قلبه إلاقبلته لنفسي وأحببته حبا لاينقدمه أحد من خلق من طلبني الحقروجد فيومن طلب غيرى لر بجدى ، فارفضوا بأهل الأرض ماأتم عليه من غرور هاو همو اإلى كرامق ومصاحبتي ومجالستي والنسواني أؤانسكم وأسارع إلى مجتكم فاني خلقت طينة أحبائي من طينة إبراهم خليلي وموسى نجى وعد صفى وخلقت قاوب الشتاقين من نورى ونسمها مجلالي . وروى عن بعض السلف أن الله تعالى أوحى إلى بعض الصديقين إن لي عبادا من عبادى مجبوئي وأحبهم ويشتاقون إلى وأشتاق إليهم ويذكروني وأذكرهم وينظرون إلى وأنظر إليهم فان حذوت طريفهم أحببتك وإن عدلت عنهم مقتك قال يارب وماعلامتهم قال يراعون الظلال بالنهاركما يراعي الراعي الشفيق غنمه ومجنون إلى غروب الشمس كما يحن الطائر إلى وكره عند الغروب فاذا جرماليل واختلط الظلام وفرشت الفرش ونصبت الأسرة وخلاكل حبيب عبيه نسبو االى أقدامهم وافترشوالي وجوههم واجوني بكلامي وتملقوا الى بانعامي فيين صارخ وباك وبين متأوه وشاك وبين قائمو قاعدوبين راكموساجديميني ماينحماون من أجلى وبسمعي مايشتكون من حبي أول ماأعطيهم ثلاث : أقذف من نُورى في قاومهم فيخرون عنى كما أخبر عنهم . والثانية لوكانت السموات والأرض ومافها في موازيهم لاستقالتها لهم. والثالثة أقبل بوجهي عليهم فترى من أقبلت بوجهي عليه يعم أحد ماأريد أن أعطيه .وفي أخبار داود عليه السلام ان الله تعالى أوحى اليه ياداود الى كم تذكر الجنة ولانسألني الشوق الى قالى يارب من الشتاقون اليك قال ان الشتاقين الى الدين صفيتهم من كل كدر ونهتهم بالحذر وخرقت من قاويهم الى خرقا ينظرون الى واني لأحمل قاويهم بيدى فأصمها على صائى ثم أدعو نجباء ملاأسكني فاذا اجتمعوا (١) حدث أنه كان يقول في دعائه اللهم أني أسألك الرضا بعمد القضاء وبرد العيش بعد الوت الحدث أحمد والحاكم وتقدم في الدعوات.

سجدوا لى فأقول إنى لم أدعكم لتسجدوا لى ولسكنى دعو تسكم لأعرض عليكم قلوب للشتاقين إلىّ وأباهي بكر أهل الشوق إلى فان قاويهم لتضي في سهائي لملائكتي كما تضي الشمس لأهل الأرض. باداود إنى خلفت قلوب الشتافين من رضواني وفستها بنور وجهى فأتخذتهم لنفسي محــدثي ، وجملت أبدائهم موضع فظرى إلى الأرض وقطعت من قاومهم طريقا ينظرون يه إلى يزدادون في كل يوم شوقاً . قال داود يارب أرثى أهل مجبتك ، فقال بإداود اثنت جبل لبنان قان فيه أربعة عشر نمسا فيه شبان وفيهم شيوخ وفيهم كهول فاذا أتيتهم فأقرئهم مني السلام وقل لهم إن ُ ربكم يقرئكم السلام ويقول لكم ألاتسألون حاجة فانكم أحبائى وأصفيائى وأوليائى أفرح لنمرحكم وأسارع إلى مجتكم فأتاهم داود عليه السلام فوجدهم عند عين من العيون يتفكرون في عظمة الله عز وجل ، قدا نظروا إلى داود عليه السلام نهضوا ليتفرقوا عنه ، فقال داود إلى رسول الله إليكم جشكم لأبلغكم رسالة ربكم فأقبلوا نحوه وألقوا أسهاعهم نحو قوله والقوا أبصارهم إلى الأرض ، فقال داود إنَّى رسول الله إليكم يقرئكم السلام ويقول لـكمُّ الانسألون حاجة الاتنادوني أسم سوتكم وكلامكم فانكم أحبائي وأصفيائي وأوليائي أفرح لفرحكم وأسارع إلى عبتكم وأنظر إليكم في كل ساعة نظر الوالدة الشفيقة الرفيقة . قال فحرت النسوع على خدودهم ، فقال شيخهم سبحانك سبحانك نحن عبيدك وبنو عبيدك فاغفر لنا ماقطع قلوبنا عن ذكرك فها مضى من أعمارنا . وقال الآخر . سبحانك سبحانك نحن عبيدك وبنو عبيدك فامنن علينا عسن النظر فيا بيننا وبينك . وقال الآخر : سبحانك سبحانك نحن عبيدك وبنو عبيدك أفنجري على المُحاء وقد علمت أنه لاحاجة لنا في شيء من أمورنا فأدم لنا لزوم الطريق إليك وأتمم بذلك للنة علينا. وقال الآخر : نحن مقصرون في طلب رضاك فأعنا علينا مجودك. وقال الآخر : من نطقة خلفتنا ومننت علينا بالتفكر في عظمتك أفيجري على الكلام من هو مشتفل بمظمتك متفكر في جلالك وطلبتنا الدنو من نورك . وقال الآخر : كلت ألسنتنا عن دعاتك لعظم شأنك وقربك من أوليائك وكثرة منتك على أهل محبتك . وقال الآخر : أنت هديت قلوبنا لذكرك وفرغتنا للاشتغال بك فاغفر لتا تفصيرنا في شكرك. وقال الآخر : قد عرفت حاجتنا إتماهي النظر إلى وجهك . وقال الآخر : كيف مجترى العبد على سيده إذ أمرتنا بالدعاء مجودك فهب لنا نورا نهتدى به في الطلمات من أطباق السموات. وقال آخر: ندعوك أن تقبل علينا وتديمه عندنا . وقال الآخر : نسألك تمام تستك فيا وهبت لنا وتفضلت به علينا. وقال الآخر : لاحاجة لنا في شيء من خلفك فامنن علينا بالنظر إلى جمال وجهك . وقال الآخر : أسألك من بينهم أن تسمى عيني عن النظر إلى الدنيا وأهلها وقلى عن الاشتغال بالآخرة . وقال الآخر : قد عرفت تباركت وتعاليت أنك تحب أولباءك فاسنن علينا باعتفال القلب بك عن كل شيءٌ دونك. فأحى أله تعالى إلى داود عليه السلام قل لهم قد صمت كالامكم وأجبتكم إلى ماأحبتم فليفارق كل واحد منكم صاحبه وليتخذ لنفسه سربا فانى كاشف الحجاب فبا بيني وبينكم حق تنظروا إلى نورى وجلالي . فقال داود يارب بم نالوا هذا منك قال محسن الطان والكف عن الدنيا وأهليا والحلوات بي ومناجاتهم لى وإن هذا منزل لايناله إلامن رفض الدنيا وأهلهاولريشتفل بشي ممنذكر هاوفرغ قلبهلي واختارني على حجيح خلتي فعند ذلك أعطف عليه وأفرغ نفسه وأكشف الحجاب فها بينيي بينهحتي بنظر إلى نظر الناظر بمبنه إلى الشي وأربه كرامتي في كل ساعة وأقربه من نور وجهيي ، إن

الحبواطر والمسبر ينقسم إلى فسرض وفضل فالفضلكالسير على أداء اللفترمنات، والصبر عن المحرمات ومن الصبر الذي هو فشل السيرطي الفقر والصبر عند الصدمة الأولى وحكتان المائب والأوجاع وتراث الشحكوي والمسبر على إخفاء الفقر ،والصبر علىكتم النسح والكرامات ورؤية السر والآيات ووجوه المستر قرمتا وفضلاكثيرة وكثير من الناس من يقوم بهسام الأقسام من السبر ويشيق عن الصبر على الله بالزوم صمة الراقبة والرعابة

ونق الحواطر ، قاذن حققة الصمر كاثبة في التوبة كينونة الراقية في التوبة والصبر من أعبز مقامات الوقتان وهو داخسل في حقيقة التوبة . قال بعض الملماء : أي شيء أفشل من المسير وقد ذكره الله تعالى في كلامه في نيف وتسمين موشعا وما ذكر شيئا بهذا العدد وصمة التوبة تحتوى طي مقام الصبير مع شرقه ، ومن الصبر الصبر على التممة ، وهو أن لايسرقها في محمية الله تعالى وهبذا أيضا داخيل ق صبة التبوة

مرض مرضته كما تمرض الواقدة الشفيقة ولدها ، وإن عطش أرويته وأذيقه طعم ذكرى ، فاذا فعلت ذلك به ياداود عميت نفسه عن الدنيا وأهلها ولم أحببها إليسه لايفتر عن الاشتغال بي . يستمجلني القدوم وأمَّا أكره أن أميته لأنه موضع نظري من بين خلقي لايري غيري ولا أرى يدكري أباهي به ملائكتي وأهل صوائي نرداد خوة وعبادة ، وعزني وجلالي بإداود لأقمدته في الفردوس ولأشفين صدره من النظر إلى حتى يرض وفوق الرضا . وفى أخبار داود أيشا : قل لسادي التوجهين إلى محبق ماضركم إذا احتجيت عن خلقي ورفعت الحجاب فها بيني وبينكم حق تنظروا إلى بعيون قلوبكم وما ضركم مازويت عنكم من الدنيا إذا بسطت ديني لمكم وما ضركم مسخطة الحلق إذا التمسم رضائي . وفي أخبار داود أيضا : إن الله تعالى أوحى إليه تزعم أنك تعبنيء قان كنت تعبني فأخرج حب الدنيا من قلبك فان حي وحبها لايجتمعان في قلب. ياداود خالص حبيبي عمَّالصة وخالط أهل الدنيا عمَّالطة ودينك فقلدنيه ولا تخلد دينك الرجال، أما مااستبان ال عما وافق عبق فنمسك به ، وأما ما أشكل عليك فقلدنيه حقا طي أنى أسارع إلى سياستك وتقويمك وأكن قائدك ودلبلك أعطيك من غير أن تسألني وأعينك على الشدائد وإن قد حلفت على نفسي أتى لاأثيب إلا عبدًا قد عرفت من طلبته وإرادته إلغاء كنفه بين مدى وأنه لاغني به عني ، فإذا كنت كذلك نزعت الله والوحشة عنك وأسكن الغني قلبك فاني قد حلفت على تنسي أنه لا يطمأن عبد لي إلى تنسه ينظر إلى فعالهــــا إلا وكلته إليها أضف الأشياء الى لاتشاد عملك فتكون منمنيا ولا يتنفع بك من يسحبك ولا تجد لعرفق حدا فليس لَمَا غَاية ، ومتى طلبت مني الزيادة أعطك ولا تجد الزيادة مني حدا ، ثم أعلم بني إسرائيل أنه ليس بيني وبين أحد من خلق نسب فلتعظم رغبتهم وإرادتهم عندي أبح لهم مالا عين رأت ولا أذن سمت ولا خطر على قلب بشر ضنى بين عينيك وانظر الى يصر قلبك ولا تنظر بمينك التي في رأسك إلى الذين حجبت عقولهم عني فأمرجوها وسخت بالقطاع أنوابي عنها قالى حلفت بعزتي وجلالي لا أفشم ثوابي لمبد دخل في طاعتي التجربة والتسويف تواضع لمن تعلمه ولا تطاول على الريدين ، فلو علم الهل محبق منزلة المريدين عندى لكانوا لهم أرضا بمشون علمها . ياداود لأن تخرج مريدا من مكرة هو قبها تستنقذه فأكتبك عندى جهيدا ، ومن كتبته عندى جهيدًا لاتكون عليه وحشة ولا قاقة الى المفاوقين . ياداود : تمسك بكلامي وخذ من قسك لنمسك لانؤتين منها فأحجب عنك عبق لاتؤيس عبادى من رحمق اقطع شهوتك لي فاتما أبحت الشهوات لضعة خلتي مابال الأقواياء أن ينالوا الشهوات فاتها تنقص حسلاوة مناجاتي، وإنما عقوبة الأقوياء عندى في موضع التناول أدنى مايسل اليم أن أحب عقولهم عني فانى لم أرض الدنيا لحبيبي ونزهته عنها . ياداود : لأنجل بيني وبينك عالمًا محجبك بسكره عن عبنى . أولئك قطاع الطريق على عبادى للريدين استعن على ترك الشهوات بإدمان الصوم ، وإباك والنجرية في الإفطار قان محيتي الصوم إدمانه . إداود تحب الى عماداة نفسك امنعما الشهوات أنظر اليك وترى الحبب بيني وبينك مرقوعة إنما أداريك مداراة لتقوى فل ثواني اذا منت عليك به واتى أحبسه عنك وأنت متمسك بطاعتي. وأوحى الله تسالي الى داودياد اودلو سلم اللدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي جم وشوقي الى ترك معاصيم لمانوا شوة الى وتقطت أوصالهممن يحبق

ياداود هذه إرادى فىللدرين عنى فسكيف إرادتى فى للقبلين على باداود أحوج مايكون السبد إلى إذا استنى عن وأرحم ماأكون بسبدى إذا أدبر عنى وأجل ما يكون عندى إذا وجع إلى " ، فهذه الأخبار وانظائرها مما لا محصى تعل طى إثبات الحجة والشوق والأفس ، وإنما تحقيق معناها يشكشف بما سبق .

## ( يان محبة الله للعبد ومعناها )

اعل أن شو اهد القرآن متظ هرة على أن الله تعالى عجب عبده فلا بد من معرفة معنى ذلك، ولنقدم الشواهد على عبته ، فقد قال الله تعالى \_ عبيم وعبونه \_ وقال تعالى \_ إن الله عبالدين يقاتلون في سدله صفا \_ وقال تعالى \_ إن الله عب النوايان وعب التطهرين \_ وأداك رد سبحانه على من ادعى أنه حبيب الله فقال ـ قل فلر يعذبكم بذنوبكم ـ وقد روى أنس عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال و إذا أحب الله تعالى عبداً لم يضره ذف والتائب من الدنب كمن لاذف له ثم تلا - إن الله عب التوابين \_ (١) ﴾ ومعناه أنه إذا أحبه تاب عليه قبل الوت فلم تضره الدُّتوب المُأْضِية وإن كثرت كالايضر الكفر للباضي بمد الاسلام وقد اشترط الله تعالى المحبة غفران الدنب فقالسقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني مجبيكم الله وبغفر لسكم ذنوبكم \_ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم و إن الله تعالى يعطى الدنيا من عب ومن لاعب ولا يعطى الإعمان إلا من عب ٢٣) هوقالدسول الله صلى الله عليه وسنر و من تواضع لله رضه الله ومن تسكير وضعه الله ومن أكثر ذكر الله أحبه الله (٢) وقال علمه السلام و قال الله تعالى لا زال العبد يتقرب إلى النو افل حق أحبه فاذاأ حببته كنت صه الذي يسمع به وبصره الذي يعمر به (٤) » الحديث ، وقال زيد بن أسار : إن الله ليب البدحق يلغ من حبه 4 أن يقول: اعمل ماشئت ققد عفرت ال ، وماوردمن الفاظ الحبة خارج عن الحصر ، وقد ذكر تا أن محبة العبد أنه تعالى حقيقة وليست عجاز ، إذ الحبة في وضم اللسان عبارة عن ميل النفس إلى الثبيء الوافق والعشق عبارة عن اليل الغالب للفرط ، وقد بينا أن الاحسان موافق للنفس والجال موافق أيضا ، وأن الجال والإحسان تارة يدرك بالبصر وتارة يدرك بالبصيرة والحب يتبع كل واحد منهما فلا مختص بالبصر ، فأما حب الفالعبدفلابمكن أن يكون مهذا للمني أصلا بل الأسامي كلمها إذا أطلقت على الله تعالى وعلى غير الله لم تنطلق علمهما يممنىواحد أصلاحتي إن اسم الوجود الذي هو أعم الأسماء اشتراكا لايشمل الخالق والحلق طيوجه واحدبل كل ما سوى الله تعالى فوجوده مستفاد من وجود الله تعالى فالوجود التادم لايكون مساويا الوجود التبوم ، وإنما الاستواء في إطلاق الاسم نظيره اشتراك الفرس والشجر في أسم الجسم ، إذ معنى الجسمية وحقيقتها متشاجة فهما من غير استحقاق أحدها لأن يكون فيه أصلا فليست الجسمية لأحدها مستفادة من الآخر وليس كذلك اسم الوجود أله ولا لحلقه ءوهذاالتباعد فيسائر الأسامي (١) حديث أنس إذا أحد الله عبدا لم يضره ذنب والتائب من الدنب كمن لاذف له ذكره صاحب الفردوس ولم يخرجه والمه في مسنده وروى ابن ماجه الشطر الثاني من حديث ابن مسعودو تقدم في النوبة (٧) حديث إن الله يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب الحديث الحاكم وصحم اسناده والبهيق في الشعب من حديث ابن مسعود (٣) حديث من تواضع قه رفعه الله ومن تكبر وضعه الله ومن أكثر من ذكر الله أحبه الله ابن ماجه من حديث أبي سَعيد باسناد حسن دون قولهومن أكثر الى آخره ورواه أبو يعلى وأحمد سندالزيادة وفيه ابن لهيمة (ع) حديث قال الله تعالى لا بزال العبد بتقرب اليُّ بالنوافل حتى أحبه الحديث البخاري من حديث أبي هريرة وقد تقدم .

وكان سيل بن عداقه يقول الصبر طيالعافية أعد من الصبر على البسلاء ، وروى عن ممش المحابة بلنا بالضراء فصيرناو بلينا بالسراء فلم فصيرومن الصبر رعاية الاقتصاد في الرضا والنضب والصمر عن محمدة التاس والمسترعلي الحسول والتسواضم والذل داخل نياازهد وان لم يكن داخلا في التوبة وكل مافاتمن مقام التوبتمن للقامات السنة والأحو البوجد في الزهد وهو ثالث الأرسة التي ذكرنا وحقيقة الصبر تظهر من طمأنينة النفس وطمأ نينتهامن تزكيتها وتزحكيتها بالتوبة هذه الأسامي أولا للخاق فان الحلق أسبق إلى المقول والأفيام من الحالق فكان استعمالها في حق الحالق بطريق الاستمارة والتجوز والنقل والحبة في وضع اللسان عبارة عن ميلالنفس إلى موافق ملائم وهذا إنما يتصور في نفس ناقصة فاتها مايوافقها فتستفيد بنيه كالا فتلتذ بنيه وهذامحال طى

غير خبر في الآخر بل القرب في الصفات أيضًا كذلك فان التلبيذ يطلب الفريسين.درجةأستاذه في كمال السلم وجماله والأستاذ واقف في كمال علمه غير متحرك بالنزول الى درجة تلميذه والتلميذستحرك مترق من حضيض الجهل الى ارضاع العلم فلازال دائبا في التغير والترقي الى أن يقرب من أستاذه والأستاذ ثابت غير متغير فكذلك ينبغي أن يمهم ترقى العبد في درجات القرب فحكاما صارأً كمل صفة وأتم علما وإحاطة مجمائق الأمور وأثبت قوة في قهر الشيطان وقم الشهوات وأظهر تراهة عن

الله تمالي فان كل كال وجمال ومها.وجلال ممكن في حق الإلهية فهوحاضروحاصل.وواجب الحصول أددا وأزلا ولايتصور تجديه ولازواله فلايكون له إلى غيره نظر من حيث إنه غره بل نظره إلى ذاته وأضاله فقط وليس في الوجود إلاذاته وأضاله ، وانتلك قال الشيخ أبوسعيد لليني رحمه الله تعالى لماقرى عليه قوله تعالى \_ بحبهم ومحبونه \_ فقال بحق بحبهم فانه ليس بحب إلانفسه على معنى أنه الكل وأن ليس في الوجود غره فمن لاعم الانفسه وأضال نفسه وتصانيف نفسه فلامجاوز حيه ذاته وتوابم ذاته من حيث هي متعلقة بذاته فهو إذن لا يحب إلا نفسه ، وماور دمن الألفاظ في حبه لعباده فهو مؤول ويرجع معناه إلى كشف الحجاب عن قلبه حتى يراه بقلبه وإلى تمكينه إياه من القرب منه وإلى إرادته ذاك به في الأنزل فيه لن أحبه أزلى مهما أضيف إلى الارادة الأزلية التي اقتضت تمكين هذا المبد من سلوك طرق هذا القرب وإذا أضيف الى فعله الذي يكشف الحجاب عن قلب عبد. فهو حادث يحدث محدوث السبب القتضى له كا قال ثمالي ولايزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحيه، فيكون تقربه بالنوافل سبيا لصفاء باطنه وارتفاع الحجاب عن قلبهو حسوله في درجة القرب من ربه فكل ذلك قبل الله تعالى ولطفه به قهو معنى حبه ، ولا يفهم هذا إلا يمثال وهم أن اللك قد غرب عدم من نفسه ويأذن له في كل وقت في حضور بساطه لميل اللك إليه إما لنصره بقوته أوليستريم عشاهدته أوليستشيره في رأيه أوليهي أسباب طعامه وشرابه فيقال إناللك عبه ويكون معناه ميله إليه لما فيه من المني الوافق اللائم له وقد يقرب عبدا ولا يمنعهن الدخول عليه لاللانتفاع به ولاللاستنجاد به ولكن لكون العبد في هسه موصو فامن الأخلاق الرضية والحصال الحدة عا مليق به أن يكون قريبا من حضرة اللك وافرالحظ من قربه مع أن اللك لاغرضه قيه أصلا فاذا رفع لللك الحجاب بينه وبينه يقال قد أحبه وإذا اكتسب من الحسال الحيدة ما اقتضى رفع الحجاب يقال قد توصل وحبب نفسه إلى الملك فحب الله العبد أنما يكون بالمنى الثانى\المامنىالأوَّالُ واتما يسم تمثيله بالمني الثاني بشرط أن لايسبق الى فهمك دخول تنبر عليه عند تجدد القربخان الجبيب هو القريب من الله تعالى والقرب من الله في البعد من صفات المهائم والسباع والشياطين والتخلق عكارم الأخلاق الق هي الأخلاق الالهية فهو قرب بالسفة لابالمكان ومن ليكن قريافسار قريبا فقد تغير فرعنا يظن مهذا أن القرب لما تجدد فقد تغير وصف العبد والرب جيما اذصار قريبا بعد أن لم يكن وهو محال في حق الله تعالى اذالتغير عليه محال بل لايزال في لعوت الكمال والجلال على ما كان عليه في أزل الآزال ولاينكشف هذا الاعثال في القرب بين الأشخاص فان الشخصين قد تقاربان شعركهما جميعا وقد يكون أحدها ثابتا فيتحرك الآخر فيحصل القرب بتغيرفي أحدهامن

فالنفس اذا تزكت بالتوبة النصوح زالت عنها الشراسة الطبيعية وقلة الصبر من وجود الشراسة التفس وإباعها واستعصائها والتوبة التصوح تلين النفس وتخرجها من طبيعتها وشراستها الى اللين لأن التفس بالحاسبة والراقبة تسفو وتنطقء نبرائها التسأجحة عتابعة الهوى وتبلغ بطمأنينتها عمل الرمثا ومقامه وتطمئن في عباري الأقدار قال أبوعبد الله النباجي أه عباد يستحيون من الصبر ويتلقفون مواضمأقداره بالرصا تلقفاء وكان عمرين عبد العزز يقول

أصبحت ومالي سرور إلامواقع القضاء فال رسول الله صلى الله عليه وسار لابن عباس حين وصاء واعمل أنه باليقين فيالرضافان لم يكن قان في الصبر خيرا كثيرا)وفيالحبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خير ماأعطى الرجل الرضا عا قسم الله تعالى 43 فالأخسار والآثار والحكايات في فضيلة الرمنا وشرفه أكثر من أن تحصى والرمنا ثمرة الثوية النصوح ومأتخلف عبد عن الرمنا إلابتخلفه عن الثوبة النصوح فاذن أعجمم التوبة النصوح حال الصرومقام الصر وحال الرمنا ومقام

الرذائل صار أقرب من درجة الكال ومنهي الكال قه وقرب كل واحدمن الله تعالى عدركاله، نم قد يقدر التاسدُ على القريسين الأستاذوعل مساواته وعلى مجاوزته وذلك في حق الله عال فانه لانها به لكماله وساوك المبد في در جات الكالمتنامولا بتنهي إلا إلى حد محدود فلامطمع له في الساواة مردر جات القرب تنفاوت تفاوتا لأنهاية له أيضا لأجل انتفاء الهاية عن ذلك الكمال فأذن عبة الثالمبد تقريبه من نفسه بدفع الشواغل وللماصي عنه وتطهير باطنه عن كدورات الدنيا ورفع الحجاب عن قليه حتى يشاهده كأنه يراه بقليه . وأماعية العبد أله فهو ميله إلى درك هذا الكمال الديهومفلسعنه فاقد له فلاجرم يشتاق إلى مافأته وإذا أدرك منه شيئا يلتذبه والشوق والحبة بهذا للمني محال على الله تعالى . فان قلت عبة الله العبد أمر ملتس، فم يعرف العبد أنه حبيب الله ؟ فأقول يستدل عله بعلاماته وقد قال صلى الله عليه وسلم وإذا أحب الله عبدا ابتلاه فاذا أحبه الحب البالغ اقتناه قبل ومااقتناه ؟ قال إيترك له أهلا ولامالا (أ<sup>()</sup>) فعلامة محبة الله للعبد أن يوحشه من غيره وبحول بينهوبين غيره .قبل لمبسى عليه السلام لم لاتشتري حمارا فتركيه فقال أنا أعز على الله تعالى من أن يشغلني عن نفسه محمار، وفي الحر وإذا أحب الله عبدا ابتلاء فان صراحتياء فان رضي اصطفاه ٣٠ وقال بعض العلماء إذا رأيتك تحبه ورأيته بينليك فاعلرأته يريد يصافيك ، وقال بعش للريدين لأستانه قدطولمت بشيءمن الحبة تقال بابني هل أبتلاك بمحبوب سواه فما تُرت عليه إياء قال لاقال فلانطمع في الحبة فانه لا يعطمها عبدا حق يباوه ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿إذا أحد الله عبدا جمل له واعظا من نفسه وزاجرا من قليه يأمره وينهاه (٢٠) وقد قال وإذا أرادالله بعدخير ابسره بدوب نفسه (٢٠) و فأخس علاماته حبه أنه فان ذلك يدل على حب الله . وأما الفعل الدال على كونه محبوبافيو أن يتولى الله تعالى أمره ظاهره وباطنه سره وجهره فيكون هو الشير عليه والمدىر لأمره والمزين لأخلاقه والستعمل لجوارحه والسدد لظاهره وباطنه والجاعل همومه ها واحدا والبغش الدنيا في قلبه والوحشة من غيره والمؤنس له بللة الناجاة في خاواته والسكاشف له عن الحجب بينه ويين.معرفه فهذا وأشاله هو علامة حب الله العبد ، فانذكر الآن علامة عبة العبد أنه فاتها أيضا علامات حب الله العبد .

( القول في علامات عجة العبد أله تعالى )

اعم أن الهية بدعهاكل واحد وماأسهل الدعوى وماأعز للعنى فلايفينى أن يفتر الانسان بتلبيس الشيطان وخدع النفس هيما ادعت عجة الله تعالى مالم يمتحها بالملاهات ولم يطالبها بالبراهين والأولة والمهمة في الدياء وتحمارها تظهر في القلب واللهان والمهوارو تدل الآثار الفائفة منها على القلب والجوارح هي المهدولا الناسان التاروب والمائلة المناسفة في دار السلام فلايتمور أن عجب القلب عبول الإلارعال من الدياوهان تها بلوت والماء وإذاع أنه لاوصول إلا بالارعال من الدياوهان تها بلوت فينيني أن يكون عبا المدوت غير فار" منه فان الحب لايتمال عليه السنتر عجوبه

<sup>(</sup>١) حدث إذا أحب الله عبدا ابتاده الحدث الطبران من حدث أن عبد الحولان وقد تضم.
(٣) حدث إذا أحب الله عبدا ابتاده فإن صر اجتباء الحدث ذكره صاحب الفردوس من حدث طي بن أن طالب ولم غرجه ولده في مسنده (٣) حدث إذا أحب الله عبدا جل ادواعظامن تصه الحدث أبرمنصور الدطمي في مسند الفردوس من حدث أم سلمة باسناد حسن بلفظاذا أدادالله يعبد خيرا (٤) حدث إذا أراد الله بعبد خيرا بصره بدوب تصه أبومنصور الديلمي في مسند الفردوس من حدث أم سلمة بامناد حسن بلفظاذا أدادالله المدوس من حدث أني ريادة فيه باسناد صيف .

لقاء أنه أحب الله لقاءه (١) م وقال حذيفة عند للوت حبيب جاء على فاقة لا أظم من ندم . وقال بعض السلف: مامن حصة أحب إلى الله أن تكون في المدسد صلفاء الأسن كثرة السحود تقدم ص لقاء الله على السجود وقد شرط الله سبحانه لحقيقة السدق في الحب الفتل في سبيل الله حيث قالوا إنا

عب الله فِعل الفتل في سبيل الله وطلب الشهادة علامته فقال ... إن الله عب الذين يقاتاون في سبيله صفا \_ وقال عز وجل \_ يَماتلون في سبيل الله فيقناون ويَمَتلون \_ وفي وصية أبي بكر لممروض الله تمالي عنهما : الحق تميل وهو مع تقله مرىء والباطل خفيف وهو مع خفتا و يه وفان خفظت وصيني لم يكن غائب أحب البك من الموت وهو مدركك وإن ضيعت وصيق لم يكن غائب أبض إليك من للوت ولن تمجزه ، وبروى عن اسحق بن سعد بن أبي وقاس قال حدثني أبي أن عبد الله بن جعش قال له يوم أحد ألا فدعو الله فخلوا في فاحية فدعا عبد الله بن جعش فقال يارب إنى أقسمت عايك اذا لقيت المدوَّ غدا فلقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده أقاتله فيك ويقاتلني ثم يأخذني فيجدم أنني وأذنى ويبقر بعلى فاذا القيتك غدا قلت ياعبد الله من جدع أهمك وأذنك فأنول فيك يارب وفي رسواك فقول صدقت قال سعد فلقد رأيته آخر النيار وان أشهوأذ ململقتان في خيط قال سعيد بن السيب أرجو أن ير" الله آخر قسمه كما أبر أوله ، وقدكان التورى وبشر الحافي بمولان لايكره الوت إلا مرب لأن الحبيب على كل حال لايكره لقاء حبيه . وقال البويطي لبعش الزهاد أتحب الموت فـكمأنه توقف فقال لوكنت صادقا لأحببته وتلاقوله تعالى ــ فتمنوا الموت إن كنتم صادةين ــ فقال الرجل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ لا يَعْمَيْنِ أَحَدَكُمْ للوثَ (٢٠) ﴿ فَقَال إنكَ أَفالهُ لَضَر نزل به لأن الرضا بقضاء الله تعالى أفضل من طلب الفرار منه . فان قلت عن لا عب الوت فها يتصور أن يكون عبا لله ؟ فأقول كراهة للوت قد تسكون لحسال نياوالتأسف طيفراق الأهل والسال والواد وهذا ينافي كال حب الله تعالى لأن الحب السكامل هو الذي يستغرق كل القلب ولسكن لايبعد أن يكون له مع حب الأهل والولد شائبة من حب الله تعالى ضيفة فان الناس متفاوتون أالحب وبدل على التفاوت ماروي أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس لما زوَّج أخته فاطمة من سالم مولاه هاتبته قريش في ذلك وقالوا أنكحت عقيلة من عقائل قريش لمولى نقال والله لقد أنكحته إياها وإنى لأعلم أنه خبر منها فكان قوله ذلك أعد عليهمن فعله فقالو اوكيف وهي أختك وهومو لاك فقال سمت رسول الله علي عول و من أراد أن ينظر إلى رجل مساله بكل طبه فلينظر إلى سال (3) فهذا يدل على أن من الناس من لاعب الله بكل قلبه فيحبه وبحب أيضًا غيره فلا جرم يكون نسيمه (١) حديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه متفق عليه من حديث أبي هريرة وعائشة (٧) حديث اسحق بن سمد بن أبي وقاص قال حدثن أبي أن عبد الله بن جحش قال له يو مأحد ألا ندعو أله فاوا في ناحية فدها عبد الله بن جحش فقال يارب إلى أقسم عليك إذا أقيت المدوغدافلقني رجلاشديدا بأسه هديدا جرده أقاته فيك ويماتلني ويجدع أنني وأذنى الحديث الطيراني ومن طريقه أبوضيف الحلمية واسناده جيد (٣) حديث لايتمنين أحَدَكم الوت لضر نزل.بها لحديث متفق عليه من حديث أنَّى

الرمناوا لخوف والرجاء مقامان شرخان مبر مقامات أهل القبن وها كاتنان في صلب التوبة النصوح لأن خوفه حمله على التوية ولولا خوقه ما تاب ولولا رجاؤه ماخاف فالرجاء والحسوف بتلازمان في قلب للؤمن ويشبدل الخوف والرجاءالنائب للستقم فيالتوبة . دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم طي رجيل وهو في ساق للوث فقال و كف تجدك قال أجدن أخاف ذنوبي وارجور حقري فقال ما احتما في قلب عبد فيحذا للوطن إلاأعطأه الله ما رجا وآمنه مما

وقد تقدم (٤) حديث أبي حديثة بن عتبة أنه لما زوج أخته فاطمة من سالم مولاه عاتبته قريش في ذلك وفيه فقال سمت رسول الله علي مول من أراد أن ينظر إلى رجل محم الله بكل قايه فلينظر إلى سالم لم أره من حديث حديثة وروى أبو بسبق الحلية الرفوع منه من حديث عمر أن سالما محسالة حمّا

أريد وصأله وبريد همرى فأترك ماأريد لمها بريد

بل الحب إذا غلب هم الهوى فلم يقى له تتم غير الهبوب كا ردى أن زليخًا لما آمنت وتزوج به وسف عليه السلام الشردت عنه وتخلت المبادة والقطعت إلى الله تعالى فيكان يدعوها إلى فراشه بهالى اللهل الفيل فافا دعاها للا سوفت به إلى البهار وقالت باوسف إنما كنت آجك قبل أن أعرفه فأما إذ وجمة منا أبقت عبد عبد لموله درما أريد به بدلا حق قال لما إن الله جل ذكره أمرى بذك وأخرى أنه مخرج عنك وله بن وجاعلهما نبين قفالت أما إذا كان الله تعالى مندها سكنت إليه ؟ قاذن من أحم الله لا يسمه والحلك قلل ام الباركة فه :

تسى الإله وأنت تظهر جبه هذا لمعرى في الفعال بديع لوكان حبك صادقا الأطنته إن الهب لن يحب مطبع

وفي هذا المني قبل أيضا :

واترك ما أهسوى لما قد هوشه فارضي عاترض وإن سخطت نفسي وقال سول رحمه الله على وجل وقال سهل رحمه الله تعلى علامة الحب إشاره على نفسك وليس كل من عمل بطاعة الله عو وجل صار حييا وإنما الحبيب من اجتنب الناهى وهو كا قال لأن عبته أنه تعالى سبب عبة الله لا كاقال على حيم وبحبونه و وإذا أحبه أنه تولاه و أصره على أعدائه وإنما عدوه نفسه وشهواته فلا أخل الله والله والله أعلم أعدائه وكنى بأنه ولا يكله إلى هواه وشهواته وأشاك قال تعالى \_ وإنه يشاد كالما ولا يشاد أصلها فكم من إنسان يحب شده وهو مرض وعب المستة ويا كل ما يشره مع الطرأ ثه يشره وقالمالا لالملها فكم علم حبد النفسه وهو مرض وعب المستة ويا كل ما يشره مع الطرأ ثه يشره وقالمالا لالملها ولا يشاد أصلها فكم وانه أن كان يكل المرفق المرفق المنهية ويداعلهما روى وانه أن كان كان كان كان كان في بدرسول الله صلى أنه عليه وسم في كل قبل فيجده في مصمية برتكها إلى أن وسم وسم الله ما أكثر مرسول الله صلى الله عليه وسم في كل الملهة عليه وسم قال ملى المناه وسم كان كان المنه المنه عرب في الله المنه عرب اللهمة والمنه عرب اللهمة واللهمة واللهمة المنه عرب اللهمة المناه من كال المنه المنه عرب اللهمة المنه عرب اللهمة المنه عرب اللهمة المنه عرب اللهمة المنه منه عرب اللهمة المنه عرب اللهمة المنه عرب اللهمة عرب اللهمة المنه المنه اللهمة واللهمة اللهمة المنه عرب اللهمة المنه عرب اللهمة المنه اللهمة المنه اللهمة وعرب اللهمة المنه اللهمة المنه عرب اللهمة المنه المنه عرب اللهمة المنه عرب اللهمة المنه عرب اللهمة المنه عرب المنه المنه عرب المنه عرب المنه المنه المنه عرب المنه اللهمة المنه عرب المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه عرب المنه الم

مخاف پروحاء في تفسير قوله تمالي سولاتلقوا بأيديكم إلى الهلكة هنو العبسد يذنب الكبائر ثم يقول قد هلكت لانفين عمل فالتائب خاف فتاب ورجا الففرة ولايكون التائب تائبا إلاوهو راح خالف ثم إن النائب حيث قيدالجو ارجعن المكاره واستعان بنعم الله على طاعة الله ققد شكر النم لأنكل جارحة من الجوارح نعمة وشكر هاقدها عن للعصية واستعالما في الطاعة وأيشاكر النمة كرمن التائب الستقم فاذاجم مقام التوبة هذه للقامات كليا فقد جم مقام

 <sup>(</sup>١) حديث أنى بسيان بوما قحده قلمته رجل قال ما أكثر ما يؤنى به فقال لاتلمنه قانه عب الله.
 ورسوله المخارى وقد تندم .

القلب أحبه الحب البالتر وترك للماصي ويُتلخلة في دعوى الحبة خطر وأدلك قال الفضيل إذا قبل ال أتحب الله تمالى فاسكت فانك إن قلت لا ، كفرت وإن قلت نع ، فليس وصفك وصف الحبين فاحذر المنت . ولقد قال بعض العلماء ليس في الجنة نعم أعلى من نسم أهل للعرفةوالمحبةولافي جمم عذاب

أشد من عذاب من ادعى للعرقة والحمة ولم تحقق شيء من ذلك . ومنها أن بكون مسترابذكر الله تعالى لايغتر عنه لسانه ولانحاو عنه قلبه فمن أحب شيئا أكثر بالضرورة من ذكرة وذكر النسوبة حال الزجر ما يتملق به فعلامة حب الله حب ذكره وحب القرآن الذي هو كلامه وحب رسول الله صلى الشعلية وسل وحب كل من ينسب إليه فإن من عب إنسانا عب كلب علته فالحية إذا قويت تعدت من المهوب إلى كل مايكتنف بالهبوب وعيط به ويتعلق بأسيابه وذلك ليس شركة في الحب فان من أحب رسول الحبوب لأنه رسوله وكلامه لأنه كلامه فلم مجاوز حبه إلى غيره بل هو دليل على كال حبه ومن غلب حب الله على قلبه أحب جميع خلق الله لأنهم خلقه فكيف لاعب القرآن والرسول وعباد الله السالحين وقد ذكرنا تحقيق هذا في كتاب الأخوة والصحبة واذلك قال تعالى ــ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني محبيكم الله \_ وقال رسول الله صلى الله علية وسلم وأحبوا الله لما يندوكم به من نعمة وأحبوني لله تعالى (<sup>(١)</sup> و وقال سفيان من أحب من عجب الله تعالى فاعما أحب الله ومن أكرم من يكرم الله تعالى فاتما يكرم الله تعالى. وحكى عن بعش الريدين قال كنت قد وجدت حلاوة الناجاة في سن الارادة فأدمنت قراءة القرآن ليلا ونهارا ثم لحقتني فارة فالممطعت التلاوة قال فسمت قائلا يقول في المنام إن كنت تزعم أنك تحبني فلم جفوت كنابي أما تدبرت مافيه من لطيف عتابي قال فانتبت وقد أشرب في قلمي عمية القرآن فعاودت إلى حالي . وقال ابن مسعود لابنيني أن يسأل أحدكم عن نفسه إلاالقرآن فان كان عب القرآن فهو محب الله عز وجل وإن لم يكن يحب القرآن فليس محب الله . وقال سهل رحمة الله تعالى عليه علامة حب الله حب القرآن وعلامة حد الله وحد القرآن حد الذي علي وعلامة حد الذي صلى الله عليه وسلم حد السنة وعلامة ح السنة ح الآخرة وعلامة ح الآخرة بنش الدنيا وعلامة بنش الدنيا أن لاياً خدمتها إلازادا وبلغة إلى الآخرة . ومنها أن يكون أنسه بالحاوة ومناجاته لله تعالىوتلاوة كتابه فيواظب على النهجد وبنتم هدء الميل وصفاء الوقت بانقطاع العوائق وأقل درجات الحب التلذذ بالحاوة بالحبيب والتتم عناجاته فين كان النوم والاشتقال بالحديث ألد عنده وأطيب من مناجاة الله كيف تصح مجته قيل لابراهيم بن أدم وقد نزل من الجبل من أبن أقبلت فقال من الأنس بالله وفي خبار داو دعليه السلام لاستأنس إلى أحد من خلق قانى إنما أقطع عنى رجلين رجلا استبطأ ثوابي فالخطم ورجلا تسيني تويته يسمتدركه فرضي محاله وعلامة ذلك أن أكله إلى تفسه وأن أدعه في الدنيا حيران ومهما أنس بنبر الله كان غدر أنسه بفر الله مستوحشا من الله تعالى ساقطا عن درجة مجبته وفي قصة برخ وهوالمبدالأسود

وحال الانتماء وحال التقط وعالفة النفس والتقوى والمجاهسة ورؤية عيوب الأضال والانابة والصع والرضا والماسسة وللراقسة والرعابة والشحكو والحوف والرجاء وإذا صحت التوبة النصوح وتزكت النفس أنجلت مهاتة القلب وبان قبح الدنيا فيوا فيحسل الزهد والزهديتحقق فيهالتوكللأنه لانهد في للوجود إلالاعباده طي للوعودوالسكون إلى وعد الله تعالىهو عين التوكل وكلما يق على المديقية في تحقق القامات كليا بسد

(١) حديث أحيوا الله لما بغذوكم به من يسبه الجديث تقدم .

الذي استسق به موسى عليه السلام إن الله تمالي قال لموسى عليه السلام إن برخا نعم العبد هو لي إلاأن فه عبيا قال يارب وماعيه قال يعجه نسيم الأسحار فيسكن إليه ومن أحبى لم يسكن إلى شيٌّ . وروى أن عابدا غيد إلله تعالى في غيضة دهرا طويلا فنظر إلى طائر وقد عشش في شجرة يأوي إلها وصفر عندها فقال لوحولت ممجدي إلى تلك الشجرة فكنتآآ نس بسوت هذا الطائر

قال فَعَمَل فأوحى الله تعالى إلى نيَّ ذلك الزَّمان قل لفلان العابد استأنست بمخاوقٌ لأحطنك درجة لا تنالهـا هِي من عملك أبدا ، فاذن علامة الهبة كال الأنس بمناجاة الهبوب وكال النعم بالحلوة به وكمال الاستيحاش من كل مأينهس عليه الحاوة ويسوق عن المة الناجاة وعلامة الأنس مصير المقال والفهم كله مستغرقا بللة المناجلة كالذي مخاطب مصوقه ويناجيه وقد انتهت هذه اللذة بعضيم حتر كان في صلاته ووقر الحريق في داره فلم يشعر به وقطمت رجل بعضهم بسبب علة أصابته وهو في الصلاة فلم يشعريه ومهما غلب عليه الحب والأنس صارت الحاوة والمناجاة قر"ة عينه يدفع مهاجميع الهموم بل يستفرق الأنس والحب قلبه حتى لايفهم أمور الدنيا مالم تسكور على سمعه ممارا مثل الماشق الولمان فانه يكلم الناس بلسانه وأنسم في الباطن بذكر حبيسه فالحب من لايطمأن إلا يمحمونه . وقال قتادة في قوله تعالى \_ الدين آمنوا و تطمئن قاومهم بذكر الله ألابذكر الله تطمئن القاوب .. قال هشت إليه واستأنست به . وقال الصديق رضي الله تعالى عنه من ذاق من خالص عبة الله شغله ذلك عن طلب الدنيا وأوحثه عن جيم البسر . وقالمطرف بن أبي بكر الحب لايسام من حديث حبيه وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام قد كذب من ادعى عبق إذا جنه اللل نام عني أليس كل عب عب لقاء حبيه فها أناذا موجود لمن طلبني . وقال موسى عليه السلام: يارب أَنْ أَنْ فَأَصْدِكُ فِقَالَ إِذَا تَصَدَّتَ فَقَد وصَلَّتْ . وقال هِي بِنْ مَعَاذَ مِنْ أَحِبَ اللَّهُ أَبْضَ نفسه. وقال أيشا من لم تكن فيه ثلاث خسال فليس بحب : يؤثر كلام الله تمالي على كلام الحلق ولفاء الدتمالي طي لقاء الخلق والسادة على خدمة الخلق . ومنها أن لا يتأسف طي ما هو ته عاسوي الله عز وجل و يعظم تأسفه طي قوت كل ساعة خلت عن ذكر الله تعالى وطاعته فيكثر رجوعه عندالنفلات بالاستعطاف والاستنتاب والتوبة . قال بعض المارفين إن أنه عبادا أحبوه واطمأنوا إليه فذهب عنهم التأسف على القافت قلم يتشاغلوا محظ أنضبهم إذكان ملك مليكهم تاما وماشاء كان فماكان لهم فيه واصل إليه ومافاتهم فبحسن تدبيره لهم وحق الحب إذا رجع من غفاته في لحظته أن يقبل على محبوبه ويشتفل بالمتاب ويسأله ويقول رب بأيِّ ذنب قطمت برَّك عني وأبعدتني عن حضرتك وشفلتني بنمسى وبمتابعة الشيطان فيستخرج ذلك منه صفاء ذكر ورقة قلب يكفر عنه ماسبق من الففة وتكون هفوته سببا لتحدد ذكره وصفاء قلبه ومهما لم ير الحب إلاالهبوب ولمرشيا إلامنه لمتأسف ولم يشك واستقبل السكل بالرمنا وعلم أن المحبوب لم يقدر له إلامافيه خيرته وبذكر تبوله \_ وعسى أن تكرهوا هيئا وهو خير لكم .. ومنها أن يتنم بالطاعة ولايستثملها ويسقط عنه سمهاكما ذل بعضهم كابدت الليل عشرين سنة ثم تعمت به عشرين سنة . وقال الجنيد علامة الحب دوام النشاط والدوب بشهوة تفتر بدنه ولاتفتر قليه . وقال بعضهم الممل على الحبة لايدخله الفتور . وقال بعس العاء والله مااعتنى عب لله من طاعته ولوحل عظيم الوسائل فكل هذاو أمثاله موجود في الشاهدات فان الماشق لاستثقل السعى في هوى معشوقه وسببتل خدمته علمه وإن كان شاقا على مدته ومهما عجز بدنه كان أحب الأشياء إليــه أن تعاوده القدرة وأن يُغارقه العجز حتى يشــتفل به فيكذا يكون حد الله تعالى فان كل حد صار غالبا قير لاعمالة ماهو دونه الني كان عبوبه أحد إليه من الكسل ترك الكسل في خدمته وإن كان أحب إليه من المال ترك المال في حبه : وقيل لِمش الهبين وقد كان بذل تصه وماله حتى لم يبتى له شيء ما كان سبب حالك هــذه في المحبة فقال سمت يوما محبا وقد خلا بمحبوبه وهو يقول أنا والله أحبك بفلى كله وأنت معرض عنى وحيث كله فقال له الحبوب إن كنت تحبن فايش تنفق على قال بإسدى أملسكك ماأملك

وهد في الدنيا وهو ثالث الأربعة .أخبرنا شيخناقالبأنا أيومنصور عد بن عبد الملك بن خرون قال أنا أبو عد الحسن بنعلي الجوهرى إجازة فالرأ ناأبو عمرو عدين المياس قالأنا أبو محدعي بن ساعدة قال حدثنا الحسانان الحسن السروزىقال حدثنا عبد الله من للبارك قال حدثنا الميم بنجيل قال أنا محد بن سلبان عن عبداقة بن بريدة قال وقلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمفر فبدأ خاطمة رضياته عتها فرآهاقد أحدثت في البيتسترا وزوائد فى يدمها فلما رأى

ذاك رجم ولم يدخل ثم جلس فحل ينكت في الأرش وغواء مالى والدنبا مالى وقدنيا فرأت فاطمة أنه إتما رجع من أجل ذلك الستر فأخلت السيتر والزوائد وأرسلت بهما معربلال وقالت له اذهب إلى الني صلى المعطية وسلم فقل له قد تسدفت به فضعه حيث عثلت فأتى بلال إلى النبي صلىالله عليه وسلم فقال قالت فاطمة قد تصدقت به فضمه حيث شثت فقاله التي صلى المتعلياوسلم بأبى وأمى قد فعلت بأبى وأمي قد فعلت اذهب فيمه به وقيل في قوله تمالي \_ إنا جلتا ما فلي الأرض زينة لما لنباوهم أيهم

ثم أنفق عليك روحي حتى تهلك قفلت هذا خلق لحلق وعبد لعبد فكيف بعبد لمعبود فكلهذا بسيبه . ومنها أن يكون مشفقا على جميع عباد الله رحما بهم شديدا على جميع أعداء اللهوعلى كل من يقارف شيئا مما بكرهه كا فالبالله تعالى \_ أشداء على الكفار رحماء بينهم \_ ولا تأخف الومة لائمولا يصرفه عن النضب لله صارف وبه وصف الله أو لباءه إذ قال الدين يكلفون عي كما يكلف السي التي. ويأوون إلى ذكرى كما يأوى النسر إلى وكره ويختبون لمحارمه كما يخشب النحر إذا حردةا نهلايبالى قل الناس أو كثروا فانظر إلى هذا للثال فان الصي إذا كلف بالثي مليفار قةأصلاوإن أخذمنه لميكن له شغل إلا السكاء والصياح حتى برد إليه فان نام أخذه معه في ثياء فاذا انتبه عادوتمسك بهومهما فارقه بكي ومهما وجده ضحك ومن تازعه فيه أخصه ومن أعطامأ حبهوأماالنمر فالملاعظك نفسه عندالنضب حتى يبلغ من شدة غضبه أنه بهلك نفسه فهذه علامات الحمية فمن ثمت فيه هذمالعلامات تقدُّ تمت مجته وخلص حبه فصفا في الآخرة شرابه وعذب مشربه ومن اسرج بجبه حب غيرالله تتعرفى الآخرة بقدر حبه إذ يمزج شرابه بمدر من شراب القربين كا قال تعالى في الأبراد \_ إن الأبراد أن نسم شمقال \_ يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس التنافسون ومزاجمين تسنيم عينا شرب مها للقربون \_ فاذا طاب شراب الأبرار لشوب الشراب المسرف الذي هو للمقربين والشراب عبارة عن جمة نسم الجنان كما أن الكتاب عبر به عن جميم الأعمال فقال \_ إن كتاب الأبراد لفي عليين-ثم قال .. يشهده القربون .. فكان أمارة علو كتابهم أنه ارتفع إلى حيث شهدمالقربون وكأأن الأبرار يجدون للزيد في حلقم ومعرقتهم بقربهم من القربين ومشاهدتهم لهمف كذلك يكون عالهم في الآخرة ــ ما خلقكم ولا بشكم إلا كنفس واحدة ... كما بدأنا أول خلق نميده .. وكافال تعالى حز لموفاقا ــ أى وافق الجزاء أعمالُهم فقوبل الحالس بالصرف من الشراب وقوبل للشوب بالمشوب وشوب كل شراب على قدر ماسبق من الشوب في حبه وأعماله ــ فمن جمل مثقال ذرة خيرا يرمومن حمل مثقال فرة شرا بره ... و.. إن الله لا يغير ما يقوم حتى يغيروا ما بأ تفسهب. و.. إن الله لا يظار مثقال ذرة وإن تك حسنة خاعفها . . وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكني بنا حاسبين فحن كان حبه في الدنيا رجاءه لنعم الجنة والحور العين والقصور مكن من الجنة ليتبوأ منها حيث يشاء فيلعب شعرالولدان ويتمتم بالنسوان فهناك تنتهي لدته في الآخر لأنه إنما يعطى كل إنسان في الهبة ماتشتهية فسموتلة عينه ومن كان مقصده رب الدار ومالك الملك ولم يخلب عليه إلاجه بالاخلاص والصدق أنزل في مقعد صدق عند مليك مقتدرت فالأبرار يرتمون في البساتين ويتنعمون في الجنان، ما لحور العين والواءان والقربون ملازمون للحضرة عاكفون بطرفهم عليها يستحقرون نسيم الجنان بالاشافة إلى ذرة منها فقوم بقضاء شهوة البطن والفرح مشغولون والمجالسة أقوام آخرون وأشاك فالرسول المصلى أله عليه وسلم ﴿ أَكُثُرُ أَهِلَ الْجِنَةُ آلِبُهُ وعليونَ أَنُوى الْأَلِبُ (١) ﴾ ولما تصرتالأفهام عن درك سن عليين عظم أمره فقال \_ وما أدراك ما عليون \_ كما قال تعالى \_ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة \_ ومنها أن يكون في حبه خاتما متضائلا محت الهيمة والنمظم وقد يثلن أن الحوف بضاد الحب وليس كذاك بل إدراك العظمة يوجب الحبية كما أن إدراك الجال يوجب الحب ولحصوص الهيين عناوف في مقام الحبة ليست لنبرع وبعض عناوفهم أشدٌ من بعض فأولها خوف الإعراض وأشدمنه خوف الحجاب وأشدمنه خوف الابعاد وهذا للني في سورة هودهو الذي شبب سيد (١) حديث أكثر أهل الجنة البله وعليون أنوى الألباب البزار من حديث أنس بندضيف مقتصرا على الشطر الأول وقد تقدم والشطر الثاني من كلام أحمد بن أبي الحواري ولمه أشرج فيه .

الهين (١٠) إذ سمّ وله تعالى - آلا بعدا لغود - آلا بعدا لمدين كما بعدت كود - وإنما استطه هيئا البدد وخوف في قال من ألف القرب وذاته و تدم به فحدث البعد في حق البعد ين شهيه عامة الهل القرب في خوف في المسمن إنمكن من بساط القرب ثم خوف القرب في طل القرب في خوف المسمن إنمكن من بساط القرب ثم خوف الوقوف وسلم الزيد فانا قدسنا أن درجات القرب لا تها في منون و من كان وجه شرا من يداد في و منون و من كان وجه شرا من أمه فهو منون ومن كان وجه شرا من أمه فهو منون ومن كان وجه شرا من سمعين مرة ٢٠) و وكذاك قال عليه السلام و آبه أينان طي قبل في الوجوا المية من أمن من من من القرب الأول فائه كان به الإلاحات إلى أمو القرب كا روى أن التحالي وليوكون مناسب عن مناسب الميان المين من المناسب الميان المناسب الميوات عنوبة المعرم في المناسب الميوات عنوبة المعرم في المناسب الميان المناسب الميان المناسب والركون إلى ماظهر من عنوبة المعلم وذك هو المنكر الحق المناسبة عن المزيد عبر المناسبة المناسبة من المناسبة المناسبة المناسبة عن المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة عن المناسبة المناسبة المناسبة عن المناسبة المناسبة عنوبة المناسبة المن

كل شيء متك منفو و سوى الإعراض عنا قد وهبنا لك مانا ت فهب مانات منا

فاضطرب وغشى عليه فلم يفق يوما وليلة وطرأت عليه أحوال ثم قال مست النداء من الجبل ياابر اهم كن عبدا فكنت عبدا واسترحت ثم خوف الساو عنه فإن الهب بالزمه الشوق والطلب المثيث فلا غتر عن طلب الزيد ولا يتسلى إلا بلطف جديدفان تسلى عن ذاك كان ذلك سب وقو فه أوسب رجمته والساو يدخل عليه من حيث لايشمر كما قد يدخل عليه الحب من حيث لايشعر فان هذه التقلبات لها أسباب خفية سماوية ليس في قوة الشر الاطلاع عليها فاذا أراد الله للكر به واستدراحه أخف عنه ماورد عليه من الساو فيقف مع الرجاء ويفتر محسن النظر أو بفلبة الغفلة أوالهوى أوالنسيان فكل ذاك من جنود الشيطان التي تعلب جنود اللائمكة من العلم والعقل والدكر والبيان وكاأن من أوصاف الله تعالى ما يظهر فيقتضي هيجان الحب وهي أو صاف اللطف والرحمةوالحسكمة في أوصافهما بلوح فيورث السلوكأوصاف الجبرية والعزة والاستغناء وذلك من مقدمات المسكر والشقاء والحرمان ثم حوف الاستبدال به بانتقال القلب من حبه إلى حب غيره وذلك هو القت والساوعة مقدمة هذا القام والاعراض والحجاب مقدمة الساووضيق الصدر بالبروانقباضه عن دوامالله كروملا الوظائف الأوراد أسباب هذه الماني ومقدماتها وظهور هذه الأسباب دليل على النقل عن مقام الحمد إلى مقام القت نسوذ بالله منه وملازمة الحوف لهذه الأمور وشدة الحذر منها بسفاء الراقبةدليل سدق الحسفان مراحب شيئا خاف لامحالة تقده فلا يخاو الهب عن خوف إذا كان الهبوب بما يمكن فواتمو قد قال بسن المارفان من عبد الله تمالي بمحض الحبة من غير خوف هلك بالبسط والإدلال ومن عبده من طريق الحوف من غير عبة القطع عنه بالبعد والاستيحاش ومن عبده من طريق الحبة والحوف أحبه الله تعالى قدر به ومكنه وعلمه فالحب لايخلو عن حوف والحائف لايخلو عن عبة ولكن الذي غلبت عليه الهبة (١) جديث شيبتني هود أخرجه الترمذي وقد تقدم غير مرة (٢)حديث من استوى يوماه فهو مغيون ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ملعون لا أعلم هذا إلا في منام لعبد العزيز من أبي روادةالرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقلت بارسول الله أوصى فقال ذلك بزيادة في آخره رواه البيهير في الرُّهد (٣) حديث إنه ليغان على قلمي متفق عليه من حديث الأغر وقد تقدم .

أحسن عملات قسل الزهد في الدنيا .سثل أمير الؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه عن الزهد فقال هو أن. لاتبالي عن أكل الدنيا مؤمن أو كافر . وسئل الشبلي عن الرهداقالويلك أى مقسدار لجنام يموسة أن يزهد فيها. وقال أب مكر الواسطي إلى متى تصول بترك كنفوال مقاتسول بإعراضك عما لاتزن عند الله جناح بموطة قاذا صح زهد البيد صم توكُّله أيضًا لأن مدق توكله مكتمن زهده في الوجوداني استقام في التوبة وزهدني الدنياوحقق حى اتسع فيا ولم يكن له من الحوق إلا يسبر يقال هو في مقام الحبة وبعد من الحيين ركان شوب الحوق يسكن قليلا من سكر الحب فاوغلب الحب واستولت للمرقة لم شبت الداك طاقةالبسر فأتحا الحرق بعدله و مخفف وقعه على القلب قد روى في بعض الأخبار أن بعض الصد يقين سأله بعض الأخبار أن بعض الصد يقين سأله بعض الأخبال أن يسأل الح الحق على وحدة من معرفته قطل الحجال في الحيال وحاد عقله ووف قلمه بعن على المستبيق ربح تعالى قال بالوب المقدم من المدرة بعنها فأوحى الله تعالى إله إنما أعطيته جرى " فسأل له المستبيق ربح تعالى قال بالوب المقدم من المدرة بعنها فأوحى الله تعالى إله إنما أعطيته الموقع الله وعاد عالم فاقول المن المنافق المنافقة ال

قرب الوجد ذو مرمی بهید من الأحرار شهر والعید.
غرب الوصف ذوع غرب کان فؤاند زیر الحدید
الد عرت معانیسه وجلت عن الأبسار الا التیسید
یری الآعاد فی الأوقات مجری له فی کل پوم آلف عیسید
ولا حبات الراح به فی کل پوم آلف عیسید
ولا حبات الفراع الفراع الفراع الفراد و لا الموفان وان کان ذلك لاجوز

إظهار، وهني هذه الأيبات:

سرت بأناس في التيوبخان بهم مراس بقرب اللجد التنشل مراس بقرب الله في فلا تقدم و المناس المناسبة المناس

وأشال هذه المدارف التي إليها الاشارة لايجوز أن يشتر لتالناس فيهاو لا يجوز أن يظهرها من انكشف له شيء من ذلك لمن لم يتكشف له بالمواشئر لتالناس فيها لحربت الدنيا الحكمة تشتين فحول النفلة اسداد الدنيا بل لو أكل المعالم الخلال المستمال المشتهم المؤسسة من الدنيا المتعلق المتعلق والملائش المعالم المحال المستمال المشتمل المشتمل المأسسيم ولوقت الألسنة والأقدام عن كثير كما انتشرهما المعام ولكن أنه تعالى فيا هو شي في الظاهر أسراد وحكم كما أن له في الحير أسراد اوحكم الامنهى تمثليا المسجوب وإجلاله في وهية منه وغيرة على سره فان المبسر من المباسر من المطبوب في تقديد طل في المستوية على في المنيا على المنتجد في المناع المناع ورايد على في المنها المتورة بلا على في المنها على المنتجد في المناع المناع في المنها على المناع في المناع المناع في المناع في

سائر القامات وتكون فيهاو همقق بهاو ترتيب التوية مم الراقية وارتباط إحسداعا بالأخرى أن يتوب البسد ثم يستقم في التوبة حتى لايكتب عليه صاحب الثبال شبيتا ثم يرتقي من تطهير الجوارح عن للمامي إلى تطهير الجوارح عمالايعني فلاسمح بكلمة فشواب ولاحركة فشول ثم ينتقل الرعاية والحاسية من الظاهر إلى الباطن وتستولي الراقبة على الباطن وهو التحقق بسلم القيام بمحو خواطر العبة عن باطنه

هذان القامين استوني

فيظهر عله حبه فان وقع ذلك عن غير تحمل أوا كتساب فهو معدور الأنه مفهور ورجما تشتمل من الحب برانه فلاسائق سلطانه وقد خيش القلب به فلابتدف فيضاته فالقادر فل الكان في حبرى وقالوا قريب قلت ماأنا صائع پترب شاع الشمس لوكان في حبرى فالل منسه غير ذكر بخاطر بهيج نار الحب والشوق في مسدوعه والعاجز عه يتول:

غنى فيدى السع أسراره ويظهر الوجد عليه النفس

ويقول أيضا :

ومن قليدم غيره كيف حاله ومن سره في جنه كيف يكتم وقد قال بسن العارفين أكثر الناس من الله بعدا أكثرهم يشارة به كأنه أرادمين بكر التعريض به فى كل شيُّ ويظهر النصنم بذكر. عندكل أحد فهو ممقوت عند الحبين والعلماء بالله عز وجلُّ ودخلُ ذو النون الصرى على بعض إخوانه بمن كان يذكر الحبة فرآه مبتلي يبلاءفقاللا مجهمن وجد ألم ضرءفقال الرجل لكني أقول لايجه من لم يتنم بضر.فقال.ذوالنون.ولكني أقول لايجهمنشهر نفسه عبه فقال الرجل أستنفر الله وأتوب إليه فان قلت الهبة منهى للقامات وإظهار هاإظهار العفر ففاذا يستنكر. فاعلر أن الحبة محودة وظهورها محود أيضا وإنمالللمومالتظاهر بهالما يدخل فيها من الدعوى والاستكبار وحق الحب أن يم على حدا لخني أضاله وأحواله دون أقواله وأضاله ويتبغى أن يظهر حبه من غير قصدمته إلى إظهار الحب والإلى إظهار الفعل الدال طي الحب بل ينبغي أن يكون قسد الحب الحلاع الحبيب نقط فأما إزادته الحلاع غيره فشرك في الحب وقادح فيه كما وردنى الأنجيل إذا تصدقت فتصدق عيث لاتعار شالك ماصنعت عينك فالذي يرى الحقيات بجزيك علانية وإذاصمت فاغسل وجهك وادهن رأسك لثلايع بذلك غير ربك فاظهار الفول والفعل كلهمتموم إلاإذاغلب سكر الحب فانطلق اللسان واضطرب الأعضاء فلابلام فيه ساحيه . حكى أن رجلا رأى من بعض الحانين مااستجيله فيه فأخير بذلك معروفا الكرخي رحمه الله فنبسم ثم قال باأخي له عبون صفار وكبار وعقلاء وعبانين فهذا الذي رأيته من عبانينهم وممايكره التظاهر بالحب سبب أن الحب إن كان عارةا وعرف أحوال اللائسكة في حيم الدائم وشوقهم اللازم الذي بديسبحون الليل والتهار لا يفترون ولا يعمون الله ماأمرهم و يفعلون ما يؤمرون لاستنكف من نفسه ومن إظهار حبه وعلم قطعا أنه من أخس الحين في عملكته وأن حيه أنقص من حب كل عب أنه قال بعض السكاشفين من الحين عبدت الله تعالى ثلاثين سنة بأعمال القاوب والجوارح طي بغل الجهود واستفراغ الطاقة حتىظننت أن لي عند الله هيئا فذكر أشياء من مكاهفات آيات السموات في قسة طويلةقال في آخرها فبلفت مغا من اللائكة بعدد جميع ماخلق الله من شيء فقلت من أنتم فقالوا محن الهبون للمعزوجل أمبدمهمنا منذ ثلثاثة ألف سنة ماخطر على قلوبنا قط سواه ولاذكر نا غيره قال فاستحييت من أعمالي فوهبتها لمن حق عليه الوعيد تخفيفا عنه في جهتم فاذن من عرف نفسه وعرف ربه واستحيامته حق الحياء خرس لسانه عن التظاهر بالدعوى ، لمم يشهد طي حبه حركاته وسكناعه وإقدامه وإحجامه وتردداته كاحكى عن الجنيد أنه قال مهض أستاذنا السرى رحمه الله فلم فعرف املته دواه ولاعرفنا لها صبيا قوصف لنا طبيب حاذق فأخذنا فارورة مائه فنظر إليها الطبيب وجعل ينظر إليه مليائم قالدلي أراه بول عاشق قال الجنيد فسعت وغنى على ووقعت القارورة من يدى ثم رجعت إلى السرى فأجرته فيسم ثم قال قاته الله ماأجسره قلت باأستاذ وتبين الحبة في البول قال نعم وقد قال السرى حمة

ثم خواطر الفضول فاذا تمسكن من رعاية الخطرات عصم عن عائمة الأركان والجوارح وتستقيم توبته قال الله أسالي اثبيه صلى الله عليه وسلم \_ فاستقم كما أمرث ومن تاب معك \_ أمره الله تمالي بالاستقامة في التوبةأمرا أمولأتباعه وأمته وقيل لايكون الريد مريداحتى لابكتب عليه صاحب العمال شيئا عشران منسة ولايازم من هنذا وجود الصمة ولمكن الصادق النائم في النادر إذا ابسلي بذنب ينمحى أثر الذنب من باطنسه في

لو شقد أقول ماأيس جدى على عظمى ولا سل بسمى إلا حبه ثم عنهى عليه وتدل الفندية فإنه أضح في غلبة الوجد ومقدمات النشية فهذه عامع علامات الحب وعمراته. ومنها الأنس والرشاكا سياق، والبلغة جيء عامس الدين ومكاوم الأخلاق تم تطالحب ومالا يشروا المبافول إلمهمن الدين ومكاوم الأخلاق تم تطالحب ومالا يشروا المبافول المهمن المهافول المهمن المهافول المهمن المهافول المهمن المهافول المهمن المهافول المهافول

لاتضدعن فالحبيب دلاال واده من تحف الجيب وسائل واده من تحف الجيب وسائل وسروره في كل ماهو فاعسل فالشيم من المدين من عبد المدين الجيب وإن الح العاذل ومن الحلائل أن برى من عبد والقد فيه من الحبيب بلابل ومن الحلائل أن برى منهما لبكلام من محتل الهم السائل ومن الحلائل أن برى منتهما لبكلام من محتل الهم السائل ومن الحلائل أن برى منتهما متحقظا من كل ما هو قائل وقال عبي نمه ذ:

ومن الدلائل أن تراء مشمرا في خرفين على شطوط السامل ومن الدلائل حزته ونحيسه ومن الطلاق أن تراء مسافرا نحو الجهاد وكل فسسل فاضل ومن الدلائل أن تراء مسافرا أن قسد ركة على قبح فائل ومن الدلائل أن تراء مسلما كل الأمور إلى اللسبك المادل ومن الدلائل أن تراء مسلما كل الأمور إلى لللسبك المادل ومن الدلائل شحكه بين الورائي والله عرون كمل الكاكل ومن الدلائل شحكه بين الورائي المسلمة على كل حكم الذل

( يان معى الأنس بالله تعالى )

قد ذكرنا أن الأنس والحقوق والشوق من آثارالحية لاأزهشداً تارعثلة يختلف طىالحب عسب نظره وما يقلب عليه فى وقته فاذا غلب عليه التطلع من وراء حبباليب إلى متربى الجلالواستشعر قصوره عن الاطلاع فى كنه الجلال انبث القلب إلى الطلب وانزجع الورهاج إليه توسسى هذا الحالج

ألطف ساعة لوجود الندم في باطنيه على خلك والندم يومة فلا يكتب عليه صاحب الثوال شيئا فاذا تاب نوبة نصوحا ثم زهد في الدنيا حق لايتم في غذاله أمشاكه ولا في عشاكه لقذائهو لابرى الادخار ولا يكون له تطق م بنبد قد جم في هسدًا الرهد والفقر والزهد أنضل من الفقسر وهو فقر وزيادة لأن الفقسر عادم الشيء اضطرارا والزاهد تارك الثميء اختارا وزهسه

عقق توكه وتوكه

يحقق رشاه ورشاه

يحقق الصبو وصيره

في الانزعاج شوةًا وهو بالاضافة إلى أمر فائب وإدا غلب عليه الفرح بالقرب ومشاهدة الحضور بمنا هو حاصل من الكشف وكان نظره مقصورا على مطالعة الجال الحاضر الكشوف غيرملتفت إلى مالم يدركه بعد استبشره القلب عما يلاحظه فيسمى استبشاره أنسا وإن كان فظره إلى صفات المز والاستغناء وعدم للبالاة وخطر إمكان الزوال والبعد تألم القلب بهذا الاستشعار فيسمى تألمه خوفا وهذه الأحوال تاجة لهند اللاحظات واللاحظات تاجة لأسباب تقتضها لايمكن حسرها فالأنس مضاه استبشار الفلب وفرحه بمطالمة الجمال حق إنه إذا غلب وتجرد عن ملاحظة ماغاب عنه وما يتطرق إليه من خطر الزوال عظم نسيمه والدته ومن هنا نظر بعضهم حيث قيل له أنت مشتاق فقال لاإنما الشوق إلى فات فاذاكان الغائب حاضرا قالي من يشتاق وهذا كلام مستغرق بالقرح بمـا ناله غير ملتفت إلى مايق في الامكان من مزايا الألطاف ومن غلب عليه حلل الأنس لم تسكنَ شهوته إلا في الاغراد والحاوة كما حكى أن إبراهيم بن أدهم تزل من الجبل فقيل له من أبن أقبلت : قالمن الأنس بالله وذاك لأن الأنس بالله يلازمه التوحش من غير الله بلكل مايسوق عن الحاوة فيكون من أثمَّال الأشياء طي القلب كما روى أن مومى عليهالسلام لماكله ربه مكث دهرا لا يسمع كلامأ حدمن الناس إلا أخذ النشيان لأن الحب يوجب عذوبة كلام الحبوب وعذوبة ذكره فيخرج من القلب عدوبة ماسواه . والذلك قال بسض الحكماء في دهائه يامن آنسي بذكره وأوحشني من خلقه . وقال الله عز وجل الداود عليه السلام كن لى مشتافا وبي مستأنساومن سواىمستوحشاوقيل ارابعةم المتهدة النزلة قالت بتركي مالا يمنيني وأنسي بمن لم نزل . وقال عبد الواحد بن زيد مررت براهب فقلت له ياراهب لقداعيتك الوحدة فقال ياهذا لوذقت حلاوةالوحدة لاستوحشت الهامن نصك الوحدة رأس العبادة فقلت باراهب ماأقل ما تجدمني الوحدة المالر احةمن مدار اة الناس و السلامة من شرع قلت ياراهب متى يذوق العبد حلاوة الأنس بالله تعالى قال إذا صفا الود وخلصت للعاملة قلت وستى يصفو الودةال إذا اجتمع الهم فسارهما واحدا في الطاعة . وقال بعض الحكماء عجبًا للخلائق كيف أرادوا بكبدلا عِيما القاوب كيف استأنست بسواك عنك . فان قلت فما علامة الأنس فاعلم أن علامته الحاصة ضيق الصــدر من معاشرة الحلق والتبرم بهم واستهتاره بعذوبة الدكر قان خالط فهو كمنفرد في جماعة ومجتمع في خاوة وغريب في حضر وحاضر في سفر وشاهد في غيبة وغائب في حضور مخالط بالبدن منفرد بالقلب مستفرق جنوبة الذكركا قال على كرَّم الله وجهه في وصفهم هم قوم هجم جم العلم على حقيقة الأمر فباشروا روح اليقين واستلابوا مااستوعر اللزفون وأنسوا بمبا استوحش منه الجاهلون صميوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالحل الأطي أولتك خلفاء الله في أرضه والدعاة إلى ديسة فهذا معنى الأنس بالله وهستم علامته وهذه شواهده وقد ذهب بعض التحكمين إلى إسكار الأنس والشوق والحب لظنه أن ذلك يدل طى التشبيه وجيله بأن جمال للدركات بالبصائر أكمل من جمال للبصرات والمة معرقها أغلب على ذوى القاوب ومنهم أحمد بن غالب يعرف بغلام الحَليلُ أَنْكُرُ عَلَى الجَنِيدُ وعَلَيْ أَبِي الحَسنِ النَّورِي وَالْجَمَاعَةُ حَدَيْثُ الحَبِّ وَالشوق والمشقّ حتى أنكر بعضهم مقام الرضا . وقال ليس إلا السبر فأما الرضا فنير متصور وهذا كله كلام اقعى قاصر لم يطلع من مقامات الدين إلا على القشور فظن أنه لاوجود إلا العشر فان الحسوسات وكل ما يدخل في الحيال من طريق الدين قشر بجرد ووراجه اللب للطاوب فمن لم يصل من الجوز إلا إلى تشره يظن أن الجوز خشب كله ويستحيل عنده خروج اللمهن منه لامحالة وهو معذور والمكن عذره غير مقبول وقد قبل ۽

بحقق حبس النفس وصدق المجاهسدة وحبس النفس أله عقق خوفه وخوفه محقق رجاب ومجمع بالتوبة والزهدكل القامات والزهسد والتوبة إذا اجتمعامع محة الإعان وعقوده وشروطه يموز هذه الثلاثة رابع بأعامها وهو دوام الممللأن الأحوال السينة يتكشف بضيا بهذه الثلاثة وتيسير بعضها متوقف على وجود الرابع وهو دوام العمل وكثير من الزهادالتحقين بالزهد السقيمين في التوبة تخلفوا عن كثير من سنى الأحوال لتخلفهم

الأنس بالله لاعمويه بطال وليس يعركه بالحول عمال والآنسون رجال كلهم نجب وكلهم مستفوة أله عمال ( بيان معنى الانبساط والادلال الذي تتمره غلبة الأنس)

اعلم أن الأنس إذادام وغلب واستحكرو لم يشوشه قلق الشوق ولم ينخصه خوف التذير والحجاب فانه يشعر نوعاً من الانبساط في الأقوال والأفعال والناجاة مع الله تعالى وقد يكون منكر الصورة لما فيه من الجراءة وقلة الهيبة ولكنه محتمل عن أقم في مقام الأنس ومن لم يقم في ذلك للقامو يتشبهم في الفعل والكلام هلك به وأشرف على السكفرومثالهمناجاة برخالاً سودالذي أمرالله تعالى كليمهموسي عله السلام أن يسأله ليستسق لبني إسرائيل بعد أن قعطوا سبع سنين وخرج موسى عليهالسلام ليستستى لهم في سبعين ألفا فأوحى الله عز وجل إليـه كيف أستجيب لهم وقد أظلمت علمهذنومهم سرائرهم خبيثة بدعونني على غير يقين ويأمنون مكرى ارجع إلى عبد من عبادي يقالية برع فقالية غرج حتى أستجيب 4 فسأل عنه موسى عليه السلام فلم يعرف فبيها موسى ذات يوم يمثى في طريق إذا بعبد أسود قداستقبله بين عينيه تراب من أثر السجود في شملة قد عقدها على عنقه ضرفه موسى عليه السلام بنور الله عز وجل فسلم عليه وقال له مااحك فقال اسمى برخ قال فأنت طلبتنا منذحين اخرج فاستسق لنا غرج فقال في كلامه ماهذا من ضالك ولاهذا من حلك وماللتي بداك أقست عليك عيونك أم عاندت الرياح عن طاعتك أم هد ماعدك أماشتد عضبك على الذنبين الستكنت غفارا قبل خلق الحطائين خلقت الرحمة وأمرت بالمطف أمترينا أنك محننع أمتخشي الفوت فتعحل بالعقوبة قال فمارح حتى اختلت بنو إسرائيل بالقطر وأنبت الله تعالى العشب في نسف يومحق بلغ الركب قال فرجع برع فاستقبله موسى عليه السلام فقال كف رأيت حين خاصمت دى كف أنسفني فهم موسى عليه السلام به فأوحى الله تعالى إليه أن برخا يضحكني كل يوم ثلاث مرات.وعن الحسن قال احترفت أخصاص بالبصرة فبقى في وسطها خص لم يحترق وأيوموسي يومثذ أمير البصرة فأخير بذلك فبعث إلى صاحب الحس قال فأتى بشيم فقال باشيم مابال خسك لم محترق قال إني تسمتعلى ربى عز وجل أن لاعرقه فقال أوموسى رضي الله عنه إنى صحت رسول الله صلى الله على وسلم قبول ويكون في أمق قومششة رءوسهم دنسة ثبامهم لوأقسموا طيالة لأتره (١) وقالوو قرحريق المرة فاء أبوعبيدة الحواص فجعل يتحطى النار فقالة أمير البصرة انظر لاعترق النار فقال إن أقسمت على ربى عزٌّ وجل أن لا عرتني بالنار فأل فاعزم على النار أن تطفأ قال فمزم على افطفتت وكان أسحفهم عشى ذات يوم فاستفيله رستاقي مدهوش فقال له أبو خص ماأصابك فقال ضل حماري والأماك غيره قال فوقف أبو خص وقال وعزتك لاأخطو خطوة مالمتردعليه حمار مقال فظهر حماره في الوقت ومر" أبوحفس رحمه الله . فولما وأمثاله يجرى لنوى الأنس وليس لنيرهم أن يتشبه بهم. قال الجنيدر حمالله أهل الأنس يقولون في كلامهم ومناجاتهم في خاواتهم أشياء هي كفر عندالهامة. وقالسرة لوجمها العموم لكفروهم وهم مجدون الزيد في أحواقم بذلك وذلك يحتمل مهدويليق مهدو إلية المارالقائل: قوم تخالجهم زهو بسيدهم والعبد يزهو على مقدار مولاه

تاهوا برؤيت عما سواء له ﴿ ياحسن رؤيته فى عزَّما تاهوا ولاتستيمدون رساء عن العبد بما يضف به على غيره مهما اختلف مقامهما فنى القرآن تلبهات على (١) حدث الحسن عن أن موسى يكون فى أمتى قوم شخة ردوسهم دنسة تما به لوأتسموا على الله

لأرهم ، ابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء وفيه القطاع وجهالة .

عن هنا الرابع ولا يراد الزهدفي الدنيا إلا لكال الفراغ الستمان به على إدامة . العمل تدتعالى والعمل له أن يكون العبد لاترال ذاكرا أوتالما أو مصليا أومراقيا لايشفه عن هذه إلا واجب شرعى أومهم لابد منه طبيعي فاذا استولى العمل القلبي على القلب مع وجود الشفل الذي أداء إليه حكم الشرع لايفستر باطنبه عن العمل فاذا كان مع الرهد والثقوي متمسكا بدوام العمل فقسند أكل الفضل وماآلي جهسدا في المودية

هذه المعانى لوفطنت وفهمت فجميع قصص القرآن تنييهات لأولى البصائروالأبصارحتي ينظروا إلىها بين الاعتبار فأتما هي عند ذوى الاعتبار من الأسماء . فأول التصم قصة آدم علمه السلام وإبليس أماتراهم كيف اشتركا في اسم العصنية والمقالفة ثم تباينا في الاجتباء والعسمة . أما إبليس فأبلس عن رحمته . وقيل إنه من البعدين . وأما آدم عليه السلام قفيل فيه ... وعصى آدم ربه فنوى ثم اجتباء ربه فتاب عليه وهدى .. وقد عاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم في الاعراض عن عبد والاقبال على عبد ومما في السودية سيان ولكن في الحال مختلفان ، فقال ــ وأما من جاءك يسمى وهو غشى فأنت عنه تلهى .. وقال في الآخر ... أما من استغنى فأنت له "تسدى" ... وكذلك أمره بالتمود مع طائفة ، فقال عز وجلّ \_ وإذا جاءك الدين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم ــ وأمره بالإعراض عن غيرهم ، بقال ــ وإذا رأيت الدين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم .. حتى قال .. فلاتقعد بعد الدكرى مع القوم الظالمين .. وقال تعالى ... واصبر نفسك مع الدين يدعون ربهم بالفداة والعشيّ ... فسكَّذا الانبساط والإدلال محتمل من بعض العباد دون بعض، فمن انبِساط الأنس قول موسى عليه السلام .. إن هي إلافتنتك تشلُّ بها من تشاء وتهدى من تشاء \_ وقوله في التعليل والاعتذار لما قيل 4 \_ اذهب إلى فرعون \_ فقال \_ ولهم طيّ ذب \_ وقوله \_ إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدرى ولاينطلق لساني \_ وقوله \_ إننا تخاف أن يفرط علينا أوأن يطفى \_ وهذا من غير موسى عليه السلام من سوء الأدب لأن الذي أتميم مقام الأنس يلاطف وعتمل ولم محتمل ليونس عليه السلام مادون هذا لما أقيم مقام القبض والهسة فموقف بالسحن في بطن الحوت في ظامات ثلاث ونودي عليه إلى يوم القيامة .. أولا أن تداركه نسمة من ربه لنيذ بالمراء وهو منسوم . . قال الحسن العراء هو القيامة ، ونهى نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتتدى به . وقيل له \_ فاصبر لحكم ربك ولاتكن كساحب الحوت إذ نادي وهو مكتلوم ... وهذه الاختلافات بعضها لاختلاف الأحوال والقامات وبعضها لما سبق في الأزل من التفاصل والتفاوت في القسمة بين الساد ، وقد قال تعالى .. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ... وقد قال ... منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات .. فكان عيسى عليه السلام من الفضلين ولإدلاله سلر على نفسه ، فقال ــ والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبث حيا ــ وهذا انساط منه لما شاهد من اللطف في مقام الأنس . وأماعي بن زكريا عليه السلام فانه أقيم مقام الهيمة والحياء فلم ينطق حتى أثنى عليه خالفه ، فقال ــ وسلام عليه ــ وانظر كيف احتمل لإخوة يوسف مافعاوه بيوسف . وقد قال بعض العلماء : قد عددت من أو ّل قوله تعالى \_ إذقالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا \_ إلى رأس المشرين من أخباره تعالى عن زهدهم فيه نيفا وأربعين خطيئة ببضها أكبر من بعض وقد عِتمع في الكلمة الواحدة الثلاث والأربع فنفر لهم وعفا عنهم ولم يحتمل العزير في مسألة واحدة سأل عنها في القدر حتى قيل محيمن ديوان النبوة وكذلك كان بلمام بن باعوراء من أكار الملماء فأكل الدنيا بالدين فلم عتمل له ذلك . وكان آصف من السرفين وكانت معسيته في الجوارح فخا عنه فقد روى أن الله تعالى أوحى إلى سلمان عليه السلام يارأس السابدين وياامن محبة الزاهدين إلى كم يعصبني ابن خالتك آصف وأنا أحد عليه مرة بعد مرة فوعزتي وجلالي لأن أخذته عصفة من عسفاتي عليه لأنركنه مثلة لن معه ونكالا لمن مده . فقا دخل آسف على سلبان عليه السلام أخروعنا أوحى الله تعالى إليه خرج حتى علا

قال أبو مكر الوراق: من خرج من قالب العبودية صنم به ما يسنع بالآبق - وسئل سهل ن عبد الله التسترى :أىمترةإذا قام العبد نهاقاممقام المبودية قال إذا ترك التدبير والاختبارفاذا تحقق العبد بالنوبة والزهد ودواءالعمل لله يشفله وقته الحاضر عن وقته الآني ويصل إلى مقام ترك التدبر والاختيار شرصل إلى أن علك الاختيار ، فيكون اختياره مين اختبار الله تعالى لزوال هواه ووقور عاسة وانقطاع مادة الجهل عن باطنه . قال عيي أونمعاذ الرازىمادام

كثيبا من رمل ثم رفع رأسه ويديه نحو الساء وقال إلمي وسيدى أنت أنت وأنا أنا فكف أتوب إن لم تتب على وكيف أستحم إن لم تحسن لأعودن فأوحى الله تعالى إليه صدقتها آصف أنتأنت وأنا أنا استقبل التوبة وقد تبتعليك وأنا التواب الرحيم ، وهذا كلام مدل به عليه وهارب منه إليه وناظر به إليه ، وفي الحر ﴿ إِن اللهُ تمالى أوحى إلى عبد تداركه بعد أن كان أشو طياله ألكم كم من ذنب واجهتني به غفرته الله قد أهلكت في دونه أمة من الأم ، فهذه سنة الله تمالي في عباده بالتفضيل والتقديم والتأخير على ماسبقت به الشيئة الأزلية وهذه القصص وردت في القرآن لتعرف ما سنة الله في عباده الدين خاوا مهز قبل فما في القرآن شيء إلا وهو هدى ونور وتعرف من الدنمالي إلى خلقه فتارة يتعرف إليهم بالتقديس فيقول \_ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكنله كفوا أحد ... وتارة يتعرف إليم بسفات جلاله فيقول ...الملك القدوسالسلام للؤمن للهيمن المزنز الجبار للتكبر وتارة يتعرف إليهم في أضاله المحوفةوللرجوة فيتاو عليهم سنته في أعدائه وفي أنبيائه فيقول .. ألم تركيف فعل ربك بعاد إرمذات المعاد. ألم تركيف فعل ربك بأصاب القيل ولا يعدو القرآن هذه الأقسام الثلاثة وهي الارشاد إلى معرفة ذات الله وتقديسه أومعرفة صفاته وأسماله أومعرفة أضاله وسنته مع عباده ، ولما اشتملت سورة الاخلاس في أحد هذه الأقسام الثلاثة وهوالنقديس وازنها رسول الله صلى المعليه وسلم بتلث القرآن فقال ومن قرأسورة الاخلاص فقد قرأ ثلث القرآن (١٠) و لأن منهي التقديس أن يكون واحدا في ثلاثة أمور : لا يكون حاصلا منه من هو نظير موشهه ودل عليهقوله فلم يلهد ولا يكون حاصلا ممنهو نظيره وشبه ودلعليه قوادولم والسولايكون فيدرجته وإن لم يكن أصلا له ولا قرها من هو مثله ودل عليه قوله \_ ولم يكن له كفوا أحد \_ ومجمع جميع ذلك قول تعالى \_ قل هو الله أحد \_وجلته تفصيل قول لاإله إلا الله فهذما سرار القرآن ولا تشاهي أمثال هذه الأسرار في القرآن - ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين والااعقال النمسودر في المعنه نوروا القرآن والتمسوا غرائبه فقيه علم الأولين والآخرين وهوكا قال ولا يعرفه إلامن طالبفآساد كالآه فكره وصفا له فهمه حتى تشهد له كل كلة منه بأنه كلام جبار قاهر مليك قادر وأنه غارجهن حد استطاعة البشر وأكثر أسر أر القرآن معامة في ملى القصص والأخبار فكن حريصا على استباطها لينكشف اك فيه من المجائب ما تستحقر معه العاوم الزخرفة الخارجة عنه فهذاما أردناذ كرممن معنى الأنس والانبساط الذي هو ثمرته وبيان تفاوت عباد الله فيه والله سيحانه وتعالى أعلم. ( الفول في معنى الرصا بقضاء الله وحقيقته وما ورد في فضيلته )

اعلم أن الرسا تُمرَّد من ثمار الهبة وهو من أعلى مقامات القرين وحقيقة عادضة في الأكثرين وما يدخل عليه من النشابه والايهام غير منكشف إلا لمن علمه الله تعالى التأول وفهمه وشهه في الهدئ فقد أفكر منكرون تصور الرسا عا غالف المفوى ثم قالوا إن أمكن الرسابكاري، ولأدفق الله أن المنافزة على المؤلفة المؤلفة المنافزة المؤلفة المنافزة والمنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة والمنافزة والمنافزة المنافزة المنافز

العبد يتعرف يقال له لأنختر ولا تكن مع اختيارك حتى تعرف فاذا عرف وصارعارة يقالدله إن عثت اختر وإن عثت لأنضتر لأتك إن اخترت فباختيارنا اخترت وإن تركت الاختىار فباختيارنا تركت الاختيار فانك بنافى الاختيار وفى تراء الاختيار والعبسد لايتحقق سهدا للقام العالى والحال العزيز اأدى هو الماية والتهاية وهوأن علك الاختيار بمد ترك الشديع والحروبهن الاختيار إلا بإحكامه هسلم الأربعة المق ذكرتاها لأن ترك التدبير فناء وتمليسك التبدير

فلنيدة بيدان فضية الرضائم بحكايت أحوال الرامنين ثم نذكر حقيقةار شاوكية تصوره فيا نخالف الهوى ثم نذكر مايظن أنه من تمام الرضا وليس منه كترك الدعاء والسكوت فلي للماصي . ( بيان فضية الرضا )

أما من الآيات فقوله تعالى ــ رضى الله عنهم ورضوا عنه ــ وقد قال تعالى ــ هل جزاءالإحسان إلا الإحسان .. ومنهى الإحسان رضا الله عن عبده وهو تُوابُ رضا المبدعن الله تعالى وقال تعالى ــ ومساكن طبية في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ــ فقد رفع الله الرضا فوق جنات عدن كا رفع ذكره فوق الصلاة حيث قال \_ إن السيلاة تنهى عن القحشاء وللنكرولة كرالله أكر\_فكا أن مشاهدة للذكور في السلاة أكر من السلاة فرضوان رب الجنة أعلى من الجنة بل هو عاية مطلب سكان الجنان ، وفي الحديث ﴿ إِنْ اللهُ تَعَالَى يَتَعِلَى المؤمنين فيقول ساوني فيقولون رساك و(١) فسؤ الم الرمنا بعد النظر نهاية التفضيل . وأما رصا العبد قسند كر حقيقته وأمار منوان الله تعالى عن العبدفهو عنى آخر يقرب مما ذكرناه في حب الله العبد ولا عجوز أن يكشف عن حقيقته إذ تقصر أفيام الحلق عن دركه ومن يقوى عليه فيستقل بادراكه من نفسه . وهلي الجلة فلارتبة فوق النظر إليه فأنم اسألو. الرمنا لأنه سبب دوام النظر فكأنهم رأوه فاية الغايات وأقصىالأماني لماظفروا بنعيم النظرفاماأمروا بالسؤال لم يسألوا إلا دوامه وحلوا أن الرمنا هوسب دوام وفع الحجاب وقالماته تعالى وادينامزيد كال بعش الفسرين فيه يأتى أهل الجنة في وقت الزيد ثلاث عَفَ من عندربالعالمان: إحداهاهدية من عند أقد تمالي ليس عندهم في الجنان مثلها فذلك قوله تمالي .. فلا تعلم نفس ماأخني لهم من قرة أعين - والثانية السلام عليهم من ربهم فيرمد ذلك على الحدية فضلا وهو قوله عالى - سلامقو لامن رب رحيم - والثالثة يقول الله تعالى : إن عنكم راض . فيكون ذلك أفضل من الهدية والتسليم فذلك قول تعالى - ورصوان من الله أكر - أي من النهم الذي هم فيه فيذا فسل رضا الله تعالى وهو عُرة رضا المبد. وأما من الأخبار فقد روى ﴿ أَنْ التي صلى الله عليه وسلم سأل طائفة من أصما مما أنتم تقالوا مؤمنون فقال ماعلامة إبحائكم فقالوا نسير على البلاء ونشكر عند الرخاء وترضى بموافع القضاءفقال مؤمنون ورب السكمة ٣٠ ، وفي خير آخر أنه ظارو حكام علماء كادوامن تقهم أن يكونو النياء ٣٠) وفي الحير « طوى أن هدى للاسلام وكان رزقه كفاةا ورضى به (٤) وقال المال دمن رضيمن الله تعالى بالقليل من الرزق رضي الله تعالى منه بالقليل من الممل (٥) ، وقال أيضا وإذا حسالة تعالى عِدا ابتلاه فان صر اجتباء فان رضي اصطفاء ﴾ وقال أيضا ﴿إذا كان مِمالقيامة أنت الله تعالى لطائفة من أمق أجنحة فيطيرون من قبورهم إلى الجنان يسرحون فيهاو يتفعون فيها كيف شاءوافتقول لهم (١) حديث إن الله يتجلي المؤمنين فيقولساو في فيقولون رضاك البرار والطير الى في الأوسطمين حديث أنس في حديث طويل بسند فيه لين وفيه فيتجل لهم يقول أنا اللهي صدقتكم وعدى وأتمست عليكم نسبى وهذا عمل إكرامي فسلوني فيسألونه الرمنا الحديث ورواءأبو يعلى بانظئم يقول ماذاتر يدون فيقولون رضاك الحديث ورجاله رجال الصحيح (٢) حديث مأل طائفة من أصحابه ماأتم فقالوا مؤمنون فقال ماعلامة إعمانكم الحديث تقدم (٣) حديث أنه قال في حديث آخر حكماءعلماءكادوا من فقهم أن يكونوا أنبياء نفع أيضا (٤) حديث طوبي لمن هدى للإسلام وكان رزته كفاةاور ضي به الترمذي من حديث فضالة بن عبيد بلفظ وقنع وقال سحيح وقد تقدم (٥) حديث من رضي من الله بالفليل من الرزق رضي منه بالفليل من العمل رويناه في أمالي الحاملي باسناد صيف من حديث طي بن أبي طالب ومن طريق المحاملي رواه أبو منصور الديلي في مسند القردوس .

والاختبار من الله تعالى لعبده ورده إلى الاختار تمرف الحق وهو مقام البقاء وهو الانسلام عن وجود كان بالعبد إلى وجود يعسير بالحق وهذا العبد مايق عليه من الاعوجاج ذرتواستقام ظاهره وباطنمه في العبودية وعمر السلم والممل ظاهره وياطنه وتوطن حضرةالفرب ينفس يين يدى الله عز وجل متمسكة بالاستبكالة والافتقار متحققة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم و لاتبكاني إلى نفسي طرفة عين فأهلكولا إلى أحد من خلقك فأضيع اكلاتي كلاءة صراطا فنقول لهم هل رأيم جهنم فيقولون مارأينا شيئا فتقول لللائسكة من أمة من أنتم افيقولون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فتقول ناشدناكم الله حدثونا ماكانت أعمالكم في الدنيا فيقولون خسلتان كانتا فينا فبلفنا هذم الذرلة بفضل رحمة الله فيقولون وماها؟ فيقولون : كنا إذا خلونا

الطراني في الكبير وان حبان في الضعاءمن حديث المهندالداريمة تصراطي قوامن أروض فضائي ويصر على بلائي فليلتمس ربا سواي وإسناده ضعيف (٥) حديث قال الله تعالى قدرت القادير ودبرت التدبير وأحكمت الصنع فمن رضي فله الرضاالحديث لرأجده بهذا الفظ والطبرانى في الأوسطمن حديث أَى أَمَاءَةَ خَلَقَ اللهُ الْحَلَقَ وَتَهَى القَصْيَةِ وَأَحَدُ مِيثَاقُ النِينِ الحديث وإسناد، صَعِفُ (٦) حديث يقول أله خلقت الحير والثمر قطوبى لمن خلقته للخير وأجريت الحير طي يديه الحديث النشاهين فيشرح

نستحي أن نصيه ونرض باليسير مما قسم لنا فتقول اللائكة محق لكي هذا (١١)، وقال على الله عليه وسلم «يامشر الفقراء أعطوا الله الرشا من قاويج تظفروا بثواب فقركم وإلافلا (٢٠) . • الوليد ولأتخل عنى . وفي أخبار موسى عليه السلام إن بني إسرائيل قالوا له سل لنا ربك أعمها إذا نحن فعلناه يرضى به [ الباب الستون : عنا فقال موسى عليه السلام : إلهي قدسمت ماقالوا فقال يلموسي قل لهم برضون عني حتى أرضى عنهم، ويشهد لهذا ماروي عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن أحب أن يعلم ماله عند الله عز وجل فلينظر مالله عز وجل عنده قان الله تبارك وتعالى ينزل العبد منه حيث أثرته العبد من نفسه (٣) وفي أخبار داودعليه السلام مالأوليائي والهم بالدنيا إن الهم يذهب حلاوة مناجاتي من قلوبهم . ياداود إن مجبق من أوليائي أن يكونوا روحانيين لاينتمون . وروى أن موسى عليه السلام قال بارب دلني على أمم فيه رضاك حتى أعمله فأوحى الله تعالى إليه : إن رضاي في كرهك وأنت لاتمير على ماتكره. قال يارب دلني عليه ، قال قان رضاى في رضاك بمضائي . وفي مناجاة موسى عليه السلام أي رب أيّ خلقك أحب إليك ؟ قال من إذا أخذت منه المحبوب سالني قال فأى خلقك أنت عليه ساخط . قال من يستخيرني في الأمر فاذا قشيت له سخط قضائي . وقدروي ماهو أشد من ذلك وهو أن الله تعالى قال وأنا الله لاإله إلاأنا من لم يسبر طى بلاندو لم يسكر نسائى ولم برض بقضائي فليشخذ ربا سواى (٢٠) ومثله في الشدة قوله تمالي فيا أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال وقال الله تعالى قدرت للقادير ودبرت التدبير وأحكت السنع ، فمن رضي فله الرسّا مني حتى يلقائي ومن سخط فلم السخط مني حتى يلقائي (\*) وفي الحبر الشهور « يقول الله تعالى خلقت الحير والشر فطوى لمن خلقته للخير وأجريت الحير على يديه وويل لمن خلقته للشر وأجريت الشر على يديه وويل ثم ويل لمن قال لم وكيف ٢٦٥ وفي الأخبار السالفة أن نبيا من الأنبياء شكا إلى الله عز وجل الجوع والفقر والقمل عشر سنين فما أجيب إلى ماأراد ثم أوحى الله تعالى إلياكم تشكوا هكذا كان بدؤك عندى في أم الكتاب قبل أن أخلق السعوات والأرض (١) حدث إذا كان يوم القيامة أنبت الله لطائفة من أمني أجنعة فيطيرون من قبورهم إلى الجنان يسرحون فيها رواه ابن حبان في الضفاء وأبوعيدالرحمن السلمي من حديث أنس مع اختلاف، وفيه حيد بن على النبسي ساقط هالك والحديث منسكر عالف الفرآن ، وللأحاديث المسجمة في الورُود وغير. (٧) حديث أعطوا الله الرضا من قلوبكم تظفروا بثواب قفركم وإلا فلا تقدم (٣) حديث من أحب أن جر ماله عند الله فلينظر مالله عنده الحديث الحاكم من حديث جار وصحه بلفظ منزلته ومنزلة الله (٤) حديث قال الله أنالله لإله إلاأنا من لم صبر على بلائي الحديث

في ذحكر إشارات الشايخ في القامات على الترتيب قولهم في التوبة قال رويم معنى التوبة أن يتوب من التوبة قيل متاه قول رابعسة أستنفر الله السظم من قلة صدقى في قولي أستغفر الله . وسئل الحسن للفازلي عن التوبة ، فقال تسألني عن توبة الانابة أو عن توبة الاستجابة فقال السائل ماتوبة र्श : अंक र क्षेप्र تخاف من الله عز وجل من أجل قدرته عليك. قال فما توبة الاستجابة.

قال أن تستحى من أته أقسريه مشاك وهينا الذي ذكره من توبة الاستجابة إذا تحقق العبد سا ريما تاب في صبلاته من کل خاطر یلم به ســـوى الله تعالى ويستنفر الله منبه وهف توبة الاستجابة لازمة لبواطن أهل القرب كا قيسل وجودك ذنب لايقاس به ذنب . قال دو النون اوية المسوام من الدنوب ء وتوية ألحواص من النفلة ، وتوبة الأنبياء من رؤية هيزم عن باوغ ماناله غيرهم. مشل أبو محمــــد سهل عن الرجل

وهكذا سبق لك مني وهكذا تضيت عليك قبل أن أخلق الدنيا أفتريد أن أعيد خلق الدنيا من أجلك أم تربد أن أبدل ماقدرته عليك فيكون ماتحب فوق ماأحب ويكون ماتريد فوق ماأريد وعزنى وجلالي أنَّن تلجلج هذا في صدرك مرَّة أخرى لأعونك من ديوان النبوَّة. وروى أن آدم عليه السلام كان بعش أولاده الصفار يسعدون على بدنه وينزلون عجمل أحدهم رجله على أضلاعه كميئة الدرج فيصد إلى رأسه ثم ينزل على أضلاعه كذلك وهو مطرق إلى الأرض لاينطق ولا يرفع رأسه ، فقال له بعض ولده باأبت : أماتري مايسنع هذا بك لونهيته عن هذا فَقَالَ بَابِنَى : إِنَّى رأيت مالم تروا ، وعلمت مالم تعلموا إِنَّى تحركت حرَّكَة واحدة فأهبطت من دار السكرامة إلى دار الحوان ومن دار النميم إلى دار الشقاء فأحاف أن أعرك أخرى فيصيني ماالأعلم. وقال أنس بن مالك رض الله عنه وخدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي لشي ُ فعلته لم فعلته ولالتي ُ لم أفعله لم لافعلته ولاقال في شي ُ كان ليته لم يكن ولا في شي ُ لم يكن ليته كان وكان إذا خاسمني مخاصم من أهله يقول دعوه لوقضي شي الكان (١) . ويروى أن الله تمالي أوحى إلى داود عليه السلام : بإداود إنك تريد وأريد وإنما يكون ماأريد فإن سلمت لما أديد كفيتك ماتريد، وإن لم تسلم لمما أديد أتعيتك فما تريد ثم لايكون إلاما أديد. [ وأما الآثار ] فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما : أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الذين تحمدون الله تمالى على كل حال. وقال عمرين عبد العزيز مابقي لي سرور إلافي مواقع القدر . وقِل له ماتشتهي ، فقال ما يقضي الله تهالي . وقال ميمون بن مهران من لم يرض بالقضاء فليس لحقه دواء . وقال الفضيل : إن لم تصبر على تقدير الله لم تصبر على تقدير نفسك . وقال عبد العزيز ان أنى رواد : ليس الشأن في أكل خير الشعير والحل ولا في ليس الصوف والشعر ولسكن الشأن في الرَّضَا عن الله عز وجل . وقال عبدالله بن مسعود : لأن ألحس جمرة أحرقت ماأحرقت وأيفت ماأبِّت أحب إلى من أن أقول لئي كان ليته لم يكن أولئي لم يكن ليته كان . ونظر رجل إلى قرحة في رجل محمد بن واسع ، فقال إني لأرحمك من هذه القرحة ، فقال : إني لأشكرها منذ خرجت إذ لم تخرج في عيق . ودوى في الاسرائيليات أن حابدا عبد الله دهرا طويلا فأرى في للنام فلانة الراعبة رفقتُك في الجنة فسأل عنها إلى أن وجدها فاستضافها ثلاثا لينظر إلى عملها فسكان يبت قائمًا وتبيت تائمة ويظل صائمًا وتظل مفطرة ، فقال أمالك عمل غير مارأيت ، فقالت ماهو والله إلامارأيِّ لاأعرف غيره فلم يزل يقول تذكري حتى قالت خسيلة واحدة هي في إن كنت في هدة لم أين أن أكون في رخاء وإن كنت في مرض لم أين أن أكون في صة وإن كنت في الشمس لم أيمن أن أكون في الطل فوضع العابد يده على رأسه وقال أهذه خسية هذه والمحنصة عظيمة يسجر عنها العباد . وعن بعض السلف إن الله تعالى إذا قضى في السهاء قضاء أحب من أهل الأرض أن وصُوًّا بقضائه . وقال أبوالدرداء فدوة الايمان السبر للحكم والرضا بالقدر .وقال عمر رضى الله عنه ماأبالي على أي حال أصبحت وأمسيت من شدةأورخاه. وقال الثوري يوماعند رابعة: اللهدارض عنى تقالت أما تستحرم والمدأن تسأله الرضا وأنت عنه غير واض فقال أستخر اقد فقال جغر ان سليان الضيمي فتي يكون السد رامنيا عن الله تعالى قالت إذا كان سروره بالمسيية مثل سروره بالتممة . وكان الفضيل يقول إذا لسنوى عنده النم والمطاء فقد رضي عن الله تعالى. وقال أحمد ين أبي الحوازى قال أبوسلبان الداراني إن الله عزوجل من كرمه قدر ضى من عبده بمارضى المبد من مواليم السنة عن أبى أمامة باسناد صعيف (١) حديث أنس خدمت التي صلى الله عليه وسلمِ فحاقال لي لشيء نسلته لم فسلته الحديث متفق عليه وقد تقدم. قلت وكيف ذاك قال أليس مراد العبد من الحلق أن برضى عنه مولاء قلت نهم قال فازعجة قدمن عبيده أن برصوا عنه . وقال مهل حقل العبيد من اليقين هى قدر حظهم من الرصا وحقهم من الرسا هى قدر عبيشهم مع الله عز وجل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « إن الله عز وجل محكمة وجلاله جعل الروح والفرح فى الرسا واليقين وجعل الفر والحزن فى الشك والسخط ( <sup>(1)</sup> » .

( يبان حقيقة الرطا وتصوره فها غالف الحوى )

اعلم أن من قال ليس فها يخالف الموى وأتواع البلاء إلا السير فأما الرشا فلايتصورفاعـا ألمعن ناحية إنكار الحبة فأما إذا ثبت محمور الحب أنه تعالى واستغراق الحم به فلا غني أن الحب يورث الرضا بأضال الحبيب ويكون ذلك من وجهين : أحدهما أن يطل الاحساس بالألم حتى مجرى عليه للؤلم ولا عس وتصيبه جراحة ولا يدرك ألهما ومثاله الرجل الحارب ناته في حال غضبه أو فيحال خوفه قد تصبيه جراحة وهو لاعس بها حتى إذا رأى الهم استدل به على الجراحة بل الذي يعدوني شغل قريب قد نصيبه هوكة في قدمه ولا يحس بألم ذلك لشغل قلبه بالالتي يحجمأ وبحلق وأسه بحديدة كالة يتألم به فان كان مشغول القلب بمهم من مهماته فرخ الزين والحجام وهو لايشعر به وكلُّ ذلك لأن القلب إذا صار مستغرقا بأمر من الأمور مستوفى به لم يدرك ماعداه فكذلك العاشق الستغرق الهم عشاهدة معشوقه أو عِيه قد يصيبه ما كان يتألم به أو يغتم له لولا عشقه ثم لا يدرك غمه وألمه لقرط استيلاء الحب على قلبه هــذا إذا أصابه من غير حبيه فكيف إذا أصابه من حبيه وشغل القلب بالحب والعشق من أعظم الشواغل وإذا تصور هذا في ألم يسير بسبب حب شخيف تصور فى الألم العظيم بالحب العظم قان الحب أيضًا يتصور تضاعفه فى القوة كما يتصور تضاعف الألم وكما يقوى حب الصور الجيلة الدركة عاسة البصر فكذا يقوى حب الصور الجيلة الباطنةالدركة بنور البصيرة وجمال حضرة الربوبية وجلالهما لايفاس به جمال ولا جلال فمن بنكشف له شيء منه قند يهره بحيث يدهش وينشي عليــه فلا يحس بما يجرى عليه . فقد روى أن امرأة فتح الوصل عَرْتَ فَانْفَطَمَ ظَفَرِهَا فَضَحَكَ فَقِيلَ لَهُمَا أَمَا تَجِدِينَ الوجِمِ ؟ فقالت إِنْ لِنَمْ تُوابِهِ أَزَالَتُ عَنْ قَلَى مرارة وجِمه ، وكان سهل رحمه الله تعالى به علة يعالج غيره منها ولا يعالج نفسه فقيل له فذلك تقال بادوست ضرب الحبيب لايوجم . وأما الوجه التأتي فهو أن محس به ويدوك ألمه ولسكن يكون رامتها به بَل راغيا فيه مريداً له أعنى بعقه وإن كان كادها بطيعه كالذي يلتمس من الفصاد النصد والحجامة فانه يدرك ألم ذاك إلا أنه راض به وراعب فيه ومتقل من النساد به منة يُعله فيفاحال الراضي عما جرى عليه من الألم وكذلك كل من يسافر في طلب الربح يدواء مشقة السفر ولسكن حيه لثمرة سفره طيب عنده مشقة السفر وجله راضًا جها ومهما أسابًه بلية من لله تعالى وكان 4 يَمَن بأن ثوابه الذي ادخر له فوق ماقاته رضي به ورغب فيه وأحبه وشكر الله عليه هذا إن كان يلاحظ التواب والاحسان الذي عِمازي به عليه ويجوز أن يغلب الحب عيث يكون حظ الحب في مراد عبوبه ورمثله لا لمني آخر وراءه فيكون مراد حبيبه ورشاه عبوباعندمومطاوباوكل ذاك موجود في للشاهدات في حب الحلق وقد تواصفها للتواصفون في نظمهمو شرعمو لاسمية إلاملاحظة جمال الصورة الظاهرة بالبصر فان فظر إلى الجال فماهو إلاجلدو لميودم متحون الأقذار والأخباث بدايته من نطقة مذرة ونهايته جيفة قلعرة وهو فها بين ذلك عمل المذرة وإن نظر إلى للدراء (١) حديث إن الله بحكمته وجلاله جسل الروح والفرح في الرضا الحديث الطيراني من حديث ابن مسعود إلا أنه قال بقسطه وقد تقدم .

يشوب من أثنىء ويتركه ثم مخطر ذلك الثنىء بقلبه أويراه أو يسمم به قبصد حلاوته فقال الحلاوة طيم البشرية ولابد من الطبع واليس 4 حياة إلا أن يرفع قلبه إلى مولاه بالتحكوي وشكره غله ومالع تقسه الاتكار ولا يفارقه ويدعو الله أن النسه ذلك وبشناه بنسيره من ذكره وطاعته ةالروإن غفل عن الانكار طرفة عن أخاف عليه أن لايسلم وتعمل الجلاوة في قلبه ولكن مع وجدان الحلاوة بازم قلبه الانكار وعمزن فاته لايضره . وهذا

الحال فهي المن الحسيسة الق تغلط فها ترى كثيرا فترى الصغير كبيرا والكبوصغيراوالبعيدقريا والقبيح جبلا فاذا تصور استبلاء هذا ألحد فن أبن يستحيل ذلك في حب الجنال الأزلى الأبدى اأنى لا منهى لكمة الدرك بمن البصرة التي لايشها الفلط ولا يدور بها الوت بل تبقي بعد الوت حية عند الله فرحة ترزق الله تعالى مستفيدة بالموت مزيد تنبيه واستكشاف فهذا أمر واضم من حيث النظر بعن الاعتبار وشهد أشلك الوجود وحكايات أحوال المجبن وأقوالهم فقسد فال شقيق البلخي من يرى ثواب الشدة لايشهي الخرج منها . وقال الجنيد سأات سريا السقطي هل عِد الحب ألم البلاء ؟ قال لا قلت وإن ضرب بالسيف قال نعم وإن ضرب بالسيف سبعين ضربة ضربة على ضربة. وقال بعضهم أحببت كل شيء مجبه حتى لو أحب النار أحببت دخول النار . وقال بشرين الحرث مررت يرجل وقد ضرب ألف سوطف شرقية بندادو لم شكام محل إلى الحبس فنبعته فقلت له لم ضربت ؟ فقال لأنى عاشق فقلت له ولم سكت ؟ قال لأن معشوق كان بحذائي خَطْر إلى فَعَلْتَ فَلُو نَظْرِتَ إلى المشوق الأكر قال فزعق زعقة خر ميتا . وقال محى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالى إذا نظر أهل الجنة إلى الله تعالى ذهبت عيونهم في قاويهم من أنة النظر إلى الله تعالى تماتمات سنة لاترجم إليهم فما ظنك بقاوب وقعت بين جماله وجلاله إذا لاحظت جلاله هايت وإذا لاحظت جاله تاهت . وقال بشر قسدت عبادان في بدايتي فاذا رجل أعمى مجذوم مجنون قد صرع والنمل يأكل لحمه فرفست رأسه فوضعته في حجرى وأنا أردد الـكلام ظما أفاق قال من هذا الفضولي الذي بدخل بيني وبين ربي لو قطعني إربا إربا ماازددت له إلا حما .قال شير هَا رأيت بعد ذلك تفعة بين عبد ومن ربه فأنكرتها . قال أبو عمرو محمد بن الأهدث إن أهل مصر مكتوا أربعة أشهر لم يكن لهم غذاء إلا النظر إلى وجه يوسف المديق عليه السلام كانوا إذا جاعوا نظروا إلى وجيه فشفلهم جاله عن الاحساس بألم الجوع بل في القرآن ماهو أبلنرمن ذلك قطع النسوة أيديهن لاستهتارهن بملاحظة جماله حتى ما أحسسن بذلك . وقال سعيد بن عي رأيت بالبصرة في خان عطاء بن مسلم شابا وفي يده مدية وهو ينادي بأهلي صوته والناس حوله وهو يقول:

يوم الفراق من القيامة أطول والوت من ألم النفرق أجمل قالواالرحل الفلت المن مرجن التي تترحسل

م قر بالمدية بطنة وخر مينا قدالت عنه ومن أمره قدل أن أنه كان بهوى فق لبصل الماولة حجب عنه يوما واحدا وبروى أن يونس عليه السلام قال لجبريل دلى على أعبد أهل الأرض فقلة على رجل قد قطع الجنام بديه ورجيله وذهب يصره فسمته وهو يقول: إلهي منتنى بهما ماشت، أنت وسلبتى ماشت أنت وأبقيت لى فيك الأمل يابر ياوسول . ويروى عن عبد الله بن عرر رضى الله تعالى عنها أنه المنتكى له ابن فاشتد وجده عليه حق قال بعض القوم لقد خشينا على هذا الشيخ إن حدث بهذا التنام حدث فسات الفائم غفرج إبن عمر في جنازته وما رجلاً شد سرورا أباء عنه قديل في ذلك قالله إبن عربي أيما كان حرق رحمة في فقا وتم أمر الله رسينا به سرورا أبدا عنه قديل في ذلك قالله إبن عربي أنها كان حرق رحمة في فقا وتم أمر الله رسينا به الله وحمل لهم خيادهم والسكاب عرسهال فياه التصاب المؤتف الذراء أو كان الرجل سلما قدال عمري أن يكون ضيرا أم جاء ذن غرق بعلن المجار قطة فحرنوا علم قال الرجل على أن يكون خيرا أم أصيب السكاب بعد ذلك قال عمى أن يكون خيرا ثم أصيب السكاب بعد ذلك قال عمى أن يكون خيرا ثم أصيب السكاب بعد ذلك قال عمى أن يكون خيرا ثم أصيب السكاب بعد ذلك قال عمى أن يكون خيرا ثم أصيب السكاب بعد ذلك قال عمى أن يكون خيرا ثم أصيب السكاب بعد ذلك قال عمى أن يكون خيرا ثم أصيب السكاب بعد ذلك قال عمى أن يكون خيرا ثم أصيب السكاب بعد ذلك قال عمى أن يكون خيرا ثم أصيب المسائلة المناز قد مى من موضم و وقوام قال وإنما أخذوا والتاكال كان عندهم في أصوات الخلاب

الدى 14 سيل كاف بالتركك طالب صادق ويدخمة توشه. والمارف القوى الحال يتمحكن من إزالة الحلاوة عن باطنه وسيل عليه ذلك. وأسباب سهولة ذلك متنوعة للمارف ومن تمكن من قلبه حلاوة حب الله الحاس عن مفاءمشاهدةوصرف يمين فأى حلاوة تبقى في قلبه وإنما حلاوة الهوى لمدم حلاوة حب أله . وسئل السوسي عن النوبة فقال النوبة من كل شيء ذمه العل إلى مامدحه المزوهذا وسف سالظاهر والباطن لمن كوشف يسريح العز لأنه لابقاء

لطف الله تعالى وضي بنمله على كل حال . ويروى أن عيسي عليه السلام مرّ يرجل أعمي أ رصمة مد مضروب الجنبين بفائج وقد تناثر لحه من الجذام وهو يقول الحند أنه الذى عافاتى بمسا ابتلى به كثيرا من خلقه تقال له عيسى إهذا أي شي من البلاء أراه مصروفا عنك فقال باروس الله أناخير بمن إجمل

قلت فهم فلاكر قصة قال في آخرها فقلت له ياعم أنت تدعو للناس فلودعوت لنفسك فرد المتعليك بسرك فتيسم وقال بابني قضاء الله سبحانه عندي أحسن من بسري . وضاع لبعض السوفية ولم منير ثلاثة أيام لم يعرف له خبر فقيل له لوسألت الله تعالى أن يرده عليك فقال اعتراضي عليه فباقضي أشد على من ذهاب ولدى ، وعن بعض العباد أنه قال إنى أذنبت ذنها عظها فأنا أبكي عليه منذستانسنة وكان قد اجتهد في العبادة لأجل التوبة من ذلك الذئب فقيل له وماهُو ؟قال قلت مرة أتني كان لينه

الله في قلبه ماجمل في قلى من معرفته فقال له صدقت هات يدك فناوله يدمةاذاهوأحسن الناسوجها وأفضلهم هيئة وقد أذهب الله عنه ماكان به فصحب عيسى عليهالسلام وتعبدمه وقطع عروة بنائزير رجه من ركبته من أكلة خرجت بها ثم قال الحد أله الذي أخد منى واحدة واعك أن كنت أخذت الجهل مع المركا لا بقاء لقد أبقيت ولأن كنت ابتليت لقد عافيت ثم لم يدع ورده تلك الدفة وكان إن مسمودية والمافقروالني مطيتان ماأمالي أيتهما ركبت إن كان الفقر قان فيه السير وإن كان الني قان فيه البقل. وقال أبوسلهان الداراني قد نلت من كل مقام حالا إلاالرشا فمالي منه إلامشام الربح وطيذلك لوأهخل الحلائق كلهم الجنة وأدخلني الناركنت بذلك راضيا ، وقيل لعارف آخر هل نلت ثاية الرضاعنه نقال أماالماية فلاولكن مقام الرضا قد نلته لوجعلني جسرا على جهنم يعبر الحلائق على إلى الجنائمملاكي جهتم تحلة النسمه وبدلا من خليقته لأحبيت ذلك من حكمه ورضيت به من قسمه وهذا الكلامهن علم أن الحب قد استفرق همه حتى منعه الاحساس بألم النار فان بق إحساس فيفمرهما محسل من ألته في استشعاره حصول رضا عبوبه بالقائه إياه في الناز واستيلاء هذه الحالة غير عمال في نفسه وإن كان بسدا من أحوالنا الضعفة ولكن لاينني أن يستنكر الضعف الحروم أحوال الأقوياء ويظن أن ماهو عاجز عنه يسجز عنه الأولياء . وقال الروذباري قلت لأني عبدالله بن الجلاء العمشق قول فلان وهدت أن حسدي قرض بالقاريض وأن هذا الحلق أطاعوه مامناه فقال بإهذا إن كان هذا من طريق التمظم والاجلال فلأعرف وإن كان هذا من طريق الاشفاق والنصح للخلق فأعرف فال ثم غشى عليه وقد كان عمران بن الحسين قداستسقى بطنه فبقى ملقى على ظهره ثلاثين سنةلا يقوم ولايقمد قد نقب له في سرير من جريدكان عليموضع لقضاء حاجته فدخل عليممطرف وأخوه العلاء فجمل يمكي لما يراه من حاله فقال لم تبكى ؟ قال لأني أراك على هذه الحالة المظيمة قال لاتبك فان أحيه إلى الله تعالى أحبه إلى ثم قال أحدثك شيئًا لعل الله أن ينفعك به واكتم على حق أموت إن اللائكة تزوري فأتس مها وتسلم على فأصم تسليمها فأعلم بذلك أن هذا البلاء ليس بعقوبة إذهوسب هذه النممة الجسيمة فمن يشاهد هذا في بلاله كيف لايكون راشيا به قال ودخلنا على سويد بن متعبة نموده فرأينا ثوبا ملقى قما ظننا أن تحته عيثا حق كشف فقالت له امرأته أهلى فداؤك مانطعمك مانسقك فقال طالتالنسجة ودبرت الحراقيف وأصبحت نضوا لاأطعمطعاماولاأسيغ شرابا منذكذا فذكر أياما ومايسرتي أتى نقصت من هذا قلامة ظفر . ولما قدم سعدين أبي وقاس إلى مكة وقد كان كف بصره جاءه الناس جرعون إليه كل واحد يسأله أن يدعوله فيدعولهذاولهذاوكانجاب المدعوة . قال عبدالله من السائب فأتيته وأنا غلام فتعرفت إليه فيرفق وقال أنت قارى أهل مكمًا؟

لليل مع طاوع الشمس وهذا يستوعب جميع أقسام التوية بالوصف الحاص والعام وعذا ألملم يكون علمالطاهر والباطن بتطهيرالظاهر والساطن بأخس أوصاف التوبة وأعم أوصافها . وقال أبو الحسن النورى التوبة أن تتوب عن کل شی\* سوی اقت تمالى . قولهم في الورع قال رشول المصلىالله عليه وسئم و ملاك ديشكم الورع، أخبرنا . أبوزرعة إجازةعن أنى بكر ف خلف عن أقحنارحن المقي إجازة قاليأنا أبوسيد الخلال قال حدثني

لم يكن . وقال بعض السلف لوقرض جسمي بالقاريش لمكان أحب إلى من أن أقول هي فالمادلة المسادلة لم يقشه ، وقبل لهبد الواحدين زيدهها رجل قد تعبد خمين ستقصده قال له بالبيا المسادلة المرادلة المسادلة المسادلة

وقال بسن عباد أهل الشام كلكم يلقى الله عز وجل مصدةا ولمله قد كمذبه وذلك أنأحدكم لوكان له أصبع من ذهب ظل يشير بها ولوكان بها شلل ظل يواريها يعنى بذلك أن الذهب مذموم عندالله والناس يتعاخرون به والبلاء زينة أهل الآخرة وهم يستنكفون منه وقيل إنهوقم الحريق في السوق فقيل السرى احترق السوق ومااحترق دكانك فقال الحد أنه ثم قال كيف قلت الحد أنه على سلامق دون السلين فناب من النجارة وترك الحانوت بقية عمره توبة واستغفارا من قوله الحد أنه ، فإذا تأملت هذه الحكايات هرفت قطعا أن الرضا بما نخالف الهوى ليس مستحيلابل هومقام عظيمهن مقامات أهل الدين ومهما كان ذلك ممكنا في حب الخلق وحظوظهم كان ممكنا في حق حب المنسالي وحظوظ الآخرة قطما . وإمكانه من وجوبل :أحدهما الرضا بالألملما يتوقعهمن الثواب الوجود كالرضا بالنصد والحيامة وشرب النواء انتظارا الشفاء . والتأتى الرشا به لالحظ ورامه بل كمسكونه مماد الحبوب ورمنا 4 تقد يغلب الحب عيث ينضر مواد الحب في موادالحبوب فيكون الذالأشياءعنده سرور قلب محبوبه ورشاه وتفوذ إرادته ولوفي هلاك روحة كما قيل ﴿ فَمَا لِحَرْحَ إِذَا أَرْضَاكُمُ أَلَّمْ ﴿ وهذا عكن مع الاحساس بالألم وقديستولى الحب عيث يدهش عن إدراك الألم فالقياس والتجربة والشاهدة دالة على وجوده فلا فبغي أن ينكره من قدم من نفسه لأنه إنما فقده الفقد سيه وهو فرط حبه ومن لم يذق طعم الحب لم يعرف هجائبه فللمحبين هجائب أعظم مما وصفناه . وقد راوى عن عمروبن الحرث الرافعي قال : كنت في مجلس بالرقة عند صديق لي وكان معنا في يتعشق جارية مغنية وكانت معنا في الحيلس فغيريت بالفضيب وغنت :

## عادمة ذل الهوى على العاشقين البكا ولاسمها عاشق إذا لم يجد مشتكي

قال لها التي أحسنت والله إسيدن أقاذين في أن أموت قالت مت وابددا قال فوضع وأسطى الوسادة وأمليق أحسن من والددا قال فوضع وأسطى الوسادة وأمليق أد وقال الجيد وأيت وجلا متطابكم صبي وهو يتضرع إليه ويظهر له الحلية فالفت إليه السبي وقال له إلى متيذا الفاق الذي تظهر في الحدة المتحقق المنافقة في أو ودد حتى أو قلت في مت لمن قال أن كنت ما دقائل تقال المتحقق المالية المتحقق المالية في المتحقق المتحقق المتحقق الربيان إليه المتحقق ال

امن قنية قال ثناهر بن عيان قال حدثنا عن أبى مكر بن أبى مريم عن حبيب بن عيد عن ألى الدواء وضي الله عنه و أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توسّاً على نهر فضا فرخ من وضوته أفرغ فضاه في النهر وقال يبلقه الله عزوجل قوما ينفعهم. قال عمر بن الحطاب لاينبغي لنأخذبالتقوي ووزن الورع أن يذل اساحب دنيا قال معروف الكرخي احفظ لمانك من الدحكا عفظه من اللم . نقل عن الحرث بن أسد الحاسي أنه كان على طرف أصبعه الوسطى عرق إذا مديده إلى

من مات عشقا فليمت هكذا لاخير في عشق بلا موت

ثم رمى نفسه إلى الأرض فعاوه ميتافهذاو أعثاله قديصدق به في حب الخالق والتعديق بف حب الخالق أولى لأن البصيرة الباطنة أصدق من البصر الظاهر وجال الحضرة الربانة أوق من كل جال بل كل جال في العالم فهو حسنة من حسنات ذلك الجال، فعمالتي فقد البصرينكر جال الصورو الذي فقد السمع ينكر الدة الألحان والنممات الوزونة فالدى فقدالقلب لابدوان ينكرأ يضاهد والذات الترلامظ فأسوى القلب

( بيان أن العماء غير مناقش الرمثا )

اطام فيه شية شرب لاتكلم السد إلا بالحق خنت أو رض وأن يكون المتامه بما وضي الله تعالى . أخرناأ بوزرعة إجازة عن أبي بكرين خلف إجازة عن السلمي قال سمت الحسن بن أحد

ولا غرج صاحبه عن مقام الرضاو كذاك كراهة للعاص ومقت أهل ومقت أسباسا والسعى في إزالتها بالأمر بالمروف والنهي عن النكر لايناقشه أيضا وقد غلط في ذلك بسني الطالين للنترين وزعيأن العاصي والفحور والمكفر من قضاء الله وقدره عز وجل فيجب الرضا بعوهذاجيل بالتأويل وغفله عن أسرار الشرع ، فأما الدعاء فقد تعبدنا به وكثرة دعوات رسول الله صلى الله عليه وساروسائر الأنبياء عليم السلام في ماخلناه في كتاب الدعوات تدل عليه ولقد كان رسول المصل المعليه وسارق أعلى القامات من الرصا وقد أثنى الله تعالى على بعض عباده بقواه ويدعو شار غياور هبا وأما إنكار العاصى وكراهتها وعدم الرضاسها فقد تسدالله باعداده وتمييط الرضاء فقال ورشوا بالحباة الدناواطمأنوا بها \_ وقال تعالى \_ رضوا بأن يكونوا مع الحوالف وطبع على قلوبهم \_ وفي الحير الشيور ومن شهد منكرا فرضى به فكأنه قد فله ، وفي الحديث والمال طي الشركفاعل (١) وعن ابن مسعود: إن العبد لغيب عن النكر وبكون عليه مثل وزر صاحبه قبل وكف ذلك ؟ قال بهلمه فيرضى به وفي الحبر «او أن عبدا قتل بالشرق ورض غته آخر بالمركان شركاف قته ٢٠٠ وقدام اله تعالى الحسدوالنافسة في الحيرات وتوقى الشرور فقال تعالى ـ وفي ذلك فليتنافس للتنافسون ـ وظارالني صلى الله عليه وسلم و لاحسد إلا في اتنتين رجل آتاه الله حكمة فهو مثيا في الناس وسلمها ورحل آتاهاللمالافسلطه على هلسكته في الحق (٣) » وفي لفظة خر «ورجلآ تاه الله الذو يقوم به آناه الليل و النهار فيقوله الرجل لو آتاني الله مثل ما آني هذا لفعلت مثل ما يفعل» ، وأما يض الكفار والقجار والانكار عليه ومقتهم فما ورد فيه من شواهد الفرآن والأخبار لاعمى مثل قوله تعالى الايتخدالؤمنون الكافرين أولياء من دون الومنين .. وقال تعالى .. باأيها الدين آمنوا الاتتخذوا اليود والنصاري أولياء .. وقال تعالى ــ وكذلك تولى بعض الظالمين بعضا ــ وفي الحير ﴿ إِن اللهُ تَعَالَى أَخَذَ البِّئَاقَ عَلَى كُلِّ مؤمن أن يبغض كل منافق وعلى كل منافق أن ينفض كل مؤمن (؟) يه وقال عليه السلام « الرء مع من أحب (٠٠) ﴾ وقال ﴿ من أحب قوما ووالاغ حبر معهم يوم القيامة ٢٦ ﴾ وقال عليه السلام وأوثق (١) حديث الدال على الشر كفاعله أبو المنصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس باسناد صَعِف جِدا (٧) حديث لو أن رجلا قتل بالشرق ورضى بقته آخر في النرب كان شريكا في قتله لم أجد له أصلا مهذا اللفظ ولا بن عدى من حديث أى هرارة من حسر محية فكرها فكأنما غاب عنها ومن غاب عنها فأحيا فكأتما حضرها وتخدم في كتاب الأمر بالمروف (م)حديث لاحمد إلا في اثنتين الحديث البخاري من حديث أي هريرة ومسلم من حديث اين مسمودوقد تقدم في المل (٤) حديث إن الله أخذ البثاق على كل مؤمن أن يعنس كل منافق الحديث لم أجد له أصلاً (٥) حديث الرء مع من أحب تقدم (٦) حديث من أحب قوما ووالاهم حسر معهم الطبر ألى من حديث أبي قرصافة وابن عدى من حديث جاير من أحب قوما في أعمالهم حشر في زمرتهم زاد ابن عدى يوم القيامة وفي طريقه إسماعيل بن عي النيمي ضيف.

عليسة ذلك العرق. سثل الشيل عن الورع فقال الورع ألتتورع أن يتشتت قلبك عن الله طرقة عنن . وقال أبو سلبان الداراني الورع أول الزهدكا أن الفناعة طرف من الرمنا. وقال محيين مماذ الورع الوقوف على حد العلم من غير تأويل، سئل الحواص عن الورع فقال أن

عرى الاعان الحب في الله والغض في الله (١) ، وشواهد هذا قد ذكر ناها في بيان الحبوالبنض في الله تمالي من كتاب آداب الصحبة وفي كتاب الأمر بالمروف والنهي عن للنكر فلانسيد. فان قلت قند وردت الآيات والأخبار بالرمنا بقضاء الله تعالى <sup>07</sup> قان كانت العاصى بغير قضاءالة تعالى فيو محال وهو قادح في التوحيد وإن كانت بقضاء الله ثمال فكراهم اومقها كراهة لفضاء الله تعالى وكف السيل إلى الجُم وهو متناقض فلي هذا الوجه وكيف بمكن الجُم بين الرشا والسكراهة فيشيءواحد.فاعل أن هذا مما يلتيس طي الضعفاء القاصر بن عن الوقوف على أسرار العلوم وقدالتبس علىقوم حقررًاواً السكوت عن النكر مقاما من مقامات الرضا وسموه حسن الحاتي وهو جيل عض بل تقول الرضا والمكراهة يتفادان إذا تواردا طي شيء واحد من جية واحدة طيوجه واحدقليس من التضادفي شيء واحَد أن يكره من وجه و يرضى به من وجه إذ قد يموت عدوك الذي هو أيمنا عدوبه أعدائك وساع في إهلاكه فتكره موته من حيث إنه مات عدو عدوك وترضامهن حيث إنهمات عدوك وكذلك المسة لها وجهان وحه إلى الله تمالي من حث إنه فعله واختياره وإرادته فرضي به من هذاالوجه تسَّلها للملك إلى مالك لللك ورضا بما يُحله فيه ووجه إلى العبد من حيث إنه كسبهووصفهوعلامة كونه محقوتا عند الله وبديضا عند. حيث سلط عليه أسباب البعد واللفت فهو من هذا الوجه منكر ومنموم ولا يتكشف هذا لك إلا بثال فلنفرض عبوبا من الحلق قال بين يدى عبيه إنى أريدان أمن بين من عبني ومنعنني وأنصب قبه مصارا صادقا ومزانا ناطقا وهواتي أقصد إلى فلان فأوذه وأضربه ضرا يضطر. ذلك إلى الشمر لي حتى إذا شتمني أبضته والخذته عدوا لي فكل من أحمه أعراً يضاأنه عدوى وكل من أبغضه أعلم أنه صديق وعبى ثم ضل ذلك وحسل مراده من الشتم الذي هو سبب النفش وحمل البغش الذي هو سب المداوة فق على كل من هو صادق في عبد وعالم بشر وط الحية أن يقول أما تدبيرك في إيدًا، هذا الشخص وضربه وإبياده وتعريضك إياه للبض والمداوة فأناعسه وراض به فانه رأبك وتدبيرك وضلك وإرادتك وأما شئمه إباك فانه عدوان من جيئه إذكان حقه أن يحر ولا يشتم ولمكنه كان مرادك منه قائك قصدت بضربه استنطاقه بالشتم الوجب للمقت فهو من حيث إنه حسل على وفق مرادك وتدبيرك الدى دبرته فأنا راض بعولو لم عسل الكان ذاك نقصانا في تدبرك وتموها في مرادك وأناكاره لقوات مرادكولكنامين حث إنهوسف لحذاالشخص وكسب له وعدوان وتهجم منه عليك طي خلاف ما قتضه جالك إذ كان ذلك يقتضي أن محتمل منك الضر ب ولايقابل بالشتم فأناكاره له من حيث نسبته إليهومن حيث هووصف للامن حيث هومر ادائه ومقتضى تدبيرك وأما بنضك له بسبب شتمك فأنا راض به وعم له لأنه مرادكوأناطيمو افقتك أيشاميفض له لأن شرط الحب أن يكون لحبيب الهبوب حبيها والمدوه عدوا وأما بغضه لك فانه أرضاهم زحث إنك أردت أن ينضك إذ أبعدته عن نفسك وسلطت عليه دواعي البضي ولكني أبضه من حيث إنه وصف ذاك للبغش وكسبه وفعة وأمقته أنبئك فهو عقوت عندى لمقته إياك وبنشه ومقته لك أيضا عندى مكروه من حيث إنه وصفه وكل ذلك من حيث إنه مرادك فهو مرضى وإعا التنافض أن (١) حديث أوثق عرى الاعان الحب في الله والبغش في الله رواه أحمد وتقدم في آداب المسحمة (٢) الأخبار الواردة في الرسا بقضاء الله الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص من سعادة إن آدم رضاه بما قسم الله عز وجل الحديث وقال غرب وتقدم حديث ارض عما قسم الله الله تمكن أغنى الناس وحديث إن الله بقسطه جمل الروم والفرح في الرضا وتقدم في حديث الاستخارة واقدر لي الحير حيث كان ثم رضى به وحديث من رضى من الله بالقليل من الرزق رضى منه بالقليل من

ابن جفر يقول عمت عدين داو داله بنورى يقول حمت امنالجلاء يقول أعرف من أقام عكة ثلاثين سنة ولمرشرب من ماء زمزم إلا من ماء استقاه تركوته ورشائه ولم يتناولهمن طمام جلب من مصر هيئا . وقال الحواص: الورم دليل الحوف والحوف دليل للعرفة والمرفة دليل القربة قولهم في الزهد: قال الجنسد: الزهد خاو الأيدى من الأملاك والقاوب من التبع. ومثل الشبلي عن الزهد فقاللا زهدفي الحققة لأنه إما أن يزهد فها ليس له فليس ذلك يزهدأو يزهدفهاهو له

حيث إنه فعله ومرادم بل من حيث إنه وصف غيره وكسبه فهذا لاتناقش فيه ويشهد أللك كل مايكره من وجه ويرضى به من وجه ونظائر ذلك لاتحصى فاذن تسليط الله دواعي الشهوة والعصبة

عليه حق بجره ذلك إلى حب العمية وبجره الحب إلى ضلالهمية بشاهى ضرب الحبوب الشخص الدى ضربناه مثلاليجره الضرب إلى النشب والنشب إلى الشتم ومقت ألله تعالى لمن عصاه وإن كافت مصيته بتدبيره يشبه بضن الشتوم لمن هنمة وإن كان شنمه إنما عصل بندبيره واخياره لأسبابه وقال الله تعالى ذلك بكل عبد من عبيده أعنى تسليط دواعي الحسية عليه بدل طيأنه سبقت مشيشه بابعاده ومقته فواجب طي كل عبد عمب أله أن يغض من أبنضه الله وعقت من مقته الله ويعادى من أبعده الله عن حضرته وإن اضطره جهره وقدرته إلى معاداته ومخالفته فائه بمبدمطرودمامون عن الحضرة وإن كان بعيدا بابعاده قيرا ومطرودا بطرده واضطراره والمدعة درحات القرب بذخي أن يكون مقيتا بفيضا إلى جيم الحبين مواققة للمحبوب بإظهار النضب طيمن أظهر الحبوب النضب عليه بابعاده وبهذا يتقرر جميع ماوردت به الأخيار من البَعْس في الله والحد في الله والتشديد على الكفار والتغليظ عليهم والبالمَّة في مقتهم مع الرحنا بقضاء الله تعالى من حيث إنه تضاءالله عزوجل وهذا كله يستمد من سر" القدر الذي لارخصة في إقشائه وهو أن الشر" والجر كلاها داخلان في الشيئة والازادة ولسكن الشر مراد مكروه والحير مراد مرضى" به لحن قال ليس الشر من الله فهو جاهل وكذا من قال إنهما جيما منه من غير افتراق في الرسا والكراهة فهو أيضا مقصر وكثف الفطاء عنه غير مأذون فيه فالأولى السكوت والتأدب بأدب الشرع فقد قالسلى الشعليه وسلروالقدر سر الله فلاتفشوه (١٠)، وذلك يتعلق بعلم الكاشفة وغرسنا الآن بيان الامكان فها تعبد به الحلقيمن الجُم بين الرصّا بقضاء الله تعالى ومقت الماصي مع أنها من قضاء الله تعالى وقد ظهرالنرضمين غير حاجة إلى كشف السر فيه وجذا يعرف أيضا أنّ العاء بالتفرة والعسمة مزرالماص وسائر الأسباب المينة على الدين غير مناقض للرضا بقضاء الله تعالى فان الله تعبد العباد بالدعاء ليستخرج الدعاء منهم صفاء الذكر وخشوع القلب ورقة التضرع ويكون ذلك جلاء القلب ومفتاحا الكشف وسببا لتوأتر مزايا اللطف كما أن حمل السكوز وشرب الماء ليس مناقشا قارضا بمضاء الله تعالى في العطش وشرب الماء طلبا لازاقة العطش مباشرة سعب رتبه مسعب الأسباب فكذلك الدعاء سعب رتبه الله تعالى وأمر به وقد ذكرنا أن التسك بالأسباب جريا على منة الله تعالى لا يناقض التوكل واستفسيناه في كتاب التوكل فيو أيضا لا بناقض الرضالأن الرضامقاب ملاصق التوكل ويتصل به فيم إظهار البلا في معرض الشكوى وانكاره بالقلب على الله تعالى مناقش الرضا وإظهار البلاه على سعبل الشكر والكشف عن قدرة الله تعالى لايناقش . وقد قال بعش السلف من حسن الرسَّا بقضاء الله تعالى أن لا يقول هِذا يوم حار أي في معرض الشكاية وذلك في الصيف فأما في الشتاء فهو شكر والشكوي: اقش الرضا بكل حال وذم الأطعمة وعيها يناقش الرضا بقشاء الله تعالى لأن مذمة الصنعة مذمة السائم والكل من صنع الله تعالى وقول القائل الفقر بلاء وعمنة والعيال هم ونسب والاحتراف كـد ومشقّةً كل ذلك قادح فى الرمنا بل ينبغي أن يسلم التدبير لمديره والملكة لمنالسكماويقولماقاله عمر رضي

فكيف زهدفيه وهو معه وعناده قليس إلاظلفالتفس وبذله مواساة ، يشير إلى الأقسامالتي سبقت بها الأقلام وهذا لواطرد هدم قاعدة الاجتباد والكب ولكن مقسو دالشيل أن يقلل الزهد في عنن للمند بالزهد اثلا ينتربه. قال رسول الله صل الله عليه وسلم وإذا رأيتم الرجلقد أوتى زهداني الدنياومنطقا فاقربوا منه فانه يلق الحكمة وقدسميالله عز وجل الراهدين علماء في قصة قارون فقال تعالى \_ وقال الدين أوتوا الطروبلكم ثواب الله خر \_ قل

> العمل وحدث أسألك الرضا بالقضاء الحديث وغير ذلك (١) حديث القدر سرالله فلانتشوماً بونسم في الحلية من حديث ابن عمر وابن عدى في الكامل من حديث عائشة وكلاها ضيف.

الله عنه ؛ لاأبالي أصبحت غنيا أوقفرا فاني لاأدري أسهما خيرلي .

هم الزاهدون ، وقال سهل من عبداللهقل ألف اسم ولكل اسم منه ألف اسم وأوَّل كل اسم منسه ترك الدنيا ، وقيل في قوله تمالي \_ وجلنام أتحة سيدون بأمرنا لما صروا .. قبل عن الدنيا . وفي الحبر والباماء أمناء الرسل مال يدخاوا في الدنيا فاذا دخاوا في الدنيا فاحذروهم طيدينكم وجاء في الأثر لأترال لاله إلاالله تدفع عن المباد سخط الله مالم يبالوا ماتقس من دنياهم فاذا فعلوا ذلك وقالوا لاإله إلااأمال

الله تعالى : كذبتم

لستم بها صادقين .

( يبان أن المرار من البلاد التي هي مظان المعاصي ومذمتها لايمدح في الرسًا ) اعلِ أن الضيف قد يظن أن نهى رسول الله صلى الله عليسه وسسلم عن الحروج من بلاظهربه الطاعون (١) يدل على النهى عن الحروج من بلد ظهرت فيه للماصي لأنكل واحدمهما فرارم: قشاء الله تعالى وذلك عال بل الملة في الهي عن مفارقة البلد بدعهور الطاعون أنعلو فيسهد االباب لارتحل عنسه الأسماء ويق فيسه للرخئ مهملين لامتعهد لحم فهلسكون حزالا وخبرا وأذلك شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعش الأخبار بالقرار من الرحف ٢٠٠ ولوكان ذلك الفرار من القضامل الذن لمن قارب الباءة في الأصراف وقد ذكرنا حكي ذاك في كتاب التوكل وإذاعرف المن ظهرأن القرار من البلاد التي هي مظان للعامي ليس فرارا من النضاء بل من النضاء الفرار عمالا بد من الفرارمنه وكذلك منمة الواضر التي تدعو إلى العاصى والأسباب التي تدعو إلهالأجل التنفيرعن العسية ليست منمومة فمازال السلف الصالح يتنادون ذلك حتى انفق جماعة على ذم بنداد وإظهارهم ذلك وطلب القرار منها فقال ابن البارك قدملفت الشرق والترب أما رأيت بادا شرا من بغداد قبل وكف فالهم بلد تزدري قه نسة الله وتستصغر قه مصية الله ولما قدم خراسان قبل له كيف رأيت بنداد قال مارأيت بها إلاشرطيا غضبان أوتاجرا لهفان أوقارةً حيران ولا ينبغي أن تظن أن ذلك من النبية لأنه لم يترض لشخص بينه حق يستفر ذاك الشخص به وإنما قسد بداك تعذير الناس وكان غرب إلى مكم وقد كان مقامه يغداد رقب استعداد القافلة سئة عشر يوما فسكان يتصدق بستة عشر دينارا لكل يوم دينار كفارة لقامه وقد ذم العراق جماعة كممر من عبدالعزيز وكعب الأحبار . وقالما بن عمر رضي الله عنيما لمولى له أمن تسكن فقال العراق فال في الصنع به بلغي أنه مامن أحديسكن العراق الاقيض الله فرينا من البلاء وذكر كم الأحبار يوما العراق فقال فعتسمة أعشار الثم وفع الداء العضال وقد قبل قدم الحير عشرة أجزاء فتسعة أعشاره بالشام وعشره بالمراق وقدم الشر عشرة أجزاء على المكس من ذلك وقال بعض أصحاب الحديث كنا يوما عند النضيل من عياض فجاء مصوفي متدرم بساءة فأجلسه إلى جانبه وأقبل عليه ثم قال أين تسكن فقال بنداد فأعرض عنــه وقال يأتينا أحده في زى الرهبان فاذا سألناه أين تسكن قال في عنى الظامة وكان بشر بن الحرث مول مثال التعبد ينداد مثال التعبد في الحص وكان يقول الاغتدوا في فيالقام بهامن أرادأن غرج فليخرج وكان أحمد من حنبل يقول لولاتعلق هؤلاء الصيان بناكان الحروج من هذا البلد آثر في نفسي قبل وأين تختار السكني قال بالتفور . وقال بعضهم وقد سئل عن أهل بفدادزاهدهرزاهدوشر وهم شرر فهذا يدل على أن من بلي يلهة تكثر فها للماصي وقل فياالهر فلاعدر له في القام بها بل ينفي أن جاجر قال الله تعالى ـ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فها ـ فان منه عز ذلك عبال أوعلاقة فلافغض أن يكون راضيا عاله مطمئن النفس إليه بل ينبغي أن يكون منزعم القلب مهاقائلا على العوام ــ ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ــ وذلك لأن الظلم إذا هم تزَّل البلاء ودمر الجيم والمل العليمين قال الله تصالى ... واتقوا فتنة لاتصيان الدمن ظلموا مذكم خاصة .. فاذن ليس في شي من أسباب تفس الدين البتة رسًا مطلق إلامن حيث إضافتها إلى فعل الله تعالى فأما هي في نفسها فلاوجه الرضا مها عمال وقد اختلف الطبساء في الأفضل من أهل القامات الثلاث رجل عِب الوت شوقًا إلى لقاء الله تعالى ورجل يحب البقاء لحدمة الولي ورجل قال الأختار شيئا بل أرضى (١) حديث النهى عن الحروج من بلد الطاعون تقدم في آداب السفر (٧) حديث إنهشبه الحروج من باد الطاعون بالفرار من الرحب تقدم فيه .

عا اختاره الد تعالى ورفحت هذه المسألة إلى بعن المارفين تعال صاحب الرمنا أفضالهم لأتفاقلهم ضولا واجتمع ذات يوم وهب بن الورد وسفيان الثورى ويوسف بن أسباط قعال الثورى كنت أكره موت الشبأة قبل اليوم واليوم وددت أنى من قعال له يوسف لم ؟ قال لما أتحوف من الفتة قتال يوسف لمكنى لا أكره طول المناء قعال سفيان لم ؟ قال لملى أصادف يوما أثوب فيه وأعمل صالحا قبيل لوهب إبهى قول أنت ؟ قتال أنما لا أخار شيئا أحبداك إلى احبه إلى السبحادة تعالى أخب الكرة ورب المكبة .

( بيان جمة من حكايات الهبين وأقوالهم ومكاشفاتهم )

قبل ليعن العارفين إنك عب بقال لست عبا إندا أناعبوب والهبيت وبوقيل الأيضا الناس يقولون إنك واحد من السبعة فقال أناكل السبعة وكان يقول إذا رأيتمونى فقدرأ يترأر بعين بدلاقيل وكيف وأنت شخص واحد قال لأنى رأيت أربعين بدلا وأخذت من كل بدل خلقاً من أخلاقه وتبرله بلننا أنك ترى الحضر عليه السلام فتبسم وقال ليس السجب عن يرى الحضرول كن السجب عن يريدا لحضر أن يراه فيعتجب عنه وحكى عن الحضر عليه السلام أنه قال ماحدثت نفسي بوما قط أنه لم يبقرولي قه تمالي إلا عرفته إلا ورأيت في ذلك اليوم وليا لم أعرفه وقيل لأي بزيد البسطامي موةحدثناعن مشاهدتك من الله تعالى ضاح ثم قال ويلكم لا صلم لكم أن تعلو إذاك قل قد تنا أشد عاهدتك لنصك في الله تمالي فقال وهذا أيضا لا مجوز أن أطلمكم عليه قيل فحدثناعن رياضة تفسك في بدايتك تقال فم دعوت تمسى إلى الله فجمت على فعزمت عليها أن لاأشرب المامسنة ولاأذوق النومهسنة أوفت لى بذك . وخكى عن عمى بن معاذ أنه رأى أبا يزيد في بعض، شاهداته من بمدصلاة الشاء إلى طاوع القيم مستوفزا فل صدور قدميه وافعا أخمسه مع عقبيه عن الأرض مناريا بذقته طي صدر مشاخسا بمينيه لايطرف قال ثم سجد عند السحر فأطاله ثم قمد فقال اليم إن قوما طلبوك فأعطيتهماللسي على لله، وللتي في الحواء فرضوا بذلك وإنى أعوذ بك من ذلك وإن قوما طلبوك فأعطيتُهم طي الأرض فرضوا بذلك وإنى أعوذ بك من ذلك وإنقوماطلبوك فأعطبته كنوز الأرض فرضوا بذلك وإن أعوذ بك من ذلك حتى عد نيفا وعشرين مقامامن كرامات الأولياء ثم النفت فرآ في فقال بحي قلت نعط سيدى قال مذ من أنتهمنا ؟ قلت منذ حين فسكت قلت باسدى حدثني بديء قال أحدثك عاصلهاك أدخلني في الفلك الأسفل فدور في في اللسكوت السفلي وأراني الأرضين وما يحتها إلى الثرى مم أدخل في الفلك العاوى فطوف نى فى السعوات وأرانى مافيها من الجنان إلى العرش ثم أوقفى بين بديعقالسلنيأى شيء رأيت حتى أهبه ال ؟ قتلت إسيدي مارأيت شيئا استحسنته فأسألك إياء قتال أنت عسدي حمَّا تَسِدُنَى لأَجِلَ صدفا لأَصْلَنَ بِكَ ولأَصْلَنَ فَذَكُرُ أَشْسِياءً ، قال مِجِي فِهالَي ذلك واستلاَّتْ ب وهجيت منه فقلت باسيدى لم لاسألته للمرفة به وقد قال إلى ملك الماوك سلى ماشئت قال فساح بي صيحة وقال اسكت ويلك غرت عليه منى حتى لاأحب أن يعرفه سواه . وحكى أن أبا تراب النخشى كان معجبا يمخن الريدين فكان يدنيمه ويقوم بممالحه وللريد مشغول بعبادته ومواجدته فقال له أبو تراب بوما لو رأيت أبا يزيد فقال إنى عنه مشغول فلما أكثر عليه أبو تراب من قوله فو رأيت أبا يزيد هاج وجد الريد فقال وهمك ما أصنع بأبي يزيدقد رأيت الله تعالى فأغناني عن أبي يزيد قال أبو تراب فهاج طبعي ولم أملك شمى فقلت ويلك تغتر بالله عز وجل لو رأيت أبا يزيد مرة واحدة كان أشم لك من أن ترى لقه سبعين مرة قال فهت الفي من قوله وأنسكر. تقال وكيفها ذلك قال له ويلك أما ترى الله تعالى عنسك فيظهر لك ط. مقداراً. ترى أبا يزيد

وقال سيل:أعمال الر كليا فيمواز بالزهاد وثواب زهدهم زيادة لهم. وقبل من سمى باسم الزهد فيالدنيا فقد مي بألف اسم عمودومن حى باسم الرغبة في الدنيا فقد عير بألف اسرمقموم، وقال السرى الزهد تراك حظوظ النفس من جميع مافي الدنيا ومجمع هذا الحظوظ للالية والجاهية وحب الأزاة عنسد الناس وحب الحمدة والثناء وسئل الشبلي عن الزهدفقال الزهدغفلة لأن الدنيا لاشيء والزهد في لاشين ، غذلة وةل بشيم لما رأوا حقارةاله نيا زهدواني

عند الله قد ظهر له على مقداره ضرف ماقلت تقال احملني إله فذكر قصة قال في آخر هافو قفناطي تل ننتظر .. ليخرج إلينا من النيضة وكان يأوى إلى غيضة فيها سباع قال فمرَّ بنا وقد قلب فروة على ظهر. فقلت الفق هذا أبو تربد فانظر إليه فنظر إليه الفق فصحق فحركناه فاذا هوميت فتعاونا على دفته فقلت لأنى يزيد بإسيدى نظره إليك قتله قال لاءولمكن كانصاحبكم صادقا واستكن في قلبه سر لمنسكشف لهُ بوصفه فلما رآنا انكشف له سر" قلبه فضاق عن حمله لأنه في مقام الضعفاء للريدين فقتله ذلك. ولمادخل الزنج البصرة فقتاوا الأنفس ونهبوا الأموال اجتمع إلىسهل إخوانه ففالوا لوسألت الله تمالي دفهم فسكت ثم قال إن أنه عبادا في هذه البلدة لودعوا على الظالمين لم يصبح على وجه الأرض ظالم إلامات في ليلة واحدةولكن لا ينعاون قيل لم ؟ قال الأنهم لا يحبون ما لا يحب ثم ذكر من إجابة الله أشياء لايستطاع ذكرها حتى قال ولوسألوه أن لايتم الساعة لم يقمها وهذه أمور بمكنة في أنفسها فَن لِم عِظْ شِي منها فلاينيني أن غلو عن التصديق والاعان بالكانها فإن القدرة واسعة والفضل عم وعائد اللك واللكوت كثرة ومقدورات الله تعالى لاتهاية لحا وفضله على عباده الدين اصطفى لاغاية له وقلك كان أنو يزيد يقول إن أعطاك مناجاة موسى وروحانية عيسى وخلة إبراهم فاطلب ماوراء ذلك فان عندة فوق ذلك أشماقا مضاعفة قان سكنت إلى ذلك حجبك به وهذا بلاء مثلهم ومن هو في مثل حالهم لأنهم الأمثل فالأمثل . وقد قال بسن المارفين : كوشفت بأربسين حوراً، رأيتهن بتساعين في الهواء عليهن ثياب من ذهب وفنة وجوهر يتخشخش ويتثني ممهن فنظرت إليهن نظرة فعوقبت أربعين يوما ثم كوشفت بعد ذلك بشمانين حوراء فوقهن في الحسن والجال، وقيل لى انظر إليهن قال فسجدت وغمضت عيني في سجودي لئلا أنظر إليهن وقلت أعوذ بك مماسواك لاحاجة لي بهذا فلم أزل أتضرع حتى صرفهن الله عنى . فأمثال هذه السكاشفات لاينبني أن يسكرها للؤمن لإفلاسه عن مثلها فاولم يؤمن كل واحد إلابما يشاهد من تفسه المظلمة وقلبه القاس لمناتي مجال الايمان عليه بل هذه أحوال تظهر بعد مجاوزة عقبات ونيل مقامات كثيرة أدناها الإخلاص وإخراج حظوظ النفس وملاحظة الحلق عن جميع الأعمال ظاهرا وباطنا ، ثم مكاعة ذلك عن الخلق بستر الحال حتى يبقى متحسنا عسن الحول فهذه أواللساو كيهو أقل مقاماتهم وهي أعز موجود في الأثنياء من الناس وبعد تسفية القلب عن كدورة الالتفات إلى الحلق بفيض عليه نور البقين وينكشف له مبادى الحق وإنكار ذلك دون التجربة وسلوك الطريق يجرى مجرى إنكار من أنكر إمكان الكشاف السورة في الحديدة إذا شكلت وتقيت وصقلت وصورت بسورة للرآة فنظر النكر إلى مافى يد من زبرة حديد مظلم قد استولى عليه الصدأوالحبثوهو لاعكى صورة من السور فأنكر إمكان انكشاف للرئى فيها عند ظهور جوهرها وإنكار ذلك غاية الجهل والضلال فهذا حَمِ كل من أنسكر كرامات الأوليّاء إذ لامستند له إلا تصوره عن ذلك وتصور من رآه وبئس الستند ذلك في إنكار قدرة الله سالي بل إنما يهم روائع السكاشفة من سلك شيئا ولو من مبادى الطريق كما قيل لبشر بأيُّ شيء بلنت هذه المُراة قال كنت أكاتم الله تعالى حالى منناه أسأله أن يكتم على وغنى أمرى . وروى أنه رأى الحشر عليه السلام ، فقال له ادع الله تمالي لي ، فقال يسر ألله عليك طاعته . قلت : زدني قال وسترها عليك ، فقيل معناه سترها عن الحلق ، وقيل مناه سترها عنك حي لاتشفت أنت إليها. وعن بضهم أنه قال أقلفي الشوق إلى الحضر عليه السلام فسألت الله تعالى مرة أن يريني إياء ليخني عيثاكان أهم الأشياء طى . قال فرأيته فما غلب طى همى ولا همني إلا أن قلت له با أبا الساس علمني ديا إذا قلته حجبت عن قلوب الخليقة فلم يكن لى فها قدر ولا يعرفني أحد بصلاح ولا ديانة ، فقال قل: اللهمأسبل طي كشيف

زمسدم في الدنيا لحوائها عندجوعندى أنَّ الرَّهــد في الرَّهد غير هذا وإنما الزهد في الزهد بالخروبيين الاختيار فيالزهدلأن الزاهد اختار الزهد وأرادمو إرادته تستند إلى عليه وعلمه قاسم فاذا أقم في مقام ترك الارادة وانسلخ من اختياره كاشفه الله تعالى براده فيسترك الدنياعر ادالحق لاعراد تنسه فيكون زهده بالله تعالى حيثند أو يط أن مراد الله منه التلبس بشيء من الدنيا فما يدخل باقه في شيء من الدنية لاينقص عليه زهده فيكون دخوله في فل أره ولم أعتق إليه بعد ذلك فمازلت أقول هذه الكامات في كل يوم فحكي أناصار عبث كان يستذل

وعتهن حتى كان أهل اللمة يسخرون به ويستسخرونه في الطرق بحمل الأشياء لهماسقوطه عدهم وكان الصدان يلمبون به فكانت راحته ركود قلبه واستقامة حاله فيذلهو خموله فيكذاحال أولياءاله تمالى ففي أمثال هؤلاء ينبغى أن يطلبوا وللغرورون إنما يطلبونهم تحت الرضات والطبائسة وفي الشهورين بين الحلق بالم والورع والرياسة وغيرة الله تعالى على أولياته تأتى إلاإخفاءهم كما قال تعالى :أوليائي عت قبان لا يعرفهم غيرى ، وقال صلى الله عليه وسلم وربّ أشمت أغيرنى طمرين لا يؤبه الوأقسم على الله لأر" ، (١) ووالحلة فأ بعد القاوب عن مشامه فدالما في القاوب التكبرة العجبة بأنفسها السنبشرة بعملها وعلمها وأقرب الفاوب إلها القلوب للنكسرة للستشعرة ذل تنسها استشعارا إذاذل واهتضم لم عس بالذلك كما لا عس العبد بالله مهما ترفع عليه مولاه فاذا لمعس بالذل ولم يشعر أيضا بعدم التفاته إلى الدل بل كان عند نفسه أخس منزلة من أن يزى جميع أنواع الل ذلا في حقه بل يرى نفسهدون ذلك حتى صار التواضع بالطبع صفة ذات فمثل هذا الفلب يرجى له أن يستشق مبادىهذمالرواع فان فقدنا مثل هذا القلب وحرمنا مثل هذا الروح فلاينينى أن يطرح الإيمانبامكان ذلك لأحكفن لايقدر أن يكون من أولياء الله فليكن عبا لأولياء الله مؤمنابهم فسي أن يحشرهممن أحب ويشهد لهذا ماروى أن عيس عليه السلام قال لبن إسرائيل أن ينبت الزرع قالوا فالتراب فقال عق أقول لي لاتنبت الحكمة إلافي قلب مثل التراب ولقدانهي للريدون لولاية الله تعالى في طلب شروطها باذلال النفس إلى منتهى الضمة والحسة جتى روى أن ابن الكربي وهو أستاذ الجنيدعامر جلإلى طمام ثلاث مرات ثم كان يردُّه ثم يستدعيه فيرجع إليه بعد ذلك حتى أدخَه فىالرةالرابعةفسأله عن ذاك فقال قد رمنت نفس على المل عشرين سنة من صارت بمنزة السكاب يطرد فينطر دشم مدعى فيرمى له عظم فيعود ولورددتني خسين مرة ثم دعوتني بعد ذلك لأجبت وعنه أيضا أنه قال تزلت في محلة فرفت فيا بالملام فقشت على قلى فدخلت الحام وعدات إلى ثياب فاخرة فسرقها ولبستها مم لبست مهقيق فوقها وخرجت وجيلت أمشي قليلا قليلا فلحقولي فترعوا مرقيق وأخذواالتياب ومفعوني وأوسعوني ضرما قصرت بعد ذلك أعرف بلص الحام فسكنت تنسى فيكذا كانوا يروسنون أتنسهم حق نخاصهم الله من النظر إلى الحلق ثم من النظر إلى النفس فان اللثفت إلى نفسه محبوب عن الله تمالي وشفله ينفسه حجاب له فليس بين القلب وبين الله حجاب بهد وتخلل حائل وإنما بعد القاوب شغلها بغير، أو بنفسها وأعظم الحب شغل النفس ، والذلك حكى أن شاهدا عظم القدر من أعيان أهل بسطام كان لايفارق عجلس ألى يزيد، فقال له يوما أنامنذ اللاتين سنة أسوم الدهر لأأفطر وأقوم الليل لاأنام ولاأجد في قلَّى من هذا العلم الذي تذكر شيئًا وأناأصدَّق به وأحبه ، فقال أبويزيد ولوصمت ثلبائة سنة وقمت ليلها ماوجدت من هذا ذرة . قال ولم؟ قاللأنك محبوب بنفسك قال فلهذا دواء ؟ قال فعم قال قلل حتى أعمله قال لاتقبله ، قال فاذكره لي حتى أعمل قال اذهب الساعة إلى الزين فاحلق رأسك ولحيتك وانزع هذا اللباس وأنزد بمباءة وعلق في عنقك عملاة مملوءة جوزا واجمع الصبيان حواك وقلكل من صفعنى صفعة أعطيته جوزة وادخل السوق وطف الأسواق كلها عند الشهود وعند من يعرفك وأثت طي ذلك فقال الرجل سبحان الله تقول لى مثل هذا فقال أبو يزيد قواك سبحان الله شرك قال وكيف ؟ قال لأنك عظمت نفسك فسيحما

(١) حديث رب أشعث أغبر ذي طمرين مسلم من حديث أني هريرة وقد تقدم .

الثي من الدنيا بالله وباذن منه زهمدا في الزهد والزاهسيد فيالزهد استوى عنده وجود اأدنيا وعصيا إن تركيا تركيا بالله وإن أخنما أخدما بالله وهذاهو الزهدق الوهد وقد رأينا من المارفين من أقم في هذا للقام .وفوق.هذا مقامآخر فيالز هدوهو لمن دد الحق إليه اختياره لسمة علمه وطهارة نفسه في مقام البقاء فزهد زهدا ثالثا ويترك الدنيا يعد أن مكن من ناصيتها وأعيسدت عليه موهوية ومكون ترك الدنيا في همذا القام باختاره واختياره

وما سبحت ربك فقال هذا لاأضاه ولكن دلني على غيره فقال ابتدى مهذاقبلكل شيء فقال لاأطبقه قال قد قلت إلى إنك لاتقبل فهذا ألذى ذكره أبو يزيد هو دواء من اعتل بنظره إلى فسمومرض بنظر الناس إليه ولا يتجي من هذا للرض دواء سوى هذا وأمثاله فمن لايطيق الدواءفلاينيغيأن يسكر إمكان الشفاء في حق من داوى نفسه بعد الرض أو أعرض عثل هذا الرض أصلافاً فل درحات الصحة الإيمان بامكاتها فويل لمن حرم هذا القدر القليل أيضا وهذه أمور جلية في الشرع واضحة وهي مع ذلك مستمدة عند من يعد قسه من عاماء الشرع فقد قال المالية ولايست كالماليدالاعمان حتى تكون قلة التيء أحد إله من كثرته وحتى مكون أن لا يعرف أحد من أن بعرف (١) وقد قال عليه السلام و ثلاث ميز كن فيه استكمل إعمانه لا خاف في الله لومة لاعرولا رائي يشيءمن عمله وإذا عرض عله أمران أحدها الدنيا والآخر للآخرة آثر أمر الآخرة على الدنيا (٢٦ م وقال عليه السلام والابكل إعمان عبد حق يكون فيه ثلاث خسال إذا غضب لم غرجه غضبه عن الحق وإذا رضي لم يدخله رضاه في باطل وإذا قدر لم يتناول ماليس له (٣) ي وفي حديث آخر واللائدمن أوتهين فقد أونَّى مثل ما أونَّى آل داود العدل في الرضا والنَّضِ والقصد في النَّمْ، والققر وخشية المُّهْ،الس والملائمة (١) يه فهذه شروط ذكرها رسول الله علية لأولى الإيمان فالسبب عن يدعى علم الدين ولا يسادف في نسه ذرة من هذه الشروط شر بكون ضيبه من علموعقله أن محدمالا يكون إلابعد مجاوزة مقامات عظمة علمة وراء الإعان ، وفي الأخبار أن الله تعالى أوحى إلى بعض أنباته إعما آخذ لحلتي من لايفتر عن ذكري ولا يكون له هم غيري ولا يؤثر على شيئا من خلة وإن حرق بالنار لمعد لحرق النار وجا وإن قطم بالناشير لم مجد لمن الحديد ألما . فمن لمينفر إلى أن طبه الحسالي هذا الحد فن أبن يعرف ماوراه الحب من الكرامات والمكاشفات وكل ذلك وراء الحب والحب وراء كالاعان ومقامات الإيمان ونفاوته في الزيادة والنقصان لاحس له والذلك قال عليه السلام للصديق رضي الله عنه و إن الله تعالى قد أعطاك مثل إيمان كل من آمن بي من أمق وأعطافيمثل إيمان كل من آمن بعمن ولد آدم (٥) ، وفي حديث آخر ﴿ إِن قُد تمالى ثلثًا لا خلق من الله علق منهام والتو حيد دخل الجنة فقال أم بكر بارمولالله هل في منها خلق فقال كليا فيك باأبا بكروا حيا إلى الله السخاء (٢٠) و قال عليه السلام (١) حديث لايستكل عبد الاعان حتى يكون قطة الشيءأحب إليمين كثرتهو حتى يكون أأن لايسرف أحب إليه من أن يعرف ذكره صاحب الفردوس من حديث طي بن أبي طلحة وطي هذا فهو معضل فعلى ابن أبي طحة إنما سم من التابعين ولم أجد له أصلا (٧) حديث ثلاث من كن فيه استكل إبمانه لإغاف في الله لومة لائم الحديث أبو منصور الديلي في مسند الفردوس من حديث أ في هر يرة وفيه سالم الرادي ضعه ابن معين والنسائي ووقه ابن حبان واسم أيه الواحد(٣)حديثلا يكل إعمان المبد حق يكون فيه ثلاث خسال إذا غضب لم يخرجه غضبه عن الحق الحديث الطبر الى في الصغير بالفظ ثلاث من أخلاق الإيمان وإسناده ضيف(ع)حديث الائسن أو تهن فقد أو يماأو في آل داود المدل في الرضا والنخب غربَ جذا اللفظ والمروف ثلاث منجيات فذكرهن بنحوه وقد تقدم (٥) حديث إنه قال الصديق إن الله قد أعطاك مثل إعمان كل من آمن بي من أمني الحديث أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من رواية الحارث الأعور عن على مع تقديم وتأخير والحارث ضيف (٣)حديث إن أنه تعالى ثانائة خلق من لقيه غلق منها مع التوحيد دخل الجنة الحديث الطيراني في الأوسط من حديث أنس مرفوها عن الله خانف بضعة عشر وثلثائة خلق من جاء بخلق منها مع شهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة ومن حسديث ابن عباس الإسلام ثلثاثة شريعة وثلاث عشرة شريعة

من اختار الحق قد مختارتركها حيناتأسيا الأنبياء والمسالحين ورى أن أخلما في مقام الزهدر فق أدخل عليه لموضع ضمفهعن درك شأو الأقوياءمن الأنبياء والمسدين فيترك الرفق من الحق بالحق الحق وقديتناوله باختياره رفقا بالنفس بتدبير يسوسه فيسه صريم المبلم وهباشا مقام التصرف لأقوياء المارقين زهدوا ثالثا بالله كما رغبو ثانيابالله كا زهدوا أولا أه . [ قولهم في السير ] فالسهل: الصر انتظار الفرج من الله وهو أفشل الحدمة وأعلاها وقال يعتبهم : المير

ور أت ميزانا دلي من الساء فوضمت في كفة ووضت أمني في كفة فرجعت سم ووضع أبو بكر في كنة وجيء بأمني فوضمت في كنة فرجح بهم (¹) a ومع هذا كله فقد كن استغراق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله تعالى عبث لم يتسم قلبه الخلة مع غيره فقال و لوكنت متخذا من الناس خليلا لاعنت أبا بكر خليلا ولكن ساحبكم خليل الله تسالي (٢٠ » بعني قسه.

( خَامَة الكتاب بكلمات متفرقة تنطق بالهبة ينتفع بها )

قال سفيان : الحية اتباع رسول الله صلى الله علياوسلروقال غير مدوام الله كروقال غيره إيثار الحسوب وقال بعضهم كراهية البقاء في الدنيا وهذا كله إشارة إلى تمرات الحبة فأما غسر الحبة فإسعرضوا لها، وقال بعضيم الهية معنى من الحبوب قاهر القاوب عن إدراكه وتنتم الألس عن عبارته، وقال الجنيد حرم الله تمالي الحبة على صاحب الملاقة وقال كل عبة تمكون بموض فاذا زال الموض زالت الهبة وقال ذو النون قل لمن أظهر حب الله احذر أن تذل لقير الله وقيل للشبلي رحمه الله صف لناالعارف والحب فقال العارف إن تنكام هلك والحب إن سكت هلك وقال الشبلى رحمه الله :

> باأيها السيد التكريم حبسك بين الحشا مقيم يارافع النوم عن جنوني أنت عا مر بي علميم وهل أنسى فأذكر مانسيت هيت لن يقول ذكرت إلني ولثيره: أموت إذا ذكرتك ثم أحيا ولولا حسن ظني ماحييت فأحيا بالني وأموت شوقا فكم أحيا عليك وكم أموت شربت الحب كأسا بعد كأس فما تقد الشراب وما روبت فان تصرت فی نظری عمیت فليت خياله نسب لميسني

وقالت رابعة العدوية يوما من يدلنا على حبيبنا ففالت خدمة لهما حبيبنا معنا ولكن الدنيا قطمتنا عنه وقال ابن الجلاء رحمه الله تعالى أوحى الله إلى عيسى عليه السلام إلى إذا اطلعت على سر عبد فَلِ أَجِدَ فِيهِ حِيدِ الدِّنيا والآخرة ملائه من حي وتوليته مِحفظي وقيل تسكلم صنون يوما في الحبة فاذا بطائر نزل بين يديه فلريزل ينقر عنقاره الأرض حتى سال السم منه فمات وقال إبراهم بنأدهم إلمي إنك تعلم أن الجنة لازن عندي جناح بعوضة في جنب ماأ كرمتني من مجتك وآنستني بذكرك وفرغتني النفكر في عظمتك . وقال السرَّى رحمه الله من أحب الله عاش ومن مال إلى الدنياطاش 📲 ومذموم ظاهر اوباطنا والأحمق يفدو ويروح في لاش والعاقل عن عبوبه فناش وقيل لرابعة كيف حبك للرسول صلىالله عليه وسلم فقالت والله إن لأحبه حبا شديدا ولكن حب الخالق دملني عن حب الحاو تين وسال عيسي عليه السلام عن أفضل الأعمال فقال الرضا عن الله تعالى والحب له وقال أبو يزيدالحب الدنيا ولا الآخرة إنما يحب من مولاه مولاه وقال الشبل الحب مهش في المقوحيرة في تعظيم وقيل الحبة أن تمدو أثرك عنك حتى لايبقي فيك شيء واجع منك إليك وقيل الحبة قرب القلب من الحبوب الاستبشار والفرس وقال الحواص الحبة عوالازادات واحتراق جيعالعفات والحاجات وستلسهل عن الحبنظال

وفيه وفي الكبير من رواية للنبيرة بن عبد الرحمن بن عبيد عن أبيه عن جده نحوه لِمفظ الإيمان وللبزار من حديث عنمان بن عفان إن قه تسالى مائة وسبع عشرة شريعة الحديث وليهي فهاكلها تمرض لسؤال أبي بكر وجوابه وكلها صيفة (١) حديث رأيت سزانا دلى من الساء فوضت في كفة ووضت أمتى في كفة فرجعت بهم الحديث أعمد من حديث أبي أمامة بسند ضعيف (٧) حديث لوكنت متخذا من الناس خليلاً لاتخنت أبا بكر خليلا الحديث متفق عليه وقد تقدم.

أأن تصرفى الصبر أى لا تطالم في الفرح . قال أله تعالى سوالما وتنفي البأساء والضراء وحين البأس أولئك الدن صدقوا وأوثثك همالتقون... وقيل: لكل شيء جوهر وجوهر الانسان المقل وجوهر العقل الصبر فالسبر عراث النفس وبالسرك تلين والسرجار فبالسأبر مجرى الأثناس لأنه عتام إلى الصبر عن كل مايى ومحكروه والسلم يدل والصير يقبل ولاتفع دلاقة العلم بغير قبول السبروسن

كان السار سائسه في

الظاهر والباطن لايتم

فاك له إلا إذا كان الصبر مستقرمومسكته والعلم والصير مثلاز مان كالروح والجسد لايستقل أحدها مون الآخر وممسدرها النرازة المقلسة وهما متقاربان لأمحاد مصدرها وبالسسير يتحامل على التقس وبالطيترتى الروسوحا البرزخ والفرقان ببن الروسوالنفس ليستقر كل واحد منهما في مستقره وني ذلك صريم المدل وصحة الاعتدال وبانفصال أحدها عن الأخراعني المروالسيرميل أحدها على الآخر أعنى النفس والروح ويبان ذلك يدق وناهيك بشرف

عطف الله جلب عبده لشاهدته بعد الفهم للمراد منهوقيل معاملة الحب على أربع منازل على الحبة والهيسة والحياء والتعظيموأفضلها التعظيم والحمية لأن هاتين للنزلتين ييقيان مع أهل الجنةفي الجنةوير فبرعنهم غيرها وقال هرم بن حبان المؤمن إذاعرف بمعزوجل أحبه وإذاأ جبه أقبل عليه وإذاوجد حلاوة الأقيال عليه لم ينظر إلى الدنيا بعين الشهوة ولم ينظر إلى الآخرة بعين الفترة وهي عسره في الدنياو روحه في الآخرة . وقال عبد الله بن محمد من اسمأة من التعبدات تقول وهي باكية والعموع على خدها جارية والله لقد سئمت من الحياة حتى لو وجدت الوت بباع لاشتريته شوة إلى الله تعالى وحباللما تعقال فقلت لها ضلى تمة أنت من عملك قالت لا ولكن لحي إياموحسن ظني هأفتراه بعديني وأناأ حبه وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام لو يعلم المدرون عني كيف انتظاري لهم ورفق بهم وشوقي إلى ترك معاصبه الماتوا هوةا إلى وتقطمت أوصالهمن عبق باداودهند إرادتى في الدر بن عنى فكف إرادتى في القبلين هيّ ياداود أحوج مايكون العبد إلىّ إذا استننى عنى وأرحم ماأ كون بعبدى إذا أدىر عنى وأجل ما يكون عندى إذا رجع إلى وقال أبو خالد الصفار لتي ني من الأنبياء عابدا قفالمه إنكم معاشر الساد تساون طئ أمر لسنا معشر الأنبياء ضمل عليه أنتم تعماون على الحوف والرجاءو عن تعمل طئ الحبة والشوق . وقال الشبلي رحمه الله أوحى الله تعالى إلى داودعليه السلام إداودذ كرى الذاكر من وجنتي المطيعين وزيارتي المشتافين وأنا خاصة المحبين وأوحى الله تعالى إلى الممطيه السلاميا الدمهن أحب حبيا صدق قوله ومن أنس عبيه رضي ضله ومن اشتاق إليه جد في مسره وكان ألو اصرحهالله يضرب على صدره ويقول واشوفاه لمن واتى ولا أراه . وقال الجنيد رحمه الله يكي و نس عليه السلام حق عمى وقام حتى أعنى وصلى حتى أقمدو قال وعزتك وجلالك لوكان بيني وبينك عرمن الرلحضته إلىك هوقًا مني إليك وعن على بن أبي طالب كرم الله وجيه قال وسألت رسول الله على عن سنته فقال المرفة رأس مالي والعقل أصل دين والحب أساس والشوق مركن وذكر الله أنسى والثقة كنزى والحزن رفيق والمل سلاحي والمبر ردائي والرسا غنيمق والمجز غرىواز هدحرفق واليقين قوثى والمدق شفيعي والطَّاعة حي والجهاد خلق وقرة عين في المسلاة (١١) هوقال ذوالنون سيحان من جسل الأرواح جنودا مجندة فأرواح العارفين جلالية قدسية فلذاك اشتاقوا إلى الله تعالى وأروام الؤمنين روحانية فلنلك حنوا إلى الجُنَّة وأرواح النافلين هوائية فلذلك مالوا إلى الدنيا . وقال بعض الشايخرأيث في جبل اللسكام رجلا أسمر اللونّ ضعيف البدن وهو يقفر من حجر إلى حجر ويقول : الشوق والموى صراني كاترى

وظال الشوق لا المتأهملها فالوبهأ ولياته وفي عرق بهاما فيقاو بهمارا خواطر والار ادات والمعوارض والحاجات فيفه القدر كاف فى شرح الحبة والأنس والشوق والرسا فلتقصر عليهوالله للوفق السواب تم كتاب الحبة والشوق والرسا والأنس يتاو كتاب النية والاخلاص والصدق .

( كتاب النية والاخلاص والصدق)

( وهو البكتاب السابع من ربع النجيات من كتب إحياء علوم الدين ) ( بسم الله الرحمن الرحم )

نحمد الله حمد الشاكرين ونؤمن به إيمان الموقدين وتفر بوحدانيته إقرار الصادقين وفسهدال لاإله

(١) حديث هلى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سنته تقال للمرفة رأس مالى والمقلىأصل دين الحديث ذكره القاضي عياضٍ من حديث هلى بن أبى طالب ولم أجد له إسنادا .

﴿ كتاب النبة والاخلاس والصدق ﴾

إلااته رب العالمين وخالق السموات والأرضين ومكلف الجنّ والأنسواللائكة التمرّ بين أن يسدوه عبادة المخلسين فقال تعالى ــ وما أمروا إلاليسدوا اته عنسين له الدين ــ فالله إلالله بن الخالس للتين . فانه أغنى الأغنياء عن شركة المشاركين والصلاة على نبيه عجد سيد الرسلين وطي جميع التبين وطي 41 وأصحابه الطبيس الطاهرين .

[ أمابعد ] قند انكشف الأربب القلوب يسيرة الإيمان وأنوار القرآن أن الاوسول إلى السادة إلا الم والبائد فالناس كليم هلكي إلا السادة نا السادة والقلوب والمسادن كليم هلكي إلا المسادون والمسادون على من عبر سدق وتحقيق مبادوقد قال فقد المي كل عالى المنابر الدين المدون و وقدمنا إلى ما محمل المن على المسادون المسادون والمسادون والمسادون كليم على المسادون والمسادون كليم على المسادون المسا

قال الله تمالي ــ ولا تطرد الدين يدعون رجيها فقداة والمشير بدون وجهه والراد بتلك الإرادة هي النة وقال عَلَيْ وإنما الأعمال بالنيات ولكل احرى مأنوى في كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يسيبها أوامرأة ينكحها فهجرته إلى ماهاجر إله(١٠) وقال سلى الله عليه وسلم وأكثر شهداء أمق أحاب القرش ورب قنيل بين الصفين اقدأعل بنيته (٢٠) وقال تمالى \_ إن ريدا إصلاحا يوفق الله بينهما \_ فجعل النية سبب التوفيق وقال صلى الله عليه وسلم وإن الله تعالى لاينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قاوبكم وأعمالكم (٣)، وإنمانظر إلى القاوب لأنها مظنة النية وقال صلى الله عليه وسلم وإن العبد ليصل أعمالا حسنة قصمد لللالكة في صف عنمة فتلق بين بدى الله تمالى فيقول ألقوا هسام الصحيفة قانه لم يرَّد بما فيها وجهى ثم ينادى لللائسكة اكتبوا له كذا وكذا اكتبوا له كذا وكذا فيقولون يأربنا إنه لم يعمل شبيئا من ذلك فيقول الله تعالى إنه تواه (٤) وقال صلى أنه عليه وسلم والناس أربعة رجل آ تاه الله عزوجل علما ومالا فيه سمل بعلمه في ماله فقول رجل لوآتائي الله تمالي مثل ما آتاه أمملت كإيسل فيمافي الأجر سواء ورجل آناه الله تمالي مالا ولم يؤته علما فهو يتخبط بجهه في ماله فيقول رجل لوآتاتي الله مثل ما آناه عملت كا يسل فهما في الوزر سواه (٥٠) الاترى كف شركه بالنية في عاسن عمله (١) حديث إنما الأعمال بالنيات الحديث متفق عليه من حديث عمر وقد تقدم (٧) حديثًا كثر شهداء أمن أصحاب القرش ورب قتبل بين الصفين الله أعلم بنيته أحمد من حديث المسعودوفيه عبد الله بن لهيمة (٣) حديث إن الله لا ينظر إلى صور كموأموالكم الحديث مسلم من حديث أبيهر برة وقد تقدم (٤) حديث إن البيد ليميل أعمالا حسنة فصعد جا اللائكة الحديث الدار قطى من حديث أنس باسناد حسن (٥) حديث الناس أربعة رجل آتاء الله علما ومالا الحديث ابن ماجه

يوفى السابرون أجرهم بغير حماب كل أجير أجره بحساب وأجر الساوين بنيرحساب وقال الله تمالي لنمه : م واصبر وماصرك إلاياتي .. أمناف الصعر الى ضمه اشرف مكانه وتكل النعمة به . قبل وقف رجل على الشبل ققال أي صر أشد طى السابر من فقال المسر في الله فقال لاء فقال السرف فقال لاء فقال الصبر مع الله فقال لاء فغضا الشبلي وقال و محك أي شيء هو فقال الرجلالسير عن الله قال قصرخم الشبلى صرخة كادأن تتلف روحه.وعندي

الصبر قوله تعالى ــإنما

ومساويه وكذلك في حديث أنس بن ساك لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبولاة ال وإنَّ بالمدينة أقواما مخطمنا واديا ولاوطئنا موطئا يُصِظ الكفار ولاأنفقنا نفقة ولاأسابتنا مخممةإلا شركونا في ذلك وهم بالمدينة فالوا وكيف ذلك إرسول الله وليسو امعنا قال حسم المدر شركه اعس. النية ٧٧) وفي حديث إن مسعود ومن هاجر بيتني شيئًا فهو له فهاجر رجل تتروج اسمأة مناف كان بسميمهاجر أمقيس ٢٠٠ ه و كذلك جامق الخير لا إن رجلاقتل في سييل الله وكان يدعى قتيل الحار ٢٠٠) لأنه فاتل رجلا ليأخذ سلبه وحماره فقتل على ذلك فأضيف إلى نيته وفي حديث عبادة عن الني صلى الله عليه وسلم ومن غزا وهو لاينوي إلاعقالا فله مانوي (٤) يه وقال أبي واستعنت رجلايغزومعي فقال لاحق تجمل لي جعلا فجملت 4 فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس له من دنياه و آخرته إلاماجملت له (٥)، وروى في الاسرائيليات أن رجلا مربِّ ثبان من رمل في مجاعة فقال في نفسالوكان هذا الرمل طماما لقسمته بن الناس فأوحى الله تمالي إلى نبهم أنقله إن الله تمالي قد تيل سد قتاك وقد شكر حسن نيتك وأعطاك تواب مالوكان طعاما فتصدقت به ، وقدور دفي أخبار كثيرة «من هم محسنة ولم سملها كنت له حسنة ٢٠٪ وفي حديث عبدالله من عمرو ومن كانت الدنيا نيته جعل الله فقره بين عينيه وفارقها أرغب مايكون فيها ومن تكن الآخرة نيته جعل الله تعالى غناء في قلبه وجمعليه ضيعه وفارقها أزهد مايكون فيها <sup>(٧٧</sup>) وفي حديث أم سلمة وأن النبي صلى الله عليه وسلمذكر جيشا غسف بهم البيداء فقلت بارسول الله يكون فيم السكرء والأجير فقال عِشرون فل نياتهم <sup>(1)</sup>» وقال عمر رضى الله عنه محمت رسول الله صلى الله عليه وسلم قول وإنما يقتدل الفتداون على النيات (٩) وقال عليه السلام وإذا التقي السفان تزلت الملائكة تكتب الحلق على مراتبهم فلان يقاتل قدنيا فلان يقاتل حمية فلان يقاتل عصبية ألافلا تقولوا فلان قتل في سبيل الله فحن قاتل لتكون كلة الله من حديث أبي كبشة الأنماري بسند حِيد بلفظ مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر الحديث وقدتقدُّم وروله الزمذي زيادة وفيه وإنما الدنيا لأربعة نفر الحديث وقال حسن صحيح (١) حديث أنس إن بالمدينة أقواما ماقطمنا واهيا الحديث البخارى مختصرا وأبوهاود (٧) حديث ابن مسعود منهاجر يتني شيئا فهوله هاجر رجل قروج امرأتمناوكان يسمىمهاجر أم قيس الطبراني باسنادجيد (٣)حديث إن رجلاقل فيميل الدف كان يدعى قتيل الحار بالجداه أصلافي الموصولات واعمار واه أبو اسحق الفراوى في السنن من وجه مرسل (ع) حديث من غز اوهو لا ينوي إلا عقالا فله ما يوي النسائي من حديث عادة ابن الصامت وتقدم غير مرة (٥) مديث أني استمنت رجلايفز ومعي تقال لاحتى تجمل لي جعلاف بعلت فذكرت ذاك للني ع من لله من دنياه وآخرته إلاماجات له الطراني في مسند الشاسين ولأبي داود من حدث يمل بن أمنة أنه استأجر أجرا الغزو وسمى له ثلاثة دناغر فقال الني سلى الله عليه وسلم ماأجدله في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلادنانيره التي سمى (٣) حديث من هم بحسنة فلم يسلما كتبت له حسنة متفق عايه وقد تقدم (٧) حديث عبدالله بن محمرو من كانت الدنيا نيته جعل ألله فقره بين عينيه الحديث ابن ماجه من حديث زيدين ثابت باسناد جيددون توله وفارقهاأرغب مايكون فيها ودون قوله وفارقها أزهد مايكون فها وفيه زيادة ولم أجد من حديث عبد الله بن عمرو (٨) حديث أم سلة في الجيش الذي يخسف بهم عشرون على نياتهم مسلواً بوداودوقد تقدم (٩) حديث إما يَعتنل للقتناون على النيات ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاس والنية من حديث عمر باسناد ضعيف بلفظ إنما بيعث ورويناه في فوائد تمام بلفظ إنما بيعث للسامون على النيات ولابن ماجه من حديث أبي هريرة إنما يعث الناس على نياتهم وفيه لبث من أبي سليم مختلف فيه .

في ممنى الصبر عيثرأته وجاولكو كمزرأشد ااسير على الممارين وحه وذلك أن الصر عن الله يكون في أخص مقامات للشاهدة يرجع العبد عن الله استحاء وإجسائلا وتنطبق بصيرته خجاز وذوبانا ويتقب في مفاوز لسستكانته وتخفه الإحساسة بعظم أمر التحل وهذا من أشد بالصبر لأنه بو داستدامة هذا الحال تأدية لحق الحلال والروحتودأن تكحل بسبرتها باستلماع نور الجال وكما أن النفس منازعة لمبوم حال السبير قالروح في هذا السير منازعة فاشتد السير

هي العليا فهو في سبيل الله (١) a وعن جار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال «يبعث كل عبد على مامات عليه (٢) ، وفي حديث الأحنف عن أبي بكرة ﴿ إِذَا النَّبَيِّ السَّمَانَ بسيفهما قالمَا ال والقدول في النار قيل بارسول الله هذا القاتل فيا بال القدول ؟ قال لأنه أراد قتل صاحبه ٢٠٠ ي وفي حديث أبي هريرة ﴿ من تزوج امرأة على صداق وهو لاينوي أداءه فهو زان ومن ادَّان دينا وهو لاينوى قشاءه فهو سارق (عُنَّ) ۾ وقال صلى الله عليه وسلم و من تعليب له تعالى جاه يومالقيامة ورمحه أطيب من للسك ومن تطيب لقير الله جاء يوم القيامة ورعمه أنتن من الجفة (٥) ي . وأما الآثار : فقد قال عمر من الحطاب رضي الله عنه ؛ أفضل الأعمال أدابماافترضالله تسال والورع عما حرم الله تعالى وصدق النية فها عند الله تعالى ، وكتب سالم بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيز اعلم أن عون الله تعالى العبد على قدر النية فمن عن نيته تم عون الله أه وإن تفست نفس بقدره. وقال بعض السلف . رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية . وقال داود الطائي البرهمنه التقوى فلو تعلقت جميع جوازحه بالدنيا لردته نيته يوما إلى نية صالحة وكذلك الجاهل بعكس ذلك . وقال التورى: كانوا يتعلمون النية العمل كما تتعلمون العمل . وقال بعض العلماء: اطلب النية العمل قبل الممل وما دمت تنوى الحير فأنت نخر ، وكان بعض الريدين يطوف على العلماء يقول من يدلني على عمل لا أزال فيه عاملا أله تعالى فاني لا أحب أن يأني على ساعة من ليل أو نهار إلا وأنا عامل من عمال الله فقيل له قد وجدت حاجتك فاعمل الحر مااستطمت فاذا فترت أو تركته فهم بعمله فإن الحام بعمل الخبر كعامله ، وكذلك قال بعني السلف : إن نعمة القعليكم أكثر من أن تحصوها وإن ذنوبكم أخنى من أن تعلموهاو اكن أصبحوا توابين وأمسواتو ابين يغفر لكم ما بين ذلك . وقال عيسى عليه السلام : طوى لمين المتولاتهم بمصية وانتبت إلى غير إثم . وقال أبو هريرة : يعثون يومالقامة على قدر نياتهم ، وكان النصل بن عاض إذاقر أسوانباو نكرحتي الم المجاهدين منكم والصارين ونباو أخباركم .. يكي ورددها ويقول : إنك إن باو تنافضتناوهتكت أستارنا . وقال ألحسن : إيما خلد أهل الجنة في الجنة وأهل النار في الناربالنيات.وقال أبوهر ترة: مكتوب في التوراة ما أريد به وجهى فقليله كثير وما أريد به غيري فسكتيره قليل . وقال بلال بن سعد : إن العبد ليقول قول مؤمن فلا يدعه الله عزوجلوقوله حتى بنظر في عمله قاذا عمل إبدعه الله حتى ينظر في ورعه فان تورع لم يدعه حق ينظر ماذا توى قان صلحت نيته فبالحرى أن يسلم مادون ذلك ، فاذن عماد الأعمال النيات فالعمل مفتقر إلى النية ليصير بها خيراوالنية في نفسها خيرو إن تعذر العمل بعائق. ( يان حقة الية )

اعم أن النية والإرادة والتصد عبارات متواردة على معنى واحد وهو حالة وصفة القلب يكتفها (١) حديث إذا النتي الصفان ترات الملاتكة تحكت الحلق على مراتبه قلان يقاتل الدنيا الحديث ابن المباردة في الرهد موقوقا على ابن مسعود واخر الحديث مرفوع في الصحيعين من حديث أي معد على مامات عليه رواه مسلم (٣) حديث الأحنف عن أي بكرة إذا النفى للسلمان بسيمهما فالقاتل والقتول في النار متفق عليه (٤) حديث أبي هريمة من تروح امرأة على صداق وهو لايتوى أدامه فهوزان أحد من حديث صهيب ورواه ابن ماجه مقتصرا على تصة الهرن دون ذكر الصداق (٥) حديث من تطيب فه جاء يوم القيامة ورجمه أطب من للسك الحديث أبو الوليد السفار في كتاب المسلاة من حديث بسعق بن آبي طلحة موسلا.

عن الله تنالي الناك. وقال أبو الحسن بن سالم هم اللائة متصير وصابر وصبار فالمتصبر من صبر في الله أمرة يسبر ومرة بجزع والسابر من يسسرني اأته وات ولا عسزم ولكن تتوقع منــه الشكوى وقد عكن منه الجزعوأماالسبار فذاك اقدى صيره في الله وأنه وبالله فيذا لو وقع عليه جميم البلايا لامجزم ولا يتنبر من جهة الوجودوا لحقيقة لامن جهسة الرسم والحلقة وإشارته في هذا ظيور حكم العلم فيسه مع ظهور صفة الطمعة . وكان الشيلي يتمثل بهذي البيين :

أمران : علم وعمل العلم يقدمه لأنه أصله وشرطه والعمل يتبعه لأنه عُرته وفرعه وذلك لأن كارعمل أعنى كل حركة وسكون اختيارى فانه لايتم إلا بثلاثة أمور : علم وإرادة وقدرة لأنه لاير بدالانسان ما لا يمله فلا بد وأن يمل ولا يعمل مالم رد فلابد من إرادة ومعنى الارادة انسات القلب إلى ما راه موافقًا للغرض إما في الحال أو في المآل فقد خلق الانسان بحيث بوافقه بعض الأمورو الاترغرضه وغمالفه بعض الأمور فيعتاج إلى جلب لللائم للوافق إلى نفسه ودفع الضار اللنافى عن نفسه فافتقر بالضرورة إلى معرفة وإدراك للشيء للضر والثافع حتى مجلب هذا ويهرب من هذا فان من لابيصر الغذاء ولا يعرفه لاعكنه أن يتناول ومن لايعمر النار لاعكنه الهرب منها غلق الله الهداية والعرنة وجمل لما أسبابا وهي الحواس الظاهرة والباطنة وليس ذلك من غرضنا ثم لو أبصر الفذاءوعرف أنه موافق له فلا يكفيه ذلك التناول مالم يكن فيه ميل إليه ورغبة فيه وشهوة له باعثة عليه إذ الريش يرى الغذاء ويعلم أنه موافق ولا عكنه التناول لعدم الرغبة والميل ولفقد الداعبة الحركةإليه خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ لَلِيلُ وَالرَّغِيةُ وَالأرادة وأعنى بِهُ زُومًا فِي نَفْسُهُ إِلَيَّهُ وتوجِهَا في قلبه إليه ثم ذلك لايكفيه فكم من مشاهد طماما راغب فيه مريد تناوله عاجز عنه لكونه زمنا غلقت له القدرة والأعضاء للتحركة حتى يتم به التناول والعضو لايتحرك إلا بالقدرة والقدرة تنتظر الداعية الباعثة والداعية تنتظر الملم والمرقة أو الظن والاعتقاد وهو أن يقوى في نفسه كون الثيء موافقا لهفاذا جزمت للعرفة بأن الشيء موافق ولابد وأن يعمل وسلمت عن معارضة باعث آخر صارف عنه انبشت الإرادة وتحقق اليل فاذا انبشت الإرادة النهضت القدرة لتحريك الأعضاء فالقدرة خادمة للارادة والإرادة تابعة لحكم الاعتقاد وللمرفة فالنية عبارة عن الصفة المتوسطة وهي الإرادة وانبعاث النفس محكم الرغبة والبل إلى ماهو موافق الغرض إما في الحال وإما في المآل فالهرك الأول هو النرض للطاوب وهو الباعث والنرض الباعث هو القصدالنوي والانبحاث هو القصدوالية وانهاض القدرة لحدمة الإرادة بتحريك الأعشاء هو العمل إلا أن انتهاض القدرة للعمل قد يكون بباعث واحد وقد يكون ياعثين اجتمعا في فعل واحد وإذا كان يباعثين فقد يكون كل واحد عيث الوانفرد لكان مليا بإنهاض القدرة وقد بكون كل واحد فاصر اعنه إلا بالاجتاع وقد بكون أحدها كاف لولا الآخر لكن الآخر انهض عاضدا له ومعاونا فيخرج من هذا القسيم أربعة أقسام فلنذ كرلكل واحد مثالا وإسها . أما الأول . فهو أن ينفرد إلباعث الواحد ويتجرد كما إذا هجم على الانسان سبع فكلما رآه قام من موضعه فلا مزعج له إلا غرض الهرب من السبع فانه رأى السبموعر فهضاراً فانعث نمسه إلى الحرب ورغبت فيه فاشهنت القدرة عاملة عقتضي الانبعاث فيقال نيته القرار من السم لانة له في القيام لقره وهذه النية تسمى خالصة ويسمى الممل عوجها إخلاصا بالاضافة إلى الغرض الباعث ومعناه أنه خلص عن مشاركة غيره وممازجته . وأما الثاني : فيه أن يجتمع باعثان كل واحد مستقل بالإنهاض لو انفرد ومثاله من الحسوس أن يتعاون رجلان على عمل شيء عقدار من القوة كان كافيا في الحمل لو الفرد ومثاله في غرضنا أن يسأله قريبه الفقير حاجة فيقضها لفقره وقرابته وعلم أنه لولا فقره لكان يقضها بمجرد الفرابة وأنه لولا قرابته لمكان يقضها بمجردالفقروعلمذلك من نسه مأنه عضره قرب عنى فرغب في قضاء حاجته وفقر أجنى فرغب أيضا فيه و كذلك من أمره الطبيب بترك الطعام ودخل عليه يوم عرفة فسام وهو يعلم أنه لو لم يكن يوم عرفة لسكان يترك الطمام حمية ولولا الحية لسكان يتركه لأجل أنه وم عرفة وقد اجتمما جميعا فأقدم على الفعل وكان الباعث الثاني رفق الأول فلنسمهذا مراققة للبواعث: والثالث: أن لا يستقل كل واحد لو القرد

إن صوت الحب من ألم الشو ق وخوف القبراق يورث ضرا صابر السبر فاستغاث بةأأسب ر قماح الحب أأمير صرا غال جعفر السادق رحه الله أسرالة تسالى أنبياءه بالسبر وجعل ألحظ الأطي للرسول صلى لأنه عليه وسلم حيث جعل صبره بالله لابنفسسه فقال \_وماصركالإإلاباقه \_ وسئل البري عن السبر فشكلم فيه فدب على رجله عقرب فجعل يضربه بارته فقيلها لاتدفه ؟ قال أستحى من الله تعالى أن أتسكلم

ولكن قوى مجموعهما على إنهاض الفدرة ومثا! والمحسوس أن يتعاون ضعيفان على حملها لاينفرد أحدهما به ومثاله في غرضنا أن يقصده قريبه النني فيطلب درهما فلايعطيه ويقصده الأجنبي الفقير فيطاب درهما فلابعطيه ثم يقصده القريب الفقير فيعطيه فيكون انبعاث داعيته بمجموع الباعثين وهوالقرابة والفقر وكذلك الرجل يتصدق بين يدى الناس تفرض الثواب ولفرض الثناء وبكون بحيث لوكان منفردا لكان لابيعثه مجرد قصد الثواب على العطاء ولوكان الطالب فاسقا لاثواب في التصدق عليه لسكان لايمته مجرد الرياء على العطاء ولواجتمعا أورثا بمجموعهما تحريك القلب ولنسم هذا الجنس مشاركة . والرابع : أن يكون أحد الباعثين مستقلا لواشرد ينفسه والثاني لايسنقل ولكن لما اضاف إليه لم ينفك عن تأثير بالاعانة والتسهيل. ومثاله في المحسوس أن ماون الضعف الرجل القوى على الحل ولواخرد الفوى لاستفل ولواخرد الضعيف لرستقل فانذاك بالحلة يسهل العمل ويؤثر في تخفيفه . ومثاله في غرضنا أن يكون للانسان وردفي الصلاة وعادة في الصدقات فانفق أنحضر في وقها جماعة من الناس فسار العمل أخف عليه بسبب مشاهدتهم وعلم من تقسه أنه لوكان منفردا خاليا لم يفتر عن عمله وعلم أن عمله لولم يكن طاعة لم يكن عجرد الرياء عمله عليه فهو شوب تطرق إلى النية ولنسم هدا الجنس العاونة فالباعث الثاني إما أن يكون رفيقا أوشريكا أومعينا وسنذكر حكمها في باب الاخلاص والغرض الآن بيان أقسام النيات فان العمل تابع الباعث عليه فيكتسب الحكم منه والناك قيل إنما الأعمال بالنيات لأنهانابسة لاحكم لها في تفسها وإنما الحكم للمتبوع .

( يبان سر قولة صلى الله عليه وسلم ونية الثومن خير من عمله (١٠) )

اعلم أنه قديظن أن سبب هذا الترجيح أن النبة سر لايطلع عليه إلالله تعالى والعمل ظاهرواسمل السر فضل وهذا صحيح ولسكن ليس هو المراد لأنه لوثوى أنَّ يذكر الله بقليه أويتفكر في مصافح السلمين فيقتفى عموم الحديث أن تسكون نية التفكر خيرا من التفكر وقديظن أنسبب الترجيح أن النبة تدوم إلى آخر العمل والأعمال لاتدوم وهو ضعف لأن ذلك ترجم معناه إلى أن العمل الكثير خير من القليل بل ليس كذلك فان نية أعمال السلاة قد لاندوم إلا في لحظات معدودة والأعمال تدوم والعموم يقتضي أن تسكون نيته خيرا من عمله وقد يقال إن معناءأنالنية بمجردها خير من العمل بمجرده دون النية وهو كذلك ولكنه بعيد أن يكون هوللراد إذالعمل بلانة أوعلى الففلة لاخير فيه أصلا والنية بمجردها خير وظاهر الترجيح للمشتركين في أصل الحير بل للمني. ه أن كل طاعة تنتظم بنية وعمل وكانت النية من جمة الحيرات وكان العمل من جمةالحيرات ولكن النبة من جملة الطاعة خير من العمل أي لـكل واحد منهما أثر في للقصود وأثر النبة أكثر من أثر العمل فمعناه نية الؤمن من جمة طاعته خير من عمله الدى هو من جمة طاعتهوالغرضأناللمبد اختيارا في النية وفي العمل فهما عملان والنية من الجلة خيرهما فهذا معناه وأما سبب كونها خيرا ومدجحة على الممل فلايمهمه إلامن فهم مقصد الدين وطريقه ومبلغ أترالطريق في الاضال إلى للقصد وقاس بعض الآثار بالبعض حتى يظهر له بعد ذلك الأرجم بالإضافة إلى القصودفين قال الحرخير من الفاكمة فاتما يسى به أنه خير بالاشافة إلى مقسود القوت والاغتذاء ولا يهم ذلك إلامن فيهأن الفذاء مقصدا وهو الصحة والبقاء وأن الأغذية مختلفة الآثار فيها وفيم أثركل واحدوقاس بمضها بالبصن (١) حديث نية للؤمن خير من عمله الطبراني من حديث سهل بن سعد ومن حــديث النواس ابن سمان وكلاما شعف.

في حال ثم أخالف ماأتكم فيه .أخبرنا أبوزرعة إجازة عير أنى بكر من خلف إجازة عن أبي عبد الرحمن فال سمت عدن خالى يقول سمعت الفرغاني يقول صحت الجنيسد رحمه أله يقول إنالله تمالى أكرم المؤمنين بالاعانوأ كرمالاعان بالمقل وأكرم العقل بالمبر فالإعان زين المؤمن والعشل زين الايمان والمسيرزين المقل وأنشسد عن اواهم الحساس رحه الله:

مسبوت على معش الأدى خوف كله ودافعت عن تضي لنفسى فنزت فالطاعات غذاء للقاوب ، والقصود شفاؤها و قاؤها وسلامتها في الآخرة وسعادتها وتنعمها بلقاءالله تمالى . فالقصد لذة السعادة بلقاء الله فقط ولن يتنعم بلقاء الله إلامن مات عبا لله تعالى عارفا بالله ولن عيه إلامن عرفه ولن يأنس تربه إلامن طال ذكره له ، فالأنس عصل بدوام الذكر وللعرفة تحصل بدوام الفسكر ؟ والحبة تتبع للمرفة بالشرورة ولن يتفرغ القلب ادوام الذكر والفسكر إلا إذا فرغ من شواغل الدنيا ، ولن بتفرغ من شواغلها إلاإذا الفطع عنه شهواتها حتى يسير ماثلا إلى الحير مريدًا له نافرًا عن الشر" مبغضًا له وإنما يميل إلى الحيرات والطاعات إذا علم أن سعادته في الآخرة منوطة بهاكما عيل العاقل إلى الفصد والحجامة لطمه بأن سلامته فهما ، وإذا حصلأصل اليل بالمرفة فاتمأ يقوى بالممل عقتض لليل والواظبة عليه فان الواظبة على مقتضي صفات القلب وإرادتها بالسل تجرى جرى الغذاء والقوت لتلك الصفة حق تترشم الصفة وتقوى بسبها فالمائل إلى طلب العلم أوطلب الرَّياسة لايكون ميه في الابتداء إلاضيفا ، فان اتبع مقتضى لليل واشتغل بالمغ وتربية الرياسة والأعمال للطلوبة لذلك تأكد ميله ورسخ وعسر عليه النزوع وإن خالف متتفى مبله ضغف ميله وانكسر وربما زال والمحقى بل الذي ينظر إلى وجه حسن مثلا فمل إليه طبعه ميلا ضميفا أوتبعه وعمل يتقتضاه فداوم على النظر والمجالسة والمخالطة والمحاورة تأكد ميله حتى غرج أمره عن اختياره فلايقسدر على التزوع عنه ، ولوفطم نفسه ابتداء وخالف مقتضى ميله ككان ذلك كقطع القوت والتذاء عن صفة الليل ويكون ذلك زبرا ودفعا في وجهه حق يضعف وينكسر بسبيه وينقمع وينمحي وهكذا جميح الصفات والحيرات والطاعات كلهاهي الق تراد بها الآخرة والشرور كلما هي التي تراد بها الدنيا لاالآخرة ، وميل النفس إلى الحيرات الأخروية وانصرافها عن الدنيوية هو الذي يفرغها للذكر والفكر ولهن يتأكد ذلك إلامالمواظة على أعمال الطاعة وترك الماصي بالجوارح لأن بين الجوارح وبين القلب علاقة حتى إنه يتأثر كل واحد منهما بالآخر فترى العضو إذا أصابته جراحة تألم بها القلب وترى القلبإذا تألم بطعه بموت عزيز من أعزته أوبهجوم أمر عنوف تأثرت به الأعضاء وارتمدت الفرائش وتنبير اللون إلا أن القلب هو الأصل المتبوع فـكا"نه الأمير والراعي والجوارح كالحشم والرعايا والاتباع ، فالجوارح خادمة القلب بتأ كيد صفاتها فيه فالقلب هو للقصود والأعضاء آلات موصلة إلى للقصود واذلك فال الذي صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ فِي الْجِسَدُ مَضْفَةُ إِذَاصَلَحَتَ صَلَّمَ لَمَّنَا سَائَرُ الْجَسَدُ (٢٠) وقال عليه الصلاة والسلام واللهم أصلم الراعي والرعية (٢٦) وأراد بالراعي القلب. وقال الله تعالى ـ لن ينال الله لحومها ولادماؤها ولكن يناله التقوى منكي ـ وهي صفة القلب ، فمن هذا الوجه عِب لاعالة أن تكون أعمال القلب على الجلة أفضل من حركات الجوادم ،ثم عِبأن تكون النية من جملتها أفضل لأنها عبارة عن ميل القلب إلى الحير وإرادته 4 . وغرضنا من الأعمال بالجوارح أن يسود القلب إرادة الحير ويؤكد فيه الميل إليه ليفرغ من شهوات الدنيا ويك على الذكر والفكر فبالضرورة يكون خرا والاضافة إلى الفرض لأنه مشكن من نفس القصود ، وهذا كاأن المدة إذا تألت قد تداوى بأن يوضع الطلاء على المدر وتداوى بالشرب والدواء الواصل إلى للمدة ، فالشرب غير من طلاء الصدر لأن طلاء الصدر أيضًا إنما أريد به أن يسرى منه الأثر (١) حديث إن في الجسد مفخة إذ صلحت صلح سائر الجسد مثفق عليه من حديث التعمان بن بشير

وقد تقدم (٢) حديث المم أصلم الراعي والرعية تقدم ولم أجده .

حتى تدريت ولولم أجرعها إذن لاعمأزت ألارب ذلساق النفس 350 ويارب تفس بالتذلل إذا مامددت المكف ألتمي النق إلى غسير من قال اسألوني فشلت سأصر جهدى إن في السرعزة وأرض بدناي وإن هي قلت قال عمرين عبدالعزيز رحه الله : ماأنس الله على عبد من ضمة شم أنتزعها فعاضسه مما انتزع منسه المسسير إلاكان ماعامته خيرا

وجرعتها للكروء

محا الترعه منه وأتشد لسنون : تجرعت من حاليــه أمدى وأيؤسا زمانا إذاأجرى عزالية أحتسى فكم غمرة قدجرعتني كؤوسها فعرعهامن عرصرى أكثسا تدرعت صبيرى والتحفت ميروقه وقلت لنقسي الصيرأو فاهلكي أسي خطوب لوان الثم زاحمن خطبها لساخت ولم تدرك لما السكف ماسيا [ قولهم في الفقر ] **الد** أَنْ الْجَلادِ: القَقْرِ أَنْ لا مكون إلى فاذا كان اك لا مكون اك حق

إلى للمدة ، فما يلاق عين للمدة فهو خير وأشع فهكذا ينبغي أن تفهم تأثير الطاعات كلها ، إذ الطاوب منها تغيير القاوب وتبديل صفاتها فقط دون الجوارح ، فلا تظنَّن أن في وضع الجبهة على الأرض غرضًا من حيث إنه جمع بين الجبهة والأرض بل من حيث إنه محكم العادة "يؤكد صفة النواضع في القلب فان من يجد في نفسه تواضعا ، فاذا استكان بأعضاته وسورها بسورة التواضع تأكد تواضعه ، ومن وجد في قلبه رقة على يتيم فاذا مسم رأسه وقبله تأكدت الرقة في قلبه ، ولهذا لم يكن العمل بغير نية مفيدا أصلا لأن من يمسح رأس يتبع وهو فافل بقلبه أو ظان أنه عسم ثوبا لم ينتشر من أعضائه أثر إلى قلبه لتأكيد الرقة وكذلك من يسجد قافلا وهو مشغول الهم بأعراض الدنيا لم ينتشر من جبهته ووضعها على الأرض أثر إلى قلبه يتأكد به التواضع، فبكان وجود ذلك كمدمه وما ساوى وجوده عدمه بالاضافة إلى الغرض للطاوب منه يسمى باطلا فيقال العبادة بغير نية باطلة وهذا معناه إذا فعل عن غفلة ، فاذا قصد به رياء أو تعظيم شخص آخر لم يكن وجوده كمدمه بل زاده شرا فانه لم يؤكد السفة للطاوب تأكيدها حتى أكد الصفة الطاوب قمها وهي صفة الرباء التي هي من اليل إلى الدنيا فهذا وجه كون النية خيرا من العمل ، و بهذا أيضًا يعرف معنى قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ مَنْ ﴿ عَسَنَةَ فَلْمَ يَسِلُهَا كُنْبُتُ لَهُ حَسَنَةً ﴾ لأن هم القلب هو مياه إلى الحير وانصرافه عن الهوى وحب الدنيا وهي غاية الحسنات وإنما الانميام بالعمل يزيدها تأكيدا فليس للقصود من إراقة دم الفربانالهم واللحم بل ميلالقلب عن حب الدنياوبلها إيثارا لوجه الله تسالي وهنم السفة قد حصلت عند جزم النية والهمة وإنعاق عن السماعاتي فلن ينال لقه لحدمها ولا دماؤها ولكن ناله التقوى منكر دوالتقوى ههنا أعنى القلب وأنظات قال صلى الله عليه وسلم و إن قوما بالدينة قد شركو نافي جهادنا ، كاتقدمذ كره لأن قاو مهفي صدق إرادة الحير وبذل الالوالنفس والرغبة في طلب الشهادة وإعلاء كلةالله تعالى كقاوب الخارجين في الجهادو إعمافار قوهم بالأبدان لعوائق تخص الأسباب الخارجة عن القلب وذلك غير مطاوب إلا لتأكيد هذه الصفات وبهذه العاني ضهم جيم الأحاديث التي أو رداها في فضيلة النية فاعرضها عليها لينكشف الكأسر ارها فلا نطول بالإعادة. ( يان تفصيل الأعمال التعلقة بالنية )

إلى الاستماق المستأتساة كيرة من فلوقول وحركة وسكون وجلب ودخم وفكر وذر كو المؤان الإعمال وإن القسسة أعلى المستفدة بنيه ) وغير فقط وغير وذكر وغير فلا يما لا يتصور إحساؤه واستفساؤه فهي الانتقام الهائون وماهرو بالسالة السماؤولة المسال المنتفي عن موضها بالمية قلا ينبي أن يفها لجالم ذلك من عموم قوله عليه الملاوية الأعمال بالنيات به فينان أن للصبة تنقلب طاعة بالية كالدى يتناب انسانا مراعاة المنبية وأوسلم فقيرا من مال غيره أو يبنى مدرسة أو مسجدا أو رباطا بمال حرام وقسدا غيرفها كام جهاروالية تشر، فإن عرف في خلاف عنوانا ومصية بالمشدد الحجي بالخير على خلاف متنفي ألم من المنافر عن عرف من عبه إذ طلب اللم فريضة على كل مسم والمين المنافرة المنافرة

تؤثر . وقال المكتاني إذا صم الافتقار إلى الله تعالى صم النني بالله تعالى لأنهما حالان لايتمأ حدها إلا بالآخر. وقال النورى: نُست الفقراء السكون عند المدم والسلك عند الوجود، وقالغره: والاطبطرات عنبد الوجود، وقال الدراج فتشت كنف أستاني أريد مكحلة فوجدت فيها قطعة فتحيرتء فلما حاء قلت 4 : إني وجستني كنفك هنم القطيمة ، وال قد رأيتها ردها ثم قال خذها واشتر سا شيثا فقات : ما كان أمر هانه القطعة عق مصودك فقال مارزقني

ذان من لا يعلم النافع من العلم الضار اشتغل بما أكب الناس عليه من العلوم للزخرفة التي ه*ي* وسائلهم إلى الدنيا وذلك هو مادة الجهل ومنبع فساد العالم وللقصود أن من قصد الحبر محصية عن جهل فيو غير معذور إلا إذا كان قرب العيد بالاسلام ولم يجد بعد مهلة التعلم ، وقد قال المسبحانه ـ فاستاوا أهل الله كر إن كنتم لاتعلمون ـ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ لايعدر الجاهل على الجهل ولا عمل الجاهل أن يمكت على جهله ولا العالم أن يمكت على علمه (١) ، ويقرب من تقرب السلاطين ببناء للساجد وللدارس بالمال الحرام تقرب الماماء السوء بتعليم العم السفياء والأشرار للشغولين بالقسق والفجور القاصرين هممهم على مماراة المقاء ومباراة السفياء واستمالة وجوهالناس وجمع حطام الدنيا وأخذ أموال السلاطين واليتامي وللساكين فان هؤلاء إذا تعلموا كانواقطاع طريق الله وانتهض كل واحد منهم في بلدته نائبًا عن الدجال بتكالب على الدنيا ويتبع الهوى ويتباعد عن التقوى ويستجرى، الناس بسبب مشاهدته على معاصى الله ثم قد ينتشر ذلك العلم إلى مثله وأمثاله ويتخذونه أيضا آلة ووسيلة في الثمر واتباع الهوى ويتسلسل ذلك ووبال جيمه يرجع إلىالعلمالدي علمه العلم مع علمه بفساد نبيته وقصده ومشاهدته أتواع العاصي من أقواله وأفعاله وفي مطعمه وملبسه ومسكنه فيموت هذا العالم وتبقى آثار شره منتشرة في العالم ألف سنة مثلا وألني سنةوطو بي لمزإذا مات مات معه ذنوبه ثم العجب من جمله حيث يقول و إنما الأعمال بالثيات، وقد تصدت بذلك نفس علم الدين فان استعمله هو في الفساد فالمصية منه لامني وما قصدت به إلاأن يستعين به طي الحيرو إنما حب الرياسة والاستتباع والتفاخر بعلو العلم محسن ذلك في قلبه والشيطان بواسطة حب الرياسة يلبس عليه وليت شعرى ماجوابه عمن وهب سيفًا من قاطع طريق وأعد له خيلا وأسبابا يستعين بها على مقسوده ويقول إنما أردت البذل والسخاء والتخلق أخلاق الأها لحيلة وقصدت به أن يفزو مذاالسف والفرس في سيل الله قان إعداد الحيل والرباط والقوة الغزاة من أفضل القربات فانهو سرفه إلى قطم الطريق فهو العاصي وقد أجم الفقياء على أن ذلك حرام، مأن السخاءه وأحسالأخلاق إلى الله تمالى حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسام ﴿ إِن لله تمالى ثائبًا \* خلق من تقرب إليه بواحد منها دخل الجنة وأحما إليه السخاء (٢٦) ، فليت شعرى لم حرم هذاالسخاء ولموجب عليه أن ينظر إلى قرينة الحال من هذا الظالم فاذا لاح له من عادته أنه يستمن بالسلاح في التمر فينبغي أن يسمى في سلب سلاحه لا أن عدم بغيره والعلم سلاح يقاتل به الشيطان وأعداء الله وقديما ونبه أعداء الله عزو جل وهو الموى فَنْ لَا رَالَ مُؤْثُرًا لُهُ نِياهُ عَلَى دَيْنَهُ وَلَهُواهُ عَلَى آخَرَتُهُ وَهُو عَاجِزَ عَيَّا لَقَلَةً فَضَلَّهُ فَكَفَ بَجِوزُ إمداده بنوع علم يتمكن به من الوصول إلى شهواته بل لم يزل علماء السلف وحميمالله يتفقدون أحوالمهن يردد إلهم فاو رأوا منه تنسيرا في تفل من النوافل أنكروه وتركوا إكرامه وإذار أوامنه فحورا واستحلال حرام هجروه ونفوه عن مجالسه وتركوا تسكليمه فضلاعن تعليمه لملهم بأنامن تعليمه أق ولم يعمل بها وجاوزها إلى غيرها فليس يطلب إلا آلة الشروقد تموذ جسم السلف بالأمن الفاجر المالم بالسنة و، انسوذوا من الفاجر الجاهل . حكى عن بعض أصحاب أحمد من حنبل رحمه الله أنه كان يتردد إليه سنين ثم انفق أن أعرض عنه أحمد وهجره وصار لايكلمه فلم يزل يسأله عن تغيره عليهوهو (١) حديث لاسفر الجاهل على الجهل ولا على المحاهل أن يسكت على حديث المعر أن في الأوسط وابن السنى وأبو نعيم فى رياضة التعلمين من حديث جابر بسند ضيف دون قوله لايمذر الجاهل طى الجهل وقال لاينبغي بدل ولا يحل وقد تقدم في السلم (٣) حديث إن أله ثلثًائة خلق من تقرب إليه بواحد منها دخل المجنة وأحيا إليه السخاء تقدم في كتاب الهية والشهق .

أتلة من شارع للسامين فلاتصلح لنقل العلم فهكذا كانت مماقية السلف لأحوال طلاب العلم وهذا وأمثاله نما يلتبس على الأعبياء وأتباع الشيطان وإن كانوا أرباب الطيالسة والأكام الواسعة وأصحاب

الألسنة الطوطة والفضل الكثير، أعنى الفضل من العماوم التي لاتشتمل على التحذر من الدنيا والزجر عنها والترغيب في الآخرة والدعاء إلها بل هي العلوم التي تتعلق بالخلق ويتوصل بها إلى جمع الحطام واستنباع الناس والتقدُّم على الأقران فاذن قوله عليه السلام ﴿إِثِمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَاتُ ، مُتَص الله تعالى من الدنيا من الأقسام الثلاثة بالطاعات والباحات دون العاصي إذالطاعة تنقلب محسبة بالقصد والباح ينقلب مصية وطاعة بالقصد فأما للمصية فلاتتقلب طاعة بالقصد أصلاء ضم للنية دخل فها وهوأك إذا نضاف إلها قسود خبيثة تضاعف وزرها وعظم وبالهاكما ذكرنا ذلك في كتاب التوبة. القسم الثاني الطاعات وهي مرتبطة النبات في أصل صحبا وفي تضاعف فضلها . أماالأصل فهو أن نوى باعبادة الله تعالى لاغبر فان نوى الرياء صارت معمية وأماتشاعف القضل فيكثرة النيات الحسنة فان الطاعةالواحدة يمكن أن ينوى بها خيرات كثيرة فيكون له بكل ثية ثواب إذكل واحدة منها حسنة مناعف كل حسنة عشر أمثالها (١) كما ورد به الحر ومثاله القعود في السحد فائه طاعة وعكن أن ينوى فيهنيات كثيرة حتى يسير من فشائل أعمال التقين ويبلغ به درجات القربين أوَّ لها أن يعتقد أنه بيت الله وأن داخله زائر الله فقصده زيارة مولاه رجاء لماوعده به رسول الله صلى الله عليه وسلمحيث قال ومن قدد في السجد نقد زار الله تعالى وحق على الزور إكرام زائره ٢٠٠٥ وثانيا أن ينتظر السادة بعد الصلاة فيكون في جملة انتظاره في الصلاة وهو معنى قوله تعالى ... ورا بطوا .... وثالمُها الترهب بكف السمم والبصر والأعضاء عن الحركات والترددات فان الاعتكاف كف وهوفي معنى السوموهو نوع ترهب ، واذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «رهبانية أمنى القعود في الساجد (٣) مور إسما عكوف الهم على الله ولزوم السر للفكر في الآخرة ودفع الشواغل الصارفة عنه بالاعتزال إلى السحد وخامسها التجرد لذكر الله أولاستاع ذكره والتذكر به كا روى في الحبر ومن غدا إلى السجدليذكر الله تمالي أوبذكر مه كان كالمجاهد في سعل الله تمالي (١) و وسادسيا أن يقصد إفادة المربأ مرمووف ونهي عن منكر إذااسجد لاغاو عن بيئ في صلاته أو يتعاطىما لاعل فقامره بالمروف وبرشده إلى الدين فيكون شريكا معه في خيره الذي يعلم منه فتضاعف خيراته . وسابعها أن يستفيد أخا في الله فان ذلك غنيمة وذخيرة للدار الآخرة والسجد معشش أهل الدين الحبين لله وفياته.وتامنها أن يتراد الدنيات حياء من الله تمالي وحياء من أن يتماطي في بيت الله مايتنفي هنك الحرمة ، وقد قال الحسن بن على رضي الله عنهما : من أدمن الاختلاف إلى السجد رزقه الله إحدى سبع خصال أخا مستفادا في الله أورحمة مستنزلة أوعاما مستظرفا أوكلة تدلهٌ على هدى أوعمرفه (١) حديث تضعيف الحسنة بعشر أمثالها تقدّم (٢) حديث من قعد في السجد فقد زار الله تعالى وحق على المزور إكرام زائر. ابن حبان في الضغاء من حديث سفان وللبهتي في الشعب محومهن رواية جماعة من المنحابة لم يسموا باسناد صحيح وقد تقدّما فيالسلاة (٣) حديث رهبانية أمق القعود في المساجد لم أجدله أصلا (ع) حديث من غدا إلى المسجد بذكر التأويذكر به كان كالمجاهد في سيل الله تعالى هو معروف من قول كب الأحبار رويناه في جزءان طوق والطبران في الكبير من جديث

أبي أمامة من غدا إلى المسجد لا يريد إلاأن يتعلم خيرا أويعله كانله كأجر حجاما حجة وإسناده جيد وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة من عدا إلى للسجد أوراح أعدا أمل في الجنة زلا كاعدا أوراح

مضراء ولايشاء غسرها فأردت أن أوصى أن تشد في كفن فأردها الى الله وقال أيراهم الحواصالفقو رداء الثرف ولباس الرسلين وجاباب السالحين . وسئل سهل بن عبد الله عن الفقير السادق فقال لايسأل ولايردولا بحبس. وقال أبوعلى الروذبارى رحمه الله سبألني الزقاق فقال ياأباطي لمترك الفقراء أَخَذَ البَّلْعَةُ فِي وَقَتْ الحاجة قال قلت لأنهم مستفنون بالعطى عن السطايا قال نسيولكن وقع لى شئ آخر فقلت هات أقدني ماوتعراك

إنمامن طاعة إلاوتحتمل نيات كثيرة وإتماتحضر في قلب العبد للؤمن بقدر جنه في طلب الخر وتشمره له وتفكره فيه فهذا تزكو الأعمال وتتضاعف الحسنات [القسم الثالث الباحات وماموزشي من الباحات إلاوعتمل نية أونيات يصير سها من محاسن القربات وينال بها معالى الدرجات شاأعظم خسر ان من ينفل عنها وشماطاها تعاطى البهائم الهملة عن سهو وغفلة ولاينبغي أن يستحقر العبد شيئا من الحطرات والحطوات والحظات فكل ذاك يسئل عنه يوم القيامة أنه لم فعله ومااأدي قصديه هذا في مباح عن لايشويه كراهة وأذاك فال صلى الله عليه وسلم وحلالهاحساب وحرامهاعقاب(١) وفي حديث معاذين جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن العبد ليسأل يوم القيامة عن كل شي حي عن كل عنه وعن فتات الطينة بإصمه وعن لمه ثوب أخه ٢٦ ، وفي خر آخر ومن تطب أدتمال جاه يوم القيامة وربحه أطيب من السك ومن تطيب لنيره الله تعالى جاء يوم القيامة وربحه أنتن من الجيفة، فاستعمال الطيب مباح ولكن لابد فيه من نية . فان قلت فما الذي يمكن أن ينوى الطيب وهو حظ من حظوظ النفس وكيف يتطيب أله . فاعلم أن من يتطيب مثلا يوم الجماد في سارُ الأوقات يتصور أن يقصد التنعم بلدات الدنيا أوقحمد به إظهار التفاخر بكثرةالمال ليحسده الأقران أو يقصده رياه الحلق نقوم له الجاه في قاويهم ويذكر بطيب الرائعة أوليتودُّد به إلى قاوب النساء الأجنبيات إذا كان مستحلا النظر إلين ولأمور أخر لاتحسى وكل هذا عمل التطيب منصية فبذلك يكون أنَّن من الجيفة في القيامة إلاالقصد الأول وهو التلذذ والتنعم فان ذلك ليس معصية إلاأنه يسئل عنه ومن نوقش الحساب عذب ومن أتى هيئا من مباح الدنيا لم يعذب عليه في الآخرة ولكن ينقص من نسم الآخرة له بقدره وناهيك خسرانا بأن يستعجل مايفني ونحسر زبادة نسيم لايفيءوأماالنيات الحسنة قانه ينوى به اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة (٢٦) وينوى بذلك أيضا تعظيم المسجد واحترام بيت الله قلا برى أن بدخله زائرا لله إلاطيب الرائحة وأن يقصدبه ترويح حيرانه المسترعوا في للسحد عند مجاورته بروائحه وأن يقصد به دفع الروائع الكرمية عن نفسه التي تؤدَّى إلى إبداء مخالطيه وأن يقصد حسم باب الفية عن للفتابين إذا اغتابو مبالروا مجالكر بهة فيحسون الله بسبيه فمن تمرش الغيبة وهو قادر على الاحتراز منها فهو شريك في تلك للمسية كاقيل: إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا أن الاتفارقهم فالراحاون هم

وقال الله تعالى \_ ولاتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم \_ أشاريه إلى أن التسب إلى السر شر وأن قصد به معالجة دماعه لتزيد به فطنته وذكاؤه و يسهل عايه در المهمات دينه بالمسكر فقد قال الشافى رحمه الله من طاب ريحه زادعة فهذاو أمثاله من النيات لا يعجز الفقيه عنهاإذا كانت تجارة الآخرة وطلب الحير غالبة على قلبه وإذا لم يشلب على قلبه إلانعبمالدنيالم تحضره هذه النيات (١) حديث حلالها حساب وحرامها عذاب تفدم (٧) حديث معاذ إن العبد ليسأل يوم القيامة عن كل شيَّ حتى عن كمل عينيه وعن فنات الطين بإصبعيه وعن لممه ثوب أخبه لم أجد له إسنادا (m) حديث إن ليس التياب الحسنة يوم الجمة سنة أبوداود والحاكم وصححه من حديث أن هررة وأبي سعيد من اغتسل يوم الجمة ومس من طيب إن كان عنده وليس أحسن ثيابه الحديث ولأن داود وان ماجه من حديث عبد الله بن سلام ماطي أحدكم لواشتري ثوبين ليوم الجمة سوى ثوبي مهنته وفي إسناده اختلاف وفي الصحيحين أن عمر رأى حة سيراء عند بابالسحد تقال.يارسول.الله لوائترت هذه قليسها مِم الحمة الحدث .

قال لأمهمقوم لاينفعهم الوجود إذأته فاقتهم ولاتضرهم الفاقة إذأته وجودهم قال بعضهم الفقر وقوف الحاجة طي الثلب وعوها عماسوى الرب وقال فلسوحي الفقير الذي لاتفنيه النعم ولاتفقره الحن . وقال عي بن معاذ حقيةة الفقر أن لايستنني إلاباللهورسمه عدم الأسباب كليا وقال أبو بكر الطوسي بقيت مدة أسأل عن معنى اختبار أصحابنا لمذا الفقر على سائر الأشياء فلم بجبنيأحد بجواب يقنعني حتى سألت نصرين الجامى فقال في لأنه أولَّ

منزل من منازل

وإن ذكرت له لم مذمث لها قلبه فلا يكون معه منها إلا حديث الفس وليس ذلك من النية فيشيء وللباحات كثيرة ولا يمكن إحصاء النيات فها قفس جهذا الواحد ماعداه ولهذاة البص العارفين من السلف إنى الأستحب أن يكون لي في كل شيء نية حتى في أ كلى وشر بي وتومى ودخولي إلى الحلاء وكل ذلك عا يمكن أن يقسد به التقرب إلى الله تعالى لأن كل ماهوسبب ليقاء البدن وفراغ القلب من مهمات البدن فهو معين على الدين فمن قصده من الأكل التقوى على السادة ومن الوقاع تحسين دينه وتطييب قلب أهلموالتوصل بهإلى نسل صالح يعبد اقه تعانى بسده تسكثر به أمة محدصلى المناحلية وسلمكان . طيما بأكله ونكاحه وأغلب حظوظ النفس الأكل والوقاع وقصد الحير بهما غير ممتنع لن غلب طي قلبه هم الآخرة والدلك يتبغي أن محسن نيته مهما ضاع له مال ويقول هو في سبيل أله وإذا يلمنه اغتياب غيره له فليطيب قليه أنه سيحمل سيئاته وستنقل إلى ديوانه حسناته ولينو ذلك بسكوة عن الجواب فغ الحر ﴿ إِنَ المِد لِيحاسِ فَتَبَطَلُ أَعَمَالُهُ لَهُ خُولُهُ الْأَفْقُهَا حَقَّ يُسْتُوجِ النَّارَثم يُشتر أَمَّن الأعمال الصالحة مايستوجب به الجنة فيتعجب وغول بارب هدنه أعمال ماعملتها قط فيقال هذه أعمال الذين اغتابوك وآذوك وظلموك (١) ﴾ وفي الحبر ﴿ إنَّ الصَّدَلُوا فِي القيامة بحسناتُ أمثال العبال لو خلصت له لدخل الجنة فيأتى وقد ظام هذا وشتم هذا وضرب هذا فيقتص لهذامن حسنا هو لهذامن حسناته حتى لابيقي 4 حسنة فتقول لللائكة قد فنيت حسناته ويق طالبون فيقولىالله تعالى ألفواعك من سيآ تهم ثم صكوا له صكا إلى النار (٢٦ يه وبالجلة فالله تراياله أن تستحقر شيئا من حركاتك فلاتحذر من غرورها وشرورها ولا تعد جواجا ومالسؤال والحساب فانافه تعالى مظلم عليك وشهيد مالمفظ من قول إلا له به رقيب عتيد وقال بعض السلف كتبت كتاباو أردت أن أثر بعمل حائط جار لي فتحرجت ثم قلت تراب وما تراب فتربته فيتف بي هاتف سيملم من استخف بتراب ما ياتي غدامن سوءا لحساب وصلى رجل مع الثوري فرآه مقاوب الثوب فعرفه فمد يده ليصلحه ثم قيضها فلريسوه فسأله عن ذلك فقال إنى ليسته أنه تعالى ولا أريد أن أسويه لغيراللموقدةال.الحسن إن الرجل ليتعلق الرجل ومالقيامة فيقول ييني وبينك الله فيقول والله ما أعرفك فيقول بلى أنتأخذت لينقسن حائطي وأخذت خيطاس توى فيذا وأمثاله من الأخبار قطع قاوب الخاتفين فان كنت من أولى المزم والنهى وأتكن من الفترين فانظر لنفسك الآن ودقق الحساب على تفسك قبل أن يدقق عليك وراقب أحوالك ولا تسكن ولا تتحرك مالم تتأمل أولا أنك لم تتحرك وماذا تحصد وما الدى تنال به من الدنيا وماالديفوتك من الآخرة وعمادًا ترجع الدنيا على الآخرة فاذا علمت أنه لا باعث إلا الدين فأسف عزمك وماخطر يالك وإلا فأمسك ثم وأقب أيضا قلبك في إمساكك وامتناعك فان ترك الفعل فعلىولا بدله من نبة حييمة فلا ينبغى أن يكون الداعى هوى خنى لايطلع عليه ولايغر تك ظواهرالأمورومشهور اتسالحيرات وافطن للأغوار والأسرار تخرج من حيز أهل الاغترارقندروىعن زكرياعليهالسلامأنهكان يسل في حالط بالطين وكان أجيرا لقوم فقدسوا له رغيفا إذكان لاياً كل إلامن كسب يده فدخل علياقوم (١) حديث إن العبد ليحاسب فتبطل أعماله لدخول الأفة فيها حتى يستوجب النار ثم ينشر له من الأعمال الحسنة ما يستوجب به الجنة الحديث وفيه هذه أعمال الدين اغتابوك الحديث أبو منصور الديلي في مسند الفردوس من طريق أبي نسيم من حديث شيث بن سعد الباوي مختصرا إن السيد ليلقى كتابه يوم القيامة منتشرا فينظر فيه فيرى حسنات لم يعملها فيقول هذا لي ولمأعملهافيقال بما اغتابك الناس وأنت لاتشعر وفيه ابن لهيعة (٢) حديث إن العبد ليولق القيامة بحسنات أمثال البيال وفيه ويأتى قد ظلم هذا وشتم هذا الحديث تقدم مع اختلاف .

التوحد قنمت شاك وسئل ابن الحلاء عن الفقر فسكتحق صلي ئم ذهب ورجع ثمثال انى لم أسكت إلافوهم كان عندى فلهت فأخرجته واستحيت من اقتمالي أن أتكلم في الفقر وعندي ذلك ثم جلس وتكلم . قال أبو يكر من طاهر عن حكم الفقير أن لامكون أه رضة فان كانولا لدلا مجاوز رغمته كفايته . قال فارس قلت ليعش الفقراء صة وعلمة أثر الحوع والضر لملاتسأل قطموك ؟ قال إلى فبنبوني فلافلحون وأنشد ليضهم :

قم يدعهم إلى الطمام حتى فرخ فتجبوا منه لما علموا من سخانه وزهد، وظوائن الحيرق طلب الساعدة في الطمام قتال إلى أعلى الدوم بالأجرة وقدموا إلى الرغيف لأشوى بدفي محلهم فالوب بكفكم ولم يكفى كناه ينظر في البواطن بنور الله فان سخه عن العمل تقسى في فرض وترك الدعوة إلى المطام تقسى في فضل ولاكم الفضائل مع العراقس. وقال بعضهم على سفيان وهو يأكل فماكل حتى لهي أسابعه ثم قال لولائاتي أخفته بدين لأحببت أن تأكل مناه وهو يأكل فماكن حتى لهي أسابعه ثم قال لولائاتي أخفته بدين لأحببت أن في وزان وإن لم يأكل فعليه وزر واصد وأراد بأحد الوزين النفاق وبالثاني تعريفه أخاد لما يكرر لوطاة فيكذا ينغي أن يغتم لن يتقد العبد ينه في سأر الأعمال فلايتمام ولايحميم إلا ينية فان الية لاتحداد المتدار.

( بيان أن النية غير داخلة تحث الاختيار )

اعلم أن الجاهل يسمع ماذكرناه من الوصية بتحسين النية وتسكتيرها مع قوله صلىالمتعليسهوسا وإنما الأعمال بالنيات، فيقول في نفسه عند تدريسه أوتجارته أو أكله نويت أن أدرس أمأو آكل لله ويظن ذلك نية وهيهات فذلك حديث نفس وحديث لسان وفسكر أوانتقالهمن خاطر إلى خاطر والنية يمنزل من جميع ذلك وإنما النية انبعاث النفس وتوجهها رسيلها إلى ماظهر لها أن فيه غرضها إما عاجلا وإما آجلا والليل إذا لم بكن لايمكن اختراعه واكتسابه بمجرد الارادة بل ذلك كقول الشبعان نويت أن أشتهى الطعام وأميل إليه أوقول الفارغ نويت أن أعشق فلانا وأحبه وأعظمه على فذلك عال مل لاطريق إلى اكتساب صرف القلب إلى الثير وميله إليه وتوجهه نحوه إلا باكتساب أسبابه وذاك محاقد يقدر عليه وقد لايقدر عليه وإمحاتنبث النفس إلى الفعل إجا باللفرض الباعث الوافق للنفس لللائم لها ومالم يعتقد الانسان أن غرضه منوط بغمل من الأفعال فلايتوجه عوه قصده وذلك ممالا يقدر على اعتقاده في كل حين وإذا اعتقد فائما يتوجه القلب إذا كان فارغا غير مصروف عنمه بترش شاغل أقوى منه وذلك لايمكن في كل وقت والعواعي والسوارف لها أسباب كثيرة بها تجتمع ويختلف ذلك بالأشخاص وبالأحوال وبالأعمال فاذا غلبت شهوة النكاح مثلا وارستة د غرضا صحيحا في الواد دينا ولادنيا لا عكنه أن يو اقع طي نية الواد بل لاعكن إلاطينية قداء الشهوة إذ النية هي إجابة الباعث ولاباعث إلاالشهوة فكيف بنوى الولد وإذا لم يفلب طي قلبه أن إقامة سنة النكاح (١) اتباها لرسول الله صلى الله عليه وسلم معظم فضلم الايمكن أن بنوى بالنكاح اتباع السنة إلاأن يقول ذلك بلسانه وقلبه وهو حديث محس ليس بنية ، مم طريق أكتساب هذمالنية مثلا أن يقوى أولا إعانه بالتمرع ويقوى إيمانه بعظم ثواب من سعى في تكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويدفع عن نفسه جميع النفرات عن الوله من ثقل الؤنة وطول التمب وغير مقاذافه لذلك ربما انهم من قلبه رغبة إلى تحصيل الواد الثواب فتحركه تلك الرغبةو تتحرك عضاؤه لماشر ةالعقد فاذا انتهضت القدرة المحركة السان بفبول المقد طاعة لمدة الباعث العالب طي القلب كان ناويا فان لم يكن كذلك فما يقدره في نفسه ويردده في قلبه من قصد الولد وسواس وهذبان ولحذا امتنع جماعةً من السلف من جهة من الطاعات إذلم تحضرهم النية وكانوا بقولون ليس مضر نافيه نية حق إن انسيرين لم يسل على جنازة الحسن البصرى وقال ليس عضرتى نية ونادى بعضهما مرأته وكان يسر مشعر مأن هات الدرى فقالت أجي علراة فسكت ساعت ثم قال نعم قتيل له في خلك فقال كان لي الدرى فية

١) حديث إن النكاح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم في آداب النسكاح.

تقلت خلصة ساق عبد الجرع المجرع المجرع المجرع المتحيات أعياد أعياد المجرع المجرع المجرع المجرع المجرع المجرع المجرع المجرع المجرع المحادث المجرع المحادث المجرع والحيد مادمت لى حراى وستسار أو قولم في المسكر [ قولم في المسكر ]

هو الفية عن النمة

رؤية النعم . وقال

عى ن معاذ الرازى

لست بشاكر مادمت

تشكر وفالمالشكر

قاله ا غدا العبد ماذا

أنت لابسه

التحمير وذاك أن الشكر نسبة من الله بجب الشكر عليها . وفي أخبار داود عليه السيلام المي كيف أشحكرك وأنا لاأسستطيم أن أشكرك إلا بنمية ثانيةمن لعمك فأوحى الله إليه إذا عرفت همذا فقدشكرتني ومعنى الشكر في اللغة هوالكشف والاظيار بقال شكر وكشر إذا كشف عن تغره وأظهمره فتشر النعم وذكرها وتسدادها باللسان من الشكر وباطن الشكر أن تستمين بالتمم على الطاعة ولاتستمين بها على للصية فهوشكر

ولم تحضرني في الرآة نية فتوقفت حتى هيأها لله تعالى ومات حماد بن سلبان وكان أحد علماء أهل الكوفة فقيل للثورى ألا تشهد جنازته فقال لوكان لي نية لفعلت وكان أحدهم إذاستل عملامه وأعمال البر يقول إن رزتني الله تعالى نية فعلت وكان طاوس لاعدث إلا بنية وكان يسئل أن عدث قلاعدث ولا يسئل فيبدِّي، فقيل له في ذلك قال أفتحبون أن أحدث بفير نية إذا حضرتني نية فعلت. وحكى أن داود بن المحبر لما صنف كتاب العقل جاءه أحمد بن حنبل فطلبه منه فنظر فيه أحمد صفحاور ده فقال مالك قال فيه أسانيد ضعاف فقال 4 داود أمّا لم أخرجه على الأسانيد فأنظر فه مس الحراصا نظرت فيه بعين العمل فانتفعت قال أحمد فرده على حتى أنظر فيه بالعين التي نظرت فأخذه ومكث عنده طويلا ثم قال جزاك الله خيرا فقد انتفت به وقيل لطاوس ادع لنا قفال حق أجد له نية. وقال بعضهم أنا في طلب نية لعيادة رجل منذ شهر الما صحت لي بعد . وقال عيسي بن كثير مشيت مع ميمون بن مهران فلما انتهى إلى باب داره افسرف فقال ابنه ألا تعرضعليه العشاءةال ليسمن نيتي وهذا لأن النية تتبع النظر فاذا تغير النظر تغيرت النية وكانوا لايرون أن يعملوا عملا إلابنية لملمهم بأن النية روح العمل وأن العمل بغير نية صادقة رياء وتسكلف وهوسيدمقتلاسيدقرب وعلموا أن النية ليست هي قول القائل بلسانه نويت بل هو انبعاث القلب مجرى عرى الفتو مهن الله تعالى فقد تتيسر في بعض الأوقات وقد تتعذر في بعضها ، فم من كان الفالب طيقلبه أمر الدين تيسر عليه في أكثر الأحوال إحضار النية المغيرات فان قلبه ماثل بالجلة إلى أصل الحير فينبث إلى التفاصيل فالبا ومن مال قلبه إلى أله نيا وغلبت عليه لم يتيسر له ذلك بل لايتيسر له فيالفر تش إلا بجهدجميدوغاينه أن يتذكر الناز وعِدْر نفسه عقابها أو نسم الجنة ورغب نفسه فها فرعا تنبث له داعة شعفة فيكون ثوابه بقدر رغبته ونيته وأما الطاعة على نية إجلال الله تعالى لاستحقاقه الطاعةوالمبوديةفلا تتبسر لاراغب في الدنيا وهذه أعز النيات وأعلاها ويعز على بسيط الأرض من يفهمها فشلا عمن يتعاطاها ونيات الناس في الطاعات أقسام إذ منهم من يكون عمله إجابة لباعث الحوف فإنهيت النار ومنهم من يعمل إجابة لباعث الرجاء وهو الرغبة فيالجنةوهداو إنكان نازلا بالإضافة إلى تصدطاعة الى وتعظمه أداته ولحلاله لا لأمر سواه فهو من جهلة النبات المحمة لأنهمل إلى الوعود في الآخ قوان كان من جنس للألوفات في الدنيا وأغلب البواعث باعث الفرج والبطن وموضم قضاءوطرهاالجنة فالمامل لأجل العبنة عامل لبطنه وفرجه كالأجير السوء ودرجته درجة البلهوإنه لينالها بعملهإذأ كثر أهل الجنة اليله وأما عبادة ذوى الألباب فانهالا مجاوزذكر الله تعالى والفكر فمسالج الهوساد الأعمال تكون مؤكدات وروادف وهؤلاء أرفع درجة من الالتفات إلى النكوح والمطموم في الجنة فانهم لم يقصدوها بل هم الذين يدعون ربهم بالنداة والمشي يربدون وجيه فقطو واب الناس بقدر نياتهم فلاجرم يتنعمون بالنظر إلى وجهه الكرم ويسخرون تمزيلتف إلى وجهالحورالسن كالسخر التنعم بالنظر إلى الحور المين مما يتنعم بالنظر إلى وجه الصورالصنوعة من الطعن بلأشدفإن النفاوت بين جمال حضرة الربوبية وجمال الحور العين أشد وأعظم كثيرا من التفاوت بين جمال الحورالمين والصور للصنوعة من الطين بل استعظام النفوس البهيمية التمهوانية لقضاء الوطرمن عالطة الحسان وإعراضهم عن جمال وجه الله الحربم يضاهى استعظام الحنفساء لصاحبتها وإقعيالها وإعراضها عن النظر إلى جال وجوء النساء فسي أكثر القاوب عن إيسار جال الله وجلاله يضاهي عمى الحنفساء عن إدراك جمال النساء فانها لاتشعر به أصلا ولا تلتفت إليه ولوكان لهما عقل وذكرن لهما لاستحسنت عقل من يلتفت إليهن ولا إزالون مختلفين كل حزب بما ادبهم فرحون والداك خلقهم

حكى أن أحمد من خضرو به رأى ربه عز وجل في النام فقال له كل الناس يطلبون مني الجنة إلاأبار بد فان يطلبني ورأى أنو تريد ربه في النام فقال يارب كيف الطريق إليك فقال اترك نفسك وتعالى إلى". ورؤى الشبلي بعد موته في النام فقيل له مافعل الله بك فقال أرطالبني في الدعاوى بالبرهان إلاطيقو ل واحد قلت وما أي خسارة أعظم من خسران الجنة فقال أي خسارة أعظم من خسران لقائي والمرض أن هذه النات متفاوية الدرحات وميز غلب على قلبه واحدة منها رعبا لا تنسر أوالمدول إلى غيرها ومعرفة هذه الحقائق تورث أعمالا وأفعالا لايستنكرها الظاهر بون من الفقياء فالالقول من حضرت له نية في مبام ولم تحضر في فضيلة فالمباح أولى وانتقلت الفضيلة إليه وصارت الفضيلة في حقه نفيصة لأن الأعمال بالنيات وذلك مثل العفو فانه أفضل من الانتصار في الظلم ورعما تحضره نية في الانتصار دون العفو فيكون ذلك أفضل ومثل أن يكون له نبة في الأكل والتم بوالنومار ع تصدو تقوى على العبادات في السنقبل وليس تنبث نيته في الحالين الصوم والصلاة قالاً كل والشرب والنوم هو الأفضل له بل لو مل العبادة لمواظبته عليها وسكن نشاطه وضعفت رغبته وعلم أنه لوترفعساعة بلمهووحديثعاد نشاطه فالليو أفضل له من الصلاة ، قال أمو الدرداء إنى لأستحر نفسي بشيء من الليو فكون ذلك عونا لى على الحق وقال على كرم الله وجهه روحوا الفاوب فانها إذاأ كرهت عميت وهند دقائق لابدركها إلا مماسرة العاماء دون الحشوية منهم بل الحاذق بالطب قد يعالج المحرور باللحيمع حرارته ويستبعده القاصر في الطلب وإنما يبتغي به أن يعيد أولا قوته ليحتمل السالجة بالصدوالحاذق في لعب الشطريج مثلا قد ينزل عن الرخ والفرس عجانا ليتوصل بذلك إلى الفلبة والضع فسالبصيرة قد يضحك بهو يتعجب منه وكذلك الحسر بالقتال قد يفر معن بدي قرينه ويوليه ديره حيلة منه ليستجره إلى مضيق فسكر عليه فيقهره فكذلك ساوك طريق الله تعالى كله قتال مع الشيطان ومعالجة للقلب والبصير للوفق يقف فيا على لطائف من الحل يستبعدها الضعفاء فلاينبغي المريد أن بضمر إنكار إطهما رامين شيخه ولا المتعلم أن يعترض على أستاذه بل ينبغي أن يقف عند حد بصير تهومالا يفهمه من أحو الهما يسلمه لهما إلى أن يسكشف 4 أسرار ذلك بأن يالغ رتبتهما وينال درجتهما ومن الله حسن التوفق. ( الباب الثاني في الاخلاص وفضيلته وحقيقته ودرجاته )

ابت الله في الأعمران وطبيعة وعد ( فضيلة الاخلاس )

قال الله تعالى - وما أمروا إلا ليمدوا الله علمين له الدين وقال الأله الدين الحالم ... وقالتها لي الحالم ... وقالتها لي المدوا واعتصوا بالله وأخلصوا دينهم قه ... وقال تعالى .. في كان يرجوا اتعامره فلم عامل عامل عامل والله يسادة ديه أحدا ... ترات قيمن يصل لله وعب أن محمد عليه وقال الني صلى الله عليه وما لم يعان المدلية التي عامل مصد عن أبيه قال و ظن أبي أن له فضلا على من هو دونه من أحما يدرسول الله يحقى المالتي صلى الله على من هو دونه من أحما يدرسول الله يحقى المالتي صلى الله على من هو دونه من أحما يدرسول الله يحقى المالتي المالت

( الباب الثاني في الاخلاس )

(١) حديث الاث الإنهل علمين قلب رجل مسلم إخلاس العمل أن الترمذي وصححه من حديث التعمان بن يشير (٣) حديث مصحب بن سعد عن أبيه أنه ظن أن أه فضلا على من دونه من أصحاب النبي صل أنه عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنحسا فسر الله هذه الأمة بضغائها ودعوتهم وإخلامهم رواه النسأن وهو عند البخاري للفظ هل تتصرون وترزقون إلا بضعائكي. النمية. وحستشيخا رحه الله ينشد عن بعضهم:

أوليتنى نسا أبوح بشكرها وكفيتنى كل الأمور مأسدها

فلاً شكر نك ماحييت وإن أست

فلتشكرنك أعظمى في قرها .

قال رسسول الله عليه وسلم و أول من بعني إلى المبادية القباء الله المبادية الله المبادية الله المبادية الله وسلم عمدون الأقبال الله المبادية و و الأسمال أله عليه وسلم لا من المبادية و فشكر وظلم واعطى فشكر وظلم فنضر وظلم فاستغفره قل بابة قال وأولئك فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل وأخلص العمل عجز أثمنه القليل ٢٦) يو قال عليه السلام «مامن عبد عناص قد العمل أربعان يوما إلاظهرت بناييم الحسكمة من قلمع إلسانه (٢٦) وقال عليه

السلام وأول من يسئل يوم القيامة ثلاثة رجل آتاه الله الله فيقول الله تعالى ماصنعت فباعاست فيقول يارب كنت أقوم به آناء الليل وأطر اف الهار فقول الله تمالي كذب وتفول اللائكة كذب مل أردت أن يقال فلان عالم ألافقد قيلذلك ورجل آتاه الشمالا فيقول الله تمالي لقدأ نست عليك فاذا سنت فيقول بإرب كنت أتصدق به آناء الليل وأطراف النبار فقول الله تعالى كذت وتقول اللائكة كذت الأردت أن خال قلان جو إد ألافقدقيل ذلك ورحل تدلى فيسدل الله تمالى فقول الله تمالى ماذا منعت فقول بارب أمرت بالجياد فقاتلت حتى قتلت فقول الله كذبت وتقول اللائكة كذب مل أردت أن خال فلان شجاع ألافقد قيل ذلك قال أبوهربرة شمخيط رسول الله يَكْتَيُّ على نقدى وقال باأباهر برة أواللا أول خلق تسعر نار جهيم مهم يوم القيامة (٤) عندخلر اوى هذا الحديث على معاو بقور وى الذاك فبكي حتى كادت نفسه تزهق ثم قال صدق الله إذقال من كان بريدا لحياة الدنياوز بنتها الآية وفي الاسرائيليات أن عابدا كان يعبد الله دهرا طويلا فجاءه قوم فقالوا إن ههنا قوما يعبدون شحر تمن دون الله تعالى فنضب لذلك وأخذ فأسه طي عاتقه وقصد الشجرة ليقطعها فاستقبله إبليس فيصورة شيخ فقال أن تربدر حمك الله قال أريد أن أقطع هنمالشجرة قال وماأنت وذاله تركت عبادتك واشتغالك ينفسك وتفرغت لنبرذاك فقال إنَّ هذا من عبادتي قال فائي لاأتركك أن تقطمها فقاته فأخذه الما بدفطر حد إلى الأرض وقعد على صدره فقاله إبليس أطلقني حق أكلك فقام عنه فقال إبليس ياهذا إن الله تعالى قدأسقط عنكهذا ولم يفرضه عليك وماتسدها أنت وماعليك من غيرك وقد تعالى أنبياء في أقالم الأرض ولوشاء لبشم إلى أهلها وأمرهم بقطمها فقال المايد لابدالي من قطمها فنابنه القنال فغلبه المايدو صرعه وقعد طيصدره ضجز إبليس فقال له هل فك في أمر فسل بيني وبينك وهو خبرتك وأبتعرقال وماهوقال أطلقني حق أتول لك فأطلقه فقال إبليس أنت رجل فقير لائيء لك إنما أنت كل على الناس مولونك ولملك عب أن تتفضل مل إخوانك وتولسى جيرانك وتشبع وتستغنى عن الناس قال نم قال فارجعهن هذا الأمر وال على أن أجمل عندرأسك في كل ليلة دينارين إذا أصبحت أخذتهما فأختت على نفسك وعيالك وتصدقت على إخوانك فيكون ذلك أشم لك والمسلمين من قطم هذه الشجرة التي يفرس مكانها ولايضرهم قطعها شيئا ولاينفع إخوانك للؤمنين قطمك إياها فتفكر العابد فبا قال وقال صدق الشيخ لست بني فيازمني قطع هذه الشجرة والأمراني الله أن أقطعها فأكون عاصيا بتركما (١) حديث الحسن مرسلا يقول الله تعالى الإخلاص سر من سرى استودعته قلب من أحبيت من عبادى رويناه في جزء من مسلسلات الفزويني مسلسلا يقول كل واحد من رواته سألت فلانا نسةفي حقه فإماعاحلة عن الإخلاص فقال وهو من رواية أحمد من عطاء المجمى عن عبد الواحد من زيد عن الحسن عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله تعالى وأحمد بن عطاء وعبد الواحد كلاها متروك وها من الزهاد ورواه أبو القاسم القشرى في الرسالة من حديث على ن أى طالب يسند ضيف (٧) حديث أنه قال لماذ أخلص العمل عجزك منه القليل أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث معاذ وإسناده منقطع (٣) حديث مامن عبد مخلص له أربسين يوما ابن

عدى ومن طريقه ابن الجوزي في للوضوعات عن أبي موسى وقد تقدم (٤) حديث أول من يسئل

يوم القيامة ثلاثة رجل آتاه الله الحدث وقد تقدّم.

لحمسم الأمن وهم مېتدون ۽ . وقال الجنيد فرض المشكر الاعتراف بالنعم القلب واالسان .وفي الحديث وأفضل الدكر لاإله إلاالله وأفشل الدعاء الحدثه ، وقال بعضهم في قوله تعالى وأسبخ عليكم نعمه ظاهرة واطنة \_ قال الظاهرة الموافي والغنى والباطنة البالاوي والفقر فان هذه نعم أخروبة لمايستوجب بها من الجـــزاء . وحققة الشكر أن يرىجيع القشي 4 به نعما غير مايضره في دينه لأن اله تعالى لا يقضى العبد الؤمن شيئا إلاوهو

وماذكره أكثر منفعة فعاهده على الوفاء بذلك وحاف له فرجع العابد إلى متعبده فبات فلما أصبح رأى دينارين عند رأسه فأخذها وكذلك الندئم أصبح اليوم الثالثومابنده فإرعيثا فنضب وأخذ فأسه على عاتقه فاستقبله إبليس في صورة شيخ فقال له إلى أين ؟ قال أقطم تلك الشجرة فقال كذبت والله ماأنت بقادر على ذلك ولاسيل ال إلها قال فتناوله المابد لفعليه كافعل أو لمرققالهمات فأخلم إلميس وصرعه فاذا هو كالصفور بين رجليه وقعد إلميس طي صدره وقال لتنتهين عن هذا الأمر أولأذعنك فنظر العابد فاذا لاطاقة له به قال بإهذا غلبتني غَلَّ عني وأخرني كيف غلبتك أوَّلا وغلبتني الآن فقال لأنك غضبت أوَّل مرة أله وكانت نبتك الآخرة فسخرتي الله الدوهنمالرة غضيت لنسك وللدنيا فصرعتك وهذه الحكايات تصديق قوله تعالى .. إلاعبادك مهم الخلصان ... إذ لايتخلص العبد من الشيطان إلابالاخلاص والملك كان معروف المكرخي رحمه الله تعالى ضرب نفسه ويقول بانفس أخلص تنخلص . وقال يعقوب الكفوف: المخلص من يكم حسناته كما يكم سيئاته . وقال سلبان : طوى لمن صحت له خطوة واحدة لايريد بها إلاالله تعالى ، وكنب عمر ين الحطاب رضي الله تعالى عنه إلى أن موسى الأشعري : من خلصت نيته كفاء الله تعالى ما بينه و بعن الناس ، وكتب بعض الأولياء إلى أخ له أخلص النية في أعمالك يكفك القليل من العمل . وقال أبوب السختياني : تخليص النيات على العال أشد عليه من جميع الأعمال ، وكان مطرف يقول من صفا صنى له ومن خلط خلط عليه . ورؤى بضهم في النام فقيل له كف وجدت أعمالك ؟ قَالَ كُلُّ شَيٌّ عَمَلتُه فَهُ وَجِدتُهُ حَتَّى حَبَّةَ رَمَانَ لَمُطَّهَا مِنْ طَرِيقٌ وَحَقَّ هَرة ماتت لنا رأسَّها في كفة الحسنات وكان في قلنسوتي خيط من حرير فرأيته في كفة السيئات وكان قدغق حمار لي قسمته مائة دينار فمبارأيت له ثوابا فقلت موت سنور في كفة الحسنات وموت حمار ليس قبها فقيل لي إنه قدوجه حيث بعث به قاله لما قيل لك قد مات قلت في لمنة الله فبطل أجرك فيه ولوقلت في سبيل الله لوجدته في حسناتك. وفي رواية قال وكنت قد تصدّقت بعسدقة بين الناس فأعبني نظرهم إلى فوجدت ذلك لاهلى ولالى . قال سفيان بماسم هذا ماأحسن حاله إذ لم يكن عليه فقد أحسن إليه. وقال عِي بن معاد : الاخلاص عير العمل من العيوب كتمييز الابن من الفرث والدم ، وقيل كان رجل غِرج في زي النساء ومحضر كل موضع مجتمع فيه النساء من عرس أومأتم فاغفق أن حضر يوما موضما فيه عجم النساء فسرقت درة فصاحوا أن أغلقوا الباب حتى نفتش فكانوا ختشون واحدة واحدة حتى بلغت النوية إلى الرجل وإلى امرأة معه فدعا الله تمالى بالاخلاص وقال إن عوت من هذه الفضيحة لاأعود إلى مثل هذا فوجدت الدرة مع تلك الرأة فساحوا أن أطلقو االحرة فقد وجدنا الدرة . وقال بعض السوفية : كنت قائمًا مع أنَّ عبيد النسترى وهو عرث أرضه بعد المصر من يوم عرفة قمر به يعش إخوانه من الأبدال فساره بشي فقال أبوعبيد لا ، قر" كالسحاب يمسح الأرض حتى غاب عن عيني فقلت لأبي عبيد ماقال لك ٢ فقال سألني أن أحج معه قلت لا قلت فهلا فعلت ؟ قال ليس لى في الحج نية وقد نويت أن أتم هذه الأرض العشيَّة فأخاف إن حججت معه لأجله تعرضت لقت الله تعالى لأنى أدخل في عمل الله شيئا غيره فيكون ماأنافيه أعظم عندى من سبعين حجة . وبروى عن بعضهم قال : غزوت في البحر فعرض بعضنا مخلاة فقلت أشتربها فأتنفع بهافى غزوى فاذا دخلت مدينة كذا بسها فرعمت فبها فاعتربتها فرأيت تلك الليلة في النوم كأن شخصين قد تزلا من السهاء فقال أحدها لصاحبه اكتب الفزاة فأملي عليه خرج فلان متنزها وفلان مرائيا وفلان تاجرا وفلان في سبيل الله ثم نظر إلى وقاله اكتب فلان خرج تاجراً فقلت

يعرفها ويضهمها وإما آجلة بمايقش له من للكاره فاما أن تكون درجة له أو تعميما أو تكفيرا فاذا علم أن غسه وأغم بمسالحه وأن كل مامنه فمهقد شكر.

[ تولهم في الحوف ] قال درمول الله صلى الله عليه وسم «رأس وروى عنه عليه والمائة والسلاماً مقال وكان داود التي عليه ينظنون أن به مرمنا المائم وهابه مرمنا الله مرمن إلاخوف قال أبو عمر اللمشقق المائي من هانفسن المائي من هانفسن لله ألله في أمرى ماخرجت آنجر وما معى تجارة آنجر فيها ماخرجت إلا النزوقال باشتيق الماشتريت أمرى ماخره وقال مأمرى قالد أمس عادة تربية لله الماشتريت المرحة عادة لبريج فيها حتى يحكم لله عزوج الموجه عابرى. اكتب خرج فلان عادي الماشة الماشتريت على المستعلى رحمه الله تعالى : لأن السلى دكتين في خارة تخلسها خير لك من أن تحكب سبين حدديا أو سبعالة بعلو . وقال بعضهم في إخلاص ساعة نجاة الأبد ولحكن الاخلاص عزز وقال المرح عزز والممل زرع وماقه الاخلاص . وقال بيشمهم إذا أبنس الله عبدا أعطاء الالادامس عزز المنازع ومنه القبول منهم وأعطاء الأعمال الماشة ومنه الاخلاس فيها وأعطاء الماشكة ومنه الاخلاس قبط . وقال الموسى : مراد الله من عجل الحلائق الاخلاس قبط . وقال الموسى : مراد الله من عجل الحلائق الاخلاص قبط . وقال الموسى : مراد الله من عجل الحلائق الاخلاص قبط . وقال الموسى : مراد الله من عجل الحلائق الاخلاص قبط . وقال الموسى : مراد الله من عجل الحلائق الاخلاص قبط . وقال الموسى : مراد الله من عجل الحلائق الاخلاص قبط . وقال الموسى : مراد الله من عجل الحلائق الاخلاص قبط . وقال عدد عن سعيد المروزى : الأمر كاله برجع إلى أسلين قبل منه بك وفعل منك له تقرم عاطل وقرت في الدارين .

( يان حقيقة الاخلاس )

اعل أن كل شيء يتصور أن يشوبه غيره فاذا صفا عن شوبه وخلص عنه سي خالصاويسمي القعل الصني المخلص إخلاصا قال الله تعالى .. من بين فرث ودم لبنا خالصا سائما للشار بين .. فأند الحلوص اللمن أن لايكون فيه شوب من اللم والذرث ومن كل مايكن أن يمزج به والاخـــلاص بشاده الاشراك فمن ليس علما فهو مشرك إلا أن الشرك درجات فالاخلاص في التوحيد يضاده التشريك في الإلهية والشرك منه خني ومنه جلى وكذا الاخلاص والاخلاص وضده يتواردان هي الفلب المحله القلب وإتما يكون ذلك في القصود والنيات وقد ذكرنا حقيقة النية وأنها ترجع إلى إجابة البواعث فمهما كان الباعث واحدا فلي التجرد سمى القمل الصادر عنه إخلاصا بالاضافة إلى النوى لمن تصدق وغرسه عمض الرياء فهو عناس ومن كان غرضه عمض التقرب إلى الله تعالى فهو عناس ولكن العادة حاربة تخصص اسم الاخلاص بتحريد قصد التقرب إلى الله تعالى عن جميع الشوائب كما أن الالحاد عبارة عن اليل ولكن خصته العادة بالميل عن الحق ومن كان باعثه مجرد الرياء فهو معرض للهلاك ولسنا تسكلم فيه إذ قد ذكرنا مايتعلق به في كتاب الرياء من ربع الهلكات وأقل أموره ماورد في الحبر من ﴿ إِن الرأق بدعي يوم القيامة بأربع أساميامر الى ياعادع باشرك يا كافر (٦) ﴾ وإنما تنكام الآن فيمن انبعث لقصد التقرب ولكن امتزح بهذا الباعث باعث آخر إما من الرياء أو من غيره من حظوظ النفس ومثال ذلك أن يسوم لينتفع بالحية الحاصلة بالسومهم قسد التقرب أو يعتق عبدا ليتخلص من مؤنته وسوء خلفه أو مجيج ليصح مزاجه بحركة السفر أو يتخلص من شر يعرض له في بلمه أو ليهرب عن عدو له في سُرُلُهُ أو يتبرَّم بأهله ووالمأويشفل هو فيه فأراد أن يستريم منه أياما أو ليغزو وليمارس الحرب ويتعلم أسسبابه ويقدر به على تهيئة المساكر وجرها أو يعلى بالليل وله غرض في دفع النعاس عن نفسه به ليراقب أهلهأور حلهأويتما العلم ليسهل عليه طلب ما يكفيه من المال أو ليكون عز نزا بين العشيرة أوليكون عقاره أوماله محروسا بعز العلم عن الأطاع أو اشتغل بالدرس والوعظ ليتخلص عن كرب السمت ويتفرح ولفة الحدث أو تكفُّل غدمة اللهاء والصوفية لتكون حرمته وافرة عندهم وعند الناس أو لينال بعرفقا في الدنيا

(١) حديث إن الرائي يدعى يوم القيامة بامرائي باعنادع الحديث ابن أبي الدنيا في كتاب السنة

والاخلاص وقد تقدم .

من الشيطان . وقال بضهم ليس الخالف من یکی وعسم عينيه ولكن الخائف التارك ما فخاف أن يسلب عليه . وقيل الخائف الذي لا يخاف غير الله قبل أى لاغاف لنفسه إيما غاف إجـــلالا 4 والحوف للنفس خوف المقوية . وقال سهل الحوف ذكر والرجاء أنثى أى منهما تتواد حقائق الإعان . قال وصينا الذن أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتصوأ الله \_ . قبل هنمالاً بة قطب القرآن لأنمدار

نفسه أكثر نما يخاف

أو كتب مصحفا ليجوَّد بالمواظبة على الكتابة خطه أو حج منشيا ليخفف عن نفسهالمكراءأوتوضأ ليتنظف أو يتبرد أو اغتسل لتطيه رامحته أوروى الحديث ليعرف بعاق الاسناد أواعت كف في السحد ليخف كراء السكن أو صام ليخنف عن نفسه التردد في طبيخ الطعام أو ليُتفرخ لأشغاله فلا يشغله الأكل عنها أو تسدق على السائل لقطع إبرامه في السؤال عن نفسه أو يعود مريضاليعادإذامرض أو يشيع جنازة ليشيع جنائز أهله أو يَعمل شيئا من ذلك ليعرف بالخير ويذكر بعوينظر إليه بعين الصلام والوقار فمهما كان باعثه هو التقرب إلى الله ثمالي ولكن انضاف إليه خطرة ميز هــذه الخطرات عنى صار العمل أخف عليه بسبب هذه الأمور فقد خرج عمله عن حدالاخلاص وخرج عن أن يكون خالما لوجه الله تعالى وتطرق إليه الشرك وقد قال تعالى وأناأغنى الشركاء عن الشركة وبالجلة كل حظ من حظوظ الدنيا تستريم إليه النفس وعيل إليه القلب قل أم كثر إذا تطرق إلى الممل تكدر به صفوه وزال به إخلاصه والإنسان مرتبط في حظوظه منفمس في شهواته قلما ينفك قمل من أفعاله وعبادة من عباداته عن حظوظ وأغراض عاجلة من هذه الأجناس فلذلك قبل من سايله من عمره لحظة واحدة خالصة لوجه الله نجا وذلك لعزة الاخلاص وعسر تنقية القلب عن هذه الشوائب بل الحالمي هو الذي لا باعث عليه إلا طلب القرب من الله تعالى وهذه الحظوظ إن كانت هي الباعثة وحدها فلا يخني شدة الأمر على صاحبه فيها وإنمـا نظرنا فبا إذا كان القصد الأصلي هو التقزب وانضافت إليه هذه الأمور ثم هذه الشوائب إما أن تكون في رتبة للوافقة أو في رتبة الشاركة أو في رتبة العاونة كاسبق في النية ، وبالجلة فاما أن يكون الباعث النفسي مثل الباعث الدبني أو أقوى منه أو أضعف ولسكل واحد حكم آخر كما سنذكره وإنما الاخلاص تخليص العمل عن هذه الشوائك كلها قليلها وكثيرها حتى يتجرد فيه قصد التقرب فلا يكون فيهباعث سواهوهذا لايتمور إلا من عب لله مستهر بالله مستغرق الهم بالآخرة بحيث لم يبق لحب الدنيا في قلبه قرارحتي لاعب الأكل والشرب أيضا بل تكون رغبته فيه كرغبته في تضاء الحاجة من حيث إنه ضرورة الجبلة فلا يشتهي الطعام لأنه طعام بل لأنه يقويه على عبادة الله ويتمني أن لوكيني شر الجوع حتى لا يحتاج إلى الأكل فلا يبقى في قلبه حظ من الفضول الزائدة طيالضرورة ويكونةدرالضرورةمطاوباعندم لأنه ضرورة دينه فلا يكون 4 هم إلا الله تعالى فئل هذا الشخص لو أكل أوشرب أوقضى حاجتة كان خالص الممل صميح النية في جميع حركاته وسكناته فلو نام مثلا حتى بريج نفسه ليتقوى على العبادة بعده كان نومه عبادة وكان له درجة الخلصين فيه ومن ليس كذلك فباب الاخلاص في الأعمال مسدود عليه إلا في الندور وكما أن من غلب عليه حباقهوحبالآخرة فاكتسبت حركاته الاعتبادية صفة همه وصارت إخلاصا فالدى يشلب على تفسه الدنيا والعلو والرياسة ، وبالجلة غير الله فقدا كتسبت جميم حركاته تلك الصفة فلا تسلم له عباداته من صوم وصلاة وغير ذلك إلانادر افإذن علاج الاخلاص كسر حظوظ النفس وقطم الطمع عن الدنيا والتجرد للآخرة بحيث يغلب ذلك على القلب فاذ ذاك يتيسر الاخلاص وكم من أعمال يتم الإنسان فيها ويظن أنها خالسة لوجهالله ويكون فهامغرورا الأنهلاري وجه الآفة فها كما حكى عن جشهم أنه قال قضيت صلاة ثلاثين سنة كنت صليتها في السجد في الصف الأول لأني تأخرت وما لمدر فسليت في السف الثاني فاعترتني خطة من الناس حشر أوي في السف الثاني ضرفت أن نظر الناس إلى في الصف الأولكان مسر في وسبب استراحة قلى من حيث الأشعر وهذا دقيق غامض قلما تسلم الأعمال من أمثاله وقل من يتفيه له إلا من وفقه القدتمالي والما قاون عنه يرون حسناتهم كلهافي الآخرةسيئات وعمالرادون بقوله سالى وبدالهم من المماليكو فواعتسبون وبدالهمسيئات ماكسيوا

الأمر كله على هذا . وقيل إن الله تعالى جم الخالف بن مافرقه على الؤمنان وهو المدى والرحمسة والعمل و الرضوان ففال تعالى \_ هدى ورحة الذين هم لربهم برهبون ــ وقال \_ إنما مخشى الله من عباده العلماء \_ وقال ـ رضى المُنعنبم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ... وقال سيل: كال الإعان بالعلم وكال الطبالحوف وقالياً شا: العلم كسب الإعبان والحسوف كس المرفة . وقال خوالنون: لايسق الحب كأس المية إلامن بعد أن ينضج الحوف قليه. وقال فنسل بن عاش

وبقوله تعالى ــ قل هل ننبشكم بالأخسرين أعمالا الذين ضلَّ سميم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم عسنون صنما \_ وأعد الحلق تعرضا لهذه الفئنة الطاء فإن الباعث للأكثرين على نشر العلم المنة الاستيلاء والقرح بالاستتباع والاستبشار بالحد والتناء والشيطان يلبس عليهم ذلك ويقول غرمنكم نشر دين الله والنضال عن الشرع الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وترى الواعظيمن على الله تمالي بنصيحة الحلق ووعظه للسلاطين ويفرح بقبول الناس قوله وإقبالهم عليه وهو يدعى أنه يغرح عما يسرله من نصرة الدين ولوظهر من أقرائه من هو أحسن منه وعظا وانصرف الناسعنه وأقياوا عليه ساءه ذلك وغمه ولوكان باعثه الدمن لشكر الله تعالى إذكفاء الله تعالى هذا المهم بنبيره ثم الشيطان مع ذلك لأغليه ويقول إتماغك لانقطاع التواب عنك لالانصراف وجوءالناس عنك إلى غيرك إذ لواتعظوا بقواك لكنت أنت التاب واغتامك الوات التواب محودولا يدى السكين أن المتياده للحق وتسليمه الأمم أفضل وأجزل ثوابا وأعود عليه في الآخرة من المُراده ،وليتشعرى لواغتم عمر رضي الله عنه بتصديم أبي بكر رضي الله تعالى عنه للإمامة أكان غمه محموداأوملسوما ولايسترب ذودين أن لوكان ذلك لكان منعوما لأن انشاده الحق وتسليمه الأمم إلى من هو أصلح منه أعود عليه في الدين من تسكفه عصالح الحلق مع مافيه من الثواب الجزيل بلافرح عمر رضي الله تعالى عنه باستقلال من هو أولى منه بالأمر ، قما بال العاماء لا فرحون بمثل ذلك وقد ينخدع بعش أهل العلم بغرور الشيطان فيحدث نفسه بأنه لوظهر من هو أولى منه بالأمر لفرح. وإخباره بذلك عن نفسه قبل النجربة والامتحان محش الجيل والغرور قان النفس سهلة القياد فىالوعد بأمثال ذلك قبل نزول الأمر ، ثم إذا دهاه الأمر تنبر ورجم ولمرضبالوعدوذلك لايعرفه إلامن عرف مكايد الشيطان والنفس وطال اشتغاله فاستحاثهاء فمعرفة حقيقة الاخلاص والمسلبه همر عميق يغرق فيه الجيم إلاالشاذ النادر والقرد الفذ وهو للمنتنق في قوله تعالى ـ إلاعبادك منهم الخلصين \_ فليكن العبد شديد التفقدو الراقبة له ما الدقائق و إلاالتحق بأتباع الشياطين وهو لايشمر. ( بيان أقاويل الشيوع في الإخلاس )

مثال حبة من خرول من إمان ثم يقول من إمان ثم يقول وحيد الأجل من أمن به من المام من أحد المام الم

اذا قُلُ لك عَنافَ الله

اسكت فانك انقلت لا

كفرت وان قلت نسم

كذبت فليس وصفك

وصف من يخاف .

أ قولهم في الرجاء إقال

رسول المصلى المعله

وسلم ويقول الله

عزوجل أخرجواس

النار من كان في قلبه

قال الدوسى: الاخلاص تقد رؤة الاخلاس ، قان من عاهد في إخلاصه الاخلاص تقدامتاج إخلاصه إلى إخلاص ، وماذكره إشارة إلى تصفية العمل عن السجب بالنسل فان الالتفات إلى الاخلاص والنظر إليه عجب ؟ وهو من جملة الآقات. والحالمان عامضاً عن جميع الآقات فيذا تعرض لآفة واصفة . وقال سهار رحمه الله تعالى : الاخلاص أن يكون سكون العبد وحركاته قد تعمل فأن عالى . وقيل لمهل أي شئ " أهد هل النفس ، نقال : الاخلاص مبن أدم : الإخلاص صدق أشت على أن وقال لمهل أي شئ " أهد هل النفس ، نقال : الاخلاص في السيل في المناس معق أن الإعراد بالاحلام في العمل هو أن لا يرد صاحبه عليه عوضاً في الدارئ ، وهذا إشارة إلى أن المناس النفس بالمنافق في الدارئ ، وهذا المناس النفس بالمنافق في المناسوات في المختلفون المناسبة والا المناسبة والا المناسبة والا المناسبة والمناسبة والا بعض عالم بالاحالة المنان الاخليق والمراءة من المناسبة الدون الآلياب وجه إلله تعالى فقط ، وهو وفي طلب حظ البطن الاخليق والمراءة من المناسبة من الالمناس المناسبة عن ذاتا من يسل الرجاء المائية والمراءة من المناسبة من الالمناء ، ومن اذ عن ذاتا من ذات من ذاتا المناسبة من من المناسبة من المناط هو وقال هذا من صفات القائل الإحراد الانسان الإليادة من المناسبة من المناط هو وقال هذا من صفات المناسبة عن المناسبة من المناط هو وقال هذا من صفات العائل المناسبة المناسبة عن المناطق وقال هذا من صفات

فتيسم الأعربي ققال الني صلى الله عليه وسلم م محڪت يأعراني الأقال إن الكريم إذا قدر عف وإذا حاسب سامعم، وقال شاء السكرماني : عسلامة الرجاء حسن الطاعة. وقيل: الرجاء رؤية الجلال بعين الجال . وقيل: قرب القلب من ملاطقة الرب . قال أبوطى الروذبارى: الخسوف والرجاء كجناحي الطائر ادا استويا استؤى الطائر وتم في طيرانه . قال أبوعبدالله بنخفف: الرجاء ارتباسالقاوب لرؤية كرم الرجو .

قال مطرف : لو

الإلهية وماذكره حقّ ، ولسكن القوم إنما أرادوا به البراءة عمايسميه الناس حظوظا ، وهو الشهوات الموصوفة في الجنة فقط . فأما التقد بمجرد المرفة والناجاة والنظر إلى وجه الله تعالى . فيذا حظَّ هؤلاء وهذا لابعد الناس حظا بل يتحبون منه . وهؤلاء لوعوضوا عماهم فيه من أذَّة الطاعة والناجاة وملازمة الشهود للحضرة الالهبة سرًّا وجهرا حجيع نسم الجنة لاستحقرو. ولم ياتفتوا إليه فحركتهم لحظ وطاعتهم لحظ والكن حظهم معبودهم فقط دون غيره . وقال أبوعبَّان : الاخلاص نسبان رؤية الحلق بدوام النظر إلى الحالق فقط وهذا إشارة إلى آفةالرياء فقط والداك قال بعضهم الاخلاص في السمل : أن لا يطلع عليه شيطان فيفسد، ولاملك فيكنيه فانه إشارة إلى مجرد الاخفاء . وقد قبل الاخلاص : مااستقر عن الحلائق وصفا عن العلائق وهذا أجمع للقاصد. وقال الحاسي : الاخلاص هو إخراج الحلق عن معاملة الرب وهذا إشارة إلى مجرد نفي الرياء وكذلك قول الحواس : من شرب من كأس الرياسة فقد خرج عن إخلاص العبودية . وقال الحواريون أميسي عليه السلام: ماالحالص من الأعمال فقال الذي يسل أن تمالي لاعب أن عمده عله أحد وهذا أبضا تعرض لترك الرياء وإنما خصه بالذكر لأنه أقوى الأسباب الشهشة للاخلاص. وقال الجنيد: الاخلاص تصفية العمل من الكدورات. وقال الفضيل: ترك العمل من أجل الناس رياء والعمل من أجل الناس شرك والاخلاص أن يعافك الله منهما . وقبل : الاخلاص دوام الراقبة ونسبان الحظوظ كلها وهذا هو البيان الكامل والأقاويل فيهذا كثرة. ولافائدة في تمكتير النقل بعد انكشاف الحقيقة وإعما البيان الشافي بيان سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم وإذ سئل عن الاخلاص فقال : أن تقول ربي الله ثم تستقيم كما أمرت (١) م أى لاتعبد هواك وتفسك ولاتعبد إلاربك وتستقيم في عبادته كما أمرت وهذا إشارة إلى قطم ماسوى الله عن مجرى النظر وهو الاخلاس حقا .

## (بيان درجات الشوائب والآفات المكدرة للاخلاس)

اعلم أن الآفات المشودة للاخلاص بعشها جلى وبعشها خنى وبعشها عنصف مع الجلاد وبعشها قوى مع الحفاد ولاينهم اختلاف درجاتها فى الحفاد والجلاد الابتثال . وأظهر مشوشات الاخلاس الرباء فلنذكر من مثالا . فقول : الشيطان يدخل الآفة على السل مهما عن علما فى صلاته الرباء فلنذكر من مثالا . فقول : الشيطان يدخل الآفة على السل مهما عن علما فى صلاته الوثار والسلاح ولارندوبك ولايتثابات فتضم جوارحه وتسكن أطرافه وتحسن صلاته وهذا هو وهذا هو وهذا هو والسلاح ولارندوبك ولايتثابات فتخفم جوارحه وتسكن أطرافه وتحسن صلاته وهذا هو والمؤافظة الله عنه أنها كان المؤتبة والمؤتبة الثانية يكون المريد تدفيهما مالآن والمؤتبة منها حدث بالمؤتبة والمؤتبة والمؤتبة بكون المريد تدفيهما الأنفاق المؤتبة والمؤتبة المؤتبة المؤتبة والمؤتبة المؤتبة المؤتبة والمؤتبة والمؤتبة والمؤتبة والمؤتبة والمؤتبة والمؤتبة والمؤتبة المؤتبة والمؤتبة والمؤتبة المؤتبة المؤتبة المؤتبة المؤتبة المؤتبة المؤتبة المؤتبة والمؤتبة والمؤتبة والمؤتبة والمؤتبة المؤتبة المؤتبة

أحدا بعداد قال قل آمنت بالله ثم استقم .

لم يرتض لنفسه ذلك في الحاوة ولا يمكن أن تكون نفس غيره أعزءالمهن نفسه فهذا محض التلبيس

بل القندي به هو الذي استقام في نفسه واستنار قلبه فانتشر نوره إلى غير وفيكون أثو اب عليه فأما هذا فحض النفاق والتلبيس فمن اقتدى به أثبي عليه . وأما هو فيطالب بتلبيسه وساف على إظهاره من نفسه ماليس متصفا به . الدرجة اثناثة وهي أدق عاقبلم النجرب المبد تفسه في ذاك ويتنبه لكيد الشيطان ويعلم أن مخالفته بين الحلوة وللشاهدة للغير محض الرياء ويعلم أن الاخلاص فيأن تسكون صلام في الجاوة مثل صلاته في اللاُّ ويستحي من نفسه ومن ربه أن يتخشع لشاهدة خلقه تخشما وزن خوف الؤمن زائدًا على عادته فيقبل على نفسه في الحلوة ويحسن صلاته على الوجه الذي يرتشيه في اللاُّ ويسلى في اللاُّ أيضًا كذلك فهذا أيضًا من الرياء الفائض لأنه حسن صلاته في الحاوة لتحسن في اللاُّ فلايكون قد فرق بيهًا فالتفاته في الحلوة واللاً إلى الحلق بلالإخلاصأن تكون مشاهدةالبهائم لصلاته ومشاهدة الحلق طي وتيرة واحدة فكأن نفس هذا ليست تسمح باساءة الصلاة بين أظهر الناس ثم يستحي من نفسه أن يكون فى صورة للرائين ويظن أن ذلك بزول بأن نستوى صلاته في الحلاواللاوهيهات بل زوال ذلك بأن لايلتفت إلى الحلق كما لا يلتفت إلى الجادات في الحلا واللاجميماوهذا من شخص مشغول المم بالحلق في اللا والحلا جيما وهذا من الكايد الحفية الشيطان . الدرجة الرابعة عيأدق وأخنى أن ينظر إليه الناس وهو في صلاته فيسجز الشيطان عن أن يقولمه اخشم لأجلهم فانه قدعرف أنه تفطن قدلك فيقول له الشميطان تفكر في عظمة الله تعالى وجلاله ومن آنت واقف بين يديه واستحى من أن ينظر الله إلى قلبك وهو فاقل عنه فيحضر بذلك قلبه وتخشع جوارحه ويظن أن ذلك عين الإخلاص وهو عين المسكر والحداع فانخشوعانوكان لنظره إلى جلاله لسكانت هذه الحطرة تلازمه في الحاوة ولكان لا مختص حضورها محالة حضور غيره وعلامة الأمن من هذما لآفة أن يكون هذا الحاطر عما يألفه في الحلوة كاياً لفه في اللاولايكون حضور القيرهو السبب في حضور الحاطر كالايكون حضور البهيمة سبيا فما دام يفرق في أحواله بين مشاهدة إنسان ومشاهدة بهيمة فهو بمدخارج،عن صفو الإخلاص مدنس الباطن بالشرك الحني من الرباء ، وهذا الشرك أخنى فىقلب ابنآدممن دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصهاء (١) كما ورد به الحبر ، ولا يسلممن الشيطان إلامن دق نظره وسعد بعسمة الله تعالى وتوفيقه وهدايته وإلا فالشيطان ملازم للمتشمرين لعبادةالله تعالى لايَففل عنهم لحظة حتى مجملهم على الرياء في كل حركة من الحركات حتى في كحل العين وقس الشارب وطيب يوم الجمة ولبس الثياب فان هذه سنن في أوقات عضوصة والنفس فهاحظخني لارتباط نظر الحلق بها ولا ستتناس الطبع بها فيدعوه الشيطان إلى فعل ذلك ويقول هذه سنةلابنيني أن تزكيا ويكون انبعاث القلب باطنا لَهَا لأجل تلك الشهوة الخفية أو مشوبة بها شوباغرج عن حدالاخلاص بأحسدها وبرجو بسبيه وما لا يسلم عن هذه الآفات كلها فليس بخالص بل مزينتكف فيمسجدممدور نظيف حسن الممارة بأنس إليه الطبيع فالشيطان يرغبه فيه وبكثر عليه من فشائل الاعتكاف وقد يكون الحرك الحق في سره هو الأنس بحسن صورة السجد واستراحة الطبع إليه ويتبين ذلك في ميله إلى أحد

السجدين أو أحد للوضعين إذا كان أحسن من الآخر وكل ذلك لمنزج بشوائب الطبع وكدورات (١) حديث الشرك أخفى في قلب ابن آدم من دبيب النمة السواء في الظلمة الظلماء على الصخرة

تقدم في العلم وفي ذم الجاه والرياء .

ورجاؤه لاعتمدلا. والخبوف والرجاء للاعمان كالحناحين ولا يكون خالفا إلا وهو راج ولا راجيا إلا وهو خالف لأن موجب الخوف الإعان وبالإعسان رجاء وموجب الرجاء الإعان ومن الإيمان خوف ولهما العني روى عن أتمان أنه وال لابته خف الله تعالى خوفا لا تأمن فيسه مكره وارجه أشدمن خوفك ، قال فكيف أمتطم ذلك وإنمأ لي قلب واحد ؟ قال أما علبت أن الؤمن أشو قلبن خاف

بالآخر وهذا لأتيما من حكم الإيمان . [ قولهم في التوكل ] قال السرى : التوكل الانخلام من الحول والقوَّة . وقال الجنيد التوكل أن تمكون أله كالم تكن فيكون الله اك كالم يزلد . وقال سيل : كل القامات لهما وجه وتفاغسير التوكل قانه وجه بلاقفا قال بعضهم بريدتوكل المناية لاتوكل الكفاية والله تسالى جسل التوكل . مقرونا بالإعان فقال ـ وطى الله فتوكلو اإن ، كنتم مؤمنين ـ وقال ـ وعلى الله فليتوكل الؤمنون \_ وقال لنبيه - وتوكل على الحي

اقى لاعوت \_ وقال

النفى ومنظل حقيقة الاخلاص للمدى الفش الذي يمزيج بخالس الدهب له درجات متفاوتة فمراً مايشل ومنها مايشل ومنها مايش مدينة لايدركم إلا التأقد البصير وعش القالب ودخل الشيطان وخبث النفس أغمض من ذلك وأدق كشيرا ، ولهذا قبل ركنان من عالم أفضل من عادة سنة من جلهل وأديد به العالم السعير بدعائق آثان الأعمال حتى خلص عبافان الجاهل نظره الجاهل على طاهر المبادة واعتراره بها كنظر السوادي إلى عالهم اللهوه واستدار تعوه ومنشو تمرزا الحي في نفسه وتجراط من الحالس المبادئ في نفسه وتجراط من الحالس التي يوكذا في نفسه وتجراط من الحالس الذي يوكذا التعير حين من دينار يرقضه النر الذي فيكذا وإحساؤها فليتان المبادئة إلى قدون الأعمال لايمكن حصرها وإحساؤها فلابادة في المناسبة عناذ كراه مثالا والفعلن بفتيه القبل عن السكير والمبلد لا ينتيه التطويل أينا فلافادة في الناضوان.

( يان حكم العمل للشوب واستحقاق الثواب م

اعلم أن الممل إذا لم يكن خالسا أوجه الله تمالي بل امتزج به شوب،من الرياء أوحظوظ النفس قد اختلف الناس في أن ذلك هل يقتضي تُوابا أم يقتضي عقابا أم لا يقتضي هيئا أصلافلا يكون له ولاعليه وأما الذي لم يرد به إلا الرباء فهو عليه قطما وهو سبب القت والمقاب . وأما الحالص لوجه المتمالي فهو سب الثواب وإنما النظر في للشوب وظاهر الأخبار تدليها أنه لاثواب 4 الوليس تخاو الأخبار عن تمارض فيه والذي ينقدم لما فيه والعلم عند الله أن ينظر إلى قدر قوة الباعث فان كان الباعث الدين مساويا الباعث النفسي تفاوما وتساقطا وصار الممل لا له ولا عليه وإن كان باعث الرياء أغلب وأقوى فهو ليس بنافع وهو مع ذلك مضر ومفض الحقاب فعم المقاب الدىفية أخف من عقاب الممل الذي تجرد الرياء ولم عرب به شائبة التقرب وإن كان قسد التقرب أغلب بالإضافة إلى الباعث الآخر فه ثواب بقدر مانشل من قوة الباعث الدين وهذا لقوله تعالى ــ في بعمل مثقال درة خرار، ومن بعمل مثقال ذرة شرا بره \_ واقوله تعالى \_ إن الله لايظار مثقال ذرة وإن تك حسنة بضاعفها \_ فلا ينبغي أن يضيع تصد الحر بل إن كان غالبا على تصد الرياء حبط منه القدر الذي يساو به وشت زيادة وإن كان معاويا سقط بسبيه شيء من عقوبة القسد الفاسد وكشف النطاء عن هذاأن الأعمال تأثيرها في القاوب بتأكيد صفاتها فداعية الرياء من للهلكات وإنمنا غذاء هذا للهلك وقوته العمل على وقفه وداعية الخير من النجيات وإنما قوتها بالعمل على وفقها فادااجتمعتالصفتان فيالقلب فهما متضادتان فاذا عمل على وفق مقتض الرياء ققد أوى تلك الصفة وإذا كان العمل على وفق مقتض التقرب فقد قوى أيضا تلك الصفة وأحدهما مهلكوالآخر منج فان كان تفوية هذابقدر تقوية الآخر فقد تفاوما فكان كالمستضر بالحرارة إذا تناول مايضره ثم تناول من للبردات مايقاوم قدر قوته فيكون بعد تناولهما كأنه لم يتناولهما وإن كان أحدهما غائبًا لم يخل العالب عن أثر فكما لايضيم مثقال ذرة (١) الأخار التي بدل ظاهرها طي أن الممل المدوب لا تواب له ظاروليس تخاو الأخبار عن تمارض

(۱) الأخار التي يدل ظاهرها هلي أن السل المدوب لا تواب له قال وليس تحاوالآخيار عن تدارض أبو داود من حدث أنى هربرة أن رجلا قال بإرسول الله رجل يشمى الحياد في سين الخياد وسين المياد وسين المياد عن عرض الدين والدين والله من الله من الله عليه وسلم لا أجر له الحدث والتأكين وحديث إن أمامة باستاد حيث أراب رجلا غزا يلتمس الأجر والله كن ماله قال لائمي له فقاعاده الالاشمر التي وله لائمي له وجهه والترمذي وقال غرب وابن حديث أن حديث ألى هربرة الرجل يصل السلم فيسره أفاذا الحلق عليه أهجيه كال له أجران أجر السر واجر الملازية وقد تقدم في دم إلجاد والرياء. ذرة من الحير والشر ولا ينفك عن تأثير في إنارة القلب أو تسويد موفى تقريبه من الله أو إما دما أذاجاء يا قربه شبرا مع مايمده شيرا ققد عاد إلى ما كان فلم يكن له ولاعليه وإن كان القمل عمايقر بعشير ن

والآخر يعده شيرا واحدا فشل له لاعالة شهر وقد قال التي على وأنبع السيئة الحسنة تمحمه (١١) وفاذا كان الرياء المحض يمحوه الاخلاص المحض عقيبه فاذا اجتمعا جميعا فلابد وأن يتدافعا بالضرورة وإشهد لهذا إجماع الأمة على أن من خرج حاجا ومعه تجارة صع حمه وأتيب عليه وقد المتزج به حظ من حظوظ النفس فم يمكن أن يقال إنما يئاب هلي أعمالَ الحج عندانهاته إلىمكةوتجارته ذوالنون: النوكل ترك غير موقوفة عليه فهو خالص وإنما للشنرك طول السافة ولاتواب فيه مهما قصد التجارة ولكن السواب أن يقال مهما كان الحج هو الحراد الأصلي وكان غرض التجارة كالمعن والتابع فلاينفك نفس السفر عن ثواب . وماعندي أن النزاة لا بدركون في أنفسه تفرقة بين غزوالكفار فيجهة تكثر فها الفنائم وبين جهة لاغنيمة فيها ويبعد أن يقال إدراك هذه التفرقة عبط بالسكلية ثواب جهادهم بل العدل أن يقال إذا كان الباعث الأصلى وللزعج القوى هوإعلاء كلة الله تعالىوإنماالرغبة في النسيمة على سبيل التبعية فلاعبط به الثواب نم لايساوي ثوابه ثواب من لايلتفت قلبه إلى النسيمة أصلا فان هذا الألتفات تقصان لاعالة . فان قلت فالآيات والأخبار تدل على أن شوب الرياء عبط للثواب وفي معناه شوب طلب الننيمة والتجارة وسائر الحظوظ فقدروي طاوس وغيرممن التابعين وأن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمن يصطنع العروف أوقال يتصدق قيحب أن مجمد ويؤجر فلم يدر مايقول له حتى تزلت \_ أمن كان يرجوا لقامربه فليعمل عملاصالحاولايشرك بسادة ربه أحداً ــ 🕫 وقد تصد الأجر والحد جيما وروى معاذ عن النبي ﷺ أنه قال وأدنى الرباء شرك (٢٠) وقال أبوهريرة قال الني صلى الله عليه وسلم ويقال لمن شراد في عمله خذا جراء عن عملت له (١) ﴾ وروى عن عبادة وأن الله عز وجل فول أناأعني الأغنياء عن التمركمين عمل لي عملافأشرك معي غري ودعت نصبي لشريكي، وروى أيوموسي وأن أعرابيا أني رسول الله صلى الله عليه وسل قال بارسول الله الرجل بقاتل حبة والرجل بقاتل شحاعة والرجل بقاتل لرى مكانه في سيل الشفقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلة الله هي العليا فهو في سبيل الله(<sup>(ه)</sup> هوقال عمر رضي الله عنه تقولون فلان شهيد ولهاأن بكون قدملاً دفق راحلته ورقا وقال النمسعود رضي المتمالي عنهقال رسول الله ﷺ ومن هاجر بيتغي شيئا من الدنيافيوله (٢٠) فقولهذه الأحاديث لاتنافس ماذكرناه بل الراد مها من لم يرد بذلك إلاالدنيا كقوله من هاجر بيتني شيئاس الدنيا وكان ذلك هو الأغلب طى همه وقد ذكرنا أن ذلك عسيان وعدوان لالأن طلب الدنيا حرام ولكن طلبها بأعمال الدين (١) حديث أتبع السيئة الحسنة بمعها تقدم في زياضة النفسوفي التوبة (٧) حديث طاوس وعدة بين يدى اقه تمالي من التابعن أن رجلاسأل الني صلى الله عليه وسلم عمن يسطنم للمروف أوقال يتصدق فيحب أن عمد ويؤجر قفرات مفن كان يرجوا الهامر بدا بن أي الدنيا في كتاب السنة والحاكم محوسة رواية طاوس مرسلا وقد تقلم في نم الجاء والرياء (٣) حديث معاذأ دني الرياء شرك الطير الى والحاكمو تقدم فيه (ع) حديث أبي هريرة يقال لمن أشرك في عبله خذ أجراد عمن عملت له تقدم فيه من حديث محود بن لبيد بنحوه وتقدم فيه حديث أبي هرارة من عدل عملا أشراف فيمس غيري ركته وشراكه

وفي وواية ماك في الوطأ فهو له كله (٥) حديث أندموسي من قاتل لشكون كلة الله هي المداخو في سيل الله تقدم فيه (٧) حديث ابن مسعود من هاجر يبتغي شيئاس الدنيافود التقديق الباسالدي قبله.

تدبيرالنفس والأنفلاع من الحول والقوة. وقال أبو بكر الرقاق: التوكل رد الميش إلى يوم واحد وإسقاط هم غد . وقال أبو بكر الواسطى: أصل التوكل مدق الفاقة والافتقار وأن لايفارتي النوكل في أمانسه ولايلتفت يسره إلى توكله لحظة في عبره . وقال بيشيم من أراد أن يقوم عق التوكل فليحفر لنفسه قبرا يدقنها فيه وينس الدنيا وأهليا لأنحققة التوكل لايقومأهأأحد من الحلق على كاله . وقال سيل أول مقامات التوكل أن يكون العبد

حكالت بين بدى

الفاسل غله كف أراد

ولا يكون 4 حركة

ولاتدمر وقال عمدون

القصار : التوكل هو

الاعتصام بالله . وقال

سيل أشا: المركلها

من التبد والتبدكاه

باب من الورع والورع

كله باب من الزهد

والزهدكله ماسمير

التسوكل، وقل:

التقوى والقعن مثل

كفق البزان والتوكل

ئسانه به تعرفالزيادة

والنقصان ويقع ليأن

التوكل على قدرالصا

بالوكل فكارمزكان

أتم معرفة كان أتم

توكلاومان كالماته كله

غاب في رؤية الوكل

عن رؤية توكه مإن

حرام لما فيه من الرياء وتغير العبادة عن موضعها وأمالفظ الشركة حيث وردانطلق للتساوى وقدسنا أنه إذا تساوى القصدان تقاوماو إيكن أو الاعليه فالإينيفي أن يرجى عليه ثو اب ثم إن الانسان عندالشركة أبدا في خطر فانه لابدري أيّ الأمرين أغلب في قسد فرعا يكون عليه والاواتلاك قال تعالى فيز كانيرجوا لقاء ربه فليممل عملا صالحا ولإيشرك بعبادة ربه أحدا أىلايرجي القاءمع الشركة التي أحسن أحوالها التساقط وبجوز أن يقال أيشا منصب الشيادة لامنال إلابالاخلاص في الفزوو يسدأن يقال من كانت داعيته الدينية بحيث تزعجه إلى مجرد الفزو وإن لم يكن غنيمة وقدر على غزوطا تفتين من الكفار إحداها غنية والأخرى فقيرة أمال إلى جية الأغنياء لا علاء كلة الله والفنسة لاثو اسله على غزوه ألبتة وخوذ بأنه أن يكون الأص كذاك فان هذا حرج في الدين ومدخل اليأس على السلمين لأن أمثال هذه الشوائب التامة قط لاينفك الانسان عنها إلاطي الندور فيكون تأثير هذا في تحسان الثواب فأما أن يكون في إحباطه فلاء نم الانسان فيه طي خطر عظيم لأنه ربما يظن أن الباعث الأتوى هو قسد التقرب إلى الله ويكون الأغلب طي سره الحظ النفسي وذلك بما عنى غاية الحضاء فلابحسل الأجر إلابالاخلاص والاخلاص قلما يستيقنه العبد من نفسه وإن بالنر في الاحتياط فللملك ينفى أن يكون أبدا بعد كال الاجتهاد مترددا بين الرد والقبول خاتفاأن تكون في عباد ٢٥ فقتكون وبالها أكثر من ثواجا وهكذاكان الحائفون من ذوى البسائر وهكذا ينتي أن يكون كل ذي مسرة وأدلك قال مفيان رحمه الله لاأعند عبا ظهر من عملي وقال عبدالمزيز بن أبي رواد جاورت هذا البيت ستين سنة وحجبت ستين حجة فمادخلت في شيء من أعمال الله تعالى إلاوحاسبت نفسي فوجدت نصيب الشيطان أوفى من نصيب الله ليته لالى ولاعل ومع هذا فلاينبغي أن يترك الممل عند حوف الآفة والرياء فان ذلك منتهي بنية الشيطان منه إذ المقصود أن لا يفوت الاخلاص ومهما تراثه العمل فقد ضيع العمل والاخلاص جيما وقد حكى أن بعض الفقراء كان غدمأ باسبدالخراز وغف في أعمالة فشكلم أبو سعيد في الاخلاص يوما بزيد إخلاص الحركات فأخذ الفقر بتفقد قليه عندكل حركة ويطالبه بالاخلاص فتعذر عليه قضاء الحوائج واستضر الشيخ بذلك فسأله عن أمره فأخيره بمطالبته نفسه محقيقة الاخلاص وأنه يعجز عنها في أكثر أعماله فيتركها فقال أبوسعيد لاتفعل إذ الاخلاص لا يقطع للعامة فواظب على العمل واجتهد في تحسيل الاخلاص فماقلت لك اترك السل وإنما قلت لك أبخلص العمل وقد قال الفضيل ترك العمل بسبب الحلق رياءوضه لأجل الحلق شرك. ( الباب الثالث في الصدق وفضيلته وحقيقته )

(الباب الثالث في الصدق وفضيات (فضلة الصدق)

( الباب الثالث في الصدق )

(١) حديث إن الصدق بهدى إلى البر الحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود وقد تقدم .

استوحش من الناس . وقال أبوعبد الله الرملي رأيت منصورا الدينوري في النام فقلت له مافعل الله بك قال عفر لي ورحمي وأعطائي مالم أؤمل فقلته حسن ماتوجه العبد به إلى المماذا؟ قال الصدق وأقسم ماتوجه به الكذب . وقال أبو سلبان اجعل الصدق مطيتك والحق سيفك والله تعالى غاية طلبتك . وقال رجل لحكم مارأيت صادقا فقال له لوكنت صادقا لعرفت الصادقين وعن محدين على الكتائي قال وجدنادين الله تعالى مبنيا على ثلاثة أركان على الحق والصدق والمدل فالحق على الجوارح والمدل على القاوب والصدق على العقول . وقال الثوري في قوله تسالي ــ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة .. قال هم الدين ادعوا عجة الله تعالى ولميكو نواج اصادتين، وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام ياداود من صدقتي في سريرته صدقته عنسد المفاوقين في علانيته وصاح رجل في مجلس الشيلي ورمي نفسه في دجلة فقال الشبلي إن كان صادقا فاقه تعمالي ينجيه كما نجى موسى عليه السلام وإن كان كاذبا فالله تعالى يغرقه كما أغرق فرعون . وقال بعضهم أجمع الفقهاء والملماء على ثلاث خمال أنها إذا صحت فقبها النجاة ولايتم بعضها إلايعش الإسلام الحالص عن البدعة والحوى والسدق له تعالى في الأعمال وطيب للطعم .وقالوهب بن منهوجلت على حاشية التوراة النبين وعشرين حرفاكان صلحاء بني إسرائبل مجتمعون فيقرءو بهاويتدارسونها. لاكنز أنفع من الم ولامال أربع من الحلم ولاحسب أوضع من النشب ولاقر بن أذين من المعل ولاد فيق أشان من الجيل ولاشرف أعز من التقوى ولا كرم أوفى من ترك الهوى ولاعمل أضل من الفكر ا في توكله يراه من ولاحسنة أعلى منن السبر ولاسيئة أخزى من السكبر ولادواء ألين من الرفق ولاداء أوجر من الحرق ولارسول أعدب من الحق ولادليل أنصح من الصدق ولاقفر أذل من الطمع ولاغنىأشق من الجمر ولاحياة أطيب من الصحة ولامعيشة أهنأ من النفة ولاعبادة أحسن من الحشوع ولا زهد خير من القنوع ولاحارس أحفظ من الصمت ولاغائب أقرب من الوت. وقال عد بن سعيد المروزي إذا طلبت الله بالصدق آتاكِ الله تعالى مرآة بيدك حق تبصر كل شي من مجانب الدنيا والآخرة . وقال أبوبكر الورَّ الى احفظ الصدق فيا بينك وبين الله تعالى والرفق فيا بينك وبين الحلق وقيل لدى النون هل العبد إلى صلاح أموره سبيل 1 قبال :

قد بقينا من الدنوب حيارى نطلب المدق ماإليه سيل. فدعاوى الموى تخف علينا وخلاف الموى علينا تقيسل

وقيل لسهل ماأصل هذا الأمر الذي نحن عليمه فقال الصدق والسخاء والشجاعة فقيل زدنا فعال النبق والحياء وطيب الغذاء . وعن ابن عباس رضي الله عنهما وأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكال فقال : قول الحق والعمل بالصدق (١) ، وعن الجنيد في قوله ثمالي - ليسأل الصادفين عن صدقيه. قال يسأل الصادقين عن أنفسهم عن صدقهم عند رجم وهذا أمر على خطر . ( بيان حقيقة الصدق ومعناه ومراتبه )

اعل أن النظ السدق ستعمل في ستة معان صدق في القول وصدق في النبة والارادة وصدق في المزم وصدق في الوفاء بالمزم وصدق في العمل وصدق في عقيق مقامات الدين كلما أمن الصف الصدق في جميع ذلك فهو صِدَّ بِق لأنه مبالغة في الصدق م أيضًا على درجاتُ أَمْن كان له حظفي الصدق في شي من الجلة فهو صادق بالاضافة إلى مافيه صدته . الصدق الأول : صدق السان وذلك لايكون إلانى الإخبار أوفيها يتضمن الإخبار وينبه عليه والحجر إماأن يتعلق بالماضى أوبالمستقبل ٥(١) حديث ابن عباس سئل عن الكمال فقال قول الحق والعمل بالصدق لم أجده بهذا اللفظ.

ثو ةالمرفاضيعمرف المغ بالمدل فيالقسمة وإن الأقسام نسبت بازاء القسوم لهمعدلا وموازنة تان ألنظر إلى غمير الله لوجود الجيل في النفس وكل ماأحس بشي" يقدم منيم النفيي فنقصال التوكل يظهر بظهور النفس وكاله يثبت بغيبة النفس وليس للأقوياء اعتسداد يتمحيح توكلهموإتما شنفليم في تغييب النفس بثقوبة مواد القلب فاذا غابت التقس أعسمت مادة الجيل نسح التوكل والسد غيير ناظر إله وكا تحرك من

النفس بقية دد طي مندع عس قوله تعالى \_ إن الله عاما يدعون من دولة من شيء س فيفلب وجود الحق الأعيان والأكوان وبرى الكون بالله من غسير استقلال الكون في نفسمه ويسير التوكل حينثذ اضطرارا ولايقسنح التوكل مايق دح في توكل الضمفاء في النــوكل من وجود الأسباب والوسائط لأنه وي الأسباب مواتا لاحياة لها إلا بالتوكل وهذا توكل خواص أعل المرفة. . [قولهم في الرشا]قال الحرث الرمنا سكون

وفيه بدخل الوفاء بالوعد والحلف فيه وحق على كل عبسد أن يحفظ ألفاظه فلايشكلم إلابالصدق وهذا هو أشهر أتواع الصدق وأظهرها أمن حفظ لسانه عن الإخبار عن الأشيساءطيخلافماهي عله فهو صادق ولكن أمناالصدق كالان :أحدهاالاحتراز عن الماريض فقدة ل في الماريض مندوحة عن الكذب وذلك لأنها تقوم مقام الكذب إذ المحذور من الكذب تفهم التي على خلاف ماهو عله في نفسه إلاأن ذلك بماتهم. إلىه الحاجة وتفتضه الصلحة في بعض الأحوال وفي تأديب الصدان والنسوان ومن مجرى عبراهم وفي الحفر عن الظامة وفي قتال الأعداء والاحتراز عن اطلاعهم عي أسرار الملك فمن اضطر إلى شيء من ذلك فسائقه فيه أن يكون نطقه فيه أنه فها يأمره الحق ويقتضيه الدين فاذا نطق به فهو صادق وإن كان كلامه مفهما غير ماهو عليه لأن السدق ماأريد الداته بل الدلالة على الحق والدعاء إليه فلاينظر إلى صورته بل إلى معناه فعم في مثل هذا الوسم بليغي أن بعدل إلى الماريس ماوجد إليه سيلا ، كان رسول الله صلى الشعلية وسلم إذا توجه إلى سفر ور"ى بنيره (١) وذلك ك لاينتهي الحبر إلى الأعداء فيقصد وليس هذا من السكذب في شي الل رسول الله صلى الله عله وسلم «ليس بكذاب من أصلح بين اثنين فقال خبرا أو نمى خيرا (٢٦) ورخس في النطق طيوفق الصلحة في ثلاثة مواضع من أصلح بين النين ومن كان لهزوجتان ومن كان في مصالح الحرب، والصدق هينا يتحول إلى النية فلايراعي فيه إلاصدق النية وإرادة الحير قمهما صم قصده وصدقت نيت. ونجردت للخبر إرادته صار صادقا وصديقا كيفماكان لفظه ثم التعريض فيه أولى وطريقه ماحكي عن بضهم أنه كان يطلبه بعش الظلمة وهو في داره فقال از وجته خطى بأصعك دار توضعي الأصبع طي الدائرة وقولى ليس هو هينا واحترز بذلك عن الكذب ودفع الظالم عن نفسه فكان قوله صدقا وأنيم الظالم أنه ليس في الدار فالسكمال الأول في اللفظ أن يحترز عن صريح اللفظ وعن المعاريض أيضا إلاعند الضرورة والكمال الثاني أن يراعي معني الصدق في ألفاظه التي يناجي جا ربه كقوله روجهت وجهى للذي فطرالسموات والأرض فان قلبه إن كان منصرة عن الله تعالى مشغو لا بأماني الدنا وشيراته فيو كذب وكقوله \_ إلا نسبوقوله أناعد الله انداد تصف عققة المودة وكان له مطلب سوى الله لم يكن كالامه صدقا ولوطو لب يوم القيامة بالصدق في قوله أنا عبد الله لمجز عزر عقيقه فانه إن كان عبدا لنفسه أوعبد الدنيا أوعبدا لشهواته لم يكن حادقا في قوله وكل ماتفيدالعبدية فهو عدله كأقال عبس عليه السلام بإعبيد الدنيا وقال نبينا صلى الله عليه وسلم وتس عبد الدينار أس عبد الدرم وعبد الحجمة وعبد الحيمة (٥٠) فسمى كل من تفيد قليه بشي عبدا 4 وإنما العبد القلب فارغا فحات فيه المبودية لله فتشفله بالله وعجته والحمد باطنه وظاهره بطاعته فلابكون لهمراد إلاالله ثمالي ثم تجاوز هذا إلى مقام آخر أسني منه يسمى الحربة وهو أن يمتق أيضًا عن إرادته أنه من حيث هو بل يقنع عايريد الله أنه من تقريب أو إباد قنفي إرادته في إرادة الله تعالى وهذاعبد عتق عن غيراله فصار حرا ثم عاد وعتق عن نفسه فصار حرا وصار مفقودا لنفسه موجودا لسيد. ومولاه إن حركه تحراة وإن سكنه سحكن وإن ابتلاء رضي لم يبق فيمه متسم لطلب والتماس واعتراض بل هو بين يدى الله كالبت بين يدى الفاسل وهمذا منتهى الصدق في المبودية (١) حديث كان إذا أراد سفرا ورسى بغيره متفقى عليه من حديث كعب بن مالك (٧) حديث ليس بكاذب من أصلح بين الناس الحديث متفق عليه من حديث أم كاثوم منت عقبة بن أبي معبط وقد تقدّم (٣) حديث تصي عبد الدينار الحديث البخاري من حديث أبي هرارة وقدتقدم .

فدرجات السادقين وبعدها تتحقق العبودية لله تعالى وماقبل هذا فلايستحق صاحبه أن يسمى صادقا ولاصديقا فهذا هو معنى الصدق في القول . الصدق الثاني: في التدّو الارادة ورحمذ إلى الاخلاص وهو أن لايكون 4 باعث في الحركات والسكنات إلاالله تعالى فان مازجه شوب من حظوظ النفس بطل صدق النية وصاحبه بجوز أن يسمى كاذبا كاروينا في فشيلة الاخلاص من حديث الثلاثة حان

يسئل العالم عاعملت فها علمت ؟ فقال فعلت كذا وكذا ، فقال الله تعالى كذبت بل أودت أن يقال فلان عالم (١) فانه لم يكذبه ولم يقل له لمتصل ولكته كذبه في إرادته ونيته، وقدقال بعضهم: السدق القلب تحت حريان صحة التوحيد في القصد وكذاك قول الله تعالى \_ والله يشهد إن الناقفين لسكاذيون وقد الواإنك لرسول الله وهذا صدق ولسكن كذبهم لامن حث نطق اللسان المن حث منصر القلب وكان التكذيب بتطرق إلى الحر وهذا القول بتضمن إخبارا غربنة الحال إذماحيه بظهرمين تفسهأن متقدما يقول فكذب في دلالته بقرينة الحال على مافي قلبه فانه كذب في ذلك ولم يكذب فها للنظ بعفرجم أحد معانى الصدق إلى خاوص النية وهو الاخلاص فكل صادق فلابد وأن مكون علما. الصدق الثالث: صدق العزم قان الانسان قد يقدم العزم على العمل فيقول في نفسه إن رزقني الممالانسد قت مجميعه أوبشطره أوإن لقت عدوا في سسل الله تمالي قاتلت ولم أبال وإن تتلث وإن أعطان الله تمالي ولامة عدلت فيها ولم أعس الله تعالى بظلم وميل إلى خلق فهذه المزعة قديصادفها من نفسه وهي عزعة جازمة صادقة وقد يكون في عزمه نوع مل وتردّد وضعف بضاد الصدق في المزعة فكان الصدق هيئا عبارة عن التمام والقو"ة كما يقال لفلان شيوة صادة، ويقال هذا للريض شيوته كاذبة ميما لم تكن شهوته عن سبب ثابت قوى أوكانت ضيفة فقد بطلق الصدق وبراد به هذا المن والسأدق والسديق هو الذي تصادف عزعته في الحراث كلها قو"ة تامة ليس فها سل ولاضف ولاترد" د بل تسخو نفسه أبدا بالبزم الصمم الجازم على الحيرات وهو كما قال عمر رضي الله عنه: لأن أقد منتضرب عنة أحب إلى" من أن أتأمر على قوم فهم أبو بكر رضى الله عنه فانه قد وجد من تصه المزم الجازم والهبة السادقة بأنه لايتأمر مع وجود أبى بكر رضي الله عنهوأ كدذلك بماذكر ممن القتل.ومراتب الصديقين في العزائم تختلف تقد يصادف العزم ولاينتهي به إلى أن يرضى بالقتل فيهولكن إذاخلي ورأيه لم يقدم ولوذكر أم حديث القتل لم ينقض عزمه بل في السادقين والمؤمنين من لوخير بين أن يقتل هو أوأبو بكر كانت حياته أحب إليه من حياة أبي بكر الصديق.الصدق الرابع: في الوفا وبالعزم فان النفس قد تسخو بالمزم في الحال إذ لامشقة في الوعد والمزمو للؤنة فيه خَفْفة فاذا حَت الحقائق وحصل التمكن وهاجت الشيوات اعملت المزعة وغلبت الشهوات ولرتفق الوقاء بالمزم وهذا يضاد السدق فيه ، وأدلك ذال الله عالى \_ رجال صدقوا ماهاهدوا الله عليه \_ فقد روى عن أنس وأن عمه أنس بن النصر كم يشهد بدوا مع وسول الله صلى الله عليه وسلم فشق ذلك طى قلبه وقال أول عليه السلام و إن الله مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسل غيث عنه أما والله الذ أرائى الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ماأصنع قال فشهد أحدا في العام القابل فاستقبله سمدين معاذ فقال

الحكم وقال ذوالنون الرمنا سرورالقلب عر القضاء . وقال سفيان عندرابية الليمارش عنا فقالت له أما تستحى أن تطلب رمنا من لست عنه براض فسألحا بعش الحاضرين متى يكون السدراضا عن الله تعالى فقالت إذا كان سروره بالميسة كبروره بالنمة ، وقالسيل إذا اتصل الرشابالرضوان اتصات الطمأنينسة \_ قطوي لم وحسن مآب والرسول الله صلى الله عليه وسلم وذاق طم الاعانمن رض بأشرباته وقال

بِأَابَاعَمْ وَ إِلَى أَنْ فَعَالَ وَإِهَا لَرَ مُمْ الَّحِنَّةِ إِنْيَ أَجِدَ رَعْهَا دُونَ أَحَدَ فَقَاتَلَ حَنْي قَتَلَ فُوجِدَ في جُسَمَهُ جنمرو تمانون مايين رمية وضربة وطعنة تقالث أخته بفت النضر ماعرفت أخى إلابيناته ، قترات هنا الآية \_ رجال صدقوا ماعاهدوا أقد عليه ٥٠٠٠ . «ووقف رسول اللصلى الله عليه وسلم على مسب

تعالى محكمته حسل الروس والفرس في الرضا والقان وجعل الحم والحزن في الشك والسخط وقال الجند الرمثا هو صحة الط الواصل إلى القساوب فاذا ماشر القلبحة تة السل أداء إلى الرضا ولبس الرسا والحبة كالحوف والرجاء فاتهما حالان لاخارقان المد في الدنباو الآخرة لأنه في الجنة لايستغني عن الرضا والهبة . وقال الإعطاء الرضا سكون القلب إلى قدم اختبار افي العدالة اختارته الأفضل فرض له وهو ترك السخط. وقال أبو تراب ليس ينال الرضا من اقعمن

ان عمير وقد سقط على وجهه يوم أحد شهيدا وكان صاحب لواه رسول اقد صلى الله عليه وسلمقدال عليه السلام ــ رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ــ (١٠) و وقال فضالة من عبيد سممت عمر بن الحطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليهوسليقول والشهداء أربعة رجل مؤمن جيد الإعان لقى العدو" فصدق الله حق قتل فذلك الدير فرألناس إليه أعينهم يوم القيامة هكذا ورفع رأسه حتى وقعت قلنسوته . قال الراوى : فلأدرى قلنسوة عمر أوقلنسوة رسول اقه صلى الله عليه وسلم ، ورجل جيد الايمان إذا لقى المدوف كأنما يضرب وجهه بشوك الطلم أتاه سهم عائر نقته فهو في الدرجة الثانية ورجل مؤمن خلط عملاصا لحاو آخر سيئا لقي المدو" ضدق الله حتى قتل فذلك في الدرجة الثالثة ورجل أسرف على نفسه لقى المدو فصدق الله حتى تتل فذاك في الدرجة الرابعة (٣) وقال مجاهد رجلان خرجا على ملاً من الناس قعود فقالا إن رزتناالله تعالى مالالتصدقن فبخاوا بدغرات \_ ومنهم من عاهد الله الأن آتانا من فشله لنصدقن ولتكوننسن الصالحين ـ وقال بعضهم إنما هو شي أووه في أنفسهم لم يسكلموا به فقال ـ ومنهم من عاهدالله الله آنانا من فشله لنصدقن ولنكون من الصالحين فلما آناهم من فشله نخاوا به وتولوا وهممر ضون فأعقبهم تماقا في قاومهم إلى يوم يلقونه عاأخلقوا الله ماوعدوه وعاكاتوا يكذبون \_ فجل العزم عبداوحمل الخلف فيه كذبا والوفاء به صدقا وهذا المدق أهد من الصدق الثالث فان النفس قدتسخو بالمزم مْ تكيم عند الوفاء لشدته علمها ولهيجان الشهوة عند التمكن وحسول الأسباب ،والدلك استثنى عمر رضي الله عنه فقال لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلى من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر اللهم إلاأن تسول لي نفسي عند القتل شيئا لاأجده الآن لأني لا آمن أن يثقل علىهاذلك فتتفير عن عزمها، أشار بذلك إلى شدة الوفاء بالمزم وقال أبوسعيد الحراز رأيت في النام كأن ملسكين تزلا من السهاء تقالًا لى ماالسدق قلت الوفاء بالميد فقالالي صدقت وعرجا إلى السهاء. الصدق الحامس في الأعمال وهو أن بجنهد حتى لاتدل أعماله الظاهرة على أمن في باطنه لايتصف هو به لابأن يترك الأعمال ولكن بأن يستجر الباطن إلى تصديق الظاهر وهذا عالف ماذكرناه من ترك الرياء لأن للرائي هو الذي يقصد ذلك ورب واقف على هبئة الحشوع في صلاته ليس بقصد به مشاهدة غيره ولكن قلمه غافل عن الملاة أمن ينظر إليه يراه قائما بين يدى الله تعالى وهو بالباطن قائم في السوق بين يدىشهوةمن شهواته فيذه أعمال تعرب بلسان الحال عن الباطن إعر اباهوفيه كاذب وهومطالب بالصدق في الأعمال وكذلك قد ييشي الرجل على هيئة السكون والوقار وليس باطنه موصوقا بذلك الوقار فهذاغيرصادق في عمله وإن لم يكن ملتفتا إلى الحلق ولامرائيا إياهم ولاينجو من هذا إلاباستواء السريرة والملائية بأن يكون باطنه مثل ظاهره أوخيرا من ظاهره ومن خيفة ذاك اختار بعضهم تشويش الظاهروليس ثياب الأشرار كيلايظن به الحر بسبب ظاهره فبكون كاذبا في دلالة الظاهر طيالباط فأذن مخالفة الظاهر الباطن إن كانت عن قسد حميت رباء ويفوت بها الاخلاس وإن كانت عن غير قسدفيفوت النضر لم يشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث في قتاله بأحد حق تتل قو جدفي جسد بضع وتماتون من يين رمية وضرية وطعنة ونزول ــ رجال صدقوا ــ الآية الترمذي وقال حسن صميح والنسائي في السكيري وهو عنذ البخاري مختصرًا إن هذه الآية تزلت في أنس من النضر (١) حديث وقف على مصمب بن عمير وقدسقط على وجهه يومأحد وقرأهد الآية أبو نسم في الحلمة من رواية عبيد بن عمير مرسلا (٧) حديث فضالة بن عبيد عن عمر بن الحطاب الشهداء أربعة رجل مؤمن جيد الاعان الحديث الترمذي وقال حسن . مها الصدق ، وأذلك ذل رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ اللهم اجعل سر ر في خبر امن علانيتي واجعل علائم صالحة (١) وقال تربد من الحرث إذا استوت سررة السد وعلائبته فذلك النصف وإنكانت سريرته أفضل من علانيته فذلك القضل وإن كانت علانيته أفضل منسر يرته فذلك الجوروأنشدوا: إذ السر والإعلان في المؤمن استوى ﴿ فَعَدْ عَرْ فِي الدَّارِينِ وَاستوجِبُ الثَّنَّا

قان خالف الإعلان سرا قما له على سبه قفسل سوى الكدوالمنا

أَنَا خَالُصُ الدينارِ فِي السوق نافق ومقشسوه، الرادود لايقتض النا

وقال عطبة من عبد النافر : إذا وافقت سريرة الزَّمن علانيته بأهي الله به اللائمكة بقول هذاعبدي حقا . وقال معاوية بن قرة من يدلق على بكاء بالليل بسام بالهار ،و ذل عبدالواحد بن زيدكان الحسن إذا أمر بشيء كان من أعمل الناس به وإذا نهى عن شيء كان من أترك الناس له ولم أر أحداقط أشبه سريرة بعلائية منه ، وكان أبو غيد الرحن الزاهد يقول إلمي عاملت الناس فيا ينفي بينهم الأمانة وعاملتك فيا بيني وبينك بالجانة ومكي ، وقال أن يعقوب البرجوري : الصدق مو افقة الحق في السر والملائية فأذن مساواة السريرة الملائية أحد أنواع الصدق . الصدق السادس : وهوأعلى السرجات وأعزها الصدق في مقامات الدين كالمسدق في الحوف والرجاء والتعظم والرهدو الرمناو التوكل والحب وسائر هذه الأمور فان هذه الأمور لهامبادينطلق الاسم بظهورها تملحا غايات وحقائق والصادق الحقق من نال حقيقتها وإذا غلب الشيء وتمت حقيقته سمى صاحبه صادقا فيه كما يقال فلان صدق الفتال ، وبقال هذا هو الحوف السادق وهذه هي الشبوة السادقة وقال الله تعالى إغساللا منون الدين آمنوا باقه ورسوله ثم لم يرتابوا " إلى قوله \_ أوثلك هم السادقون \_ وفال تعالى \_ ولكن الر من آمن بالله واليوم الآخر \_ إلى قوله \_ أو لئك الذين صدقوا \_وسئل أبو درعن الإعان تقرأه نما لا يقتيل له سألناك عن الاعان فقال « سألت رسول القصلي الشعليه وسلرعن الاعان فقرأهند الآية (٢) » ولنضرب الخوف مثلا فما من عبد يؤمن باأه واليوم الآخر إلاوهو خاتف من الله خوفا نطلق عليه الاسمولكنه خوف غير صادق أي غير بالفر درجة الحقيقة أما تراه إدا خاف سلطانا أوقاطع طريق في سفره كيف يسفر لونه وترتمد فرئسه ويتنفس عليه عيشه ويتعذر عليه أكله ونومه وينقسم عليه فكرء حق لا منتقم به أهله ووقد وقد بترعيه عن الوطن فيستبدل بالأنب الوحشة وبالراحة التصو الشقة والتعرض للا خطار كل ذلك خوفا من دراً الحذور ثم إنه نخاف النار ولا يظهر عليه شيء من ذلك عندجريان معسية عليه ، وأدلك قال صلى الله عليه وسلم ﴿ لم أَر مثل النار نامهار بها ولامثل الجنة نامطالها (١) » فالتحقيق في هذه الأمور عزيز جدا ولا غامة لهذه للقامات حتى بنال تمسامها ولكن لكايتدمنه حظ بحسب حاله إما ضعيف وإما قوى فاذا قوى سمى صادةًا فيه أسرفة الله تعالى وتعظيمه والحوف منه لانهاية لما وأدلك قال الني صلى الله عليه وسلم لجريل عليه السلام ﴿ أَحِبُ أَنْ أَرَاكُ فِي صُورَتُكُ الق هي صورتك فقال الانطيق ذلك قال بل أرنى فواعد، البقيع في ليلة مقمرة فأتاه فنظرالني صلى الله عليه وسلم فاذا هو به قد سد الأفق بسي جوانب السهاء فوقع النبي ﷺ مفشيا عليه فأفاق وقد عاد

وقال السرى : خمس من أخلاق القرمن الرصاعن الله قبائحب النفس وتعكره والحب 4 بالتجب إليه والحياء من الله والأنس به والوحشة عا سواه، وقال القضيل . الراض لايتسى فوق مرلته شيئا وقال ان شمعون الرضا بالحق والرشا له والرمنا عنه فالرضا بمدراو عنتارا والرمنا عنبه قامما ومعطا والربثالة إلعا وريا . سثل أبوسعيد هل مجوز أن بكون المبدر اضياسا خطأقال نعم مجوز آن یکون واضياعن وباساخطا على نفسه وعلىكل قاطع

الدنيا في قلبه مقدار.

(١) حديث اللهم اجعل سريرتي خير من علانيتي الحديث تقدم ولم أجده (٧) حديث أبيمندسألته عن الإعمان فقرأ قوله تمالي مد ولكن الر من آمن بالله اليوم الآخر اللي قوله ما أواتك الدين صدقواً \_ رواه عجد بن فسر الروزى في تعظيم قدر الصلاة بأسانيد منقطعة لم أجد له إسنادا . (٣) حديث لم أر مثل النار نام هاريها الحديث تقدم .

يقطمه عن الله . وقبل الحسن بن على بن أبي طالب رضى الله عنهما إن أبا ذر يقول الفقر أحب إلى من التني والسقم أحب إلى من المسحة قال رحم الله أبا فر ، أما أنا فأقول : من اتكل على حسن اختيار الله 4 لم يتميز أنه في غير الحالة التي اختار الله وقال طي رضي اأته عنه من جلس على بساط الرطالم يتلمن الله مكروه أبدا ومن جلس طي يساط السؤال لم يرض عن الله في كل حال .وقال عى رجم الأمركله إلى هـذن الأصلين فعل منه بك وفعل

جِريل لصورت اذُّولى فقال النبي صلى الله عليــه وسلم ماظنفت أن أحدا من خلق الله هكذا قال وكيف لو رأيت إسرافيل إن العرش لعلى كاهله وإن رجليه قد مرقتا تحت نخوم الأرض السفلي وإنه لِتَماغر من عظمة الله حق يسير كالوصع (١) ، ينكالسفور الصغير، فانظر ما الدي يغشاه من العظمة والهية حتى يرجع إلى ذلك الحد وسائر اللالكة ليسوا كذلك لتفاوتهم في للعرفة فهذاهوالمعدق في التعظيم . وقال جار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ مردت ليلة أسرى بي وجريل بالملا الأعلى كالحلس البالي من خشية الله تمالي (٢٦ يعني الكساء الذي يلق على ظهر البعير وكذلك السحابة كاتوا خاتفين وما كاتوا بلنوا خوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدلك قال ابن عمر رضى الله عنهما لن تبلغ حقيقة الايمان حتى تنظر؛ الناس كلهم حمتى في دين الله . وقال مطرف مامن الناس أحد إلا وهو أحمق قبا بينه وبين ربه إلا أن بعض الحق أهون من بعض وقال الني صلى الدعليه وسلم ﴿ لابيلَمْ عبد حَيْمَة الايمان حتى ينظر إلى الناس كالأباعر في جنب الله ثم يرجع إلى نفسهُ فيجدها أحضر حقير (٢٦) ، فالصادق إذن في جيم هذه للقامات عزيز ثم درجات الصدق لانها يقلما وقد يكون المبد صدق في بعض الأمور دون بعش فان كان صادقًا في الجُبِيم فهو السدّ يقحمًا قال سعد بن معاذ ثلاثة أمّا فين قوى وفها سواهن ضيف ماصليت صلاة منذ أسلمت فحدثت تفسيحتي أفرغ منها ولا شمت جنازة فحدثت تنسى بنير ماهي قائلة وما هو مقول لها حق يفرغ من دقيهاوما صمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قولا إلا علمت أنه حتى فقال إبن للسيب ماظننت أن هذه الحسال تجتمع إلا في النبي عليه السلام فهذا صدق في هذه الأمور وكم قوم من جلة الصحابة قد أدوا الصلاةواتبدوا الجنائز ولم يبلغوا هــذا البلغ فهذه هي درجات الصدق ومعانيه والسكلمات للأثورة عن الشايح في حقيقة الصدق في الأعلب لاتتعرض إلا لآحاد هذه المعاني نعم قد قالمأ بويكر الوراق الصدق ثلاثة صدق التوحيد وصدق الطاعة وصدق للجرفة فصدق التوحيد ثمامة للؤمنين قال الله تمالى .. والدين كمنوا بالله ورسله أولئك عم المسديقون .. وصدق الطاعة لأهل الطوالورع وسدق للعرفة لأهل الولاية الذين هم أوتاد الأرض وكل هذا مدور طيماذ كرنامق الصدق السادس ولكنه ذكر أقسام مافيه الصدق وهو أيضًا غير عبيط مجميع الأقسام وقال جعفر الصادق:الصدق هو الحباهدة وأن لانختار على الله غيره كما لم يختر عليك غيرك فقال تعالى \_ هو اجتباكم \_ وقيل أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام إنى إذا أحبيت عبدا ابتليته يبلايا لاتقوم لها الجبال لأنظر كيف صدقه فان وجدته صابرا أغذته وليا وحبيبا وإن وجدته جزوعا يشكوني إلى خلق خذلته ولا أبالي فاذن من علامات الصدق كنهان الصائب والطاعات جميعا وكراهة اطلام الخلق علمها . تم كتاب الصدق والاخلاص ، يتلوه كتاب ناراقية والهاسبة والحد لله .

(١) حديث قال لجريل أحب أن أراك في صورتك الني هني صورتك تقال الانطبق ذلك الحديث خدم في كتاب الرجاء والحوف أجسر من هذاوالذي بمثن السحيحاً بمرأى جبر بل في صورتك المدينة (٧) حديث مردت الحة أسرى في وجورل بالمالاً الأعلى كالحلس البالي من شيئة الله الحديث محديث ضر في كتاب استلم قدر السلاة والبيق في دلاال النبوة من حديث ألس وقيه الحارث بن عبيد الإيادى صنفه الجمهور وقال البيق ورواء حماد بن سلة عن أبي عمران الجونى عن محدين عمير بن بمثارد وهذا مرسل (٣) حديث لا يلغ عبد حقيقة الابمان جني ينظر إلى الناس كالأباعر في جد الله غير برجع إلى شمه فيجدها أحقر حقر لم أجد له أصلا في حديث مرفوع.

## (كتاب المراقبة والمحاسبة)

(وهو الكتاب التامن من ربع النجيات من كتب إحياء علوم الدين)

( بسم الله الرحمن الرحم )

أطد فه القائم في كل قدى بما كبت الرقيب في كل جار مقدا بشرحت الطلع في شائر القالب إذا هجست الحسيس على خواطر عباده إذا اختلجت الذى الاجزب عن علمه مثقال فرد في السووات والأرض محركة أوسكت الحاسب على النمير والقطير والقطير والقليل والكثير من الأعمال وإن خفيت التفضل بجرول طاعات العباد وإن صغرت التعلول بالمنفو عن مناصبم وإن كثرت وإنما عاسبم لتفخل في ضما مأحضرت وتعلق في قدت واخرت فعلم أنه فوالا وومها المراقبة والمساحق المساحق المناسبة بالمناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة وهمات في مناسبة مناسبة المناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة لولانفة بحول مناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة الولانفة بحول مناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة المناس

[ أمايمد] فقد قال الله تعالى \_ و نشع الوازين القسط ليوم القيامة فلانظار غس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكني بنا خاسبين \_ وقال تعالى \_ ووضع الكتاب كذى الجزمين مشفقين مما فيه ويقولون ياويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر سغيرة ولاكبيرة إلاأحساها ووجدوا ماعملوأ حاضرا ولايظلم ريك أحدا .. وقال تعالى .. يوم يهم الله جيما فينيهم عماعماوا أحصاء اللهونسوم والله على كل شيء شهيد .. وقال تعالى .. يومئذ يصدر الناس أشتانا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال فرة خيرا مره ومن يعمل مثقال فرة شرا ومدوقال تعالى شرتوني كل غييما كسيت وهملا يظلمون وقال تفالى يبوم تجدكل نفس ماعملت من خر محضرا وماعملت من سوء تودكوأن بينهاو بينه أمدابيدا وعدركم الله خسه \_ وقال تعالى \_ واعلوا أن الله يعزما في أخسكم فاحترو مد فرف أرباب الصائرمين حملة العباد أن الله تعالى لهم بالرصاد وأنهم سيناقشون في الحساب وطالبون عناقيل السرمن الخطرات واللحظات وتحققوا أنه لاينجهم من هذه الأخطار إلالزوم الهاسبة وصدق للراقبة ومطالبة النفس في الأتماس والحركات وعاسبها في الخطرات والمعطات في حاسب همه قبل أن عاسب خف في القيامة حسابة وحضر عندالسة الرحو الموحسين منقله ومآبه ومن لمخاسب تفسعوات حسر اتعوطالت في عرصات القيامة وقفاته وقادته إلى الحزى والقت سيئاته فلما انكشف لحمزاك علمواأ تالاينجهمنه إلاطاعةالله وقد أمرهم بالسبر والرابطة ففال عزمن فائل سياليها الذين آمنو أاصرواوصا يرواورا يطواسقرا بطوا أنفسهم أولابالشارطة ثم بالراقبة ثم بالحاسبة مبالماقية مرالجاهدة مرالماتية فكانت لحمق الرابطة ست مقامات ولايد من شرحها وبيان حقيقها وفشيلتها ونصيل الأعمال فهاوأصل ذاك المحاسبا والكنزكل حساب فمد مشارطة ومراقبة وبقمه عند الحسران العاتبة والعاقبة فلنذكر شرح هلماهامات وبالله ( القام الأول من الرابطة الشارطة ) التوفيق .

اعلم أن مطلب التعاملين في التجارات الشتركين في البشائع عندالهاسبة الديموكاأن التاجر

( كتاب الراقبة والحاسبة )

منك 4 قرض بما 
عمل وتخلص نياتسل 
وقال بسنيم الراض 
من لم ينم في فات 
من الدنيا ولم يتأسف 
من الدنيا ولم يتأسف 
الم مقال الربي 
الم مقام الرساقال للفا 
أنام شهم في أربية 
أصول فيا يعامل بمقول 
إن أعطابي قبل 
ولا منتق رشيت

وان عصى رسيد وإن دعوتى أجبت وقال الشبل رحمه الله ين يدى الجيد لاحول ولاتوة إلابالة . قال الجنيد تولك خاصيق صدر فعالصدة تقال

فشق السدر ترك

الرمتا بالتشاءوهسلما

إنما قاله الجنيد رحمه

اقة تنبيها منه طي أصل الرسنا وذلكأن الرمنا عصللانشراح القلب والقساحسة وانشراح القلب من نور البقين قال الله تمالي ــأفن شرحالله صدره للاسلام فيمو على نور من ربه سقاذاتمكن النور من الباطن اتسم المدر وانقتحت عين البميرة وعاين حسن تدبير الله تعالى فينتزع السخط والضجر لأن انساء المسدر يتشمن حلاوة الحب وضل الحبوب عوقم الرضا عن الحسالسادق لأن الحب يرى أن الفعل من الحسوب مراقه واختاره ففني في ألمة رؤبة اختبار الهبوب

يستعين بشريكه فيسلم إليه المال حتى يتجرئم بحاسبه فكذلك المخارهو التاجر في طربق الآخرةو إنما مطلبه ورعه تزكية النفس لأن بذلك فلاحها قال الله تعالى ــ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها \_ وإنما فلاحها بالأعمال السالحة والنقل يستعين بالتفس في هذمالتجارة إذيستعلمها ويستسخرها فها يزكيها كما يستمين التاجر بشريكه وغلامه الذي يتجر في ماله وكما أن الشريك يسير خمها منازعا عاديه في الربح فيحتاج إلى أن يشارطه أولا ويراقبه ثانياو عاسبه ثالثا ويعاقبه أوساتيه رابعاف كذلك العقل عتاج إلى مشارطة النفس أولاقوظف علها الوظائف وشرط علها الشروط وبرشدها إلى طرق القلاح ويجزم عليها الأص بساوك تلك الطرق ثم لاينغل عن مراقبتها لحظة فانه أواهم لهالم رمنها إلاالحيانة وتضييم وأس النال كالمهد الحاش إذا خلاله الجو واخرد بالمال ثم بعد الفراغ ينبغيأن عاسها ويطالها بالوفاء بماشرط عليا فان هذه تجارة رجيا القردوس الأعلى وباوغ سدرة النتهى مع الأنبياء والشهداء فتدقيق الحساب في هذا مع النفس أهم كثيرا من تدقيقه في أرباح الدنيام مأنها عتقرة بالامنافة إلى فعبم المقي ثم كيفماكانت أتصيرها إلى التصرموالانقضاءولاخيرفي خيرلا يدوم بل شر لايدوم خير من خير لايدوم لأن الشراف الايدوم إذا القطع بق القرح بالقطاعه دائما وقدائقني الثير والحير الذي لا يدوم بيق الأسف على انقطاعه دائمًا وقد انقضي الحير واتباك قبل :

أشد النبي عندى في سرور ثقن عنه صاحبه انتقالا

خُتُم هَى كُل دَى حزم آمن بالله والـوم الآخر أن لا يخل عن محاسبة نفسه والتضييق علمها في حركاتها وسكناتها وخطراتها وحظواتها فان كل نفس من أبتماس العمر جوهرة نفيسة لاعوش لهاعكن أن يشترى بهاكتر من الكنوز لايتناهي نسيمه أبد الآباد فانتشاء هلم الأنفاس منائمةأومصرُوفة إلى ما بجلب الحلاك خسران عظم هائل لاتسمع به نفس عاقل ۽ فاذا أصبح العبد وفرغ من فريضة السبح ينبغي أن يفرغ قلبه ساعة لمشارطة النفس كما أن التاجر عند تسليم البضاعة إلى الشريك العامل يفرغ الحبلس لمشارطته فيقول النفس مالي بضاعة إلاالعمر ومهما فني فقد فني رأس المال ووقم اليأس عن التجارة وطلب الربح وهذا اليوم الجديد قد أمهاني الله فيه وأنسأ في أجلى وأنم طي به ولوتوفائي لكنت أتمني أن يرجعني إلى الدنيا يوماواحداحتي أعمل فيهما لحافا حسى أنك قديتو فمت م قدردت فاباك مم إياك أن تضيى هذااليومفان كل نفس من الأنفاس جو هرة لاقيمة لهاو اعلى يانفس أن اليوم واللية أربع وعشرون ساعة ، وقد ورد في الحير «أنه ينشر للمبد بكل يوم وليلة أربع وعشرون خزالة مصفوفة فيفتح له منها خزالة فيراها علومة تورا من حسناته التي عملها في تلك الساعة فيناله من الفرح والسرور والاستبشار عشاهدة تلك الأنوارالق هي وسيلته عندالملك الجبار مالووزع على أهل النار لأدهشهم ذلك القرح عند الاحساس بألم النار ويفتح 4 خزانة أخرى سوداء مطلمة خرح نتماً وبغشاء ظلامها وهي الساعة التي عمى الله فيها فيناله من الهول والفزعمالوقسم عي أهل الجنه لتنفس عليم تعيمها وبغتمه خزانةأخرى فارغة ليس ففهاما يسره ولاما يسومه (١٧ موهي الساعة التي نام فيها أوغفل أواشتفل بشيء من مباحات الدنيا فيتحسر على خاوها ويناله من غان ذلك ماينال القادر على الربح الكتبر والملك الكبير إذا أهمله وتساهل فيه حتى فاته وناهيك به حسرة وغبنا وهكذا تعرض عليه خزائن أوقاته طول عمره فقول لنفسه احبدي البوم فأن تعمري خزائنك ولا تدعيا فارغة عن كنوزك التي هي أسباب ملكك والتميلي إلى الكسل والدعة والاستراحة فيفو تكسن (١) حديث ينشر العبدكل يوم وليلة أربع وعشرون خزانة مصفوفة فيفتح له منها خزانة فبراها عاومة من حسناته الحديث بطوله لر أجدله أصلا.

عن اخبار شمه کا قبل:

وكل مايضل الحبوب عبوب.

[ الباب الحادي والستون في ذكر الأحوال وشرحها حدثنا شيخنا بسنم الاسلام أبو النحب السير وردى رحه الله قال أناأ به طالب الزيني قال أخبرتنا كرعة السروزية قالت أنا أبرالميم الكشمين قال أنا أبو عبد الله القيرين قال أنا أو عبدالله البخارى قال تناسلهان بن حرب قال حدثنا شمية عن تتادة عن أنس بن مالك رضى أقه عنه عن التي صلى التعليه وسلم قال و تالات من

درجات عليين مايدركه غيرك وتبقى عندك حسرة لانفارقك وإن دخلت الجنة فألم الفنن وحسرته لايطاق وإن كان دون ألم النار وقد قال بعضهم هب أن السيء قد عني عنه أليس قد قاته ثواب الهسنين أشار به إلى الفين والحسرة وقال الله تعالى .. يوم عيمكم ليوم الجم ذلك يوم الثقابن -فيذه وصيته لفسه في أوقاته ثم ليستأنف لحا وصية في أعضاته السعة وهي المن والأذن والسان والبطن والفرج واليد والرجل وتسليمها إليها فاتها رعايا خادمة لنفسه في هذه التجاه وجها تم أعمال هذه التجارة وإن لجم سبة أبواب لسكل باب منهم جزء مقسوم وإتما تنعين تلاعالأبواب لمن عمي الله تعالى جده الأعضاء فيوصيا مخفظها عن معاصبا أما المين فيحفظها عن النظر إلى وجه من ليس له بمحرم أو إلى عورة مسلم أو النظر إلى مسلم مين الاحتقار بل عن كل فشول مستغى عنه فإن الله تعالى يسأل عبد، عن فضول النظر كما يسأله عن فضول السكلام ثم إذا صرفها عن هذا لم تفتع به حتى يشغلها بما فيه تجارتها ورعمها وهو ماخلقت له من النظر إلى عجائب صنع الله بِمِن الاعتبار والنظر إلى أعمال الحير للاقتداء والنظر في كتاب الله ومنة رسوله ومطالمة كتب الحكمة للاتماظ والاستفادة وهكذا ينبغي أن خِصل الأمر عليها في عضو عضولاسها السان والبطن أما اللسان فلأنه منطلق بالطبع ولا مؤنة عليه في الحركة وجنابته عظيمة بالتبية والكنسبوالنيمة وتزكة النفس ومذمة الحلق والأطمية واللمن والدعاء طي الأعداء والماراة في السكلام وغير ذلك مما ذكرناه في كتاب آذات اللسان فهو بصدد ذلك كله مع أنه خلق للذكروالتذكيروت كرارالعلم والتعليم وإرشاد. عباد الله إلى طريق الله وإصلاح فإت البين وسائر بخيراته فليشترط على نفسه أن لاعرك اللسان طول النهار إلا في الذكر فنطق للؤمن ذكر وفظره عبرة وصمته فكرة وسمالهفظ من قول إلا لهم رقيب عتيد .. وأما البطن فيكافه ترك الشره وتقليل الأكل من الحلالعواجتناب الشهات وعنمه من الشهوات ويقتصر على قدر الضرورة ويشرط على نفسه أنها إن خالفت شيئا من ذلك عاقبها بللنم عن شهوات البطن ليفوتها أكثر بمسا نالته بشهواتها وهكذا يصرط عليها في جميع الأعضاء واستفصاء ذلك يطول ولاتخني معاصىالأعضاءوطاعاتها شميستأ نصوصتهافي وظائف الطاعات التي تشكرر عليه في اليوم واللية ثم في النوافل التي يقدر عليها ويقدر على الاستكثار منها ويرتب لها تنصيلها وكيفيتها وكيفية الاستعداد لها بأسبامها وعله شروط ينتقر إليا في كل يوم ولكن إذا تمود الانسان شرط ذلك على نفسه أياما وطاوعته نفسه في الوقاء بجميعها استغنى عن الشارطة فها وإن أطاع في بعضها بقيت الحاجة إلى تجديد للشارطة فها بقي ولسكن لا يخاو كل يوم عن مهم جديد وواقعة حادثة لها حكم جديد وقه عليه في ذلك حق ويكثر هذا على من يشتفل بشيء من أعمال الدنيا من ولاية أو مجارة أو تدريس إذ قلما فلو يوم عن واقعة جديدة محتاج إلى أن يقض حق الله فها فعليه أن يشترط على تفسه الاستقامة فيها والانتياد للحق في مجاريها ويحذرها منية الاهال ويعظها كما يوعظ العبد الآبق للتمرد فان النفس بالطبع متمردةعن الطاعات مستحية عن السودية ولكن الوعظ والتأديب يؤثر فيها \_ وذكر فان الدُّكري تنفع للؤمنين \_ فهذا وما بحرى عجرا. هو أول مقام للرابطة مع النفسي وهي عاسبة قبل المملىوالهاسة تاوة تكون بعد العمل وتارة قبله للتحذر فال الله تعالى ــ واعلموا أن الله يعلم مافى أخسكم فاحذرو مــوهذاالمستقبل وكل نظر في كثرة ومقدار لعرفة زيادة ونتصان فانه يسمى محاسبة فالنظر فها بين بدى العبسد في جاره المعرف زيادته من تفصاله من الحاسبة وقد قال الله تمالي .. ياأيها الذين آمنوا إذا ضويتم في سبيل الله فنسينوا \_ وقال تعالى ـ ياأمها الدين آمنوا إن جاءكم فاسق بثماً فنسينوا \_ وقال تعالى

کن فیه وجد حلاوة الاعان: من كان الله ورسوله أحم إليهما سواهاومن أحسعدا لاعبه إلاقهومن يكره أن يمود في الكفر جد إذ أغلم الله منه كما يكره أن يلقى في الناري. وأخسيرنا شيخنا أبو زرعة طاهرين أبي القضيل قال أنا أبوبكر من خلف قال أفاأ يوعبد الرحمين قال أنا أبوعمر بن حبوة قال حدثنيأ بوعبيدين مؤمل عن أيه قال حدثني شرين عد قال حدثنا عبد اللك ابن وهب عنايراهم ان أي عبية عن العرباض بن سارية قال ﴿ كان رسول الله

\_ واقد خلقنا الانسان وشلم ماتوسوس به نفســه ــ ذكر ذلك تحذيرا وتنبيها الاحتراز منــه في السنقبل . وروى عبادة بن الصامت أنه عليه السلام قال لرجل سأله أن يوصيه ويعظه وإذا أردت أمرا فتدير عاقبته فإن كان رشدا فأمضه وإن كان غا فانته عنه (١) ي. وقال بسن الحكام: إذا أردت أن يكون المقل غالبا اليهوى فلاتعمل بقضاء الشهوة حتى تنظر العاقبة فانمكث الندامة في القلب أكثر من مك خفة الشهوة . وقال لقيان : إن الؤمن إذا أيسر العاقبة أمن الندامة. وروى شداد بن أوس عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿ الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمني على الله (٢) و دان نفسه أي حاسها ويوم الدين يوم الحساب وقوله \_ أثنا لمدينون \_ أي لحاسبون . وقال عمر رضي الله عنه : حاسبو ا. أنفسك قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا وتهشوا العرض الأكر ، وكتب إلى أبي موسى الأشعري الس خسك في الرخاء قيل حساب الشدة . وقال للكعب كيف تجدها في كتاب الله قال ويل الأرض من ديان المياء فعلاه بالعرة وقال إلامن حاسب نفسه فقال كسياأمر الؤمنين إليالي جنمافي التوراة ماينهما حرف إلامن حاسب نفسه وهذا كله إشارة إلى الحاسبة لاستقبل إذ قال من دان نفسه يعمل لما بعد الوت ومساء وزن الأمور أولا وقدرها ونظر فها وتدرها ثم أقدم عليا فاشرها. [ الرابطة الثانية للراقية ] إذا أوصى الانسان خسه وشرط علمها ماذكرناه فلاييق إلاالراقية لما عند الحوض في الأعمال وملاحظتها بالمين المكاثلة فانها إن تركت طفت وفسدت . ولنذكر فضيلة الراقبة ثم درجاتها . أماالفضية : قد سألهجريل عليه السلام عن الاحسان فقال وأن تعبد الله كأنك تراء (٣) وقال عليه السلام واعبد الله كأنك تراء فان لم تكن تراء فانه براك (١) وقد قال تعالى \_ أثمن هو قائم على كل نفس بما كسبت \_ وقال تعالى \_ ألم يعلم بأن الله يرى \_ وقال الله تعالى \_ إن الله كان عليكم رقيبا \_ وقال تعالى \_ والدين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والدين هم بشهاداتهم قاعون . . وقال إين البارك لرجل : راقب الله تعالى فسأله عن تفسيره فقال كن أبدا كأنك ترى الله عز وجل . وقال عبد الواحد بن زيد : إذا كان سيدى رقيبا على فلا أبالي وسياسة عمله بالمغ . وقال ابن عطاء : أفضل الطاعات مهاقبة الحق على دوام الأوقات .وقال الجريري : أمرنا هذا مني على أصلين أن تازم غسك الراقية أنه عز وجل ويكون المر عيظاهرك قاعًا . وقال أو عيان : قال لي أبو خص إذا جلست الناس فسكن واعظالنفسك وقلك ولا غرتك اجناعهم عليك فانهم يراقبون ظاهرك والله رقيب على باطنك . وحكى أنه كان لبعض للشايخ ، ن هذه الطائفة تليذ شاب وكان بكرمه ويقدمه فقال له بعض أصابه كف تسكر مهذاوهوشاب وعن شيوع فدها بمدة طيور وناول كل واحد منهم طائرا وسكينا وقال لبذيم كل واحد منكم طائره في موضع لايراه أحد ودفع إلى الشاب مثل ذلك وقال له كا قال لهم فرجع كل واحدبطا ترممذ بوحا ورجع الشاب والطائر حي في يده فقبال مالك لم تذبيح كما ذبيم أصابك فقال لم أجد موسما لايرانى فيه أحد إذ الله مطلم على في كل مكان فاستحسنوا منه هذه الراقبة وقالوا حق اك أن تسكرم. (١) حديث عبادة بن الضامت إذا أردت أمرا فندبر عاقبته الحديث تفدم (٧) حديث الكيس من دان قسه وعمل لما بعد الوت الحديث تقدم (٣) حديث سأل جريل عن الاحسان أقال أن ثعبد، الله كأنك تراه متفق عليه من حديث أنى هريرة ورواه مسلم من حديث عمر وقد تقدم

(٤) حديث اعبد الله كأنك تراه الحديث تقدم.

وحكى أن زليخًا لما خلت يوسف عليه السلام قامت فنطت وجه صنم كان لهما فقال يوسف مالك ٱلستحيين من مراقبة حجاد ولا أستحي من مراقبة لللك الجبار . وحكى عن بعض الأحداث أنه راود جارية عن نفسها فقالت له ألا تستحي فقال بمن أستحي ؟ وما برانا إلاالحوا كِقَالْتَفَأْن مكوكها . وقال رجل الجديد م أستمين على غض البصر فقال بعلمك أن نظر الناظر إليك أسبق من نظرك إلى النظور إليه . وقال الجنيد : إنما يُنحَق بالمراقبة من يخاف على فوت حظه من ربه عز وجل ، وعن مالك بن دينار قال : جنات عدن من جنات الفردوس وقيها حور خلقن من ورد الجنة قيل له ومن يسكنها ؟ قال بقول الله عز وجل إنما يسكن جنات عدن الدين إذا هموابالمامي ذكروا عظمتي فراقبوني والدين انتنت أصلابهم من خشيق وعزني وجلالي إنى لأثم بعسفاب أهل الأرض فاذا نظرت إلى أهل الجوع والعطش من مخافق صرفت عنهم العذاب. وسئل الحاسبيعن للراقبة فقال : أولها عنم القلب بقرب الرب تعالى . وقال الرئسش:الراقبة-مهاعاةالسر بملاحظةالتيب مع كل لحظة ولفظة . وروى أن الله تعالى قال لملائكته أشمو كلون الظاهر وأنا الرقيب على الباطن. وقال محد بن على الترمذي اجمل مراقبتك لمن لاتنب عن نظره إليك واجعل شكرك لمن لاتنقطع نممه عنك واجمل طاعتك لمن لاتستخي عنه واجمل خضوعك لمن لاتخرج عن ملكه وسلطانه . وقال سهل : لم يتزين القلب بشي أفضل ولاأشرف من علم العبد بأن الله شاهده حيث كان . وسئل بنشهم عن قوله تعالى \_ رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لن خشى ربه \_ قتال معناه ذلك لمن راقب ربه عز وجل وحاسب تفسه وتزود لمعاده . وسئل ذوالنون بم ينالىالسدالجنة ! نقال غمس استقامة ليس فيها روغان واجهاد ليس معه سهو ومراقبة الله تعالى في السروالملانيةوانتظار للوت بالتأهب له وعاسبة نفسك قبل أن تحاسب وقد قيل :

إذا ما عنون الدهريومافلاتشل خلوت ولكن قل طئ رقيب ولا عسسين الله ينفل ساعة ولا أن ماضحه عنه ينيب آلم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن ضدا الدناطرين قريب

وقال حميد الطويل لسلمان بن على عقلني فقال : الآن كنت إذا عسيت الله خاليا طفت أنه براك لقد اجترأت على أمر عظيم والتن كنت تنفن أنه لابراك فقد كفرت . وقال سفيان التورى: عليك بالمؤدم من بالمؤدم التفويد. وقال فرقد السنجى : إن النافق بنظر فاذا لم برأصما دخل مدخل الدوء وإنما براهب الناس ولايراقب انه تنهالى . وقال عبد فقد من من بالمؤدم من بالمؤدم من من المؤدم من من المؤدم من المؤدم من من المؤدم من من المؤدم ا

امل أن حقيقة الراتبية هي ملاحظة الرقيب وانصراف للم إليه ثن احترز من أبر من الأمور بسبب غيره يقال إنه يراقب فلانا وبراعي جانبه وسي بهسند الراقبة حالة القلب يشوها نوع من للمرفة وتشر تلك الحالة أعمالا في الجوارح وفي القلب أسالحالة في مراعاتا لقلب الدرقيب واعتفاله به والثمانه إليه وملاحظته إلاه وانصرافه إليه وأماللمونة التي تشعر هذه الحالة فهو العم بأن اللهمطلاع في الضائر عالم بالسرائر رقيب على أعمال العباد قائم على كل نضى بما كسبت وأن سر القلب في حقه مكشوف كما أن ظاهر البشرة العنلق مكشوف بل أهسد من ذلك فهله للمرفة إذا مادت بقينا

سل الله عليه وسل يدعو ﴿ اللهم أجسلُ حبك أحب إلى من تنسى وحمى ويصرى وأهلى ومالى ومن الماء الباردي فيكأن رسول الله صبلي الله عليه وسنة طلب خالص الحبوخالس الحب هو أن عبالله تعالى بكليشه وذلك أن المبدقد يكون في حال قائما بشروط حاله عكم العلم والجيلة تتفاضاه بضد العامثل أن بكون راضسيا والجبسة قد تكره وبكون النظر إلى الانتياد بالسلم لاإلى الاستعماء بالجسلة فقد عب الله تعالى ورسول عكم الإعان

أعنى أنها خلت على الشك ثم استولت بعد ذلك على القلب وقهرته فرب علم لاشك فيه لايفلب على القلب كالعلم بالموت فاذا استولت على القلب استجرت القلب إلى مراعاة جانب الرقيب وصرفت همه إليه والوقنون بهذه المعرفة هم القربون ، وهم ينقسمون إلى الصديقين وإلى أصحاب البمين ، فراقبتهم على درجتين . الدرجة الأولى : مراقبة للقربين من الصديقين ، وهي مراقبة التمظم والاجلال ، وهو أن يسير القلب مستفرة علاحظة ذلك الجلال ومنكسرا تحت الهبية فلاسقى فيه متسع للالتفات إلى النبر أصلا وهذه مراقبة لانطول النظر في تفصيل أعمالهما فاتها مقسورة على القلب. أما لجوارح فاتها تتعمل عن التلفت إلى للباحات فغلا عن المحظورات، وإذا تحركت بالطاعات كانت كالمستعملة بها فلاعتاج إلى تدبير وتثبيت في حفظها على سأن السداد ، بل يسدد الرعية من ملك كلية الراعي والقلب هو الراعي فاذاصار مستمرةا بالمبود صارت الجوارح مستعملة جارية على المداد والاستقامة من غير تسكلف وهذا هو الذي صار همه ها واحدا فكفاه الأسار المسوم ، ومن قال هذه الدرجة فقد ينفل عن الخلق حتى لأيصر من تحضر عنده وهو فاتم عينيه ولايسم مايقال له مم أنه لاصمم به وقد يمر" فلي ابنه مثلا فلايكلمه حتى كان بعضهم مجرى علمه ذلك ، فقال لمن عاتبه إذا مررت بي فركني ولاتستبعد هذا فانك تجد نظير هذا في القاوب المظلمة لماوك الأرض حتى إن خدم الملك قدلا محسون بما يجرى علم في مجالس الماوك لشدة استذراقهم بهم بل قد يشتغل القلب عهم حقير من مهمات الدنيا فيفوس الرجل في الفكر فيه وعشى فرعا عاوز الوضع الذي قصده وينس الشفل الذي مهن له . وقد قبل لمبد الواحد عن زيد هل تعرف في زمانك هذا رجلا قد اشتغل محاله عن الحلق ، فقال ماأعرف إلارجلا سيدخل عليكم الساعة فماكان إلاسريها حتى دخل عتبة الفلام ، فقال له عبد الواحد بن زيد من أبن جنَّت باعتبة ، قَالَ مِنْ مُومَّمُ كَذَا وَكَانَ طَرِيقَهُ فِي السَوْقُ فَقَالُ مِنْ لَقَيْتُ فِي الطَّرِيقِ فَقَالُ مَارَأَيْتُ أحدًا. ويروى عن يحي بن ذكريا عليهما السلام أنه مر بامرأة فدفهها فسقطت على وجهها فقيل 4 لم ضلت هذا ؟ فقال ماظنتتها إلاجدارا . وحكى عن بعضهم أنه قال مررت مجماعة يترامون وواحد جالس بيدا منهم فقدمت إليه فأردت أن أكله تقال ذكر الله تعالى أشهى قبلت أنت وحدك فقال معى ربي وملكاى فقلت من سبق من هؤلاء فقال من غفر الله له فقلت أبن الطريق فأشار نحو الساء وقام ومشي ، وقال أكثر خلفك شاغل عنك فهذا كلام مستفرق بمشاهدة الله تمالي لايسكام إلامنه ولايسمع إلافيه فهذا لايحتاج إلى مراقبة لسانه وجوارحه فانها لاتتحرك إلابما هو فيه . ودخل الشبل فل أبي الحسين النوري وهو مضكف فوجده ساكنا حسن الاجتماع لا يتحرُّكُ من ظاهره شي قال له من أبن أخذت هذه للراقبة والمكون ، قال من سنور كانت لنا فكانت إذا أرادت الصيد رابطت رأس الجمر لانتحرك لها شعرة . وقال أبوعيد الله تنخفف خرجت من مصر أريد الرملة القاء أبي على الروذباري فقال لي عيسي بن يونس للصري للمروف بالزاهد إن في صور عاما وكهلا قد اجتمعا على حال الراقية، فاونظرت إليمانظرة لطك تستفيد مهما فدخلت صور وأنا جائم عطشان وفي وسطىخرقةوليس طى كنني شي فدخلت السجد فاذا بشخصين قاعدين مستقبلي النبلة فسلمت عليهما فما أجاباتي فسلمت ثانية وثالثة فلم أسم الجواب . فقلت : تشدتكما بالله إلارددتما على السلام فرفع الشاب رأسه من امرقت فنظر إلى وقال ياان خبيف الدنيا قليل ومابقي من القليل إلاالقليل عُجدُ من القليل السكتير . ياابن خفيف : ماأقل عفلك حتى تنعرغ إلى لقائناً . قال فأخذ بكليق ثم طأطأ رأسه في للسكان فِقيت عندها حق سليناالظهر والعصر

وعب الأهلوالوال عكر الطيم والسعية وجوه وبواعث الحبة في الانسان متنوعة فحتها عبسة الروح وعبة القلب وعيسة النفى وعبسة المقل تقسول رسسول الله صلى اقد عليه وسل وقد ذكر الأهل والبال والمآء البارد معناء استئصال عروق الحبة عمية الله تعالى حتى يكون حب الله تمالى غالبا فيحب الله تعالى بقلبه وروحه وكليته حسق بكون حب الله تعالى أغلب في الطبع أيضاوا لجبة من حب الماء البارد وهــذا يكون حيا صافيا لحواص تنفسر خفيف نحن أصحاب المصائب ليس أنا لسان العظة فيتيت عندها ثلاثة أيام لا آكل ولاأشرب ولا أنام ولارأيسما أكلا شبئا ولاشربا فلما كان اليوم الثالث قلت في سرى أحلفهما أن مطاني لمل

أن أتنم بعظتهما فرفع الشابّ رأسه وفال لي بالبن خفيف عليك بسحبة من يذكرك الله رؤيته وتقم هيبته على قلبك بعظك بلسان فحه ولايعظك بلسان قوله والسلام قم عنا فهذه درجة للراقيين الدين غلب على قلوبهم الاجلال والتعظيم فلم يبق فيهم متسع لنبر ذلك . الدرجة الثانية : مراقبة الورعين من أصحاب الهين وهم قوم غلب يمين اطلاع الله على ظاهرهم وباطنهم على قلوبهم ولكن لم تدهشهم ملاحظة الجلال بل بقيت قاويهم على حد الاعتدال متسمة التلفت إلى الأحوال والأعمال به وبنوره قار الطبع إلاأتها مع ممارسة الأعمال لاتخاو عن الراقبة . نسم غلب عليم الحياء من الله فلايقدمون ولا محجمون إلابعد التثبت فيه وعتنمون عن كل ما فتضحون به في القبامة فانهم يرون الله في الدنيا مطلما عليه فلاعتاجون إلى انتظار القيامة وتعرف اختلاف الدرجتين بالمشاهدات فانتكفى خاوتك قد تنماطي أعمالا فيحضرك صى أوامرأة فتحل أنه مطلع عليك فتستحى منه فتحسن جاوسك وتراعى أحوالك لاعن إجلال وتعظم بل عن حياء فانعشاهدته وإن كانت لاتدهشك ولاتستغرقك فاتها تهيم الحياء منك وقد يدخل عليك ملك من اللوك أوكبير من الأكابر فيستغرقك التعظيم حتى تترك كل ماأنت فيه شفلا به لاحياء منه فهكذا تختلف مراتب العباد في مراقبة الله تعالى ومن كان في هذه الدرجة فيحتاج أن يراقب جميع حركاته وسكناته وخطراته ولحظاته وبالجلة جميع اختياراته ، وله قبها نظران نظر قبل الممل ونظر في العمل . أعاقبل العمل فلينظر أن عاظهرة وتحرك بفطه خاطره أهو أله خاصة أوهو في هوى النفس ومتابعة الشيطان فيتوقف فيه ويتثبث حق ينكشف له ذلك بنور الحق ، فإن كان قه تعالى أمضاء ، وإن كان لنبر الله استحيا من الله وانكف عنه ثم لام نفسه في رغبته فيه وهمه به وميله إليه وعر فها سوء فعلها وسمها في فضيحها وأنها عدوة نفسها إن لم يتداركها الله بعسمته وهذا التوقف في بداية الأمور إلى حدّ البيان واجب عتوم لاعيس لأحد عنه فان في الحبر ﴿إنَّه ينشر للعبد في كل حركة من حركاته وإن صفرتُ ثلاثة دواوين : الديوان الأول لم . والثاني كيف . والثالث لمن (١١) و ومعنى لم أي لم فعلت هذا أكان عليك أن تفعله لمولاك أوملت إليه بشهوبتك وهواك فان سلم منه بأن كان عليه أن يصل ذاك لولاه سئل عن الديوان الثاني فقيل له كيف فعلت هذا فان أله في كل عمل شرطاو حكماً لايدر لتقدر مووقته وصفته إلابعلم فيقال له كيف ضلت أبعلم محقق أم مجهل وظن قان سلم من هذا اشراله بوان الثالث وهو الطالبة بالاخلاص فيقال له لمن عملت الوجه الشخالساوفا مقو الثلابله إلا الشفيكون أجرائ طي الد أولمرا آة خلق مثلك فأذ أجرك منه أم عملته لتنال عاجل دنياك قند وفيناك نسيك من ألدنيا أمعملته بسهو وغفلة فقد مقط أجرك وحبط عملك وخاب معيك وإن عملت الميرى فقداستوجبت مقي وعقاني معدن السلم بالآلاء إذ كنت عبدا لي تأكل رزق ونترفه بنميق متمل السرى أماميتي أقولسيان الدين تدعون من دون الله عباد أمثالكي إن الدين تعبدون من دون الله علكون لكر رزقاقا بشوا عندالله الرزق واعدوم ويحك أماسمني أتول ألافه الدين الخالس فاذاعرف المدأنة صددهن الطالبات والتو يخاتطاك نفسه قبل أن تطالب وأعد السؤال جوابا وليسكن الجواب صوابا فلايدي ولايعيد إلا بعد التثبت

(١) حديث ينشر للعبد في كل حركة من حركاته وإن صغرت ثلاثة دواوين : الأول لم . والتاني

كف ، والثالث إن. لرأتف أه طي أصل ،

والجيلة وهذا يكون حب الدات عن مشاهدة بكوف الروح وخاوصه إلى مواطن القرب. قال الواسطى في قوله تعالى ۔ غیم وغیونه ... كا أنه بذاته بحيم كذاك يحبون ذاته فالهماء راجمة إلى الدات دون النعوت والمفات وقال بعضهم الحسشرطه أنتلمقه سكرات الحبة قاذا لم يكن ذلك لريكن حبه فة حقيقة فأخن الحب حیان حب عام وحب خاص فالحب العام منسبر بامتثال الأمو ورعما كان حبا مين

والنعماء وهذا الحب غرجه من المسفات وقد ذكر جم من المشايخ الحبق القامات فيكون النظر إلى هذا الحب العام الذي يكون لكسب العبد غه مدخل . وأما الحب الخاصفهوت الدات عن مطالبة الروس وهو الحبائلى فيه المكرات وهو الاصطناع من الله الكرم أمسده واصطفاؤه إياء وهذا الحب يحكون من الأحوال لأنه عمش موهبة ليس الكس مدخل وهو مفهوم من قول النبي صلى الله عليه وسلم وأحبإلى من الماء البارد) لأنه

ولا محراة جفنا ولاأتملة إلابعد انتأمل وقد قال النبي صلى الله عليهوسنه لمه ذه إن الرجل ليستل عن كحل عينيه وعن فنه الطين بأصبعيه وعن لمسه ثوب أخبه (١) م وقال الحسن كان أحدهم إذا أرادأن مصدق بسدقة نظر وتثبت فان كان أن أمضاه . وقال الحسن : رحم الله تعالى عبدا وقف عندهمافانكان أنه مفي وإن كان لغيره تأخر وقال في حديث سعد حين أوساء سلمان التي الله عندهمك إذا هممت ٣٠٠ وقال عجد بن على إن للؤمن وقاف متأن يقف عند همهليس كعاطبَ ليل فهذاهوالنظر الأول في هذه للراقبة ولايخلص من هذا إلاالعلم للتين وللعرفة الحقيقية بأسرار الأعمال وأغوار النفس ومكامد الشيطان في لم يعرف نفسه وربه وعدوه إبليس ولم يعرف مايوافق هواه ولم عير بينه وبين ماعجه الله وبرمناه في نيته وهمته وفكرته وسكونه وحركته فلايسلم في هـــنم الراقبة بل الأكثرون ير تـكيون الجهل فها يكرهه الله تعالى وهم محسبون أتهم محسنون صنعا ، ولاتظان أن الجاهل بمـا يقدر على التمغ فيه يعذر هيهات بل طلب العلم فريضة على كل مسلم ولهذا كانت ركمتان من عالم أفضل من ألف ركعة من غير عالم لأنه يعلم آ فات النفوس، ومكايدالشيطان ومواضع الفرور فيتق ذلك والجاهل لابعرفه فكف عترز منه فلازال الجاهل في تعب والشيطان منه في فرح وشماتة فنعوذ بالثمن الجهل والنفلة فهو رأس كل شقاوة وأساس كل خسران فحكم الله تعالى على كل عبدأن يراقب نفسه عندهمه بالقمل وسعيه بالجارحة فيتوقف عن الهم وعن السعى حتى ينسكشف له بنور العلم أنه أنه تعالى فيمضيه أوهو لهوى النفس فيتقيه ويزجر القلب عن الفكر فيه وعن الحم مغان الحطر قالأولى في الباطئ إذا لم تدفع أورثت الرغبة والرغبة تورث الهم والهم يورث جزم القصد والقسد يورث الفعل والفعل يورث البوار واللتت فديني أن تحسم مادة الشر من منبعه الأول وهو الخلطر فان جيم ماوراءه يتبعه ومهما أعكل طي العبد ذلكوأظلمةالواقعةفلر يسكشف فافيتفكر في ذلك بنور العام ويستعيذ بأله من مكر الشيطان بواسطة الحوى فان عجز عن الاجتهاد والفكر بنفسه فيستنفى \* بنور علماء الدين وليفر من العلماء للضلين للقبابن على الدنيافر ارممن الشيطان بلأشد فقدأوحي الله تمالي إلى داود عليه الهالام : لاتسأل عني عالما أسكره حب الدنيا فيقطمك عن محبق أو لئك قطاع الطريق على عبادئ ، فالقاوب المظلمة عب الدنيا وشدة الشره والتسكالب علما محجوبة عن نورالله تعالى الن مستضاء أنوار الفاوب حضرة الزبوية فكيف يستضي بها من استديرها وأقبل طي عدوها وعشق بغيضها ومقيتها وهي شهوات الدنيا فلتمكن همة المريد أولا في أحكام العلم أوفي طلب عالم معرض عن الدنيا أوضوف الرغبة فيها إن لم يجد من هو عديم الرغبة فيها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ الله بِحِبِ البصر النَّاقد عند ورود الشبهات والعمَّل السكامل،عند هجوم الشهوات (٢٦) جمع بين الأمرين وها متلازمان حقافين ليسله عقل وازع عن الشهوات فليس 4 بسر ناقد في الشبهات والدك قال عليه السلام ومن قارف ذنبا فارقه عقل لا بعود إليه بدا(؟) » الما قدر المقسل الشميف الذي سعد الآدمي به حتى يعمد إلى محوه وعقه عقارفة المنوب ومعرفة آفات الأعمال قد اندرست في هذه الأعصار فان الناس كلهم قد هجروا هــنـه العاوم واشتغاوا (١) حديث قال الماذ إن الرجل ليسأل عن كعل عينيه الحديث تقدم في الذي قبله (٢) حديث سمد حين أوصاء سلسان أن اتق الله عند همك إذا همت أحمد والحاكم وصحبه وهــذا القدر منه مُوقُوفَ وأوله مرفوع تقدم (٣) حديث إن الله عب البصر الناقد عند ورود الشبهات الحديث

أبو تسم في الحلية من حديث عمران بن حصين وفيه حفس بن عمرالعدني صفعه الجمهور (٤) حديث

من قارف ذنيا فارقه عقل لا بعود إليه أبدا تقدم ولم أجده .

الله هو فقه ألدين عن مجلة العاوم وتجردوا لفقه الدنيا الذي ماقصد به إلادة الشواغا عن القاوب ليتفرغ أفقه الدين فكان فقه الدنيا من الدين بواسطة هذا الفقه وفي الحبر وأشماليوم فيزمان خبيكم

فيه السارع وسيأتي عليكم زمان خيركم فيه التثبت (١) » ولهذا توقف طائفة من السحابة فيالتنال. مع أهل العراق وأهل الشام لما أشكل عليهم الأمر كسعد بن أني وقاص وعبد الله بن عمروأسامة وعجد بن مسامة وغيرهم فمن لم يتوقف عند الاشتباء كان متما لمو المصحبار أه وكازيم وصفارسه ل الله صلى الله عليه وسلم إذ قال و فاذا رأبت شحا مطاعا وهوى متما وإعجابكا ذيرأي، أعاضلك غامة غمك (٢٠) ﴾ وكل من خاض في شهة بفير تحقيق فقد خالف قوقه تعالى ... ولا تفف ماليس لك به علم ... وقوله عليه السلام ﴿ إِياكُم والطَّلِّن فَانَ الظِّن أَكْذَبِ الْحَدِيثُ (٢) ﴾ وأراد به ظنابغير دليل كما يستفتى بعض العوام قلبه فها أشكل عليه ويتبع ظنه واصعوبة هذا الأمر وعظمه كان دعاء الصديق رضي الله تعالى عنه اللهم أرثى الحق حقا وارزقني اتباعهوأرثىالباطل باطلاوارزقني اجتنابه ولا تجمله متشابها على فأتبع الهوى . وقال عيسى عليه السلام والأمور ثلاثة: أمر استبان رشده فاتبه وأمر استبان غيه فاجتنبه وأمر أشكل عليك فسكله إلى عالمه (؛) ، وقد كان من دعاء الني صلى الله عليه وسلم ﴿ اللهم إِنَّى أعودُ بِكَ أَنْ أقول في الدين بغير علم (٥٠ ﴾ فأعظم نعمة الله في عبادمهو الذر وكشف الحق والإبمان عبارة عن نوع كشف وعلم والملك قال تعالى امتنانا طي عبد ــوكان فضل الله عليك عظما \_ وأراد به العلم وقال تمالى \_ فاسألوا أهل الدكر إن كنتم لاتعلمون \_ وقال تعالى ــ إن علينا الهدى ــ وقال ــ ثم إن علينا بيانه ــ وقال ــ وعلى الله قسد السبيل ــ وقال على كرم الله وجيه : الموى شريك الممي ومن التوفق التوقف عندا لحرية و لميطار دالم بالقن وعاقبة الكذب الندم وفي الصدق السلامة رب بعيد أقرب من قريب وغريب من ليكن المحبيب والصديق من صدق وينفده غيبه ولا يعدمك من حبيب سوء ظن نعم الحلق التكرم والحياء سبب إلى كل جميل وأوثق العرالقوى وأوثق سب أخذت به سب بينك وبين الله تمالي إنما إلك من دنياك ما أصلحت بعمثواكوالرزق وتتقي رزقان رزق تطلبه ورزق يطلبك قان لم تأته أتاك وإن كنت جازعا فيماأصيب بمسافى بديك فلأعجزع وبكرم أأف الحبيب على مالم يصل إليك واستدل على مالم يكن عنا كان فاعنا الأمور أشباه والرويسر ودراك مالم يكن ليفوته السكرم ويسويه قوت مالم يكن ليسدركه فما نالك من دنياك فلا تكثرن به فرحا وما فاتك منها فلا تتبعه وهذا الحب الحالس نفسك أسفا وليسكن سرورك بما قدمت وأسفك طي ماخلفت وشفلك لآخرتك وهمك فبا بعسد هو أصل الأحوال الموت وغرضنا من نقل هذه المكلمات قوله ومن التوفيق التوقف عند الحبرة ، فاذن النظر الأول المنية وموجها وهو المراقب نظره في الهم والحركة أهي أنه أم الهوى وقد قال صلى الله عليه وسلم ﴿ ثلاث من كن فيه في الأحوال كالتوبة استكمل إيمانه لا يُحاف في الله لومة لاهم ولا يرائي جيء من عمله وإذا عرض أمران أحد عاقدنيا في القامات في صحت والآخر للآخرة آثر الآخرة على الدنيا (٢٠ » وأكثر ما ينكشف في حركاته أن يكون مباحاولكن (١) حديث أنتم اليوم في زمان خيركم فيــه المسارع وسيأتى عليــكم زمان خيركم فيه المثنبت لم أجده (٢) حديث فاذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا الحديث تصدم (٣) حديث إلا كم والظن الحديث تفدم (٤) حديث قال عيسي الأمور ثلاثة الحديث الطبرأى من حديث ابن عباس

باسناد ضيف (٥) حديث اللهم إنى أعوذ بك أن أقول في الدين بنير علم لم أجده (١) حديث ثلاث من كن فيه استكل إعانه لا غاف في الله لومة لائم الحديث أبو منصور الديلي في مسند

الفردوس من حديث أبي هريرة وقد تقدم .

كلام عنوجدانروس تلتسسذ بحب النات وهسستا الحب روح والحب اأتى يظهرعن مطالمةالمفاتوطلع من مطالم الإعان قالب حذا الزوح وكما حت عيتهم عدماً شيو اقه تعالى عنهم بغولات أذلة على الومنين لأن الحب يتل لحبسوبه ولحبوب عيسبويه لمين تفدى ألف عين

لايمنيه فيتركه لقوله صلى الله عليه وسلم «من حسن إسلام الرء تركه مالايمنيه (1) م. النظر الثاني للمراقبة عند الشروع في العمل وذلك تفقد كفية العمل ليقضي حق الله فيه وعسن النية في إتمامه وبكمل صورته وبتعاطاه على أكل ماعكنه وهذا ملازم له في جميع أحو اله فانه لا غاوفي جميع أحواله عن حركة وسكون فاذا راقب الله تعالى في جميع ذاك قدر على عبادة الله تعالى فها بالنية وحسن الفعل ومراعاة الأدب فإن كان قاعدا مثلا فينغى أن يقعد مستقبل القيلة لقوله وفي وخير الجالس مااستقبل به القبلة ٢٠٠٠م ولا مجلس متربعا إذ لايجالس اللوك كذلك وملك اللوك مطلع عليه قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله جلست مرة متربها فسمعت هاتفا يقول هكذا تجالس اللوك فلم أجلس بعد ذلك متربعا وإنكان ينام فينام طي اليد اليمني مستقبل الفيلةمعسائر الأداب التيدكر ناها فيمواضع افكل ذاك داخل في الراقية بل لو كان في قضاء الحاجة فمراعاته لآدامها وفاء بالمراقبة فاذن لا غاو العبد إما أن بكو زفي طاعة أو في مصمة أو في مباح فراقبته في الطاعة بالاخلاص والإكال ومراعاة الأدب وحراستها عن الآفات وإنكان في معسية فراقبته بالتوبة والندم والاقلاع والحياء والاشتغال بالتفكر وإن كان فيمباس فمراقبته عراعاة الأدب ثم بشهود للنمم في التعمة وبالشكر عليها ولا مخاو العبد في جملة أحو الدعن بلية لا بداء من المسر علها والممة لابد له من الشكر غلها وكل ذلك من الراقية بللا بنفك المبدق كل سال من فرض أن تمال عليه إما فعل يازمه مباشرته أو محظور بازمه تركه أو ندب حث عليه ليسارع به إلى منفرة الله تعالى وسابق به عباد الله أو مباح فيه صلاح جسمه وقلبه وفيه عون له على طاعته ولكل واحد من ذلك حدود لا بد من مراعاتها بدوام الراقية ... ومن تعد حدودالله فقدظار تفسد فينغي أن تنقدا المدقسة في جيم أوقاته في هذه الأقسام الثلاثة فاذا كان فارخامن الفرائش وتدرطي الفضائل فينفي أن يلتنس أفضل الأعمال ليشتقل بها فإن من فاته خزيد رج وهو قادر علىدر كه فهومفون والأرباس تنال عزايا القضائل فبذلك مأخذ المبد من دنياه لآخرته كا قال تعالى سولاتنس فسيك من الدنيا وكل ذلك إنما عِكن بصبر ساعة واحدة فان الساعات ثلاث ساعة مضت لاتعب فها على العبد كفها القضت في مشقة أو رفاهية وساعة مستقبلة لم تأت بعد لايدرى للعبد أيعيش إليا أملاولايدرى ما يقضى المدفيها وساعة راهنــة بنبغي أن يجاهد فيها نفسه ويراقب فيها ربه فان لم تأته الساعة الثانية لم يتحسر على فوات هــذه الساعة وإن أتنــه الساعة الثانية استوفى حقه منها كما استوفى من الأولى ولا يطول أمله الهجة يتسكمل فيمه 🚪 خمسين سنة فيطول عليه العزم على الراقبة فيها بل يكون ابن وقته كأنه في آخر أنفاسه فلعله آخر أغاسه وهو لايدرى وإذا أمكن أن بكون آخر أغاسه فينبني أن يكون طي وجه لايكره أن يدركه الوت وهو على علك الحالة وتكون جيم أحواله مقسورة على ماروله أبو ذر رضي الله تمالي عنه من قوله عليه السلام ﴿ لا يكون المؤمن ظاعنا إلا في ثلاث تزود لمهاد أو مر مقلماش أولدة في غير محرم (٢٦ ﴾ وما روى عنه أيشا في معناه ﴿ وهلي العاقل أن تسكون أر بعرساهات ساعة يناجي فيها ربه وساعة عاسب فها نفسه وساعة يتفكر فيهافي صنع الله تعالى وساعة مجاو فيها المطعم والشرب(ال)

توبشه على الكال تحقق بسائر للقامات من اترهم والرضا والتوكل طيماشرحناه أولا ومن صحت محته هسيده عقة. بسائر الأحوال من الفناءواليقاء والصحو والهو وغسر ذلك والتوبة لحسدا الحب أيضا عثابة الجمان لأتها مشتماة طيالح المام الدى هو للذا الحب كالجسيد ومن أخسا في طريق الحبوبين وهو طريق خاص من طريق وجتسع 4 روح الحب الحاص مسع قالب الحب العام الدى تشتمل عليه التوبة

(١) حديث من حسن إسلام للرء تركه مالا يمنيه تقدم (٧) حديث خير المجالس ما استقبل به القبلة الحاكم من حديث ابن عباس وقد تقدم (٣) حديث أبي فد لايكون للؤمن ظاعنا إلافي ثلاث ترود لمعاد الحديث أحمد وابن حبان والحاكم وصححه أنه صلى الله عليمه وسلم قال إنه في صحف موسى وقد تقدم (٤) حديث وطي الماقل أن يكون له علاث ساعات ساعة يناجى فها ربه الحديث وهي بقية حديث أنى در الذي قبله .

فان في هذه الساعة عونا له على قية الساعات ثم هذه الساعات التي هو فيها مشفول الجوار وبالمعام والشرب لاينبني أن يخلو عن عمل هو أفضل الأعمال وهو الذكر والفكر فإن الطعامالدي سناوله مثلا فيه من العجائب مالوتفكر فيه وفطن له كان ذلك أفضل من كثير من أعمال الجوار حوالناس فيه أقسام : قسم ينظرون إليه بعين التيصر والاعتبار فينظرون في عجاف صنعته وكيفيةار تباطقوام الحيوانات به وكيفية تقدير الله لأسبابه وخلق الشهوات الباعثة عليه وخلق الآلات للسخرةالشهوة فه كما فسلنا بعضه في كتاب الشكر وهذا مقام ذوىالألباب وقسم نظرون فيه سين القت والسكراهة وبلاحظون وجه الاشطرار إليه ويودهم لواستفنوا عنه ولكن يرون أغسهمقهورين فيمسخرين لثهواته وهذا مقام الزاهدين وقوم برون في الصنعة الصافع ويترقون منها إلى صفات الخالق فتكون مشاهدة ذلك سببا لتذكر أبواب من الفكر تنفتح علمم بسببه وهو أعلى القامات وهومن مقامات العارفين وعلامات الحبين إذ الحب إذا رأى صنعة حبيه وكتابه وتصنيفه نسى الصنعة واشتغل قلبه بالسائع وكل مايترد د العبد فيه صنع الله تعالى فله في النظر منه إلى السائم عجال رحب إن فتحت له أبواب اللكوت وذلك عزز جدا . وقسم رابع ينظرون إليه بسين الرغبة والحرص فيتأسفون طى مافاتهم منه ويفرحون بمناحضرهم من جملته ويذمون منه مالايوافق هواهم ويعيبونه ويلمون فاعة فينمون الطبيخ والطباخ ولايعقون أن القاعل للطبيخ والطباخ ولتدوته ولمشه هوائتهالى وأن من ذم شيئًا من خلق الله بغير إذن الله فقد ذم الله واداك ذل التي صلى الله عليه وسلم والانسبوا الدهر فان الله هو الدهر (١٠) فهذه الرابطة الثانية عراقية الأعمال على الدوامو الاحسال وشرح ذلك يطول وفيا ذكرناه تنبيه فل النهاج لمن أحكم الأسول.

( الرابطة الثالثة : عاسبة النفس بعد العمل . ولتذكر فشيلة الحاسبة ثم حقيقتها ) أماالفضية : فقد قال الله تسالى ــ باأجا الدين آمنوا النَّوا الله ولتنظر نسى ماقدٌمت لفد..وهذه إشارة إلى الحاسبة على مامضي من الأعمال ، وقد الله قال عمر رضي الله تعالى عنه : حاسبوا أغسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا،وفي الحبرواته عليه السلام جامدر جل فقال يارسول الله أومني قَعَالَ أُمستوص أنت فقال فعم قال إذا عممت بأمر فتدبر عاقبته فانكان رشدا فأمضه وإنكان غيا فائته عنه، وفي الحبر وينغي للماقل أن يكونٍ 4 أربع ساعات ساعة محاسب فيها نفسه . وقال تمالي - وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ـ والتوبة نظر في القمل بعدالفر الجمنعبالندم عليه ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنى لأستغفر الله تعالى وأتوب إليه فياليومماتقسر" ، ٢٠٠٠) وقال الله تمالى ــ إن الدين اتقوا إذامسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذاع مبصرون\_وعن عمر رضى الله تمالى عنه أنه كان يضرب قدميه بالدرة إذا جنه الليل ويقول لنفسه ماذاعمات اليوموعن ميمون بن مهران أنه قال لايكون الميد من المنقين حتى عاسب نفسه أشد من محاسبة شريكه والشريكان يتحاسبان بعد الممل ، وروى عن عائشة رضي الله تعالى عنيا أن أبابكر رضوان الله علىه قال لما عند الموت ماأحد من الناس أحب" إلى من عمر ثم قالما كف قلت فأعادت على ماقال قال الأحد أعز على من عمرة لظر كف نظر بعد الفراغ من الكامة فدرهاو أبد لها بكلمة غرها وحدث إلى طلحة حين شفله الطائر في صلاته فندى ذلك فِسل عائطه صدقة فيثمالي ندماور جاء الموش عافاته (٢٠) ع (١) حديث لاتسبوا الدهر فان الله هو الدهر مسلم من حديث أبي هر برة (٢) حديث إني لأستفرالة وأتوب إليه في اليوم مُاثة ممة تقدم غير مرة (٣) حديث أبي طلحة حين شغله الطائر عن صلاته

فِمل حديقته صدقة تقدم غير مرة .

النصوح وعند ذلك لايتقلبني أطسوار القامات لأن التقلب في أطوار المقامات والترقي من شيء منها إلى ثق مطويق ألحبين ومن أخَد في طريق المجاهسدة من قوله تعالى والدن حاهدوا فينا الهدينهم سبلنا \_ ومن قبولة فسالي \_ وجدى إليه من بنيب ۽ اُئيت کون الانابة سيا الهداية في حق الحب و في حق الحبوب صرحبالاجتياء غر معلل بالكس فقال الله تعالى \_عِتى إليه من يشاء ـ فمن أختىفي طريق المحبومين يطوى بساط أطوار القامات وبندرج فيه

صفوها وخالصها بأتم وصسفيا وللقامات لاتقسده ولأتحبسه وهو يتيدها وعبسها بثرقيه منها وانتزاعه صفوها وخالسيا لأنه حيث أشرقت عليه أنواد الحد الحاس خلع ملابس صفات التقس وتنسوتها والقامات كلما مصفية النموت والمبفات التفسانية فالزهد يصفيه عن الرغبة والتوكل يسفيه عن قلة الاعتاد المتواد عن جهسل التقس والرطا يسقه عن ضربان عرق المنازعة والمنازعة لقاء جودفي النفس ماأشرق علها شموس الهبة

الحاصة فيسقى ظلمتها

وفي حديث ابن سلام أنه حمل حزمةمن حطب فقيل لهياأبا يوسف قد كان في بنيك وغلما نكما يكفونك هذا قال أردت أن أجرًاب نفس هل تنكره. وقال الحسن : للؤمن قو لم في نفسه عاسها أدوانما خف الحساب على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنياو إنماهق الحساب يوم القيامة على قوم أخذو اهذا الأمر من غير محاسبة ثم فسر المحاسبة فقال إن المؤمن يفجؤه التي مسجبه فيقول والله إنك لتسجين وإنك من حاجق ولكن همات حيل بيني وبينك وهذا حساب قبل العمل ثم قالدو غرطمنه الشي فيرجع إلى هسه فقول ماذا أردت بهذا واقه لاأعذر بهذا والله لاأعود لهذا أبدا إنشاء الله وقال أنس من مالك سمت عمر بن الحطاب رضي الله تعالى عنه يوما وقدخرجوخرجت مه حق دخل حالطا فسمعته يِّمُولُ وَبِيْنَ وَبِينَا جِدَارَ وَهُو فَي الْحَالَطُ عَمْرَ بِنَ الْحَطَابُ أَمْدِ للْوَمْسَيْنَ غُ بِخ والله لتنقين اللهأو ليعذبنك ، وقال الحسن في قوله تعالى \_ ولاأتسم بالنفس اللو امة \_ قال لا يلقي المؤمن إلا يعاتب نفسه ماذا أردت بكلمتي ماذا أردت بأكلتي ماذاأردت بشريق والفاجر بمضى قدمالا يماتب تحسه وقالمالك ابن دينار رحمه الله تعالى رحم الله عبدا قال لنفسه ألست صاحبة كذا ألست صاحبة كذا ثم نعها ثم خطميا ثم أترميا كتاب الله تعالى فكان له فائدا وهذا من معاتبة النفس كما سيأتي في موضعه، وقال ميمون بن مهران : التتي أشد محاسبة لنفسه من سلطان فاشم ومن شريك هحيح ، وقال إراهيم النبعي : مثلت نفسي في الجنة آكل من تحارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها ثم مثلت تخسى في التار آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعلج سلاسلها وأغلالما فقلت لنفسي يانفس أى شي " تريدين ظالت أديد أن أود إلى الدنيا فأعمل سالمًا قلت فأنت في الأمنية فاعمل ، وقال مالك بن دينار صحت الحجاج غطب وهو يقول: رحمالله انرأحاسب نفساقبل أن يسير الحساب إلى غيره رحم الله امرأ أخذ بمنان عمله فنظر ماذا يريد به رحم الله امرأ نظر فيمكيالهرحمالله امرأ نظر في ميرانه فمازال يممول حتى أبكاني ، وحكى صاحب للأحنف من قيس قال كنت أصحبه فسكان علمة صلاته بالليل الدعاء وكان يجيُّ إلى المصباح فيضع أصبعه فيه حتى يحس بالنار ثم يقول لنفسه باحنيف ماحملك على ماصنعت يوم كذا ماحملك على ماصنمت يوم كذا.

( بيان حقيقة الحاسبة بعد السمل )

اعم أن العبد كما يكون له وقر على أول التهاد يشارط فيه نسمه مع سبيل التوصية الحق فينه أن يكون له في آخر البهار ساعة يطالب فيها الشمى وعلميها على جميع حركاتها وسكاتها كا غشار التبعار في أخر الحيار ساعة يطالب فيها الشمى وعلميها على جميع حركاتها وسكاتها كا غشارالتبعار في أخر كل سنة أوشهر أوبوم حرصا منهم على الدنيا وخوافهان أن يفوتهمهما الموقاتهم سكانات الحقورة على قر فواحسادة أبداً إعامة المساهة إلا عن الشقاو الخلال في كلما عاميا الدافل في الموقات كلفها الموقات الموقات الموقات الموقات الموقات الموقات كلفها الموقات الموقات الموقات كلفها الموقات كلفات الموقات كلفها الموقات كلفة الموقات كلفة الموقات الموقات كلفة الموقات الموقات كلفة الموقات الموقات كلفة الموقات كلفة الموقات كلفة الموقات كلفة الموقات كلفة الموقات الموقات كلفة الموقات ك

من الحساب ماسيتولاه غيره في صعيد القيامة وهكذا عن نظره بل عن خواطره وأفكاره وقيامه وقعوده وأكله وشربه ونومه حتى عن سكوته أنه لم سكت وعن سكونه لم سكن ؟ فاذاعرف مجموع الواجب فلي النفس وصم عنده قدر أدّى الواجب قه كان ذلك القدر عسوبا له فيظير له اللاق طى نفسه فليثبته عليها وَليكتبه على صحيفة قلبه كما يكتب الباقى اللمتى على شريكه على قلبه وفي جريدة حسابه ثم النفس غريم عكن أن يستوفي منه الديون . أما بعشها فبالقرامة والشهان وبسنها بردعيته وبعضها بالمقوبة لهما على ذلك ولا يمكن شيء من ذلك إلا بعد تحقيق الحساب وتمييز الباقي من الحق الواجب عليه ، فاذا حصل ذلك اشتغل بعد بالطالبة والاستيفاء شرينغي أن عاسب النفس على جميع العمر يوما يوما وساعة ساعة في جميع الأعشاء الظاهرة والباطنة كما تقل عن توبة إين الصمة وكان بالرقة وكان محاسبا لنفسه فحسب يوما فاذا هو ابن ستين سنة فحسب أيامهافاذاهي وأحد عشرون ألف يوم وخسانة يوم فسر خوقال : ياويلق ألقى اللك بأحد وعشرين ألف ذنب فسكيف وفي كل يوم عشرة آلاف ذنب ثم خر منشيا عليه فاذا هوميت ضبعوا قائلا يقول باك ركضة إلى الفردوس الأطى فهكذا ينبقي أن يحاسب نفسه طي الأنفاس وطي مصيته بالقلب والجوارح في كل ساعة ، ولو رمي العبد بكل مصية حجرا في داره لامتلأت داره في مدّة يسبرة قريبة من عمره ولكنه يتساهل في حفظ الماصي واللكان بحفظان عليه ذلك أحساه الله ونسوه.

( الرابطة الرابعة في مماتبة النفس على تقصيرها )

مهما حاسب نفسه فإتساعن مقارفة معمية وارتكاب تصير في حق الله تعالى فلاينيني أن سملها فائه إن أهمليا سيل عليه مقارفة للماصي وأنست بها نفسه وعسر عليه فطامها ، وكان ذلك سبب هلا كما بل ينبغي أن يعاقبها فاذا أكل الممة شبهة بشهوة نفس ينبغي أن يعاقب البطين الجوعوراذا نظر إلى غير عوم ينبغي أن يعاقب الدين عنم النظر وكذلك يعاقب كل طرف من أطراف بدنه عنمه عن شهواته هكذا كانت عادة سالكي طريق الآخرة قند روى عن منصور بن إراهيمأن رجلامن العباد كلم لمرأة فلم يزل حتى وضع يده على فخذها ثم ندم قوضع يده على النار حتى يبست . وروى أنه كان في بني إسرائيل رجل يتعبد في سومعته السكث كذلك زمانا طويلا فأشرف ذات موم فاذا هو بامرأة فافتان بها وهم بها فأخرج رجله ليزل إليها فأدركه الله بساعة نقال ماهداللدي أربدأن أصنع فرجت إليه غسه وعصمه الله تعالى فدم فلما أزاد أن يدرجه إلى السومعة فالهاتهات رجل خرجت تريد أن تعصى الله تعود معى في صومعق لا يكون والفذلك أبدافتر كهامعلقة في السومعة تسييها الأمطار والرياح والتلج والشمس حتى تقطمت فسقطت فشكر الله أو ذلك وأثرل في بعض كتبه ذكره ويحكي عن الجنيد قال سمت ابن السكريي يقول أصابتني ليلة جنابةفاحتجتأنأغتسل وكانت ليلة باردة فوجدت في نفسى تأخرا وتقصيرا فحدثتني نفسى بالتأخير حتى أصبحهوا سخن الماءاو أدخل الحام ولا أعنى على تقسى فقلت واعجياه أنا أعامل الله في طول عمري فحدله على حق فلاأحدق السارعة وأجد الوقوف والتأخر آليت أن لاأغنسل إلا في مرقع هذموا ليتأن لاأترع باولاأعسرها ولا أجففها في الشمس . ومحكي أن غزوان وأبا موسى كانا في بعض،مفاز سمافتكشفت جار مةفنظر إليها غزوان فرفع يده فلطم عينه حتى بقرت وقال إنك الحاظة إلىما يفر التونظر بضيه نظر تواحدة إلى امرأة فجل على نفسه أن لاشرب الله البارد طول حياته فكان شرب الله الحار لينص على نفسه العيش . وعجكي أن حسان بن أبي سنان مر خرفة فقال متى بنيت هذه ثم أقبل علي نفسه تقال تسألين عما لايسنيك لأعاقبنك بسوم سنة فصامها . وقال مالك بن سينم جاء رباح الفيسي يسأل عن

وجمودها فمن تحقق بالحب الخاص لانت تقسه وذهب جودها فاذا يرع الزهد منه من الرغبة ورغبة الحد أحرقت دغبته وماذا يصغ منه التوكل ومطالعة الوكيلحشو بسيرته وماذا يسكن فه الرضامن عروق النازعة عن لم تسلم كليته . قال الروذباري مالم تخرج من كليتك لاتدخل في حد الحبة وقال أبو يزيد من قتلته مجشه فديته رؤيته ومبن قتلهعشقه فديته منادمته ءأخرنا بذلك أبو زرعة عن ابن خلف عن أبي عبد الرحم قال ممت أحمد بن على بن جعفر

أو مرسل ولا أدرى من طلحة هذا.

أبي بعد العصر فقلنا إنه نائم فقال أنوم هذه الساعة هذا وقت نوم؟ثم ولي منصر فافأ تبعناه رسو لاوقلنا له ألا توقظه ال عجاء الرسول وقال هو أشفل من أن يفهم عنى شيئًا أدركته وهو بدخل القامروهو بعائب تمسه وغول أقلت وقت نوم هذه الساعة أفكان هذا علىك بنامالرجل مق شاءو مايدريك أن هذا أبس وقت وم تتكلمين عالا تعلين أما إن قد على عيدا لاأ تضه أبدا لاأوسدك الأرض لنوم حولا إلا لمرض حائل أو لعقل زائل سوأة ال أما تستحن كم توغين و عن غيك لاتنتهن قال وجل يكي وهو لايشمر عكاني فلما رأيت ذلك انسرفت وتركته . وعجىعن تميمالدارىأنه نام ليلة لم يقم فيها يتهجد تقام سنة لم يتم فها عقوبة للذي صنم . وعن طلحة رضي الله تعالى عنه قال والطلق رجل دات يوم فرع ثياه وتمرغ في الرمضاء فمكان يقول لتفسه دوقي وتار جينم أشد حرا أجيفة باللهل بطالة بالنهار فبينا هو كذلك إذ أبصر النبي صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة فأتاه فقال غلبتني نفسي فقال له النبي سلى الله عليه وسل ألم يكن الله بد من الذي صنعت أما لقد فتحت الداو إب السامو لقد باهي الديك اللائكة ثم قال الأصحاب تزودوا من أخيكم فجمل الرجل يقول له يافلان ادع لي يافلان ادع لي قال النبي سلي الله عليه وسلم عمهم فقال اللهم أجمل التقوى زادهم واجم على الهدى أمرهم فجمل الني صلى الله عليه وسلم غول اللهم سدده قفال الرجل اللهم اجل الجنة مآبهم (١)». وقال حذيفة بن قنادة قبل لرجل كيف تسنع بنفسك في شهواتها فقال ماهل وجه الأرض تفس أينس إلى منها فكيف أعطباتهواتهاودخلان الساك على داود الطائي حين مات وهو في بيته على التراب فقال بإداود سجنت تفسك قبل أن تسجن وعذبت نفسك قبل أن تعذب فاليوم ترى ثواب من كنت تعمل 4. وعن وهد بن منبه أن رجلاتهمد زمانا ثم بدت له إلى الله تعالى حاجة فقام سبعن سبتا يأ كلف كل سبت إحدى عشرة عرة ثم سأل حاجته فلم يعطها فرجع إلى نفسه وقال منك أتيت لوكان فيك خير لأعطيت حاجتك فنزل إليه ملك وقال يا إن آدم ساعتك هذه خير من عبادتك التي مضت وقد قضى الله حاجتك . وقال عبدالله ن قيس كنا في غزاة أنا فضر العدو فسيح في الناس تقاموا إلى الصاف في ومشديد الريم وإذار جل أمامي وهو غاطب نفسه وحول أي نفسي ألم أشهد مشهد كذا وكذا فقلت لي أهلك وعدالك فأطمتك ورحت ألم أشهد مشهد كذ وكذا فقلت في أهلك وعيالك فأطمتك ورجعت والله لأعرضنك اليوم طي الله أخذك أو تركك فقلت لأرمقنه اليوم فرمقته فحمل الناس طيعدوهم فسكان فيأو اللهمثم إن المدوحمل على الناس فانكشفوا فكان في موضه حنى انكشفو امر التوهو المت يقاتل فو الأماز الداادة به حتى رأيته صريعا فعددت به وبدايته ستين أو أكثر من ستين طمنةوقدذكر تاحديث أى طلحة لمـــا اشتفل قلبه في السلاة بطائر في حائطه فتسدق بالحائط كفارة الناك وإن عمر كان يضرب قدميه بالدرة كل لية ويقول ماذا عملت اليوم وعن مجمع أنه رفع رأسه إلى السطح فوقع بصره على امرأة فجل على عُسه أن لا يرفع رأسه إلى الساء مادام في الدنيا ، وكان الأشف ن قيس لا غارقه الصباح بالل فكان يسم أصبعه عليه ويقول لنفسه ما حملك على أن صنت يوم كذا كذا. وأنكروهب بن الورد شياطي نفسه فتنف شعرات على صدره حتى عظم ألمه ممجعل مول انفسه وعمك إنما أريد بك الحرور أي عمد ابن بشر داود الطائي وهو يأكل عند إفطار مخرز اينير ملم فقال اداو أكلته علم فقال إن تفسي لتدعوني إلى اللم منذ سنة ولا ذاق داود ملحا مادام في الدنيا فيكذا كانت عقوبة أولى الحزم لأنفسهم والمحب (١) حديث طلحة الطلق رجل ذات يوم فنزع ثبابه وتمرغ في الرمضًاء وكان يقول لنفسهو تارجهم أشد حرا الحديث بطوله ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس من رواية ليث بتأبيسليم عنهوهذامنقطع

يقول سمت الحسان ابن عاويه يقول قال أبو يزيد ذلك فاذا التفل في أطب وار للقامات لعوام الحبين وطى بساط الأطوار لحواص الحبين وعم الحبوبون تخلفت عن هميم للقامات ورعبا كانت القامات طي مسدارج طبقات السموات وهيمواطن من يتمشر في أذيال بقاياء - قال بستن العكبار لاراهم الحواص إلى ماذاأدى بك التصوف فقال إلى التوكل فقال تسمى في عمران باطنك أمن أفت من القناء في التوكل رؤة الوكل فالتفس إذا تحكت أنك تعاقب عبدك وأمثك وأهلك وولدك على ماصدر مهم من سوء خلق وتنصر في أمر وتحاف أنك لونجاوزت عهم لحرج أمرهم عن الاختيار وبغواعليك ثم تهمل نفسك وهى أعظم عدوالصواشد طفيانا عليك وضررك من طغياتها أعظم من ضررك من طغيان أهلك فان غايتهم أن يشوشواعليك مميشة الدنيا ولوعقلت العلمت أن العيش عيش الآخرة وأرفيه النمج الذي لا آخره و قسك هي التي تنعس عليك عيش الآخرة فهي المعاقبة أولى من غيرها .

[ للرابطة الحامسة المجاهدة ]

وهو أنه إذاحاسب عسه فرآها قد فارفت مصية فينبى أن ساقها بالمقوبات التيمضت وإن رآها تتوانى محكم السكسل فيشئ من الفضائل أوور دمن الأوراد فينغى أن يؤديها يتثقيل الأور ادعلها وياومها فنونامن الوظائف جبرا لما فاتمنه وتداركا لمافرط فهكذا كان بسمل عمال الله تعالى قندعاقب عمرين الحطاب نفسه حين فاتنه صلاة العصر في جماعة بأن تسدق بأرض كانت له قبعتها ماثنا ألف درهم وكان ابن عمر إذا فاتنه صلاة في جماعة أحباتك اللية وأخر ليةصلاتللنرب حيى طلم كوكيان فأعتق رقبتين وفات ابن أبى ربيعة ركمتا الفجر فأعتق رقبة وكان بسفهم بجمل طى نخسه صوم سنة أو الحج ماشيا أوالتصدق مجميع مله كل ذلك مرابطة النفس ومؤاخفة لما عا فيه بجاتها . فانقلت إن كانتُ نفسي لاتطاوعني على المجاهدة والواظبة على الأوراد فماسيل معالجتها . فأقول سدلك فيذلك أن تسممها ماورد في الأخباد من فضل الجبهدين (١) ومن أهم أسباب الملاج أن تطلب صعبتعبد من عباد الله مجتهد في العبادة فتلاحظ أقواله وتفتدي به وكان بعضهم يقول كنت إذا اعترتني فترتني العبادة نظرت إلى أحوال عمد بن واسع وإلى اجتهاده فعملت على ذلك أسبوها إلاأن هذاالعلابهةد تعذر إذ قد فقد في هذا الزمان من عبهد في السادة اجهاد الأولين فينفي أن مدل من الشاهدة إلى الساع فلاش أشم من مماع أحوالهم ومطالعة أخبارهم وما كأنواقيهمن الجمدالجيدوقدا تفني تعهم وبقى ثوابهم ونسيمهم أبد الآباد لاينقطم أساأعظم ملكهم وماأشدٌ حسرة من لايختدى بهم فيمتم نفسه أياما قلائل بشهوات مكدرة ثم يأتبه للوث ويحال بينه وبين كل مايشتهيه أبد الآباد نسوذ بالله تعالى من ذلك ونحن نورد من أوصاف الجنهدين ونشائلهم ماعرك زخبة للريد فى الاجتهاداتنداء بهم ققد قال رسول الله على الله عليه وسلم ورحم الله أقواماً يحسبهم الناس مرضى وماهم بمرضى ٣٠٠ قال الحسن أجهدتهم المبادة قال الله تعالى ـ والدين يؤتونهما آتواوقاو بهموجات قال الحسن يعملون ماعملوا من أعمال البر وغافون أن لاينجيم ذلك من عذاب الله وقال رسول الله صلى المعملموسلم «طوى لمن طال عمره وحسن عمله (٣)» ويروى أن الله تعالى يقول لملالكته ما بال عبادي عجمه دين (١) الأخبار الواردة في حقّ الجبّهدين أبوداود من حسميت عبد الله بن عمروبن الدَّس من قام بعشر آايات لم يكتب من النافلين ومن ظم بمائة آية كتب من الفائنين ومن ظم بألف آية كتب من القنطرين وله والنسائي وابن ماجه من حديث أبي عربرة باستاد صميم رحم الله رجلا فام من الليل ضلى وأخط امرأته والترمذي من حديث بلال عليكم بقيام الليسل فانه دأب السالمين قبلكم الحديث وقال غريب ولايسح وقد تقدّم في الأوراد مع غيره من الأخبار فيذاك(٢)حديث رحم ألله أتواما عسبهم مرضى وماهم بمرضى لم أجدله أصلا في حديث مرفوع ولكن روله أحمد في الزهد موقوفًا على على في كلام أو قال فيه ينظر إليم الناظر فيقول مرضى وما بالقوم من مرض (٣) حديث طوى لمن طال عمره وحسن عمله الطبران من حديث عبدالله بن بسر وفيه بقية رواء بسيغة عن وهو مدلس والترمذي من حديث أبي بكرة خير الناس من طال عمره وحسن عمله وقال حسن صحيح وقد تقدم .

ومقتها متفاتة من دأترة الزهساد يودها الراهد إلى الدائرة زهده وللتوكل إذا تحركت نضه يردها بتوكلهوالراضييردها يرمثله وعله الحوكة من النفس بقايا وجودية تنتقر إلى سياسة العلم وفى ذلك لتسم روح القرب من بعيدوهو أداء حتى العبودية مبلغ ألط ومحسبه الاجتهاد والكسب ومن أخذ في طريق الخاصبة عرف طريق التخلعي من البقايا بالقسير بأنوار فنسل الحق ومن ا کتبی ملابس نور القرب روسواعة. العكوف عجية عن فيقولون إلهنا خوقتهم شَيئًا فحَافوه وشوَّقتهم إلى شيُّ فاشتاقوا إليه فيقول الله تباركوتمالي فسكف لورآني عبادي لمكانوا أشد اجهادا . وقال الحسن : أدركت أقواما وصحيت طو الف منهما كانه إ يفرحون بثي من الدنيا أقبل ولايتأسفون طل شي منها أدير ولمي كانت أهون في أعينهم مه هذا التراب الذي تطؤونه بأرجلكم إن كان أحدهم ليعيش عمره كله ماطوي له ثوب والأم أهله صنعة طعام قط ولاجعل بينه وبين الأرض شيئا قط وأدركتهم عاملين بكتاب ربهم وسنة نبيهم إذا جبهم اللبل فقيام على أطرافهم يفترشون وجوههم تجرى دموعهم على خدودهم يناجون ربهم في فسكاك رقابهم إذا عملوا الحسسنة فرحوا بها ودأبوا في شكرها وسألوا اله أن يتقبلها وإذا عملوا السيئة أحزتهم وسألوا الله أن ينفرها لهم والله مازالوا كذلك وطي ذلك ووالمساساء امبرالدنه بولاعما إلابالمنفرة . ويحكي أنَّ قوما دخاوا هلي عمر بن عبد العزيز يعودونه في مرضه وإذا فهم شاب ناحل الجسم فقال عمر له يافق ماالتي بلغ بك ماأري فقال باأمير المؤمنين أسقام وأمراض فقال سألتك باقه إلاصدقتني فقال باأمير للؤمنين ذقت حلاوة الدنيا فوجدتها مرة وصفر عندي زهرتها وحلاوتها واستوى عندى ذهبها وحجرها وكأنى أنظر إلىعرشرني والناس يساقون إلى الجنةوالنار فأطمأت اللك نهاري وأسيرت ليلي وقليل حقر كل ما أنا فيه في جنب ثر اب الله وعقامه . وقال أبو نسم كان داود الطائي شهرب الفتيت ولاياً كل الحبر فقيل له في ذلك فقال بان،مضم الحمروشرب الفتيت قراءة خمسين آية ودخل رجل عليه يوما فقال إن في سقف بيتك جناعامكسورا فقالىياان أخر، إن أي في البيت منذ عشرين سنة مانظرت إلى السقف وكانو إبكرهون فضول النظر كايكرهون فضول الكلام . وقال عجد من عبد العزيز : جلسنا إلى أحمد من برزين من غدوة إلى المصر فساالنفت عنة ولا يسرة فقيل أه في ذلك فقال إن الله عز وجل خلق العينين لينظر بهماالعبد إلى عظمة الله تمالي فكل من نظر بنير اعتبار كتبت عليه خطيئة . وقالت امرأة مسروق: ما كأن بوجد مسروق إلا وساقاه منتفختان من طول الصلاة وقالت والله ان كنت الأحلس خلفه فأكر رحمة له . وقال أبوالدرداء الولا ثلاث ماأحبيت العيش يوما واحدا الظمأ أه بالهواجر والسجود أدني جوف الليل ومجالسة أقولم ينتقون أطايبالسكلام كما ينتقي أطايب الثمر، وكان الأسود بن يزيد بجتهد في العبادة ويسوم في الحرَّ حتى يخضر جسده ويصفر فسكان علقمة بن قيس يقول له لم تعذب تفسك فيقول كرامها أريد وكان يسوم حتى يخضر جسده ويسلى حتى يسقط فدخل عليه أنس سمالك والحسن فقالا له إن الله عز وجل لم يأمرك بكل هذا فقال إنما أناعبد محاوك لأدع من الاستكانة شيئا إلاجئت به ، وكان بعض الجهمدين يصلى كل يوم ألف ركمة حتى أتعد من رجليه فكان يصلى جالسا ألف ركعة فاذا على النصر احتى ثم قال عجبت الخليقة كف أرادت بك بدلامنك عجب الخلقة كف أنست بسواك بل مجبت الخليفة كيف استنارت قاوبها بذكر سواك، وكان ثابت البناني قد حببت إليه السلاة فكان يقول اللهم إن كنت أذنت لأحد أن يسلى الى في قرره قائدن لي أن أصلي في قري. وقال الجنيد : مارأيت أعبد من السرى أنت عليه ثمان وتسمون سنة مارؤي مضطحا إلا في علة للوت. وقال الحرث بن سمد: من قوم براهب فرأواما يستم بنفسه من شدة اجتماده في كلمو مفرذاك فقال وماهدًا عند مايراد بالحلق من ملاقاة الأهوال وهم غافلون قد اعتكفوا على حظوظ أنفسهم ويسوا حظهم الأكبر من ربهم فبكي القوم عن آخرهم ، وعن أبي محمد الفازلي ذال جاور أبو محمد الجريري بمكة سنة فلم ينم ولم يتكلم ولم يستند إلى عمود ولاإلى حائط ولم يمد رجليه فسبر عليه أبو بكر الكتابي فسلم عليه وقال له ياأبا محمد م قدرت على اعتكافك هذا فقال علم صدق باطني

الطوارق والصروف لايزعبه طلب ولا ويوحثه سلب فالزهد والتوكل والرضاكائن فيه وهو غسركائن قها طي مني أنه كيف تقلب كان زاهداوان رغ لأنه بالحق لا بنفسه وإن رؤى منه الالتفات إلى الأساب فهو متوكل وإنوجد منسه الكراهة قهو راض لأن ڪر اهته لتفسه وغسمه للحق وكراهته للحق أعيد إليه تفسمه بدواعيها وصنفاتها مطهبرة موهدوية عجسبولة ملطوف بها صارعين الداء دواءه وصار الاعلال شفاءه وثاب طلب الله له مناب كل

طالب من زهدو توكل ورشا أوصار مطاومه من الله ينوب عن كل مطباوب من زعبد وتوكل ورصا . قالت رابعة: عساقه لايسكن أنينه وحنينيسه حتى يسكن مع محبوبه. وقال أبو عبسد الله القرش حققة الحمة أن تهب لمن أحبيت كلك ولا يبق الاستك شيء، وقال أبو الحسين الوراق: السروربالله من هدة الهية الوالحية في القلب نار محرق كل دنس . وقال هي بن معادُ صر الحيين أشد من صبر الزاهندي واهجا كف يسبر الانسان عن حبيه . وقال بضيم من ادعى

فرأيته قد مدكفيه يبكي حتى رأيت الدموع تتحدر من بين أصابعه فدنوت منه فاذا دموعه قد خالطها صفرة فقلت ولم بالله يافتح بكيت الدم فقال لولا أنك أحلفتني بالله ما أخبرتك ، فعم بكيت دما فقلت له على ماذا بكيتُ الدموع ؟ فقال على تخاني عن واجب حق الله تعالى وبكيت الدم علىالدموع الثلا يكون ماصمت لى العموع قال فرأيته بعد موته فى النام فقلت ماصنع الله بك ؟ قال غفرلىقلت له فماذا صنع في دموعك ؟ ققال قربني ربي عز وجل وقال لي بافتح الدمع على ماذا ؟ قلت بارب على تخليم عن واجب حقك فقال والدم على ماذا ؟ قات على دموعى أن لاتسح لى فقال لى يافتح ما أردت سندا كله وعزتي وجلالي لقد صعد حافظاك أربعين سنة بصحيفتك ما فيها خطيئة ، وقيل إن قوما أرادوا سفرا فادوا عن الطريق فانهوا إلى واهب منفرد عن الناس فنادوه فأشرف عليهم من صومعته فقالوا ياراهب إنا قد أخطأنا الطريق فكيف الطريق فأومأ ترأسه إلى الساء فعاراتهوم ما أراد قفالوا بإراهب إنا ساتلوك فيل أنت عبدنا ؟ فقال ساواولانكثروافان البارلن رجم والعمر لايعود والطالب حثيث فسعب القوم من كلامه فقالوا بإراهب علام الحلق غدا عند مليكهم فقال على نياتهم فقالوا أوصنا فقال تزودوا على قدر سفركم قان خير الزاد ما بالمالبغية مأرشدهم إلى الطريق وأدخل رأسه في صومته . وقال عبد الواحد بن زيد مررت بسومعة راهب من رهبان السين فناديته بإراهب فلم مجبني فناديته الثانية فلم يجبني فناديته ائتالتة فأشرف على وقال ياهـــذا ما أنا يراهب إنما الراهب من رهب الله في سهاته وعظمه في كبرياته وصير على بلاته ورضي بغشائه وحمده على آلائه وشكره على نعيائه وتواضع لعظمته وذل لعزته واستسلم لقدرته وخضع لمهابته وفكر في حسابه وعقابه فنهاره صامم وليله قائم قد أسهره ذكر النارومسألة الجبار فلظك هوالراهب وأماأنا فكلب عقور حبست نفسي في هذه السومة عن الناس لثلا أعقرهم فقلت بإراهب أما أأدى قطح الحلق عن الله بعد أن عرفوه ؟ فقال بأخى لم يقطم الحلق عن الله إلا حب الدنيا وزيتها لأنهاعل الماصي والدنوب والماقل من رمي بها عن قلبه وتاب إلى الله تعالى من ذنبه وأقبل طيمايقر بعمن ربه . وقيل لداود الطائي لو سرحت لحيثك فقال إنى إذن لقارغ ، وكان أويس القرني يقول هذه ليلة الركوم فيحي الديل كله في ركمة وإذا كانت الليلة الآنية قال هذه ليلة السجود فيحيي الليل كله في سجدة ، وقيل لما تاب عتبة الفلام كان لايتهنأ بالطعام والتعراب فقالت لهأمه لورقفت بنفسك قال الرفق أطلب دعيني ألسب قلبلا وأتنعم طويلا وحج مسروق فما نام قط إلاساجدا. وقالسفيان التورى عند السباح محمد القوم السرى وعند المات عمد القوم التق . وقال عبد الله بن عاود : كان أحدهم إذا بلغ أربعين سنة طوى قراشه أي كان لاينام طول اليل ، وكان كممس بن الحسن بسلى كل يوم ألف ركمة ثم يقول لنفسه قومي بامأوي كل شر فلما ضعف اقتصر على خسانة تمكان يكي ويقول ذهب نسف عملي وكانت ابنة الربيع بن خيم تخول له يا أبت مالي أرىالناس بنامون وأنت لاتنام ؟ فيقول بالبنتاء إن أباك يخاف البيات ولمما رأت أم الربيع ما يلتى الربيع من البكاء والسهر نادته بإن لطك قتلت قتبلا قال قمريا أماه قالت فمن هو حتى نطلب أهله فيحفو عنكفوالله لو يعلمون ما أنت فيه لرحموك وعفوا عنك فيقول يا أماه هي نخسي ، وعن عمر ابن أخت بشرين الحرث قال ميمت خال شهر من الحرث يقول لأمي يا أخق جوفي وخواصري تضرب على فقالت له أمي يا أخي أنأذن لي حتى أصلح لك قليل حساء بكف دقيق عندى تتحساء يرم جوفك تقال لها و بحك أخاف أن يقول من أين اك هـــــذا الدقيق قلا أدرى إيش أقول له فبــكت أمى وبكي معها

وبكيت معهم . قال عمر ورأت أمي ما بيشر من شدة الجوع وجعل بتنفس نفسا ضعيفاتقالتهأمي بِأَخَى لِينَ أَمْكُ لِمَ تَلْدُنَّى فَقَدُ وَاللَّهُ تَقَطَّمَ كَبِدَى ثِمَا أَرَى بِكُ فَسَمَّتَهُ بِقُولَ لَمَّا وَأَنَا فَلِيتَ أَمِّي لم تلدن وإذ وأدتني لم يدر الديها على . قال عمر وكانت أمي تبكي عليه الليل والنهار .وقال الريشم: أتبت أويسا فوجدته جالسا قد صلى الفجر ثم جلس فحلست فقلت لا أشفله عن التسبيس فمكث مكانه حق صلى الظهر ثم نام إلى السلاة حتى صلى المصر ثم جلس موضعه حتى صلى الغرب ثم ثبت مكانه حتى صلى العشاء ثم ثبت مكانه حتى صلى الصبح ثم حلس فقليته عيناء فقال اللهم إنى أعوذبك من عين نوامة ومن بطن لاتشبع فقلت حسى هذا منه ثم رجمت ونظر رجل إلى أويس فقال يا أبا عبد الله مالي أراك كأنك مريض فقال وما لأويس أن لا يكون مريضا يطعم للريض وأويس غير طاعم وينام الريش وأويس غير نائم. وقال أحمد بن حرب : باعجبا لمن يعرف أن الجنة تزين فوقه وأن النار تسمر تحته كمف ينام بينهما ، وقال رجل من النساك أتبيت إراهيم بن أدع فوحدته قد صلى العشاء فقمدت أرقبه ظف نفسه بعباءة ثم رمى بنفسه فلم ينقلب من جنب إلى جنب الليل كله حق طلع الفجر وأذن الثوذن فوثب إلى الصلاة ولم يحدثو صوء الحاك فالدواك في صدرى فقلت له رحمك الله قد تمت الليل كله مضطحما شر لم تحدد الوضوء فقال كنت الليل كله حائلا في رياض الجنة أحيانا وفي أودية النار أحيانا فيل في ذلك نوم . وقال ثابت البناني : أدركت رجالا كان أحدهم يسلى فيحيز عن أن يأتي فراشه إلا حبوا ، وقيل مكث أبو بكر بن عياش أربعينسنة لابضع جنبه على فراش ونزل الله في إحدى عينيه فسكث عشرين سنة لايعلم به أهله وقيل كان ورد ممنون في كل يوم خسائة ركمة ، وعن أني بكر للطوعي قال كان وردى في شبيبتي كل يوم ولية أفرأ فيه : قل هو الله أحد إحدى وثلاثين ألف مرة أو أربعين ألف مرة شك الراوي، وكان منصور بن العتمر إذا رأيته قلت رجل أصيب عصيبة منكسر الطرف منخفض الصوت رطب المنان إن حركته جاءت عيناء بأربع ولقد قالت له أمه ماهذا الدى تعسنع بنفسك تبكى الليل عامته لانسكت لطك يابني أصبت نفسا لعلك قتلت قتيلا ؟ فيقول يا أمه أنا أعلَم بما صنعت بنفسي ، وقيل لعامر بن عبد إلله كيف صبرك على سهر الليل وظمأ الهواجر فقال هل هو إلا أنى صرفت طعام النهار إلى الليل ونوم الليل إلى النهار وليس في ذلك خطير أمر وكان يقول مارأيت مثل الجنة نام طالبها ولا مثل النار نام هاربها وكان إذا جاء الليل فال أذهب حر النار النوم ثما ينام حتى يصب ماذاجاء النهار قال أذهب حر النار النوم فما ينام حتى يمسى فاذا جاء الليل قال من خاف أدلج وعند الصباح محمد القوم السرى . وقال بعضهم : صحبت عامر بن عبد القيس أربعة أشهر فما رأيته نام المل ولا بهاد ، وروى عن رجل من أصحاب على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال : صلت خلف فل رضى الله تعالى عنـــه الشجر ظما سلم الفتل عن يمينهُ وعليه كا بة فمكث حتى طلمت الشمس ثم قلب يده وقال والله لقد رأيت أصحاب عمد صلى الله عليه وسلموماأرىاليومشيئايشههم كانوا يصبحون شمنا غيرا صفرا قد بانوا أله سجدا وقياما يناون كتاب الله يراوحون بين أقدامهم وجباههم . وكانوا إذا ذكروا لله مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح وهملت أعينهم حق تبل ثيابهم وكأن القوم بانواغاظين بعني من كان حوله وكان أبو مسلم الحولاني قد علق سوطا في مسجد بيته يحوف به نفسه وكان يقول لنفسه قومي فو الله لأزحفن بك زحفا حتى يكون الكلل منك لامني فاذا دخلت الفترة تناول سوطه وضرب به ساقه ويقول أنت أولى بالضرب من دايتي وكان يقول أيظن أصحاب عمد صلى الله عليه وسلم أن يستأثروا به دوننا كلا والله لمراحمهم عليمز حاماحتي بسلموا أتهم قد خلفوا وراءهم رجالا . وكان صف ان باسليم قد تعقدت ساقامين طول القيام و بلغ من الاجتهاد

عجة الله من غير تورع عن محارمه فيوكذاب ومن ادعى عية الجنة من غير إغاق ملك فيوكذاب ومنادعي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير حب الفقراءفهوكذاب وكإنت رابعة تنشد: تسمى الإله وأنت تظير حبه هذا لممرى في القمال

يديع لو كان حك صادقا

لأطعته ان الحب لمن يحب مطيع وإذا حكان الح للاً حوال كالتوبة للمقامات أأسن ادعى حالا يعتبر حبه ومن أدعى محبة تعتبرته بته وإذاكان في الصيف اضطجم داخل البيوت ليجد الحرّ قلاينام وأنه مات وهو ساجد وأنه كان يقول: اللهم إني أحبُّ لقاءك فأحبُّ لقائل. وقال القاسم بن محمد غدوت يوما وكنت إذاهدوت بدأت بعائشة رضي الله عنها أسلم علمها فقدوت يوما إليها فاذا هي تصلي صلاة الضحي ، وهي تخرأ

أنا برجل قائم فيها يردد هذه الآية - يوم تجدكل نفس ماعملت من خير محضر أسال قوا- وعلوكم الله نفسه \_ قال فجلست خلفه أسمع كلامه وهو يردد هذه الآية إذ صاح صيحة خرمنشيا عليه فقلت واأسفاه هذا لشقائى ، ثم انتظرتُ إفاقته فأفلق بعد ساعة فسممته وهو يقول أعوذ بك من مقام الكذابين أعود بك من أعمال البطالين أعود بك من إعراض الفاظين ثم قال ال خشعتقاوب الحاضين وإليك فزعت آمال للقصرين واسطمتك ذلت قلوب العارفين ثم غيض بدونقال مالي والدنيا

\_ قن الله علينا ووقانا عذاب السموم \_ وتبكي وتدعو وتردّد الآية قنمت حتى مالت وهي كاهي فلما رأيت ذلك ذهبت إلى السوق فقلت أفرغ من حاجتي ثم أرجع ففرغت من حاجتي ثم رجت فان النوبة قالمدوح وهي كما هي تردد الآية وتبكي وتدعو . وقال محد بن إسحاق لماورد علينا عبدالرحم بن الأسود حاجا اعتلت إحدى قدميه فقام يسلى على قدم واحدة حتى صلى الصبح يوضوء النشاء . وقال بمضهم : ماأخاف من للوت إلامن حيث يحول بيني وبين قيام الليل . وقال على بن أبي طالب كرم لقد وحيد سيا الصالحين سفرة الألوان من السير وعمش السون من البكاء وذبول الشفاء من الصوم عليم غيرة الخاشمين . وقيل المحسن : مابال التهجدين أحسن الناس وجوهافقال لأنهمخاوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره ، وكان عامر بن عبد الفيس بقول : إلهي خلقتني ولم تؤامرني وتميتني ولاتملني وخلفت مبي عدوا وجملته يجري مني مجري الهم وجملته يرأني ولاأراه ثم قلت لى استمسك إلهي كيف أستمسك إن لم تمسكن إلهي في الدنيا الهموم والأحزانوفي الآخرة العقاب والحساب فأين الراحة والفرح ، وقال جنفر بن محمدكان عتبة النلام يقطم الليل بثلاث صيحات كان إذا صلى العتمة وضع رأسه بين ركبتيه يتفكر فاذا مضي ثلث الليل صاح صيحة ثم وضعرأسه بين ركبتيه ينفكر فاذا مضي الثلث الثاني صاح صيحة ثم وضع رأسه بين ركبتيه ينفكر فاذا كان السحر صام صحة قال جعفر من عجد فحدثت به بعض البصريين فقال لانتظر إلى صباحه ولكن انظر إلى ماكان فيه بين الصيحتين حتى صاح . وعن القاسم من راشد الشيباني قال كان زمعة نازلا عندنا بالهصب . وكان له أهل وبنات ، وكان يقول فيصلي ليلاطويلا فاذاكان السحر نادى بأطى صوته أيها الركب للمرسون أكل هذا الليل ترقدون أفلاتقومون فترحلون فيتواثبون فيسمع من هينا باك ومن هينا داع ومن هينا قارئ ومن هينا متوضى" ، فاذا طلع النجر نادى بأطى صوته عند الصباح يحمد القوم السرى . وقال بعض الحكماد : إن أنه عبادا أنهم عليهم فعرفوه وشرح صدورهم فأطآعوه وتوكلوا عليه فسلموا الخلق والأمر إليه فسارت قلوبهم معادن فسفاء البقين ؤبيونا للحكمة وتوابيت المظمة وخزأئن القدرة فهم بين الخلق مقبلون ومدبرون وقاوبهم تجول في اللكوت وتاوذ بمحبوب النيوم ثم ترجع ومعها طوائف من لطائف الفوائدومالابمكن واصفا أن يسفه فهم في باطن أمورهم كالدبياج حستا وهم في الظاهر مناديل سيذولون لمنأرادهم تواضا ، وهذه طريقة لايلغ إليها بالنكلف وإتما هو فضل الله يؤتيه من يشاء . وقال بسن الصالحين : بينا أنا أسير في بعض جبال بيت للقدس إذ هبطت إلى واد هناك فاذا أنا بسوت قد علا وإذا تلك الجبال تجيبه لها دوى عال فاتبت الصوت فاذا أتا روضة علمها شجر ملتف وإذا

الحب وهسذا الروس قيامه بهدا القالب والأحبوال أعراض قوامها مجوهرالروح. وقال محنون : نعب الحبسون قه يشرف الدنيا والآخرة لأن الني صلى الشعلية وسلم قال والرء مع من أحب ۽ فيم مم اقه تمالي وقاليأ بويعقوب السوس لاتمح الحبة حق تخرج من رؤية الحبسة إلى رؤية المجبوب يفناء عسلم الحبة من حيث كان له الهبوب في القيب ولم يكن هذا بالحبة فاذا خرج الحب إلى هـ النسبة كان عبا من غير عبة .

وماالدنيا ولى عليك بادنيا بأبناء جنسك وألاف نسيمك إلى محبيك فاذهبي وإياهم فاخدعي ثم قال أين القرون للناضية وأهل المهور السالقة في التراب يباون وعلى الزمان فنون فناديته بإعدالله أنامنذ اليوم خلفك أتنظر فراغك قدال وكيف فرغ من يادرالأوقات وتبادر يخاف سقها بالموت إلى قسه أم كف بفرغ من دهبت أيامه وبقيت آثامه ثم قال أنت لها ولسكل شدة أتوقع نزولها ثم لها عنى ساعة وقرأ \_ وبدالم من الله مالم يكونوا علسبون \_ ثم صاح صبحة أخرى أشد من الأولى وخر" مغشيا عليه فقلت قد خرجت روحه فدتوت منه فاذا هو يقطرب ثمأفاق وهو يقولهم أناماخاطري هد لي إساءتي من فشلك و حالني بسترك واعف عن ذنوبي بكرم وحيك إذاوقفت بن بديك فقلت له بالدى ترجوه لنفسك وتثق به إلا كلتني فقال عليك بكلام من ينفعك كلامه ودع كلام من أويقته ذنوبه إنى لفي هذا للوضع مذ شاء الله أجاهد إبايس وعاهدتي فلم مجد عونا على ليخرجني بماأنافيه غيرك فالبك عنى باغدوم ققد عطلت على لساني وميلت إلى حديثك شعبة من قلى وأنا أعوذ بالله من شرك ثم أرجو أن يعيدتي من سخطه ويتفضل على رحمته ، قال نقلت هذاولي الله أخاف أن أشفله فأعاقب في موضعي هذا فانصرفت وتركته . وقال بعض الصالحين بينها أناأسير فيمسير لي إنملت إلى شجرة لأستريم تحتبا فاذا أنابسيم قد أشرف على فقال لي باهذا قم قان الوت المتشرهام على وجيه فاتبعته فسمت وهو يقول ــكل نفس ذائقة الوت ــ اللهم بارك لي في الوت فقات وفها بعد الوت قال من أيقن عنا بعد للوت شمر مثرر الحذر ولم بكن له في الدنيا مستقر " ثر قال يامن لوجهه عنت الوجوه بيض وجهي بالنظر إليك ولملاً قاي من الهية لك وأجرى من ذل التوبيخ غداعندك قد آن لي الحياء منك وحان لي الرجوع عن الاعراض عنك ، ثم قال لولاحمك لم يسعني أجل ولولا عفوك لم ينبسط فها عندك أملي ثم مضي وتركني ، وقد أنشدوا في هذا المني :

غيل الجم مكتب الفؤاد تم يمة أوبطن وادى يوح على معاصى فاضحات كدتر ثقلها سفو الراقاد فان هاجت عاوفه وزادت تعليم المنطقة عن زال اللباد فان هاجت عادى التقد بالتوانى إذا أتبلن في طلب حسان منال في المناطقة بالأمانى منال مكان من مكان ليخمل ذكره ويعيش فردا ويقلسان تلفده التسلامة أين في المناطقة بالأمانى وضح اللوت يأتيه بشير بشر بالنسجاة من المهانان في من الراحات في فرف المهانان

وكان كرز بن وبرة يخم القرآن في كل يوم ثلاث مرات وبجاهد نصدفي المبادات غاية الجاهدة قبل له

قد أجهدت تحسك قدال كم عمر الدنيا قبل سبعة آلاف سنة قدال كم مقدار يوم القيامة قبل خسون

أنف سنة قدال كيف يعجز أحدكم أن يعمل سبع يوم حتى أمن ذلك اليوم يمني أنك لوعث عمر الدنيا

واجتهدت سبعة آلاف سنة وتخلصت من يوم واحد كان مقداره خسين ألف سنة لمكان رعمك

كنيرا وكنت بالرغبة فيه جديرا فكيف وعمرك قصير والآخرة لاغا يقلما فكذا كانت سيرة السافى

السافين في مرابطة النحى ومراقبها فمهما تمردت فسك عليك واستنت من الواظبة على العبادة

فطالع أحوال هؤلاء فانه قد عز الآن وجود عثلهم ولوقدرت على مشاهدة من القدى بهم قبوا أبجح

سئل الجنيد عن الحبسة قال: دخول صفات الحبوب على البدل من صفات الحب . قيل هذا على معنى قوله تعالى وفاذا أحببته كنت 4 سمعا وبسرا، وذاك أن الحبة إذاصفت وكملت الأزال تجنب يوصفها للي عبوسا ، فاذا اثرت إلى غاية جيدها وقفت والراطة متأصلة متأكدة وكال وصف الحبة أزال للوانعرمن الحب ويكال وصف الحبة تجلب صفات الحبوب تسطفا طي إلهب المناس من موانع قادحةفي صدق الحب ونظرا إلى قسوره بعد استنفاد

جيده فيعود الحب بنسوائد اكتساب الصفات من الحيوب، فقول عند ذلك : أنا من أهـــوى ومن أهوى أنا نحن روحان حالناءدنا فاذا أبسرتني أميرته وإذا أبصرته أبصرتنا وهذا اأتى عبرنا عنه حقيقة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم « تخلقو ابأ خلاق الله » لأنه بتراهة النفس ءوكمال النزكية يستعد للمحبة والحبة موهبة غير معللة بالتركية ولكن سنة الله جارية أن تزكي تفوس أحاله محسن توفيقه وتأييده وإذا منح تزاهةالنفس وطهارتها

في القلب وأبث على الاقنداء فليس الحبر كالماينة وإذا عجزت عن هذافلاتفقل عن سهاء أحوال هؤلاء فان لم تكن إلى أنعزى وخر نفسك من الاقتداء مهموالكون في زمرتهم وغمار هموهم المقلاء والحكاء ودوو البصائر في الدين وبين الاقتداء الجهة الفافلين من أهل عصرك ولا ترض لها أن تنخرط في سلك الحق وتقنم بالتشبه بالأغبياء وتؤثر عالفة المقلاء ذن حدثتك ضك بأن هؤلاء رجال أتويا الإيطاق الاقداء بهم فطالم أحوال النساء الجبهدات وقل لها ياغس لاتستنكية أن تمكوني أقلمن امرأة فأخسس رجل عَمر عن امرأة في أمر دينها ودنياها ، ولنذكر الآن نبذة من أحوال الجهدات تقدروي عن حبية المدوية أنها كانت إذا صلت الصمة قامت على سطم لحا وشدت عليها درعيا وخمارها مرقالت إلحى قد غارت النحوم ونامت المون وغلقت لللوك أتوابها وخلاكل حبب عبيبه وهذامقامي بن بديك ثم تقبل على صلاتها فاذا طلم الفجر فالت إلمي هذا الليل قد أديروهذاالهار قدأسفر فليتشمري أقبلت منى للتي فأهنأ أم رددتها على فأعزى وعزتك لهذا دأبي ودأبك ماأ يقتني وعزتك لواتهر تن عن بابك مابرحت لما وقع في نفسي من وجودك وكرمك . وبروي عن مجرة أنها كانت عيى البلوكانت مكفوفة البصر فاذا كان في السحر نادت بصوت لحاجزون إليك تطع العابدون دجي الميالي ستبقون إلى رحمتك وفضل منفرتك فبك يالمي أسألك لابنيرك أن تجعلنى فيأول فرمرة السابقين وأنتر فعياد يك فيعلين في درجة المقربين وأن تلحقني بعبادك الصالحين فأنت أرحم الرحماءوأخظمالمظماءوأ كرمالكرماء يا كريم ثم تخر ساجدة فيسمع لها وجبة ثم لاتزال تدعو وتبكى إلى الفجر . وقال بحبي بن بسطام: كنت أشهد عجلس شعوانة فكنت أرى مانسنم عن النياحة والبكاء فقلت لصاحب لي لوأتيناها إذاخات فأمرناها بالرفق بنفسها فقال أنت وذاك فال فأتيناها فقلت لهالور فقت بنفسك وأقسرت عن هذاالبكاء شيئا فكان لك أقوى في ماتر بذين قال فبكت ثم قالتو الله لوددت أنى أبكي حتى تنفد دموعي ثم أبكي دما حتى لاتبق قطرة من دمفي جارحةمن جوارجي وأني لي بالبكامو أني لي بالبكاء فإ تزل ترددو أن لي بالبكاء حتى غشى عليها . وقال محمد بن معاذ حدثتني امرأة من التعبدات قالت رأيت في مناميكانيأدخات الجنة فاذا أهل الجنة قيام على أبواجه نقلت ما شأنأهل الجنةقيام تقال لى قال خرجوً اينظرون إلى هذء الرأة الق زخرفت الجنان لقدومها فقلت ومن هذهالرأة فقيل أماسو داءمن أهل الأبكة بقال لهاشعوانة قالت فقلت أختى والله قالت فبيها أنا كذلك إذ أقبل بها على نجية تطير بها في الهواء فعار أيتها ناديت باأختى أما ترين مكانى من مكانك فلو دعوت لى مولاك فألحقنى بك قالت فتسمت إلى وقالت لميأن لقدومك ولكن احفظ عن اثنتين أثرم الحزن قلبك وقدمى عبدالله والكولا يضرك قمت. وقال عبد الله بن الحسن كانت لي جارية رومية وكنت بها معجياف كانت في بعض الليالي ناعمة إلى جني فانتبهت فالتمسمها فلم أجدها فقمت أطلبها فاذا هي ساجدة وهي نقول بحبك لي إلاماغفر تالي ذنون فقات لها لانفولي مجبك لي ولسكن قولي بحي اك فقالت يامولاي مجبه لي أخرجني من الشرك إلى الاسلام وعبه لي أيقظ عيني وكثير من خلقه نيام . وقال أبو هاشم القرشي قدمت عليناامرأةمن أهل البن بقال لها سرية فرات في بعض ديارنا قال فكنت أجم لها من الليل أنيناو شهية اقتلت يوما لحادم لي أشرف على هذه للرأة ماذا تصنع قال فأشرف عليها أنــا رآها تصنع شيئًا غير أنها لاتردُ طرفها عن الساء وهي مستقبلة القبلة تقول خلقت سرية ثم غذيتها بنعمتك من حاله إلى حال وكل أحوالك لها حسنة وكل بلائك عندها جميل وهي مع ذلك متعرضة لسخطك بالتوثب في معاصبك فلتة بعد فلتة أتراها تظن أنك لاترى سوء ف الها وأنت عليم خبير وأنت على كل شيء تدير .وقال ذو النون الصرى خرجت ليلة من وادى كنمان قلما عاوت الوادى إذا سواد مقمل على وهو يقول

- وبدا أم من الله مالم يكونوا عتسبون - ويكي فاما قرب مني السواد إذاهي امرأة عليا جباموف ويدها ركوة فقالت لي من أنت غير فزعة مني فقلت رجل غريب فقالت ياهذا وهل بوجد مع الله غربة قال فبكيت لقولما فقالت لي ما الذي أبكاك فقلت قد وقع الدواء على داء قد قرسوفأ سرع في تجاحه قالت فان كنت صادقا فل بكبت قلت برحمك الله والصادق لايكي قالت لا قلت ولجذاك قالت لأن البكاء راحة القل فسكت متحما من قولها . وقال أحمد نعلى استأذنا على عفيرة فحبتنا فلازمنا الباب فأما علمت ذلك قامت لتفتح الباب لنا فسمعتها وهي تقول اللهم إنى أعوذ بك ممن جاء يشفلني عن ذكرك ثم فتحت الباب ودخلنا عليها فقلنا لها يا أمة الله ادعى لنا فقالت جعل الله قراكم فربيتي النفرة ثم قالت لنا مكث عطاء السامي أربعن سنة فكان لاينظر إلى الساء فانت بنه نظرة فخر مغشا عليه فأصابه فتق في بطنه فياليت عفيرة إذا رفعت رأسها لم نسمن وباليها إذا عست لمند. وقال بسن السالحين خرجت وما إلى السوق ومعى جارية حبثية فاحتبسها فيموضع بناحية السوق وذهبت في مص حوائجي وقلت لاتبرحي حتى أنصرف اليك قال فانصرفت فلم أجــدُها في الوضع فانصرفت إلى مرلى وأنا عديد النضب عليها فلما رأتني عرفت النضب في وجهى فقالت بإمولاي لاتسجل طي إنك أجلستني في موضع لم أر فيه ذاكر الله تعالى فخت أن مخسف مذلك للوضع فصعبت لقو لهاو قلت لها أنت حرة . فقالت ساء ماصنت كنت أخدمك فيكون لي أجران وأما الآن فقد ذه عني أحدها. وقال ابن العلاء السعدي كافت لي ابنة عيرة العلم إريدة تعيدت وكافت كثيرة القراءة في المسحف فسكلها أت على آية فيها ذكر النار بكت فلم تزل تبكي حق ذهبت عيناها من السكاء قتال بنوعمها انتلاقوابنا إلى هذه الرأة حتى تسلما في كثرة البكاء قال فدخلنا علمها فقلنا باربرة كيف أصبحت قالت أصبحنا أشيافا منيخين بأرض غربة ننتظر مني ندعى فنجيب فقلنا لها كهفداالبكاءقدذهبت عينالامنه فقالت إن يكن لمني عند الله خرر فما يضرها ماذهب منهما في الدنا وإن كان لهماعندالله فسريدها بكام أطول من هذا ثم أعرضت . قال قفال القوم قوموا منا تهي والله في معرما عن فه وكانت معاذة المدوية إذجاء النهار تقول هذا يومي النبيامو تخه فاتطعيح في تميي فإذا حاء الليل تقول هذه اللياتان أموت فها فتصلى حتى تصبح . وقالما و سلمان الداراني تلقعندر ابدة تقامت إلى عراب لهاوالت أنا إلى ناحية من البيت فلر تزل قائمة إلى السحرفاما كان السحر قلت ماجز المهزرة إناطي قيام هذه اللياة قالت جزاؤه أن تصوم له غدا وكانت شعوانة تقول فيدعا بها إلم ماأشوة في إلى لقائك وأعظير حاثى لجزاتك وأف المكرم الذى لاغيب لديك أمل الأملين ولا يبطل عندك شوق الشتافين إلحى إن كان دناأجلي ولم يقربي منك عمل فقد جملت الاعتراف بالدنب وسائل عللي فان عفوت فمن أولى منك بذلك وإن عذبت فمن أعدل منك هنالك إلحي قد جرت على نفسى في النظر لهـأ ويق لهـا حسن نظرك فالويل لها إن لم تسعدها إلمي إنك لم تزل بي برا أيام حياتي فلا تقطع عني را بعد عاتى و لقدر حوت بمن تولاني في حياتي باحسانه أن يسخني عند مماتي بنفرانه إلهي كيف أيأس من حسن تظرك بمد يمانى ولم تولني إلا الجيل في حياني المي إن كانت دَنوبي قد أخافتني فان عبي الثقد أجارتني فتولمين أمرى ما أنت أهله وعد غضلك على من غره جيله إلمي لوأودت إهائي لماهد يتني ولوأو دت فضيحي لم تسترني فمتعنى بماله هديتني وأدم لي ما به سترتني إلهمي ماأظنك تردني في حاجة أفنيت فيهاعمري إلهى لولا ما قارف من الدنوب ماخفت عقابك ولولا ما عرفت من كرمك مارجوت ثوالك . وقال الحواص دخلنا على رحلة العابدة وكانت قد صامت حتى اسودت وبكت حتى عمست وصلت حى أقدت وكانت تسلى قاعدة فسلمنا علها ثم ذكر ناها هيئا من العفو لهون علها الأمر قال فشيقت

جذب روحه مجاذب الهبة خلم عليه خلم المسفات والأخلاق ويكون فاك عنده رتبة في الوصول فتارة ينبث الشوق من باطنه إلى ماوراءذلك لكون عطايا الله غسير متناهية وتارة يتسلى عامنح فيكون ذاك وصوله الذي يسحمكن تران عوقه وياعث الشوق استقرالصفات للوهوبة الحققة رتبة الوصول عند الحب ولولاباعث الشوق رجمالقهقري وظهرت صفات تفسه الحائلة بعن للرء وقلمه ومن ظن من الوصول غيرماذكر ناءأو تخايل 4 غير هذا القدرقيو

مْ قالت على ينفسي قرح فؤادي وكلم كدى والله لوددت أن الله لم خلفي ولم أك شيئا مذكورا ثمر أقبلت على صلاتها . فعلَّيك إن كنتمس للرابطين للراقبين لنفسك أن تطالع أحوال الرجال والنساء من الحبندين لينبعث نشاطك ويزيد حرصك وإياك ان تنظر إلى أهل عصرك فانك إن تطعأ كثر من في الأرض بضاوك عن سبيل الله وحكايات الجهدين غير محسورة وفيا ذكرناء كفاية للمعتروان أردت مزيدا فعليك بالمواظبة على مطالعة كتاب حلبة الأولياء فهو مشتمل على شرح أحوال الصحابة والنابين ومن بسدهم وبالوقوف عليه يستبين اك بعدك وبعد أهل عصرك من أهل الدين فان حدثتك نفسك بالنظر إلى أهل زمانك وقالت إنما تيسر الحبر في ذلك الزمان لكثرة الأعوان والآن فان خالفت أهل زمانك رأوك عجنونا وسخروا بك فواقفهم فها هم فيه وعليه فلايجرى عليك إلاماعِرى عليه والمصيبة إذا عمت طابت فاياك أن تندلي عبل غرورها وتنخدع بتزويرها وقل لحائر أيت لوهجم سبل جارف يغرق أهل البك وثبتوا على مواضهم ولم يأخفوا حدرهم لجهلهم عقيقة الحال وقدرت أنت على أن تفارقهم وتركي في سفينة تتخاسين بها من النرق فعل يختلج في نفسك أن الصيبة إذا عمت طابت أم نتركين مواقفتهم واستجهليهم في صنيعهم وتأخذين حذرك مما دهاك فاذا كنت تتركين مواقلتهم خوفا من الفرق وعذاب الترق لايتمادى إلاساعة فكيف لاتهربين من عذاب الأبد وأنت متعرضة له في كل حال ومن أين تعليب الصبية إذا عمت ولأهل النار شغل شاغل عن الالتفات إلى العموم والحصوص ولم يهلك الكفار إلا بموافقة أهل زماتهم حيث قالوا ... إذا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ... فعليك إذا اعتفلت بمعاتبة نفسك وحملها طي الاجتهاد فاستحست أن لاتترك معاتبتها وتوبيخها وتفريعها وتعريفها سوء نظرها لتفسها فساها تنزجر عن طنياتها .

( الرابطة السادسة في توبيخ النفس ومعاتبتها )

اعذ أن أعدى عدوك تفسك التي بين جنيك وقد خلقت أمارة بالسومميالة إلى الشر فرارة من الحير وأمرت بتركيتها وتفوعها وقودها بسلاسل الفهر إلى عبادة ربهاو خالقها ومنعهاعن شهواتها وفطامها عن أداتها فان أهملتها جمعت وشردت ولم تظفر بها بعد ذلك وإن لازمتها بالتو يستجوالعا تبدّوالعذل ولللامة كانت نفسك هي النفس اللوَّامة التي أقسم الله بها ورجوت أن تسير النفس الطمئة للدعوة إلى أن تدخل في زمرة عباد الله راضة مرضية فلانخفلن ساعة عن تذكيرها ومعاتبتها ولاتشتغلن وعظ غيرك مالم تشتفل أولا بوعظ نفسك أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام باابن مرسم عظ تفسك فان المنظت فعظ الناس وإلافاستحي مني وقال تعالى \_ وذكر فان الله كرى تنفع المؤمنين \_ وسيبلكأن تقبل عليها فتقرر عندها جهلها وغباوتها وأنها أبدا تتعزز بمطنتها وهدايتها ويشتد أغها واستنكافها إذا نسبت إلى الحمق تتقول لهاياتس ما أعظم جهلك تدعين الحكمة والذكاء والفطنة وأنت أشد الناس غباوة وحمقا أما تعرفين مابين بديك من الجنة والناروأنك صائرة إلى إحداهما على القرب فمنالك تفرحين وتضحكين وتشتفلين باللهو وأنت مطلوبة لهذا الحطب الجسيم وعساك اليوم تختطفين أوغذا فأراك ترين الوت بسيدا وبراه الله قريبا أما تشيئ أن كل ماهو آت قريب وأن البعيد ماأيس بآت أماتعلمين أن للوت يأتي بنتة من غير تقديم رسوله ومن غير مواعدتومواطأة وأنه لا يأتى في شيء دون شيء ولافي شتاءدون صيف ولافي صيف حون شتاء ولافي نهار دون ليلولافي لل دون نهار ولا يأتى في السبادون الشباب ولا في الشباب دون السبابل كل تفس من الأتماس يمكن أن يكون فيه الموت فجأة فان لم يكن الموت فجأة فيكون الرض فجأة مُرفض إلى الموتفما الثلاث تتعدين الموت

النصاري في اللاهوت والناسوت وإشارات الشوخ في الاستغراق والفناء كلها عائدة إلى تحقيق مقام الحبسة باستبلاء تور البقين وخلاصة الدكر على القلب وتحقيق حق القين بزوالماعوجاج النقايا وأمنت اللوث الوجودى من بقاء مفات النفس وإذا حت الحبسة ترتبت عليا الأحو اليوتيميا. ستل الشيلي عن الحية فغال كأس لها وهبج إذا استقر في الحواس وسكن في النفوس تلاشت . وقبل النحبة ظاهر وباطرزظاهرها اتيام رشا الحبسوب

متعبيرش للعب

وهو أقرب إليك من كل قريب أما تنديرين نوله تعالى \_ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلةمعرضون مايأتهم من ذكر من رمهم محدث إلا استمعوه وهم يلمبون لاهية قاومهم ــ و عمك يانفس إن كانت جراءتك على معسية الله لاعتقادك أن الله لايراك أماأعظم كفرك وإن كان مع علمك باطلاعه عليك فما أشد وقاحتك وأقل حيامك . ومحك يانفس لوواجهك عبد من عبيدك بل أخرمن إخوانك بما تكرهينه كيفكان غضبك عليه ومقتك إه فبأى جسارة تتمرضين لقت الله وغضيه وشديدعقامه أفتظنين أنك تطيقين عذابه هيات هيات جرى نفسك إن ألحاك البطر عن ألم عذابه فاحتسى ساعة في الشمير أوفي بيت الحام أوقري أصبعك من النار لتبين لك قدر طاقتك أم تنترين بكرم الموضف واستغنائه عن طاعتك وعبادتك فعالك لاتعولين طيكرم الله تعالى في مهمات دنباك فاذاتصد ليرعدو فلم تستنبطين الحيل في دفعه ولاتسكلينه إلى كرم الله تعالى وإذا أرهقتك حاجة إلى شهو تمن شهو ات الدنيا بما لاينقض إلابالدينار والدرهم فمالك تنزعين الروح في طلبها وتحصيلها من وجوه الحيل فل الانتواين على كرم الله تعالى حتى يعثر بك على كر ويسخر عبدا من عبيده فيحمل إليك حاجتك من غير سعيمنك ولاطلب أفتحسين أن الله كرير في الآخرة دون الدنيا وقد عرفت أنسنة الله لاتبديل لما وأن رب الآخرة والدنيا واحدوأن ليس للانسان إلاماسعي. وعمك إنفس ماأعب تفاقك ودعاومك الباطلة فانك تدعيق الاعان بلسانك وأثر التفاق ظاهر عليك ألم غل التسيد أعومو لالسومان دابة في الأرض إلاطي الله رزقها .. وقال في أمر الأخرة وأن ليس للانسان إلاماسعي فقد تسكفل الثابام الدنيا خاصة وصرفك عن السعى فها فكذبته بأضالك وأصبحت تتكاليين على طلبها تكال للدهوش السنهتر ووكل أمر الآخرة إلى سيك فأعرضت عنها إعراض النمرور الستحقر ماهذامن علامات الاعمان لوكان الاعان بالسان فركان الناقتون في الدرك الأحمل من النار. وعن ياتسيكا نك لاتؤ من دوم الحساب وتظنين أنك إذا مت انفلت وتخلصت وهرات أتحسبين أنك تتركين سدىألماتك فينطفة من منيّ عني ثم كنت علقة خلق قسوى ألبس ذلك بقادر على أن يحيى الونّ فانكاف هذا اس إضهار ال فما أكفرك وأجملك أماتفكرين أنه مماذا خلقك من نطقة خلقك فقدرك ثم السبيل يسرك ثم أماتك فأقرك أفتكذبينه في قوله ثم إذا شاء أنترك فان لم تكوني مكذبة فصالك لاتأخذ بن حدولا ولوأن يهوديا أخبرك في ألد أطعمتك بأنه يضرك في مرضك لصبرت عنه وتركته وجاهدت تفسك فيه أفسكان قول الأنبياء للؤيدين بالمسجرات وقول الله تعالى في كتبه النزلة أقل عندك تأثيرا من قول بهودي غيرك عن حدس وتحمين وظن مع نقصان عقل وتصور علم والسحب أنهلوأ خبر لاطفل بأن في ثوبك عقربا لرميت ثوبك في الحال من غسير مطالبة له بدلسل وبرهان أفسكان قول الأنبياء والمماء والحكماء وكافة الأولياء أقل عندك من قول صي من جملة الأغبياء أممار حرجهم وأغلالها وأنكالها وزقومها ومقاممها وصديدها وسمومها وأفاعها وعقارمها أحقر عندادس عقرب لأعسين بألمها إلايوما أوأقل منه ماهذه أفعال المقلاه بل لوانكشف للهائم حالك لضحكوا منك وسخروا من عقلك فان كنت بانفس قد عرفت جميم ذلك وآمنت به فمالك تسوفين العمل والوت الى بالمرصاد وأمله يختلفك من غير مهلة فيا إذا أمنت استمجال الأجل وهبك أنكوعدت بالامهال مائة سنة أفتظنين أن من يعلم الدابة في حضيض العقبة يغلج ويقدر على قطع العقبة بها إن ظننت ذلك فماأعظم جملك أرأيت لوسافر رجل ليتفقه في القربة فأقام فيهاسن ومعطلا بطالا يعدشه بالتفقه في السنة الأخيرة عند رجوعه إلى وطنعهل كنت تضحكين من عقهو ظنه أن تفقيه النفس محايطم فيه بمدة قريبة أوحسبانه أن مناصب الققياء تنال من غير تفقه اعبادا على كرم الله سبحانه وتعالى

وباطنها أن يحكون منتونا بالميب عن كل شيه ولايقي فيه فيه الخيه السنية في الحجوال السنية كونالهم إلاستنافا أبدا لأن أمر الحق من حال يرانها لهم ولايما أن ماوراء من حال يرانها الهم من حال كرانها لهم ولا كونا أحمد كالمواثم، المحمد كالمحاشا والمحاسة المحاسة المحا

ابد یمی إلیه ولالدا أمد ثم هذاالموق الحادث عشمه لیس کسه وابحا هو موهبة خس الله تعالى بها المبدین . قال أحمد دخت على أب سلوارى

الداراني فرأته كي فقلت ما يكبك وحمك اقه قال وبحك باأحمد إذا جن هــذا الليل افترعت أهل الحبسة أقدامهم وجرت دموعهم على خدودهم وأشرف الجليل جل جالاله عليم يقول ۾ پعينيمن تلاذ بكلامي واستراح إلى مناجآتي وإنى مطلم عليم في خاواتهمأمهم أنينهم وأرى بكاءهم ياجبريل ناد فيهم ماهنا البكاء اأنى أراء فيكم هل خبركم غير أن حبيبا يعذب ا أحبابه بالثنار كف عِمل بي أن أعذب قوما إذا جن علمهم الليل تملقوا إلى فهم

ثم هي أن الجهد في آخر العمر نافعوأنه موصل إلى الدرجات العلافلسل اليوم آخر عمر التغفيلا نشتغلين فيه بذلك قان أوحى إليك بالامهال فما المائع من البادرة وما الباعث لك على التسويف هل اسبب إلا عجزك عن مخالفة شهواتك لما فها من النص وللشقة أفتنتظرين وما بأنبك لاتمس فه نخالفة الشهوات هذا يوم لم مخلقه الله قط ولا محلقه فلا تمكون الجنة تط إلا عفو فقبالم كارمولا تكون الكاره قط خفيفة على النفوس وهذا عمال وجوده أما تتأملين مذكم تمدين نفسك وتقولين غدا غداققد جاء القد وصار يوما فكف وجدته أما علمت أن القد الذي جاء وصار يوما كان له حكاالمس لابل تعجزين عنه اليوم فأنت غدا عنه أعجز وأعجز لأن الشهوة كالشجرة الراسخة التي تعبد العبد يقلعها فاذا عجز العبد عن قلميا للضعف وأخرها كان كمن مجز عزقام شجرة وهوهاب قوى فأخرها إلى سنة أخرى مع العلم بأن طول اللدة يزيد الشجرة قوة ورسوخا ويزيد القالمضفاووهنا فالا مدرعله في الشباب لاقدر عليه قط في للشيب بل من المناء ريامنة المرءومن التعدب تهذب النب والقضيب الرطب يقبل الأعناء فاذا جف وطال عليه الزمان لم يقبل ذلك فاذا كنت أسراالنفس لانفهمان هذه الأمور الجلية وتركنين إلى التسويف فما بالك تدعين الحسكمة وأية حماقة زيده هذه الحاقة ولسلك تقولين ما ينعني عن الاستقامة إلا حرصي على للمة الشهوات وقلة صرى على الآلام وللشقات فما أهد غباوتك وأقبيح اعتذارك إن كنت صادقة في ذلك فاطلى التنم بالصهوات الصافية عن الكدورات الدائمة أبد الآباد ولا مطمع في ذلك إلا في الجنة فال كنت ناظرة لتسهوتك فالنظر لهافي عالشها فرب أ كلة تمنع أكلات وما قولك في عقل مريض أشار عليه الطبيب يترك للباء البارد ثلاثة أيام ليصح وبهنأ بشر به طول عمره وأخره أنه إن شرب ذلك مرض مرضا مزمنا وامتنع عليه شربه طول العمر فما مقتضى المقل في قضاء حق الشهوة أيسير ثلاثة أيام ليتنمم طول العمر أم يقضي شهوته في الحال خوفا من ألم المخالفة ثلاثة أيام حتى بالامه ألم الخالفة ثلبائة يوم وثلاثة آلاف يوموجيم عمرك بالاضافة إلى الأبد الذي هو مدة نسيم أهل الجنة وعذاب أهل النار أقل من ثلاثة أيام بالاضافة إلى جميع العمر وإن طالت مدته ، وليت شعرى ألم العبر عن الشهوات أعظم هدة وأطول مدة أوألم النار في دركات جهم فمن لايطيق الصبر على ألم الجاهدة كيف يطيق ألم عداب الله ماأر الاتتوانين عن النظر لتفسك إلا لكفر خفي أو لحق جلى . أماالكفر الخفي فيوضف إعانك يوم الحساب وقاة معرفتك بعظم قدر الثواب والمقاب. وأما الحق الجلى فاعتمادك على كرم الله تعالى وعفوه من غير التفات إلى مكره واحتدراجه واستغنائه عن عبادتك مع أنك لاتعتمدين على كرمه في لقمة من الحيز أو حبة من المال أو كلة واحدة تسمعينها من الحلق بل تتوصلين إلى غرضك في ذلك بجميع الحيل ومدًا الجهل تستحقين لقب الحاقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال ﴿ السكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الوت والأحق من أتبع نفسه هواها وتمني على الله الأماني ، وعمك بانفس لاينبغي أن تفرك الحياة الدنيا ولا يغرنك بالله النرور فانظرى لنفسك فماأمرك بمهمانيرك ولاتشيعي أو قاتك قالاً تفاس معدودة قادًا مضي منك نفس فقد ذهب بعضك فاغتنمي المحتقبل السقهو الفراغ قبل الشغل والتني قبل الققر والشباب قبسل المرم والحياة قبل الوت واستمدى الآخرة على قدر بقاتك فيا ياضي أما تستندين الشتاء بقدر طول مدته فتجمعين القوت والكسوة والحطب وجميع الأسباب ولا تتكلين في ذلك على فضل الله وكرمه حتى يدفع عنك البرد من غير جبة وابدوحطب وغير ذلك فاله قادر على ذلك أفتطنين أينها النفس أن زمهرير جينم أخف بردا وأقسى مدة من زمير ر الشتاء أم تظنين أن ذلك دون هذا كلا أن مكون هذا كذلك أو أن بكون بينهما مناسبة

في الشدة والبرودة أفتظنين أن العبد ينجو منها بغير سعى هنهات كما لايندفع بردالشتاء إلابالجبة والنار وسائر الأسباب فلا يندفع حرالنار وبردها إلا بحسن التوحيد وخندق الطاعات وإبما كرمالله تعالى في أنْ عرفك طريق التحسن ويسر لك أسبابه لافي أن يندفع عنك العذاب دون حسنه كأأن كرم الله تعالى في دفع برد الشناء أن خلق النار وهداك لطريق استخراجها من بين حديدة وحجر حق تدفعه مها برد الشناء عن نفسك وكما أن شراء الحطب والجبة بما يستغنى عنه خالفك ومولاك وإنما تشترينه لنفسك إذ خلقه سيبالاستراحتك فطاعاتك ومجاهداتك أيضا هو مستفن عنها وإتما هي طريقك إلى تجانك فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعلمها والله غني عن العالمين . وبحك بانفس الزعي عنجملك وقيسي آخرتك بدنياك فمما خلقكم ولا بشكم إلا كنفس واحدة وكما بدأنا أول خلق نسيده. وكما بدأكم تمودون وسنة الله تعالى لأنجدين لها تبديلا ولا تحويلا. ويحك بانفس مأأراك إلاألفت الدنيا وأنست بها فسير عليك مفارقتها وأنت مقبلة على مقاربتها وتؤكدين في نفسك مودتهافا حسم أنك غافة عن عقاب الله وثوابه وعن أهوال القيامة وأحوالها فما أشتمؤمنة بالموت الفرق بينك وبعن محابك أقترين أن من يدخل دار ملك ليخرج من الجانب الآخر فمدبصر وإلى وجه مليح يعلم أنه يستغرق ذلك قلبه ثم يضطر لاعمالة إلى مفارقته أهو معدود من العقلاء أم من الحملين أ ماتعلمين أن الدنيادار لملك اللوك ومالك فها إلا عجاز وكل مافيها لايسعب المجتازين بها بعد الموت ءوأدلك قالسيدالبشر صلى أله عليه وسلم و إن روح القدس نفث في روعي أحسب من أحست فانك مفارقه واعمل ماهشت فانك بحزى به وعشى ماشئت قانك ميت (١) و محك بانفس أعملين أن كل من بلتفت إلى ملاذ اله نياو يأنس بها مع أن للوت من وراثه فانما يستكثرمن الحسرة عندالفار قاد اثما يتزو دمن السم للهالث وهو لا يدرى أو ما تظرين إلى الدين مضوا كيف بنواوعاواتم ذهبواو خاواد كيف أورث الماد منهم وديار م أعدادهم أما ترشير كف عمعون مالا بأكلون ومنون مالا يسكنون ويؤماون مالا يدركون ينى كل واحد قسرا مرقوعا إلى جية الساء ومقره قبر محفور تحت الأرض فهل في الدنيا حمق والتكاس أعظمهن هذا يممر الواحد دنياه وهو مرتحل عنها يقينا وعرب آخرته وهوسائر إلهاقطها أماتستحين بانفس من مساعدة هؤلاء الحق فل حاقتهم واحسى أنكاستذات بسرة تبتدي إلى هذه الأمور وإعاميلين بالطبع إلى التشبة والاقتداء فقيسي عقل الأنبياء والعلماء والحكاء بعقل هؤلاء النكبين على الدنبا واقتدى من القريقين بمن هو أعقل عندك إن كنت تعتقدين في نفسك المقلواة كاميانهم ماأعجب أمرك وأشد جيلك وأظير طفيانك عجباك كيف تعمن عن هذه الأمور الواضحة الجلية ولعلك يافس أسكرك حب الجاه وأدهشك عن فهمها ، أو ما تفكرين أن الجاه لامعنى الإميل القاوب من يسف الناس إليك فاحسى أن كل من على وجه الأرض سجد الد وأطاعك مأفساتمر فين أنه بعد خمسان سنة لاتبقان أنت ولا أحد من على وجه الأرض عن عبداله وسجداك وسيأتى زمان لا يفي ذكر لتولاذكر من ذكرك كما أنى على اللوك الذين كانوا من قبلك فيل تحس منهم من أحمد أو تسمع لهم وكوا فكف تدمن ماضي مايقي أبد الآباد عالا يقي أكثر من خمين سنة إن يق هذاإن كنتملكا من ماوك الأرض سم ال الشرق والغرب حق أدعت ال الرقاب وانتظمت الاسباب كف ويأن إدارك وشقاوتك أن يسل الدامر علتك مل أمر دارك فضلا عن محلتك قال كنت بالنس لاتتركان الدنيا رغبة في الآخرة لجملك وعمى بسيرتك فما ال لانتركينها ترضا عن منسة شركالهاو تدهاعن كثرة عنائها وتوقيا من سرعة فنائها أم مالك لاتزهدين في قليلها بعد أن زهدفيك كثيرهاومالك ١) حديث إن روح القدس نفث فيروعي أحب من أحببت فانكمفار قدا لحديث تقدم في العلوغيره.

حلفت إذا وردوا القيامة على أن أسفر لهم عن وجهى وأبيحهم رياش قصي ۾وهلت أحوال قوممن الحبين أقيموا مقام الشوق والشوق من الحبــة كالزهد من التوبة إذا استقرت النسوبة ظهر الزهسد وإذا استقرت الحية ظهر الشوق . قال الواسطي في قوله تعالى وعجلت إلىك ربائرض سقال شوقا واستبانة عن وراءه ... قال عماولا. طی اُثری \_ من شوقه إلى مكالمة الله ورمى بالألواح لما قاته من وقته . قال أبو عبَّان الشوق عرة الحبة فمن أحب الله اشتاق إلى

تَمَاثُهُ . وَقَالَ أَيْسًا فَي قوله تعالى سفان أجل اللہ لات \_ شہرید المشتاقين معتاء أني أعلم أن شوقكم إلى غالب وأثا أحلت القائمكي أجسلا وعن قريب يكونومولك إلى من تشتاقون إليه وةالخوالنون: الشوق أعلى السرجات وأطي القامات إذا بلنها الانسان استبطأ للوت شوة إلى ربه ورجا. القاله والنظر إلمه وعندى أن الشوق السكائن في الحين إلى رتب يتوقعونها في الدنيا غير الشوق اأدي يتوقعون به ماسطاوت والله تعالى مكاشف أهل وده بطايا مجدونها

تفرحين بدنيا إن ساعدتك فلاغلو بلمك من جماعة من اليهود والحبوس يسقونك بها ونزيدون عليك في نسيمها وزينتها فأف قدنيا يسبقك بها هؤلاء الأخساء فماأجهك وأخس همتك وأسقط رأيك إذا رغبت عن أن تسكوني في زمرة للقر" بين من النبين والمسدينين في جواروب السالمين أبد الآبدين لشكوني في صف النمال من جمة الحقى الجاهلين أياماقلا الرقيا حسرة عليك إن خسرت الدنيا والحدن ، فبادري و عمك ياضي فقد أشرفت طي المعلاك واقترب للوت ووردالنذ برفين فايسل عنك يعد الموت ومن ذا يسوم عنك بعد الموت ومن ذايترضي عنك ريك بعد الموت . و علت بإنس مالك إلاأيام ممدودة هي بشاعتك إن أنجرت فيها وقد ضيت أكثرها فلوبكيت بقية عمرك فليماضيت منها لكنت مقصرة في حق تقمك فكيف إذا ضيت البقية وأصررت على عادتك. أما تطين إنفى أن للوت موعدك والقبر بيتك والتراب فراشكوالدودأنيسك والفزعالاً كبريين يديك ، أماعلت ياغس أن عسكر للوثى عندك في باب البلد يتنظرونك وقد آلوا على أنفسهم كليم بالأبمان للملظة أنهم لايبرحون من مكانهم مالم يأخذوك معهم ، أمالطين يانفس أنهم يتمنون الرجمة إلى الدنايوما ليشتغلوا بتدارك مافرط منهم وأنت في أمنيتهم ويوم من عمرك لوبيع منهم بالدنيا عدافيرهالاشتروه لوقدروا عليه وأنت تضيعين أيامك في النفلة والبطالة . وبحك ياتفس أماتستحيين ترينين ظاهرك الخلق وتبارزين الله في السر" بالمظائم أقتستحيين من الحلق ولاتستحيين من الحالق. وعلماً هو أهون الناظرين عليك أتأمرين الناس؛ لحير وأنت متلطخة بالرذائل تدعين إلى الله وأنت عنه فارة وتذكر من بالله وأنت له ناسية ، أماتيليين بالنسي أن للذنب أنتن من المدرةوأن المدرة لا تطهر غيرها فل تطمعين في تطهير غيرك وأنت غير طبية في نفسك . ومحك بالقس لوعرفت نفسك حتى للعرفة لظننت أن الناس مايسيهم يلاء إلابشؤمك . وعمك ياضي قد جملت نصك حارا لإبليس يقودك إلى حيث يريد ويسخربك ، ومع هذا تتعجين بعملك وفيه من الآنات مالونجوت مندرأسا برأس لسكان الربح في يديك وكيف تسجيين بعملك مع كثرة خطاياك وزللك وقد لمن الذإبليس غطيثة واحلة بعد أن عبد ماثق ألف سنة وأخرج آدم من الجنة بخطيئة واحدة مع كونه نبيه وصفيه . ويحك يانفس ماأغدرك ويحك يانفس ماأوقعك ويحك يانفس ماأجهلك وماأجرأك ط للعامس وعك كم تعقدين فتنقضين وبحك كمتعهدين فتفدرين وعمك بالفس أتشتفلين معذ الحطايا بسارة دنياك كأنك غير مرعمة عنها أما تظرين إلى أهل القبور كف كانوا جمه أكثر او مه امتدا وأملوا ببدا فأصبح جمهم بورا وبنياتهم فبوراوأ ملهم غرورا ويحك بالنس أمالك بهم عرة أمالك إلهم نظرة أتظنين أتهم دعوا إلى الآخرة وأنت من الخلدين هبيات هبهات ساء ماتتوهمين ماأنت إلاني هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك فابني على وجه الأرض قصرك فان بطنيا عن قلل يكون قرك أما غافين إذا بلغت النفس منك التراقي أن تبدور سلير بك سحدرة إليك بسو ادالألوان وكلم الوجوه وبشرى بالعذاب فهل ينفعك حينشذ الندم أويقبل منك الحزن أويرحم منك البكاء والعجب كل العجب منك بانفس أنك مع هذا تدعين البصيرة والفطئة ومن فطنتك أنك تخرحين كلُّ يوم بزيادة مالك ولاتحزنين بنقصان عمرك ومانفع مال بزيد وهمر ينقس . وعمك ياتسي تعرضين عن الآخرة وهي مقبلة عليك وتقبلين على الدنبا وهي معرضة عنسك ، فسكر من مستقبل برما لايستكله وكم من مؤمل لند لايله فأنت تشاهدين ذلك في إخوانك وألابك وجيرانك قرين تحسرهم عند الوت ثم لاترجعين عن جهالتك فاحذري أيتها النفس السكنة يوما آلي الله ف على نفسه أن لايترك عبدا أمره في الدنيا ونهاء حتى يسأله عن عمله دقيقه وجلمه سر". وعلانته

فانظري ياضي بأيّ بدن تفنين بين يدي الله وبأي لسان تجيبين وأعدى للسؤال جوابا وللجواب صوابا واعملي بقية عمرك في أيام تصار لأيام طوال وفي دارزوالماه ارمقامة وفي دارحزن ونسب ادار نسيم وخاود اعملي قبل أن لاتعملي اخرجي من الدنيا اختيارا خروج الأحرار قبل أن تخرجي منهاطي الاضطرار ولاغرجي عايساعتك من زهرات الدنيا فرب مسرور مغيون ورب مغيون لايشعرفويل لمن 4 الويل ثم لايشمر يشمك ويفرح ويلمهو ويمرح وياً كل ويشرب وقد حق 4 في كتاب المهأن، من وتودالتارفليكن نظرك ياننس إلى أادنيااعتبار اوسعيك لمناه طرارا ورخشك لما اختيارا وطلبك للآخرة ابتدارا ولاتكونى ممن يعجز عن شكر ماأونى ويبتغى الزيادةفها بميءينهي الناس ولاينتهي واعلمي يانفس أنه ليس للدين عوض ولاللإيمان بدل ولاللجسد خلف ومنكانت مطيته الليل والنهار فانه يساريه وإن لم يسر فاتمظى يانض بهذه للوعظة واقبلي هذه النصيحة فان من أعرض عن الوعظة فقد رضى بالنار وماأراك بها راضية ولالهذه الموعظة واعية فانكانت القساوة تمنمك عن قبول للوعظة فاستعيني عليها بدوام الهجد والقيام فان لم تزل فبالمواظبة على الصيام فان لم تزل فبقلة المخالطة والكلام فان لم تزل فبصلة الأرحام واللطف بالأينام قان لم زلىفاعلميأناأة.قدطيم على قلبك وأتفل عليه وأنه قد تراكمت ظلمة الدنوب فل ظاهره وباطنه فوطني غسك فلي النار فقد خلق الله الجنة وخلق لها أهلا وخلق النار وخلق لها أهلا فكل ميسر لما خلق له فانالرييق فيك مجال الوعظ فاقتطى من خسك والقنوط كيرة من الكبائر فوذ بالله من ذلك فلاسبيل ال إلى القنوط ولاسبيل اك إلى الرجاء مع انسداد طرق الحير عليكفان ذلك اغترار وليس برجاء فانظرى الآن هل يأخذك حزن على هما الصيبة التي ابتليت بها وهل تسمح عينك بدمعة رحمة منك على غسك قان صحت فمستقى الدمع من بحر الرحمة فقد بمي فيك موضع الرجاء فواظي على النياحة والبكاء واستعيني بأرحم الراحمين واشتكي إلى أكرم الأكرمين وأدمني الاستعاثة ولاتملي طول الشكايةلملةأن يرحم ضغك وخيثك فان مصيبتك قد عظمت وطبتك قد تفاقمت وتماديك قد طال وقد القطعت منك الحيل وراحت عنك العلل فلامذهب ولامطلب ولامستغاث ولامهربولاماجأولامنجا إلاإلىمولاك فافزعي إليه بالتضرع واخشمي في تضرعك على قدر عظم جهلك وكثرة ذنوبك لأنه يرحم المتضرع الدليل ويغيث الطالب للتلهف ومجبب دعوة المضطر وقد أصبحت إليه اليوم مضطرة وإلى رحمته محتاجة وقد شاقت بك السبل وانسدت عليك الطرق والمحطمت منك الحيلولم تتجع فبك العظات ولم يكسرك التوبيخ فالمطاوب منه كريم والمسئول جواد والستفائ به برّ رءوف والرحمة واسعة والكرم فالنض والضوشامل وقولى ياأرحم الراحمين يارحمن بارحيم باحليم ياعظيم باكريم أناللذنب للصر" أنَّا الجرىء الذي لاأقلع أنا للبادي الذي لاأستحي هذا مقام للتصرُّع للسكين والبائس الفقير والضميف الحقير والممالك النريق فعجل إغاثتي وفرجى وأرثىآ ثار رحمتك وأذقني بردعفوك ومعفرتك وارزقني قوة عظمتك باأرحم الراحمين اقتداء بأبيك كدم عليه السلامة وقالوهب يزمنيه لماأحيط الله آدم من الجنة إلى الأرض مكث لاترقأ له دمعة فاطلعالله عزوجل عليه في اليوم السابع وهو عزون كثيب كظيم منكس رأسه فأوحى الله تعالى إليه ياكم ماهذاالجهد الدى أرىبك فالريار بعظمت معيني وأحاطت بي خطيئتي وأخرجت من ملكوت ربي نصرت فيدار الحوان بعدالكر لمةوفي دار الشقاء بعد السعادة وفي دار النصب بعد الراحة وفي دار البلاء بعد العافية وفي دار الزوال بعدالقرار وفى دار للوت والفناء بعد الحاود والبقاء فكيف لاأبكي على خطيئتي فأوحى الله تعالى إليه يا آدمألم أمطفك لنمسى وأحالتك دارى وخسستك بكرامتي وحذر تالتسمعطى أثم أخلفك يبدى وغمت فيك

علما ويطلبونها ذوقا فكذاك يكون شوقهم ليصير العلم ذوقاوليس من ضرورة مقامالشوق استبطاء للوت ورعا الأصحاء من الحبين يتقذون بالحاة أي تعالى كا قال الحليل ارسوله عليه المسلاة والسلام قل إن صلاتي ونسكي ومحماى وعاتى أله رب العالمين \_فمن كانت حباته أله منحه الكربم للمة للناحاة والحبة فتعتل عنه من النقد شريكاشفهمن للنح والمطايا فيالدنيا مايتحقق بتقامالشوق من غير الشوق إلى مابعد للوت وأنكر يعشهم مقام الشوق وقال إنمايكون الشوق من روحي وأسجدت لك ملائكتي فصيت أمري وسيت عيدي وتعرضت لسخطي فوعز في وجلالي لو ملأت الأرض رجالا كلهم مثلك يعبدونني ويسبحونني ثم عصوني لأتزلتهممنازلالماصين فبكيآدم عليه السلام عند ذلك ثانمائة علم . وكان عبيد الله البحلي كثير البكاء يقول في بكانه طول ليله: إلم أما الذي كلا طال عمري زادت ذنوي أمّا الذي كما همت بترك خطيئة عرضت ليشهوةأخرىواعبيداه خطيئة لم تبل وصاحبها في طلب أخرى واعبيداه إن كانت النار ال مقيلا ومأوى واعبداه إن كانت القامع لرأسك مهيأ واعبيداه تضيت حوائج الطالبين ولمل ماجتك لاتفضى وقالمنسوري عمار حست ف بعض الليالي بالكوفة عابدا بناجي ربه وهويقولها رب وعزتك ماأر دت عصبتك عالفتك والعصبتك إذ عصينك وأنا بمكانك جاهل ولا لعقوبتك متعرض ولا لنظرك مستخف ولكن سوقت لي تفسى وأعانى فلى ذلك شقوتى وغرئى ســترك الرخى فلّ فصيتك عميلي وخالفتك غملي قمن عذابك الآن من يستنقذن أو عبل من أعتصم إن قطت حباك عنى واسوأتاه من الوقوف بن يديك عدا إذاقيل المخفين جوزواوقيل المثقلين حطواأمع المحفين أجوزامهم الثقلين أحطويل كاكرتسن كثرت ذنوبي ويلي كما طال عمري كثرت معاصي قالي من أنوب واليمن أعوداًما أن ليأن أستحيه مزربي فهذه طرق القوم في مناجاة مولاهم وفي معاتبة نفوسيم وإنما مطلبهم زالناجاة الاسترضاء ومقصدهم من للماتبة التنبيه والاسترعاء فمن أهمل للماتبة والناجاة لم يكن لنفسه مراعيا وبوشك أن لا يكون الله تعالى عنه راضيا والسلام . تم كتاب الحاسبة والراقبة . ويتاوه كتاب النفكر إن شاء الله تعالى والحدثة وحده وصلاته فلي سبدنا عجد وآله وصحبة وسلامه .

﴿ كتاب التفكر ﴾

( وهو الكتاب التاسع من ربع النجيات من كتب إحياء علوم الدين )

( يسم الله الرحمن الرحيم )

الحد أله الذى لم يقدر لانها، عرته نحوا ولا فطرا والمصال الى الفدة المؤدما يومرى سها الأقوام إلى حمى عنطمة هجرى بل تراك قالوب الطالبين فى يداء كريائه والهسة حيرى كلما اهرت لنيل معرائم قبل لها أجيل فى ذل السوده شاك فكرا الأثناء أو شكرت فى جلال الروية لم شدن الم الموات المجال صعرا معرائم قبل لها أجيل فى ذل السوده شاك أمرا فانظرى فى نهم الله تعالى والديه كمف أو التعالى المتعالمة المتحدى لمن المتعالمة بحث أو التعالم التعالى والمتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة والمتعالمة المتعالمة المتعالمة والمتعالمة المتعالمة المتعا

[ أما بعد ] قد وردت السنة بأن و تفكر ساعة خير من عبادة سنة (١) وكثرالحشفى كتاب

(حكتاب الشكر)

(١) حديث تفكر ساعة خير من عبادة سنة ابن حبان في كتاب العظمة من حديث أبي هريرة

الناب ومن يغيب الحديث والخديث الحديث الحديث المحديث ا

وغير مشتاق بالنسبة إلى ماوجد ولسكن يكون مشتاقا إلى مالم عجد من أفسية القرب فكيف عنع حال الشوق والأمرهكذا، ووجه تشرأن الانسان لايد لهمن أمور بردها أله أسال على التدبر والاعتبار والنظر والافتكار ولا يختي أن الفسكر هو مفتاح الأنوار وسيسداً الاستصار وهو شبكة السلم ومصيدة للمارف والفهوم واكثر الناس قد عرفوا فسله ورتبته لكن جهاوا خقية وغيرة موضوة وكيفيته ولم يعلم أنه كيف يضكر وفياذا ينفكر ولماذا يضكر ولماذا يضكر ولماذا يضكر ولماذا يضكر ولماذا يضكر ولماذا يضكر ولماذا يشكر ولما اللحي يطلب به أهو مراد لهيئه أم الخرة استفاد منه فان كان المحرة لها تلك المحرة المناسرة عنها وغيرة المحاسرة المحرة المنامالة تعالى عامهم ونحن نظر أولا فضيلة التفكر ومسارحه إنشاء القتمالي.

(فنية النكر) قد أمر الله تعالى بالتفكر والتدير في كتابه العزيز في مواضع لاتحسى وأثني على التفكرين فقال تعالى \_ الدين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنومهم وتنفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ماخلفت هذا باطلا \_ وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ﴿ إِنْ قوما تفكر وا في الله عن وحل قَالَ الذي صلى الله عليه وسلم تفكروا في خلق الله ولا تنفكروا في الله فانكار تقدروا قدره (١٦) ي وعن النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ أنه خرج على قوم ذات يوم وهم ينف كرون فقال مالكم لانتسكلمون؟ فقالوا تنفكر في خلق الله عز وجل قال فكذلك فاضلوا تفكروا في خلقه ولا تتفكر وافيه فان بهذا الغرب أرضا بيضاء فورها بياضها وياضها فورها مسيرة الشمس أربعين يوما بها خلق من خلق الله عز وجُّل لم يصوا الله طرفة عين قالوا بارسول الله فأين الشيطان منهم ؟ قال مايدرون خلق الشيطان أم لا قالوا من ولد آدم ؟ قال لايدرون خلق آدم أم لا <sup>(٢٧)</sup> هوعنع£اءقالـ والطلقت يوما أنا وعبيد من عمير إلى عائشة رضي الله عنها فكلمتنا وبيننا وبنيا حجاب فقالت باعسد ما ينمك من زيارتنا ؟ قال قول رسول صلى الله عليه وسلم زر غبا تردد حبا قال ابن عمير فأخرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبكت وقالت كل أمره كان عجبا أتماني في ليلق حق مس جلمه جلت ثم قال ذريق أتبد لربي عز وجل فقام إلى القربة فتوسأ منها ثم قام يسلى فبكي حتى بل لحبته ثم سجد حتى بل الأرض ثم اضطجع على جبه حتى أنى بلال يؤذنه بسلاة الصبح فقال بارسول الله مايكيك وقد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر افقال وعمك يا بلال وما يَمْعَىٰ أن أبكي وقد أنزل الله تعالى على في هده اللية ... إن في خاق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب ــ ثم قال ويل لمن قرأها ولم يتفكر فها ٣٠ ﴾ فقيل بلفظ ستان سنة باسناد ضعيف ومن طريقه ابن الجوزى في الموضوعات ورواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس بلفظ عمانين سنة وإسناده ضعيف جدا ورواه أبو الشيخومن قول ابن عباس بلفظ خير من قيام لية (١) حديث ابن عباس إن قوما تفكروا في الله عز وجل بقال الني صلى الله عليه وسلم تفكروا في خلق الله ولا تنفكروا في الله فانسكم لن تقدروا قدره أبو نسم في الحلية بالرفوع منه باسناد منمف ورواه الأصيائي في الترغب والترهب من وحدا خر أصع منه ورواه الطبراني في الأوسط والبيقي في الشعب من حديث ان عمر وقال هذا إسناد فيه نظر قلت فيه الوازع بن نافع متروك (٢) عديث خرج على قومذات يوموهم يتفيكرون فقال مالكرلات كلمون فغالوا تنفكر في خلق الله الحديث رويناه في جزِّه من حديث عبد الله بن سلام (٣) حديث عطاء انطاقت أنا وعبيد بن عمير إلى عائشة الحديث قال ابن عمير فأخر بنا بأعجب شيء و أبتهم ورسول الله صل الله عليه وسلم الحديث في نزول .. إن في خلق السموات والأرض...وقال ويل بلن قرأها ولم يتفكر فها تقدم في الصبر والشكر وأنه في صحيح ابن حبان من رواية عبد اللك بن أبي سلمان عن عطاء.

حكر الحال لموضع بعريشه وطبيعته وعدم وقوفه طي حد العفر الذي يقتضيه حكم الحال ووجود هبذه الأمور مثبرلتار الشوق ولا نعني بالشوق إلا مطالبة تنبعث من الباطن إلى الأولى والأعلى من أنسبة القرب وهذه للطالبة كالنة فيالمسن فالشوق إذن كائن لاوجمه لانكاره وقد قال قوم شوق للشاهدةواللقاء أشد من شوق البعد والغيوبة فيكون في حال الغيبوبة مشتاقا إلى اللقاء ويكون في حال اللقاء والشاهدة مشستاقا إلى زوائد ومباد من الحبيب للا وزاعي ما غاية النفكر فيهن قال يقرؤهن ويقلهن .وعن محمد بنو اسمأن رجلامن أهل البصرة ركب إلى أم ذر بعد موت أبي در فسألما عن عبادة أبي در فقالت كان مباره أجمع في ناحية البيت بْفَسَكُر . وعن الحسن قال : تفكر ساعة خير من قيام ليلة . وعن الفضيل قال : الفكر مماآة تريك حسناتك وسيئاتك ، وقيل لابراهيم إنك تطيل الفكرة فقال الفكرة منم العقل ، وكان سفيان بن عيينة كثيرا ما يتمثل بقول الفائل:

إذا الره كانت له فكرة فن كل شيء له عسرة

وعن طاوس قال قال الحواريون لعيسي بن مريم بإروح الله هل على الأرض اليوم مثلك !فقال فم من كان منطقه ذكرا وصمته فسكرا ونظره عبرة قانه مثلي . وقال الحسن : من لم يكن كلامه حكمة فهو للنو ومن لم يكن سكوته تشكرا فهو سهو ومن لم يكن نظرهاعتبارافهو لهووفي قوادتمالي \_ سأصرف عن آياتي الدين بتكبرون في الأرض بغير الحق \_ قال أمنع قلومهم التفكر فيأمري. وعن أبي سعيد الحدري فال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ أُعطُوا أُعينَكُم حظها من العبادة قَالُوا بِارسول الله وما حظها من السادة ؟ قال النظر في الصحف؛ النفكر فيه والاعتبار عندعيائيه (١) »، وعن امرأة كانت تسكن البادية قريبا من حكة أنها قالت . لو تطالمت قاوب التقين خكرها إلى ماقد ادخر لهما في حجب النب من خير الآخرة لم يسف لهم في الدنيا عيش ولم تقر لهم في الدنيا عين. وكان لقمان يطيل الجلوس وحده فسكان عربه مولاه فيقول بالقهان إنك تديم الجلوس وحسدك فاو جلست مع الناس كان آنس لك فيقول لقيان إن طول الوحدة أفيم للفكر وطول الفكر دليل على طريق الجنة . وقال وهب بن منبه : ما طالت فكرة امرىء قط إلا علم وما علم امرؤقط إلا عمل . وقال عمر بن عبد العزيز : الفكرة في فم الله عز وحل من أفضل السادة .وقال عبدالله ابن البارك يوما لسهل بن هلي ورآه ساكتا متفكرا أبن لجنت ؟ قال الصراط .وقال بشر الوخمكر الناس في عظمة الله ماعسوا الله عز وجل . وعن ابن عباس ركبتان مقتصدتان في تمكر حرمن قيام لِمَةً بِلا قَابٍ . وبينا أبو شريح يمشى إذ جلس فتمنع بكسائه فجل يكي تقبل له يكيك ؟ قال خسكرت في ذهاب عمري وقلة عملي واقتراب أجلى. وقال أبوسلهان عودوا أعينكم البكاء وقاو بكم النفكر. وقال أبو سلبان الفكر في الدنيا حجاب عن الآخرةوعثوبة لأهل الولاية والفكر في الآخرة يورث الحكمة وعيى الفاوب. وقال حاتم من العبرة نزيد العلم ومن الذكر يزيد الحب ومن التفكر نزيدالحوف. وقال أبن عباس: التفكر في الحير يدعو إلى العمل به والندم طي الشريدعو إلى تركه. ويروى أن الله تمالي قال في بعض كتبه إن لست أقبل كلامكل حكيم و لكن أنظر إلى هما وهو اعتاذا كان هما وهو امل جلت سمته تفكرا وكلامه حمدا وإن لم يتكلم. وقال الحسن إن أهل المقل لم زالو إسودون بالذكر على الفكر وبالفكر على الذكر حتى استنطقوا قلومهم فنطفت إلحسكمة. وقال اسحاق بن خلف لان داود الطائي رحمه الله تعالى فلي سطح في للقاقراء فضكر في ملكوث السموات والأرض وهو ينظر إلى الساء ويكي حق وقع في دار جار له قال فوتب صاحب الدار من فراشه عريا تاويد سيف وظن أه لمن فلا نظر إلى داود رجم ووضم السف وقال من ذاالدي طرحك من السطحة الماشعر ت بذلك. وقال الجندأ شرف المجالس وأعلاها الجلوس مع التسكرة في ميدان التوحيدوالتنسم بنسيم للموفة والثعرب بكأس الحبائمن عوالودادوالنظر عسن الظن في عزوجل ثمقال بالهامن عالس ماأجلها ومن شراب ماأله مطوب ان رزقه (١) حديث أبي سعيد الحدري أعطوا أعينكم حظها من العبادة الحسديت ابن أبي الدنيا ومن طريقه أبو الشبيخ ابن حبان في كتاب العظمة بأسناد ضيف .

وإنشالهوهذاهواألى أراه وأختاره . وقال فارس وقاوب الشتاقيق منورة ينور الله فاذا تحركت اشتياة أمناء النور مابين الشرق وللترب فيعرشهم الله على اللائكة فقول هؤلاء للشتاقون إلى أشهدكم أنى إليسم أشوق، وقالياً بو تزيد: لو أن الله حجب أهل الجنسة عن رؤيته لاستفائوا من الجنة كا يستفيث أهل الناد من الثار . سئل ابن عطاء اق عن الشوق فقال هم احتراق الحشا وتلهب القاوب وتقطم الأكباد من البعم بد القرب، ســـثل بعضهم هل الشبوق

وذل الشافعي رحمه الله تعالى استعينوا على الـكلام بالصمت وعلى الاستنباط بالفكر وقال أيضا صحة النظر في الأمور تجاة من النرور والعزم في الرأى سلامة من التفريط والندم والروية والفكر يكشفان عن الحزم والفطنة ومشاورة الحكماء ثبات في النفس وقوة في البصيرة ففكر قبلأن تعزموند ترقيل أن تهجم وهاور قبل أن تقدم . وقال أيضا القضائل أربع: إحداها الحكمة وقو اميا القكرة. والتائة المُحة وقوامها في الشهوة . والثالثة القوة وقوامها في النُّسُ ، والربعة المدل،وقوامه في اعتدال قوى النفس فهذه أقاويل العلماء في ألفكرة وما شرع أحد منهم في ذكر حقيقتها وبيان مجاريها .

( يان حقيقة الفكر وغرته )

اعل أن معنى الفكر هو إحمار معرفتان في القلب ليستشعر منهمامعرفة ثالثة. ومثاله أن من مال إلى العاجة وآثر الحياة الدنيا وأراد أن يعرف أن الآخرة أولى بالإبثار من العاجة فلهطر غان:أحدها أن يسمم من غيره أن الآخرة أولى بالإبتار من الدنيا فيقله ويصدقه من غير بصيرة بحقيقة الأمر فِميل بَسْمَهُ إِلَى إِبْثَارِ الْآخرة اعتبادا على مجرد قوله وهذا يسمى تقليدا ولا يسمى معرفة. والطريق الثاني أن يعرف أن الأبقي أهلى بالايثار ثم يعرف أن الآخرة أبقى فيحصل له من هاتين للعرفتين معرفة ثالثة وهو أن الآخرة أولى بالإيثار ولا يمكن تحقق للمرفة بأنالآخرةأولىبالايثار إلابالمعرفتين السابقتين فاحشار المرفدين السابقتين في القلب التوصل به إلى المرفة الثالثة يسمى تفكر اواعتبارا وتذكرا ونظرا وتأملا وتدبرا . أما التدبر والتأمل والتفكر فسار اسمتراد فقطى معنى واحداس تعتما معان مختلفة وأما اسم التذكر والاعتبار والنظر فهي عختلفة للعانى وإن كانأصلالسميواحداكما أن اسم السارم والهند والسيف يتوار دطي شيءواحدولكن باعتبارات مختلفة فالسارم بدل طي السف من حيث هو قاطم والهند بدل عليه من حيث نسبته إلى موضعه والسيف يدل دلالأمطلقة مزغر إهمار جاند الزوائد فكذلك الاعتبار ينطلق فلي إحشار المرفتين من حيث إنه يسرمنهما إلى معرفة ثالثة وإن لم يقع العبور ولم يمكن إلا الوقوف على المرفتين فينطلق عليه اسمالتذكر لااسم الاعتبار. وأما النظر والتفكر فيقم عليه من حيث إن فيه طلب معرفة ثالثا فمن ليس بطلب المرفة الثالثة لايسمي ناظرا فكل متفكر فيو متذكر وليس كل متذكر متفكر إدوفائدةالتذكار تكرار المارف طرالفك أترسخ ولا تنمحي عن القلب ، وفائدة التفكر تكثير العارواستجلاب معرفة ليست حاصلة فيذاهو الفرق ين التذكر والتفكر والعارف إذا اجتمت في القلب وازدوجت على ترتيب مخصوص أتمرت معرفة أخرى فالمعرفة تناج العرفة فاذا حسلت معرفة أخرى وازدوجت مع معرفة أخرى حسل من ذلك تتاج آخر وهكذا يتمادى النتاج وتتمادى العلوم ويتمادى الفكر إلى غير نهاية ، وإنما تنسد طريق زيادة المارف بالموت أو بالمواثق . هذا لمن يُعدر على استبّار العاوم ويهتدى إلى طريق التفكر . وأما أكثر الناس فاتما منموا الزيادة في العاوم لفقدهم رأس للـال وهو للعارف التي بها تستشعر العلوم كالدى لابضاعة له قانه لايقدر على الربح وقد يملك البضاعة ولسكن لايحسن صناعة النجارة فلا ربح شيئا فكفلك قد يكون معه من للعارف ماهو رأس مال العاوم ولكن ليس عسن استعمالها وتأليفها وإيقاع الازدواج الفضى إلى النتاج فيها ومعرفة طريق الاستعمال والاستبار تارة تكون بنور إلهي في القلب عصل بالفطرة كاكان للا نبياء صاوات الله عليه أجمعن وذلك عزيز جدا وقد تكون بالنط والمارسة وهو الأكثر ثم للتفكر قد عضر. هذه للمارف وتحسل له الثمرة وهو لايشمر بكفية حسولها ولا يقدر على التمبير عنها لفلة بمارسته لصناعة التمسر في الايراد فكم من إنسان يعلم أن الآخرة أولى بالإيثار علما حقيقها ولوسئل عن سبب معرفته ليقدر على إراده والتعبير عنه مع أنه لم تحصل معرفته إلا عن للعرفتين السابقتين وهو أن الأبقى أولى

أطى أم الحبة ؟ فقال الحبسة كأن النسوق يتوف منها فلا مشتاق إلامن غلبه الحب فالحب أمسل والشوق فرع وقال النصر اباذي : الخلق كلهم مقنام الشوق لامقام الاشتباق ومن دخــل في حال الاشتياق هام فيه حق لايرى 4 أثر ولا الراد . ومنها الأنس وقد سئل الجنيد عن الأنس فقال: ارتفاع الحشمة مم وجود الهيسة . وسئل ذو النون عن الأنس قتال: هو انبساط الحب إلى الحبوب قبل معناه قول الحليل \_ أرنى كيف عي الوقي وقول موسى \_ أرثى

أنظر إلىائك وأنشد لروے : شفلت قلى عاقديك فلا يتفعك طول الحباة عن فكر آنستني منك الودادققد أوحشتني من جميع ذا الشي ذكرك لى مؤنس يعارضني يوعدني عنك مثك بالظفر ڪنٽ وحستا یامدی هممی فأنت منءو ضع النظر وروى أن مطرف ابن الشخير كتب إلى عمر بن عبد العزيز ليكن أنسك باله وانقطاءك إليه فان أأه عادا استأنسوا بالله وكانوافيوحدتهم

بالإبثار وأن الآخرة أبق من الدنيا فتحصل له معرفة ثالثة وهوأن الآخرة أولى الإبثار فرجع حاصل حقيقة المفكر إلى إحضار معرفتين التوصل بهما إلى معرفة ثالثة . وأما نمرة الفكر فهي العلوم والأحوال والأعمال ولكن تمرته الحاصة السلم لاغير ، فيم إذا حسل السلم في الفلب تشير حاليالفلب وإذا تغير حال القلب تغيرت أعمال الجواوح فالعمل تاجع الحالو الحال تاجع العلو العلقا بعالفكر وفالفسكر إذن هو البدأ والفتاح الخيرات كلها وهذا هو الذي يكشف اك عن فضية التفكروأنه خير من الدكر والتذكر لأن الفكر ذكر وزيادة وذكر الفلب خير من عمل الجوارح بل شرف العمل الجمع الذكر ، فاذن التفكر أفضل من جملة الأعمال ولنلك قيل تفكر ساعة خير منءبادتسنة،فقيل.هو الذي ينقل من المكاره إلى الحجاب ومن الرغبة والحرص إلى الزهد والفناعة ، وقيل،هوالذي محدث مشاهدة وتقوى والناك قال تمالي سـ لعلهم يتقون أو عدث لحم ذكرا ــ وإن أردث أن تفهم كيفية تغير الحال بالفسكر فمثاله ماذكرناه من أحم الآخرة فان السكر فيه يعرفناأنالآخرةأولى بالايثارفاذا رسنت هذه للمرقة يتمينا في قلوبنا تغيرت القلوب إلى الرغبة فيالآخرةوالزهدفي الدنياوهذاماعنيناه بالحال إذكان حال القلب قبل هذه للعرفة حب العاجلة والميل إليها والتفرة عن الآخرة وقلةالرغبة فها وسهد المعرفة تغير حال القلب وتبدئت إرادتهورغبته مأئمر تغير الارادةأ عمال الجوارسيني طواح الدنيا والافيال فلي أعمال الآخرة فههنا خس درجات :أولاهاالتذكروهوإحشارالمسرقتين في القلب. وثانيتها النفكر وهو طلب للعرفة للقصودة منهما . والثالثة حصواء العرفة للطاوية وأستنارة القلب بها. والرابعة تغير حال القلب عماكان بسبب حصول نور للمرفة . والحامسة خدمة الجوارح القلب عسب ما يتحدد له من الحال فكما يضرب الحجر على الحديد فيخرج منه نار يستغيُّ بها للوضع تصير الدين مبصرة بعد أن لم تكن مبصرة وتنتهض الأعشاء للعمل فكذلك زناد نور العرفةهو الفكر فيجمع بين المرفتين كا مجمع بين الحجر والحديد ويؤلف بينهما تأليفا مخسوصاكا يضرب الحجرطي الحديد ضربا عضوصا فينبث نور المعرفة كانتيث النارمن الحديدويتغيرالقلب بسبب هذا النور حق عيل إلى مالم يكن عيل إليه كما يتنبر البصر بنور النار فيرىمالميكن براه مُهمّنتهم الأعضاء العمل عقتضي حال القلب كما ينتهض الماجز عن العمل بسبب الظامة العمل عندإدر الداليصر ماليكن يصره ، فاذن عُرة الفكر الماوموالأحوال والعاوم لانها يقله والأحو المالق تنصو وأن تتقلب على القلب لايمكن حصرها ولهذا لوأواد مريدأن يحصر فنون الفكرو بجاريه وأنه فيافايتف كرايقد رعليه لأن عارى الفكر غير عصورة وتمراته غير تناهية المم عن عبدفي ضبط بحار يعبالا صافة إلى مهمات العلوم الدينية وبالاضافة إلى الأحوال التي هي مقامات السالكين ويكون ذلك ضبطا جمليافان تخصيل ذلك يستدعى شرح العلوم كليا وجملة هذه الكتب كالشرح لبضها فاتها مشتملة على علوم تلك العلوم تستفاد من أفكار مخسوسة فلنشر إلى سبط الجامع فيها ليحسل الوقوف على مجارى الفكر . ( بیان مجاری الشکر )

اعلم أن الفكر قد عبرى في أمر يتناقى بالدين وقد يمرى فها يتطق بديا قد زوابما غرمتاما يتطق بالدين قائدك القسم الآخر و نعنى بالدين المعاملةاتى بين السيدو بين الرب تعالى بفسيم أفسكار البداسائن تعاقى بالمهد وصفاته وأسواله وإما أن تتعاقى بالمبدود صفاته وأضافه لإعكن أن غرج عن هذين القسمين وما يتعلق بالمهد إماأن يكون نظرا فها هو عبوب عندالرب مثالي أو فياهو مكروه ولاحاجة إلى الفكر فى غير هدين القسمين ، وما يتعلق بالرب تعالى إماأن يكون نظرا فى ذاته وصفاته وأساباتا لحسق وإما أن يكون فى أضافه وملسكة وملكوته وجمع على السموات والأرض وما يتبعا ويسكشف

لك اتحصار الفكر في هذه الأقسام عثال وهوأن حال السائرين إلى الله تعالى وللشناقين إلى لقائه يضاهي حال المشاق فلنتخذ الماشق الستيتر مثالتا ، فنقول : الماشق الستفرق الهم بمشقه لا يعدو فكرمهم رأن يتملق عشوقه أويتماتي بنفسه قان تفكر في مشوقه فاما أن يتفكر في جماله وحسن صورته في ذاته ليتمم بالفكر فيه وعشاهدته وإما أن يتفكر في أفعاله اللطيفة الحسنةالدالة طيأخلاقه وصفاته لكن ن ذلك مضعفا للذته ومقويالهيته وإن تفكر في نفسه فيكون فكر. فيصفاتهالق تسقطهمن عان محمه به حتى ينتزه عنها أوفى الصفات التي تفريه منه وتحبيه إليه حتى يتصف بها فان تفكر في شي مخارج، عن هذه الأقسام فذلك خارج عن حد العشق وهو نقصان فيهلأن المشق التام الكامل ما يستغرق الماشق ويستوفى القلب حق لا يترك فيه متسما لقيره فمحب الله تعالى ينبغي أن يكون كذاك فلايعدو نظره وتفكره محبوبه ومهماكان تفكره محصورا في هذه الأقسام الأربعة لم يكن خارجا عن مقتفى الحبة أصلا فلنبدأ بالقسم الأوَّل وهو تفكره في صفات نفسه وأفعال نفسه ليميز الحبوب منها عن للكروه فان هذا الفكر هو الذي يتملق بعل العاملة الديهو للقصود مهذاالكتاب وأماالتسم الآخر فتعلق بدلر للكاشفة ثم كل واحد مما هو مكروه عندالله أومحبوب ينقسم إلى ظاهر كالطاعات والماصي وإلى باطن كالصفات النجيات والمهلكات الن محلها القلب وذكر ناخصيلها فير بعالمهلكات والمتحات والطاعات والمعاصى تنقسم إلى ما يتعلق بالأعضاء السبعة وإلى ما ينسب إلى جميع البدن كالفرار من الزحف وعقوق الوالدين والسكون فالمسكن الحرام وعسافى كل واحدمن المكاره التفسكر في الائة أمهر : الأول التفكر في أنه هل هومكرو وعندالله أملافر بشي الإيظهركو نهمكروها بل يعرك بدقيق النظر . والثاني التفكر فيأنه إن كان مكروها فماطريق الاحتراز عنه والثالث أن هذا المكروم هل هو متصف به في الحال فتركد أوهو متعرض له في الاستقبال فيحترز عنه أوقارقه فبالمضيء، الأحوال فبحتاج إلى تداركه وكذلك كل واحد من الهيوبات ينقسم إلى هذه الانقسامات فاذا جمت هذه الأقسام زادت عارى الفكر في هندالأقسام طيمائة والمدمد فوع إلى الفكر إما في جمعها أوفي أكثرها وشرح آحاد هذه الانتسامات يطول ولسكن أنحصر هذا القسم في أربعة أنواع الطاعات والمعاصي والسفات المهلكات والصفات المنجيات فلنذكر فىكل نوع مثالا ليقيس بعالمريد سائرها وينفته لهباب الفكر ويتسم عليه طريقه [النوع الأول الماص] ينبغي أن يفتش الانسان صبيحة كل يوم جميع أعضاته السيمة تفصيلا ثم بدنه على الجلة هل هو في الحال ملابس لمصية بها فيتركها أولا بسها بالأمس فتداركها بالترك والندم أوهو متعرض لها في نهاره فيستعد للاحتراز والتباعد عنيافنظ في اللسان وغول إنه متعرض الفية والكذب وتزكة النفس والاستيزاء بالفير والماراة والمازحة والحوض فيا لا يمنى إلى غير ذلك من الكاره فيقرر أولا في نفسه أنها مكر وهاعندالله تمالى و مفكر في شواهد القرآن والمنة على شدة المذاب فهاشر يفكر فيأحو الهأنه كيف يتمرض فحامور حث لايشمر شريتفكر أنه كِف عشرز منه ويعلم أنه لايتم أه ذلك إلا بالدراة والانفرادأو بأن لا مجالس إلاصالحا تصاب كرعله مهما تمكلم عما يكرهه الله وإلافيضم حجرا في فيه إذا جالس غيره حتى يكون ذلك مذكر الدفيكذا يكون الفسكر في حياة الاحتراز ويتفسكر في مسهأنه يسغى به إلى النبية والسكنب وفشول الكلام وإلى اللهو والبدعة وأن ذلك إنما يسمعه من زيد وعمرو وأنه ينبغي أن محترزعنه بالاعترال أو بالتي عن النكر فمهما كان ذلك فيتفكر في بطنه أته إنما يسهرالله تعالى فيه بالأكل والشرب إما بكثرة الأكل من الحلال فان ذلك مكروه عند الله ومقو " الشهوة الن هي سلاح الشيطان عدو الشواماياً كل الحرام أوالشهة فينظر من أين مطعمه وملبسه ومسكنه ومكسبه ومأمكسبه ويتفسكر في طزيق الحلال ومداخله

أعد استثناسا من الناس في كثرتهم وأوحش ما بكون الناس آنس ما یکو نون وآقس مايكون الناس أوحش ما يكونون . قال الواسطى: لايسل إلى محسل الأنس من لم يستوحش من الأكوان كليها . وقال أبو الحسين الوراق: لاَيكون الأُنس باقى إلاومعه التعظيم لأن كل من استأنست به سقط عن قلبك تمظيمه إلاالله تعالى فانك لاترايد بمأنسا إلاازددت منه هية وتمظها . فالتراحة: كل مطيع مستأنس وأنشدت: ولقد جىلتك فيالفؤاد عدئى

مع أكل الحرام وأن أكل الحلال هو أساس العادات كلها وأن الله تعالى لا يقيل صلاة عد في عن أو هدر هم

حرام (١) كاورد الحر به فهكذا ينفكر في أعشائه ففي هذا القدر كفا يتمن الاستفساء فمهدا حسل بالتفكر حَمْيَة المرقة بهذه الأحوال اشتغل بالمراقبة طول النهار حقى محفظاً الأعضاء عنها وأماالنوعالثاني وهو الطاعات ] فينظر أولا في الفرائش للكنو يقعله أنه كف يؤد بهاو كيف عرسهاعن النفسان والتفسير أوكيف بجبر تنصائها بكثرة النوافل ثم يرجع إلى عضو عضو فيتفكر فىالأنعال الني تعلق بهامحامجه الله تسالى فيقول مثلا إن العين خلقت النظر في ملكوت السموات والأرض عرة والتستممل في طاعة وأهت جسمي من الله تمالي وتنظر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأنا قادر على أن أشغل المبن عطالمة أراد جاوسي القرآن والسنة فلم لاأضله وأنا فادر على أن أنظر إلى فلان للطيع بسين التعظم فأدخل السرور طي قلبه وأنظر إلى قلان الفاسق بعين الازدراء فأزجره بذلك عن معسيته فلم لا أفعله وكذلك يتمول في سمه •ۋانس إنى قادر على استماع كلام ملهوف أو استماع حكمة وعلم أواستماع قراءةوذَكر فمالى أعطلهوقداً فسيالتُ على وحبيب قلي فيالقؤاد به وأودعنه لأشكره فما لي أكفر نسمة الله فيه بتضيمه أو تعطيله وكذلك يتفكر في اللمان أنيسي ويقول إنى قادر على أن أتقرب إلى الله تعالى بالتعليم والوعظوالتونديلى قاوب أهل الصلاح وبالسؤال وقال مالك بن دينار: عن أحوال الفقراء وإدخال السرور على قلب زيد الصالح وعمرو العالم بكلمة طيبةوكل كافطيبة فانها صدقة وكذلك يتفكر في ماله فيقول أنا قادر على أن أتصدق بالمال الفلاني فانى مستفن عنهومهما احتجت إليه رزقني الله تعالى مثله وإن كنت محتاجا الآن فأنا إلى ثواب الايثار أحوج منى إلىذلك المال وهكذا يفتش عن جميم أعضائه وجملة بدنه وأمواله بل عن دوابه وغاماته وأولا دمغان كل ذلك أدواته وأسبابه ويقدر على أنَّ يطيع الله تعالى بها فيستنبط بدقيق الفكر وجوء الطاعات للمكنة بها ويتفكر فها يرغبة في البدار إلى تلك الطاعات ويتفكر في إخلاس النية فمها ويطلب لها مظان الاستحقاق حقى تركوبها عمله وقس على هذا سائر الطاعات [ وأماالنوع الثالث فيس الصفات الملكة الق علما القلب ] فيعرفها عا ذكرناه في ربع الهلكات وهي استيلاء النهوة والنصب والبخل والكبر والمحب والرياء والحسد وسوء الظن والنفلة والنرور وغير ذلك ويتفقد من قليعهد المفاشفان ظن أن قليه منز، عنها فيتفكر في كيفية امتحانه والاستشهاد بالعلامات عليه فان النفس أبدا تحد بالحير من نفسها وتخلف فاذا ادعت التواضع والبراءة من الكر فنبغي أن تجرب محمل حزمة حطفى السوق كاكان الأولون بجربون به أتفسهم وإذا ادعت الحلم تعرض لنضب ينالهمن غير مترجر سافى كظم النيظ وكذلك في سائر الصفات وهذا خكرفي إنه على موصوف بالسفة للكروهة أملاواتاك علامات ذكرناها في ربع الهلكات فاذا دلت السلامة طي وجودها فكر في الأسباب الترشيع وال السفات عنده وتبن أن منشأها من الجيل والنفة وخيث الدخة كالورأى في تفسه عجبا بالمعل فيتفكر ويقول إنما عملي يبدني وجارحنى بقدرتي وإرادتي وكل ذلك أيس مني ولاإلى وإعاهو من خلق الهوضه على فهو الذي خلقني وخلق حارحتي وخلق قدرتي وإرادتي وهوالذي حراثاً عضائي مدر ته وكذلك قدرتي وإرادتي فكيف أعجب بسبلي أو ينفسي ولاأقومانغسي بنفسي فالناأحس في نفسه بالمسكو قررطي نفسه مافيه من الحاقة ويقول لها لم ترين نفسك أكر والكبير من هوعندالله كبيروذاك سَكشف بعد الموت وكم من كافر في الحال بجوت مقربا إلى الله تعالى بنزوعاعن السكفروكم من مسارعون شقيا

(١) حدث إن الله النقبل صلاة عبد في تمن ثوبه دوهم حرام أحمد من حديث ابن عمر بسند فيه

عهول وقد تقدم .

فالجم من الجليس

من لم يأتس معادثة اتسمن محادثة المقاوقين قند قل علمه وعمي قلبه ومنيم عمره . قيل لمضهم من ممك في الدار قال الله تعالى معي ولايستوحش من أنس برية ، وقال الحراز : الأنسى عادثة الأرواح مع الحيوب في مجالس القرب، ووسف بسن المارتين مفة أهل الحبسة الواصلين فقال :جدد لمم الود في كل طوقة

بتغير حاله عند الوت بسوء الحائمة فاذا عرف أن السكبر مهلك وأن أصله الحماقة فيتفكر في علاج إزالة ذلك بأن يتعاطى أفعال التواضعين وإذا وجد في نفسه شهوة الطعام وشرهه تفسكر في أنّ هذه صفة البهائم ولو كان في شهوة الطعام والوقاع كال لمكان ذلك من صفات الله وصفات اللائكة كالم والقدرة ولما أنسف به الهائم ومهما كان الثيره عليه أغلب كان بالهائم أشبه وعن لللالك القرين أبعد وكذلك يقرر على نفسه في النضب ثم يتفكر في طريق العلاج وكل ذلك ذكرناه في هذه الكتب أن ريد أن يتسم 4 طريق الفكر فلا بدله من تحصيل مافي هذه السكتب [ وأما النوع الرابع وهو للنجيات ] فهو التوبة والندم على الدنوب والسبر على البلاء والشكر على أأعماء والخوف والرجاء والزهد في آلدنيا والإخلاص والصدق في الطاعات وعبة الموصطمه والرضاما فعاله والشوق إليه والحشوع والتواضم له وكل ذاك ذكرناه في هسدًا الربع وذكرنا أسبابه وعلاماته فليتمكر العبدكل يوم في قلبه ما الذي يموزه من هــذه الصفات التي هي القربة إلى الله تعالى فإذا افتقر إلى شيء منها فليصلم أنها أحوال لا يتمرها إلا عاوم وأن العاوم لا يتمرها إلا أفكار فاذاأر ادأن يكتسب لتفسه أحوال التوبة والنسدم فليفتش ذنوبه أولا وليتفسكر فيها وليجمعها فلي نفسه وليعظمها فى قلبه ثم لينظر فى الوعيد والتشديد اأنى وردف الشرع فهاوليتحقى عندنفسه أنعمتمر من لمَّت الله تعالى حق ينبعث له حال الندم وإذا أراد أن يستثير من قلبه عال الشكر فلينظر في إحسان الله إليه وأياديه عليه وفي إرساله جميل متره عليه على ماشرحنا بعضه في كتاب الشكر فليطالم ذلك وإذا أراد حال المحبة والشوق فليتفكر في جلال الله وجماله وعظمته وكبريائه وذلك بالنظر في عبائب حكمته وبدائع صنعه كا سنشير إلى طرف منه في القسم الثاني من الفكر وإذاأر ادحال الحوف فلينظر أولافي ذنوبه الظاهرة والباطنة ثم لينظر في ثلوت وسكراته ثم فهاجد ممن سؤال منكرو نكيروعذا بالقر وحياته وعقاربه وديدانه ثم في هول النداء عند نفعة الصور ثم في هول الهشرعندجع الحلائق على صيد واحد ثم في للناقشة في الحساب والضايمة في النقير والقطمير ثم في الصراطودة، وحدته شرقي خطر الأمر عنده أنه يصرف إلى الشهال فيكون من أصحاب النارأو يسرف إلى اليين فيتراردار القرار ثم ليحضر بعسد أهوال القيامة في قلبه صورة جهنم ودركاتها ومقامعها وأهوالهمأوسلاسلهاوأغلالها وزقومها ومسديدها وأنواع المذاب فيها وقبيح صور الزبانية للوكلين بها وأنهم كالنميت جاودهم بدلوا جاودا غيرها وأنهم كل أرادوا أن غرجوا منها أعيدوا فها وأنهم إذا رأوها من مكان بعيد صموا لهما تنيظا وزفيرا وهلم جرا إلى جميع ماورد في القرآن من شرحها وإذا أراد أن يستجلب حال الرجاء فلينظر إلى الجنة ونعيمها وأشجارها وأنهارها وحورها ووقدانهاو نسيم اللقيم وملكها الدائم فيكذا طريق الفكر الذي يطلب به العلوم التي تشمر اجتلاب أحوال محبوبة أو التمره عن صفات مذمومة وقد ذكرنا في كل واحد من هذه الأحوال كتابا مفردا يستمان به على تفصيل الفكر أما بذكر مجامعه فلا يوجد فيه أشع من قراءة القرآن بالتفكر فانه جامع لجميع للقامات والأحوال وفيه غفاء للمللين وفيه مايورث الحوف والرجاء والمسير والمشكر والهبتوالشوق وسائر الأحوال وفيه مازجر عن سائر السفات للنسومة فينغى أن يقرأه العيسد وبردد الآية التي هو عناج إلى النفكر فيها مرة بعد أخرى ولو مائة مرة فقراءة آية بنفكر وفهم خير من ختمة بنير تدبر وفهم فليتوقف في التأمل فيها ولو ليلة واحدة فان تجت كل كلتمنيا أسرارا لاتنحم ولابه قف عليها إلا بدقيق الفكر عن صفاء القلب بعد صدق الماسة وكذاك مطالمة أخبار رسول المصلى الله عليه وسلم فانه قد أونى جوامع السكلم (١) وكل كلة من كلاته بحر من محور الحكمة ولو تأملها (١) حديث أنه صلى الله عليه وسلم أوتى جوامع النكام تقدم.

بدوام الانسالوآوام فى حكنفه بحقائق السكون إليه حتى أنت قساويهم وحنت أرواحهم شوقا وكان الحب والشوق منهم إشارة من الحق إليم عن حقيقة التوحيد وهو الوحيود باقه فذهبت بناهم وانقطعت آمالهم عنده لما مان منه لهم ولو أن الحق ثمالي أمرجيم الأنساء يسألون لمسيماسألوه بعش ما أعد للم من قديم وحدانيته ودوام أزليتمه وسابق علمه وكان نسيبه معرقتهم به وفراخ خمیم علیسه واجتاع أهوائهم فيه تساد حسدم من عيساء العموم أن صلى الله عليه وسلم ﴿إِنْ رُوحُ القدس خَتْ في رُوعَى أَحْبِبُ مِنْ أُحْبِيتَ فَا نِكُ مِفَارِقَهُوعِشِ ماشئت فانك ميت واعمل ماشت فانك عجرى" به (١١) فان هنده الكلمات جامعة حكالأو الن والآخرين وهي

كافية للمتأملين فيها طول العمر إذلو وقفوا على معانبها وغلبت على قلوبهم غلبة يقين لاستغرقتهمو لحال ذلك يينهم وبين التلفت إلى الدنيا بالسكلية فهذا هو طريق الفسكر في عاوم للعاماة وصفات السدمة حث هي محبوبة عند الله تسالي أومكروهة وللبندئ ينبغي أن يكون مستفرق الوقت في هذه الأفسكار حتى يسمر قلبه بالأخلاق المحسودة والقامات التعريفة وينزه باطنه وظاهره عن للسكاره وليسلم أنحذا مع أنه أفضل من سائر المبادات فليس هوله غاية للطلب بلالشفول بمتعجوب عن مطلب الصدّيفين وهو التنمم بالفكر في جلال الله تعالى وجماله واستغراق القلب محيث يخني عن قسه أي ينسي نفسه وأحواله ومقاماته وصفاته فيكون مستغرق الحم بالحبوب كالماعق للستهرعنداقاء الجبيب فانهلا يتفرغ معناه ٥ للنظر في أحوال نفسه وأوصافها بل يبقى كالمهوت العاقل عن نفسه وهو منهمي لذة النشاقي . فأما ماذكرناه فهو تفكر فى عمارة الياطن ليصلح للفرب والوصال فاذا ضيع جميع عمره في إصلاح تصه مفرقة في يتتم بالفرب وأنظك كان الحواص يدور في البوادي فلفيه الحسين بن منصوروقال فيمانت؟قال أدور في البوادي أصلح حالي في التوكل فقال الحسين أفنيت عمرك في عمران باطنك فأمن الفنارفي النفس أهوائي التوحيد فالفناء في الواحد الحق هو فايتمقصدالطالبين ومنتهى نسيم الصديقين. وأماالتره عن الصفات الهلكات فيجرى عجرى الخروج عن العدة في النكاح. وأما الا تصاف بالسفات النجيات وسائر الطامات كنت أحسده فيجرى بجرى تهيئة الرأة جهازها وتنظيفها وجهيا ومشطيا شعرها لتصلم بذلك للقاء زوجها قان استغرقت جميع عمرها في تبرئة الرحم وتزيين الوجه كان ذلك حجابا لها عن لقاء الهيوب ، فيكذا مذصرت مولائي ينغى أن غيم طريق الدين إن كنت من أهل الحبالسة وإن كنت كالبيد السبوء لا يتحرك إلاخوفا من الضرب وطمعًا في الأجرة فدونك وإلماب البدن بالأعمال الطَّاهرة فان بينك وبن الفلب حجايا ceins كثيفا فاذا قضيت حق الأعمال كنت من أهل الجنة ولكن للمجالسة أقوام آخرون وإذاعر فتجال ودنائي الفكر في علوم للعاملة التي بين العبد وبين ربه فينبغي أن تتخذ ذلك عادتك وديدتك صباحاومساء فلاتنفل عن نفسك وعن صفاتك للبعدة من الله تعالى وأحوالك القربة إليه سبحانه وتعالى بلكل مريد فينبغي أن يكون له جريدة يتبت فيها جملة الصفات الهلكات وجلة السفات النجات وجلة العاصى والطاعات ويعرض نفسه عليها كل يوم ، ويكفيه من للهلكات النظر في عصرة فانه إنسلم منها سلم من غيرها وهي البخل والسكبر والعجب والرياء والحسد وشدة النضب وشرمالطمام وشره الوقاع وحب للال وحب الجاء . ومن المنجيات عشرة : النسدم على الدَّنوب ، والصبر على البلاء ، والرضا بالقضاء ، والشكر على النماء ، واعتدال الحوف والرجاء ،والزهدف الدنياء والاخلاص في الأعمال ، وحسن الحلق مع الحلق ، وحب الله تعالى ، والحشوع له . فهذه عشرون خسلة عشرة ملمومة وعشرة محودة فمهماكني من المذمومات واحدة فيخط عليا في جريدته ومدم القكر

رفع عن قاويهم جيم الهموم . وأنشد في كافت لقلس أهواء

فاستجمعت إذا رأتك قسار عبيدتي من وصرت مولي الوري

توكت للنساس دنياح عفلا بذكرك بادين

وقد يكون من الأنس الأنس بطاعـة الله وذكره وتلاوة كلامه وسائر أبواب القريات وهناالقدرمن الأنس أسمة من الله أتمالي ومنحة منمه وليكن

فيها ويشكر الله تمالى على كفايته إياها وتنزيه قلبسه عنها ويعلم أن ذلك لم يتم إلابتوفيق الله تمالى وعونه ولووكله إلى نفسه لم يقدر على عو أقل الرفائل عن نفسه فيقبل على التسعة الباقية وهكذا يَحْسَمُ حَيْنُ غِطْ عَلَى الْجَدِيمِ ، وكذا يطالب نفسه بالانسساف بالمنجيات ، قاذا الصف بواحدة منها كالتوبة والندم مثلا خط عليها واشتغل بالباقي، وهذا يحتاج إليه المريد المشمر.

ليس هو حال الأنس الذي بكون للمحيسان والأنس حال شرف بكون عنىد طيارة الباطن وكنسه بسدق الزهمد وكال التقوى وقطم الأسمياب والدلائق ومحوالحواطر والهواجس وحقيقته عندي كنس الوجود يقل لأع العظمة وانتشار الروح في ميادين القتسوح وأه استقلال بنفسه يشتمل على القلب فيجمعه به عن الهية وفي الهية اجتاع الروحورسويه إلى محل النفس وهذا الدى وصفناء من أنس الدات وهسة الدات يكون في مقام القاء بعد العبور على

وأماأ كثر الناس من للمدودين من الصالحين فينبغي أن يتبتوا في جرائدهم للعاصي الظاهرة كأكل الشهة وإطلاق اللسان بالفيية والتميمة والراء والثناء على النفس والافراط في معاداةالأعداءومو الاة الأولياء وللداهنة مع الحاق في ترك الأمم بالمعروف والنهم عن للنكر فان أكثر من يعدنفسهمن وجوه الصالحين لاينقك عن جملة من هذه اللعاصي في جوارحه وما إيطهر الجوارح،عن الآثام لاعكن الاشتغال بعمارة القلب وتطهيره بلكل قريق من الناس يغلب عليهم نوعمن للعصية فينبغي أن يكون تقدم لما وتفكره فها لافي معاص هم عمر لعها. مثاله الما الورعة الاعلوفي فالسالا مرع واظهار نفسه بالعغ وطلب الشهرة وانتشار المعيت إمابالتدريس أوبالوعظ ومهز فعلذاك تصدى لفتنة عظمة لاينجو منها إلاالصدُّ يقون فانه إن كان كلامه مقبولا حسن الوقع في القاوب لم ينفك عن الاعجاب والجيلا، والترين والتصنع وذلك من الهلكات وإن ردّ كلامه لم يخل عن غيظ وأنفة وحقد طيمن رده وهو أكثر من غيظه على من يرد كلام غيره وقد يلبس الشبطان عليه ويقول إن غيظك من حيث إنه رد الحق وأنسكره فان وجد تفرقة بين أن يرد عليه كلامه أوبرد على عالم آخر فهو مغرور وضحكة الشيطان ثم مهماكان له ارتباح بالنبول وفرح بالثناء واستنكاف من الردأ والاعراض لمرغل عن تكلف وتسنم لتحسين الفظ والايراد حرصا على استجلاب الثناء والأداعب التكلفين والشيطان قد يلس عليه ويقول إنما حرصك على تحسين الألفاظ والتكلف فهالينتشر الحقو يحسن موقعه في القلب إعلاء لدين الله فان كان فرحه محسور ألفاظه وثناء الناس عليه أكثر موز فرحه بشاءالناس يما, واحد من أقرآنه فهو مخدوع وإنما يدورون حول طلب الجاه وهو يظن أن مطلبه الدين ومهما اختلج ضمره مهذه الصفات ظهر على ظاهره ذلك ختى يكون للموقر له المنقد لفضهأ كثر احتراما ويكون بلقاته أشد فرحا واستبشارا ممن يفاو فيمو الانتفير موإن كان ذلك الفير مستحقا للمو الانهور عا ينهي الأمر بأجل العلم إلى أن يتفايروا تفاير النساء فيشق طيأحدهمأن يختلف بعض تلامذته إلى غيره وإن كان يعلم أنه منتفع بغيره ومستفيد منه في دينه وكل ذلك رشح الصفات المهلكات المستكنة في سر القلب التي قد يظن العالم النجاة منها وهو مغرور فيها وإنما ينكشف ذلك مهذهالعلامات فنتنةالعالم عظيمة وهو إمامالك وإماهالك ولامطمع له في سلامة العوام فمن أحس في نفسه سند مالصفات فالواجب عله المزلة والانفراد وطلب الحول والمدافة الفتاوي مهماستل فقد كان السعد عوى فرز من الصحابة رضى الله تمالي عنهم جما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم مفتون وكانوا يتدافعون القتدى وكل من كان يفق كان يود أن يكفيه غيره وعند هذا ينبغي أن يتفي شياطين الانس إذا قالوا لانسل عنا فان عنا الباب أوقتم لاندرست العاوم من بين الحلق وليقل فم إن دين الاسلام، ستفن عنى فانه قد كان معمورا قبلي وكملك يكون بعدى ولومث لم تهدم أركان الاسلام فان الدين مستعن عنى وأماأنا فلست مستنبا عن إصلاح فلي ، وأما أهاء فلك إلى اندراس العلم غيال يدل على عاية الجهل فان الناس لوحبسوا في السجن وقيدوا بالقيود وتوعدوا بالنار عي طلب العلم لكان حب الرياسة والملو عمله طيكس القيود وهدم حيطان الحصون والحروج منها والاشتعال يطلب العلم فالعلم لايندرس مادام الشيطان عبب إلى الخلق الرياسة والشيطان لايفتر عن عمله إلى يومالقيامة بلينهض لنسر العلم أقوام لانسيب لهم في الآخرة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿إِنَّ اللَّهُ مِنْ بِدَهَا اللَّهُ مِنْ بأقوام لاخلاق لهم (٧) و وإن الله ليؤيد هذاالدين بالرجل الناجر (٢) وفلاينبني أن ينتر العالم بهذه التلبيسات فيشتغل بمخالطة الحلق حتى يتربي في قلبه حب الجاء والتناء والتعظيم فانخلك بشرالتفاق (١) حدث إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام الإخلاق لهم تقدم (٢) حديث إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر تقدم أيضًا في العلم .

الله صلى الله عليه وسلم ﴿ ماذَّتِهَانَ صَارَوَانَ أَرْسَلَا فِي زَرْيَةَ غَيْمِ يَأَكُثُرُ إِفْسَادَافِهَا مِنْ حَسَالَةِ الطَّالُ فِي دين الرء السلم (٢٦) ، ولاينقام حب الجاء من القلب إلا بالاعترال عن الناس و المرب من عالطته و تراكل ما يزيد جاهه في قاويهم فليكن العالم في التفطن لخفايا هذه الصفات من قلبه وفي استنباط طريق الحلاص منها وهِذه وظيفة العالم النتي فأما أمثالنا فينبني أن يكون تفكرنا فعا يقوى إنماننا يبوم الحساب إذ لو رآنا السلف السالحون لقالوا قطما إن هؤلاء لايؤمنون يوم الحساب فاعمالنا عمال من يؤمن بالجنة والنار فان من خاف شيئا هرب منه ومن رجاشيئاطلبه وقدعمناأن الحرب من النار بترك الشبهات والحرام وبترك العاصى وتحن متهمكون فهاوأن طلب الجنة بتسكته توافل الطاعات وعن مقصرون في الفرائش منها فلم محسل لنا من عمرة العلم إلا أنه يقتدى بنا في الحرص طي الدنيا والتسكال عليها ويقال لوكان هذا ملحوما لـكان العذاء أحق وأولى باجتنابه منا قلتنا كنا كالمهام إظمتنا ماتت معنا ذنوبنا أنما أعظم الفتنة التي تعرضنا لها لو تفكرنا ففسأل الله تعالى أن يصلحنا وبصاحونا ويوقتنا للتوبة قبل أن يتوفانا إنه السكريم اللطيف بنا للنم علينافهذ مجارى أفكار العلم والصالحين في علم اللعاملة فان فرغوا منها انقطع التفاتهم عن أنفسهم وارتقو امنها إلى التفكر في جلال اللهو عظمته والتنعم بمشاهدته بمين القلب ولا يتم ذلك إلا بعد الانفكاك من جميع للهلكات والانصاف مجميع النجيات وإن ظهر شيء منه قبل ذلك كان مدخو لامعاو لامكدر امقطوعاوكان ضمفا كالرق الخاطف لايثبت ولا يدوم وبكون كالعاشق اأدى خلا عمشوقه والكن تحت ثبابه حات وعقارب تله غهمرة بعد أخرى فتنفس عليه النة الشاهدة ولا طريق له في كال التنبير إلا بإخر اجاليقارب والحياث من ثبابه وهذه الصفات للنمومة عقارب وحيات وهي مؤذيات ومشوشات وفي القبر نزمد ألم لدغها طيامخ المقارب والحيات فهذا القدر كاف في التنبية طي عجاري فيكر المبدق صفات نفسه الحبوبة والمسكر وهة عند ربه تعالى . القسم التاني الفكر في جلال الله وعظمته وكبريائه ، وفيصقامان للقام الأعلى الفكر فى ذاته وصفاته ومعانى أسمائه وهذا ممنا منم منه حيث قبل تخسكروا فى خلق الله تعالى ولانفكروا فى ذات الله وذلك لأنَّ العقول تتحير فيه فلا يطبق مد البصر إليه إلاالصديقون ثم لا يطبقون دوام النظر بل سائر الحلق أحوال أبسارهم بالاضافة إلى جلال الله تعالى كال بصر الحفاش بالإضافة إلى نور الشمس فانه لا يطبقه البتة بل بختني تهارا وإنما يتردد ليلا ينظر في بقية نور الشمس إذاو قرطي الأرض وأحوال الصديقين كال الانسان في النظر إلى الشمس فاله يقدر على النظر إليا ولا يطبق دوامه وغشي على بصره أو أدام النظر ونظره المختطف إليا بورث الممش وخرق البصر وكذلك النظر إلى ذات الله تعالى يورث الحيرة والدهش واضطراب العقل فالصواب إذن أن لايتعرض لمجارىالفسكرفيذات الله سبحانه وصفاته فان أكثر المقول لأعتمله بل القدر اليسير الذي صرح به بعض العلماء وهو أن الله تعالى مقدس عن السكان ومنزه عن الأقطار والجهات وأنه ليس داخل العالم ولاخارجهولاهو متصل بالعالم ولا هو منفصل عنه قد حير عقوليأقولمحتىأنكروه إذلميطيقو اسماعهوممرفته بلرضفت طائفة عن إحمّال أقل من هذا إذ قبلُ لهم إنه يتعاظم وبتعالى عيزأن يكون/فرأسورجل.ويد وعان وعشو وأن يكون جما مشخصا له مقدار وحجم فأنكروا هذا وظنوا أن ذلك قدم في عظماالله وجلاله حق قال بعض الحق من العوام إن هذا وصف بطيخ هندي لا وصف الإله لظن السكن أن الجلاة

(١) حديث جِب المال والجاء ينيت النفاق في القلب الحديث هدم (٢) حديث ماذئبان جائمان

أرسلا في زرية غنم الحديث تقدم.

ممر الفتاء وهاغسير الأنس والمبية اللذن يفحيان يوجود الفناء لأن المبيئة والأنس قبل الفناء ظيرا من مطالعة الصفات منء الجلال والجمال وذلك مقام التاوين وماذكرناه بعد الفناء في مقام التمكين والبقاء من مطالعة الدات ومن الأنس خضوع التقس للطعثة ومن الهبية خفوعها والخنسوم والحشوم يتقاربان وخترقان بفرق لطيف ينوك إعساء الروح. ومثها القرب فالدالله تمالي لنيه عليه السلاة والسلام ــ واستجد واقترب \_ وقدوره و أقرب ما يكون العبد

والمظمة في هذه الأعشاء وهذا لأن الانسان لايعرف إلا نفسه فلايستعظم إلانفسه فكل مالايساويه في صفاته فلا يفهم العظمة فيه ، فهم غايته أن يقدر نحسه جيل الصورة جالساطي سربرمو بين يديه غلمان متناون أمره فلا جرم غايته أن يقدر ذاك في حق الله تعالى وتقدس حق يفهم العظمة بالوكان الذب عقل وقبل له ليس لحالتك جناحان ولا يد ولا رجل ولا له طير از لأنكر ذلك وقال كيف يكون خالقي أهم من أفيكون مقصوص الجنام أو يكون زمنا لايقدر على الطيران أويكون لي آ الوقدرة لايكون 4 مثلها وهو خالة ومصوري وعقول أكثر الخلق قريب من هذا المقل وإن الانسان لجهول ظاوم كفار . وأنلك أوحىالله تعالى إلى بعض أنبيائه لانخير عبادى بصفاتى فيشكروني ولسكن أخبرهم عني عـا خِيمون . ولمـاكان التظر في ذات الله تعالى وصفاته عظرًا من هذا الوجه اقتضى أدبالشرع وصلاح الحلق أن لايتعرض لحجاري القسكر فيه لكنا فعدل إلىالقامالتاني وهو النظر في أضاله ومجاري قدر. وعجائب صنعه وبدائم أمره في خلقه فإنها تدل على جلاله وكبريائه وتقدسه وتعاليه وتدل على كال علمه وحكمته وعلى تفاذ مشيئته وقدرته فينظر إلى صفاته من آثار صفاته فإنا لانطيق النظر إلى صفاته كما أمَّا نطق النظر إلى الأرض مهما استنارت بنور الشمس ونستدل بذلك على عظم نور الشمس بالاشافة إلى نور القمر وسائر الكواك لأن نور الأرض من آثار نور الشمس والنظرف الآثار بدل على للؤثر دلالة ما وإن كان لايقوم مقام النظر في نفس للؤثر وجميع، وجودات الدنياأثر من آثار قدرة الله تعالى وفور من أتوار ذاته بل الظلمة أشد من العدم ولا أور أظهر من الوجود ووجود الأشياء كلها نور من أنوار ذاته تعالى وتقدس إذ قواموجودالأشياء بذاته الفيوم بنفسه كأأن قوام نور الأجسام بنور الشمس للضيئة بنفسها ومهما انكشف بعض الشمس فقدجرتاالعادة بأن يومنم طشت ماء حتى ثرى انشمس فيه ويمكن النظر إلم فيكون للاءواسطة يفض قليلامن ورالشمس حتى بطاق النظر إليا فكذلك الأفعال واسطة نشاهد فيا سفات الفاعل ولانهر بأنوار الدات بمدأن تباعدنا عنها بواسطة الأفعال فيذا سر قوله عليَّة وتفكرو في خلق الله ولاتفكروا في ذات الله تعالى . ( سان كفة النفكر في خلق الله تمالي )

اعلم أن كل مافي الوجود عا سوى أنه تعالى فهو ضل الله وقدرته وجلاله وعقدته وإحساء ذلك وصفة وموصوف فنها مجتب و هراف اقطير بها حكمة الله وقدرته وجلاله وعقدته وإحساء ذلك غير ممكن لأنه لو كان البحر مدادا اللهاك لفد البحر قبل أن يتفدعتم عشيره ولكنا نشير إلى جمل منه لمكن ذلك كامال لمبحر مدادا اللهاك لفد البحر قبل أن يتفدعتم عشيره ولكنا نشير إلى جمل المكن ذلك كامال لم عرف أصلها فلا يكن المكن ذلك كامال المحرف أصلها وجلها وكام من الموجودات الى لا يعرف أعلى المال يعرف أصلها فلا يكنك في المكن والمحرف أطلها وجلها ولا يعرف خصيلها في تمكنا أن تنفكر في تضيلها وتنفك فيا لا تعلوف والمال ما يعرف أخساها والمحرف المالي كامال الله تنفي في تضيلها والمحرف المالي على المعروف إلى المنافزة المناف

مڻ ريه في سعوده ۽ فالساحد إذاأذ يقطعم السجود يقرب لأته يسحبد ونطوي بسحو ده بساط الکو ن ما كان وما يكون ويسبجد فل طرف رداء العظمة فقرب. قال مشير إلى لأجد الحذور فأقول باأقه أو يارب فأجد ذاك طي أثقل من الحال قبل ولم قال لأن النداء يكونمن وراءححاب وهل رأيت جليسا ينادى جليسه وإنما هيهإشار اتوملاحظات ومنافاة وملاطفات وهذا الذى وصفعمقام عزز متحقق فيسه اقرب ولكنه مشم بمحو ومؤذن يسكر

وجميع ذلك عجال الفسكر فلاتتحرك ذرة في السموات والأرض من جاد ولانيات ولاحيوان ولا فلك ولاكوكب إلاوالله تعالى هو محركها وفي حركتها حكمة وحكمتاز أوعشر أوألف حكمة كإرذلك شاهد قه تعالى بالوحدانة ودال على حلاله وكربائه وهي الآبات الدالة عله ، وقدور دالقر آزبالحث

على التفكر في هذه الآيات كما قال الله تعالى \_ إن في خلق السمو ات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب \_ وكما قال تعالى \_ ومن آياته \_ من أول القرآن إلى آخر و وفائد كركفية الفكر في بعض الآيات ، فمن آياته الانسان التحاوق من النطقة وأفرب شيء إليك نفسكوفيك من العجائب يكون ذلك لمن غابت الدالة على عظمة الله تعالى ماتقفي الأعمار في الوقي في طرعتم عشر موافت فالعنه، فامن هو فاقل عن نفسه وجاهل بهاكيف تطمع في معرفة غيرك وقد أمرك الله تعالى بالتدير في نفسك في كتابه العزيز فقال \_ وفي أغسكم أفلا بصرون \_ وذكر أنك مخاوق من نطقة قدرة فقال \_ قتل الانسان ماأ كفره من أى شيء خلفه ، من نطقة خلقه فقد ره ، ثم السبيل يسره ، ثم أماته أقبره، ثم إذاشاء أتشره \_ وقال تعالى \_ ومن آياته أن خلفكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنشرون ـ وقال تعالىـــألم يك نطفة من من عني ثم كان علقة خُلق فسوى \_ وقال تمالى \_ ألم خُلقكم من ماه مهين فِسلناه في قرار مكين إلى قدر مماوم \_ وقال \_ أولر يرالانسان أناخلتنامين تطفة فأذاهو خبيرميين وقال \_ إنا خلقنا الانسان من تطفة أمشاج \_ ثم ذكر كيف جمل النطقة علقةوالملقة منفة والشفة عظاما فقال تمالى \_ وقد خلفنا الانسان من سلالة من طين ، ثم جماناه نطفة في قرار مكين، ثم خلفنا النطفة علقة .. الآية ، فتكر بر ذكر النطقة في الكتاب المزيز ليس ليسمم لفظه ويترك التفكر في معناه فانظر الآن إلى النطقة وهي قطرة من للاءقدرة لوتركت ماعة لضربها المواء فسدت وأتنت كف أخرجها رب الأرباب من الصلب والتراثب وكيف جم بين الدكرو الأنق وألقى الألفة والحبة في قاوبهم وكيف قدم بسلسلة الحبة والشهوة إلى الاجباع وكيف استخرج النطقة من الرجل بحركة الوقاع وكيف استحلب دم الحمض من أعماق العروق وجمه في الرحم، ثم كيف خلق الولودمن النطفة وسقاه عاء الحيض وغداه حق تماور با وكبر ، وكيف جعل النطقة وهي يضاء مشرقة علقة حراءتم كف جعلها مضغة ثير كف قيد أحز اء النطقة وهر متشاعة متساوية إلى العظام والأعصاب والعروق والأوتار واللحم م كف ركب من اللحوم والأعساب والعروق الأعشاء الظاهرة فدورالرأسوشق السمواليسر والأنف والفم وسائر النافذ شمداليدوالرجل وقسمر ووسها بالأسابع وقسم الأصابع بالأنامل ثم كف رك الأعضاء الباطنة من القلب وللصدة والكبد والطحال والرئةوالرحموالثنانةوالأمعاء كلرواحد طي شكل عنسوس ومقدار عنسوس لعمل منسوس ، ثم كيف قسم كل عشو من هذه الأعشاء وحظ القرب لابزال بأقسام أخر فركب العين من سبع طبقات لكل طبقة وصف مخصوص وهيئة يخسو صألو تفدت طبقة منها أوزالت صفة من صفاتها تمطلت المين عن الإبسار فلوذهبنا إلى أن صف ما في آحاده ندالأعضاء من العجائب والآيات لاتفضى فيه الأعماز فانظر الآن إلى العظام وهيأجسامصلبة قوية كيفخلفها من نطقة سخيفة رقيقة ثم جلها قواما البدن وعمادا له ثم قدرها بتقادير مختلفة وأشكال مختلفة

فينه صغير وكبير وطويل ومستدير وعجوف ومصمت وعريض ودقيق ، ولماكان الانسان عتاجا إلى الحركة بجملة بدنه ويبعض أعضائه مفتقرا التردد في حاجاته لم يجمل عظمه عظما واحداً بل عظاما كثيرة بينها مفاصل حتى تتيس بها الحركة وقدر شكل كل واحدة منها على وفق الحركة المطاوبة بهائم وصل مفاصلها وربط بعضها يعض بأوتار أنيتها من أحد طرق العظم وألصقه بالعظم

تنسه في تور روحه . لفلية سكرموقو ةمحوه فاذا محاوأفاق تتنقلص الروح من التقيس والتفس من الروح ويعودكل من العبد إلى محلهومقامه فيقول باأله وبارب بلسان النفس للطمئنة المائدة الى مقام حاجتها ومحل عبسوديتها والروح تستقل فمتوحه ويكال الحال عن الأقوال وهذا أتم وأقرب من الأول لأنه وفي حقّ القرب باستقلال الروح بالنتوح وأقام رسم المبودية بعود كم التفس إلى عمل الافتقار . الآخر كالرباط له ثم خلق في أحد طرفي العظم زوائد خارجة منه وفي الآخر-فراغائسةفيه موافقة اشكل الروائد لتدخل فها وتنطبق عليها فصار العبد إن أراد تحريك جزء من بدته لم يتنبع عليه ولولا للفاصل لتعدر عليه ذلك ثم انظر كيف خلق عظام الرأس وكيف جمعها وركبهاوقدركمهامن خسة وخسين عظما مختلفة الأشكال والصور فألف بعضها إلى بعض محيث استبوى بهكرة الرأس كَا تراه فنها سنة تخصى القحف وأربة عشر الحي الأعلى واثنان الحي الأسفل والبقية هي الأسنان بعضها عريضة تسلم للطحن وبعضها حادة تسلم للقطم وهي الأنياب والأضراس والثنايا ثم جمل الرقبة مركبا الرأس وركها من سبع خرزات مجو فاتمستديرات فيها تحريفات وزيادات وتقصانات لينطبق بعضها على بعض ويطول ذكر وجه الحكمة فيها شم ركب الرقبة على الظهر ورك الظهر من أسفل الرقبة إلى منتهى عظم المحز من أربع وعشرين خرزة ورك عظمالمحزمن ثلاثة أجزاء عَنامَة فيتسل به من أسفله عظم السسس وهو أيضا مؤلف من الالة أجزاء ثم وصل عظام الظهر بعظام السدر وعظام الكتف وعظام الدين وعظام المانة وعظام السحز وعظام السخدن والساقين وأصابع الرجلين ، فلانطول بذكر عدد ذلك وعجوع عدد العظام في بدن الانسان ماتنا عظمو عانة وأربعون عظما سوى المظام الصغيرة التي حتى بها خلل الفاصل فانظر كف خلق جميع ذلك من نطفة سخيفة رقيقة ، وليس القصود من ذكر أعداد العظام أن يعرف عددها فان هذا علم قريب يعرفه الأطباء والشرحون وإنما الغرض أن ينظر منها في مديرها وخالقها أنه كف قدرهاودرها وخالف بين أشكالها وأقدارها خمصها بهذا العند الخصوص لأنه لوزاد عليها واحدا لكان وبالا على الانسان يحتاج إلى قلمه ولونفس منها وإحدا لسكان قصانا بحتاج إلى جره فالطبيب ينظر فها ليعرف وجه العلاج في جبرها وأهل البصائر ينظرون فيها ليستدلوا بها علىجلالة خالفها ومصورها فشتان بين النظرين ، شمر انظر كيف خلق الله تمالي آلات لتحريك المظام وهي المشلات خلق في بدن الانسان خسيانة عشلة وتسعأ وعشر من عشلة ، والعشلة مركبة من لحم وعسب ورباط وأغشية ، وهي مختلفة للقادير والأشكال محسب اختلاف مواضعها وقدر حاجاتها فأربع وعشرون عضة منها هي لتحريك حدقة المن وأجفانها لونقست واحدتمن جملتها ختل أمر المن وهكذا لكل عشو عشلات بعدد مخسوس وقدر مخسوس وأمرالأعصاب والمروق والأوردة والثيرا بالزوعددها ومنابَّها وانشعاباتها أعجب من هذا كله وشرحه يطول ، فللفكر مجال في آحاد هذه الأجزاء ثم في آحاد هذه الأعضاء مم في جملة البدن فكل ذلك نظر إلى عبائ أحسام البدن وعبال العاني والصفات الق لاتدرك بالحواس أعظم ، فانظر الآن إلى ظاهر الانسان وباطنه وإلى بدنه وصفاته فترى بعمن السجائب والصنعة مايقضى به السجب وكل ذلك صنع الله فى قطرة ماءقذرة فترىمين هذاصنعه في قطرة ماء فما صنعه في ملكوت السموات وكواكها وماحكته فيأوضاعهاوأشكالهاومقاديرهاوأعدادها واجباع لمضها وتفرق بعضها واختلاف صؤرها وتفاوت مشارقيا ومنباريها فلانظان أن ذرة مهر ملكوت السابوات تنفك عن حكمة وحكم بل هي أحكم خلقا وأتقن صنما وأجمر للمحاصف بدن الإنسان بل لانسبة بأييم مافي الأرض إلى عبائب السموات والناك قال تعالى أأنتها شدخلقا أمالها، بناها رفع سمكما فسواها ، وأغطش ليلها وأخرج متحاها \_ فارجع الآن إلى النطقة وتأمل حالها أولا وماصارت إليه ثانياو تأملأته لواجتم الجن والانس فيأن غلقوا للنطقة سماأو بصرا أوعقلا أوقدرة أوعاما أوروحا أوغاقوافيها عظما أوغرةاأوعساأوجاماأوشعر اهل تدرون طيذاك مالو أرادواأن يعرفواكنه حقيقته وكيفية خلقته بعدان خلق الفتفالي ذاك لمجزوا عنه فالمصمنك لونظرت يلي صورة

بتوقر نصيب الروح بإقامة رسم العبودية من النفس . وقال الجنيد إن الله تبالي تسرب من قاوب عباده طي حسب ماء ي منقر سقاوب عياده مته قانظر ماذأ يقرب من قلسك ، وقال أبو يستوب السوسي مادام المبد يكون بالقرب لم يكن قرياحتي ينب عن رؤبة القرب بالقرب قاذا ذهب عن رؤية القرب بالقرب فذلك قرب وقد قال قائلهم: قد تعققتك في الس ر فناجاك لساني فاجتمعنا لمعان وافترقنا بأمان

إلىها كأنه إنسان عظم تعجيك من صنعة النقاش وحذته وخفة يدء وتمام فطنته وعظم في قلبك عله مم أنك تعلم أن تلك السورة إنما تمت بالسيخ والقلم واليد وبالحائط وبالقدرةوبالعلموبالارادة

وشيء من ذلك ليس من فعل النقاش ولا خلقه بل هو من خلق غيره وإنما منتهي فعله الجمر بين الصبغ والحائط على ترتيب عنسوس فيكثر تعجبك منسه وتستعظمه وأنت ثرى التطفة القذرة كانت مدومة فخلقها خالقها في الأصلاب والثراف ثمأخرجهامهاوشكلهافأحسن تشكيلهاوة وها فأحسن تفديرها وتصويرها وقسم أجزاءها للتشاجة إلى أجزاء مختلفة فأحكاله ظامني أرجاتها وحسن إن يكن غيبك الم أشكال أعضائها وزين ظاهرها وباطنها ورنب عروقها وأعصابها وجعلها مجرى لتذائها ليكون ذلك سب بقائها وجملها سميمة يسيرة عالمة ناطقة وخلق لهما الظهر أساسا لبدنها والبطن حاويا لآلات فلقد صيرك الوج غذائها والرأس جامعا لحواسها فغتم العينين ورعب طبقاتها وأحسن شكلها ولونها وهيئاتها ثم حاها بالأجفان لتسترها وتحفظها وتسقلها وتدفع الأقذاء عنها ثم أظهر في مقدار عدسة منهاصورة السموات مع اتساع أكنافها وتباعد أقطارها فهو ينظر إلها ثم شق أذنيه وأودعهما هاه موا ليحفظ مممها ويدفع الهوام عنها وحوطها بصدفة الأذن لتجمع الصوت فترده إلى صباخها والتحس بدبيب الهوام إليها وجل فها تحريفات واعوجاجات لتكثر حركة مايدب فها ويطول طريخه فيتنبه من النوم صاحبا إذا قصدها داية في حال النوم ثم رفع الأنف من وسط الوجيه وأحسن شكله وفتسم منخريه وأودع فيه حاسسة الثمم ليستدل باستنشاق الروائح على مطاعمه وأغذيته وليستنشق عنفذ النخرين روح المواء غناء لقلبه وترويحا لحرازة باطنه وتشع القم وأودعه اللسان ناطقا وترجمانا ومعربا عما فيالقلب وزين الفم بالأسنان لتكون آلة الطحن والكسروالقطعرفأحكم أسولها وحدد رءوسها وبيض لونها ورتب صفوفها متساوية الرءوس متناسقة الترتيب كأنها اللعر للنظوم وخلق الشفتين وحسن لوتها وشكلها لتنطبق على الفم فتسد منفذه وليتم بهاحروف السكلام وخلق الحنجرة وهيأها لحروج الصوت وخلق للسان قدرة للحركات والتقطيمات لتقطع الصوت في عارج عنلفة تختلف بها الحروف ليقسع بها طريق النطق بكثرتها ثم خلق الحناجر مختلفة الأشكال في الضيق والسعة والحشونة ولللاسة وصلابة الجوهرورخاوتهوالطول.والقصرحتىاختلفت بسديا الأصوات فلا يتشابه صوتان بل يظهر بين كل صوتين فرة حتى بميز السامع بعض الناس عن بعض بمجرد السوت في الطَّفة ثم زين الرأس بالشمر والأصداغ وزين الوجه بالسية والحاجبين وزبن الحاجب برقة الشعر واستقواس الشكل وزبن المينين بالأهداب ثم خلق الأعضاء الباطنة وسخركل واحد لفعل مخصوص فسخن للمدة لنضيع النذاء والكبد لإحالة النذاء إلى السوالطحال والرارة والبكلية لحدمة الكبد فالطحال غدمها مجلب السوداءعها والرارة غدمها مجنب السفراء الله حق الحياء قالوا عنها والسكلية تخدمها بجنب المائية عنها والثانة أضم السكلية بقبول الماء عنها ثم تخرجه في طريق الإحليل والعروق تخدم السكيد في إيصال اللهم إلى سائر أطراف البدن ثم خلق البدي وطولها أتهد إلى للقاصد وعرَّ صَ الكف وقسم الأصابع الحنس وقسم كلأصبع بثلاث أنامل ووضع الأربُّة في جانب والإجهام في جانب لتدور الاجهام على الجينع ولو اجتمع الأولون والآخرون على أنزستنبطوا

بدقيق الفسكر وجها آخر في وضع الأصابع سوى ماوضت عليه من بعدالا بهام عن الأربع وخاوت الأربع في الطول وتربيها في صف واحد لم يقدروا عليه إذ بهسندا التربيب صلحت البد القبض والإعطاء فان بسطها كانت له طبقا يشم عليها مايريد وإن جمها كانت له آلا للضرب وإن شمها

غلم عن لحظ عياني مد من الأحشاء داني قال ذو النون ما از داد أحدمن الله قرية إلا ازداد هيسة . وقال سيل أدنى مقام من مقامات القرب الحياء وفال النصراباذي باتباع السنة تتال العيرفة وبأدام الفرائش تنال الفرية وبالمواظية طيالتوافل تنال الحية ، ومنها الحباء والحيساء طي الوسف الماموالوصف الحاس فأما الوصف النام أنا أمر بهرسولياً الله صل الله عله وسلم في قو4 واستحوامن

ضها غير تام كانت مفرفة له وإن بسطها وضم أصابعها كانت مجرفة له ثم خلق الأظفار على رءوسها زينة ثلاً "مل وعمادا لهما من ورائها حتى لا تنقطع وليلتقط بها الأشمياء الدقيقة التي لانتناولهما الأنامل وليحك بها مدنه عند الحاجة فالظفر الذي هو أخس الأعضاء أو عدمه الانسان وظهر به حَمَّةُ لَـكَانَ أَعِيزِ الْحَلَقِ وأَصْفِيهِ ولم يقيم أحد مقامه في حك بدنه ثم هدى اليد إلى موضع الحك حتى عتد إليه ولو في النوم والففلة من غير حاجة إلى طلب ولو استمان بغيره لم يعثر على موضع الحك إلا بعد تب طويل ثم خلق هذا كله من النطقة وهي في داخل الرحم في ظلمات ثلاثولوكشف الغطاء والغشاء وامتد البصر إليه لكان يرى التخطيط والتصوير يظهر عليها شيئا فشيئا ولا يرى المسور ولا آلته قبل رأيت مسورا أو فاعلا لايمس آلته ومصنوعه ولا يلاقيه وهو يتصرف فيه فسبحاته ما أعظم شأنه وأظهر برهاته ، ثم افظر مع كال قدرته إلى تمامر حمته فانه لماضاق الرحم عن السي لما كر كيف هداه السبيل حتى تشكس وتحرك وخرج من ذلك النسيق وطلب النقذ كأنه عاقل بسير بما محتاج إليه ثم لما خرج واحتاج إلى العذاء كيف هداه إلى التقام الثدى ثم لما كان بدنه سخيفا لاعتمل الأغسدية السكتيفة كف در له في خلق اللبن اللطيف واستخرجه من بين الفرث واللم سائفًا خالما وكيف خلق الشديين وجم فيهما اللهن وأنبت منهما حلمتين على قدر ما ينطبق عليما فم السي ثم فتح في حامة الثدى تقباً ضيقًا جدا حتى لا يخرج اللبن منه إلا بعدالس تدر غا فان الطفل لا يطيق منه إلا القليل ثم كيف هداه للامتصاص حتى يستخرج من ذلك المسيق اللهن الكثير عند شدة الجوع ثم انظر إلى عطفه ورحمته ورأفته كيف أخر خلق الأسنان إلى تمام الحولين لأنه في الحولين لايتغذى إلا باللبن فيستنى عن السن وإذا كبر لم يواقفه اللبن السخيف وعتاج إلى طمام غليظ وعتاج الطمام إلى للضغ والطحن فأنبت له الأسنان عند الحاجة لاقبلها ولا بسها فسبحانه كيف أخرج تلك المظام الصلبة في تلك الثنات اللينة ثم حتن قلوب الوالدين عليه القيام بتدبيره في الوقت الذي كان عاجزًا عن تدبير نفسه فاو لم يسلط الله الرحمة على قاوبهما لكان الطفل أعجز الحلق عن تدبير نفسه ، ثم انظر كيف رزقه القدرة والتميزوالعقلوالهــــداية تدريجا حتى بلغ وتسكامل فسار مراهقا ثم شابا ثم كهلا ثمشيخا إما كفوراأوشكور امطيعاأوعاصيا مؤمنا أو كافرا تصديقا لقوله تعالى \_ هل أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن هيئامذ كوراإنا خلفنا الانسان من نطقة أمشاح نبتليه فجلناه سميعا بعسيرا إنا هــديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا \_ فانظر إلى اللطف والكرم ثم إلى القدرة والحسكمة تهرك مجائب الحضرة الربانية والعجب كل المح من ري خطا حسنا أو نقشا حسنا على حائط فيستحسنه فيصرف جيم همه إلى التفكر في النقاش والحطاط وأنه كيف نقشه وخطه وكيف اقتدر عليه ولا بزال يستعظمه في نفسه ويقول مأحدة وما أكل صنعته وأحسن قدرته ثم ينظر إلى هذه العجائب في نفسه وفي غيره ثم يفغل عن صافعه ومسوره فلا تدهشه عظمته ولا عيره جلاله وحكمته فهذه نبذة من هجال بدنك القيلا مكن استفصاؤها فهو أقرب مجال لفكرك وأجلى شاهد على عظمة خالفك وأنت غافل عن ذلك مشغول يطنك وفرجك لاتعرف من تحسك إلا أن تجوع فتأكل وتشبع فتنام وتشتهي فتجامع وتغضب فتقاتل والهائم كلها تشاركك في معرفة ذلك وإتمها خاصية الانسان التي حجيت الهائم عنها معرفة الله تعالى بالنظر في ملكوت السموات والأرض وعبائب الأفاق والأنفس إذبها يدخل العبد في زمرة لللائكة القربين ومحدر في زمرة النيبين والصديقين مقربا من حضرة رب العالمين وليست هذه للرأة للمائم ولا لانسان رضي من الدئيا بشهوات الهائم فانه شر من الهائم بكثير إذ لاقدرة

إنا نستحى إرسول الله قال ليس ذلك و لكن من استحامن الله حق الجاء فلمخظ الرأس وماوعه والبطن وماحوى وللذكر للوت والبلىومن أرادا لأخرة ترك زينة الدنيافين فيل ذلك فقد استحيا من الله حتى الحباء » وهسدا الحياء من القيامات وأما الحياء الحاص أمن الأحوال وهو ماتقل عن عيان رضى الله عنه أنه قال إنى لأغتسل فيالبيت لأظلم فأنطسوى حياء من الله. أخرنا أبوزرعة عن ابن خلف عن أبي عبد الرحمن قال صت أبا السياس الغسدادي يقول ميت أحد المقطى

ابن صالح يقول صعت عد بن عبدون يقول صمت أبا العياس الؤدب غول قال لي سرى: احفظ عنى ماأقول لك إن الحياء والأنس يطــوفان بالقلب فاذا وجدا فيه الزهد والورع حطا وإلارحسلا والحياء إطراق الروح إجلالا لمظم الجلال والأنس التسذاذ الروح بكال الحسال فاذا اجتمعا . فيو الفاية في للني و النهاية فى العطاء وأنشبد شيخ الأسلام: أشتاقه فاذا بدا أطرقت من إحلاله لاخيفة بل هيبة وسانة لجساله اللوث في إدباره والميش في إقباله

الهيمة على ذلك وأما هو فقد خلق الله له القدرة ثم عطلها وكفر نسبة الله فها فأولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وإذا عرفت طريق الفكر في تفسك فتفكر في الأرضّ التي هي مقرك مُم في أنهارها ومحارها وجبالها ومعادنها ثم ارتفع منها إلى ملكوت السموات . أما الأرض: فمن آياته أن خلق الأرض قراشا ومهادا وسالك فها سبلا فجاجا وجعلها ذلولا لتمشو افيمنا كها وجعلها قارة لاتتحرك وأرسى فيها الجيال أوتادا لها تمنعها من أن تميد ثم وسع أكنافها حتى عجز الآدميون عن باوغ جميع جوانها وإن طالت أعمارهم وكثر تطوافهم فقال تمالي ــ والسهاء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون .. وقال تعالى ــهوالتى جعل لــكم الأرض ذاو لافامشوا في مناكبها \_ وقال تعالى \_ التي جال لحكم الأرض فراشا \_ وقد أكثر في كتابه العزيز من ذكر الأرض لتفكر في عبالها فظهرها مقر للأحياء وبطنها حمقد للأموات قال الله أمالي \_ ألم مجل الأرض كفاتا أحياء وأموانا .. فانظر إلى الأرض وهي سية فاذا أثرل علها الماء اهترت وربت واخضرت وأنبتت هجائب النبات وخرجت منها أصناف الحيوانات نم انظر كيف أحكم جوائب الأرض بالجبال الراسيات الشوامخ الصم الصلاب وكيف أودع للياه عمها فقجر الميون وأسأل الأنهار تجرى على وجهها وأخرج من الحجارة اليابسة ومن التراب الكدر مامر قيقاعة بصافياز لالاوجل به كل شي على فأخرج به فنون الأشجار والنبات من حب وعنب وتضب وزيتون ونخل ورمان وفواكه كثيرة لأمحسي عنتلفة الأشكال والألوان والطعوم والصفات والأراييح يفضل بعضها على بسن في الأكل تسقى بماء واحد وتخرج من أرض واحدة . فان قلت إن اختلافها اختلاف بدورها وأصولها فعق كان في النواة تخلة مطوقة بمناقيد الرطب ومق كان في حبة واحدتسب مسنا بل في كل سفية مائة حبة ثم انظر إلى أرض البوادي وفتش ظاهرها وباطها قراها ترابأمتشا بهافاذاأ تراعلها الماء اهترت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ألوانا مختلفة ونبانا متشابهاوغيرمتشا بالكل واحد طعم وريح ولون وشكل مخالف الآخر فانظر إلى كثرتها واختلاف أصنافهاوكثرة أشكالهائم اختلاف طبائم النبات وكثرة منافعه وكيف أودع الله تعالى المقاقير النافعالغريبة فهذاالنبات يغذى وهذا يقوى وهذا عبى وهذا يمتل وهذا يرد وهذا يسخن وهذاإذاحسل في المدعقم السفراءمن أهماق المروق وهذا يستحيل إلى الصفر اووهفا يقمم البلغم والسوداه وهذا يستحيل المماوهذا يسؤ المروهذا يستحيل دما وهذا يفرح وهنا ينوم وهذا يقوى وهذا يشمف فإعتبت من الأرش ورقة ولاتبنة إلاوقهامنافع لايقوى البشر على الوقوف على كنهها وكل واحد من هذا النبات بحتاج الفلاح في تربيته إلى عمل مخسوس فالنخل تؤبر والسكرم يكسح والزرع ينؤرعنه الحشيش والدخل ويعش ذلك يستنبت بيث البدّر في الأرض وبعشه بغرس الأغصان وبعضه يركب في الشجر ولوأردنا أن نذكراختلاف أجناس النبات وأنواعه ومنافعه وأحواله وهجائبه لانفضت الأيام في وصف ذلك فيكفيك من كل جنس نبذة يسيرة تدلك على طريق الفكر فهذه عجاف النبات [ومن آياته الجواهر الودعة تحت الجبال وللمادن الحاصلة من الأرض] فتي الأرض قطع متجاورات سختلفة فانظر إلى الجبال كيف غرج منها الجواهر النفيسة من الدَّهب والفضة والفيروزج واللمل وغسيرها جفها منطبعة تحت الطارق كالدهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد وبعضها لاينطبع كالفيروزج واللمل وكيف هدى الله الناس إلى استخراجها وتنقيتها واتخاذ الأوانى والآلات والنقود والجلى منها ثم انظر إلى ومادن الأرض من النفط والسكريت والقار وغيرها وأظها اللم ولا يحتاج إليه إلا لتطيب الطعام ولوخلت عنه بلمة لتسارع الحلاك إليها فانظر إلى رحمة الله تعالى كيف خلق بعض الأراضي سبخة بحوهرها عميث مجتمع فيها للماء السأفى من الطر فيستحيل ملحا مألحا محرقا لايمكن تناولمنقالمنه

لبكون دلك تطبيا لطعامك إذا أكلته فتهنأ عيشك ومامن جماد ولاحوان ولانبات إلاوفه حكمة وحكم من هذا الجنس ماخاق ثميَّ منها عنَّا ولالعبا ولاهرلا بلخلق السكل بالحق كاينبغي وطياله حه الذي ينغى وكأمليق عملاله وكرمه ولطقه والداك فال تعالى وماخلقنا السمو ات والأرض ومامنهما لاعبين ماخلقناها إلابالحق . ومن آياته أصناف الحيوانات:وانقسا،هاإلىما يطيروإلى ماعشي وانقسام مايمشي إلى مايمشي على رجلين وإلى مايمشي على أربع وعلى عشروعلي مائة كمايشاهد في بعض الحشرات ثم انتسامها في للنافع والصور والأشكال والأخلاق والطباع فانظر إلى طيورالجو وإلىوحوشالمر والبهائم الأهلية ترى فيها من المحائب والاتشاك معه في عظمة خالقياو قدرة مقدر هاو حكمة مصورها وكيف عكن أن يستقمي ذلك بالواردناأن نذكر هجاشبالبقة أوالفلة أوالسكبوت وهيمن صفار الحيوانات في بنائها بيتها وفي جمعها غذاءها وفي إلفها لزوجهاوفي ادخارها لنفسهاوفي مذقهافي هندسة بيتها وفي هدايتها إلى حاجاتها لم تقدر على ذلك قترى المنكوت بيني بتدهل طرف بر فسطل أولا موضعين متقاربين بينهما فرجة بتقدار ذراع فما دونه حتى يمكنه أن يصل بالخيط بين طرفيه ثم يبتدئ ويلقى اللعاب الذي هوخطه طيجاف ليلتصق بشريفذو إلى الجانب الآخر فيحكم الطرف الآخر من الحيط ثم كذلك يتردد ثانيا وثالثا ومجعل بعد مابيتهما متناسبا تناسبا هندسياحي ذاأحكممعاقد القمط ورتب الحيوط كالسدى اشتفل باللحمة فيشع اللحمة على السدى ويضيف بعضه إلى بعض وعمكم النقد على موضع التقاء اللحمة بالسدى وبراعي في جيم ذلك تناسب الهندسة وعمل ذلك شبكة يقرفها اليق والنباب ويقعد في زاوية مترصدا لوقوع السيد في الشبكة فاذاوقع الصديادر إلى أخذه وأكله فان عبزعن الصيد كذاك طلب لنفسهزاو بقين سائطوو صل بن طرفي ازاو مة خيطتم علق أفسه فيها غيطا آخرويقي منكسافي المواء ينتظر ذبابة تطير فاذاطار تسرمي مفسه إليه فأخذموالف خيطه على رجليه وأحكمه ثم أكله ومامن حيوان صغيرولا كبير إلاوفيهمن العجائب مالابحسي أفترى أنه تعلم هذه الصنعة من نفسه أوتكون بنفسه أوكونه آدمي أوعلمه أولاهادي لهولامع أفتشائذو صيرة في أنه مسكين ضعف عاجز بل الفيل العظم شخصه الظاهرة قو ته عاجز عن أمر تفسه ف كفهذا الحيوان الضعف أفلا يشهدهو بشكله وصورته وحركته وهدايت وعجائب صنعته تقاطره الحسكم وخالقه القادر العلم فالبصر يرى في هذا الحبوان السغير من عظمة الحالق الدر وجلاله و كالقدرته وحكمته ماتنحير فيه الألباب والمقول قشلا عن سائر الحيوانات وهذا الباب أيشا لاحصر له قان الحيوانات وأشكالها وأخلاقها وطباعها غبر عصورة وإتما سقط نعم القاوب مهالأنسه الكثرة للشاهدة ، فيم إذا رأى حيوانا غريبا ولودودا تجدد تسجيه وقال سيحان الله ما عجيه والاسان أعجب الحيوانات وليس يتعجب من نصبه بل الو نظر إلى الأنعام الني أفها و نظر إلى أشكالها وصور هاثم إلى سنافها وفوائدها من جاودها وأصوافها وأوبارها وأشعارها التي جلمها أثه لباسا فحلقهوأ كالمالم وظمتهم وإقامتهم وآتية لأشربهم وأوعية لأغذيتهم وصوانا لأقدامهم وجعل ألبائها ولحومهاأغذيتلم تمجعل حضها زينة الركوب وحضها حاملة للأتفال قاطعة البوادي والفازات البعيدة لأكثر الناظر التعم من حكمة خالفها ومصورها فانه ماخلقها إلاجلم محيط بجميع منافعها سابق على خلقه إياهافسبحان من الأمور مكشوفة في علمه من غير تفسكر ومن غير تأمل وتدبرومن غير استمانة وزير أومشرفهو العلم الحير الحسكم القدر فلقد استخرج بأقل القليل عما خلقه صدق السيادة من قاوب العارفين بتوحيده فمما للخلق إلاالاذعان لفنهره وقدرته والاعتراف برنوبيته والانرار بالمجز عنءمر فةجلاله وعظمته أمن ذا الدى عمى ثناء عليه بل هوكما أثنى على نفسه وإتماعا يتسعر فتنا الاعتراف بالمحزعن

وأصد عنمه إذا بدا وأروم طيف خياله قال مين الحكاء من تبكلم في الحياء ولايستحى من الله فها يسكلم وفهوممتدرج. وقال ذوالنون:الحياء وجود الهية فيالقلب مع حشمة ماسبق مذك الى ربك . وقال ابن عطاء . العلم الأكبر الهبة والحاء قاذا ذهب عنسه المبة والحاء فلاشر قه . وقال أوسليان : إن العباد عماواطي أربع درجات على الحوف والرجاء والتمسظم والحباءوأشر فهممرة من عمسل على الحياء لما أخن أن الله تعالى يراه على كل حال الأرض التي هي قطع من البحر الأعظم الحيط مجميع الأرض حق إن جميع الكشوف من البوادي والجبال من الماء بالاضافة إلى المناء كجزيرة صغيرة في مجر عظم ويقية الأرضُمستورةبالماءةال.التي

صلى الله عليه وسلم و الأرض في البحر كالإصطبال في الأرض (١) وقانس إصطبال إلى جميه الأرض. واعلم أن الأرض بالاضافة إلى البحر مثله وقدشاهدت عجائب الأرض وماف افتأمل الآن عجائب البحرقان عبائب مافيه من الحيوان والجواهر أضعاف عبائب ماتشاهده على وجه الأرض كما أن سمته أضعاف سعة الأرض ولمظم البحر كان فيه من الحبوانات العظام ماتري ظهورها في البحر فتظن أتهاجزيرة استحيا من حسناته فيزل الركاب عليها فرعا تحس بالنران إذا اشتعلت فتتحرك وسل أتها حبوان وما من صنف من أسناف حيوان الرمن قرس أو طير أو بقرأو إنسان إلا وفي البحر أمثاله وأضافه وفيه أجناس لا يعهدها نظر في الروقد ذكرت أو صافيا في مجلدات وجمها تقولم عنواركوب البحر وجم عجائيه ثم انظركف خلق الله اللؤلؤ ودوره في صدفه تحت الماء وانقار كيفأ نبت الرجان من صم السخور تحت الماء وإنما هو نبات على هيئة شجر ينيت من الحجر ثم تأمل ماعداه من المنبروأسناف النفائس التي يقذفها البحر وتستخرج منه ثم انظر إلى هجائب السفن كيف أمسكها الله تعالى طي وجه للماه وسير فيها التجار وطلاب الأموال وغيرهم وسخر لهم الفالي لتحمل أتفالهم ثم أرسل الرياح لتسوق المفن ثم عرف لللاحين موارد الريام ومهامها ومواقبها ولا يستنصى على الحلة عبائد صنع الله فالبحر في عدات وأعبس ذلك كله ماهو أظهر من كل ظاهر وهو كفية قطارة الماء وهو جسم رقيق لطيف سيالمشف متصل الأجزاء كأنه شيء واحد لطيف التركيب سريم القبول التقطيم كأنه منفصل مسخر التصرف فابل للانفصال والانصال به حياة كل ما على وجه الأرض من حيوان ونبات فاو احتاج العبد إلى شربة ماء ومنع مها لبذل جميع خزائن الأرض وملك الدنيا في تحصيلها لو ملك فلك تملوشر بهاومنع من إخراجها لبذل جيم خزائن الأرض وملك الدنيا في إخراجها فالعجب من الآدمي حكيف يستعظم الدنيار والدرهم ونفائس الجواهر وينفل عن نسمة الله في شربة ماء إذا احتاج إلى شربهاأوالاستفراغ عنها بذل جيع الدنيا فها فتأمل في عجائب الياه والأنهار والآبار والبحار فقيامتسم الفكرو مجال وكلفاك شواهد متظاهرة وآيات متناصرة ناطقة بلسان حالها مفصحة عن جلال بارثها معربة عن كالدحكمته فيا منادية أر ماب القاوب منماتها قائلة لسكل ذي لمدأماتراني وتري صور فيوتركي ومفاق ومنافى واختلاف حالاً في وكثرة فوائدي أنظن أنى كونت نفسي أو خلفني أحد من جنسي أومانستحيأن تنظر في كلة مر قومة من ثلاثة أحرف فتقطع بأنها من صنعة آدمي عالم قادر مريد متسكلم ثم تنظر إلى عجائب الحطوط الإلهية المرتومة على صفحات وجهبي بالفغ الإلهمي الذي لاتدرك الأبسار ذاته ولا حركته ولا اتصاله بمحل الحط ثم ينقك قلبك عن جلالة صافعه وتقول التطفة لأرباب السمم والقلب لا للذين هم عن السمع معزولون توهمني في ظلمة الأحشاء،،معوسة في دما لبش في الوقت الذي يظهر التخطيط والتصوير على وجهى فينقش النقاش حدائق وأجفانى وجبتى وخدى وشفق فترى التقويس يظهر شيئا خشيئا على الندريج ولا ترى داخل النطقة تفاشا ولا خارجها ولا داخل الرحم ولا خارجه ولا خبر منها للام ولا للآب ولالنطقة ولاللرحما فماهندالتقاش بأعجب بماتشا هدمينقش بالقلم سورة عجيبةً لو نظرت إليها مرة أو مرتين لتعلمته فهل تفدر على أن تتعلم هــــذا الجنس من

النقش والتصوير الدى يعم ظاهر النطقة وباطنها وجميع أجزائها من غير ملامسة النطفة ومن غير

(١) حديث الأرض في البحر كالإصطبل في الأرض تقدم ولم أجده .

أكثر نما لمتجا الماصون منسآتهم وقال بعضهم : الفألب على قاوب ااستحيين الاجلال والتمظم دائما عند نظر الله إليم. ومنها الانسال . قال النورى : الاتصال مكاشفات القياوب ومشاهدات الأسرار. وقال بشير الاتسال وصول السر إلى مقام الدهول وفال ينشيم الاتمال أن لاشهد الميد غسير خالفه ولايتصل بسرمناطر لنسير صائمه . وقال . سهل بن عبسد الله حركوابالبلاءفتحركوا ولو سكنوا اتساوا. وقال عي بن معاد

اتسال يها لامن داخل ولا من خارج فان كنت لاتنحجب من هندالمجائب ولاتفهم بهاأن الذي صور وتمش وقدر لانظير له ولا يساويه تماش ولا مصور كما أن نقشه وصنمه لايساويه نفش وصنعرفيين الفاعلين من الماينة والتباعد مامين الفعلين فان كنت لاتسجب من هذا فتعجب من عدم تعجبك فانه أعجب من كل عجب فان الذي أعمى بصيرتك مع هذا الوضوح ومتمك من التبيين مع هذااليبان جدار بأن تنعجب منه فسيحان من هدى وأضل وأغوى وأرشد وأشتى وأسعد وفتح بصائر أحبابه فشاهدوه في حجيع ذرات العالم وأجزائه وأعمى قلوب أعدائه واحتجب عنهم بعزه وعلائه فلهالحلق والأمر والامتنان والفضل واللطف والقهر لاراد لحبكمه ولامعف لقضائه ومن آياته الهواءاللطف الحبوس بين مقعر النهاء وعدب الأرض ] لا يدوك عس اللسن عند هبوب الرياح جسماولايرى بالعين شخصه وجملته مثل البحر الواحد والطبور محلقة في جو السهاء ومستبقة سباحة فيه بأجنحتها كا تسبح حيوانات البحر في الماء وتضطرب جوانبه وأمواجه عند هبوب الرباح كالضطرب أمواج البحر فاذا حرك الله الهواء وجعله رعاها بةفان شاءجعله نشر ابين بدى رحمته كاقال سبحانه وأرسلنا الرياح لواقع ــ فيصل عِمركته روح الهواء إلى الحيوانات والنباتات فتستعدللها وإنشاء جعله عذابا على السماة من خليقته كا قال تعالى . إما أرسلنا عليم رعا صرصر ا في يوم محسر مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز تخل منقس ـ ثم افظر إلى الطف الهواء ثم شدته وقوته مهما صغطف الماء فالزق المنفوخ يتحامل عليه الرجل القوى ليفيسه في للماء فيجز عنه والحديد الصلب تشعه طي وجه للماء فيرسب فيه فانظر كيف ينقبض الهواء من الماء يقوته مع لطافته وبهذه الحكمة أمسك الله تعالى السفن طيوجه الماء وكذلك كل عوف قه هواء لا فوص في للاء لأن المواء مقيض عن القوص في الماء فلا ينفصل عن السطم الداخل من السفينة فتبق السفينة الثقيلة مع قوتها وصلابتها معلقة في الهواء اللطيف كالدى يقم في بئر فيتملق بذيل رجل قوى ممتنع عن الهوى في البئر فالسفينة عقمرها تتشبث بأذيال الهواء القوى حتى تمتنع من الهوى والنوص في الماء فسبحان من علق للركب التقيل في الهواء اللطيف من غير علاقة تشاهد وعقدة تشد ثم انظر إلى عجائب الجووما يظهر فيصن الفيوم والرعودوالبروق والأمطار والتلوج والتمهب والصواعق فهمي عجائب مابين السهاء والأرضوقدأشارالقرآن إلى جملة ذاك في قوله تمالى \_ وما خلفنا السموات والأرض وما بينهما لاعين وهذاهو الدي بينهما وأشار إلى تعصيله في مواضع شق حيث قال تعالى .. والسحاب السخريان الماء والأرض وحيث تعرض الرعد والبرق والسحاب والطر فاذا لم يكن اك حظمن هذه الحة إلاأن ترى الطر بسناك وتسمع الرعد بأذنك فالبيمة تشاركك في هذه المرفة فارتفع من حضيض عالم الهائم إلى عالم اللا الأطي ققد فتحت عينيك فأدركت ظاهرها فنمض عنك الظاهرة وانظر يصرتك الباطنية لترى عمائك باطنها وغرائب أسرارها وهذا أيضا باب يطول الفكرفيه إذلامطمع فياستقصائه فتأمل المحاب الكثيف الظلمكف تراه عِتمع في جو صاف لا كمدورة فيه وكيف مخلقه الله تبالى إذاشاء ومني شاء وهو معرر خاوته عامل الماء التقبل ومحمك له في جو المهاء إلا أن أذن الله في إرسال الماء وتقطع القطر ال كل قطرة بالقدر الذي أراده الله تعالى وعلى الشكل الذي شاءه فترى السحاب برش ألساء على الأرض وبرسه قطرات متفاصة لاتدرك قطرة منها قطرة ولا تنصل واحدة بأخرى بل تنزلكل واحدة فالطريق النبي رسم لما لاتعدل عنه فلا يتقدم التأخر ولا يتأخر التقدم حتى يسبب الأرض قطرة قطرة فلواجتمم الأولون والآخرون على أن غلقوا منها قطرة أو صرفها عدد ما مزل منها في هذ واحدة أوقر مواحدة لعجز حساب الجن والانس عن ذلك فلا يعلم عــددها إلا الذى أو جــدها ثم كل قطرة، نهاعينت

الرازي :العمال أربعة تاثب وزاهد ومشتاق وواصل قالثاثب محجوب بتوينسه والزاهد عجوب بزهده والشتاق محجوب عاله والو اصل لاعيصه عن الحق شيء . وقال أنو سميد القرشي: الواصل الذي يسله الله فلا غشى عليه القطم أبدا والثمل اأدى عبده يتسل وكادنا انقطم وكأن همذا الذي ذكره حال الريد والراد لكون أحسدها سادأ بالكشوف وكون الآخر مردودا إلى الاجتياد . وقال أنو زيد: الواصاون في اللائة أحرف همهم

ثلك القطرة مخط إلى لايدرك بالبصر الظاهر أنهار زق الدودة القلانية الق في ناحية الجيل القلاني تسل إلما عند عطشها في الوقت القلائي هذا مع مافي المقاد البرد الصلب من الساء اللطيف وفي تنار الثاوج كالقطن للندوف من العجاشب التي لا محصى كل ذلك فندل من الجبار القادر وقهر من الحلاق القاهر مالأحد

فقال \_ وجملنا المهاء سقفا محفوظا \_ وقال سبحانه \_ وجُيَّا فوقكم سبعا شدادا \_ وقال\_أ نُمَّاشد خلفا أم المنهاء بناهارفع محكهافسواها فانظر إلى لللكوث لثرى عجائب العزوا لجبروث ولاتظان أن سنى النظر إلى اللكوت بأن تمد البصر إليه فترى زرقة الساء وضوء الكواكب وشرقها فان البهائم (١) حديث ويل لمن قرأ هـــنـــ الآية ثم مسح بها سبلته أي قوله تعالى \_ وينفكرون في خلق

السموات والأرض \_ تقدم .

من الحلق فيه شرك ولامدخل بل ليس للمؤمنين من خلقه إلاالاستكانةو الحضوع تحتجلاله وعظمته ولالعمان الجاءدين إلاالجهل بكيفيته ورجم الظنون بذكر سببه وعلته فيقول الجاهل الفرور أه وشقايم في الله إنما منزل للماء لأنه تقبل بطبعه وإيما هذا سبب تزوله ويظن أن هذه معرفة الكشفت له ويغرسها ولوقيل له مامعني الطبع وماالذي خلقه ومن الذي خلق الماء الذي طبعه الثفل وما الذي رقي الماء الصبوب في أسافل الشجر إلى أعالى الأغصان وهو تقيل بطبعه فك فسعوى إلى أسفل مرار تعم إلى فوق في داخل تجاويف الأشجار شيئًا فشيئًا محيث لايرى ولايشاهد حتى ينتشر في جيم أطراف الأوراق فِهَدَى كُلُّ جِزَّهُ مِنْ كُلُّ وَرَقَّةً وَيجِرَى إِلَيهَا فِي تَجَاوِيفُ عَرُوقَ شعرية صَفَارَ مِروَىمته السرق اللَّذي هو أصل الورقة ثم ينتشر من ذلك العرق الكبير للمدودفي طولمالورقة عروق صفار فكأن الكبير نهروما انشعب عنه جداول ثم ينشعب من الجداول سوق أمغر مها ثم ينتسرمها خيوط عنكبوتية دقيقة تخرج عن إدراك البصر حتى تتبسط في جميع عرض الورقة فيصل الماء في أجوافها إلى سأر أجزاء الورقة ليفذيها وينميها ويزينها وتبقى طراوتهاونشارتها وكفلك إلىسأترأجزاءالفوا كمان كان الداء شعرك بطيعه إلى أسفل فكيف تحرك إلى فوق فان كان ذلك مجذب النياقة الديسخر ذلك الجاذب وإن كان ينتهي بالآخرة إلى خالق السموات والأرض وجبار اللك واللكوت فإلا يحال علىهم أول الأمر فنهاية الجاهل بداية العاقل [ومن آياته ملكوت السموات والأرض ومافياس الكواكبا وهو الأمركه ومن أدرك الكل وفاته عجائب السموات فقد فاتعال كالمحقيقا فالأرض والبحار والهواء وكل جمم سوي السموات بالاضافة إلى السموات تطرتني محروأصغرتم انظركيف عظم الله أمر السموات والنجوم في كتابه فمامن سورة إلاوتشتمل في تعجمها فيمواضع وكمن قسم في القرآن مها كقوله تعالى \_ والسهاء ذات البروج ، والسهاء والطارق، والسهاءذات الحبك ، والسهاء وما بناها \_ وكقولة تعالى \_ والشمس وضحاها والقمر إذاتلاها سوكقولة تعالى قلاأضم بالحنس الجوار الكنس \_ وقوله تمالى \_ والنجم إذا هوى ، فلا أقسم عواقع النجوم وإنه لقسم أو تعلم وتعلم ـ تقد علت أن عجائب النطقة القدرة عجر عن معرفتها الأوَّلون والآخرون وماأتسم الله بهافعاظنك،عا أقسم الله تعالى به وأحال الأرزاق عليه وأضافها إليه تقال تعالى وفي الساءرز قكروما توعدون وأثنى على التفكرين فه فقال \_ وينفكرون في خلق السموات والأرض وذالوسول المصلى الله عليه وسلم «ويل ان قرأ هذه الآية ثم مسم بها سبلته (ا) أي مجاوزهامن غير فسكروذم المرسين عهافقال وجعلنا المهاء سقفاعه وظاوع عن آياتهامعر ضون فأى نسبة لجيع البحار والأرض إلى الساءوهي منفرات طرالة. بو السمو إتصلاب شداد عفو ظات عن النسر إلى أن سام الكتاب أجاه والدات ساء الله تعالى عفو ظا

ورجوعهم إلى الله . وقال السياري الوصول مقام جلسل وذلك أن الله تمالي إذا أحب عبسدا أن يومله اختصرعليه الطريق وقرب إلىه البعيد . وقال الجند الواصل هو الحاصل عند ربه وقال روم أهسل الوصول أوصل الله إليم قاويهم فهم منوظو القبوي ممنوعون من الخلق أمدا . وقال ذوالنون مارجع من رجع إلا من الطريق وماوصل إليه أحد فرجع عنه. واعل أن الاتسال والواصلة أشار إليه الشيوخ وكل من

تشاركك في هذا النظر فان كان هذا هو الراد فلم دح الله تعالى ابراهيم يقوله ــ وكذلك ترى إراهم ملكوت السموات والأرض لابلكل مايدرك عاسةالبصر فالقرآن سرعنه بالملك والنسادة وماغاب عن الأسار فعو عنه بالقب واللكوت والله تسالى عا بالنيب والشهادة وجيار اللك واللكوت ولاعمط أحد شهر من علمه إلاهما شاء وهو عالم الغيب فلايظهر على غيبه أحدا إلامن ارتضيمن رسول فأجل أمها الماقل فكرك في لللكوت فسي يفتح الثأبواب الماء فتجول بقلبك في أقطارها إلى أن يقوم قلبك مِن يدى عرش الرحن فندخاك عاير جي الثأن تبلغ وتباعم بن الحطاب رضي الله عنه حيث قال : رأى قلى ربي . وهذا لأن باوغ الأصلى لا يكون إلا بمد مجاوزة الأدنى وأدنى في . إليك نفسك مُ الأرض التي هي مقرك مُ الهواء المكتنف الثم النبات والحيوان وماطي وجه الأص ثم عائب الجو وهو مايين المهاء والأرض مرالسموات السبع بكواكبا مرالكرسي مم العرش مراللالك الذينع حقالمرش وخزان السموات ممنه تجاوز إلى النظر إلى رب المرش والسكرسي والسموات والأرص وماينهما فبينك وبعن هذه للفاوز العظيمة وللسافات الشاسعة والعفيات الشاهقة وأثت بعد لمتفرغ من المقبة القربية النازلة وهي معرفة ظاهر نفسك مرت تطلق السان بوقاحتك و تدعى معرفة ربك وتقول قد عرفته وعرفت خلفه ففها ذا أتشكر وإلى ماذاأ تطلع فارفع الآن رأسك إلى السهاءو انظرفها وفى كواكما وفى دوراتها وطاوعها وغروبها وشمسها وللمرها واختلاف مشارقها ومغاربها ودؤومها في الحركة على الدوام من غير فتور في حركتها ومن غير تنمير فيسيرها بلتجرى جميعافي منازل مرتبة عساب مقدر لا يزيد ولاينقس إلى أن يطونها الله تعالى طي السجل الكتاب وتدبرعددكوا كبها وكثرتها واختلاف ألوائها فيعضها عبل إلى الحرة وبعضها إلى البياض وبعضها إلى اللون الرصاحي م انظر كفة أشكالما فبضياط مورة المقرب وبعضياط صورة الحلوالثور والأسدوالإنسان ومامن صورة في الأرض الاولمامنال في الماء عمانظر إلى مسر الشمس في فلكيا في مدّ مستاتم هي تطلع في كل يوم وتنرب يسر آخر سخرها له خالفها ولولاطاوعها وغرومها لما اختلف الدلو النهار ولمتعرف للواقبت ولأطبق الظلام على الدولم أوالضياء على الدوام فكان لايتميز وقت الماشعن وقت الاستراحة فانظر كيف جعل الله تعالى الليل لباساوالنوم سباتاوالنهار معاشا وانظر إلى إيلاجه الليل في النهار والنهار في الليل وإدخاله الزيادة والنقصان عليهما طى ترتيب مخسوس وافظر إلىإمالتهمسيرالشمسءنوسطالساء حق اختلف بسعبه الميف والشتاء والريسم والخرضة اذا تختضت الشمس من وسط الساء في مسيرها برد الحواء وظهر الشتاء وإذا استوت في وسط السهاء اهتد القيظوإذا كانت فها بينهما اعتدل الزمان وهجائب السموات لامطمع في إحصاء عثمر عشير جزء من أجزاأبها وإتما هذا تنبيه على طريق الفكر واعتقد على طريق الجلة أنه مامن كوكب من السكواكب إلاولله تعالى حكم كثيرة في خلقه ثم في مقداره ثم في شبكله ثم في لونه ثم في وضعه من المهاء وقريه من وسطالمهاء و مدوقر بهمن الكواك التي عنيه وحده وقيل على فلك ماذكرناه من أعضاء بدنك إنمامن جزء إلاوفيه حكمة بل حكم كثيرة وأمم النهاء أعظم بل لانسبة لمالم الأرض إلى عالم الساء لافي كبر جسم ولافي كثرة معافه وقير التفاوت الذي بينهما في كثرة العاني عما بينهما من التفاوت في كر الأرض فأنت تعرف من كر الأرض واتسام أطرافها أنه لا عدر آدمي طيأن يدركهاو يدور موانهاوقد انفق الناظرون على أن الشمس مثل الأرض مائة ونفاوستين من وفي الأخبار ما يعل على عظمها (١) شم الكواكب (١) الحديث الدال على عظم الشمس أحمد من حديث عبد الله بن عمز رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس حين غربت فقال ﴿ في نار الله الحامية لولا ما زعها من أمر الله لأهلكت

وصل إلى صفو البقين بطسريق الذوق والوجدان فهو من وتبسة الوصول ثم يتفاو تون فتهمن مجد الله طريق الأضال وهو رئية في التجا. فيفني فعله وفعل غبره اوتوف مع أمل الله وغرج في هذه الحالة من التدير والاختيار وهذه رتبة فمالوصول ومنهم من يوقف في مقام الحب والأنس عبا یکاشف قلیسه به من مطالعة الحال والحلال وهمذا تجل طريق المسقات وهو رابة في الوصول ومنهيمن ترقى لقام القناء مشتملا على باطنه أنو ارالقعن والشاهدة منسا في

مثل الأرض ومهذا تعرف ارتفاعها وبعدها إذ للبعد سارت ترى صفارا والنلك أشار الله تعالى إلى بدها فقال \_ رفع صكما فسواها \_ وفي الأخبار أن ما من كل سماء إلى الأخرى مسرة خسائة عام(١٠) فاذا كان مقدار كوك واحد مثل الأرض أضافا فانظر إلى كثرة السكواك ثم انظر إلى الساء الق الكواك مركوزة فها وإلى عظميا ثم انظر إلى سرعة حركتها وأنت لاعس عركتهافسلا عن أن تدرك سرعتها لسكن لاتشك أنها في لحظة تسير مقدار عرض كوكب لأن الزمان من طاوع أول حزء من كوك إلى تمامه يسر وذلك الكوكهو مثل الأرضما المروزوادة تقددار القاك في هذه اللحظة مثل الأرض مائة مرة وهكذا مدور على ألمولم وأنت غافل عنه وانظر كيف عر جبريل عليه السلام عن سرعة حركته إذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ هَارُ الْمُالْسُمُسُ فَعَالَا لا نم فقال كف تقول لانم فقال من حين قلت لا إلى أن قلت نعيسارت الشمس خميا تقام (٢) وفانظر إلى عظم شخصها ثم إلى خفة حركتها ثم انظر إلى قدرة الفاطرالحكيم كف أثبت صورتهام ماتساع أكنابها في حدقة المنن مع صفرها حتى تجلس على الأرض وتفتح عينك محوها فترى جميعافهذ السهاء بعظمها وكثرة كواكمها لاتنظر إليها بل انظر إلى بارتها كيف خلقها ثم أمسكهامن غيرهمد ترونها ومن غير علاقة من فوقها وكل عالم كبيت واحد والسهاء سقفه فالعجب منك أنك تدخل بيت غني فتراء مزوفا بالصبغ مموها بالنهب فلاينقطم تعجيك منهولا تزال تذكره وتصف حسنه طول عمرك وأنت أبدا تنظر إلى هذا البيت النظم وإلى أرضه وإلىسقههوإلىهوائهوإلى عجائب أستنهوغرائب حيواناته وبدائع فقوشه ثم لاتنحدث فيه ولا تلتفت بقلبك إليه فمنا هفأ البيت ونخلك البيت الدى تصفه بل ذلك البيت هو أيضًا جزءً من الأرض التي هي أخس أجزاء هذا البيت ومعهذافلاتنظر إليه ليس له سبب إلا أنَّه بيت ربك هو الذي انفرد بينائه وترثيبه وأنت قد نسبت نفسك وربك وبيت ربك واشتغلت بيطنك وفرجك ليس لك هم إلا شهوتك أو حشمتك وغاية شهوتك أن تملأ بطنك ولا تتمدر على أن تأكل عشر ماتاً كله جيمة فشكون العيمة فوقك بعشر درجات وغاية حشمتك أن تقبل عليك عشرة أو مائة من معارفك فيناقنون بألستهم يين يديك ويضمرون خبائث الاعتقادات عليك وإن صدقوك في مودتهم إيالة فلا علكون اك ولا لأخسيم تتما ولأضر اولاموتا ولا حاة ولا نشورا وقد يكون في بادا من أغنياء البود والنصاري من نريد جاهاطي جاها عوقد اهتفلت جدا الفرور وغفلت عن النظرف جالمعلكوت السموات والأرض مغفلت عن التنعيا لنظر إلى جلال مالك اللكوترواللك ومامثلك ومثل عقلك إلا كتل الفلا غربهمن جعرها الدى حفرته في تصر مشيد من نصور للك وفيع البتيان حسين الأركان مزين بالجوازىوالنفسانوأنواح|السنائر ماطي الأرض والطبراني في السكبير من حديث أني أمامة وكل بالشمس تسعة أملاك يرمونها بالتلج

كل يوم لولا ذلك مِا أمَّت هل شيء إلا أحرقته (١) حديث بين كل سياء إلى سياء خسبالة علمالترمذي من رواية الحسن عن أبي هريرة وقال غريب قال ويروى عن أيوب ويونس بن عبيد ويلى ابن زيد قالوا ولم يسمع الحسن من أبي هريرة ورواه أبو القيمة في العطمة من دواية أبي نسرة عن أنى ذر ورجله ثقات إلا أنه لا يعرف لأبي نصرة صاع من أبي ند (٢) حديث أنه قال لجبريل. هل زالت الشمس فقال لانم فقال كيف تقول لانم ققال من حين قلت لا إلى أن قلت نعمسارت

الشمس مسرة خميانة علم لم أجد 4 أصلا .

وهسقا ضرب من تجل الدات لحواص القربان وهذا للقام رتبة فيالوسول وفوق هـــدا حق القين ويكون من ذلك في الدنيالخواصلموهو سريان نور للشاهدة في كلبة السيد حق عظى به روحه وقليه وتنسه حتى قاليه وهذا من أطهرتمالوصول فاذا عققت المقاثق سا العبد معرهشمالأحوال الشرفة أنه بعد في أول الركفأ بن الوصول هیات منازل طریق الوصول لا تقطم أبد الآماد في عمرالآخرة الأبدى فكيف في العمر القصير الدنوي ومنها

شيوده غن وجوده

القمش والسطوما الان شم غانقال الله تعالى \_ والله يقبض ويسط ... وقد تكلم فيهما الشيو خوأشاروا بإشارات هيعلامات القبض والبسط ولم أجد كثفا عن حقيقتهما لأتهما كتفوا بالاشارة والاشارة شخنع الأهل وأحببت أنأشيم المكلام فيهما لمه يتشوق إلى ذلك طالب وعب بسط القول فيه والله أعلى. واعسلم أن القيض والبسط لمما موسم معاوم ووقت محتوم لایکونان قبسله ولا يكونان بعده ووقتهما وموسمهمافيأواثل حال الحبة الحاصة لافي تهايتها

والنفائس فاتها إذا خرجت من جحرها ولقيت صاحبها لم تنحدث لو قدرت طي النطق إلاع بينها وغذائها وكيفية ادخارها فأما حال القصر واللك الذي في القصر فهي بمعزل عنه وعن النفكرفيه بل لا قدرة أما طي الحِاوزة بالنظر عن شمها وغذائها وبيتها إلى غيره وكما غفلت النملة عن القصم وعن أرضه وستفه وحيطاته وسائر بنيانه وغفلت أيضا عن سكانه فأنت أيضا غافل عير ببيت الله تعالى وعن ملائكته الذين هم سكان سمواته فلا تعرف من السهاء إلا ماسرفه النملة من سقف بيتك ولا تعرف من ملائكة السعوات إلاماتمرفه النملة منك ومن سكان بيتك ، نعيليس النملة طريق إلى أنْ تعرفك وتعرف عجائب قصرك وبدائم صنعة الصائم فيه وأما أنت فلك قدرة على أن تجول في لللكوت وتعرف من عجائبه ما الحلق غافلون عنه ولنقبض عنان السكلام عن هذا النمط فانه عجال لا آخر له ولو استقصينا أعمارا طويلة لم نفدر على شرح مانفضل الله تعالى علينا بمرفته وكل ماعرفناه قليل نرو حقير بالاصافة إلى ما عرفه جملة المقاموالأوليا موماعر فوه قليل نزر حقير بالاصافة إلى ماعرفه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وجملة ماعرفوه قليل بالاضافة إلى ما عرفه محمد نبينا صلىالله عليه وسلم وما عرفه الأنبياء كلهم قليل بالاضافة إلى ماعرفته لللائكة للقربون كاسرافيل وجبريل وغيرهاثم جميع علوم اللائكة والجن والانس إذا أضيف إلى علم الله سبحانه وتعالى لم يستحق أن يسمى علماً بل هو إلى أن يسمى دهشا وحيرة وقسورا وعجزا أقرب فسيحان من عرف عباده ماعرف ثم خاطب جميم فقال ـ وما أو تيتم من العلم إلا قليلا \_ فهذا بيان معاقدا أول التي تجول فهافكر للتفكرين في خلق الله تعالى وليس فيها فكر في ذات الله تعالى ولكن يستفاد من الفكر في الحلق لاعمالة معرفة الحالق وعظمته وجلاله وقدرته وكما استكثرت من معرفة عجيب صنع القدتمالي كانت معرفتك مجلاله وعظمته أثم ، وهذا كما أنك تعظم عالما بسبب معرفتك بعلمه فلا تُزال تطلع طى غربية غربية من تصنيفه أو شعره فترداد به معرفة وترداد محسنه له توقيرا وتعظما واحتراما حتى إن كل كلة من كلماته وكل بيت عجيب من أبيات شعره نزيده محلا من قلبك يستدعى التعظيم له في نفسك فيكذا تأمل في خلق الله تعالى وتصنيفه وتأليفه وكل مافي الوجود من خلق الله وتصنيفه والنظر والفكر فيه لايتناهي أبدا وإنما لسكل عبد منهما بقدر مارزق ، فلنقتصر على ماذكرناه ولنضف إلى هذا ما فسلناه في كتاب الشكر فأنا نظرنا في ذلك المكتاب في ضل الله تعالى من حيث هو إحسان إلينا وإنسام علينا ، وفي هذا السكتاب نظرنا فيه من حيث إنَّه فعلالله فقطوكل ما نظرنا فيه قال الطبيعي ينظر فيه ويكون نظره سبب ضلاله وشقاوته والموفق ينظرفيه فيكون سبب هدايته وسعادته وما من ذرة في السهاء والأرض إلا والله سبحانه وتعالى يضل بها منْ يشاء ويهـــدى بها من يشاء ، فمن نظر في هذه الأمور من حيث إنها ضل الله تمالي وصنعه استفاد منه للمرقة بجلال الله تعالى وعظبته واهتدى به ومن نظر فيها فاصرا للنظر عليها من حيث تأثير بعضها في جمض لامن حيث ارتباطها بمسبب الأسباب فقد شق وارتدى فنعوذ بالله من الشلال ، ونسأله أن يجنبنا مزة أقدام الجيال عنه وكرمه وفضه وجوده ورحمته .

(تم الكتاب الناسع من ربع للنجيات والحمد أنه وحده وصلوانه على عمد وآله وسلامه ) يناوه كتاب ذكر للوت وما بعده وبه كمل جميع الدموان بحمد الله تعالى وكرمه . (كتاب ذكر الموت وماسد)

( وهو الكتاب العاشر من ربع للنجيات ، وبه اختتام كتاب إحياء علوم الدين )

( بسم ألله الرحمن الرحم )

الحد أنه الذي قصم بالموت رقاب الجبارة ، وكسر به ظهور الأكاسرة ، وقصر به أمال القياصرة الذين لم تزل قاومهم عن ذكر الوت نافرة ، حتى جاءهم الوعد الحق فأرداهم في الحافرة ،فقاوامن القصور إلى القبور ، ومن ضاء الهود إلى ظلمة اللحود ، ومن ملاعبة الجوارى والقامان إلى مقاساة الهوام والديدان ، ومن التنم بالطعام والشراب إلى القرَّ غ في التراب ، ومن أنه المشرة إلى وحشة الوحدة ، ومن للضجم الوثير إلى للصرع الويل ، فانظر هل وجدوا من للوت حصنا وعز" ا ، وانخذوا من دونه حجابا وحرزا ، وانظر - هل تحس منهم من أحد أوتسم لهم ركز ا فسيحان من اخرد بالقهر والاستبلاء ، واستأثر باستحاق البقاء ، وأذل أصناف الحلق بما كتب عليم من الفناء ، ثم جعل الوت علما للأتقياء وموعدا في حقهم القاء وجعل القعر سجنا للأشقياء وحساضقا عليهم إلى يوم النسل والقشاء فله الانعام بالنم التظاهرة ، وله الانتقام بالنقم القاهرة ، وله الشكر في السموات والأرض وله الحد في الأولى والآخرة ، والسلاة طي محددي المجزات الطاهرة والآيات الباهرة وعلى آله وأصحابه وسلم تسليا كثيرا .

[أمابعد] فجدر عن الوت مصرعة عوالتراب مضحه بوالدودانسة بومنكر ونكر حلسه بوالسر مقره وبطن الأرض مستقره ، والقيامة موعده، والجنة والنارمورد، الالايكون الفيكر إلا في الوت ولاذكر إلاله ، ولااستعداد إلالأجله ، ولاتدبير إلافيه ، ولاتطلم إلا إليه ، ولاتسريج إلاعليه ، ولا أهبام إلابه ، ولاحول إلاحوله ، ولاانتظار وتربس إلاله ، وحَمْق بأن بعد "غساس الوثيوراها في أصحاب القبور ، فان كل ماهو آت قرب والبعد ماليس بآت ، وقد قال صلى الله علمه وسلم والمسكيس من دان تفسه وعمل لما بعد الموت (١)ج ولن يتيسر الاستعداد الشي إلاعند تجددُ ذكره على القلب ولايتجدد ذكره إلاعند التذكر بالاصناء إلى للذكرات له والنظو في النهات عايه ونحن فذكر مهز أعمالوت ومقدماته ولواحته وأحوال الآخرة والقيامة والجنة والنارما لايدالميد من تذكاره على التكرار وملازمته بالافتكار والاستيمار ، ليكون ذلك مستحدًا على الاستعدادقد قرب لما بعد الوت الرحيل أمايق من العمر إلاالقليل والحلق عنه غافلون \_ اتترب الناس حمايهم وهم في غفلة معرضون \_ وتحن نذكر مايتعلق بالموت في شطرين :

( الشطر الأول في مقدماته وتو ابعه إلى نفخة السور ، وقه عمائية أبوات : )

الياب الأول في فضل ذكر نلوث والترخيب فيه مالياب الثاني في ذكر طول الأمل وقدره. الياب الثالث في سكرات الموت وهدته وما يستحب من الأحوال عند الوت. الباب الرابع في والترسول الله صلى الله عليه وسلم والحلقاء الراشدين من بعده . الباب الحامس في كلام الحتضرين من الحلفاء والأمراء والسالحين . الباب السادس فيأناويل العارفين في الجنائز والقار وحكم زيارة القبور . الباب السايم في حقيقة للوت ومايلقاء للبت في القبر إلى شخة السور ، الباب الثامر فها عرف من أحوال الونَّى بالمكاشفة في النام .

﴿ كَتَابِ ذُكِرِ الوت وماصد ﴾

(١) حديث الكيم، من هان تنسه وعمل أما بعد الوت تقدم غير مرة .

ولاقبل حال الحية الخامسة فمن هو في مقام الحية السامة الثابئة بحكم الاعمان لايكون 4 قض ولا بسط وإنما كون له خوف ورجاءوقدعد شبه حال القبضوشبه حال البسط ويظن ذاك تبشا وبسطا وليس هو ذلك وإتما هو هم يعتريه فيظنه قبضا واهتزاز تفسائي ونشاط طبيعي يظنه بسطا والهم والنشاط يسدران من عل النفس ومن جوهرها لقاء صفاتها ومادامت صغة الأمارة فيها بقية على النفس مكون منها الامتزاز والنشاط والمه وهبع ساجور التقس

من أسباب النجاة .

والنشاط ارتفاع موج الثفس عند تلاطم مجو الطيام فأذا ارتقىمن حال الحبة العامة إلى أوائل الحية الحاصة يسير ذاحال وذا قلب وذا غس أواسة ويتناوب القبض والبسط فيه عند ذلك لأنه اوتقى من رتبة الإعان إلى رئيسة الايقان وحال الحبسة الحاسة فيقبضه الحق تارة ويبسطه أخرى فال الواسطى غيضك عمالك ويسطك فها له وقال النورى مبضك باياك ومسطك لاياه واعرأن وجود القبش لمظهور سفة النفس وغلتياوظهو والسط لظهور صفة القلب وغايته

( الماب الأول في ذكر الوت والترغيب في الإكثار من ذكره ) اعلر أن التهمك في الدنيا للسكبُّ على غرورها الحب لتمهواتها ينفل قلبه لاعمالة عن ذكر للوت فلايذكره وإذاذكر به كرهه وتقر منه أوائك هم الذين قال الله فيم .. قل إن الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم النيب والشهادة فينبشكم بماكنتم تسماون .. ثم الناس إمامهمك وإماتاك متدىء أوعارف منه أماللتهمك فلابذكر الموت وإن ذكره فيذكره التأسف على دنياه ويشتغل بمذمته وهذا يزيد ذكر الموت من الله بعدا ، وأما الناف فانه يكثر من ذكرالموت لنمث به من قله الحوف والحشة فيف شمام التوبة ورعما يكره الموت خيفة من أن مختطفه قبل تمام الثوبة وقبل إصلام الزاد وهو معذور في كراهة الموت ولايدخل هذا تحت قولة صلى المتعليه وسلم ومن كره لقاءاتُه كَرماللهُ لقاءه (٦) يه فان هذا ليس يكره الموت ولقاء الله وإنما خاف فوت لفاء اللهُ لقصوره وتقصره وهو كالدي يتأخر عن لقاء الحبيب مشتفلا بالاستعداد للقاله طيوجه برضاه فلابعد كارها القائه ، وعلامة هذا أن يكون دائم الاستعداد له لاشغل له سواه وإلاالتحق بالمسك في الدنيا وأما المارف فانه مذكر الموت داعًا لأنه موعد القائه لحبيبه والحب لاينسي قط موعد لقاء الحبب وهذا في ذالب الأمر يستبطئ مجيء الموت وعب مجيئه ليتخلص من دار العاصين وينتقل إلى جوار رب المالمان كم روى عن حديقة أنه لما حضرته الوفاة قال حبيب جاء على فاقة الأفلس ويزندما الهم إن كنت تعلم أن الفقر أحب إلى من الغني والسقم أحب إلى من الصحة والموت أحب إلى من العيش فسيل على الموت حتى ألقاك ، فافن النائب معذور في كراهة الموت وهذا معذور في حسالموت وتمنه وأعلى منهما رتبة من فوض أمره إلى الله تمالي فسار لاغتار لتفسه مو تاولا حياة بل يكون أحسالأشياء إله أحبا إلى مولاه فهذا قد انتهى غرط الح والولاء إلى مقام التسلم والرضاوهو الفاية والمنتهى ، وطي كل حال فني ذكر الموت ثواب وفشل قان المهمك أيشا يستفيد بذكر الموت التجافى عن الدنيا إذ ينفس عليه أسمه ويكدر عليه صفو ألماته وكل مايكدر على الانسان اللذات والشهوات فهو

( يان فضل ذكر الموت كيفما كان )

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثروا من ذكر هاذم اللذات (277) معناه نفسوا بذكره اللذات حتى يقطع ركونسكم إليها فضايا على الله تسالى . وقال صلى الله عليه وسلم ولوتما البائم من الموت مايم ابن اتم ما كلتم منها صينا (27) وقالت عائشة رضى الله عنها ويلوسول الله هار عصر مع الشهداء أحد ؟ قال فهم من يذكر الموت في اليوج الليان عمر وتماثي وانحاسب هدا الفضية كلها أن ذكر الموت يوجب الشجائى عن دار النرور ويتماضى الاستعداد للآخرة والفخص الموت تدعو إلى الانهماك فى شهوات الدنيا ، وقال صلى ألله عليه وسلم وتحفة المؤمن الموت (20) واتحاقالها الم

( الباب الأول في ذكر الموت والترغيب فيه )

(١) حديث من كره اتماء ألله كره ألله لقاء منفق عليه من حديث إن هربرة (٧)حديث كثروا من ذكر هاذم اللذات الترمذى وقال حسن والنسائى وابن ملجه من حديث أبى هربرة وقد تفدم (٣) حديث لواتم المهائم من اللوت مايم ابن آتم ماأ كلتم منها سمينا اليهتى فى الشعب من حديث أم حبية الجهنية وقد تفدم (٤) حديث قالت عائشة هل محتر مع الشهداء أحد قال ضم من ذكر للوت فى اليوم والليلة عديرين مرة تفدم (٥) حديث محفة المؤمن لملوت ابن أبى الدنيا فى كتاب الموت والملمرانى والحاكم من حديث عبدالله بن همر مرصلا بهمند حسن.

ظلوت إطلاق له من هذا المذاب والاطلاق تحفة في حقه وقال صلى التمعليه وسلم والموتُّ كفار شلكل مسلم (١) ﴾ وأراد بهذا للسلم حقا الؤمن صدقا الذي يسلم للسلمون من لسانه وبد، ويتحق فيه أخلاق الؤمنان ولم يتدنس من الماصي إلا باللم والصفائر فالمرت يطهره متها ويكفرها بداجتنانه الكبائر وإقامته الفرائض . قال عطاء الحراساني و مر رسول الدسل الشعله وسؤ بمحلم قداستملي فيه الشحك فقال شوبوا مجاسكم بذكر مكدر اللذات قالوا وما مكدر اللذات قال الوت (٢٠) هوقال أنس رضى الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليهوسلم ﴿ كَثُرُوامْنَ ذَكُرُ الوَتَ فَالْهُ بِمِسَ الدُنُوبِ و زهد في الدنيا ٣٠ ، وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ كَنِي بِالمِتْ مَفْرة (١٠ ) ، وقال عايه السلام وكني بالموت واعظا (°) » . «وخرجرسول الله علية إلى السجد فاذاقوم يتحدثون و يتحكون ، قال: إذ كروا الوث أما والذي تفسى يده لو تعلمون ما أعلم اضحكم قليلاولبكيم كثيرا الكي. ووذكر عندرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فأحسنوا الثناء عليه ، قال: كيفك ذكر صاحبكالموت الوا ما كنانكاد نسمه يذكر الموت قال فان صاحبكم ليس هذاك (٧٠ ع وقال ابن عمر رضي الدعنهما وأتيت الني صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة فقال رجل من الأنصار من أكيس الناس وأكرم الناس بارسول الله قال: أ كثرم ذكرا الموتوأشدم استعدادا له أولئك مالاً كياس فعبوا بشرف الدنياوكر اسة الآخرة (A) وأما الآثار : فقد قال الحسن رحمه الله تعالى فضم الموت الدنيا فلم يترك لذى لبفرحا.وقال.الربيم ان خيم ما غائب ينتظره الؤمن خبرا له من الوت وكان غول لاتشعر واني أحداوساو في إلى رئيسلا وكتب بعض الحكاء إلى رجل من إخواته : باأخي احدر للوت في هذه الدار قبل أن صبر إلى دار تعني فيها للوت فلا تجده . وكان ابن سير بن إذا ذكر عنده للوت مات كل عضو منه وكان عمر بن عبدالعزيز بجمع كل ليلة الفقهاء فيتذا كرون للوت والقيامة والآخرة تمريكون-تىكأن بين أيديهم جنازة.وقال إبراهيم التيمي شيئان قطعًا عني ألمة الدنيا ذكر الوت والوقوف بين يدى الله عز وجل.وقالكب (١) حديث للوت كفارة لكل مسلم أبو نعيم في الحلية والبيهيق في الشعب والحطيب في التاريخين حديث أنس قال ابن المرى في سراج للريدين إنه حسن محيج وضفه ابن الجوزى وقد جمت طرقه في جزء (٧) حديث عطاء الحراساني مر النبي صلى الله عليه وسلم بمجلس قد استملاه الضحك فقال شوبوا مجلسكم بذكر مكدر اللذات الحديث ابن أبي الدنيا في نلوت هكذا مرسلا وروينامن أمالي الحلال من حديث أنس ولا يصم (٣) حديث أنس أكثروا من ذكر الوت قائه يمحس الدنوب ويزهد في الدنيا ابن أبي الدنيا في الموت باسناد ضيف جدا(ع) عديث كني بالموتمفرة الحرث بن أبي أسامة في مشنده من حديث أنس وعراك بن مالك بسند ضيف ورواه ابن أبي الدنيافي الروالسلة من رواية أنى عبد الرحمن الحبلي مرسلا (٥) حديث كني بالموت واعظا الطبر أن والبيه تمي في الشعب من حدث عمار من ياسر بمند ضعف وهو مشهور من قول الفضيل بن عياض رواه السيق في الزهد (٦) حديث خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجد فاذا قوم يتحدثون ويضحكون فقال اذكروا الموت الحديث ابن أن الدنيا في الوت من حديث ابن عمر باسناد ضعف (٧)حديثذكر عند رسول الله علي رجل فأحسنوا الثناء عليه فقال كيف كان ذكرصاحبكم العوث الحديث ابن أن الدنيا في الوت من حديث أنس بسند ضعيف وابن البارك في الزهد قال أنا مالك بن مقول فذكره بلاغا بزيادة فيه (٨) حديث ابن عمر أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة فقال رجل من الأنصار من أكيس الناس الحديث ابن ماجه مختصرا وابن أبي الدُّنيا بَكِمَالُه باسناد جيد.

والنفس ماداستأوامة فتارة مفاوية وتارة غالبة والقبض والبسط باعتبار ذلك منها وصاحب القلب تحت حجاب ټور اني لوجو د قلب كما أن صاحب النفس تحت حيمان ظامانى لوجود تفسه فاذا ارتق من القلب وخرج من حجابه لايقيمده الحال ولا يتمرف فيه فيخرج من تسرف القبض والبسط حيثند قلا يقيش ولايبسطمادام متخلصا من الوجود النور أنياأتي هوالقاب ومتحققا بالقرب من غير حجاب التفس والقلب فاذا عاد إلى من عرف الموت هانت عليه مسائل الدنيا وهمومها . وقال مطرف رأيت فها بريمالنام كان فاللارقول في وصط مسجد البصرة : قطع ذكر للموت قلوب الحائفين فواقد مات الإولماني . وقال أشمث كنا لله وسط مسجد البصرة : قطع ذكر للموت قلوب الحائفين فواقد مات الم الإولماني . وقال المست فاتما وصل المرافز وذكر للوت روفال مشبئ المنافز ا

اعلم أن الوت هاتل وخطره عظم وغفة الناس عنه لفة فسكرهم فيهوذ كرهم فومن بذكر اليس يذكره يقلب فارغ مل بقلب مشغول بشهوة الدنيا فلاينجع ذكر الموت في قلبه فالطريق فيه أن فرغ العبد قلبه عن كل شيء إلا عن ذكر اللوت الذي هو بين يديه كالدي ريدان يسافر إلى مفازة مخطرة أو مركب البحر فانه لابتفكر إلا فه فإذا باشر ذكر البوت قلبه فه شك أن يؤثر فه وعندذاك على فرحه وسروره بالدنيا وينكسر قلبه وأنجم طرئيق فيه أن يكثر ذكر أشكاله وأقرانهالة بنمضواقبله فينذكر موتهم ومصارعهم تحت التراب ويتذكر صورهم فامناصهموأ حوالمهو يتأمل كيف عاالتراب الآن حسن صورهم وكيف تبددت أجزاؤهم في قبور هُ وكيف أرماو انساء هوأ يتمو اأولاد هوضيموا أموالهم وخلت منيم مساجدهم وعالسهم وانقطمت آثارهم أنيما تذكر رجل وبالوفسل في قلب حاله وكيفية موته وتوجم صورته وتذكر فشأطه وتزدده وتأمله للميش والبقاء وتسبانه للموت والخداعه بموافاة الأسباب وركونه إلى الفوة والشباب وميله إلى الضحك والليو وغفلته عمامين بديهمن الموت أأتربع والحلاك السريع وآنه كيف كان يتردد والآن تدتهدمت وجلاءومفاصهوأنه كيف كان ينطق وقد أكل العود لسانه وكف كان يضعك وقد أكل التراب أسينانه وكف كان بدير لنفسه ما لايحتاج إليه إلى عشر سنين في وقت لم يكن بينه وبين الموت إلا شهر وهو فاقل عما بزاد به حتى جاءه للوث في وقت لم محتسبه فانكشف له صورة الثلث وقرع صمه الندا. إما بالجنة أو بالثار فعند ذلك ينظر في نفسه أنَّه مثليهوغفلته كنفلتهم ونستكون عاقبته كماقبتهم . وقال أبو الدوداء رضيالله عنه : إذا ذكرتُ الوتى فعد تصاك كأحدهم . وقال ابن مسعود رضى الله عنه السعيد من وعظ بغيره . وقال عمر بن عبد العزيز ألا ترون أنكم تجهزون كل يومناد بأور أمحالي الله عزوجل تشمونه في صدع من الأرض قد توسد التراب وخلف الأحياب وقطم الأسباب فملاز مة هذه الأفكار وأمثا له امم دخول المقابر ومشاهدة المرضى هو الذي مجدد ذكر الملوث في القلب حق خلب عليه بحيث بسير نسب عينيه فنند ذلك يوشك أن يستمد له وشعافي عن دار المرور و إلافالة كريظاهر القلب وعدبة اللسان

الوجود من الفناء والبقاء يسود إلى الوجو دالنور أني الدي هوالقلب فيمودالقبض والبسط إليه عندناك وميما غلس إلى الفناء والقاءقلاقين ولايسط فال فارس أولا القبض ثم البسط ثم لاقيش ولا بسط لأن القيش والبسطيقم فيالوجود فأما مع الفناء والبقاء فلا عمر إن القبض قد بكون عقوبة الافراط في السط وذلك أن الوارد من الله تعالى ود على القلب فسيتلء القلب منه روحلوقرك واستبشارا فتسترق النقس السمع عند ذلك وتأخذ نسسا فاذا وصل أثر الوارد

قليل الجدوى فى التحدير والتنيه ومهما طاب قلبه بنى من الدنيا ينبنى أثريتذكر في الحال أنالابدة له من مفارقته ، نظر ابن مطبع ذات يوم إلى داره فأعجبه حسبائم بحى تقالو الله لالاوت لكنت بك مسرورا ولولاماضير إليه من شبى القبور الدرّ بالدنيا أعيننا ثم بحى بكار شديا حق ارضم صوته.

( الباب التألى فى طول الأمل وفضية قسم الأمل وسبب طوله وكيفية معالميته )

( فضية قسم الأمل وسبب طوله وكيفية معالميته )

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر وإذا أصبحت فلاتحدّث تنسك بالمساء وإذا أمسيت فلاتحدث نفسك بالسباح وخذ من حياتك لموتك ومن سحتك لسقمك فانك باعبد الله لاتدرى مااممك غدا (١) وروى على كرم الله وجيه أنه صلى الله عليه وسل قال وإن أشدما أخاف عليكم حسلتان اتباع الهوى وطول الأمل فأما اتباع الهوى فإنه يسدعن الحق وأما طول الأمل فانه الحب للدنيا ثم قال : ألا إن الله تعالى يعملي الدنيا من عب وينض وإذا أحب عبدا أعطاه الاعان الاإن للدين أبناء وللدنيا أبناء فكونوا من أبناء الدين ولاتكونوا من أبناء الدنياألاإن الدنيا قد ارتحلت مولية ألاإن الآخرة قد ارتحات مقبلة ألاوإنكر في يوم عمل ليس فيه حساب الاوإنكم توشكون في يوم حساب ليس فيه عمل ٢٠٠٥ وقالت أم النفر واطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات عشبية إلى الناس فقال: أيها الناس أمانستحيون من الله قالوا وما ذاك يارسول الله ؟ قال يجسمون ما لانا كلون وتأملون مالاندر كون وتبنون مالانسكنون ٣٠٠)، وقال أبوسعيد الحدري واغترى أسامة من زيد من زيد بن ثابث وليدة عائة دينار إلى شهر فسمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألاتعجون من اسامة للشنرى إلى شهر إن أسامة لطويل الأمل والذي تقسى بيده ماطرفت عيناي إلاظننت أن شفري لايلتقيان حق يقبض الله روحي ولارفعت طرفي فظننت أنَّى واضعه حتى أقبض ولالفعت لقمة إلاظننت أنَّى لاأسينها حتى أغس بها من الموت ثم قال بابني آدم إن كنتم تعقلون فسدوا أشمكم من الولى والذي تفسى يسده سان ما توعدون لآت وماأتم بمسجرين \_(\*) وعن ابن عباس رضيالله عنهما وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يهريق الماء فيتمسح بالتراب فأقول له يارسول اقه إن الماء منك قرم فيقول مايدريني لعلى لاأبلته (°)» وروى وأنه صلى الله عليه وسلم أخذ ثلاثة أعواد فغرز بموما ( الباب الثاني في طول الأمل )

(١) حديث قال لهيد الله بن عمر أينا أصبحت الاتحدث تنسك بالساء الحديث إبن جيان ورواه البخارى من قول إبن عمر في آخر حديث كن في الدنيا كأنك غريب (٣) حديث على إن أشد ما أخاف عليكم خسلتان اتباع الحرى وطول الأمل الحديث بطوله ابن أبياله تبافي كتاب قسر الأمل ورواه أيضا من حديث جابر يخوه وكلاها ضبيف (٣) حديث أم التذر أيها التاس أمانستيون من الله تمالي قالوي وماذاك بلوسول الله قال مجمعون ما الأنا كلون الحديث ابن الدنيا ومن طريقه البياني في المنسب باسناد صنيف وقد تقدم (ع) حديث أبي سعيد الفرى ابن يدمن ترجد زنائيت وليه عنه والمناسبة دينار إلى شهيد فسمعت رسول الله على قسل يقول من المراكبة دينار إلى شهيد فسمعت رسول الله على قسل يقول من أبول تهم يقول الاستجوان من أسامة المبيث أبي الدنيا في قسم الأمل والطبران في مصدد الشاميين وأبولهم في الحلية واليهى المبين منهيف .

وأفرطت في المسط حتى تشاكل البمط نشاطا فتفايل بالقيض عقوبة وكل القبض إذا فقص لاَيكون إلا من حركة النفس وظهورها بسنتها ولو تأديت النفس وعدلت ولم تجر بالطغيان تارة وبالمسيان أخرى ماوجد صاحب القلب القبض ومادام روحه وأنسبه ورعاسة الاعتدال الذي يمد باب القبض متلقى من قوله تعالى ــ لكيلا تأسوا فلي ماقاتكم ولاتفرحوا بما آتاكم .. فوارد الفرح مادلم موقوظ عملي الروجوالقلب لايكثف

إلى النفس طنت عطمها

بين يديه والآخر إلى جنيه وأماالئالث فأبعد فقال هل تدرون ماهذا قالوا الله ورسولهأعتمالهذا الانسان وهذا الأجل وذاك الأمل يتعاطله ابن آدم و مختلجه الأجل دون الأمل (١) موة ال عليه السلام «مثل ابن آدم وإلى جنبه تسم وتسعون منية إن أخطأته النايا وقع في الهرم (٢٢) قال النمسمودهذا الرء وهدند الحتوف حوله شوارع إليه والمرم وراء الحتوف والأمل وراء المرمفهو يؤمل وهذه الحتوف شوارع إليه فأنها أمر به أخسف فان أخطأته الحتوف قتله الهرم وهو ينتظر الأمل قال عبدالله وخط أتا رسول المملي الله عليه وسلم خطا مربها وخط وسطه خطاوخطخطوطا إلىجنب الحط وخط خطا خارجاوقال أتدرون ماهدا قلنا الله ورسوله أعزقال هداالا نسان للخطاف في الوسط وهذا الأجل محيط به وهذه الأعراش الخطوط الق حوله تنهشه إن أخطأ معذا تهشه هذاوذاك الأمل يمنى الخط الخارج (٢) ، وقال أنس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم برمان آدموية معهائنتان الحرس والأمل (٤) » وفي رواية وتشب معه التنتان الحرص على الماليو الحرص على الممروقال رسول الله على ونجا أول هذه الأمة باليقين والزهد ويهلك آخر هذه الأمة بالبخلو الأمل (٥) وقبل بينا عيس عليه السلام جالي وشيخ يسمل بمسحاة يثير بها الأرض فقال عيسي الهما زعمنه الأمل فوضع الشيخ السحاة واضطجع فليث ساعة فقال عيس اللهم اردد إليه الأمل فقام فجعل بعمل فسأله عيسي عن ذلك قال بينا أناأعمل إذ قالت لي تسيى إلى مق تعمل وأنت شيخ كبير فألقيت السحاة واضطحت ثم قالت لي نفس والله لابديك من عيش ماقيت فقمت إلى مسحاني، وقال الحسن قال وسول المصل الله عليه وسلر وأكلكر عِم أن يدخل الجنةقالوانسيار سول الله قال قصروا من الأمل وثبتوا آجالكم بن أصاركم واستحوا من الله حق الحياء (٢٠) ﴿ وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسِلْمُ عَولَ فَي دعائه : اللهم إن أعوذ بك من دنيا عنم خير الآخرة وأعوذ بك من حباة عنم خير المات وأعوذ بك من أمل عنم خير العمل ٢٦) الآثار : قال مطرف بن عبدالله لوعلت مني أجلي الشهيت على ذهاب عقلي ولكن ألَّهُ تَعَالَى مِن مَا عِبَادِهِ بِالنَّفَاةِ عِن الوت ولولا النَّفَاةِ ماتينتُو ا بعيش ولا عامت عنبه الأسر اق. وقال الحسن السهو والأمل نعمتان عظيمتان على بني آدم ولولاهامامشي المسلمون في الطرق. وقال الثوري لِمْنَى أَنَ الانسانَ خَلَقَ أَحَقَ وَلُولَا ذَلِكُ لِمْ بِهِنَّاءَ العِيشِ . وقال أبوسعيد بن عبد الرحمن إنما (١) حديث أنه أخذ ثلاثة أعواد ففرز عودا بين يدبه الحديث أحمد وابن أبي الدنياقي قصر الأمل واللفظ له الرامهرمزي في الأمثال من رواة أني المتوكل الناحر عن أني سعد الحدري وإسناده حسن ورواه ابن المبارك في الزهد وابن أبي الدنيا أيضا من رواية أبي المتوكل مرسلا (ف) حدث مثل ابن آدم وإلى جنبه تسم وتسمون منية الحديث الترمدي من حديث عبدالله بن الشخير وقال يحسن (٣) حديث ابن مسعود خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط وسطه خطا الحديث رواه البخاري (٤) حديث أنس يهرم ابن آدم ويقى معه اثنان الحرس والأمل وفيرواية ويشب نمعه اثنان الحرص على المال والحرص على العبر ورواه مسلم لِغفظ الثاني وابن أبي الدنيا في قسر الأمل بالفظ الأول باسناد صيم (٥) حديث مجاأول هندالأمتباليقين والزهدوهلك آخرهند الأمة بالبخل والأمل ابن أن الدنيا فيه من رواية ابن لهيمة عن عمروين شعيب عن أييه عن جدم (٦) حديث الحسن أكلكم عب أن يدخل الجنة قالوا تعييارسول اقتقال تصروامن الأمل الحديث ابن أبي الدنيا فيه هكذا من حديث الحسن مرسلا (٧) حديث كان رسول الله المرافي مولد في دعاته اللهم إني أعوذبك من أمل يمنع خير الآخرة وأعوذ بالصن حياة تمنع خير المات وأعوذ بكسن أمل منع خرااسل ان أي الدنافيه من رواية حوهب عن الني صلى الله عليه وسلم وفي إسناده منعف وجها الدوالادرى من حوشب.

ولايستوجب صاحبه القبض سيا إذا لطف بالقرح بالوارد بالا يواء إلى أله وإذا لمِلتجيءٌ بالابواء إلى الله تعالى تطلبت النفس وأخذت حظها من القرسوهو القرح بماأتي المنوم منه أمن ذلك القبض في بستى الأحايين وهــــذا من أتطف الدنوب للوجية للقبض وفيالنفس من حركاتها ومفاتها وثبات متعددة موجية كانبش ثم القسوف والرجاء Keenal olas القبض والبسظ ولا صاحب الأنس والحبية الأنهما من ضرورة الاعان فلا يتعلمان وأما القبش والبسظ عمرت الدنيا عِلَّة عقول أهلها . وقال سلمان الفارس رض الله عنه ثلاث عجيتني حرَّ تُسحكتني، ومل

فنعدمان عندصاحب الإمان لتقسان الحظ منالقلب وعندصاحب الفناء والبقاء والقرب لتخاصه من القلب وقد يد طي الباطن قِض وبسط ولا يعرف سييما ولا غمنى سبب القبض والسط إلا في قليل الحظ من العلم الذي لم يمكم علم الحال ولا علم القام . ومن أحكم علم الحالبو المقاملا عني عليه مبد القبض والبسط ورعنا يشتيه عليه سبب القبيش والسطكا يشتبعله المم بالقبض والنشاط بالبطة وإنما عسلم ذلك لمن أستقام قلبه ومن عسدم القبض والبسط وارتقي متيما

الدنيا واللوت يطلبه وغافل وليس يففل عنه ومناحك ملء فيه ولا يعرى أساخط رب السالمين عليه أم راض وثلاث أحزنتني حتى أبَّتني فراق الأحبة محمد وحزبه وهول الطلم والوقوف يين يدى الله ولا أدرى إلى الجنة يؤمر في أو إلى النار . وقال بعضهم رأيت زرارة من أي أوفي بعدموته في النام فقلت أى الأعمال أبلغ عندكم قال النوكل وقسر الأمل. وقال التورى الرهد في الدنياقسر الأمل ليس بأكل الفليظ ولا لبس العبامة وسأل للقضل بن قضالة ربه أن رفع بنه الأسل قذهبت عناشهو ةالطعام والشراب ثم دعا ربه فرد عليه الأمل فرجم إلى الطه م والشراب . وقيل للحسن باأباسميد ألا تنسل قميسك قفال الأمر أعجل من ذلك . وقال ألحسن الموت معقود بنواصيكم والدنيا تطويمين ورائكم وقال مضير أنا كرجل ماد عنقه والسف علم متقل من تضرب عنقه . وقال داودالطافي وأمات أن أعيش شهرا أرأمتني قد أتيت عظها وكف أؤمل ذلك وأرى الفحا أمرتشي الخلائق في ساعات اليل والبار . وحكى أنه جاء شقيق البلخي إلى أستاذله شال أو هاشهالر ما في و في طرف كسائه شي مصرور فقال له أستاذه إيش هذا معك فقال لوزات دفعها إلى أخ لي وقال أحب أن تفطر عا بافقال إشقيق وأنت محدث نفسك أنك تبقى إلى الله لا كلتك أبدا قال فأُعلق في وجهي الباب ودخل. وقال عمر ان عبد المزيز في خطبته إن لكل سفر زادا لا محالة فتزودوا لسفركم من الدنيا إلى الآخرةالتقوى وكونوا كمن عامن ما أعد الله من ثوابه وعقابة رغبو او ترهبو اولا يطولن عليكم الأمد فتفسو قاوبكم وتتقادوا لعدوكم فائه والله مابسط أمل من لايدرى لعله لايسبح بعدمسائه ولأيمى بعدمباحهوريما كانت بين ذلك خطفات للنايا وكم رأيت ورأيتم من كان بالدنيا مفترا وإنما تقرّ عينمن وثق بالنجاة من عداب الله تعالى وإنما يفرح من أمن أهوال القيامة فأما من لايداوى كلما إلا أصابه جرحمن ناحية أخرى فسكيف يفرح أعوذ بالله من أن آمركم بما لا أنهى عنه نفسي فتخسر صفقي وتظهر عيبق وتبدو مسكنتي في يوم يبدو فيه النني والفقر والوازين فيه منصوبة لقد عنيتم بأمرلوعنيت به النحوم لانكدرت ولو عنيت به الجبال الداب ولوعنيت به الأرض لتشفقت أما تعلم ن أنه ليس بن الجنة والنار منزلة وأنكم سائرون إلى إحداها وكتب رجل إلى أخ له أما بعدقان الدنيا حاروا لآخرة يقظة والتوسط بينهما للوت ونحن في أضفاث أحلام والسلام وكتب آخر إلى أنه إن الحزن طي الدناطويل والوت من الانسان قريب والنفس في كل يوم منه نسيب والبلاء في جسمه ديب فبادر قبل أن تنادى بالرحيل والسلام . وقال الحسن كان آدم عليه السلام قبل أن يخطى ،أمة خلف ظهر ، وأجله بين عينيه فلما أصاب الخطيئة حول فِمل أمل بين عينيه وأجل خلف ظهره، وقال عبدالله ين عبط سمت أن هول أبها المنتر بطول محته أما رأيت ميتا قفل من غير سقماً بهاللنتر بطول الهلة أماراً يتحاخو فاقطعن غير عدة إنك لو فكرت في طول عمرك لنسيت ماقد تقدم من أداتك أبالسحة تنترون أم بطول السافية تم حدن أم الموت تأمنون أم بل ملك الموت تحترثون إن ملك الموت إذا جاءلا بمصمنك تروتمالك ولاكثرة احتشادك أما علمت أن ساعة للوث ذات كرب وغسص وندامة على التفريط شرقالسرحم الله عبدًا عمل لما بعد الموت زحم الله عبدًا نظر لنفسه قبل فزول الموت ، وقال بوزكر بالتبعر يتما سلمان بن عبد الملك في المسجد الحرام إذ أن عجر منقور فطلب من يقرؤه فأنى بوهب بن منهاذا فيه ابن آنم إنك لو رأيت قرب مابقي من أجلك از هدت في طول أمال ولرغت في الزيادة، عملك والتصرت من حرصك وحيلك وإنما بالقاك غدا ندمك اوقدزات باكقدمك وأسامك أهاك وحشمك وفارقك الوالد والقريب ورفشك الولد والنسيب فلاأنت إلى دنيالتعائدولاني حسناتك زائدفاعمل

ليوم القيامة قبل الحسرة والندامة فبكي سلبان بكاء شديداوقال بعضههرأيت كتابامن محمدين يوسف إلى عبد الرحمن بن توسف سلام عليك قائى أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو أما بعد قانى أحذرك متحولك من دار مهلتك إلى دار إقامتك وجزاء أعمالك فنصبر في قرار باطن الأرض بمنظاهرها فبأتيك منكر ونكير فيقعدانك ويعتهرانك فان يكن افح ممك فلايأس ولاوحشة ولافاقة وإن يكن غير ذلك فأعادتي الله وإياك من سوء مصرع وضيق مضجم ثم تبليفك سيحة الحشرو هنه الصوروقيام الجبار لفسل قشاء الخلائق وخلاء الأرض من أهلها والسموات من سكانها فباحت الأسرار وأسعرت النار ووضت الوازين وجيء بالنبيين والشهداء وقضى بينهم بالحقوقيل الحدافهرب العالمين فكممن مفتضح ومستور وكم من هالك وناج وكم من معلب ومرحوم فياليتشعرى ماحالي وحالك يومثذفني هذا ماهنم اللذات وأسل عن الشيوات وتصرعن الأمل وأقفظ الناعن وحدر الفافلين أعاننا المواياكم على هذا الخطر المظيم وأوقع الدنيا والآخرة من قلى وقلبك موقعهما من قلوب التقين فانما محن بدوله والسلام. وخطب عمر بن عبد العزيز فحمد الله وأثنى عليه وقال أيها الناس إنكم أغلقواعبناولن تتركوا سدى وإن لسكم معادا مجمعكم الله فيه للحكم والقصل فنها بينسكم فخاب وعقى غداعبدا خرجه الله من رحمته التي وسعت كل شيء وجنته التي عرضها السموات والأرض وإنما يكون الأمان غدالن خاف واتقى وباع قليلا بكثر وفانيا ماق وهقوة بسادة ألاترون أنكر في أسلاب المالكان وسخلف بعدكم الباقون ألا ترون أنكم في كل يوم تشيعون فادياور اعجالي الله عزوجل قدقضي عيه وانقطم أمله فضوته في بطن صدم من الأرض غيرموسدولاعيدقدخلم الأسباب وقارق الأحياب وواجه الحساب وابم الله إنى لأقول مقالتي هذه ولا أعلم عند أحدكم من الدنوب أكثر مماأعلممن فسي ولكنهاسان من الله عادلة آمر فيها بطاعته وأنهمي فها عن مصيته وأستنفر الله ووضع كمه على وجهه وجعل يكي حتى بأن دموعه لحيته وما عاد إلى مجلسه حتى ماث وقال القعقاع بن حكم قد استمدد شالمموت منذ ثلاثين سنة فاو أتاني ما أحببت تأخير شيء عن شيءو قال الثوري رأيت شبخافي مسجد الكوفة غول أنا في هذا السجد منذ ثلاثين سنة أشظر الوت أن يُنزل بي ولو أتاني ماأمرته شيء ولاتميته عن شيء ولا لى على أحد شيء ولا الأحد عندي شيء وقال عبد الله بن ثملية تشحك ولمل أكفانك قد خرجت من عند النصار ، وقال أبو محمد بن على الراهد خرجنا في جنازة بالكوفة وخرج فياداودالطائي فِانتبذ تفعد ناحية وهي تدفن فجثت تقعدت قريبا منه فتكلم فقال : منخاف الوعيد قصر عليه البعيد ومن طال أمله ضعف عمله وكل ماهو آت قريب . واعليها حي أن كل شيء يشغلك عن ربك فهو عليك مشئوم واعل أن أهل الدنيا جيما من أهل النبور إما يندمون على ما غلفون وخرحون عا يقدمون قا ندم عليه أهل القيور أهل الدنيا عليه يقتتاون وفيه يتنافسون وعليه عندالنشاة مختصمون وروى أن معروفا المكرخي رحمه الله تعالى أقام السانة قال محد من أبي تو بة تقال لي تقدم تقلت إن إن صليت بكم هذه الصلاة لم أصل بكم غيرها فقال معروف وأنت تحدث نفسك أن تصلى صلاقاً خرى ندو ذبالله من طول الأمل قانه عنم من خير السل وقال عمر بن عبدالمزيز في خطبته إن الدنيا ليست بدار قرار كم داركت الله عليها الفناء وكتب على أهلها الظمن عنها ضكم من عامر موثق عما قليل يخرب وكم من مقيم منتبط عما قليل يظمن فأحسنوا رحمكم الله منها الرحلة بأحسن ما عضرتكم من النقلة وتزودوا فان خير الزاد التقوى إنما الدنياكة ، ظلال قلص فنحب بينا ابن آدم في الدنيا بنافس وهو قريز المين إذ دعاه الله بقدره ورماه بيوم حقه فسليه آثاره ودنياه وصير لقوم آخرين مصافعه وبغناه إن الدنيا لانسر بقدر ماتغمر إنها تسر قليلا وتحزن طويلا . وعن أي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه

لاتقدح منجوهرها قار توجب القبط يولا يتلاطم عمر طبعها من أهوية الهنوى حق يظهر منهالبسطورعا صار لمثل هذا القسى والسط في فسه لامن تىسە نىكون تىسە للطمئنة بطيم القلب فيجسري القيش والسط في تفسه للطمئنة ومالقلمقيض ولا بسط لأن القلب متحسن بشماع نور الروح مستقر في دعة القرب فلا قبض ولا بسط ( ومنها الفناء والبقاء ) قد قيسل القناء أن يقني عن الحظوظ قلا يكون له فی شیء حظ بل یفنی أنه كان يقدل فى خطبته أين الوضاءة الحسنة وجوههم للعنبيون بشبابهم أن الدوالة بنيدواللدائن وحسنوها بالحيطان أبن الذين كانوا يعطون النلبة فى مواطن الحرب قدتنسمنس بهمالدهر فأسبحوا فى ظامات الفهور الوحا الوحائم النجا النجا .

. ( يان السبب في طول الأمل وعلاجه )

اعام أن طول الأمل له سبيان : أحدها الجهل والآخر حب الدنيا اساسياك يالهو أنه إذا أنس بها ويسبيا المناسية والدائها والدائها والاتها والدائها في قاب مفار الباطانية التماس التكري والمسابية ولله عن قسه والالسان مشقوف بالأباق الباطانية في المبابيا بوافق مماده الباعاء القام ما المائه المبابيا والقوم ماده وإنما بها من المائه والمائها المائها والمائها المائها والمائها المائها ال

فيا قني أحد منها لباته ومالتين أرب إلا إلى أرب وأصل هذه الأماني كلها حد الدنا والأنس بها والنفة عن من قوله الم وأجب من أحبت الله مفارقه (١) ع. وأما الجهل فهم أن الانسان قد يعود على شبابه فيستِعد قرب الوت مراكباب وليس عفكر للسكن أن مشايخ بله أو عدوا لكانوا أقل من عشرر جال البلدو إعاقاو الأن ناوت في الشباب أكثر فإلى أن يموت شيخ بموت ألف صى وشاب وقديستبعد الموت لصحته يستبعد الموت فعاتولا يدري أن ذلك غير بسيد وإن كان ذلك بديدا فالمرض فجأة غير بسيد وكل مرض فأعا يسوفهأ توإذا مرض لم يكن الموت بسيدا ولوتفكر هذا الفاقل وعلم أن الموت ليس 4 وقت بخسوس من شباب وشيب وكهولة ومن صيف وشتاء وخريف وريبع من ليل ونهار اسظم استشعار مواهتهل بالاستعداد له ولسكن الجهل بهذه الأمور وحب الدنيا دعواه إلى طول الأمل وإلى النفاة عن تقدير الموث القرب فهو أبدا يظن أن الموت يكون بين بديه ولايقدر تزوله بهووقوجه فيهوهوأ بدايظن أنه يشيع الجنائز ولايقدر أن تشيع جنازته لأن هذا قد تكرر عليه وأقمه وهو مشاهدة موتخيره فأماموت قسه فَغِ يَالُمُهُ وَلَمْ يَسُمُورَ أَنْ بِأَلْمُهُ فَأَنَّهُ لِمَا لَمْ يَعْمُ وَلِمَّا أَخْرَى بِعَدْ هَلْمَقُوالأولوهوالآخر وسبيله أن يقيس نفسه بنيره ويعلم أنه لابد وأن تحمل جنازته ويدفن في قبره والحاللة الذي يعطى به لحد. قد ضرب وفرغ منه وهو لايدري فتسويفه جهسل محش ، وإذا عرفت أن سبيه الجهل وحب الدنيا فعلاجه دفع سبيه أماالجول فيدفع بالفسكر الصافى من القلب الحاضر وبسهاع الحسكمة (١) حديث أحيب من أحيت فانك مفارقه الحديث تقدم غير مهة .

عن الأشياء كاما شغلا عن في فيه وقد قال عامر بن عيسد الله الأمالي امرأة رأيتأم حائطا ويكون محفوظا فبا أه عليه مصروفا عن جيم الخالفات والبقاء يبقيه وهو. أن يغني عماله ويبقى عالله تعالى . وقيل الباتى أن تصبير الأشاء كليا له شعثا واحدا فيكون كل حركاته في موافقة الحق دون مخاقبته فكان فائيا عن المنافنات باقيسا في المرافقات , وعندي أن هذا التي ذكره هبذا القائل هو

مقام صحة النسوية النموح وليس من الفناء والبقاء في ثور" ومن الاشارة إلى الفناء ماروی عن عبد الله ابن عمر أنه بدلم عليه إنسان وهو فى الطو اف قلم در عليه فشكاه إلى يسش أصحابه فقالا له كنا نتراءي الله في ذلك الكان . وقبل : القناء هو القبية عن الأشياء كما كان فتاء موسی حین تجلی ر به الحبل . وقالما لحراز: الفناء هو التلاشي بالحق والبقاء هو الحضور مع الحق . وقال الجنيد: الفناء استسجام المكل عن أوصافك واشتفال

البكل منك بكلته

البالنة من القلوب الطاهرة وأساحب الدنيا فالملاج في إخراجه من القلب شديد وهو الداءالسفال الدى أحيا الأولين والآخرين علاجه ولاعلاج له إلاالايمان باليوم الآخر وبما فيه من عظيمالسقاب وجزيل الثواب ومهما حصل له اليتين بذلك أرشمل عن قلبه حب الدنيا فان حب الحظيموالذي يموع عن القلب حب المعالم المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة الأخرة استنكف أن يلفت إلى الدنيا كلها وإن أعطى على الأرش من المدنق إلى القرب وكيف وليس عنده من الدنيا لإلاقدر بسير مكند منفس فيكف غير جها أو قرضه في القلب الأقران والأعكل والهم كيف جاءم اللوبان بالأخرة فلسأل الله تعلى أن ما الأقران والأعكال والهم كيف جاءم اللوبان الإطراف والمام كان مستمدا فقد فار إعسروا أمامن كان مستمدا فقد فاز فوزا على المنافقة المؤلفة المنافقة المنافقة المؤلفة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المن

( يان مراتب الناس في طول الأمل وقصره )

اعلم أن الناس في ذاك يتفاوتون فمنهم من يأمل البقاء ويشتهى ذاك أبداقال الدُسُالي. يود أحدهم . لويسر ألف سنة بـ ومنهم من يأمل البقاء إلى الحرم وهو أقسى السمراة ي شاهده ورآموه و التي يحب الدنيا حبا شديدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والشيخ شاب في حب طلب الدنيا وإن التفت ترقوتاه من السكير إلاالدين القوا وقليل ماهم (١) ومنهمين يأمل إلى منة فلايشتغل بندير ماورادها فلإغدر لنفسه وجودا في عام قابل ولكن هذا يستمد في الصيف الشناء وفيالشناءالصيف فاذاجم مايكفيه لسنته اشتفل بالمبادة ومنهم من يأمل مدة الصيف أوااشتاء فلايدخر فيالصيف يباب الشناء ولافي الشتاء ثياب السيف ومنهم من يرجع أمله إلى يوم وليلة فلايستعد إلالتهاره وأماللند فلا.قال عيمي عليه السلام : لاتهتموا برزق غد فأن يكن غد من آجالك فستأتى فـهأرزاتـكمم آجالك وإن لم يكن من آجالــــم فلاتهــمـــوا لآجال غيركم ومنهم من لامجاوز أمله ساعة كما قال نبينا عليهم واعد الله إذا أصبحت فلاعدث تنسك المساء وإذا أمسيت فلاعدث تنسك بالصباح ومنهم من لا غدر البقاء أيضا ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيمم مع القدرة على الماء قبل مفى ساعة ويقول لعلى لاأبلغه ومنهم من يكون اللوت فصب عينيه كأنه وآقع به فيو ينتظره وهساما الانسان هو الذي يسلى صلاة مودم وقيه ورد ماشل عن معاذبن جبل رضي الله تعالى عنه ال سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حقيقة إيمانه قفال ماخطوت خطوة إلاظننت أنى لاأتبعها أخرى ٢٦ وكما تقل عن الأسود وهو حبثى أنه كان يسلى ليلا ويلتفت بمينا وشهالا فقال له قائل ماهذا قال أنظر ملك الموت من أي جهة بأتيني فهذه عراتب الناس ولكل در جات عندالله وليس من (١) حديث الشيخ شاب في حب الدنيا وإن النفت ترقوتاه من الكبر إلاالدين انقوا وقليل ماهم لم أجده بهذا الفظُّ وفي الصحيحين من حديث أني هريرة قلب الشيخ شاب على حب اثنتين طول الحاة وحد البال (٢) حديث سؤاله لماذ عن حقيقة إبمائه فقال ماخطوت خطوة إلاظننت أن لاأتهما أخرى أبونهم في الحلية من حديث أنس وهو ضيف. أمله مقصور على شهر كن أمله شهر ويوم بل بينهما شاوت في الدرجة عند الله فان الله لا ينظره تقال ذرة ــ ومن مسلم متقال ذرة خيرا بره ــ ثم يظهر اكرتمر الأمل في البادرة إلى الصلوكل اضاريد عي أنه قصير الأمل وهو كاذب وإتما يظهر ذلك بأعماله فان يعتني بأسباب ربحا لا يحتاج إليها في سنة فيد لم قدا على طول أمله وإتما عائدة التوفيق أن يكون الله تصالى على طاعته وفرح بأنه لم يستم نهاره بل الذي يرد عليه في الوقت فان طام إلى المساء شكر الله تصالى على طاعته وفرح بأنه لم يستم نهاره بل استوفى منه حظه وادخره الحقيمة في يستأنف مثله إلى السباح وهكذا إذا أصبح ولا يتيسرها إلا لمن فرخ القلب عن الفد وما يكون فيه فتل هذا إذا مان سد وغام وإن عاش سر بحس الاستعداد وقد الناجة فالموت فه سعادة والحياة له مزيد فليكن الوت في الكريكين فائل المياب وهذا المناهدة والمتعادلة الإيمادرة العمل اعتناما خاط عن ضاحك و فعالك قد فارت المرك وقطت للسافة ولا تكون كذلك إلا يجادرة العمل اعتناما لكل ضي أمهات فيه .

( ييان للبادرة إلى العمل وحدّر آفة التأخير ) اعلم أن من 4 أخوان غاتبان ويتنظر قدوم أحدها في غد وينتظر قدوم الآخر بمدشهرأوسنة فلا

يستمد للذي يقدم إلى شهر أو سنة وإنما يستمدللذي ينتظر قدومه غدافالاستمداد تتبجة قرب الانتظار فُنْ انتظر عِيء للوت بعد سنة اهتفل قلبه بالمدة ونسى ماوراء اللهُ ثُم يُصبِح كُل يومِوهومنتظر للسنة بكلِمًا لاينقص منها اليوم الذي مضى وذلك يمنعه من مبادرة العمل أبداً فانه أبدا بريانفسه متسما في تلك السنة فيؤخر الممل كما قال علي على ما منتظر أحدكمن الدنيا إلا غني مطفيا أو تقرامنسيا أو مرضا مفسدا أو هرمامقيدا أومو تاجهز أأو الدجال فالدجال شرفائب ينتظر أوالساعة والساعة أدهى وأمر (١) ﴾ وقال ابن عباس قال الني صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه ﴿ اغتَمْ خَسَمَا تَبِلُ خَسَ شبابك قبل هرمك وسحتك قبل سقمك وغناك قبل تقرك وفراغك قبل شغاك وحياتك قبل موتك وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ نَمَنَتَانَ مَشِونَ فَيَهِمَا كَثَيْرِ مِنْ النَّاسِ الصَّحَةُ والفرامُ (٢٠) وأي أنه لا يُنشمهما ثم يعرف قدرها عند زوالهما وقال صلى الله عليمه وسلم و من خاف أدلج ومن أدلج بلغ الدل أَلَا إِنْ سَلْمَةَ اللهُ قَالَيْةِ أَلَا إِنْ سَلْمَةَ اللهُ الجُّنةَ (٤) ﴾ وقال رسول الله صلى الله عليــه وسلم ﴿ جَأَءتُ الراجفة تتبعها الرادفة وجاء ناوت بما فيه (٥) ﴿ وَكَانَ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَ أَنْسُمن أصحابه غفلة أو غرة نادى فيهم بسوت رفيع أتشكم المنية راتبة لازمة إما بشقاوة وإما بسعادة 🗥 » وقال أبو هريرة ﴿ قَالَ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنَا النَّذِيرُ وَلَلُونَ المَّبِرِ والساعة للوعد(٢٧) (١) حديث ماينتظر أحدكم من الدنيا إلا غني مطفيا أو فقرا منسيا الحديث الترمذي من حديث أبي هريرة بامظ هل ينتظرون إلا غناءالحديث وقال حسن ورواه ابن للبارك في الزهد ومن طريقه ابن أبى الدنيا في قصر الأمل بلفظ للصنف وفيه من لم يسم (٢) حديث ابن عباس اغتنم خسباقيل خمس عبابك قبل هرمك الحديث إن أبي الدنيا فيه باسناد حسن ورواء ابن البارك في الزهد من رواية عمروين ميمون الأزدى مرسلا (٣) حديث فعمتان مغيون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ البخاري من حديث ابن عباس وقد تقدم (٤) حديث من خاف أدلج ومن أدلج للخالمزل الترمذي من حديث أبي هريرة وقال حسن (٥) حديث جاءت الراجَّة تتبعها الرادقة الحديث الترمذي وحسنه من حديث أبي بن كسب (٦) حديث كان إذا أنس من أضحابه غفلة أو غرة نادى فيهم بسوت رفيـم أتتكم المنية الحديث ابن أبي الدنيا في قصر الأملمن حديث زيدالسليم مرسلا(٧)حديث أب هريرة

أنا النذير والموت المنير والساعة الموعد ابن أبي الدنيا في قصر الأمل وأبو القاسم البغوي اسنادفيه لين.

وقال إراهم بن شيان عسلم الفناء والبقاء يدور على إخلاص الوحدائية وصحة العبودية وما کان غسیر هذا فهو من الفاليط والزندقة . وسئل الحراز ماعلامة الفائي ؟ قال علامةمن ادعى القناء ذهاب حظه من الدنسا والآخرة إلا من الله تعالى. وقالياً بوسعيد الحراز : أهل الفناء في الفناء صحبيم أن يسحيم علم البقاء وأهل القاء في البقاء ستيم أن يسحبهم عل الناء .

وأعمل أن أقاويل الشيوخ في الفناء

وقال ابن عمر و خرج رسول الله صلى الله عليه وسلروالشمس على أطر اف السعف فقال ما يق من الدنيا إلا كما يقي من يومنا هذا في مثل مامضي منه (١) وقال صلى الله عليه وسلم ومثل الدنيا كمثل ثوب شق من أوله إلى آخره فبقي متعلقا محيط في آخره فيوشك ذلك الحيط أن ينقطم (٢٦) وقال جامر «كان رسول الله علي إذا خطب فذكر الساعة رفع سوته واحمرت وجنتاه كأنه منذ جيش قول صبحتكم ومسيتكم بعثت أنا والساعة كها تين وقرن بين أصبعيه (٢٦ ) وقال ابن مسعود رضي الله عنه والد رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فمن برد الله أن يهديه يشرح صدرهالاسلام..فقال إن النور إذادخل الصدر انفسع فقيل بارسول ألله هل أنقك من علامة تعرفة للمالتجافي عنداز الفروروالانابة إلى دار الحاود والاستعداد الموت قبل تزوله (1) ، وقال السدى ـ الدى خلق الوت والحياة لياوكم أبكم أحسن عملا .. أي أيكم أكثر الموشد كرا وأحسن له استعدادا وأشدمنه خوفاو حدراوقال حديمة مامن صباح ولا مساء إلا ومناد ينادى أبها الناس الرحيل الرحيل وتصديق ذلك قوله تسالى إبها لإحدى السكبر نذيرا البشر لمن شاه منكم أن يتقدمأو بتأخر فالوت وقال سحيم مولى بني تميم جلست إلى عامر بن عبد الله وهو يصلى فأوجز في صلاته ثم أقبل طيٌّ قتال أرحني محاجتك فاني أبادر قلت وما تبادر قال ملك الموت رحمك الله قال فقمت عنه وقام إلى صلاته ومرداو دالطائي فسأله رجلءن حديث فقال دعني إنما أبادر خروج تنسى قال عمر رضي الله عنه النؤدة في كل شيءخبر إلافي أعمال الحير للآخرة ، وقال النذر سمت مالك بن دينار يقول لنفسه ومحك بادرى قبل أن يأتيك الأمرو محك بادري قبل أن يأتيك الأمر حتى كرر ذلك ستين مرة أسمه ولا يراني.وكان،الحسن يقول في موعظته للبادرة البادرة فانما هي الأغاس لوحبست المطعت عنكم أعما لمكم التي تتقربون بها إلى الله عزوج لدحم الله امرأ نظر إلى نفسه وبكي على عدد ذنويه شرقر أهذما لآية \_إعاضد لهم عدا سيني الأنفاس آخر العدد خروج تنسك آخر العدد فراق أهلك آخر العدد خواك في قبرك واجتهدأ يوموسى الأعمرى قبل موته اجتمادا شديدا فقيل له لو أمسكت أو رفقت بنفسك بعض الرفق فقال إن الحيل إذا أرسلت فقادبت رأس مجراها أخرجت جيم ماعدها والذي بق من أجلي أقل من ذلك قال فلرز لوطي ذلك حق مات، وكان يقول لامرأته شدى رحلك فليس طيجهم معر وقال بعض الحُلفاء طيمنبره: عبادالله الله ما استطش وكونوا قوما صيح بهم فانتهوا وعلواأن الدنياليست فمبداد فاستبدلوا واستعدواللموت فقد أظلكم وترحلوا فقد جدبكم وإن فاية تنقمها اللحظة وتهدمها الساعة لجديرة بقصر للدةوإن غائبًا عِمد به الجديدان الليل والنهار لحرى بسرعة الأوبة وإن قادمًا عِمَلُ بالفوز أو الشقوشلستحق لأفشل المدة فالتقى عند ربه من ناصح نفسه وقدم نوبته وغلب شهوته فان أجله مستورعنهوأمله خادع له والشيطان موكل به يمنيه التوبة ليسوفها ويزين إليه للمصية ليرتسكبها حتى تهجم منيته عليه أغفل ما يكون عنها وإنه مابين أحدكم وبين الجنة أو النار إلا الوت أن ينزل به فيالها حسرة في ذي غفلة

لأفضل المدة فالغي عند ربه من ناصع غمه وقدم توبته وغلب شهوته فان أجاه مستور وعاوله المنظم المنظم من المستوفيا وترتب إليه السبة لم تسكيا حق تهجم منتخاطه أخفا من المنظم من المنظم المنظم من المنظم المن

والقاء كثرة قمضها إشارة إلى فناء المالقات وبقاء للوافقات وهذا تقتضيه التوبةالنصوح فهو ثابت بوصف التوبة وبعضها يشمير إلى ذوال الرغبوا لحرص والأمل وهذا يتنشه الزهد وبعضها إشارة إلى قتاء الأوساف للذمومسة وبقاء الأوصاف الحمودة وهذا يقتضه تزكية النفس ويعشيا إشارة إلى حقيقسة القناء الاشارات فيا منى الفناء من وجهولكن الفناء المطلق هـــــو مايستوليمن أمرالحق سيحانه وتعالى على العبد فيغلب كون

أن يكون عمره عليه حجة وأن ترديه أيامه إلى شقوة جلنا لله وإباكم ممن لاتبطره نعمة ولانقصر به عن طاعة الله معصية ولا محل به بعد الوت حسرة إنه سميم الدعاءو إنه يده الحيردا عُما العالما يشاء وقال بعض للفسرين في قوله تعالى مـ فتنتم أشكير قالبالشهو التواللذات وتريستم والمالتو بقسوار تبتهد قال شككتم \_ حتى جاء أمر الله \_ قال الوت \_ وغركم بأنه الفرور \_ ذال الشيطان . وقال الحسن تصبروا وتشددوا فاتماهي أيام قلائل وإنما أنتم ركب وقوف يوشك أن يدعى الرحل شكافيجيب ولاياتفت فانتقاوا بصالح مامحضرتكم وقال ابن مسمود مامنكم من أحد أصبح إلاوهو ضف وماله عارية والضف مرتعل والمارية مؤداة وقال أوعيدة الباجي : دخلنا على الحس في مرضه التي مات فيه قال مرحبًا بكم وأهلاحًاكم الله بالسلام وأحلنا وإياكم دار القام هذه علانية حسنة إن صبرتم وصدقتم وانفيتم فلأبكن حظكم من هذا الحبر رحمكم الله أن تسمعوه مهذه الأذروتخرجوممن،هذه الأذن فان من رأى محدا صلى ألله علمه وسلم تقد رآه غاديا وراعمالم خولينة في لينة ولا تصبة في تصبة ولكن رفع له علم فشمر إليه الوحا الوحا التجاالنجاعلام تعرجون أتيم ورب الكعبة كأنكم والأمر معا رحم الله عبدا جمل العيمي عيشا واحدا فأكل كسرة ولبس خاتاوارق الأرض واجبد في العبادة وبكي على الحطيئة وهرب من النقو بة وابتغى الرحمة حتى أتبه أجله وهو على ذاك (١). وقال عاصم الأحول قال لى فضيل الرقاشي وأنا سائله بإهذا لايشفانك كثرة الناس عن تفسك قان الأمر يخاس إليك دونهم ولاتقل أذهب ههنا وههنا فينقطم عنك النهار في لائن فان الأسر محفوظ عليك ولم ترهيثا قط أحسن طلبا ولاأسرع إدراكا من حسنة حديثة لذنب قديم.

( الباب الثالث في حكرات الموت وهدته ومايستحب من الأحوال عنده )

اعلم أنه لولم يكن بين يدى العبد السكين كرب ولاهول ولاعداء سوى سكر ات الوت عجر دهالكان جديراً بأن يتنفص عليه عيث ويسكدر عليه سروره ويفارقه سهوه وغفلته وحقيقا بأن يطول نيه فكره ويعظم له استعداده لاسها وهو فى كل نفس بصدده كإقال بعض الحكاء كرب يدسو الثلاتدرى متى يغشاك . وقال لقمان لابنه يابني أمر لاتدري متى يلقاك استعد له قبل أن يفجأك والسحم أن الانسان لوكان في أعظم اللذات وأطيب مجالس اللهو فانتظر أن يدخل عليه جندي فيضربه خس خشبات اشكدرت عليه ادته وفسد عليه عيشه وهو في كل نفس بسدد أن يدخل عليه مالثالوث بسكرات النزع وهو عنه غافل فمنا لهذا سبب إلاالجهل والمفرور . واعلم أن شدة الألم في سكرات للوت لايسرفها بالمثيقة إلامن ذاتها ومن لم يذقها فانما يعرفها إمابالقياس إلى الآلام القأدركهاوإما بالاستدلال بأحوال الـاس في التزع على شدة ماهم فيه فأما القياس اللس يشهد أه فهو أن كل عضو لاروح فيه فلاعس بالألم فاذاكان فيه الروح فالمدرك للألم هو الروح لمهما أصاب السفو جرح أوحريق سرى الأثر إلى الروح فيقدر مايسرى إلى الروح يتألم والؤلم يتفرق فلااللحبوالسموسائر الأجزاء فلايصيب الروح إلابعش الألم فانكان في الآلام مايباشر خسالروجولايلاتي غيره فمأأعظم ذلك الألم ومَاأشده . والنزع عبارة عن مؤلم نزل بنفس الروح فاستشرق جميع أجزائه حتى لم يبق حزه من أجزاء الروم المنتصر في أعملق البدن إلاوقد حــل به الألم فلو أسابته شوكة 193 إللى عِد. إنَّمَا عِرَى في جَزِّهِ من الروح بلاق ذلك الموسِّع الذي أصابتُ الشوكة وإنما يعلم أثر الاحستراق لأن أجزاء العار تنوص في سائر أجزاء البدن فلايتي جزء من العضو المترق ظاهرا (١) حديث إلى عيدة الباجي دخلنا على الحسن في مرضه الذي مات فيه تقال مرحباً بكم الحديث ابن أبي الدنيا في قصر الأمل وابن حبان في الثقات وأبونهم في الحلية من هذا الوجه .

طی کون العبد وہو ينقسم إلى فناء ظاهر وقناء باطن فأماالفناء الظاهب قيو أن يتجلى الحق سبحاته وتمالى بطريق الأفعال وسلب عيز العبد اختياره وإرادته فلا ري لنفسه ولالسره فسلا إلا بالحق ثم بأخسد في الماملة مع الله تعالى محسيه حق صحت أن بعش من أقع في هما المقام من القناء كان يبقى أياما لايتبناول الطعام والشراب حتى يتجرد 4 أمسال الحق فيه وهيش الله تمالي له من

الحق سبحائه وتعالى

( الباب الثالث في سكرات نلوت )

يطمه وسقه كف شاء وأحب وهنذا أسرى فناء لأنه فني عن تفسه وعن الغير نظرا إلى فعل الدتمالي بفناء فعل غسير الله والفناء البساطن أن بكاشف تارة بالمفات وتارة عشاهدة آثار عظمة الذات فستولى طي باطنه أمر الحق حتى لابيق له هاجس ولاوسواسوليسمن ضرورة القنساء أن ينيب إحشاسه وقد تفقيضية الإحساس لبعض الأشسخاس وليس ذاك مسن ضرورة القنساء ط الاطلاق وقد سألت الشيخ أبا عد بن عبدالله البصري

وباطنا إلاوتصيبه النار فتحمه الأجزاء الروحانية النتشرة في سائر أجزاء اللحم .وأماالجراحةفانما تصيب للوضع الذي .سـه الحديد فقط فسكان لذلك ألم الجرح دون ألم النار فألم النزع بهجم على نفس الروح ويستغرق حميع أجزائه فانه النزوع المجذوب من كل عرق من العروق وعصب من الأعصاب وجزء من الأجزاء ومفصل من الفاصل ومن أصل كل شعرة وبشرة من الفرق إلىالقدم فلاتسأل عن كربه وألمه حتى قالوا إن الموت لأشد من ضرب بالسيف ونشر بالمناشير وقرض بالمقاريش لأن قطم البدن بالسيف إنما يؤلم لتعلقه بالروح فكيف إذاكان التناول الباشر نفس الروجواتيا يستفيث للضروب ويصبح لبقاء قوته في قلبه وفي لسانه وإنما انقطع صوت البيت وصياحه معهدة أَنَّهُ لأَنْ الكَّرْبُ قَدْ بَاللَّمْ فِيهِ وَتُصَاءَدُ فِلْيَ قَلْبِهِ وَبَلْغَ كُلِّمُوضَعُ مَنْهُ فَهِدٌ كُلُّ قُو مُوضَفَكُلُّ جَارَحَةً فلم يترك له قو"ة الاستفائة . أماالعقل فقد غشيه وشوشه وأما اللسان فقد أبكه وأما الأطراف فقد صَعْهَا ويودُّ لوقدر على الاستراحة بالأنهن والصياح والاستفائة ولكنه لايقدر على ذلك فان بقيت فيه تو"ة سمت له عند نزع الروم وجذبها خواراً وغرغزة من حلقه وصدره وقد تغيرلونهواربد" حتى كأنه ظهر منه التراب الذي هو أصل فطرته وقد جذب منه كل عرق على حياله فالألم منتشر في داخله وخارجه حتى ترتهم الحدثتان إلى أعالي أجفانه وتتقلص الشفتان ويتقلص السان إلى أصله وترتفع الأنثيان إنى أعالى موضعهما وتخضر أنامله فلاتسل عن بدن مجذب منه كلءرق من عروقه ولوكان الهذوب عرقا واحدا لكان أله عظها فكيف والمجذوب نفس الروم التأ الامن عرق واحد بل من جيم العروق ثم بموت كل عضو من أعضائه تدر عِافترداو لاقدماه بمساقاه ثم فخذا ولسكل عشو سكرة بعد سكرة وكرية بعد كربة حتى يبلغ بها إلى الحلقوم فعند ذاك ينقطع نظره عن الدنيا وأهلها ويفلق دونه باب التوبة وتحيط به الحسرة والندامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتقبل توبة المبد مالم يفرغر (١) وقال مجاهد في قوله تعالى \_ وليست التوبة للذين يعماون السيئات حتى إذا حضر أحدهم للوت قال إنى تبت الآن \_ قال إذا عابن الرسل فعند ذلك تبدوله صفحةوجهملك للوت فلاتسأل عن طعم ممارة للوث وكر به عندترا دف سكراته ولذلك كانبرسول الفصلي الله عليه وسلم يقول والليم هو"نطى محدسكر ات الوت(٢) هو الناس إعمالا يستعيدون منه ولا يستعظمونه فيلهم به فان الأشياء قبل وقوعها إنما تدرك بنور النبو"ة والولاية ولذاك عظم خوف الأنبياء عابهم السلام والأولياء من الوت حق قال عيسي عليه السلام بامشر الحوار بين ادعو القاتمالي أن يهو نعلي هذه السكرة مني الموت فقد خفت الوت عنافة أوقفي حوفي من الوت على الوت.ورويأن غرامن بي اسر ائيل م، واعقرة تقال بعضهم لبعض لودعوتم الله تعالى أن يخرج لكم من هذه للقبرة ميتا تسألونه فدعوا الله تعالى فاذاهم برجل قد قام وبين عينيه أثر السجود قد خرج من قبر من القبور فقال ياقوم ماأردتم منى لقد ذقت الوت منذ خسين سنة ماسكنت مرارة الوت من قلى وقالت عائشة رضي الله عبالا أغبط أحدا بهو أن عليه الوت بعد الذي رأيت من عدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم.ورويأنه عليه السلام كان يقول واللهم إنك تأخذ الروح من بين العمب والقصب والأنامل اللهم فأعنى طي الموت وهو نه على (٢٦) وعن الحسن وأن رسول الله صلى الله على وسلمذكر الوت وغسته وألمه قدال (١) حديث إن الله يتبل توبة العبد مالم يغرغر الترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث ابن عمر (٧) حديث كان يقول الليم هون على محمّد سكرات الموت تقدم(٣)حديث كان يقول اللهم إنك تأخذ

الروح من بين العسب والقسب والأنامل الحديث ابن أبي الدنيا في كتاب الموت من حديث صعمة

ابن غيلان الجمني وهو معمل سقط منه الصحابي والتابعي -

حسكة في صوف فهل غرج الحسكة من الصوف إلا ومعها صوف (٢١) م. وودخل صلى المعامدورولي

أحمد من حديث عائشة باسناد صحيح قال وأخذة أسف ولأفي داود من حديث خالطسلىموت

الفجأة أخلة أسف (٥) حديث مكحول أو أن شعر تمن شعر اليت وضعت في أهل السعوات والأرض لمانوا الحديث ابن أبي الدنيا في الوت من رواية أبي ميسرة رضه وفيسه لو أن ألم عمرة ، وزاد وإن في يوم القيامة لتسمين هولا أدناها هولا يضاعف في الوت سبمين ألف ضف وأبوميسرةهو عمرو بن شرحيل والحديث مرسل حسن الاستاد (٩) حديث أو أن قطرتمن الوشاووضت على جبال الدنيا كلم الدايت لم أجد له أصلا ولمل الصنف لم يورده حديثًا فانه فالد وبروى (٧) حديث إنه كان عند. قدم من ماء عند الوث فجل بدخل بده في الماء ثم يمسح بها وجهه ويقول اللهم

هو"ن على سكرات اللوت متفق عليه من حديث عائشة .

مريض ثم قال إني أعلم مايلتي مامنه عرق إلاوياً إللموت على حدته (٢٠) يه وكان على كر مالله وجهه محض على القدال ويقول إن لم تقتلوا عوتوا والذي نفسي بيده الألف ضربة بالسف أهون على من موت على فراش وقال الأوزاعي بلغنا أن البت عجد ألم للوث مالم بعث من قرموة لشداد ن أوس الوت أفظم هول في الدنيا والآخرة على المؤمن وهو أشدمن فتعربالمناشيروقرشبالمقاريضوغلي فيالقدورولوأن لليت نشر فأخبر أهل الدنيا بالموت ما انتصوا بعيش ولالتوابنوم.وعن زيد ن أسلم: أيه قال إذا يق عى للؤمن من درجاته شيء لم يبلغها بعمله شدد عليه الوت ليبلغ بسكر ات الوت وكر مدرجته في الجنة وإذا كان السكافر معروف لم بجزبه هون عليه في الوت ليستكمل ثواب معروفه فيصير إلى الناروعن بعضهم أنه كان يسأل كثيرا من الرضى كيف تجدون الوت فلما مرض قيل فاقأنت كيف تجده فقال كأن السموات مطيقة على الأرض وكأن نفسي بخرج من ثقب إبرة وقال صلى الله عليه وسلم هموت الفجأة راحة الدؤمن وأسف على الفاجر (١) ع وروى عن مكحول عن الني صلى الأعلموسر أنه قال و لو أن شعرة من شعر اليت وضعت على أهل السموات والأرض لماتوا باذن الله عالى لأن في كل شعرة الموت ولا يقم الموت بشيء إلا مات (<sup>ه)</sup> » وبروى « لو أن قطرتمن[ألمالوتوضعتطىجيال الدنيا كلما لدابت 🗥 » وروى أن إراهيم عليه السلام لما مات قال الله تعالىة كف وجدت للوت باخليلي فال كسفود جمل في صوف رطب ثم جنب فقال أما إنا قدهونا عليكوروى عن موسى عليه السلام أنه لما صارت روحه إلى الله تعالى قال له ربه ياموسي كيف وجدت الوت قالموجدت نفسي كالمصفور حين يقلي على القلي لايموت فيستريم ولا ينجو فيطير . وروى عنه أنه قال وجدت تنسى كشاة حية تسلخ بيد القصاب وروى عن التي صلى الله عليه وسلم ﴿ أَنَّهُ كَانَ عنده قدح من ماء عند الموت فِعل يدخل بده في الماء ثم يُمسع بها وجهه ويقول الهم هو "ن عليَّ سكرات الوت ٢٠٠) ي (١) حديث الحسن أن رسول الله مسلى الله عليه وسلم ذكر الموت وغصته وألمه فقال هو قدر ثلثانة ضربة بالسيف ان أبي الدنيا فيه هكذا مرسلا ورجاله ثقات (٧) حديث سئل عن الوت وشــدته فقال إن أهون للوت بمزلة حسكة الحديث ابن أبي الدنيا فيه من رواية شهر بنحوشب مرسلا (٣) حديث دخل على مريض فقال إن لأعلم مابلتي مامنه عرق إلا ويألم المموت على حدته ابن أبي الدنيا فيه من حــديث سلمان بسند ضعيف ورواه في الرض والـكفارات من روايةعبيد ابن عمير مرسلا مع اختلاف ورجاله ثمات (٤) حديث موثالفجأةر احاقلمؤمن وأسف في الفاجر

وقلت له هل کون بقاء للتخيلات في السر ووجود الوسواسُ من الشرك الحسني وكان عندى أن ذلك من الشرك الحنى فقال لي هذا يكون في مقام الفناء ولم يذكر أنه همل هو من الشرقة الحنى أم لا تم ذكر حكاية مسلم بن يساو أنه كان في المسانة قوقت أسيطوانة في الجامع فانزعير لحدتها أهل السوق فدخاوا السحد فيسرأوه في المسالة ولم عس بالأسطوانة ووقوعها فهذا هو الاستغراق والقنباء باطنبا ثم قند يتسع وعاؤه حست لعمله بكون

متحققا بالقناء ومعناه روحا وقلبا ولأينيب عن كار ماعرى عله شن قولوفيل ويكون من أقسام القناء أن بكون في كل فسال وقول مرجعه إلى الله وينتظر الاذن في كليات أمور اليكون في الأشباء ماقة لا ينفسه قتارك الاختيار منتظر لقسمل الحق فان وساحب الانتظار لاذن الحق في كليات أمور. راجم إلى الله ياطنه في جز ثياتها فان ومن ملكه الله تعالى اختياره وأطلقه في التصرف مختار ڪيف شاه وأرادلامنتظرا للممل ولا متظرا للاذن هو باقروالباق فيمقام

وفاطمة رضيالله عنها تقول واكرناه لكرنك يا أبناه وهو يقول لاكرب على أبيك بعداليوم(١١) ٣ وقال عمر رضي الله عنه لسكم الأحبار ياكم حدثنا عن الموت فقال ضم باأمير المؤمنين إن الموت كغمن كثير الشوك أدخل في جوف رجل وأخذت كل شوكة بعرق ثم جذبه رجل شديدالجذب فأخذ ما أخذ وأبقي ما أبقي . وذل النبي صلى ألله عليه وسلم ﴿ إِن السِّد العالج كرب للوت وسكرات للوت وإن مفاصله ليسلم بعضها على بعض تقول عليك السلام تفارتني وأفارقك إلى ومالقيامة(٢)، فهذه سكرات الوت على أولياء الله وأحياه ، فما حالنا وتحن التهمكون في العاصي وتتوالى علينامع سكرات الوت بقية الدواهي فان دواهي الموت اللاث . الأولى : شدة الدع كاذكر ناه الداهية الثانية مشاهدة صورة سلك للوت ودخول الروع والحوف منه على القلب فاو رأى صورتهالق يقبض علبها روح البيد الذنب أعظم الرجال قوة لم يطق رؤيته ، فقد روى عن إداهم الخليل عليه السلامأته قَالَ لَمَاكُ للوتَ هَلَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُربِنَي صورتك التي تقيض عليها روح الفاجر ؟ قال لا تطبق ذلك، قال بلي . قال فأعرض عني فأعرض عنه ثم التفت فاذا هو برجل أسود قائم الشعر منآن الريم أسود الثباب غرج من فيه ومناخيره لهيب النار والدخان فنشى على إبراهيم عليه السلام ثم أقاق وقدعاد ملك الوتُ إلى صورته الأولى فقال بإمالك الوت أو لم يلق الفاجر عندالوت إلاصورة وجهاك أحكان حسبه ، وروى أبو هرىرة عن التي صلى الله عليه وسلم ﴿ أَنْ دَاوَدَ عَلَيْهِ السَّامَ كَانَ رَجِّلًا عُبُورًا وكان إذا خرج أغلق الأبواب فأغلق ذات يوم وخرج فأشرفت امرأته فاذاهى برجل في الدار فقالت من أدخل هذا الرجل لأن جاء داود لباتين منه عناء فجاء داود فرآه فقال من أنت فقال أمَّا الدى لا أهاب لللوك ولا يمنع مني الحجاب فقال فأنت والله إذن طك للوث وزمل داود عليه السلام مكانه ٥٠٠ ع وروى أن عيسي عليه السلام مر مجمحمة فضربها برجله فقال تسكلمي باذن الله فقالت ياروح الله أنا ملك زمان كنا وكذا بنا أنا جالس في ملكريل تاجي وحولي جنودي وحشني على سر رملكي إذ بدا لى ملك الوت فزال منى كل عضو على حياله ثم خرجت نفسي إليه فياليت ما كان من تلك الجوع كان فرقة وياليت ما كان من ذلك الأنسى كان وحشة ، فيذه داهية يلقاها العساة ويكفاها الطيمون ، فقد حكى الأنبياء مجرد سكرة النزع دون الروعة التي يدركهامن يشاهد صورة ملك الوت كذلك ولو رآما في منامه ليلة لتنفس عليه بِقية عمره فكيف رَوْبته في مثل تَلك الحال . وأما الطبع فانه راه في أحسن صورة وأجلها ، فقد روى عكرمة عن ابن عباسأن إراهم عليه السلام كان رجلا غيورا وكان له بيت يتمد فيه فاذا خرج أغلقه فرجم ذات وم فاذا ترجل في جوف البيت فقال من أدخاك داري فقال أدخانها رجا فقال أنا رجا فقال أدخلنها من هو أملك بها مني ومنك قفال من أنت من الملائكة قال أنَّا ملك اللوث قال هل تسطيع أن تربني الصورة التي تقيض فيها روح المؤمن ؟ قال فم فأعرض عني فأعرض ثم النفت فاذا هو بشاب فذكر من حسن وجمه وحسن ثبايه وطيب رمحه فقال بإملك الموت لو لم بلق المؤمن عند الموت إلا صورتك كان حسبه، ومنها مشاهدة الملكين الحافظين . قال وهيب : بلفنا أنه مامن ميت يموت حق يتراءى له ملسكاء (١) حديث إن فاطمة قالت واكرباء لكربك يا أبت الحديث البخاري من حديث أنني بلفظ وا كرب أبناء وفي رواية لاين خزيمة وا كرباء (٢) حديث إن العبد ليعالج كرب الموت وسكرات. الموت وإن مقاصة ليسلم بعضها على بعش الحديث رويناه فى الأربعين لأى هدية إبراهم من هدية عن أنس وأبو هدبة هاك (م) حديث أني هريرة إن داود كان رجلا غيورا الحديث أحمد باسناد جيد تحوه وابن أبي الدنيا في كتاب الموت بلفظه .

أحضرتنا ، وإن كان فاجرا قالاله لاجرَّاك الله عنا خيرا فربَّ مجلى سوء أجلستنا وعمل غير سالح

أحضرتنا وكلام قبيح أممعتنا فلاجزاك الله عنا خيرا فذاك عضوص بصر اليت إليهما ولايرجم إلى الدنيا أبدا. الداهية الثالثة : مشاهدة الصاة مواضعهم من النار وخوفهم قبل الشاهدة فالهيق حال السكرات قد تخاذلت قواهم واستسلمت للخروج أرواحهم ولن تخرجأر واحهم بالم يسمعو انسمة ملك للوت بأحد البشريين إما أشر ياعدو الله بالنار أوأبشر ياولي الله بالجنة ، ومن هذا كان خوف أرباب الألباب ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولن يخرج أحدكم من الله نبا حتى يعلم أين،مصير، وحق برى مقعده من الجنة أوالنار (١)ج وقال صلى الله عليه وسلم ومن أحب لقاءالله أحبالله لقاء ومن كره لفاء الله كره الله لقاءه فقالواكلنا نكره للوت قال ليس ذاك بذاك إن الثومن إذافرجله عماهو قادم عليه أحب ثقاء الله وأحب الله لقاءه (٢٥) وروى أن حذيفة بن البيانقال لابن.مسعود وهو لما به من آخر الليل قم فانظرأى ساعة هي فقام ابن مسعود شرجاء وقال قدطاسة الحراء قتال حذيفة أعود بالله من صباح إلى النار ، ودخل مروان على أبي هريرة تقال مروان اللهم خفف عنه فقال أبولهريرة اللهم اشدد ثم بكي أبوهريرة وقال والله ماأبكي حزنا على الدنياولاجزعامن فراقسكم ولكن أننظر إحدى البشريين من ربي مجنة أم بنار ، وروى في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿ إِنَ اللَّهِ إِذَا رَضِي عَنْ عَبِدَ قَالَ بِأَمَلِكَ اللَّوْتُ اذْهِبَ إِلَى فَلانْ فأنتى بروحه لأرعم حسى من عمله قد بلوته فوجدته حيث أحب فينزل ملك الوت ومعه خساتة من الملائكة ومعهم قضبان الرعان وأمول الزعفران كل واحد منهم بيشره بيشارة سوى بشارة صاحبه وتقوم الملائكة مفين لحروج روحه معيم الريحان فاذانظر إلبهم إبليس وشع يده طى رأسه ثم صرخ قال فيقولله جنوده مالك باسيدنا فيقول أماترون ماأعطى هذا العبد من الكرامة أين كنتم من هذا قالواقدجهدنا به فكان معسوما (٢٠) وقال الحسن لاراحة للمؤمن إلافي لقاء الله ومن كانت راحته في لقاءالله تمالي فيوم الموت يوم سروره وفرحه وأمنه وعزه وشرفه ، وقيل لجابر بن زيد عند الموتمانشتهي قال نظرة إلى الحسن ففا دخل عليه الحسن قيل له هذا الحسن فرفع طرفه إليه ثم قال إخوا نامالساعة والله أفارقكم إلى النار أوإلى الجنة ، وقال محمد بن واسع عندالموشيا إخوانا عليكم السلام إلى التار أو به فوالله و تنى بعضهم أن يبقى في النزع أبدا ولابيث لثواب ولاعقاب . غُوف سوء الحاتماقطع (١) حديث لن يخرج أحدكم من الدنيا حتى يعلم أين مصيره وحتى يري مقمده من الجنة أوالنار إِنْ أَبِي الدِّيَا فِي الموت من رواية رجل لم يسم عن طي موقوقًا لأغرج نفس ابن آدم من الدنيا حتى يعز أن مصيره إلى الجنة أم إلى النار وفي رواية حرام على نفس أن تخرجهن الدنياحق تعارس أهل الجنة هي أم من أهل النار وفي الصحيحين من جديث عبادة بن الصامت ما يسهد ألما إن الؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته وإن السكافر إذا حضر بشربسذابالهوعفوبته الحديث (٢) حديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقامه الحديث متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت (٣) حديث إن الله إذا رضي طي عبده قال ياملك للوت أذهب إلى فلان فأتني بروحه لأربحه الحــديث ابن أبي الدنيا في كتاب الموت من حديث تميم الداري باسناد ضعف بزيادة كثيرة ولم يصوح في أول الحديث برضه وفي آخره مادل على أنه مرفوع والنسائي من حديث أبي هربرة اسناد صحيح إذاحضراليت أتنهمالاتكة الرحمة عريرة يضاء فيقولون اخرجي

لاعجبه الحق عن الحلق ولاالحلق عن الحق والفاني محموب بالحسق عن الحلق والقناء الظاهر لأرباب القساوب والأحوال والقناء الباطن لمن أطلق عسن وثاق الأحوال وضارباله لابالأحوال وخرج من القلب قصار مع مقليه لامم قلبه. [البانبالثاني والستون فی شرح کالت مشیرة إلى بعش الأحوالق اصطلاح الصوفية أخرنا الشيخ الثقة أبو القنم محمد بن عبد الباقى بن سلمان إحازة قالياً ناأب الفضل أحد بن أحد قال أنا الحافظ أبو نمسيم

رامنية مرضية عنك إلى روم الله ورجان ورب راض غير غضيان الحديث.

قوب المعارفين وهو من الدواهي العظيمة عند الوت وقد ذكر نا منى سوءالحاتمة وشسدة خوف العارفين منه في كتاب الحوف والرجاء وهو لائق بهذا الواقعم، ولسكنا لانطول بذكره وإعادت. ( بيان مايستحب من أحوال الهضم عند الوت)

اعلم أن الهبوب عند الموت من سورة الحنضر هو الهدوء والسكون ومن لسانه أن يكون ناطقا بالشهادة ومن قلبه أن يكون حسن الظن بالله تعالى . أما الصورة فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وارقبوا الميت عند ثلاث إذا رشم جبينه ودممت عيناه وبيست شفتاه فهي من رحمة الله قد تزلت به وإذا غط غطيط الهنوق واحمر لونه واربدت شفتاء فهو من عدَّاب الله قد تزل به (١) وأما الطلاق لسانه بكلمة الشهادة فهي علامة الحير قال أبوسعيد الحدري قال رسول الله صْلِي الله عليه وسلم والنموا كم لالله إلاالله (CD) وفي رواية حديقة وقانها تهدم ماقبلها من الحطايا ٣٠) وقال عبَّان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مات وهو يعلم أثلالِه إلاالله وخل الجنة (٤) م وقال عبيد الله وهو يشهد وقال عبَّان إذا احتضر الميت فلقنوه لاإله إلاالله فانهما من عبد عتم له جا عند موته إلا كانت زاده إلى الجنة . وقال عمر رضي الله عنه: احضرواموتا كوذكروهم قاتهم يرون مالاترون ولتنوع لاله إلاالله . وقال أبوهرات صمت رسول الله على التعط والريقول وحسر ملك الموت رجلا بموت فنظر في قلبه فلر مجد فيه شهئا ففك لحبيه فوجد طرف اسانه لاصقا عنكه يقول لاإله إلاالله فغفر له بكامة الاخلاس (٥) ه وينبغي الملقن أن لا يلحق التلقين و لكن يتلطف فرعا لانطق لسان المريض فيشق عليه ذلك ويؤدى إلى استثقاله التلقين وكراهيته للمكامة ومختى أن بكون ذلك سعب سوء الخاتمة ، وإنما معنى هذه السكلمة أن يموت الرجل وليس في قلبه شي عفر الله فاذا لم يبق له مطاوب سوى الواحد الحق كان قدومه بالموث على محبوبه غاية النعم في حقه وإن كان العلب مشفوظ بالدنيا ملتفتا إليا متأسفا في الدانها وكانت السكلمة في رأس السان ولمنطق القل على تحقيقها وقير الأمر في خطر المشيئة فان مجرد حركة السان قليل الجدوى إلاأن يتفضل الله تمالي بالنبول. وأماحسن الظن فهومستحب في هذا الوقت وقدذكر ناذلك في كتاب الرجاء وقدوردت الأخبار بفضل حسن الظن بالله ، دخل واثلة بن الأسقع على مريض فقال أخرني كيف ظنك بالله قال أغرقني ذنوب لي وأشرف على هلكة ولكني الرجو رحمة ربي فكبر واثلة وكبر اهل البيت شكيره وقال الله أكر عمت رسول الله صلى الله عليه وسنر يقول ﴿ يقول الله تعالى أناعند ظن عدى بي فليظن بي ماهاء 🗥 وودخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب وهو يمو ت قال: كيف تجدك قال أرجو الله وأخاف ذنوبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم مااجتمعا في قلب عبد في مثل هذا (١) حديث ارقبوا الميت عند ثلاث إذا رهيع جبينه وذرفت عيناه الحديث الترمذي الحكيم في نوادر الأسول من حديث سلمان ولايسم (٢) حديث لقنوا هوتاكم لاإله إلاالله تقدم (٣)حديث. حذيفة فانها تهدم ماقبلها تفدم (٤) حديث من بات وهو يعلم أن لاإله إلا الله دخل الجنة تقدم . (٥) حديث أبي هريرة بحضر ملك الموت رجلا يموت فنظر في قلبه فلم يجد فيه شيئا الحديث ابن أبي الدنا في كتاب الحنضر فن والطراني والسهمي في الشعب وإسناده حيد إلاأن في رواية السهمي رجلا لم يسم وسمى في رواية الطبراني إسحق بن عجي بن طلحة وهوضعيف (٣)حديث دخلوائلة ابن الأسقر على مريض فقال أخرني كيف ظنك بالله وفيه يقول الله أناعند ظن عبدي بي فليظن

بي ماشاء ابن حبان بالمرفوع منه وقد تقدم وأحمد والبيهقي في الشعب به جميعاً .

الأصفياني قال ثناعد ان إراهم قال ثنا أبو مسلم الكشي قال ثنا مسور بن عیسی قالد ثنا القاسم بن عى قال ثنا ياسين الزيات عن أبي الربير عن جابر عن التي صلى الله عليهوسلمقال لا إن من معادن التقوى تعمامك إلى ماقد علم مالم تسلم والتقس فيا علمت قلة الزيادة فيه وإعا رهد الرجل في علمالم يعلم فلة الانتفاع عاقد عباره اشاع السوفية أحكمواأساس التقوى وتطموا الطم أدتمالي وعملوا بمأ علموا لموضع تقواهم فيقهم أقد تعالى تعالم الوطن إلا أعطاء الله الذي رجو و آمنه من الذي يخاف <sup>(7)</sup> بودال ناب البنائ كان شاب به حدة كان له أم تعناء كثيرا وهمول أه بابني إن ال وما فاذ كر ومك قعا ترل به أمر القدالي أكبر علما أمه وجعلت تفول له بابني قد كنت أحذوك مصرعات هذا وأقول إن الك وحما قفال بإ أمه إن إل ربا كثير للمروف وإنه الأرجو أن الإسعامي الوم بعن معروف ، قال نابت فرجه لله بحسن ظائب بدوقال جار بن وداعة كان هناب به رحق فاحنش وقائم أمه بابني وصي بهي قال المهاتفة المستبينة فان فيه ذكر أله نمالي فلمل أله رحق ففا دفن رؤى في الشام تعالى إلى المشارك المالكية قد متنوا أن المسكمة قد متنوا أن المسكمة في من في في ومرض أعرابي قفيل أم إنك موت قال ابن المتمرين سابان قال إلى المتحركة الوقائي المشاركة المن المنال القي من لا يرى الحبر إلا منه وقال أبو المتمرين سابان قال إلى المتحركة الوقائي المتمر حدثني الرضى الحيا ألى المنال عنها أن الله عز وجلواً أناحس النقل بوكانو المتعبون أن يد كر المستعمان عهم عدم تعلى عمن هنا بحرب المسكون عن المناركة اللى عنها أن عدال المعال عنها المنال عنها أن المناركة عن المناركة على المناركة الله عنها أن المناركة عن المناركة الله عنها أن المنال المنال عنها أن عن المناركة المناركة عند الفاء ماك الموت عكانة على المناركة على المناركة المناركة على المناركة المناركة على المناركة عنه المناركة على المناركة عناركة عنان المناركة عنال المناركة عناركة عنان المناركة على المناركة عناركة عنان المناركة عناركة عنان المناركة عنان المناركة عناركة عناركة عنان المناركة عنان المناركة عنان المناركة عنانية عناني المناركة عنان المناركة عنان المناركة عنان المناركة عنان المناركة عنان عنان المناركة عنان المناركة عنانية عنان المناركة عنان المناركة عنانية ع

قال أشعث بن أسلم سأل إبراهيم عليه السلام ملك للوت واسمه عزرائيل وله عينان عين فيوجيه وعين في قفاء فقال يأملك الموت ماتسنع إذا كان نفس بالمشرق ونفس بالمعرب ووقع الوباء بأرض والتتى الرحفان كيف تصنع ؟ قال أدعو الأرواح باذن الله فتكون بين أصبعي هاتين وقال قددحيث الأرض فتركت مثل الطشت بين يديه يتناول منها ما يشاء قال وهو يبشره بأنه خليل الله عزوجل. وقال سلمان بن داود عليهما السلام لملك للوتعليه السلامهالي لأأر التتمدل بين الناس تأخذ هذاو تدع هذا قال ما أنا بذلك بأعلم منك إعا هي صف أو كتب تلق إلى فيها أصاء ، وقال وهب تعنبه كالملك من الماوك أواد أن ركب إلى الأرض فدعا بياب ليابسها فر تسب فطلب غيرها حق ليس ما عجه بدروات وكذاك طلب داية فأنى ما فإصعبه عن أنى بدواب فرك أحسم افعاد إبليم فنفنر في منخره تفت تفلام كيراثم سار وسارتمته الخيولوهو لاينظرإلىالناس كيرافجاءمرجل رثالهيئة فسؤفؤ ودعليهالسلام فأخذ بلجام دابته فقال أرسل اللجام فقد تعاطيت أمرا عظها قال إن لى إليك عاجة قال اصرحتي أزل قال لا الآن فقيره على لجام دابته فقال اذكرها قال هو سرّ فأدنى لهوأسه فساره وقال أناملك الموت فتغير لون لللك واضطرب لسانه ثم قال دعنى حتى أرجع إلى أهلىوأقضَى حاجتى وأودعهم قال لاوالله لاترى أهلك وثقلك أبدا فقيش روحه فخركأته خشبة ثم مضى فلقي عبدا مؤمنا فيتلك الحال فسير عليه فرد عليه السلام فقال أن في اليك حاجة أذ كرها في أذنك فقال هات فسار موقال أناماك الموت تقال أهلا ومرجا عن طالت غيبته على فو الله ما كان في الأرض غالب أحب إلى أن ألقاء منك فقال ملك الموت الضرحاجتك الترخرجت لها فقال مالى حاجة أكبر عندى والأصحر لقاءاني تمالي قال فاختر على أي حال شئت أن أقيض روحك فقال تقدر على ذلك قال نسم إني أمرت بذاك قال فدعني حتى أتومناً وأصلى ثم اقبض روحي وأنأساجد فقيض روحه وهوساجد. وقال أبو بكر بن عبد الله الزني جم رجل من بني إسرائيل مالا فاما أشرف على الموت قال لبنيه أروني أصناف أموالي فأنى بدي وكثير من الخيل والابل والرقيق وغيره فلما نظر اليه بكى تحسرا عليه فرآسك للوت وهويكي فقال فمايكيك قو الذي خواك ما أنا بخارج من مراك حق أفرق بين روحك وبدنك قال فالمهة حق أفرقه قال همات القطعت عنك الميلة فهلا كان ذلك قبل حضور أجلك فقيض روحه.وروى أن رجلاجهم مالافأوعي ولم يدع صنفا من المال إلا أتخذه وابنى قصرا وجمل عليه بأبين وثيقين وجمعليه حرساس غلمانه ثم جمع أهله وصنع لحم طعاما وقصد على سريره ورفع إحدى رجليه على الأخرى وهم يأكلون

(١) حديث دخل على شاب وهو يموت فقال كيف تجدك فقال أرجو اقدو أخاف ذنو بي الحديث تقدم.

يعلوا من غرائب العاوم ودقيق الاشارات واستنبطوا من كلام الله تعالى غرائب العاوم وعجائب الأسرار وترسخ قدمهم فيالعلم قال أبو سعيد الحراز أول الفهم الكلام اله أتسل به لأن فيه المز والفيم والاستنباط وأول القهم إلقاء السمع والشاهدة لقوله تسالى - إن في ذلك الدكري لمن كان أوقلب أوألقي السمع وهو شيئسم وقالبأ بوبكر الواسطي الراسخون في العلم هم الدين وسخوا بأرواحهم في غيب الغيب وفي سر البير فعرقهم ماعرقهم وأرادمتهم من مقتفى الآيات

ظما فرغوا ، قال باتنس انعمي لسنين فقد جمعت لك مايكفيك فلم يفرغ من كلامه حتى أقبل إليه ملك الوت في هيئة رجل عليه خلقان من الثياب وفي عنقه مخلاة يتشبه بالمساكين فقرع الباب بشدة عظيمة قرعا أفزعه وهو على فراشه فوثب إليه الملمان وقالوا ماشأنك فقال ادعو الملمولاكم فقالوا وإلى مثلك يخرج مولانا قال فعم فأخبروه بذلك فقال هلا فعلتم به وفعلتم فقوع الباب قرعة أشد من الأولى فوثب إليه الحرس فقال أخبروه أتى ملك للوت فغا سمعوه ألتى عليهمالرعب ووقع طى مولاهم الدل والتخشع فقال قولوا له قولا لينا وقولوا هل تأخذ به أحدا فدخل عليهوقالىاصنع فى مالك ما أنت صافع فاتى لست بخارج منها حتى أخسرج روحك فأمر بمـاله حتى وضع بين بديه تقال حين رآه لمنك الله من مال أنت شفاتني عن عبادة ربي ومنعتني أن أتخلي لربي فأنطق الله للمال فقال لم تسنى وقد كنت تدخيل على السلاطين بي ويرد التقي عن بايهم وكنت تنكم التعمات في وتجلس عبالس الماوك في وتنفقني في سايل الشير فلا أمتنع منك ولو أتفقتني في سابيل الحبر نصتك خلقت وابن آدم من تراب فمنطلق يبر ومنطلق باثم ثم قبض المكالوت وحافسقط. وقال وهب بن منبه قبض ملك للوت روح جبار من الجبا برةمافي الأرض مثله ثم غرج إلى السباء فغالت اللائكة لمن كنت أشد رحمة عن قبضًا روحه قال أمرت بقبض غس امرأة في فلاة من الأرض فأتيتها وقد ولدت مولودا فرحمتها لغربتها ورحمت ولدها لصغره وكونه في فلاة لامتعيد له جاففالت لللائكة الحبار الذي قيفيت الآن روحه هو ذلك الولود الذي رحمتمه فقال ملك الموث سبحان اللطيف لما يشاء قال عطاء بن يسار إذا كان ليلة النصف من شمبان دفع إلى ملك الموت صحيفة فقال اقبش في هذه السنة من في هذه الصحيفة قال قان العبد ليقرس الفراس ويسكم الأزواج ويبنى البنيان وإن اسمه في تلك الصحيفة وهو لايدرى . وقال الحسن ملمن يوم إلا وملَّك الموتُّ يتصفح كل بيت ثلاث مرات فمن وجده منهم قد استوفى رزقه وانقضى أجله قبض روحه فاذاقبض روحه أقبل أهله برنة وبكاء فيأخذ ملك للوت بعضادتي الباب فيقول والمهمأأ كلت لهرزة ولاأفنيت له عمرا ولا انتقمت له أجلا وإن لي فيكم لعودة بعد عودة حتى لا أبقى منكم أحدا قال الحسن فوالله لو يرون مقامه ويسمعون كلامه المعاوا عن ميهم ولبكوا في أغسهم وقال يزيد الرقاشي بينا جبار من الجبابرة من بني اسرائيل جالس في منزلة قد خلا يعض أهله إذ نظر إلى شخص قد دخل من باب بيته فثار إليه فزعا مغضبا فقال له من أنت ومن أدخلك على دارى فقال أماالذى أدخلني الدار فربها وأما أنا فالذي لايمنع مني الحجاب ولا أستأذن على لللوك ولا أخاف سولة للتسلطنين ولا يمتنم مني كل جبار عنيد ولا شيطان مريد قال فسقط في يد الجبار وارتمدحتي سقط منكبا فلي وجهه ثم رفع رأسه إليه مستجديا متذللا له فقال له أنت إذن ملك الوت قال أناهوقال فهل أنت عمل حق أحدث عيدا قال هيات القطمت مدتك والقشت أنفاسك و تعدت اعاتك فليس إلى تأخيرك سيل قال فإلى أبن تلهب بي قال إلى عملك الذي قدمته وإلى بيتك الدي مهدته قال فان لم أقدم عملا صالحا ولم أمهد بينا حسنا قال فالى لظى نزاعة الشوى ثم قبض روحه فسقط مينا بين أهله لمن بين صارخ وباك قال يزيد الرقاشي لو بعلمون سوء النقلب كان العويل ط ذلك أكثروعن الأعمش عن خشمة قال دخل ملك الوتع سليان فداو دعلهما السلام فحل نظر إلى وجلمن جلسائه يديم النظر إليه فلما خرج قال الرجل من هذا قال هذا ملك الموت قال لقدر أيته ينظر إلى كأنه ريدني قال ألماذا يريد قال أريد أن تخلص منه فتأمر الربح حتى تحملني إلى أقسى المندفعات الريجذاك م قال سلمان للك الموت بعد أن أتاه ثانيا رأيتك تديم النظر إلى واحد من جلسائي . قال نعم كنت أتسع منه لأني كنت أمرت أن أقيضه بأقصى المند في ساعة قرية وكان عندك فعجب من ذلك.

مالم برد من غيرهم وخامسوا عمر العسام بالقهم لطلب الزيادات قائكشف لحم من مدخور الحداثن والخسزون تحتكل حرف وآية من الفهم وعجائب النسمى فاستخرجموا الدور والجسواهر وتطنسوا بالحكة . وقد وود في الحبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فها رواه سفيان بن عينة عن ابن جريج عن مطاء عن أبي هريرة أنه قال إنمن العلم كهيئة المكنون لاسلمة إلا العاماء ماثنه فاذاا نطقو إعلائكره إلا أهل المرة بالله . أخرنا أبه زرعة قال

( الباب الرابع فى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بسده) ( وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم )

اعلم أن في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة حيا وميتاً وضلاو قولاو جميم أحواله عبرة للناظرين وتبصرة للمستبصرين إذلم يكن أحد أكرم على الله منه إذكان خليل الله وحبيبه ونجيه وكان صفيه ورسوله ونبيه فانظر هل أمهله ساعة عند انفضاءمدته وهل أخرء لحظة بمدحضورمنيته لاءبل أرسل إليه لللاشكة الكرامالوكلين بقبض أروام الأنام فجدوا روحه الزكية الكرعة لينقاوها وعالجوها ليرحاوها عن جسده الطاهر إلى رحمةورضوان وخيرات حسان بل إلى متعدسدق في جوار الرحمن فاشتد مع ذلك في التزع كربه وظهر أنينه وترادف قلفهوار تفع حنينه وتغير لونه وعرق جبينه واضطربت في الانتباض والانساط ثماله وعنه حق بكي لمم عه من حضره وانتحب لشدة حاله من شاهد منظره فهل رأيت منسب النبوة دافعا عنه مقدور اوهل واقباللك فيه أهلاوعثير اوهلسامحه مسطورا فهذاكان حاله وهو عند الله ذو للقام الحمود والحوض للورود وهو أوَّل من تنشق:عنه الأرض وهو صاحب الشفاعة يوم العرض فالعجب أنا لانستبر به ولسنا على ثقة فها المقاء بل نحن أسراء الشهوات وقرناء للماص والسيئآت أنا بالنا لانتفظ بمصرع عمدسيد للرسلين وإمام للتقين وحبيب رب المألمين لطنا نظن أننا مخلدون أونتوهم أنامع سوء أفعالنا عند الله مكرمون هيمات هيهات بل نتيقن أناجيما على النار واردون ثم لاينجو منها إلاالتقون فتحن للورود مستيقنون وللصدور عنها متوهمون لا ، بل ظلمنا أنفسنا إن كنا كذلك لنالب الظن منتظرين قما نحن والله من التقين وقد قال الله رب العالمين \_ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حمّا مقضيا ثم تنجى الدن اتقوا ونذر الظالمين فيها حِثيا .. فلينظر كلُّ عبد إلى نفسه أنه إلى الظالمين أقرب أم إلى المتفين فانظر إلى تفسك بعد أن تنظر إلى سيرة السلف السالمين فلقد كانوا مع ماوققوا 4 من الحائفين ثم انظر إلى سيد المرسلين فانه كان من أحميم على يقين إذ كان سيد النبيين وفائد المثقين واعتبركيف كان كربه عنسد فراق الدنيا وكيف اشتدُّ أمه عند الانقلاب إلى جنبة المأوى قال ابن مسعود رضي الله عنه ودخلتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أمنا عائشة رضي الله عنها حين دنا الفراق فنظر إلينا فدمت عيناه صلى الله عليه وسلم ثم قال مرحبا بكر حياكم الله أواكم الله نسركم الله وأوسيكم بتقوى الله وأوسى كم الله إلى أحكم منه نذير مبين ألاتماوا على الله. في الاده وعباده وقد دنا الأجل والمنقلب إلى الله وإلى سدرة النتهى وإلى جنبة المأوى وإلى الكأس الأوفى فاقرءوا على أتفسكم وعلى من دخسل في دينسكم بعدى مني السملام ورحمة الله (١٦) . وروى أنه صلى إلله عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام عبد موته «من لأمق بعدى

أناأه بكرين خلف فالشا أبوعبدالرحمن قال حمت النصر اباذي يقول حمت انمائشة يقول معت القرشي يقول هى أسراد الله تعالى بدمها إلى أمناء أوليائه وساهات النبلاء من غير ممام ولادراسة وهيمن الأسرار الق لم يطلع عليا إلا الحسواس" - وقال أبو سيد الحراز العارفسين خزائن أودعوها عاوماغريبة وأنباء عجية يشكلمون قها بلنان الأبدية وغرون عنها بسارة الأزلية وهى من العلم الحهول فقوله بلسان الأبدية وعبارة الأزلية إشارة إلى أنهم بالله

( الياب الرابع في وفاة التي صلى الله عليه وسلم )

(۱) حديث ابن مسمود دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أمنا فائشة حين دنالقراقي الحديث رواء الميزاد وقال هذا السكلام قد روى عن مرة عن عدائض غير وجه آسانيدها مقارة المحاصة الموجدة الرحين الأصياتي لم يسمع هذا من مرة وإنمسا هو عمل أخيرة عمدالله غير مرة . قلت وقد روى من غير ما وجه رواء ابن سعدفي الشقات من رواية ابن سعود ورويا ما في مستود ورويا من غير ما وجه رواء ابن سعود ورويا من من غير ما وجه رواء ابن سعود ورويا من في الموجدة عمل والما المنافقات المن المن سعود ولكم ما شقال المنافقات المنافقات المن المنافقات المنافقات عن المنافقات ال

ينطقون وقدقال تمالي على لسان نيه صلى الله عليه وسلم وبي ينطق وهو العلم اللدي اللدي قال الله تمالي فيه في حق الخنس \_ آتيناه رحمة من عندنا وعلمناسن أدناعلما فماتداولته الستنهم من المكلمات تفهياءن بضهرالبس وإهار تمنهم إلى أحوال عدونها ومعامسلات قلبة بعرفوتها قولمم الجموالتفر فأقيل أصل المروالتفرقاق الاتعالى \_شيداقة أنه لا إله إلا هو.. فهذاجع شرفرق فقالبو لللائكة وأولوا العلم وقوله تعالى .. آمنا بالله .. جم ثم قسرق بقوله \_ وماأكرل المنا\_ والجمع أصل والتفرقة

فأوحى الله تمالي إلى جبريل أن بشر حبيي أنى لاأخذله في أمته وبشره بأنه أسرع الناس-روجامن الأرضَ إذا بعثوا وسيدهم إذا جمعوا وأن الجنة محرمة طي الأم حنى تدخلها أمته فقال الآن قرت عيني (١) ج وقالت عائشةً رضي الله عنها وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسله بسبع قرب من سيمة آبار فنمانا ذلك قوجد راحة فخرج فسل بالناس واستنفر لأهل أحدودها لحمو أوصى بالأنسار تقال أمابعد باسعمر للهاجرين فانكم تزيدون وأصبحت الأنسار لاتزيد على هيئهاالنيهم عليها اليوم وإن الأنسار عيني الق أويت إليها فأكرموا كريهم بعنى عسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم ثم قال إن عبدا خير بين الدنيا وبين ماعند الله فأختار ماعند الله فبكي أبو بكر رضي الله عنه وظن أنه يريد نفسه فقال التي صلى الله عليه وسلم على رسلك باأبابكرسد وا هذه الأبواب الشوارع في السجد إلاباب أبي بكر فاني لا أعلم امرأ أفضل عندي في الصحبة من أبي بكر ٢٦) وقالت عائشة رض الله عنها ﴿ فَتَمِسْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ فِي يَتِّي وَفِي يَوْمِي وَبِينَ سَحَرِي وَتَحْرِي وَجَمَ اللهُ بِينَ ريقي وريقه عند الوت قدخل على أخي عبد الرخمن وبيد. سواك فيصل ينظر إليه فعرفت أنه يمجيه ذلك فقلت له آخذه لك فأوماً برأسه أن فهم فناولته إياه فأدخله في فيه فاعتد عليه فقلت ألينه لك فأوماً برأسه أن فيم فليننه وكان بين يديه ركوة ماء فجعل يدخل فيها بيد ويقول لاإله إلاالله إن للموت لسكرات ثم نصب يده يقول الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى فقلت إذن والله لا محتار نا الله وروى سعيد بن عبد ألله عن أبيه قال لما رأت الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يزداد الخلا أطافوا بالمسجد فدخل العباس رضي الله عنسه طي النبي صلى الله عليه ومسلم فأعلمه بمكانهم وإشفاقهم ثم دخل عليه الفضل فأعلمه عثل ذلك ثم دخل عليه على رض الله عنه فأعلمه بمثله الد يده وقالهما فتناولوه فقال ماتقولون اقالوانقول مخشي أن عوت وتصايح نساؤ هملاجها عرجا لهم إلى النبي ملى الله عليه وسلم فتار رسول الله ﷺ فخرج متوكتا على على والفضل والعباس أتمامهورسول الله صلى الله عليه وسلم مصوب الرأس تخط برجليه حتى جاس على أسفل مرقاة من النبر وثابالناس إليه فحمد الله وأثنى عليه وقال : أيها الناس إنه بلغني أنكم تخافون على الموت كأنه استنكار منكم الموت وماتسكرون من موت نبيكم ألم أنم إليكم وتعي إليكم أننسكم هل خدني قبل فيمن بث فأخل فيكم ألاإن لاحق بربي وإنكم لاحقون به وإني أوسيكم بالمهاجرين الأولين خيراوأوسى للهاجرين فما ينهم فان الله عز وجل قال ـ والعصر إن الانسان لني خسر إلااقدين آمنوا ـ إلى آخرها وإنَّ الأمور تجرى باذن الله فلامحملنكم استبطاء أمر على استعجاله فان الله عز وجــل لابعجل لعجة أحد ومن غالب الله غلبه ومن خادع الله خدعه .. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ـ وأوصيكم بالأنسار خيرافاتهمالدين تبوءواالداروالا بمان من قبلكم (١) حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عند موته من لأمثى بعدى فأوحى الله تعالى إلى جريل أن بشر حيين ألى لاأخله في أمنه الحديث الطيراني من حديث جابر والن عباس في حديث طويل فيه من لأمق الصطفاة من بعدى قال أبسر ياحبيب الله فان الله عز وجل يقول قد حرمت الجنسة على جميع الأنبياء والأم حتى تدخلها أنت وأمتك قال الآن طابت ننسى وإسناده ضيف (٢) حديث عائشة أمرنا أن تعسله بسيع قرب من سبعة آبار فسانا ذلك فوجد راحة فخرج السل بالتاس واستغفر لأهل أحد الحديث الدارمي في مسنده وفيه ابراهم بن المتنار عننف فيدعن محد ابن أسبحق وهو مدلس وقد رواه بالمنمنة (٣) حديث عائشة قبض في بيتي وفي يومي و بين سحرى وتحرى وجم الله بين ربقي وربقه عند الوت الحديث متفق عليه بر

قرم فنكل جم بلا تقرقة زئداة وكل تفرقة بلاجمع تعطيل . وقال الجنيد القرب بالوجد جمع وغيبته في البشرية تفرقة وقبل جعيم في المرقة وفرقسيم في الأحوال والجمائمال لايشاهه ماحيه إلا الحق فق شاهد غيره فما جمروالتفرقةشهود لمن شاء بالبايسة وعباراتهم في ذلك كثيرة والمقصود أتهم أشاروا بالجم إلى تجسريد التوحيا وأشاروا بالتفرقة إلى الاكتساب خلىحلا لاجمع إلا بتفرقة ومتولون فلأن فيعين الجلح يعنون استيلاء

أن تحسنوا إليه ألم يشاطروكم الثمار ألم يوسنوا عليكم في الديار ألم يؤثروكم على أغسهبوبهما لحصاصة ألا فمن ولي أن عجكم بين رجلين فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم ألا ولا تستأثروا عليم آلا وإني فرط لكم وأثنم لاحقون بي ألا وإن موعدكم الحوض حوضي أعرض ممايين بسركالشام وصنعاء البمن يصب فيه ميزاب السكوثر ماء أشد بياضا من اللبن وألين من الزبد وأحلى من الشهد من شرب منه لم يظمأ أبدا حسباؤه اللؤلؤ وبطحاؤه للسك من حرمه في الوقف غداحرما لحيركله ألا فهز أحد أن رده طي خدا فليكفف لسانه ويده إلا عما ينبغي فقال المباس بإني الداوس بغريش فقال إنما أومى بهذا الأمر قريشا والناس تبع لفريش برهم أبرهم وفاجرهم لقاجرهم فاستوصوا Tل قريق بالناس خيرا يا أيها الناس إن الدنوب تنبر النم وتبدل النسم فاذا بر الناس برعم أتمتهم وإذا فجر الناس عقوع قال الله تعالى \_ وكذاك تولى بسن الظالمين بعضابها كأنوابكسبون (١١) وروى ابن مسعود رضي الله عنه ﴿ أَن التي صلى الله عليه وسلم قاللَّا ي بكر رضي الله عنه سلميا أبابكر فقال بارسول الله دنا الأجل فقال قد دنا الأجل وتدلى فقال لبنك ياتي الله ماعند الله فليتشعرى عن منقلبنا فقال إلى الله وإلى سدرة للنهي ثم إلى جنة المأوى والفردوس الأهلي والكأس الأوفى والرفيق الأعلى والحظ والميض للهنا فقال ياني اللسن بلى غسلك؟قال.ر جالـمن أهـلـ ينى الأدنى فالأدنى قال نفيم نكفنك ؟ قتال في ثبابي هذه وفي حلة يمانية وفي بياض مصر فقال كيف الصلاة عليك منا وبكينا وبكي ثم قال مهلا غفر الله لكم وجزاكم عن نبيكم خيرا إذا غسلتمونيوكفنتمون فضوني طی سر بری فی بیق هذا طی شفیر قبری ثم اخرجوا عنی ساعة فان أولىمن يسلی طى الله عزوجلـــهو اقدى يسلى عليكم وملائكته \_ ثم يأذن العلائكة في الصلاة على فأول من يدخل على منخلق أله ويصلي على جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل ثم ملك للوت مع جنود كثيرة ثم اللائكة بأجمها صلى الله عليم أجمين ثم أتم فادخاوا على أقواجا فسلوا على أفواجا زمرة زمرة وسلمواتسلماولاتؤذوني بَرْ كَية ولا صبحة ولا رنة وليدا منكم الامام وأهل بين الأدنى فالأدنى مزمر النساء مزمر السبيان قال فن يدخلك التير ٩ قال زمر من أهل بيق الأدنى فالأدنى مملائسكة كثيرة لاتونهم وج وونسكم قوموا فأدوا عنى إلى من بعدى ٣٠ ۾ وقال عبد الله بن زممة جاء بلالدفي أول شهر ربيح الأول فأذن بالسلاة فقال رسول الله ﷺ ﴿ مروا أَبَا بَكُر يَسِلَى بالنَّاسُ غَرَجَتَ فَمْ أَرْ بِحَضْرَةَ البَّابِ إلاعمر في رجال ليس فيهم أبو بكر فقلت قم ياعمر فعسل بالناس فقام عمر فلما كبر وكان رجلا صينا صع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته بالتكبير فقال أين أبؤ بكر يأتي الله ذلك وللسلمون، الماتلات مرات مروا أبا بكر فليصل بالناس فقالت عائشة رضي الله عنها يارسول الله إن أبا بكروجلدقيق القلب إذا قام في مقامك غلبه البكاء فقال إنكن صويحبات يوسف مروا أبا بكر فليصل بالناس (١) حديث سعيد بن عبد الله عن أبيه قال لمنا رأت الأنسار رسول الله صلى الله عليه وسلم نزداد تقلا أطافوا بالمسجد فدخل العباس فأعلمه بمكاتهم وإشفاقهمفذكر الحديث فيحروجه ستوكثأ معموب الرأس غط رجليه حتى جلس طي أسفل مرقاة من للنبر فذكر خطبته يطولهما هوحديث مرسل ضيف وفيه نكارة ولم أجد له أصلا وأبوه عبد الله بن ضرار بن الأزور تاجي دويءن ابن مسعود قال أبو حاتم فيه وفي أبيه سعيد لبس بالقوى (٢) حديث ابن مسعود أن الني صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر سل يا أبا بكر فقال بارسول الله دنا الأجل فقال قد دنا الأجل الحديث في سؤالهم له من بلي غدلك وفيم نكفنك وكيفية السلاة عليه رواه ابن سعد في الطبقات عن عجد ابن عمر وهو الواقدي باسناد ضيف إلى ابن عوف عن ابن مسعود وهو مرسل ضيف كأتمام.

مراقبة الحق على ماطنه قاذا عاد إلى شيء من أعماله عاد إلى التفرقة فسحة الجسم بالتفرقة وصة التفرقة بالجام فهذا برجع حاصله إلى أن الجم من العلم باقه والتفرقة من العلم بأمر الله ولابد منهما جيما . قال الزين أجلم عين الفناء بالله والتفرقة المبسودية متصل بعضها بالبعش وقد غلط قوموادموا أنهم في عسين الجلم وأشاروا إلى صرف ألتوحيسد وعطاوا الاكتساب فنزندقوا وإنما الجم حكمالروح والتفرقة حكم القالب وما دام هذا الركيب باقيا فلابد من الجم

قال فصلي أبو بكر بعد الصلاة التي صلى عمر فـكان عمر يقول لعبد الله بن زمعة بعدةاك وعـكماذا صنت بي والله ثولاً أنى ظننت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك ماضلت فيقول عبد اللهإني لم أر أحدا أولى بذلك منك قالمت عائشة رضي الله عنها وما قلت ذلك ولا صرفته عن أبي بكر إلارغبة به عن الدنيا ولما في الولاية من الحاطرة والهلسكة إلا من سلم الله وخشيت أيضا أنالايكون الناس يجبون رجلا صلى في مقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي أبدا إلا أن يشاءاله فيحسدونه وينمون عليه ويتشاممون به فاذن الأمر أمر الله والقضاء فشاؤه وعصمه الله من كل مأخوفت عليه من أمر الهنيا والدين (١) » وقالت عائشة رضي الله عنها ظما كان اليوم الذي مات فيعرسول الدسلي الله علمه وسلم رأوا منه خفة في أول التهار فتفرق عنعار جال إلى مناز لهموحو أعجم مستبشر تن وأخاو ارسولمالك صلى الله عليه وسلم بالنساء فيينا عن على ذلك لم نكن على مثل حالنا في الرجاء والفرح قبل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ اخرجن عني هذا الملك يستأذن على خرج من في البيت غيري ورأسه في حجري ۽ فجلس وتنحيت في جانب البيت فناجي الملك طويلا ثم إنهدها ي فأعادور أسه في حجرى وقال النسوة ادخلن فقلت ماهذا عس جريل عليه السلام فقال رسول القصلي المعليموسة أجل يا عائشة هذا ملك للوت جاءتي فقال إن الله عز وجل أرساني وأمر في أن لاأدخل عليك إلاباذن فان لم تأذن لي أرجع وإن أذف في دخلت وأمرني أن لا أقبضك حتى نأمرني فاذا أمراة قلما كفف عنى حَق يأتيني جبريل عليه السلام فهذه ساعة جبريل فقالت عائشة رضي الله عنها فاستقبلنا بأمر لم يكن أ عندنا جواب ولا رأى فوجمنا وكأنما ضربنا بساخة مانحير إليه شيئا ومايسكام أحدمن أهل البيت إعظاما لذلك الأمر وهيية ملائت أجوافنا قالت وجاء جبريل في ساعته فسلرفعرفت حسه خرج أهل البيت فدخل فقال إن الله عز وجل يقرأ عليك السلام ويقول كيف بجدائوهو أعليالدي بعد منك ولكن أراد أن زيدك كرامة وشرفا وأن يتم كرامتك وشرفك على الحلق وأن تكون سنة في أمتك فقال أجدتي وجما فقال أبشر فان الله تعالى أرادأن يبلغك ماأعداك فقال بإجريل إن ملك الوت استأذن على وأخبره الحبر قتال جبريل ياعجد إن ربك إليك مشتاق ألم يسلك الله بريديك لا والله ما استأذن ملك الموت على أحد قط ولا يستأذن عليه أبدا إلا أن ربائستم شرفك وهو إليك مشتاق قال فلا تبرح إذن حتى بجميء وأذن قلنساء فقال بافاطمة ادنى فأكبت عليه فناجاها فرفعت رأسها وعيناها تنمَّع وما تطيق الحكام ثم قال أدنى منى رأسك فأكبت عليه فناجاها فر فسترأسها وهي تضحك وما تطبق الكلام فكان الذي رأينا منها هجا فمألتها بعد ظائ فقالتأخرني وقالمهاني ميت البوم فبكيت ثم قال إلى دعوت الله أن بلحظك بي في أول أهلي وأن مجملك معي فضحكت وأدنت ابقها منه فشمهما قالت وجاء ملك اللوت فسلم واستأذن فأذن لهقفال لللك ماتأمر نايا محدقال ا ألحقني بربى الآن فقال بلي من بومك هذا أما إن ربك إليك مشتاق ولم يتردد عن أحدتر دده عنك (١) حديث عبد الله بن زمعة جاء بلاله في أول ربيع الأول فأذن بالسملاة فقال الني صلى اقد عليه وسلم مروا أبا بكر فليصل بالناس غرجت فلم أر محضرةالباب إلاعمر فيرجال ليس فيهمأ بوبكر الحديث أبو عاود باسناد جيد محوه مخصرا دون قوله فقالت عائشة إن أبا بكروجلد قبق إلى آخره ولم يقل في أول ربيع الأول وقال مرواً من يسلى بالناس وقال بأبي الله ظك والمؤمنون مرتين وفي رواية 4 فقال لا لا لا ليصل الناس ابن أبي تعافة يقول ذلك منصبا وأملما في آخر ممن قول عائشة فني الصحيحين من حديثها فقالت عائشة يارسول الله إن أبا بكر رجل رفيق إذاقامهمقامك لميسمم الناس من البكاء قال إنكن صواحبات يوسف مروا أبا جحكر فليصل بالتاس.

السلام عليك بارسول الله هذا آخر ماأتزل فيه إلى الأرض أبداطوى الوحى وطويت الدنيا وما كان لى في الأرضُ حاجة غبرك ومالى فيها حاجة إلاحضورك ثم لزومموقغ لاوالذىبمث محدابالحق مافي

البيت أحد يستطيع أن يحير إليه في ذاك كلة ولايعث إلى أحد من رجاله لعظم ما يسمع من حديثه ووجدنا وإشفاقنا قالت فقمت إلى النبي كالتيحق أضرر أسهيين تدبى وأمسكت بصدره وجعل بضمي عليه حق يغلب وجبهته ترشح رشحا مارأيته من إنسان قط فجمات أسات ذلك المرق وماوجدت وأمحة شي أطيب منه فكنت أفول له إذا أفاق بأبي أنت وأمي وننسي وأهلي ماتلقي جهتك من الرشع فقال ياعائشة إن نفس للؤمن تخرج بالرشح ونفس الكافر تخرج من شدقيه كنفس الحار فعند ذلك ارتمنا وبعثنا إلى أهلنا فكان أول رجل جاءنا ولم يسهده أخي بعثه إلى أبي قمات رسولالله صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيءُ أحد وإنما صدهم الله عنــه لأنه ولاه جبريل وميكائيل وجعل إذا أغمى عليه قال بل الرفيق الأعلى كأن الحيرة تعاد عليه فإذا أطاق السكلام قال الصلاة الصلاة إنكر لا تزالون مباسكين ماصليم جيما الصلاة الصلاة كان يوصى بهاحقمات وهو يقول الصلاة الصلاة (١١) قالت عائشة رضى الله عنها مات رسول الله صلى الله عليه وسل بإن ارتفاع الضحى وانصاف النهاريوم الاثنين (٢٠ قالت فاطمة رضي الله عنها مالقيت من يوم الاثنين والله لاتزال الأمة تصاب فيه بعظيمة (١) حديث عائشة لماكان اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا منه خفة في أوَّل النهار فتفرق عنه الرجال إلى منازلهم وحوائجهم مستبشر بن وأخاو ارسول الله عِلْيُهُم بالنساء فيها عن على ذلك لم يكن على مثل حالنا في الرجاء والفرس قبل ذلك قال رسول الأصلى أله علي وسلم اخرجن عنى ، هذا اللك يستأذن على الحديث بطوله في تجيئ ملك للوت ثم ذهابه ثم مجيء جريل ثم جيُّ ملك الموت ووفاته صلى الله عليه وسنر الطبراني في الكبير سن حديث جابر وابن عباس مع اختلاف في حديث طويل فيمه فلما كان يوم الاثنين اشتد الأمر وأوحى الله إلى ملك اللوت أن اهبط إلى حبيي وصفي عمد صلى الله عليه وسلم في أحسن صورة وارفق به في قبض روحه وفيه دخول ملك الموت واستئذانه في قيضه فقال بإمالك الموت أبن خلفت حبيي جبريل قال خلفته في سماء الدنيا ولللائكة بعزونه فيك فماكان بأسرع أن أتاه جريل قنمد عند رأسه وذكر بشارة جريل له بما أعد الله له وفيه أدن بإملك الموت فانته إلى ماأمرت به الحديث وفيسه فدنا ملك للوت يمالج قبض روم الني صلى الله عليه وسلم وذكر كربه اللك إلى أن قال فقيض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث طويل في ورقتين كبار وهو منكر وفيـه عبد للنم بن إدريس ان سنان عن أبه عن وهب من منيه قال أحمد كان يكذب على وهب بن منيه وأبوء إدريس أيضا متروك قاله الدار قطني ورواء الطبراني أيضا من حديث الحسين بن على أن جبريل جاء،أولافقال.له والجم توحيمه قاذا عن ربه كيف تجدك ثم جامه جبريل اليوم الثالث ومعه ملك الوت وملك الهواء إسماعيل وأن جِرِيل دخيل أولافساله ثم استأذن ملك الوت وقوله امض لما أمرت به وهومنكر أيضا فيمه عبسد الله بن ميمون القدام قال البخارى ذاهب الحديث ورواه أيضًا من حديث ابن عباس في عِي ملك الموت أولا واستئذانه قوله إن ربك يقرئك السلام فقال أين جبريل فقال هو قريب

والتفسيرقة . وقال الواسطى إذا نظرت إلى نفسك فرقتواذا نظرت إلى رمك جمعت وإذا كنت قائما بنيرك فأنت فان بلاجم ولاتفرقة . وقيل جمهم بذاته وفرقهم في صفاته وقد يريدون بالجمرو التفرقة أة اذا أثبت لتقسه كسبا ونظرا الى أعماله فهو في التفرقة واذا أثبت الأشياء بالحق فهو في الحمر وعجوم الاشارات يني أن الكون فرق والمكون بجمع قمن أفرد المكون جمع ومن نظر الى الكون فرق فالثفرثة عبودية

منى الآن يأتى فخرج ملك الموت حتى تزل عليه جبريل الحديث وفيه الحتار بن نافع منكر الحديث. (٢) حديث عائشة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ارتفاع الضحى وانتصاف النهار يوم

الاثنين رواء ابن عبد البر.

وقالت أم كاثوم يوم أصيب طي كرم اقه وجهه بالمكوفة مثلها مالقيتمن يومالاثنين مات فيعرسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه قتل على وفيه قتل أبي فعالمنيت من يوم الاثنين وقالت عائشة رضيالله عنها ولما مات رسول الله علي اقتحم الناس حين ارتفعت الرنة وسجى رسول الله صلى الله عليموسلم اللائكة بثوبه فاختلفوا فكذب بعضهم بموته وأخرس بعضهم فسأتكلم إلابعدالبعد وخلط آخرون فلاتوا الكلام بنير بيان ويتي آخرون معهم عقولهم وأتمد آخرون فسكان عمر بن الحطاب فيمن كذب بموته وطيّ فيمن أقعد وعبّان فيمن أخرس فخرج عمر على الناس وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت وليرجمنه الله عزوجل وليقطعن أبدى وأرجل رجال من النافقين يتمنون أرسول الله صلى الله عليه وسلم الموت إنما واعده الله عز وجل كا واعد موسى وهواتيكر(١) ووفدواية أنه قال: يانيها الناس كفوا ألسنتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لم يمت والله لاأسم أحدا بذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات إلاعلوته بسيني هذا . وأما على فانه أتسد فلم يورح في البيت وأماعتمان فجمل لايكلم أحدا يؤخذ بيده فيجاء به ويذهب به ولم يكن أحد من السلمين في مثل حال أبي بكر والمباس فان الله عز وجل أيدهما بالتوفيق والسداد وإن كان الناس لميرعووا إلا يقول أني بكر حتى جاء الدياس فنال والله الذي لا إله إلاهو لقد ذاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم للوث ولقد قال وهو بين أظهركم \_ إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تخصمون .. وبلغ أبابكر الحبر وهو في بني الحرث بن الحزرج فجاء ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إليه ثم أكب عليمه فقيله شرقال بأبي أنت وأمي بارسول الله ماكان الله ليذيقك لملوت مرتين فقد والله توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلى الناس فقال أيها الناس من كان يبدر محدا فان عجدا قد مات ومن كان يسيد رب عجد فأنه حي " لايموت قال الله تسالى \_ وماعجد الأرسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أوقتل انقلبتم على أعقابكم \_ (٣) ه الآية فكأن الناس لم يسمعوا هذ. الآية إلا يومَّذ وفي رواية : أنْ أَبابكر رضى الله عنه لما يلمه الحبردخل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى طى النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه تهملان وغصصه ترتفع كقسم الجرة وهو في ذلك جلد الفعل والقال فأحكب عليمه فكشف عن وجهه وقبل جبينــه وخديه ومسح وجهــه وجعل بيكي ويقول : بأبي أنت وأمى ونفسي وأهلي طبت (١) حديث عائشة لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتحم الناس حين ارتفعت الرنة وسجى رسول الله ﷺ لللائكة بثوبه فاختلفوا فكذب بعضهم بموته وأخرس بعضهم فعـا تـكلم إلابعد المد وخلط آخرون ومعهم عقولهم وأضد آخرون وكان عمرين الخطاب عن كذب عوته وطي فيمن أَحَد وعَيَّانَ فِيمَنَ أَخْرِسَ مُغْرِجٍ عَمْرَ هَى النَّاسَ وقال إنْدَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلم إعت الحديث، إلى قوله عند ربكم تختصمون لم أجد له أصلا وهو مذكر (٧) حديث بلغ أبايكر الحير وهو في مي الحارث بن الحزرج فجاء فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر اليه ثم أكب عليه نقبله وكي ثم قال بأني أنت وأمي ماكان الله ليذيقك الموت مرتين الحديث الى آخر قوله وكأن ألناس لم يسمعوا هذه الآية إلايومنذ البخاري ومسلم من خديث عائشة أن أبابكر أقبل طي فوس من مسكنه بالسنم حتى نزل ودخل للسجد فلم يكلم الناس حتىدخل طيءائشة فيمهر سول الديكي وهومفشي شوب حرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكي ثم قال بأ بيوامي أنت والله لا يحمم الله عليك مو تنان أماللوتة التي كتبت عليك تقدمتها ولمسا من حديث ابن عباس أن أبابكر خرج وعمر يكلم الناس الحديث وفيه والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أثرل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر لفظ البخارى فهما .

أثبت طاعته نظرا الى كسبه فرق واذا أثبتها بالله جم واذا تحقق بالفناء فهمم جمع الجمع ويمكن أن يقال رؤية الأضال تفرقة ورؤبة الصفات جم ورؤية الداتجم الجم . سئل بضهم عن حال موسى عليه السمالم في وقت الكلام اقتال : أقنى موسی عن موسی قلم یکن لموسی خسیر من موسى ثم كلم فكان للكليو للكلم هو وڪيف کان يطيق موسى حمل الخطابورة الجواب قولا بإياد حم ومعنى هسدًا أن أله تمالي منحه قيسوة مثلك

البكاء وخصصت حتى صرت مسادة وعممت حتى صرنا فيك سواء ولولاأن موتك كان اختيار أمنك لجدنا لحزنك بالنفوس ولولا أنك نهيت عن البكاء لأنفدنا علىك ماء السون فأما مالانستط ع همه عنا فسكمد وادكار محالفان لا يبرحان اللهم فأبائه عنا اذكرنا ياعمد صلى الله علىك عندر بكوللكن من بالك فاولا ما خلفت من السكينة لم يقم أحد لما خلفت من الوحشة اللهم أبلغ نبيك عناوا خفله

قال السلام عليكم ورحمة الله و ركاته إن في الله عوضا من كل مسية وخامامن كل هااك ودركامن كل فائت فبالله فتقوا وإياه فارجوا فان الهروم من حرم التواب والسلام عليكم فقال على تدرون من هذا هو الحضر وقيه محمد بين جعفر الصادق تسكلم فيه وفيه القطاع بعن على بن الحسين وبين جدمعلى والعروف عن على بن الحسين مرسلا من غير ذكر على كا رواه الشافعي في الأجوليس فيهذكر الحضر.

فينا (١) . وعن ابن عمر أنه لما دخل أبو بكر البيت وصلى وأثنى عبه أهل البيت عبيبا مساهل السلى كُلَّا ذكر عيثا ازدادوا أما سكن عبيبهم إلا نسلم رجل على الباب سيت جدة الااسلام عليكم بأهل القـــو"ة صم ولولا البيت ـ كل نفس ذائمة الموت ـ الآية إن في الله خلفا من كل أحد ودركا لكل رغبة وعاة من كل تلك القو"ة ما قدر عافة فالله فارجوا وبه فتقوا فاستمعوا له وأنكروه وقطعوا السكاء فلسا انقطم السكاء فقدصوته على السمع ثم أنشد فاطلع أحدهم فنم ير أحدا ثم عادوا فبكوا فناداهم مناد آخر لايعرفون صوته بإأهلالبيت اذكرواالله القائل متمثلا: وأحمدوه على كل حال تكونوا من الخلصين إن في ألله عزاء من كل مصيبة وعوضا من كل رغية فاقه وبدا له من بعسد فأطيعوا وبأمره فاعماوا فقال أيو بكر هذا الحضر واليسع عليما السلام حضرا الني صلى الله عليه ما اندمل ألموي وسلم (٢٦ واستوفى القمقام بن عمرو حكاية خطبة أبى بكر رضي الله عنه فقال فام أبو بكر فيالناس خطيبا حيث قضى الناس عبراتهم بخطبة جلمها الصلاة هلى النبي صلى الله عليه وسلم فحمداللهوأثني عليه لمانه (١) حديث إن أبا بكر لمـا بلغه الحبر دخل بيث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى طىالنبي سدو كاشة الرداء صلى الله عليه وسلم وعيناه تهملان وغصصه ترتفع كقصع الجرة وهوفىذلك جلدالفعل وللقال فأكب ودوته عليه فكشف الثوب عن وجهه الحديث إلى قوله واحفظه فينا ابن أبي الدنيا في كتاب العزاد من صب الترى متمنع حديث ان عمر باسناد ضيف جاء أنو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلممسجى فكشف الثوب أركانه عن وجهه الحديث إلى آخره (٢) حديث ابن عمر في حاع التعزية به صلىالله عليهوسلم إن في الله خلفا فبدا لينظر كيف لاح من كل أحد ودركا لكل رغبة وتجاة من كل عنامة فالله قارجوا وبه فتقوا ثم معموا أخر بعدمإن فلم يطق فى الله عزاء من كل مصيبة وعوضا من كل رغبة فالله فأطيعوا وبأمره فاعمارًا فقال أبو بكر هذا نظرا إليسه ورهه الحضر واليسم لم أجد فيه ذكر اليسع وأما ذكر الحضر في التعزية فأنسكر النووى وجوده في كتب أشحانه الحديث وفال إنمسا ذكره الأصحاب قلت بل قد رواه الحاكم في السندوك في حديث أنس ولمصمعه فالنار مااشتمات عليه ولا يسم ورواه ابن أنى الدنيا في كتاب العزاء من حديث أنس أيضا قال لماقبض,رسول الله سلى الله مثاوعه عليه وسلم اجتمع أصحابه حوله يكون فدخل عليه رجل طويل شمعر النكبين في إذار ورداء واللاء ما حمحت به يتخطى أصحاب رسول الله علي حتى أخذ بعضادتي باب البيت فيكي طيرسول الأصلى المعليه وسارتم أجناته أقبل على أصحابه فقال إن في ألله عزاء من كل مصية وعوضا من كل قائت وخلفام زكل هالك قالي الله ومتها قولهم التجلي تمالى فأنبيوا ونظره إليكم في البلاء فانظروا فان للماب من لم يجره التواب مم ذهب الرجل قال والاستتار .ذال الجنيد أبو بكر على الرجل فنظروا بمينا وشمالا فل بروا أحدا فقال أبو بكر أمل هذا الحضر أخونييناعليه السلام جاء يعزينا وروله الطبراني فيالأوسط وإسناهه ضعف جدا وروله ابن أبي الدنيا أيضًا من حديث على بن أبي طالب لما قبض رسول الله على الله عليه وسلم جاء آت تسمع حساولانري شخصه

برق تألق موهنا

إعا هو تأدب وتهاذيب وتذويب فالتأدب بحل الاستنار وهو العوام والتهذيب الخواص وهو التجل والتندوب للأولياء وهو الشاهدة. وحاصل الاشارات فيالاستتار والتجلي راجع إلى ظهور مفات النفس. (ومنماالاستتار) وهو إشارة إلى غيبة صفات النفس بكال قوة صفات القلب ( ومنها التجلي ) ثم التجلي قد يكون بطريق الأضال وقد يكون بطريق السفات وقد يكون بطريق اقدات والحق تمالي أيني طي الحسواس موشم الاستئار رحمة منه

على كل حال وقل أشهد أن لا إله إلا الله وحدمات وعده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحدمالله الحد وحده وأشهد أن محدا عده ورسوله وخاتم أندائه وأشهدأن الكتاب كأنزل وأن الدين كاشرع وأن الحديث كما حدث وأن القول كما قال وأن الله هو الحق المين الهم فصل على محدعبدك ورسم ال ونبيك وحبيك وأمينك وخيرتك وصفوتك بأفضل ماصليت به على أحد من خلفك اللهم واجعل صاواتك ومعافاتك ورحمتك وبركاتك طي سيد للرسلين وخاتم النبيين وإمام التقين محمد فالدالحبر وإمام الحير ورسول الرحمة اللهم قرب زلفته وعظم برهانه وكرم مقامه وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون والممنا عقامه الحمود بوم القيامة واختمه فينا في الدنيا والآخرة وبلغه الدرجة والوسيّة في الجنة اللهم صلى على محد وعلى آل محد وبارك على محد وعلى آل محدكاصليت وباركتهل إراهيم إنك حيد عيد أبها الناس إنه من كان يسد عجدا فان عجدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لم يمت وإن الله قد تقدم إليكي في أمره فلا تدعوه جزعا فان الله عز وجل قداختار لنبيه صلى الله عايه وسلم ماعنده على ماعندكم وقبضه إلى ثوابه وخلف فيكم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فمن أخذ بهما عرف ومن فرق بينهما أنكر \_ باأبها الدين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ولا يشفلنكم الشيطان بموت نبيكم ولا يفتننكم عن دينكم وعاجاوا الشيطان بالحير تعجزوه ولاتستنظر وهفيلحق بكم ويفتنكم . وقال أبن عباس لما فرغ أبو بكر من خطبته قال ياعمر أنت الذي بلغني أنك تقول مامات ني الله صلى الله عليه وسنم أما ترى أن ني الله صلى الله عليهوسلمقال بوم كذا: كذاو كذاو بوم كذا : كذا وكذا وقال تعالى في كتابه \_ إنك ميتوإ بمميتون قال والله لكأني فاسم بهافي كتاب الله قبل الآن لما نزل بنا أشهد أن السكتاب كما أنزل وأن الحديث كما حدث وأن الله حمى لابموت - إنا قه وإنا إليه واجعون .. وصاوات الله على رسوله وعند الله تحتسب رسوله صلى الله عليه وسلم تم جلس إلى أن بكر . وقالت عائشة رضي الله عنها لما اجتمعوا لنسله قالوا: والله ماندري كيف نتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتجرده عن ثيابه كما نسم بموتانا أو ننسله في ثيابه قالت فأرسل اقه عليهم النوم حتى ما يق منهم رجل إلا واضع لحيته على صدره تأثماتم قال قائل لا يدرى من هو عساوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعايه ثيابه فالمهوا فتعاوا ذلك نفسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قميمه حتى إذا فرغوا من غسله كفن وقال على كرم الله وجمه أردنا خلع قميمه فنودينا لأنخلعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثيايه فأقررناه فنسلناه في قيصه كما فنسل موتانا مستلقيا مانشاء أن يقل لنا منه عضو لم يبالغ فيه إلا قلب لنا حتى تفرغ منه وإن معنا لحفيفا في البيت كالريج الرخاء ويسوت بنا ارتفوا برسول الله علي فانكم ستكفون فيكلما كانت وفاة رسول المصلى المعلموسلم ولم يترك سبدا ولا لبدا إلا دفن معه قال أبوجفر فرش لحده عفر شدو قطيفته و فرشت ثيا بعطها الق كان يلبس يَعْقَانَ عَلَى القَطِيفَةِ والفرش ثم وضع عليها في أكفانه فلم يترك بعد وفاته مالا ولابني في حياته لبنة على لبنة ولا وضم تصبة على قسبة (١) ففي وفاته عبرة تامة والمسلمان به أسوة حسنة . ( وفاة أبي بكر الصدّ بق رضي الله تسالي عنه )

ِ لَمَا احتضر أَبِو بَكُو رضي الله تعالى عنه جاءت عائشة رضي الله عنها فتمثلت بهذا البيت :

(۱) حديث أبى جغر فرش لحده بتفرهه وقطية وفيه فلم يترك بعد وقائه ملا ولا بنى في سياته لبنة على لبنة ولا وضع قصبة على قصبة أما وضع الفرشة والتعليفة فالدى وضع القطيفة عقران مولى رسول الله صلى للله علمه وطيس ذكر خلك من شرط كتابنا وأما كونه لم يترك مالا فقد تقدم من حديث فائشة وغيرها وأما كونه ماينى فى حياته فقدم أيضاً.

المسرك ماينني الثراء عن القني إفاحشرجت بوما وضاق بها الصدر فكشف عن وجهه وقال ليس كذا ولكن قولى \_ وجاءت سكرة الوت بالحق ذاك ما كنتمنه تحيد \_ انظروا ثوبيُّ هذين فاغساوهما وكفنوني فهما فان الحيُّ إلى الجديد أحوج من الليت . وقالت عائشة رضي ألله عنها عند موته :

وأيض يستسقى النمام بوجهه ربيع البتامي عصمة اللأرامل

فقال أبو بكر ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخاوا عليه فقالوا ألا تدعواك طبيبا ينظر إليك؟ قال قد نظر إلى طبيع وقال إلى فعال لما أربد . ودخل عله سامان القارسي رضي الله تعالى عنه بعوده فقال بِأَبَا بَكُرَ أُوسَنَا فَقَالَ : إِنْ اللَّهُ فَآَعُ عَلِيكِ الدَّنِيا وَلاتَأْخَذَنَّ مَنْهَا إلابلاغك ﴾ واعلر أن من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا تخفرن الله في ذمته فيكيك في النار على وجهك، ولما تقل أبو مكر رضي الله تعالى عنه وأراد الناس منه أن يستخلف فاستخلف عمر رضي الله عنه قال الناس له استخلفت علينا فظا غليظا فحاذا تقول لربك فقال أقول استخفت على خلفك خبر خلفك ثم أرسل إلى عمر رضى الله عنه فجاء تقال إنى موصيك بوصية . أعار أن أنه حقا في التهار لا يقيله في الليل وأن لله حقا في اللمل لا يتبله في النبار وأنه لا يتبل النافلة حق تؤدى القر بضة وإنما تقلت مو از سمر إثقات موازيهم يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم وحق لميزان لايوضم فيه إلاالحق أن يثقل وإنما خفت موازين من خفت موازيتهم يوم القيامة باتباعالباطل وخفته علمهم وحق لمزان لايوضع فيه إلاالباطل أن غف وإن الله ذكر أهل الجنة بأحسن أعمالهموتجاوزعن سيئاتهم فيقول القاتل أمّا دون هؤلاء ولاأبلغ مبلغ هؤلاء قان الله ذكر أهل النار بأسو إأعمالهمور دعليم سالج الدي عماوا فقه ل القائل أثاأ فضل من هؤلاء وإن الله ذكر آية الرحمة وآية المذاب لكون الؤمن راغيار اهما ولا يلقى بيديه إلى الهلسكة ولايتمني على الله غير الحق فان حفظت وصيتي هذه فلابكون فالبأحب إلىك من الموت ولابداك منه وإن ضمت وصبق فلايكون غائب أبضى إلىك من الموت ولابداك منه ولست عمجزه ، وقال سيد بن السيب لما احتضر أبو بكر رضي الله عنه أتاه ناس من السحابة فقالوا ياخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم زودنا فانا تراك لما بك . فتال أبوبكر من قال هؤلاء الـكلمات ثم مات جل الله روحه في الأفق البين ة أوا وماالأفق البين ؟ قال ناع بين بدى العرش فه رياض الله وأنهار وأشجار ينشاه كل يوم مائة رحمة فمن قال هذا القول جَلَّ الْعُروحة فيهذا الكان : اللهم إنك ابتدأت الحلق من غير حاجة بك إليهم ثم جلتهم فريقين فريقا للنعيم وفريقا السعير فاجعلني النعبج ولاتجعلني السعير . اللهم إنك خلقت الحلق فرقا وسيرتهم قبل أن تحلقهم فعجلت منهم شقا وسعدا وغويا ورهيدا فلاتشقى عماصيك . اللهم إنك علمت ماتكسب كل نفس قبل أن تخلقها فلاعيص لها مماعلت فاجلني ممن تستعمله بطاعتك . اللهم إن أحدا لايشاء حتى تشاء فاجعل مشيئتك أن أشاء مايقر بني إليك . اللهم إنك قد قدرت حركات العباد فلايتحرك شيء الاباذنك فاجعل حركاتي في تقواك ـ اللهم إنك خلقت الحبر والثمر وجعلت لكلواحدمنهماعاملا يعمل به فاجلني من خير القسمين . الهم إنك خلقت الجنة والنار وجملت لكلواحدةممماأهلا فاجعلى من سكان جنتك . اللهم إنك أردت بقوم الشلال وضيقت به صدورهم فاشرح صدرى للايمان وزينه في قلمي . اللهم إنك دبرت الأمور وجعلت مصيرها إليك فأحيني بعد الموت حياة طيبة وقربني إليك زلني . اللهم من أصبح وأمسى ثقته ورجاؤه غيرك فأنت تخي ورجائيولاحول ولاقوة إلابالله قال أبوكر هذاكله في كتاب الله عز وحل .

لحم ولتبرخ فأما كمم فلأتهم به يرجعون إلى مدالوالنفوس وأما لنبرهم فلاتناولامواشع الاستنار لم ينتخم مهم لاستغراقهم في جمع أبأتم وبروزهم أتهالواحد القياد . قال بعشهم علامة تجلى الحق للأسرارهوأن لاشهد السر مايتسلط عليه التمير وعويه القهم فمن عبر أوفهم فهو صاحب استدلال لاناظر أجلال ، وقال تبشهم الشجلي رفع حبية البشرية لاأن يتلون ذات الحق عز وجل والاستتار أنتكون البشرية حاثلة بينك و بين شهود الغيب . (ومنهاالتجريدوالتفريد)

( وقاة عمر من الحطاب رضي الله تعالى عنه )

قال عمرو بن ميمون كنت فأمَّا غداة أصبي عمر مابيني وبينه إلاعبدالله بن عباس وكان إذامر" بين الصدين قام بينهما فاذا رأى خللا قال استووا حتى إذا لم يرفيهم خللا تقدُّم فكبر قالور عـاقرأ سورة يوسف أوالنحل أونحو ذلك في الركمة الأولى حتى يجتمع الناس فعاهو إلاأن كر فسمعته يقول قتلني أوأكاني السكلب حين طمنه أبولؤلؤة وطار الملج بسكين ذات طرفين لايمرطي أحديمينا أوشمالا إلاطمنه حتى طمن ثلاثة عشر رجلا فعات منهم تسعة وتي رواية سبعة فقارأىذاكرجل،من السلمين طرح عليه برنسا ظا ظن العلج أنه مأخوذ نحر نحسه ، وتناول عمر رضي الله عنه عبد الرحمن ف عوف قدمه فأما من كان بلي عمر قد رأى مارأيت وأمانواحي للسجد مايدرون ماالأمرغيرأنهم قندوا صوت عمر وهم يقولون سيحان الله سيحان الله فصلي جمعيد الرحمن صلاة خفيفة فلما انصرفوا قال يا ان العباس انظر من قتلي قال فناب ساعة ثم جاء فقال غلام المفيرة بن شعبة فقال عمر رضي الله عنه قاتله الله لقد كنت أمرت به معروفا ، ثم قال الحد أنه الذي لم يجعل منيق بيد رجل مسلم قد كنت أنت وأبوك تحبان أن يكثر العاوج بالمدينة وكان العباس أكثرهم رقيقا فقال ابن عباس إن شئت فعلت : أي إن شئت تتلناهم قال بَعد ماتكاموا بلسانكم وصاوا إلى قبلتكم وحجواحجكم فاحتمل إلى بيته فالطلقنا معه قال وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ قال فقائل يقول أخاف عله وقائل يقول لا يأس فأتى بنييد فصرب منه خرج من جوفه ثم أتى بلين فصرب منه فخرج من حوقه فر فدا أنه من قال فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه وجاء رجل شاب فقال أبسر يأمر للؤمنين بيشرى من الله عز وجل قد كان اك صبة من رسول الله صلى الله عليهوسلروقدم في الاسلام ماقد علمت ثم وليت فعدلت يم شهادة فقال وددت أن ذلك كان كفافا لاعلى ولالي فلما أدبر الرجل إذا إزاره عين الأرض فقال ودوا طي الفلام فقال يا ان أخي ارفرته بك فانه أنفي اثو بك وأتفي لربك ثم قال باعبد الله انظر ماهل من الدين فسيوه فوجدوه ستة وتُعانن ألقا أو بحوه فقال إن وفي بمال آل عمر فأده من أموالهم والاقسل في بن عدى بن كب فان لم تضاموالم فسل في قريش والاتعدام إلى غيرهم وأد عني هذا للمال العالق إلى أم المؤمنين عائشة فقل عمر يقرأ عليك السلام ولاثقل أمير المؤمنين فاني لست اليوم للمؤمنين أميرا وقل يستأذن عمر بن الحطاب أن يدفن مع صاحبيه فذهب عبد الله فسلم واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة بهي فقال يقر أعليك عمر بن الحطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه فقالت كنت أربده لنفسى ولأوثرته البوم على نسى ظما أقبل قبل هذا عدالة من عمر قد جاء فقال ارضوني فأسنده رجل إليه فقال مالديك قال الدي تحبيا أمير للوسنين قد أذنت قال الحديث ما كان شي أهم إلى من ذاك فاذا أناقيضت فاحماوني ثم سلم وقل يستأذن عمر قان أذنت لي فأدخلوني وإن ردتني ردوني إلى مقابر السلمين وجاءت أم للؤمنين حفصة والنساء يسترنها فلما وأيناها ثمنا فولجت عليه فبكت عنده ساعة واستأذن الرجال فولجت داخلا فسممنا بكلمها من داخل فقالوا أوس بأمير المؤمنين واستخلف فقال ماأري أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الدين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض فسمى عليا وعبَّان والزبير وطلحة وسعدا وعبدالرجمن وقال يشهدكم عبدالله بن عمر وليس فمن الأمرشي كهيئة التعزية لهفان أصابت الامارة سعدا فذاك والافليستعن به أيكم أمرفان لمأعزله من مجزولا خيانة وقالمأوصي لحليفة من بعدى بالماجرين الأولين أن يعرف لهم فشلهم وعفظ لحم حرمهم وأوصيه الأنسار خيرااة ينتبوءواالدار والإعان من قبلهمأن ضلمن محسنهم وأن يعفو عن مسيم وأوصيه أهل الأمصار خرافا مهر دوالاسلام

الاعارةميم في التجريد والتفريد أن البيد يتحرد عن الأغراض فها يضله لا يأتى عاياتى 4 نظرا إلى الأغراض في الدنيا والآخرة بل ماكوشف بامن حق العظمة يؤديه حسب جهده عبودية وانقيادا والتفريد أن لارى قسه فها بأتى به بل رى مئة الله عليه فالتجريد بنؤ الأغيار والتفريد بنني قمسه واستفراقه في رؤية نسة اله عليه وغيبته عن كسبه ( ومنها الوجد والتسواجد والوجود)فالوجدمايرد على الباطن من الله يكسيه فرحا أوحزنا وينسيره عن حيثته

وجباة الأموال وغيظ العدو وأن لا يأخذ منهم إلا فضلهم عن رصا منهم وأوصيه بالأعراب شيراً 
قامهم أصل العرب ومادة الاسلام وأن يأخذ من حواش أموالهم وبرد على قدراتهم وأوصيه بشداله 
عن وجل ودخة وسول الله صلى المنطلة وساماً أن يوفى لهم مهداهم وأن يتاظيلهمين وراء جمولا يكتفهم 
عن وجل ودخة وسول الله صلى المنطلة انتخذى فسلم جد الله بن عمر وقال مستاذات عمر ساط الحالم المنطلة على وسلم قال المنطلة المنطلة على حجوبا لله عليه وسلم قال المنطلة على حجوبا الله عليه وسلم قال المنطلة المنطلة المنطلة المنطلة المنطلة على حجوبا المنطلة المنطلة المنطلة على المنطلة المن

## . ﴿ وَفَاةً عَبَّانَ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ ﴾

الحديث في تتله مشهور وقد قال عبد الله بن سلام أتيت أخي عبَّان لأسارعا بهوه وعسور فدخلت عليه فقال مرحباً يا أخى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة في هـنـه الحوخة وهي خوخة في البيت فقال بإعثان حصروك قلت فم قال عطشوك قلت نمُّ فأدل إلى دلوا فيه ماء فشربت حتى رويت حق إلى الأجد رده بين تدبى وبين كتني وقل لي إن شقت نصرت علميه وإن شقت أفطرت عندنا فاخترت أن أفطر عند، فقتل ذلك اليوم رضي الله عنه . وقال عبد الله عن سلام لمن حضر : تشحط عبَّان في الموت حين جرم ماذا قال عبَّان وهو يتشحط ؟ قالوا صمناه يقول: الليهاجمرأمة محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثًا فألَّ والذي تفسى يبده لو دعا الله أن لا يجتسعوا أبدا ما اجتمعوا إلى يوم القيامة وعن عُمامة بن حزن القشيري قال شهدت الدار حين أشرف عليم عبَّان رضي الله عنه فقال التون بساحبِي اللذين ألباكم على قال فجيء بهما كأنما عا حملان أو حماران فأشرف علمهم عَبَّانَ رَضَى الله عنه فَقَالَ أنشدكم بالله والاسلام هل تعلون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم الدينة وليس بها ماء يستمذب غير بثر رومة فقال من يشترى رومة بجمل دلوه معمدلا السلمين غير له منها في الجنة فلشتريتها من صلب مالي فأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منها ومن ماء البحر ؟ قالوا اللهم نم ة لأنشدكم الله والاسلام هل تعلمون أنى جهزت جيش العسرة من مالى ؟ قالوا نعمة المأنشدكم الله والاسلام هل تملمون أن المسجد كان قد ضاق بأهله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشترى بِّمة آل قلان فيزيدها في السجد غير منها في الجنة فاشترينها من صلب مالي فأنتم أليوم تَنعوني أن أصلى فيها ركمتين ؟ قالوا اللهم نهم قال أنشدَكم الله والاسلام هل تطمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على ثبير بمكة ومعه أبو بكر وعمر وأنا فتحرك الجبل حتى تساقطت حجارته بالحضيض قال فركَّضه برجله وقال اسكن ثبير الساعليك إلا نبي وصديق وشهيدان ؟ قالوا اللهم نم قال الله أكبر شهدوا لى ورب الكعبة أتى شهيد (٣) . وروى عن شيخ من ضبة أن عبَّان حين (١) حديث قالى جبريل عليه السلام ليبك الاسلام طيموت عمر أبو بكر الآجرى في كتاب الشريعة من حديث أبي بن كعب بسند ضعيف جدا وذكره ابن الجوزى في الوضوعات (٣) حديث ابن عباس قال وسَم عَمْرَ عَلَى سريره فسكنفه الناس يدعون ويصاون فذكر قول على بن أبي طالب كنت كثيرا أسم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر الحديث متفق عليه (٣)حديث عمامة ابن حزن القشرى شهدت الدار حين أشرف عليه عنان الحديث الترمذي وقال حسن والنسائي.

ويتطلع إلى الله تعالى وهو قرحة يجسدها الفاوب عليه بسفات نفسه ينظر منها إلى الله تعمالى والتواجسد أستحلاب الوحد باقدكر والتفعيكو والوجود اتساعفرجة الوجد بالخروج إلى فضاءالوجدان فلاوجد مم الوجدان ولا خبر مع العيان فالوجــد بعرضسية الزوال والوجود ثابت ثبوت الجال وقد قبل: قد كان يطر بني وجدي

عن رؤية الوجد من فى الوجد موجود والوجد يطرب من فى الدحد داحته

فأتسدني

الوجد راحته والوجد عند حضور الحق مفقود ضرب والساء تسيل على لحيته جعل يقول لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين اللهم إن أستديك عليهم وأستدينك على جميع أمورى وأسألك الصبر على ماابتليتني . ( وقد على كرم الله وجهه )

المدد حيازعك الموت فان السوت الاقيكا ولا تجسرة من الوث إذا حسل والاتجسرة

قل المن الباب الصغير شد عليه آن ملجم فضربه خورجت أم كشوم ابنة على رضى الفحنه فجلت شول الى واصلاة المنداة تعل زوجي أمير المؤمنين صارة الندائة وتخار أي صلاة الندائة وعن شيخس قريقي أن عليا كرم الله وجهه لما ضربه ابن ملجم قال فوت ووب الكبة وعن محمد بن هي أعلما ضربه أو مما المنافر بها وصي بنيه أم ينطق إلا إلى إلا إله إلا أله ابن تقدم على والمقال الحسن بن على رضى الفضاء خاصها المعلم الحسن برضى الله عنه قال والحق كن عدم عدم على رسول الله كات والمحالة قال الما المعلم المعلم المعلم عنه عدم والمحالة وا

لما حضرت معاوية مِن أبي سفيان الوفاة قال أتعدوني فأقمد فجمل يسبح الله تعالى ويذكره ثم بكي وقال تذكر ربك بإمعاوية بعد الهرم والاعطاط ألاكان هذا وغصن الشباب نضرريان وبكي حق علا بكاؤه وقال يارب ارحم الشيخ الماصي ذا القلب القاسي اللهم أقل الشرة واغفر الزلة وعدعملك على من لم رج غيرك ولم يثق بأحد سواك . وروى عن شيخ من قريض أنه دخل مع جماعة عليه في مرسه فرأوا في جلمه غضونا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بمدفيل الدنيا أجم إلاماجر بناور أينا أما والله فقد استقبلنا زهرتها مجدتنا وباستقادنا بعيشنا فما لبثتنا الدنيا أن تقضت ذلك منا حالا بعد حال وعروة بعد عروة فأصبحت الدنيا وقد وترتنا وأخلتتنا واستلأمت إلينا أف الدنيا من دار ثم أف لها من دار . ويروى أن آخر خطبة خطبها معاوية أن قال : أيها الناس إن من زرع قد استحمد وإنى قد وليتكم وأن يليكم أحد من بعدى إلا وهو شر منى كما كان من قبلي خبرا من وبازيد إذا وفي أجلى قول غسل رجلا لبيا قان اابيب من اقه بمكان فليم المسلوليجمر والسكير ثم اعمد إلى منديل في الحرانة فيه ثوب من ثباب النبي ضلى الله عليه وسلروقر اضتمن شعر مو أظفاره فاستودع القراسة أنني وفمي وأذنى وعيني واجعل الثوب على جلدى دون أكفاني وياتريد احفظ رصية الله في الوالدين فاذا أدرجتموني في جــديدي ووضمتموني في حفرتي فخلوا معاوية وأرحم الراحمين . وقال محمد بن عقبة لما نزل بساوية الوت قال باليثني كنت رجلا من قريش بذي طور وإنى لم أن من هذا الأمر شيئا . ولما حضرت عبد اللك ن مروان الوقاة نظر إلى غسال مجانب دمشقى باوى أو إ يده ثم بضرب به الفسلة فقال عبد اللك ليتني كنت غسالا آكار من كسب بدي ومايوم ( الباد الحمس في كلام جماعة من المتضرين)

( ومنها الفلية ) الفلية وجد متلاحق فالوجد كالبرق يبدو والفلبة كتلاحق السبرق وتواتره ينيب عن التميز فالوجد ينطؤه سريعا والفلية تبسق للأسرار حرزامنما. (ومنهاالسامرة) وهي تفرد الأرواح بمسيق مناجاتهما ولطيف منائاتها في سر السر بلطيف إدداكها للقلب لتفرد الروسها فتلتذبها دون القلب (ومنياالسكروالصحو) فالسكر استبلاء سلطان الحال والصحو للعود إلى ترتيب الأنعال وتهاذيب الأقدوال غال محد بن خف

ولم أل من أمر الدنيا شيئا فيلغ ذلك أباحازم قال الحدثة الذي جعلهم إدا حضر عم للوت يتمنون ما محن فيه وإذا حصرنا الموت لم نتمن ماهم فيه . وقيل لعبداللك ينمروان في مرضه الذي مات فيه كمف تجدك ياأمير المؤمنين ؟ قال أجدني كما قال الله تعالى \_ والعد جشمونا فرادى كما خلفنا كمأوال مرةوتركثم ماخولناكم وراء ظهوركم \_ الآية ، ومات . وقالتفاطمة بنت عبد اللك بن مروان امهأة عمر بن عبدالمزيز كنت أميم عمر في مرضه الذي مات فيه يقول : اللهم أخف عليهمو في ولوساعة من بهار ظماكان الموم الذي قبض فيه خرجت من عده فبطست في بيت آخر بيني وبينه باب وهو في قبلة فسمته يقول ـ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لايريدون عاواني الأرض ولافسادا والعاقبة للمنقين. ثم هدأ فبصلت لاأصم له حركة ولا كلامافقات لوسيف له انظر أنائم هو فلما دخل سام فوثبت فاذا هوميت وقيل له لما حضره الوت اعهد بأأمير الثومنين قال أحذركم مثل مصرعي هذافانه لابدلسكم منه وروى أنه لما ثقل عمرين عبدالعزيز دعى 4 طبيب فلما فظر إليــه قال أرى الرجل قد سقى السم ولا آمن عليمه الموت فرفع عمر بصره وقال ولاتأمن للوث أيضًا على من لم يسق السم قال الطبيب هل أحسست بذلك باأمير الثومنين قال نمم قد عرفت ذلك حين وقع في يعلى قال فتعالج ياأمير المؤمنين فاني أخاف أن تذهب نفسك قال ربي خير مذهوب إليه والله لوعلمت أن شفائي عنسد شحمة أذنى مارنست بدى إلى أذنى فتناولته اللهم خر لعمر في لقاتك فلم بلبث إلاأباما حتى مات وقيل لماحضرته الوفاة بكي فقيل له ما يكيك يا مير الثومنين أبشر فقد أحيا الله بك سنناوأظهر مك عدلا فكي ثم قال أليس أوقف فأسئل عن أمر هذا الحلق قوالله لوعدات فهم لحفت طي نفسي أن لانهوم محمدياً بعن بدى الله إلا أن يلقنها الله حجتها فكيف بكثير محاضينا وفاصت عبنا فلربابث إلا بسراحة مات ولما قرب وقتموته قال أجلسو في فأجلسو وفقال: أنا الني أمرتني فقصرت ونهيتني فعميت ثلاث مرات ولكن لاإله إلاالله ثم رفع رأسه فأحد النظر فقيل له في ذلك فقال إنىلأرى خضرة ماهم بإنس ولاجن ثم قبض رحمه الله . وحكى عن هرون الرشيد أنه انتقى أكفانه يمه عنــد الموت وكان ينظر إليها ويقول ماأغني عني ماليه هلك عني سلطانيه وفرش الأمون رمادا واضطجم عليه وكان يقول يامن لايزول ملكه ارحم من قد زال ملكه وكان العتصم يقول عنم موته لوعلمت أن عمري هكذا قصر ماضلت وكان التصر يشطرب على نفسه عنسد موته فقيل له لابأس عليك باأمير الثومنين فقال ليس إلاهذا لقد ذهبت الدنيا وأقبلت الآخرة . وقال عمرو بن العاص عند الوفاة وقد نظر إلى صناديق لبنيه من بأخدها بما فها ليته كان سرا. وقال الحجاج عند موته اللهم اغفرني فان الناس يقولون إنك لاتنفر لي من عمر بن عبدالعزيز تسبيه هذه الكلمة منه ويسطه علمها ولما حكى ذلك المحسن قال أقالها للهم قال على .

( يبان أفاريل جماعة من خسوس السالحين من .بة والتابعين ومن بعدهم ) ( من أهل التسوّف وضي الله "أجمين )

لما حضرت معادا رض الأعت الو فاقتال اللهم إلى قدك الانكوانا الوم أدجوك اللهم إنك تعك الم أن لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لجرى الأمهار ولا الفرس الأعجار ولكن لظما ألهو اجروبكابدة المساعات ومن احمة العلماء بالركب عند حلق الذكر ولما اختد به النزع وانزع نزعا لم يترعه أحد كان كا أفاق من شحرة فتح طرفه ثم قال ربعاً ختف خقك فوعز تك إنك تعلم أنقلي بجبك لحاضرت سلمان الوفاة بكي فقيل له ما يكيك قال ما أكبي جزعا على الدنيا ولكن عهد إلينا رسول الله

السكر غلبان القلب عند معارضات ذکر المبوب وقال الواسطى مقامات الوجد أربعة المنحول ثم الحيرة شم السكر ثم السحوكن سمع بالبحر ثم دنامته ثم دخل فيه ثم أخذته الأمواج فعلى هذامين بقى عليه أثر من سريان الحال فيــــه فعليه أثر من السكر ومن عاد كل شيء منه إلى مستقره فهوصاح فالمكر لأرباب القاوب والصحو المكاشفين محقائق النيسوب . (ومهاالهووالإثبات) المحو بإزالة أوساف النفوس والاثبات عيا أدير عليهم من آثار الحب كؤوس أوالحو

صلى الله عليه وسلم أن تكون بلغة أحدمًا من الدنيا كزاداار اكب (١١) فلمامات المان نظر في جميع ماترك فاذا تيمته بمنمة عشر درها ولما حضر بلالا الوفاة قالت امهأته واحزناه فقال بل واطرياه غدانلقي الأحبة مخدا وحزبه وقيل فتح عبدالله بن البارك عينه عند الوفاة وضحك وقالسلتل هذا فليعمل العاماون \_ ولما حضر إراهم أأنخى الوفاة بكي فقيل له مايكيك قال أنتظر من الدرسولا يشرنى بالجنة أوبالنار ولما حضر ابن النكدر الوفاة بكي فقيل له مايكيك فقال والله ماأ بكي لدن أعلم أن أتيته ولكن أخاف أني أتيت شيئا حسبته هنا وهو عند الله عظم ولماحضر عامر من عبد القيس الوفاة بكي فقيل له مايكيك قال ماأبكي جزعا من للوت ولاحرصا على الدنياولكن أيك على ما فوتني من ظمأ الهواجر وعلى قبام الليل في الشناء ولما حضرت فشيلا الوفاة غشى عاما شرفتم عبنيه وقال وابعد سفراه واقلة زاداه ولماحضرت ابن البارك الوفاة قال لنصر مولاه اجعل رأسيطي التراب فبكي نسر فقال له مايكبك قال ذكرت ماكنت فيه من النميم وأنت هو ذا تموت قدرا غريبا قال اسكت فاني سألت الله تعالى أن يجيبني حياة الأغنياء وأن بميتني موث الفقراء ثم قال له لقني ولاتعد على مالم أتكلم بكلام الله . وقال عطاء من يسار تبدى إطبير لرجل عنداله تفقال المخوت فقال ما آمنك بعمد وبكي بعنهم عند الوت فقيل له مايكك قال آية في كتاب الله تعالى قوله عز وجل \_ إنما يتقبل الله من التقان \_ ودخل الحسن رض الله عنه على وجل مجود نفسه فقال إن أمر إهذا أوله لجدير أن يتقي آخره وإن أمرا هذا آخره لجدر أن زهدفي أوله. وقال الحر ري كنت عند الحند في حال نزعه وكان يوم الجمعة ويوم النيروزوهو يقرأ القرآن فخترفقلت له في هذه الحالة باأبا القاسرفقال ومن أولى بذاك منى وهو ذا تطوى صحيفتي . وقال رويم حضرت وفاة أبي سعيد الحراز وهو يقول:

حين تلوب المارفين إلى الدكر وتذكاره وقت الناجاة السر أدرت كؤوس المنايا عليم هومهمو جوالة يمسحكر به أهسل ودالله كالأنجم الرهر فأجمامهم في الأرش كتل مجه فأجمامهم في الأرش كتل مجه فأعرامهم في الأرش كتل مجه فأعرامهم في الأرس كتل مجه

وقيل الجنيد إن أبلسيد الحراز كان كثير التواجد عند للوت تقال لم يكن بسبب أن تطير روحه المنتاقا وقيل للجنيم وهو المنتاقا وقيل للعشم، وهو في المنتاق وقيل للبشتهم وهو في المنتاق وقيل لبشتهم وهو في المنتاق وقيل البشتهم وهو الناتج قيل المنتاق وقيل المنتاق في الناتج في المنتاق وقيل المنتاق في المنتاق وقيل المنتاق وقيل المنتاق وقيل المنتاق وقيل المنتاق المناق وقيل المنتاق وقيل المنتاق وقيل أبو الباس الهنيوري بتكام في مجلسة فساحت امرأة تواجد قال المناوق قاساليا أتقالما لمنتاق المنتاق المنتاق المنتاق المنتاق المنتاق المنتاق المنتاق وقيل المنتاق المنتاق

وحقك لانظرت إلى سواكا بعسين مودة حتى أراكا أراك معذى يفتور لحظ وبالحد الورد من حياكا

 (١) حديث لما حضرت سلمان الوفاة بجى وفيه عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بلغة أحدنا من الدنيا كراد الراكب أحمد والحاكم وصححه وقد شمدم. عو رسوم الأعمال ينظر الفناء إلى تفسه ومامنسه والاثبات إثباتها عاأنشأ الحق له من الوجسود به فهو بالحق لابنفسه باثبات الحق إياه ستأنفا بسبد أن محاه عن أوصافه . قال ابن عطاء عجو أوصافهم ويثبت أسرارهم (ومنها علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين ) ضلم القين ماكان من طريق النظر والاستدلال وعن اليقين ماكان من طريق الكشوف والنوال وحقى اليقين ماكان بنحقق الاغمسال عن لوث السلمال

وقيل للجند قل لا إله إلا الله قتال مانسيته فأذ كرموسالنجفر بن سبر بكران الدينورى خام الطبق.
ما الذى رأيت منه ققال قال على درهم مظلمة وتصدفت عن صاحبه بألوف فحا على تلهي شدأ عظهم على ما الذى رأيت منه ققال قال على درهم مظلمة وتصدفت عن صاحبه بألوف فحا على تافيا أعلى أخلى أم ينه فى آخر عمر مأدمه من الحاب المعرفول البشرين أما الحرث لما احتفر وقال ماتفولول المنافق المنافق على الحيثة قال القدوم على المشديدو فيل المنافق المنافقة المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافق المنافقة ال

كيف أشكو إلى طبيع ماني والذي بي أصابي من طبيع

فأخذت المروحة لأروحه فقال كيف يجد ربح الروحة من جوفه يحترق ثم أشأ يقول : القلب محترق واأسم مستبق والكرب عتمم والصبر مفترق حكيف القرار طيميز لاقرارة عا حناء الهوى وانشوق والقلق يارب إن يك شيء فيه لي فرج فاسنن على به مادام بي رمق وحكى أن قوما من أصحاب الشيلي دخاوا عليه وهو في للوت فقالوا له قل لا إله إلاالله فأنشأ يقول: إن بينا أنت ساكه غير محتاج إلى السرج وجهلك للأمول حجتنا يوم يأتى الناس بالحجج لا أتاح الله لى فسرجا يوم أدعو منك بالفرج وحكى أن أبا المباس من عطاء دخل على الجنيد في وقت نزعه فسلم عليه فلم يجبه ثم أجاب بعدساعة وذال اعذري فاني كنت في وردي ثم ولي وجمه إلى القبلة وكبر ومات وقيل السكتاني لما حضرته الوفاة ما كان عملك فقال لو لم يقرب أجلى ما أخبرتكم به وقفت طى باب قلى أربعين سنة فكلمامر فيه غير الله حجيته عنه وحكى عن العتمر قال كنت فيمن حضر الحكم بن عبداللك حين جامعالحق فقلت اللهم هون عليه سكرات للوت فانه كان وكان فذكرت محاسنه فأفاق تقال من التكام افقلت أنا فقال إن ملك الموت عليه السلام يقول لي إنى بكل سخى رفيق بمطفىء والمحضر ت يوسف بن أسباط الوناة شهده حديقة فوحده قلقا فقال باأبا عجد هذا أوان القلق والجزع فقال باأباع دافه وكف لاأقلق ولا أحزء وإنى لا أعل أنى صدقت الله في شيء مهز عملي فقال حديفة والمجاملة داار جل الصالح محلف عند موته أنه لا يعر أنه صدق الله في عمل عمل وعن المازل فالدخل على شيخ لى من أصحاب هذه السفة وهو على وهو قول عكنك أن سمل ماتريد فارفق في . ودخل بعض للشايخ على مشاداله بنوري في وقت وفاته فقال 4 فعل الله تعالى وصنع من باب الدعاء فضحك ثم قال منذ ثلاثين سنة تعرض على الجنة بما فيها أما أعربها طرفي . وقيل لرويم عندالموت قل لا إله إلا أله فقال لاأحسن غير مولما حضرت الثورى الوفاة قيل له قل لا إله إلا الله فقال ألبس ثم أمر . ودخل للزني طى الشافعير حمّالة علمهما في مرضه الذي توفي فيه فقال له كيف أصبحت باأباعبد الله فقال أصبحت من الدنيار احلاو للاخوان مفارقا ولسوء عملي ملاقيا ولكأس للنية شاربا وطي الله تعالى واردا ولا أدرى أروحي تسير إلى الجنة فأهنما أم إلى النار فأعزيها ثم أنشأ يقول:

ورودرائد الومسال قال فارس :علاليمين لا اشطراب فيمه وعسين البقسين هو السنر اقدى أودعه الله الأسرار والعملم إذا انفرد عن نست القسان كان عاسا بشبهة قاذا انشم إليه القين كان علما بلاشبة وحق اليقين هو حقيقة ما أشار إليه علم القين وعين اليقين . وقال الجنيد حق اليفين ما يتحقق البسد بذلك وهو أن يشاهد القيموب كا يشاهد الرئيات مشاهدة عسان وعكم طي النب فيحبر عنه بالصدق كما أخبر الصديق حين قال الما ولما قدا قلی و صافت مذاهی جعلت رجائی نحو عفواد سلما تساطمنی ذنبی قدا قرتسه بسنمواد ربی کان عفواد اعظما فحما زات دا عضو عن افادنها ترک تجود و نعضو مشة و تسکرها ولولاد لم یتوی با بلیس هاید فسکیف وقد آغوی سفیل کدما

ولما حضر أحمد بن خضروبه الوفاة مثل عن مسئلة فدمت عيناه وفال بإنى باب كنت أدقه خمسا وتسمين سنة هوذا منتمع الساعة لى الأدرى أضتع بالمسادة أو الشقاوة فأن لى أوان الجواب فهاد أقاو بلهم وإنما اختلفت عمس اختلاف أحوالهم ففل على بعضهم الحوف وهلى بعضهم الرباء وعلى بعضهم الشوق والحب فتكام كل واحد منهم على مقتمى حاله والسكل صحيح بالاصافة إلى أحوالهم. ( الماب السادس في أفاول المارفين على الجائز والقار وحكم زيارة القبور )

اعلم أن الجنائز عبرة البصير وفيها تنبيه وتذكير لأهل الففلةفاتهالانزيدهمشاهدتها إلاقساوةلأتهم يظنون أنهم أبدا إلى جنازة غيرهم ينظرون ولا يحسون أنهم لاعالة في الجنائر محماون أو محسبون ذلك ولكتم على القرب لاية درون ولا يتفكرون أن الحسولين على الجنائز هكذا كانوا محسون فبطل حسبانهم وانقرض على القرب زمانهم قلا ينظر عبد إلى جنازة إلا ويقدر نفسه محمولا علمها فانه محمول عليها على القرب وكأن قد ولمله في غد أو بسد غد . و روى عن أبي هر برة أنه كان إذا رأى جنازة قال امضوا قانا على الأثر . وكان مكحول السمشق إذا رأى جنازة قال اغدوا فإنار المحون موعظة لمنمة وغفلة سريعة بذهب الأول والآخر لا عقل له . وقال أسيد بن حضير ماشهدت جنازة فحدثتني نفسي بشيء سوى ماهو مفعول به وما هو صائر إليه والمات أخومالك بن دينار خرجمالك في جنازته يكي ويقول والله لا تقر عيني حتى أعلم إلى ماذاصرت إليه ولاأعلممادمت حياوةالمالأعمش كنا تشهد الجنائز فلا ندرى من نعزى لحزن الجيم وقال ثابت البنائي كنا تشهد الجنائزفلانري إلا متقنما باكيا فيكذا كان خوفهم من للوت والآن لاننظر إلى جماعة بمضرون جنازة إلا وأكثرهم يضحكون ويلهون ولا يتكلمون إلا في ميراثه وما خلفهلور تتعولا بنفكر أقرانه وأقار به إلافي الحيلة التي بها يتناول بعض ماخلفه ولا يتفكر واحد منهم إلا ما شاء الله في جنازة غسه وفي حالةإذا حمل عليها ولا سبب لهذه النفلة إلا قسوة القلوب بكثرة الماصي والدنوب حق نسينا لله تعالى والبوم الآخر والأهوال التي بين أيدينا فصرنا تلهو ونخفل ونشتغل بمنا لايعنينا فنسأل الله تعالى اليقظة من هذه النفلة فان أحسن أحوال الحاضرين على الجنائز بكاؤهم على البتولو عقاد السكواعي أنفسهم لاعلى البت نظر إبراهم الزيات إلى أناس يترحمون على البت فقال لو ترحمون على أغسكم لكان خبرا لكمرانه المجا من أهوال ثلاثة : وجمه ملك الموث وقد رأى ، ومرارة الموت وقد ذاق ،وخوف الحاعة وقد أمن . وقال أنو عمرو بن العلاء : جلست إلى جرار وهو على على كاتب شعرا فأطامت جنازة قأمسك وقال همتني والله هذه الجائز وأنشأ بقول:

يفاد شهيدتي وقعه هذه الجائز واشا يعول: تروعنا الجائز مقبالات وتلهو حين تذهب مديرات حكروعة ثقد لذار ذاب قفا غاب عادت راتدات

فمن آداب حضور الجائاتر التمسكر والتذب والاستعداد والتي أمامها على هيئة النواضع كما ذكرناً آدابه وسنته فى فن الفقه ومن آدابه حسن الظن بالميت وإن كان فاسفا ولمساءة الظن بالنفس وإن كان ظاهرها السلاح فان الحائمة عشارة لانتدى حذيقها ، والدلك روى عن عمر من ذر أنه مات

(الماب السادس في أقاويل العارفين على الجنائز والقابر )

قال له وسبول الله صلى اقه عليه وسلم و ماذا أشِت أمالك قال الله ورسوله بهوقال بحضيم : عار القين حلال التفرقسة وعين اليقين حال الجوحق القسين جم الجم بلسان التوحيد وقيل البقسيل اسم ورسم وعلم وعسين وحق فالاسم والرسم للعوام وعلم البقين للأولياء وعين اليقين لحواص الأولياء وحق اليقين الأنبياء علهم الصلاة والسلامو حقيقة اليقين اختص بها نبينا محد مسلى الله عليه وسلم. ( ومنهاالوقت)وللراد بالوقت ما هو غالب طي المبد وأغلب

واحد من جيرانه وكان مسرفا على نفسه فتجافى كثير من الناس عن جنازته فحضرها هو وصلى عليها فلما دلى في قبره وقف على قبره وقال يرحمك الله بإنَّا فلان فلقد صحيت عمرك بالتوحيـــد وعفرت وجهك بالسجود وإن قالوا مذف وذو خطايا أمن منا غير مذف وغيرذي خطايا . ومحكى أن رجلا من الممكن في الفساد مات في بعض نواحي البصرة فلم تجد احمأته من يسيما على حمل جنازته إذلم بدربها أحدمن جرانه لكثرة فسقه فاستأجرت حمالين وحملتها إلى الصفر فحاصل عليه أحد فداتها إلى الصحراء الدفن فكان على جبل قريب من الوضع زاهد من الزهادالكبارفرأته كالمنتظر الجنازة ثم قصد أن يصلى عليها فانتصر الحير في البلد بأن الراهد نزل ليصلى على فلان فغرج أهل البقد فسلى الزاهد وصاوا عليه وتعجب الناس من صلاة الزاهد عليه فقال قيل لي فالنام الزل إلى موضع فلان لرى فيه جنازة ليس معها أحد إلاامرأة فصلٌ عليه قانه مففورة فزادتسجب الناس فاستدعى الزاهد امرأته وسألما عن حاله وأنه كيف كانت سيرته قالت كما عرف كان طول نهاره في للماخور مشفولا بشرب الحمر فغال انظري هل تعرفين منه شيئًا من أعمال الحبر قالت نعم ثلاثة أشياء : كان كل يوم يفيق من سكره وقت الصبح يبدل ثبابه ويتوضأ ويعسل الصبح في جماعة تم يعود إلى للماخور ويشتغل بالقسق ، والثانى أنه كان أبدا لايخلو بيته من يتيم أويتيمين وكان إحسانه إليم أكثر من إحسانه إلى أولاده وكان شديد التفقد لهم ، والثالث أنه كان يفيق فى أثناء سكر. فى ظلام الليل فبيكي ويقول بارب أى زاوية من زوايا جهنم تريد أن تملأها بهذا الحبيث من نفسه فانصرف الزاهد وقد ارتفع إشكاله من أمره . وعن صلة بن أشم وقد دفن أخراه فقال على قبره:

فان تنج منها تنج من ذى عظمة وإلا فإنى لاإخالك تأجيسا ( يان حال القبر وأقاويلهم عند القبور ) قال الضحاف قال رجل و بارسول الله من أزهد الناس قال من لم ينس القبرواليلي ترك فضليزية

الدنيا وآثر ماييق على ما يفي ولم يعد عندا من أيامه وعد نفسه من أهل القبور (١١) ع.وقيل الملي

فانه كالسف عفي الوقت محكمه ويقطم وقسد براد بالوقت مايهجم عبلي العيسد لابكسه فتمراف قيـه فيـكون عكمه يقال فللان محكم الوقت يسنى مأخوذا عما منية عا الحق. (ومنهاالفية والشهود فالتبودهو الحضرو وقتا بنعث الرافية ووقتسا بوصيف الشاهدة أثبادام السد موصوقا بالشميود والرعابة فهو حاضر فاذا قسد حال للشاهدة وللراقسة خرج من دائرة الحشور فهسو غائب وقسد يعنون بالنبية

ماط السد وقده

النيسة عن الأشياء بالحق فيكون على هذا للمن حاصل ذلك راجعا إلى مقام الفناء (ومنهاالدوق والشرب والرى)فالدوق[عان والشرب عمل والرى حال فاقدوق الأرباب البو ادموالشرب لأرباب الطوالع واللسوائح والاوامع والرى لأرباب الأحبوال وذلك أن الأحو الهي الق تستقر فما لريسستقر فليس هال وإنما هي لوامع وطوالع وقيل الحال لانستةر لأنها تحسول فاذا استقرت تكون مقاماً (ومنهاالمحاضرة وللكاشفة والشاهدة) فالحاضرة لأرباب التاوان والشاهدة

وكان عبَّان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكي حتى يـل لحيته فسئل عن ذلك وقـل له تذكر الجنــة والنار فلاتبكي وتبكى إذا وقفت على قبر نقال سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم عول وإن القر أول منازل الأخرة فان نجا منه صاحبه أساسد أيسر منه وإن لم شع منه أساسد. أهد (١) وقيل إن عمرومن العاص نظر إلى القمرة فترل وصلى ركمتين فقيل 4 هذا شي لم تكن تمنعه فقال ذكرت أهل القبور وماحيل بينهم وبينه فأحببت أن أنخرب إلى الله سهما وقال مجاهد أوَّل مايكام ان آدم حفرته فتقول أنابيت الدودوبيت الوحدة وبيت الغربة وبيت الظلمة هذا ما أعددت لك أماأعديت لي . وقال أبوذر ألاأخركم يبوم فقرى يوم أوضع في قبرى وكان أبو الدرداء يقعد إلى القبور فقيل له في ذلك فقال أجلس إلى قوم بذكروني معادى وإذا قمت لم يفتا بوني وكان جعفر ا من محمد يأتى القبور لبلا ويقول باأهل القبور مالي إذا دعوتكم لاتجيبوني ثم يقول-ميلوالله بينهم وبين جوان وكأنى بي أكون مثلهم ثم يستقبل الصلاة إلى طاوع الفجر . وقال عمر بن عبد العزيز لبصل جلسائه يافلان لقد أرقت الليلة أشكر في القبر وساكه إنك لورأيت البيت بعد ثلاثة في قبر. الاستوحشت من قربه بعد طول الأنس منك به ولرأيت بيتا تجول فيه الهوام ومجرى فيه الصديد وتخترقه الديدان مع تغير الربح وبلي الأكفان بعد حسن الهيئة وطيب الربح ونفاء الثوب قال ثم شيق شهقة خر مغشبا عليه وكان تزيد الرقاشي يقول أمها للقبور في حفرته والتخليفالقد وحدته الستأنس في بطن الأرض بأعماله ليت عمري بأي أعمالك استبشرت وبأي اخوانك اغتبطت ثم يكى حق ببل عمامته ثم يقول استبشر والله بأعماله الصالحة واغتبط والله باخوانه التعاونين على طاعة الله تعالى وكان إذا نظر إلى النبور خاركاً غور الثور وقال حاتم الأصبر من مر"بالمقار فلم يتفكر لنفسه ولم يدع لهم فقد خان نفسه وخاتهم وكان بكر العابد يقول باأماه ليتك كنت بي عقبا إن لابنك في القبر حبسا طويلا ومن بعد ذلك منه رحيلا وقال محى من معاذ ياامن آدم دعاك ربك إلى دار السلام فانظر من أبن تجيبه إن أجبته من دنياك واشتغلت بالرحلة إليه دخلها وإن أجبته من قبرك منعبًا وكان الحسن بن صالح إذا أشرف في للقار يقول ماأحسن ظواهرك إنما الدواهي في بواطنك وكان عطاء السلمي إذا جن عليه الليل خرج إلى للفبرة شميقول.باأهلالقبور متم فواموتاه وعاينتم أعمالكم فواعملاه ثم يقول غدا عطاء في القبور غدا عطاء في القبور فلايزال ذلك دأبه حتى يصبح وقال سفيان من أكثر من ذكر القبر وجده روضة من رياض الجنة ومن غفل عن ذكره وجده حفرة من حفر التار وكان الربيع بن خيثم قد حفر في داره قبرا فسكانإذا وجد في قلبه قساوة دخلفيه فاضطجع ومكث ماشاء الله ثم يقولس رب ارجمون لعلي أعمل صالحا فها تركت برددها ثم يردطي نفسه بأربيع قد رجتك فاعمل وقال أحمد بن حرب تعبي الأرض من رجل بمهد مضجمه ويسوى فراشه للنوم فقول يا إن آدم لم لاتذكر طول بلاك ومابيني وبينك شيُّ وقال ميمون بن مهران خرجت مع عمر بن عبد العزيز إلى القبرة فلما نظر إلى القبور بكي ثم أقبل على تقال باميمونهذه قبور آبائي بني أمية كأنهم لم يشاركوا أهل الدنيا في فدانهم وعيشهم أماراهم صرعى قد حلت بهم الثلاث واستحكم فيهم البلى وأصابت الهوام مقيلا في أبدائهم ثم بكي وقال والله ماأعلم أحدا أنم ممن صار إلى هذه القبور وقد أمن من عداب الله وقال ثابت البنائي دخلت للقابر فلما قصدت الخروم منها فاذا بسوت قاتل يقول باثابت لايعرنك صموت الهلمافكم (١) حديث عُبان كان إذا وقف على قبر بكي حتى بيل لحيته وفيه إن القبر أول منازل الآخرة الترمذي وحسنه وابن ماجه والحاكم وصحه وتقدم في آداب الصحية . من نفس مفعومة فيها ، ويروى أن قاطمة بنت الحسين نظرت إلى جنازة زوجها لحسن نالحسن فنطت وجهها وقالت :

وكانوا رجاه ثم أصوا رزية لقد عظمت ثلث الرزايا وجات وقبل إنها ضربت على قبره فسطاطا واعتكمت عليه سنة فلما مشت السنة قلموا الفسطاط ودخلت للدينة فسمعوا صوتا من جانب اليقيح هل وجدوا ماقسدوا فسموا من الجانب الآخر بلريشموا فاغلموا . وقال أبو مومي التميين : توقيت امرأة الفرزدي تخرج في جنازتها وجوه البصرة وفيم الحسن قفال له الحسن يا أبافراس ماذا أعددت لهذا اليوم قفال شهادة أن لا إله إلا الفسنستينسنة فعا دفعت ألمام الفرزدي على قبرها قفال :

أخاف وراء القسر إن لم تعانى أشد من القبر النها؛ وأضغا إذا جاءني مجم القيامسة ثائد عيف وسواق سوق العرزدةا لقد خاف من أولاداتهمن مشى إلى النار مشول القلادة أزرةا وقد أنشدوا في أهل النهور:

قض بالقبور وقل في مائها من منكم اللهمور في ظلائها ومن العكرم منكم في قصرها الله دائل برد الأمر من روعاتها أما المكون الدى الموردةواحد الاستمياز القشل في درجاتها أما الطبع خازل في روشة يضي إلى مائاء من دوحاتها والجمرم الطاغي بها متقلب في خسرة يأوى إلى حياتها وعادر الطاغي بها متقلب في ضدة التعذيب من استانها ومر داود الطائي على امرأد تركي على قم وهي تقول:

عسمت الحياة ولا تالها إذا كنت في القبر قد المدوكا فكيف أذوق لطهم السكرى وأنت يمناك قد وسدوك ثم قالت يا ابناء بأى خديك بدأ الدود نصحق داود مكانه وخر مغتبيا عليه . وقال مالك بن دينار مررت بالقبرة فأنشأت أتول:

> أثيت التسور فناديّها فأين النظم والهشم وأين للدل بسلطانه وأين اتركم إذا ما افتخر قال فوديّ من بينها أسم صوتا ولا أرى شخسا وهو يقول: تفانوا جميعا فما غير ومانوا جميعا ومات الحمر

> تروح وتندو بدات الثرى فتسعو محاسن تالىالسور فياسائل عن أناس مضوا أما لك فيا ترى معتسبر قال فرجعت وأنا باك.

> > أييات وجدت مكتوبة طي القبور

وجد مكتوباً على قبر :

تناجيك أجداث وهن صوت وسكانها تحت التراب خفوت أيا جامع الدنيا لشير بلاغه لمن تجمع الدنيا وأنت تموت

لأرباب التمكين وللسكاشفة بينهما إلى أن تستقر فالشاهدة والحاضرة لأهل العلم وللكاشفة لأهل المعن والشاهدة لأهل الحق أى حق اليفين(ومنها الطوارق والبوادي والبساده والواقع والقادح والطوالح واللواسع واللواغي وهسذه كلها ألفاظ متقاربة العني وعكن بسط القول فيها ويكون حاصل ذاك راجعا إلى معنى واحد بكثر بالعبارة فلاقائدة فه والقصود أن هذه الأسماء كلما مبادى

ألحال ومقدماته وإذا

صح الحال استوعب

ووجد على قبر آخر مكتوبا :

أيا فاتم أما ذراك فواسم وقبرك معمور الجوائب محكم وما ينفع القبور عمران قبره إذا كان فيه جسمه يتهدم وقال إن المباك مررت على للغابر فاذا على قبر مكتوب :

يمر أفاري جنبات قبرى كأن أفاري لم يعرفونى دور البراث يتنسمون مالى وما يألون أن جعدوا ديونى وقد أخذوا سهامهم وعاشوا فيالله أسرع ما نسسونى

ووجد على قبر مكتوبا :

إن الحبيب من الأحباب مخلس لايمسح الوت براب ولاحوس فكيف شرح بالدنيا والآمها بامن يعد عليه اللفظ والنفس أحبح بافاقلا في القص منفسا . وأن دهرك في اللذات منفسس لابرهم للسوت ذا جهار ابره كم أخرس الوت في قو وقت عن الجسواب لسانا ما به خرس قد كان قصرك معمورا 4 شرف قبراء اليوم في الأجداث مندرس ووجد على قر آخر مكتوبا:

وقفت على الأحة حين صفت قبورهم كأفراس الرهان فلما أن بكيت وقاش دمى رأت عيناى بينهسم مكانى ووجد على قر طبيب مكتوبا:

قد قلت لما قال لى قائل صار المان إلى رمسه فأين ما يوصف من طبه وحدقه فى الماء مع أجسه هيهات الابدفع عن غيره من كان الابدفع عن قسه ووجد فل قبر آخر مكتوبا:

يا أيها الناس كان لى أمل قسر بى عن بلوغه الأجل فليتق الله ربه رجل أمكنه فى حياته المسل ما أنا وحدى تفلت حيث ترى كلّ إلى مشله سينشل

فيله أيات كتبت على قبور اقتصر سكامها عن الاعتبار قبل للوت والبسيد هو الذى ينظر إلى قبر غيره فيرى مكانه بين أظهرهم فيستند المحوق بهم ويهم أنهم لا يبرحون من مكانهم ما لم يلحق بهم واينحقق أنه أو عرض عليهم بوم من أيلم عمره الذى هو مضيع له لكان ذلك أحب اليهمن الدنيا علماني ها لأنهم عرفوا قدد الأعمار وانكفت لهم حقائق الأمور فأنحا حسرتهم هل يوم من السر ليندارك القصر به تقسيره فيتخلص من العقاب وليستريد للوفق به رتبته فيتضاحف له التراب فأنهم أنها عرفوا قدر السر بعد المطاعه خصرتهم على ساعة من الحياة وأنت قادر طريقك الماعة والحلك تقدر على أشاهم ثم أنت مضيع لحمل في الوساء عن المتصر على تغييمها عند خروج الأمر من الاخيار إذ لم تأخذ فسيك من ساعتك على سيل الإيدار فقد إلى المسالحين رأيت أننا لى في أنه فيا برعمائتهم تقلت إفلان عشت الحمد أنه رب السايين قال لأن أقدوع في إن قلانا ولين المناف المؤدن فإن قلانا

هنده الأسماء كلها ومعانيها . ( ومنها التساوين والتمكين)

فالتساوان الأرباب القاوب الأتهم تحت حجب القاوب والقاوب تخلص إلى السفات والمقات تعدد تعدد جهاتها فظهر لأرباب القاوب غسب تمدد السفات تاومنات ولا تجاوز للفاوب وأرباسا عن عالم السفات وأما أرباب التمكن فرجوا عن مشائم الأحسوال وخرقوا حجب القساوب وباشرت أرواحيسم سطوع نور الدات

فارتفع التاوين لمدم

قد قام فصلى ركمتين لأن أكون أقدر على ان أصل ما أحب إلى من الدنيا ومافها . ( بيان أقاويلهم عند موت الواد )

حق على من مات ولده أوقر يب من أفاريه أن ينزله في تقدمه عليه في للو تسمُّو السالوكا نا في سفر فسيقه الولد إلى البلد الذي هو مستقره ووطنه فاله لايعظم عليه تأسفه لعلمه أندلاحق به طيالفربوليس ينهما إلانقدم وتأخر وهكذا للوت فان معناه السبق إلى الوطن إلى أن باحق للتأخر وإذااعتقدهذاقل جزعه وحزنه لاسها وقد ورد في موت الوله من الثواب مامزي به كل مصاب فالدسول الهصلى الله عليه وسلم ولأن أقدم سقطا أحب إلى من أن أخلف مائة فارس كلهم بقاتل في سبيل الله (١)، وإنما ذكر السقط تنبيها بالأدنى على الأعلى وإلا فالتواب على قدر محل الواد من الفلب وقال ز مدين أسلر توفي ابن لسواد عليه السلام فحزن عليه حزنا شديدا فقيل له ماكان عدله عندك قال ملء الأرض ذهبا قبل له فان اك من الأجر في الآخرة مثل ذاكوقال رسول الله علي والاعوث الأحدمن السلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلاكانوا له جنة من النار فقالت امرأة عندَّرسول،الله على الله عليه وسلم أواثنان قال أواثنان (٢٦) و وليخلص الوالد الدعاء لوفسه عند الموت قانه أرجى دهاءوأقر بدال الاجابة . وقف محدين سلبان على قبر وقد فقال اللهم إنى أصبحت أرجوك له وأخافك عليه لحقق رجائي وآمن خوفي ووقف أبوسنان طي قبرابه فقال اللهم إى قدغفر تشفها وجب لي عليه فأغفر لهماوجب لك عليه فانك أجود وأكرم ، وونف أعرابي على قبر ابنه قال الهم إنى قدوهبت اساتصر فيهمن برى فهم له ماقصر قيمه من طاعتك . ولما مات ذر بن عمر بن ذر قال أبوه عمر بن ذر بعد ماوضعه في لحد. فقال إذر لقد شفانا الحزن اك عن الحزن عليك فليت شعرى ماذا قلت وماذا قبل لك ثم قال اللهم إن هـــذا ذر متعنى به مامتعنى ووفيته أجله ورزقه ولم تظلمه اللهم وقد كنت أثرمته طاعتك وطاعتي اللهم وماوعدتني عليه من الأجر في مصيبتي فقد وهبت له ذلك فهب لي عذابه ولاتمذيه فأ بكي الناس ثم قال عند انصرافه ماعلينا بعدك من خصاصة باذر ومابنا إلى إنسان مع الله حاجة فائد مضينا وتركنك ولوأقمنا ما تعطك . ونظر رجل إلى امرأة البصرة قتال مارأيت مثل هذه النضارة وماذلك إلامن قلة الحزن تقالت ياعبدالله إنى لني حزن مايشركي فيــــه أحد قال فكيف قالت إن زوجي ذبح شاة في يوم عبد الأضعى وكان لي صبيان مليحان يلعبان فقاله كرما للآخر أتريد أن أريك كيف ذبح أبي الشاة قال نم فأخلم وذبحه وماشعرنا به إلامتشحطا في دمه فلما ارتفع الصرام هرب القلام فلجأ إلى جبــل فرهقه ذئب فأكله وخرج أبوء يطلبه المات عطشا من هدة آلحر قالت فأرادني المحركا ترى فأمثال هذه المسائب ينبني أن تنذكر عند موت الأولاد ليتسلى بها عن شدة الجزع أسامن مصيبة إلاويتصور ماهو أعظم منها ومايدفه الله في كل حال فهو الأكثر.

التغيرني الدات إذجك ذأته عن حساول الحوادث والتفيرات فلماخلصوا إلى مواطن القرب من أنصبة بجلي الذات ارتفع عهمهم التاوين فالتساوين حنشة يكون في تفوسيم لأنها في عل القاوب الوضم طهادتها وقدسها والتاوين الواقع في النفوس لاغرج صاحب عن حاله التمكين لأن جريان التساوين في النفس لبقاء رسم الانسانية وثبوت القسدم في التيكين كشف حق الحقيقة وليس للعني بالتمكين أن لايكون المسد تثير فاته بشر وإنما للعني به

( يان زيارة القبور والدعاء للميت ومايشطق 4 )

زيارة القبور مستحبة على الجنة التذكر والاعتبار وزيارة تبور السالمين مستحبة لأجرالتراتسم الراعة المسلمين مستحبة لأجرالتراتسم الاعتبار وقد كان رسول الله صلى للله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ثم أذن في ذلك بعد <sup>(7)</sup>. (1) حديث لأن أتدم سقطاً أحب إلى من أن أخلف مائة فارس كلهم يتاتل في سيل الله أم أجد في مائي من ماجه من حديث أبى هريرة اسقط أقدم بين يعدى أحب إلى من فارس أخلف خافى (7) حديث نهيه عن زيارة القبور ثم إذنه في ذلك مسلم من حديث نهيه عن زيارة القبور ثم إذنه في ذلك مسلم من حديث نهيه عن زيارة القبور ثم إذنه في ذلك مسلم من حديث نهية عن زيارة القبور ثم إذنه في ذلك مسلم من حديث نهية عن زيارة القبور ثم إذنه في ذلك مسلم من حديث نهية وقد تقدم .

روى عن على رضى الله عنه عن رسول الله على الله عليه وسفراً له قال ﴿ كَنْتُ نَهِيتُمُ عَنْ زَيَارَةُ القبور فزور بها فإنها تذكركم الآخرة غير أن لاتقولوا هجرا (١٠) وزار رسول الله ﷺ قبر أمه في ألف مقنع فلم يرباكيا أكثر من يومئذ (٢٦ وفي هذا اليوم قال أذن لي في الريارة دون الاستغفار (٣٦ كأأور دنا من قبل وقال الن أبي ملكة أقبلت عائشة رضي الله عنها يوما من للقار فقلت باأم تلؤمنان من أن أقبلت قالت من قو أخى عبد الرحمن نقلت أليس كان رسول المصلي الماعله وساينهي عياقالت نم مُ أمرها (3) ولاينغي أن يتمسك مدافر ون النساء في الحروج إلى القار فالمريك أن المجر على رموس القاء فلايني خبر زيارتهن بشرها ولانخلون فيالطريق عن تسكشف وتبرجوه فمعطائم والزيارة سنة فكف محتمل ذلك لأجلها ، ضم لا بأس بخروج للر أة في اب بذلة نرداً عين الرجال عنهاوذلك بشرط الاقتصار على الدعاء وترك الحديث على رأس القبر وقال أبو ذر قالدرسول الله صلى الله عليه وسلم وزر القبور تذكر بها الآخرة واغسل للوثى قان معالجة جسدخاو موعظة بليغة وصل في الجنائز لعل ذلك أن عزنك فان الحزن في ظل الله (٥) وقال ابن أبي مليكة فال رسول علي «زورواموتا كموسلموا عليه فان لكم فيم عرة (٢٠) وعن نافع أن ان عمر كانلاعر بقرأحد إلاوقف عليه وسلم عليه وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن فاطمة بنت التي صلى الله عليه وسلم كانت تزور قبر عمها حمزة في الأبام . فتصلى وتبكى عند. وقال النبي صلى الله عليــه وسلم «من زار قبر أبويه أوأحدهما في كل جمة غفرله وكتب بر" ا (٧) ، وعن ابن سيرين قال قال رسول الله صلى الله عليموسلم «إن الرجل لعوت والداه وهو عاق لهما فيدعوالله لهما من بعدها فيكتبه اللهمن البارين(٨) ووقال الني صلى الدعليموسلم (١) حديث على كنت نهيتكي عن زبارة القبور فزوروها فانها تذكركم الآخرة غر أن لاتفهالوا هجرا رواه أحمد وأبويعلى في مسنده وابن أبي الدنيافي كتاب القبور واللفظة وليقل أحمد وأبويعلى غير أن لاتقولوا هجرا وفيه على بن زيد بن جدعان عن ربيعة بن النابغةقالىالبخارى إبسمور سة ذكره ابن حبان في الثقات (٧) حديث زار رسول الله ﷺ قبرأمه في ألف مقنع فلربر باكَّا أكثر من يومئذ ابن أبي الدنيا في كتاب القبور من حديث بريدة وشيخه أحمد بن عمر ان الأحنس، تروك ورواه بنحوه من وجه آخر كنا معقربيا من الفراكب وفيه أنه إيأذن اه في الاستغفار لها (٣) حديث وقال في هذا اليوم أذن لي في الزيارة دون الاستنفار تقدم في الحديث قبله من حديث بريدة أنهام يؤذن 4 في الاستففار لها ورواه مسلم من حديث أبي هريرةاستأذنت ربي أن أستغفر لأمي فإيأذن لي واستأذت أن أزور قبرها فأذن لي (ع) حديث ابن أبي مليكة أقبلت عائشة يومامن القار ففلت باأم للؤمنين من أبن أقبات قالت من قبر أخى عبدالرحمن قلت أليس كاندسول الله صلى الله علمه وسلمهم عنها قالت نعم ثم أمربها ابن أبي الدنيا في القبور باسناد جبد (٥) حديث أبي فر زر القبور تذكر الآخرة واغسل للوتى فان معالجة جسدخاو موعظة بليفة الحديث اس أبي الدنيا في القبه روالحا كاسناد جيد (١) حديث ابن أبي مليكة زوروا موتاكم وسلموا عليهم وصلوا عليهم الحديث ابن أبي الدنيافيه هكذا مرسلا وإسناده حسن (٧) حديث من زار قبر أبويه أوأحدها في كل جمة عفر له وكنب برا الطرانى فيالسغير والأوسطمن حديث أي هر يردوا بن أى الدنيا في القبور من رواية عدين النعمان يرضه وهو مضل ومحمدبن النمدان مجهول وشيخه عند الطبراني عي بن العلاءالبحلي متروك(٨)حديث ابن سيرين أن الرجل ليموت والداموهوعاق لممافيدعوالله لممامن بعدهاف كتبه اللهمن البارين ابن أي الدنيا فيه وهو مرسل محسح الاسناد ورواما بنءدى من رواية محى بن عقبة بن أى السرار عن محمد بن جحادة

أن ما كوشف له من الحقيقة لايتواري عنه أيدا ولايتناقس ېل پژېد وصاحب التساوان قديتناقص الثبيء في حقه عنسد ظيور مسفات نفسه وتنب عنمه الحقيقة في بعض الأحبوال ویکون ثب ته ته علی مستقر الاعان وتاومنه في زوائد الأحسوال ( ومنها النفس) ويقسال التفس كامنتهى والوختالسيندى والحالىظمتوسطفكا أنه إشارة منيسم إلى أن البتدى بطرقه مزاقه تعالى طارق لاستقر والتوسط صاحب حال غالب حاله عليسه والنهي صاحب نفس

له شفيما وشهيدا يوم القيامة ٣٠ ﴾ وقال كعب الأحيار: مامن فجريطلُّع إلا تزلمسبعون ألهامن اللالكة حتى محفوا بالقبر يضربون بأجنحهم ويصاون على النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أمسوا عرجوا

وهبط مثلهم فصنموا مثل ذلك حتى إذا انشقت الأرض خرج في سبعين ألفا من اللائكة وقرونه. والستحد في زيارة القبور أن يقف مستدر القبائمستقبلا بوجه اليت وأن سلولا عسم القبرولا عمه ولا يقيله فإن ذلك من عادة النصاري . قال فاف كان ابن عمر رأيته القمرة أوا كثر يجي وإلى القبر فيقوله السلام على الني السلام على أبي بكر السلام على أبي ويتصرف. وعن أبي أمامة الد أيت أنس بن ماالث أن متسكن من الحال قبر النبي صلى الله عليه وسلم قوقف فرفع بديه حتى ظننت أنهافتتح السلاة فسلم طى النبي صلى الله عليه وسلم لايتناوب عليه الحال ثم انصرف . وقالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله علي ﴿ مامن رجل يزور قرأضه ومجلس بالغبية والحضسور بل عنده إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم » (٣) وقالسلمان نسجير أيترسول القاصل الله عليه وسلم تكون للواجيسد في النوم فقلت بارسول الله هؤلاء الدين بأتونك ويسلمون عليك أتفقه سلامهم قال نسروأر دعلم يوقال مقرونة بأغاسه مقيمة أبو هربرة إذا مر الرجل بقبر الرجل يعرفه قسلم عليه ردعليه السلام وعرفه وإذا مر بقبرلا يعرفه لا تتناوب عليه وهذه وسلم عليه رد عليه السلام وقال رجل من آل عاصم الجحدري رأيت عاصافي منامي بعدموته بسنتين كلمها أحوال لأربابها تقات أليس قد مت قال بل ققلت أمن أنت فقال أنا والله في روضة من رياض الجنمأ ناو نفر من أصحابي ولحم منها ذوق وشرب تجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى أبى بكر بن عبد الله الزنىفتلاقىأخباركمقات أجسامكم أمأرواحكم قال هيهات بليت الأجسام وإنما تتلاقى الأرواح قال قلت فهل تعلمون بزيارتنا إياكم قال فعم فعلميها آمين عشية الجُمة ونوم الجُمة كله ويوم السبت إلى طاوع الشمس قات وكيف ذاك دون الأيام كلم اقال [ الباب الثالث لفضل يوم الجمعة وعظمه . وكان عجد بن واسع و يزور يوم الجمع تقتيل لهلوأ شرت إلى يوم الاثنين قال بلغى أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمة ويوماقية ويوما بمدموقال الضحاك من زار قداقيل طاوع الشمس يوم السبت علم الميت بزيارته قبل وكيف ذاك قال لمكان يوم الجمة. وقال بشر بن منصور لما كان زمن الطاعون كان رجل مختلف إلى الجياة فيشهد الصلاة فلي الجنائز فاذا أمسي وقف ط, باب القابر فقال آنس الله وحشتكم ورحم غربتكم وتجاوز عن سيئاتكم وقبل الله حسناتكم لانزبد على هذه المكلمات قال الرجل فأمسيت ذات ليلة فانصرف إلى أهلى ولم آت القابر فأدعو كما كنت أدعو فبينها أنا نائم إذا بخلق كثيرقد جاءونى فقلت ما أنتم وما حاجتكم قالوا نحن أهالالقابر قلت ماجاء بكم قالوا إنك قد عودتنا منكهدية عندانسر افك إلى أهلك قلتوماهي قالواالدعوات التي كنت تدعو لنا بها قلت فاني أعود الذاك قما تركتها بعد ذلك. وقال بشار بن المسالنجر الدرأيترابية العدوية العابدة في منامي وكنت كثير الدعاء لها فقالت لي بإيشار بن غالب هداياك تأتينا على أطباق من نور محرة عناديل الحرير قلت وكيف ذالثقالت وهكذا دعاء الؤمنين الأحياء إذادعوا المون فاستجيب لهم جمل ذلك الدعاء على أطباق النور وخمر بمناديل الحرير ثمأتى بالميت تقبل له هذمهد ية فلان إليك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ مَا لَلْيَتْ فَيْ قَبِّرِهِ إِلَّا كَالْشَرِيقِ لِلْغُوثُ يَنْتَظُرُ دعوة تلحمن أيه

> عن أنس قال ورواه الصلت بن الحجاج عن ابن جعادة عن تنادة عن أنس و عيى بن عقبة والصلت بن الحجاج كلاها ضعف (١) حديث من وارقيرى تقدوجت الشفاعق تقدم في أسر ارالحج (٢) عديثمن زارتي بالمدينة محتسبا كنت له شفيها وشهيدابومالقيامة تقدم فيه (٣)حديث عائشة مامن رجل بزورقر أخيه ومجلس عنده إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم ابن أن الدنيافي القبوروف عبدالله بن صمان ولم أقف على حله ورواه ابن عبد البر في التمهيد من حديث ابن عباس نحوه وصححه عبدالحق الاشبيلي .

والله ينفسع ببركتهم

والستون في ذكر شيء من السدايات والنهايات وصختها كم حدثنا شبيخنا شيخ الاسالام أبو النجيب السهروردى قل أنا الشريف أبو طالب الحسين بن محداثرين قال أخبرتنا كربمسة الروزية قالت أخرنا أبو الهيئم محمدين مكي

الكشمين قال أنا أوعداله عسدون يوسف الفريري قال حدثنا أبوعبداله عجد ابناصعيلين ابراهم البخاري قال حدثنا الخسدي قال حدثنا سفيان بن عينة قال حدثنا محى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني عمدين إبراهم التيمي أنه جم علقمة بن وقاص قال حمت عمر ابن الحطاب رضياته عنه يقول على الثير ميت رسول الله صلى اقه عليه وسلم يقول وإعا الأعمال بالنيات وإنما ليكل امرى مانوی فن کانت همسرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن

أوأخيه أوصديق له فاذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا ومافيها وإن هدايا الأحياء للاُموات الدعاء والاستغفار <sup>(1)</sup>». وقال بعضهم مات أخ لى فرأيته فى نانام فقلت ماكان حالك حيثوضعت في قبرك قال أتاني آت بشهاب من نار فاولا أن داعيا دعالي لرأيت أنه سيضربني ومن هذا يستحب تلقين اليت بعد الدفن والدعاء له قال سعيد بن عبدالله الأزدى وشهدت أباأمامة الباهلي وهو في النزع ققال السعد إذا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذامات أحدكم فسويتم عليه التراب فليقم أحدكم على رأس قبره ثم يقول بإقلان ابن فلانة فانه يسمع ولا بجيب ثم ليقل يافلان إن فلانة التانية فأنه يستوى قاعدا ثم ليقل بافلان أبن فلانةالثالثة فأنه يقول أرشدنا رحمك الله ولكن لاتسممون فيقول له اذكر ماخرجت عليه من الدنيا شهادة أن لاإله إلاالله وأن عدا رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وعحمد صلى الله عليه وسلم نبياوبالقرآن إماما فان منكرا ونكيرا يتأخركل واحد منهما فيقول الطلق بناما يقعدنا عندهذاوقدلقن حجت وبكون الله عز وجل حجيجه دونهما فقال رجل بارسول الله فان لم يعرف اسم أمه فالفلينسبه إلى حواء (٢٦) ولاياس بقراءة القرآن على القيور روى عن على بنموسى الحداد قال: كنت مع أحمد بن حنىل في جنازة وعمد من قدامة الجوهري ممنا فلسا دفن اليت جاءر جل ضرير يقرأ عندالقبر فقال 4 أحمد ياهذا إن الفراءة عند القبر يدعة فقا خرجنا من القابر قال محمد بن قدامة لأحمدياأ باعبدالله ماتقول في مبشر بن اسميل الحلمي قال ثقة قال هل كتبت عنه شيئًا قال أمم قال أخبرني مبشر بن اسميل عن عبد الرحمن بن الملاء بن المجلاج عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عندرأسه فاتحة القرة وخاتمها وقال حمت اف عمر يوصي بذلك فقالها حدفار جم إلى الرجل فقل في قرأ. وقال عد ابن أحمد الروزي سمت أحمد من حنيل هول إذاد خاتم القابر فاقر ، وابغا محة الكتاب والمعو ذبين وقل هو الله أحدواجعاوا ثواب ذلك لأهل للقار فانه يصل الهم وقال أبوقلا بة أقبلت من الشام إلى البصرة فزلت الحندق فتطهرت وصليت ركمتين بليل ثم وضعت رأسي على قبر فنمت ثم تنبهت فاذاصاحب القبر يشتكني يقول لقد آذيتني منذ الليلة ثم قال إنك لاتعلمون ونحن فطرولا تقدر على العمل ثم قال الركمتان اللتان ركمهما خير من الدنيا ومافيها ثم قال جزى الله عنا أهل الدنياخير اأقرعهم السلامة انه قديد خل علينا من دعائهم تور أمثال الجيال فالمقصودمن زيارة التبور الزائر الاعتبار بياو للرور الانتفاع بدعائه فلاينش أن ينفل الزائر عن الدعاء لنفسه والميت ولاعن الاعتبار به وإعما عصل الاعتبار بأن يسور في قلبه الدُّ كِفْ تَمْرَفْتُ أَجْزَاؤُهُ وَكُفْ مِعْدُ مِنْ قَرْهُ وَأَنَّهُ فِي القربِ سيلحق به كما روى عن مطرف بن أبي بكر الهذلي قال كانت عجوز في عبد القيس متعبدة فحكان إذا جاء الليل عزمت ثم قامت إلى الحراب وإذا جاء الهارخرجة إلى القبور فبلغني أنهاعو تبت في كثرة اتبانها للقابر

(١) حدث مالليت فى قوره إلا كالشريق الفوث ينتظر دعوة تلحقه من أيه أومن أخبةأو سديق له الحدث أبومنصور الديلي فى مسند الفردواس من حدث ابن عباس وفيه الحسن بن طى بن عبد الواحد قال الله عي مدت عن هشام بن عمار محدث باطل (٧) حدث سعيدين عبدالله الأزدى قال عهدت أبالمامة الباهلى وهو فى النزع قتال ياسيد إذا مت قاصنموا في كا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال إذ مات أحدكم فسويم عليه الذراب فليتم أحدكم فلى رأس قوره ثم يقول بافلان ابن قلانة الحدث فى تلتين الميت فى قبره الطرائى هكذا باسناد ضيف. . .

فقالت إن القلب القاسي إذا جمًا لم يلينه إلارسوم اللي وإني لآني القبور فكاأن أنظروقدخرجوا من مِن أطباقيا وكأني أنظر إلى تلك الوجو، التعفرة وإلى تلك الأجسام التغيرة وإلى تلك الأجفان الدممة فالها من نظرة لوأشربها المباد قاويهم ماأنكل مرارتها للاأنفس وأشد تلفها للا بدانيل ينبغي أن يحضر من صورة الليت ماذكره عمر بن عبد العزيز حيث دخل عليه فقيه فتحجب من تسر صورته لكثرة الجهد والعبادة فقال له ياقلان لورأيتني بعد ثلاث وقدأدخلت قبرى وقدخرجت الحدقتان فسالتا على الحدين وتفلست الشفتان عن الأسنان وخرج الصديد من الفم وانختج الفم ونتأ البطن فعلا الصدر وخرج الصلب من الدبر وخرج الدود والصديد من الناخرار أيتأعجب مما تراه الآن ويستحب الثناء هي لليت وألايذكر إلابالجيل قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هإذا مات صاحبكم فدعوه ولاتقموا فيه (١) م وقال صلى الله عليه وسلم هالاتسبوا الأموات فاتهم قد أفضوا إلى ماقدموا (٢٦) وقال صلى الله عليه وسار ولا تذكر وامو تا كم إلا غير فاتهم إن يكونوا من أهل الجنة تأعوا وإن يكونوا من أهل النار فسيم ماهم فيه (٢٦) وقال أنس بن مالك ومرث جنازة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنوا علما شراً فقال عليه السلام وجبت ومروا بأخرى فأثنوا علما خرا فقال رسول الله سلى الله عليه وسلم وجبت فسأله عمرعن ذلك فقال إن هذا أثنتم عله خرا فوحت له الجنة وهذا أثنتم عليه شرا فوجيت له النار وأنتم شهداء أله في الأرض (٢) ، وقال أبوهر برة قال رسول الله صلى الله عليه وسفم وإن المبدليموت فيثني عليه القوم الثناء يعلم الله منه غير. فيقول الله تعالى للائكته أشهدكم أنى قدقبلت شهادة عبيدى على عبدى و تجاوزت عن على في عدى (٥)

(الباب السامِع في حقيقة للوت ومايلقاء البت في القبر إلى نفخة الصور) ( بيان حقيقة للوت)

اعدا أن الناس في حقيقة الموت طنو ناكاذية قد أخطأوا فيها فطن" بعضهم أن الوت هو العدم وأنه لاحشر ولاتشر ولاهائية المشرو الناسان كوت الحيوانات وجفاف البات وهذا رأى المحدين وكل من لايؤمن بألله واليوم الآخر وظن قوم أنه ينصدم بالموت ولايتألم بعقاب ولايتشم بمواب منام في القبر إلى أن يعاد في وقت الحمر وقاليات ورناسال ويهاؤيلا لاعدام بالوت وإنحا الكاب والمدتخب هي الأرواح دون الأجساد وإن الأجساد لابنت ولا تحشر أصلا لاتشروا إلى المنوا فيه أبوداود من حديث عائشة أبضا (م) حديث الانتظروا الأمرات فانهم قد أفضوا إلى ماقدموا البخارى من حديث عائشة أبضا (م) حديث الانتظروا الأمرات فانهم قد أفضوا إلى ماقدموا البخارى من حديث عائشة أبضا (م) حديث ماشت حديث عائشة من حديث عائشة من حديث عائشة من حديث عائشة من من حديث عائشة من من حديث عائشة المناس والطبران (م) حديث أنى مرت جنازة على صاحب مسند القردوس وعام عليه عائدة النسأى والطبران (م) حديث أنى مرت جنازة على أي هريرة إن المبد لميوت فيني عليه القوم الثناء حلم أنه منه غير خاك المدين أحد من وبه عن وبه من وبها مناس عبد مسلم بموت فيشهد له ثلاث أبيات من جبرأنه الأدنين غير إلاقال أنه عزوجل قد تبلت عهاما على ماغلوا وغفرت أنهاأعلم.

(الباب السابع في حقيقة الموت ومالحقاء البت في القد )

كانت هجرته إلى دنيا يسيها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ماهاجر إليه النية أول المل وغسها بكون العمل وأهم مالديد في ابتداء أمره في طريق القوم أن بدخيل طريق السوفيسة ويتزيا لأمهم وعجالس طاهنهم أنه تعالى قان دخوله في طريقهم هجرة حاله ووقته .وقدور د والهاجر من هجر ماتهاء أأت عنه ي وقد قال إلله تمالي ... ومن فحرج من يتسه مباجرا إلى أأهور سوله ثم يدركه اللوت قفد وقع أجره على الله ــــ

فالمريد ينيغي أن

وكل هذه ظنون فاسدة وماثلة عن الحق بل الذي تشهد له طرق الاعتباروننطق. ١٩ آيات والأخبار أن الوت معناه تنبير حال فقط وأن الروح باقية بعد مفارقة الجسد إمامعذبة وإما منعمة ، ومعنى مفارقتها للجسد انقطاع تصرُّ فها عن الجسد غروج الجسد عن طاعتها فان الأعضاء آلات الروح تستعملها حتى اثها لتبطش باليد وتسمع بالأذن وتبصر بالعين وتعلم حقيقة الأشياء بالقلب والقلب ههنا عبارة عن الروح والروح تعلم الأشياء بنفسها من غيرآ لةواذلك قديتاً لمبنفسه بأنواء الحزن والغيم والسكمد ويتنعم بأنوآع الفرح والسرور وكل ذلك لايتعلق بالأعضاءفسكل ماهووصف للروح بنفسها فيبقى معها بمد مفارقة الجسد وماهولهما بواسطة الأعضاء فيتمطل بموت الجسد إلىأن تعادالروسوالي الجسد ولايمد أن تعاد الروح إلى الجسد في القبر ولايعد أن تؤخر إلى يومالبثوالمأعلم عاحكه على كل عبد من عباده وإنما تعطل الجسد الموت يضاهي تعطل أعضاء الزمن بفسادمز الم بقع فيه و بشدة تفع في الأعساب تمنع نفوذ الروح فيها فتكون الروح العالمة الماقلة للدركة باقبة ستعملة ليعض الأعضاء وقد استعمى عليها بعضها وللوت عبارة عن استعماء الأعضاء كلها وكل الأعضاء آلات والروس هي المستعملة لحماً وأعنى بالروح للبني الذي يدرك من الانسان العلوم وآلام النعوم ولدات الأفراح ومهما يطل تصرُّفها في الأعضاء لم تبطل منها العلوم والإدراكات ولايطل منها الأفراح والفعوم ولابطال منها قبولها للآكام واللذات والانسان بالحقيقة هو المنى للدرك للعاوم وللآكام واللذات ودلك لاعوت أى لاينعدم ومعنى للوت انقطاع تصرُّ قه عن البدن وخروج البدن عن أنْ يكون ا آلة له كما أن معنى الزمانة خروج البدعن أن تسكون آلة مستعملة فالموث زمانة مطلقا في الأعضاء كلها وحقيقة الانسان نفسه وروحه وهي باقية . نم تغسير حاله من جيتين : إحداهما أنهسلسمنه عينه وأذنه ولسانه ويده ورجله وجميع أعضائه وسلب منه أهله وولده وأقار بهوسائر معارفه وسلب منه خيله ودوابه وغلمانه وذوره وعقاره وسائر أملاكه ولافرق بين أن تسلب هذه الأشياء من الانسان وبين أن يسلب الانسان من هذه الأعياء فان للؤلم هو الفراق والفراق بحصل تارة بأن ينهب مال الرجل و تارة بأن يسى الرجل عن اللك والمال والألم واحدق الحالتين، وإعمامتي الوت سلب الانسان عن أمواله بازعاجه إلى عالم آخر لايناسب هذا العالم فان كان له في الدنيا شي يأنس به ويستريح إليه ويعتد بوجوده فيعظم تحسره عليه بعد الموت وبصعب شــقاؤ. في مفارقته بل يلتفت قلب، إلى واحد واحد من ماله وجاهه وعقاره حتى إلى أثميص كان يلبسه مثلا ويفرح به وإن لم يكن يفرح إلابذكر الله ولم يأنس إلابه عظم نسيمه وتمت سمادته إذخلي بينه ومين عجوبه وقطمت عنــه العوائق والشواغل إذ جميع أسباب الدنيا هاغلة عن ذكر الله ، فيذا أحمد وجهى الحالفة بين حال الوت وحال الحياة ، والتاني أنه يشكشف له بالموت مالم يكن مكشوفا له في الحياة كما قد يسكشف المتيقظ مالم يكن مكشوفا له في النوم والناس نبام فاذاماتوا انتهوا وأوَّل ماينكشف له مايضر". وينفعه من حسناته وسيئاته وقد كان ذلك مسطورا في كتاب مطوى في سرَّ قلبه وكان بشغله عن الاطلاع عليه شواغل الدنيا فاذا القطعت الشواغل انكشف له جميع أعماله فلاينظر إلى سيئة إلاوبتحسر عليها محسرا يؤثر أن بخوض غمرة النار الخلاص من تلك الحسرة وعند ذلك يقال له \_ كني بنفسك اليوم عليك حسيما وينكشف كل ذلك عند انقطاع النفس وقبل الدفن وتشتعل فيه نيران الفراقي أعنى فراق ماكان يطمئن إليه من هذه الدنيا الفانيَّة دون ماأراد منها لأجل الزاد والبلغة فان من طلب الزاد البلغة فاذا بلغ للفصد فرح

يخدج إلى طريق القوم أتأتمالي فاته إن وصل إلى نهايات القوم فقد لحق بالقوم بالمنزل وإن أدركه البوت قبل الوصول إلى نهايات القوم فأجره على الله وكل من كانت بدايه أحكم كانت نهايت أتم . أخر ناأ بوزرعة إجازة عن ابن خلف عن أنى عبد الرحمن عن أبي الباس الغدادي عن حفر الحادى قال حميت الجنسد غول أكثر العدوائق والحدوائل والوائم من قساد الاشداء فالمريد في أول ساوك هدا الطسريق بمتاج بود أن تنقطع ضرورته ليستغنى عنه فقد حصل ماكان بوده واستغنى عنه وهذه أنواع من العذاب والآلام عظيمة تهجم عليه قبل الدفن ثم عند الدفن قد ترد روحه إلى الجسد لنوع آخرمنالعداب وقد يعنى عنه ويكون حال التتمم بالدنيا الطمئن إلها كمال من تنم عند غبية ملك من اللوك فيداره

(١) حديث إنه لم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكلم في الروح منفق عليه من حديث ابن مسعود في سؤال البهود له عن الروح ونزول قوله تعالى ــ ويسئلونك عن الروح ــ وقد تقدم (٧) حديث نداله من قتل من صناديد قريش فوم بدر يافلان قدوجدت ماوعد فير بي حقا الحديث مسلم من حديث عمر بن الحطاب (٣) حديث القبر إما خرة من حفرالتارأوروسةمن رياض الجنة الترمذي من حديث أبي سعيد وتفدم في الرجاء والحوف (ع) حديث أنس للوت القيامة من مات فقد قامت قيامته ابن أبي الدنيا في الموت باسناد ضعيف وقد تقدم (٥) حسديث إذا مات أحدكم عرض عليه مقعد بالندلة والشي الحديث متفق عليه من حديث ابن عمر .

وملسكه وحريمه اعبادا على أن اللك يتساهل في أُمر. أو على أن اللك ليس يدرى ما يتعطاممن قبيح أفعاله فأخذه اللك بغتة وعرض عليه جريدة قد دونت فها جميع فواحته وجناياته ذرة ندة وخطوة خطوة واللك قاهر متسلط وغيور على حرمه ومنتقم من الجناة على ملكهوغيرملتفت إلىمن يتشفع إلى إحكامالنية وإحكام إليه في العماة عليه فانظر إلى هذا للأخوذ كيف يكون حله قبل نزول عذاب اللك بعمن الحوف النيسة تربهها من والحجلة والحياء والتحسر والندم فهذا حال البت الفاجر النتر بالدنبا للطمئن إليها قبل نزول عذاب القبر به بل عند موته نعوذ بالله منه فان الحزىوالافتضاحوهتكالسترأعظهمن كلعذاب محل بالجسد من الضرب والقطم وغيرهما فهذه إشارة إلى حال اليت عندالوت شاهدهاأولواليصائر عشاهدة باطنة أقوى من مشاهدة العين وشهد لذلك شواهد الكتاب والسنة فيم لاعكن كشف الفطاء عن كنه حقيقة الموت إذ لايعرف الموت من لايعرف الحاة ومعرنة الحياة بموقة حقيقة الروسيف تفسياوإدراك ماهية ذاتها ﴿ وَلَمْ يُؤْذِنَ لُرْسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَسْكُلُمْ فِيهَا وَلاأَنْ يَرْبِدُ طِيأَانَ يَقُولُ الروسِمَنُ أَسْرِنِي (١٠) فليس لأحد من علماء الدين أن يكشف عن سر الروح وإن اطلع عليه وإيما الأدون قيدذ كرحال الروح بعد ناوت ويدل على أن للوت ليس عبارة عن أنعدام الروح وانعدام إدرا كها آيات وأخبار كشرة : أما الآيات فما ورد في الصيداء إذ قال تعالى .. ولا تحسين الدين قناوا في سبيل المأمو اتابل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين ــ ولما قتل صناديل قريش يوم بدر ناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ﴿ يَافَلَانَ يَافَلَانَ يَافَلُونَ قَدْ وَجِدْتْ مَاوَعَدْنَى رَبِّي حَمَّافُهِلُ وَجِدْتُهُمَاوعدر بكرحَمَّافَتْيل يارسول الله أتناديهم وهم أموات فقال صلى الله عليه وسلم والذي خسى بيده إنهم لأسمع لهذاالسكلام منكم إلا أنهم لايقدرون على الجواب (٢٠ ﴾ فهذا نص في بقاء روم الشتى وبقاء إدراكهاومعرقها والآية نص في أرواح الشهداء ولا يخلو اليت عن سعادة أو غقاوة وقال صلى الله عليه وسلم «القبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة ጥ ۽ وهذا نص صريم على أن الوت معناه تغير حال فقط وأن ماسيكون من شقاوة اليث وسعادته يتعجل عند الوث من غير تأخر وإتما يتأخر بمض أنواع المذاب والثواب دون أصله . وروى أنس عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال « الموت القيامة لمن مات فقد فامت قيامته (٤) ، وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِذَامَاتُ أَحَدُكُمُ عُرْضَ عليه متسده غدوة وعشية إن كان من أهل الجنة فمن الجنة وإن كان من أهل التار فمن النار ويتالحذا مقدك حتى تبعث إليه يوم القيامة وليس مخني مافي مشاهدة القمدين من عذاب ونعيم في الحال (٥٠)

دواعي المسوى وكل ماكان النفس فيه حظ عاجسل حتى يكون خروجه خالصا فله تعالى. وكت سالم نعيد الله إلى عمر بن عبدالعزين اعز ياعمر أن عون أله المبد بقدر النية فن مت نيته تم عونالله ومن قضرت عنه نبته قصر عنيه عون الله بقدر ذاك . وكت بستن السالحان إلى أُخِه أُخْلِس النية في أعمالك يكفك قليل من العمل ومن لمهتد إلى النية بنفسه يسحب من يعلمه حسن النية. قال سيل بن عبد الله التسترى أول ما يؤمر به وعن أبي قيس قال كنا مع علقمة في جنازة فقال أما هذا فقد قامت قيامته . وقال على كرمات وجها حرام في هُم أن تخرج من الدنيا حتى تملم من أهل الجنة هي أم من أهل النار .وقالمأ يوهر يرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ من مات غربيا مات شهيدا ووقى فنانات اللهر وغدى وريم عليه برزقه من الجنة (١) و وقال مسروق ماغيطت أحدا ماغيطت مؤمنا في اللحد قد استراس من نسب الدنيا وأمن عذاب الله تعالى . وقال يعلى بن الوليد كنت أمشى يوما مع أبي الدردا. فقلت مأنحب لمن تحب قال الموت قلت فان لم يمت قال يقل ماله وواده وإنماأ حسالوت لأنه لا بحيه إلا المؤمن وللوت إطلاق للؤمن من السجن وإنما أحب قلة المالدوالوله لأنه فتنةوسيبللا نسواله نياوالأنس بن لابد من فراقه غاية الشقاء فكل ماسوى الله وذكره والانس به فلابد من فراقه عند للوت لاعالة ولهذا قال عبد الله بن عمرو : إنما مثل للؤمن حين تخرج نفسه أو روحه مثل رجل بات فيسجن أُ فَأَخْرِج منه فهو يتفسح في الأرض ويتقلب فيها وهذا الذي ذكره حال من تجافى عن الدنياو تبرمها ولم يكن له أنس إلا بذكر الله تعالى وكانت شواغل الدنيا تحسه عن عبو به ومقاسأة الشهر التاثؤذه فكان في الوت خلاصه من جميع الؤذيات وانفراده عجبو به الذي كان به أنسه من غبر عالمي ولا دافع وما أجدر ذلك بأن يكون منهى التمم واللذات وأكل اللذات الشهداء الذين قتاوا فيسبيل الله لأتهم ما أقدموا على القنال إلا قاطعين التفاتهم عن علائق الدنيا مشتاقين إلى لقاءالله واضراضا بالقتل في طلب مرضاته فان نظر إلى الدنيا فقد باعها طوعا بالآخرة والبائم لايلتفت قلبه إلى البيم وإن نظر إلى الآخرة ققد اشتراها وتشوق إليها ثما أعظم فرحه عما اشتراء إذا رآموماأقل النفاته إلى ما ماعه إذا فارقه وتجرد القلب لحب الله تعالى قد يتفق في بعض الأحوال ولكن لايدركه الموت عليه فيتفعر والقتال سبب للموت فكان سببا لإدراك الموت في مثل هذه الحالة فلهذا عظمالتمم إذمعني النعمرأن بنال الانسان ما يريده قال الله تعالى \_ ولهم ما يشتهون \_ فسكان هذا أجم عبارة لما في السال النا وأعظم العذاب أن يمنع الانسان عن مراده كما قال اقه تمالى .. وحيل بينهم وبين مايشنهون ف كان هذا أجمع عبارة لمقوبات أهل جميم وهذا النميم يدركه الشهيد كاأنقطع نفسه من غيرتأخيروهذا أمر انكشف لأرباب القاوب بنور اليقين وإن أردت عليه شهادة من جهة السمع فجميع أحاديث الشهداء تدل عايه وكل حديث يشتمل على التعبير عن منتهى ضيمهم بعبارة أخرى فقد روى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر ﴿ أَلَا آبشراكياجابروكان قد استشهد أبوه بوم أحد قال بلي بشرك الله بالحبر قنال إن الله عز وجل قدأحياً بالدوأقعده بين يديه وقال من على عبدى ماشئت أعطيكه قفال بارب ماعبدتك حق عبادتك أعنى علىك أن تردني إلى الدنيا فأقاتل مع نبيك فأقتل فيك مرة أخرى قال له إنه قد سبق منيأنك إليهالا ترجم (٢) هوقال كعب يوجد رجل في الجنة بيكي فيقال له لم تبكي وأنت في الجنة قال أبكي لأنى لم أقتل في الله إلانتلةواحدة ف نت أشهى أن أرد فأتدل فيه قتلات . واعلم أن الؤمن ينكشف له عقيب الوتمن سعة جلال الله مالكون الدنيا بالاضافة إليه كالسجن والضيق ويكون مثاله كالمحبوس في بيت مظلم فتسهه باب (١) حديث أبي هريرة من مات غريبا مات عميدا ووقى فتانى القبر أبن ماجه بسند ضعف وقال فنة القبر وقال ابن أبي الدنيا فنان (٧) حديث عائشة ألا أبشرك بإجابر الحديث وفيه إن الله أحيا أباك فأقمده بين يديه الحديث ابن أبي الدنيا في الوث باسناد فيه ضف والترمذي وحسنه وابن واجه من حديث جابر ألا أبصرك بما لق الله به أباك قال بلي يارسول الله الحدث وفيه قال بإعدى تمن على أعطك قال يارب تحيني فأقتل فيك ثانية قال الرب سبحانه إنه سبق مني أنهم لا يرجمون.

الريد البندي، التري من الحركات للذمومة ثم النقل إلى الحركات الهمودة ثم التفرد لأمر الله تسالى ثم التوقف في الرشاد ثم الثبات ثم البيان ثم القرب ثم الناجاة ثم الصافاة ثم الموالاة وبكون الرضاو التسلم مراده والتقويض والتوكل حاله ثم عن الله تعالى بعبد هذه بالمرفة فيكون مقامه عند ألله مقام التبرثين من الحول والقموة وهذامقام حملةالمرش أوليس بمسده مقام هذا من كلام سيل جم قه ما في الداية والنهاية ومتى تمسك والمستدق

يشهى العود إلى المجن للظلم وقد ضرب له رسول القصلى الله عليه وسلمثلاتقال لرجلمات وأسبح هذا مرتملا عن الحانيا وتركها لأهلها فإن كان قدرضي فلايسرمأن يرجم إلى الدنيا كما لايسرأحدكم

أن يرجم إلى بطن أمه (٧) و ضرفك جدا أن نسبة سعة الآخرة إلى الدنيا كفسبة معالدنيا إلى ظلمة الرحم وذال صلى الله عليه وسلم وإن مثل الثومن في الدنيا كذل الجنين في بطن أمه إذا خرج من بطنها بكي على مخرجه حتى إذا رأى الضوء ووضع إعبان يرجع إلى مكانه ٣٥ وكذلك المؤمن بجزع من الوت فاذا أفضى إلى وبه لم يحب أن يرجع إلى الدنيا كما لاعب الجنان أن يرجع إلى بعلم أما وقبل وألاخلاص بلتم مبلغ لرسول الله صلى الله عليه وسلم «إن فلاناة ممات فقال مستريح أومستراح منه (T) وأشار بالستريح إلى الؤمن وبالمستراح منه إلى الفاجر إذ يسترمج أهل الدنيا منه وقال أبو عمر صاحب السقيا مربنا ابن عمر وأعن صبيان فنظر إلى قبر فافا جحمة بادية فأمر رجلا فواراها ثم قال إن هذه الأبدان ليس يضرها هذا الثرى عيثا وإنما الأرواح التي تماقب وتتاب إلىبوم القيامة،وعن عمرو بندينار قال مامن ميت يموت إلاوهو يعلم مايكون في أهله بعده وإنهم لينسلونه ويكفنونه وإنه لينظر إليهم وقال مالك من أنس بلغي أن أرواح الؤمنسين مرسلة تذهب حيث شاءت وقال النممان من بشهر وسمت رسول الله ﷺ على النبر يقول ألاإنه لم يبق من الدنيا إلامثل النباب يمور في جو ها فالله الله في إخوانك من أهل القبور فأن أعمالك تسرض عليم (٤) وقال أبو هريرة قال الني صلى الله عليه وسل ولانفضوا موتاكم بسيئات أعمالكم فانها تعرض على أوليالكم من أهل القبور (٥٠) والناعقال أبو العرداء الهم إنَّ أعوذ بك أن أعمل عملا أخرى بعندعبدالله ترواحة وكان قدمات وهو خاله وسئل عبدالله بن عمرو بن الماس عن أرواح للؤمنين إذا ماتوا أين هي ؟ قال في حواصل طيريين في ظل العرش وأرواح السكافرين في الأرض السابعة . وقال أبوسعيد الحدوى حمت رسول الله (١) حديث قال لرجل مات أسبح هذا قد خلا من الدنيا وتركبالأهلهافان كان قدرض فالإيسر. أن يرجم إلى الدنياكما لايسر أحدكم أن يرجم إلى بطن أمه ابن أبي الدنيا من حديث عمرو ن دينار مرسلا ورجاله تفات (٧) حديث إن مثل للؤمن في الدنيا كمثل الجنين في بطن أمه إذا خرج من بطنها بكي على عُرجه حتى إذا رأى الضوء ووضع لم يحب أن يرجع إلى مكانه ابن أبي الدنيا فيسه من روابة بقية عن جار بن فاتم السلق عن سليم بن عامر الجنائزي مرسلا هكذا (٣) حديث قبل لرسول الله صلى الله عليمه وسلم إن فلانا قد مات فقال مسترع أومستراح منه متفق عليه من حديث أبي قادة بافظ مر" عليه عنازة فقال ذلك وهو عنمد أبن أبي الدنيا في الوت باللفظ الدى أورده العنف (٤) حديث النعمان بن بشير ألاإنه لم يتى من الدنيا إلامثل الدباب عور في جوفها فالله الله في إخوانكم من أهـــل القبور فان أعمالكم تعرض عليم ابن معه على كل حال فالمازم أبي الدنيا أبوبكر بن الله من رواية ماك بن أدَّى عن النممان من قوله الله ورواه بكماته لأزدى في الضخاء وقال لايصح إسناده وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل بكماته في ترجمة أن احميل السكوني رواية عن مالك بن أدَّى وهل عن أيسه أن كلا منهما مجهول قال الأزدى لابسح إسناده وذكر ابن حبان في الثقات مالك بن أدَّى (٥) حديث أبي هربرة لانضحوا موتاكم بسيات أعمالكم فانها نمرض على أوليائكم من أهسل القبور ابن أبي الدنيا والحامل

الرجالبولاعقق صدقه متابسة أمر الشرع وقطع النظرعن الحاق فكل الآفات التي دخلت على أهمل الدايات لموضم نظرهم إلى الحلق وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليـــه وسلم أنه قال ولا يكل إعان الرء حق يكونالماس عنسده كالأباعر ثم برجم إلى نسه فيراها أصغر صاغر يرإشارة إلى قطع النظر عن الحلق والحروج منهم وترك التقيسد بعاداتهم . قال أحمسد بن خضروبه : من أحب أن يكون الله تعالى

باسناد ضعف ولأحمد من رواية من سمع إنسانا عن أنس أن أعمالكم تعرض على أقاربكم

وعشائركم من الأموات الحديث.

صلى الله عله وسلم يقول وإن المبت بعرف من ينسله ومن عمله ومن يدليد في ور<sup>(1)</sup>» وقال صلح المرى باننى أن الأرواح تلاقى عند الوت فقول أرواح الوتى الروح التي خرج إليهم كيف كان مأواد وفي أى الجسدين كنت في طيب أوخيت . وقال عبيد بن عمر أها الفهور يترقبون الأخبار فاذا أنام المنافق فان ٢ فيقول ألم يأو كن عمل من عليكم فيقولون إنافي وإنا إليد (جمون سلك به غير سيلنا . وعن بعضر بن سعيد الله إذا مات الرجل استفيه ولسكايستيل النائب وقال بالداجون سلك به ين الرجل ليشر بسلاح واسد في قوروى أبو أبوب الأفسارى عن النبي على الله عله وسلم أنه قال وإن أنظروا أنظروا أنظروا أنظروا أنظروا أنظروا أنظرة بن يستريخ فانه كان فى كرب هديد فيسألونه ماذا فعل فلان وماذا فستريخ والمركز "بنائب والارتاق المنافق والمركز" بهذا المنافق والمركز المنافق والمركز أنسال والمنافق عن رجل مات في في الونه ماذا فعل فلان وماذا فستريخ والمركز "من النائل المنافق والمراكز المنافق والمركز "منافق المنافق والمراكز المنافق والمراكز المنافق المنافقة المنافق المنافق المنافقة والمنافق المنافقة المنافق

وكالم الوني إما لمسان القال أو بلسان الحال الق هي أضح في تفهم الوني من لسان القال في تفهم الأساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول القبراليت حين يوضع فيه و عاديا إن آدمماغرك ن ألم تمار أني بيت الفتنة وبيت الظلمة وبيت الوحدة وبيت الدود ماغرك بي إذ كنت تمرين فدادا فان كان مصلحا أجاب عنه نجيب القبر فيقول أرأيت إن كان يأمر بالمعروف بنهى عن النكر فيقول القبر إنى إذا أتحول عليه خضرا ويعود جسده نورا وتصعد روحه إلى الله تعالى (٣)، والفذاذهو الذي يقدم رجلا ويؤخر أخرى هكذا فسره الراوى . وقال عبيد بن عمير الليق ليس من ميت عوت إلانادته حفرته التي يدفن فيها أنا بيت الظلمة والوحدة والانفراد فان كنت في حياتك لله مطيعا كنت عليك اليوم رحمة وإن كنت عاصيا فأنا اليوم عليك تنمة أناالدى من دخلني مطيعا خرج مسرورا ومن دخلني عاصيا خرج مثيورا . وقال محمد بن صبيح بلفناأن الرجل إذاو ضعرفي قبر مضلب أوأصابه بسن مايكره ناداه جبراته من للوتى أيها للتخلف في الدنيا بعد إخوانه وجبرانه أما كان لك فيناممتر أماكان فك في متقدمنا إياك فكرة أمار أيت انقطاع أعمالنا عناوأت في الهلة فهلااستدركت مافات إخوانك وتناديه بقاع الأرض أيها الغتر بظاهر الدنيا هلااعتبرت بمن غيب من أهلك في بطن الأرض عن غرته الدنيا قبلك ثم سبق به أجله إلى القبوروأنت ترام مولاتهاداه أحبته إلى النزل الدى لابدامنه. وقال يزيد الرقاشي بلغي أن البت إذا وضع في قبره احتوشته أعماله م أنطقهاالله اقتالت أبها المبد النفرد في خرته الشطع عنك الأخلاء والأهاون فلاأنيس الثاليوم عندنا. وقال كمب: إذا ومع البد الصالح في القبر احتوشته أعماله الصالحة الصلاة والمساموا لحجوا لجهادوالصدقة قال فتجيء ملائكة المذاب من قبل رجليه فتقول الصائة إليكم عنه فلا سبيل لكم عليه فقد أطال بى القيام أله (١) حديث ألى سعيد الحدري إن البت يعرف من يفسله ومن عمله ومن يدليه في قبر مرواه أحمد من رواية رجل عنه اهمه معاوية أوان معاوية نسبه عبد اللك من حسن ١٠٠١ حديث أي أيوب إن نفس الؤمن إذا قيضت تلقاها أهل الرحمة من عندالله كما يتلقى البشير يقولون أنظروا أخاكم حق يستريم ابن أبي الدنيا في كتاب الموت والطبراني في مسند الشاميين باسنا دمنعيف ورواه ابن للبارك في الزهد موقوفا على أبي أيوب بلمناد جيد ورضه ابن صاعد فيزوالدم على الزهدوفيه سلام الطويل ضيف وهر عند النسائي وابن حبان محوه من حديث أبي هريرة باسناد جيد (٣) حديث يقول العبر الديت حين يوضع فيه ويحك بابن آدمماغرك وبالمتمام أنى بيت الفتنة الحديث ابن أى الدنيا في كتاب الفبور والطبر الى في مستدالشاميين وأبوأ حدالحا كمفي الكني من حديث أي الحجاج التمالي باسناد ضعف.

السدق فان الله تسال مم الصادقين وقدورد في الخرعن رسولالله صلى الله عليمه وسلم و السدق يهدى إلى البريه ولايد للمرءد من الحروج من المال والحاء والحروج عن الخلق بقطع النظر عنهم إلى أن محكم أساسه فيطر دقائق الهوى وخفا يأشهوات النفس وأنفع شي" المريد معرفة النفس ولايقوم بواجب حق معرفة النفس مين له في الدنيا حاجة من طاب التنسول والزيادات أوعلم من الحوى شة. قال زيدين أسلم: خسلتان ها كال أمرك تسبيح ( بيان عذاب القبر وسؤال منكر ونكبر ) قال البراء بن عازب : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازةر جلمن الأنسار فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبره منكسا رأسه ثم قال ﴿ اللهم إنَّى أعوذ بك من عذاب القبر ثلاثًا ثم قال إن الؤمن إذا كان في قبل من الآخره بث الله ملائكة كأن وجوههم الشمس معهم حنوطه وكفنه فيجلسون مد بصره فاذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السها. والأرض وكل ملك في الساء وفتحت أتواب الساء فليس منها باب إلا عممأن يدخل روحه مته فاذاصعد روحه قيل أى رب عبدك فلان فيقول ارجموه فأروه ما أعددت فعن السكر امتفائي وعدته منها خلفنا كم وفيها نسيدكم \_ الآية وإنه ليسمع خفق تعالهم إذا ولوا مدبرين حتى يقال بإهدا من ربك وما دينك ومن نبيك ؟ فيقول ربي الله وديني الاسلام ونبي عمد ﷺ قال فينتبراته انتبارا شــديداوهي آخر فتنة تسرض على الميت فاذا قال ذاك نادى مناد أن قد صدَّقت وهي معنى قوله تسالي \_ يثبت الله الذين آمنوا بالنول الثابت ـ الآية ثم يأتيه آت حسن الوجه طيب الريح حسن الثياب فيقول أبشر برحمة ربك وجنات فها نعم مقم فيقول وأنت فيشرك الله غير من أنَّ ؟ فيقول أنا عمالك السالح والله ماعامت إن كنت لسريما إلى طاعة الله بطيئا عن معمية الله فجزاك الله خيرا قال ثم ينادى مناد أن افرعوا له من فرش الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيفرش له من فرش الجنة ويفتحهاب إلى الجنة فيقول الليم عجل قيام الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي . قال وأما الكافر فانه إذا كان في قبل من الآخرة والقطاع من الدنيا نزلت إليه ملائكة غلاظ عداد معيم تيابسن تاروسرايل من قطر إن فيحتوشونه فاذا خرجت نفسه لسنيه كل ملك بين السياء والأرض وكل ملك في السياء وغلقت أبواب السهاء فليس منها باب إلا يكر، أن يدخل بروحه منه فاذا صعد بروحه نبذ وقبل أى رب عبدك فلان لم تقبله مهاء ولا أرض فيقول الله عز وجل ارجموه فأروه ما أعددت له من الشر إلى وعدته .. منها خلقناكم وفها نعيدكم .. الآيةوإنه ليسمع خفق نعالمم إذاو لو امديرين حقيرهال له باهذا من ربك ومن نبيك وما دينك فيقول لا أدرى فيقال لادريت مُرباً تيما تقييم الوجمنان الريم تبيح الثياب فيقول أبشر بسخط من الله وبسذاب أليم متيم فيقول بشرك الله بشر من

ولا تهم أله عصية فاذا أحكم الزهد والتقوى انكشفت له النفس وخرجت من حجها وعلم طريق حركتها وخيق شمواتها ودمائسها وتلبيساتها ومن عمك بالمدق فقد تمسك بالعروة الوثتي. قالدوالنون لله تعالى في أرضه سيف ماوضع علىشيء إلا قطم وهو الصدق ونقل في معنى الصدق أن عابدا من بني إسرائيل رأودته ملكة عن نفسه ء تقال اجماوا لي ماءفي الخلاء أتنظف به ثم صعد طي موضع في القصر فسرمي ينفسه

لأبهم أه مصياوعس

أنت قيتول أنا حملك الحبيث والله إن كنت لسرسا في مصية الله بطيئا عن طاعة الله فيزاك الخشرا (۱) حديث عبد الله بن عبيد بن عمير بلنني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كاك إن البت بتعد وهو يسمع خطو مشيد كلا يكلمه إلا تبر، خول وعمك بإران آنم الحديث إن أوبالدنيا في اللهور مكذا مرسلا ورجله تمات وروله إن للبارك في الزحد إلا أنه قال بلنني ولم يرضه .

فيقول وأنت فجزاك الله شرائم يميض له أصم أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو اجتمع علمها التقلان طي أن يقلوها لم يستطيموا لو ضرب بها جبل صار ترابا فيضربه بها ضربة فيصير ترابا ثم . تعود فيه الروح فيضربه بها بين عينيه ضربة يسمعها من طى الأرضين ليس التفلين قال. ثم ينادى مناد أن افرشوا له لوحين من نار وافتحوا له بابا إلى النار فيفرش له لوحان من نار ويقتمه باب إلى النار (١) ﴾ وقال عمد بن على مامن ميت يموت إلا مثل له عند الوت أعماله الحسنة وأعماله السيئة قال فيشخص إلى حسناته ويطرق عن سيئاته . وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى المُعليه وسلم و إن الؤمن إذا احتضر أنته اللالسكة عرارة فيها مسك وضائر الرعمان فتسلدونه كانسل الشعرة من العجن وغال : أيها النفس للطمئة اخرجي راضية ومرضيا عنك إلى وحافه وكرامته فانا أخرجت روحه ومنت على ذلك السك والرعمان وطويت عليها الحريرة وبعث بها إلى عليين وإن الكافر إذا احتضر أتنه اللائكة بمسع فيه حجرة فتنزع روحه النزاعاشديداويقال:أيتهاالنفس ألحيثة اخرر ساخطة ومسخوطا علىك إلى هوان الله وعدايه فاذا أخرجت روحهوضمت طي تلك الحرة وإن لها نشيشا ويطوى عليها السم ويذهب بها إلى سجين (٧) ، وعن محدين كسالقرطى أنه كان يقرأ قوله تعالى \_ حتى إذا جاء أحدهم الوث قال رب ارجمون لعلى أعمل صالحافها تركت. قال أي شيء تزيد في أي شيء ترغب أتريد أن ترجم لتجمع للنال وتفرس الغراس وتبني البنيان وتشقق الأنهار قال لا لعلى أعمل صالحا فها تركت فال فيقول الجبار - كلا إنها كلة هو قاللها أي لقولها عند الموت . وقال أبو هر برة قال الني صلى الله عليه وسم ﴿ المؤمن في قبر ، في روضة خضرا ، ورحب له في قيره سيعون ذراعا ويضيء حق يكون كالقمر ليلة البدر هل تدرون فباذا أزلت أن له معيشة منتكا \_ قالوا الله ورسوله أعلم قال عذاب السكافر في قيره يسلط عليه تسعة وتسعون تثينا هل تدرون ما التنان ؟ تسعة وتسعون حبة لـكل حبة سبعة رءوس غدهوته وبلحسو تعوينه خون في جسمه إلى يوم يبثون، ولا ينبغي أن يتمجب من هسذا السدد على الحسوس فان أعداد هذه الحيات والعقارب بسند الأخلاق للقمومة من الحكر والرباء والحسد والفل والحقد وسائر الصفات فان لهـا أصولا معدودة ثم تتشعب منها فروح معدودة ثم تنقسم فروعها إلى أقسام وثلك الصفات بأعانها هي الهلكات وهي بأعانها تنقلب عقارب وحيات فالفوى منها يلدخ لدخ التنبن والمضيف بلدغ لدغ المقرب وما بينهما يؤذى إيذاء الحية وأرباب القلوب والبصائر بشاهدون بنور البصيرة هذه الهلكات وانشماب فروعها إلا أن مقدار عديها لايوقف عليه إلا بنور النبوة (٢٠) فأمثال هذه الأخبار لهما ظولهر صحيحة وأسرار خفية والكنها عند أرباب البصائر واضحة فمن لم تنكشف له خاتفها فلا ينبغي أن ينكر ظواهرها بل أقل درجات الايمان التصديق والتسليم. فان قلت فتحرر نشاهد الكافر في قره مدة وتراقيه ولا نشاهد شيئًا من ذلك فيها وجه التصديق في خلاف الشاهدة ؟ فاعلم أن إلى ثلاث مقامات في التصديق بأمثال هذا أحدها وهو الأظهر والأسح (١) حديث البراء خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اجنازة رجل من الأنصار فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على قرره منكسا رأسه ثم قال الليم إن أعوذ بك من غذاب القبر الحديث بطوله أبو داود والحاكم بكاله وقال صحيح على شرط الشيخين وضفه ابن حبان ورواه النسائي وابن ماحه مختصرا (٧) حديث أبي هريرة إن للؤمن إذا حضر أته اللائكة عريرة فهامسك وضائر الرعمان الحديث ابن أبي الدنيا وابن حبان مع اختلاف والنزار بافظ للصنف (٣) حديث أى هريرة المؤمن في قبره في روضة خضراء وبرحم له في قبرمسمون دراعا الحديث ورواء ان حبان

قأوحر الله تعالى إلى ملك الهواء أن الزم عـــدى قال فارمــه ووضعه على الأرض وشعا رفيقا فقيسسل لإبايس ألا أغويت فقال ليس لي سلطان على من خالف هـ و اه وبقل نفسه أله تمالي وينتى الشريد أن تكون 4 في كل شيء نية أنه تمالي حتى في أكلهوشر يهومابوسه قلا يليس إلا أنه ولا مأكل إلاقمولا يشرب إلا أنه ولا منام إلا أنه لأن أدخلها على النفس ادا كانت أهلا تستحى النفس وتجيب إلى مارادمنها من الماملة أله والإخلاس وإذا

والأسلم أن تسدّق بأنها موجودة وهي تلهنغ البت ولكنك لانشاهد ذلك فان هذهالسين لاتسلح لمشاهدة الأمور اللكوتية وكل مايتعلق الآخرة نهو من عالم للمكو سأمارى السحابة رضي الله عليم كف كانوا يؤمنون برول جريل وماكانوا يشاهدونه ويؤمنون بأنه عليه السلام يشاهده فان كنت لاتؤمن بهذا فتصحيح أصل الايمان بالملائكة والوحى أهم عليكوا كنت آمنت وجوزت أن يشاهد الني مالانشاهد الأمة فكيف لا يجوّ ز هدا في البّ وكما أن اللك لايشيه الآدميين والحيوانات فالحيات والمقارب الق تلدغ في القبر ليستمن جنس حيات عالمنا بلهي جنس آخرو تعرك عاسة أخرى [ القام الثاني ] أن تتذكر أمر النام وأنه قديري في نومه حية تله غدو هو يتأ المظاعمة تراه بصبح في نومه وبعرق جبينه وقد ينزعج من مكانه كل ذلك يدركهمن تحسهوبتأذى به كابتأدى القظان وهو يشاهده وأنت ترى ظاهره ساكا ولاترى حواليه حيتوالحية موجودة في حقه والعذاب حاصل ولكنه في حقك غيرمشاهد وإذا كان العذاب في ألم الدغ فلافرق بين حيد تتخيل أو تشاهد ألقام الثالث ] أنك تعلم أن الحية بنفسها لاتؤلم بل الذي يلقال منهاوهو السم تم السمليس، هو الألم بل عنداً بك الأثر الذي عصل فيك من المم فلوحسل مثل ذاك الأثر من غيرسم لكان العداب ودتو فروكان لاعكن تعريف ذلك النوع من المذاب إلا بأن يضاف إلى السبب الدى يضفى إليه في المادة فا أد وخلق في الانسان للمة الوقاع مثلا من غير مباشرة صورة الوقاع لم عكن تعريفها إلابالاضافة إليه لتكون الاضافة للتعريف بالسبب وتكون تمرة السبب حاصة وإنار تحصل صورة السبب والسبب يرادلثم تعلاال اتعوهذ مالصفات للهلكات تنقلب مؤذيات ومؤلمات في النفس عند اللوت فتكون آلامهاكا كام لعنوالح التمهزغير وجود حيات وانقلاب الصفة مؤذية يضاهى انقلاب العشق مؤذيا عند موت للمشوق فانهكان ألديذا فطرأت حالة صار الذيذ بنفسه مؤلمًا حتى يرد بالغلب من أنواع العداب ما يتمنى معاأن لميكن قدتهم بالمشق والوصال بل هذا بعينه هو أحد أنواع عذاب للبُّ فائه قد سلط المشق في الدنيا طي فسه فسار يعشق ماله وعقاره وجاهه وواده وأقاربه ومعارنه ولوأخذ جميع ذلك في حياته من لايرجو استرجاعه منه فماذا ترى يكون حاله أليس يعظم شقاؤه ويشتد عدابه وشمنى ويقول ليتهليكن ليمال قط ولاجاه قط فكنت لاأتاني بمراقه فللوت عبارة عن مفارقة الحبوبات الدنيوية كلها دفعة واحدة: ماحال من كان أه واحد غيب عنه داك الواحد

لما حال من لايشرح إلا إلدنيا فتؤخذ منه الدنيا وتسلم إلى أعداته ثم يضاف إلى هذا الذاب محره هل مافانه من نسم الآخرة والحبواب عن الله عز وجل فان حب غير الله عبيه عن لقاء المتواتنم به فيتوالى عليه ألم فراق جميع عبوياته وحسرته على مافاته من نسم الآخرة أبدالأباد وفر قاد الرد والحبوب عن الله تعالى وذك هو المداب الدى يسفيه بهاد لايشع باراتشراق الإنار جهم كالنا أصال ساكل إجمع عن رجم بوعد للهبورون ثم إيهم السالوا الجميع - والمائن لم يأنس بالدنيا ولم عبد ساكل إليام في المنافق والسوارف وتوفر عليه النجم مع الأمن من الووال أبد الأباد ولما ذكاب فإحمل العاملون والقسود أن الرجل قد يحمد فرسه عبد أوخر بين أن يؤخذ من الإوال أبد الأباد ولما ذكاب غرب آخر الهمر على لمع الشرب ، فائن ألم فراق الفرس عند أعظمين لدغ أخربوب الانتافية هو الفرس المنافق أخرب وحبه الفرس هو الذى يلدغة إذا أنذ منه فرسه فليستند لحفذ اللدغات فان للوت يأخذ منه خرسه مركب ودار وعلم ووالده وأحباء ومعارفه ويأخذ منه جاهه وقبولة بلى يأخذ منه مجوم وعائدا وعلى منه فذاك أعظم على المنافق أعلى منه فذاك أعظم على المنافق أنساس من رجوع جميع ذلك منه فذاك أعظم على المنافق أعدال منه فذاك أعظم على المنافق أعلى منه فذاك أعظم على المنافق أعلى منه فذاك أعظم على أحد أعلى منه فذاك أعظم على المنافق أعلى المنه فذاك أعظم على المنافق أعطم على المنافق أعلى منه فذاك أعنه فذاك أعظم على المنافق أعلى منه فذاك أعظم على المنافقة أن أخراس على أخذ أنه سهام أوقد أخذ جهم ذلك منه فذاك أعظم على أحداد أعطم على المنافقة أن أعلى أعداد أعلى المنافقة أن أعلى أحداد أن المنافقة أن المنافقة أنافقة أعمل المنافقة القبل المنافقة أن المنافقة أن المنافقة أن المنافقة أنه المنافقة أن المنافقة أنافقة أنه المنافقة أنافقة أنافقة أن المنافقة أن المنافقة أنافقة أنافقة أنسافية أنافقة أنسافة أنافقة أناف

دخل فیشی من رفق النفس لاله بشير ئية صالحة صار ذلك وبالا عله وقدورد فحالحم ومن تطيب أله تعالى جاء بومالقيامةور محه أطيب من السك الأذفر ومن تطيب لغير الله عزوجسل جاديوم القبامة وربحه أنتن من الجيفة، وقبل كان أنس يقول طيبوا كني عسك فان ثابتا يسالحني ويقبل بدي وقدكانوا محسنون اللباس السائة متقربان بذلك إلى الله بنيتهم فالمريدية غيأن يتفقد جيسر أحواله وأعماله وأضواله ولإينامع هــه أن تتحرك محركة أو تسكلم كلمة إلاأة تمالي

وقدرأينا من أصحاب شیخنا من کان بنوی عندكل لقمة ويقول بلسائه أيتسا آكل عند اللقمة أله تمالي ولاينفع القول إذا لم تكن النية في القلب لأن الية عمل القلب واتما اللسان ترجمان الم الم تشتمل عليها عسزعة القلب أله لاتكون نية. ونادى رجل امرأته وكان يسرح شعره فقال هات الدرى أراد الل لفرق شعره · فقالت له امر أنه أجي و بالمسدرى والرآة فسكت ثم قال نيم فقال له من العماسكت وتوقفت عن الرآة ثم قلت نبي فقال إني

من العقارب والحيات وكما لوأخذ ذلك منه وهوحيٌّ فيعظم عقابه فكذلك إدا مات لأنا قدييناأن للعني الذي هو للدوك للا كام واللذات لم يمت بل عذابه بعد الوث أشد لأنه في الحياة شدير بأسمال يشفل بها حواسه من مجالسة ومحادثة ويتسلى برجاء السود إليه ويتسلى برجاء الموضمنهولاسلوة بعد اللوث إذ قد انسد عليه طرق التسلى وحصل اليأس ، فاذن كل قميس لهومنديل قد أحيه عيث كان يشقُّ عليه لوأخذ منه قانه يبقى متأسفا عليه ومعذبا به فان كان محمًّا في الدنيا سلم وهو للمنيّ بقولهم نجا المفقون وإن كان مثقلا عظم عذابه وكا أن حال من يسرق منه دينار أخف من حالمهن يسرق منه عشرة دنائير فكذلك حال صاحب السرعمأ خف من حال صاحب السرهمين وهو للمني مّوله صلى الله عليه وسلم وصاحب الدرهم أخف حسابا من صاحب الدرهمان (١) و ماميز شي مهزالدنا يتخلف عنك عند الوت إلاوهو حسرة عليك بعد اللوت فان شئت فاستكثر وإن شئت فاستقلل فان استكثرت فلست بمستكثر إلامن الحسرة وان إستقللت فلست تخفف إلاعن ظهرك واتماتكثر الحيات والمقارب في قبور الأغنياء الذين استحبوا الحياة الدنياطي الآخرة وفرحوا مهاواطمأن اإلما فهذه مقامات الإيمان في حيات القبر وعقاربه وفي سائر أنواع عذابه . رأى أبوسعيد الحدريُّ ابنا 4 قد مات في للنام فقال 4 يابني عظني قال لا تخالف الله تمالي فها يريد قال يابني زدني قال ياأ من لانطيق قال قل قاللاَّنجِمل بينك وبين الله قميما لمنالبس قميما ثلاثين سنة . فان قات لمـــاالصحيح من هذه القامات الثلاث . فاعلم أن في الناس من لم يثبت إلاالأول وأنكر ما بعده ومنهمين أنكر الأول وأثبت الثاني ومنهم من لم يثبت إلاالثالث وإنما الحق الذي انسكشف لنابطريق الاستيصار أن كل ذلك في حيز الامكان وأن من ينكر بعض ذلك فهو لضيق حوصلته وجهله بالساع قدرةالله سبحانه وعجائب تدبيره فينكر من أفعال الله ثمالي مالم يأنس به ويألفه وذلك جهـــل وقصور بل هذه الطرق الثلاثة في التمذيب ممكنة والتصديق بها واجب ورب عبد يعاقب بنوع واحد من هذه الأنواع ورب عبد تجمع عليه هذه الأنواع الثلاثة نموذ بالله من عدّاب الله قلبله وكثيره، هذا هو الحق فسدق به تفليدا فيمز على بسيط الأرض من يعرف ذلك تحقيقا والذي أوسيك به أن لاتكثر فظرك في تفصيل ذلك ولاتشتغل بموقسه بل اشتغل بالتدبير في دفع العداب كيفماكان فان أهملت العمل والعبادة واشتغلت بالبحث عن ذلك كنت كمن أخذه سلطان وحبسه ليقطع يده ويجدع أغه فأخذ طول الايل يتفكر في أنه حل يقطمه بسكين أوبسيف أوبموسي وأهمل طريق الحية في دفع أصل العذاب عن نفسه وهــذا غاية الجهل فقد علم على القطع أن العبــد لايخلو بعد الوت من عذاب عظيم أونسيم مقيم فينبغي أن يكون الاستعداد له . فأما البحث عن تفعيل العقاب والثواب فقضول وتضييع زمان .

( يبان سؤال منكر و نكير وصورتهما ومفطة القبر وبمية القول في عنااب القبر )

قال أبوهريرة قال النبي على الله عليه وسلم وإذا مات العبد أناء ملنكان أسودان أزرقان يقال لأحدها منسكر وللآخر نسكر فيقولان له ما كنت تفول في النبي فان كان مؤمنا قال هو عبدالله ورسوله ألهمد أن لا إله إلالله وأن عجدا رسول الله فيقولان إن كنا لنعم أنك تقولداك شمضسيما في قبره سينون فداها في صبعين فداما وينور له في قبره ثم يقال له تم فيقول دعوني أرجع إلى أهلي وأخيرهم فيقال له تم فينام كنومة العروس الله ي لا يوقظه الأأحب أهله إليه حتى بيئة اللهمن مضجه ذلك وإن كان منافقا قال الأدرى كنت أسمح الناس يقولون شيئا وكنت أقوله فيقولان إن كنالتم

<sup>(</sup>١) حديث . صاحب الدريم أخف حساء من صاحب الدر همين لم أجد له أصلا .

يبيئه أله من مضجفه ذلك (١) وعن عطاء بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لممر إن الحطاب رضى الله عنه ﴿ باعمر كيف بك إذا أن من فانطلق بك قومك تقاسوا الد ثلاثة أندم

فى ذراع وشبر ثم رجعوا إليك فنساوك وكمنوك وحنطوك ثهاحتماوك حريضعوك فبهرمهاواعلىك التراب ويدفنوك فاذا الصرفوا عنك أناك فتانا القبر منكر ونكبر أصواتهما كالرعد الفاصف وبصائرها كالبرق الحاطف بجران أشعارهما ويبحثان القبر بأنياسهما فتلتلاك وترتراك كيف بلصعند ذلك ياعمر ؟ فقال عمر ويكون معي مثل عقلي الآن ؟قالخيرةال!فنأ كفيكهما<sup>(٢)</sup>﴾وهذفص سرمج ق أن المقل لايتغير بالموت إنما يتغير البدن والأعشاء فيكوناليت عاقلا مدركاها الآلامواللذاتكما قلت لما هات المدري كان لا تغير من عقه شيء وليس المقل للدرك هذه الأعضاء بل هوشي، باطن ليس له طول ولاجرش بل الذي لاينقسم في تفسه هو الدرك للاُّ شياء ولو تناثرتأعشاءالإنسان كلهاولمييق.[لاالجزءالدرك الذي لا يتجزأ ولا ينقسم لكان الانسان اله قل بكماله فأنما باقيا وهو كذلك بعدالوت فان ذلك الجزء لامحله الموت ولا يطرأ عليه العدم . وقال محمد بن التكدر بلغني أن الكافر يسلطعك في قدره داية عياء صاء في يدها سوط من حديد في رأسه مثل غرب الحل تضربه به إلى يوما المبامة لاتراه فتقيه ولا تسمع صوته فترحمه . وقال أبو هربرة إذا وضع البت في قبره جاءت أهماله الصالحة فاحتوشته فان أتاه من قبل رأسه جاء قرآءته القرآن وإن أتاه من قبل رجليه جاء قيامه وإن أتاه من قبل يده قالت اليدان والله لقد كان يسطني السدقة والدعاء السبيل لكم عليه وإن جاءمن قبل فيهجاءذ كره وصيامه وكذلك تفف الصلاة والصر ناحية فيقول أما إنى لو رأيت خالا لكنت أنا صاحبه . قال سفيان تجاحتي عنه أعماله السالحة كما يجاحش الرجل عن أخيه وأهله وولمه تمرةال4عندذلك بارك الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس على رأس القبر ثم جمل ينظر فيه ثم قال ويضفط لماؤمن في هذا منعطة ترد منه حمائله (؟) يه وقالت عائشة رضي الله عنها : قال رسول الله صلى الله عليه و-لم.« إنْ القبر ضنطة ولو سلم أو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ (١٠ ) وعن أنس قال «توفيت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة مسقامة فيعها زسول الله صلى الله عليه وسلم فساءنا حاله ، فقما النوينا إلى القبر فدخة اتشم وجهٍ صفرة ، فقما خرج أسفر وجهه فقلنا بارسول الله رأينا منك عاننا فم ذلك ؟ قال ذكرتَ منعلة ابنني وعدة عنابَ القير ، قاتيت فأخبرت أن الله (١) حديث أبي هريمة إذا ماث السيد أتاه ملسكان أسودان أزرقان يقال لأحدها منكر وللآخر نكير الحديث الترمذي وحسنه وابن حبان مع اختلاف (٢) حديث عطاء بن يسار قال قالىرسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الحطاب باعمر كيف بك إذا أنت من فانطلق بك تومك فقاسوا لايبرنه أبدا فان عدم لك ثلاثة أندع في ذراع وهم ، الحديث ابن أبي الدنيا في كتاب القبور هكذامرسلاورجاله تمات قال البهق في الاعتماد رويناه من وجه حميم عن عطاء بن يسار مرسلا . قلت ووصله أبن بطة في الآبانة من حديث ابن عباس ورواه البيق في الاهتفاد من حديث عمر وقالبغرب بذاالاسناد خرد به مفضل. ولأحمد وابن حبان من حديث عبد الله بن عمر فقال عمرأ برداليناعقو لناتقال مم كَبِيثُتُكُمُ الْيُومِ فَقَالَ عَمْرٍ بَنِيهِ الحَجْرِ (٣) حدثُ حَذَيْفَةً كَنْتُ مَعْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم

في حِنازة فجلس فلي رأس القبر ثم جمل ينظر فيه ،الحديثـرولمأ حمديــندمشـفــــ(٤)حـديــُــعالمُــةُ إن الشر منطة لو سلم أو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ رواء أحمد بإسناد جيد .

بنية ظما قالت والرآة لم يكن في الراةنية خوتنت حتى هيأ الله تمال لي نيسة نقلت نم وکل میشدی، لاعكر أساس بدايته عياجرة الألاف والأصدقاء والمارف. وشمسك بالوحدة لانستقر بدايته ، وقد قبل من قاة المدق كثرة الخلطاء وأتنم ماله از وم السمتوأن لا يطرق صمه كالام الناس فإن باطنه يتغير ويتأثر بالأقوال المتظفة وكل من لايطركال زهده فياله نياو عسكه عقائق التقسبوي

قد خفف عنها ولقد ضغطت صفطة صمع صوتها مايين الحافقين <sup>(١)</sup> » .

( الباب التامن فيا عرف من أحوال للوتى بالمكاشفة في النام )

اعلم أن أتوار البصائر للستفادة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عومن مناهيم الاعتبار تعرفنا أحوال للوني على الجلة وانقسامهم إلى سعداء وأشقياء ولسكن حارز يدوعمر وبسيته فلا ينكشف أصلا قانا إن عولنا على إيمان زيد وعمرو فلا ندرى على ماذا مات وكيف ختراهوإن عولنا على صلاحه الظاهر فالتقوى محله القاب وهو غامض غني على صاحب التقوي فكنف فأغرب فلا حَمِ لظاهر السلام دون النقوى الباطن قال الله تعالى .. إنما ينقبل الله من التقعن .. فلا مكن معرقة حك زيد وعمرو إلا عشاهدته ومشاهدة ماعرى عليهو إذامات فقد عولمن عالماللكوالتهادة إلى عالم النَّيب واللَّكوت فلا يرى بالدين الظاهرة وإنما يرى بدين أخرى خلقت تلك الدين في قلب كل إنسان ولكن الانسان جل عليها غشاوة كثيفة من شهواته وأشفاله الدنبوية فصار لاسمر بها ولا يتصور أن يعمر بها شيئًا من عالم لللكوت مالم تنقشع تلك النشاوة عن عين قلبه،ولما كانت النشاوة منقدمة عن أعين الأنبياء عليم السلام فلا جرم نظروا إلى للكو توشاهدوا عجائيه والدنى في عالم اللسكوت فشاهدوهم وأخبروا ، والدلك رأى رسول الله صلى الله عليه وسلرضغطةالقبر في حقر سعد بن معاذ وفي حتى زينب ابنته ٢٠٠ وكذلك حال أبي جابر لما استشهد إذ أخره أن الله أفعده بين بديه ليس بينهما ستر ، ومثل هـ لم الشاهدة لامطمع فها لنير الأنبياء والأولياء الدين تقرب درجهم منهم وإنما للمكن من أمثالنا مشاهدة أخرى صفيفة إلا أنها أيضا مشاهدة نبويةوأعنيها للشاهدة في النام وهي من أنوار النبوة . قال رسول اقد صلى الله عليه وسار والرؤواالسالمة جزمهن سنة وأربعن جزءا من النبوة (٢٦) ، وهو أيضا انكشاف لاعصل إلا بانقشام النشاوة عزر القل فلد ال لابوثق إلا برؤيا الرجل انسالح الصادق ومن كثر كذبه لم تصدق رؤياه ومن كثرف ادمومها صيه أظلم قلبه فكان مايراء أضفات أحلام ، واذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطهارةعندالنوم لينام طاهرا (٤) وهو إشارة إلى طهارة الباطن أيضا فهو الأصل وطهارة الظاهر بمرلة التمقوالنكمة لها ومهما صفا الباطن انكشف في حدقة القلب ماسيكون في للستقىل كانكشف دخو لمكذار سول الله صلى الله عليه وسلم في النوم حتى تزل قوله تمالى \_ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق\_(° وقاما غاو الانسان عن منامات دئت على أمور فوجدها محيحة والرؤيا ومعرفة النيب في النوم من عجائب صنع الله تمالي وبدائع فطرة الآدمي وهو من أوضع الأداة عيمالم لللكوت والحلق فافاون عنه كغفلتهم عن سائر عجائب القلب وعجائب العالم والقول في حقيقة الرؤيا من مقالق علوم المسكاهفة فلايمكن ذكر. (١) حديث أنس توفيت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة مسقامة الحديث وفيه لقد منفطت منفطة ميم صوتها مابين الحافتين ابن أبي الدنيا في الموتسن روايتسلهان الأعمش عن أنس ولم يسمع منه .

( الباب الثامن فها عرف من أحوال للوق بالمكاشفة )

(٣) حديث رأى رسول الله على وسلم ضغطة القبر في سق سعد بهماذوفي سقر نيدبابته وكذاك حل ابن جابر لما استديد تقدمت الثلاثة أعلاث في الباب الدى قبل حديث الرواالسالحة جزء من ستة وأربين جزءا من النبوة تقدم (ع) حديث أمره بالطهارة عند النوم ستقى علىمن حديث البراء إذا أثبت مضجك فتوضأ وضووك للصلاة الحديث (٥) حديث التكفف دخول مكة لرسول اتقه صلى الله علمه وسلم في النوم ابن أبى حائم في خصيره من رواية مجاهد مرسلا.

معرفته لايفتح عليه خيرا وبواطن أهل الابتداء كالشمع تقبل کل شش ورعا استغير البتدىء عجرد النظر إلى الناس وينتضى يقضبول النظر أيضا وفضول الشي فقف من الأشماء كلما على النسرورة فيظر ضرورة سئ لو مشى في بمضالطريق مجتهد أن يكون نظره إلى الطريق الذي يسلسكه لايلتفت عينه ويساره تم يتتي موضع تظر الناس إليه وإحساسهم منه بالرعاية والاحتراز فأن عسلم الناس منه بذلك أضرعله من فطهولا يستحقر فضول

الشي فان كل شيعمن قول وضل و نظر وسياع خرج عن حد الضرورة جر إلى الفضول ثم مجر إلى تنبيع الأسول. قال سفيان : إتما حرموا الوصول بتضييم الأصول فكل من لايتمسك بالضرورةفي القول والقعل لايقدر أن يقف على قىدر الحاجة من الطمام والشراب والنومومق تمسدي الشرورة تداعت عزائم قليه وأعملت شيئا بمدشي قال سهل بن عبد الله من ليميدلله اختيارا يبدالخلق امتطرارا وينفتح على العبسد الرخس أبواب

علاوة على علم العاملة ولكن القدر الذي عكن ذكره ههنا مثال فهمك التصود وهو أن تعلم أن القلب مثاله مثال حمآة تتراءى فيها الصور وحقائق الأمور وأن كلّ ماقدَّره الله تعالى مور ابتداء خلق العالم إلى آخره مسطور ومثبت في خلق خلقه الله تعالى يعير عنه تارة باللوجوتارةبالـكتاب البين وتارة بإمام مبين كما ورد في الفرآن فجميع ماجري في العالم وماسيجري مكتوب في ومنقوش عليه نقشا لايشاهد بهذه المين ولانظف أن ذلك اللوح من خشب أوحديد وعظم وأن الـكتاب من كاغد أورق بل ينبى أن تفهم قطعا أن لوح الله لايشه لوم الحلق وكتاب الله لايشه كتاب الحلق كما أن ذاته ومفاته لاتشبه ذات الحلق وصفاتهم بل إن كنت تطلب له مثالًا يقر "به إلى فهمك فاعلم أن ثبوت القادىر في اللوحرصاهي ثبوت كلات الفرآن وحروفه في دماغ حافظ القرآز وقلبه فانه مسطور فيه حتى كأنه حين يقرؤ ، ينظر إليه ولو فتشت دماغه جزءا جزءا لم تشاهد من ذاك الحما حرااوإن كان ليس هناك خط يشاهد ولا حرف ينظر فمن هذا التمط ينبني أن تنهم كون الوح منقوشا بحميم ماقد رَّ. الله تعالى وقضاء واللوح في للثال كمرآة ظهر فيها الصور فاروضع في مقابلة للرآة مرآةأخرى لكانت صورة تلك الرآة تتراءى في هذه إلاأن يكون بينهما حجاب فالقلب مرآة تقبل رسوبمالعا وظوح مرآة رسوم العلزكلها موجودة فبها واشتفال القلب بشهواته ومقتضى حواسه حجاب مرسل بينه وبين مطالعة اللوح الذي هو من عام اللكوت ، فإن هبت ريح حرك هذا الحجاب ورفت تلالاً في مرآة القلب شي من عام الدكوت كالبرق الخاطف وقد يثبت ويدوم وقد لا يدوم وهو الفالب ومادام متيقظا فهو مشغول بمنا تورده الحواس عليه من عالم اللك والشهادة وهو حجاب عن عالم اللكوت، ومعنى النوم أن تركد الحواس عليه فلاتورده على القلب فاذا تخلص منه ومن الحيال وكان صافيا في جوهره ارتفع الحجاب بينه وبين اللوح الحفوظ فوقع في قلبه شيُّ ممافىاللوحكاتمع الصورة من مرآة في مرآة أخرى إذا ارتفع الحجاب بينهما إلاأن النوم،انوسائر الحواس، والسل وليس مانعا للخيال عن عمله وعن تحركه فما يقع في القلب يبتدر. الحيال فيحاكبه عثال بماربه وتكون للتخيلات أثبت في الحفظ من غيرها فيبقى الحيال في الحفظ فاذا انتبه لم يتذكر إلاالحيال فيحتاج للسر أن ينظر إلى هذا الحيال حكاية أي معني من الداني فيرجع إلى المان بالناسبة التي بين المتخيل والمعانى وأمثة ذلك ظاهرة عند من نظر في علم التمبير وبكفيك مثال واحد وهو أندجلا قال لاين سير من رأيت كأن يبدى خاتما أختم به أفواه الرجال وفروم النساء تقال أنت مؤذن تؤذن قبل السبح في رمضان قال صدقت فانظر أن روح الحتم هو المنم ولأَجله برادالحتمو إنحايت كشف للقلب حال الشخص من اللوح الحفوظ كما هو عليه وهوكو تعمانما للناس من الأكل والشرب ولكن الحيال ألف المتع عند الحتم بالحاتم فتعثه بالصورة الحيالية الق تتضمن روح للمن ولايبقى فبالحفظ إلاالصورة الحيالة ، فهذه نبئة يسيرة من عمر علم الرؤيا الذي لانتحصر عجائبه وكيف لاوهو أخو الموت وإيما الموت هو عجب من المجالب وهذا لأنه يشبه من وجه ضيف أثرني كشف النطاءع: عالم النيب حق صار النائم يعرف ماسيكون في المستقبل فماذا ترى في الوت الذي غرق الحجاب ويكشف الفطاء بالسكلية حتى برى الانسان عند انقطاع النفس من غير تأخير خسه إما محفوفة بالأنسكال والمحازى والفضائح نموذباقه من ذلك وإمامكنوقا ينعيم مقيم وملك كبير لا آخرله وعند هذا يقال للأشقياء وقد انكشف النطاء \_ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فصر كاليوم حديد \_ ويقال \_ أفسحر هذا "أم أنتم لالبصرون اساوها فاصبروا أولاتصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون ـ وإليم إلاشارة بقوله تعالىــ وبدالهم من الله مالم يكونوا محتسبون ــ

فأعلم العلماء وأحَرَ الحَكَمَاء ينكشف له عقيب اللوت من العجائب والآيات،مالم يخطر قط يناله ولااختلج به ضميره فلولم يكن للماقل همَّ وغم إلاالفكرة في خطر تلك الحال أن الحجاب عماذا يرتفعوما الدي ينكشف عنه النطاء من عقاوة لازمة أم سعادة دائمة لكان ذلك كافيا في استفراق جميع العمر والعص من غفلتنا وهذه العظائم بين أبدينا وأعجب من ذلك فرحنا بأموالنا وأهلينا وبأسبابنا وذرَّ يتنابل بأعشالتا وسمنا وبصرنا مع أنافط مفارقة جميع ذلك يقينا ولكن أين من ينفث روح القدس في روعه فيقول ماقال لسيد النبيين وأحبب من أحبت فانك مفارقه وعش ماشئت فاناتسيت واعمل ماشئت فانك مجزى به (١) و فلاجرم لما كان ذلك مكشوفا المبين الية بن كان في الدنيا كما رسيل لم يشم لينة على لبنة ولاقصبة على قصبة ٩٦٥ ولم مخلف هينار اولادر عا٩٦ ولريتخذ حبيباولا خليلانهم قال ولوكنت متخذا لليلا لاتخذت أبابكر خليلا وألكن صاحبيم خليل الرحمن (١٠)» فبين أن خلة الرحمن تخللت باطن قلبه وأن جه تمكن من حبة قلبه فلم يترك فيه مقسعا لحليل ولاحبيب وقدةال لأمتد إن كنتم تحبون الله فاتبعوني بحبيك الله \_ فاتما أمته من اتبعه ومااتبعه إلامن أعرض عن الدنيا وأقبل على الآخرة فانه مادعا إلاإلى أأته واليوم الآخر وماصرف إلاعن الدنياو الحظوظ الماجلة فيقدر ماأعرضت عن الدنيا وأقبلت على الآخرة فقد سلكت سبية الذي سلكة وبقدر ماسلكت سبية فقد البعث وبقدر ماانعته فقد صرت من أمنه وبقدر ماأفيلت على الدنيا عدلت عن سبيله ورغبت عهرمتاسته والتحقُّت بالدين قال الله تمالى فيم \_ فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا قان الجعيم هي المأوى\_فاو خرجت من مكن الفرور وأنسفت نفسك بارجل وكلنا ذلك الرجل لعلمت أنكسن حان تصييم إلى حين تمسى لانسعى إلافي الحظوظ العاجلة ولاتتحرك ولاتسكن إلالعاجل الدنيا ثم تطمعان تكون غدا من أمنه وأتباعه ماأبعدظنا وماأ بر دطمعك أضبعل السلمين كالمبرمين مالك كيف عكون \_ والرجم إلى ما كنا فيه وبسدده ققد امتد عنان الكلام إلى غير مقسده والذكر ألآن من النامات الكاهفة لأحوال الوني ما يعظم الانتفاع به إذذهبت النبو ، و قبيت البشر التوليس ذلك إلا للنامات. ( بيان منامات تسكشف عن أحوال الموتى والأعمال النافعة في الآخرة )

والاتسام ويهلك مع المالكين ولاينبغي البتدي أن يعرف أحدا من أرباب الدنيا فان معرفته لمم مم قائل . وقد ورد والدنيا مبغوطة الله قمن تمسك عبل منها قادته إلى التاري وما حل من حالمًا إلا كأبنائها والطالعن لحا والحبسين فمن عرفهم انجذب إليا شاء أو أبى وغترز البتدئ من مجالسة الققراءال وثلايقولون بقيام الليسل وصيام النهار فانهيدخل عليه منهم أشر مايدخل هانسه عجالسة أنناء الدنيا ورعبا يشرون لل أن الأعمال هنال

<sup>(</sup>١) حديث إن روح القدس شت في روعي أحب من أحيت فانك مفارقه الحديث تقدم.
(٧) حديث لم يضع لبنة في لبنة ولاقسية في قسية تقدم أيضا (٣) حديث لم يخلف دينارا ولا درجا شدم أيضا (٤) حديث لو كنت متخفا خليلا لاتخف أبا يكور ولكن صاحبكم خليل الرحمن تقدم أيضا (٥) حديث من رآني في المنام لقد رآني قان الشيطان لا يتخيل بي متفقى عليه من حديث أي هررة.

سفيان بن عيينة حدثنا عن عجد بن النكدر عن جابر بن عبد الله إنك لم تسأل شيئا قط قفلت لا فأقبل على قفال غفر الله الله (١) وروى عن العباس بن عبد الطلب قال كنت مواخيا لأبي لهب مصاحبًا له فلما مات وأخر الله عنه عما أخر حزنت عليه وأهمني أمره فسألت الله تعالى حولا أن تربني إياه في للنام ذل فرأيته يلتيب نارا فسألته عن حاله فقال صرت إلى النار في المذاب لاغفف عنى ولا روم إلا ليلة الاثنين في كل الأيام واللياني قلت وكيف ذلك قال وقد في تلك الليلة محدملي المهاملية وسلم فجاءتني أميمة فبشرتني بولادة آمنة إياه ففرحت به وأعتقت وليدة لي فرحا به فأثابني الدبذلك أن رفع عنى المذاب في كل ليلة اثنين . وقال عبد الواحد بن زيد خرجت حاجاف حيني رجل كان لا يقوم ولا يتمد ولا يتحرك ولا يسكن إلا صلى على النبي ﷺ فسألته عن ذلك قفال أخرك عن ذلك خرجت أول مرة إلى مكة ومعي أبي ظما انصرفنا نحت في بسن النازل فبينا أنا نائم إذ أتاني آت تقاللي قم فقد أمات الله أباك وسود وجهه قال فقمت مذعورا فكشفت الثوب عن وجهه فاذا هو ميتأسود الوجه قداخلي من ذلك رعب فيهنا أمّا في ذلك النم إذ غلبتني عيني قدمت فاذا طي رأس أي أربعة سودان معهم أعمدة حديد إذ أقبل رجل حسن الوجه بين ثوبين أينضرين فقال لهم تنحوا أسم وجهه بيده ثم أتانى قفال قم ققد بيض الله وجه أيك قفلت له من أنت بأن أنتو أمى قفال أناعد قال نقمت فكشفت الثوب عن وجه أنى فاذا هو أييس فما تركت السلاة بعد ذلك على رسول الأصل الله عليه وسلم . وعن عمر بن عبد العزيز قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكروعمر رضي الله عنهما جالسان عنسده فسلمت وجلست فبينا أنا جالس إذ أآني بعلي ومعاوية فأدخلا بيتا وأجيف عليهما الباب وأنا أنظر فما كان بأسرع من أن خرج على رضي الله عنه وهو يقول قضى لى ورب الكعبة وما كان بأسرع من أن خرج معاوية على أثره وهو يقول غفر لى ورب الكعبة واستيقظ ابن عباس رضى الله عنهما مرة من نومه فاسترجم وقال قتل الحسين والله وكان ذاك قبل قتله فأنكره أصحابه فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه زجاجة من دم فقال ألا تعلم ماسنت أمق بعدى تناوا ابني الحسين وهذا دمه ودم أصحابه أرضها إلى الله تعالى فعادا لحريد أربعة وعشرين يوما بقتله في اليوم الذي رآه ورؤى الصديق رضي الله عنه تقيل له إنك كنت تقول أبدا في لسانك هذا أوردني للوارد فماذا فعل الله بك ظال قلت به لا إله إلاالله فأوردني الجنة. ( يان منامات الشايخ رحمة الله عليم أجمين )

قال بعض الشايخ رأيت متمسا الدورق في التابه البيدي تعافي الخيان شيل المستحدة الدوري في الجان شيل في ياستم هل استحدث فيها عينا قلت لا ياسدى قال في استحدث منها غيرا الأولو الوصط في ياستم هل استحدث فيها عينا قلت لا ياسدى قال في استحدث منها غيرا الأكتاب الدورق عن منسور بن إسميل قال رأيت عبد أقد البزار في الدور قلت ما فعل أب يك قال قريبة وقد في لم يتم في المنافض أنه بك قال قريبة وقد أن المنافض أنه بك قال قريبة وقد أن المنافض أنه بك قال قريبة وقد أن المنافض أنه المنافض ال

التمدين وأن أرباب الأحوال ارتقواعن ذلك ، ويثبني الفقير أن يقتصر على الفرائش وصوم رمضان فحسب ولا يتبغى أن بدخل هذا النكال ميسه وأسا فانا اخترنا ومارسنا الأموركليا وجالسنا الققراء والسالحين ورأيناأن الدن هولون همذا القول وبرون القسرائش دون الزيادات والنبوافل تعتالقصورمع كونهم أصحاء فيأحو المبرفعلي السد القسك كل فريشة وتضيلة فبذلك يثبت قدمه في بدايته وبراعي يوم الجمسة خاصة وعبله أله تعالى خالسا لاعزج بسيء

فقال أحدها فلا خر لا تسب هلى بدء فانه ليس منهم فقات يارسول الله أليس قد روى عنك أنك قلت ﴿ الله مع من أحب ﴾ قال بلي قلت بارسول الله فاني أحبك وأحب هؤلاء التقراء فقال صلى الله عليه وسلم صبّ على بده فانه منهم وقال الجنيد رأيت في النام كأني أتسكام على الناس. فوقف على ملك فقال أقرب ماتقرب به التقريون إلى الله تعالى ماذا فقات عمل خنى عمران وفي فولي الملك وهو يقول كلام موفق والله ورؤى مجمع في النوم فقيل 4 كيف رأيت الأَمر فقال رأيت الزاهدين في الدنيا ذهبوا غير الدنيا والآخرة . وقال رجل من أهل الشام للملاء منزيادر أيتك في النومكأنك في الجنة فنزل عن عجلسه وأقبل عليه ثم قال لعل الشيطان أراد أمرا فعسمت منه فأشخص رجلا يختلني . وقال محمد بن واسع الرؤيا تسر للؤمن ولا تغره وقال صالجن بشير رأيت عطاء السلمي في النوم فقلت له رحمك الله لقد كنت طويل الحزن في الدنيا قال أما والله لقد أعقبني ذلك راحة طويلة وفرحا دائمًا قتلت فأى الدرجات أنت \_ فقال مع الدين أنهم الله عليه من النيين والصديقين \_الآية. وسئل زرارة مَن أبي أوفي للنام أي الأعمال أضل عندكم تقال الرضا وتصر الأمل وقال يزيد بنمذعور رأيت الأوزاعي في النام فقات باأبا عمرو دلني طي عمل أتقرب به إلى الله تعالى فالسار أيت هناك درحة أرفع من درجة العلماء ثم درجة الحزونين قال وكان بزيد شيخا كبرافلم بزل يكي حق أظامت عيناه وقال ابن عيينة رأيت أخى في للنام فقلت بأأخى ماضل الله بك فقال كل ذنب استغفرت منه غفرلي وما لم أستغفر منه لم يغفر في وقال على الطلحي رأيت في النام أمرأة لاتشبه نساء الدنيافقلت من أنت فقالت حوراء فقلت زوجيني نفسك قالت اخطبني إلىسيدي وأمير في قلت ومامهر ادقالت حسر نفسك عن آفاتها وقال ابراهيم بن اسحق الحربي رأيت زييدة في النام فقلت ماضل الله بك قالت غفر لي فقلت لهما عما أتفقت في طريق مكم قالت أما النفقات التي أنفقتها رجعت أجورها إلى أرباج اوغفرلي بنيق ولما مات سفيان الثوري رؤى في المنام فقيل له ماضل القديث قال وضمت أول قدمي عي العمر اط والثاني في الجنة وقال أحمد من أبي الحواري رأيت في برى النائم جارية مارأيت أحسن منهاوكان بتلاكة وجهها نورا ففلت لما نماذا ضوء وجهك قالت تذكر تلك الليلة التي بكيث فها فلت نعمةالت أخلت دممك فمسحت به وجهي فمن ثم ضوء وجهي كا ترى وقال الكتاني رأيت الجنبد في المنام تقلت 4 ماضل الله يك قال طاحت علك الاشارات وذهبت تلك المبارات وما حسلنا إلاطير كمتين كنا تصليما في الليل ورؤيت زيدة في المنام فقيل لها ماضل الله بك قالت غفر لي بهذه المكلمات الأريم لا إله إلا الله أفن ما عمرى لا إله إلا الله أدخل ما قرى لا إله إلا الله أخاو ما وحدى لا إله إلا الله ألق بها رى ورؤى بشر في المنام فقيل له ماضل الله بك قال رحني ريعز وجل وقال بإشر أما استحيبت من كنت تخافى كل ذلك الحوف ورؤى أبو سلمان في النوم فقيل.لهمافط.الله بكةال.رحمني.وماكان عنى، أضر على من إشارات القوم إلى وقال أنو مكر الكتافير أست في النومشابلة أراحسن منه قفلت 4 من أنت قال التقوى قلت فأمن تسكن قال كل قلب حزين ثم النفت فاذا امر أنسو دا مضلت من أنت قالت أنا السقم قلت فأين تسكنين قالت كل قلب فرح مرح قال فانتهت ومعاهدت أن لاأ منحك إلا غلبة وقال أبو سعيد الحراز رأيت في المنام كأن إبليس وثب على فأخسدت العصا لأضربه فلم يفزع منها فهتف في هاتف إن هذا لا غاف من هذه وإنما غاف من تور يكون القلب وقال السوحي رأيت الجليس في النوم بمشي عريانا قطت ألا تستحي من الناس فقال بالله هؤلاء ناس لو كانوا من الناس ما كنت ألب بهم طرقى النهار كما يتلاعب الصبيان بالسكرة بل الناس قوم غير هؤلاء قد أسقموا جسمى وأشار يده إلى أصحابنا الصوفية وقال أبو سعيد الحرازكنت فيدمشق فرأيت في المنامكان الني

من أحبوال تفسه ومآريها ويبكر إلى الجامع قبــل طاوع الشمس بعد القسل للبعسة وإن اغتسل قريها من وقت الصلاة إذا أمكنه ذلك فحسن قال رسسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ يَاأَبَا هربرة اغتسل الجمعة ولو اشتريت الماء بعشائك وما من ني إلا وقد أمره اق تعالى أن يفتسل الحسة قان غسل الحمة كفارة الذنوب مايين المعتين بهويشتغل بالمسالة والتضرع والمعاءوالتلاوةوأنواع الأذكار من غيرفتور إلى أن يسلى الجمة وعجلس معتكفا في ملى أنه عليه وسلم جارتى مشكلا على أبى بكر وعمر رضى الفاعهما فلها وفق لحيل وأنااقول شيئامن الأصوات وأدق فى صدرى تقال شرها ذاأ كثر من خيره . وعن إن عيدة قال رأيستمنيان الثورى في الثوم كأنه فى الجنة يطير من شجرة إلى ضعرة يقول لمثال هذا فالممال العاملون قفلت أفاوسي قال أقلل من معرفة الناس وروى أبو عاتم الرازى عن قيصة في عقبة ثال رأيسنيان الثورى قفل سافرا الله باعث الله با

نظرت إلى ربى كفاحا فقال لى هنيئا رسائى عنك يااين سيد . فقد كنت قواما إذا أظم الله جي بصبرة مشتلق وقلب عجيد فدونك فاخر أي قصر أردته وزون الل منك غير بعيد

ورؤى الشبل بعد موته بتلاثة أيام قتيل له مافعل الله بك قال تاتخي حيق أيست فقاراي يأسى هدند ل برحمته ورؤى مجنون بنى عاصر بعد موته في المنام قتيل له مافعل الله بك قال غفر لي وجاني حبة على
الهبين ورؤى الورى في المنام قتيل له مافعل الله بك قال وحمية قبل لماسة الرعيد الله زيال الراق قتال الله هوى بله يل على يوم مميته ورؤى يضيم فسئل عن حاله قتال :حاسب نافعة قوام منوا
فأعتدوا ورؤى مائك بن ألس قبل له مافعل الله بك قال عقول بكلمة كان يقولها عنان بنعقان رضى الله عند عالم قتال بقطة التي مات فيها الحسن المحرى كان أبواب الساء منتحة وكأن مناطباً بنارى الالإن الحسن البحرى قدم على الله وهو
عند واشى ورؤى المباحظ قبل له مافعل الله بك قال قال ال

ولاتكتب مخطك غمير شي يسرك في القيامة أن تراه

ورأى الجنيد إيليس في للنام عريانا قال الاستحيى من الناس قال وهؤلاء ناس الناس أقوام في مسجد الشوينونية قد أصنوا جسدى وأحرقوا كبدى قال الجنيد فلما انتهت غدوت إلى السجد فرأيت جماعة قد وضعوا ردوسهم على ركبم ينصكرون قدا رأونى قالوا لايضرنك حديث الحبيث نوديت بإلم القصر الخارى المناسبة في المناسبة ف

الجامع إلى أن يسلى قرش الصر ويثية الهار يشفه التسبس والاستغفار والمسلاة على الذي صلى الله عليه وسلم فاله يرى بركة ذلك في جيم الأسبوع حتى برى عُرة ذلك يوم الجعةوقد كانمن الصادقين من يشبط أحواله وأقواله وأضاله جيمالأسبوع لأنهبوم الزيد لكل صادق وبكون مامجد يوم الجمة معارا يعتبر با سائر الأسبوم اأدى مضى قاله إذا كان الأسبوع سلما يكون يوم الجمة فيه مزيد الأنوار والركات وماعد في يوما أمة من الظامة وسآمة النفس وقلة

وكنا على أن لانحول عن الهوى قد وحياة الحب حاتم وماحلنا

قال فانتهت فذكرت ذلك له تقال كست أزور قبره كل جمة ظم أزر مصفى المحمة والداين الشدرات ابن المبارك فى النوم بعد موجهتات أليس قد مت نال بلى قاشقامتم الله بلت تال غفر لى منفر تأحاطت كمل ذلب قلت فسفيان الثورى قال بخ خ ذلك ــ من الدين أعمالته على إمهن النميين المسديين الآية وقال الربيم بن سليان رأيت الشائص رحمة الله عله بعد ولانه في للنام تقلت الماجد المصاصن الله بك

قال أجلسني على كرسي من ذهب و نارعي اللؤلؤ الرطب ورأى رجل من أصحاب الحسن البصري ليلة مات الحسن كأن مناديا بنادت ... إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيموآل عمران على العالمين-واصطفى الحسن البصري على أهل زمانه وقال أبويتقوب القاري الدقيقي رأيت فيمنامي رجلا آدم طوالاوالناس يتبعونه فقلت من هذا قالوا أويس الفرني فأتيته فقلت أوصني رحمك الله فكلح في وجهي فقلت مسترشد فأرشدني أرشدك الله فأقبل على وقال اتبع رحمة ربك عندعيته واحذر تفعته عندمصيته ولانقطم رجادك منه في خلال ذلك ثم ولى وتركني وقال أبو بكرين أبي مرير دأيت ورقاءين بشر الحضرمي تقلت ماضلت بإورقاء قال عجوت بعد كل جهد قلت فأى الأعمال وجد تموها أضل قال السكامس خشية الله وقال يزيد بن نعامة هلكت جارية في الطاعون الجارف فرآها أبوها في النام تقال لها يا ينه أخبر بني عن الآخرة قالت وأبت قدمنا على أمر عظم نط ولانعمل وتعماون ولاتعلمون والله لتسبيحة أو تسبيحتان أوركمة أوركمتان في فسحة عمل أحب إلى من الدنيا ومافيها وقال بسن أصحاب عنبةالفلامر أبت عتبة في النام فقلت ماصنع الله بك قال دخلت الجنة بتلك الدعوة الكنوبة في بينك قال فلماأسبحت جشت إلى بيق فاذا خط عتبة الفلام في حائط البيت بإهادي للضلين وياراحم المذنبين ويامقيل عثرات العاثرين ارحم عبدك ذا الحطرالمظم والسلمين كليم أجمعن واجعلنا مع الأحياء للرزوقين الدين أنعمت عليهممن النيين والسديقان والشهداء والساخان آمان يارب السالمان وقالهموسي فحادرا بتسفيان الثورى في الجنة يطير من عجلة إلى نخلة ومن شجرة إلى شجرة فتلت با أباعبد الله من المحافقة المبالورع قلت فعابال على بن عاصم قال ذاك لايكاديري إلا كأيرى الكوكب ورأى رجل من النابعين النبي صلى الله عليه وسلم في النام فقال بارسول الله عظني قال فمم من لمُجِفقد النقصان فهو في تقصان ومن كان في تقصان فالموت خيرا. وقال الشافي رحمة الشعليه دهني في هذه الأيام أمر أمفي وآلي ولم طلع عليه غير الله عزوجل فما كان البارحة أتاني آت في منامي نقال في ما محد ين إدريس قل اللهم إنى لاأملك لنفسي خماؤ لاضرا ولاموتا ولاحياة ولانشورا ولاأستطيمأن آخذ إلاماأعطيتني ولاأتقى إلاماؤقيتني الهمفوفتني لماعب وترضى من القول والممل في عافية فلما أصبحت أعدت ذلك فلما ترحل النهار أعطاني المعزوجل طلبق ومهل لى الحلاص بماكنت فيه فطيكم بهذه الدعوات لاتنفاوا عنهافهند جماة من السكاهفات تدل على أحوال الموتى وهي الأعمال الفرية إلى الله زلني ، فانذكر بعدها ما ين يدى الوقى من ابتداء نفخة الصور إلى آخر القرار إما في الجنة أوفي النار والحد أنه حمد الشاكرين.

[ الشطر الثاني مِن كتاب ذكر بلوت في أحوال الميت من وقت نفخة المسور إلى آخرالاستقرار في الجنة أوفي النار وضعة الرستقرار في الجنة أوفي النار وضعة السور وصفة أرض المفتسر وأعد وأهم وشقة عرب ألفا المفتسر وصفة المحسور وسفة السامة عن الدنوب وصفة البران وصفة المحسور ورد المنافاة وصفة السراطوسفية السفاعة وسفة المحسور وصفة بالمنافا وحياتها وعقاريها وصفة الميتان في مهاوعد الجنان وأبو إمها وغرفها وميتانها وأشكام وحياتها وعقاريها وصفة الميتان وأبوامها وضفة المعاملة وصفة المعاملة وسفة المخور المين والوفعان ومعانمة النظام إدامة المنافقة النظام إدامة المتعانمة المتعانمة إدامة المتعانمة المتعانمة المتعانمة المتعانمة والمعانمة المتعانمة المتعانم

( صفة غيخة السور )

قد عرفت فيا سبق شدة أحوال الليت فيمكر اتاللوت وخطره في خوف العاقبة ممماساته لظلمة اللمبر

( الشطر الثاني من وقت تفخة السور )

الانشراح فلما منيع فى الأسبوع ينزق ذلك ويستبره ويتقى جدا أن يلبس للناس اما للرغم من الثباب أوثياب التقشفين ليرى بسن الزهد فقي لبس الرخم لناس هوى و في لبس الخشن رياء فلا يلبس إلاقه ، يلتنا آن سيقان لس القسس مقاويا ولمسل بذلك حق ارتفع الهار وتهسه على ذلك بمش الناس فهسم أن يخلع ويشير ثم أمسك وقال لسته بنبة أأه فلا أغره فألبسه ينيةالناس فليمل ألمد ذلك ولمتره ولايدللبندئ أنبكون 4 حظمن تلاوة القرآن ومن حفظه فيسخظ

كله الأخطار التي بين يديه من نفخ الصور والبعث بيمالنشور والمرض عي الجبار والسؤال عن القليل والكثير ونسب للبزان لمرفة القادير ثم جوازالسراطمع فتهوحدتهم انتظارالنداءعندفسل القضاء

إما بالاسعاد وإما بالاشقاء فهذه أحواله وأهو اللابد المصمن معرقها ثم الايمان براطي سبيل الجزم والتصديق ثم تطويل الشكر في ذاك لينبث من قلبك دواعي الاستعداد لهاوأ كثرالناس لم يدخل الإعان باليوم الآخر صميم قاويهم ولم يتمكن من سويداءأفندتهم ويدلط ذاك شدة تشمر هم واستعدادهم لحرالسيف وبرد الشتاء وتهاونهم عمر جهنم وزمهرير هامع ماتسكتنه من الصاعب والأهوال بل إذاسالواعن اليوم من القرآن من السع الآخر نطقت به ألسنتهم ثم غفات عنه قلوبهم ومن أخبر بأنما بين يديمين الطعام سموم فقال الساحبه الذى أخبره صدقت ئم مد يده لتناوله كانمصد فالجسانه ومكذبا بعمله وتكذب الممل أبلغ من تكذيب اللسان وقد قال التي ﷺ ﴿ قال الله تعالى شتمنى ابن آدم وما ينبغي أن يشتمني وكذبني وما ينبغي أ أَن يَكَذَبَيْ أَمَا عُتْمَهُ إِلَى فِيقُولُ إِنْ لِي وَلِمَا وَأَمَا تَكَذَبِهِ فَقُولُهُ رِمِيدَى كَأِيدًا أَن (1) هُو إِنْمَا قُور البواطن عن قوة اليقين والتصديق بالبحث والنشور لفقالهم في هذا المالم لأمثال تلك الأمور ولولم يشاهد الانسان توافد الحيوانات وقيلة إن صائما يسنع من النطفة الفذرة مثل هذا الأدمى السور العامل الشكام التصرف لاشتد نفور باطنه عن التصديق به وأناك فال الله تعالى أولميرالانسانأنا فلقنامس نطفة فاذا هو خصيم مبين ـ وقال تعالى أمحسب الانسان أن يترك سدى ألم يك نطقة من منى يمني ثمكان علقة فحلق فسوى فجل منه الزوجين الدكر والأنق في خلق الآدمىمعكثرة مجائبه واختلاف ركب أعضائه أعاجيب تزيد على الأعاجيب بعثه وإعادته في فكيف ينكر ذلك من قدرة الله تعالى وحكمته من يشاهد ذلك في صنعته وقدرته فإن كان في إعانك ضعف قو الإيمان بالنظر في النشأة الأولى فإن الثانية مثلها وأسهل منها وإن كنت قوى الايمان بها فأشعر قلبك تلك المفاوف والأخطاروأ كثر فها التفكر والاعتبار لتسلب عن قلبك الراحةوالقرار فتشتفل بالتشمر للعرض طي الجبار ونفسكر أولا فَعَا يَقْرَعَ مَهُمْ سَكَانِ القَبُورَ مِنْ شَدَة نَفْعَ السُورَ فَانْهَا صِيعَةُواحَدَةُ تَفْرِجِ بِهَاالقبورعن رووسالمونَّ فيثورون دفعة واحدة فتوهم نفسك وقد وثبت متغيرا وجهك مفيرا بدنك من فرقك إلى قدمك من تراب قبرك مبهوتا من شدةالسمقة شاخس المين نحو النداء وقدثار الخلق ثورةواحدتمن القبورالق طال فيها بلاؤهم وقد أزعجهم الفزع والرعب مضافا إلىماكان عندهمس الهموم والغموم وشدةالانتظار لماقبة الأمركا قال تعالى \_ وتغيغ في الصور فسعق من في السموات ومن في الأرض إلامن شاءاله ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون ... وقال تعالى ــ قاذا نخر فى الناقور فذلك يومثذيوم عسيرطى الكافرين غير يسير ـ وقال تعالى ـ ويقولون متى هذا الوعدان كنتم صادقين ما يظرون إلاصيحة واحدة تأخذهم وهم بخصمون فلا يستطيعون قوصية ولا إلى أهليهيرجمون وتفع في الصور فاذاهمهن الأجداث إلى ربهم ينساون قالوا ياويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ماوعد الرحمن وصدق الرساون. فلو لم يكن بين بدى المونى إلا هول تلك النفخة لـكان ذلك جــديرًا بأن يتتي فاتها نفخة وصيحة يسمق بها من في السموات والأرض يعني يموتون بها إلا من شاء الله وهو بعض الملاكمة والعلك قال رسول الله صلى الله عليسه وسار ﴿ كَيْفَ أَسْمَ وَصَاحِبُ الصَّمُورُ قَدَ النَّتُمُ الْغُرَنُ وَحَى الْحُبَّة

(١) حديث قال الله تعالى شتبنى ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني وكذبني وما ينبغي له أن يكذبني

الحديث البخاري من حديث أبي هروة .

الى الجسم إلى أقسل أو أكثر كف أمكن ولا يسفى إلى قولمور يقول ملازمة ذكر واحد أفضل من تلاوة القرآن فانه مجديتلاوة القرآن في الصلاة وفي غير الصلاة جيم مايتمني يتوفيستي الله تسألى وإنما اختار بسنى الشايخ أن يدم للريد ذكرا واحدا ليجتم الم فيه ومن لازم الثلاوة فيالخلوة وتمسك بالوحدة تفيده التلاوة والصلاة أو في مأيفيده الذكر الواحد فاذا سستم في بعش الأحايين يسانع النفس على الذكر مسانسة ومرل من السلاوة

إلى الله كر فانه أخف على النفس وينبخى أن يعلم أن الاعتبار والقلب فسكل عمل من تلاوة وصلاة وذكر لاعمم فيه بين القلب والمان لايعتد به كل الاعتبداد فانه عمل ناقص ولا عقسر الوساوس وحمديث القبر فانه مضروداء عنال فيطالب نفسه أن تسبر في تلاو تهميني الفرآن مكان حديث النفس من باطنه فكم أن التلاوة على اللمان هو مشغرل مها ولا عزجها بكلام آخر هكذا بكونسن القسرآن في القلب لاعزجه محديث النفس وإن كان أعجميا لايعلم

وأصفى بالأذن ينتظر مني يؤمر قينفخ (١) ي ذل مقاتل : الصور هو القرن وذلك أن إسرافيل عليه السلام واضع لله على اتقرن كبيئة البوق ودائرة رأس القرن كوش السمواتوالأرضيوهو شاخص بصره تحو المرش ينتظر مني يؤمر فينمخ النفيخة الأولى فاذا تفخ صعق من في السموات والأرض أي مات كل حيوان من شدة الفزع إلا من شاء الله وهو جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك للوث ثم يأمر ملك للوث أن يقبض روح جبريل ثم روح ميكائيل ثم روح إسرافيل ثم يأمر ملك الموت فيموت ثم يابث الحلق بعد النفخة الأولى في البرزخ أربعين سنة ثم بحيي الله إسرافيل فيأمره أن بنتم الثانية فذلك قوله تعالى .. ثم تغير فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون ... على أرجلهم ينظرون إلى البث وقتل صلى الله عليه وسلم ﴿ حَيْنَ بَعْثُ إِلَى بَعْثُ إِلَى صَاحَبِ الصَّور فأهوى به إلى فيه وقدم رجلا وأخر أخرى ينتظر متى يؤمر بالنفخ ألا فاتقوا النفخة (٢) وتفكر في الحلائق وذلهم وانكسارهم واستكانهم عند الانبعاث خوفا من هذه الصقة وانتظارا لما يقضى عليه من سعادة أو شقاوة وأنت فها بيرم منكسر كانكسارهم متحير كتحيرهم بل إن كنت في الدنيا من الترفيين والأغنياء للتنعمان أفاوك الأرش في ذلك اليوم أذل أهل أرض الجُع وأصغرهم وأحقرهم وطئون بالأقدام مثل الدر وعنمد ذلك تقبل الوحوش من الدارى والجبال منكسة رموسها مختلطة بالحلائق بعبد توحشيا ذلية ليوم النشور ميزغير خطيئة تدنست بها ولكن حشرتهم شدة الصنفة وهول النفخة وشغلهم ذلك عن الهرب من الحاق والتوحش منهم وذلك قوله تعالى \_ وإذا الوحوش حشرت \_ ثم أنبلت الشياطان الردة بعد تمردها وعتوها وأذعنت خاشعة من هية المرض على الله تعالى تصديمًا لقوله تعالى ... فو ربك لنحشر نهم والشياطين ثم لنحضر نهم حول جيم جنبا .. فضكر في حالك وحال قلبك هنالك .

( صفة أرض الحشر وأهله )

ثم الظركيف يساقون بعد العث والنشور حفاة عراة غرلا إلى أرض الحشر أرض بضاء قاع صفصف لآرى فيا عوجا ولا أمنا ولا ترى عليار وه غنف الانسان ورامهاو لاوهدة ينخفض عن الأعين فيابل هو صعيد واحد بسيط لاتفاوت فيه يساقون إليه زمر السبخان من جم الحلائق طي اختلاف منافهمان أقطار الأرس إذ ساقهم بالراجفة تتبعها الرادفة والراجفة هي النفخة الأولى والرادفة هي النفخة الثانية وحقيق لتلك القاوب أن تكون بومئذ واجفة ولتلك الأبسار أن تكون خاشعة فالرسول اللمصلى الله عليه وسلم ﴿ يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرص النق ليس فيهامط (أحداث) (١) حديث كف أنم وصاحب الصور قد التقم القرن وحنى الجبة الحديث الترمذي من حديث أبي سميد وقال حسن ورواه ابن ماجه بلفظ إن صاحى القرن بأيد سهماأو في أيد بهماقر زان يلاحظان النظر منى يؤمران وفي رواية ابن ماجه الحجاج بن أرطاة مختلف فيه (٧) حديث حين بعث إلى بثُ إلى صاحب الصور فأهوى به إلى فيه وقدم رجلا وأخر أخرى الحدث لم أجده هكذا بلقد ورد أن إسرافيل من حين ابتداء الحلق وهو كذاك كا رواه البخارى في التاريخ وأبو الشيخ في كتاب العظمة من حديث أبي هريرة إن الله تبارك وتعالى لما فرغ من خلق السموات والأرض خلق الصور فأعطاء إسرافيل فهو واضمه على فيه شاخص بيصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر قال البخاري ولم يصح وفي رواية لأيم الشيخ ماطرف صاحب الصور مذ وكل به مستعد ينظر بحو المرش عافة أن يؤمر قبل أن رتد اليه طرفه كأن عنه كوكران دريان وإسنادها حسد (٣) حديث محتمر الـاس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرص النبخ ليس فيها معلم لأحد

قال الراوي : والعفرة بياض ليس بالناصع والنفي هو النقي عن القشر والنخاة ومعلمأىلابناءيستر ولاتفاوت بردُّ البصر ، ولاتظان أنَّ عَلَى الأرض مثل أرض الدنيا بل لاتساويها إلاني الاسمقال تعالى \_ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسعوات .. . قال ابن عباس : يزاد فيا وينقس وتذهب أعجارها وجبالها وأودتها ومافيها وتمدمد الأديم العكاظى أرض بيضاء مثل الفضة لميسفك عليها دم ولم يعمل عليها خطيئة والسموات تذهب المسها والرها ونجومها فانظر بامسكين في هول ذلك اليوم وشدته فاله إذا اجتمع الحلائق على هذا السعيد تناثرت من فوقهم مجوم السماءوطمس الشمس والقمر وأظلت الأرش لخُود سراجها فبيناهم كنتك إذ دارت الساء من فوق رءوسهم وانشقت مع غلظها وشدتها خمسائة عام واللائكة فيام طيحافاتها وأرجائها فياهول صوت انشقاقها في مملك وياهيية ايوم تنشق فيه الساء مع صلابتها وشدتها ثم نتهار وتسيل كالفشة الذابة تخالطها سفرة فسارت وردة كالدهان وسارت الساء كالمهل وسارت الجبال كالمهن واشتبك الناس كالمراش للبثوث وهم حفاة عراة مشاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يعت الناس حفاة عراة غرلا قد ألجهم المرق وبلغ عجوم الآذان . قالت سودة زوج التي صلى الله عليه وسلم راوية الحدث قلت يارسول الله واسوأتاه ينظر بضنا إلى بعض فقال شفل الناس عن ذلك بهم ــ لــكل احمى منهم يومثذ شأن يفنيه \_ (1) ، فأعظم بيوم تسكشف فيه العورات ويؤمن فيه مع ذلك النظر والالتفات كف وبعضهم بمشون على بطونهم ووجوههم فلاقدرة لهم على الالتفات إلى غيرهم قال أبو هربرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿عِشْرِ النَّاسَ يَوْمُ النَّيَامَةُ ثَلَاثَةً أَصَافَ رَكِانًا ومشاة وعلى وجوههم قتال رجل يارسول الله وكيف عشون على وجوههم ؟ قال الذي أمشاهم في أقدامهم قادر على أن بمشيهم على وجوههم (٢) في طبع الآدمي إنسكار كل مالم يأنس بدولولم يشاهد الانسان الحبة ومي تمشي على بطنها كالبرق الخاطف لأنسكر تصور الشي في غير وجلوالشي بالرجل أيضا مستيمد عند من لم يشاهد ذلك فاياك أن تنكر شيئا من عجائب يوم القيامة للحالمت قياس مافي الدنيا فانك لولم تسكن قد شاهدت عجائب الدنيا ثم عرضت عليك قبل للشاهدة لسكنت أشد إنكارا لها فأحضر في قلبك صورتك وأنت واقف عاربامكشوفا ذليلامدحورامتحيراميهونا منتظرًا لما مجرى عليك من القضاء بالسعادة أوبالشقاوة وأعظم هذه الحال فانها عظيمة . ( مفة العرق )

ثم تضكر فى ازدهام الخلائق واجناعهم عنى الوضاع المسلم السلم والداسية والأرضين السيع من ملك دجن وإنس وشيطان ووحش وسبع وطير فاشرق عليم الشمس وقد تضاعف حرها وتبدلت عما كانت عليه من خفة أمرها ثم أدنيتر من رءوس المالين كتاب قوسين الم يق الى الأرمن على الإنتقال على من حب المالين ولم يمكن من الاستقلال به الانسيون فعن بن معنظل الأرمن على الإنتقال به الانسيون فعن بن معنظل بالمرش و بين مضبع لحر الشمس قدصير تدخيرها واعتد كريمو شمين وهجهام تدافت الحلائق ودفي منتقى عليه من حديث سهل بن سعد وفعل البعاري قول لهي فيها بعام لأحداث المارية والمرابع المرابع على وجهم الحدث وواما القرامة وحيده وقال المسيعين من حديث أنس أن رجلا قل ياني الله كيف بحدم الكافر على وجهه على المنابع على وجه يوم القيامة وقال المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع على وجهه يوم القيامة والمرابع المرابع المرابع على وجهه يوم القيامة والمرابع المرابع على وجهه يوم القيامة والمرابع المرابع على وجهه يوم القيامة والمرابع المرابع المرابع المرابع المرابع على وجهه يوم القيامة والمرابع المرابع على وجهه يوم القيامة والمرابع المرابع على وجهه يوم القيامة والمرابع المرابع المر

معنى الفرآن بكون لمراقبة حليسة باطنه فيشغل باطنه عطالمة نظراأه إليه مكان حديث النفس قان بالدولم على ذلك يصير من أرباب للشاهنة. قال مالك: قساوب المدمن إذا ممت القبرآن طرت إلى الآخرة فلتمسك للريد بهذه الأصول وليستمن بدوام الافتقار إلىاشفبذاك ثبات قدمه ، قال سيل : على قدرازوم الالنجاء والافتقارإلي الله تمالي يعرف البلاء وعلى قدر ممرفضه بالبلاء بكون افتقاره إلى الله فدوام الافتقار إلى الله أصل كل خير

مضهم بعضا لشدة الزحام واختلاف الأقدام وانضاف إليهشدة الحبطة والحياءمن الافتضام والاختزام عند المرض على جبار المهاء فاجتمع وهيم الشمس وحر الأنفاس واحتراق القاوب بنار الحياء والحوف ففاض المرق من أصل كلُّ شعرة حتى سال على صعيد القيامة ثم ارتفع على أبدائهم على تدرمنازلم عند الله فبضهم بلغ المرق ركبتيه وبعضهم حقوبه وبعضهم إلى شحمة أذنيه وبعضهم كادينس فيه . قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يوم يقوم الناس لرب العالمين \_ حتى ينيب أحدهم في رشحه إلى أنساف أذنيه (١٦) وقال أبوهر برة قال رسول الله صلى الله عليه وسلوسرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سيمين باعاويلجمهم ويبلغ آذاتهم ٢٦٠ وكذا وواء البخاري ومسلم في الصحيح وفي حديث آخر «قياما شاخسة أبصارهم أربعين سنة إلى السهاء فيلجسهم المرق من شدة الكرب (٢٠) و وقال عقية بن عامر قال رسول الله صلى المعليه وسار وتدنو الشمس من الأرض يوم القيامة فيعرق الناس فمن الناس من يبلغ عرقه عقبه ومنهم من يبلغ نصف ساقه ومنهم من يلغ ركبته ومنهم من يلغ غلنه ومنهم من يلغ خاصرته ومنهم من يبلغ فاء، وأشاريده فَأَجْمَا فَاه ، ومنهم من ينطيه العرق ، وضرب بيده على رأسه هكذا(٤) وتتأمل بإسكين في عرق أهل. المحشر وهدة كربهم وفيهم من ينادي فيقول رب أرحني من هذا الكرب والانتظار ولو إلى النار' وكل ذلك ولم يلقوا بعد حسابا ولاعقابا فانك واحد بنهم ولاتدرى إلى أين يلغ بك المرق. واعلر أن كل عرق لم غرجه النعب في سبيل الله من حج وجهاد وصيام وقيام وتردد في قضاء حاجتمسا وتحمل مشقة في أمر بمعروف ونهى عن مشكر فسيخرجه الحياء والحوف في صعيدالقيامةويطول فيه السكرب ولوسل ابن آدم من الجهل والغرور لمل أن تعب العرق في عمل مصاعب الطاعات أهون أمرا وأقسر زمانا من عرق الكرب والانتظار في القيامة فانه يوم عظيمة شدته طويلة مدته . ( صفة طول يوم القيامة )

يوم تنف فيه الحلالق عاخسة أبسارهم منفطرة قاوبهملا يكلمون ولاينظر فيأمورهم يقفون الثبادة عام لإياً كلون فيه أكلة ولايشربون فيه شربة ولايجدون فيدوج نسيم . قال كعب وتنادة ــ يوم يقوم الناس لرب العالمين \_ قال يقومون مقدار "ثلثاثة عام بل قال عبدالله بن عمر وتلارسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ثم قال ﴾ كيف بجم إذا جمكم الله كا مجمع النبل في الكنانة خمسين الف سنة لاينظر إليكي (٥)، وقال الحسن ماظنك بيوم قاموا فيه على أقدامهم مقدار خمسين ألف سنة -(١) حديث ابن عمر يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى ينيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه متفق عليه (٢) حديث أبي هريرة بعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأراض سبمين نداعا الحديث أخرجاه في السحيحين كا ذكره السنف (٣) حديث قياما كاخسة أبسار هم أربين سنة إلى الماء للحمهم العرق من عدة الكرب ابن عدى من حديث ابن مسعود وقيه أبوطية عيسي ان سليان الجرجائي ضغه ان معن وقال أن عدى الأظن أنه كان بتصدال كذب لكن المهتشية عليه (٤) حديث عقبة بن عامر تدنو الشمس من الأرض يوم القيامة فيعرق الناس فمنهم من يلغ عرقه عقبه الحديث رواه أحمد وفيه ابن لهيمة (٥) حديث ابن عمرُو تلا هذه الآية يوم يقوم الناس لرب العالمين ثم قال كيف بكم إذا جمكم الله كا مجمع النبل في الكنانة خمسين الف سنة لا ينظر إليكم قلت إنما هو عبدالله بن عمرورواه الطران في البكبر وفيه عبد الرحمن نميسرة ولميذكر الابنابي حاتم وأوبا غير ان وهماً ولهم عبدالرحن بن ميسرة الحضرمي أربعة هذا أحدهم مصرى والثلاثة الأخرون شاميون .

ومفتاح كل علم دقيق في طبريق القسوم وهذا الافتقارمم كل الأنضاس لابتشث عركة ولايستقل بكلمة دون الافتقار إلى الله فيها وكل كلة وحركة خلت عن مراحبة الله والافتقار فها لالتقب خسيرا تطحسا عامنا ذاك وتعققناه . وقال سيل من انتقل من نفس إلى تقس من غير ذكر تفدمته حاله وأدنى مايدخل على من ضيع حاله دخوله فها لايمنيه وتركه ماسنيه . وبلغنا أن حسان بن سنان قال فات يوم لمن هــنــد العاد ثم رجع إلى لا يا كارن فيها أكلة ولا يصرون فيه شربة حتى إذا القطعة أعناقهم عطفا واحترقة أجوافهم جوعا المصرف بهم إلى الثار فسقوا من عين آنية قد آن حرها واشتد قدمها قط المغالمهود ومنها المال المنهود فله بعد كلم بعضهم مستقا في طلب من يكرم على مولاد ليضع في حقيم فل يشقوا بني إلا دهمهود فال لم من عن المنهود فله المنهود يشتد عنه المنهود فله تدخيب اليوم رديا فينا الم يشتب بعده مثله حتى يشتم نينا ملى الله عليه وسلم لمن يؤذن أو فيه الإطارة والمنهود في المنافقة والم من أذن له الرحم ورضي له قولا متأمل فولو المنافقة والم من أذن له الرحم ورضي له قولا متأمل فولو أن من طال انتظاره في الديا المحرب المنافقة الإسمال عن طولوناك اليوم قال ووالدى تشمير انتظاره فيذناك اليوم قال ووالدى تشمير انتظاره فيذناك اليوم قال ووالدى تشمير المنافقة على المنافقة ويوالمية وأسافة ويوالمية وأسافية والمنافقة وينافقة المنافقة المنافقة المنافقة وينافقة المنافقة وينافقة وينافية وأسافية وأسافية وينافقة وأسافة وينافقة وينافقة وينافقة وأسافة وينافقة وأسافة وينافقة وينافقة وينافقة المنافقة المنافقة المنافقة وينافقة وينافقة وينافقة وينافقة وينافقة وأسافة وينافقة وينافقة وأسافة والمنافقة وينافقة وينافقة وينافقة وأسافة المنافقة المناف

فاستعد يامسكان لحذا اليوم العظم شأته للديد زماته القاهر سلطاته القريسأوانه يومترى المعاء فه أقد انقطرت ، والكواك من هوله قد انتثرت ، والنحوم الرواهر قد الكدرت، والشمي قد كورت ، والجال قد سرت ، والهشار قد عطلت ، والوحوش قد حدرت، والبحار فدسحرت والنفوس إلى الأبدان قد زوجت ، والجحم قد سعرت ، والجنة قد أزلقت ، والجبال قد نسفت ، والأرض قد مدت ، يوم ترى الأرض قد زارات فيعزار الهاءوا خرجت الأرض أهالها، بمنافسدر الناس أعتانا لبروا أعمالهم ، يوم تحمل الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة،فبومثدوقت الواقعة وانشقت الماء فهي يومئذ واهية ، واللك في أرجاتها ، وعمل عرش بك فوقهم يومئذ تمانية يومئذ تعرضون لا تخفي مشكم خافية ، يومُّ تسير الجبال وترى الأرض بارزة ، يوم ترج الأرضفيه رجا وتبس الجبال بسا فسكانت هباء منبثا ، يوم يكون الناس كالفراش للبثوث وتسكُّون الجبال كالمهن النفوش ، يوم تذهل فيه كل مرضة عما أرضت وتشم كل ذات حمل حملها وترى الثاس سكارى وما هم بسكارى ولسكن عذاب الله عديد ، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسمو ات و رزوا قه الواحد القهار ، يوم تنسف فيه الجبال نسفا فتترك قاما صفعفا لا ترى فهاعو جاولاأمتاء يوم ترى الجيال تحسيها جامدة وهي تمر مر السحاب ، يوم تنشق فيه الساء فتكون وردة كالعهان ، فيومئذ لايستل عن ذنبه إنس ولا جان ، يوم عنع فيه العاصى من الكلام ولا يسئل فيه عن الإجرام بل يؤخذ بالنواص والأقدام ، يوم تجدكل تنس ماعملت من خير محضرا وما عملت من سوء تودلوألزبينها وبينه أمدا بعيدا ، يوم تعلم فيه كل نفس ما أحضرت وتشهد ماقدمت وأخرت يوم تخرس فيه الألسن (١) حدث سئل عن طول ذلك اليوم قال والذي نسئ يدم إنه لخفف على الزمن حق بكون أهون عليه من المبلاة للكتوبة يسلها في الدنيا بويلي والبية في الشعمن عديث أف معدا لخدري وفيه ان لهيمة وقد رواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث بدل ابن لهيمة وهو حسن ولأني بعلي من حديث أبي هريرة باسناد جيد يهون ذلك على للؤمن كندلى الشمس الغروب إلى أن تعرب ورواماليهة في الشعب إلى أن قال أظنه رضه بلفظ إن الله لبخفف طيمن يشاءمن عباده طوله. كوقت صلاتم فروضة.

تخسه وذال مالىوهذا البؤال وهل هبذه إلا كلة لاتمنيني وعل هذا إلا لاستيلاء تنسى وقلة أدحهاوآلي طي نفسه أن يصبوم سينة كفارة لحمام الكلمة أفالسدق نالوا مانالوا ويقوة العزاهم عسزائم الرجال بلغوا ما بلغوا. أخسبرنا أبو زرعة إجازة قال أنا أبو بكر بن خلف قال أنا يوعيدالوحمن قال حمت منصورا يتول سمت أبا عمرو الأنماطي يقول سمت الجنيد يقول لو أقبل صادق على الله ألف سنة تم أعرض عنه لحظة لكان ما فاته من الله أكثر تماناله وهذه

والحاكم وصححه وقد تقدم .

وتنطق الجوارح موم شيب ذكره سيد الرسلين إذ قال له الصديق رضي الله عنه : أراك قد شبت يارسول الله فالدهشية في دوات والهادا) هوهم الواقعة والرسلات وعير بتساء لون وإذا الشمس كورت؟ فيا أبها القارى، العاجز إنما حظك من قراءتك أن تعجمجالقرآن وتحرك باللسان ولوكنت متفكرا فها تفرؤه ليكتت جدرا مأن تنشق مرارتك عا شاب منه شعر سدالرسلين وإذاقعت محركة السان فقد حرمت عُرة القرآن فالقيامة أحد ماذكر فيه وقد وصف الله بعض دواهما وأكثره وأسامها لتقف بكثرة أساميها على كثرة معانيها فليس القصود بكثرة الأسامي تكرير الأسامي والألقاب بل الفرض تنبيه أولى الألباب فتحتكل اسم من أحماء القيامة سر وفى كل نستمين نموتها معنى فاحرص على معرفة معانها وعن الآن تجمع اك أسامها. وهي : وم القيامة ووم الحسرة وو مالندامة ووم الهاسبة ويوم الساملة ويوم السابقة ويوم الناقشة ويوم التافسة ويوم الزلزلة ويوم النسدمة ويوم الساعقة وبوم الواقعة وبوم القارعة وبوم الرأجفة وبوم الرادفة وبوم الناشية ونوم الداهية وبوم الآزفة ويوم الحاقة ويوم الطامة ويوم الصاخة ويوم التلاق ويوم الفراق ويوم للساق ويومالقصاص ويوم النتاد ويوم الحساب ويوم للمآب ويوم العذاب ويوم القرار ويوم القرار ويوم اللقاء ويوم البقاء ويوم القضاء ويوم الجزاء ويوم البلاء ويوم البكاء ويوم الحشر ويوم الوعيد ويوم العرض ويوم الوزن ويوم الحق ويوم الحسك ويوم الغمل ويوم الجم ويوم البعث ويومالفنجو يومالحزى وبوم عظم ويوم عقم ويوم هسير ويوم الدين ويوم اليقين ويوم النشور ويوم للصير ويومالنفخة ويوم الصبحة ويوم الرجنة ويوم الرجة ويوم الزجرة ويوم السكرة ويوم الفزع ويوم الجزم ويوم للنتهى ويوم المأوى ويوم اليقات ويوم اليعاد ويوم المرصاد ويوم القلق ويوم العرق ويوم الافتقار ويوم الانكدار ويوم الانتشار ويوم الانشقاق ويوم الوقوف ويوم الخروج وبومالخاود ويوم التفاين ويوم عبوس ويوم معلوم تويوم موعود ويوم مشهود ويوم الارب فيه ويوم تبلي السرائر ويوم لاتجزى نفس عن نفس شيئا ويوم تشخص فيه الأبسار ويوم لاينني مولى عن مولى شيئًا ويوم لأنملك نفس لنفس شسيئًا ويوم يدعون إلى نار جهتم دعًا ويوم يسحبون في النار على وجوههم ويوم تقلب وجوههم في النار ويوم لابجزي والدعن وأسه ويوم يفر للرء من أخبهوأمه وأبيه ويوم لاينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون يوم لامرد له من الله يوم هم اوزون يوم هم على النار يغتنون يوم لاينفع مال ولا بنون يوم لاتنفع الظالمين معذرتهم ولحم المعنة ولحم سوءالداريوم ردؤيه للماذير وتبل السرائر وتظهر المنهائر وتسكشف الأستار يوم تخشع فيه الأبصار وتسكن الأصوات ويقل فيه الالتفات وتيرز الحفيات وتظهر الخطيئات يوم يساقى المباد ومعهمالأتهاد ويشيبالمغير ويسكر الكبير فيومئذ وضمت للوازين ونشرت الدواوين ويرزت الجدم وأغلى الحيم وزفرت النار ويئس الكفار وسمرت النيران وتغيرت الألوان وخرس السان ونطقت جوار والانسان فيا أيها الانسان ماغرك بربك السكريم حبث أغلقت الأبواب وأرخيت الستور واستترت عن الخلائق فقارفت الفجور فماذا نفعل واقد شهدت عليك جوارحك فالوبل كل الوبل لمنا معاشر الفافلين يرسل الله لنا سيد المرسلين وينزل عليه الكتاب البين وغيرنا بهذه الصفات من فموت يوم ألدين ثم يعرفنا غفلتنا ويقولُ ــ اتترب للماس حسابهم وهم في غفلة معرضون ماياً تبهمين ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلمبون لاهية قاوبهم ــ ثم يعرفنا قرب القيامة فيقول القر تااساعة (١) حديث شيئني هود والواقعة والرسلات وعم بتساءلون وإذا الشمس كو ّرت الترمذي وحسنه

الملا عتام البتدىء أن عكمها وللنهى عالم بها عامل محقاهها فالمشدىء صادق والنتهي صديق قال أبو سميد القرشي السادق اأدى ظاهره مستقيم وباطنه بميل أحيانا إلى حظالنفس وعلامته أن بجد الحلاوة في يسن الطاعة ولا عِدها في بسن وإذا اشتفل بالدكر نور الروح وإذا اشتغل مظوظ النفس عيب عن الأذكار والصديق الى استفام ظاهر. وباطنه يميد الله تعالى يتساون الأحوال لايجيه عن الله وعن الأذكار أكل وانشق القمر ــ إنهم برونه بهيدا وتراءقريبا ــ ومايدريك لهابالساعة تكون قريباتم بكون أحسن أحوالنا أن تنخذ دراسة هـــــذا السرآن عملا الا تندير معانيه ولا تنظر فى كثرة أوصاف هذا البوم وأساسيه ولا نستعد التنخلس من دواهيه فعموذ بالله من هذه النفلة إن لم يعاركنا اللهبولسع دسمته. ( صفة الساملة )

ثم تفكر بامسكين بعد هذه الأحوال فبا يتوجه عليك من السؤال هفاهامن غر ترجمان فتستأل عن القليل والسكثير والنقير والقطمير فبينا أنت في كرب القيامة وعرقها وهدة عظائمها إذ تزلت ملالكة من أرجاء المهاء بأجسام عظام وأشخاص ضغام غلاظ شداد أمروا أن بأخذوا بنواص المجرمين إلى موقف العرض على الحار قال رسول الله صلى الله علمه وسل ﴿ إِن أَمَّعَ وجلَّهُ لَكُمَّا ما بين غفري عدية مسرة مائة عام (١٠) إنه فحية طنك خفسك إذا شاهدت مثل هؤلاء اللال كالرساوا إليك ليأخذوك إلى مقام العرض وتراهم طي عظم أشخاصهم منكسرين لشدة اليوم مستشعرين عما بدا من غضب الجيار على عباده وعند تزولهم لابيق ني ولا صديق ولاصالم الوغرون لأذقائهم خُوفًا مِنْ أَن يَكُونُوا هُمُ الْأَخُودُنَ فَهَذَا حَالَ القرينَ فَمَا ظَنْكُ الصَّاءَالْجُرِمِينَ وعندذَاك يبادر أقوام من هدة الفزع فيقولون للملائكة أفيك ربنا وذلك لعظم موكهم وشدة هيبتهم فتفزع الملائكة من سؤالهم إجلالا لحالقهم عن أن بكون فيم فنادوا بأصواتهم مرهبن السكيم عما توهمه أهل الأرض وقالوا سبحان ربنا ماهو فبنا ولكنه آت من بعد وعنمد ذلك تقوم اللالكة صفاعدقين بالحلائق من الجوانب وطي جيمهم شعار الدل والحضوع وهيئة الحوف والهابة لشدة اليوم وعنسد ذاك يصدق الله تعالى قوله \_ فلنسأل الدين أرسل إليه ولنسأل الرسان فلنقس عليهم بهوما كنا فاثبين ـ وقوله ـ فو ربك لنسألهم أجمين عما كانوا بعماون فيبدأ ببحائه بالأنبياء يوم مجمعالله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لاعلم لنا إنك أنت علام النيوب سفيالمدة يوم تذهل فيعقول الأنبياء وتنمحي عاومهم من هسدة الحبية إذ يقال لهم ماذا أجبتم وقد أرسلتم إلى الخلائق وكانوا قدعلوا فتدهش عقولهم فلا يدرون عاذا يجيبون فيقولون من شدة الهيبة لاعل أنا إنك أنت علامالمبوب وهم في ذلك الوقت صادقون إذ طارت منهم المقول وأعمت العاوم إلى أن يقويهم الله تعالى فيدعى نوح عليه السلام فيقال 4 هل بلنت فيقول نم فيقال لأمته هل بلنك فيفولون ما أثانا من نذير ويوكي بيسي عليه السلام فيقول الله تسال 4 أأنت قلت الناس أغذوني وأمي الهين من دون الله فيهي متشحطًا تحت هيمة هذا السؤال سنين فبالمظم يوم تفام فيه السياسة على الأنبياء بمثل هذا السؤال ثم تقبل اللائدكة فينادون واحدا واحدا بإفلان بن فلانة هلم اليموقف العرض وعندذلك ترتعد القرائص وتضطرب الجوارح وتهت النقول ويتشئ أقوام أن يذهب بهم إلىالتارولاتيرض قبائم أعمالهم على الجيار ولا يكشف سترهم على ملا الخلائق وقبل الابتداء بالسؤ اليظهر نور العرش \_ وأشرقت الأرض بنور رجا \_ وأيقن قلب كل عبد باقبال الجبار لمساءة العبادوظن كل واحدأته مايراه أحد سواه وأنه القصود بالأخذ والسؤال دون من عداه فيقول الجبار سبحانه وتعالى عند ذلك باجريل اتتني بالنار فيجيء لها جريل ويقول باجهم أجيى خالقك ومليكك فيصادفهاجريل على غيظها وغضها فلم يلبث بعد ندائه أن ثارت وفارت وزفرت إلى الحلائق وشهقت وسمرا لحلائق تعيظها وزفيرها وانهضت خزنتها متوثبة إلى الخلائق غضبا على من عمى الله تعالى وخالف أمره فأخطر بنالك وأحضر في قلبك حالة قلوب الساد وقد امتلأت فزها ورعبافتساقطو اجتياطي الرك (١) حديث إن له عز وجل ملكا مابين شفري عينيه مسيرة خمياتة عام لم أره جذا الفظ.

ولا توم ولا شرب ولاطعام والصيديق يريد نفسه أله وأقرب الأحوال إلى النبوآة المسديقية ، وقال أيو بزيد : آغر تهايات السديقين أول درحة الأندام . واعل أن أرباب الهايات استقامت بواطتهم وظلسواهرهم ته وأرواحهم خاست عن ظامات النفوس ووطئت بساطالقرب وتقسوسهم منقادة مطواعة صالحة مع القاوب عجبة إلى كل ما تجيب إليه القاوب أرواحيسم متعلقة بالقلم الأطي انطفأت قهم نبران الموى وتخبرني بواطنهم

صريح العزوانكشفت لهم الآخرة كا قال رسول الله مسيل الله عليه وسلم في حقى ألى بكو رضيالهعنهومن أراد أن ينظر إلىمت يمشى على وجهالأرض فلنظر إلى أني مكرى إشارة منه عليمه المسلاة والسلام إلى ماحکوشف به من صرع العسلم األى لايسل إليه عوام للؤمنين إلا بعدالوت حيث يقال فكثفنا عنك غطاءك فيصرك اليوم حديد \_ فأرباب النبايات مانتأهويتهم وخلصت أرواحهم. قال عبي بن معاذوقد اسمشل عن وصف المارف فقال رجل

وولوا مديرين عوم رى كل أمة جائية مد وسقط بعضهم على الوجوممنكبين وينادى المصاةو الظالمون بالويل والثبور وينادى الصديقون تنسى ننسي فبينا هم كذلك إذ زفرت النارزفرتها الثانية فتشاعف خوفهم وتخاذلت قواهم وظنوا أتهم مأخوذون ثهزفر بالثالثاقةساقطا تحلائق طيوجوههم وشخسوا بأبسارهم ينظرون من طرف خني خاشم والهضمت عند ذلك قاوب الظالمين فبلفت الحناجر كاظمين وذهلت الشول عن السعداء والأشتياء أجمع وبسد ذلك أقبل ألله تسالي على الرسل وقال ماذا أجيم فاذا رأوا ماقد أقم من السياسة على الأنبياء اشتد الفزع على الساة قدر الوالد من ولسوالأخ من أُخبه والزوج من زوجته ويق كل واحد متنظرا لأمره ثم يؤخذ وأحد واحد فيسأله الله تمالي شفاها عن قليل عمله وكثيره وعن سره وعلانيته وعن جميتم جوارحه وأعشائه فال أبو هربرة و قانوا بارسول الله هل فرى وبنا وم القيامة فقال هل تشارون فيروَّية الشمس في الظهرة ليس دونها سحاب قالوا لا عقال فهل تضارون في رؤية القمر ليقالبدر ليس دو تعسحاب قالوالا ، قال فو الدي تفسى يده لاتشارون في رؤية ربج فيلقى المبد فيقول له ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر اك الحيل والابل وأذرك ترأس وتربع فيقول العبد بل فيقول أظننت أنك ملاقي فيقول لا، فيقول فأنا أنساك كما نسيتني (١) ﴾ فتوهم نفسك بإمسكين وقدأ شكت الملائكة بعضديك وأنت واقف بين يدى ال تمالى يسألك عفاها فيقول الله ألم أنهم عليك بالشباب فقها ذا أبليته ألم أمهل الكفيالسرفهاذا أفنيته أَمْ أُرزَقك البال فين أن اكتسبته وفيا ذا أفقته ألم آكرمك بالبل فاذاعملت فبإعلىت فكنف ري حياءك وخجلتك وهو بعد عليك إنهامه ومعاصيك وأياديه ومساويك فان أنكرت شهدت علمك جوارحك . قال أنس رضي الله عنه ﴿ كُنَا مَم رَسُولَ اللهُ ﷺ فَصْحَكُثُمُ قَالَ أَنْدُرُونَهُمُ أَصْحَكَ تَلْنَا الله وأرسوله أعلم قال من مخاطبة السد ربه يقول بإرب ألم تجرَّى من الظلمة البقول بل قالُ فيقو ل فاني لا أجير على تحسى إلا شاهدًا مني فيقول كني بنفسك اليوم عليك حسيباوبالكرامالكاتيين شهودا قال فيختم على فيه وبقال لأركانه الطقى قال فتنطق بأعماله ثم يخلى بينه وبين السكلام فيقول لأعضائه بعدا لكن وسحقا فعنكن كنت أنا صل ٣٠ وفعو ذبالله من الافتضاح في ملا الحاق بسيادة الأعضاء إلا أن الله تعالى وعد المؤمن بأن يستر عليه ولا يطلم عليه غيره . سأل ان عمرر جل فقال له كيف صمت رّسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوي ققال قال رسول الله عليه ويدنبوأحدكمن ربه حق يشم كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نم فيقول عملت كذا وكذافيقول نم مريقول إنى سترتبا عليك في الدنيا وإن أغفرها ال اليوم (٢٦ ، وقد قال رسول المصلى المعليه وسلم ومن ستر على مؤمن عورته متر الله عورته يومالقيامة (٤) وفيدا إعمار جي اسدمؤمن سترطى الناس عيومهم واستمل في حق نصه تنصيرهم ولم محرك لسانه بذكر مساويهم ولم يذكرهم في غيبهم عما يكرهون لو صعوه فيذا جدير بأن مِجازى عثاه في القيامة وهب أنه قدستره عن غيرك أيس قدقر ع سمك النداء إلى العرض فيسكفيك تلك الروعة جزاء عن ذنوبك إذيؤ خذبنا سيتك فقادو فؤ اداء مضطرب وليك طائر وفرائسك مرتمدة وجوارحك مضطربة ولوتك متغير والعالم عليك من شدةالهوالمظارفقدر (١) حديث أني هريرة عل مي ربنا وم القيامة قال عل تشارن في رؤية الشمس في الظهرة ليس كونها سحاب الحديث متفق عليه دون قوله فيلقى العبد الح فانفرد بهامسغ(٢)حديث أنس أتدرون م أَصْحَكَ قَلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعَلَمُ قَالَ مِنْ عَاطَبَةَ الصَّدَّرِيةِ الحَدِيثُ رَوَاهُ مسلم (٣) حديث سألَّمان عُمر رجل فقال كيف صمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في التجوى الحديث رواه مسلم (٤) حديث من ستر على مؤمن عورته ستر الله عورته يوم القيامة تقدم . نفسك وأنت بهذه الصفة تتخطى الرقاب ونخرق الصفوف وتقادكما تقاد الفرس الجنوب وقد رفتر الحُلائق إليك أبسارهم فتوهم نفسك أنك في أيدى للوكلين بك على هذه السفة حتى انهي بلته إلى عرش الرحمن فرموك من أيديهم وناداك الله سيحانه وتعالى بعظم كلامه يا بن آدمادن من فدنوت منه بفلب خانق محزون وجل وطرف خاشع ذليل وفؤاد منكسر وأعطيت كتابك الذى لاينادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فكم من فاحشة نسيتها فتذكرتها وكم منطاعة غفلت عن آفاتها فانكشف اك عن مساويها فكم الله من خبل وجين وكم الله من حصر وعجز فليتشعري أي قدم تفف بديد وبأى لسان تجيب وبأى قلب تعقل ماتقول ثم تضكر في عظم حياتك إذا ذكرك ذُوبك شفاها إذ يقول باعبدي أما استحييت مني فباوزتني بالقبيم واستحييت من خلق فأظهرت أم الجيل أكنت أهون عليك من سائر عبادي استخففت بنظري إليك فلم تكثرث واستعظمت نظر غبري ألم أفنم عليك فماذا غرك بي أظننت أنى لا أراك وأنك لاتلقائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم همامنكم من أحد إلا ويسأله الله رب العالمين ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان(٢٠)يموةالــرسـولـاللهــمليالله عليه وسلم ﴿ لِيَقْنِ أَحَدُكُمْ بِينِ يَدَى اللَّهُ عَزِ وَجِلْ لِيسَ هِنَّهُ وَبِينَهُ حَجَابٌ فِيقُولَ لَهُ أَلْمُ أَنَّمُ عَلَيْكَأَلَّمْ أوتك مألا فيقول بلي فيقول ألم أرسل إليك رسولا فيقول بلي ثم ينظر عن عينه فلارى إلاالثارثم ينظر عن شماله فلا ري إلا النار فليتق أحدكم النار ولو بشق عرة فأن اعد في كلمة طبة (٢) و وقال ان مسعود مامنكم من أحد إلا سيخاو الله عز وجل به كا غاو أحدكم بالقمر ليقالبدر مرقول باان آدم ماغرك بي بابن أنم ماعمات فها علمت يا بن آدم ماذا أجبت الرسلين با بن آدم ألم أكن رقيبا على عينك وأنت تنظر بها إلى مالا عل إلى ألم أكن رقيا على أذننك وهكذا حتى عدسائر أعضائه وقال مجاهد لا تزول قدما عبد يوم القيامة من بين يدى الله عز وجلحتي يسأله عن أربع خسال عن عمره فها أفناه وعن علمه ماهمل فيه وعين جسده فها أبلاه وعن ماله من أبن اكتسبه وفهافاأضقه فأعظم بامسكين بحياتك عند ذلك و غطرك فانك بين أن يقال لك سترتها عليك في الدنيا وأناأغفرهااك اليوم فمند ذلك يعظم سرورك وفرحك وينبطك الأولون والآخرون وإماأن يقال الدلا كةخلواهذا العبد السوء فتاوه ثم الجحيم صاوه وعندذاك لوبكت السموات والأرض عليك لكان ذاك جديرا بعظم مصيبتك وعدة حسرتك على مافرطت فيه من طاعة الله وعلىمابست آخر تلتسن دنيادنيئة إبق معك.

ثم لاخفل عن الفسكر في الميزان وتطاير الكتب إلى الأعمان والشهائل فان الناس بمدالسؤال الجهرة فرق قوقة ليس لهم حسلة ليضري من التار عنق آمود في قطيم قط الطبير الحلم و ينظوى عليم وينظوى عليم في الذا فيتعلمه بالنار وعلى عليم متفاوة الاسمانة بعدها وقيم آخر الدين للمهافيذا ديسائل ليتم المجادون في طي كل حال فيقومون ويسرسون إلى الجنة ثم ينطن ذلك أبل قيام اليال ثم يمن القبل ثم يمن تتنفه تحادة الاشغادة بعدها ويتمين قدم كال وما الأكترون خلطوا مجملا صالحا وآخر سبينا وقد منى عليم ملا منى في الله تصالى أن القالب حسناتهم أو ميثانهم ولا منى على الله تصالى أن القالب حسناتهم أو ميثانهم ولك من يأدى الله إلى أن يورفهما العليات ونصب الميزان وتشخص الأبسار إلى الكتب أنتنى في البين أوى التالم الملى المان الميزان أثيب لى جانب الديئات أو إلى جانب الحسنات المانيات المناسبة عنى الله بالمسائل من أحد إلا ويسأة زب الطائين الحديث متنق عليه من حديث ابن عدى (١) حديث مانيان أحدى يون يدى الله تمالى ليس يبنه عن الحرب عالم الميزان أعدى يون يدى الح تمال المناسبة منافق عليه من حديث ابن عدى عن أبي المناسبة المواخفة عن المناسبة عن المناسبة عن أبي منام المناسبة عنال الدين ين حاتم .

( صفة الدران )

معهم بأن مهم وقال مرة عبد كان فيان فأرباب الهايات عند الله بحقيقتهم معوقين بتوقيت الأجل جعلهم الله تعالى من جنوده في څلفه بهم يهدى ويهم يرشساد وبهم بجسنب أهل الارادة كالامهم دواء ونظرهم دواء ظاهرهم معفوظ بالحكم وباطيم مسور بالمنز ، قال دو النسون علامة المارف ثلاثة لايطن أور سرقه أورورعه ولا ينتقد باطنا من المنز يتقش عليه ظاهرا من الحسكم ولا عمله كثرة نهماأته وكرامته ط هتك أستار محارم الله فأرباب النهايات وهذه علة هائلة تطيش فيها عقول الحلائق . وروى الحسن ﴿ أَنْ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَمُ وَسَلَّمُ كان رأسه في حجر عائشة رضي الله عنها فنعس فذكرت الآخرة فبكت حتى سال دمعها فنقط علم

خد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتتبه فقال ماييكيك ياعائشة ؟ قالت ذكرت الآخرة هل تذكرون أهليكم يوم القيامة قال والذي نفسي بيده في ثلاثة مواطن فان أحدا لابذكر إلا تحسه: إذاوست الوازين ووزنت الأعمال حتى ينظر ابن آدم أغف معراته أم يتمل ، وعنـــد الصحف حتى ينظر أيسينه بأخذ كتابه أو بثماله ، وعند الصراط (١) ، . وعن أنس ﴿ يؤن بابن آدم يومالقيامة حتى يوقف بين كفتي لليزان ويوكل به ملك فان تقل مزانه نادى اللك بصوت يسمم الحلائق سمد كلا. ازدادوا نسة قلان سعادة لايشتي بسمدها أبدا وإن خف ميزانه نادى بسوت يسمع الحلائق شتي فلان شمقاوة ازدادوا عبودية وكلا لايسمد بعدها أبدا وعند خفة كفة الحسنات تقبل الزبانية وبأيديهم مقامع من حديد عليهم ثياب من نار فيأخذون نصيب النار إلى النار » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ومالقيامة ﴿ إنه يوم ينادي الله تمالي فيه آدم عليه السلام فيقول 4 قم يا آدم قابث بث النار فيقول وكم بعث النار فيقول من كل ألف تسمياتة وتسعة وتسعون فلما سم الصحابة ذلك أبلسوا حق مأأوضعوا بضاحكم ظا وأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعند أصحابه قال اعملوا وأشروا فو الذي نفس عجد مده إن ممكم لحليقتين ما كانتا مع أحد قط إلا كثرتاة مع من هلك من بني آدم وبني إبليس قالوا وما هما بإرسولَ الله ؟ قال يأجوج ومأجوج قال فسرى عن القوم فقال اعملوا وأبشروا فو الذي غس محمد يبده ما أنتم في الناس يوم القيامة إلا كالشامة في جنب البعسير أو كالرقمة في ذراع 間にはの事 ( سفة الحصياء وردّ الظالم) قد عرفت هول البران وخطره وأن الأعين شاخصة إلى لسان البران ــ فأما من تقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ماهيه نار حاسية \_ واعز أنه لاينجو من خطر البران. إلا من حاسب في الدنيا نفسه ووزن فيها بمبران التمرع أهماله وأقواله وخطراته ولحظاته كما قال عمر رضي الله عنه : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبـــل أن

ازهادوا دنيا ازدادوا قربا وكلا ازدادوا جلها ورفسة ازدادوا تواضاونة - أذلة على المؤمنسين أعزة على السكافرين وكلاتناولوا شبوة من شبوات التفسوس استخرجت منهم شكرا صافيا يتناولون الشهو اتتارة رفقا بالتفوس لأنها معهم كالطفل اأتى بلطف بالتىءويهدى 4 شيء لأنه مقهور تحت السياسة مرحوم ملطوف به وتارة عنمون تفوسهم الشهوات تأسيا بالأنبياء واختيارهم التقلل من الشهوات الدنيوية قال

يمول ذكرتني في النيبة بما يسوءني وهسذا يقول جاورتني فأسأت جواري وهذا يقول عاملتني فنششتني وهــذا يقول بايتني فنبتتني وأخفيت عني عيب سلعتك وهــذا يقول كذبت في سعر (١) حديث الحسن أن عائشة ذكرت الآخرة فبكت الحديث وفيه فقال مايكيك بإعائشة قالت ذُكُرت الأخرة هل تذكرون أهليكم يوم القيامة الحديث أبو داود من رواية الحسن أنهاذكرت النار فسكت فقال ما يكيك دون كون رأسه صلى الله عليه وسلم في حجرها وأنه نمس وإسناده جيد (٢) حديث يقول الله يا آدم قم قابث بث التار فيقول وكم بث النار فيقول من كل ألف تسمائة وتسع وتسعون الحدث منفق عليه من حديث أبي سعيد الحدري ورواه المغاري من حديث أبي هريرة نحوه وقد تقدم .

توزنوا وإنما حسابه لنفسه أن يتوب عن كل مصية قبل للوت توبة نسوحا ويتسدارك مافرط

من نفصيره في فرائض الله تعالى ويرد الظالم حبة بمد حبة ويستحلكل من تعرض له بلسانه

ويده وسوء ظنه بقلبمه ويطيب قاوبهم حتى بموت ولم يبق عليه مظلمة ولا فريشة فهذا يدخل

الجنة بغير حساب وإن مات قبل رد الظالم أحاط به خماؤه فهذا يأخذ يبده وهسذا يقبض على

ناصيته وهذا يتعلق بلبيه هذا يقول ظامتني وهذا يقول شتمتني وهذا يقول استهزأت بي وهذا

قادرًا هلى دفع الظلم عنى فداهنت الطَّالم وما راعيتني ، فبينا أنت كذلك وقد أنشب الحماء فيك غالبه وأحكموا في تلاييك أيدمهم وأنت مهوت متعير من كارتهم حق لم يق في عمرك أحد عاملته على درع أو جالسته في مجلس إلا وقد استحق عليك مظلمة بفيسة أو خيانة أو نظر بعين استحقار وقد صفف عن مقاومتهم ومددت عنق الرجاء إلى سيدك ومولاك اسله علسك من أيديهم إذ قرع صمك نداء الجار جل جلاله .. اليوم تجزى كل خس بما كسبت لاظلم اليوم -فمند ذلك ينخلع قلبك من الهيبة وتوقن تفسك بالبوار وتتذكر ما أنذرك الله تعالى طي لسان رسوله حيث قال \_ ولا تحسين الله فاقلا عما يعسمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبسار مهطسين مقنعي رءوسهم لا يرتد إليهم طرقهم وأفتدتهم هواءوأنذرالناس الآية لمناشد فرحك اليوم بتمضمضك بأعراض الناس وتناولك أموالهم وما أشند حسراتك في ذلك اليوم إذا وقف ربك على بساط المدل وشوفيت بخطاب السياسة وأنت مفلس فقير عاجز مهين لاتقدر على أن ترد حمّا أو تظهر عدرا فنند ذلك تؤخذ حسناتك التي تعبت فيها عمرك وتنقل إلى خصائك عوضًا عن حقوقهم . قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « هل تدرون من الفلس قلنا الفلس فينا بارسول الله من الادرام أو ولا دينار ولا متاع قال الفلس من أمن من يأنى يوم القيامة بصلاة وسيام وزكاة ويأتى وقد عتم هــذا وقذف هذا وأكل مال هــذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيث حسناته قبل أن يَّضَى ماعليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليمه ثم طوح في النار (١١) يه ، فافظر إلى مصيبتك في مثل هذا اليوم إذ ليس يسلم لك حسنة من آقات الرياء ومكايد الشيطان ، قان سلمت حسنة واحدة في كل مدة طوية ابتدرها خمياؤك وأخذوها ، ولعلك لو حاسبت نفسك وأنت مواظب طيحيام النهار وقيام الديل لعلمت أنه لاينقض عنك يوم إلا ويجرى فلي لسانك من غيبة السلمين مايستوفي جميع حسناتك فكيف يقية السيئات من أكل الحرام والشبهات والتقصير في الطاعات وكيف ترجو الحلاس من للظالم في يوم يتمس فيه للجماء من الفرناء ، فقد روى أبو ذر «أنرسولمالله صلى الله عليه وسلم رأى شاتين ينتطحان فغال باأبا ذر أتدرى فيم يُنتطعان قلت لا قال ولسكن أله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة (٢) ي . وقال أبو هريرة في قوله عز وجل ــ وماس البهاهم والدواب والطير وكل شيء فيبلغ من عدل الله تعالى أن يأخذ الجماء من القرناء ثم يقول كونى ترابا فذك حين يقول السكافر باليتن كنت ترابا فسكنت أنت بامسكين في يوم ترى محيفتك خالية عن حسنات طال فيها تعبسك فتقول أبين حسناتي فيقال نقلت إلى صحيفة خساتك وترى محفتك مشمونة بسيئات طال في العسير عنها نسبك واشتد بسبب الكف عنها عناؤك فقول يارب عند سيئات مانارفتها قط فقال عند سيئات القوم الذين اغتبتهم وشتمتهم وقصدتهم بالسوء وظلمتهم في البايسة والمجاورة والمناطبة وللناظرة وللذاكرة وللدارسة وسائر أسسناف للعاملة.

محيي بن معاذ الدنيا عروس تطلبهاما شطتها والزاهد قيها يسخم وجهها وطنف شعرها وخرق وساوالعارف باأه مشتقل يسيده ولا باتفت إليا . واعلم أن النتهى مع كالحله لايستنها يشا عن سياسة النفس ومتعهاالثيوات وأخذ الحفل من زيادة الصام والقيام وأنواع السبر وقد غلط في هــذا خلق وظنو اأن النتهي استفنى عن الزيادات والنوافل ولا على قليه من الاسترسال في تناول اللاذوالشهوات وهذاخطأ لامنحيث إنه عجب العارف عن معرفته ولكن

> (١) حديث أبي هريرة : هل تدرون من الفلس ؟ قالوا الفلس بارسول الله من لادرهم امولامتاع الحديث تقدم (٧) حديث: يأاً لم ذر أتدرى فيم يتنطحان قلت لا قال وَلَكُن رَبُّك يدرى وسيقضى بينهما أحمد من روابة أشباع لم يسموا عن أبي فد .

قال أن مسعود ذل رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ الشيطان قد يئس أن تعبد الأصنام بأرض العرب ولسكن سيرضي منسكم بمما هو دون ذلك بالحقرات وهي للوبقات فاتقوا الظلم مااستطعتم فان العبد ليجيء يوم القيامة بأمثال الجبال من الطاعات فيرى أنهن سينجينه فما يزال عبد مجيء فقول رب إن فلانا ظلمني عظلمة فيقول لسع من حسناته فما بزال كذلك حتى لابيق لامن حسناته شيء وان مثل ذاك مثل سفر تزلوا بغلاة من الأرض ليس بعيم حطب فنفرق القوم فطبوا فلم يلبثوا أن أعظموا نارهم وصنوا ما أرادوا (١) ، وكذلك الدنوب ﴿ وَلَمَا زُلُونُهُ مُعَالَى إِنْكُمْ مِنْ وَالْهُم مبتون ثم انكم يوم القيامة عند وبكم تخصمون - قال الربير : يارسول الله أ بكر رعايناما كان بيننا في الدنيا مع خُواس الدُنوب قال: شم ليكرون عليهم حق تؤدوا إلى كل ذي حق حقه ٢٠٠ عقال الزير والله إن الأمر لشديد فأعظم بشدة يوم لا يسامح فيه غطوة ولا يتجاوز فيه عن لطمة ولاعن كلة حق ينتقم للمظاوم من الطالم قال أنس عمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ﴿ مِحْسر الله العباد عراة غيرا مهما قال: قلنا مامهما قال ليس معهم شيء ثم يناديهم ربهم تعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أمَّا الله أمَّا الديان لايضفي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنةولأحدمن أهل النار عليه مظلة حق أقتمه منه ولا لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحدمن أهل الجنة عنده مظلمة حتى أقتصه منه حتى اللطمة قلنا وكف وإنما نأآن الله عز وجل عراة غيرابهما فغالبا لحسنات والسبئات ٣٠ ﴾ قاتفوا الله عباد الله ومظالم العباد بأخسة أموالهم والتعرض الأعراضهم وتضييق قاويهم وإساءة الخلق في معاشرتهم فان مايين المبدو بين الله خاصة فالمنفرة إليه أسرع ومن اجتمعت عليه مظالم وقد تاب عنها وعسر عله استحلال أرباب للظالمفليكرمن حسناته لومالقضاص وايسر يعنى الحسنات بينه وبين الله بكمال الاخلاص عيث لايطلع عليه إلا الله فساء يقر بهذلك إلى الله تعالى فينال به لطفه الذي ادخره لأحبابه الؤمن بن في دفع مظالم العباد عنهم كما روى عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسار أنه قال ٣ بينها رسول الله صلى الله عليه وسارجالس إذراً يناه بضحك حتى بدت ثناياه فقال عمر ما يضحكك يارسول الله بأى أنت وأمي قالبرجالان من أمنى جثيا بين بدى رب المزة فقال أحدها يارب خذ في مظامق من أخى فقال الله تعالى أعط أخاك مظامته فقال بارب أبيق من حسناتي شيء فقال الله تعالى الطالب كيف تصنع ولهييق من حسناته شيء قال يارب يتحمل عنيمن أوز ارى قالو فاضتعينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء أثم قال إن ذلك ليوم عظم يوم عتاج الناس إلى أن محمل عليهمن أوزارهم فال فقال الله الطالب ارفع رأسك فانظر في المتان فرفروأسه فقال بأرب أرى مدائن من فشة (١) حديث ان مسعود إن الشيطان قد أيس أن تعبد الأصنام بأرض العرب ولكن سيرضى منكم عنا دون ذلك المحقرات وهي الوبقات الحديث وفي آخره وان مثل ذلك مثل سفر تزلو اخلاة الحدث رواه أحمد والبيقي في الشعب مقتصرا على آخره إياكم وعقرات الدنوب فاتهن مجتمعين على الرجل حتى بهلكته وإن رسول الله صلى الله عليمه وسلم ضرب لهن مثلا الحديث وإسناده جد فأما أول الحديث فرواه مسلم مختصرا من حديث جار إن الشيطان قد أيس أن يعده الصاون في جزيرة العرب ولمكن في التحريش بينهم (٧) حديث لما نزل قوله تعالى إنائست وإنهيميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تخصمون قال الزبير بارسول الله أ بكرر علينا ما كان بيتنا لحديث أحمد واللفظ له والترمذي من حديث الربير وقال حسن صبيح (٣) حديث أنس عشر الساد عراة غيرا بهما قلنا ما بهما قال أيس معهم شيء الحديث قلت أيس من حديث أنس وإعاهو عبيدالله آبن أنيس رواه أحمد باسناد حسن وقال غرلا مكان غيرا .

وقف عن مقاملاريد وقوم لما رأواأنها، وأواأنها، الأثوار فيم الموافقة وكانورتم حجة أبدا وقام الموافقة والموافقة والمسوافة والمساونة والمال المساونة والمساونة والمساونة

م تعمة وقصورا من ذهب مكالمة باللؤ لؤلأي ني هذا ؟أولأي صد يق هذا أولأي شهد هذا ؟ قال أن أعطاني المنمن قال يارب ومن علك ثمنه قال أنت تماكم قالوماهو قال عفوادعن أخيك قالمارب إنى قدعفوت عنه قال الله تعالى خذيد أخيك فأدخله الجنة ثم قالىرسول الله صلى الله عليه وسلم عندذاك الخوالله وأصلحوا ذات بينكم قان الله يصلح بين المؤمنين (١) وهذا تغييه على أن فلك إنما بالدخلق بأخلاق الله وهو إصلاح ذات البين وسائر الأخلاق فنمكر الآن في نمسك إن خلب محينة للحالم وتلطف لك حتى عفاعتك وأيمنت بسعادة الأبدكيف يكون سرورك في منصر فائتصن مفصل القضاءوقدخلع عليك خلمة الرضا وعدت بسعادة ليس بعدها شقاء وبنسيم لايدور محواشيه الفناء وعند ذلاك طار قلبك سرورا وفرحا وايمن وجهك واستنار وأشرق كإشرق القمر ليقالدو فتوهم تسخر فيين الخلائق رافعا رأسك خاليا عن الأوزاء ظهرك ونضرة نسيما الميم وبردالو ضايتلا كأمن جبينك وخلق الأوالين والآخرين ينظرون البك وإلى حالك ويضطونك فيحسنك وجمالك واللائسكة عشون يين بديك ومن خلفك وينادون على رءوس الأشهاد هذا فلان من فلان رضي الله عنهوأرضاه وقدسمه سعادة لايشقى بدها أبدا أقترى أن هذا النصب ليس بأعظم من الكانة التي تتلمًا في قاوب الحلق في الدنيا بريالك ومداهنتك وتصنعك وتزينك فان كنت تعلم أنه خير منه بل لانسبة له إليه فتوسل إلى إدراك هذه الرتبة بالاخلاص الصافي والنبة السادقة في معاملتك مع الله فلن تدرك ذلك إلا دو إن تكن الأخرى والعياذ بالله بأن خرج من صحيفتك جريمة كنت تحسيها هينة وهي عندلله عظيمة فحقتك لأجلها تغال عليك لعنق بإعبد السوء لاأشبل منك عبادتك فلاتسمم هذا النداء إلاويسود وجهك ثم تنضب الملائكة لنضب الله تعالى فيقولون وعليك لمنتنا ولعنة الحلائق أجمعين وعندذلك تنثال اليك الزبانية وقد غضبت فنضب خالقها فأقدمت عليك بفظاظتها وزعارتها وصورها للسكرة فأخذوا بناصيتك يسجبونك على وجهك على ملا الحلق وهم ينظرون إلى اسوداد وجهك وإلى ظهور خزيك وأنت تنادى بالو بل والثبور وهم هولون اك لاتدع اليوم ثبوراواحدا وادم ثبورا كثيراوتنادى اللائسكة و يقولون هذا فلان من فلان كشف الله عن فضائحه وعناز يهولمنه بمبا عِمساويه فشقى شقاوة لايسه. بِهِ هَا أَبِدٍا وربمًا يَكُونَ ذَلِكَ بِذَنْبِ أَذَنْبُتِهُ خَفِيةً مِنْ عِبَادَاللَّهُ أُوطَلِبًا المَسكانة في قاويهم أوخونامن الافتقاح عندهم فما أعظم جهلك إذ تحترز عن الافتقاح عند طاقة يسيرة من عباد ألله في الدنيا النقرمنة ثم لاغشي من الافتضاح المظيم فيذلك اللا المظيمم التعرض لسخط الله عقا به الأليم والسياق بأيدى الزبانية إلى سواء الجحم فهذه أحوالك وأنت لم تشعر بالحطر الأعظيوهو خطر الصراط. ( صفة المراط )

ثم تضكر بعد هذه الأهوال في قول الله تعالى سيوم بحسر القين إلى الرحمن و نداو تسوق الجرمين إلى جهم وردا ـ وفي قوله تعالى قعد وهم إلى صراط الجهم وقوهم إنهم سئولون فالسيم بعد الأهوال بساتون إلى السراط وهو جسر محدود على مثن النار أحد من السيف و دقومن التعرفن إستفام في هذا العالم على السراط للستيم حف طي صراط الآخرة وتجاومن عدل عن الاستفاما في المنا وأتقل ظهره بالأوزار وعمى شرق أو لقدم من السراطوم دى قصت كم قرع سمك عيون النازة المنافرة بهؤالك إذا رأيت السراط ودقعه مم وتع بسرك على سواد مجمم من محت ثم قرع سمك شيرق النازوات ظاهر (١) حديث أنس ينها وسول الله على مواد مجمم من جيال إذر أيناء ضحك حق بعث ثناياء تعالى رسان من أمن جديا ين بدور الطالمين الحديث بطوله عمر منافحتكك يارسول الله على والحاج في الستدول وقد تقدم .

الحال إلى نور الحق يدهب عنسه بنايا الكر ويوقف نفسه عوام الونين يغرب بالمناوالسوبه أولي البرحتي بإماطة الأنك عن الطسويق ولا يمتكر ولايستكف علم المؤينيين من علم المؤينيين من علم المؤينيين من المؤلو الإستكف المؤلو الإستكف المؤلو الم

وقدكلفتأن تمشىعى الصراطمع ضعف حالك واضطراب قلبك وتزلزل قدمك وثقل ظهركة بالأوزار المائمة الى عن الثبي على بساط الأرض فضلا عن حدة الصراط فكيف بك إذا وضعت عليــه إحدى رجلك فأحسس محدته واضطرت إلى أن ترفع القدم الثانية والخلائق بين يديك يزلون وششرون وتقناولهم زبانية النار بالحطاطف والكلالب وآنت تنظر إليهركف بتنكسون فتسفل إلى جهة النار رءوسهم وثعلو أرجلهم فياله من منظر ماأفظمه وسمتقى ماأصعه ومجازماأ سيقه فانظر إلى حالك وأنت ترحف عليه وتسعد إليه وأنت مثقل الظهر بأوزارك تلتفت بمينا وشمالاإلى الحلق وهم شافته ن في النار والرسول عليه السلام يقول «بارب سل سلم» والرعقات بالويل والتبور قد ارتفت إليك من قر جمم لكثرة من زل عن الصراط من الخلائق فكيف بك لوزلت قدمك ولم ينفعك ندمك فناديت بالويل والثبور وقلت هــذا ماكنت أخافه فياليتني قدمت لحياتي بالمتذر أغذت مع الرمول سبيلا ياويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا باليتني كنت ترابا باليتني كنت نسيامنسا بالبت أمي لم تلدني ، وعند ذلك تختطفك النيران والعياذ بالله وبنادي للنادي اخستو افها ولا تسكلمون فلايقي سبيل إلاالسياح والأنين والتنفس والاستغاثة فسكيف ترى الآن عقلك وهسذه الأخطار بين يديك قان كنت غير مؤمن بذلك فما أطول مقامك معالمكفار في دركات جينم وإن كنت به مؤمنا وعنه غافلا وبالاستمداد له منهاونا فما أعظم خسر انك وطفيانك وماذا ينقعك إعانك إذا لم يمثك على السعى في طلب رضا الله تعالى بطاعته وترائمها سيه فاو أيكم بهن بديك إلاهم ل المد اط وارتباع قلبك من خطر الجواز عليه وإن سانت فناهيك به هولا وفزهاور عباقالدسول الله صلى الله عليه وسلر ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أولمن يجز بأمته من الرسل ولا يشكلم يومئذ إلاالرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم اللهم سلم وفي جهنم كلاليب مثل شوك السمدان هار أيتم شوك السعدان قالوا لعم يارسول الله قال فأنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعزق در عظمها إلا الله تعالى تختطف الناس بأعمالم فمنهم من يوبق بعمله ومنهم من غردل شرينجو(١) هوقال أبوسعيد الحدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعر الناس طي جسر جيتم وغليه حسك وكالالب وخطاط ف مخطف الناس عبنا وشالا وعلى جنتيه ملائكة يقولون الليمسر الليمسر فمر الناسس عرمثل الرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجرى ومنهمين يسعى سميا ومنهمين عشى مشيا ومنهمين عبو حبوا ومنهم من برحف زحفا فأماأهل النار الدين هر أهليا فلاعوتون ولا عبون وأماناس فؤخلون بذنوب وخطايا فيحترقون فيكونون فحما ثم يؤذن في الشفاعة ٢٦)، وذكر إلى آخر الحديث. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال ﴿ مجمع الله الأولين و الآخرين لمقات يوم معاوم قياما أربعين سنة شاخصة أبصارهم إلى السهاء ينتظرون فسل القضاء » وذكر الخديث إلى أن ذكر وقت سجود المؤمنين قال هم يقول المؤمنين ارضوا رءوسكوفر فونر ووسهم فيعطهم غورهم على قدر أعمالهم فعنهم من يعطى فوره مثسل الجبل العظيم يسعى بين يده ومنهسم من يعطى نوره أصغر من ذلك ومهم من يعطى نوره مشمل النخلة ومهم من يعطى نوره أصغر من ذلك حتى يكون آخرهم رجلا يعطى نوره على إنهام قدمه فيضي مرة ونحبو مرة فاذا أساء قدم قدمه فمشى وإذا أظلم قام ثم ذكر مرورهم على الصراط على قدر نورهم فمسم من (١) حديث ينصب الصراط بين ظهري جنهم فأكون أول من مجر متفق عليهمن حديث أبي هررة في أثناء حديث طويل (٧) حديث أبي سعيد يحشر الناس على جسر جهنم وعليه حسك وكلاليب وخطاطيف الحديث منفق عليه مع اختلاف ألفاظ.

بمر كطرف المين ومنهم من بمركالبرق ومنهم من بمركالسحاب ومنهمين بمركا نقضاض السكوا كب ومنهم من عر كشد القرس ومنهم من عر كشد الرجل حق عر الدى أعطى وره على إمام قدمه عبو طي وجهه ويديه ورجليه تجر منه يد وتعلق أخرى وتعلق رجل وتجر أخرى وتسيب جوانبهالنار قال فلا يزال كذلك حتى يخلص فاذا خلص وقف عليها ثم قال الحسد أله لقد أعطال الله مالم يعط أحدا إذ تجانى منها بعد إذ رأيتها فينطلق به إلى غدير عند باب الجنة فيفتسل (١) ، وقال أنس بن مالك معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ﴿ الصراط كند السيف أو كند الشعرة وإن اللائكة ينجون للؤمنين والؤمنات وإن جريل عليه السلام لآخذ عجزتى وإنى لأقول بارب إسلام فالزالون والرالات يومثذ كثير ٢٦ ، فهذه أهوال الصراطوعظا عُدفطول فيدف كركظان أسرالناس من أهوال يوم القيامة من طال فها فكره في الدنيا فان الله لا مجمم بين خوفين على عبد في خاف هذه الأهوال في الدنيا أمنها في الآخرة واست أعنى والحوف رقة كرقة النساء تدمم عينك ويرق قلبك عالى الساع ثم تنساه على القرب وتعود إلى لهوك ولعبك قباذا من الحوف في شيء بل من خاف شيئاهربسنه ومن رجا شيئًا طلبه فلا ينجيك إلا حُوف عنمك عن معاصى الله تعالى وعثك على طاعته وأبعد من رقة النساء خوف الحمق إذا ممموا الأهوال سبق إلى ألسنتهم الاستعادة فقال أحدع استمنت بالله نموذ بالله اللهم سلم سلم وهم مم ذلك مصرون على الساصي التي هي سبب هلا كهم فالشيطان، ينسحك من استعاذتهم كما يضحك على من يقصده سبع منار في صحراء ووراءه حسن قاداراً يأنياب السبع وصولته من بعد قال بلسانه أعوذ بهذا الحصن الحصين وأسستمين بشدة بنيانه وإحكام أركانه فيقول ذلك بلسانه وهو قاعد في مكانه فأنى ينني عنه ذاك من السيموكذاك أهو ال الآخرة ليس لها حسن إلاقول لا إله إلا الله صادةً ومعنى صدقه أن لا يكون له مقسود سوى الله تعالى ولامعبود غير مومن أغذ إلمه هواه فيو بعد من الصدق في توحده وأمره عظر في نفسه فان عجزت عزدك كله فكن عبالرسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على تعظيم سنته ومتشورًا إلى مراعاة قاوب الصالحين من أمتمومتبركا بأدعيتهم فعماك أن تنال من شفاعته أو شفاعتهم فتنجو بالشفاعة إن كنت قليل البضاعة . ( صفة الشفاعة )

ق البابات في التسهى من ذائعدواخلووقع الركون واند به الرد فانتهى منك نامية الاختيار ملك نامية الاختيار في الأختيار الواخلوط له من أشعد وترك في الأخيار والمخاوط المنابعة بين بالأعمال لابت المن ياتي بالأعمال كالماد الضائية والدي ترك الماد والدي ترك والدي ترك الماد والدي يترك والدي ترك والدي ترك الماد والدي يترك والدي يترك والدي والدي يترك الماد المنابعة والدي يترك والدي يترك الماد والدي يترك والدي يترك الماد المنابعة والدي يترك والدي يترك الماد المنابعة والدي يترك والدي الماد المنابعة والدي يترك المنابعة والدي يترك المنابعة والدي يترك المنابعة والمنابعة والدي يترك المنابعة والدي يترك المنابعة والدي المنابعة والدي والدي يترك المنابعة والدي المنابعة والدي

سياسة العسلم وهسانا

باب عامض دخل

الهم أنه إذا حق دخول التار على طوائف من الأوسين فأن القدال فيضاء يقبل فيهمشناعة الأعياد والسديتين بل ضناعة المضاء والسالجين وكل من فهمته أشعال بطوحت مسامة فان فيضاعة أله وقد وقد إنه وأصدائه وممارفة فكن حربسا على أن تكتب لنضك عندهم رتبة الشفاعة وذات بأن لا محتر آدميا أصلا قان الله تعالى حباً ولايته في عباده فلمل الدى تردر بمينا محمول أهولا تستمخ مسعية أصلا قان الله تعالى حباً ضمامه فلمل مثل لله في والاستمخر أحلاطا مقانات الله تعالى حباً وضوات من المحلك من المشابقة والمحتلفة والمجاري عبراً وضاء في الطبك وبال المحتلفة المحلفة المحلفة المحلفة ألمائية أن الله تعالى مرك تجرى بحراء والمحافظة في القرآن والأخبار كثيرة : قال الله تعالى ولموضوع بسطك برك تغرض مسابقة الأولين والآخرين ليقات بوم معلوم قياما أو بعين سنة شاخة أنسام أماني المحتلفة في المحتلفة وفيه ان لهيمة والمحتلفة وفيه ان لهيمة ومحتلفة المحتلفة وفيه ان لهيمة والمحتلفة المحتلفة وفيه ان لهيمة ومحتلفة المحتلفة وفيه ان لهيمة ومحتلفة المحتلفة وفيه ان لهيمة والمحتلفة المحتلفة المحتلفة المحتلفة وفيه ان لهيمة والمحتلفة المحتلفة المحتلفة

روى عمرو والماس وأن رسول الله صلى الله عليه وسل تلاقول إلراهم عليه السلام سرب إنهن أضلف كشيرا من الناس فمن تبعني قانه مني ومن عصائي فإنك غفور وحمد وقول عيسي عليه السلام إن تعذبهم قاتهم عبادك \_ ثم رفع يديه وقال أمق أمق ثم بكي فقال الله عز وجلياجريل اذهب إلى محدفسه ما يسكيك فأناه جُبِرِيل فسأله فأُخِره والله أعل مقال ياخِر بلانهب إلى عدفقل فإناستر منيك في أمتك والنسوءك(١١) وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ أَعَطَيتَ خَسَالْمِعْطَهِنَّ أَحَدَقِلَى نَصَرَ تَجَالُوعَبِ مَسْيَرَ تَشْهِرُ وأَحلت لى الفناهم ولم عمل لأحد قبلي وجملت لي الأرض مسجداو تراجاطهور افأع ارجل من أمني أمركته الصلاة فلصل وأعطيت الشفاعة وكل ني بعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة (٢) ، وقال سلى الله عليه وسلر وإذا إكان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيهم وصاحب شفاعتهم من غير خر ، وقال صلى الله عليه وسلم و أنا سيد ولد آدم ولا غر وأنا أول من تنشق الأرض عندوأنا أول شافروا ولمشفع يدى اواء الحد تحته آدم أمن دونه (٢٠) ، وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ لسكل نيدعومْ مستجابة فأريداً نُأختى ، دعونى . شفاعة لألمق يوم القيامة (4) ، وقال انعياس رضي الله عنهما قال رسول الله الله و ينسب للا نسامنا ر من ذهب فيجلسون علمها ويبقى منهري لا أجلس عليه فائما بين بدى ربي منتصبا مخافة أن بيعث بي إلى الجنة وتبنى أمن بعدى فأقول يارب أمن فيقول الله عز وجل باعدوماتر بدأن أصنع بأمتك فأقول يارب عجل حسابهم فما أزال أهفع حتى أعطى صكاكا برجال قدبث بهمإلى النار وحتى إن مالكا خازن النار يقول باعمد ماتركت النار تنضب ربائ فيأمتك من يقية (٥) و والبعلي الله عليه وساره إنى لأشفع يوم القيامة لأكثر مما على وجه الأرض من حجر ومدر الكيموقال أبوهر برة والتهرسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الدرام وكانت تعجبه فنهش منها نهشة ثم قال أناسيد الرسلين وم التيامة وهل تدرون م ذلك مجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من ألقم والكرب مالا يطيقون ولا يحتمساون فيقول الناس (١) حديث عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وبسلم تلا قول إبراهيم صلى الله عليه وسلر ـ رب إنهن أمثلان كثيرا من الناس فمن تمنى فانه منى ومن عصائى فإنك غفور وحمدوقول عيسى صلى الله عليه وسلم \_ إن تعذبهم فإنهم عبادك \_ ثم رفع يديه ، ثم قال أمق أمق ثم بكي الحديث وفيه بإجرال اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك ولا تسوءالهُ في أمتك قلت ليس هو من حمديث عمرو بن العاص وإنمنا هو من حديث ابنه عبد الله بن عجرو بن العاص كما رؤاه مسلم وأمله سقط من الإجاء ذكر عبد الله من بعض النسائم (٢) حديث أعطيت خسا لم يعطهن أحد قبلي الحذيث وفيه وأعطيت الشفاعة منفق عليه من حديث جابر إذا كان وم القيامة كنت إمامالنييين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم من غير فخر الترمذي وابن ماجه من حديث أبي بن كعب فالى الترمذي حسن محيم (٣) حديث أمّا سيد واد آدم ولا غر الحديث الترمدي وقال حسن وابن ماجه من حديث أبي سعد الحدري (٤) حديث لسكل ني دعوة مستجابة فأريد أن أختيء دعولي شفاعة لأمتى بوم القيامة متفق عليه من حديث أنس ورواه مسلم من حديث أبي هربرة (٥) حديث ابن عباس ينصب للأنبياء منابر من ذهب مجلسون عليها ويبقى منبرى لا أجلس عليه تأمما بين يدى ربي منتصبا الحديث الطيراني في الأوسط وفي إسناده عجمد من ثابت البناني صعيف (٣) حديث إن لأشفع هوم القيامة لأكثر مما على وجه الأرض من حجر ومدر أحمد والطراني من حديث بريدة بسند حسن .

وإذة الأصال رقا بالنس والرة يأشد بالنس والرة يأشد بالنس والرة يركها التقادا النس جسن الميلسة فيكون في بالمكلية فو زاهد بالمكلية ووزاهد فو راهد بالكلية ومن فو راهد بالمكلية ومن فو راهد بالمكلة فو المعدد فاتنهم فالمبالط فإنة بعضهم لبمض ألا ترون ماقد بانكم ألا تنظرون من بشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم عليه السلام فيأتون آدم فيقولون له أنت أبو البشر خلفك الله بيده وهنم فيكمين وحلوأمر للائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ماعن فيهألاترى ماقد لمضافقة للمراتم عليه السلام إن ربى قد غضب اليومغضا لم ينضب قيامته ولا ينضب بعدمته وإنه قدنها في عن الشعرة فعسيته فسي نفسى اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون يانوح أنت أولىالرسل كِلَى أَهِلَ الْأَرْضُ وقد حاك الله عبدا شَكُورا اشتم لنا إلى ربك ألا ترى ماعن فيعقِبُولَ إن ربقة غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثَّله ولا يغضب بعده مثله وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها للي قومي نفسى نفسى اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى إبراهيم خليل الله فيأتون إبراهيم خليل الله عليه السلام فيقولون أنت ني الله وخليه من أهل الأرض اعقم لنا إلى ربك ألا ترىما عن فيه فيقول أمراندي قد غضب اليوم غَضبًا لم يَنشب تبله مثله ولا ينضب بعده مثله وإنى كنت كذبت ثلاث كذبات ويذكرها نسى نسى انهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى عليه السلام فيقولون ياموسى أنت رسول الله فشلك برسالته وبكلامه طى الناس انتفع لنا إلى بكألاترى مأنحن فيه فيقول إن رى قد غضب اليوم غضها لم يضف قيله مثاه ولوريضف بعد ممثله وإلى قتلت تفسا لمأوس يقتلها تفني نفسى اذِهبوا إلى هيرى اذهبوا إلى عيس عليه السلام فيأتون عيس فيقولون اعيس أنترسولالله وكلته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلت الناس فى للهداشتغمانا إلى بكألائرى مانحن فيهفيقول عيسى عليه السلام إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضّب قبله مثله وألن يغشب بعده مثله ولم يذكر ذنبا تفسى نفسى اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى محد صلى الله عليه وسلم فيأتونى فيقولون يامحد أنت رسولالة وخاتم النبيين وغفر الله اك ماتفدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك الآرىما نحن فيه أنطاني فا في تحت العرش فأقم ساجدا لربي ثم يفتح الله لي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا ليفتحه على أحد قبلي ثم يقال ياعد ارفمر أسكسل تعطوا شفع تشفع فأرفعر أسى فأقول أمق أمق ارب فقال باعد أدخل من أمتك من لاحساب عليهم من الباب الأين من أبواب الجنة وهم سركاء الناس فاسوى فالدمن الأبواب ثم قال والذي نفسي بيد إن بين للصراعين من مصار بمالجنة كابين مكاوعير أوكايين مكة وبصرى (١) وفي حديث آخر هذا السياق بسينه موذكر خطايا إبراهيم وهو قوله في الكواكب هذار بي وقوله لالمتهميل ضه كيرهم هذا وقوله إنى سقيم فيدمتفاعةرسو لالشعل المعلموسا ولاحاد أستاسن العفاء والصالحين غفاعة أيمنا حق قال رسول الله صلى الشطيه وسليد حل الجنة بشفاعة رجل من أمني أكثر من ريمة ومضر ٢٠٠ وقال صلى الله عليه وسلم بقال الرجل قيريا فلان فأشفع فيقوم الرجل فيشفع القبيلة

واقف على الصراط والخريط في الانزاء الخريط الأصام في التهاية الأصام في التهاية المالسان ترك الاختيار الواقف من على المالسان ترك الاختيار الواقف من على المالسان ترك الأختيار الواقف منيد بالان كا تارك الاختيار في مكل الاختيار في مكل المناس منيد بالان تارك الاختيار في مكل الاختيار في مكل الاختيار في مكل المناس الواقع مالية الواقع مالية المناس الم

(۱) حديث أبي هربمة أن التبي سلى الله عليه وسلم أنى بلدم فرض إليه الدراع وكان بسبخ قيض مراً نهخة ثم قال أنا سيد الناس الحديث بطوله في النفاعة فالدولى حديث آخر هذا اللسباق مع ذكر أحطابا إراهيم متفقى عليه وهفده الرواية الثانية أخرجها مسلم (۷) حديث بدخل الجائة بشفاعة رجل من أمنى أكثر من ربيعة ومضر روبناه في جزء أبي عمر بن السائل من حديث أبى أمامة إلا أنه قال مثل أحد الحيين ربيعة ومضر وقيه فكأن الشيعة برون أن ذلك الرجل عابان بن عفان وإسناده حسن والارمذى وابن ماجه والحاكم من حديث عبد الله بن أبى الجدعاء يدخل الجنة بعفاعة الرجل من أمن أكثر من بني تم قانوا سواك قال سواى قال الترمذى حسن محيشه وقال

ولأهل البيت وللرجل والرجلين على قدر عمله (١) ﴾ وقال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجلا من أهل الجنة يشرف يوم القيامة على أهل النار فيناديه رجل من أهل الناد ويقول يافلان هل تعرفني ؟ فقول لا والله ما أعرفك من أنت ، فقول أنا الدىمررت بي في الدنيا فاستسقيتي شربة ماء فسقيتك قال قد عرفت قال فاشفع لى بها عند ربك فيسأل الله ألمالى ذكره ويقوله إنى أشرفت على أهل النار فناداني رجل من أهليا فقال هل تعرفني ؟ فقلت لا من أنت ؟ فقالماً ثا الذي استسقيتني في الدنيا فسقيتك الشفع لي عند ربك فشفعني فيه فيشفعه الله فيه فيؤمر به فيخرج من النار (٢٠ ﴾ وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و أنا أول الناس خروجا إذا بشوا وأنا خطبهم إذا وفدوا وأنا مشرهم إذا يئسوا لواه الحد ومثد يدى وأنا أكرم واد آدم طيدي ولا غر (٦) ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّ أَتُوم مِنْ يَدَى رِنَ عَرْ وَجِلْ فَأَكْسَى حلة من حلل الجنة ثم أقوم عن بمين العرش ليس أحد من الحلائق يقوم ذلك القام غسيري (١) ع وقال ابن عباس رضي الله عنهما ﴿ جلس ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه غرج حتى إذا دنا منهم سمهم بنذا كرون فسمع حديثهم قال بعضهم عجبا إن الله عز وجل أنخذ من خلقه خليلا أغذ إبراهم خليلا ، وقال آخر ماذا يأعجب من كلام موسى كله تسكلما، وقال آخر فعيسى كلة الله وروحه ، وقال آخر آدم اصطفاه الله خرج عليه صلى الله عليه وسلم فسلم وقال قد صمت كلامكم وتسجيكم إن إبراهيم خليل الله وهو كذاك وموسى بجبى الله وهو كذاك وعيسى روس الله وكلته وهو كذلك وآدم اصطفاه الله وهو كذلك ألا وأنا حبيب الله ولا غر وأنا حاسل لواذ الحد يوم القيامة ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر وأنا أول من يخزك حلق الجنة فيفتح الله لى فأدخلها ومعى فقراء الؤمنين ولا فخروأناأ كرمالأولين والآخر بنولافخر (٥٠) (صفة الحوض)

اعلم أن الحوض مكرمة عظيمة خص اقد بها نبينا صلى الله عليه وسلم وقد اعتملت الأخبار على وصفه ونحن ترجو أن رزتنا الله تعالى في الدنيا علمه وفي الآخرة دوقه فإن من صفاته أن من شرب منه لم يظمأ أبدا . قال أنس ﴿ أغنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه متبسها فقالوا له ا بارسول الله لم شحكت ؟ فقال آية آنزلت على آنفا وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ــ إنا أعطيناك الكوثر \_ حتى ختمها ثم قال هل تدرون ما الكوثر ؟ قالوا الله ورحوله أعلم قال إنه تهروعدنيه (١) حديث يقال الرجل قم طفلان فاهقم فيقوم يشفع القبيلة والأهل البيت والرجل والرجلين طي قدر عمله الترمذي من حديث أبي سميد إن من أمق من يشفع الفئام ومنهم من يشفع القبيلة الحديث وقال حسن والبزار من حديث أنس إن الرجل ليشفع الرجلين والثلاثة (٧) حديث أنس إن رجلا من أهل الجنة يصرف وم القيامة على أهل النار فيناديه رجل من أهل النار و غول يافلان هل سرفني فيقول لا واقد ماأعرفك من أنت فيقول أنا الديمروت في في الدنيا وما فاستسقيتني شربة فسقيتك الحديث في شفاعته فيه وإخراجه من النار أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس بسند ضعيف (٣) خديث أنس أمّا أول الناس خروجاً إذا بشوا الحديث الترمذي وقال حسن غريب (٤) حديث فأكسى حلة من حلل الجنة ثم أقوم عن بين العرش الحديث الترمذي من حديث أبي هريرة وقال حسن غريب صيح (٥) حديث ابن عباس جلس ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بتنظروته فخرج حَى إذا دنا منهم صميم يتذا كرون فسمع حديثهم فقال بعشهم عبا إن الله أعد من خلقه خليلا أنحد إراهم خليلا الحديث رواه الترمدي وقال غرب.

قرؤيته فعل أله مقيدا الإغداد إذا استفرت الآخذ وإذا استفرت والاباتدائة بل برادوتنا المستفرة وكا واختيار الله من اختيار القومكذا واختيار القومكذا النافق بأن بها وقنا وصبح المسابق وهسالام والمسابق وهسالام والمسابق وهسالام والمسابق وهسالام وكل حال وهسالام وكل حال وكل حال وسيالاماليا المسابق وكل حال وسيالاماليا وكل حال وسيالاماليا وكل حال والمسابق وكل حال وسيالاماليا والمسابق حال حال وسيالاماليا والمسابق حال حال والمسابق وكل حال وسيالاماليا والمسابق والمسابق وكل حال وسيستور وكل حال ويستفرد

وبستيم يشاكل حال رسول ألله صلى ألله عليه وسلم ومكذا كان رحسول الله يتومين إليلولايتوم الليل كله ويسوم من المن كله ويسوم الشهر ويتناول الشهوات عزمت أن الاتال إن ولم الله الله الله الله عزمت أن الاتال التاليولاية اللهم قد فإنه الاتاليولاية ربي عز وجل في الجنة عليه خسر كثير عليه حوض ترد عليه أمني يوم القيامة آنيته عدد نجوم السهاء (١)» وقال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «بينها أنا أسير في الجنة إذا بنهر حافتاه قاب الله لا الهبر في قلت ماهذا بإجريل ؟ قال هذا الكُوثر الذي أعطاك ربك ففرب لللك يده فادا طنه مسك أذفر (٢٦) وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلر يقول ومايين لايتي حوضي مثل ما من للدينة وصنعاء أومثل ما بين للدينة وعمان (٢٠) و وروى ابن عمر وأنه لما تزل قوله تعالى ــ إنا أعطيناك السكوثر ... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نهر في الجنة حافتاه من ذهب شرابه أشــد ياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطب ربحا من للسك يجرى على جنادل اللؤلؤ والمرجان (٤)، وقال ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن حوضي ما بين عدن إلى عمان البلقاء ماؤه أشدّ بياضًا من اللهن وأحلى من العسل وأكوا به عدد نجوم السهاء من شرب منه شربة لم يظمأ جدها أبدا أوَّل الناس ورودا عليه فقراءالهاجرين فقال عمر من الحطاب ومن هم يارسول الله ؟ قال هم الشعث رموسا الدنس ثبابا الدين لايسكمون للتنمات ولاتفتح لهم أبواب السدد (٥)، فقال عمر بن عبد العزيز والله لقد نكحت المتعات فاطمة بنت عبد اللك وفتحت لي أبواب السددإلاأن ترجمني اللهلاجرم لاأدهن رأسي حتى شعث ولا أغسل ثوبي الذي على جسدى حتى يتسخ وعن أبي ذر قال وقلت بارسول الله ما آنية الحوض ؟ قال والذي نفس محمد يبدء لأنيته أكثر من عدد نجوم الساء وكواكبا في الليلة الظامة الضحة أمن شرب منه لم يظمأ آخر ماعليه يشخ فيه مزابان من الجنة عرضه مثل طوله مابن همان وأية ماؤه أشد مامنا من اللهن وأحل من المسل (٢) وعن عرة قال قال رسول الله صلى الله عله وسلم ﴿إِنْ لَـكُلُّ نِي حَوْمًا وَإِنَّهِم يَتِبَاهُونَ أَيِّهِم أَكُثَّرُ وَارْدَةً وَإِنَّى لأَرْجُو أَنْ أكونَ أكثرُم واردة (٧٧) فهذا رجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرج كل عبد أن يكون في جمَّة الواردين. ولحدر أن يكون متمنيا ومفترا وهو يظن أنه راج فإن الراحي الحصادمن بث البدروشي الأرض وسقاها للناء ثم جلس يرجو فنسل الله بالإنبات ودفع الصواعق إلى أوان الحصاد فأما من ترك الحراثة أوالزراعة وتنقية الأرض وسقيها وأخسذ يرجو من فشل الله أن ينبت له الحب والفاكهة (١) حديث أنهي أعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه متسما فقالوا له يارسول الله لم صنعكت تقال آية نزلت على آخا وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ... إنا أعطيناك السكو ترسدواه مسلم (٢) حديث أنس بينا أناسر في الجنة إذا أنا بنهر حافتاء قباب اللؤلؤ المجوف الحديث الترمذي وقال حسن صبح ورواه البخاري من قول أنس اعرج بالني صلى الله عليه وسام إلى الساء المديث وهو مردوع وإن لم يكن صرح به عن النبي سلى الله عليه وسلم (٣) حديث أنس مايين لابتى حيد شي مثل مابين المدينة وصنعاء أومثل مابين المدينة وعمان رواء مسلم (٤) حديث ابن عمر لما نزل قوله تمالي .. إنا أعطيناك السكوثر \_ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نهر في المجنة حافتاه من ذهب الحديث الترمذي مع اختلاف لفظ وقال حسن صحيح ورواه الدارمي في مسنده وهو أقرب إلى لفظ للصنف (٥) حديث ثوبان إن حوضي مايين عدن إلى عمان البلقاء الحديث الترمذي وقال غرب وابن ماجه (٦) حديث أبي ذر قات بارسول الله ما آنية الحوض قال واأني نفسى بده لانينه أكثر من عدد نجوم الماء الحديث رواه مسلم (٧) حديث محرة إن لحل نبي .. ومنا وإنهم ليتباهون أنهم أكثر واردة الحديث الترملي وقال غريب قال وقدروي الأشعث بن عد اللك هذا الحدث عن الحسن عن الني صلى ألله عليموسلم وسلاولريذكر فه عن مرة وهو أسم

فهذا مغتر ومتمن" وليس من الراجين فى شئ" وهكذا رجاءاً كثر الحُلق وهوغرورالحتى نموذبائد من الشرور والنفلة فان الاغترار بالله أعظم من الاغترار بالدنيا قال الله تعالى ــ فلاتعرفكم الحياة الدنيا ولايغرفكم بلقه الغروو ــ

( القول في صفة جهنم وأهوالهما وأشكالهما )

ياآيها النافل عن نفسه للنرور عا هو فيه من شواغل هذه الدنياللشرفة في الانتضاءوالزوالدم . التفكر فها أنت مرتحل عنه واصرف الفكر إلى موردك فانك أخبرت أن النارمورد الجميع إذقيل. وإن منكم إلاواردهاكان على ربك حبًا مقضياً ثم تنجى الذين القوا ونذر الظالمين فهاجتيا فأنت من الورود على يَمْنِين ومن النجاة في شك فاستشعر في قلبك هول،ذلك للوردفساك تستعد للنجاةمنه وتأمل في حال الخلائق وقد فاسولهن دواهي القيامة ماقاسو افيناهم في كربهاو أهو الهاوقو فاينتظرون حَيَّةَ أَنِائُهَا وَتَشْفِيعِ عُنْمَانُهَا إِذْ أَحَاطَتَ بِالْجِرِمِينِ ظَلَمَاتَ ذَاتَ شُعْبِ وأظلتَ عليهم نارذات لهب وصوا لما زفيرا وجرجرة خميح عن هدة النيظ والنشب فمند ذلك أيتن الجرمون بالعطب وجثث الأم على الركب حتى أشفق البرَّآء من سوء للنقلب وخرج للنادى من الزبانية قائلا : أين فلان ان قلان السوف تفسه في الدنيا بطول الأمل الشيع عمره في سوء العمل فيبادرونه بمقامع من حديد ويستقبلونه بعظائم النهديد ويسوقونه إلى العذاب الشديد، ويسكسونه في قعر الجمعم وبقولون له ذق إنك أنت العزيز السكرم سفأسكنوا دارا ضيقة الأرجاء مظلمة السالك مهمة الهالك غلد فيها الأسير ويوقد فيها السعير شرابهم فيها الحج ومستقرهم الجميم الزبانية تقمعهم والحاوية تجمعهم أمانهم فيها الهلاك ومالهم منها فكاك قد شدت أقدامهم إلى النواصي واسودت وجوههم من ظلمة الصاصى ينادون من أكنافها ويصيحون في نواحيها وأطرافها : بإمالك قد حتى علينا الوعيد بامالك قد أتقلنا الحديد بإمالك قد فضجت منا الجاود بامالك أخرجنا منها فانا لانعودفتقول الزبانية هبهات لات حين أمان ولاخروج لسكم من دار الهوان فاخسئو افيها ولاتسكلمون ولو أخرجتم منها لـكنتم إلى مانهيتم عنه تمودون فعند ذلك يقنطون وطي مافرطوا في جنب الله يتأسفون ولا ينجيها الندم ولايننيهم الأسف بل يكبون على وجوههم مفاولين النار من فوقهموالنار من تحتهم والنار عن أيمانهم والنار عن شمائلهم فهم غرقي في النار طعامهم نار وشرابهم نار ولباسهم نار ومهادهم نار فهم بان مقطمات البران وسرايل القطران وضرب القامع وتفل السلاسل فهم بتحلحاون في مضايِّمها ويتحطمون في دركاتها ويضطربون بين غواشها تفلي بهم الناركفلي القدورويهتفون بالوبل والموبل ومهما دعوا بالثيور مب من فوق ربوسهم الحم يسير به مافي بطويهم والجاود ولهم مقامع من حديد تهشم بها جباههم فيتفجر الصديد من أفواههم وتنقطع من العطشأ كبادهم وتسيل على الحدود أحداقهم ويسقط من الوجنات لحومها ويتمعطمن الأطر أف شعورها بلجاودها وكلُّما نشجت جاودهم بدلوا جماودا غيرها قد عريث من اللحم عظامهم فبقيت الأرواح منوطة ـ بالمروق وعلائق العصب وهي تنش في لفح تلك النبر النوهم معذلك يتمنون للوت فلايمو تون فسكيف بك لونظرت إليم وقد سو دت وجوهم أشد سوادا من الحيم وأعميت أبصارهم وأبكت السنهم وقسمت ظهورهم وكسرت عظامهم وجدعت آذاتهم ومزقت جاودهم وغلت أيديهم إلى أعناقهم وجمع مين نواصيم وأفدامهم وهم بمشون على النار بوجوههم ويطئون حسك الحديد بأحداقهم فليب النار سار في بواطن أجزائهم وحيات الهاوية وعقاربها متشبثة بظواهر أعضائهم هذابسن

( القول في صفة جيتم )

رن أن يطمئي طريوم بن أن رسول أقسل الله عليه وسلم كان عنارا في ذلك إن هاه أكل وإن شاه لم كان وكان يترك الأكل اختيارا وقد دخلت الفتنة على قرم كلا قبل كذا أبتولون وسول الله فسل كذا يتولون وسول الله فسل كذا يتولون وسول الله فسل كذا يتولون وسول الله فسل خير مكالا وسل وهذا إذا وسل وهذا إذا بيوناما المراقب المسال معن أنه المحدود و المراقب المر

جملة أحوالهم وانظر الآن في تفصيل أهوالهم وتفكر أيضًا في أودية جهيم وشعابها قند قال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ إِن في جهم سبعين ألف واد في كل واد سبعون ألف شعب في كل شعب سبعون ألف ثعبان وسبعون ألف عقرب لايتهمي السكافر وللنافق حتى بواقع ذلك كله(١) هوةال طيّ كرم الله وجهه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ تموذوا بالله من جب الحَرَنَ أُووادى الحَرْنَ قبل بالرسول الله وما وادى أوجب الحزن قال واد في جهم تعوذ منه جهم كل يوم سبعين مرة أعده الله تعالى القراء الرائين (٢٦) ، فهذه سعة جهم وانشعاب أوديَّها وهي محسب عدداً ودية الدنياوشهو الهاوعدد أبوامها بعدد الأعضاء السيمة التي مها يعمى العبد بعضها قوق بعض الأعلى جيئم ثم سقر ثم لظي ثم الحطمة ثم السعير ثم الجمعم ثم الهاوية ، فانظر الآن في عمق الهاوية فاته لاحد استقما كما لاحد استق شهوات الدنيا فيكما لا ينهى أرب من الدنيا إلا إلى أرب أعظمت فلاعتبى هاو يلمن جهم الاإلى هاوية أعمق منها قال أبو هريرة ﴿ كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسار فسمنا وجة تقالد سول الله صلى الله عليه وسلم: "تدرون ماهذا قلنا ألله ورسوله أعلم قال هذا حجر أرسل في جهم منذ سبمين عاما الأن انهى إلى صرها ٣٠ ﴾ ثم انظر إلى تفاوت الدركات فان الآخرة أكبر در جات وأكبر تعضا الفكما أن إكباب الناس على الدنيا يتفاوت فن منهمك مستكثر كالفريق فها ومن خالص فها إلى حدمحدود فَكَذَهِكَ تَنَاوِلُ النَّارِ لَهُم مَتَمَاوِتَ فَانَ اللَّهُ لَا يَظْلَمُ مِتْمَالُ ذَرَةً فَلا تَتْرادَفُ أَنواعَ الْمَدَّابِ فَلَى كُلِّ مِنْ فَى النار كِهْمَا كَانَ بِلَ لَـكُلُ وَاحْدَ حَدْ مُعَاوِمَ فِي قَدْرَ عَسَيَانَهُ وَذَنَّهُ إِلَّا أَنْ أَقَالَهُمِ عَذَابَالُوعُرَضَ عَلَّيْهُ الدنيا محدَّافيرها لافتدى بها من شدة ماهو فيهقالبرسول/أنسل الله عليه وسلم هإن أدنى أهل النارعذا إ يوم القيامة ينتمل بنملين من ثار ينهل دماغه من حرارة نسليه (٤) وفانظر الآن إلى من خفف عليه واعتبر به من عدد عليه ومهما تشككت في هدة عذاب الناد فقرب أصبعك من الناد وقس ذلك بمماعل أنك أخطأت في القياس فان نار الدنيالاتناسب نارجهنم ولكن إلما كان أشدعذاب في الدنياعذاب هذه الدار عرف عذاب جهم بها وهيات لو وجد أهل الجميمثلهذمالنار لخاسوهاطاشين هرايماهم فيهوعن هذا عبر في بعض الأخبار حيث قبل ﴿ إِنْ نَارِ الدِّيَا غَسَاتَ بِسِمِينِ مَا مِنْ مِنْ مَا أَوْ الْمِنْ أَهْل الدنيا (٥) » بل صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بسفة نار جهم فقال وأمرالله تعالى أن يوقد على النار ألف عام حق احرت م أوقد علها ألف عام حق ايضت ثم أوقد علها ألف عام حق اسودت فهي سوداء مظلة (٧) و وقال علي و المنتكت النار إلى رجا فقالت بارب أكل بعضى بعضافاً ذن لحساني هسين (١) حديث إن في جيم سبعين ألف واد في كل واد سبمون المستصفى كل شعب سبعون الف شبان وسمون ألف عقرب لاينهي الكافرو للنافقحق واقع ذاك كله لمأجدهكذا بمملتهوسأتي يعدمهاورد في ذكر الحيات والعقارب(٧) حديث طي مو دوابالله من حسالحزن أووادي الحزن الحديث رواه ت عدى بلفظ وادى الحزنوقال باطل وأبو نميم والأصهاني يسند صمف ورواه الترمذي وقال غرب والنماجه من حديث أبي هريرة بلفظ جب الحزن وضفه ابن عدى وتقدم في ذم الجاهوالرياء (٣) حديث أبي هريرة كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسنر فسمعنا وجبة الحديث وفيه هذا حجر أرسل فيجهنم الحديث رواه مسلم (٤) حديث إن أدنى أهل النار عذاباً يومالقيامةمنينتمل يتعلن من نار الحديث متفق عليه من حدث النعمان من بشير (٥) حديث إن نار الدنيا غملت بسيمين ماءمن مياه الرحمة حتى أطاقها أهل الدنيا ذكر ابن عبد البر من حديث ابن عباس وهذه النار قد ضربت عاء البحر سبع مرات ولولاذلكما انتفع ماأحد والبرار وزحدث السوهوضيف وماوصلت إليكحق أحسدقال نضحت بالماء فتضيء عليكم (٧) حديث أمر الله أن يوقد على النار ألف عام حتى احمرت الحديث تقدم

هُس في الشناء وهس في الصيف فأشد ما مجدونه في الصيف من حرها وأشدما مجدونه في الشناءمن زمهر يرها (١) ، وقال أنس بن مالك يؤتى بأنم الناس في الدنيامن الكفار فيقال المحسود في النارغمسة ثم يقال 4 هل رأيت نمها قط فيقول لا ويؤنى بأشد الناس ضرا في الدنيا فيقال اغسو مفي الجمة غمسة ثم يقال 4 على رأيت ضرا قط فيقول لا . وقال أوهر برة لوكان في السجد مائة لف أو يزيدون ثم تنفس رجل من أهل النار لماتوا وقدقال بعن الماء في قو فستلفم وجوههم النار \_ إنها لفحرم لفحة واحدة ألما أبقت لحا على عظم إلا ألفته عند أعقامهم ثم انظر بعد هذا في نان الصديد الدي يسيل من أبد انهم حق يغرقون فيه وهو النساق ، قال أبو سعيد الحدرى قالدرسول الله علي وانداو امن غساق جهم الق في الدنيا لأنتن أهل الأرض ٢٠٠ ع قهذا شر إبير إذا استفائه ا من العطش قيسة أحدهم وماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيقه وبأتيه الوت من كل مكان وما هو عبت وإن يستغيثوا بفاثوا عباء كالميل يشوى الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا . ثم انظر إلى طماميم وهو الزقوم كما ذال الله تعالى - ثم إنكر أيها الشالون الكذبون لأكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحم قشار بون شرب الهم ـ وقال تعالى ـ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه وءوس الشياطين فاتهم لأكلون منها فالثون منها البطون ثم إن لهم عليهالشو بامن حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم \_ وقال تعالى \_ تصلى نارا حامية تستى من عين آنية ــوقال تعالى ـــإن لدنيا أنــكالاو جحما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما .. وقال ابن عباس قال رسول الله عَلِيُّ ولو أن قطر تمين الزقوم تطرت في عار الدنيا أقسدت على أهل الدنيا معايشهم فكيف من يكون طعامه ذلك ٣٠ ، وقال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ ارغبوا فَمَا رغبُكُمُ اللهُ واحذروا وخافوا ماخوفُكُمُ الله به من عذابه وعقابه ومن جهنم فانه لو كانت قطرة من الجنة معكم في دنياكم التي أنتم فها طبيتها لكم ولوكانت قطرة من المار معكم في دنياكم التي أنتم فيا خبتهاعليكم (ع) وقال أبو الدرداء قال رول الدسل الله عليه وسلم ﴿ يَلْقَ عَلَى أَهِلَ النَّارِ الْجُوعِ حَقَّ يَعِدَلُ مَا هُوَيْهُ مِنَ الْمُدَابِ فِيسَتَمْيُتُونَ بِالطُّهُ مُفِيمًا وَنَابِطُمُامُ من ضريم لايسمن ولا يخي من جوع ويستفيئون بالطمام فيفائون بطعام ذي غصةفيذ كرون أنهم كَا كَانُوا بَحِيرُونَ النَّعَمَى في الدُّنيا بشراب فيستفيثون بشراب فيرفع إليهم الحبير بكلاأب الحديد فأذا دنت من وجوههم هوت وجوههم فاذا دخل الشراب بطوتهم قطعماني يطونهم فيقولون ادعوا خزنة جهنم قال فيدعون خزنة جهنم أن ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من المذاب فيقولونأولمتك تأتيكم رسلمكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعو اومادعا مالسكافر بن إلافي ملال قل فيقو لون ادعو امالكا فيدعون فيقولون يامالك ليقش علينا ربك قال فيجيهم إنكم ما كثون (٢٥) وقال الأعمل أنبث أن (١) حديث اشتكت النار إلى ربها فقالت بارب أكل بعضى بعضا ذنن لها ينفسين الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة (٢) حديث أبي سعيد الحدري لو أن دلوا من غساق ألق في الدنيا ُ لأنان أهل الأرض الترمذي وقال إنما نعرفه من حديث رشد من سعد وفيه ضعف (٣) حديث ابن عباس لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا أفسدت على أهل الأرض معاشهم الحديث النرمذي وقال حسن صحيح وابن ماجه (٤) حديث أنس ارغبوا فها رغبكم فيه واحذروا وخافوا مما خوفكم به من عذاب الله وعقابه من جهم الحديث لمأجدله إسنادا (٥)حديث أي الدرداء بلغ على أهل النار الجوع حتى يعدل ماهم فيه من العذاب فيستغيثون بالطعام الحديثالترمذيهم رواية ممرة ابن عطية عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أني العرداء قال الدارمي والناس لا مرفوز هذا الحديث وإنا روى عن الأعمش عن صرة بن عطبة عن شهر عن أم الدرداء عن أبي الدرداءةو له.

ما كان يتمدور سول الله صلى الله عليه وسلم ينبنى أن يتمسده فكان قيام رسول الله وصيامه الإثاثة لا يخاو إما أنه كان ليتدى به كان يقد بذلك فان كان ليتسدى به كان المتدى به هانتي أرسا مقندى هانتي أرسا مقندى فلاتينى أوسا مقندى فلاتين أوسا مقندى فلات واسترح الحق فلات واسترح الحق أن رسول الله مي الحق أن رسول الله مي الحق

عليمه وسلم لم ينسل فلك لجرد الاقتداءيل كان مجد بذلك زيادة وهد ماذكرناه مين تهذيب الجيلة . قال الله تمالي خطابا له \_ واعبد ربك حق يأتيك القعن سالأنه بذلك ازداداستمدادا من الحضرة الإلهبة وقرح بابالكرموالني عليه الصلاة والسلام مفتقر إلى الزيادة من الله تمالي غير مستفن

بين دعائمهم وبين إجابة مالك إياهم ألف عام قال فيقولون ادعوا ربكم قلاأحد خير من ربكم فيقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضااين ربنا أخرجنا منها فانعدنافاناظالمون قال فيجيهم اخسئوا فها ولاتسكلمون قال فعند ذلك يئسوا من كل خير وعند ذلك أخذوا في الرفيروا لحسرة والويل، قال أبو أمامة قال رسول اله صلى الله علموسليق قوله تعالى ويسقى من مارصد يد بتحرعه ولا بكاديسيف قال وشراب إليه فتكرهه فإذا أدنى منه شهري وجهه فوقت فروتر أسه فاذاتير بهقطم أساء محتى غرج من دره يقول الله تعالى ـ وسقوا ماء حمافقطم أمعاء هموقال تعالى وإن يستفيثوا يعاتوا يماء كالمهل يشوى الوجوه \_ فهذا طعامهم وشرابهم عند جَوعهم وعطشهم (١)، فانظر الآن إلى حيات جهم وعقاريها وإلى عدة ممومها وعظم أشخاصها وفظاظة منظرها وقدسلطت طيأهلهاوأغربت بهمفهى لانفتر عن النهش واللدغ ساعة واحدة قال أبوهريمة قال رسول لله عيني همن آتاه المُسالا فليؤد زَكَاتُهُ مِثْلُ 4 يَوْمُ القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يَوْمُ القيامة ثم يَأْخَذُ بْلِمَازِمه بعني أشداقه فقول أنامالك أنا كنزك ثم تلاقول تعالى - ولاعسان الدين يبخلون بما آتاع الله من فقله الآية \_ ٢٦) وقال الرسول صلى الدعليه وسلم (إن في النار لحيات مثل أعناق البخت يلسعن االسعة فيجد حموتها أربسين خريفا وإن فيها لعقارب كالبغال الوكفة باسعن اللسعة فيجد حموتها أربعين خريفا وهذه الحيات والمقارب إنما تسلط علىمن سلط عليه في الدنيا البخل وسوءا لحلق وإيذاءالناس ومن وقى ذلك وقى هذه الحيات فلم تمثل له (٢٠)» ثم تضكر بعدهذا كله في تعظيم أجساماً هل النار فان الله ثمالي يزيد في أجسامهم طولا وعرضا حتى يتزايد عدايهم بسببه فيحسون بلفح النارولدغ العقارب والحيات من جميم أجزامًا دفعة واحدة فل التوالي قال أبو هريرة قال رسول الله علي وضرس المكافر في النار مثل أحد وغلظ جليه مسيرة ثلاث (١) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفته السفل ساقطة على صدره والعليا قالمة قدعطت وجهه (٥) وقال عليه السلام وإن السكافر ليجر أسانه في سجن يوم القيامة يتواطؤه الناس ٧٧) ومع عظم الأجسام كذلك تحرقهم النار ممات فتجدد جلودهم ولحوميم قال الحسن في قوله تمالي كما نضجت جاودهم بدلناهم جاوداغيرها قال تأكلهما لنادكل يوم سبعين ألف مرة كلا أكلتهم قيل لمم عودوا فيعودون كأكانوا . ثم تفسكر الآن في بكاء أهل النار وشهيتهم ودعائهم بالويل والتبور فان ذلك يسلط عليهم فى أول إلفأتهم فىالنارقالبرسول أفحسليماته عليه وسلم « يؤلَّى بجميم يومئذ لها سبمون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك ( عوقال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يرسل على أهل النار البكاءفيبكون-عىتنقطماللموع شميكون الدم حتى يرى في وجوههم كميئة الأخدود لوأرسلت فيها السفن لجرت ومادام يؤذن لهم فيالبكاء (١) حديث أبي أمامة في قوله تمالي ـ ويسقى من ماه صديد يتجرعه ولايكاديسيفهـقالـغربإليه الحديث الترمذي وقال غريب (٧) حديث أبي هريرة من آتاء الله مالا فلم يؤد زكانه مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع الحديث البخاري من حديث أبي هريرة رمنتا من حديث جار نحوه (٣) حديث إن في النار لحيات مثل أعناق البحث يلسمن اللسعة الحديث أحمد من رواية اللميمة عن دراج عن عبد الله بن الحارث بن جزء (٤) حديث أبي هريرة ضرس الكافر في النار مثل أحد الحديث رواه مسلم (٥) حديث شفته السفلي ساقطة طي صدره والعليا قالصةقدغطت وجهه الترمذي من حديث أبي سعيد وقال حسن محيج غريب (٦) حديث إن الكافر ليجر لسانه فرسخين يوم النيامة يتواطؤه الناس الترمذي من روابة أبي المقارق عن ابن عمروفال غرب وأبوالحارق لايسرف (٧) حديث يؤتى بجهنم بومئذ أما سبعون ألف زمام الحديث مسلم من حديث عبدالله بن مسعود.

والشهيق والزفير والدعوة بالويل والثبور قلهم فيه مستروح ولكنهم يمنعون أيضًا من ذلك (١٠) قل محمد من كعب : لأهل النار خمس دعوات بحيهم الله عزوجل في أربعة فاذا كانت الحامسة لم يتكلموا بعدها أبدا يقولون .. ربناأمتنا النتين وأحييتنا النتين فاعترفنا بدنو بنافهل إلى خروجهن سيل فقول الله تعالى مجيها لهم - ذلكم بأنه إذا دعى الله وحسد كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحسكم أله العليّ الكبير - ثم يقولون - ربنا أصر ناو معناقار جنافعل صالحا فيجيبهما لله تعالى أو اتكونو اأقسمتم من قبل ماليكم من زوال فيقولون بنا خرجنا نعمل صالحاغير الذي كنا نعمل فيحسم الله تعالى أوم نعمركم مايتذكر فيه من تذكر وجاءكم الندير فلموقوا الما الظالمين من نسير شريقولون ربناغلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين رينا أحرجنا منها فإن عدنافاناظالمون فيحيم الدتمالي ساخسته افيا ولاتكامون .. فلايتكامون بعدها أبدا وذلك فاية هدة المذاب . فالمالك بن أنس اله رضي عنه: قال زيد بن أسلر في قوله تمالي ... سواء علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا من محيص قال صبرواما تتسنة ثم جزعوا مائة سنة ثم صبروا مائة سنة ثم قانوا .. سواء عليناأ جزعناأ مصبر ناروقال صلى الله عليه وسل ﴿ يُؤْنِّى اللَّوْتُ يَوْمُ الشَّامَةُ كَانِهُ كَيْشِ أَمْلُمَ فَيَذِّجُ بِينَ الجُّنَّةُ وَالنَّارُ ويقالَ بِالْهَلِ الجُّنّةَ خَاوِدٍ بِلاّ موت وياأهل النار خاود بلاموت (٢٦) وعن الحسن قال غرج من النار رجل بعداً لف عام وليتني كنت ذلك الرجل ورؤى الحسن رضي الله عنه جالسا في زاوية وهوييكي فقيل له لم تبكي افقال أخشى أن يطرحني في النار ولايالي فهذه أصناف عذاب جهنم على الجلة وتفصيل غمومها وأحزانهاوعنها وحسرتها لاتهاية له فأعظم الأمور عليهم مع مايلاقونه من هدة المذاب مسرةفوت نسيم الجنةوفوت لقاء الله تعالى وفوت رضاه مع علمهم بأنهم باعواكل ذلك بشمن بخس دراهم معدودة إذابييمو اذلك إلابشهوات حميرة في الدنيا أياما قسيرة وكانت غير صافية بلكانت مكدرة منفسة فيقولون في أنفسهم واحسرتاه كيف أهلكنا أنفسنا بصيان بناوكيف إنكلف أنفسنا الصرأ بإماقلا للولوصر بالكانت قد انفضت عنا أيامه وبقينا الآن في جوار ربّ العالمين متنصين بالرضا والرضوان فيالحسرة هؤلاء وقد فاتهم مافاتهم وباوا علا بلوابه ولم يرق معهمش من تعيم الدنيا والداتها شم إنهم لو لميشاهدو النبيم الجنة لم تعظم حسرتهم لكنها تعرض عليهم فقد قال رسول الله علي ويرقى يوم القيامة بناس من النار إلى الجنة حتى إذا دنوا منها واستنشقوا رائحتها ونظروا إلى قسورها وإلى ماأعد الله لأهلها فهانودوا أن اصرفوهم عنها لانسيب لهم فيها فيرجعون بحسرة مارجعالأو لونوالآخرون بمثلها فيقولون ياربنا لوأدخلتنا النار قبل أن ترينا ماأريتنامن ثوابك وماأعددت فيها لأوليائك كانأهون علينافيقول للذ تعالى ذاك أردت بكركنتم إذا خاوتم بارزتموني بالعظائم وإذا لقيم الناس لقيتموع عنبتين تراءون الناس نخلاف مانسطوني من قلوبكم هبتم الناس ولم تهابوني وأجالتم الناس ولمتجلونيوتركم للناس ولم فركوا لى فاليوم أذيق كالمذاب الألم معما حرمتكم من التواب القيم ٢٦) وقال أحدين حرب إن أحدنا يؤثر الظل على الشمس ثم لا يؤثر الجنة على النار . وقال عيسى عليه السلام كم من جسد محيم ووجه صبيح ولسان فسيحفدا بين أطباق النار يصبح وقالداود إلهى لاصبرني على حرشسك ف كيف حبرى (١) حديث أنس يرسل على أهل النار البكاء فيبكون حتى تنقطع العموع الحديث ابن ماجه من رواية نزيد الرقاشي عن أنس والرقاشي ضعيف (٢) حديث يؤنَّى بالموت يوم القيامة كأنه كيش أملح فيذبح البخاري من حديث ابن عمر ومسلم من حديث أبي سمعيد وقد تقدم (٣) حديث يؤم يوم القيامة بناس من النار إلى الجنة حتى إذا دنوا منها واستنشقوا روائعها الحديث رويناه في الأربين لأني عدية عن أنس وأبو عدية إبراهم بن عدية عالك .

من ذلك م في ذلك م م من خرب وذلك أن مرابطة وسلم برابطة بيد والمواقع المائلة المناسبة المناسبة

بلى حر نارك ولا صبر لى طى صوت رحمتك فكيف على صوت عدا بك فانظريا مسكين في هدا الأهوال واعلم أن الله تسالى خالق النار بأهوا لها وخلق لها أهدا لا يزيدون ولا ينصون وأن هذا أمرقد تفى وفرغ منه قال الله تعالى مو أنافرهم يوم الحسرة إذ تنفي الأمروم في غافة وهم لا يؤمنون ولمسرى الاندارة به إلى يوم القيامة بل في أزل الأزل ولكن أظهر يوم القيامة ما يخاف سبق في حلك ؟ فان حلت عمرى ماذا موردى وإلى ماذا مالى وصرجى وما الذى سبق به مااشا مؤفق فالك عالم من المناسبة على المناسبة على المناسبة على المناسبة على المناسبة وهي أن تنظر إلى أحوالك وإعمالك فان كلا ميسمل المنافق فان كان قد يسرك المناسبة على المناسبة على المناسبة على المناسبة عالى المناسبة على المناسبة كدافة المطر على المناسبة على المناسبة

( القول في صفة الجنة وأصناف نسمها )

الأدول أثنت أولا ولكل روح مع قدم فألف خاص والمنزاج واتم يؤن الأدول والثانوب وكان رمول أيض هذه السل تصغية غير مي وكان رمول الأسل السل تصغية غير عمر وقوس الأبيام قال اختاج ورافضال من خالت وماليال غوس

ألفت آلها كما أن

اعتر أن تلك الدار التي عرفت هومهاو غموميا تفاطها دار أخرى فتأمل نسيمياوسر ورهافان ميربعد من أحدها استقر لاعالافي الأخرى فاستثرا لحوف من قابك بطول الفسكر في أهو ال الجعبرواستثر الرجاء بطول الفكر في النعم المتم الوعود لأهل الجنان وسق تفسك بسوطا لحوف وقدها بزمام الرجاء إلى الصراط المستقم فبذلك تنال اللك العظم وتسلم من العذاب الأليم فتفكر فيأهل الجنتو في وجوههم نضرة النعبم يسقون من رحيق محتوم جالسين فلي منابر الياقوت الأحمر في خيام من اللؤلؤ الرطب الأبيض فيها بسط من المبقرى الأخضر متـكثين على أرائك منصوبة على أطراف أنهار مطردة بالخر والعسل محفوفة بالفلمان والولدان مزينسة بالحور العين من الحيرات الحسان كأنهن الياقوت والرجان لم يطمئهن إنس قبلهم ولا جان عشين في درجات الجنان إذااختالت إحداهن فيمشها حمل أعطافها سبمون ألفا من الوقدان عليها من طرائف الحرير الأبيش ماتنعير فيسه الأبسار مكالمات بالتيجان الرسمة باللؤلؤ والرجان شكلات غنجات عطرات آمنات من الحرم والبؤس مقصورات في الحيام في قصور من الباقوت بنيت وسط رومنات الجنان قاصرات الطرف عين ثم يطاف عليهم وعلمهن بأكواب وأباريق وكأس من معين بيضاء للنة الشاربين ويطوف عليهم خدام ووادان كأمثال اللؤلؤ للكنون جزاء بماكانوا بساون في مقام أمين في جنات وعيون في جنات ونهر في مقمد صدق عنسد مليك مقتدر ينظرون فيها إلى وجه اللك السكريم وقد أشرقت فيوجوههم نفيرة السير لا رهقهم فتر ولاذلة بل عباد مكرمون وبأنواع التحف من رجيم يتعاهدون فهم فيا اشتهت أنفسهم خالدون لانحافون فيها ولايجزنون وهم من ريب للتون آمنون فهم فيها يتنمسون و يا كلون من أطمعها وشربون من أنهارها لبنا وخرا وعملا فيأنهار أراضيها من فشاو حباؤها مرحان وطي أرض تراسا مسك أذفر ونباتها زعفران وعطرون من سيحاب فهامن ماءالنسرين طي كثبان السكافور ويؤتون بأكواب وأى أكواب بأكواب من فشامرصة بالدوالياقوت والرجان كوب فيه من الرحيق الحتوم بمزوج به السلسبيل العذب كوب يشرق فورصن صفاءجوهره يدو الشراب من وراثه برقته وحمرته لم يصنعه آدمي فيقصر فيتسوية مشعته وتحسين صناعته في كف خادم محكي ضياء وجهه الشمس فيإشراقها ولكن من أين الشمس حلاوتمثل حلاوتصور تعوحسن أصداغه ( القول في صفة الحنة )

وملاحة أحداقه فياعجبا لمن يؤمن بدار هذه صفتها ويوقن بأنه لاعوت أهلها ولاعمل الفجائر عن نزل جَنائها ولاتنظر الأحداث بعين التغيير إلى أهلها كيف يأنس بدار قد أذن الله فيخرا ساويتهنأ بعيش دونها والله لولم يكن فيها إلاسلامة الأبدان مع الأمن من للوت والجوع والمطش وسائر أصناف الحدثان لكان جديرا بأن يهجر الدنيا بسبها وأن لايؤثر عليها ماالتصرم والتنفس من ضرورته كيف وأهلها ماوك آمنون وفي أنواع السرور ممتعون لمبذيها كإمايشتهون وهرفي كإريوم فناءالسرش محضرون وإلى وجه الله السكريم ينظرون وينالون بالنظر من الله ما لاينظرون معه إلى سائر نسيم الجنان ولايلتفتون وهم على الدوام بين أصناف هنسالنم يتردّ دون وهرمن زوالها آمنون قال أبوهر رة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وينادى مناد باأهل الجنة إن الكان تصحو افلالسقمو البداو إن الكر أن تحيوا فلاعوتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلاجرموا أبدا وإن لكم أن تنصوا فلاتبأسوا أبدأ فذاك قوله عز وجل .. و نودوا أن تلكم الجنة أور تتموها عاكنتم تعماون (١) ومهماأردت أن أمرف صفة الجنة فاقرإ القرآن فليس وراء بيان الله تعالى بيان واقرأ من قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان - إلى آخر سورة الرحمن واقرأ سورة الواقعة وغرها من المدور وإنأردت أن تمرف نفسيل صفاتها من الأخبار فتأمل الآن تفصيلها بعد أن اطلعت طير جلتها وتأمل أو لاعدد الحمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى .. ولمن خاف مقام رجعتنان...قال وجنتان من فشة آنيتهما ومافهما وجتنان من ذهب آنيتهما ومافيهما ومايين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلارداء الكرياء على وجهه في جنة عدن ٣٦ م تم انظر إلى أبو اب الجنة فالها كثيرة محسب أصول الطاعات كاأن أبواب النار محسب أصول المامي قال أبوهر يرة قال رسول المصلى المعليه وسارهم أتفق زوجين من مأله في سبيل الله دعى من أبواب الجنة كلها والحنة تمانية أبواب أبن كان من أهل الصلاة دعى من باب السلاة ومن كان من أهل السيام دعى من باب السيام ومن كانمن أهل الصدقة دعى من باب السدقة ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد فقال أبو بكر رض الله عنه والأساطي أحدمن ضرورة من أيها دعى فهل يدعى أحد منها كلما ؟ قال فيروار جو أن تكون منهر ٢٦ وعن عاصر من ضمرة عن على كرم الله وجهه أنه ذكر النار ضغلم أمرها ذكرا لاأحفظه شمقال \_وسيق الدين القوا ربهم إلى الجنة زمرا .. حق إذا الهوا إلى باب من أبوابها وجدوا عندمشجرة غرج من تحتساقها عينان تجريان فعمدوا إلى إحداها كما أمروا به فتديوا منها فأذهبت مافي بطونهمن أذي أو بأسءم عمدوا إلى الأخرى فتطهروا منها فجرت عليهم نضرة النعيم فلم تنغير أشعارهم بعدها أبدا ولاتشعث رءوسهم كأنما دهنوا فالمعان ثم انتهوا إلى الجنة فقال لهم خزنتها سمالام عليكم طبتم فادخاوها خالدين ثم تقاع الوادان يطيفون بهم كا تطيف ولدان أهل الدنيا بالجبيب يقسدم عليهم من غيبة يقولون له أشر أعد الله لك من المكرامة كذا قال فينطلق غلام من أولئك الولدان إلى بعض أزواجه من الحور العين فيقول قد جاء فلان باسمهالنبي كان يدعى به في الدنيا فتقول أنت رأيته فيقول أنا رأيته وهو بأثرى فيستخفها الفرح حتى تقوم إلى أسكفة باجا فاذا النهمى إلىمنزله نظر إلى أساس بنيانه فاذا جندل الؤلؤ فوقه صرح آحر وأخضروأ مفرمن كللون ثمروض وأسه فينظر إلى سقفعاذا (١) حديث أبي هريرة ينادى مناد إن لسكم أن تصعوا فلاتسقموا أبدا الحديث مسلم من حدث أبي هريرة وأبي سعيد (٧) حديث جتان من فشه آنيهما ومافيهما وجنتان من ذهب آنيتهما ومافيهما الحديث متفق عليه من حديث أبي موسى (٣) حديث أبي هريرة من أنفق زوجين من ماله في سيل ألله دعى من أبواب الجنة الحديث متفق عليه .

الأمة وهكذا النبى مع الأصماب والأثباع والمتالا والأثباع عن الزيادات والدواقل والمتاسبة المتاسبة المتاسبة المتاسبة المتاسبة المتاسبة المتاسبة والمتاسبة والم

مثل البرق ولولاأنالله تعالى قدره لألم أن يذهب بصره ثم يطأطئ وأسه فاذا أزواجه وأكواب موضوعة وتمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة - ثم اتسكا تقالب الحدث الديمدانا لمذاوما كناليندى لولا أن هدانا الله ـ ثم ينادى مناد تحيون قلا نموتون أبدا وتقيمون قلانظمنون أبدا وتصحون فلاتر صون أبدا ، وقالُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ آتَى يوم القيامة باب الجنة فأستفتح فيقول الحازن من أنت فأقول عمد فيقول بك أمهت أن الأفتيع الحد قبلك (١) مم تأمل الآن في غرف الجنة واختلاف درجات الملو فيها قان الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا وكما أن بين الناس في الطاعات الظاهرة والأخلاق الباطنة الحمودة تفاو تاظاهر افكذاك فبا مجازون بعثها وثظاهر فانكنت تطلب أعلى المرجات فاجتهد أن لايسيقك أحد بطاعة المنتمال فقدأ مركاف بلسابة والنافسة فبالقال تعالى .. سابقوا إلى مغفرة من ربكم .. وقال تعالى وفى ذلك فليتنافس التنافسون والعجب أنعلو تقدُّم عليك أقرانك أوجيرانك زيادة درهم أوبعاوبناء ثقل عليك ذلك ومناق به صدرك وتنص بسبب الحسد عيشك وأحسن أحوالك أن نستقر في الجنة وأنت لا تسار فهامن أقو ام يسيقو ناك بلطا تف لا تو ازيها الدنيا عدافرها فقد قال أبوسعيد الحدرى قال رسول الله صلى الله عليموسلره إن أهل الجنة ليراءون أهل الفرف فوقهم كا تتراءون الكوكب الفائر في الأفق من الشرق إلى للفرب انفاصل مابيتهم قالوا يارسول الله تلك منازل الأنبياء لايلفها غيرهم قال بلي والدى نفسى بيده رجال آمنوا بالهوصدقوا للرسلين ٢٦ و وقال أيضا وإن أهل الدرجات العلي ليراهم من تحتهم كاترون النجم الطالع في أفق من آفاق السهاء وإنَّ أَمَا بِكُر وعمر منهم وأنسما (<sup>(7)</sup>)، وقال جائر قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وألاأحدثكم بغرف الجنة فال قلت بلي بارسول الله صلى الله عليك بأبينا أنت وأمنا قال إن فىالحنة غرفا من أصناف الجوهر كله يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها وفها من النبيواللذات والسرورما لاعين رأت ولاأذن ميمت ولاخطرطي قلب بشر قال قلت يارسول الهولمزهنمالترف قال لمن أفضى السلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس ثيام قال قلنايارسول المتومن يطبق ذلك قال أمق تطبق ذلك وسأخركم عن ذلك من لق أخاه فسلم عليه أورد عليه تقدأ فشي السلام ومن أطم أهمه وعياله من الطعام حق يشبعهم فقدأطهم الطعام ومن صام شهر رمضان ومن كل شهر ثلاثة أيام فقد أدام الصيام ومن صلى المشاء الآخرة وصلى القداة في جماعة تقد صلى بالايل والناس نيام (١) ع يعني الهود والنصاري والحبوس . ووسئل رسول الله صلى الله عليهوسلم عن قوله.. ومساكن طبية في جنات عدن.. قال : قصور من لؤلؤ في كل قصر سيمون دار امن ياقوت أحر في كل دار سيمون بيتامن زمهد أخضر في كل بيت سرير طي كل سرير سبعون فراشا من كل لون طي كل فراش زوجة من الحور العين في كل بيت سبعون مائدة على كل مائدة سبعون لونامن الطعام في كل بيتسبعون وصيفة ويعطى المؤون في كل غداة بعني من القوَّة مايأتي على ذلك أجم (٥).

ومن يتمادى قد أن أوتاب كلها خلوتواله لا يحبيب في، وأن أن أردانه في وفولابرى شمانا لأن الله ماضله محمح في حاله غير أنه محمح في حاله غير أنه للبنالجية هامايية مرا قض من البيان وما وقف من البيان ولل يشار الناية على المنالية الليشار الناية على المنالية المنالية المنالية المنالية المنالية المنالية المنالية المنالية الناية والمنالية المنالية المنالية الناية والمنالية المنالية الناية والمنالية المنالية المنالية المنالية المنالية الناية والمنالية الناية والمنالية المنالية الناية والمنالية المنالية المنال

جاوته في حماية خاوته

() حديث آتى يوم القبامة باب العبنة فأستنج فيقول الحذار من أمّن فأقول عمد الحديث مم من حديث أنس () حديث أبي سعيد إن أهل الجنة ليتراءون أهل العرف فوقهم كاتراءون أهل العرف فوقهم كاتراءون الكو كم الحديث منقق عليه وقد تضم (\*) حديث إن أهل الدرجات العلى ليرام من تحتيم كا يرون النجم الطالع روله الترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث أبي سعيد (غ) حديث جار الاسلامية وقالت المناقل بالمسائل من المائل المسائل عن الرسول الله بأيشاأت وأساقل بن قوله تعالى ومساكن طية في جنات عديث مثل عن قوله تعالى ومساكن طية في جنات عديف قال قصور من لؤلؤ الحديث أبو الشيخ بان جار في كتاب العقمة والأجرى في كتاب النصور

## ( صفة حائط الجنة وأراضيها رأشجارها وأنهارها )

\* تأمل في صورة الجنة وتفكر في غبطة سكانها وفي حسرة من حرمهالفناعتهالدنياعوضا عنهاقد قال أبوهريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ حَاتُطُ الْجَنَّةُ لِنَهُ مِنْ فَشَةً وَلِبَنَّةً مِنْ فعب ترابها زعفران وطنها مسك (١) . ووسئل والله عن تر باللحة قفال در مكة يضاء مسك خالص (١) و وقال أبوهرية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم همن سرَّه أن يسفيه اللَّعز وجل الحرفي الآخرة فليتركها في الدنيا ومن سره أن يكسوه الله الحرير في الآخرة ظيتركه في الدنيا (٢٠) ﴿ وأنهار الجنة تنفجر من تحت تلال أوتحت جبال السك (<sup>1)</sup>» «ولوكان أدنى أهل الجنة حلية عدلت نجلية أهل الدنيا جيميا لسكان مامحلها الله عز وجل به في الآخرة أفنسل من حلية الدنيا جيمها (٥) و قال أبوهر برة ذال رسول الله ﷺ وإن في العِنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عاملا يقطعها اقرءوا إن شدَّم \_ وظل ممدود \_ (٧٠) وقال أبوأمامة : ﴿ كَانَ أَصَحَابَ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّ يقولون إن الله عز وجل ينفعنا بالأعراب ومسائلهم أقبل أعرابي فقال بإرسول الله قد ذكر الله في القرآن شجرة مؤذية وما كنت أدرى أن في الجنة شجرة ثؤذي صاحبها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماهي قال السدر فإن لهما شوكا فقال قد قال الله تسالى .. في سدر محضود .. يخشد الله شوكه فيجل مكان كل شوكة تمرة ثم تنفتق الثمرة منها عن اثنين وسبعين فونا من الطعام ما منها لون يشبه الآخر (٧٧ ﴾ وقال جرير بن عبد الله : نزلنا السفاح فاذا رجل نائم تحتشجرةقدكادت الشمس أن تبلغه فقلت فلنلام انطلق عدا النطع فأظله فانطلق فأظله فلما استيقظ فاذا هو سلمان فأتيته أسلم عليه فقال بإجرير تواضع قه فان من تواضع أنه في الدنيا رضه الله يوم القيامة هل تدرى ماالظامات يوم القيامة قلت لاأدرى قال ظلم الناس بعضهم بعضا ثم أخذ عويدا لاآكاد أواه من ، ورواية الحسن بن خليفة عن الحسن قال سألت أباهر برة وعمران بن حسين في هذه الآية ولا يسم والحسن بن خلفة لم يعرفه ابن أبي حاتم والحسن البصرى لم يسمع من أبي هربرة طيقول الجمهور (١) حديث أبي هريرة : إن حالط البعة لبناس فضة ولبنة من فعب تراجا زعفران وطيها مسك الترمذي بلفظ وبلاطها ألسك وقال ليس إسناده بذكك القوى وليس عندى عتصل ورواه البزار من حديث أبي سميد باسناد فيه مقال ورواه موقوفا عليه باسناد صحيح (٢) حديث: سئل عن تربة الجنة قال درمكة يضاء مسك خالص مسلم من حديث أبي سعيد أن ابن صياد سأل الني الله عن ذلك فذكره (٣) حديث أبي هرارة: من سره أن يسقيه الله الحر في الآخرة فَلِيْرُكُمْ أَنَّى الدُّنَّا وَمِنْ سَرَّهُ أَنْ يُكْسُوهُ اللَّهُ الحرير فَلِيْرَكُهُ فِي الدِّنَا الطبر أنى في الأوسط باسنادحسن والنسائي باسناد صحيح: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ومن شرب الحر في الدنيا لم يسربها في الآخرة (٤) حديث : أنهار الجنة تتفجر من تحت تلال أوتحت جبال السك العقبلي في الضفاء من حديث أبي هريرة (٥) حديث: لوكان أدني أهل الجنة حلية عدلت علمة أهل الدنيا جيمها لكان مامحليه الله به في الآخرة أفشل من حلية أهل الدنيا جيمهاالطبران في الأوسط من حديث أبي هريرة باستاد حسن (٣) حديث: إن في العِنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة هم لا يقطعها الحديث متفق عليه من حديث أبى هربرة (y) حديث أبي أمامة أفيل أعرابي فقال يارسول الله قد ذكر الله في القرآن شجرة مؤذية قال ماهي قال السدر الحديث ابن المبارك في الزهد عن صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر مهسلا من غير ذكر لأبي أمامة .

فيها موضع اهتباء فقد يسمعها الانسان ويبنى عليها والأولى الزشتر إلى الله تمالى حتى يسمعها الله من من بعضهم أكه شال إذا إخسم أكه شال إذا إخسم أكه شال والأماكن ويستقلت والأماكن ويستقلت والأماكن ويستقلت هنا القول يوهم أن هنا القول يوهم أن صنره قتال باجرُّ بر لوطلبت مثل هذا في الجنة لم تجدد قلت باأبا عبدالله فاَ بن النخل والشجر قال أصولها القولؤ وُ تجمع وأعلاها التمر

) يصفة لباس أهل الجنة وفرشهم وسررهم وأدائسكهم وخيامهم)

قال الله تعالى المختصون فيها من أساور من ذهب والواؤا ولياسهم فيها حرير ـ والآيات فيذلك كثيرة وإنحا تفسيد في الآخرار فقد روى أبوهرية أن الذي سلى ألله عليه وسلم قال ومن يدخل كثيرة وإنحا تفسيد في الآخرار فقد روى أبوهرية أن الذي ملى ألله عليه وسلم قال ومن يدخل البحث يتم الاعتبار راحل الله تأخر أخلق أن نصبي المراحل الله المختلف المنظم المنظ

( سفة طمام أهل الجنة )

يان طعام أهل البنة مذكور في القرآن من النوا كوالطوو (الميان والنوا الساوى والساوى الاسلوا البان وأساف كثيرة لاتحصى قال الله تعالى حكما رزقها منها من تمرة رزقا قانوا هسلما الدى رزقا من قبل وأنوا به متشابها - و ذكر الله تعالى شراب أهسال البنية في مواضح كشيرة ، من يدخل البنة ينم ولايأس لاتبلى ثيابه الحدث رواه مسلم دون قوله : في البنة مالاعين رأت الح فانفق عليه الشيخان من حدث آخر لأي هريرة : قال المختلفة المنافية مالاعين رأت الحدث (٢) حدث : قال رجل يارسول الله أخبرنا عن ياب أهل البنية أخلق خلفا أم نفسج نسبها الحدث النساني من حدث عبد شبد الله خين عرب على المول الله أخبرنا عن يارس المدينة أي هريرة : أول زمرة تدخل البنة صورتهم على صورة الفسر لياقالبلار الحديث منتفى عليه (ع) حدث تا في قوله تعلى ... علون فيها من أساور من ذهب - قال إن عليهم التيجان أدى الواقة ديا تفقى ما يان المدرق والنرب الترمذي من حديث أي صيد دون ذكر الآبة قيالا لانفرق المنافري وهو منفق عليه من حديث أي موسى الأعمري (١) حديث أي معدد قولة طولها في الساء والأرض الترمذي كال عبين الساء والأرش من خديث الى يعن الساء والأرش الترمذي بنظ عرب لانعرفة إلامن حديث أي بين الساء والأرش الترمذي بنظ عارفا لل عليه إلى الساء والأرش من خديثة المناق العام المان على المناء والأرش الترمذي بنظ عارات العامة إلامن حديث أي بن الساء والأرش خميانة سنة وقال غرب لانعرفة إلامن حديث أي من الساء والأرش من خيانة سنة وقال غرب لانعرفة إلامن حديث أي من الساء والأرش خيانة سنة وقال غرب لانعرفة إلامن حديث أي من المناء والأرش خيانة سنة وقال غرب لانعرفة إلامن حديث أي المناء والأرش خيانة سنة وقال غرب لانعرفة إلامن حديث أي

رشد ان سعد .

لايق تميز بين الحاوة و بين الخاوة السور الأعمال و بين النيام تركها ولم غمم منسه معنى أداد بلك حظ المرقة لايتمبر وهذا صبحح لأن حطا المرقة لايتمبر حظ المرقة لايتمبر حظ المرقة لايتمبر حظ المرقة لايتمبر وهذا صبحح الأن المحمولة ولايتمبر وهذا صبح الأن المحمولة ولايتمبر وهذا صبح الأصوال المحمولة ولايتمبر وهذا المحمولة المحمولة المحمولة ولايتمبر والكن حظ المحمولة المحمولة ولكن حظ المحمولة ولكن حظ المحمولة ولكن حظ المحمولة ولكن حظ المحمولة المحمولة والكن حظ المحمولة المحمولة والكن حظ المحمولة والكن المحمولة والكن المحمولة والكن المحمولة والكن المحمولة والكن المحمولة والمحمولة و

يتنسير ومحتاج إلى

وقد قال ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ كنت قائمًا عند رسول الله أسلى الله عليهوسلم فجاء من أحار المهود فذكر أسئلة إلى أن قال فمن أول إجازة يعني على الصراط؟ تقال نقراء الهاجرين ، قال البهودي فما تحفقهم حين يدخاون الجنة ؟ قال زيادة كبد الحوت ، قال فما غداؤهم على أثرها ؟ قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان بأكل في أطراقها . قال فماشر ايهم عليه ؟ والسن عين فها تسمى سلسداد . فقال صدقت (٥٦) وقال زيد بن أرقم وجاء رجل من أا بود إلى رسولاله صلى الله عليه وسلم وقال باأبا القاسم ألست تزعم أن أهل الجنة يأ كلون فها ويمبِّر بونوقال لأصحابه إن أقر لي مها حُسمته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على والذي نفسي يبدء إن أحدهم ليعطى قوة مائة رجل في للطم والشرب والجاع ، فقال اليهودي فان الدي يأكل ويشرب يكون4 الحاجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتهم عرق يفيض من جاودهم مثل الســك فاذا البطن قد صمر ٥٦) وقال ان مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك لنظر إلى الطير في الجنة فتشتهه فبخر بين يديك مشويا ٣٠) وقال حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِن فِي الجنة طبرا أمثال البخاتي . قال أبو بكر رضي الله عنه إنها الناعمة بإرسول الله . قال أنعم منها من يأكلها وأنت بمن يأكلها باأبابكر (٤) وقال عبدالله من عمر في قوله تعالى \_يطافعلبه, بسحاف\_ قال يطاف عليم بسبعين صحفة من ذهب كل صحفة فيها لون ليس في الأخرى مثله . وقال عبداقه ابن مسعود رضي الله عنه .. ومزاجه من تسنيم .. قال يمزج لأصحاب اليمين ويشربه للقربون صرفا. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه : في قوله تعالى .. ختامه مسك .. قال هو شراب أبيض مثل الفضة مختمون به آخر شرايهم لوأن رجلا من أهل الدنيا أدخل بده فيه ثم أخرجها لم يبق دوروح إلا وجد ر يح طيها .

الكلام وأمثاله ما يناقي ماذكرناه . قبل فحمد ابن التفسسل حاجة المسلونين إلى ماذا قال حاجة كلم يناو كل من كان أم كان المستمامة أو المستمامة المستمامة المستمامة أم إستمامة والمبتداءة والمبالية على المستمامة مأخود على المستمامة والمبتداءة والمسالونية على المستمامة والمبتداءة والمسالونية على المستمامة والمبتداءة والمسالونية على المستمامة والمبتداءة والمسالونية على المستمامة والمستمامة والمستمامة والمسالونية على المسالونية ال

التمييز وليس في هذا

( صفة الحور المين والولمان )

قد تكرر في القرآن وصفهم ووردت الأخبار بزيادة شرح فيه، روى أنس زضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وغدوة في سبيل الله أوروحة خر من الدنيا ومافها ولقاب قوس أحدكم أوموضم قدمه من الجنة خر من الدنيا وماقيها ولوأن إمرأة من نساء أهل الحنة طاعت إلى الأرض لأمناءت ولملأت مابينهما رائحة ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا بمحافيها (٥) ي يعني الحار وقال (١) حديث ثوبان جاء حبر من أحبار المهود فذكر سؤاله إلى أن قال قمن أول الناس إجازة يعنى على الصراط فقال فقراء الهاجرين قال الهودي فما تحفقهم حين يدخلون الجنة قال زيادة كبدالنون الحديث رواه مسلم بزيادة في أوله وآخره (٧) حديث زيد بن أرقم جاه رجل من الهود فقال بأنا القاسم ألست تزعم أن أهل الجنة بأكلون فها ويشربون الحديث وفيه حاجبهم عرق غيض من جاودهم مثل السك النسائي في المكبري باسناد صحيح (٧) حديث ابن مسعود إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهه فيخر بين يديك مشويا البزار باسناد فيه ضف (٤) حديث حذيمة إن في الجنة طيرا أمثال البخال الحديث غرب من حديث حذيفة والأحمد من حديث أنس باسناد صحيح إن طبر الحنة كأمثال البخل ترعى في شحر الحنة قال أبوبكر بارسول الله إن هذه الطبر ناعمة قال أكلتها أفهم منها قالها تلانا وإنى أرجو أن تكون مميز بأكل منها وهو عند الترمذي من وحه آخر ذكر فيه تهر السكوئر وقال فيه طير أعناقها كأعناق الجزر قال عمر : إن هذه لناعمة الحديث وليس فيه ذكر لأن مكر وقال حين (٥) حديث غدوة في سيل الشاوروحة حرمن الدناومافياالحدث البخاري من حديث أنس.

أبوسعيد الحدري وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى - كأنهن "الياقوت والرجان-قال ينظر إلى وأجهما في حدرها أصغي من الرآة وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضيُّما بين الشرق والقرب وإنه يكون علمها سبعون ثوبا ينفلها بصره حتى يرى منع ساقها من وراء ذلك (١) وقال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لما أسرى فيدخلت في الجنة موسَّما يسمى البيدم عليه خيام الوُّلُّو والزبرجد الأخضر والياقوت الأحمر فقلن السلام علبك يلرسول الله فقلت بأجبريل ماهذا النداء قال هؤلاء للقمورات في الخيام استأذن ومن في السلام عليك فأذن لهن قطعة في علن عن الراضيات فلانسفط أبدا ونحن الخافدات فلانظين أبدا ، وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تمالي حور مقصورات في الحام ... ( ) وقال مجاهد في قوله تعالى \_ وأزواج مطهرة قالسن الحيض والعائط واليول والبصاق والنخامة وللف والوقد . وقال الأوزاعي ـ في شَمَلُ فا كمون سقال شقابهم افتشاض الأبكار . وقال رجل بإرسول الله وأبياض أهل الجنة ؟ قال يعطى الرجل منهم من القوَّة فياليوم الواحد أفضل من سبعين منكي (٢٠) م وقال عبدالله بن عمر إنأدني أهل الجنة منز الدير يسعى معالف خدم كل خادم على عمل ليس عليه صاحبه ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الرجل من أهل الجنة ليتزوُّ ج خساتة حورا. وأربعة آلاف بكر وتمانية آلاف ثيب يعانق كل واحده منهن " مقدار عمره في الدنيا (4) وقال الذي صلى الله عليه وسلم وإن في البجنة سوقا مافيها بيم ولاشراء إلاالسور من الرجال والنساء فاذا اشهى الرجل صورة دخلفهاوإنفها لمتمما لحورالمين برفس بأصوات لم تسمع الحلاق مثلها يقلن عن الخالدات فلانسدو عن الناعمات فلانبأس وعن الراضات قلانسخط فطوبي لمن كان لنا وكنا له (°) ، وقال أنس رضي الله عنه قالبرسول المصلي الله عليه وسلم (١) حديث أبي سميد الحدري في أوله تعالى - كأنهن الياقوت والرجان قال تنظر إلى وجهما في خدرها أَسْفِي مِنْ المُرَاثَةُ الحَديثُ أَبُولِهِ مِنْ رَوَايَةً أَنِي الْهَيْمُ عَنْ أَنِي سَعِيدَ بِإَسْنَادَحَسْنَ وَرَوَاءَ أَحْدُوفِيهِ النّ لهيمة ورواه ابن البارك فيالزهدوالرة نق من رواية أي الهيم عن الني الله مرسلا دون ذكر أبي سعيد والترمذي من حديث ابن مسعود إن الرأة من نساء أهل الجنة ليرى ياض منهسا قوامن وراءسيمان حلة الحديث ورواه عنه موقوقا قال وهذا أصع وفي السحيحين من حديث أي هريمة لكل امرى مهم زوجتان اثنتان يرى منع سوقهما من وراء اللحم (٧) حديث أنسينما أسرى بيدخلت في العنة موضعا يسمى الصرح عليه خيام اللؤلؤ والزبرجد الأخضر والباقوت الأحرا لحديثو فعأن جربل ة ل هؤلاء للقصورات في الحيام وفيه نطعقن يقلن نحق الراضيات فلانسخط لم أجده هكذابتمامه والترمذي من حديث على إن في الجنة لمجتمعا للحور الدين يرفعن أصواتا التسمع الحلالق مثلها يقلن نحن الحالمات فلانبيد ونحن الناعمات فلانبأس ونحن الراضيات فلانسخط طوبي لمن كان لتا وكنا 4 وقال غريب ولأبى الشيخ في كتاب العظمة حديث ابن أبي أوفى بسند ضميف فيجتمعن فى كل سبعة أيام فيقلن بأصوات الحديث (٣) حديثة الدجل يارسول الله أيياضم أهل الجنة فالربطى الرجل منهم من القوة في الوم الواحد أفضل من سبعين منكم الترمذي و محمد وابن حان من حدث أنس يعطى المؤمن في العبة توة كذا وكذا من الجاع فقيل أوبطيق ذلك قال يعطى ثوة مائة (٤) حديث إن الرجل من أهل الجنة ليروج حسائة حوراءوأربية الاف بكرو بمانية الاف ثيب بِمَانِقَ كُلُّ وَاحِدَ مَهُنِ مَقَدَارَ عَمْرُهُ فِي الدُّنِيا أَبُوالشَّيْثِ فِي طَبِّقَاتَ الْمُدَّثِينَ وفي كتاب المظمة من حديث ابن أبي أوفي إلاأنه قال مائة حوراء ولم يذكرنَّيه عناقه لهنوليسناد مضيف وتفدم قبله محديث حديث إن في الجنة سوقا مافيها بيح ولاشراء إلاالصور من الرجال والنساء الحديث الترمذي فرقه في موضين من حديث طي وقد تقدم بحمه قبل هذا عديس .

عن الأحدوال وفي التسوسط عفوط بالتسوسط عفوط بالاحوال قند مجب الأحمال والأحجال التسلس الأحمال والأحجال التسلس النظيم . سئل ويرا إلى المبارة الم

و إن الحور في البينة يتغذين نحن الحور الحسان حبثنا لأزواج كرام (٢٥) وقال عني بن كنير فيقوله المالي عن المباع في البينة وقال أبوأمامة الباهل قال رسولاً المصلى الدعلية وقال أبوأمامة الباهل قال رسولاً المصلى الدعلية وسلم وهامن عبد يدخل البينة إلاوجلس عند رائمه وعند رجلية نتان من الحاور البين ينيانه بأحسن صوت سمه الانس والبين وليس بمزهار الشيطان ولسكن بتحسيد الله في هذيه ٣٥ ي.

روى أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأصابه وألا هل مشمر الجنة إن الجنة لاخطر لها هي ورب الكعبة نور يتلالأ ورمحانة يهتر وقصر مشبد وبهر مطرد وفاكية كشرة نسيجة وزوجة حسناء جميلة في حبرة ونحمة في مقام أبدا ونضرة في دار عالية بهية سليمة قالوا عن الشعرون لحا بارسول الله قال قولوا إن شاءالله تعالى ثمة كرالجيادوحس عليه ٣٠ ووجاءرجل إلى رسول الله على وقال هل في الحة خيل فالهاتمجني اقال إن أحبت ذاك أتيت غرس من باقو تة حراء تطير بك في الجنة حيث شئت له وقال رجل: إن الابل تعجبني فيل في الجناسي إبل؟ تقال باعبد الله إن أدخلت الجنة فلك فها مااشتهت شمك وانت عيناك(١) وعن أي سميد الحدري قال: قالرس لالله صلى الله عليه وسلم وإن الرجل من أهل الجنة ليو فعالوله كابشتهي بكون عمله وضاله وشبا به في ساعة واحدة (٥) ﴾ وقال رسول الله عليه ﴿ وإذا استقر أهل الجنة في الجنة اشتاق الاخوان إلى الاخوان فيسمر سرير هذا إلى سرير هذا فيلتقيان ويتحدثان ماكان بينهما في دارالدنيافيقول باأخي تذكر يومكذا في مجلس كذا فدعونا الله عز وجل فنفرلنا ٧٧٪ وقال رسول الله صلى الله عليهوساروإن أهل الجنة جرد مرد بيض جعاد مكحولون أبناء ثلاث وثلاثين طي خلق آدم طولهمستون ذراعاني عرض سمة أذرع (٧) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدنى أهل الجنبة الذي له عَانون ألف خادم (١) حديث أنس إن الحور في النجنة يتغنين فيقلن نحن الحور الحسان حَبَّنالأزواج كر المالطيراني في الأوسط وفيه الحسن بن داود النكدري قال البخاري يتكلمون فيهوقال ا مرعدي أرجو أنه لامأس به (٣) حديث أني أمامة مامن عبديدخل الجنة إلاومجلس عندرأسه وعند رجليه ثنتان من الحور الدين يغنيانه بأحسن صوت محمه الانس والجن وليس عزمار الشيطان ولسكن بتحمد اللهو تقديسه الطبراني باستاد حسن (٣) حديث أسامة بن زيد ألاهل من مشمر المعنة إن المعنة لاخطر لهما الحديث ابن عاجه وابن حبان (٤) حديث جاء رجل إلى التي صلى الله علمه وسل تقال له على في الحنة خيل فأنها تعجبني الحديث الترمذي من حديث بريدةمم اختلاف لفظو فيه السمو دي عتلف فيه ورواه ابن البارك في الرُّهد بلفظ الصنف من روايةعبدالرحمن تسابط مرسلاقال الرَّمذي وهذا أصبوقد ذكر أبوموس الديني عبد الرحمن بن سابط في ذيله على النمنده في الصحابة ولا يصم المحية (٥) حديث أبي سعيد إن الرجل من أهل العناليولما الوله كايشني ويكون حله وفساله و نشأته في ساعة واحدة ابنماجه والترمذى وقالحسن غرم قالهوقدا ختلف أهل العل فهذافقال بسفهم في الجنة جماع ولا يكون ولد انهى ولأحمد من حديث لأبي رزين طد ويغ مثل أنداتكم في الدنيا ويتلذن كي غر أن لام الد (٦) حديث إذا استقر أهل الجنة في الجنةاشتاق الأخوان إلى الاخوان فيسير سرر هذا إلىسر ر هذا البزاد من رواية الربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس وقال لانطه يروى عن الني صلي الله عليه وسلم إلا بهذا الاسناد تفرد به أنس انهى والربع بنصيح ضعف جداورواه الأصفهاني في الترعيب والترهيب مرسلا دون ذكر أنس (٧) حديث أهل الجنة جرد مرد يض جادمكحاون أبناء ثلاث وثلاثين الحديث الرمدى من حديث معاذو حسنهدون قوله يض جعادو دون قوله طي خلق آدم إلى آخره

المرفة ثهر دإلى التحر والجهل وهوكالطنولة يكون جهل ثم علم ثم جوسل قال الله تعالى شيئا ــ وقال بسنيم: أهرف الحاقق بأنه أعرف الحاقق بأنه أعرف الحاقق بأنه أخذات الأخوال أن يكون بما يادئ الأحوال ثم يحم وهدا يكون النتيى

وثنتان وسبعو / زوجة وينصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كابين الجابية إلى صنعاءوإن عليهم التيجان وإن ألم في الوُّلوَّة منها لتضيُّ ما يين الشيرق والغرب (٢١) وقال صلى الله علىه وسلم «نظرتُ إلى الحنة فاذا أرمانة من رمامها كخلف البصر للقشمة إذاطيرها كالبحث وإذافها حاربة تقلت بإجارية لمن أنت ؟ فقالتُ ثريد من حارثة وإذا في الجنة مالاعين رأث ولاأذن محمت ولاخطر على قلب بشر (٢٠) وقال كم : خلق الله تعالى آدم عليه السلام يند وكت التوراة بيند وعرس الجنة بندم قالها تسكلمي فقالت \_ قد أفلح المؤمنون \_ فيذه صفات الجنة ذكرناها جمة ثم نقلناها تفسيلا، وقد ذكر الحسن البصري رحمه الله جلتها قفال : إن رمانها مثل الدلاء وإن أنهأرها لمن ماء غير آسن وأنهار من لان لم يتغير طعمه وأنهار من عسلمصة لمرصفه الرجالبوأنهار من خمر النقاشار بين لانسفه الأحلام ولاتسدع منها الرءوس وإزفهامالاعين أتولاأذن عستولا خطرطى قلب شرماوك ناعمون أبناء ثلاث وثلاثين في سن واحد طولهم ستونذراعا فيالساء كمل جردمردقدا منو المذاب واطمأنت سهم الحار وإن أنهارها كتبرى طى رضراض من ياقوت وزبرسد وإن عروقهاو نخلهاوكرمها الؤلؤ وتمارها لابع علمها إلاالله تعالى وإن ريمها ليوجد من مسيرة خسائة سنة وإن لهم فياخيلاوإبلا هفافة رحالها وأزمتها وسروجها من باقوت يتراورون فبهاوأزواجهها لحورالعين كأنهن يمض مكنون وإن الرأة لتأخذ بين أصبعها سبعين حلة فتلبسها فيرى منهساقهامن وراءتلك السمين حلة فتطهرالله الأخلاق من السوء والأجساد من الوت لا يتخطون فيها ولا يتولون ولا يتغوطون وإتماهو جشاء ورشح مسك لمم رزقهم فيها بكرة وعشيا أماإنه ليس ليل بكر الندوط الروام والرواح فح الندو وإن آخرمن يدخل الجنة وأدناهم مزلة ليمدل فيصره وملكهمسيرة ماتقتام في قصور من التحب والفضة وخيام الؤلؤ ويعسم له في بصره حتى ينظر إلى أقصاء كما ينظر إلى أدناه بفدى عليم بسمين أنس صحفة من ذهب ومراح علمهم عثلها في كل صحفة لون ليس في الأخرى مثهو عدطم آخره كاعدطم أوادو إن في الجنة لياقو تة فها سبعون ألف دار في كل دار سبعون ألف بيت ليس فهأصدعولاتف. وذل مجاهد: إنَّ أدني أهل البعة منزلة لمن يسير في ملكم ألف سنة برى أقصاه كا برى أدناءوأرضهماللدي ينظر إلى ربه بالنداة والشي . وقال سميد من السيب ليس أحدمن أهل الجنة إلا وفي مدالا تة أسور تسو ارم فصوسو ار من لؤلؤ وسوار من فضة . وقال أبوهر يرترض الله عنه: إن في الجنة حورا ويقال لها السيناء إذا مستمشى عن بمينها ويسارها سبعون ألف وصيفة وهي تقولياً بن الآسرون بللمروف والتاهون عن النكر. وقال عي بن معاذ : ترك الدنيا شديد وفوت العبنة أشدوترك الدنيامهر الآخرة، وقال أيضا في طلب الدنياذل النفوس وفي طلب الآخرة عز النفوس فياهما لمن عتار الملة في طلب ما يني و ترك المزفي طلب ما يني. ( صفة الرؤية والنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى )

الراد الأخوف طريق الجسويين تجديد روسه إلى الحشرة الأطيسة وتستتج الشورائش تستجد الشورائش تشتجه وأن يدى أله ساجعا كا ظار وسول الله وسجد أك سوادي وبعد اك سوادي وخالي وقال القالي

قال أله تعالى ــ قلدى أحسنوا الحسنى وزيادة ــ وهندائزيادتهى النظر إلى وجه الله تعالى وهي اللذة

ورواه أيضا من حديث أبي هربر: عنصرا أهل الدنة جرد مرد كل وقال غرب وفي السجيعين من حديث أبي هربرة على صورة أيهم أند متون فراة (١) حديث أدني أهل البنة منزالذالدى له عماوت أبي سيد مقطاء من أوله إلى قو اوإن ما بهم التبجان ومن هذا باسناده أيضا وقال الافرقة الإمن حديث رهدي سعد (٧) حديث نظرت إلى البنة الخالر ما من رمانها بكه. البير المتب وإنا طيرها كالبخت الحديث رواه التاميق تسيره من روايا أبيحرون السبعين من من وأبي سعيد وأبوهرون اسمه عمارة بن حريث هميف جدادق السبعين من حديث أبي هروة قول الله المدت لمبادى السالحين مالاعين رآت ولا أذن سحت ولاخطر على قلب بحر ر

الكبرى التى ينسى فيها تعم آهل الجنة وقد ذكرنا حقيقها فى كتاب الحية وقد هيز". فما الكتاب والسنة على خلاف ما ينتقد أهل البلدة وقد دكرنا حقيقها فى كتاب الحية وقد هيز". فما الكتاب مل في على والمنة على خلاف ما ينتقد أهل البلدة قال جرير بن عبد الله البجل و كنا جاوسه عند رسول الله مله والمستحد رقية فان استطاع أن لاتغلوا على صلاة قبل طلاح والشمير وقبل قبل والمنافق المستحين وروي مسهل المستحد ربية قبل مله المنافق المسلوبة المنافق المنافق المنافق المنافق والمنافق والمنافق المنافق والمنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق والمنافق المنافق والمنافق المنافق والمنافق المنافق والمنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق والمنافق المنافق المنافقة المنافق المنافقة المناف

( نختم الكتاب بياب في سعة رحمة الله تعالى على سبيل التفاؤل بذلك )

ققد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عب القال (٢٠) و ليس لنامن الأعمال ما نرجو به النفرة فتقتدى برسول الله علي في التفاؤل و ترجو أن نخيم عاقبتنا بالحير في الدنيا و الآخرة كما ختمنا الكتاب بذكر رحمة الله تعالى تقد قال الله تعالى ... إن الله لا ينفر أن شرك به وينفر مادون ذلك لمن شاء... وقال تعالى ــ قل ياعبادي الدين أسرقوا على أنسهم لاتفنطوا من رحمة الله إن الدينغر الدنوب جيما إنه هو النفور الرحم ــ وقال تعالى ــ ومن يعمل سوءا أويظلم نفسه ثم يستنفر الله بجدال غفورا رحيا \_ وعن نستنفر الله تعالى من كل مازات به القدم أوطني بهالقارفي كتا بناهذاوفي سائر كتينا ونستغيره من أقوالنا الق لاتوافقها أعمالنا ونستغفره بما ادعيناه وأظهرناه من العلم والبصيرة بدين الله تعالى مع التقصير فيه وتستغفره من كل علم وعمل قصدنا به وجهه الكريم ثم خالطه غيره ونستنفره من كل وعد وعدناه به من أنفسنا ثم قصرنا في الوفاء به ونستنفره من كل نسمة أنبهها علينا فاستعملناها في معصيته ونستغفره من كل تصريح وعريش بنقصان ناقس وتقصير مقصر كنا متعملين به واستغفره من كل خطرة دعتنا إلى تصنع وتسكلف تزينا للناس في كتاب بمطرناه أوكلام نظمناء أوعلم أفدناه أواستفدناه ، ونرجو بعد الاستغفار من جميع ذلك كله لنا ولمن طالع كتابنا هذا أوكته أوسمه أن نكرم بالنفرة والرحمة والتجاوز عن جميع السيئات ظاهرا وماطنا (١) حديث جرير : كناجاوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى القمر لية البدوقة الإنكم ترون ربكم الحديث هو في الصحيحين كما ذكر الصنف (٧) حديث صيب في قوله تعالى \_ الذين أحسنوا الحسنى وزيادة - رواه مسلم كاذكره السنف.

( باب في سمة الرحمة )

(٣) حديث : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد التفاؤل منفق عليمه من حديث أنس في
 أثناء حديث : ويعجين الفائل الصالح والسكلمة الحسنة ولهما من حديث أبي هربرة : وحبرها المائل
 قالوا وساافاً أن ؟ قال السكلمة الصالحة يسمعها أحدكم .

السموات والأرض طوط وكرها وظلالم بالشدو والأصال ... وانظلالمالقوال تسجد نلك تسرعدروع الحراث في جميع أجزائهم وأبساسهم فيتلذون الله تعسالي وظاورة نميم الكرائية عسالي وظاورة فيجم الله تعسالي وظاورة فيجم الله تعسالي وطاورة لاوسلة لنا إليه الافشله وكرمه ققد قال رسول الله عليه وإنفته اليما تترحمة أزلمتهار حتواحدة بين الجن والإنس والطير والبيائم والموامفها يتعاطفون يهايترا حون وأخر تسعاو تسعين وحمة يرحم مها عباد. يوم القيامة (١٠) و وروى أنه وإذا كان يوم القيامة أخرج الله تعالى كتاباس تحت العرش فيه إن رحمق سبقت غضي وأنَّا أرحم الراحمين فيخرج من النارمثلاَأهلالجنة<sup>(٢)</sup> »وقالوسولمالله صلى الله عليه وسلم ويتجلى الله عز وجل لنا يوم القيامة ضاحكا فيقول أشروامضر للسه بن فانه ليس

منكم أحد إلا وقد جعلت مكانه في الناريو ديا أو نشر انيا (٣) هو قال الني الله ويشفع الله تعالى آدم يوم القيامة من جميع دريته في مائة ألف ألف وعشرة آلاف ألف (<sup>(4)</sup>) وقال مِلْتُهُ وإن الله عزوجل يقول يوم القيامة للمؤمنان هل أحبيم لقائي فيقولون نمريار بنافيقول المافيقولون رجونا عفو الدومنفر تك فيقول قد أوجبت لكر منفرتي (٥)ج وقال رسول الله عليه ويقول الله عزوجل يومالتياء أخرجوامن النار من ذكر في مومنا أوخاف في مقام ٢٥٥ وقال رسول الله يَكِين وإذا عتمم أهل النارف النارومن شاءات معهم من أهل التبلة قال الكفار المسلمين ألم تكونوا مسلمين قالوابل فيقولون ماأغنى عنكم إسلامكم وعبيه إلى خلقه إذ أنْم معنا قي النار فيقولون كانت لناذنوب فأخذنابها فيسمع الله عزوجل ماقالوافيأمرباخراجهن كان في النار من أهل القبلة فيخرجون فاذا رأى ذلك الكفار قالوا باليتناكنا مسلمين فنخرج كما أخرجوا ثم قرأً رسول الله علي ربما يود الدين كفروا لوكانوامسلين (٢٧) هوقالبرسول القصل الله عليه وسلم ﴿ أَنَّهُ أَرْحَمُ بِعِيدُ ۚ الْؤُمِنَ مِنَ الوالدَةِ الشَّفِيقَةِ بِولدِهَا ﴿ ٢٠٠ وَقَالُهُ جَابِر بِنُ عَبِدُ اللَّهُ (١) حديث إن أله تعالى مئة وحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس الحديث مسلمين حديث أى هريرة وسلمان (٢) حديث إذا كان يوم القيامة أخرج الله كتابا من تحت العرش فيه إندحي سبقت غضي الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة لما قضي الله الخلق كتب عنده فوق العرش إن رحمق سبقت غشى لفظ البخاري وقال مسلم كنب في كتابه على نفسه إن وحمق تفلب غضي (٣) حديث ينحلي الله لنا يوم القيامة ضاحكا فيقول أشروا مضر للسامين فانه ليس منكمأ حدالاوقد جيلت مكانه في النار جهوديا أو نصرانيا مسلم من حديث أني موسى إذا كان يوم القيامة دفع الله كل مسلم بهوديا أو نصر انيا فيقول هذا فداؤك من النار ولأبى داود أمتى أمتمر سومةلاعذاب عليها في الآخرة الحديث أناأب عداقالخاري وأماأول الحديث فرواه الطيرانى من حديث أبى موسى أيضا يتجلى لللدينالناضاحكايومالقيامةحتى ينظروا إلى وجيه فيخرون له سجدا فيقول ارضوا رءوسكم فليس هذا يوم عبادة وفيه طيرنذيد ابن جدعان (٤) حديث يشفع الله آدم بوم القيامة من ذريته في مائة ألف ألف وعشرة الاف ألف الطيراني من حديث أنس باسناد ضيف (٥) حديث إن الفتالي قول يوم القيامة الدومنين هل أحبتم لقائى فيقولون نيم الحديث أحمد والطبراني من حديث معاذ بسند ضيف (٢) حديث يقول الله عز وجل يوم القيامة أخرجوا من النار من ذكرتي يوما أوخافي فيمقامالترمذي من حديثمانس وقال حسن غريب (٧) حديث إذا اجتمعأهل النار في النار ومن شاء الله معهم من أهل الفيلة قال الكفار للسلين ألم تكونوا مسلين ؟ قالوابلي فيقولون ماأغني عنكم إسلامكم إذا تهمعنافي النار

أممة منه عليهم وقشلا على ماأخبرنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب السيروردي رحه اله قال أنا أبوطاف الزيني قال أخسبرتنا كرعة المزوزية قالت أنا أبو الحيثم الكشميهني قأل أنا عد الله القرري قال

الحديث في إخراج أهل النبط من الناو ثم قرأ وسول الله يلك يرعا يود الدن كفروا لوكانوا مسلمين \_ النسائي في الكبرى من حديث جار عوه إسناد صحيح (٨) حديث أله أرحم بسيده المؤمن من الوالدة الشفيقة بولدها متفق عليمه من حديث عمرين الخطاب وفي أوله قسمة الرأة

من السي إذ وجنت مبيا في السي فأخذته فألمقته يطها فأرضته .

من زادت حسناته طي سيآ ته يوم القيامة فذلك الذي يدخل الجنة بغير حسابومن استوتحسناته وسيآته فذلك الذي يحاسب حسابا يسيرا ثم يدخل الجنة وإنميا هفاعة رسول اله صلى المتعلمةوسل لمن أوبق تفسه وأتقل ظهره ويروى أن الله عز وجل قال لموسى عليه السلام بإموسي استفات بك قارون فلم تشك وعزني وجلالي لواستفات بي لأغنته وعفوت عنه وقال سمد بن بلال : يؤمم يوم القيامة بأخراج رجلين من النار فيقول الله تبارك وسالى ذلك عنا قدمت أيديكما وما أنا بظلام للسيد ويأمر بردهما إلى التار فبعدو أحدهما في سلامله حتى يتنحمها ويتلكأ الآخر فبؤمر بردهما وسألهما عن فعلهما فيقول الذي عدا إلى إلنار قد خُلوت من وبال للعمية فلم أكن لأتعرض المخطك ثانية وقول الدى تلكأ حسن ظني بككان يشعرني أن لاتردني إليها بعد ماأخرجتني منها فأمر بهما إلى الحنة . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وينادى مناد من تحت العرش يوم التيامة باأمة عحد أماماكان لى قبلكم فقد وهبته لكم وبقيت التبعات فتواهبوها وادخاوا الجنة رحق (١) و وروى أن أغرابيا عمر ابن عباس يقرأ \_ وكنم على هفاحفرة من النارفأ تقد كممها-فقال الأعرابي والله ماأتذكم منها وهو يريد أن يوضكم فيها فقال ابن عباس خدوها من غير فقيه وقال الصناعي دخلت على عبادة بن الصامت وهو في مرض الموت فبكيت فقال مهلا لمبسكي افواله مامن حــديث ممته من رسول الله ﷺ لكم فيه خبر إلاحدثتكموه إلاحديثا واحدا وسوف أحدثكوه اليوم وقد أحيط بنفس ممت رسول الله صلى الله عليه وسليقول ومن شهدان لإله إلاالله وأن محدا رسول الله حرم الله عليه النار ٢٥٠ وقال عبد الله من عمروين الماص قال وسول الله عَلَيْهِ وَإِنْ اللَّهُ يَسْتَخَلَّسَ رَجَلا مِنْ أَمِنَ عَلَى رَوْسَ الْخَلائِقِ يَوْمَ القَيَّامَةُ فَينْشَرَ عَلَيْهُ تُسْمَةً وتُسْعِينُ محلاكل سحل منها مثل مد البصر ثم يقول أتسكر من هذا هيئا أظامتك كتبق الحافظون فيقول لايارب فيقول أفلك عدر فيقول لايارب فيقول بلي إن اك عدنا حسنة وإنه لاظر عليك اليوم فيخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محدا رسول الله فيقول يارب ماهذ البطاقة مع هذه السجلات فيقول إنك لانظلم فال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة قال قطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلايثقل مع اسم الله شي وال وسول الله والمائية الحر حديث طويل يسف فيه القيامة والصراط إن الله يقول الملائكة من وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه من النار فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون باربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به تم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نسف دينار من خبر فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون بإدبنالم نلع فها أحدا عن أمرتابه ثم يقول ارجوا في وجدتم في قلبه مثقال در تمن خرفا خرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون يار بنا لم نذر فيها أحد ممن أمرتنا به فكان أبوسميديقول إن إتصدقو في بهذا الحديث فاقرءوا إن شتم .. إن الله لا يظلم متفال فرة وإن تك جسنة يضاعفها ويؤ تسمن له نه أجراعظها .. (١) حديث ينادى مناد من تحت العرش يوم القيامة باأمة محمد أما ما كان لي قبلكم فقد غفرته لَكُم وَهِيتَ النِّمَاتُ فَوَاهِبُوهَا بِمِنْكُمُ وَادْخَاوَا الْجِنَّةُ رَحِقَ رُويْنَاهُ فَيْ سَبَاعِياتُ أَبِي الْأُسْعَدِ التشري من حديث أنم وفسه الحسين من داود البلخي قال الخطب ليس بثقة (٧) حديث الصِناعِي عن عبادة بن السامت من شهدُ أن لاإله إلاالله وأن محدا رسول الله حرمه الله على النار مسلمين هذا الوجه واتفقا عليه من غير رواية الصناعي بلفظ آخر (٣) حديث عبد الله ين عمرو إن الله يستخلص رجلا من أمق على رءوس الخلائق يوم القيامة فينتشرله تسعة وتسعونُ سجلا فذكر حديث البطاقة ان ماجه والترمذي وقال حسن غريب ء

قال حدثني إسحق قالد حدثنا صيد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد ألله بن دينار من أيسه عن أبي رضى الله عبرادة قال وسول الله صلة قال عليه وسلم «إن الله قبضة فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة بقال لانهر الحياة فيخرجون منها كاغرج الحبة في حميل السيل ألاترونها تكون مما لم الحجر والشجر ما يكون

إلى الشمس أصفر وأخضر وما يكون منها إلى الظل أبيض قالو ابارسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية قال فيخرجون كاللؤائر في رقابهم الحواتيم يعرفهم أهلالجنة يقولونهؤلاءعتقاءالوحمن الذين أدخلهم المجنة بنير عمل عملوه ولاخير قدموه ثم يقول ادخاوا الجنة فحمارأيتم فهو لسكرفيقولون ربناأعطيتنا مان نمط أحدا من العالمين فيقول الله تعالى إن لكم عندى ماهو أفضل من هذا فيقولون اربناأي شي أفضل من هذا ؟ فيقول رضائي عنكم فلاأسخط عليكم بعده أبدا (١)، رواه البخاري ومسل ق صحيحهما وروى البخاري أيضًا عن أبن عبأس رضي ألله عنهما قال وخرج علينا رسول الله صلى الله عُليه وسلم ذات يوم فقال عرضت على الأم يمر النبيوممةالرجل والنبيوممةالرجلانوالنبي ليس معه أحمد والني معه الرهط فرأيت سوادا كثيرا فرجوت أن تحكون أمق قفيل لي همذا موسى وقومه ثم قيل لي انظر فرأيت سوادا كشيرا قد سد الأفق فقيل لي انظره كُلناو هكذافر أيت سوادا كثيرا قفيل في هؤلاء أمنك ومع هؤلاء سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب فتفرق الناس ولم يبين لهم رسول الله صلى الله عليمه وسلم فنذاكر ذلك الصحابة فغالوا أما محن فوادنا فيالشرك ولكن قد آمنا بالله ورسوله هؤلاء هم أبناؤنا فبلغ ذلك رسول الله حسلى الله عليه وسسم تقال عم الدبن لايكتوون ولايسترقون ولايتطيرون وطي ربهم يتوكلون فقام عكاشة فقال ادع الله أن مجملني منهم بارسول الله تقال أنت منهم ثم قام آخر فقال مثل قول عكاشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك مها عكاشة (٢٠) وعن عمروبن حزم الأنساري قال وتشيب عنا رسول المصلى الله عليه وسنر ثلاثا لانجرج إلالصلاة مكتوبة ثم يرجع فلماكان البوم الرابع خرج إلينا فقلنا بإرسول الله احتبست عنا حتى ظننا أنه قد حدث حدث قال لم عدث إلاخسر إن ربي عز وجل وعدني أن يدخل من أمق الجنة سبعين ألما لاحساب علمهم وإنى سألت ربي في هذه الثلاثة أيام للزيدةو جدت ربى ماجدا واجدا كريما فأعطاني مم كل واحد من السبعين القاسيمين الفاقال قلت بارب وتبلغ أمق هذا ؟ قال أكل إلى المدد من الأعراب (٢٦) وقال أبوذر قالوسول المصلى المعلى وسلم وعرض لى جبريل في جانب الحرة فقال بحر أمتك أنه من مات لا شرك بالله هيئا دخل العيدة قتلت باجبر يل (١) حديث إن الله يقول للملا مُسكَمْ من وجدته في قلبه مثقال دينار من خَيز فأخر جو ممن النار فيخرجو ن خلفًا كثيرًا الحديث في إخراج للوحدين وقوله تعالى لأهل الجنة: فلأسخط عليكم بعدهً بدأ خرجاه في الصحيحين كما ذكر المنف من حديث أبي سميد (٧) حديثًا بن عباس عرضت على الأمرعر الني معه الرجل والتي معه الرجلان والتي ليس معه أحد الحديث إلى قولمسبقك ماعكاشة روامالبخاري (٣) حديث عمرو من حزم الأنصاري تنب عنا وسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثالا غرب إلالسلاة مكتوبة ثم يرجم وفيه إن ربي وعدني أن يدخل من أمق العبنة سبعين ألفاً لاحساب علميم وفه أعطائي مع كل واحد من السبعين ألما سبعين العالمية في البعث والنشور ولأحمد وأبي يعلى من حديث أبي بكر فزادني مع كل واحد سبعين ألما وقيه رجل لميسم ولأحمدوالطيراني الأوسطمن حديث عبد الرحمن بن أبي بكر فقال عمر فهلا اسردته فقال قداسردته فأعطانيهم كإرجاسيمين

ألَّمَا قال عمر فهلا استردته قال قد استردته فأعطاني هكذا وفرج عبد الله بن أبي بكر بين بدياقال

عبدالله وبسط باعيه وحلى عليه وفيه موسى بن عبيدة الرندي صيف .

أتمالي إذا أحب عدا نادي جريل إن الله تمالي قدأحب قلانا فأحبه فيحبه جبريل ئم ينادى جسيزيل في الماء إن الله قد أحب فلانا فأحسوه قبحيه أهسل البواء ويوضع له القبول في

وإن سرق وإن زني قال نم وإن سرقى وإن زنى قلت وإن سرق وإن زنى قال وإن سرق وإن زنى قلت وإن سرق وإن زنى قال وإن سرق وإن زنى وإن شرب الخر (١١) ، وقال أبو الدرداء وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ــــ ولمن خاف مقام ربه جنتان ـــ فقلت وإن سرق وإن زنى يارسول الله قفال ــ ولمن خاف مقام ربه جنتان ــ فقلت وإن سرق وإن ز نىفقال ولمن خاف مقام ربه جنتان \_ فقلت وإن سرق وإن زني بارسول الله قال وإن رغم أقف أبي السرداء (٢٠ و وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا كان يوم القيامة دفع إلى كل مؤمن رجل من أهل اللانقيل له هذا فداؤك من النار <sup>(٣)</sup> » وروى مسلم في الصحيح عن أبي بردة أنه حدّث عمر بن عبدالعزيزعن أبيه أبي مومي عن الني علي قال ولا عوت رجل مسلم إلاأدخل الله تعالى مكانه النار بهودياأو تصرانيا فاستحلفه همرين عبدالعزز بالله الذي لا إله إلاهو ثلاث مهات أن أباه حدَّثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلف 4 (4)، وروى وأنه وقف صيٌّ في بعض الفازي بنادي عليه فيمن يزيد في وم صالف عديد الحر" فبصرت به امرأة في خباء القوم فأقبلت تشتد وأقبل أصحابها خلفهاحتى أخذت السي والسقته إلى صدرها ثم القت ظهرها طي البطحاء وجعلته على بطنها تفيه الحرُّ وقالت ابني ابني فيكي الناس وتركوا ماهم فيه فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف عليهم فأخبروه الحبر فسر يرحمهم ثم بصرهم فقال أعبيتم من رحمة هذه لابنها قالوا نعم قال صلى الله عليه وسلم فان الله تبارك وتعالى أرحم بكم جيما من هذه بابنها (٥٠) فنفر والسلمون طي أفضل السرور وأعظم الشارة فهذه الأحاديث وماأوردناه في كتاب الرجاء يبشرنا بسعة رحمة الله تصالى فترجو من الله تصالى أن لايماملنا بما نستحة ويتفضل علينا بما هو أهله بمنه وسمة جوده ورحمته .

الأرض وباقد الدون والسمة والتوقيق ، تم محمد الله الليد للبدى كتاب عوارف. المسارف الإمام رب المالين وصفاف طي ميدنا عجدوطي على ميدنا عجدوطي

(۱) حديث أبي ند عرض في جبرس في جانب الحرة تقال بيمر آمتك بأنه من مات لايشرك بأف دينا دخل الجنة الحديث منفق عليه بلفظ أتان جبريل فبعيرى وفي رواية لهما أتانى آت من ربي (۲) حديث أبي المحداء قرآ رسول أله صلي وسلم — والن خاف مقام ربه جتنان — لقلت وإن زبى وإن سرق الحديث روله أحمد باسناد صحيح (۳) حديث إذا كان يوم القياملافح لمل كل مؤمن رجيل من أهل اللل قبيل له هذا فناؤك من النار رواه مسلم من حديث أيموس مي وموقد تهم (ع) حديث أبي بحدة أبه حدث عربى عبد العرز عن أيه أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لايموت رجيل مسلم إلاادشل أله مكانه النار يهوها أو افضرانيا عزاله المسنف لرواية عديد الحر قيصرت به امرأة الحديث وفيه أله أرحم بحم جميعا من هده بانها متفق عليه مخصرا المع المحدث عمرين الحافات بالمواقد المعلى المواقد المعلى المحدث عمرين الحافات بالقام على رصول الله صلى أله عليه وسلم يسهي فلاألمبرأة من المدي تسمى إذ وجدت سيا في السي أخذته فألمت يطابها وأرضته تقال لنا رصول المقصل الله عليه وسلم آرون هذه الرأة طارحة ولهما في النار قلنا لاو الله وهمي تقدو فيأن لا تطرول المقاصل رسول الله صلى الله عليه وسلم أقراح وصلم الله أرحم بهاده من هذه بولهما النظ مسلموقال البخارئ فاذاألمرأة من السي قد خلي تديها تسمي إذ وجدت صيا الحديث .

والحد أن تعالى عودا على بدء والصلاة والتسلم على سيدنا عجد في كل حركة وهده .

يقول مؤلفه عبدالرحيم بن الحسين العراقى إننى أكملت مسودة هذا التأليف ف ُمنة ٧٩١ وأكملت تبييض هذا المفتصر منها فى يوم الاتتين ٧٧ من شهر ربيح الأول سنة ١٩٥٠ انهى .

## فهيرس

| ٩١ الطرف المالس في تم الله تمالي في الأسباب                                   | ( حكتاب التوبة ) ·   •                                   | *        |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| الوصلة الاطمية إليك                                                           | الركن الأول في تنس النوبة الح                            | ۳        |
| ١١ الطرف السادس في إصلاح الأطعية                                              | يال حقيقة التوبة وحدما                                   |          |
| العلرف السابع في إصلاح المسلسين                                               | بيان وجوب التوبة ونضلها                                  | £        |
| ١١ الطرف التأمن في بيأن نسة الله تعالى في خلق                                 | يان أن وجوب التوبة على الفور ٧                           | Y        |
| اللائكة عليهم اأسلام                                                          | بيان أن وجوب التوبة عام في الأشغاس والأحوال              | 4        |
| ١٢ بيان السبب المدارف الخلق من الفكر                                          | فلا ينقك عنه أحد البنة                                   |          |
| ١٧ الركن التالث من كتاب السبر                                                 |                                                          | 1.4      |
| بيان وجه اجَّاع الصبر والشكر على شيء واحد                                     | الركن التأتى فياعته التوبة وهي الدنوب                    | 10       |
| ١٣ يبان فضِل التعمة على البلاء ِ                                              | يان أتسام الدوب بالإضافة إلى صفات السد                   |          |
| ١٣ آيان الأنشّل من السّبر والشكر                                              | يبان كيفية وزع الدرجات والدكات في الآخرة على ٢           | AA       |
| ۱۳ (كتاب الموف والرجاء )                                                      |                                                          |          |
| ويفتمل على شطرين أما الشطر الأول فيتتمل على                                   | يان ما تعظم به الصفائر من الدّنوب                        | 4.4      |
| بيان حقيقة الرجاء آلح                                                         | الركن الثالث في عام التوبة الح                           | 3.7      |
| ١٣ بيان حقيقة الرجاء                                                          | بيازر أقسام المياد في دوام التوية                        | 24       |
| ١٤ يان فغيلة الرجاء والترفيب نيه                                              | يان ما يفغى أن يبادر إليه التائب الخ                     | £%<br>£% |
| ١٤ بيسان دواء الرجاء والسيل التي يحصل منه عال                                 | الركن الرابع في دواء التوبة الخ<br>( حكتاب الصبر والشكر) | 49 1     |
| الرجاء ويشلب                                                                  | 11. 1. 12. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.        |          |
| ١٥ الشطر الثاني من الكتاب بي المنوف                                           | الشطر الأول في الصبر<br>بيان فضيلة الصبر                 | ٦٠       |
| يان حقيقة الحوف                                                               | t. It see st                                             | 33       |
| <ul> <li>١٥ بان درجات المتوف والحتلافة في الثوة والقطف</li> </ul>             | stant at the first                                       | 70       |
| ١٥٪ بيان أفسام الحوف بالإضافة إلى ما يخاف منه                                 | 41 8 2 2 2 3 3 5 5 3 5                                   | 1        |
| ١٥ بيان فضياة الحوف والترفيب فيه                                              | to the most of the state of the                          | 133      |
| ١٦ بِيَانَ أَنَّ الْأَفْضُلُ مَو غَلْبَةً أَنْتُوفَ أَوْ قَالِبَةُ الرَّجَاءُ | بيان مظان الماجة إلى الصبر الم                           | 1.9      |
| أو امتنالها                                                                   | بنان دواء المحر وما ستمان به عليه                        | ٧.۴      |
| ۱۶ بیان اقدی به بستجلب حال الحوف                                              | الشط الثاني من الكتاب في الفك                            | YA.      |
| ١٧ بيان معنى سوء الملآعة                                                      | الركن الأول في تنس الفكر                                 |          |
| ١٧ يبــان أحوال الأنبيــاء والملائكة عليهم الصلاة .                           | يان نضياة الشكر                                          |          |
| والسلام ق الموف                                                               | بيان حد الشكر وحقيقته                                    | ¥4       |
| ١٨ بيان أحوال الصحابة والتابين والسلف والصالمين                               | يان طريق كشف النطاء عن الشكر في حق القتمال               | AT       |
| ق شدة الحوف                                                                   | يان تميز ما يحبه الله تمال عما يكرهه                     | AY       |
| ۱۸ (كتاب الفقر والزمد)                                                        |                                                          | 13       |
| الشطر الأول من الكتاب في النثر                                                | يان حقية النمية وأقيامها                                 | **       |
| ١٨ يان حقيقة الفقر واختلاف أحوال القثير وأساسه                                | يان وجه الأعرذج في كثرة نم الله تعالى وتسلسلها           |          |
| ١٨ بان فشيلة القتر مطلقا                                                      | يان وجه ١٠ عردج ق تاره هم الله سال و سنسها               | 1.1      |
| ١٦ أيَّانَ فَشَيَّة خَسُوسَ الفقراء من الراسين والثانين                       | ومروجها عن الصر                                          |          |
| والسادقين                                                                     | الطرف الاول أن أم الله الثال في خلق أصباب                | 1-3      |
| ١٩٠ مان قشيلة النقر على النبي                                                 | الإدراك                                                  |          |
| ٧٠ بَيَانَ آدَابُ الفقير في فقره                                              | الطرف الثاني في أصناف النمم في خلق الإرادات              |          |
| · y بَبَانَ آدَابِ النَّفَيْرِ في قبولُ السلاء الح                            |                                                          | 1 - 1    |
| ٠٠ . بَيْانَ تَحْرِمُ السُّؤَالُ مَنَّ غَيْرِ ضَرَوْرَةً وَآدَابُ اللَّمْدِ   |                                                          |          |
| للضطر فيه                                                                     | الطرف الرابع في تسم الله تسال في الأصول التي             | 117      |
| ٧٠٠ بيان مُقدار التها الحرم السؤال                                            | تحصل نبها آلاً لحسة الح                                  |          |
|                                                                               |                                                          |          |

٣٤٤ ببان أن الترار من البلاد التي هي مظان الماسي ٣٩٠ مان أحوال الباثان ومنسما لا يقدح في الرضا ٢١١ أأشطر التَّاني من الكتاب في الزهد ٣٤٥ بَانَ جُلَّةُ مَنْ حَكَايَاتَ الْحَبِينِ وَأَثْوَالْهُمْ وَمَكَاشَفَاتُهُمْ مان حقيقة الزهد ٣٤٩ خاعسة الكتاب بكلمات متفراة تتملق الهيمة ٢١٤ بيان فضيلة الزمد ينتخ بها ٢٢٠ يان درجات الزمد وأقسامه الخ ( كتاب النية والإخلاس والصدق) To. ٧٧٤ بيان تفصيل الزهد فها هو من ضروريات الحياة ٢٥١ الله الأول: في الله ٢٣٦ يأن علامات الزهد يان نضية النية ( كتاب التوحد والتوكل) ATY ٣٥٣ مان حققة النبة بيان نشيلة التوكل وه على الله على الله عليه وسلم : نبة اللؤمن ٢٤٠ يان حقيقة التوحيد اقدى هو أصل التوكل وهو غير من حمله الشطر الأول من الكتاب ٣٥٧ بيان تفصيل الأعمال التطقة بالنية ٢٥٣ الشطر التاني من الكتاب في أحوال التوكل وأعماله ٣٦٧ بال أن النَّية غير داخلة تحت الآختيار وفيه بيان حال التوكل الخ ٣٦٤ الساب الثماني في الإخلاس ونضيلته وحقيقتمه ا بيان عال التوكل ودرجاته ٢٥٧ بيان ما عله الشيوخ في أحوال التوكل فنسلة الإخلاس ٢٥٨ مان أعمال التوكان ٣١٧ مان حدقة الإخلاس ٢٦٥ يان توكل الميل ٣٦٩ بيان أناويل الشيوخ في الإخلاس ٢٦٨ ببلار أحوال التوكلين التعلق الأيساب بضم معمثال ٣٧٠ يسان درجات الثوائب والآبأت السكدرة ٢٧٤ ببان آداب التوكلين إذا سرق متاعيم للإخلاس ٢٧٩ يبان أن ترك التداوى قد يحمد في بسني الأحوال ٣٧٧ بيان حكم السل المشوب واستحقاق الثواب به ويدل على قوة التوكل الخ ٣٧٤ ألباب النَّاك في الصَّدَّق وفضياته وحقيقته ودرجاته. ۲۸۳ بيان الرد على من عال ترك التداوى أفضل بكل سال مسلة السدق ٢٨٠ بال أحوال التوكاين في إظهار الرض وكياته ٣٧٥ ببان حقيقة الصدق ومعناه ومراتبه ٢٨٦ ( كتاب الحبة والثبوق والأنس والرضا ) (كتاب للراقبة والمحاسبة) TAY بيان شواهد الفرع في حب المد قة تعالى للنام الأول من للراسلة للشاركة ٧٨٨ بيان حقيقة المحبة وأسبابها وتحقيق معنى عبة العبد ٣٨٤ الراجلة الثانية الراقية ئة تمالى ٣٨٠ بيان حقيقة للراقبة ودرجاتها ٢٩٣، بيان أن الشعق المحبة هو الله وحده ٣٩١ للرابطة الثالثة عاسبة التفس الح ٢٩٩ بَانَ أَن أَجِلَ اللَّذَاتَ وأُعَلامًا مَعْرَفَةَ اللَّهُ تَبَالَى اللَّمْ فنسلة الحاسية ٣٠٣ بيان السهب في زيادة النظر في إنة الآخرة على المر فة ٣٩٢ بيان حقيقة الحاسبة بعد السل ٣٩٣ أَلُر أَسِلَة الرابعة في معاقبة النفس على تقصيرها ووم الراطة الخاسة الماهدة ٣٠٧ بيات الأسباب للقوية لحب الله تمالي ٤٠٣ الرابطة السادسة في توبيخ النفس ومعاتبتها. ٣١١ يأن السبب في تفاوت الناس في اللب (كتاب التفكر) 2 . 9 ٣١٧ , بيان السهب في قصور أفهام المُلق عن سرقة الله ١٠٤ فنسلة التنكر سيعانه وتعالى ٤١٧ مان حققة الفكر وأعرته ٣١٤ بيأن معنى الشوق إلى اقة تعالى ٣١٨ يان عبة الله تمالي للمبد ومعناها 118 مان عارى الفكر ٤٢٠ يان كيفية التفكر في خلق الله تعالى ٣٢٠ القول في علامات عبة السد ف إنمالي (كتاب ذكر الموت وما بعده) ٣٢٩ يال معنى الأنس بلغة تمالي 222 ٣٣١ يبان معني الانوساط والإدلال الذي تشهره الشطر الأول في مقدماته وتواجه الح ٤٣٤ البابُ الأولُ في ذكر الموت الح علة الأنس يان فضل ذكر الموت كيفيا كان. ٣٣٣ القول في معني الرضا بقضاء الله الح . ٤٣٦ يان الطريق في تعقيق ذكر الموت في القلب ٣٣٤ بيان فضلة الرضا ٢٧٤ ألباب السائل في طول الأمل وفضية قصر الأمل ٣٣٧ بيان حقيقة الرضا وتصوره فيا مخالف المرى ٣٤١ يبان أن الدعاء غير مناقش الرضا وسيب طوله وكفية سالجت

٤٨٦ مان سؤال نكر ونكبر وصورتهما وضعلة التعر نتسلة فسر الأمل ويثية القول في عذاب ألقير ٤٤ يان المهب في طول الأمل وعلاجه ٤٨٨ الباب التاس فياعر فسن أحوال المرقى بالكاشفة في التام ٤٤ بان مراتب التاس في طول الأمل وقصره ٩٠٠ بيان منامات تكثف عن أحوال للوتي والأعمال ٤٤ يان البادرة إلى السل وحذر آفة التأخير التائمة في الإخرة ٤٤ الباب الثالث في سكريات الموت وهدته وما يستحب ٩٩١ بيان متاملمات الشايخ رحة الله عليهم أجمين من الأحوال عنده ٤٩٤ أأشطر الثاني من كتاب ذكر للوت في أحوال البت ه؛ بيان ما يستعب من أحوال المحتضر عند اللوت من وقت تشغة الصور إلى آخر الاستقرار في الجنة ه ٤ مان الحسرة عند لثاء ملك الوت بحكايات بعرب أو التار وتقصيل ماجن يديه من الأموال.والأخمال لسان الحال عثيا ونيه بيان تلخة السور الم . سغة تلخة السور ه ٤ الباب الرابع في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤٩٦ صفة أرش المحدر وأعله والمنفاء الراشدين من بسده ٩٧٤ صفة المرق وقاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤٩٨ صفة طول يوم التيامة ٤٦ وفاة أبي بكر الصديق رخى الله تعالى عنه ٤٩٩ صفة يوم القيامة ودواهيه وأساميه ٤٦ وقاة عمر بن المطاب رضي الله تعالى عنه ٥٠١ صفة للباءة ٤٦ وفاة عبَّان رضي الله تمالي عنه ٣٠٥ سقة للزان ٤٠٥ سفة الحمياء ورد للظالم 13 وناة على كرم الله وجهه البياب المسأس في كلام المعتبرين من الملقاء ٧٠٥ صفة المراط والأمهاء والصالحين ٩٠٥ صفة الشفاعة ١١٥ صقة الحوش ٤٦ بيــان أتاويل جاعة من خصوس الصالحين من الصحابة والتأبين ومن يندهم من أهل التصوف ١٤٥ التول في صفة جهم وأهوالها وألسكالها رخى الله عنهم أجمين ١٩٥ التول في صفة الحنة وأسناف تسبها .٣٩ الباب السادس في أثاويل العارفين هلي الجنائز والتقابر ٧٧ منة الطالجة وأراضها وأشجارها وأنهارها وحكم زيارة القبور ٧٣ مفة لساس أهمل الجندة وقرشهم وسرورهم ٤٦٠ بيان مال القبر وأقاويلهم عند القبور وأرائكهم وخيامهم ٤٧١ بيان أتلوبلهم عند موت الواد صفة طمام أعل الجنة يان زيارة القبور والدعاء لأست الح ٣٤ه صفة الحور المين والوامان ٧١٤ الباب المابم في حقة الموت وما يأتاه ٧٦ يان جل مفرقة من أوماف أعل إلجنة وردع البت في القبر إلى تفيغة الصور يها الأشار بان حققة الموت ٧٧ ه سُفة الرؤية والنظر إلى وجه الله تبارك واسالي . ٤٨٦ يان كلام الغير للمبت وكلام الموتى إما بلمان القمال تحتم الكتاب باب في سمة رحة الفتمالي على سبيل أو مليان الحال التفاؤل بذاك ٤٨٢ پيان عذاب التبر وسؤال منكر ونكير ۲۸ ماب ق سمة رحه اقت اسائي

قيه والسل

وتوزيم الأوقات

سر الأسحاب والتلامدة

## شية عوارف للمارف السهروردي الذي بالحامش

٢٥٧ الباب السايم والخسون في معرقة الخواطر والصيم . ألباب الناسم والأربعون في استقبال النهار والأدب وتميزها الباب الحسون في ذكر السمل في جيم النهاد الباب الباب الثامن والخسود في شرح الحال والماء والفرق بينهما ٢٩٨ الباب التاسم والحسون في الإشارات إلى المقامات الباب المادي والحسون في آداب الريد مع الشيخ ١١٧ الله الثاني والسون في أداب الفيخ وما يسمده على الاختصار والإيجاز ٣٣٥ الباب الستون في ذكر إشارات الشاخ في القامات ١٣٨ الباب الثالث والحسون في حقيقة الصحبة وما فيها على الترتيب من الحبر والدس ١٦٥ البـاب الرابم والحسون في أداء حقوق الصحبــة ٣٨٣ الباب المادي والسنون في ذكر الأحوال وشرحا ٤٤٩ الباب الثنافي والستون في شرح كان مشيرة إلى بعنر الأحوال في اصطلاح الصوفية

والترايات وصمتها

والأخوة في أقة تعالى ١٨٠ البَّابِ أَلِمَاسُ وَالْجُسُونَ فِي آدَابِ السَّحَةِ وَالْأَخْوَةُ و ٤٧ الباب الثالث والسنون في ذكر شيء من البدابات ١٩٧ الباب السادس والسون في سرقة الإلسان شبه ومكاشفات الصوفية من ذلك

بمند الله تعالى تم طبح كتاب [ إحباء علوم الدين ] لحجة الإسلام الإمام الغزالي ، ومعه كتاب [ المنهي هن خل الأسفار في الأسفار في تخرِّج ما في الإحباء من الأخبار ] خافظ الإسلام زين الدين العراق -

وسامشه تلاقة كتب

الأول: ثمريف الأحياء بفضل الإحياء الشبخ عبد القادر المبدروس بأعاوى . الساني : الإملاء عن إشكالات الأحاء الصنف الإمام الفرالي .

الثالث : عوارف المارف للإمام السهروردي .



